





المسمى

## أرشاد العقوالسليم المزايا القرآن كرم

لخاتمة المحققين وامام المدققين قاضي القضاة أبي السعود محمد بن محمد العمادي

ولد رحمه الله تعالى سنة ٨٩٦ هجرية وتوفى سنة ٨٥١ -

الزيم المالية

صحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلما وقوبلت على عدة نسخ وقرئت في المرة الأخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المسعودي

المدرس بالقسم العالى بالأزهر السائزام

معلى المسلطية المسلط

الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هجرية - سنة ١٩٢٨ ميلادية

المطبغ المضرية بالأهر ادارة ممامت عبداللطيفت 893.7K+4

D I 96

﴿ مَكَيَةَ الاَ سَتَ آيَاتَ مَنْهَذَانَ خَصَمَانَ الى صَرَاطُ الحَمِيدَ . وَهِي ثُمَـانَ وَسَبِعُونَ آيَةً ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ ياأ يها الناس اتقو اربكم ﴾ خطاب يعم حكمه المكلفين عند النزول ومن سينتظم في سلكهم بعدمن الموجودين القاصرين عن رتبة التكليف والحادثين بعدذلك الى يوم القيامة وانكان خطاب المشافهة مختصا بالفريق الاول على الوجه الذي مرتقريره في مطلعسو رةالنسا ولفظالناس ينتظم الذكور والاناث حقيقة وأماصيغة جمع المذكر فواردة على نهج التغليب لعدم تناولها للاناث حقيقة الاعندالخنابلة والمأمور بهمطلق التقوى الذيهو التجنب عن كل ما يؤثم من فعل وترك ويندرج فيه الايمان بالله واليوم الآخر حسبماو ردبهالشرع اندراجاأ ولياوالتعرض لعنو ان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربيةمع الأضافة اليضمير المخاطبين لتأييد الامر وتأكيد ايجاب الامتثال به ترهيبا وترغيباأى احذر واعقوبة مالك أموركم ومربيكم وقوله تعالى ﴿ ان زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ تعليل لموجب الامر بذكر بعض عقو باته الهائلة فان ملاحظة عظمها وهو لها وفظاعة ما هي من مباديه ومقدماته من الاحوال والاهوال التي لا ملجأ منها سوى التدرع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لامحالة والزلزلة التحريك الشديد والازعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الاشياء من مقارها و يخرجها عن مراكزها واضافتها الى الساعة اما اضافة المصدر الى فاعله على المجاز الحكمي كأنها هي التي تزلز ل الاشياء أو اضافته الى الظرف اما باجرائه مجرى المفعول به اتساعا أو بتقدير في كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار وهي الزلزلة المذكورة في قوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها عن الحسن انها تكون يوم القيامة وعن ابن عباس رضي الله عنهما زلزلة الساعة قيامها وعن علقمة والشعبي أنها قبل طلوع الشمس من مغربها فاضافتها الى الساعة حينئذ لكونها من أشراطها وفى التعبير عنها بالشيء ايذان بأن العقول قاصرة عن ادراك كنهها والعبارة ضيقة لا تحيط بها الاعلى وجه الابهام وقوله تعمالي ﴿ يوم ترونها ﴾ منتصب بما بعده قدم عليه اهتماما به والضمير للزلزلة أي وقت رؤيتكم اياها ومشاهدتكم لهول مطلعها ﴿ تذهل كل مرضعة ﴾ أي مباشرة للارضاع ﴿ عما أرضعت ﴾ أي تغفل و تذهل مع دهشة عما هي بصددارضاعهمن طفلها الذي ألقمته ثديها والتعبير عنه بمادون من لتأكيد الذهو لوكو نه يحيث لا يخطر ببالهاانه ماذالا أنها تعرف شيئيته لكن لاتدرى من هو بخصوصه وقيل ما مصدرية أى تذهل عن ارضاعها والاول أدل على شدة الهول و كمال الانزعاج وقرى تذهل من الاذهال مبنياً للمفعول أومبنياللفاعل مع نصب كل أى تذهلها الزلزلة ﴿ وتضع كل \* ذات حمل حملها ﴾ أى تلقى جنينها لغيرتمام كماأن المرضعة تذهل عن ولدها لغير فطام وهذا ظاهر على قول علقمة والشعبي وأما على ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد قيل انه تمثيل لتهو يل الامروفيه أن الامر حينتَذ أشدمن ذلك وأعظم وأهولىماوصف وأطم وقيل ان ذلك يكون عندالنفخة الثانية فانهم يقو مونعلىماصعقو افىالنفخة الاولىفتقوم المرضعة على ارضاعها والحامل على حملها ولاريب فى أن قيام الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية لاقبلها حتى يتصور ما ذكر ﴿ وترى الناس ﴾ بفتح التا والراعلى خطاب كل أحدمن المخاطبين برؤية الزلزلة والاختلاف بالجمعية والافرادلما أن المرئى

في الاول هي الزلزلة التي يشاهدها الجميع وفي الثاني حال من عدا المخاطب منهم فلا بد من افراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اعتبار أتصافه بتلك الحالة فان المراد بيان تأثير الزلزلة في المرئى لا في الرائي باختلاف مشاعره لان مداره حيثية رؤيته للزلزلة لا لغيرها كانه قيل و يصير الناس سكاري الخ وانما أوثر عليه ما في التنزيل للايذان بكال ظهور تلك الحالة فيهم و بلوغها من الجلاء الى حدلا يكاد يخفي على أحد أي يراهم كل أحد (سكارى) أى كأنهم سكارى ﴿ وما هم بسكارى ﴾ حقيقة ﴿ ولكن عذاب الله شديد ﴾ فير هقهم هوله و يطير عقوهم ويسلب تمييزهم فهو الذي جعلمهم كما وصفوا وقرى ترى بضم التا وفتح الراء مسندا الى المخاطب من أريتك قائما أورؤيتك قائمًا والناس منصوب أي تظنهم سكاري وقرى برفع الناس على اسناد الفعل المجهول اليه والتأنيث على تأويل الجماعة وقرى ترى بضم التاء وكسر الراء أى ترى الزلزلة الخلق جميع الناس سكارى وقرى سكرى وسكرى كعطشي وجوعي اجراء للسكر مجرى العلل ﴿ ومن الناس ﴾ كلام مبتدأ جيء به اثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن البعث بيانًا لحال بعض المنكرين لها ومحل الجار الرفع على الابتداء اما بحمله على المعنى أو بتقدير ما يتعلق به كما مر مرارا أى و بعض الناس أو و بعض كائن من الناس ﴿ من يجادل في الله ﴾ أي في شأنه تعالى و يقول فيه ما لا خير فيه من الأباطيل وقوله تعالى ﴿ بغير علم ﴾ حال من ضمير يجادل موضحة لما يشعر بها المجادلة من الجهل أي ملابسا بغير علم. روى انها نزلت في النضر بن الحرث وكان جدلا يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الاولين ولابعث بعد الموت وهي عامة له ولأضرابه من العتاة المتمردين ﴿ و يتبع ﴾ أي فيما يتعاطاه من المجادلة أو في كل ما يأتي وما يذر من الامور الباطلة التي من جملتها ذلك ﴿ كُلُّ شَيْطَانَ مُرِيدً ﴾ عات متمرد متجرد للفساد وأصله العرى المنبيء عن التمحض له كالتشمر ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعة قال الزجاج المريد والمسارد المرتفع الاملس والمراد اما رؤسا الكفرة الذين يدعون من دونهم الى الكفر واما ابليس وجنوده وقوله تعالى ﴿ كتب عليه ﴾ أي على الشيطان صفة أخرى له وقوله تعالى ﴿ أنه ﴾ فاعل كتب والضمير للشأن أى رقم به لظهور ذلك من حاله أن الشَّأَن ﴿ مَن تُولاه ﴾ أي اتخذه وليا وتبعه ﴿ فأنه يضله ﴾ بالفتح على أنه خبر مبتدا محذوف أو مبتدأخبره محذوف والجلة جواب الشرط ان جعلت من شرطية وخبر لها ان جعلت موصولة متضمنة لمعنى الشرط أي من تولاه فشأنه أنه يضله عن طريق الجنة أو طريق الحق أو فحق أنه يضله قطعا وقيل فأنه معطوف على أنه وفيه من التعسف ما لايخفي وقيل وقيل مما لا يخلو عن التمحل والتأويل وقرى ً فانه بالكسر على أنه خبر لمن أوجواب لها وقرى ً بالكسر فيهما على حكاية المكتوب كما هو مثل مافي قولك كتبت ان الله يأمر بالعدل والاحسان أو على اضار القول أو تضمين الكتب معناه على رأى من يراه ﴿ ويهديه الى عذاب السعير ﴾ بحمله على مباشرة ما يؤدى اليه من السيئات ﴿ ياأيها الناس﴾ اثر ما حكى أحوال المجادلين بغير علم وأشير الى مآيؤول اليه أمرهم أقيمت الحجة الدالة على تحقق ماجادلوا فيه من البعث ﴿ ان كنتم في ريب من البعث ﴾ من امكانه وكونه مقدورا له تعالى أو من وقوعه وقرى من البعث بالتحريك كالجلب في الجلب والتعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب مع التنكير المنبئ عن القلة مع أنهـم جازمون باستحالته وايرادكلمةالشك مع تقرر حالهم فىذلك وايثار ماعليه النظم الكريم على أن يقال ان ارتبتم فى البعث فقد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى وأن كنتم في ريب بما نزلنا على عبدنا ﴿ فَانَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ أي فانظروا الى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم فانا خلقناكم أى خلقناكل فردمنكم ﴿ من تراب ﴾ في ضمن خلق آدم منه خلقا اجماليا فان خلق كل فردمن أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام اذلم تكن فطرته الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أنمو ذجا منطويا على فطرة

سائر أفراد الجنس أنطوا اجماليا مستتبعا لجريان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام من التراب خلقا للكل منه كما مر تحقيقه مرارا ﴿ ثُم من نطفة ﴾ أي ثم خلقناكم خلقا تفصيليا من نطفة أي من مني من النطف الذي هو الصب ﴿ ثُم مِن علقة ﴾ أى قطعة من الدم جامدة متكونة من المني ﴿ ثُم من مضغة ﴾ أى قطعة من اللحم متكونة من العلقة وهي في الاصل مقدار ما يمضغ ﴿ مخلقة ﴾ بالجر صفة مضغة أي مستبينة الخلق مصورة ﴿ وغير مخلقة ﴾ أي لم يستبن خلقها وصورتهابعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاقطعة لم يظهر فيهاشي من الاعضاء ثم ظهرت بعدذلك شيئاً فشيئاً وكان مقتضى الترتيب السابق المبنى على التدرج من المبادى البعيدة الى القريبة أن يقدم غير المخلقة على المخلقة وانما أخرت عنها لانها عدم الملكة هذا وقدفسر تابالمسو اةوغير المسو اةو بالتامة والساقطة وليس بذاك وفي جعل كل واحدة من هذه المراتب مبدأ لخلقهم لالخلق مابعدها من المراتب كافي قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الآية مزيد دلالة على عظم قدرته تعالى وكسرلسو رة استبعادهم ﴿ لنبين لكم ﴾ متعلق بخلقنا و ترك المفعول لتفخيمه كما وكيفا أى خلقنا كم على هذا النمط البديع لنبين لكم بذلك ما لا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها سر البعث فان من تأمل فيها ذكر من الخلق التدريجي تأملاحقيقيا جزم جزما ضروريا بأن من قدرعلي خلق البشر أولا من ترابلم يشم رائحة الحياة قط وانشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصريفه في أطوار الخلقة وتحويله من حال الى حال مع ما بين تلك الإطوار والاحوال من المخالفة والتباين فهو قادرعلي اعادته بل هو أهون فيالقياس نظرا الى الفاعل والقابل وقرى ليبين بطريق الالتفات وقوله تعالى ﴿ ونقر في الارحام ما نشاء ﴾ استئناف مسوق لبيان حالهم بعــد تمــام خلقهم وعدم نظم هذا وما عطف عليه في سلك الخلق المعلل بالتبيين مع كونهمامن متماته ومن مبادى التبيين أيضا لما أن دلالة الأول على كمال قدرته تعمالي على جميع المقدورات التي من جملتها البعث المبحوث عنــه أجلي وأظهر أى ونحن نقر في الارحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيهـا ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ هو وقت الوضع وأدناه ستة أشهر وأقصاه سنتان وقيل أربع سنين وفيه اشارة الى أن بعض مًا في الارحام لا يشاء الله تعمالي اقراره فيهما بعد تـكامل خلقه فتسقطه والتعرض للازلاق لا يناسب المقام لان الكلام فيما جرى عليه أطوار الخلق وهذا صريح في أن المراد بغير المخلقة ليس من ولد ناقصا أو معيبا وأن ما فصل الى هنا هي الاطوار المتواردة على المولود قبل الولادة وقرىء يقر بالياء ونقر و يقربضم القاف من قررت الماء اذا صببته ﴿ثم نخرجكم﴾ أي من بطون أمهاتكم بعـد اقراركم فيها عند تمام الاجلالمسمى ﴿ طفلا ﴾ أى حال كونكم أطفالاً والافراد باعتباركل واحد منهم أو بارادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرى يخرجكم باليا وقوله تعالى ﴿ ثم لتبلغوا أشدكم ﴾ علة لنخرجكم معطوفة على علةأخرى له مناسبة لهاكائه قيل ثم نخرجكم لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلّغو اكمالكم في القوة والعقل والتمييز وقيل التقدير ثم نمهلكم لتبلغوا الخ وما قيل انه معطوف على نبين مخل بجزالة النظم الكريم هذا وقد قرى ما قبله من الفعلين بالنصب حكاية وغيبة فهو حينئذ عطف على نبين مثلهما والمعنى خلقناكم على التدريج المذكو رلغايتين مترتبتين عليه احداهما أن نبين شؤننا والثانية أن نقركم في الأرحام ثم نخرجكم صغارا ثم لتبلغوا أشدكم وتقديم التبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد الكل للأيذان بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات واعادة اللام ههنا مع تجريد الأولين عنها للاشعار بأصالته في الغرضية بالنسبة اليهما اذعليه يدو رالتكليف المؤدى الى السعادة والشقاوة وآيثار البلوغ مسندا الى المخاطبين على التبليغ مسندا اليه تعملي كالأفعال السابقة لأنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكمال واستقلالهم بمبدئية الآثار والأفعال والأشد من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأسدة والقتود وكائنها حين كانت شدة في غير شيء

بنيت على لفظ الجمع ﴿ ومنكم من يتوفى ﴾ أى بعد بلوغ الأشد أو قبله وقرى ً يتوفى مبنيا للفاعل أى يتوفاه الله تعالى ﴿ ومنكم من يرد الى أرذل العمر ﴾ وهو الهرم والخرف وقرى بسكون الميم وايراد الرد والتوفي على صيغة المبنى للمفعول للجرى على سنن الكبريا و لتعين الفاعل ﴿ لكيلا يعلم من بعد علم ﴾ أي علم كثير ﴿ شيئاً ﴾ أي شيئا من الأشياء أو شيئاً من العلم مبالغة في انتقاص علمه وأنتكاس حاله أي ليعود ألى ما كان عليــه في أُوان الطفولية من ضعف البنية وسخافة العقل وقلة الفهم فينسي ماعلمه وينكر ماعرفه ويعجزعما قدرعليه وفيه من التنبيه على صحة البعث ما لايخفي ﴿ وترى الارض هامدة ﴾ حجة أخرى على صحة البعث والخطاب لكل أحد بمن يتأتى منه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمر اروهي بصرية وهامدة حال من الارض أي ميتة يابسة من همدت النار اذا صارت رمادا ﴿ فاذا أنزانا عليها المائ أي المطر ﴿ اهتزت ﴾ تحركت بالنبات ﴿ و ربت ﴾ انتفخت وازدادت وقرى و ربأت أي ارتفعت ﴿ وَأُنبَتَ مِن كُلُّ رُوجٍ ﴾ أي صنف ﴿ بهيجٍ ﴾ حسن رائق يسر ناظره ﴿ ذلك بأن الله هو الحق ﴾ كلام مستأنف جيَّ به اثر تحقيق حقية البعث واقامة البرهان عليهمن العالمين الإنساني والنباتي لبيان أنذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شتُّونه الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرون وجوده بل إمكانه من اتيان الساعة والبعث من أسبـــاب تلك الآثار العجيبة التي يشاهدونها في الأنفس والآفاق ومبادى صدو رها عنه تعالى وفيه من الايذان بقوة الدليل وأصالة المدلول فى التحقق واظهار بطلان انكاره ما لا يخفى فان انكار تحقق السبب مع الجزم بتحقق المسبب مما يقضى ببطلانه بديهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق ثبوته لامحالة لكونه لذأته لاالثابت مطلقا وذلك اشارة الى ماذكر من خلق الانسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أحوال متباينة واحيا الارض بعد موتها ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته في الكمال وهو مبتدأ خبره الجار والمجرو رأى ذلك الصنع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق لما سواه من الأشياء ﴿ وأنه يحيى الموتى ﴾ أي شأنه وعادته احياؤها وحاصله أنه تعالى قادرعلى احياتها بدأً واعادة والإلما أحيا النطفة والارض الميتة مرارا بعد مرار وماتفيده صيغة المضارع من التجدد انماهو باعتبارتعلق القدرة ومتعلقها لاباعتبارنفسها ﴿ وأنه على كل شيء قدير ﴾ أي مبالغ في القدرة و الالما أوجدهذه الموجودات الفائتة للحصر التي من جملتها ماذكر وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته تعالى لذاته الذي نسبته الى الكلسواء فلمادلت المشاهدة على قدرته على احيا بعض الأموات لزم اقتداره على احيا كلها فمنشأه الغفول عما سيق له النظم الكريم من بيان كون الآثار الخاصة المذكورة من فروع القدرة العامة التامة ومسبباتها وتخصيص احيا الموتى بالذكر معكونهمن جملة الأشياء المقدور عليها للتصريح بما فيه النزاع والدفع في نحور المنكرين وتقديمه لابر از الاعتناء به ﴿ وأن الساعة آتية ﴾ أي فيما سيأتي وايثار صيغة الفاعل على الفعل للدلالة على تحقق اتيانها وتقرره البتة لاقتضاء الحكمة اياه لامحالة وتعليله بأن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه مبنى على ماذكر من الغفول وقوله تعالى ﴿ لاريب فيها ﴾ اماخبر ثانلان أو حالمن ضمير الساعة في الخبر ومعنى نفي الريب عنها أنها في ظهو رأم هاو وضوح دلاً تلهاالتكوينية والتنزيلية بحيث ليس فيها مظنة أن يرتاب في اتيانها حسما مر في مطلع سورة البقرة والجملة عطف على المجرو ربالبا كا قبلها من الجملتين داخلة مثلهما في حيز السبيية وكذا قوله عز وجل ﴿ وأن الله يبعث من في القبور ﴾ لكن لا من حيث ان اتيان الساعة و بعث الموتى مؤثر ان فيا ذكر من أفاعيله تعالى تأثير القدرة فيها بل من حيث ان كلا منهما سبب داع له عز وجل بموجب رأفته بالعباد المبنية على الحكم البالغة الى ما ذكر من خلقهم ومن احياء الارض الميتة على نمط بديع صالح للاستشهادبه على مكانهما ليتاملوا في ذلك و يستدلوا به على وقوعهما لا محالةو يصدقوا بما ينطق بهما من الوجي

المبين و ينالوا به السعادة الابدية ولولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لما خلق العالم رأسا وهذا كما ترى من أحكام حقيته تعالى في أفعاله وابتنائها على الحكم الباهرة كما أن ما قبله من أحكام حقيته تعالى في صفاته وكونها في غاية الكمال وقد جعل اتيان الساعة و بعث من في القبور لكونهما من روادف الحكمة كنابة عن كونه تعالى حكيماكا نه قيل ذلك بسبب أنه تعالى قادر على احيا الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم لا يخلف ميعاده وقد وعد بالساعة والبعث فلا بد أن يني بما وعد وأنت خبير بأن مآله الاستدلال بحكمته تعالى على اتيان الساعة والبعث وليس الكلام في ذلك بل أنما هو في سبيتهما لمام منخلق الانسان واحيا الارض فتأمل وكن على الحق المبين وقيل قوله تعالى وأن الساعة آتية ليس معطوفا على المجرو ربالبا ولا داخلا في حيز السببية بل هو خبر والمبتدأ محذوف لفهم المعنى والتقدير والامر أن الساعة آتية وأن الثانية معطوفة على الاولى وقيل المعنى ذلك لتعلموا بأن الله هو الحق الآيتين ﴿ ومن الناس من يجادل فى الله ﴾ هو أبو جهل بن هشام حسما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل هو من يتصدى لاضـلال الناس واغوائهم كائنا من كان كما أن الاول من يقلدهم على أن الشيطان عبارة عن المضل المغوى على الاطلاق ﴿ بغير علم ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالا من ضمير يجادل أي كائنا بغير علم والمراد بالعلم العلم الضروري كما أن المراد بالهدى في قوله تعالى ﴿ ولا هدى ﴾ هو الاستدلال والنظر الصحيح الهادي الى المعرفة ﴿ ولا كتاب منير ﴾ وحي مظهر للحقأي يجادل فى شأنه تعالى من غيرتمسك بمقدمة ضرو رية ولا بحجة نظرية ولا ببرهان سمعى كما فى قوله تعالى و يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وأما ما قيل منأن المراد به المجادل الاول والتكرير للتأكيد والتمهيد لما بعده من بيان أنه لاسندله من استدلال أو وحى فلا يساعده النظم الكريم كيف لا وأن وصفه باتباع كل شيطان موصوف بماذكر يغني عنوصفه بالعراء عن الدليل العقلي والسمعي ﴿ ثاني عطفه ﴾ حال أخرى من فاعل يجادل أى عاطفا لجانبه وطاو يا كشحه معرضا متكبرا فان ثني العطف كناية عن التكبر وقرى ً بفتح العين أي مانعالتعطفه ﴿ ليضل عن سبيل الله ﴾ متعلق بيجادل فان غرضه الاضلال عنه وان لم يعترف بأنه اضلال والمراد به اما الاخراج من الهدى الى الضلال فالمفعول من يجادله من المؤمنين أو الناس جميعا بتغليب المؤمنين على غيرهم واما التثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازا فالمفعول هم الكفرة خاصة وقرى وبفتح اليا وجعل ضلاله غاية لجدالهمن حيث ان المراد به الضلال المبين الذي لاهداية له بعده مع تمكنه منها قبل ذلك ﴿ له في الدنيا خزى ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان نتيجة ما سلكه من الطريقة أي يثبت له في الدنيا بسبب ما فعله خزى وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والصغار ﴿ وَنَذَيْقُهُ يُومُ القيامَةُ عَذَابِ الحَرِيقِ ﴾ أي النار المحرقة ﴿ ذَلْكُ ﴾ أي ماذكر من العذاب الدنيوي والاخروي وما فيه من معنى البعد للابذان بكونه في الغاية القاصية من الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبر مقوله تعالى ﴿ بما قدمت يداك ﴾ أي بسبب مااقترفته من الكفر والمعاصي واسناده الى يديه لما أن الاكتساب عادة يكون بالايدي والالتفات لتأكيد الوعيدو تشديدالتهديدومحل أن في قو له عزوعلا ﴿ وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ الرفع على أنه خبر مبتدامحذوف أي والامرأنه تعالىليس بمعذب لعبيده بغيرذنب من قبلهم والتعبير عن ذلك بنني الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعا على ما تقرر منقاعدة أهل السنة فضلاعن كونه ظلما بالغاقد مرتحقيقه فيسورة آلعمران والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمونما قبلها وأما ماقيل من أن محل أنهو الجر بالعطف على ماقد مت فقد عرفت حاله في سورة الانفال ﴿ ومن الناس من يعبدالله على حرف ﴾ شروع في بيان حال المذبذبين اثر بيان حال المجاهر بن أي ومنهم من يعبده تعالى على طرف من الدين لا ثبات له فيه كالذي ينحرف الى طرف الجيش فان أحس بظفر قر والافر ﴿ فان أصابه خير ﴾ أي دنيوي

من الصحه والسعة ﴿ اطمأن به ﴾ أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا أنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين لايلويهم عنه صارف ولا يثنيهم عاطف ﴿ وَانْ أَصَابِتُهُ فَتَنَّةً ﴾ أى شيء يفتتن به مِن مكروه يعتريه فى نفسه أو أهــله أو ماله ﴿ انقلب على وجهه ﴾ روى أنها نزلت في أعاريب قدموا المدينه و كان أحدهم اذاصح بدنه ونتجت فرسه مهرا سريا وُولدت امرأته ولدا سويا وكثرماله وماشيته قال ماأصبت منذ دخلت فيديني هذا الاخيرا واطمأنوان كانالامر بخلافه قال ما أصبت الاشرا وانقلب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله منه ان يهوديا أسلم فأصابته مصائب فتشاءم بالاسلام فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقلني فقال عليه السلام ان الاسلام لايقــال فنزلت وقيــل نزلت في المؤلفة قلوبهم ﴿خسر الدنيا والآخرة﴾ فقدهما وضيعهما بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد وقرى عاسر بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير تنصيصا على خسر انهأوعلي أنه خبر مبتدا محذوف ﴿ ذلك ﴾ أى ماذكر من الخسر ان ومافيه من معنى البعــد للايذان بكونه فى غاية ما يكون ﴿ هو الخسران المبين ﴾ الواضح كونه خسرانا اذلا خسران مثله ﴿ يدعو من دون الله ﴾ استئناف مبين لعظم الخسران أى يعبد متجاوزا عبادة الله تعالى ﴿ مالا يضره ﴾ اذا لم يعبدُه ﴿ ومالا ينفعه ﴾ ان عبده أي جمادا ليس من شأنه الضر والنفع كما يلوح به تكرير كلمة ما ﴿ ذلك ﴾ الدعاء ﴿ هو الضلال البعيد ﴾ عن الحق والهدى مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالا عن الطريق ﴿ يدعو لمن ضره أقرَب من نفعه ﴾ استئناف مسوق لبيان ما ل دعائه المذكور وتقريركونه ضلالا بعيدا مع ازاحة ما عسى يتوهم من نفي الضررعن معبوده بطريق المباشرة نفيه عنه بطريق التسبيب أيض فالدعاء بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعة مقولاله ومن مبتدأ وضره مبتدأ ثان خبره أقرب والجملة صلة للمبتدأ الأولوقوله تعمالي ﴿لبئس المولى ولبئس العشير ﴾ جواب لقسم مقدر هو وجوابه خبر للمبتدأ الأول وايثار من على مامع كون معبوده جمادا وايراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع بالمرة للمبالغة فى تقبيح حاله والامعان فى ذه ه أى يقول ذلك المكافريوم القيامة بدعا وصراخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه و لايرى منه أثر النفع أصلا لمن ضره أقرب من نفعه والله لبئس الناصر هو ولبئس الصاحب هو فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالـكلية و يجوز أن يكون يدعو الثانى اعادة للاول لا تأكيدا له فقط بل وتمهيدا لمـا بعده من بيــان سوء حال معبوده اثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى ذلك هو الضلال البعيد كائنه قيل من جهتــه تعالى بعد ذكر عبادته لمــا لا يضره ولا ينفعه يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره أقرب من نفعه والله لبئس المولى ولبئس العشير فكلمة من وصيغة التفضيل للتهكم به وقيل اللام زائدة ومن مفعول يدعو ويؤيده القراءة بغير لام أي يعبد من ضره أقرب من نفعه وايرادكلية من وصيغة التفضيل تهكم به أيضا والجملة القسمية مستأنفة ﴿ انالله يدخل الذين آمنو اوعملوا الصالحات جنات ﴾ استئناف جيَّ به لبيان كمال حسن حال المؤمنين العابدين له تعالى وأن الله عز وجـل يتفضل عليهم بمـا لا غاية و راء من أجل المنافع وأعظم الخيرات اثر بيان غاية سوء حال الكفرة وما آلهم من فريقي المجاهرين والمذبذبين وأن معبودهم لايجديهم شيئاًمن النفع بل يضرهم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بسوع ولايته وعشرته ويذمونه مذمة تامة وقوله تعالى ﴿ تَجْرَى مِن تَحْمَا الانهار ﴾ صفة لجنات فان أريدبها الاشجار المتكاثفة الساترة لما تحتها فجريان الانهار من تحتها ظاهر وان أريد بها الارض فلا بد من تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وان جعلت عبـارة عن مجموع الارض والاشجار فاعتبار التحتية بالنظرالي الجزء الظاهر المصحح لاطلاق اسم الجنة على الكلكا كما مر تفصيله في أوائل سهرة البقرة وقوله تعالى ﴿ إن الله يفعل مايريد ﴾ تعليل لما قبله وتقرير لهبطريق التحقيق أي يفعل البتة كل

ما يريده من الافعال المتقنة اللائقة المبنية على الحكم الرائقة التي من جملتها اثابة من آمن به وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعقاب من أشرك به وكذب برسوله عليه السلام ولما كان هذا من آثار نصرته تعالى له عليه السلام عقب بقوله عز وعلا ﴿ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ﴾ تحقيقا لها وتقريرا لثبؤتها على أبلغ وجه وآكده وفيه ايجاز بأرع واختصار رائع والمعني أنه تعالى ناصر لرسوله فىالدنيا والآخرة لامحالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور ومباشرة مايرده من المـكايد فليبالغ في استفراغ الجهود وليجاو زفي الجدكل حد معهود فقصاري أمره وعاقبة مكره أن يختنق حنقا يما يرى من ضلال مساعيه وعدم انتاج مقدماته ومباديه ﴿ فليمدد بسبب الى السماء ﴾ فليمدد حبلا الى سقف بيته ﴿ ثُم لِيقَطِع ﴾ أي ليختنق من تطع اذا اختنق لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريه وقيل ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض القطع وتقديره كما أن المراد بالنظر في قوله تعالى ﴿ فَلَيْنَظُرُ هُـلَ يَذْهَبُنَ كَيْدُهُ مَا يَغْيِظُ ﴾ تقدير النظر وتصويره أي فليصور في نفسه النظر هل يذهبن كيده ذلك الذي هو أقصى ماانتهت اليه قدرته في باب المضادة والمضارة ما يغيظه من النصرة كلا ويجوز أن يراد فلينظر الآن أنه ان فعل ذلك هل يذهب ما يغيظه وقيل المعني فليمدد حبلا الي السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الوحى وقيل ليقطع المسافة حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع نصره و يأباه أن مساق النظم الكريم بيان أنالامور المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعرل من اذهاب ما يغيظ ومن البين أن لامعني لفرض وقوع الامور الممتنعة وترتيب الامر بالنظر عليه لاسيما قطعالوحي فان فرض وقوعه مخل بالمرام قطعا وقيل كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهم على المشركين يستبطئون ماوعد الله رسو لهعليه الصلاة والسلام من النصر وآخرون من المشركين يريدون اتباعه عليه السلام و يخشون أن لا يثبت أمره فنزلت وقد فسر النصر بالرزق فالمعني ان الأرزاق بيد الله تعالى لاتنال الا بمشيئته تعالى فلا بدللعبد من الرضا بقسمته فمن ظنأن الله تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم يستسلم فليبلغ غاية الجزعوهو الاختناق فان ذلك لا يغلب القسمة و لا يرده مرزوقا ﴿ وكذلك ﴾ أي مثل ذلك الانزال البديع المنطوى على الحكم البالغة ﴿ أنزلناه ﴾ أى القرآن الكريم كله وقوله تعالى ﴿ آيات بينات ﴾ أى واضحات الدلالة على معانيها الرائقة حال من الصّمير المنصوب مبينة لما أشير اليه بذلك ﴿ وَانَ الله يهدى ﴾ به ابتداء أو يثبث على الهدى أو يزيد فيه ﴿من يريد﴾ هدايته أو تثبيته أو زيادته فيها ومحل الجملة اَما الجر على حــٰذف الجار المتعلق بمحدُّوف مؤخر أي ولان الله يهدي من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي والامر أن الله يهدى من يريد هدايته ﴿ ان الذين آمنوا ﴾ أي بما ذكر من الآيات البينات بهداية الله تعالى أو بكل ما يجب أن يؤمن به فيدخل فيه ما ذكر دُخولا أوليا ﴿ وَالذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس ﴾ قيل هم قوم يعبدون الناروقيل الشمس والقمر وقيلهم قوم من النصاري اعتزلوا عهم ولبسوا المسوح وقيل أحذوا من دين النصاري شيأ ومن دين اليهود شيأ وهم القائلون بأن للعالم أصلين نورا وظلمة ﴿ والذين أشركوا ﴾ هم عبدة الاصنام وقوله تعالى ﴿ إِنَ الله يفصل بينهم يوم القيامة ﴾ في حير الرفع على أنه حبر لان السابقة وتصدير طرفي الجملتين بحرف التحقيق لزيادة التقرير والتأكيــد أي يقضي بين المؤمنين و بين الفرق الخس المتفقة على ملة الكفر باظهار المحق من المبطل وتوفية كل منهما حقه من الجزاء باثابة الاول وعقاب الثاني بحسب استحقاق أفراد كل منهما وقوله تعالى ﴿ انالله على كل شيء شهيد﴾ تعليل لما قبله من الفصل أي عالم بكل شيء من الاشياء ومراقب لاحواله ومن قضيته الاحاطة بتفاصيل ماصدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكر رة واجر اجزائه اللائق به عليه وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَر أَن الله يسجد له

من في السموات ومن في الارض ﴾ الخبيان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذكورة مع الاشارة الي كيفيته وكونه بطريق التعذيب والاثابة والاكرام والاهانة اثربيان ما يوجبه منكونه تعالى شهيدا على جميع الاشياء التي من جملتها أحوالهم وأفعالهم والمراد بالرؤية العلم عبر عنه بهااشعارا بظهور المعلوم والخطاب لكل أحد بمن يتأتى منه الرؤية بناعلى أنهمن الجلاء بحيث لايخفي على أحدوا لمرادبا لسجو دهو الانقياد التام لتدبيره تعالى بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهه بأكمل أفعال المكلف في باب الطاعة ايذانا بكونه في أقصى مراتب التسخر والتذلل لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلمة من عامة لغير هم أيضا وهو الانسب بالمقام لافادته شمول الحـكم لـكل مافيهما بطريق القرار فيهما أو بطريق الجزئية منهما فيكون قوله تعالى ﴿ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ﴾ افرادا لهابالذكر الشهرتها واستبعاد ذلك منها عادة أوجعلت خاصة بالعقلا العدم شمول سجود الطاعة الحكمهم حسمايني عنه قوله تعالى ﴿ وكثير من الناس ﴾ فانه مرتفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي و يسجدله كثير من الناس سجو دطاعة وعبادة ومن قضيته انتفا وذلك عن بعضهم وقيل هو مرفوع على الابتدا على خبر القة بدلالة خبر قسيمه عليـه نحو حق له الثواب والاول هو الاولى لمافيه من الترغيب في السجود والطاعة وقد جوز أن يكون من الناس خبرا له أي من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون وأن يكون قوله تعالى ﴿ وكثير ﴾ معطوفا على كثير الاول للايذان بغاية الكثرة ثم يخبر عنهم باستحقاق العذابكا نه قيل وكثير وكثير من الناس ﴿ حقعايه العذاب ﴾ أي بكفره واستعصائه وقرى حق بالضم وحقا أي حق عليه العذاب حقا ﴿ وَمَنْ يَهِنَ اللَّهِ ﴾ بأرن كتب عليه الشقاوة حسبها علمه من صرف اختياره الى الشر ﴿ فاله من مكرم ﴾ يكرمه بالسَّعادة وقرى ابفتح الراء على أنهمصدر ميمى ﴿ ان الله يفعل ما يشاء ﴾ من الاشياء التي من جملتها الاكرام والاهانة ﴿ هذان ﴾ تعيين لطرفي الخصام وازاحة لما عَسَى يَتْبَادَرَ إِلَى الوهم مَن كُونَهُ بِينَكُلُ وَاحْدَةُ مِنَ الفَرِقُ السَّتِ وَ بِينَ البَوَاقي وتَحْرِير لمحله أي فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم الى الفرق الخس ﴿خصمان﴾ أي فريقان مختصمان وانما قيل ﴿ اختصموا في ربهم ﴾ حملا على المعنى أي اختصموا في شأنه عزوجل وقيل في دينه وقيل في ذاته وصفاته والمكل من شؤنه تعالى فان اعتقادكل من الفريقين بحقية ما هو عليه و بطلان ما عليه صاحبه و بنا أقو اله وأفعاله عليه خصومة للفريق الآخر وان لم يحربينهما التحاور والخصام وقيل تخاصمت اليهود والمؤمنون فقالت اليهو دنحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونبينا قبل نبيكموقال المؤمنون نحن أحق بالله منكم آمنا بمحمد وبنبيكم وبما أنزل اللهمن كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم بهحسدا فنزلت ﴿ فالذين كفروا ﴾ تفصيل لما أجمل في قوله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ﴿ قطعت لهم ﴾ أي قدرت على مقادير جثتهم وقرى بالتخفيف ﴿ ثياب من نار ﴾ أى نيران هائلة تحيط بهم احاطة الثياب بلابسها ﴿ يصب من فوق رؤسهم الحميم ﴾ أي الما الحار الذي انتهت حرارته قال ابن عباس رضي الله عنهما لوقطرت قطرة منها على جبال الدنيا لاذابتها والجلة مستأنفة أو خبر ثان للموصول أوحال من ضمير لهم ﴿ يصهر به ﴾ أى يذاب ﴿ مافى بطونهم ﴾ من الامعاء والاحشاء وقرى ويصهر بالتشديد ﴿ والجلود ﴾ عطف على ما وتأخيره عنه اما لمراعاة الفواصل أو للاشعار بغاية شدة الحرارة بايهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها على العكس والجملة حال من الحميم ﴿ ولهم ﴾ للكفرة أى لتعذيبهم وأجلهم ﴿ مقامع من حديد ﴾ جمع مقمعة وهي آلة القمع ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها﴾ أى أشر فواعلى الخروج من النارودنوا منه حميا روى أنها تضربهم بلهيبها فتر فعهم حتى اذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهو وافيها سبعين خريفا ﴿ من غمى أى من غم شديد من غمومها وهو بدل اشتمال من الها ع ٢ - ابو السعود - رابع

باعادة الجار والرابط محذوف كما أشير اليه أومفعول لهللخروج ﴿أُعيدُوا فَيَّمَا ﴾ أي في قعرها بان ردوا من أعاليها الى أسافلها من غير أن يخرجوا منها ﴿ وَذُوقُوا ﴾ على تقدير قول مُعطوف على أُعيدوا أَى وقيل لهم ذوقوا ﴿ عذاب الحريق ﴾ أي الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك ﴿ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ بيان لحسن حال المؤمنين اثر بيان سوء حال الكفرة وقد غير الاسلوب فيه باسناد الادخال الى الله عز وجل وتصدير الجملة بحرف التحقيق ايذانا بكال مباينة حالهم لحال الكفرة واظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على تحقق مضمون الكلام ﴿ يحلون فيها ﴾ على البناء للمفعول بالتشديد من التحلية وقرى، بالتخفيف من الاحلاء بمعنى الإلباس أي يحليهم الملائكة بأمره تعالى وقرى يحلون من حلية المرأة اذا لبست حليتها ومن في قوله تعالى ﴿ من أساور ﴾ اماللتبعيض أي بعض أساو روهي جمع اسورة جمع سوار أوللبيان لما أن ذكرالتحلية بمايني عن الحلي المبهم وقيل زائدة وقيل نعت لمفعول محذوف ليحلون فانه بمعنى يلبسون ﴿ من ذهب ﴾ بيان للاساو ر ﴿ وَلُؤُلُوًّا ﴾ عطف على محلمن أساو رأوعلي المفعول المحذوف أو منصوب بفعل مضمريدل عليمه يحلون أى يؤتون وقرى بالجرعطفا على أساور الاسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيهاحريرا لكن لاللدلالةعلى أن الحرير ثيابهم المعتادة أولمجرد المحافظة على هيئة الفواصل بل للايذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان اذلا يمكن عراؤهم عنه وانما المحتاج الى البيان أن لباسهم ماذا بخلاف الأساو رواللؤلؤ فانها ليستمن اللوازم الضرورية فجعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذات ولعل هذا هو الباعث الى تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس ﴿ وهدوا الى الطيب من القول ﴾ وهو قو لهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأو رثنا الأرض نتبوأ من الجنة الآية ﴿ وهدوا الى صراط الحميد ﴾ أي المحمو دنفسه أو عاقبته وهو الجنة و وجه تأخير هذه الهداية عنذكرالهداية الى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن الهداية الى طريقها لرعاية الفواصل وقيل المراد بالحميد الحق المستحق لذاته لغاية الحمد وهو الله عز وجل وصراطه الاسلام و وجه التأخير حينئذ أن ذكر الحمد يستدعىذكر المحمود ﴿ انالذين كفرواو يصدور ﴿ عن سبيل الله ﴾ ليس المراد به حالا و لا استقبالا وانمــا هو استمرار الصد ولذلك حسن عطفه على الماضي كما في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكرالله وقيل هو حال من فاعل كفروا أي وهم يصدون وخبر ان محذوف لدلالة آخر الآية الكريمة عليه فان من ألحمد في الحرم حيث عوقب بالعذاب الأليم فلا نيعاقب منجمع اليه الكفر والصدعن سبيل الله بأشد من ذلك أحق وأولى ﴿ والمسجد الحرام) عطف على سبيل الله قيل المراد به مكه بدليل وصفه بقوله تعالى. ﴿ الذي جعلناه للناس ﴾ أي كائنا من كان من غير فرق بين مكي و آفاقي ﴿ سُوا العاكف فيه والباد ﴾ أي المقيم والطارئ وسوا أي مستويا مفعول ثان لجعلناه والعاكف مرتفع به واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشنيع الصادين عنه وقرى سوا بالرفع على أنه خبر مقدم والعاكف مبتدأ والجملة مفعول ثان للجعل وقرى العاكف بالجرعلي أنه بدل من الناس ﴿ ومن يرد فيــه ﴾ مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول كا تهقيل ومن ير دفيه مرادا ما ﴿ بالحاد ﴾ بعدول عن القصد ﴿ بظلم ﴾ بغير حق وهما حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأول باعادة الجار أو صلة له أي ملحداً بسبب الظلم كالاشراك واقتراف الآثام ﴿ نذقه من عذاب أليم ﴾ جواب لمن ﴿ واذبوأنا ﴾ يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه ولما لزمه جعل الثاني مباءة للا ول قيل ﴿ لابراهم مكان البيت ﴾ وعليه مبني قول ابن عباس رضي الله عنهما جعلناه أي اذكر وقت جعلنا مكان البيت مبائةً له عليه السلام أي مرجعا يرجع اليه للعارة والعبادة وتوجيه الأمر

بالذكر الى الوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مربيامه غير مرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرف كما في أصل الاستعمال أي أنز لناه فيه قيل رفع البيت الى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله تعالى ابراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلها يقال لها الخجوج كنست ماحوله فبناه على أسه القديم روى أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات احداها بناء الملائكة وكانت من ياقو تة حمراء ثم رفعت أيام الطوفان والثانية بناء ابراهيم عليه السلام والثالثة بنا ويش في الجاهلية وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا البنا والرابعة بنا ابن الزبير والخامسة بنا الحجاج وقد أو ردنا ما في هذا الشأن من الاقاويل في تفسير قوله تعالى واذير فع ابراهيم القواعد من البيت وأن في قوله تعالى ﴿ أَن تَشْرِكُ بِي شَيْئًا ﴾ وفسرة لبو أنا منحيث أنه متضمن لمعنى تعبدنا لأن التبو تُقللعبادة أو مصدرية موصولة بالنهي وقد مرتحقيقه فيأوائل سورة هو د أي فعلنا ذلك لئلا تشرك بي في العبادد شيئا ﴿ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) أي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يطوف به و يصلي فيــه ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضا ً ذلك فكيف وقد اجتمعت وقرى ً يشرك باليا ً ﴿ وأذن في الناس ﴾ أي ناد فيهم وقرى آذن ﴿ بالحج ﴾ بدعوة الحج والأمر به روى أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فقًال يا أيها الناس حجوا بيت ربكم فأسمعه الله تعالى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب بمن سبق في علمه تعالى أن يحج وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حجة الوداع و يأباه كون السورة مكية ﴿ يأتوك ﴾ جو اب للامر ﴿ رَجَالًا ﴾ أي مشاة جمع راجل كقيام جمع قائم وقرى عضم الراء وتخفيف الجيم وتشديده و رجالي كعجالي ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ عطف على رجالا أى و ركبانا على كل بعير مهز ول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هز اله ﴿ يَأْتَينَ ﴾ صفة لضامر محمولة على المعنى وقرى ً يأتون على أنه صفة للرجال والركبان أو استثناف فيكور الضمير للناس ﴿من كل فبج﴾ طريق واسع ﴿عميق﴾ بعيد وقرى معيق يقـال بئر بعيـدة العمق و بعيدة المعق بمعنى كالجذب وألجبند ﴿ لَيْشَهِدُوا ﴾ متعلق بيأتوك لا بأذن أى ليحضروا ﴿ منافع ﴾ عظيمة الخطر كشيرة العدد أو نوعا من المنافع الدينية والدنيوية المختصة بهدنه العبادة واللام في قوله تعالى ﴿ لهــــم ﴾ متعلق بمحذوف هوصفة لمنافع أى منافع كائنة لهم ﴿ و يذكر وا اسم الله ﴾ عند اعداد الهداياوالضحايا وذبحها وفي جعله غاية للاتيان آيذان بانهاالغاية القصوى دون غييره وقيل هو كناية عن الذبح لانه لاينفك عنه ﴿ في أيام معلومات ﴾ هي أيام النحركما ينبيء عنه قوله تعالى ﴿ على مار زقهم من بهيمة الانعام ﴾ فان المرادبالذكر ماوقع عند الذبح وقيــل هي عشر ذي الحجة وقد علق الفعل بالمر زوق و بين بالبهيمة تحر يضاً على التقرب وتنبيها على الذكر ﴿ فَكُلُوا مِنْها ﴾ التفات الى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة لمدخولها على مقدر قد حذف للاشعار بانه أمر محقق غير محُتَاجِالِي التصرُّ يح به كما في قوله تعلى فانفجرت أي فاذكر وا اسم الله على ضحاياكم فكلوا من لحومها والامر للاباحة وازاحة ما كانت عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه أو للندب الى مواساة الفقراء ومساواتهم ﴿ وأطعموا البائس ﴾ أى الذي أصابه بؤس وشدة ﴿ الفقير ﴾ المحتاج وهذا الامرللوجوب وقدقيل به في الاول أيضا ﴿ ثُم لِيقَضُو اتفتهم ﴾ أى ليؤدوا ازالة وسخهم او ليحكموها بقص الشارب والاظفار ونتف الابط والاستحداد عند الأحلال ﴿ وليوفُوا ا نذو رهم ﴾ ماينذرونمن البر في حجهم وقيــلمواجبالحج وقرى ً بفتح الواو وتشديد الفاء ﴿ وليطوفوا ﴾ طواف الركن الذي به يتم التحلل فانه قرينة قضاء التفث وقيل طواف الوداع ﴿ بِالبِيتِ العتيقِ ﴾ أي القديم فانه أول بيت وضع للناس أو المُعتق من تسلط الجبابرة فكاءً بن من جبار ساراليه أيهدمه فقصمه الله عز و جل وأما الحجاج الثقفي

فانما قصد اخراج ابن الزبير رضي الله عنهما منه لاالتسلط عليه ﴿ ذلك ﴾ أي الامر ذلك وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الـكلاهين أو بين و جهى كلام واحـد ﴿ وَمَن يَعظُم حرمات الله ﴾ أي أحكامه وسائر مالا يحل هتكه بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه وقيل الحرم ومايتعاق بالحج من التكاليف وقيل الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام ﴿ فهو خيرله ﴾ أي فالتعظيم خيرله ثو ابا ﴿ عنــد ربه ﴾ أي في الآخرة والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضمير من لتشريفه والاشعار بعلة الحكم ﴿ وأحلت لكم الأنعام ﴾ وهي الأزواج الثمانية على الاطلاق فقوله تعالى ﴿ الاما يتلى عليكم ﴾ أي الاما يتلى عليكم آية تحريمه استثناء متصل منها على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى والجملة اعتراض جيء به تقريرا لماقبله من الأمر بالأكل والاطعام ودفعا لما عسى يتوهم أن الاحرام يحرمه كما يحرم الصيد وعدم الاكتفاء ببيان عدم كونها من ذلك القبيل بحمل الأنعام على ما ذر من الضحايا والهدايا المعهودة خاصة لئلا يحتاج الى الاستثناء المذكور اذليس فيها ماحرم لعارض قطعاً لمراعاة حسن التخاص الى ما بعده من قوله تعالى ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ فانه مثر تب على ما يفيده قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله من وجوب مراعاتها والأجتناب عن هتكها ولماكان بيان حل الأنعام من دواعي التعاطي لا من مبادي الاجتناب عقب بما يوجب الاجتناب عنــه من المحرمات ثم أمر بالاجتناب عما هو أقصى الحرمات كا نه قيل ومن يعظم حرمات الله فهو خيرله والأنعام ليست من الحرمات فانها محللة لكم الاما يتملى عليكم آية تحريمه فانهما بجب الاجتناب عنه فاجتنبوا ما هو معظم الأمورالتي يجب الاجتناب عنها وقوله تعالى ﴿ واجتنبواقول الزور ﴾ تعميم بعد د تخصيص فان عبادة الأوثان رأس الزوركائه لماحث على تعظيم الحرمات أتبع ذلك ردا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك وقيل شهادة الزو ر لماً روى أنه عليه السلام قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله تعالى ثلاثا وتلا هـذه الآية والزور من الزور وهو الانحراف كالافك المأخوذ من الافك الذي هو القلب والصرف فان الكذب منحرف مصروف عن الواقع وقيـل هو قول أهل الجاهلية في تلبيتهم لبيك لاشريك الك الا شريك هو لك تملكه وما ملك ﴿ حنفا ً لله ﴾ ما تلين عن كل دين زائغ الى الدين الحق مخلصين لله تعالى ﴿غير مشركين به﴾ أي شيئا من الأشياء فيدخل في ذلك الأوثان دخولا أولياً وهما حالان من واو فاجتنبوا ﴿ ومن يشرك بالله ﴾ جملة مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الاجتناب عن الاشراك واظهار الاسم الجليل لاظهار كال قبح الاشراك ﴿ فكانْ نما خر من السماء ﴾ لأنه مسقط من أوج الايمان الى حضيض الكفر ﴿ فتخطفه الطير ﴾ فان الأهواء المردية توزع أفكاره وقرى فتخطفه بفتح الخا وتشديد الطاء و بكسر الخا والطاء وبكسر التاءمع كسر هماوأصلهما تختطفه ﴿أُوتَهُوى بِه الربح ﴾ أي تسقطه و تقذفه ﴿ في مكان سحيق ﴾ بعيد فان الشيطان قــد طوح به فى الضلالة وأوللتخيير كما فى أوكصيب أوللتنويع و يجــوزأن يكون من باب التشبيه المركب فيكون المعنى ومن يشرك بالله فقدهلكت نفسه هلاكا شبيها بهلاك أحد الهالكين ﴿ ذلك ﴾ أى الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك ﴿ وَمِن يعظم شَعَاتُرَاللَّه ﴾ أي الهذايا فانها من معالم الحبح وشعائره تعالى كما ينبي عنه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وهو الاوفق لما بعده وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأن يختارها حسانا سمانا غالية الاثمان روى أنه عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب وأن عمر رضي الله عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثاثمائة دينار ﴿ فَانْهَا ﴾ أي فان تعظيمها ﴿ من تقوى القلوب ﴾ أي من أفعال ذوى تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات والعائد الى من أوفان تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب وتخصيصها بالاضافة لانها

مراكز التقوى التي اذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الاعضاء ﴿ لَـكُمْ فِيهَا ﴾ أي في الهدايا ﴿ منافع ﴾ هي درها ونسلها وصوفها وظهرها ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ هو وقت نحرها والتصدق بلحمها والأكل منه ﴿ شَمِّعُلْهَا ﴾ أى وجوب نحرها أو وقت نحرها منتهيَّة ﴿ إلى البيت العتيق﴾ أى الى مايليه من الحرم وثم للتراخي الزَّماني أو الرتبي أى لكم فيها منافع دنيوية الى وقت نحرهًا ثم منافع دينية أعظمها في النفع محلها أي وجو بنحرها أو وقت وجو بنحرها الى البيتُ العتيق أي منتهبة اليه هذا وقد قيلُ المراد بالشعائر مناسك الحج ومعالمه والمعنى لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك واقامة شعائر الحجالي أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم محلها أيمحل الناسمن أحرامهم الىالبيت ﴿ وَلَكُلُ أُمَّهُ ﴾ أَيْلِكُلُ أُهْلِدِينَ ﴿ جَعَلْنَا مِنْسِكًا ﴾ أَيْمتعبداوقر بِانايتقربون بِهالى الله عز وجل وقرى عبكسرالسين أي موضع نسك وتقديم الجار والمجر و رعلي الفعل للتخصيص أي لكل أمة من الأمم جعلنا منسكالالبعض دون بعض ﴿ لِيذَكُرُوا اسم الله ﴾ خاصة دون غيره و يجعلوا نسيكتهم لوجهه الكريم علل الجعل به تنبيها على أن المقصود الأصلي من المناسك تذكر المعبود ﴿على مارزقهم من بهيمة الأنعام﴾ عند ذبحها وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون من الأنعام والخطاب في قوله تعالى ﴿ فَالْهُ كُمَّ اللَّهُ وَاحْدَى اللَّكُلِّ تَعْلَيْهَا وَالْفَاءُ لَتَرْتَيْبِ مَا بِعَدُهَا عَلَى مَاقِبُلُهَا فَانْ جَعْلَهُ تعالى لكل أمة من الأمم منسكا مما يدلُّ على وحدانيته تعالى وانما قيل اله واحد ولم يقل واحد لما أن المراد بيانأنه تعالى واحد فىذاته كما أنه واحدفى الهيته للكل والفاغى قوله تعالى ﴿ فله أسلموا ﴾ لترتيب مابعدهامن الأمر بالاسلام على وحدانيته تعالى وتقـديم الجار والمجرو رعلى الأمر للقصر أيّ فاذاكان الهكم الها واحدا فأخلصوا له التقرب أو الذكر واجعلوه لوجهه خاصة و لا تشوبوه بالشرك ﴿ و بشر المخبتين ﴾ تجريد للخطاب الىرسول الله صلى الله عليه وسلم أى المتواضعين أو المخلصين فان الاخبات من الوظائفَ الخاصة بهم ﴿ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ منه تعالى لاشراق أشعة جلاله عليها ﴿ والصابرين على ما أصابهم ﴾ من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب ﴿ والمقيمي الصلوة ﴾ في أوقاتها وقرى وبنصب الصلاة على تقدير النون وقرى والمقيمين الصلاة على الأصل ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ في وجوه الخيرات ﴿ والبدن ﴾ بضم الباء وسكون الذال وقرى ؛ بضمها وهما جمعاً بدنة وقيل الأصل ضم الدال كحشب وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرى بتشديد النون على لفظ الوقف وانما سميت بها الابل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانة وحيث شاركها البقرة في الاجراء عن سبعة بقوله صلى الله عليــه وســلم البــدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جعلا فى الشريعة جنسا واحدا وانتصابه بمضمر يفسره ﴿جعلناها لـكم﴾ وقرى بالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره وقوله تعـالى ﴿من شعائر الله ﴾ أى من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى مفعول ثان للجعل ولـكم ظرف لغو متعلق به وقوله تعاًلى ﴿ لَكُمْ فَيهَا خَيْرِ ﴾ أى منافع دينية ودنيوية جملة مستأنفةمةررة لمـا قبلها ﴿ فَاذْكُرُوا اسم الله عليها ﴾ بأن تقولوا عنــد ذبحها الله أكبر لا اله آلا الله والله أكبر اللهم منك واليــك ﴿صواف﴾ أى قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن وقرى صوافن من صفنالفرس اذا قام على ثلاثوعلى طرف سنبكالرابعة لأن البدنة تعقل احدى يديها فتقوم على ثلاث وقرى صوافنابابدال التنوين منحرف الاطلاقءند الوقف وقرى صوافي أي خوالص لوجه الله عز وجل وصواف على لغة من يسكن الياء على الاطلاق كما في قوله لعلى أرى باق على الحدثان ﴿ فاذاوجبت جنوبها ﴾ سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت ﴿ فكلوامنها وأطعمواالقانع ﴾ الراضي بمـا عنده و بمـا بعطِّي من غير مسئلةو يؤيدهأنه قرى القنعأو السائل من قنع اليه قنُّوعا اذا خضع له فىالسؤال

﴿ والمعتر ﴾ أى المتعرض للسؤال وقرى المعترى يقال عره وعرادواعتره واعتراه ﴿ كذلك ﴾ مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى صواف ﴿ سخرناها لكم ﴾ مع كالعظمهاونهاية قوتها فلاتستعصى عليكم حتى تأخذونها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها ثمم تطعنون فى لباتها ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ لتشكروا انعامنا عليكم بالتقرب والاخلاض ﴿ ان ينال الله ﴾ أى ان يبلغ مرضاته وان يقع منه موقع القبول ﴿ لحومُها ﴾ المتصدق بها ﴿ وَلا دماؤها ﴾ المهراقة بالنحر من حيث انها لحوم ودماً ﴿ واكن يناله التقوى منكم ﴾ ولكن يصيبه تقوى قلو بكم التي تدعوكم الى الامتثال بأمره تعالى وتعظيمه والتقرب اليه والاخلاص له وقيلكان أهل الجاهلية يلطخون الكعبة بدماء قرابينهم فهم به المسلمون فنزلت ﴿ كذلك سخرها لكم ﴾ تكرير للتذكير والتعليل بقوله تعـالى ﴿ لتكبروا الله ﴾ أى لتعرفوا عظمته باقتداره على مألا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبريا وقيل هو التكبير عندالاحلال او الذبح ﴿على ماهداكم﴾ أى أرشدكم الى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته اياكم أو على ماهداكم اليه وعلى متعلقة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر ﴿ و بشر المحسنين ﴾ أى المخلصين فى كلّ ما يأتون ومايذرون فى أمو ردينهم ﴿ إِنَ الله يدافع عن الذين آمنوا ﴾ كلام مستَّا في مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى ناصر هم على أعدائهم بحيث لايقدرون على صدهمعن الحج ليتفرغوا الى أداء مناسكه وتصديره بكلمة التحقيق لابراز الاعتناء التام بمضمونه وصيغة المفاعلة اما للمالغة أو للدلالة على تكرر الدفع فانها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فيبقي تكرره كما في المارسة أي يبالغ في دفع غائلةالمشركينوضر رهم الذي من جملته الصدعن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه او يدفعها عنهم مرة بعد أخرى حسما تجدد منهم القصد الى الإضرار بالمسلمين كما في قوله تعالى كلما أو قدوا نارا للحرب أطفأها الله وقرى ويدفع والمفعول محذوف وقوله تعالى ﴿ إنالله لا يحب كل خوان كفور ﴾ تعليل لمافي ضمن الوعد الكريم من الوعيد للشركين وايذان بأن دفعهم بطريق القهر والخزى ونغي المحبة كناية عنالبغض أي انالله يبغض كل خوان في أماناته تعالى وهي أو امره ونواهيه أو في جميع الامانات التي هي معظمها كفور لنعمته وصيغة المبالغة فيهما لبيان أنهم كذلك لا لتقييد البغض بغاية الخيامة والكفر أو للمبالغة في نني المحبة على اعتبار النني أولا وإيراد معنى المبالغة ثانيا ﴿ أَذَنَ ﴾ أى رخص وقرى على البنا اللفاعل أى أذن الله تعالى ﴿ للذين يقاتلون ﴾ أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه محذوف لدَلالة المذكور عليه فان مقاتلة المشركين اياهم دالة على مقاتلتهم أياهم دلالة نيرة وقرى على صيغة المبنى للفاعل أي يريدون أن يقاتلوا المشركين فيما سيأتى ويحرصون عليه فدلالته على المحذوف أظهر ﴿بأنهم ظلموا﴾ أى بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و رضى عنهم كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتو نه عليه السلام بين مضروب ومشجوج ويتظلمون اليه فيقول عليه السلام لهم اصبروا فانى لم أومر بالقتال حتى هاجروا فأنزلت وهي أول آيةنزلت فى القتال بعد مانهى عنه في نيف وسبعين آية ﴿ وَأَنْ الله على نصرهم لقدير ﴾ وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة الكريمة بالدفع وتصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم مر . أيدى المشركين بل تغليبهم واظهارهم عليهم والاخبار بقدرته تعالى على نصرهم وارد على سنن الكبريا وتأكيده بكلمة التحقيق واللام لمزيد تحقيق مضمونه و زيادة توطين نفوس المؤمنين وقوله تعالى ﴿ الذين أخرجوا من ديارهم ﴾. في حيز الجرعلي أنه صفة للموصول الاول أو بيان له أو بدل منه أوفى محل النصب على المُدح أو في محل الرفع باضمار مبتدا والجملة مرفوعة على المدح والمراد بديارهم مكة المعظمة ﴿ بغيرحق ﴾ متعلق بأخرجوا أي أخرجوا بغير ما يوجب اخراجهم وقوله تعالى ﴿ الا أَن يقولوا ربنا الله ﴾ بدلمن حُق أى بغيرهو جب سوى التوحيد الذي ينبغيأن يكون موجبا للاقرار والتمكين دون الاخراج والتسيير لكن لا على

الظاهر بل على طريقة قول النابغة

و لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

وقيل الاستثناء منقطع ﴿ ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ﴾ بتسليط المؤمنين على الـكافرين في كل عصر و زمان وقرى وفاع ﴿ لهدمت ﴾ لخربت باستيلا المشركين على أهل الملل وقرى هدمت بالتخفيف ﴿ صوامع ﴾ للرهابنة (و بيع) للنصاري ﴿ وصلوات ﴾ أي وكنائس لليهود سميت بها لأنها يصلي فيها وقيل أصلها صلوتا بالعبريةفعربت ومساجد ﴾ للمسلمين ﴿ يذكر فيها اسم الله كثيرا ﴾ أي ذكراكثيرا أو وقتا كثيرا صفة مادحة للمساجد خصت يَا دَلَالَةَ عَلَى فَصَلَهَا وَفَصَلَ أَهَاهَا وَقَيلَ صَـفَةَ للاربِعِ وَلَيْسَ كَذَلَكُ فَانَ بِيـانَ ذَكر الله عز وجل فى الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها بما لا يقتضيه المقام و لا يرتضيه الأفهام ﴿ ولينصرن الله من ينصره ﴾ أي و بالله لينصرن الله من ينصر أولياء أو من ينصر دينه ولقد أنجز الله عز سلطانه وعده حيث سلط المهاجرين والانصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأو رثهم أرضهم وديارهم ﴿ ان الله لقـوى ﴾ على كل ما يريده من مراداته التي من جملتها نصرهم ﴿عزيز ﴾ لا يمانعه شي و لا يدافعه ﴿ الذين أن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونهـوا عن المنكر﴾ وصف من الله عَز وجل للذين أخرجوا من ديارهم بمــا سيكون منهم من حسن السيرة عنــد تمكينه تعالى اياهم في الأرض واعطائه اياهم زمام الاحكام منبي ً عن عدة كريمــة على أبلغ وجه وألطفه وعن عثمان رضيالته عنه هذا والله ثناء قبل بلاء يريد أنه تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ماأحدثوا قالوا وفيه دليـل على صحة أمر الخلفاء الراشـدين لأنه تعـالي لم يعط التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العـادلة غيرهم من المهاجرين لاحظ في ذلك للا نصار والطلقاء وعن الحسن رحمه الله هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الذين بدل من قوله من ينصره ﴿ ولله ﴾ خاصة ﴿ عاقبة الأمور﴾ فان مرجعها الى حكمه وتقديره فقط وفيه تأكيد للوعد باظهار أوليائه واعلاً كلمته ﴿ وَانْ يَكْذَبُوكَ فَقَدْ كَذَبِتْ قَبْلُهُمْ قُومُ نُوحٍ ﴾ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة للوعد الكريم باهلاك من يعاديه من الكفرة وتعيين لكيفية نصره تعالى له الموعود بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره وبيان لرجوع عافبة الأموراليه تعالى وصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكذيب لما أن المقصود تسليته عليه السلام عما يترتب على التكذيب من الحزن المتوقع أي وان تحزن على تكذيبهم اياك فاعلم أنك لست بأوحدي في ذلك فقد كذبت قبل تكذيب قومك اياك قوم نوح ﴿ وعادو ثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين ﴾ أي رسلهم من ذكر ومن لم يذكر وأنما حذف لكمال ظهور المرادأو لأن المراد نفس الفعل أي فعلت التكذيب قوم نوح الى آخره ﴿ وكذب موسى ﴾ غير النظم الكريم بذكر المفعول و بنا الفعل له لالأن قومه بنو اسرائيل وهم لم يكذبوه وانما كذبه القبط لما أن ذلك انما يقتضي عدم ذكرهم بعنوان كونهم قوم موسى لا بعنوان آخر على أن بني اسرائيل أيضا قد كذبوه مرة بعد أُخرى حسما ينطق به قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرىالله جهرة ونحوذلك من الآيات الكريمة بل للايذان أن تكذيبهم له كان في غاية الشناعة لكون آياته في كمال الوضوح وقوله تعالى ﴿ فأمليت للكافرين ﴾ أي أمهلتهم حتى انصر مت حبال آجالهم والفاء لترتيب امهال كل فريق من فرق المكذبين على تكذيب ذلك الفريق لا لترتيب أمهال الكل على تكذيب الكل ووضع الظاهرموضع الضمير العائد الى المكذبين لذمهم بالكفر والتصريح بمكذبي موسي عليه السلام حيث لم يذكروا فيما قبل صريحا ﴿ ثُمُ أَخَذَتُهُم ﴾ أى أخذت كل فريق من فرق المكذبين بعدانقضاء مدة الملائه وامهاله ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أي انكاري عليهم بالإهلاك أي فكان ذلك في غاية ما يكون من الهول والفظاعة

وقوله تعالى ﴿ فَكَا يُنِ مِن قرية ﴾ منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى ﴿ أَهِلَكُنَاهَا ﴾ أي فأهلكنا كثيرامن القرى باهلاك أهلها والجملة بدل من قوله تعالى فكيف كان نكير أو مرفوع على الابتداء وأهلكنا خبره أى فكثير من القرى أهلكناها وقرى أهلكتها على وفق قوله تعالى فأمليت للكافرين ثم أُخذتهم فكيفكان نكير ﴿ وهي ظالمة ﴾ جملة حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى ﴿ فَهِي خاوية ﴾ عطف على أهلكناهالاعلى وهي ظالمَة لأنهاحال والاهلاك ليس في حال خوائهـا فعلى الأول لامحلُّ له من الاعراب كالمعطوف عليه وعلى الشَّاني في محل الرفع لعطفه على الخبر والخواء اما بمعنى السقوط من خوى النجم اذا سقط فالمعنى فهي ساقطة حيطانها ﴿على عروشها﴾ أي سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف واسناد السقوط على العروش اليها لتنزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه واما بمعنى الخلومن خوى المنزل اذا خلا منأهله فالمعني فهي خالية مع بقاء عروشهاوسلامتها فتكون على بمعنى مع و يجوزأن يكون على عروشها خبرا بعد خبر أى فهى خالية وهمى على عروشها أي قائمة مشرفة على عروشهاعلى معنى أن السقو ف سقطت الى الارض و نقبت الحيطان قائمة فهي مشرفة على السقو ف الساقطة واسناد الاشراف الى الكل مع كونه حال الحيطان لما مر آنفا ﴿ و بئر معطلة ﴾ عطف على قرية أى وكم بترعامرة في البوادي تركت لا يستقي منها لهلاك أهلها وقرى بالتخفيف من أعطله بمعنى عطله ﴿ وقصر مشيد ﴾ مرفوع البنيان أو مجصص أخليناه عن ساكنيه وهذا يؤيدكون معنى خاوية على عروشها خالية عع بقاء عروشهاوقيل المراد بالبتر بئر بسفح جبل بحضر موت و بالقصر قصر مشرف على قلتـه كانا لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح فلما قتلوه أهاكمهم الله تعالى وعطلهما ﴿ أَفَلَم يَسْيَرُوا فَى الارضَ ﴾ حث لهم أن يسافر وا اير وامصارع المهلكين فيعتبروا وهم وان كانوا قد سافروا فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار جعلوا غير مسافرين فحثوا على ذلك والفاء لعطف العدها على مقدر يقتضيه المقام أي أغفلوا فلم يسيروا فيها ﴿ فَتَكُونَ لَهُم ﴾ بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار ومظان الاستبصار ﴿قلوب يعقلون بها ﴾ مايجب أن يعقل من التوحيد ﴿أُو آذان يسمعون بها ﴾ مايجب أن يسمع من الوحي أومن أخبار الامم المهلكة تمن يجاو رهم من النياس فانهم أعرف منهم بحالهم ﴿ فَانْهَا لا تعمي الابصار﴾ الضمير للقصة أو مبهم يفسره الابصارو في تعمى ضمير راجع اليه وقد أقيم الظاهر مقامه ﴿ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ أي ليس الخلل في مشاعرهم وانما هو في عقولهم باتباغ الهوي والانهماك في الغفلة وذكر الصدو رللتأكيد ونغي توهم التجوز وفضل التنبيه على أن العمى الحقيق ليس المتعارف الذي يختص بالبصر قيل لما نزل قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى قال ابن أم مكتوم يارسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلت ﴿ و يستعجلونك بالعذاب ﴾ كانوا منكرين لمجي العذاب المتوعد به أشد الانكار وانمــاكانوا يستعجلون به استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجيزا له على زعمهم فحكى عنهم ذلك بطريق التخطئة والاستنكار فقوله تعالى ﴿ وَلَنْ يَخْلُفُ الله وعده ﴾ اما جملة حالية جيَّ بها لبيان بطلان انكارهم لجيئه في ضمن استعجالهم بهواظهار خطائهم فيه كأنَّه قيل كيف ينكر و ن مجيَّ العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا يخلف وعده أبدا وقد سبق الوعد فلابد من مجيئه حتما أواعتراضية مبينة لماذكروقوله تعالى ﴿ وَانْ يُومَا عَنْدُ رَبُّكُ كَا ۚ لَفُ سَنَّةٌ مُمَا تَعْدُونَ ﴾ جملة مستأنفة انكانت الأولى حالية ومعطوفة عليها انكانت اعتراضيةً سيقت لبيان خطائهم في الاستعجال المذكور ببيان كال سعة ساحة حلمه تعالى و وقاره واظهار غاية ضيق عطنهم المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى مددا طو الاعندهم حسما ينطق به قوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا و لذلك يرون مجيئه بعيدا و يتخذونه ذريعة الى انكاره و يحترئون على

الاستعجال به و لا يدرون أن معيار تقدير الاموركلها وقوعا واخبارا ما عنده تعالى من المقدار وقراءة يعدون على صيغة الغيبة أي يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى وقد جعل الخطاب في القراءة المشهورة لهم أيضا بطريق الالتفات لكن الظاهر أنه للرسول عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقيـل المراد بوعده تعالى ماجعل لهلاككل أمة من موعد معين وأجلمسمي كمافي قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلمسمي لجاءهم العذاب فتكون الجملة الاولى حالية كانت أو اعتراضية مبينة لبطلان الاستعجال به ببيان استحالة مجيئه قبل وقته الموعود والجملة الاخيرة بيانا لبطلانه ببيان ابتناءً على استطالة ما هو قصير عنده تعالى على الوجه الذي مر بيانه فلايكون في النظم الكريم حينئذ تعرض لانكارهم الذي دسوه تحت الاسـتعجال بل يكون الجواب مبنيا على ظاهر مقالهم و يكتني في رد انكارهم ببيان عاقبـة من قبلهم من أمثالهم هذا وحمل المستعجل به على عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشــدته أو عن أيام الآخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدة عذابها بما لا يساعده سباق النظم الجليل و لا سياقه فانكلامنهما ناطق بأن المرادهو العذاب الدنيوي وأن الزمان الممتدهو الذي مرعليهم قبل حلوله بطريق الاملاء والامهال لاالزمان المقارن لهألا يرى الى قوله تعالى ﴿ وَكَا مِن مِن قرية ﴾ الخفانه كما سلف مز قوله تعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم صريح في أن المرادهو الأخذ العاجلَ الشديد بعد الاملاء المديد أي وكم من أهل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه في الاعراب و رجع الضائر والاحكام مبالغة في التعميم والتهويل ﴿ أُمليت لِهَا ﴾ كما أُمليت لهؤلًا ۚ حتى أنكروا مجيء ما وعدوا من العذاب واستعجلوا به استهزا برسلهم كما فعل هؤلا ؛ وهي ظالمة ﴾ جملة حالية مفيدة لكمال حلمه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظلم المستعجلين أي أمليت لها والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء ﴿ ثُمُ أَخَذَتُهَا ﴾ بالعذاب والنكال بعد طول الاملاء والامهال وقوله تعالى ﴿ والى المصير ﴾ اعتراض تذييلي مقررلما قبُّله 'ومصرح بمـا أفاده ذلك بطريق التعريض من أن ما ٓل أمر المستعجليّن أيضا ما ذكر من الاخذ الوبيل أى الى حكمي مرجع الكل جميعا لا الى أحد غيري لا استقلالا و لا شركة فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الناس انمــ أنا لكم نذير مبين ﴾ أنذركم انذارا بينا بمــا أوحى من أنبا والأمم المهلكة من غير أن يكون لى دخل في اتيان ماتوعدونه من العنداب حتى تستعجلوني به والاقتصار على الانذار مع بيان حال الفريقين بعده لما أشير اليه من أن مساق الحديث للمشركين وعقابهم وانما ذكر المؤمنون وثوابهم زيادة في غيظهم ﴿ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ﴾ لما ندرمنهم من الذنوب ﴿ ورزق كزيم ﴾ • ي الجنة والكريم من كلُّ نوع ما يجمع فضائله و يحوز كما لاته ﴿ وَالَّذَينَ سَعُوا فِي آيَاتُنَا مَعَاجِرَينَ ﴾ أَي سَابِقِينَ أَوْ مَسَابِقِينَ فِي زَعْمَهُمْ وتقديرِهم طامعين أن كيدهم الاسلام يتم لهم وأُصله من عاجزه وعجزه فأعجزه اذا سابقه فسبقه لان كلا من المتسابقين يريد اعجاز الآخر عن اللحاق به وقرى معجزين أى مثبطين الناس عن الايمان على انه حال مقدرة ﴿ أُولَئْكُ ﴾ الموصوفون بماذكر من السعى والمعاجزة ﴿ أَصحابُ الجحيم﴾ أىملازمو النار الموقدة وقيلهواسم دركة مندركاتها ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُمِنْ رَسُولُ وَلَانْبِي ﴾ الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس اليها والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شريعة سابقة كا نبيا بني اسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسي عليهم الصلاة والسلام ولذلك شبه عليه السلام علماء أمته بهم فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام ستُل عن الانبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا قيل فكم الرسل منهم فقال ثلثمائة وثلاثة عشر جماء غفيرا وقيل الرسول من جمع الى المعجزة كتابا منزلاعليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له وقيـل الرسول من يأتيه الملك بالوحى والنبي يقال له ولمن يوحى اليه في المنام ﴿ الا اذا تمني ﴾ أيهيأ في نفسه ما يهواه ﴿ أَلَقَ الشيطان

٣ ـ ابو السعود ـ رابع

في أمنيته ﴾ في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه السلام وانه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ﴿ فينسخ الله ما يلقى الشيطان ﴾ فيبطله و ينهب به بعصمته عن الركون اليه وارشاده الى مايزيحه ﴿ ثم يحكم الله آياته ﴾ أي يثبت آياته الداعية الى الاستغراق في شئون الحقوصيغة المضارع فى الفعلين للد لا اتعلى الاستمر ارالتجددي واظهار الجلالة في موقع الاضار لزيادة التقرير والايذان بأن الالوهية من موجبات أحكام آياته الباهرة ﴿ والله عليم ﴾ مبالغ فى العلم بكل ما من شأنه أن يعلم ومن جملته ما صدر عن العباد من قول وفعل عمدا أو خطأ ﴿ حكيم ﴾ في كل ما يفعل والاظهار ههنا أيضا لما ذكر مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذييلي قيل حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت وقيل تمني لحرصه على ايمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم اليه واستمر به ذلك حتى كان فى ناديهم فنزلت عليه سورة النجم فاخذ يقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الاخرى وسوس اليه الشيطان حتى سبق لسانه سهوا الى أن قال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى ففرح به المشر كون حتى شايعوه بالسجود لما سجد فى آخرها بحيث لم يبق فى المسجد مؤمن و لا مشرك الا سجد ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم به فعزاه الله عز وجل بهذه الآية وهو مردود عند المحققين ولئن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الايمان عن المتزلزل فيه وقيل تمنى بمعنى قرأ كقوله المحققين ولئن صح فابتلاء يتميز به الثبابت على الايمان عن المتزلزل فيه وقيل تمنى بمعنى قرأ كقوله

تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داو دالزبو رعلى رسل وأمنيته قراءته والقاء الشيطان فيهاأن يتكلم بذلك رافعا صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبيعليه السلام وقد رد بأنه أيضا يخلبالوثوق بالقرآن و لايندفع بقو له تعالى فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته لانه أيضا يحتمله و في الآية دلالة على جو از السهو من الانبيا عليهم السلام وتطرق الوسوسة اليهم ﴿ ليجعل ما يلقى الشيطان ﴾ علة لما ينبي عنه ماذكر من القا الشيطان من تمكينه تعالى اياهمن ذلك في حق النبي عليه السلام خاصة كما يعرب عنه سياق النظم الكريم لما أن تمكينه تعالى اياه من الالقا في حق سائر الأنبياء عليهم السلام لايمكن تعليله بما سيأتى وفيه دلالة على أن مايلقيه أمر ظاهر يعرفه المحق والمبطل ﴿ فتنة للذين في قلو بهم مرض ﴾ أي شك ونفاق كما في قوله تعالى في قلو بهم مرض الآية ﴿ والقاسية قلو بهم ﴾ أي المشركين ﴿ وَإِنْ الظَّالَمَينَ ﴾ أي الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم مع ماوصفوا به من المرض والقساوة ﴿ لَنِي شَقَاقَ بِعِيدٍ ﴾ أي عداوة شديدة ومخالفة تامة و وصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقة هو معروضه للبالغة والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله ﴿ وليعلم الذين أوتو االعلم أنه ﴾ أي القرآن ﴿ الحق من ربك ﴾ أي هو الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليعلموا أنَّ تمكين الشيطان من الالقاء هو الحق المتضمن للحكمة البالغة والغاية الجميلة لأنه ماجرت به عادته فيجنس الانس من لدن آدم عليه السلام فحينئذ لاحاجة الى تخصيص التمكين في اسبق بالالقاء في حقه عليه السلام لكن يأباه قوله تعلى ﴿ فيؤمنوا به ﴾ أي بالقرآن أي يثبتوا على الايمان به أو يزدادوا ايمانا برد مايلتي الشيطان فتخبت له قلوبهم بالانقياد والخشية والاذعان لما فيه من الأوام والنواهي و رجع الضميرين لاسم الثاني الي تمكين الشيطان من الالقاء بما لا وجه له ﴿ وَانْ الله لهـ الذين آمنوا) أي في الأمور الدينية خصوصا في المداحض والمشكلات التي من جملتها ما ذكر ﴿ الىصر اط مستقيم ﴾ هو النظر الصحيح الموصل الى الحقالصر بح والجملة اعتراض مقرر لما قبله ﴿ وَلا يَزَالُ الذِينَ كَفُرُوا في مرية ﴾ أي في شك وجدال ﴿ منه ﴾ أي من القرآن وقيل من الرسول صلى الله عليه وسلم والأول هو الأظهر بشهادة ماسبق من قوله تعالى ثم يحكم الله آياته وقوله تعالى أنه الحق من ربك فيؤمنوا بهوما لحقمن فوله تعالى وكذبوا بآياتنا وأما تجويزكون الضمير لما ألق الشيطان في أمنيته فما لا مساغله لأنذلك ليسمن هناتهم التي تستمر الى الأمد المذكور بل انما هي مريتهم

في شأن القرآن و لايجدي حمل من على السبيية دون الابتدائية لما أن مريتهم المستمرة كما أنها ليست مبتدأة من ذلك ليست ناشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن يزول القرآن الكريم ﴿ حتى تأتيهم الساعة ﴾ أي القيامة نفسها كما يؤذن به قوله تعالى ﴿ بِغته ﴾ أي فجان فانها الموصوفة بالاتيان كذلك لا أشراطها وقيل الموت ﴿ أُو يأتيهم عذاب يوم عقيم ﴾ أي يوم لا يوم بعده كأن كل يوم يلدمابعده من الآيام فما لا يوم بعده يكون عقما والمرادبه الساعة أيضاكا نه قيلأ ويأتيهم عذابها فوضع ذلكموضعضميرها لمزيد التهويل ولاسبيل الىحمل الساعة على أشراطها لماعرفته وأما ماقيل منأن المراديوم حرب يقتلون فيه كيوم بدرسمي به لأن أو لاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن أو لأن المقاتلين أبنا الحرب فاذا قتلوا صارت عقما أي ثكلي فوصف اليوم بوصفها اتساعا أو لأنه لاخير لهم فيه ومنه الريح العقيم لما لم ينشئ مطرا ولم يلقح شجرا أو لأنه لا مشل له لقتال الملائكة عليهم السلام فيه فما لا يساعده مدياق النظم الكريم أصلاكيف لا وان تخصيص الملك والتصرف الكلي فيه بالله عز وجل ثم بيان ما يقع فيه من حكمه تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الأخرويين يقضى بأن المرادبه يوم القيامة قضاء بينا لاريب فيه ﴿ الملك ﴾ أى السلطان القاهر والاستيلاء التام والتصرف على الاطلاق ﴿ يومئذ نَهُ ﴾ وحده بلا شريك أصلا بحيث لا يكون فيــــه لاحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور لاحقيقة و لا مجازا و لا صورة و لامعني كما في الدنيا فاللبعض فيها تصرفا صوريا في الجملة وليس التنوين نائبا عما تدل عليه الغاية من زوال مريتهم كما قيل و لا عما يستلزمه ذلك من ايمانهم كما قيل لما أن القيد المعتبر مع اليوم حيث وسمط بين طرفي الجملة يجب أن يكون مدارا لحكمها أعني كون الملك لله عز وجل وما يتفرع عليه من الآثابة والتعذيب و لا ريب في أن ايمانهم أو زوال مريتهم ليس بما له تعلق ما بماذكر فضلاعن المدارية له فلا سبيل الى اعتبارشي منهما مع اليـوم قطعا وانمـا الذي يدو رعايـه ما ذكر انيان الساعة التي هي منتهي تصرفات الخلق ومبدأ ظهور أحكام الملك الحق جل جلاله فاذن هو نائب عن نفس الجملة الواقعة غاية لمريتهم فالمعني الملك يوم اذ تأتيهم الساعة أو عذابها لله تعالى وقوله تعالى ﴿ يحكم بينهم ﴾ جملة مستأنفة وقعت جو ابا عن سؤال نشأ من الاخبار بكون الملك يو مئذ لله كأنه قيل فماذا يصنع بهم حيئة فقيل يحكم بين فريق المؤمنين به والمارين فيه بالمجازاة وقوله تعالى ﴿ فَالذِّينَ آمَنُوا ﴾ الح تفسير للحكم المذكورو تفصيل له أي فالذين آمنوا بالقرآن الكريم ولم يماروا فيــه ﴿ وعماوا الصَّالحات﴾ امتثالاً بما أمروا في تضاعيفه ﴿ في جنات النعيم ﴾ أي مستقرون فيها ﴿ والذين كفروا وكُذبوا بآياتنا ﴾ أي أصرواعلىذلكواستمروا ﴿فأولئك ﴾ اشارة الىالموصولباعتبار اتصافه بمــا فيحيز الصلةمن الكفر والتكذيب ومافيهمن معنى البعدللايذان ببعد منزلتهم في الشر والفسادأي أولئك الموصوفون بماذكرمن الكفر والتكذيب وهومبتدأ وقوله تعالى ﴿ لهم عذاب ﴾ جملة اسمية من مبتدا وخبر مقدم عليه وقعت خبر الاولئك أو لهم خبر لأوائك وعذابمر تفع على الفاعلية بألأستقرار في الجار والمجرو رلاعتماده على المبتدا وأولئك مع خبره على الوجهين خبر للموصول وتصديره بالفاء للدلالة على أن تعذيب الكفار بسبب أعمالهم السيئة كما أنتجريد خبر الموصول الاول عنها للايذان بأن اثابة المؤمنين بطريق التفضل لالايجاب الاعمال الصالحة اياها وقوله تعالى ﴿مهين ﴾ صفة لعذاب مؤكدة لماأفادهالتنوين من الفخامة وفيه من المبالغة من وجوه شتى مالايخفي ﴿ والذين هاجروا في سبيل الله ﴾ أي في الجهاد حسما يلوح به قوله تعالى ﴿ ثُم قتلوا أو ماتوا ﴾ أي في تضاعيف المهاجرة ومحل الموصول الرفع على الابتداء وقوله تعالى ﴿ ليرزقنهم الله ﴾ جواب لقسم محذوف والجملة خبره ومن منع وقوع الجملة القسمية وجوابها خبرا للمبتدا يضمر قولا هو الخبر والجملة محكية به وقوله تعالى ﴿ رزقا حسنا ﴾ امامفعول ثان على أنه من باب الرعي والذبح أىمرزوقا حسنا

أو مدر مؤكد والمرادبه مالا ينقطع أبدا من نعيم الجنة وانما سوى بينهما في الوعد لاستوائهما في القصد وأصل العمل على أن مراتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت الارزاق الحسنة وروى أن بعض أضحاب النبي عليه السلام قالوا يانبي الله هؤ لا الذين قتلوا في سبيل الله قدعلنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير و نحن نُجاهد معك كما جاهدوا فما لنا أن متنا معك فنزات وقيل نزات في طوائف خرجوا من مكة الى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون فقاتلوهم ﴿ وَإِنْ الله لَمُو خَيْرِ الرَّازَةِينَ ﴾ فأنه يرزق بغير حساب مع أن مايرزقه لايقدر عليه أحد غيره والجملة اعتراض تذييلي مقرر الىا قبله وقوله تعالى ﴿ ليدخانهم مدخلا يرضونه ﴾ بدل من قوله تعالى لير زقنهم الله أواستئناف مقرر لمضمونه ومدخلا اما اسم مكان أريد به الجنة فهو مفعول ثان للادخال أو مصدر ميمي أكد به فعله قال ابن عباس رضي الله عنهما انماقيل يرضونه لما أنهم يرون فيها مالاعين رأت و لاأذن سمعت و لاخطر على قلب بشر فيرضونه ﴿ وَانَاللَّهُ لعليم) بأحوالهم وأحوال معاديهم ﴿ حليم ﴾ لايعاجلهم بالعقوبة ﴿ ذلك ﴾ خبر مبتدا محذوف أي الامر ذلك والجلة لتقرير ماقبله والتنبيه على أن مابعده كلام مستأنف ﴿ ومن عاقبَ بمثل ماعوقب به ﴾ أي لم يزد في الاقتصاص وانما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو جزاء الجناية للشاكلة أو لكونه سبباله ﴿ثم بغي عليه ﴾ بالمعاودة الى العقوبة ﴿ لينصرنه الله ﴾ على من بغي عليــه لامحالة ﴿ إن الله لعفو غفور ﴾ أي مبالغ في العفو والغفر ان فيعفو عن المنتصر و يغفر له ماصدر عنه من ترجيح الانتقام على العفو والصبر المندوب اليهمـا بقوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك أي ماذكر من الصبر والمغفرة لمن عزم الامورفان فيه حثا بليغا على العفو والمغفرة فانه تعالى مع كال تدرته لما كان يعفو و يغفر فغيره أولى بذلك وتنبيها على أنه تعالى قادر على العقوبة اذ لا يوصف بالعفو الاالقادر على ضده ﴿ ذلك ﴾ اشارةالىالنصر ومافيهمن معنى البعدللايذان بعلو رتبته ومحله الرفع على الابتدا خبره قوله تعالى ﴿ بأن الله يولج الليلَ في النهار ويولجالنهار في الليل ﴾ أي بسبب أنه تعالى من شأنه وسنته تغليب بعض مخلوقاته على بعض والمداولة بين الاشيا المتضادة وعبر عن ذلك بادخال أحد الملوين في الآخر بأنيز يدفيه ما ينقص عن الآخر أو بتحصيل أحدهما في مكان الآخر لكونه أظهر المواد وأوضحها ﴿ وَانَ الله سميع ﴾ بكل المسموعات التي من جملتها قول المعاقب ﴿ بِصِيرٍ ﴾ بجميع المبصر ات ومن جملتها أفعاله ﴿ ذلك ﴾ أى الاتصاف بماذكر من كمال القدرة والعلم وما فيه من معنى البعد لمامر آنفا وهو مبتدأ خبر مقوله تعالى ﴿ بأن الله هو الحق ﴾ الواجب لذاته الثابت في نفسه وصفاته وأفعاله وحده فان وجوب وجوده و وحدته يقتضيان كونه مبدأ لكل ما يوجد من الموجودات عالما بكل المعلومات أوالثابت الهية فلا يصلح لها الا من كان عالما قادرا ﴿ وأن ما يدعون من دونه ﴾ الهـا وقرى على البناء للمفعول على أن الواو لمـا فاته عبارة عن الآلهة وقرى وبالتاء على خطاب المشركين ﴿ هُوَ الباطلُ ﴾ أى المعدوم في حد ذاته أو الباطل الوهيته ﴿ وأن الله هُو العلم ﴾ على جميع الاشياء ﴿ الكبير ﴾ عن أن يكون له شريك لاشي أعلى منه شأنا وأكبر سلطانا ﴿ أَلَمْ تر أَنْ الله أَنز لَ مِن السَّما مُ الله عَلَم تقرير كما يفصح عنه الرفع في قوله تعالى ﴿ فتصبح الارض مخضرة ﴾ بالعطف على أنزل وايثار صيغة الاستقبال للاشعار بتجدد أثر الانزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار ﴿ إن الله لطيف ﴾ يصل لطفه أو علمه الى كل ماجل ودق ﴿ خبير ﴾ بمـا يليق من التدابير الحسنة ظاهرا و باطنا ﴿ له مافي السموات وما في الارض ﴾ خلقا وملكا وتصرفا ﴿ وَانَاللَّهُ لَمُوالَّغَنِي ﴾ عَن كُلُّشِي ﴿ الحميد ﴾ المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله ﴿ أَلْمِتْرَ أَنَاللَّهُ سخرلُكُمُ مَا فَى الأرض ﴾ أى جعل ما فيها من الاشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصر فون فيها كيف شئتم فلاأصلب من الحجر و لاأشد من الحديد و لاأهيب من الناروهي مسخرة لكم وتقديم الجار والمجرو رعلي المفعول الصريح لما مر مرارا من الإهتمام بالمقدم

لتعجيل المسرة والتشويق الى المؤخر ﴿ والفلك ﴾ عطف على ما أو على اسم أن وقرى بالرفع على الابتداء ﴿ تجرى فى البحر بأمره ﴾ حال من الفلك على الأو ل وخبر على الاخيرين ﴿ و يمسك السماءُ أن تقع على الارض ﴾ أى من أن تقع أوكراهة أن تقع بأن خلقها على هيئة متداعية الى الاستمساكَ ﴿ الا باذنه ﴾ أي بمشيئته وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكها بذاتها فانهامساوية في الجسمية اسائر الاجسام القابلة للميل الهابط فتقبله كقبول غيرها ﴿ انَالله بالناس لرؤُّف رحيم ﴾ حيث هيأ لهم أسباب معاشهم وفتح عليهم أبو اب المنافع وأوضح لهممناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية ﴿ وهو الذي أحياكم ﴾ بعد أن كنتم جمادا عناصر ونطفا حسبما فصل في مطلع السورة الكريمة (ثم يميتكم) عند مجيَّ آجالكم (ثم يحييكم) عند البعث ﴿ إن الإنسان لكفور ﴾ أي جحود للنعم مع ظهورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده ﴿ لَكُلُّ أُمَّةً ﴾ كلام مستأنف جي " به لزجر معاصريه عليه السلام من أهل الاديان السماوية عن منازعته عليه السلام ببياًن حال ما تمسكوا به من الشرائع واظهار خطائهم في النظر أي لكل أمة معينة من الامم الخالية والباقيــة ﴿ جعلنا﴾ أي وضعنا وعينا ﴿ منسكا ﴾ أي شريعة خاصة لا لأمة أخرى منهم على معنى عينا كل شريعة لامة معينة من الأمم بحيث لاتتخطى أمة منّهم شريعتها المعينة لها الى شريعة أخرى لااستقلالا و لااشتراكا وقوله تعالى ﴿هم ناسكوه﴾ صفة لمنسكا مؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجـــار والمجرو رعلى الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصهاأي تلك الامة المعينة ناسكوه والعاملون به لاأمة أخرى فالامة التي كانت من مبعث موسى عليه السلام الى مبعث عيسي عليه السلام منسكهم التوراة هم ناسكو ها والعاملون بها لاغيرهم والتي كانت من مبعث عيسي الىمبعث النبي عايهما السلام منسكهم الانجيل هم ناسكوه والعاملون به لاغيرهم وأما الامة الموجودة عند مبعث النبي عليه السلام ومن بعدهم من الموجودين الى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس الاكامر في تفسير قوله تعالى لـكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والفاء فى قوله تعالى ﴿ فلا ينازعنك فى الامر ﴾ لترتيب النهي أو موجبه على ماقبلها فان تعيينه تعالى لكل أمة من الامم التي من جملتهم هذه الامة شريعة مستقلة بحيث لاتتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها موجب لطاعة هؤ لا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم منازعتهم اياه في أمر الدين زعما منهم أن شريعتهم ماعين لآبائهم الأولين من التوراة والانجيل فانهماشر يعتان لمن مضي من الامم قبل انتساخهما وهؤ لاء أمة مستقلة منسكهم القرآن المجيد نحسب والنهي اما على حقيقته أوكناية عن نهيه عليه السلام عن الالتفات الى نزاعهم المنبيء على زعمهم المذكوروأما جعله عبارة عن نهيه عليه السلام عن منازعتهم فلا يساعده المقام وقرى و فلا ينزعنك على تهييجه عليــه السلام والمبالغة في تثبيته وأياما كان فمحل النزاع ماذكرناه وتخصيصه بأمر النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم للمسلمين مالمكم تأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ماقتله الله تعالى بما لاسبيل اليه أصلاكيف لا وأنه يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدينو نه من الاباطيل منجملة المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الامم ولايرتاب في بطلانه عاقل ﴿ وادع ﴾ أى وادعهم أو وادع الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولا أوليا ﴿ الى رَبُّك ﴾ الى توحيــده وعبادته حسبها بين لهم في منسكهم وشريعتهم ﴿ انك لعلى هـدى مستقيم ﴾ أى طريق موصّل الى الحق سوى والمراد به اما الدين والشريعة أوأدلتها ﴿ وان جادلوكَ ﴾ بعد ظهور الحق بما ذكر من التحقيق ولزوم الحجة عليهم ﴿ فقل﴾ لهم على سبيل الوعيد ﴿ الله أعلم بما تعملون ﴾ من الأباطيل التي من جملتها المجادلة ﴿ الله يحكم بينكم ﴾ يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين ﴿ يُومُ القيامة ﴾ بالثواب والعقاب كما فصل في الدنيا بالحجَج والآيات ﴿ فيما كنتم فيــه تختلفون ﴾ من أمر الدين ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ استئناف مقرر لمضمون ما قبله والاستفهام للتقرير أي قد علمت ﴿ إنَّ الله

يعلم ما في السما والأرض ﴾ فلا يخفي عليه شيء من الأشياء التي من جملتها ما يقو له الكفرة وما يعملونه ﴿ انذلك ﴾ أى ما في السماء والارض ﴿ في كتاب ﴾ هو اللوح قد كتب فيه قبل حدوثه فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له ﴿ ان ذلك ﴾ أى ما ذكر من العلم والاحاطة به واثباته في اللوح أوالحكم بينكم ﴿ على الله يسير ﴾ فان علمه وقدرته مُقتضى ذاته فلا يخفي عليه شيء ولا يعسر عليه مقدو ر ﴿ و يُعبدون مندون الله ﴾ حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحوالهم الدالةعلى كال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم من بناء أمر دينهم على غير مبنى من دليل سمعي أوعقلي واعراضهم عما ألقى عليهم من سلطان بين هو أساس الدين وقاعدته أشد اعراض أى يعبدون متجاو زين عبادة الله ﴿ مالم ينزل به ﴾ أي بجوازعبادته ﴿سَلَطَانًا﴾ أي حجة ﴿وماليس لهم به﴾ أي بجواز عبادته ﴿عـلم﴾ من ضرورة العقل أو استدلاله ﴿ وما للظالمين ﴾ أى الذين ارتكبو امثل هذا الظلم العظيم الذي يقضي ببطلانه وكونه ظلما بديمة العقول ﴿ من نصير ﴾ يساعده بنصرة مذهبهم وتقرير رأيهمأ وبدفع العذاب الذي يعتريهم بسبب ظلمهم ﴿ واذا تتلي عليهم آياتنا ﴾ عطف على يعبدو نومابينهمااعتراض وصيغةالمضارع للدلالةعلى الاستمرار التجددي ﴿بينات﴾ أيحالكونها واضحات الدلالة على العقائدالحقةوالإحكام الصادقة أوعلى بطلان ماهم عليه من عبادة الاصنام أو على كونها من عندالله عز وجل ﴿ تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ﴾ أى الانكاركالمكرم بمعنى الاكرام أوالفظيع من التجهم والبسور أوالشر الذي يقصدونه بظهور مخايله من الاوضاع والهيئات وهوالانسب بقوله تعالى ﴿ يكادو ن يسطو ن بالذين يتلون عليهم آياتنا ﴾ أى يثبون ويبطشون بهممن فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليدا وهلجهالة أعظم وأطممن أن يعبدوا الايوهم صحةعبادته شئ ماأصلابل يقضى ببطلانها العقل والنقل ويظهر والمن يهديهم الىالحق البين بالسلطان المبين مثل هذا المذكر الشنيع كلا ولهذا وضع الذين كفر و امو ضع الضمير ﴿ قُلَ ﴾ رداعليهم واقناطاعما يقصدونه من الاضرار بالمسلمين ﴿ أَفَأُ نَبُتُكُم ﴾ أي أأخاطبكم فأخبركم ﴿ بشر من ذلكم ﴾ الذي فيكمن غيظكم على التالين وسطو تكم بهم أوبما تبغونهم من الغوائل أوبما أصابكمن الضجر بسببما تلوه عليكم ﴿ النار ﴾ أي هوالنارعلى أنه جو اب لسؤال مقدركا أنه قيل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ وعدها الله الذين كفروا ﴾ وقرى النار بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلامن شرفتكون الجملة الفعلية استئنافا كالوجه الإول أو حالا من النَّار بأضمار قد ﴿ و بنِّس المصير ﴾ النَّار ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسِ ضرب مثل ﴾ أي بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة رائعة حقيقة بأن تسمّى مثلا وتسير في الإمصار والاعصار أو جعل لله مثل أي مثل في استحقاق العبادة وأريد بذلك ما حكى عنهم من عبادتهم للاصنام ﴿ فاستمعواله ﴾ أى للمثل نفسه استماع تدبر و تفكر أوفاستمعوا لأجله ماأقول فقوله تعالى ﴿ انالذين تدعون من دون الله ﴾ الحييان للشل وتفسير له على الاول وتعليل لبطلان جعلهم الاصنام مثل الله سبحانه في استحقاق العبادة على الثاني وقرى بياء الغيبة مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول والراجع الى الموصول على الاولين محذوف ﴿ لن يخلقوا ذبابا ﴾ أى لن يقدروا على خلقه أبدا مع صغره وحقارته فان لن بمــا فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة مابين المنفي والمنفي عنــه ﴿ وَلُو اجْتُمْمُوا لُهُ ﴾ أي لخلقه وجواب لو محذوف لدلالة ماقبله عليه والجملة معطوفة على شرطية أخرى محذوفة ثقة بدلالة هذه عليها أى لولم يجتمعوا عليه لن يخلقوه و لواجتمعو اله لن يخلقوه كمامر تحقيقه مرارا وهما في موضع الحالكا نه قيل لن يخلقوا ذبابا على كل حال ﴿ وان يسلبهم الذباب شيئًا ﴾ بيان لعجزهم عن الامتناع عما يفعل بهم الذباب بعد بيان عجزهم عن خلقه أي ان يأخذ الذباب منهم شيأ ﴿ لا يستنقذوه منه ﴾ مع غاية ضعفه ولقد جهلوا غاية التجهيل في اشر اكهم بالله القادر على جميع المقدو رات المتفرد بانجادكافة الموجودات تماثيل هي أعجز الاشياء وبين ذلك بأنها لاتقدر على أقل الاحياء وأذلها ولواتفقوا عليه بل

لاتقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبه عر. \_ نفسها واستنقاذ مايختطفه منها قيل كانوا يطيبونهــا بالطيب والعسل ويغلقون عليها الابواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ﴿ضعف الطالب والمطلوب﴾ أىعابد الصنم ومعبوده أو الذباب الطالب لما يسلبه من الصنم من الطيب والصنم المطلوب منه ذلك أو الصنم والذباب كا نه يطلبه ليستنقذمنه مايسلبه ولوحققت وجدت الصنم أضعف من الذباب بدرجات وعابده أجهل من كل جاهل وأضل وزكل ضال ﴿ ماقدر واالله حق قدره ﴾ أي ماعر فُوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ماهو أبعد الاشياء عنه مناسبة ﴿ أَنَ الله لقوى ﴾ على خلق الممكنات بأسرها وافنا الموجودات عن آخرها ﴿ عزيز ﴾ غالبعلىجميع الاشياء وقد عرفت حال آلهتهم المقهورة لاذلها العجزة عن أقلها والجملة تعليل لمــا قبلها من نفي معرفتهم له تعالى ﴿ الله يصطني من الملائكة رسلا ﴾ يتوسطون بينه تعالى و بين الأنبياء عليهمالسلام بالوحى ﴿ وَمِنَ النَّاسَ ﴾ وهم المختصون النفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقو نبكلاالعالمينالر وحاني والجسماني يتلقون منجانب ويلقون اليجانب ولايعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل الىجناب الحق فيدعونهم اليه تعالى بما أنزل عليهمو يعلمونهم شرائعه وأحكامه كائنه تعالى لما قرر وحدانيته في الالوهية ونفي أن يشاركه فيها شيء من الاشياء بين أن له عبادا مصطفين للرسالة يتو سل باجابتهم والاقتداءبهم الى عبادته عزوجل وهو أعلى الدرجات وأقصى الغايات لمن عداه من الموجودات تقرير اللنبوة وتزييفاً لقولهم لوشاء ألله لأنزل ملائكة وقولهم مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلني وقولهم الملائكة بنات الله وغيرذلكمن الاباطيل ﴿ أَنَ الله سميع بصير ﴾ عليم بحميع المسموعات والمبصرات فلايخفي عليه شيء من الأقوال والأفعال ﴿ يعلم ما بين أيديهم وماخلفهم والى الله ترجع الأمور ﴾ لا الى أحدغيره لا اشتراكا و لا استقلالا ﴿ ياأيها الذين آمنو ا اركُعوا واسجدوا ﴾ أي في صلواتكم أمرهم بهما لما أنهم ما كانوا يفعلونهما أول الاسلام أوصلوا عبر عن الصلاة بهما لانهما أعظم أركانها أو اخضعوا لله تعالى وخروا له سجدا ﴿ واعبدوا ربكم ﴾ بسائرماتعبدكم به ﴿ وافعلوا الخير ﴾ وتحروا ماهو خير وأصلح في كل ماتأتون وماتذرون كنو افل الطاعات وصلة الارحام ومكارم الاخلاق ﴿ لعلـكم تفلحون ﴾ أى افعلوا هذه كُلُّها وأنتم راجون بها الفلاح غير متيقنين له واثقينبأعمالكم والآية آية سجدةعندالشاُفعي رحمهالله لظاهر مافيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الحج بسجد تين من لم يسجدهما فلا يقرأها و وجاهدوا في الله ﴾ أي لله تعالى و لاجله أعدا وينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه عليه الصلاة والسلام انه رجع من غزوة تبوك فقال رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ﴿ حق جهاده ﴾ أي جهادافيه حقاخالصا لوجهه فعكس وأضيف الحق الى الجهاد مبالغة كقولك هو حق عالم وأضيف الجهاد الى الضمير اتساعا أو لانه مختصبه تعالى من حيث انه مفعول لوجهه ومن أجله ﴿ هو اجتباكم ﴾ أي هو اختاركم لدينه ونصرته لاغيره وفيه تنبيه على مايقتضي الجهاد ويدعو اليه ﴿ وماجعل عليكم في الدين من حرج ﴾ أي ضيق بتكليف ما يشق عليكم اقامته اشارة الي أنه لامانع لهم عنه و لاعذر لهم فَى تركه أو الى الرخصة فى اغفال بعض ماأمرهم به حيث يشق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجابأن رخص لهم في المضايق وفتح لهم باب التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد ﴿ ملة أبيكم ابراهيم ﴾ نصب على المصدر بفعل دل عليه مضمون ماقبله بحذف المضاف أى وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم أو على الأغراء أو على الاختصاص وانما جعله أباهم لانه أبو رسول اللهصلي اللهعليه وسلموهو كالأبلامته من حيثانه سبب لحياتهم الأبدية و وجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة أو لان أكثر العربكانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام فغلبوا على غيرهم

(هو سما كم المسلمين من قبل) في الكتب المتقدمة (وفي هذا) أي في القرآن والضمير لله تعالى ويؤيده أنه قرى الله سما كم أو لابراهيم و تسميتهم بالمسلمين في القرآن وان لم تكن منه عليه الصلاه والسلام كانت بسبب تسميته من قبل في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقيل وفي هذا تقديره وفي هذا بيان تسميته ايا كم المسلمين (ليكون الرسول) يوم القيامة متعلق بسما كم (شهيدا عليكم) بأنه بلغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتبادا على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى (وتكونو اشهدا على الناس) بتبليغ الرسل اليهم (فأقيمو الصلوة وآنوا الزكوة) أى فتقربوا الى الله بأنو اع الطاعات وتخصيصهما بالذكر لانافتهما وفضلهما (واعتصموا بالله) أى ثقوابه في مجامع أمور كو لا تطلبوا الاعانة والنصرة الامنه (هو مولاكم) ناصركم ومتولى أموركم (فنعم المولى ونعم النصير) هو اذ لامثل له فى الولاية والنصرة بل لاولى و لانصير في الحقيقة سو اه عز وجل. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيا مضى وفيا بق

## 

( مكية وهي عند البصريين مائة وتسع عشرة آية وعند الكرفيين مائة وثماني عشرة آية )

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ قد أَفلح المؤمنون ﴾ الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل البقاء في الخير والافلاح الدخو ل فذلك كالابشار الذي هو الدخول في البشارة وقد يجيء متعديا بمعنى الادخال فيه وعليه قراءة من قرأ على البناء للمفعول وكلمة قد ههنا لافادة ثبوت ماكان متوقع الثبوت من قبل لامتوقع الاخبار به ضرو رة أن المتوقع منحال المؤمنين ثبوتالفلاح لهملا الإخبار بذلك فالمعني قد فأزوا بكل خير ونجوا منكل ضير حسباكان ذلك متوقعا منحالهم فانا يمانهم وماتفرع عليه من أعمالهم الصالحة من دواعي الفلاح بموجب الوعد الكريم خلا أنهان أريدبالافلاح حقيقة الدخو لفي الفلاح الذي لايتحقق ألا في الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضي للدلالة على تحققه لامحالة بتنزيله منزلة الثابت وان أريد كونهم بحال تستتبعه البتة فصيغة الماضي في محلها وقرى أفلحوا على الإبهام والتفسير أو على أكلوني البراغيث وقرى أفلح بضمة اكتنى بها عىالواوكما فى قول من قال ولوأن الأطباكان حولى والمرادبالمؤمنين اما المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا صلى الله عليه وسلم من التوحيـ د والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها فقوله تعالى ﴿ الذين هم في صلوتهم خاشعون ﴾ وما عطف عليه صفات مخصصة لهم وأما الآنون بفروعه أيضا كما ينبي عنه اضافة الصلاة اليهم فهي صفات موضحة أو مادحة لهم حسب اعتبار ما ذكر في حيز الصلة من المعاني مع الايمــان اجمالا أو تفصيلا كما مر في أوائل سورة البقرة والخشوع الخوف والتذلل أي خائفون من الله عز وجل متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم روى أنه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى رفع بصره الى السما ً فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصليا يعبث بلحيته فقال لوخشع قلبهذا لخشعت جوارحه ﴿ والذين هم عناللغو ﴾ أيعما لا يعنيهم من الأقوال والأفعال ﴿ معرضون ﴾ أي في عامة أوقاتهم كما ينبي عنه الاسم الدال على الاستمر ار فيدخل في ذلك اعراضهم عنه حال اشتغالهم بالصلاة دخولا أوليا ومدار اعراضهم عنيه ما فيه من الحالة الداعية الى الاعراض عنه لا مجرد الاشـتغالبالجد في أمور الدين كما قيل فان ذلك ربما يوهم أن لا يكون في اللغو نفسه ما يزجرهم عن تعاطيه وهو أبلغ من أن يقال لا يلهون من وجوه جعل الجملة اسمية وبنا الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه واقامة الاعراض مقام

التزك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا فان أصله أن يكون في عرض غير عرضه ﴿ والذن هم للزكوة فاعلون ﴾ وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة للدلالة على أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية والتجنب عن المحرمات وسائر ما يو جب المروءة اجتنابه وتوسيط حديث الاعراض بينهما لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة والزكاة مصدر لأنه الأمر الصادر عن الفاعل لا المحل الذي هو موقعــه ومعني الفعل قد مر تحقيقه في تفسير قوله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا و يجوز أن يراد بها العين على تقدير المضاف ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ مسكون لها فالاستثناء في قوله تعالى ﴿ الاعلى أزواجهم ﴾ من نفي الارسال الذي يُنبئ عنــه الحفظ أي لا يرسلونها على أحد الاعلى أز واجهم وفيه ايذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم الى مالا يخفي وأنهم حافظون لها من استيفا مقتضاها و بذلك يتحقق كمال العفة و يجوز أن تكون على بمعنى من واليه ذهب الفراكم في قوله تعـالى اذا اكتالوا على النــِاس أى حافظو ن لهــا من كل أحــد الا من أز واجهم وقيــل هى متعلقة بمحذوف وقــع حالا من ضمير حافظون أي حافظون لهـا في جميع الاحوال الاحال كونهم والين أو قوامين على أز واجهم وقيــل بمحذوف يدل عليـه غير ملومين كا ُّنه قيـل يلامون على كل مباشر الا على ما أطلق لهم فانهـم غير ملومين وحمل الحفظ على القصر عليهن ليكون المعنى حافظون فروجهم على الأزواج لايتعداهن ثم يقال غير حافظين الاعليهن تأكيدا على تأكيد تكلف على تكلف ﴿ أوماملكت أيمانهم ﴾ أي سراريهم عبر عنهن بمـااجر إ لحن لمملوكيتهن مجرى غير العقلاء أو لانو ثنهن المنبئة عن القصور وقوله تعالى ﴿ فانهم غير ملومين ﴾ تعليل لمايفيده الاستثناء من عدم حفظ فروجهم منهن أى فانهم غير ملومين على عدم حفظها منهن ﴿ فَمَن ابْتَغَى وَ رَا ۖ ذَلْكَ ﴾ الذي ذكر من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وماشاً من الاما " ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ الكاملون في العدوان المتناهون فيه وليس فيه مايدل حتما على تحريم المتعة حسبما نقل عن القاسم بن محمد فانه قال انها ليست زوجةله فوجب أن لاتحلله أما أنها ليست زوجة لهفلانهما لايتوارثان بالاجماع ولوكانت زوجةله لحصلالتوارث لقوله تعالى ولكم نصفما ترك أز واجكم فوجب أن لاتحل لقوله تعالى الاعلى أزواجهم لأن لهم أن يقولوا انها زوجةله فى الجملة وأما انكل زوجة ترث فهم لايسلّمونها وأما ماقيل من أنه ان أريد لوكانت زوجة حال الحياة لم يفدوان أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فليس له معني محصل نعم لوعكس لكانله وجمه ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم ﴾ لمايؤتمنون عليه و يعاهدون من جهــة الحق أوالخلق ﴿ رَاعُونَ ﴾ أَى قَائَمُونَ عَلَيْهَا حَافَظُونَ لَهَا عَلَى وَجَهَا لاصلاحِ وقرى ۖ لأمانتهم ﴿ وَالذِّينَ هُم عَلَى صَلُواتُهُم ﴾ المفروضة عَلَيهم ﴿ يَحَافَظُونَ ﴾ يو أَطْبُونَ عَلَيْها و يؤدونها في أوقاتها وَلَفَظ الفعــل فيه لمــافَى الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر في جَمعها وليس فيه تكرير لماأن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها وفصلهما للايذان بأن كلامنهما فضيلةمستقلة على حيالهـا ولوقرنافى الذكر لربمـا توهم أن مجموع الخشوع والمحافظة فضيلة واحدة ﴿ أُولئك ﴾ اشارة الى المؤمنين باعتبار اتصافهم بماذكر من الصفات وأيثارها على الاضبار للاشعار بامتيازهم بها عن غُيرهم ونزولهم منزلة المشار اليه حسا ومافيه من معنى البعد للايذان بعلو طبقتهم و بعددرجتهم في الفضل والشرف أي أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة ﴿همالوارثون﴾ أي الاحقاء بأن يسموا و راثادون من عداهم عن و رث رغائب الأموال والذخائر وكرائمهما ﴿ الذين يرثون الفردوس ﴾ بيان لمساير ثو نه وتقييد للوراثة بعداطلاقها وتفسير لهابعد انهامها تفخيها لشأنها و رفعالمحلها وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم للبالغة فيه وقيل انهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث فو توها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لـكل انسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار ﴿هُمْ فَهَا﴾ أي في

الفردوس والتأنيث لأنه اسم للجنة أولطبقتها العليا وهوالبستان الجامع لأصناف الثمر روى أنه تعالى بنىجنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الاذفرو في رواية ولبنة من مسك مذري وغرس فها من جيــد الفاكهة وجيد الريحان ﴿خالدون﴾ لايخرجون منها أبدا والجملة امامستأنفة مقررة لمــاقبلها واماحال مقدرةمن فاعل يرثون أومفعوله اذفيها ذكركل منهما ومعنى الكلام لايموتون ولايخرجون منها ﴿ ولقد خلقنا الانسان ﴾ شروع في بيان مبدأ خلق الانسان وتقلبه في أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بيانا اجماليا اثربيان حال بعض أفراده السعداء واللام جواب قسم والواو ابتدائية وقيل عاطفة على ماقبلها والمراد بالانسان الجنس أي و بالله لقــد خلقنا جنس الانسان في ضمن خلق آدم عليه السلام خلقا اجماليا حسبما تحققته في سورة الحج وغيرها وأماكونه مخلوقا من سلالات جعلت نطفا بعد أدوار وأطوار فبعيد ﴿ من سلالة ﴾ السلالة ماسل من الشي واستخرج منه فان فعالة اسم لما يحصل من الفعل فتارة تكون مقصودا منه كالخلاصة وأخرى غيير مقصود منمه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الاول فانها مقصودة بالسل ومن ابتدائية متعلقة بالخلق ومن في قولهتعالي ﴿ من طين ﴾ بيانية متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طين ويجوز أن تتعلق بسلالة على أنها بمعنى مسلولة فهي ابتدائية كالاو لى وقيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام فانه الذي خلق من صفوة سلت من الطين وقد وقفت على التحقيق ﴿ ثُم جعلناه ﴾ أي الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أوجعلنا نسله على حذف المضاف ان أريد بالانسان آدم عليه السلام ﴿ نطفة ﴾ بأن خلقناه منها اوثم جعلنا السلالة نطفة والتذكير بتأويل الجوهر أوالمسلول أوالماء ﴿ فِي قرار ﴾ أي مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة وقوله تعالى ﴿مَكَينَ ۗ وصف لها بصفة مااستقر فيها مثل طريق سائر أو بمكانها في نفسها فانها مكنت بحيث هي وأحرزت ﴿ ثُمَّ خلقنا النطفة علقة ﴾ أي دماجامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء ﴿فخلقنا العلقة مضغة﴾ أي قطعة لحم لااستبانة و لاتمــايز فيها ﴿فخلقنا المضغة﴾ أى غالبها ومعظمها أو كلما ﴿عظاماً﴾ بأن صلبناها وجعلناها عمو دا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة ﴿ فَكُسُونَا العظامِ ﴾ المعهودة ﴿ لحما ﴾ من بقية المضغة أوبما أنبتنا عليها بقدرتنا بما يصل اليها أي كسونا كل عظم منَّ تلك العظام ما يُليق به من اللحم على مقدار لا تق به وهيئة مناسبة له واختلاف العواطف للتنبيه على تفاوت الاستحالات وجمع العظام لاختلافها وقرى على التوحيد فهما اكتفاء بالجنس و بتوحيد الأول فقط و بتوحيدالثاني فحسب ﴿ثُمُ أَنشَأْنَاهُ خَلَقًا آخر﴾ هي صورة البدن أوالروح أوالقوى بنفخه فيه أوالمجموع وثم لكمال التفاوت بين الخلقين وأحتجبه أبوحنيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمهضمان البيضة لاالفرخ لأنهخلق آخر ﴿ فتبارك الله ﴾ فتعالى شأنه في علمه الشامل وقدرته الباهرة والالتفات الى الاسم الجليل لتربية المهابة وادخال الروعة والاشعار بأن ماذكر من الافاعيل العجيبة من أحكام الالوهية وللايذان بأن حق كل من سمع مافصل من آثار قدرته عزوعلا أو لاحظه أن يسارع الى التكلم به اجلالا واعظاما لشؤونه تعالى ﴿ أَحسن الْحَالَقينَ ﴾ بدلمن الجلالةوقيل نعتله بنا على أن الاضافة ليست لفظية وقيل خبر مبتدا محذوف أى هو أحسن الخالقين خلقا أى المقدرين تقديرا حذف المميز لدلالة الخالقين عليه كما حذف المأذون فيه في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون لدلالة الصلة عليه أي أحسن الخالقين خلقا فالحسن للخلق قيل نظيره قوله عليه الصلاة والسلام ان اللهجميل يحب الجمال أىجميل فعله فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فانقلب مرفوعا فاستكن روى أن عبد الله بن أبي سرحكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى فلما انتهى عليه الصلاة والسلام الى قوله خلقا آخر سارع عبد الله الى النطق به قبل املائه عليمه الصلاة

والسلام فقال اكتبه هكذا نزلت فشكعبدالله فقال انكان محمد يوحي اليه فأنا كذلك فلحق بمكة كافرا ثم أسلم يوم الفتح وقيل مات على كفره و روى سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما يزلت هذه الآية قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم هكذا نزل ياعمر وكان رضي الله عنــه يفتخر بذلك و يقول وافقت ربي في أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وقولي لهن أوليبدله الله خير ا منكن فنزل قوله تعالى عسى ربه أن طلقكن أن يبدله الآية والرابع فتبارك الله أحسن الخالقين انظر كيف وقعت هذه اله اقعة سببا لسعادة عمر رضي الله عنه وشقاوة ابن أبي سرح حسبها قال تعالى يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا لايقال فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن وذلك قادح في اعجازه لما أن الخارج عن قدرة البشر ما كان مقدار أقصر السورعلي أن المجازهذه الآية الكريمة منوط بما قبلها كما تعرب عنه الفاع فانها اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله (ثم انكم بعد ذلك ﴾ أي بعدماذكر من الامور العجيبة حسبما ينبئ عنهما في اسم الاشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشاراليه و بعدمنزلته فىالفضل والكمال وكونهبذلك ممتازامنزلا منزلة الامو رالحسية ﴿ لميتونَ ﴾ اصائر ونالى الموت لامحالة كما تؤذنبه صيغة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذي تفيده صيغة الفاعل وقد قرى لما ئتون ﴿ثُمَ انْكُم يوم القيامة ﴾ أىعندالنفخةالثانية ﴿ تبعثون ﴾ منقبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب ﴿ ولقدخلقنا فوقكم ﴾ بيان لخلق ما يحتاج اليه بقاؤهم اثر بيان خلقهم أي خلقنا في جهة العلو من غير اعتبار فوقيتها لهم لأن تلك النسبة انما تعرض لها بعد خلقهم (سبعطراتق) هي السمو ات السبع سميت بها لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل فان كل مافوقه مثله فهو طريقه أو لانهاطرا تقالملائكة أوالكواكب فيهامسيرها ﴿ وماكناعن الخلق ﴾ عن ذلك المخلوق الذي هوالسموات أوعن جميع المخلوقات التيهيمن جملتهاأ وعن الناس ﴿غافلين﴾ مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ماقدر لها من الكالحسما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة و يصل الى مافي الارض منافعها كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ وأنزلنا من السماءماء ﴾ هوالمطر أوالانهار النازلة من الجنة قيلهي خمسة أنهار سيحون نهرالهند وجيحون نهر بلخ ودجلة والفرات نهر العراق والنيل نهر مصر أنزلها الله تعالى منعين واحدة منعيون الجنة فاستودعها الجبال وأجراها فيالارض وجعل فيها منافع للناس فى فنون معايشهم ومن ابتدائيـة متعلقـة بأنزلنا وتقديمها على المفعول الصريح لما مر مرارامن الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر والعدول عن الاضمار لان الانزال لايعتبر فيه عنوان كونها طرائق بلمجرد ونهاجهة العلو ﴿ بقدر ﴾ بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم أو بمقدار ماعلمنا من حاجاتهم ومصالحهم ﴿ فأسكناه في الارض ﴾ أي جعلناه ثابتا قارا فيها ﴿ و إنا على ذهاب به ﴾ أي ازالته بالافساد أو التصعيد أو التغوير بحيث يتعــذر استنباطه ﴿ لقادرون ﴾ كما قادرين على انزاله و فى تنكير ذهاب ايمــاء الى كثرة طرقه ومبالغة في الابعاد به و لذلك جعل أبلغ من قوله تعالى قل أرأيتم انّ أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ﴿ فأنشأنا لكم به ﴾ أى ذلك الماء ﴿ جنات من نخيل وأعناب لكم فيها ﴾ في الجنات ﴿ فواكه كثيرة ﴾ تتفكمون بها ﴿ وَمَهَا﴾ من الجنات ﴿ تَأْ كُلُونَ ﴾ تغذيا أو ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من حرفته ويجوز أَى يعود الضميران للنخيل والاعناب أي لكم في ثمراتها أنواع من الفوا كه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعامتاً كلونه ﴿وشجرة ﴾ بالنصبعطف على جنات وقرى وبالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل عليه ماقبله أي وبمـا أنشي ً لكم به شُجرة وتخصيصها بالذكر من بين سائر الاشجار لاستقلالها بمنافع معروفة قيل هي أوِل شجرة نبتت بعد الطوفان وقوِله تعالى ﴿تخرج من طورسينا ﴾ وهو جبل موسى عليه السِلام بينِ مصر وأيلة وقيل بفلسطين و يقال له طورسينين فاما أن يكون الطور اسم الجبل وسينا اسم البقعة أضيف اليها أو المركب منهما علم له كامرى القيس ومنع صرفه على قراة من كسر السين للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للالف لانه فيعال كديم س من السنا بالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلال كعلبا من السين اذلا فعلا بألف التأنيث بخلاف سينا فانه فيعال ككيسان أو فعلا كصحرا اذلا فعلال فى كلامهم وقرى بالكسر والقصر والجملة بألف التأنيث بخلاف سينا فانه فيعال ككيسان أو فعلا كصحرا اذلا فعلال فى كلامهم وقرى بالكسر والقصر والجملة صفة لشجرة وتخصيصها بالخروج منه مع خروجها من سائر البقاع أيضا لتعظيمها و لانه المنشأ الاصلى لها وقوله تعالى في تنبت بالدهن و تخصيصا بالخرى لشجرة والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا منها أى تنبت ملتبسة به و يحوز كونها صلة معدية أى تنبت بعنى تتضمنه وتحصله فان النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن وقرى تنبت من الافعال وهو اما من الانبات بمعنى النبات كا فى قول زهير وأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى اذا أنبت البقل

أو على تقدير تنبت زيتونها ملتبسا بالدهن وقرى على البنا المفعول وهو كالاول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهنوتنبت بالدهان ﴿ وصبغ للآكلين ﴾ معطوف على الدهن جارعلى اعرابه عطف أحــد وصفى الشيء على الآخر أى تنبت بالشي الجامع بين كونه دهنا يدهن به و يسرج منه وكونه اداما يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتدام وقرى وصباغ كدباغ في دبغ ﴿ وَانْ لَكُمْ فِي الْإِنْعَامُ لِعَبْرَةً ﴾ بيان للنعم الفائضة عليهم من جهة الحيوان اثر بيان النعم الواصلة اليهم من جهة الماء والنبات وقد بين أنها مع كونها في نفسها نعمة ينتفعون بها على وجوه شتى عبرة لابد من أن يعتبروا بها ويستدلوا بأحوالها على عظيم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا بالحيوان لماأن محل العبرة فيه أظهر بما في النباتُ وقوله تعالى ﴿ نسقيكم بما في بطونها ﴾ تفصيل لما فيها من مواقع العبرة وما في بطونها عبارة اما عن الالبان فمن تبعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العلف الذي يتكون منه اللبن فمن ابتدائية والبطون على حقيقتها وقرى ؛ بفتح النون و بالتاء أي تسقيكم الانعام ﴿ ولكم فيها منافع كثيرة ﴾ غير ماذكر من أصوافها وأشعارها ﴿ وَمَهَا تَأْ كُلُونَ ﴾ فتنتفعون بأعيانها كم تنتفعون بما يحصلَ منها ﴿ وعليها ﴾ أي على الانعام فان الحمل عليها لايقتضى الحمل على جميع أنواعها بل يتحقق بالحمل على البعض كالابل ونحوها وقيل المرادهي الابل خاصة لانهاهي المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فانها سفائن البر قال ذوالرمة سفينة برتحت خدى زمامها فالضمير فيه كمافى قوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن ﴿ وعلى الفلك تحملون ﴾ أى فى البر والبحروفى الجمع بينها و بين الفلك فى ايقاع الحمــل عليها مبالغة فى تحملها للحمل وهو الداعى الى تأخير ذكر همذه المنفعة معكونها من المنافع الحاصلة منها عن ذكر منفعة الاكل المتعلقة بعينها ﴿ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه ﴾ شروع في بيان اهمال الامم السابقة وتركهم النظر والاعتبار فيها عددمن النعم الفائتة للحصر وعدم تذكرهم بتذكير رسلهم وما حاق بهم لذلك من فنون العذاب تحذيرا للمخاطبين وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص بما لايخني وجهه و في ايرادها اثر قوله تعالى وعلى الفلك تحملون من حسن الموقع مالا يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم محذوف وتصدير القصة به لاظهاركال الاعتناء بمضمونها أي و بالله لقد أرسلنا نوحا الخ ونسبه الكريم وكيفية بعثه و لهية لبثه فيما بينهم قد مر تفصيله في سورة الاعراف وسورة هو د ﴿ فقال﴾ متعطفا عليهم ومستميلًا لهم الى الحق ﴿ ياقوم اعبدوا الله ﴾ أي اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله تعالى في سورة هو د أن لاتعبدوا الا الله وترك التقييد به للايذان بأنها هي العبادة فقط وأما العبادة بالاشراك فليست من العبادة في شيَّ رأسا وقوله تعالى ﴿ مالكم من اله غيره ﴾ استئناف مسوق لتعليل العبادة المأمور بها أو تعليل الامر بها وغيره بالرفع صفة لاله باعتبار محله الذي هو الرفع على أنه فاعل أو مبتدأ خبره لكم أو محذوف ولكم للتخصيص

والتبيين أى مالكم في الوجود أو في العالم اله غيره تعالى وقرى" بالجر باعتبار لفظه ﴿ أَفلا تَتَّقُونَ ﴾ أي أفلا تقون أنفسكم عذابه الذي يستوجبه ماأنتم عليه من ترك عبادته تعالى كما يفصح عنه قوله تعالى اني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وُقوله تعالى عذاب يوم أليم وُقيل أفلا تخافون أنتر فضوا عبادة الله الذيهو ربكم الخوليس بذاك وقيل أفلاتخافون أن يزيل عنكم نعمه الخ وفيه مأفيه والهمزة لانكار الواقع واستقباحه والفا للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أتعرفون ذلك أي مضمون قوله تعالى مالكم من اله غيره فلاتتقون عذابه بسبب اشراككم به في العبادة مالا يستحق الوجود لولا ايجاد الله تعالى اياه فضلا عن استحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه او ألا تلاحظون ذلك فلا تتقونه فالمنكركلا الامربن فالمبالغة حينئذ في الكمية و في الاول في الكيفية ﴿ فقال الملاَّ ﴾ أي الاشراف ﴿ الذين كفروا من قومه ﴾ وصف الملاً بمـا ذكر مع اشتراك الكل فيه للايذان بكمّال عراقتهم في الكفر وشدة شُكَيمتهم فيه أي قالوا لعوامهم ﴿ ماهذا الا بشر مثلكم ﴾ أي في الجنس والوصف =ن غير فرق بينكم و بينه وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضعرً تبته العالية وحطها عن منصب النبوة ﴿ يريد أن يتفضل عليكم ﴾ أي يريد أن يطلب الفضل عليكم ويتقدمكم بادعاء آلرسالة معكونه مثلكم وصفوه بذلك اغضابا للمخاطبين عليه عليه السلام واغراء لهم على معاداته عليه السلام وقوله تعالى ﴿ ولو شَاءُ الله لا نزل ملائكة ﴾ بيان لعدم رسالة البشر على الاطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه السلام أي لوشا الله تعالى ارسال الرسول لارسل رسلا من الملائكة وانما قيل لانزل لان ارسال الملائكة لايكون الابطريق الانزال فمفعول المشيئة مطلق الارسال المفهوم من الجواب لانفس مضمونه كافي قوله تعالى ولوشا الهداكم ونظائره ﴿ ماسمعنا بهذا ﴾ أي بمثل هذا الكلام الذي هو الامر بعبادة الله خاصة وترك عبادة ماسواه وقيل بمثل نوح عليه السلام في دعوى النبوة ﴿ في آبائنا الاولين ﴾ أي الماضين قبل بعثته عليه السلام قالوه اما لكونهم وآبائهم في فترة متطاولة واما لفرط غلوهم في التكذيب والعناد وانهما كهم في الغي والفساد وأياه اكان فقولهم هذا ينبغي أن يكون هو الصادر عنهم في مبادى دعوته عليه السلام كما تنبي عنه الفاع في قوله تعالى فقال الملا الخ وقيل معناه ماسمعنا به عليه السلام أنه نبي فالمراد بآبائهم الاولين الذين مضوا قبلهم في زمن نوح عليه السلام وقولهم المذكورهو الذي صدر عنهم في أواخر أمره عليه السلام وهو المناسب لما بعده من حكاية دعائه عليه السلام وقولهم ﴿ إن هو ﴾ أى ماهو ﴿ الارجل بهجنة ﴾ أىجنوناً وجن يخيلونه و لذلك يقول ما يقول ﴿ فتربصوا به ﴾ أى احتملوه واصبر وا عليه وانتظرُوا ﴿حتى حينُ ﴾ لعله يفيق بما فيه محمولُ حينئذ على ترامى أحوالهُم فى المكابرَة والعناد واضرابهم عمــا وصفوه عليه السلام به من البشرية وارادة التفضل الى وصفه عليه السلام بما ترى وهم يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقـــلا وأرزنهم قولا وعلى الاول على تناقض مقالاتهم الفاســـدة قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴿قال﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية كلام الكفرة كاتَّنه قيل فماذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الأباطيل فقيل قال لما رآهم قد أصروا على الكفر والتكذيب وتمادوا في الغواية والضلال حتى يئس من ايمانهم بالكلية وقد أوحى الله اليه انه لن يؤمن من قومك الا منقد آمن ﴿ ربانصرنى ﴾ باهلاكهمبالمرة فانه حكاية اجمالية لقوله عليه السلام ربلاتذر على الارض من الكافرين دياراالخ (بما كذبون) أى بسبب تكذيبهم اياى أو بدل تكذيبهم ﴿ فأوحينا اليه ﴾ عند ذلك ﴿ أناصنع الفلك ﴾ أنمفسرة لما في الوحي من معنى القول ﴿ بأعيننا ﴾ ملتبسا بحفظنا وكلاتناكا نمعه عليهالسلام منهءز وعلاحفاظا وحراسا يكلؤنه بأعينهممن التعدى أومن الزيغ في الصنعة ﴿ و وحينا ﴾ وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها والفاء في قوله تعالى ﴿ فإذا جاء أمرنا ﴾ لترتيب مضمون مابعدها على تمام صنع الفلك

والمراد بالأمر العذابكما في قوله تعمالي لاعاصم اليوم من أمر الله لا الأمر بالركوبكما قيل و بمجيئه كمال اقترابه أو ابتداء ظهوره أى اذا جاء اثر تمــام الفلك عذابنا وقُوله تعــالى ﴿ وَفَارَ التَّنُورَ ﴾ عطف بيان لمجيء الأمر روى انه قيل له عليه السلام اذا فارالما من التنوراركب أنت ومن معك وكأن تنور آدم عليه السلام فصار الى نوح عليه السلام فلما نبع منه الماء أخبرته امر أنه فركبوا واختلف في مكانه فقيل كان في مسجد الكوفة أي في موضعه عن يمين الداخل من بآب كندة اليوم وقيل كان في عين و ردة من الشام وقد مر تفصيله في تفسير سورة هود عليه السلام ﴿ فاسلك فيها ﴾ أى أدخل فيها يقال سلك فيه أى دخل فيه وسلكه فيه أى أدخله فيه ومنه قوله تعالى ماسلككم في سقر ﴿ منكل ﴾ أى من كل أمة ﴿ زُوجِينَ ﴾ أى فردين مزدوجين كما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ اثنين ﴾ فانه نص فى الفردين دون الجمعين أو الفريقين وقرى ُ بالاضافة على أن المفعول اثنين أي من كل أمتى زوجينَ وهما أمة الذكر وأمة الانثى كالجمال والنوق والحصن والرماك وهذا صريحى أن الأمركان قبل صنعةالفلك و فيسورة هو دحتى اذا جاء أمرنا وفار التنورقلنااحمل فيها من كل زوجين فالوجــه أن يحمل اما على أنه حكاية لامر آخر تنجيزي ورد عند فوران التنور الذي نيط به الامر التعليق اعتنا بشأن المأموربه أو على أن ذلك هو الأمر السابق بعينه لكن لماكان الأمر التعليقي قبل تحقق المعلق به في حق ايجاب المأمور به بمنزلة العدم جعلكاً نه انما حدث عند تحققه فحكي على صورة التنجيزوقد مر في تفسيرقوله تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴿ وأهلك ﴾ منصوب بفعل معطوف على فاسلك لا بالعطف على زوجين أو اثنين على القراءتين لادائه الى اختلال المعنى أي واسلك إهلك والمرادبه امرأته وبنوه وتأخير الأمر بادخالهم عما ذكر من ادخال الازواج فيها لكونه عريقا فيما أمر به من الادخال فانه محتاج الى مزاولة الاعمال منه عليه السلام بل الى معاونة من أهله وأتباعه وأماهم فانمـا يدخلونها باختيارهم بعد ذلك ولان في المؤخر ضرب تفصيل بذكر الاستثناء وغيره فتقديمه يؤدي الى الاخلال بتجاوب أطراف النظم الكريم ﴿ الا من سبق عليـه القول منهم ﴾ أي القول باهلاك الكفرة وانماجي بعلى لكون السابق ضاراكا جي باللام في قُوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا ألحسني لكونه نافعا ﴿ وَلاتخاطبني فِي الذين ظلموا ﴾ بالدعا والإنجائهم ﴿ انهم مغرقون ﴾ تعليل للنهي أو لما ينبي عنه من عدم قبول الدعاء أي انهم مقضى عليهم بالاغراق لامحالة لظلمهم بالاشراك وسائر المعاصي ومن هذا شأنه لايشفع لهولايشفع فيه كيفلا وقد أمر بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله تعالى ﴿ فاذا استو يتأنت ومن معك ﴾ أي من اهلكوأشياعك ﴿ على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ﴾ على طريقة قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلمو اوالحمد لله رب العالمين ﴿ وقل رب أنزلني ﴾ في السفينة أو منها ﴿ منز لا مباركا ﴾ أي انزالاً أو موضع انزال يستتبع خيرا كثيرا وقرى منزلا أى موضع نزول ﴿ وأنت خير المنزلين ﴾ أمر عليه السلام بأن يشفع دعاءً بما يطابقه من ثنائه عز وجل توسلا به الى الاجابة وافراده عليه السلام بالأمرمع شركة الكل في الاستواء والنجاة لاظهار فضله عليه السلام والاشعار بان في دعائه وثنائه مندوحة عماعداه ﴿ ان فَي ذَلَكَ ﴾ الذي ذكر بمـا فعل بهعليه السلام و بقومه ﴿ لآيات ﴾ جليلة يستدل بها أو لو الابصار و يعتبر بها ذوو الاعتبار ﴿ وَانْ كَنَا لَمُبْتَلِينَ ﴾ ان مخففة من ان واللام فارقة بينهاو بين النافية وضمير الشأن محذوف أي وان الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلا عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر و يتذكر كقوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر ﴿ ثُمُّ أَنشأنا من بعدهم ﴾ أي من بعداهلاكهم ﴿ قرنا آخرين ﴾ هم عاد حسبها روى عن ابن عباس رضي انه عنهما وعليه أكثر المفسرين وهو الاوفق لما هو المعهود في سائر السور الكريمة من ايراد قصتهم اثر قصة قوم نوح وقيل هم ثمود ﴿ فأرسلنافيهم ﴾ جعلوا موضعا للارسال كما

في قوله تعالى كذلك أرسلناك في أمة ونحوه لاغاية له كما في مثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا الى قومه للايذان من اول الأمر بأن من أرسل اليهم لم يأتهم من غير مكانهم بل انمــا نشأ فيما بينأظهرهم كما ينبيء عنه قوله تعالى ﴿ رسو لامنهم ﴾ أى من جملتهم نسبا فانهما علمهما السلام كانا منهم وأن في قوله تعالى ﴿ أَن اعبدوا الله ﴾ مفسرة لأرسلنا لتضمنه معنى القول أي قلنًا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى ﴿ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهُ غَيْرِهُ ﴾ تعليل للعبادة المأمور بها أو للامر بهـا أولوجوب الامتثال به ﴿ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾ أي عذابه الذي يستدعيه ماأنتم عليه من الشرك والمعاصي والكلام في العطف كالذي مر في قصة نوح عليه السلام ﴿ وقال الملا من قومه ﴾ حكاية لقولهم الباطل اثرحكاية القول الحق الذي ينطق به حكاية ارسال الرسول بطريق العطف على أن المراد حكاية مطلق تكذيبهم له عليــه السلام اجمالا لاحكاية ماجري بينه عليه السلام وبينهم من المحاورة والمقاولة تفصيلا حتى يحكي بطريق الاستئناف المبني على السؤال كما ينبي عنه ماسيأتي من حكاية سائر الامم أي وقال الاشراف من قومه ﴿ الذين كَفروا ﴾ في محل الرفع على أنه صفة للملاً وصفوا بذلك ذمالهم وتنبيها على غلوهم في الكفر وتأخيره عن من قُومه لعطف قوله تعالى ﴿ و كذبوا بلقاء الآخرة ﴾ وما عطف عليه على الصلة الاولى أي كذبوا بلقاء مافيها من الحساب والثواب والعقاب أو بمعادهم الى الحياة الثانية بالبعث ﴿ وأترفناهم ﴾ ونعمناهم ﴿ في الحيوة الدنيا ﴾ بكثرة الاموال والاو لاد أى قالوا لاعقابهم مضلين لهم ﴿ ماهذا الا بشر مثلكم ﴾ أي في الصفات والاحوال وايثار مثلكم على مثلنا للمبالغة في تهوين أمره عليه السلام وتوهينه ﴿ يَأْكُلُ مِمَا تَأْكُلُونَ مَنْهُ وَ يَشْرُبُ مِمَا تَشْرُ بُونَ ﴾ تقرير للمماثلة وما خبرية والعائد الى الثانى منصوب محذوف أوبجرو رقدحذف مع الجار لدلالةما قبله عليه ﴿ وَلَئِنْ أَطْعَتُمْ بِشَرًّا مِثْلَكُمْ ﴾ أى فيها ذكر من الاحو ال والصفات أى ان امتثلتم بأوامره ﴿ انكم اذا ﴾ أى على تقدير الاتباع ﴿ لخاسرُ و ن ﴾ عقو لكم ومغبونون في آرائكم حيث أذللتم أنفسكم انظركيفجعلوا اتباع الرسولالحق الذي يوصلهم الىسعادة الدارين خسر انادون عبادةالاصنام التي لاخسر ان وراءها قاتلهم الله أني يؤفكون واذا واقع بيناسم انوخبرها لتأكيد مضمون الشرط والجملة جواب لقسم محذوف قبل ان الشرطية المصدرة باللام الموطئة أي و بالله لئن أطعتم بشرا مثلكم ا نكم اذآ لخاسرون ﴿ أَيعدكم ﴾ استثناف مسوق لتقرير ماقبله من زجرهم عن اتباعه عليه السلام بانكار وقوع مايدعوهم الى الايمان به واستبعاده ﴿ أَنكُم اذا متم ﴾ بكسر الميم منمات يمات وقرى بضمها منمات يموت ﴿ وكنتم ترابا وعظاما ﴾ نخرة مجردة عن اللحوم والاعصاب أى كان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره ترابا وبعضهاً عظاماً وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الاجزاء البادية أوكان متقدموكم ترأبا صرفا ومتأخروكم عظاما وقوله تعالى ﴿ أَنَّكُم ﴾ تأكيد للاول لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هوقوله تعالى ﴿ مُخرِجُونَ ﴾ أي من القبور أحيا ۚ كاكنتم وقيل أنكم مخرجون مبتدأ واذا متم خبره على معنى اخراجكم اذا متم ثم أخبر بالجلة عن أنكم وقيل رفع أنكم مخرجون بفعل هو جزاء الشرطكا نه قيل اذا متموقع اخراجكم ثمأوقعت الجملة الشرطية خبرا عن أنكم والذي تقتضيه جزالة النظم الكريم هوالاول وقريء أيعدكم اذامتم الخ ﴿ هيهات هيهات ﴾ تكرير لتأكيد البعد أى بعد الوقوع أوالصحة ﴿ لما توعدون ﴾ وقيل اللام لبيان المستبعد ماهوكما فيهيت لككائنهم لماصوتوا بكلمة الاستبعاد قيل لماذا هذا الاستبعاد فقيل لما توعدون وقيل هيهات بمعني البعد وهو مبتدا خبره لما توعدون وقرى والفتح منونا للتنكير و بالضم منونا على أنه جمع هيهة وغير منون تشبيها بقبل و بالكسر على الوجهين و بالسكون على لفظ الوقف وابدال الناء هاء ﴿ إن هي الاحيانا الدنيا ﴾ أصله ان الحياة الاحياتنا فأقيم الضميرمقام الاولى لدلالة الثانية عليها حذرا من التكرار واشعارا باغنائها عن التصريح كافيهي النفس تتحمل ماحملت وهي العرب تقول ماشات وحيث كان الضمير بمعني الحياة الدالة على الجنس كانت ان النافية بمنزلة لا النافية للجنس وقوله تعالى (نموت ونحيا) جملة مفسر فلما ادعوه عن أن الحياة هي الحياة الدنيا أي يموت بعضناو يولد بعض الى انقراض العصر (ومانحن بمبعوثين) بعد الموت (ان هو) أي ماهو (الارجل افتري على الله كذبا) في يدعيه من ارساله وفيا يعدنامن أن الله يعثنا (ومانحن له بمؤمنين) بمصد قين فيا يقوله (قال) أي هو دعليه السلام عندياً سه من ايمانهم بعدما سلك في دعوتهم كل مسلك متضرعا الى الله عز وجل (رب انصر في) عليهم وانتقم لى منهم (بماكذبور) أي بسبب تكذيبهم اياى واصر ارهم عليه (قال) تعالى اجابة لدعائه وعدة بالقبول (عما قليل) أي عن زمان قليل وما مزيدة بين الجار والمجرور لتأكيد معني القلة كما زيدت في قوله تعالى فبما رحمة من الله أو نكرة موصوفة أي عن شي قليل (ليصبحن نادمين) على ما فعلوه من التكذيب وذلك عند معاينتهم للعذاب (فأخذتهم الصيحة) لعلهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبوا في تضاعيفها بصيحة هائلة أيضا وقد روى أن شداد بنعاد حين أتم بناء ارم سار اليها بأهله فلما دنا منها بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا وقيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل هي العذاب المصطلم قال قائلهم

صاح الزمان بآلبرمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان

﴿ بالحق﴾ متعلق بالاخذ أي بالأمرالثابت الذي لادفاع لهأو بالعدل من الله تعالى أو بالوعد الصدق ﴿ فِحلناهم غثاء ﴾ أى كغثاء السيل وهو حميله ﴿ فبعـدا للقوم الظالمين ﴾ اخبار أودعاء و بعدا من المصادر التي لا يكاد يستعمل ناصبها والمعنى بعدوا بعدا أي هلكواً واللام لبيان من قيل له بعداو وضع الظاهر موضع الضمير للتعليل ﴿ ثُمَّ أَنشأ نامن بعدهم ﴾ أى بعدهلاكهم ﴿ قرونا آخرين ﴾ هم قوم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وغيرهم ﴿ ماتسبق من أمة أجلها ﴾ أي ما تتقدم أمةمن الأمم المهلكة الوقت الذي عين لهلاكهم أي ما تهلك أمة قبل مجي وأجلها ﴿ وَمَا يَسْتَأْخُرُ وَنَ ﴾ ذلك الأجل بساعة وقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أُرْسَلْنَا رَسَلْنَا ﴾ عطف على أنشأنا لكن لاعلى معنى أن ارساً لهم متراخ عن أنشاء القرون المذكورة جميعا بل على معنى أن ارسال كل رسو لمتأخر عن انشاء قر نمخصوص بذلك الرسو لكا نه قيل ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين قد أرسلنا الى كل قرن منهم رسولا خاصا به والفصل بين المعطوفين بالجملة المعترضة الناطقة بعــدم تقدم الأمم أجلها المضروب لهلاكهم للمسارعة الى بيان هلاكهم على وجه اجمالي ﴿ تَنْرَى ﴾ أى متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الفرد والتا بدلمن الواوكما في تولج و يتقوأ والألف للتأنيث باُعتبار أنَّ الرسل جماعة وقرى بالتنوين على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالاوقوله تعالى ﴿ كَلَّمَاجَاءُ أَمَّةُ رَسُولُمَا كَذَبُوهُ ﴾ استئناف مبين لمجيء كل رسو للامته و لماصدر عنهم عند تبليغ الرسالة والمرادبالمجيء اما النبليغ واما حقيقة المجيء للايذان بأنهم كذبوه في أول الملاقاة واضافة الرسول الى الامة مع اضافة كلهم فيما سبق الى نون العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن كلهم جاؤا كل الامم والاشعار بكال شناعتهم وضلالهم حيث كذبت كل واحدة منهم رسولها المعين لها وقيل لأن الارسال لائق بالمرسل والمجيُّ بالمرسل اليهم ﴿ فأتبعنا بعضهم بعضا ﴾ في الهلاك حسما تبع بعضهم بعضافي مباشرة أسبابه التي هي الكفر والتكذيب وسائر المعاصى ﴿ وجعلناهم أحاديث ﴾ لم يبق منهم الاحكايات يعتبربها المعتبرون وهو اسم جمعللحديث أوجمع أحدوثة وهي مايتحدث به تلهيا كاعاجيب جمع أعجوبة وهي مايتعجب منه أي جعلناهم أحاديث يتحدث بها تلهيا وتعجبا وفبعدا لقوم لايؤمنون كاقتصرههنا على وصفهم بعدم الايمان حسما اقتصرعلي حكاية تكذيبهم اجمالا وأما القرونالأولون فحيث نقل عنهم مامرمن الغلو وتجاو زالحدفي الكفروالعدوان وصفوا بالظلم رثم أرسلناموسي

وأخاه هرون بآياتنا ﴾ هي الآيات النسع من اليدوالعصا والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات والطاعون و لا مساغ لعد فلق البحر منها اذالمراد هي الآيات التي كذبوها واستكبر وا عنها ﴿ وسلطان مبين ﴾ أي حجة واضحة ملزمة للخصم وهي اما العصا وافرادها بالذكر مع اندراجها في الآيات لما أنها أم آياته عليه الصلاة والسلام وأو لاها وقد تعلقت بها معجزات شتي مرس انقلابها ثعبانا وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل في تفسيرسورة طه وأما التعرض لانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربها وحراستها وصيرو رتها شمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلوا و رشاء وغير ذلك بما ظهر منها من قبـل ومن بعـد في غير مشهد فرعون وقومه فغير ملائم لمقتضى المقام واما نفس الآيات كقوله الى الملك القرم وابن الهام الخ عبر عنها بذلك على طريقةالعطف تنبيها على جمعهالعنوانين جليلين وتنزيلا لتغايرهما منزلة التغاير الذاتي ﴿ الى فرعور في وملئه ﴾ أي أشراف قومه خصوا بالذكر لأن ارسال بني اسرائيل ينوط بآرائهم لابآرا أعقابهم ﴿ فاستكبروا ﴾ عن الانقياد وتمردوا ﴿ وَكَانُوا قُومًا عَالَيْنَ ﴾ متكبرين متمردين ﴿ فَقَالُوا ﴾ عَطَفَ عَلَى استَكْبَرُوا وما بينهما اعتراض مقرر للاستحبار أيكانوا قوماعادتهم الاستكبار والتمرد أى قالوا فيما بينهم بطريق المناصحة ﴿ أَنُومَن لَبَشَّرِينَ مَثَلْنًا ﴾ ثني البشر لأنه يطلق على الواحد كقوله تعالى بشراسو يا كما يطلق على الجمع كما في قوله تعالى فاما ترين من البشر أحدا ولم يثن المثل نظرا الى كونه في حكم المصدر وهذه القصص كما تري تدل على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الانبياء على أحوالهم بناء على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقة البشرية وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان بحيث يكون بعضها في أعلى عليين وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوةالقدسية المتعلقون لصفاء جواهرهم بكلاالعالمين الروحاني والجسماني يتلقون منجانب ويلقون اليجانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخنق عن التبتل الى جناب الحق و بعضها في أسفل سافلين كا ولئك الجهلة الذين هم كالأنعام بلهمأضل سبيلا ﴿ وقومهما ﴾ يعنون بني اسرائيل ﴿ لناعابدون ﴾ أي خادمون منقادون لنا كالعبيدوكا نهم قصدوا بذلك التعريض بشأنهما عليهماالصلاة والسلام وحطرتبتهما العلية عنمنصب الرسالة منوجه آخرغير البشرية واللام فىلنا متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل والجملة حال من فاعل نؤمن مؤكدة لانكار الايمان لها بنا على زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسات الدنيوية الدائرة على التقدم في نيل الحظوظ الدنية من المال والجاه كدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرا ماسبقونا اليه وقالوا لولا نزل هـذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالةهو السبق فىحيازة ماذكر منالنعو تالعلية واحراز الملكات السنية جبلةوا كتسابأ ﴿ فَكَذَّبُوهُما ﴾ أي فتموا على تكذيبهما وأصروا واستكبروا استكباراً ﴿ فَكَانُوا مِنَ المَهْلِكَينَ ﴾ بالغرق في بحر قلزم ﴿ ولقد آتينا ﴾ أي بعداهلاكهم وانجا بني اسرائيل من ملكتهم ﴿ موسى الكتاب ﴾ أي التوراة وحيثكان ايتاؤه عليه الصلاة والسلام اياها لارشاد قومه الى الحقكما هو شأن الكتب الالهية جعلوا كانهم أوتوها فقيل ﴿لعلهم يهتدون ﴾ أي الى طريق الحق بالعمل بمـا فيها من الشرائع والأحكام وقيل أريد آتيناقوم موسى فحذف المضافُ وأقيم المضافُ اليـه مقامه كما في قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أي من آل فرعون وملئهم و لا سبيل الى عود الضمير الى فرعون وقومه لظهو رأن التوراة انما نزلت بعد اغراقهم لبني اسرائيل وأما الاستشهاد على ذلك بقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأولى فما لا سبيل اليـه ضرو رةأن ليس المراد بالقرون الأولى مايتناول قوم فرعون بل من قبلهم من الأمم المهلكة خاصة كقوم نوح وقومهو د وقوم صالحوقوم لوطكما سيأتي في سورة القصص ﴿ وجعلنا ابن مريم وأمه آية ﴾ وأية آية دالة على عظم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالآية أمر ه ـ ابو السعود ـ رابع

واحد نسب اليهما أو جعلنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آية بأنهاو لدته من غيرمسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها والتعبيرعنهما بماذكر من العنوانين وهماكونه عليه الصلاة والسلام ابنها وكونها أمه عليه الصلاة والسلام للايذان من أول الا مر بحيثية كونهما آية فان نسبته عليه الصلاة والسلام اليها مع أن النسب الي الآبا والة على أنلا أبله أي جعلنا أبن مريم وحدها من غير أن يكون لهأب وأمه التي و لدته خاصة من غير مشاركة الأب آية وتقديمه عليه الصلاة والسلام لاصالته فيما ذكر منكونه آية كما أن تقديم أمه في قوله تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين لاصالتها فيها نسب إليها من الاحصان والنفخ ﴿ وآو يناهما الى ربوة ﴾ أى أرض مرتفعة قيــل هي ايليا أرض بيت المقدس فانها مرتفعة وانها كبد الأرض وأقرب الارض الىالسما بثمانية عشر ميلا على مايروى عن كعب وقيل دمشق وغوطتها وقيل فلسطين والرملة وقيل مصر فان قراهاعلى الربا وقرى بكسر الراء وضمها ورباوة بالكسر والضم ﴿ ذات قرار ﴾ مستقر من أرض منبسطة سهلة يستقر عليها ساكنوها وقيل ذات ثمارو زروع لا جلها يستقر فيها سأكنُوها ﴿ ومعين ﴾ أي وما معين ظاهر جار فعيل من معن الما اذا جرى وأصله الابعاد في المشي أومن الماعون وهو النفع لانه نفّاع أومفعول من عانه اذا أدركه بالعين فانه لظهوره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذلك للايذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشرب وستى مايستى من الحيوان والنبات بغير كلفة والتنزه بمنظره المونق ﴿ ياأيها الرسل كلوا من الطيبات ﴾ حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاجمال لما خوطب به كل رسول في عصره جي عبها اثر حكاية ايوا " عيسى عليه السلام وأمه الىالربوة ايذانابأن ترتيب مبادي التنعم لم يكن من خصائصه عليه السلام بل اباحة الطيبات شرع قديم جرى عليه جميع الرسل عليهم السلام و وصوا به أى وقلنًا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صالحافعبر عن تلك الأوام المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية اجمالا للايجازوفيه من الدلالة على بطلان ماعليه الرهابنة من رفض الطيبات مالايخني وقيل حكاية لما ذكر لعيسي عليه السلام وأمه عند ايوائهما الى الربوة ليقتد يابالرسل في تناول مارزقا وقيل نداء وخطاب له والجمع للتعظيم وعن الحسن ومجاهدوقتادة والسدى والكلبي رحمهم الله تعالى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع وفيه ابانة لفضله وقيامه مقام الكل في حيازة كالاتهم والطيبات مايستطاب ويستلذمن مباحات الماكل والفواكه حسبماينبئ عنهسياق النظم الكريم فالأمر للترفيه ﴿ واعملوا صالحا ﴾ أي عملا صالحا فانه المقصود منكم والنافع عند ربكم ﴿ انَّى بما تعملون ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿عايم﴾ فأجازيكم عليه ﴿وان هذه﴾ استثنافداخل فيماخوطببهالرسل عليهم السلام على الوجه المذكور مسوق لبيانً أن ملة الاسلام والتوحيد بما أمر به كافة الرسل عليهم السلام والأمم وانما أشير اليها بهذه للتنبيه على كال ظهور أمرها في الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة ﴿ أَمْتَكُم ﴾ أي ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ﴿ أمة واحدة ﴾ أي ملة وشريعة متحدة في أصول الشرائع التي لاتتبدل بتبدل الاعصار وقيل هذه اشارة الى الأمم المؤمنة للرسل والمعنى ان هذه جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الايمان والتوحيد في العبادة ﴿ وأنا ربكم ﴾ من غير أن يكون لى شريك في الربوبية وضمير المخاطب فيه وفي قوله تعالى ﴿ فاتقون ﴾ أي في شق العصاو المخالفة بالإخلال بمواجب ماذكر من اختصاص الربوبية بي للرسل والأمم جميعا على أن الأمر في حق الرسل للتهييج والالهابوفي حق الأمم للتحذيروالايجاب والفاء لترتيب الأمر أو وجوب الامتثال به على ماقبله من اختصاص الربوبية به تعالى واتحاد الأمة فانكلامنهما موجب للاتقاء حتما وقرى وأن هذه بفتح الهمزة على حذف اللام أي و لانهذه أمتكم أمةواحدة وأنا ربكم فاتقون أي إن تتقون فاتقون كما مر في قوله تعالى واياى فارهبون وقيل على العطف على ما أي انى عليم بأن أمتكم

أمة الخوقيل على حذف فعل عامل فيه أي واعملوا أن هذه أمتكم الخوقري وانهذه على انها مخففة من ان ﴿ فتقطعوا أمرهم ﴾ حكاية لما ظهر من أمم الرسل بعدهم من مخالفة الأمر وشق العصا والضمير لمادل عليه الأمة من أرَّبا بها أولها على التفسيرين والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر لزيادة تقبيح حالهم أى تقطعو اأمر دينهم مع اتحاده و جعلوه قطعامتفرقة وأديانا مختلفة ﴿ بينهم زبرا ﴾ أى قطعاجمع زبور بمعنى الفرقة و يؤيده قراءة زبرا بفتح الباء جمع زبرة وهوحال من أمرهم أو من واو تقطعوا أو مفعول ثان له فانه متضمن لمعنى جعلوا وقيل كتبا فيكون مفعو لا ثانيا أوحالامن أمرهم على تقدير المضاف أى مثل زبر وقرى بتخفيف الباءكرسل فى رسل ﴿ كُلُّ حزب ﴾ منأولئك المتحزبين ﴿ بمـالديهم ﴾ من الدين الذي اختاروه ﴿ فرحون﴾ معجبون معتقدون أنه الحق ﴿ فذرهم في غمرتهم ﴾ شبه ماهم فيهمن الجمالة بالمـــاء الذي يغمر القامة لانهم مغمور ون فيها لاعبون بها وقرى عمراتهم والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفاء الترتيب الأمر بالترك على ماقبله من كونهم فرحين بما لديهم فان انهما كهم فيما هم فيه واصر ارهم عليه من مخايل كونهم مطبوعاً على قلوبهم أى اتركهم على حالهم ﴿حتى حين﴾ هو حين قتلهم أو موتهم على الكفر أوعذا بهم فهو وعيدلهم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى له عن الاستعجال بعذابهم والجزعمن تأخيره وفي التنكير والابهام مالايخني من التهويل ﴿ أَيحسبون أنما نمدهم به ﴾ أي نعطيهم اياه ونجعله مددا لهم فما موصولة وقوله تعالى ﴿ من مال وبنين ﴾ بيان لها وتقديُّم المـال على البنين مع كُونهم أعز منه قد مر وجهه في سورة الكهف لاخبر لان وانما الخبر قوله تعالى ﴿ نسارع لهم فى الخيرات ﴾ على حذف الراجع الى الاسم أى أيحسبون أن الذي تمدهم به من المال والبنين نسارع به لهم ُفيها فيه خيرُهم والرامهم على أن الهمزة لانكارالواقع واستقباحه وقوله تعالى ﴿ بُل لايشعرون ﴾ عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى كلا لانفعل ذلك بلهم لايشعرو نبشي أصلا كالبهائم لافطنة لهم و لاشعور ليتأملوا و يعرفوا أن ذلك الامداد استدراج لهم واستجرار الى زيادة الاثم وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات وقرى يمدهم على الغيبة وكذلك يسارع ويسرع ويحتمل أن يكون فيهما ضمير الممد به وقرى يسارع مبنيا للمفعول ﴿ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ﴾ استئناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات اثر اقناط الكفار عنهاوابطال-حسبانهمالكاذبأىمنخوفءنابهحذرون ﴿والذين هم با آيات ربهم﴾ المنصوبة والمنزلة ﴿يؤمنون﴾ بتصديق مدلولها ﴿ والذين هم بربهم لايشركون ﴾ شركا جلّيا و لاخفيا و لذلك أخرعن الايمــان بالآيات والتعرض لعنوان الربوبية في ألمواقع الثلاثة للاشعار بعليتها للاشفاق والايمان وعدم الاشراك ﴿ والذين يؤتون ما آتوا ﴾ أي يعطون ماأعطوه من الصدقات وقرى ً يأتون ماأتوا أي يفعلون مافعلوهمن الطاعات وأياماً كان فصيغة الماضي في الصلة الثانية للدلالة على التحقق كما أن صيغة المضارع في الأولى للدلالة عن الاستمرار ﴿ وَقَلُو بَهُمْ وَجَلَةً ﴾ حال من فاعـل يؤتون أو يأتون أي يؤتون ما آتوه أو يفعلون من العبادات مافعلوه والحال أن قلوبهم خائفة أشد الخوف ﴿ أنهم الى ربهم راجعون ﴾ أي من أن رجوعهم اليه عز وجل على أن مناط الوجل أن لايقبل منهم ذلك وأن لايقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجو عهم اليه تعالى وقيل لأن مرجعهم اليه تعالى والموصولات الاربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة بمباذكر في حيز صلاتها من الاوصاف الاربعة لأعن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الاوصاف المذكورة كائنه قيل ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون و بآيات ربهم يؤمنون الخ وانماكر رالموصول ايذانا باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها ﴿ أُولئك ﴾ اشارة اليهم باعتبار اتصافهم بها وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتبتهم في الفضل أي أولئك المنعوتون

بما فصل من النعوت الجليلة خاصة دورن غيرهم ﴿ يسارعون في الخيرات ﴾ أي في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الاعمال الصالحة كما في قوله تعالى فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وقوله تعالى و آتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين فقد أثبت لهم ما نفي عن أضدادهم خلا أنه غير الاسلوب حيث لم يقل أولئك نسارع لهم في الخيرات بل أسند المسارعة اليهم ايما اليكال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم وايثاركلمة فيعلىكلمة الىللايذان بأنهم متقلبون فيفنون الخيرات لاأنهم خارجون عنها متوجهون اليها بطريق المسارعة كما فى قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة الآية ﴿وهِم لها سابقون﴾ أى اياها سابقون واللام لتقوية العمل كما في قوله تعالى هم لها عاملون أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا وقيـل المراد بالخيرات الطاعات والمعني يرغبون فى الطاعات والعبادات أشد الرغبة وهم لاجلها فاعلون السبقُ أو لاجلها سابِقون الناس والاول هو الاولى ﴿ وَلَا نَكُلُفُ نَفُسًا الا وَسَعِهَا ﴾ جملة مستأنفة سيقت للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدى الى نيل الخيرات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسا من النفوس الاما في وسعها على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لا نفي الاستمراركما مرمرارا أو للترخيص فيها هو قاصر عن درجة أعمال أولئك الصالحين ببيان أنه ثعالى لا يكلف عباده الاما في وسعهم فان لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم و يستفرغوا وسعهم قال مقاتل من لم يستطع القيام فليصل قاعدا ومن لم يستطع القعود فليوم ايمـ ا وقوله تعالى ﴿ و لدينا كتاب ﴾ الح تتمة لمـا قبله ببيان أحو الـ ما كلفوه من الإعمال وأحكامها المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب والمراد بالكتاب صحائف الاعمال التي يقرؤنها عند الحساب حسبما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ ينطق بالحق ﴾ كقوله تعالى هـذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون أي عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل أحد على ما هي عليه أو أعمال السابقين والمقتصدين جميعا لاأنه أثبت فيه أعمال الاولين وأهمل أعمال الآخرين ففيه قطع معـذرتهم أيضا وقوله بالحق متعلق بينطق أى يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتا و وصفا و يبينه للناظركم يبينه النطق و يظهره للسامع فيظهر هنالك جلائل أعمالهم ودقائقها ويرتب عليها أجزيتها ان خيرا فخيروان شرا فشر وقوله تعالى ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ بيان لفضله تعالى وعدله في الجزاء اثر بيان لطفه في التكليفِ وكتب الاعمال أي لا يظلمون في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوها ونطقت بها صحائفها بالحق وقد جوز أن يكون تقريرا لمـا قبله من التكليفوكــــــــــــــــالاعمال أى لا يظلمون بتكليف ماليس في وسعهم و لابعدم كتب بعض أعمالهم التي من جملتها أعمال المقتصدين بنا على قصو رها عن درجة أعمال السابقين بل يكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الامور بالظلم مع أن شيئاً منها ليس بظلم على ماتقرر من أن الاعمال الصالحة لاتوجب أصل الثواب فضلا عن ايجاب مرتبة معينة منه حتى تعد الاثابة بمادونها نقصا وكذلك الاعمال السيئة لاتوجب درجة معينة من العـذاب حتى يعد التعذيب بمـا فوقها زيادة وكذا تكليف مافي الوسع وكتب الاعمال ليساء البجب عليه سبحانه حتى يعد تركهما ظلما لكمال تنزيه ساحة السبحان عنها بتصريرها بصورةما يستحيل صدوره عنه تعالى وترميتها باسمه وقوله تعالى ﴿ بل قلوبهم في غمرة من هذا ﴾ اضر ابعماقبله والضمير للكفرة لاللكل كاقبله أيبل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لهامن هذا الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى كتابا ينطق بالحق ويظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤس الاشهادفيجزون بهاكما ينبي عنه ماسيأتي من قوله تعالى قد كانت آياتي تتلي عليكم الخوقيل ما عليه أولتك الموصوفون بالإعمال الصالحة ﴿ وَلَمْ مُ أَعْمَالُ ﴾ سيئة كثيرة ﴿ من دون ذلك ﴾

الذي ذكر من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر وهي فنون گفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سيأتي من ظعنهم في القر آن حسبها يلبي عنه قوله تعالى مستَكبرين به سامراتهجرون وقيل متخطية لما وصف به المؤمنون من الاعمال الصالحة المذكورة وفيه أنه لامزية فى وصف أغماظم الخبيثة بالتخطى للاعمال الحسنة للنؤمنين وقيل مقخطية غماهم عليه من الشيرك و لا يَخْنَى بعده لعدم جريان ذكره ﴿ هُمْ لِهَا عَامَلُونَ ﴾ مستشرون عليها معتادون فعلما ضارون بهما لايكادون يبرحونها ﴿ حَتَّى ادًا أُخَذُنَا مَتَرَفَيْهِم ﴾ أي متنعميهم وهم الذين أمدهم الله تعالى بما ذكر من المال والبنين وحجتها مَعِ كُونها غايةً لاعمالهم المذكورة مبدأ لمن المعدها من مضمرون الشرطية أي لايزالون يعملون أعمالهم الى حيث اذا أخذنا رَقُسا هُم ﴿ بِالْعَدَابِ ﴾ قيل هو القيّل والاسريوم بدر وقيل هو الجوع الذي أصابهم حين دعاً عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اشددوطاً تك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والغظام المحرقة والاولاد والحق أنه العذاب الإخروى اذهو الذي يقاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد والاقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم غنده جؤار حسبها ينبئ عنه قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لوبهم ومايتضرعون فان المرادبهذاالعذاب ماجرى عليهم يوم بدر من القتل والاسرحتما وأماعذاب الجوع فان أباسفيان وان تضرع فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يردعليه بالاقناطحيث روى أنه عليه الصلاة والسلام قد دعا كشفه فكشف عنهم ذلك ﴿ اذا هم يجأرون ﴾ أي فأجؤا الصراخ بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى فاليــه تجأرون وهو جواب الشرط وتخصيص مترفيهم بماذكر من الاخذ بالعذاب ومفاجأة الجؤارمع عمومه لغيرهم أيضا لغاية ظهورانعكاس حالهم وانتكاس أمرهم وكون ذلك أشق عليهم ولانهم معكونهم متمنعين محميين بحماية غيرهم من المنعة والحشم حين لقوا ما لقوا من الحالة الفظيعة فلائن يلقاها من عداهم من الحماة والخدم أو لى وأقدم ﴿ لاتجأروا اليوم ﴾ على أضمار القول مسوقالردهم وتبكيتهم واقناطهم مما علقوا بهأطماعهم الفارغة من الاغاثة والاعانةُمن جهته تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لتهويله والايذان بتفويتهم وقت الجؤار وقد جوزكونه جواب الشرط وأنت خبسير بأن المقصود الاصلى في الجملة الشرطية هو الجواب فيؤدى ذلك الى أن يكون مفاجأتهم الى الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ﴿ انكم منا لاتنصرون ﴾ تعليل للنهي عن الجؤار ببيان عدم افادته ونفعه أي لا يلحقكم من جهتنا نصرة تنجيكم مما دهمكم وقيل لا تغاثون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق النظم الكريم لان جؤارهم ليس الى غيره تعالىحتى يرد عليهم بعدم منصوريتهم من قبله و لا سياقه فان قوله تعالى ﴿قدكانت آياتي تتلي عليكم ﴾ الخ صريح في أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات و لوكان النصر المنفي متوهما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزةالله تعالى وقوتهأى قدكانت آياتى تتلى عليكمفي الدنيا ﴿ فَكَنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ﴾ أي تعرضون عن سماعها أشد الاعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها والنكوص ألرجوع قهقري ﴿مستكبرين به﴾ أي بالبيت الحرام أو بالحرم والاضمارقبل الذكر لاشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدامه وقوامه أو بكتابي الذي عبرعنه بآياتي على تضمين الاستكبار معنى التكذيب أو لان استكبارهم على المسلمين قد حدث بسبب استماعه و يجوز أن تتعلق الباء بقوله تعالى ﴿سَامِ ا﴾ أي تسمرون بذكر القرآن و بالطعز فيه حيثكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عاه ة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا والسامركالحاضرفي الاطلاق على الجمع وقيلهو مصدرجا على لفظ الفاعل وقريء سمرا وسمارا وأن تتعلق بقوله تعالى ﴿تهجرون﴾ من الهجر بالفتح بمعنى الهذيان أو الترك أى تهذون في شَـأن القرآن أو تتركونه أو من الهجر بالضم وَهو الفحش و يؤيده قراءة تهجرون من أهجر في منطقه اذا أفحش فهـــه

وقرى تهجرون من هجر الذي هو مبالغة في هجر اذا هذي ﴿ أَفلَم يَدَبُرُ وَا القُولُ ﴾ الهمزة لانكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر فلم يتدبر وا القرآن ليعرفوا بما فيه من اعجاز النظم وصحة المدلول والاخبارعن الغيب أنه الحق من ربهم فيؤمنو ابه فضلاعما فعلوا فيشأنه من القبائح وأم في قوله تعالى ﴿ أم جاهم مالم يأت آبا هم الأولين ﴾ منقطعة وما فيها من معنى بل للاضر ابوالانتقال عن التوبيخ بماذكر الى التوبيخ بآخر والهمزة لانكار الوقوع لا لانكار الواقع أي بل أجاهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين حتى استبدعوه واستبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والصلال يعني أن مجيء الكتب من جهته تعالى الى الرسل عابهم السلام سنة قديمة له تعالى لا يكاد يتسنى انكاره وأن مجي القرآن على طريقته فمن أين ينكرونه وقيل أم جاهم من الأمن من عذابه تعالى مالم يأت آباهم الأولين كاسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وقحطان ومضر وربيعة وقس والحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وتميم بن مرة وتبع وضبة بن أد فا آمنوا به تعالى و بكتبه و رسله وأطاعوه ﴿ أم لم يعرفوا رسولهم ﴾ اضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكر الىالتوبيخ بوجه آخر والهمزة لانكارالوقوع أيضا أي بلَ أَلَم يعرفوه عليه السلام بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق وكمال العلم مع عدم التعلم من أحد وغير ذلك عما حازه •ن الكالات اللائقة بالانبياء عليهم السلام ﴿ فهم له منكرون ﴾ أي جاحدون بنبوته فجحودهم بهامترتب على عدم معرفتهم بشأنه عليه السلام ومن ضرورة انتفاء المبنى بطلان مابني عليه أي فهم غيرعارفين لهعليه السلام فهو تأكيد لما قبله ﴿ أَم يقولُونَ بِه جَنَّة ﴾ انتقال الى توبيخ آخر والهمزة لانكار الواقع كالأولى أى بل أيقو لون به جنة أى جنون مع أنه أرجم الناس عقلا وأثقبهم ذهنا وأتقنهم رأيا وأوفرهم رزانة ولقد روعي في هذه التو بيخات الأربعة التي اثنان منها متعلقان بالقرآن والباقيان به عليه السلام الترقى من الأدنى ألى الأعلى حيث و بخوا أو لا بعدم التدبر وذلك يتحقق مع كون القول غير متعرض له بوجه من الوجوه ثم و بخوا بشي لو اتصف به القو للكان سببالعدم تصديقهم به ثم و بخوا بما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من عدم معرفتهم به عليه الصلاة والسلام وذلك يتحقق بعدم المعرفة بخير والا والاشر ثم بما لوكان فيه عليه الصلاة والسلام ذلك لقدح في رسالته عليه الصلاة والسلام (بل جاعهم بالحق) اضراب عما يدل عليه ماسبق أي ليس الأمركما زعموا في حق القرآن والرسو لعليه الصلاة والسلام بل جاهم عليه الصلاة والسلام بالحق أي الصدق الثابت الذي لامحيد عنه أصلا و لامدخل فيه للباطل بوجهمن الوجوه ﴿ وَأَكْثُرُهُمُ للحق ﴾ منحيث هو حق أي حقكان لالهذا الحق فقط كما ينبي عنه الاظهار في موقع الاضمار ﴿كَارْهُونَ﴾ لما في جبلتهم من الزيغ والانحراف المناسب للباطل ولذلك كرهوا هذا الحق الابلج وزاغوا عن الطريق الانهج وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لايقتضي الاعدم كراهة الباقين لكلحق من الحقوق وذلك لاينافي كراهتهم لهذاالحق المبين فتأمل وقيل تقييد الحكم بالأكثر لان منهم من ترك الايمان استنكافا من توبيخ قومه أولقلة فطنته وعدم تفكره لالكراهته الحق وأنت خبير بأن التعرض لعدم كراهة بعضهم للحق مع اتفاق الكل على الكفر به مما لايساعده المقام أصلا ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم ﴾ استئناف مسوق لبيان أن أهواءهم الزائغة التي ماكرهو االحق الالعدم موافقته اياها مقتضية للطامة أي لو كانما كرهو ممن الحق الذي من جملته ماجا به عليه السلام مو افقا لاهو ائهم الباطلة ﴿ لفسدت السموات والارض ومن فيهن ﴾ وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية لان مناط النظام ليس الاذلك وفيه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمومكما نه مالا يخفي وأما ماقيل لو اتبع الحق الذي جاء به عليه السلام أهوا عم وانقلب شركا لجاء الله تعالى بالقيامة و لأهلك العالم ولم يؤخر ففيه أنه لايلائم فرض مجيئه عليه السلام به وكذا ماقيل لوكان في الواقع الهان لا يناسب المقام وأما ماقيل لو

اتبع الحق أهو اهم لخرج عن الالهية فما لااحتمالله أصلا ﴿بل أتيناهم بذكرهم انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق الذي به يقوم العالم الى تشنيعهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خميرها والمراد بالذكر القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم حسما ينطق به قوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك أي بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوا عليــه أكمل اقبال ﴿ فهم ﴾ بما فعلوه من النكوص ﴿ عن ذكرهم ﴾ أى فخرهم وشرفهم خاصة ﴿ معرضون ﴾ لاعن غير ذلك بما لا يوجب الاقبال عليه والاعتناء به و في وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشليع لهُم وتقريع والفاء لترتيب مابعدها من اعراضهم عن ذكرهم على ماقبلها من ايتاء ذكرهم لالترتيب الاعراض على الايتاء مطلقا فان المستتبع الكون اعراضهم اعراضا عن ذكرهم هو ايتاء ذكرهم لا الايتاء مطلقا و في اسناد الاتيان بالذكر الي نون العظمة بعد اسناده الى ضميره عليه الصلاة والسلام تنويه لشأن النبي عليه الصلاة والسلام وتنبيه على كونه بمثابة عظيمة منه عز وجل و في اير اد القرآن الكريم عند نسبته اليه عليه السلام بعنو ان الحقية وعند نسبته اليه تعالى بعنوان الذكر من النكتة السرية والحكمة العبقرية مالايخني فان التصريح بحقيته المستلزمة لحقية منجاء بههو الذي يقتضيه مقام حكاية ماقاله المبطلون في شأنه وأما التشريف فانما يليق به تعالى لاسيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المشرفين وقيل المراد بالذكر ماتمنوه بقولهم لو أن عندنا ذكرا من الاولين وقيل وعظهم وأيد ذلك بأنه قرى وبذكراهم والتشنيع على الاولين أشد فان الاعراض عن وعظهم ليس في مثابة اعراضهم عن شرفهم أوعن ذكرهم الذي يتمنو نه في الشناعة والقباحة ﴿ أُم تسألهم ﴾ انتقال من توبيخهم بما ذكر من قوله أم يقولون به جنة الى التوبيخ بوجه آخر كأ نه قيل أم يرعمون أنكُ تسألهم على أدا الرسالة ﴿خرجا﴾ أي جعلا فلا جل ذلك لا يؤمنون بك وقوله تعالى ﴿فخراج ربك خير ﴾ أي رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة تعليل لنفي السؤال المستفاد من الانكار أي لا تسألهم ذلك فان مارزقك الله تعالى في الدنيا والعقبي خير لك من ذلك و في التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الىضميره عليه الصلاة والسلام من تعليل الحكم وتشريفه عليه الصلاة والسلام مالايخفي والخرج بازاء الدخل يقال لكل ماتخرجه الىغيرك والخراج غالب فى الضريبة على الارض وقيل الخرج ما تبرعت به والخراج مالزمك وقيل الخرج أخص من الخراج فني النظم الكريم اشعار بالكثرة واللزوم وقرى خرجا فخرج وخراجا فخراج ﴿ وهو خير الرازقين ﴾ تقرير لخيرية خراجه تعالى ﴿ وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ﴾ تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة اعوجاج توهم اتهامهم لك بوجه من الوجوه ولقد ألزمهمالله عزوعلا وأزاح عللهم في هذه الآيات حيث حصر أقسام ما يؤدي الى الانكار والاتهام وبين انتفاء ماعداكر اهتهم للحق وقلة فطنتهم ﴿ وان الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ وصفوا بذلك تشنيعا لهم بمـاهم عليه من الانهماك فيالدنيا . زعمهم أن لاحياة الالحياة الدنيا واشعارا بعلة الحكم فان الايمان بالآخرة وخوف مافيها من الدواهي من أفوى الدواعي الى طلب الحق وسلوك سبيله ﴿عن الصراط﴾ أي عن جنس الصراط ﴿لناكبونَ ﴾ لعادلون فضلا عن الصراط المستقيم أوعن الصراط المستقيم الذي تدعوهم اليه والاول أدل على كال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينبي عن كون ماذهبوا اليهما لا يطلق عليه اسم الصراط ولوكان معوجا ﴿ و لورحمناهم و كشفنا ما بهم من ضر ﴾ أى قحط وجدب (للجوا) لتمادوا (في طغيانهم) افراطهم في الكفر والاستكبار وعداوة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ﴿ يعمهون ﴾ أي عامهين عن الحدى روى أنه لما أسلم ثمامة بن اثال الحنفي ولحق باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكة وأُخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكلوا العلهز جاء أبوسفيان الى رسول الله صلى الله عليـه وسلم فقال له أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قال بلى فقال قتلت الآبا وبالسيف والابنا وبالجوع فنزلت والمعنى

لوكشفنا عنهم ماأصابهم من القحط والهزالبرحمتنا اياهم و وجدوا الخصب لارتدوا اثى ماكانوا عليه من الافراط في الكفر والاستكبار ولذهب عنهم هـ ذا التملق والابلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَنَاهُمُ بِالْعَذَابِ ﴾ استئناف مسوق للاستشهاد على مضمون الشرطية والمراد بالعذاب مانالهم يوم بدرمن القتل والاسر وماأصابهم من فنونالعذاب التيمن جملتها القحط المذكور واللام جواب قسم محذوف أي وبالله لقدأ خذناهم بالعذاب ﴿ فَمَا استكانوا لربهم ﴾ بذلك أي لم يخضعوا ولم يتذللوا على أنه امااستفعال من الكون لان الخاضع ينتقل من كون الى كون أوافتعال من السكون قد أشبعت فتحته لمنتزاح في منتزح بل أقاموا على ما كانوا عليه من العتو والاستكبار وقوله تعالى ﴿ وما يتضرعون ﴾ اعتراض مقرر لمضمون ماقبله أي وليس من عادتهم التضرع اليه تعالى ﴿ حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد﴾ هو عذاب الآخرة كما ينبي عنه التهويل بفتح الباب والوصف بالشدة وقرى و فتحنا بالتشديد ﴿ اذاهم فيه مبلسون ﴾ أي متحيرون آيسون من كل خير أي محناهم بكل محنة من القتل والاسر والجوع وغير ذلك فما رؤى منهم لين مقادة وتوجه الى الاسلام قط وأما ماأظهره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع اليه تعالى في شي وانما هو نوع خنوع الى أن يتم غرضه فحاله كما قيل اذا جاع ضغا واذا شبع طغا وأكثرهم مستمر و ن على ذلك الى أنيروا عذاب الآخرة فحينئذ يبلسون وقيل المراد بالباب الجوع فانه أشد وأعم منالقتل والاسر والمعني أخذناهم أولا بماجري عليهم يوم بدرمن قتل صناديدهم وأسرهم فما وجد منهم تضرع واستكانة حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أطم وأتم فأبلسوا الساعة وخضعت رقابهم وجائك أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد يستعطفك والوجه هو الاول ﴿ وهو الذي أنشأ لكم السمع والابصار ﴾ لتشاهدوا بها الآيات التنزيلية والتكوينية ﴿ والْافئدة ﴾ لتتفكروا بها ماتشاهدونه وتعتبروا اعتبارا لائفا ﴿قليلا ماتشكرون﴾ أي شكرا قليلا غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة لما أن العمدة في الشكر صرف تلك القُوي التي هي في أنفسها نعم باهرة الى ماخلقت هي له وأنتم تخلون بذلك أخلالا عظيما ﴿ وهو الذي ذرأكم في الارض ﴾ أي خلقكم و بثكم فيها بالتناسل ﴿ واليه تحشرون ﴾ أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم لاالي غيره فما لكم لاتؤمنونبه و لاتشكرونه ﴿ وهو الذي يحيُّ و يميت ﴾ من غير أن يشاركه فىذلك شيء من الاشياء ﴿ وله ﴾ خاصة ﴿ اختلاف الليل والنهار ﴾ أي هو المؤثر في اختلافهما أي تعاقبهما أو اختلافهما ازديادا وانتقاصاأو لأمره وقضائه اختلافهما ﴿ أفلا تعقلون ﴾ أى ألاتتفكرون فلاتعقلون أو أتتفكرون فلاتعقلون بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم جميع الممكنات التي من جملتها البعث وقرىء يعقلو ن على أن الالتفات الى الغيبة لحكاية سوَّ حال المخاطبين لغيرهم وقيل على أن الخطاب الاول لتغليب المؤمنين وليس بذاك ﴿ بِل قالوا ﴾ عطف على مضمر يقتضيه المقام أى فلم يعقلوا بل قالوا ﴿ مثل ماقال الأو لون ﴾ أى آباؤهم ومن دانبدينهم ﴿ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ﴾ تفسير لما قبله من المبهم وتفصيل لما فيه من الأجمال وقد مر الكلام فيه ﴿ لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا ﴾ أي البعث ﴿ من قبل ﴾ متعلق بالفعل من حيث اسناده الى آبائهم لااليهم أي و وعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالا من آباؤناً أي كائنين من قبل ﴿ إن هذا ﴾ أي ماهذا ﴿ الا أساطير الاولين ﴾ أي أكاذيبهم التي سطروها جمع أسطورة كا حدوثة وأعجوبة وقيـل جمع اسطارجمع سطر ﴿ قُل لَمْنِ الارض ومن فيها ﴾ من المخلوقات تغليبا للعقلاء على غيرهم ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي ان كنتم تعلمون شيأما فأخبروني به فان ذلك كاف فى الجواب وفيه من المبالغة في وضوح الامر وفي تجهيلهم مالايخفي أوان كنتم تعلمون ذلك فأخبروني وفيه استهانة بهم وتقرير لجهلهم ولذلك أخبر بجوابهم قبل أن يجيبوا حيث قيل (سيقولون

لله ﴾ لأن بديهة العقل تضطرهم الى الاعتراف بأنه تعالى خالقها ﴿ قُل ﴾ أى عند اعترافهم بذلك تبكيتا لهم ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أى أتعلمون ذلك أو أتقولون ذلك فلاتتذكرو ن أن من فطر الأرض وما فيها ابتدا وادرعلي اعادتها ثانيا فان البدء ليس بأهو نمن الاعادة بل الامر بالعكس في قياس العقول وقرى تتذكر و نعلى الاصل ﴿ قُلْمَنْ رَبِ السَّمُو ات السَّبع و رب العرش العظيم ﴾ أعيد الرب تنويها لشأن العرش و رفع المحله عن أن يكون تبعاللسموات وجُودا وذكر اولقدر وعي في الامر بالسؤالالتر في من الادنى الى الاعلى ﴿ سيقو لون لله ﴾ باللام نظر االى معنى السؤال فان قو لكمن ربه ولمن هو في معنى واحد وقرى هو وما بعده بغير لام نظرا الى لفظّ السؤال ﴿ قُلَ ﴾ الحامالهم وتوبيخا ﴿ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ أَي أتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه بعدم العمل بموجب العلم حيث تكفرون به وتذكرون البعث وتثبتون لهشريكا في الربوبية ﴿ قلمن بيده ملكوت كلشيء ﴾ مماذكرومالميذكرأىملكهالتامالقاهروقيلخزائنه ﴿وهويجير ﴾ أى يغيث غيره اذاشاء ﴿ و لايجارعليه ﴾ أى و لا يغيث أحد عليه أى لا يمنع أحد منه بالنصر عليه ﴿ ان كنتم تعلمون ﴾ أى شيئاًما أوذلك فأجيبوني على ما سبق ﴿سيقولون لله ﴾ أىللهملكوتكل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه ﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ أي فمن أين تخدعون وتُصر فون عن الرشد مع علمكم به الى ماأنتم عليه من الغي فانمن لا يكون مسحورامختل العقل لا يكون كذلك ﴿ بِلِ أَتِينَاهُمُ بِالْحِقِ ﴾ الذي لامحيد عنه من التوحيد والوعد بالبعث ﴿ وَانْهُم لَكَاذُبُونَ ﴾ فيما قالوا من الشرك وانكار البعث ﴿ مَا اتَّخِذَ اللَّهُ مِنْ وَلِدَ ﴾ كما يقوله النصاري والقائلون ان الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك علواً كبير ا ﴿ وما كان معهمن اله ﴾ يشاركه في الالوهية كما يقوله عبدة الأوثان وغيرهم ﴿ اذن لذه ب كل اله بما خلق ﴾ جواب لمحاجتهم وجزاء الشرط قدحذف لدلالةما قبله عليه أي لوكان معه آلهة كما يزعمون لذهب كل واحد منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عنملك الآخرين و وقع بينهم التغالب والتحارب كماهو الجارى فيمابين الملوك ﴿ ولعلا بعضهم على بعض ﴾ فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء وهو باطل لا يقول به عاقل قط مع قيام البرهان على استناد جميع الممكنات الى واجب الوجود واحدبالذات ﴿ سبحان الله عما يصفون ﴾ أي يصفونه من أن يكون له أندادوأو لاد ﴿ عَالَم الغيب والشهادة ﴾ بالجرعلي أنهبدل من الجلاَلة وقيل صفة لها وقرى ُ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وأياما كان فَهو دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على تو افقهم في تفرده تعالى بذلك و لذلك رتب عليه بالفاء قوله تعالى ﴿ فتعالى عما يشركون ﴾ فان تفرده تعالى بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون لهشريك ﴿ قُل رَب إِمَا تَر يني ﴾ أي ان كَانلابدمن أن تريني ﴿ مَا يُوعدُونَ ﴾ من العذاب الدنيوي المستأصل وأما العذاب الأخروي فلا يناسبه المقام ﴿ رَبِّ فَلا تَجْعَلَنَي فَي القُّومِ الظَّالَمَين ﴾ أي قرينا لهم فيهاهم فيه من العذاب وفيه ايذان بكال فظاعة ماوعدوه من العذاب وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به و رد لانكارهم اياه واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء بهوقيل أمر به عليه الصلاة والسلام هضمالنفسه وقيل لأن شؤم الكفرة قديحيق بمن وراهم كقوله تعالى واتقوافتنة لاتصيبن الذين ظلموامنكم خاصة وروى أنه تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره بهـ ذا الدعاء وتـكرير النداء وتصدير كل من الشرط والجزاء به لابراز كال الضراعة والابتهال (وانا على أن نربك ماند دهم) من العداب (لقادرون) ولكنا نؤخره لعلمنا بأنبعضهمأو بعضأعقابهم سيؤمنون أو لانالانعذبهم وأنت فيهم وقيل قد أراه ذاك وهو ماأصابهم يوم بدرأوفتح مكة و لا يخفي بعده فان المتبادر أن يكون ما يستحقو نه من الدـذاب المرعود عذا با ها ئلا مستأصلا لأ يظهر على يديه عليه الصلاة والسلام للحكمة الداعية اليه ﴿ ادفع الني هي أحسن السيئة ﴾ وهو الصفح عنها والاحسان في مقابلتها لكن لا بحيث يؤدي الى وهن في الدين وقيـل هي كلُّه التوحيد والسيئة الشرك وقيـل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل وتقديم الجار والمجرور على المفعول في الموضعين للاهتمام ﴿نحن أعلم بما يصفونَ ﴾ أي بما يصفونك به أو بوصفهم اياك على خلاف ماأنت عليه وفيه وعيدلهم بالجزاء والعقوبة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارشاد لهعليه السلام الى تفويض أمره اليه تعالى ﴿ وقل رب أُعوذ بك من همزات الشياطين ﴾ أي وساوسهم المغرية على خلاف ماأمرت به من المحاسن التي من جملتها دفع السيئة بالحسنة وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض شبه حثهم للناس على المعاصي بهمز الرائض الدواب على الآسراع أو الوثب والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف اليـه ﴿ وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ أمر عليه السلام بأن يعوذبه تعالىمنحضو رهم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم للسالغة في التحذير من ملابستهم واعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء المأمور به وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء أي أعوذ بكمن أن يحضروني و يحوموا حولي في حال من الأحوال وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وحال حلول الأجلكا روى عن عكرمة رحمه الله لأنها أحرى الأحو البالاستعاذة منها ﴿حتى اذاجا وأحدهم الموت﴾ حتى هي التي يبندأ بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية وهي مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بيصفونوما بينهمااعتراض مؤكد للاغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عن الحلم و يغروه على الانتقام لمكن لا بمعنى أنه العامل فيـه لفساد المعنى بل بمعنى أنه معمول لمحذوف يدل عليه ذلك وتعلقها بكاذبون في غاية البعـد لفظا ومعنى أي يستمرون على الوصف المذكورحتي اذا جا أحدهم أي أحدكان الموت الذي لا مردله وظهرت له أحوال الآخرة ﴿ قال ﴾ تحسرا على ما فرط فيه من الايمان والطاعة ﴿ رب ارجعون ﴾ أي ردني الى الدنيا والواو لتعظم المخاطب وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا نبك ونظائره ﴿ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالْحًا فَمَا تَرَكَتَ ﴾ أي في الايمــان الذي تركته لم ينظمه في سلك الرجاء كسائر الاعمال الصالحة بأن يقول لعلى أومن فأعمل آلخ للاشــعار بأنه أمر مقرر الوقوع غني عن الاخبار بوقوعه قطعا فضلا عن كونه مرجو الوقوع أي لعلى أعمل في الإيمان الذي آتي به البتة عملا صالحا وقيل فيها تركته من المال أو من الدنيا وعنه عليه الصلاة والسلام اذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك الى الدنيا فيقول آلى دار الهموم والاحزان بل قدوما الى الله تبارك و تعالى وأما الكافر فيقول ارجعوني ﴿ كَلا ﴾ ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها ﴿ إنها ﴾ أى قوله رب ارجعون الح ﴿ كلمة هو قائلها ﴾ لا محالة لتسلط الحسرة عليه ﴿ ومن ورائهم ﴾ أي أمامهم والضمير لاحدهم والجمع باعتبار المعني لانه في حكم كلهم كما أن الإفراد في الضمائر الاول باعتبار اللفظ ﴿برزخ﴾ حائل بينهم و بين الرجعة ﴿ إلى يوم يبعثون ﴾ يوم القيامة وهو اقناط كلي عن الرجعة الى الدنيا لماعلم أنه لارجعة يوم البعث الى الدنيا وانما الرجعة يومئة الى الحياة الاخروية ﴿ فَاذَا نَفْحُ فَي الصور ﴾ لقيام الساعةوهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والنشور وقيل المعنى فاذا نفخ فى الاجساد أرواحها على أنالصور جمع الصورة لا القرن و يؤيده القراءة بفتح الواو و به مع كسر الصاد ﴿ فلا أنساب بينهم ﴾ تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاً الدهشـة بحيث يفر المرَّ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو لاأنسـاب يفتخرون بها ﴿ يومئذ ﴾ كما هي بينهم اليوم ﴿ ولايتسا لون ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضا لاشتغال كل منهم بنفسه ولا يناقضمه قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتسمالون لان هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعمد ذلك ﴿ فَن ثقلت موازينه ﴾ موزونات حسناته من العقائد والاعمال أي فنكانت له عقائد صحيحة وأعمال صالحة يكون لهاً وزن وقدر عند الله تعالى ﴿ فأُولئك هم المفلحور ﴿ وَمَنْ الْفَائْزُ وَنَ بَكُلُّ مَطُّلُوبِ النَّاجُونَ مَنكل مهر وب ﴿ وَمَن

حفت موازينه ﴾ أي ومن لم يكن له من العقائد والاعمال ما له و زن وقدر عنــده تعالى وهم الكفار لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة و زنا وقد مر تفصيل ما فى هــذا المقام من الكلام فى تفسير سورة ألاعراف ﴿ فأولئك الذين خسرُ واأنفسهم ﴾ ضيعوها بتضييع زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها واسم الاشارة في الموضعين عبارة عن الموصول وجمعه باعتبار معناه كما أن افراد الضميرين في الصلتين باعتبارلفظه ﴿ فَي جَهْمَ خَالِدُو بَ بدل من الصلة أوخبرثان لاولئك ﴿ تلفح وجوههم النار ﴾ تحرقها واللفح كالنفخالا أنه أَشد تأثيرامنه وتخصيص الوجوه بذلك لانها أشرف الاعضاء فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية الى النار وهو ااسر في تقديمها على الفاعل (وهم فيها كالحورب) من شدة الاحتراق والكلوح تقلص الشفتين عن الاسـنان وقرى كلحون ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ آياتى تُتلى عليكم﴾ على أضمارالقول أى يقال لهم تعنيفاً وتوبيخا وتذكيرا لمــا به استحقوا ما ابتلوا به من العــذاب المِتكن آياتي تتلَّى عليكم في الدنيا ﴿ فَكُنتُم بِهَا تَكَذُّبُونَ ﴾ حينئذ ﴿ قالوا ربنا غلبت علينا ﴾ أي ملكتنا ﴿ شقو تنا ﴾ التي اقترفناها بسو ً اختيارنا كما ينبَى ً عنه أضافتها الى أنفسهم وقرى ً شقو تنا بالفتح وشقاوتنا أيضا بالفتح والكسر وكنا﴾ بسبب ذلك ﴿قوما ضالين﴾ عن الحق و لذلك فعلنا ما فعلنــا من التكذيب وهــذاكما ترى اعتراف «نهم بأن ماأصابهم قد أصابهم بسو- صنيعهم وأما ماقيل من أنه اعتذارمنهم بغلبة ماكتب عليهم من الشقاوة الازلية هُع أنه باطل فى نفسه لمـا أنه لا يكتب عليهم منالسعادة والشقاوة الا ماعلمالله تعالىأنهم يفعلونه باختيارهم ضرورة أنَّ العلم تابع للمعلوم يرده قوله تعالى ﴿ رَبِّنا أَخْرَجْنا منها فان عدنا فانا ظالمون ﴾ أي أخرجنا من النار وارجعنا الى الدنيك فان عدنا بعد ذلك الى ماكنا عليه من الكفر والمعاصي فانا متجاو زون الحد في الظلم و لوكان اعتقادهم أنهم مجبورون على ماصدرعهم لما سألوا الرجعة الى الدنيا ولما وعدوا الايمان والطاعة بل قولهم فان عدنا صريح في أنهم حينتذعلي الايمان والطاعة وانما الموعود على تقدير الرجعة الى الدنيا الثبات عليهما لااحداثهما ﴿ قَالَ احْسُوا فَيُهَا ﴾ أي اسكتوا في النار سكوتهوان وذلوا وانزجروا انزجارالكلاب اذا زجرت من خسأتالكلب اذا زجرته فخسأ أي انزجر ﴿ وَلَا تَكُلُّمُونَ ﴾ أي باستدعاء الاخراج من النار والرجع الى الدنيا وقيل لاتكلمون في رفع العذاب و يرده التعليل الآتى وقيل لاتكلمون رأسا وهو آخر كلام يتكلمونبه ثم لاكلام بعد ذلك الاالشهيق والزفير والعواء كعواء الكلب لايفهمون و لايفهمون و يرده الخطابات الآتية قطعا وقوله تعالى ﴿ انه ﴾ تعليل لماقبله من الزجر عن الدعاء أي ان الشأن وقرى ً بالفتح أي لأن الشأن ﴿ كَانَ فَرِيقِ مِنْ عَبَادِي ﴾ وهم المؤمنون وقيل همالصحابة وقيل أهل الصفةرضوان الله تعالى عليهم أجمعين ﴿ يقولُونَ ﴾ في الدنيا ﴿ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا ﴾ أى اسكتوا عن الدعاء بقولكم ربنا الخ لأنكم كنتم تستهزؤن بالداعـين بقولهم ربنا آمنا الح وتتشاغلون باستهزائهم ﴿ حتى أنسولم ﴾ أى الاستهزاءبهم ﴿ ذكرى ﴾ من فرط اشتغالكم باستهزائهم ﴿ وكنتم منهم تضحكون ﴾ وذلك غاية الاستهزاء وقوله تعالى ﴿ انى جزيتهم اليوم ﴾ استئناف لبيان حسن حالهم وأنهم انتفعوا بمـــ آذوهم ﴿ بمــاصبروا ﴾ بسبب صبرهم على أذيتكم وقوله تعالى ﴿ أنهمهم الفائزون﴾ ثانى مفعولى الجزاء أى جزيتهم فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به وقرى على أنه تعليل للجزا و بيان لكونه في غاية ما يكون من الحسن ﴿ قَالَ ﴾ أي الله عزوجل أوالملك المأمور بذلك تذكيرا لمالبثوا فيما سألوا الرجوع اليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسؤا فيها الخ وقرى قل على الامر للملك ﴿ كم لبثتم فى الارض ﴾ التي تدعون أن ترجعوا اليها ﴿عدد سنين ﴾ تمييز لكم ﴿ قَالُوا لِبْنَا يُوما أُو بِعِض يُوم ﴾ استقصاراً لمدة لبثهم فيها ﴿ فَاسَأَلُ العَادِينَ ﴾ أي المتمكنينِ من العد فانا بميادِهمنا

من العذاب بمعزل من ذلك أو الملائكة العادين لاعمار العباد وأعمالهم وقرى العادين بالتخفيف أي المتعدين فانهم أيضا يقولون مانقول كأنهم الاتباع يسمون الرؤسا بذلك لظلمهم اياهم باضلالهم وقرى العاديين أىالقدما المعمرين فانهم أيضا يستقصرون مدة لبثهم ﴿قال﴾ أي الله تعالى أوالملك وقرى قل كما سبق ﴿ ان لبثتم الاقليلا ﴾ تصديقًا لهم فى ذلك ﴿ لُوأَنَّكُمْ كَنْتُمْ تَعْلُمُونَ ﴾ أى تعلمون شيئا أولوكنتم من أهل العلم والجواب ُعذوف ثقة بدلالة ماسبق عليه أى لعلمتم يومئذ قلة لبثكم فيهاكما علمتم اليوم ولعماتم بموجبه ولم تخلدوا اليها ﴿ أَفْسَبْتُمُ أَمُا خَلَقْنَاكُم عَبِثًا ﴾ أى ألم تعلموا شيئًا فحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة بالغة حتى أنكرتم البعث فعبثا حال مَن نون العظمة أي عابثين أومفعول له أي أنما خلقناكم للعبث ﴿ وَأَنكُم الينا لاترجعونَ ﴾ عطف على أنما فان خلقكم بغير بعث من قبيل العبث وانما خلقناكم لنعيدكم ونجاز يكم على أعَمالكم وقرى ترجعون بفتح التا من الرجوع ﴿ فتعالى الله ﴾ استعظام له تعالى ولشؤنه التي تصرف عليها عباده من البدع والاعادة والاثابة والعقاب بموجب الحكمة البالغة أي ارتفع بذاته وتنزه عن مماثلة المخلوقين الملك على الاطلاق ايجادا واعـداما بدءاً واعادة احياء واماتة عقابا وآثابة وكل ماسواه ممـلُوك له مقهور تحت ملكوته ﴿ لااله الاهو ﴾ فانكل ماعداه عبيده ﴿ رب العرش الكريم ﴾ فكيف بمـا تحتـه ومحاطبه من الموجودات كائنا مأكان ووصفه بالكرم امالانه منه ينزل الوّحى الذي منه القرآن الكريم أوالخير والبركة والرحمة أولنسبته الىأكرم الأكرمين وقرى الكريم بالرفع على أنه صفة الربكما في قوله تعالى ذوالعرش المجيد ﴿ ومن يدع مع الله الهـــا آخر ﴾ يعبده افرادا أواشراكا ﴿لابرهان لهبه﴾ صفة لازمة لالهاكقوله تعالى يطير بجناحيه جيء بها للتأكيد وبنا الحكم عليه تنبها على أن التدين بمــالادليل عليه باطل فكيف بمــاشهدتبديهة العقول بخلافه أواعتراض بينالشرطوالجزاء كقولك من أحسن الى زيد لاأحق منه بالاحسان فالله مثيبه ﴿ فَانْمَـاحسابه عند ربه ﴾ فهو مجازله على قدر مايستحقه ﴿ انه لا يفلح الـكافرون ﴾ أي ان الشأن الخ وقرى ً بالفتح على أنه تعليل أوخبر ومعنّاه حسابه عدم الفلاح والأصل حَسابه أنه لايفلح هو فوضع الـكافرون موضع الضمير لان من يدع في معنى الجمع وكذلك حسابه أنه لايفلح في معنى حسابهم انهم لايفلحون . بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين وختمت بنني الفـلاح عن الـكافرين ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاسترحام فقيل ﴿ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ﴾ أيذانا بأنهما من أهم الامور الدينية حيث أمر به من قدغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بمن عداه . عن النبي عليه الصلاة والسلاممن قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بالروح والريحان وماتقر بهءينه عندنز ولملك الموت وعنهعليه الصلاة والسلام أنه قال لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قدأفلح المؤمنون حتى ختم العشر و روى أن أولها و آخرها من كنوز الجنة من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح

> \_\_\_\_ورة النور كي \_\_\_ ( مدنية وهى اثنتان أوأربع وستون آية ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ سُورَةَ ﴾ خبر مبتدا محذوف أى هذه سُورة وانما أشير اليها مع عدم سَبقذ كرها لأنها باعتبار كونها فى شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد وقوله تعالى ﴿ أُنزلناها ﴾ مع ماعطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة

ان حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات وأماكونها مبتدأ محذوف الخسبر على أن يكون التقدير فيما أوحينا اليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى المقام بيان شأن هذهالسورة الكريمة لاأن في جملة ماأوحي الى النبي عليه الصلاةوالسلام ورة شأنها لذا وكذا وحملها على السورة الكريمة بمعونة المقام يوهم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلك صفات وقرى بالنصب على اضمار فعل يفسر هأنزلناها فلامحلله حينئذمن الاعراب أوعلى تقديراقرأ ونحوه أودونك عند من يسوغ حذف أداة الاغراء فمحل أنزلنا النصب على الوصفية ﴿ وفرضناها ﴾ أي أوجبنا مافها من الاحكام يحابا قطعيا وفيهمن الايذانبغاية وكادة الفرضية مالايخفى وقرى فرضناها بالتشديد لتأكيد الايجاب أولتعددالفرائض أولكثرة المفروض علمهم من الساف والخاف ﴿ وأنزلنا فها ﴾ أي في تضاء يف السورة ﴿ آيات بينات ﴾ انأريد ا الآيات التي نيطت بها الاحكام المفروضة وهو الاظهر فكونها في السورة ظاهر ومعني كونها بينات وضوح دلالاتها الى أحكامها لاعلى معانيها على الاطلاق فانها أسوة لسائر الآيات في ذلك وتكرير أنزلنا مع استازام انزال السورة لانزالها لابراز كال العناية بشأنها وان أريدجميع الآيات فالظرفية باعتبار اشتمال الكلعلي كل واحدمن أجزائه وتكرير أنزلنا مع أن جميع الآيات عين السورة وانزالها عين انزالها لاستقلالها بعنو ان رائق داع الى تخصيص انزالهابالذكر ابانة لطرها و رفعا لمحلها كقوله تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ بعــد قوله تعــالى نجينا هودا والذين آمنوا معــه برحمة منا [لعلكم تذكرون ﴾ بحذف احدى التامين وقرى وبادغام الثانية في الذال أي تتذكرونها فتعملون بموجبها عنــدوقوع الحوادث الداعية الياجراء أحكامها وفيهايذان بأنحقها أن تكون علىذكرمنهم بحيث متي مست الحاجة البها استحضروها [الزانية والزاني ﴾ شروع في تفصيل ماذكر من الآيات البينات وبيان أحـكامها والزانية هي المرأة المطاوعـة للزنا المكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لاالمزنية كرها وتقديمها على الزاني لأنها الاصل في الفعل لكون الداعية فها أوفر ولو لا تمكينها منهلم يقع و رفعهما على الابتداءوالخبرقوله تعالى ﴿ فاجلدوا كلواحدمنهما ما تُقجلدة ﴾ والفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط اذاللام بمعنى الموصول والتقدير التي زنت والذَّى زنيكما في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وقيل الخبر محذوف أي فيما أنزلنا أوفيها فرضنا الزانية والزاني أي حكمهما وقوله تعالى فاجلدوا الخبيان لذلك الحمكم وكان هذا عاما في حق المحصن وغيره وقد نسخ في حق المحصن قطعا و يكفينا في تعيين الناسخ القطع بأنه عليــه الصلاة والسلام قدرجم ماعزا وغيره فيكون من بآب نسخ الكتاب بالسنة المشهورة وفي الايضاح الرجم حكم ثبت بالسنة المشهورة المتفق عليها فجازت الزيادة بها على الكتاب و روى عن على رضى الله عنــه جــلدتها بكتاب الله و رجمتهــا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل نسخ بآية منسوخة التلاوة عي الشيخ والشيخة اذازنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم و يأباه مار وى عن على رضى الله عنه ﴿ وَ لَا تَأْخَذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ ﴾ وقرى وبفتح الهمزةو بالمد أيضا على فعالة أى رحمةً و رقة ﴿ في دين الله ﴾ في طاعته واقامة حــده فتعطلوه أوتسانحوا فيــه وقــد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوسرقت فاطمَّه بنت محمد لقطعت يدها ﴿ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ من باب التهييج والالهاب فان الأيمان بهما يقتضي الجد في طاعته تعمالي والاجتهاد في اجراء أحكامه وذكر اليوم الآخر لتذكير مافيه من العقاب في مقابلة المسامحة والتعطيل ﴿ وليشهد عذا بهماطائفة من المؤمنين ﴾ أي لتحضر مزيادة في التنكيل فان التفضيح قد ينكل أكثر بما ينكل التعذيب والطائفة فرقة يمكن أن تكونحافة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة كما روى عن قتادة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أربعة الى أربعين وعن الحسن عشرة والمراد جمع يحصل به التشهير والزجر ﴿ الزاني لا ينكم الا زانية أو مشر لة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك ﴾ حكم مؤسس على الغالب المعتاد

جيَّ به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا بهن وقد رغب بعض من ضعفة المهاجرين في نكاح موسرات كانت بالمدينةمن بغايا المشركين فاستأذنوا رسول الله صلىالله عليه وسلم فى ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال الزناة وخصائص المشركين كأئه قيل الزاني لايرغب الافي نكاح احداهما والزأنية لايرغب في نكاحها الا أحدهما فلاتحوموا حوله كيلا تنتظموا في سلكهما أو تتسموا بسمتهما فايراد الجملة الاولى مع أن مناط التنفيرهي الثانية اما للتعريض بقصرهم الرغبة عليهن حيث استأذنوا في نكاحهنأو لتأكيد العلاقةبين الجانبين مبالغة فيالزجر والتنفير وعدم التعرض في الجملة الثانية للمشركة للتنبيه على أن -ناط الزجر والتنفيرهو الزنا لامجرد الاشراك وانمــا تعرض لها في الاولى اشباعا في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة ﴿ وحرم ذلك ﴾ أي نكاح الزواني ﴿ على المؤمنين ﴾ لمــا أن فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والتسبب اسوء القالة والطعن في النسب واختلال أمر المعاش وغير ذلكمن المفاسد مالا يكاد يليق بأحد من الأداني والاراذل نضلا عن المؤهنين و لذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة في الزجر وقيل النغي بمعنى النهى وقد قرى به والتحريم على حقيقته والحكم اما مخصوص بسبب النزول أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامي منكم فانه متناول للمسافحات ويؤيده ماروي انه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أو له سفاح و آخره نكاح والحرام لايحرم الحلال وما قيل من أن المراد بالنكاح هو الوطُّ بين البطلان ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ بيان كحكم العفائف اذا نسبن الى الزنا بعد بيان حكم الزواني ويعتبر في الاحصان ههنا مع مدلوله الوضعي الذي هو العفة عن الزنا الحرية والبلوغ والاسلام و في التعبير عن التفوه بماقالوا في حقهن بالرمي المنبيء عن صلابة الآلة وايلام المرمي و بعده عن الرامي ايذان بشدة تأثيره فيهن وكونه رجما بالغيب والمراد بهرميهن بالزنا لاغير وعدم التصريح به للاكتفاء بايرادهن عقيب الزواني و وصفهن بالاحصان الدال بالوضع على نزاهتهن عنالزنا خاصة فان ذلك بمنزلة التصريح بكون رميهن به لامحالة و لا حاجة في ذلك الى الاستشهاد باعتبار الاربعة من الشهداء على أن فيه مؤنة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة و لا بعدم وجوب الحدبالرميبغيرالزنا على أن فيهشبهة المصادرة كا نهقيل والذس يرمون العفائف المنزهات عمارمين به من الزنا ﴿ ثُم لم يأتو ابأر بعة شهدا ﴾ يشهدون عليهن بما رموهن به و في كلمة ثم اشعار بحواز تأخير الاتيان بالشهودكما أن في كلمة لم اشارة الى تحقق العجز عن الاتيان بهم وتقرره خلا أن اجتماع الشهود لابد منه عند الاداء خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فانه جو زالنز اخي بين الشهادات كمابين الرمي والشهادةو يجوز أن يكون أحدهم زوج المقذوفة خلافا له أيضا وقرى بأربعة شهدا ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الاتيان بالشهدا و لقوله تعالى فاذلم يأتوا بالشهدا و فأولئك عند الله هم الكاذبون وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر ونصب جلدة على التمييز وتخصيص رميهن بهذا الحكم مع أن حكرمي المحصنين أيضا كذلك لخصوص الواقعة وشيوع الرمي فيهن ﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ﴾ عطف على اجلدوا داخل في حكمه تتمة له لما فيه من معنى الزجر لأنه مؤلم للقلب كما أن الجلد مؤلم للبدن وقد آذي المقذوف بلسانه فعوقب باهدار منافعه جزاء وفاقا واللام في لهم متعلقة بمحذوف هوحال من شهادة قدمت عليها لكونها نكرة ولو تأخرت عنها لكانت صفة لها وفائدتها تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمي وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدودفي القذف بعد التوبة والاسلام لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد اسلامه فلا يتناولها الرد فتدبر ودع عنكماقيل من أن المسلمين لا يعبأون بسبب الكفار فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار مايلحقه بقذف المسلم فان ذلك بدو ن مامر من الاعتبار تعليل في مقابلة النص و لا يخفي حاله فالمعني لا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي

أبدا﴾ أي مدة حياتهم وان تابوا وأصلحوا الما عرفت من أنه تتمة للحدكائه قيل فاجلدوهم و ردوا شهادتهم أي أجمعوا لهم الجلد والرد فيبقى كأصله ﴿ وأولئك هم الفاسقون ﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله ومبين لسوء حالهم عند ته عز وجُل وما في اسم الاشارة من معنى البعــد للايذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد أي أولئك هم المحكوم عليهم الفسق والخروج عزالطاعة والتجاوزعن الحدودالكاملون فيه كأنهم همالمستحقو نلاطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرهم الفسقة وقوله تعالى ﴿ الا الذين تابوا ﴾ استثناء من الفاسقين كما ينبئ عنه التعليل الآتي ومحل المستثني النصب لأنه ن موجب وقوله تعمالي ﴿ من بعد ذلك ﴾ لتهويل المتوب عنه أي من بعمد مااقتر فوا ذلك الذنب العظيم الهائل وأصلحوا ﴾ أي أصلحوا أعمالهم التي من جملتها مافرط منهم بالتلافي والتدارك ومنه الإستسلام للحد والاستحلال ن المقذوف ﴿ فَانَ الله غَفُورُ رَحْيُمُ ﴾ تعليل لمـا يفيده الاستثناء من العفوعن المؤاخذة بموجب الفسق كا نه قيــل ينتذ لا يؤاخذهم الله تعالى بما فرط منهم و لا ينظمهم في سلك الفاسقين لانه تعالى مبالغ في المغفره والرحمة هذا وقد الق الشافعي رحمه الله الاستثناء بالنهي فمحل المستثنى حينئذ الجر على البدلية من الضمير في لهم وجعل الابد عبارة عن منة كونه قاذفا فتنتهى بالتوبة فتقبل شهادته بعدها ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ بيان لحكم الرَّامين لازواجهم خاصة بعد بيان حكم الرامين لغيرهن لكن لابأن يكون هذاً مخصصا للمحصنات بالاجنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا ينبت بها الحد فان من شرائط التخصيص أن لا يكون المخصص متراخي النزول بل بكونه ناسخا لعمومهاضرو رةتر اخي نز ولها كما سيأتى فتبقى الآية السابقة قطعية الدلالة فيما بق بعــد النسخ لمــا بين فى موضعه أن دليــل النسخ غير معلل ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شَهْدًا ﴾ يشهدون بمارموهن بهمن الزناوقرى وبتأنيث الفعل ﴿ الا أنفسهم ﴾ بدل من شهدا و صفة لهًا على أن الا بمعنى غير جعلوا من جملة الشهداء ايذانا من أول الامر بعدم الغاء قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشهادة في الجلة و بذلك ازداد حسن اضافة الشهادة اليهم في قوله تعالى ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ أي شهادة كل واحد منهم وهو مبتدأ وقوله تعالى ﴿ أُربِع شهادات ﴾ خبره أى فشهادتهم المشروعة أربع شهادات ﴿ بالله ﴾ متعلق بشهادات لقربهاوقيل بشهادة لتقدمها وقرى أربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل فشهادة على أنه اما خبر لمبتدا محذوف أي فالواجب شهادة أحدهم واما مبتدأ محذوف الخبر أي فشهادة أحدهم واجبة ﴿ الله لمن الصادقين ﴾ أي فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه الخ فحذف الجار وكسرت ان وعلق العامل عنها للتأكيد ﴿ وَالْحَامِسَةِ ﴾ أى الشهادة الخامسة للاربع المتقدمة أى الجاعلة لها خمسا بانضهامها اليهن وافرادها عنهن معكونها شهادة أيضا لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى أفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر واظهار الصدق وهي مبتدأ خبره ﴿ أَنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ انْ كَانَ من الكاذبين ﴾ فيما رماها به من الزنا فاذا لاعن الزوج حبست الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن ﴿ و يدرأ عنها العذاب ﴾ أي العذاب الدنيوي وهو الحبس المغيا على أحد الوجهين بالرجم الذي هو أشد العذاب ﴿ أَن تَشْهِدا ربع شهادات بالله انه ﴾ أى الزوج ﴿ لمن الكاذبين ﴾ أى فيما رماني به من الزنا ﴿ والخامسة ﴾ بالنصب عطفاً على أربع شهادات ﴿ أنغضب الله عليها انكان﴾ أي الزوج ﴿ من الصادقين ﴾ أي فيما رماني به من الزنا وقرى والخامسة بالرفع على الابتدا وقرى و أن بالتخفيف في الموضعـين و رفع اللعنــة والغضب وقرى أن غضب الله وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجورو لأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن فربما يحترئن على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى روى أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقام عاصم بن عدى الإنصاري رضي الله عنه فقال جعلني الله فداك ان وجد رجــل مع امرأته رجلا فأخبر جــلد تمــانين وردت

شهادته وفسق وان ضربه بالسيف قتل وان سكت سكت على غيظ والى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضي الرجل حاجته ومضى اللهم افتح وخرج فاستقبله هلال من أمية أوعو يمر فقال ماو راءك قال شر وجدت على امر أتى خولة وهي بنت عاصم شريك بنسحا ففال واللههذا سؤالى ماأسرع ماابتليت به فرجعا فأخبرا رسو لالله صلى الله عليه وسلم فكلم خولة فانكرت فنزلت فلاعن بينهما والفرقة الواقعة باللعان فى حكم التطليقة البائنــة عنــد أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يتأبد حكمها حتى اذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد جازله أن يتزوجها وعنـــد أبي يوسف و زفر والحسن بن زياد والشافعي رحمهم الله هي فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبدا ليس لها اجتماع بعد ذلك أبدا ﴿ و لو لا فضل الله عليكم و رحمته وأرز الله تو اب حكيم ﴾ التفات الى خطاب الرامين والمرميات بطريق التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه وجواب لولا محذوف لتهويله والاشعار بضيق العبارة عنحصره كائبه قيل و لولا تفضله تعالى عليكم و رحمته وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جماتها ماشرع لكم من حكم اللعان لكان ما كان بمالا يحيط به نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لولم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته وأنه لايفتري عليها لاشتراكهما فيالفضاحة وبعد ماشرعهم ذلك لوجعل شهاداته موجبة لحدالزنا عليها لفات النظر لها ولوجعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظرله ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة والفضل والرحمة فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتمادارئة لما توجه اليه من الغائلة الدنيوية وقدابتلي ال.كاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأته عنه وأطم وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة مالا يخفي أماعلي الصادق فظاهر وأماعلى الكاذب فهوامهاله والسترعليه في الدنيا ودر الحدعنه وتعريضه للتوبة حسبها ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته ﴿إن الَّذِين جاؤا بالافك ﴾ أي بأبلغ مايكون من الكذب والافتراء وقيلهو البهتان لاتشعر به حتى يفجأك وأصله الافك وهو القلب لأنه مأفوك عن وجهه وسننه والمراد به ماأفك بهالصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها و في لفظ الجي اشارة الي أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل وذلك أن رسول الله صلى الله عليـ ه وسلم كان اذا أراد سفر ا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعتها استصحبها قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها قيـل غزوة بني المصطلق فخرج سهمي فخرجت معه عليه السلام بعد نزول آية الحجاب فحملت في هو دج فسرنا حتى اذا قفلنا ودنو نا من المدينة نزلنا منزلا ثم نودي بالرحيل فقمت ومشيت حتى جاو زت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت الى رحلي فلست صدري فاذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانو ايرحلون بي فاحتملوا هو دجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أني فيه لخفتي فلم يستنكروا خفة الهو دجوذهبوا بالبعير ووجدت عقدي بعد مااستمرت الجيش فجئت منازلهم وليس فيها داع ولامجيب فتيممت منزلى وظننت أنى سيفقدونني و يعودون فى طلبي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفو ارب بن المعطل السلمي من و را الجيش فلما رآني عرفني فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولاسمعت منهكلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فقمت اليها فركبتها وانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول وافتقدني الناس حين نزلوا وماج القوم في ذكري فبينا الناس كذلك اذهجمت عليهم فخاض الناس في حديثي فهلكمن هلك وقوله تعالى ﴿عصبة منكم ﴾ خبران أي جماعة وهي من العشرة الى الأربعين وكذا العصابة وهم عبد الله بن أبي و زيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن اثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم وقوله تعالى ﴿ لا تحسبو مشراً لكم ﴾

استئناف خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة وصفو ان رضي الله عنهم تسلية لهم من أول الأمر والضمير للافك ﴿ بل هوخير لكم ﴾ لاكتسابكم به الثو اب العظيم وظهو ركر امتكم على الله عز وجل بانزال ثماني عشرة آية في نزاهة ساحتكم و تعظيم شأنكم و تشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم خيرا (لكل امري منهم) أى من أولئك العصبة ﴿ مَا اكتسب من الإشم ﴾ بقدر ماخاص فيــه ﴿ والذي تولى كبره ﴾ أي معظمه وقرى بضم الكاف وهي لغة فيه ﴿ منهم ﴾ من العصبة وهو ابن أبي فانه بدأ بهو أَذَاعه بين الناس عداوة لرسو لالله صلى الله عليه وسلم وقيل هو وحسان ومسطحفانهما شايعاه بالتصريحبه فافراد الموصولحينئذباعتبارالفوجأوالفريقأ ونحوهما (لهعذاب عظيم) أي في الآخرة أو في الدنيا أيضا فانهم جلدوا و ردت شهادتهم وصارابن أبي مطرودا مشهو دا عليه بالنفاق وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح مكفوف البصر وفىالتعبير عنه بالذي وتكريرا لاسناد وتنكير العذاب وصفه بالعظممن تهويل الخطب مالايخني ﴿ لولا اذ سمعتموه ﴾ تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلموذه يهالي الخائضين بطريق الالتفات لتشديدمافي لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه الى الغيبة في قوله تعالى ﴿ ظُن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا﴾ لتأكيدالتوبيخ والتشنيع لكن لابطريق الاعراض عنهم وحكاية جناياتهم لغيرهم على وجه المباثة بل بالتوسل بذلك الى وصفهم بما يوجب الاتيان بالمحضض عليهو يقتضيه اقتضاء تاما و يزجرهم عن ضده زجرا بليغا فان كون وصف الايمان بما يحملهم على احسان الظن و يكفهم عن اساءته بأنفسهم أي بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ثمأنتم هؤلا تقتلون أنفسكم وقوله تعالى ولاتلمزوا أنفسكم ممالاريب فيمه فاخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ عليه أدخل مع مافيه من التوسل به الى التصريح بتوبيخ الخائضات ثم ان كان المراد بالايمان الايمان الحقيق فايجابه لما ذكر واضح وانتوبيخ خاص بالمؤمنين وانكان مطلق الإيمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضا فايجابه له من حيث انهم كانوا يحترزون عن اظهار ماينافي مدعاهم فالتوبيخ حينشذ متوجه الى الكل وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان سماعهم وقصر التوبيخ على تأخير الاتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فيه ليفيد أن عدم الاتيان به رأسا في غاية ما يكون من القباحة والشناعة أيكان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات أول ماسمعوه بمن اخترعه بالذات أو بالواسطةمن غير تلعثم وتردد بمثلهم من آحاد المؤمنين خيرا ﴿ وقالوا ﴾ في ذلك الآن ﴿ هذا افك مبين ﴾ أي ظاهر مكشوف كونه افكا فكيف بالصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين حرمة رسولالله صلى الله عليـه وســلم ﴿ لُولًا جَاوًا عليه بأربعة شهدا ﴾ اما من تمــام القول المحضض عليه مسوق لحث السامعين على الزام المسمعين وتكذيبهم اثر تكذيب ماسمعوه منهم بقوطم هذا افك مبين وتوبيخهم على تركه أى هلا جا ً الخائضون بأربعـة شهدا عيشهدون على ما قالوا ﴿ فَاذَلَّمْ يَأْتُوا ﴾ بهم وانمـا قيــل ﴿ بالشهداء ﴾ لزيادة التقرير ﴿ فأولئك ﴾ اشارة الى الخائضين ومافيه من معنى البعد للايذان بغلوهم في الفسادو بعد منزلتهم في الشر أي أوائك المفسدون ﴿عند الله﴾ أي في حكمه وشرعه المؤسس على الدلائل الظاهرة المنقنة ﴿هم الكاذبون ﴾ الكاملون في الكذب المشهود عليهم بذلك المستحقون لاطلاق الاسم عليهم دون غيرهم و لذلك رتب عليه الحد خاصة واما كلام مبتدأ مسوق من جهته تعالى للاحتجاج على كذبهم بكون ماقالوه قولا لا يساعده الدليل أصلا ﴿ وَلُولًا فَضَـلَ الله عَلَيْكُم ﴾ خطاب للسامعين والمسمعين جميعًا ﴿ وَ رَحْمَتُه فِي الدِّنيا ﴾ من فنون النعم التي من جملتها الامهال للتوبة ﴿ وَالْآخَرَةُ ﴾ من ضروب الآلاء التي من جملتها العَفُو والمُغَفَّرة بعد النَّوبة ﴿ لمسكم ﴾ عاجلا ﴿ فيما أفضتم فيه ﴾ بسبب ماخضتم فيه من حديث الافك والابهام لتهويل أمره والاستهجان بذكره يقال أغاض في الحديث ٧ - ابو السعود - رابع

وخاض واندفع وهضب بمعنى ﴿عذاب عظيم﴾ يستحقر دونه التو بيخ والجلد ﴿ اذتلقونه ﴾ بحدف احدى التاءيز ظرف للسأى لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم إياه من المخترعين ﴿ بِأَلْسِنْتُكُم ﴾ والتاقي والتلقف والتلقن معان متقاربة خلا أن في الأول معنى الاستقبال و في الثاني معنى الخطف والأخذ بُسر عة و في الثالث معنى الحذق والمهارة وقرى تتلقونه على الأصل وتلقونه من لقيـه وتلقونه بكسر حرف المضارعـة وتلقونه من القاء بعضهم على بعض وتلقونه وتألقونه من الولق والالق وهو الكذب وتثقفونه من تقفته اذا طلبته فوجدته وتتقفونه أي تتبعونه ﴿ وتقولون بأفو اهكم ماليس لكم به علم ﴾ أى تقولون قولامختصا بالافواه من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب لانه ليس بتعبير عن علم به في قلوبكم كقوله تعالى يقو لون بأفواهم ماليس في قلوبهم ﴿ وتحسبونه هينا ﴾ سهلالاتبعة له أوليس له كثير عقوبة ﴿ وهو عندالله ﴾ والحال أنه عنده عزوجل ﴿عظيم ﴾ لا يقادرقدره في الوزر واستجرار العذاب ﴿ وَلُولَا اذْ سَمُعْتُمُوهُ ﴾ من المخترعين أوالمشايعين لهم ﴿ قلتم ﴾ تكذيباً للم وتهو يلالما ارتكبوه ﴿ مايكون لنا ﴾ ما يمكننا ﴿ أن نتكلم بهذا ﴾ وما يصدر عنا ذلك بوجه من الوجوه وحاصله نني وجود التكلم به لا نفي وجوَّده على وجــه الصحة والاستقامة والانبغاء وهــذا اشارة الى ماسمعوه وتوسيط الظرف بين لولا وقلتم لما مر من تخصيص التحضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ واللوم على تأخير القول المذكور عن ذلك الآن ليفيد أنه المحتمل للوقوع المفتقر الى التحضيض على تركه وأما ترك القول نفسه رأسا فمما لا يتوهم وقوعه حتى يحضض على فعله و يلام على تركه وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما قيل ان المعنى انه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما سمعوا بالافك عن التكلم به فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم وأما ماقيل من أنظر وفالأشياء منزلة منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنها لا تنفُك عنها فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها فهي ضابطة ربما تستعمل فيما اذا وضع الظرف موضع المظروف بأن جعل مفعولاصريحا لفعل مذكوركما في قوله تعالى واذكروا اذجعلكم خلفاء أو مقدر كعامة الظروف المنصوبة باضمار اذكر وأما ههنا فلا حاجة اليها أصلالما تحققت أن مناط التقديم توجيه التحضيض اليه وذلك يتحقق في جميع متعلقات الفعل كما في قوله تعالى فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ﴿ سبحانك ﴾ تعجب من تفوه به وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى تنزيها له سبحانه عن أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه أو تنزيه له تعالى عن أن تكون حرمة نبيه فاجرة فان فجورها تنفير عنه ومخل بمقصود الزواج فيكون تقريرا لما قبله وتمهيدا لقوله تعالى ﴿ هذا بهتان عظيم ﴾ لعظمة المبهوت عليه واستحالة صدقه فان حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها ﴿ يعظكم الله ﴾ أي ينصحكم ﴿ أَنْ تَعُودُوا لِمُثْلُهُ ﴾ أَى كُرَاهَةَ أَنْ تَعُودُوا أُو يَرْ جَرَكُمْ مِنْ أَنْ تَعُودُوا أُو في أَنْ تَعُودُوا مَنَ قُولُكُ وعَظْتُهُ في كَذَافَتْرَكُهُ ﴿ أبدا ﴾ أي مدة حياتكم ﴿ ان كنتم مؤمنين ﴾ فأن الايمـان وازع عنه لا محالة وفيه تهييج وتقريع ﴿ ويبين الله لكم الآيات ﴾ الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة التنعظوا وتتأدبوا بها أي ينزلها كذلك أي مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها لا أنه يبينها بعد أن لم تكن كذلك وهذا كما في قولهم سبحان من صغر البعوض و كبر الفيل أي خلقهما صغيرا وكبيرا ومنه قولك ضيق فم الركية ووسع أسفلها واظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتفخيم شأن البيان ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ ﴾ بأحو ال جميع مخلوقاته جلائلها ودقائقها ﴿ حَكَيْمٍ ﴾ في جميع تدابيره وأفعاله فأنى يمكن صدق ما قيـل في حق حرمة من اصطفاه لرسالاته و بعثه الى كافة الخلق ليرشـدهم الى الحتى و يزكيهم و يطهرهم تطهير ا واظهار الاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي والاشعار بعلة الالوهية للعلم والحكمة ﴿ أَنَ الذين يحبون ﴾ أي يريدون و يقصدون ﴿ أن تشيع الفاحشة ﴾ أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي

بالزنا أو نفس الزنا فالمراد بشيوعها شيوع خبرها أي يحبون شيوعها ويتصدون مع ذلك لاشاعتها وانما لم يصرح به اكتفاء بذكر المحبة فانهامستتبعة له لامحالة ﴿ فِي الذين آمنوا ﴾ دتعلق بتشيع أي تشيع فيما ببن الناس وذكر المؤمنين لانهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة فالموصول عبارة عن المؤمنين خاصة أي يحبون أن تشيع الفاحشة كاثنة فى حق المؤمنين وفى شأنهم ﴿ لهم ﴾ بسبب ما ذكر ﴿ عذاب أليم فى الدنيا ﴾ من الحد وغيره بما يتفق من البلايا الدنيوية ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وحساناً ومسطحا حد القدف وضرب صفو ان حسانا ضربة بالسيف وكف بصره ﴿ والآخرة ﴾ من عذاب النار وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ ﴾ جميع الأمور التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ما يعلمه تعالى بلَ انما تعلمونِ ماظهر لكم من الأقوال والأفعال المحسوسة فابنوا أمو ركم على ماتعلموً نه وعافبوا في الدنيا على ماتشاهدونه من الأحوال الظاهرة والله سبحانه هو المتولى للسرائر فيعاقب في الآخرة على ماتكنه الصدو رهذا اذا جعل العذاب الألم في الدنيا عبارة عن حد القذف أومنتظاله كما أطبق عليه الجمهور أما اذا بقي على اطلاقه يراد بالمحبة نفسها منغير أن يقارنها التصدى للاشاعة وهو الأنسب بسياق النظم الكريم فيكون ترتيب العذاب عليها تنبيها على أن عذاب من يباشر الاشاعة ويتولاها أشد وأعظم ويكون الاعتراض التذييلي أعني قوله تعالى والله يعملم وأنتم لا تعلمون تقريرا النبوت العذاب الأليم لهم وتعليلاله ﴿ ولولا فضل الله عليكم و رحمته ﴾ تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال عظم الجريرة ﴿ وأن الله رؤف رحيم ﴾ عطف على فضل الله واظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والاشعار استتباع صفة الالوهية للرأفة والرحمة وتغيير سبكه وتصديره بحرف النحقيق لما أن المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته بالرأفة التي هي كمال الرحمة والرحيمية التي هي المبالغة فيها على الدوام والاستمرار لا بيان حدوث تعلق رأفته و رحمته يهم كما أنه المراد بالمعطوف عليه وجواب لو لا محذوف لدلالة ما قبله عليــه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ أى لا تسلكوا مسالكه في كل ما تأتون وما تذرون من الأفاعيل التي من جملتها اشاعة الفاحشة وحبها وقرى خطوات بسكون الطاء و بفتحها أيضا ﴿ ومِن يتبع خطوات الشيطان ﴾ وضع الظاهران موضع ضميريهما حيث لم يقلومن يتبعها أوومن يتبع خطو اته لزيادة التقرير والمبالغة في التنفير والتحذير ﴿ فَانِهُ يَأْمُرُ بِالفحشَاءُ والمنكرُ ﴾ علة للجزاء وضعت موضعه كا نه قيل فقد ارتكب الفحشاء والمنكر لأن دأبه المستمر أن يأمر بهما فمن اتبع خطواته فقد امتثل بأمره قطعا والفحشا ما أفرط قبحه كالفاحشة والمنكرما ينكره الشرع وضمير انه للشيطان وقيل للشأن على رأى من لا يوجب عود الضمير من الجملة الجزائية الى اسم الشرط أو على أن الأصل يأمره وقيل هو عائد الى من أى فان ذلك المتبع يأمر الناس بهما لأن شأن الشيطان هو الاضلال فمن اتبعه يترقى من رتبة الضلال والفساد الى رتبة الاضلال والافساد ﴿ ولو لا فضل الله عليكم و رحمته ﴾ بما من جملته هاتيك البيانات والتو فيق للتو به الماحصة للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها ﴿ مَا زِكَا ﴾ أي ما طهر من دنسها وقرى ما زكى بالتشديد أي ما طهر الله تعالى ومن فى قوله تعالى ﴿ منكم ﴾ بيانية وفى قوله تعالى ﴿ من أحد ﴾ زائدة وأحد فى حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى وفي محلَّ النصب على المفعولية على القراءة الثَّانية ﴿ أَبِداً ﴾ لا الى نهاية ﴿ ولكن الله يزكى ﴾ يطهر ﴿ من يشا ﴾ من عباده بافاضة آثار فضله و رحمته عليه وحمله على التو به ثم قبولها منه كما فعل بكم ﴿ والله سميع ﴾ مبًالغ في سمع الأقوال التي من جملتها ما أظهر وه من التوبة ﴿ عليم ﴾ بجميع المعلومات التي من جملتها نيأتهم وفيه حث لهم على الاخلاص في التوبة واظهار الاسم الجليل للايذان باستدعا الالوهية للسمع والعلم مع ما فيه من تأكيداستقلال

الا عتراض التذبيلي ﴿ ولا يأتل ﴾ أي لا يحلف افتعال من الالية وقيل لا يقصر من الالو والأول هؤ الأظهر أثرَ وله فى شأن الصديق رضى ألله عنه حين حلف أن لا ينفق على مسطح بعمد وكان ينفق عليه لكونه ابن خالته وكان من فقر الهاجرين و يعضده قراءة من قرأ و لايتأل ﴿ أُولُو الفَصْلَ مَنْكُمُ ﴾ في الدين وكفي به دليلا على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ﴿ والسعة ﴾ في المال ﴿ أَنَّ يُؤتُوا ﴾ أي على أن لا يؤتُوا وقرى ُ بتا الخطاب على الالتفات ﴿ أُو لَى القر ، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ﴾ صفات لموصوف واحد جيء بهـا بطريق العطف تنبيها على أنَّ كلا منها علة مستقلة لاسـتحقاقه الايتا وقيل لموصوفات أقيمت هي مقامها وحذف المفعول الثاني لغاية ظهو ره أى على أن لا يؤتوهم شيئا ﴿ وليعفوا ﴾ ما فرط منهم ﴿ وليصفحوا ﴾ بالاغضاء عنهوقد قرى الأمران بتا الخطاب على وفق قوله تعالى ﴿ أَلا تَحبون أَنْ يَغَفَر الله لكم ﴾ أَى بمقابلة عفوكم وصفحكم واحسانكم الى مر. أسسا البيكم ﴿ وَاللَّهُ غَفُورَ رَحْيُم ﴾ مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية اليها وفيه ترَغيب عظيم في العفو و وعد كريم بمقابلته كأنه قبل ألا تحبون أن يغفرالله لكم فهذا من موجباته روى أنه عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر رضي الله عنه فقال بلي أحب أن يغفر الله لي فرجع الى مسطح نفقته وقال والله لا أنزعهما أبدا ﴿ أَنَ الَّذِينَ يَرِمُونَ الْحَصْنَاتَ ﴾ أي العفائف مما رمين به من الفاحشة ﴿ الْعَافَلات ﴾ عنها على الاطلاق بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها و لا من مقدماتها أصلا ففيها من الدلالة على كال النزاهة ما ليس في المحصنات أي السليات الصدور النقيات القلوب عن كل سوء ﴿ المؤمنات ﴾ أي المتصفات بالايمان بكلما يحب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرها ايمانا حقيقيا تفصيليا كاينبئ عنه تأخيرا لمؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان فانه للايذان بأن المراد بها المعنى الوصفي المعرب عما ذكر لا المعنى الاسمى المصحح لاطلاق الاسم في الجملة كما هو المتبادر على تقدير التقديم والمراد بهاعائشة الصديقة رضي الله عنها والجمع باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة والانتسابالي رسولالله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ونظائره وقيل أمهات المؤمنين فيدخل فيهن الصديقة دخولا أوليا وأما ما قيل من أن المرادهي الصديقة والجمع باعتبار استتباعها للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الامة فيأباه أن العقوبات المترتبة على رمى هؤلاء عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين و لاريب فيأن رمي غير أمهات المؤمنين ليس بكفر فيجبأن يكون المراد اياهن على أحد الوجهين فانهن قد خصصن من بين سائر المؤمنات فجعل رميهن كفرا ابرازا لكرامتهن على الله عز وجل وحماية لحمي الرسالة من أن يحوم حوله أحد بسوء حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما جعله أغلظ من سائر أفراد الكفر حين سئل عن هذه الآيات فقال من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته الا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنها وهل هو منه رضي الله عنه الا لتهويل أمرالافك والتنبيه على أنه كفر غليظ (لعنوا) بما قالوه في حقهن ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين والملائكة أبدا ﴿ وهم ﴾ مع ماذكر من اللعن الابدى ﴿ عَذَابِ عظيم ﴾ هائل لا يقادر قدره لغاية عظم مااقتر فوه من الجناية وقوله تعالى ﴿ يوم تشهد عليهم ﴾ الخ امامتصل بما قبله مسوق لتقرير العذاب المذكور بتعيين وقت حلوله وتهويله ببيان ظهور جنايتهم الموجبة له مع سائر جناياتهم المستتبعة لعقو باتها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات فيوم ظرف لمافي الجار والمجرو رالمتقدم من معنى الاستقرار لا لعذاب وان أغضينا عن وصفه لاخلاله بجزالة المعنى واما منقطع عنمه مسوق لتهويل اليوم بتهويل مايحويه على أنه ظرف لفعل مؤخر قد ضرب عنمه الذكر صفحا للإيذان بقصو رالعبارة عن تفصيل مايقع فيه من الطامة التامة والداهية العامة كأنه قيل يوم تشهد عليهم ﴿ ألسنتهم وأيديهم وأرجامهم بما كانوا يعملون ﴾ يكون من الاحوال والاهوال مالا يحيط به حيطة المقال على أن الموصول المذكور عبارةعن جميع أعمالهم السيئة وجناياتهم القبيحة لاعنجنايتهم المعهودة فقط ومعني شهادة الجوارح المذكورة بها أنه تعالى ينطقها بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدرعنها من أفاعيل صاحبها لاأن كلا منها يخبر بجنايتهم المعهودة فحسب والموصول المحذوف عبارة عنها وعنفنون العقوبات المثرتبة عليها كافة لاعن احداهما خاصة ففيه من ضروب التهويل بالاجمال والتفصيل مالامزيد عايه وجعل الموصول المذكور عبارة عنخصوص جنايتهم المعهودة وحمل شهادة الجوارح على اخبارالكل بها فقط تحجير للواسع وتهوين لامر الوازع والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمر ارهم عليها في الدنيا وتقديم عايهم على الفاعل المسارعة الى بيان كون الشهادة ضارة لهم مع مافيه من التشويق الى المؤخر كامر مرارا وقوله تعالى ﴿ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ﴾ أي يوم اذتشهد جو ارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم الثابت الذي يحقق أن يثبت لهم لامحالة وافيا كأملا كلام مبتدأ مسوق لبيان ترتيب حكم الشهادة عليها متضمن لبيان ذلك المبهم المحذوف على وجه الأجمال ويجوزأن يكون يوم تشهد ظرفا ليوفيهم ويومئذ بدلامنه وقيل هو منصوب على أنه مفعول لفعل مضمر أي اذكر يوم تشهد وقرى ويوم يشهد بالتذكير للفصل ﴿ و يعلمونَ ﴾ عند معاينتهم الاهوال والخطوب حسبها نطق به القرآن الكريم ﴿ أَنْ الله هو الحق ﴾ الثابت الذي يحق أن يثبت لامحالة في ذاته وصفاته وأفعاله التي من جملتها كلماته التامات المنبئة عن الشَّؤن التي يشاهدونها منطبقة عليهــا ﴿ المبينَ ﴾ المظهر اللاشياء كما هي في أنفسها أو الظاهر أنه هو الحق وتفسيره بظهو رألوهيته تعالى وعدم مشاركة الغير له فيها وعدم قدرة ماسواه على الثواب والعقاب ليس له كثير مناسبة للمقام كما أن تفسير الحق بذي الحق البين أي العادل الظاهر عدله كذلك ولو تتبعت مافي الفرقان المجيد من آيات الوعيد الواردة في حق كل كفار مريد وجبار عنيد لاتجد شيأ منها فوق هاتيكالقو ارع المشحونة بفنو نالتهديد والتشديد وماذاك الاظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في علوالشأن والنباهة وابرازرتبة الصديقة رضي الله عنها في العفة والنزاهة وقوله تعالى ﴿ الخبيثات ﴾ الخكلام مستأنف مسوق على قاعدة السنة الالهيمة الجارية فما بين الخلق على موجب أن لله تعالى ملكًا يسوق الإهل الى الاهل أي الخبيثات من النساء (للخبيثين) من الرجال أي مختصات بهم لايكدن يتجاو زنهم الي غيرهم على أن اللام للاختصاص ﴿ والخبيثون ﴾ أيضًا ﴿اللَّحْدِيثَاتِ﴾ لان المجانسة من دواعي الانضمام ﴿والطيباتِ﴾ منهن ﴿للطيبينِ﴾ منهم ﴿والطيبونَ﴾ أيضا ﴿ للطيبات ﴾ ﴿ نهن بحيث لا يكادون يجاو زونهن إلى من عداهن وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الاطيبين وخيرة الاولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرو رة واتضح بطلان ماقيل في حقها من الخرافات حسبها نطق به قوله تعالى ﴿ أُولِئُكُ مِبرُونَ مِمَا يَقُولُونَ ﴾ على أن الاشارة الى أهل البيت المنتظمين للصديقة انتظاما أوليا وقيل الى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم والصديقة وصفوان ومافي اسم الاشارة من معنى البعد للايذان بعلو رتبة المشار اليهم و بعد منزلتهم في الفضل أي أولئك الموصوفون بعلو الشان مبرؤن ما تقوله أهل الافك في حقهم من الاكاذيب الباطلة وقيل الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والنساء أي مختصة و لائقة يهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم و كذا الخبيثون من الفريقين أحقاء بأن يقال في حقهم خبائث القول والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين مختصة وحقيقة بهم وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكلم أولئك الطيبوز مبرؤن مما يقول الخبيثون فيحقهم فآلهتنزيه الصديقة أيضاوقيل خبيثات القول مختصة بالخبيثين من فريقي الرجال والنسا الاتصدر عن غيرهم والخبيثون من الفريقين مختصون بخبائث القول متعرضون لها والطيبات من الكلام للطيبين من الفريقين أى مختصة بهم لاتصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بطيبات الكلام لا يصدر عنهم غيرها أولئك الطبون مبرؤن ما يقوله الخبيثون من الخبائث أي لا يصدر عنهم مثل ذلك فمآله تنزيه القائلين سبحانك هذا بهتان عظم ﴿ لَهُمْ مَغَفُرَةً ﴾ عظيمة لما لايخلو عنهالبشر منالذنوب ﴿ و رزق كريم ﴾ هوالجنة ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لاتدخلوا بيُوتًا غير بيوتكم ﴾ اثر ما فصل الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه شرع في تفصيل الزواجر عماعسي يؤدي الى أحدهمامن مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن فىأوقات الخلوات وتعليم الآداب الجميلة والافاعيل المرضية المستتبعة السعادة الدارين و وصف البيوت بمغايرة بيوتهم خارج مخرج العادة التي هي سكني كل أحدفي ملكه والافالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغير اذن وقرى بيوتا غير بيوتكم بكسر الباء لاجل الياء ﴿ حتى تستأنسوا ﴾ أى تستأذنوا من يملك الاذن من أصحابها من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء اذا أبصره فان المستأنس مستعلم للحال مستُكشف أنه هل يؤذن له أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش لما أن المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له فاذا أذن له استأنس ﴿ وتسلموا على أهلما ﴾ عند الاستئذان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التسليم أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاَّث مرات فان أذن له دخل والا رجع ﴿ ذَلَكُمْ ﴾ أى الاستئذان مع التسليم ﴿ خيراً لكم ﴾ منأن تدخلوا بغتة أوعلى تحية الجاهلية حيث كان الرجل منهم آذا أرَاد أن يدخل بيتا غير بيته يقول حييتم صباحا حييتم مساء فيدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف و روى أن رجلا قاللنبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمى قال له نعم قال ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت قال عليه الصلاة والسلام أتحب أن تراها عريانة قال لا قال عليه الصلاة والسلام فاستأذن ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ متعلق بمضمر أي أمرتم به أو قيل لكم هذاكي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه ﴿ فَانَ لَمْ تَجَدُواْ فَيْهَا أُحَـدًا ﴾ أي بمن يملك الاذن على أن من لايملكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه أو أحدا أُصلاعلي أن مدلولالنص الكريم عبارة هو النهي عن دخول البيوت الخالية لمافيه من الاطلاع على ما يعتاد الناس اخفاء مع أن التصرف في ملك الغير محظور مطلقا وأما حرمة دخول مافيــه النساء والولدان فثابتة بدلالة النص لان الدخول حيث حرم مع ما ذكر من العلة فلا ن يحرم عند انضمام ما هو أقوى منهاليه أعنىالاطلاع على العورات أولى ﴿ فلا تدخلوها ﴾ واصبروا ﴿ حتى يؤذن لكم ﴾ أى من جهة من يملك الاذن عند اتيانه ومن فسره بقوله حتى يأتي من يأذن لـكم أو حتى تجدوا من يأذن لكم فقد الرز القطعي في معرض الاحتمال ولما كان جعل النهى مغيابالاذن ممايوهم الرخصة في الانتظار على الابواب مطلقابل في تكرير الاستئذان ولو بعد الرد دفع ذلك بقوله تعالى ﴿ وَانْ قِيلُ لَكُمُ ارجعُوا فارجعُوا ﴾ أي ان أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع سوا كان الامر ممن يملك الاذن أو لا فارجعوا و لاتلحوا بتكرير الاستئذان كما في الوجه الاول و لا تلجوا بالاصر آر على الانتظار الى أن يأتى الآذن كما في الثاني فان ذلك بما يجلب الحكراهة في قلوب النا ر و يقدح في المروءة أي قدح ﴿هُو ﴾ أي الرجوع ﴿ أَزَكَى لَـكُم ﴾ أى أطهر بمـا لا يخلو عنه اللج والعناد والوقوف على الابواب من دنس الدنَّاءة والرذالة ﴿ والله بما تعملون عليم ﴾ فيعلم ما تأتون وما تذرون مما كلفتموه فيجاذ يكم عليه ﴿ ليس عليكم جناح أن تدخلوا ﴾ أى بغير استئذان ﴿ بيوتا غير مسكونة ﴾ أي غير موضوعة لسكني طائفة مخصوصة فقط بل ليتمتع بها من يضطر اليها كائنا من كان من غير أن يتخذها سكنا كالربط والخانات والحوانيت والحمامات ونحوها فانها معدة لمصالح الناسكافة كما ينبئ عنه قوله تعالى ﴿ فيها متاع لكم ﴾ فانه صفة للبيوت أو استئناف جار مجرى التعليل لعدم الجناح أي فيها حق تمتع لكم كالاستكنان من الحر والبرد وأيوا الامتعة والرحال والشراء والبيع والاغتسال وغير ذلك بما يليق بحال البيوت

وداخليها فلا بأس بدخولها بغير استئذان من داخليها من قبل و لايمن يتولى أمرها و يقوم بتدبيرها من قوام الرباطات ولخانات وأصحاب الحوانيت ومتصرفي الحماءات ونحوهم ويروى أن أبا بكررضي الله عنه قال يارسول الله ان الله تعالى قد أول عليك آية في الاستئذان وانا نختلف في تجاراتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها الا باذن فنزلت وقيل هي الخر بات ينبرز فيها والمتاع التبرز والظاهر أنها من جملة ماينتظمه البيوت لاأنها المرادة فقط وقوله تعالى ﴿ والله يعـلم ماتبدون و الكتمون ﴾ وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أواطلاع على عوارت ﴿ قل للمؤمنين ﴾ شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت الدراجا أوليا وتلوين الخطاب وتوجيهه الى رسول الله صلى الله عايه وسلم و تفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي الى رأيه عليه الصلاة والسلام لانها تكاليف متعلقة بأمو رجزئية كثيرة الوقوع حقيقة بأن يكون الآمربها والمتصدي لتدبيرها حافظا ومهيمنا عايهم ومفعول الأمر أمر آخر قد حذف تعو يلا على دلالة جوابه عليه أى قل لهم غضوا ﴿ يغضوا من أبصارهم ﴾ عما يحرم و يقتصر وا به على مايحل ﴿ ويحفظوا فروجهم ﴾ الاعلى أزواجهم أو ماملكت أيمانهم وتقييد الغض بمنالتبعيضية دون الحفظ الفي أمر النظر من السعة وقيل المراد بالحفظ همنا خاصة هو الستر ﴿ ذَلَكُ ﴾ أى ماذكر من الغض والحفظ ﴿ أزكى لحم ﴾ أي أطهر لهم من دنس الريبة ﴿ إن الله خبير بما يصنعون ﴾ لايخني عليه شي مما يصدر عنهم من الأفاعيل التي من جملتها اجالة النظر واستعمال سائر الحواس وتحريك الجوارح ومايقصدون بذلك فليكونواعلى حذرمنه فى كل ما يأتون ومايذرون ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ فلا ينظرن الى مالايحل لهن النظر اليه ﴿ و يحفظن فروجهن ﴾ بالتستر أوالتصُون عن الزنا وتقديم الغض لان النظر بريد الزنا ورائد الفساد ﴿ وَلايبدين زينتهن ﴾ كالحلى وغيرها ما يتزين به وفيه من المبالغة في النهي عن ابدا - واضعها مالايخفي ﴿ الا ماظهر منها ﴾ عند مز اولة الآمو رالتي لابدمنها عادة كالخاتم والكحل والخضاب ونحوها هان في سترها حرجا بينا وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الحلقية والتزيينية والمستثنى هوالوجه والكفان لانهاليست بعورة ﴿ وليضر بن بخمرهن على جيوبهن ﴾ ارشاد الى كيفية اخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن ابدائها وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتبدو نحو رهن وقلائدهن من جيوبهن لوسعها فأمرن بارسال خمرهن الى جيوبهن ستراكما يبدو منهاوقد ضمن الضرب معنى الالقا مفعدى بعلى وقرى عكسرالجيم كاتقدم ﴿ و لايبدين زينتهن ﴾ كر رالنهي لاستثنا عبعض مو ادالرخصة عنه باعتبار الناظر بعد مااستثنى عنه بعض مواد الضرو رة باعتبار المنظور ﴿ الالبعولةِن ﴾ فانهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا الى جميع بدنهن حتى الموضع المعهود ﴿ أَو آبَا مُهِن أَو آبَا ۖ بعولتهن أَو أَبنا مُهِن أَو أَبنا واخوانهن أو بني اخوانهن أو بني أخواتهن ﴾ لكثرة المخالطة الضرورية بينهمو بينهن وقلةتوقع الفتنة من قبلهم لما في طباع الفريقين من النفرة عن بماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة وعدم ذكر الاعمام والاخوال لما أن الاحوط أن يتسترن عنهم حذارا من أن يصفوهن لابنائهم ﴿ أو نسائهن ﴾ المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فان الكو افر لايتحرجن عن وصفهن للرجال ﴿ أو ماملكت أيمانهن ﴾ أي من الاما وفان عبد المرأة بمنزلة الاجنبي منها وقيل من الاماء والعبيد لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد وهبه لها وعليها ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام انه ليس عليكبأس أنما هو أبوك وغلامك ﴿ أَو التابعين غير أو لى الاربة من الرجال﴾ أي أو لى الحــاجة الى النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون وفى الجبوب والخصى خلاف وقيلهم البله الذين يتتبعون الناس لفضل طعامهم و لايعرفون شيئاً من أمو رالنسا وقرى غير بالنصب على الحالية ﴿ أو الطفل الذين لم يظهر وا على عو رات النسا و كله لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة والطفل جنس وضع وضع الجمع اكتفا بمد لالة الوصف ﴿ و لا يضر بن بأر جلهن الدون و لا يضر بن بأر جلهن الارض ليتقعقع خلخاطن فيعلم أنهن ذوات خلخال فان ذلك مما يو رث الرجال ميلا اليهن و يوهم أن لهن ميلا اليهم و في النهى عن ابدا صوت الحلى بعد النهى عن ابدا عينها من المبالغة في الزجر عن ابدا واضعها ما لا يخفى ﴿ وتوبوا الى الله جميعا ﴾ تلوين للخطاب وصر ف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكل بطريق التغليب لا بر از كال العناية بما في حيزه من أمر التوبة وأنها من معظات المهمات الحقيقة بأن يكون سبحانه و تعالى هوا لآمر بها لما أنه لا يكاد يخلوأ حدمن المكلفين عن نوع تفريط في اقامة مواجب التكاليف كما ينبغي و ناهيك بقوله عليه السلام شيبتني سورة هود لما فيها من قوله عز عن نوع تفريط في اقامة مواجب التكاليف كما ينبغي و ناهيك بقوله عليه السلام شيبتني سورة هود لما فيها من قوله عز جب بالاسلام لكن يجب الندم عليه والعزم على تركه كلماخطر بباله و في تكرير الخطاب بقوله تعالى ﴿ أيها المؤمنون ﴾ بعدما زجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح من لا و بنكو به مع أيم وهو بذلك بسعادة الدارين ﴿ وأنكحوا الأيامي منكم ﴾ بعدما زجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح من لا زوج له من الرجال والنسا بكراكان أو ثيباكا يفصح عنه قول من قال

فان تنكحي أنكح وان تتأيمي وان كنت أفتي منكم أتأيم

أى زوجوا من لازوج لهمن الاحرار والحرائر ﴿ والصالحين من عبادكم و إمائكم ﴾ على أن الخطاب للأوليا والسادات واعتبار الصلاح فى الارقا ولان من لاصلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقًا بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه و يتكلف في نظم مصالحه بما لابد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح فىالاحرار والحرائر فلا أن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون فىالتصر فات المتعلقة بأنفسهم وأمو الهم فاذا عزموا النكاح فلا بد من مساعدة الاوليا علم اذ ليس عليهم في ذلك غرامة حتى يعتبر في مقابلتها غنيمة عائدة اليهم عأجلة أو آجلة وقيل المرادهو الصلاح للنكاح والقيام بحقوقه ﴿ إنْ يكونوا فقرا ۚ يغنهم الله من فضله ﴾ ازاحة لماعسي يكون وازعا من النكاح من فقر أحد الجانبين أي لا يمنعن ففر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فان في فضل الله عز وجل غنية عن المال فانه غادو رائح يرزق من يشاء من حيث لايحتسب أو وعد منه سبحانه بالاغناء لقوله عليه الصلاة والسلام اطلبوا الغني في هذه الآية لكنه مشر وط بالمشيئة كما في قوله تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ﴿ وَاللَّهُ وَاسْعَ ﴾ غنى ذو سعة لا يرزؤه اغنا الخلائق اذ لانفاد لنعمته و لاغاية لقدرته ومع ذلك ﴿ عليم ﴾ يبسط الرزق لمن يشا و يقدر حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة ﴿ وليستعفف ﴾ ارشاد للعاجزين عن مبادى النكاح وأسبابها الى ماهو أولى لهم وأحرى بهم بعد بيان جو ازمنا كحة الفقراء أي ليجتهد في العفة وقمع الشهوة ﴿ الذين لا يجدون نكاحا ﴾ أى أسباب نكاح أو لا يتمكنون بما ينكح به من المال ﴿ حتى يغنيهم الله من فضله ﴾ عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغني ولطف لهم في استعفافهم وتقوية لقلو بهم وايذان بأن فضلَه تعالى أو لي بالاعفاء وأدنى من الصلحاء ﴿ والذين يبتغون الكتاب ، بعدماأمر بانكاح صالحي الماليك الاحقاء بالانكاح أمر بكتابة من يستحقها منهم والكتاب مصدركاتب كالمكاتبة أى الذين يطلبون المكاتبة (عماملكت أيمانكم) عبداكان أوأمة وهيأن يقول المولى لمملوكه كاتبتك على كذادرهما تؤديه الى وتعتق ويقو ل المملوك قبلته أونحوذلك فان أداه اليه عتق قالوامعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني اذا وفيتبالمال وكتبتلي على نفسك أنتفي بذلك أوكتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده والتحقيق أن المكاتبة اسم للعقد الحاصل من مجموع كلاميهما كسائر العقود الشرعية المنعقدة بالايجاب والقبول و لاريب في أن ذلك لا يصدر حقيقة الامن المتعاقدين وليس وظيفة كلمنهما في الحقيقة الاالاتيان بأحدشطريهمعربا عمايتم من قبله ويصدرعنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لمايتم من قبل صاحبه و يصدر عنه من فعله الخاص به الاأن كلامن ذينك الفعلين لماكان بحيث لايمكن تحققه في نفسه الامنوطا بتحقق الآخر ضرورة أن النزام العتق بمقابلة البدل من جهــة المولى لايتصور تحققه وتحصله الابالتزام البدل من طرف العبدكما أن عقد البيع الذي هو تمليك المبيع بالثمن من جهة البائع لايمكن تحققه الابتملكه به من جانب المشترى لم يكن بدمن تضمين أحدهما الآخر وقت الانشاء فسكما أن قول البائع بعت انشاء لعقد البيع على معنى أنه ايقاع لمايتم من قبله أصالة ولمايتم من قبل المشترى ضمنا ايقاعا متوقفا على رأيه توقفا شبها بتوقف عقد الفضولي كذلك قول المولى كاتبتك على كذا انشاء لعقد الكتابة أي ايقاع لما يتممن قبله من التزام العتق بمقابلة البدل أصالة ولما يتم عن قبل العبد من التزام البدل ضمنا ايقاعا متوقفا على قبوله فاذا قبل تم العقد ومحال الموصول الرفع على الابتداء خبره ﴿ فكاتبوهم ﴾ والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمضمر يفسره هذا والأمرقيه للندب لأن الكتابة عقد يتضمن الارفاق فلاتجب كغيرها ويجوز حالا ومؤجلاومنجماوغير منجم وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز الامؤجلا منجما وقد فصل في موضعه ﴿ ان علمتم فيهم خيرا ﴾ أيأمانة و رشدا وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا يؤذي الناس بعد العتق واطلاق العنان ﴿ و آ توهم من مال الله الذي آتاكم﴾ أمر للمو الى ببذل شي من أمو الهم وفي حكمه حط شي من مال الكتابة و يكفي في ذلك أقل ما يتمو ل وعن على رضي ألله عنه حط الربع وعن ابن عباس رضي الله عنهما الثلث وهو للندب عندنا وعند الشافعي للوجوب ويرده قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد مابتي عليه درهم اذلو وجب الحط لسقط عنه الباقي حتما وأيضا لو وجب الحط لكان وجوبه معلقا بالعقد فيكون العقـد موجبا ومسقطا معا وأيضا فهو عقد معاوضة فلا يجـبر على الحطيطة كالبيع وقيل معنى آتوهم أقرضوهم وقيل هوأمر لهم بأن ينفقوا عليهم بعد أن يؤدوا و يعتقوا واضافة المال اليه تعالى ووصَّفه بايتائه اياهم للحث على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به كما في قوله تعالى وأنفقو ابمــا جعلــكم مستخلفين فيه فأن ملاحظة وصول المال اليهم من جهتمه تعالى مع كونه هو المالك الحقيق له من أقوى الدواعي الى صرفه الى الجهة المأمور بها وقيل هو أمر باعطاء سهمهم من الصدقات فالأمر للوجوب حتما والاضافة والوصف لتعيين المأخذ وقيل هو أم ندب لعامة المسلمين باعانة المكاتبين بالتصدق عليهم ويحل ذلك للمولى وانكانغنيا لتبدل العنو انحسما ينطق بهقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة هو لهاصدقة ولنا هدية ﴿ وَ لا تَكْرُهُوا فَتَيَاتُكُم ﴾ أي اما كم فان كلامن الفتي والفتاة كناية مشهورة عن العبد والامة وعلى ذلك مبنى قوله عليه الصّلاة والسلام ليقل أُحدكم فتاي وفتاتي ولايقل عبدى وأمتى ولهذه العبارة في هذا المقام باعتبار مفهومها الاصلى حسن موقع ومزيدمناسبة لقوله تعالى ﴿على البغاء﴾ وهو الزنا من حيث صدو ره عن النساء لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالبا دون من عداهن من العجائز والصغائر وقوله تعالى ﴿ أَنْ أُرِدِنْ تَحْصَنَّا ﴾ ليس لتخصيص النهي بصورة ارادتهن التعفف عن الزنا واخراج ماعداها من حكمه كمااذا كان الاكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أولخصوص الزمان أولخصوص المكان أولغير ذلك من الامور

٨ — أبو السعود — رابع

المصححة للاكراه في الجلة بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الامور الداعية الى المحاسن الزاجرة عن تعاطى القبائح فانعبد الله بن أبي كانتـله ست جو ار يكرهمن على الزنا وضرب عليهن ضرائب فشكت اثنتان منهن الى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فنزلت وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ماكانوا عليه من القبائح مالا يخفي فان منله أدني مروءة لايكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من امائه فضلاعن أمرهن به أواكراههن عليه لاسيماعند ارادتهن التعفف فتأمل ودع عنك ماقيل من أن ذلك لأن الاكراه لا يتأتى الامع ارادة التحصن وماقيل من أنه ان جعـل شرطا للنهي لايلزم من عدمه جواز الاكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي لامتناع المنهي عنه فانهما بمعزل من التحقيق وايثاركلمة ان على اذا معتحقق الارادة في مورد النصحتما للايذان بوجو بالانتهاء عن الاكراه عندكون ارادة التحصن في حيز الترددوالشك فكيف اذا كانت محققة الوقوع كما هو الواقع وتعليله بأن الارادة المذكورة منهن فيحيز الشاذالنادر مع خلوه عن الجدوي بالكلية يأباه اعتبار تحققها آبا طاهرا وقوله تعالى ﴿لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا﴾ قيدللا كراه لكن لاباعتبار أنه مدار للنهى عنه بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم كما قبله جَيَّبه تشنيعا لهم فيماهم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير أي لاتفعلوا ماأنتم عليه من اكراههن على البغا لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلال فالمرادبالابتغا الطلب المقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل اذهو الصالح لكونه غاية للاكراه مترتبا عليه لاالمطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه ﴿ ومن يكرهمن ﴾ الخ جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهى وتأكيد وجوب العمل به ببيانخلاص المكرهات عن عقوبة المكره عليـه عبارة و رجوع غائلة الاكراه الى المكرهين اشارة أي ومن يكرهمن على ماذكر من البغاء ﴿ فَانَ الله من بعد اكراهمِن غَفُور رحيم ﴾ أي لهن كما وقع في مصحف ابن مسعود وعليــه قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم و كما ينبي عنه قوله تعالى من بعد اكراههن أي كونهن مكرهات على أن الاكراه مصدر من المبني للمفعول فان توسيطه بين اسم ان وخبرها للايذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة وكان الحسن البصري رحمه الله اذا قرأ هـذه الآية يقول لهن والله لهن والله وفي تخصيصهما بهن وتعيين مدارهما مع سبق ذكر المكرهين أيضا في الشرطية دلالة بينة على كونهم محرومين منهما بالكلية كائنه قيل لا للمكره ولظهو رهذا التقدير اكتفي به عن العائد الى اسم الشرط فتجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة استقلالا أومعهن اخلال بجزالة النظم الجليــل وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل وحاجتهن الى المغفرة المنبئة عن سابقـة الاثم اما باعتبار أنهن وان كن مكرهات لايخلون في تضاعيف الزناعن شائبة مطاوعة مابحكم الجبلة البشرية واما باعتبار أن الاكراه قد يكون قاصرا عن حدالالجا المزيل للاختيار بالمرة واما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه والتشديد في تحذير المكرهين ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لو لا أن تداركهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فماحال من يكرههن في استحقاق العذاب ﴿ ولقـد أنزلنا اليكم آيات مبينات ﴾ كلام مستأنف جي به في تضاعيف ماو رد من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالةً شؤنها المستوجبة للاقبال الكاني على العمـل بمضمونها وصدر بالقسم الذي تعرب عنــه اللام لابرازكمال العناية بشأنه أي و بالله لقد أنزلنا اليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل مابكم حاجة الى بيانهمن الحدود وسائر الاحكام والآداب وغيرذلك مماهومن مبادي بيانها على أن اسناد التبيين اليهامجازي أو آيات واضحات تصدقها الكتب القديمة والعقول السليمة على أن مبينات من بين بمعنى تبينومنه المثل قدبين الصبح لذي عينين وقرى على صيغة المفعول أى التي بينت وأوضحت في هـ نــ السورة من معاني الاحكام والحدود وقد جوز أن يكون الاصــ ل مبينا فيها الاحكام

فاتسع في الظرف باجرائه مجرى المفعول ﴿ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ﴾ عطف على آيات أي وأنزلنا مثلاكائنا من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة والأمثال المضرو بة لهم في الكتبالسابقة والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء عليهم السلام فينتظم قصة عائشة رضي الله عنها المحاكية لقصة يوسف عليمه السلام وقصة مريم رضي الله عنها وسائر الإمثال الواردة في السورة الكريمة انتظاما واضحيا وتخصيص الآيات المبينات بالسو ابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام بماسيأتي من التمثيلات ﴿ وموعظة ﴾ تتعظونبه وتنزجرون عما لاينبغي من المحرمات والمكر وهات وسائر مايخل بمحاسن الآداب فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ بالمعنى المذكور ومدار العطف هو التغاير العنواني المنزل منزلة التغايرالذاتي وقد خصت الآيات، بمايبين الحدود والاحكام والموعظة بما وعظبه من قوله تعالى و لاتأخذكم بهما رأفة في دين الله وقوله تعالىلو لا اذسمعتموه وغيرذلك من الآيات الواردة في شأن الآداب وانما قيل ﴿ للبتقين ﴾ مع شمول الموعظة للكل حسب شمول الانزال لقوله تعالى أنزلنا اليكم حثا للمخاطب ين على الاعتناء بالانتظام في سلك المتق ين ببيان أنهم المغتنمون لآثارها المقتبسون من أنوارها فحسب وقيل المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع مافى القرآن المجيد من الآيات والامثال والمواعظ فقوله تعالى ﴿ الله نور السموات والارض ﴾ الخحيئة استئناف مسوق لتقرير مافيها من البيان مع الاشعار بكونه في غاية الكمال على الوجمه الذي ستعرفه وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعمالي ليس مقصورا على ماو رد في السورة الكريمة بل هو شامل لكل مايحق بيانه من الأحكام والشرائع ومباديها وغاياتها المترتبة عليها في الدنيا والآخرة وغمير ذلك بما له مدخل في البيان وأنه واقع منه تعالى على أتم الوجوه وأكملها حيث عبر عنه بالتنويرالذي هو أقوى مراتب البيان وأجلاها وعبرعن المنور بنفس النورتنبها على قوةالتنوير وشدة التأثير وايذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ماسواه ظاهر باظهاره كما أن النورنير بذاته وما عداه مستنير به وأضيف النور الى السموات والأرض للدلالة على كمال شيوع البيان المستعارله وغاية شموله لكل مايليق به من الأمورالتي لها مدخل في ارشادالناس بوساطة بيان شمول المستعارمنه لجميع مايقبله ويستحقه من الاجرام العلوية والسفلية فانهما قطران للعالم الجسماني الذي لامظهر للنور الحسي سواه أو على شمول البيان لاحوالهما وأحوال مافيهما من الموجودات اذمامن موجود الا وقد بين من أحواله مايستحق البيان اما تفصيلاً أو اجمالا كيف لا ولاريب في بيان كونه دليلا على وجود الصانع وصفاته وشاهدا بصحة البعث أو على تعلق البيان بأهلهما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هادي أهل السموات والأرض فهم بنوره يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة ينجون هذا وأماحمل التنوير على اخراجه تعالى للماهيات من العدم الى الوجود اذهو الاصل في الاظهار كما أن الاعدام هو الاصل في الاخفا أو على تزيين السموات بالنيرين وسائر الكواكب ومايفيضعنها من الانوار أو بالملائكة عليهم السلام وتزيين الارض بالأنبياء عليهم السلام والعلماء والمؤمنينأ وبالنبات والاشجار أوعلى تدبيره تعالى لامورهما وأمور مافيهما فما لا يلائم المقام و لا يساعده حسن النظام ﴿مثل نوره﴾ أي نوره الفائض منه تعالى على الاشيا المستنيرة به وهو القرآن المبين كما يعرب عنه ماقبله من وصف آياته بالانزال والتبيين وقد صرح بكونه نورا أيضا فى قوله تعالى وأنزلنا اليكم نورا مبينا و به قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن و زيد بن أسلم رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن الحق وان شاع استعارته له كاستعارة الظلمة للباطل يأباه مقام بيان شأن الآيات و وصفها بما ذكر من التبيين مع عدم سبق ذكر الحق و لان المعتبر في مفهوم النورهوالظهور والاظهاركما هو شأنالقرآن الكريم وأما الحق فالمعتبر في مفهومه من حيث هو حق هو الظهور لا الإظهار والمراد بالمثل الصفة العجيبة أي صفة نوره العجيبة ﴿ كَمْشِكَاةٍ ﴾

أى كصفة كوة غير نافذة في الجدار في الانارة والتنوير ﴿ فيها مصباح ﴾ سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الانبوبة في وسط القنديل والمصباح الفتيلة المشتعلة ﴿ المصباح في زجاجة ﴾ أي قنديل من الزجاج الصافي الازهر وقرى وبفتح الزاي وكسرها في الموضعين ﴿ الزجاجة كأنها كوكب دري ﴾ متلائلي وقاد شبيه بالدر في صفائه و زهرته ودراري الكواكب عظامها المشهورة وقرى ورى بدال مكسورة ورا مشددة ويا مدودة بعدها همزة على أنه فعيل من الدر وهو الدفع أي مبالغ في دفع الظلام بضوئه أو في دفع بعض أجزا وضيائه لبعض عند البريق واللمعان وقرى وبضم الدال والباقي على حالهو في اعادة المصباح والزجاجة معرفين اثر سبقهما منكرين والاخبار عنهما بما بعدهمامع انتظام الكلام بأن يقال كشكاة فيها مصباح في زجاجة كائها كوكب درى من تفخيم شأنهما و رفع مكانهما بالتفسيراثر الإبهام والتفصيل بعد الاجمال و باثبات مابعدهما لهما بطريق الاخبار المنبئ عن القصد الاصلي دون الوصف المبنى على الاشارة الى الثبوت فى الجملة مالا يخنى ومحل الجملة الاولى الرفع على أنها صفة لمصباح ومحل الثانية الجرعلى أنها صفة لزجاجة واللام مغنية عن الرابط كائه قيل فيها مصباح هو في زجاجة هي كائنها كوكب درى ﴿ يوقد من شجرة ﴾ أي يبتدأ ايقاد المصباح من شجرة ﴿مباركة ﴾ أي كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل أنمـا وصفت بالبركة لانها تنبت في الارض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين ﴿ زيتونة ﴾ بدل من شجرة و في ابهامها و وصفها بالبركة ثم الابدال منها تفخيم لشأنها وقرى وقد بالتاء على أن الضمير القائم مقام الفاعل للزجاجة دون المصباح وقرى وقد على صيغة الماضي من التفعل أي ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىء توقد بحذف احدى التاءين من تتوقد على اسناده الى الزجاجة ﴿ لاشرقية و لا غربية ﴾ تقع الشمس عليها حينا دون حين بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي على قلة أو صحراء واسعة فتقع الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والزجاج لاشرقية وحدها والاغربية وحدها لكنها شرقية وغربية أي تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الامرين فيكون زيتها أضوأ وقيل لانابتة في شرق المعمورة و لا في غربها بل في وسطها وهو الشأم فان زيوتها أجودما يكون وقيللافي مضحي تشرق الشمس عليها دائما فتحرقها ولافي مقنأة تغيب عنها دائما فتتركمانيأ و في الحديث لاخير في شجرة و لا في نبات في مقنأة و لا خير فيهما في مضحى ﴿ يَكَادُ زَيُّهَا يَضِي ۖ وَلُو لَمْ تمسسه نار ﴾ أي هو في الصفاء والانارة بحيث يكاد يضيَّ بنفسه من غير مساس نار أصلا و كلمةً لو في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء شيء في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه ملاحظة قصدية الاعند القصد الى بيان الاعراب على القو اعد الصناعية بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب او المنفي على كل حال مفروض من الاحوال المقارنة له اجمالا بادخالها على أبعدها منه امالوجود المانع كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة واما لعدم الشرطكما في هذه الآية الكريمة ليظهر بثبوته أوانتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الاحوال بطريق الاولوية لما أن الشيء متى تحقق مع ماينافيه من وجود المانع أو عدم الشرط فلأن يتحقق بدون ذلك أو لى ولذلك لايذكر معه شئ آخر من سائر الاحوال و يكتني عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها المتناولة لجميع الاحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معني قولهم انها لاستقصاء الاحوال على سبيل الاجمال وهــذا أمر مطرد في الخبر الموجب والمنني فانك اذا قلت فلان جواد يعطي ولوكان فقيرا أوبخيللا يعطى ولوكان غنيا تريدبيان تحقق الاعطاء فىالاول وعدم تحققه فىالثانى فىجميع الاحو الىالمفر وضة والتقدير بعطى لولم يكن فقير اولو كان فقيرا و لا يعطى لولم يكن غنيا ولو كان غنيا فالجلة مع ماعطفت هي عليه في حيز النصب على الحالية من

المستكن فى الفعل الموجب أو المنني أى يعطى أو لا يعطى كائنا على جميع الاحوال وتقدير الآية الكريمة يكاد زيتها يضي لومسته نار ولولم تمسسه نارأي يضي كائناعلى كل حال من وجود الشرطوعدمه وقد حذفت الجملة الاولى حسبما هو المطرد في الباب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة ﴿ نُورَ ﴾ خبر مبتدا محذوف وقوله تعالى ﴿ على نُورَ ﴾ متعلق محذوف هو صفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفُخامة والجملة فذلكة للتمثيل وتصريح بمما حصل منه وتمهيد لما يعقبه أي ذلك النور الذي عبر به عن القرآن ومثلت صفته العجيبة الشان بما فصل من صفة المشكاة نور عظم كائن على أو ركذلك لاعلى أنه عبارة عن نور واحد معين أو غيرمعين فوق نور آخر مثله و لا عن مجموع نورين اثنين فقط بل عن أور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين وتحديد مراتب تضاعف مامثل به عن نور المشكاة بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة فان المصباح اذاكان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع المنعكس منه الى أصل الشعاع بخلاف المكان المتسع فان الضوء ينبث فيه و ينتشر والقنديل أعون شيء على زيادة الانارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب بمايزيد نورها اشرافا ويمده باضاءة مرتبة أخرى عادة هذا وجعل النورعبارة عن النور المشبه به مما لايليق بشأن التنزيل الجليل ﴿ يهدى الله لنوره ﴾ أي يهدى هداية خاصة موصلةالي المطلوب حتما لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن واظهاره في مقام الاَضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الاضافية الناشئة من اضافته الى ضميره عزوجل ﴿ من يشاء ﴾ هدايته من عباده بأن يوفقهم لفهم مافيه من دلائل حقيته وكونه من عند الله تعالى من الاعجاز والاخبارعن الغيب وغير ذلك منموجبات الايمان بهوفيه ايذان بأن مناط هـذه الهدايه وملاكها ليس الامشيئته تعـالي وأن تظاهر الاسباب بدونها بمعزل من الافضاء الى المطالب ﴿ و يضرب الله الامثال للناس ﴾ في تضاعيف الهداية حسبما يقتضي حالهم فان له دخلاعظيما في باب الارشاد لانه ابراز للُعقول في هيئة المحسوس وتصوير لاوابدالمعاني بصورة المأنوس ولذلك مثل نوره المعبر به عن القرآن المبين بنور المشكاة واظهار الاسم الجليل في مقام الاضمار للايذان باختلاف حال ماأسند اليه تعالى من الهداية الخاصة وضرب الامثال الذي هو من قبيل الهداية العامة كايفصح عنه تعليق الاولى بمن يشا والثانية بالناس كافة ﴿ والله بكل شي علم ﴾ معقو لا كان أو محسوسا ظاهراكان أو باطنا ومن قضيته أن تتعلق مشيئته بهداية من يليق بها و يستحقها من الناس دون من عداهم لمخالفته الحكمة التي عليها مبنى التكوين والتشريع وأن تكون هدايته العامة على فنون مختلفة وطرائق شتى حسبها تقتضيه أحوالهم والجملة اعتراض تذييلي مقرركما قبله واظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة والاشعار بعلة الحكم وبما ذكر من الختلاف حال المحكوم به ذاتا وتعلقا ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهااسمه ﴾ لما ذكر شأن القرآن الكريم في بيانه للشرائع والأحكام ومباديها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقابوغير ذلكمن أحوال الآخرة وأهو الهاوأشير الىكونه فى غاية ما يكون من التوضيح والاظهار حيث مثل بمافصل من نور المشكاة وأشير الى أن ذلك النورمع كونه في أقصى مراتب الظهور انما يهتدي بهداه من تعلقت مشيئة الله تعالى بهدايته دون من عداه عقب ذلك بذكر الفريقين وتصوير بعض أعمالهم المعربة عن كيفية حالهم في الاهتداء وعدمه والمراد بالبيوت المساجد كلها حسما روى عن ابن عباس رضي الله عهما وقيلهي المساجدالتي بناها نبي من أنبيا الله تعالى الكعبة التي بناها ابراهيم واسمعيل عليهما السلام وبيت المقدس الذي بناهداود وسليمان عليهما السلام ومسجد المدينة ومسجد قبا اللذان بناهما رسول اللهصلي الله عليه وسلم وتنكيرها للتفخيم والمراد بالاذن فى رفعها الامر ببنائها رفيعة لاكسائر البيوت وقيل هو الامر برفع مقدارها بعبادة الله تعالى فيها فيكون عطف الذكر عليه من قبيل العطف التفسيري وأيا ماكان ففي التعبير عنه بالآذن تلويح بأن اللائق بحال المــأمورأن

يكون متوجها الى الماموربه قبل و رود الامر به ناويا لتحقيقه كأنه مستاذن في ذلك فيقع الامر به موقع الاذن فيــه والمرادبذكر اسمه تعالى ما يعم جميع أذكاره تعالى وكلمة فى متعلقة بقوله تعالى ﴿ يسبح له ﴾ وقوله تعالى ﴿ فيهـا ﴾ تكرير لها للتأكيد والتذبير لما بينهما من الفاصلة وللايذان بأن التقديم للاهتمام لألقصر التسديح على الوقوع فى البيوت فقط وأصل التسبيح التنزيه والتقديس يستعمل باللام وبدونها أيضاكما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قالواأريد به الصلوات المفروضة كما ينبي عنه تعيين الاوقات بقوله تعالى ﴿ بالغدو والآصال ﴾ أي بالغدوات والعشايا على أن الغدو اما جمع غداة كقني في جمع قناة كما قيل أو مصدر أطلق على الوقت حسبما يشعر به اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل وهو العشي وهو شامل لأوقات ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويجوزأن يرادبه نفس التنزيه على أنه عبارة عمايقع منه في أثنا الصلوات وأوقاتها لزيادة شرفه وانافته على سائر أفراده أو عما يقع في جميع الاوقات وأفر اد طرفي النهار بالذكر لقيامهما مقام كلها لكونهما العمدة فيها بكونهما مشهودين وكونهما أشهرمايقع فيه المباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال وقرى والايصال وهو الدخول في الاصيل وقوله تعالى ﴿ رَجَالَ ﴾ فاعل يسبح وتأخيره عن الظروف لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر و لان في وصفه نوع طول فيخل تقديمه بحسن الانتظام وقريء يسبح على البنا اللهفعول باسناده الى أحد الظروف و رجال مرفوع بما ينبي عنه حكاية الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله ليبك يزيد ضارع لخصومة كأنه قيل من يسبح له فقيل يسبح له رجال وقرى تسبح بتأنيث الفعل مبنيا للفاعل لان جمع التكسير قد يعامل معاملة المؤنث ومبنيا للمفعول على أن يسند الى أوقات الغدو والآصال بزيادة الباء وتجعل الاوقات مسبحة مع كونها مسبحا فيها أو يسند الى ضمير التسبيحة أي تسبح له التسبيحة على المجازالمسوغ لاسناده الى الوقتين كما خرجو ا قراء أبي جعفر ليجزي قوما أي ليجزي الجزاء قوما بل هذا أو لي من ذلك اذ ليسهنا مفعول صريح ﴿ لا تلهيهم تجارة ﴾ صفة لرجال مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لكال تبتلهم إلى الله تعالى واستغراقهم فيماحكي عنهم من التسبيح من غير صارف يلويهم والاعاطف يثنيهم كائنا ماكان وتخصيص التجارة بالذكر لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة ﴿ ولا بيع ﴾ أي و لا فرد من أفراد البياعات وانكان في غاية الربح وافراده بالذكر مع اندراجه تحت التجارة للايذان بانافته على سائر أنواعهالان ربحه متيقن ناجز و ربح ما عداه متوقع في ثاني الحال عنــد البيع فلم يلزم من نفي إلهاء ما عداه نفي إلهائه و لذلك كررت كلمــة لا لتذكير النفي وتأكيده وقدنقل عن الواقدي أن المراد بالتجارة هو الشرا ولانه أصلها ومبدؤها وقيل هو الجلب لانه الغالب فيها ومنه يقال تجرفى كذا أى جلبه ﴿عنذكرالله﴾ بالتسبيح والتحميد ﴿ و إِقَامُ الصَّلَاةِ ﴾ أى اقامتها لمو اقيتها من غير تأخير وقد أسقطت التا المعوضة عن العين الساقطة بالاعلال وعوض عنها الاضافة كما في قوله وأخلفوك عد الامر الذي وعدوا أيعدة الأمر ﴿ وإيتا الزكاة ﴾ أي المال الذي فرض اخر اجه للمستحقين وايراده ههنا وانلميكن بما يفعل في البيوت لكونهقرينة لاتفارق اقامة الصلاة في عامة المواضع مع ما فيهمن التنبيه على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد وكذلك قوله تعالى ﴿ يَخَافُونَ ﴾ الخ فانهصفة ثانية لرجال أوحال من مفعول لاتلهيم وأياما كان فليس خوفهم مقصورا على كونهم في المساجد وقوله تعالى ﴿ يُومَا ﴾ مفعول ليخافون لا ظرف لهوقوله تعالى ﴿ تتقلب فيه القلوب والأبصار ﴾ صفة ليوما أي تضطرب وتتغير في أنفسها من الهول والفزع وتشخص كما في قوله تعالى واذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر أوتتغير أحوالها وتتقلب فتتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعا عليها وتبصر الأبصار بعد أنكانت عمياء أو تتقلب القلوب بين توقع النجاة وخوف الهلاك والأبصارمن أي

ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم ﴿ليجزيهم الله ﴾ متعلق بمحذوف يدل عليه ماحكي من أعمالهم المرضية أي يفعلون ما يفعلون من المداومة على التسبيح والذكر وأيتا الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك ليجزيهم الله تعالى (أحسر ما عملوا) أي أحسن جزاء أعمالهم حسبما وعدلهم بمقابلة حسنة واحدة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف ويزيدهم من فضله ﴾ أى يتفضل عليهم بأشيا لم توعد لهم بخصوصياتهاأو بمقاديرها ولم تخطر ببالهم كيفياتها و لاكمياتها إلى انما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسني و زيادة وقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عنه عن وجل أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر وغير ذلك من المواعيــد الكريمة التي من جملتها قوله تعالى ﴿ والله يرزق من يشاءبغير حساب ﴾ فانه تذييل مقر رللزيادةو وعدكريم بأنه تعالى يطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات مالا يغي به الحساب وأما عدم سبق الوعد بالزيادة ولو اجمالا وعدم خطورها ببالحمه أوبوجهمافيأباه نظمها فيسلك الغاية والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتهم الجميلة كأنه قيل والله يرزقهم بغيرحساب و وضعه موضع ضميرهم للتنبيه بمـا فى حيز الصلة على أن مناط الرزق المذكو رمحض مشيئته تعالى لا أعمالهم المحكية كا أنها المناط ألسبق من الهداية لنوره تعالى لالتظاهر الأسباب وللايذان بأنهم عن شاءالله تعالى أن يرزقهم كا أنهم بمن شاء الله تعالى أن يهديهم لنو ره حسما يعرب عنه مافصل من أعمالهم الحسنة فان جميع ماذكر من الذكر والتسبيح واقام الصلاة وأيتاء الزكاة وخوفاليوم الآخر وأهواله و رجاءالثواب مقتبس من القرآن العظيم الذي هو المعني بالنور و به يتم بيان أحوال من اهتدي بهداه على أوضح وجه وأجلاه هـذا وقد قيل قوله تعالى في بيوتُ الخ من تتمة التمثيل وكلمة في متعلقة بمحذوف هي صفة لمشكاه أي كائنة في بيوت وقيل لمصباح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل ممالايليق بشأن التنزيل الجليل كيف لاوان مابعد قوله تعالى ولولم تمسسه نارعلي ما هو الحق أوما بعد قوله تعالى نو رعلي نو رعلي ماقيل الى قوله تعالى بكل شي عليم كلام متعلق بالممثل قطعا فتو سيطه بين أجزاء التمثيل مع كو نهمن قبيل الفصل بين الشجر ولحائه بالأجنبي يؤدى الى كون ذكر حال المنتفعين بالتمثيل المهديين نورالقرآن الكريم بطريق الاستتباع والاستطراد مع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل هذا بمالا عهد به في كلام الناس فضلا أن يحمل عليهالكلام المعجز ﴿ وِالذين كَفِّرُ وَا﴾ عطف على ما ينساق اليه ماقبله كا نه قيل الذين آمنوا أعمالهم حالا ومآلاكما وصفوالذين كفروا ﴿ أعمالهم ﴾ أي أعمالهم التي هي من أبواب البركصلة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاجوعمارة البيت واغاثة الملهو فين وقرى الاضياف ونحو ُذلك بما لوقارنه الايمان لاستتبع الثوابكما في قوله تعالى مثــل الذين كفروا بربهم أعمالهم رماد الآية ﴿ كسراب ﴾ وهو مايري في الفلوات من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنهما عسرب أي يجري ﴿ بقيعة ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لسراب أي كائن في قاع وهي الأرض المنبسطة المستوية وقيل هي جمع قاع كجيرة جمع جار وقرى عبقيعات بناء ممدودة كديمات اما على أنها جمع قيعة أو على أن الأصل قيعة قد أشبعت فتحة العين فتولد منها ألف ﴿ يحسبه الظهآن ما عُ ﴾ صفة أخرى لسراب وتخصيص الحسبان بالظهآن مع شموله لكل من يراه كائنامن كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيـه في وجـه الشبه الذي هو المطلع المطمع والقطع الموئس ﴿ حتى اذا جاءه ﴾ أى اذا جا العطشان ماحسبه ما وقيـل موضعه ﴿ لم يجــــده ﴾ أى ما حسبه ما وعلق به رجامه ﴿ شيئًا ﴾ أصلا لا محققا و لامتوهما كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ما وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل وقوله تعالى ﴿ و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ﴾ بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعــد ذلك بطريق التكملة لئلا يتوهم أن قصاري أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن و يظهر أنه يعتريهم بعد ذلك

من سو الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلا فليست الجلة معطوفة على لم يجده شيئًا بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة عينا و لا أثراكما في قوله تعالى وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا كيف لا وأن الحكم بأن أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظما آن ما عتى اذا جاء لم يجده شيئا حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة لهم في الآخرة حتى اذا جاؤها لم بجدوها شيئا كا َّنه قيل حتى اذا جا الكفرة يو مالقيامة أعمالهم التي كانوا في الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئا و وجدوا الله أي حكمه وقضاء، عند المجيء وقيل عند العمل فوفاهم أي أعطاهم وافيا كاملا حسابهم أي حساب أعمالهم المذكورة وجزاها فان اعتقادهم لنفعها بغير ايمان وعملهم بموجبه كفرعلى كفر موجب للعقاب قطعا وافراد الضميرين الراجعين الى الذين كفروا اما لارادة الجنس كالظمأت الواقع في التمثيل واما للحمل على كل واحد منهم وكذا افراد ما يرجع الىأعمالهم هذا وقد قيل نزلت في عتبة ابن ربيعة بن أمية كان قد تعبد في الجاهلية ولبس المسوح والتمس الدين فلما جا ً الاسلام كفر ﴿ أَو كَظْلُمات ﴾ عُطف على كسراب وكلمة أو للتنويع اثر ما مثلت أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد ويفتخرون بها في كل واد وناد بماذكر من حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعمالهم القبيحة التي ليس فيها شائبة خيرية يغتربها المغترون بظلمات كائنة ﴿فَ بَحَرَجْمِي أَى عَمِيقَ كَثيرِ المَاءَ منسوبِ الْيَ اللَّجِ وهو معظم ما البحر وقيــل الى اللجة وهي أيضا معظمه ﴿ يغشــاه ﴾ صفة أخرى للبحر أي يستره و يغطيه بالكلية ﴿ مو ج ﴾ وقوله تعــالي ﴿ من فوقهمو ج﴾ جملة مر . َ مبتدا وخبر محلها الرفع على أنها صفة لمو ج أو الصفة هي الجار والمجرو روموج الثانى فأعل له لاعتماده على الموصوف والكلام فيه كما مر فى قوله تعالى نور على نور أى يغشاه أمواج متراكمة متراكبة بعضها على بعض وقوله تعالى ﴿ من فوقه سحاب ﴾ صفة لمو ج الثاني على أحدالوجهين المذكورين أي من فوق ذلك الموج سحاب ظلماني سترأضوا النجوم وفيه ايما الى غاية تراكم الأمواج وتضاعفها حتى كائنها بلغت السحاب ﴿ ظَلَّمَاتَ ﴾ خبر مبتدا محذوف أي هي ظلمات ﴿ بعضها فوق بعض ﴾ أي متكا ثفة متراكمة وهذا بيان لكمال شدة الظلمات كما أن قوله تعالى نور على نور بيان لغاية قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كما يعرب عنه ما بعده وقرى وبالجرعلي الابدال من الأولى وقرى وباضافة السحاب اليها ﴿ اذا أُخرِجِ ﴾ أي من ابتلي بها واضهاره من غير ذكره لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة ﴿ يده ﴾ وجعلها بمرأى منه قريبة من عينه لينظر اليها ﴿ لم يكد يراها ﴾ وهي أقرب شي منه فضلا عن أن يراها ﴿ ومن لم يجعل الله له نورا ﴾ الخ اعتراض تذييلي جي به لتقرير ما أفاده التمثيل من كون أعمال الكفرة كما فصل وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم لنوره وايراد الموصول للأشارة بما فى حيز الصلة الى علة الحــكم وأنهم بمن لم يشأ الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشــأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن هداية خاصة مستتبعة للاهتداء حتما ولم يوفقه للايمان به ﴿ فَالَّهُ مِن نُورَ ﴾ أي فماله هداية ما من أحد أصلا وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَر ﴾ الخ استئناف خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام للايذان بأنه تعالى قد أفاض عليه عليه الصلاة والسلام أعلى مراتب النوروأ جلاها وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقها وأخفاها والهمزة للتقرير أي قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة فى القوة والرصانة بالوحى الصريح والاستدلال الصحيح ﴿ أَنَ الله يسبح له ﴾ أى ينزهه تعالى على الدوام فىذاته وصفاته وأفعاله عن كل مالا يليق بشأ نه الجليل من نقص أوخلل ﴿ من في السموات والأرض ﴾ أى ما فيهما اما بطريق الاستقرار فيهما من العقلا وغيرهم كائناما كان أو بطريق الجزئية منهما تنزيها معنويا تفهمه العقول السليمة فانكل موجود من الموجو دات الممكنة مركباكان أو بسيطافهو من حيث ماهيته و وجوده وأحواله

يدل على وجود صانع واجب الوجود متصف بصفات الكمال مقدس عن كل مالا يليق بشأن من شؤنه الجليلة وقد نبه على كال قوة تلك الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها بما يخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها تنزيلا للسان الحال منزلة لسان المقال وأكد ذلك بايثاركلمة من على ماكا أن كل شي مما عزوهان وكل فرد من أفراد الاعراض والأعيان عاقل ناطق ومخبر صادق بعلو شأنه تعالى وعزة سلطانه وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكال أيضا لما أن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في اخلالهم بالتنزيه بعلهم الجمادات شركا له في الألوهية ونسبتهم اياه الى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علوا كبيرا وحمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات بأن يراد به معني مجازي شامل لتسديح العقلاء وغيرهم حسما هو المتبادر من قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه يرده أن بعضا من العقلاء وهم الكفرة من الثقلين لا يسبحونه بذلك المعني قطعا وانما تسبيحهم ماذكر منالدلالة التي يشاركهم فيها غير العقلاء أيضا وفيه مزيد تخطئة لهم وتعيير ببيان أنهم يسبحونه تعالى باعتبار أخس جهاتهم التي هي الجمادية والجسمية والحيو انية و لا يسبحونه باعتبار أشرفها التي هي الانسانية ﴿ والطير ﴾ بالرفع عطفا على من وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم استمرار قرارها فيها وأستقلالها بصنع بارع وانشا وائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجهة لوضوح انبائها عن كال قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها حسم يعرب عنه التقييد بقوله تعالى ﴿صافات﴾ أي تسبحه تعالى حال كونها صافات أجنحتها فان اعطاءه تعالى للاجرام الثقيلة ما تتمكن به من الوقوف في الجو والحركة كيف تشاء من الأجنحة والأذناب الخفيفة وارشادها الي كيفية استعمالها بالقبض والبسط حجة نيرة واضحة المكنون وآية بينة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصانع الجيد وغاية حكمة المبدئ المعيد وقوله تعالى ﴿ كُلُّ قد علم صلانه وتسبيح، ﴾ بيان لكمال عراقة كل واحد مما ذكر في التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن قصد ونية لاعن اتفاق بلاروية وقد أدمج في تضاعيفه الاشارة الى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتية اليه تعالى واستفاضة منه لما يهمه بلسان استعداده وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات المكنة في حد ذاته بمعزل من استحقاق الوجود لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعه من الكالات ابتـدا٠ وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار فيفيض عليـه في كل آن من فيوض الفنون المتعلقة بذاته وصفاته مالا يحيط به نطاق البيار في مجيث لو انقطع ما بينه و بين العناية الربانية من العلاقة لانعـدم بالمرة وقد عبر عن تلك وتقديمها على التسبيح في الذكر لتقدمها عليه في الرتبة هذا ويجوز أن يكون العلم على حقيقته ويراد به مطلق الإدراك وبما نابعنه التنوين في كل أنواع الطير وأفرادها و بالصلاه والتسديح ما ألهمه الله تعالى كل واحد منها من الدعاء والتسبيح المخصوصين به لكن لا على أن يكون الطير معطوفا على كلمة من مرفوعا برافعها فانه يؤدي الى أن يراد بالتسبيح معنى مجازي شامل للتسبيح المقالي والحالي من العقلاء وغيرهم وقد عرفت ما فيــه بل بفعل مضمر أريد به التسبيح المخصوص الطير معطوف على المذكوركما من في قوله تعملي وكثير من الناس أي وتسبح الطمير تسبيحا خاصا بها حال كونها صافات أجنحتها وقوله تعالى كل قد علم صلانه وتسبيحه أي دعا، وتسبيح، اللذين ألهمهماالله عز وجل أياه لبيان كمال رسوخه فيهما وأن صدو رهما عنه ليس بطريق الانفاق بلارو بة بل عن علم وايقان منء ير اخلال بشي منهما حسما ألهمه الله تعالى فان الهامه تعالى لكل نوع من أنواع المخلوقات علوما دقيقة لايكاد يهتدي

اليه جهابذة العقلاء بما لا سبيل الى انكاره أصلاكيف لا وأن القنفذ مع كونه أبعد الأشياء من الادراك قالها انه يحس بالشمال والجنوب قبل هبو بها فيغير المدخل الى جحره حتى روى أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الاسلامي رجل قد أثرى بسبب أنه كان ينذر النــاس بالرياح قبل هبو بهــا و ينتفــون بانذاره بتدارك أمور سفائنهم وغــيرها وكان السبب في ذلك انه كان يقتني في داره قنفذا يستدل بأحواله على ما ذكر وتخصيص تسبيح الطير بهذا المعني بالذكر لما أن أصواتها أظهر وجودا وأقرب حملا على التسبيح وقوله تعالى ﴿ والله عليم بمـا يفعلون ﴾ أى ما يفعلونه اعتراض مقرر لمضمون ما قبله وما على الوجه الأول عبارة عما ذكر مَن الدلالة الشاملة لجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم والتعبير عنها بالفعل مسندا الى ضمير العقلاء لما مرغير مرة وعلى الثــاني اماً عبارة عنهــا وعنالتسبيح الخاص بالطيرمعا أوعن تسدح الطير نفط فالفعل على حقيقته واسنادهالي ضمير العقلاء لمامر والاعتراض حينئذ مقرر لتسبيح الطير فقط وعلى الاولين لتسبيح الكل هذا وقدقيل انالضمير فىقوله تعالى قدعلم للهعز وجل و في صلاته وتسبيحه لكل أيقد علمالله تعالى صلاة كل واحد بما في السموات والارض وتسبيحه فالاعتراض حيئذ مقرر لمضمونه على الوجهين لكن لاعلى أن تكون ما عبارة عما تعلق به علمه تعالى من صلاته وتسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفعاله الصادرة عنه وهما داخلتان فيهـا دخولا أوليا ﴿ ولله ملك السموات والارض ﴾ لا لغيره لأنه الخالق لها ولما فيهما منالذوات والصفات وهو المتصرف فيجميعها ايجادا واعداما بدءا واعادة وقوله تعالى ﴿ والى الله ﴾ أي اليه تعالى خاصة لا الى غيره ﴿ المصير ﴾ أي رجوع الكل بالفنا والبعث بيان لاختصاص الملك به تُعالى فىالمعاد اثربيان اختصاصه به تعالى فىالمبدأ واظهار الاسم الجليل فىموقع الاضمار لتربية المهابة والاشعار بعلة الحكم ﴿ أَلْمَتْرَ أَنَ اللَّهَ يَزْجَى سَحَابًا ﴾ الازجاء سوق الشيَّ برفق وسهو لة غلب في سوق شيَّ يسير أو غير معتد به ومنه البضاعة المُزجاة ففيه ايماء الى أن السحاب بالنسبة الى قدرته تعالى بما لا يعتدبه ﴿ثُم يُولِف بينه ﴾ أي بين أجزائه بضم بعضها الى بعض وقرى يولف بغير همزة ﴿ ثم يجعله ركاما ﴾ أي متراكما بعضه فوق بعض ﴿ فترى الودق ﴾ أي المطر اثر تراكمه وتكاثفه وقوله تعالى ﴿ يخرجُ مَن خلاله ﴾ أي من فتوقه حال من الودق لأن الرؤية بصرية و في تعقيب الجعل المذكوربرؤيته خارجا لابخروجه من المبالغة فيسرعة الخروج على طريقة قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالايخني والخلال جمع خلل كجبال وجبل وقيل مفرد كحجاب وحجاز ويؤيده أنه قرىءمن خلله ﴿ و ينزل من السماء ﴾ من الغمام فان كل مأعلاك سماء ﴿ ون جبال ﴾ أي من قطع عظام تشبه الجبال فىالعظم كائنة ﴿ فيها ﴾ وقوله تعالى ﴿ من برد ﴾ مفعول ينزل على أن من تبعيضية والاوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتمال من الأولى باعادة الجارأي ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيها بعض برد وقيل المفعول محذوف ومن برد بيان للجبال أي ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيهامن جنس البرد بردا والأول أظهر لخلوه عن ارتكاب الحذف والتصريح ببعضية المنزل وقيل المفعول من جبال على أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أي ينزل من السما ؛ بعض جبال كائنة فيها من بردأى مشبهة بالجبال في الكثرة وأياً ماكان فتقديم الجار والمجر و رعلي المفعول لمام غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من بردكما أن فى الارض جبالا من حجر وليس فى العقل ما ينفيه من قاطع والمشهور أن الأبخرة اذا تصاعدت ولمتحللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الهوا وقوى البرد اجتمع هناك وصار سحابا وان لم يشتد البرد تقاطر مطرا وان اشتد فان وصل الى الاجزاء البخارية قبل اجتماعهانزل ثلجا والانزل بردا وقد يبرد الهوا بردا مفرطا فينقبض وينعقد سحابا وينزل منه المطر أوالثلج وكل ذلك مستند

الى ارادة الله تعالى ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح ﴿ فيصيب به ﴾ أى بمــا ينزله من البرد ﴿ من يشاء ﴾ أن يصيبه به فيناله مايناله من ضرر في نفسه و ماله ﴿ و يصر فه عمن يشاء ﴾ أن يصر فه عنه فينجو من غائلته ﴿ يكاد سنا برقه ﴾ أى ضوء برق السحاب الموصوف بمامر منّ الازجاء والتأليف وغيرهما واضافة البرق اليه قبل الاخبار بوجوده فيه للايذان بظهو رأمرهواستغنائه عنااتصريحبه وقرى بالمد بمعنىالرفعة والعلو وبادغام الدال فىالسين وبرقه بفتح الراء على أنه جمع برقة وهي مقدار ه ناابرق كالغرفة و بضمها للاتباع لضمة الباء ﴿ يَدْهِبِ بِالْابِصَارِ ﴾ أي يخطفها من فرط الاضائة وسرعة و رودها و في اطلاق الابصار ، زيد تهويل لأمر ، و بيان لشدة تأثير ، فيها كائه يكاد يذهببها و لوعند الاغماض وهذا من أقوى الدلائل على كال القدرة من حيث انه تو ليد للضد من الضد وقرى يذهب من الإذهاب على زيادةالباء ﴿ يَقَابُ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّهَارَ ﴾ بالمعاقبة بينهما أو بنقصأحدهما و زيادة الآخر أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما بما يَقع فيهما من الأمور التي من جملتها ماذكر من ازجا السحاب وماترتب عليه ﴿ ان في ذلك ﴾ اشارة الى مافصل آنفا ومافيه من معنى البعد مع قرب المشار اليـه للايذان بعلو رتبته و بعد منزلته ﴿ لعبرة ﴾ أي لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم و وحدته و كمال قدرته واحاطة علمه بجميع الاشياء ونفاذ مشيئته وتنزهه عمالايليق بشأنه العلى ﴿ لأولى الابصَّار ﴾ لكله ن له بصر ﴿ والله خاق كل دابة ﴾ أى كل حيو ان يدب على الارض وقرى ُ خالق كل دابة بالاضافة ﴿ من ما ع ﴾ هو جز عمادته أوماً مخصوص هو النطفة فيكون تنزيلا للغالب منزلة الكل لأن من الحيو انات مايتولد لاعن نطفة وقيل منماء متعاق بدابة وليست صلة لخلق ﴿ فَهٰهِم مِن يمشي على بطنه ﴾ كالحية وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة ﴿ ومنهم من يمشى عـلى رجلين ﴾ كالانس والطير ﴿ ومنهم من يمشي على أربع ﴾ كالنعم والوحش وعدم التعرض لما يمشي على أكثر من أربع كالعناكب ونحوها من الحشرات لعدم الاعتداد بهاوتذ كيرالضمير فيمنهم لتغليب العقلا والتعبير عن الاصناف بكلمة من ليوافق التفصيل الاجمال والترتيب لتقديم ماهو أعرف فىالقدرة ﴿ يَخلَق الله ما يشاء ﴾ مماذكر وممالم يذكر بسيطاكان أو مركبا على ما يشاء من الصور والاعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والافاعيل مع اتحاد العنصر واظهار الاسم الجليل فىموضع الاضمار لتفخيم شأن الخلق المذكور والايذان بأنه من أحكام الالوهية ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ فيفعل مايشاء كما يشاء واظهار الجلالة لما ذكر مع تأكيد استقلال الاستئناف التعليلي ﴿ لقد أنزلنا آيات مبينات ﴾ أى لكل مايليق بيانه منالاحكام الدينية والاسرارالتكوينية ﴿ والله يهدى من يشاء ﴾ أن يهديه بتوفيقه للنظر الصحيح فيهـا وارشاده الى التامل فيمطاويها ﴿ الى صراط مستقيم ﴾ موصل الى حقيقة الحق والفوز بالجنة ﴿ و يقولون آمّنا بالله و بالرسول ﴾ شروع فى بيان أحوال بعض من لم يشاً الله هدايته الى الصراط المستقيم قال الحسن نزلت فى المنافقين الذين كانوا يظهرون الايمــان و يسرون الكفر وقيل نزلت فى بشر المنافق خاصم يهوٰديا فدعاه الى كعب بن الاشرف واليهودى يدعوه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل في المغيرة ابن وائل خاصم عليًا رضي الله عنه في أرض وما وفأبي أن يحاكم الى الرسول عليه الصلاة والسلام وأياً ما كان فصيغة الجمع للايذان بأنالقائل طائفة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة كما يقال بنو فلان قتلوافلانا والقاتل واحد منهم ﴿ وأطعنا ﴾ أىأطعناهما فىالامر والنهى ﴿ ثُم يتولى ﴾ عن قبول حكمه ﴿ فريق منهم من بعد ذلك ﴾ أى من بعدما صدر عنهم ما صدر من ادعا الايمان بالله و بالرسول والطاعة لهما على التفصيل ومافىذلك منمعنى البعد للايذان بكونه أمرا معتدا بهواجب المراعاة ﴿ وَمَا أُولَئِكُ ﴾ اشارةالى القائلين لا الى الفريق المتولى منهم فقط لعدم اقتضاء نغي الايمان عنهم نفيه عن الاولين بخلاف العكس فأن نفيه عن القائلين مقتض لنفيه

عنهم على أباغ وجه وآكده ومافيه من معنى البعد للاشعار ببعد منزلتهم في الكفر والفسادأي وماأ ولئك الذين يدعون الايمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم فى العقد والعمل ﴿ بِالمُؤْمِنِينَ ﴾ أى المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أي ليسوا بالمؤمنين المعمودين بالاخلاص في الايمان والثبات عليه ﴿ وَاذَا دَعُوا الى الله و رسوله ليحكم ﴾ أى الرسول ﴿ بينهم ﴾ لأنه المباشر حقيقة للحكم وانكان ذلك حكم الله حقيقة وذكر الله تعالى لتفخيمه عليه السلام والايذان بجلالة محله عنده تعالى ﴿ اذا فريق منهم معرضون ﴾ أي فاجأ فريق منهم الاعراض عن المحاكمة اليه عليه السلام لكون الحق عايهم وعلمهم بأنه عليه السلام يحكم بالحق عليهم وهو شرح للتولى ومبالغة فيه ﴿ وان يكن لهم الحق﴾ لا عليهم ﴿ يأتوا اليـه مذعنين﴾ منقادين لجزمهم بأنه عليه الســلام يحكم لهم وإلى صلة لَيأتوا فان الأتيان والمجيء يعديانبالى أولمذعنين على تضمين معنىالاسراع والاقبال كمافى قوله تعالى فأقبلوا اليه يزفون والتقديم للاختصاص ﴿ أَفَى قلوبهم مرض ﴾ انكار واستقباح لاعراضهم المذكور وبيان لمنشئه بعــد استقصاء عدة من القبائع المحققّة فيهم والمتوقعة منهم وترديد المنشئية بينها فمدار الاستفهام ليس نفس ماوليته الهمزة وأم من الامور الثلاثة بل هو منشئيتها له كائنه قيل أذلك أي اعراضهم المذكور لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم ﴿ أُمَ ﴾ لأنهم ﴿ ارتابوا ﴾ فى أمر نبوته عليـه السلام مع ظهور حقيتهـا ﴿ أَمَ ﴾ لأنهم ﴿ يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله ﴾ ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشئيته وحكم بأن المنشأُ شي ٓ آخر من شُنائعهم حيث قيل ﴿ بِلِ أُولَئِكُ هِمُ الظَّالِمُونِ ﴾ أى ليس ذلك لشيُّ مما ذكر أما الأو لان فلا نه لوكان لشيَّ منهما لأعرضوا عنه عليهالسلام عندكونالحقلم ولماأتوا اليهعليهالسلام مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينئذ أيضا وأماالثالث فلانتفائه رأساحيثكانوا لايخافون الحيف أصلا لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه السلام فيالامانة والثبات على الحقبل لانهم هم الظالمون يريدونأن يظلموا من له الحق عليهم ويتم لهم جحوده فيأبون المحاكمة اليه عليهالصلاة والسلام لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يقضىعليهم بالحق فمناط النفي المستفادمن الاضراب في الأولين هو وصف منشئيتهما للاعراض فقط مع تحققهما فينفسهما وفي الثالثهو الأصل والوصف جميعا هذا وقدخص الارتياب بماله منشأمصحح لعروضه لهم في الجملة والمعنى أم ارتابوا بأن رأوا منه عليه الصلاةوالسلام تهمة فزالت ثقتهم و يقينهم بهعليهالصلاةوالسلام فمدار النفي حينئذ نفس الارتياب ومنشئيته معا فتأمل فيما ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسبما يقتضيه النظر الجليل ﴿ انْمَاكَانَ قُولَ المُؤْمِنِينَ ﴾ بالنصب على أنه خبركان وأن مع مافى حيزهااسمها وقرى بالرفع على العكس والأول أقوى صَّناعة لأن الأولى للاسمية ماهو أوغل في التعريف وذلك هو الفعل المصدر بأن اذ لاسبيل اليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين فانه يحتمله كما اذا اعتزلت عنه الاضافة لكن قراءة الرفع أقعد بحسب المعنى وأوفى لمقتضى المقام لماأن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر فالاحق بالخبرية ماهو أكثر افادة وأظهر دلالة على الحدوث وأوفر اشتمالاعلى نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج و في ذهن السامع و لاريب في أن ذلك همنا في أن مع ما في حيزها أتم وأكمل فاذا هو أحق بالخبرية وأما ماتفيده الاضافة من النسبة المطلقه الإجمالية فحيثكانت قليلةالجدو يسهلةالحصول خارجا وذهنا كان حقها أن تلاحظ ملاحظة محملة وتجعل عنوانا للموضوع فالمعنى انماكان مطلق القول الصادر عن المؤمنين ﴿ اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم ﴾ أى الرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ بينهم ﴾ أى و بينخصو مهمسوا كانو امنهم أوَّ من غيرهم ﴿ أَن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾ أي خصوصية هذا القول المحكى عنهم لاقولا آخر أصلا وأما قراءة النصب فمعناها انماكان قول المؤمنين أي انماكان قولا لهم عندالدعوة خصوصية قولهم المحكى عنهم ففيه من جعل أخص النسبتين

وأبعدهما وقوعا وحضورا في الاذهان وأحقهما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للموضوع وابراز ماهو بخلافها في معرض القصد الأصلي مالايخفي وقرى ليحكم على بنا الفعل للمفعول مسنداً الى مصدره مجاو بالقوله تعالى اذا دعو اأي ليفعل الحكمكما فى قوله تعالى لقد تقطع بينكم أىوقع التقطع بينكم ﴿ وأولئك ﴾ اشارة الى المؤمنين باعتبار صدو رالقو ل المذكو ر عنهم ومافيه من معنى البعد للاشعار بعلو رتبتهم و بعد منزلتهم في الفضل أي أولئك المنعو تون بماذكر من النعت الجيل ﴿ هُمُ المفاحون ﴾ أي هم الفائز ون بكل اطاب والناجون من كل محذو ر ﴿ وَمَن يَطْعُ اللَّهُ وَ رَسُولُه ﴾ استئناف جيء به لتقرير مضمون ماقبلهمن حسن حال المؤمنين وترغيب منعداهم في الانتظام في ساكهم أي ومن يطعمما كائنا من كان فيما أمرا به من الاحكام الشرعية اللازمة والمتعدية وقيل في الفر ائض والسنن والأول هو الأنسب بالمقام ﴿ ويخش الله و يتقه ﴾ باسكان القاف المبنى على تشبيه بكنف وقرى بكسر القاف والهاء و باسكان الهاء أي و يخش الله على مامضي من ذنوبه و يتقه فيما يستقبل ﴿ فأولئك ﴾ الموصوفون بمـاذكر منالطاعةوالخشية والاتقاء ﴿ هم الفائز ون ﴾ بالنعيم المقيم لامن عداهم ﴿ وأقسموا بالله ﴾ حكاية لبعض آخر من أكاذيبهم مؤكد بالأيمان الفاجرة وقوله تعالى ﴿ جهد أيمانهم ﴾ نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذي هو في حيز النصب على أنه حال من فاعدل أقسمو ا أي أقسموا به تعالى يجهدون أيمانهم جهداً ومعنى جهد اليمين بلوغ غايتها بطريق الاستعارة •ن قولهم جهد نفسه اذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها أي جاهدين بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة وقيل هو مصدر مؤكد لاقسموا أي أقسموا اقسام اجتهاد في اليمين قال مقياتل من حلف بالله فقد اجتهد في اليمين ﴿ لئن أمرتهم ﴾ أي بالخروج الى الغزو لاعن ديارهم وأموالهم كما قيل لانه حكاية لماكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كنت نكن معك لئن خرجت خرجناوان أقمت أقمنا وانأمر تنابالجهادجاهدنا وقوله تعالى ﴿ ليخرجن ﴾ جوابلاقسموا بطريق حكاية فعلهم لاحكاية قولهم وحيث كانت مقالتهم هذه كاذبة و يمينهم فاجرة أمر عليه السلام بردها حيث قيل ﴿قُلُ ﴾ أي ردا عليهم و زجرا لهم عن التفوه بها واظهارا لعدم القبول لكونهم كاذبين فيها ﴿ لا تقسموا ﴾ أي على ما ينبيُّ عنه كلامكم من الطَّاعة وقوله تعالى ﴿ طاعة معروفة ﴾ خبر مبتدا محذوف والجملة تعليل للنهي أي لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لانطاعتكم طاعةنفاقية واقعة باللسان فقط من غيرمو اطأة من القلب وانماعبر عنها بمعر وفة للايذان بأن كونها كذلك مشهور معروف اكل أحدوقري بالنصب والمعنى تطيعون طاعة معروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية بتقدير مايناسبها من مبتدأ أو خبر أو فعل مثل الذي يطلب منكم طاعة معروفة حقيقية لانفاقية أوطاعة معروفة أمثل أوليكن طاعة معروفة أوأطيعوا طاعة معروفة مما لا يساعده المقام ﴿ إن الله خبير بما تعملون ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة التي من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالأيمان الفاجرةوما تضمرونه في قلوبكممن الكفر والنفاق والعزيمة علىمخادعة المؤمنين وغيرها من فنو ناالشر والفساد والجملة تعليل للحكم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدار شهرة أمرها فيهابين المؤمنين اخباره تعالى بذلك ووعيدلهم بأنه تعالى مجازيهم بحميع أعمالهم السيئة التيمنها نفاقهم ﴿ قُلُ أَطْيَعُوا اللَّهِ وأَطْيعُوا الرسول﴾ كرر الأمر بالقول لابرازكم لالعنايةبه والاشعار باختلافهما منحيث انالمقول في الأول نهى بطريق الردوالتقريع كما في قوله تعالى اخسؤافيها ولاتكلمون وفى الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع واطلاق الطاعة المأمور بهاعن وصف الصحة والاخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم بمـا ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة في شي أصلا وقوله تعالى ﴿ فان تولوا﴾ خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد لتأكيد الأمر بها والمبالغة في ايجاب الامتثال به والحمل عليه بالترهيب والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوق لمعني مرس المعاني وصرفه عن سننه المسلوك ينبي عن اهتمام جديد

بشانه من المتكلم و يستجلب مزيد رغبة فيه من السامع كما أشير اليه في تفسير قوله تعالى ولوجئنا بمثله مددا لاسيما اذا كان ذلك بتغيير الخطاب بالواسطة الى الخطاب بالذات فان في خطابه تعالى اياهم بالذات بعد أمره تعالى اياهم بو ساطته عليه السلام وتصديه لبيان حكم الامتثال بالأمر والتولى عنه اجالا وتفصيلا من افادة ماذكر من التأكيـد والمبالغة مالا غاية و راء وتوهم أنه داخل تحت القول المأمور بحكايته من جهته تعالى وأنه أبلغ في التبكيت تعكيس للامر والفاء لترتيب مابعدها على تبليغه عليه السلام للمأهور بهاليهم وعدم التصريح به للايذان بعاية ظهور مسارعته عليه السلام الى تبلغ ماأمر به وعدم الحاجة الى الذكر أي ان تتولوا عن الطاعة اثر ماأمرتم بها ﴿ فَانْمَـاعَلَيْهِ ﴾ أي فاعلموا أنمـا عليه عليه السلام ﴿مَاحَمُلُ ﴾ أى أمر به من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴿ وعليكم ماحملتم ﴾ أي ماأمرتم به من الطاعة ولعل التعبير عنه بالتحميل الاشعار بثقله و كو نه مؤنة باقية في عهدتهم بعدكاً نه قيل وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل الثقيل وقوله تعالى ماحمل محمول على المشاكلة ﴿ وَانْ تَطْيَعُوهُ ۗ أَي فَيَأْمُرُكُمْ به من الطاعة ﴿ تهتدوا ﴾ الى الحق الذي هو المقصد الأصلى الموصل الى كل خير والمنجى من كل شر وتأخيره عن بيان حكم التولى لمافي تقديم الترهيب من تأكيد الترغيب وتقريبه مما هو من بابه من الوعد الكريم وقوله تعالى ﴿ وما على الرسول الا البلاغ المبين ﴾ اعتراض مقرر القبله من أن غائلة التولى وفائده الاطاعة مقصورتان عليهم واللام اما للجنس المنتظم لهعآيه السلام انتظاما أوليا أوللعهد أي ماعلى جنس الرسول كائنا من كان أوما عليه عليه السلام الا التبليغ الموضح لكل مايحتاج الى الايضاح أو الواضح على أن المبين من أبان بمعنى بان وقد علمتم أنه قدفعله بمالامزيد عليه وأنما بقي ماحملتم وقوله تعالى ﴿ وعدالله الذين آمنو امنكم ﴾ استئناف مقررلما فى قوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا من الوعد الكريم ومعرب عنمه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجمل فيمه من فنون السعادات الدينية والدنيوية التي هيمن آثار الاهتداء ومتضمن لما هو المرادبالطاعة التي نيط بهاالاهتداء والمرادبالذين آمنو اكل من اتصف بالايمان بعد الكفرعلي الاطلاق من أي طائفة كان وفي أي وقت كان لا من آمن من طائفة المنافقين فقط و لامن آمن بعد ن ول الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم الوعد الكريم للكلكافة فالخطاب في منكم لعامة الكفرة لا للمنافقين خاصة ومن تبعيضية ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ عطف على آمنوا داخل معـه في حيز الصلة و به يتم تفسير الطاعة التي أمر بها ورتب عليها مانظم في سلك الوعدالكريم لما أشير اليه وتوسيط الظرف بين المعطوفين لاظهار أصالة الايمان وعراقته في استتباع الآثار والاحكام وللايذان بكونهأ ولمايطلب منهم وأهم مايجبءايهم وأماتأ خيره عنهمافي قوله تعالى وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراعظيا فلأنمن هناك بيانية والضميرللذين معهعليه السلام من خلص المؤمنين ولاريب في أنهم جامعون بين الايمان والاعمال الصالحة مثابرون عليهافلا بدمن و رودبيانهم بعدذكر نعوتهم الجليلة بكالها هذا ومن جعل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللامة عموما على أن من تبعيضية أو له عليه السلام ولمن معه من المؤمنين خصوصا على أنها بيانية فقد نأى عما يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه بمنازل وأبعد عما يليق بشأنه عليه السلام بمراحل ﴿ ليستخلفنهم في الارض ﴾ جواب للقسم اما بالاضمار أو بتنزيل وعده تعالى منزلة القسم لتحقق انجازه لا محالة أي ليجعلنهم خلفا متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم أو خلفا من الذين لم يكونوا على حالهم من الايمــان والاعمال الصالحة ﴿ كَا استخلف الذين من قبلهم ﴾ هم بنو اسرائيــل استخلفهم الله عز وجل فى مصر والشام بعد اهلاك فرعون والجبّابرة أو هم ومن قبلهم من الامم المؤمنة التي أشير اليهم في قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الاالله جائتهم رسلهم بالبينات الى قوله تعالى فأوحى اليهم ربهم

الملكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ومحل الكاف النصب على أنه مصدر تشبيهي مؤكد الفعل بعد تأكيده بالفسم وما مصدرية أي ليستخلفهم استخلافا كائنا كاستخلافه تعالى الذين من قبلهم وقرئ كما استخلف على البناء المفعول فليس العامل في الكاف حينئذ الفعل المذكو ربل مايدل هو عليه من فعل مبنى هو للمفعول جار منه مجرى المطاوع فن استخلافه تعالى اياهم مستازم لكونهم مستخلفين لامحالة كائنه قيل ليستخلفنهم في الأرض فيستخلفن فيها استخلافا أي مستخلفية كائنة كمستخلفية من قبلهم وقد مرتحقيقه في قوله تعالى كاسئل موسى من قبل ومن هذا القبيل قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا على أحد الوجهين أي فنبتت نباتا حسنا وعليه قول من قال

وعضة دهريا ابن مروان لم تدع من المال الامسحت أو مجلف

أى فلم يبق الامسحت الح ﴿ وليمكن لهم دينهم ﴾ عطف على ليستخلفنهم منتظم معه في سلك الجر اب وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها لما أن النفوس الى الحظوظ العاجلة اميل فتصدير المواعيد بها في الاستمالة ادخل والمعني ليجعلن دينهم ثابتامقررا بحيث يستمرون على العمل باحكامه ويرجعوناليه في كل ما يأتون ومايذرون والتعبير عن ذلك بالتمكين الذي هو جعل الشيء مكانا لآخر يقال مكن له في الأرض أي جعلها مقرا له ومنه قوله تعالى انا مكنا له في الأرض ونظائره وكلمة في للايذان بأن ماجعل مقرا له قطعة منها لاكلها للدلالة على كمال ثبات الدين و رصانة أحكامه وسلامته من التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف في الأرض وتقديم صلة التمكين على مفعوله الصريح للمسارعة الى بيان كون الموعود من منافعهم تشويقا لهم اليــه وترغيبا لهم في قبوله عند و روده و لأن في توسيطها بينه وبين وصفه أعني قوله تعالى ﴿ الذي ارتضي لهم ﴾ وفي تأخيرها عنه من الاخلال بحزالة النظم الكريم مالايخفي وفي اضافة الدين اليهم وهودين الاسلام ثم وصفه بارتضائه لهم تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه ﴿ وليبدلنهم ﴾ بالتشديد وقرى التخفيف من الابدال ﴿ من بعد خوفهم ﴾ أي من الأعداء ﴿ أمنا ﴾ حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة عشر سنين بل أكثر خائفين ثم هاجروا الى المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون كذلك حتى قال رجل منهم ما يأتي علينا يوم نأمن فيه فقال عليه الصلاة والسلام لاتعبرون الايسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا ليس معه حديدة فأنزل الله عزوجل هذه الآية وأنجز وعده وأظهرهم على جزيرة العربوفتح لهم بلاد الشرق والغربوصاروا لى حال يخافهم كل من عداهم وفيه من الدلالة على صحة النبوة للاخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعهما لايخني وقيل المراد الخوف من العذاب والأمن منه في الآخرة ﴿ يعبدونني ﴾ حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد أو استئناف ببيان المقتضي للاستخلاف وماانتظم معه في سلك الوعد ﴿ لا يشر كون بي شيئا ﴾ حالمن الواو أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيثا ﴿ ومن كفر ﴾ أي اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترهيب والترغيب فان الاصر ارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأنف زائد على الأصل وقيل كفر بعد الايمان وقيل كفر هذه النعمة العظيمة والأولهو الانسب بالمقام ﴿ بعد ذلك ﴾ أي بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها والسعى الجميل في حيازتهـا ﴿فأُولَئُكُ﴾ البعدا عن الحق التأتمون في تيه الغواية والضلال ﴿هم الفاسقون﴾ الكاملون في الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان ﴿ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ﴾ عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام و يستدعيه النظام فان خطابه تعالى للمأمورين بالطاعة على طريق الترهيب من التولى بقوله تعالى فان تولوا الخ وترغيبه تعالى اياهم في الطاعة بقوله تعمالي وان تطيعوه تهتدوا الخ

و وعده تعالى اياهم على الايمان والعمل الصالح بما فصل من الاستخلاف وما يتلوه من الرغائب الموعودة و وعيده على الكفريما يوجب الامر بالايمان والعمل الصالح والنهي عن الكفر فكانه قيل فالمنوا واعملواصالحا وأقيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله مما لايليق بجزالة النظم الكريم ﴿ وأطيعوا الرسولَ ﴾ أمرهماللهسبحانهوتعالى بالذات بما أمرهم به بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعته التي هي طاعته تعالى في الحقيقة تأكيد اللامرالسابق وتقريرا لمضمونه على أن المراد بالمطاع فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة للاكداب المرضية أيضا أى وأطيعوه في كل ما يأمركم به وينها كم عنه أو تكميلا لما قبله من الأمرين الخاصين المتعلقين بالصلاة والزكاة على أن المراد بماذكر ماعداهما من الشرائع أي وأطيعوه في سائر ما يأمركم به الخوقوله تعالى ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ متعلق على الاول بالامر الاخير المشتمل على جميع الاوامر وعلى الثانى بالاوامر الثلاثة أى افعلوا مَاذكر من الاقامة والايتا والاطاعة راجين أن ترحموا ﴿ لاتحسبن الذين كفروا ﴾ لما بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام وأشير الىفوزه بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين عقب ذلك ببيان حال من عصاه عليه الصلاة والسلام ومآل أمره في الدنيا والآخرة بعد بيان تناهيه في الفسق تكميلا لأمر الترغيب والترهيب والخطاب امالكل أحد بمن يصلح له كائنامن كان واما للر ـول عليه الصلاة والسلام على منهاج قوله تعالى فلا تكونن من المشركين ونظائره للايذان بأن الحسبان المذكور من القبح والمحذورية بحيث ينهى عنه من يمتنع صدوره عنه فكيف بمن يمكن ذلك منه ومحل الموصول النصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى ﴿ معجزين ﴾ ثانيهما وقوله تعالى ﴿ في الارض ﴾ ظرف لمعجزين لكن لالافادة كون الإعجاز المنفي فيها لافي غيرهافان ذلك بما لايحتاج الى البيان بللافادة شمول عدم الاعجاز بجميع أجزائها أىلاتحسبنهم معجزين الله عز وجل عن ادرا كهم واهلاكهم في قطر من أقطار الارض بما رحبت وان هر بو ا منها كل مهرب وقرى الايحسان بيا الغيبة على أن الفاعل كل أحد والمعنى كما ذكر أي لا يحسبن أحدالكافرين معجزين لهسبحانه في الارض أوهو الموصول والمفعول الاول محذوف لكونه عبارة عن أنفسهم كائه قيل لايحسبن الكافرون أنفسهم معجزين في الارض وأما جعل معجزين مفعولا أول وفي الارض مفعولا ثانيا فبمعزل من المطابقة لمقتضي المقام ضرو رةأن مصب الفائدة هو المفعولالثاني ولا فائدة في بيان كون المعجزين في الارضوقد مر في قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة وقوله تعالى ﴿ وَمَا وَاهِ النَّارِ ﴾ معطوف على جملة النهي بتأويلها بجملة خبرية لأن المقصود بالنهي عن الحسبان تحقيق نفي الحسبان كأنه قيل ليس الذين كفروا معجزين ومأواهم الخ أو على جملة مقدرة وقعت تعليلا للنهى كأنه قيل لاتحسبن الذين كفروا معجزين في الارض فانهم مدركون ومأواهم الخ وقيل الجملة المقدرة بلهم مقهورون فتدبر ﴿ ولبنس المصير ﴾ جواب لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أى و بآلله لبئس المصيرهي أى النار والجملة اعتراض تُذيبلي مقرر لما قبله و في ايرادالنار بعنوان كونهامأوى ومصيرا لهم اثر نني فوتهم بالهرب فى الارض كلمهرب من الجزالةمالا غايةو راءه فلله در شأن التنزيل ﴿ يَاأَيُّهِـا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ رجوع الى بيان تتمة الاحكام السابقة بعــد تمهيد ما يوجب الامتثال بالاوامر والنواهي الواردة فيها وفى الاحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والخطاب اما للرجال خاصة والنساء داخلات في الحكم بدلالة النص أو للفريقين جميعا بطريق التغليب روى أن غلامالاسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت وقيـل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلج بنعمرو الانصاري وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر رضي الله عنه فدخل عليه وهو نائم قد انكشف عنه ثوبه فقال عمر رضي الله عنه لوددتأن الله تعالىنهي آبا وأبنا وخدمنا أن لايدخلوا علينا هذهالساعات الاباذن ثم انطلق معه الى رسول الى صلى الله عليه وسلم

فوجده وقدأنزلت عليه هذه الآية ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ من العبيدوالجواري ﴿ والذين لم يبلغوا الحلم ﴾ أى الصبيان القاصرون عن درجة البلوغ المعمود والتعبير عنه بالحلم لكونه أظهر دلائله (منكم) أي من الأحرار (ثلاثمرات) أى ثلاثة أوقات في اليوم والليلة والتعبير عنها بالمرات للايذان بأن مدار وجوب الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لاأنفسها ﴿ من قبل صلاة الفجر ﴾ لظهور أنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث مرات أوالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أي أحدها من قبل الخ ﴿ وحين تضعون ثيابكم ﴾ أي ثيابكم التي تلبسونها في النهار وتخلعونها لأجل القيلولة وقوله تعالى ﴿ من الظهيرة ﴾ وهي شدة الحر عند انتصاف النهار بيان للحين والتصريح بمدار الأمر أعني وضع الثياب في هذا الحين دون لأول والآخر لماأن التجردعن الثياب فيه لأجل القيلولة لقلة زمانها كما ينبيء عنها ايراد الحين مضافا الى فعل حادث متقض و وقوعها في النهار الذي هو مئنة لكثرة الورود والصدوروه ظنة لظهور الاحوال وبروز الأمورليس من التحقق والاطراد بمنزلة مافي الوقتين المذكورين فان تحقق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لايحتاج الي التصريح به ﴿ وَمِنْ بِعِدْ صَلَّاةَ الْعَشَّاءُ ﴾ ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس المراد بالقبلية والبعدية المذكو رتين مطلقهما المتحقق في الوقت الممتد المتخلل بين الصلاتين كمافي قوله تعالى وانكنت من قبله لمن الغافلين وقوله تعالى من بعد أن نزغالشيطان بيني و بين اخوتي بل ما يعرض منه مالطر في ذلك الوقت الممتد المتصلين بالصلانين المذكورتين اتصالا عاديًا وقوله تعمالي ﴿ ثلاث عورات ﴾ خبر مبتدا محذوف وقوله تعالى ﴿ لَكُمْ ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات أي كأئنة لكم والجملة استئناف مسوق لبيان علة وجوبالاستئذان أيهن ثلاثةأوقات يختل فيها التستر عادة والعورة في الأصل هو الخلل غلب في الخلل الواقع فيما يهم حفظه و يعتني بستره أطلقت على الأوقات المشتملة عليها مبالغة كائها نفس العورة وقرى ثلاث عورات بالنصب بدلا من ثلاث مرات ﴿ ليس عليكم ولاعليهم ﴾ أي على الماليك والصبيان ﴿ جناح ﴾ أي اثم في الدخول بغير استئذان لعـدم ما يوجبه من مخالفة الأمر والاطلاع على العورات ﴿ بعدهن ﴾ أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الأوقات المتخللة بين كل اثنتين منهن وايرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت من تلك الأوقات قبل عورة من العورات كما أنها بعد أخرى منهن لتو فية حق التكليف والترخيص الذى هو عبارة عن رفعه اذ الرخصة انما تتصور في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف والجملة على القرآءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها بالطرد والعكس وقدجو زعلى القراءة الأولى كونها في محل الرفع على أنهاصفة أخرى لثلاث عورات وأماعلي القراح الثانية فهي مستأنفة لاغيراذ لوجعلت صفة لثلاثعو راتوهي بدل من ثلاث مرات لكان التقدير ليستأذنكم هؤلا في ثلاث عورات لااثم في ترك الاستئذان بعدهن وحيثكان انتفا الاثم حينئذ ما لم يعلمه السامع الابهذا الكلام لم يتسن ابرازه في معرض الصفة بخلاف قراءة الرفع فان انتفاء الاثم حينتذ معلوم من صدر الكلام وقوله تعالى ﴿ طوافون عليكم ﴾ استئناف ببيان العدر المرخص في ترك الاستئذان وهي المخالطة عورات ﴿ بعضكم على بعض ﴾ أي بعضكم طائف على بعض طوافا كثير اأو بعضكم يطوف على بعض ﴿ كَذَلْكُ ﴾ اشارة الى مصدر الفعل الذي بعده ومافيه من معني البعدلما مر مر ارا من تفخيم شأن المشار اليه و الايذان ببعد منزلته وكونه من الوضوح بمنزلة المشار اليه حسا أي مثل ذلك التبيين ﴿ يبين الله لكم الآيات ﴾ الدالة على الاحكام أي ينزلها بينة واضحة الدلالات عليها لاأنه تعالى يبينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد مرتفصيله في قوله تعالى وكذلك

١٠ \_ ابو السعود \_ رابع

جعلناكم أمة وسطا ولكم متعلق بيبين وتقديمه على المفعول الصريح لمامر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر وقيل يبين علل الاحكام وليس بواضح مع أنه مؤد الى تخصيص الآيات بمــا ذكر ههنا ﴿ والله عليم ﴾ مبالغ في العلم بجميع المعلومات فيعلم أحو الكم ﴿حكيم﴾ في جميع أفاعيله فيشرع لـكم مافيه صلاح أمركم معاشا ومعادا ﴿واذابلغ الاطفال منكم الحلم ﴾ لما بين فيما مرآنفا حكم الاطفال في أنه لاجناح عليهم في ترك الاستئذان فيما عدا الاوقات الثلاثة عقب ببيان حالهم بعــد البلوغ دفعا لمــا عسى يتوهم أنهم وانكانوا أجانب ليسو اكسائر الأجانب بسبب اعتيادهم الدخول أي اذا بلغ الأطفال الاحرار الأجانب ﴿ فليستأذنوا ﴾ اذا أرادوا الدخول عليكم وقوله تعالى ﴿ كَمَا استأذن الذين من قبلهم ﴾ في حيز النصب على أنه نعت لمصدر مؤكد للفعل السابق والموصول عبارة عمن قيل لهم لاتدخلوا بيو تا غير بيو تكم حتى تستأنسوا الآية و وصفهم بكونهم قبل هؤلا ً باعتبار ذكرهم قبل ذكرهم لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كم قيل لما أن المقصود بالتشبيه بيان كيفية استئذان هؤلا و زيادة ايضاحه ولايتسني ذلك الابتشبيهه باستئذان المعهودين عند السامع و لاريب في أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء مما لايخطر ببال أحد وان كان الأمركذلك في الواقع وانما المعهود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم أي فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان المذكورين قبلهم بأن يستأذنو افي جميع الأوقات ويرجعوا ان قيل لهم ارجعو احسبما فصل فيماسلف ﴿ كَذَلْكَ بِبِينِ الله لَكُم آيَاتِه والله عليم حكيم ﴾ الكلام فيه كالذي سبق والتكرير للتأكيدوالمبالغة في الأمر بالاستئذان واصَّافة الآيات اليضمير الجلالة لتشريفها ﴿ وَالْقُو اعد من النساء ﴾ أى العجائز اللاتى قعدن عن الحيض والحمل ﴿اللاتى لايرجون نكاحا ﴾ أى لا يطمعن فيه لكبرهن ﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ﴾ أي الثياب الظاهرة كألجلباب ونحوه والفاء فيه لان اللام في القو اعد بمعنى اللاتي أو للوصف بها ﴿غير متبرجات بزينة ﴾ غير مظهرات لزينة بما أمر باخفائه في قوله تعالى و لايبدين زينتهن وأصل التبرج التكلف في اظهار ما يخفي من قولهم سفينة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا بسو ادها كله الآأنه خص بكشف المرأةزينتها ومحاسنهاللرجال ﴿ وأن يستعففن ﴾ بترك الوضع ﴿ خيرلهن ﴾ من الوضع لبعده من التهمة ﴿ والله سميع ﴾ مبالغ في سمع جميع ما يسمع فيسمح ما يجرى بينهن و بين الرجال من المقاولة ﴿عليم ﴾ فيعلم مقاصدهن وفيه من الترهيب مالايخفي ﴿ ليس على الأعمى حرج و لاعلى الأعرج حرج و لاعلى المريض حرج ﴾ كانتهؤ لا الطوائف يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استقذارهم اياهم وخوفا من تأذيهم بأفعالهم وأوضاعهم فان الأعمى ربماسبقت يده الى ماسبقت اليه عين أكيله وهو لايشعر به والأعرج يتفسح في مجلسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه والمريض لايخلو عن حالة تؤذي قرينه وقيل كانوا يدخلون على الرجل لطلب العلم فاذا لم يكن عنده مايطعمهم ذهب بهم الى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو الى بعض من سماهم الله عز وجل في الآية الكريمة فكانوا يتحرجون من ذلك و يقولون ذهب بنا الى بيت غيره ولعل أهله كارهون لذلك وكذا كانوا يتحرجون من الأكل من أموال الذين كانوا اذا خرجوا الى الغزو خلفوا هؤلا الضعفا في بيوتهم ودفعوا اليهم مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا بما فيها مخافة أن لايكون اذنهم عن طيب نفس منهم وكان غير هؤلاء أيضا يتحرجون من الأكل في بيوت غيرهم فقيل لهم ليس على الطوائف المعدودة ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسَكُم ﴾ أى عليكم وعلى من يما تُلكم في الاحوال من المؤمنين حرج ﴿ أَنْ تُأْكُلُوا أَنَّمُ وهم معَكم وتعميم الخطأب للطوائف المذكورة أيضا يأباه ماقبله ومابعده فان الخطاب فيهما لغير أولئك الطوائف حتما ﴿من بيوتكم ﴾ أى البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولادلان بيتهم كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وقوله عليه الصلاة والسلام أن أطيب مال الرجل من كسبه وان و لده من كسبه ﴿ أو بيوت آبائكم

أو يبوت أمها تكم ﴾ وقرى بكسر الهمزة والميم و بكسر الأولى وفتح الثانية ﴿ أُو بيوت اخو انكم أُو بيوت أخو اتكم أو بيوت أعمامكم أوبيوت عماتكم أوبيوت أخوالكم أوبيوت خالاتكم أوماملكتم مفاتحه ﴾ من البيوت التي تملكون التصرف فيها باذن أربابها على الوجه الذي مربيانه وقيل هي بيوت الماليك والمفاتح جمع مفتح وجمع المفتاح مفاتيح وقرى ممفتاحه ﴿ أُوصِديقِكُم ﴾ أى أو بيوت صديقكم واللم يكن بينكم و بينهم قرابة نسبية فانهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الاقرباء روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصديق أكبر من الوالدين ان الجهنميين لما استغاثو الم بستغيثو ا بالآباء والأمهات بل قالوا فما لنا من شافعين و لاصديق حميم والصديق يقع على الواحد والجمع كالخليط والقطين وأضر ابهما وهذا فيمااذا ولرضاصاحب البيت بصريح الاذنأو بقرينة دالةعليه ولذلك خصص هؤلا بالذكر لاعتيادهم التبسط فيمايينهم وقوله تعالى ﴿ لَيس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخر من جنس مابين قبله حيث كان فريق مَنَ المؤمنين كُبني ليث بن عمرو من كنانة يتحرَّجون أن يأكلوا طعامهم منفردين وكان الرجل منهم لايأكل و يمكث يومه حتى يجد ضيفًا يأكل معه فان لم يجـد من يؤاكله لم يأكل شيأ و ربما قعد الرجــل والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح الى الرواح وربماكانت معه الابل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشار به فاذا أمسي ولم يحد أحدا أكل وقيل كان الغني منهم يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيـدعوه الى طعامه فيقول اني أتحرج أن آكل ممك وأناغني وأنت فقير وقيل كان قوم من الإنصار لايأكلون اذا نزل بهم ضيف الامع ضيفهم فرخص لهم في أن يأكلوا كيف شاؤا وقيل كانوا اذا اجتمعوا ليأكلوا طعاما عزلوا للاعمى وأشباهه طعاما على حددة فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وقوله تعالى جميعا حال من فاعل تأكلوا وأشتاتا عطف عليه داخل في حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال أمر شت أى متفرق أو على أنه فى الاصـل مصدر وصف به مبالغة أى ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أومتفرقين ﴿فاذا دخلتم﴾ شروع في بيان الآداب التي تجب رعايتها عند مباشرة مارخص فيه اثر بيان الرخصة فيه ﴿ بيوتا ﴾ أي من البيوت المذكورة ﴿ فسلموا على أنفسكم ﴾ أي على أهلها الذين بمنزلة أنفسكم لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية الموجبة لذلك ﴿ تحية من عند الله ﴾ أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه و يجوزأن يكون صلة للتحية فانها طلب الحياة التي هي من عنده تعالى وانتصابها على المصدرية لأنها بمعنى التسليم (مباركة) مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامهما (طيبة) تطيببها نفس المستمع وعن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال =ى لقيت أحدا من أمتى فسلم عليه يطل عمرك واذا دخات بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فأنها صلاة الابرار الاوابين ﴿ كَذَلْكَ يَبِينَ الله لَكُمُ الآياتِ ﴾ تكرير لتأ كيد الاحكام المختتمة به وتفخيمها ﴿ لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ ﴾ أي مافي تضاعيفهامن الشرائع والاحكام وتعملون بموجبها وتحوز ون بذلك سعادة الدارين و في تعليل هـذا التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الاولين بمـا يوجبهما من الجزالة مالا يخفي ﴿ انمــا المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ﴾ استئناف جيء به في أواخر الاحكام السابقة تقريرا لها وتأكيدا لوجوب مرَاعاتها وتكميلا لهـــا ببيان بعض آخر من جنسها وانماذكر الايمان بالله و رسوله في حيز الصلة للموصول الواقع خسبرا للمبتدا مع تضمنه له قطعا تقريرا لما قبله وتمهيدا لما بعده وايذانا بأنه حقيق بأن بجعل قرينا للايمان بهما منتظافي ساحكه فقوله تعالى ﴿ وَاذَا كَانُوا مِعْهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ ﴾ الخ معطوف على آمنوا داخل معـه في حيز الصلة أي انمـــا الكاملون في الإيمــان الذين آمنو ا بالله و رسوله عن صميم قلوبهم و أطاعوهما في جميع الاحكام التي من جملتها مافصل من قبل من الاحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق كم اذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمرمهم يحباجتماعهم فيشأنه كالجعة والاعياد والحروب وغيرها من الامور الداعية الي اجتماع أولي الآراء والتجارب

و وصف الامر بالجمع للمبالغة وقرى أمر جميع ﴿ لم يذهبوا ﴾ أي من المجمع مع كون ذلك الامر بما لا يوجب حضورهم لامحالة كما عند اقامة الجمعة ولقاء العدو بل يسوغ التخلف عنه ﴿ حتى يستأذنوه ﴾ عليه الصلاة والسلام في الذهاب لاعلى أذنفس الاستئذان غاية لعدم الذهاب بل الغاية هي الاذن المنوط برأيه عليه الصلاة والسلام والاقتصار على ذكره لأنه الذي يتم من قبائم وهو المعتبر في كمال الإيمان لاالاذن و لا الذهاب المترتب عليه واعتباره في ذلك لماأنه كالمصداق اصحته والمميز للخاص فيه عن المنافق فان ديدنه التسال للفرار ولتعظم مافي الذهاب بغير اذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية والتنبيه على ذلك عقب بقوله تعملي ﴿ إنَّ الذين يستَّأَذَنُونَكُ أُولَئُكُ الذين يؤمنون بالله و رسوله ﴾ فقضى بأن المستأذنين هم المؤمنون بالله و رسوله كما حكم في الأوّل بأن ألكاماين في الايمان هم الجامعون بين الايمان بهما وبين الاستئذان و فى أولئك من تفخيم شأن المستأذنين مالا يخفى ﴿ فاذا استأذنوك ﴾ بيان لما هو وظيفته عليـه الصلاة والسلام في هـ ذا الباب اثر بيان ماهو وظيفة المؤمنين وأن الآذن عنـ د الاستئذان ليس بأمر محتوم بل هو مفوض الى رأيه عليه الصلاة والسلام والفاء الترتيب مابعدها على ماقبلها أي بعد ماتحقق أن الكاملين في الايمان هم المستأذنون فاذا استأذنوك ﴿ البعض شأنهم ﴾ أى لبعض أمرهم المهم وخطبهم المـلم ﴿ فأذن لمن شئت منهم ﴾ لمـأ علمت في ذلك من حكمة ومصلّحة ﴿ واستغفّر لهم الله ﴾ فان الاستئذان وانكان لعذر قوى لايخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة ﴿ إن اللهَ غفور ﴾ مبالغ فى مغفرة فرطات العباد ﴿ رحيم ﴾ مبالغ فى افاضة آثار الرحمة عليهم والجملة تعليل للمغفرة المُوءودة في ضمن الامر بالاستغفارلهم ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم ﴾ استئناف مقرر لمضمون ماقبله والالتفات لابراز مزيد الاعتناء بشأنه أي لاتجعلوا دعوته عليه الصلاة والسلام اياكم في الاعتقاد والعمل بها ﴿ كدعا بعضكم بعضا ﴾ أى لاتقيسوا دعامه عليه الصلاة والسلام اياكم على دعا بعضكم بعضا في حال من الأحوال وأمر من الامورالتي من جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فان ذلك من المحرمات وقيل لاتجعلوا دعاء عليه الصلاة والسلام ربه كدعا صغيركم كبير لإبجيبه مرة ويرده أخرى فان دعاءه مستجاب لامردله عندالله عزوجل وتقرير الجلة حينئذ لما قبلها اما من حيث ان استجابته تعالى لدعائه عليــه الصلاة والسلام بما يوجب امتثالهم بأوامره عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له في الورود والصدور أكمل إيجاب واما من حيث انها مو جبة الاحتراز عن التعرض لسخطه عليه الصلاة والسلام المؤدي الى ما يوجب هلا كهم من دعائه عليه الصلاة والسلام عليهم وأما ماقيل من أن المعنى لاتجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام كنداء بعضكم بعضا باسمه و رفع الصوت والنداء من و راء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل يارسول الله يانبي الله مع غاية التو قير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فان قوله تعالى ﴿ قُدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الذِّينِ يَتَسْلَمُونَ مَنْكُم ﴾ الخ وعيد لمخالفي أمره عليه الصلاة والسلام فيما ذكر من قبل فتوسيط ماذكر بينهما نما لاوجه له والتسلل الخروج من البين على التدريج والخفية وقد للتحقيق كما أن رب تجيء للتكثير حسبما بين في مطلع سورة الحجر أي يعلم الله الذين يخرجون من الجماعة قليلا قليلاعلى خفية ﴿ لُو اذاً ﴾ أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج أو بأن يلوذ بمن يخرج بالاذن اراءة أنه من أتباعه وقرى ً بفتح اللام وانتصابه على الحالية من ضمير يتسللون أي ملاوذين أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة أي يلوذون لو اذاً والفاء في قوله تعالى ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ لترتيب الحذر أو الامربه على ماقبلها من علمه تعالى بأحوالهم فانه مما يوجب الحذرالبتة أي يخالفون أمره بترك مقتضاه ويذهبون سمتا خـلاف سمته وعن اما لتضمنه معنى الأعراض أوحمله على معنى يصدون عن أمره دون المؤمنين من

عالفه عن الامراذا صدعنه دونه وحدف المفعول الما أن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه والضمير لله تعالى لانه الآمر حقيقة أو للرسول عليه الصداة والسلام لأنه المقصود بالذكر ﴿ أَن تصديم فتنة ﴾ أى محنة في الدنيا ﴿ أو يصديهم عذاب أليم ﴾ أى في الآخرة وكلمة أو لمنع الحلودون الجمع واعادة الفعل صريحا للاعتناء بالتهديد والتحذير واستدلبه على أن الاهر اللايجاب فانترتيب العذابين على مخالفته كما يعرب عنه التحذير عن اصابتهما يوجب وجوب الامتثال به حتها ﴿ ألا ان لله مافي السموات والارض ﴾ من الموجودات بأسرها خلقا وملكا وتصرفا المحالفة والاخلاص والنفاق ﴿ و يوم يرجعون اليه عالم عالمة على من جملتها الموافقة والاخلاص والنفاق ﴿ و يوم يرجعون اليه ﴾ عطف على ما أنتم عليه أي يعلم يوم يرجع المنافقون المخالفون المحالفة والاخلاص والنفاق ﴿ و يوم يرجعون اليه يوم وجوعهم لا يرجعهم لزيادة تحقيق علمه تعالى بذلك وغاية تقريره من الظهور بحيث لا يحتاج الى البيان قطعا و يحوز أن يكون الخطاب أيضا خاصا بالمنافقين على طريقة الالتفات وقرى ويعون مبنيا للفاعل ﴿ فينبتهم بما عملوا ﴾ من الاعمال السيئة التي من جماتها على المرقة الالتفات وقرى والتوبيخ والجزاء وقد مروجه التعيير عن الجزاء بالتنبئة في قوله تعالى الما بغيكم على أنفسكم الآية ﴿ والله بكل شي عليم ﴾ لا يعرب عنه مثقال ذرة في الارض و لا في السماء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النور أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيا مضى وفيها بتي والله سبحانه وتعالى أعلم

(تبارك الذي نزل الفرقان) البركة النا والزيادة حسية كانت أو معنوية وكثرة الخير ودوامه أيضا ونسبتها الى الله عز وجل على المعنى الأول وهو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله التهمن جملتها تنزيل القرآن الكريم المعجز الناطق بعلو شأنه تعالى وسمو صفاته وابتنا وأفعاله على أساس الحكم والمصالح وخلوها عن شائبة الخلل بالمكلية وصيغة التفاعل للمبالغة في ذكر فان ما لايتصور نسبته اليه سبحانه حقيقة من الصيغ كالتكبر ونحوه لاتنسب اليه تعلل الاباعتبار غايتها وعلى المعنى الثناف بالعنى الثافى باعتبار كثرة ما يفيض منه على مخلوقاته لاسباعلى الانسان من فنون الخيرات الدينية والدنيوية والصيغة حينئذ يجوز أن تكون لافادة نما تلك الخيرات وتزايدها شيأفشيا وآنا فآنا يحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها و لاستقلالها بالدلالة على غاية الكالوتحققها بالفعل والاشعار بالتعجب المناسب للانشا وآنا فأنا يحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها و لاستقاله المالدلالة على غاية الكالوتحققها بالفعل والاشعار والفرقان مصدر فرق بين الشيئين أى فصل بينهما سمى به القرآن لغاية فرقه بين الحق والباطل بأحكامه أو بين المحق والمبطل بالخارة والسلام في أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون بذلك العنوان لتشريفه والايذان بكونه عليه الصلاة والسلام في أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون الاعبدا للمرسل ردا على النصارى ﴿ ليحكون من غاية للتنزيل أى نزله عليه ليكون هو عليه الصلاة والسلام أو الفرقان للعبدا للمرسل ردا على النصارى ﴿ ليحكون من غاية للتنزيل أى نزله عليه ليكون هو عليه الصلاة والسلام على العبدا للمرسل ردا على النصارى ﴿ ليحكون النه المناد الورا ما لغاله المناد المناد المرسل و التعرض للتبشير لا نسباق الكلام على العبدا للمرسل و المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد و المناد المناد

أحوال الكفرة وتقديم اللام على عاملها لمراعاة الفواصل وابراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة التي حقها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع انكار الكفرة له لاجرائه مجرى المعلوم المسلم تنبيها على كال قوة دلائله وكونه بحيث لايكاد بجهلهأحد كقوله تعالى لاريب فيه ﴿ الذي له ملك السموات والارض ﴾ أي له خاصة دون غيره لااستقلالا ولااشتراكاالسلطانالقاهر والاستيلا الباهرعليهما المستازمانللقدرة التامة والتصرف الكلي فيهما وفيما فيهما ايجاداً واعداما واحياء واماتة وأمرا ونهيا حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح ومحله الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف والجملة مستأنفةمقر رةال قبلها أوعلى أنه نعت للموصول الاول أوبيان له أوبدل منه ومابينهما ليس بأجنى لانه من تمام صاته ومعلومية مضمونه للكفرة بما لاريب فيه لقوله تعالى قلمن ربالسموات السبع و رب العرش العظيم سيقولون لله ونظائره أومدح له تعالى بالرفع أو بالنصر ﴿ ولم يتخذ ولدا ﴾ كما يزعم الذين يقولون في حق المسيح والملائكة مايقولون فسبحان اللهعما يصفون وهو معطوفعلى ماقبله من الجملة الظرفية ونظمه في سلك الصلة للايذان بأن مضمونه من الوضوح والظهو ربحيث لايكاد يجهله جاهل لاسيما بعد تقرير ماقبله ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شُرِيكُ في الملك ﴾ أي ملك السموات والارض وهو أيضا عطف على الصلة وافراده بالذكر مع أن ماذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزم له قطعا للتصريح ببطلان زعم الثنوية القائلين بتعدد الآلهة والدرَّ في نحورهم وتوسيط نغي اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته والاحترازعن توهمكونه تتمة للاول ﴿ وخلقكل شيء ﴾ أي أحدث كل موجود من الموجودات احداثا جاريا على سنن التقدير حسما اقتضته ارادته المبنية على الحكم البالغة بأن خلق كلا منها من مواد مخصوصة على صور معينة و رتب فيه قوى وخواص مختلفة الآثار والاحكام ﴿ فقدره ﴾ أى هيأه لمـــا أراد به من الخصائص والافعال اللائقة به ﴿ تقديرا ﴾ بديعا لايقادر قدره ولايبلغ كنهه كتهيئه الانسان للفهم والادراك والنظر والتدبر فى أمور المعاش والمعاد واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الإعمال المختلفة وهكذا أحوال سائر الانواع وقيل أريد بالخلق مطلق الايجاد والاحداث مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وان لم يخل عنه فى نفس الامر فالمعنى أوجدكل شيَّ فقدره في ذلك الايجاد تقديرًا وأما ماقيل من أنه سمى احداثه تعالى خلقًا لانه تعــالى لايحدث شيئا الاعلى وجه التقدير من غير تفاوت ففيه أن ارتكاب المجاز بحمل الخلق علىمطلق الاحداث لتجريده عن معنى التقدير فاعتباره فيه بوجه من الوجوه مخل بالمرام قطعا وقيل المراد بالتقدير الثاني هو التقدير للبقاء الي الاجل المسمى وأياما كان فالجملة جارية مجرى التعليل لمــا قبلها من الجمل المنتظمة مثلها في سلك الصــلة فان خلقه تعالى لجميع الاشياء على ذلك النمط البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باتصافه بصفات الالوهية يقتضي انتظام كل ماسواه كائنا ماكان تحت ملكوته القاهرة بحيث لايشذعنها شيء منذلك قطعا وماكان كذلك كيف يتوهمكونه ولدا له سبحانه أو شريكا في ملكه ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهُ آلِمَةٌ ﴾ بعدما بينحقيقة الحق في مطلع السورة الكريمة بذكر تنزيله تعالى للفرقان العظيم على رسوله صلى الله عليه وسلم و وصفه تعالى بصفات الكمال وتنزيه عما لايليق بشأنه الجليل عقب ذلك بحكاية أباطيل المشركين في حق المنزل سبحانه والمنزل والمنزل عليه على الترتيب واظهار بطلانها والاضمار من غير جريان ذكرهم للثقة بدلالة ماقبله من نغي الشريك عليهم أي اتخذوا لانفسهم متجاو زين الله تعالى الذي ذكر بعضشئونه الجليلة من اختصاص ملك السموات والارض به تعالى وانتفاء الولد والشريك عنه وخلق جميع الاشياء وتقديرها أبدع تقدير آلهة ﴿لايخلقون شيئا﴾ أي لايقدرون على خلق شيء من الاشياء أصلا ﴿ وهم يخلقون ﴾ كسائر المخلوقات وقيل لايقدرون علىأن يختلقوا شيئاوهم يختلقون حيث تختلقهم عبدتهم النحت والتصوير وقوله تعالى ﴿ وَلَا يُملُّكُونَ

لانفسهم ضرا ولانفعا ﴾ لبيان مالم يدل عليه ماقبله من مراتب عجزهم وضعفهم فان بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربما يملك دفع الضر وجلب النفع في الجملة كالحيوان وهؤ لا الايقدرون على التصرف في ضرماليدفعوه عن أنفسهم ولا في نفع ما حتى يجلبوه اليهم فكيف يملكون شيئا منهما لغيرهم وتقديم ذكر الضر لان دفعه مع كونه أهم في نفسه أول مراتب النفع وأقدمها والتنصيص على قوله تعالى ﴿ وَلا يُملُّكُونَ مُو تَا وَلا حَياةً وَلا نشوراً ﴾ أي لا يقدرون على التصرف في شيء منها باماته الأحياء واحياء الموتى و بعثهم بعــد بيان عجزهم عما هو أهون من هذه الامورمن دفع الضر وجاب النفع للتصريح بعجزهم عنكل واحديما ذكرعلى التفصيل والتنبيه على أن الاله يجب أن يكون قادراعلي حميع ذلك وفيــه آيذان بغاية جرامم وسخافة عقولهم كائنهم غير عارفين بانتفاء مانني عن آلهتهم من الامور المذكورة مفتقرونالىالتصريح بذلك ﴿ وقال الذين كفروا انْهذا الا افك ﴾ شروع في حكاية أباطيلهم المتعلقة بالمنزل والمنزل عليه معاو ابطالها والموصول اما عبارة عن غلاتهم في الكفر والطغيان وهم النضر بن الحرث وعبد الله بن أمية ونوفل أن خويلد ومن ضامهم و روى عن الكلبي ومقاتل أن القائل هو النضر بن الحرث والجمع لمشايعة الباقين له في ذلك وأماعن كلهم ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما فيحيز الصلة والايذان بأن ماتفوهوا بهكفر عظيم وفى كلمة هذا حطارتبة المشار اليه أى ماهذا الاكذب مصروف عن وجهه ﴿ افتراه ﴾ يريدون أنه اختلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأعانه عليه ﴾ أى على اختلاقه ﴿ قوم آخرون ﴾ يعنون اليهود بأن يلقوا اليه أخبار الامم الدارجة وهو يعبر عنها بعبارته وقيل هما جبرو يساركانا يصنعان السيف بمكة ويقرآن التوراة والانجيسل وقيل هوعاًبس وقد مرتفصيله في سورة النحل ﴿ فقد جاؤا ظلما ﴾ منصوب بجاؤا فان جا وأتي يستعملان في معني فعمل فيعديان تعديته أو بنزع الخافض أي بظلم قالهَ الزجاج والتنوين للتفخيم أي جاؤا بمـا قالوا ظلمـا هائلاعظيما لايقادرقدره حيث جعلوا الحق البحت الذي لايأتيــه الباطل من بين يديه و لا من خلفه افكا مفترى من قبل البشر وهو من جهة نظمه الرائق وطرزه الفَّائق بحيث لو اجتمعت الانس والجن على مباراته لعجزوا عن الاتيان بمثل آية من آياته ومن جهة اشتماله على الحكم الخفية والاحكام المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية والامورالغيبية بحيث لايناله عقول البشر و لا بني بفهمه القوى والقدر ﴿ و زورا ﴾ أى كذبا كبيرا لا يبلغ غايته حيث نسبوا اليه عليه الصلاة والسلام ماهو برىءمنه والفاءلترتيب مابعدها على ماقبلها لكن لاعلى أنهما أمران متغايران حقيقة يقع أحدهماعقيب الآخر أويحصل بسببه بلعلى أنالثاني هوعين الاول حقيقة وانماالترتيب بحسب التغاير الاعتباري وقدلتحقيق ذلك المعني فان ماجاؤه من الظلم والزو رهوعين ماحكى عنهم لكنه لماكان مغاير الهفي المفهوم وأظهر منه بطلانارتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلالامره ﴿ وقالواأساطير الآولين ﴾ بعدماجعلواالحقالذيلامحيدعنهافكامختلقاباعانةالبشر بينواعلى زعمهم الفاسد كيفية الاعامة والاساطير جمع أسطارأ وأسطورة كأحدوثة وهي ماسطره المتقدمون من الخرافات ﴿ اكتتبها ﴾ أي كتبها لنفسه على الاسناد المجازيأو استكتبها وقرى على البنا للمفعول لأنه عليه الصلاة والسلام أمي وأصله اكتتبهاله كاتب فحذف اللام وأفضى الفعل الى الضمير فصار اكتتبها اياه كاتب ثم حذف الفاعل لعـدم تعلق الغرض العلمي بخصوصه وبني الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه ﴿ فهي تملي عليه ﴾ أي تلقي عليــه تلك الأساطير بعد اكتتابها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميالا يقدر على أن يتلقاهامنه بالقراءة أوتملي على الكاتب على أن معنى اكتتبها أراد اكتتابها أو استكتابها ورجع الضمير المجرو راليه عليه الصلاة والسلام لاسناد الكتابة في ضمن الاكتتاب اليه عليه الصلاة والسلام ﴿ بكرة وأصيلا ﴾ أي دائمًا أوخفية قبل انتشار الناس وحين يأو ون الى مساكنهم انظر الى

هذه الرتبة من الجراءة العظيمة قاتلهم الله أني يؤفكون ﴿قل﴾ لهم ردا عليهم وتحقيقا للحق ﴿أَنزِله الذي يعلم السر في السموات والأرض ﴾ وصفه تعالى باحاطة علمه بحميع المعلومات الجلية والخفية للايذان بانطوا ماأنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع مافيه من التعريض بمجازاتهم بجناياتهم المحكية التي هي من جملة معلوماته تعالى أي ليس ذلك بما يفتري ويفتعل بأعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملقفة وأساطيرالاولين بل هو أمرسماوي أنزلهالله الذي لا يعزب عن علمه شيء من الاشياء وأودع فيه فنون الحكم والاسرار على وجه بديع لايحوم حوله الافهام حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبرنم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لايهتدى اليهآ ولا يوقف عليها الابتوفيق العليم الخبير وقد جعلتمو. افكا مفتري من قبيل الأساطير واستوجبتم بذلك أن يصب عليكم سوط العذاب صبا فقوله تعالى ﴿ انه كان غفورا رحما ﴾ تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبة أى انه تعالى از لا وأبدا مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو بتكم على ماتقو لون في حقه مع كالاستيجابه اياها وغايةقدرته تعالى عليها ﴿ وقالوا مال هذا الرسول ﴾ شروع في حكاية جنايتهم المتعلقة بخصوصية المنزل عليه ومااستفهامية بمعني انكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الابتدا خبرها مابع دها من الجار والمجرور و في هذا تصغير لشأنه عليه الصلاة والسلام وتسميته عليه الصلاة والسلام رسو لابطريق الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام كما قال فرعون ان رسو لكم الذي أرسل اليكم وقوله تعالى ﴿ يَأْكُلُ الطُّعَامِ ﴾ حال من الرسول والعامل فيها ماعمل في الجار من معنى الاستقرار أي أي شي وأي سبب حصل لهذا الذي يدعي الرسالة حالكونه يأكل الطعام كما نأكل ﴿ و يمشى في الأسواق ﴾ لابتغاء الأرزاق كما نفعله على توجيه الانكار والنغي الى السبب فقط مع تحقق المسبب الذي هو مضمون الجملة الحالية كما في قوله تعالى فالهم لا يؤمنون وقوله مالكم لاترجون لله وقارا فكما أن كلا من عدم الايمان وعدم الرجاء أمر محقق قـد أنكر واستبعد تحققه لانتفاء سببهبل لوجودسبب نقيضه كذلك كلمن الأكل والمشيأمر محقق قداستبعد تحققه لانتفاء سببهبل لوجو دسبب عدمه خلا أن استبعاد المسبب وانكار السبب ونفيه في عدم الايمان وعدم الرجاء بطريق التحقيق وفي الأكل والمشي بطريق التهكم والاستهزاء فانهم لايستبعدونهما ولاينكر ونسببهما حقيقة بلهم معترفون بوجو دهما وتحقق سببهما وانما الذي يستبعدونه الرسالة المنافية لهما على زعمهم يعنون أنه ان صح ما يدعيه فماباله لم يخالف حاله حالنا وهل هو الالعمههم و ركاكة عقولهم وقصور أنظارهم على المحسوسات فان تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وانما هو بأمور نفسانية كما أشير اليه بقوله تعالى قل أنما أنا بشر مثلكم يوحى الى أنما الهكم اله واحد ﴿ لُو لَا أَنزِلَ اللَّهِ مَلْكُ ﴾ أي على صورته وهيئته ﴿ فيكون معه نذيرا ﴾ تنزل منهم من اقتراح أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والشرب الى اقتراح أن يكون معه ملَّك يصدقه و يكون ردًّا له في الاندار وهو يعبر عنه و يفسر ما يقوله للمامة وقوله توالي ﴿ أُو بِلْتِي اليه كَننِ ﴾ تنزل من تلك المرتبة الى افتراح أن يلقي اليه من السماء كنز يستظهر به و لا يحتاج الى طاب المعاش و بكون دليلا على صدقه وقوله تعالى ﴿ أُوتِكُونَ له جنة يأكل منها ﴾ تنزل من ذلك الى اقتراح ماهو أيسر منه وأقرب من الوقوع وقرى نأكل بنون الحَـكاية وفيـه مزيد مكابرة وُفرط تحكم ﴿ وقال الظالمونَ ﴾ هم القائلون الأولون وانمـا وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم وتجاو زالحد فيما قالوء لكونه اضلالا خارجا عن حد الضلالمع مافيه مننسبته عليه الصلاة والسلام الى المسحورية أي قالوا للمؤمنين ﴿ انْتَبَعُونَ ﴾ أي ما تتبعون ﴿ الا رجلا مسحوراً ﴾ قد سحر فغلب على عقله وقيل ذاسحر وهي الرئة أي بشرا لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقريروالأول هوالانسب بحالهم ﴿ أنظر كيف ضربوا لك الامثال ﴾ استعظام للاباطيـل التياجترؤا على التفوه بها وتعجيب منها أى انظر

كيف قالوا في حقك تلك الأقاه يل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها بجرى الأمثال واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة البعيدة من الوقوع ﴿ فضلوا ﴾ أى عن طريق المحاجة حيث لمبأتوا بشئ يمكن صدوره عمن لهأدنى عقل وتمييز فبقوا متحيرين ﴿ فلايستطيعون سبيلا ﴾ الى القدح في نبوتك بأن يجدوا قو لايستقرون عليه وان كان باطلا في نفسه أو فضلوا عن الحق ضلالا مبينا فلا يجدون طريقا موصلا اليه فان من اعتاداستعمال أمثال هذه الاباطيل لا يكاد يهتدى الى استعمال المقدمات الحقة ﴿ تبارك الذي اقترحوه من أن يكون لك جنة تأكل شاء جعل لك ﴾ في الدنيا عاجلا شيئا ﴿ خيرا ﴾ لك ﴿ من ذلك ﴾ الذي اقترحوه من أن يكون لك جنة تأكل منها بأن يعجل لك من خيرا ومحقق منها بأن يعجل لك عطف على على الجزرية مما قالوا لان ذلك كان مطلقا عن قيد التعدد وجريان الأنهار ﴿ ويجعل لك قصورا ﴾ عطف على محل الجزرا الذي هوجعل وقرى" بالرفع عطفا على نفسه لأن الشرطاذا كان ماضياجاز في جزا ثه الرفع والجزم كافي قول القائل الجزراء الذي هوجعل وقرى" بالرفع عطفا على نفسه لأن الشرطاذا كان ماضياجاز في جزا ثه الرفع والجزم كافي قول القائل

وان أتاه خليـل يوممسئلة يقوللاغائب مالى و لاحرم

ويجوزأن يكون استئنافا بوعد ما يكون له في الآخرة وقرى النصب على أنه جواب بالواو وتعليق ذلك بمشيئته تعلى للايذان بأن عدم جعلها بمشيئته المبنية على الحكم والمصالح وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين للتنبيه على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب لظهور بطلامهما ومنافاتهما للحكمة التشريعية وانما الذي له وجه في الجلة هو الاقتراح الاخير فانه غير مناف للحكمة بالكلية فان بعض الأنبيا عليهم الصلاة والسلام قد أوتوا في الدنيا معالنبوة ملكا عظيما ﴿ بل كذبو ابالساعة ﴾ اضراب عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة وانتقال منه الى توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى للتخلص الى بيان مالهم في الآخرة بسببها من فنون العذاب بقوله تعالى ﴿ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ﴾ الح أى أعتدنا لهم نارا عظيمة شديدة الاشتمال شأنها كيت وكيت بسبب تكذيبهم بها على ما يشعربه وضع الموصوضع ضميرها اللبالغة في التشنيع ومدار اعتاد السعير لهم وان لم يكن بحرد تكذيبهم بالساعة بل مع تكذيبهم بسائر ماجا به الشريعة الشريفة لكن الساعة لماكانت هي العلة القريبة لدخولهم السعير أسبا المساعة بل مع تكذيبها لدخولها وقيل هوعطف على وقالوامالهذا الح على معني بل أتوا بأ بجب من ذلك حيث كذبوا بالساعة وأنكر وها والحال أناقد أعتدنا لكل من كذب بها سعيرا فان جرائهم على التكذيب بها وعدم خوفهم بالساعة وأنكر وها والحال أناقد أعتدنا لكل من كذب بها سعيرا فان جرائهم على التكذيب بها وعدم خوفهم بالساعة وأنكر وها والحال أناقد أعتدنا لكل من كذب بها سعيرا فان جرائهم على التكذيب بها وعدم خوفهم المنبئ على التحقيق بالساعة وأنكر وها والحال أناقد أعتدنا لكل من كذب بها سعيرا فان جرائهم على التكذيب بها وعدم خوفهم المنبئ على التحقيق على التحقيق ولايحل بطائل على طريقة قول من قال عورية عن الوعد بالجنات في الآخرة مسوق لبيان أن ذلك لا يحدى نفعا و لايحلي بطائل على طريقة قول من قال عورية ولاعور من وي واحجوا

والمعنى انهم لايؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مشل ماوعدك في الآخرة وقيل المعنى بل كذبوابها فقصرت أنظارهم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن الكرامة ليست الإبالمال وجعلوا فقرك ذريعة الى تكذيبك وقوله تعالى (إذا رأتهم) الحصفة للسعير أي اذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد كقوله عليه الصلاة والسلام لا تتراى ناراهما أي لا تتقار بان بحيث تكون احداهما بمرأى من الأخرى على الجازكا تنبعض بايرى البعض ونسبة الرؤية اليها لا النهم للا يذان بأن التغيظ و الزفير منها له يجان غضبها عليهم عندرؤيتها اياهم حقيقة أو تمثيلا ومن في قوله تعالى (من مكان بعيد) اشعار بأن بعد مابينها و بينهم من المسافة حين رأتهم خارج عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة وفيه مزيد

تهويل لأمرها قال الكلبي والسدى من مسيرة عام وقيل من مسيرة مائة سنة (سمعو الها تغيظا و زفيرا) أي صوت تغيظ على تشبيه صوت غليانها بصوت المغتاظ و زفيره وهو صوت يسمع ه نجو فه هذا وان الحياة لما لم تكن مشر وطة عندنا بالبنية أمكن أن يخلق الله تعالى فيها حياة فترى وتتغيظ وتزفر وقيل ان ذلك لزبانيتها فنسب اليها على حذف المضاف ﴿ واذا ألقوا منها مكانا ﴾ نصب على الظرفية ومنها حال منه لانه في الأصل صفة له ﴿ضيقا﴾ صفة لمكانامفيدةلزيادة شدة فان الكرب مع الضيقكما أن الروح مع السعة وهو السر في وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم تضيق جهنم عليهم كما يضيق الزج على الرمح وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والذي نفسي بيده انهم ليستكرهون في الناركما يستكره الوتد في الحائط قال الكلبي الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يحطهم الداخلون فيزدحمون فيها وقرئ ضيقا بسكون الياء ﴿ مقر نين ﴾ حال من مفعول ألقوا أي اذاألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرنين قد قرنت أيديهم الى أعناقهم بالجوامع وقيل مقرنين مع الشياطين في السلاسل كل كافر مع شيطان و في أرجلهم الاصفاد ﴿ دعوا هنالك ﴾ أي في ذلك المكان الهائل والحالة الفظيعة ﴿ ثبورا ﴾ أي يتمنون هلاكا وينادونه ياثبوراه تعالفهذا حينك وأوانك ولاتدعوا اليوم ثبوراواحدا كاعلى تقدير قول امامنصوب على أنه حال من فاعل دعوا أي دعوه مقولا لهم ذلك حقيقة بأن يخاطبهم الملائكة به لتنبيهم على خلود عـذا بهم وأنهم لايجابون الى مايدعونه و لاينالون ما يتمنونه من الهلاك المنجي أو تمثيلاً وتصويرا لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول و لاخطاب أي دعوه حال كونهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك وامامستأنف وقع جو اباعن سؤال ينسحب عليه الكلام كأنه قيل في إذا يكون عند دعائهم المذكور فقيل يقال لهم ذلك اقناطا مما علقوا به أطماعهم من الهلاك وتنبيها على أن عذابهم الماجي لهم الى استدعا الهلاك بالمرة أبدى لاخلاص لهم منه أي لاتقتصر واعلى دعا ثبور واحد ﴿ وادعوا ثبوراكثيرا ﴾ أي بحسب كثرة الدعا المتعلق به لا بحسب كثرته في نفسه فان ما يدعونه ثبور واحد في حد ذاته لكنه كلما تعلق به دعا من تلك الأدعية الكثيرة صاركا نه ثبو رمغاير لما تعلق به دعا آخر منها وتحقيقه لاتدعوه دعا واحدا و ادعوه أدعية كثيرة فان ماأنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول مدتهمستوجب لتكرير الدعا في كل آن وهذا أدل على فظاعة العذاب وهو له منجعل تعددالدعا وتجدده لتعددالعذاب بتعددأنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلودكما لايخني وأماما قيل من أن المعنى انكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدا انما هو ثبوركثير اما لان العــذاب أنواع وألوانكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لانهمكلما نضجت جلودهم بدلوا غيرهافلا غاية لهلاكهم فلايلائم المقام كيف لا وهم انما يدعون هلاكا ينهى عذاجم و ينجيم منه فلابد أن يكون الجواب اقناطا لهم منذلك ببيان استحالته ودوام ما يوجب استدعاء من العذاب الشديد وتقييد النهى والأهر باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعهودة ﴿قُلُ تَقريعًا لَهُمْ وَتَهَكَّا بَهُمْ وَتَحْسَيرًا عَلَى مَافَاتُهُمْ ﴿ أَذَلُكُ ﴾ اشارة الى ما ذكر من السعير باعتبار اتصافها بما فصل من الاحوال الهائلة ومافيهمن معنى البعدللاشعار بكونها في الغاية القاصيةمن الهول والفظاعة أى قل لهم أذلك الذي ذكر من السعير التي أعتدت لمن كذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشأن أهلها ذيت وذيت ﴿ خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ﴾ أي وعدها المتقون واضافة الجنة الى الخلدللمدح وقيل للتمييز عن جنات الدنيا والمراد بالمتقين المتصفون بمطلق التقوى لابالمرتبة الثانية أو الثالثة منها فقط ﴿كَانْتُ ۗ تَلْكُ الْجِنَة ﴿ لَهُم ﴾ في علم الله تعالى أو فى اللوح المحفوظ أو لان ماوعده الله تعالى فهو كائن لامحالة فحكى تحققه و وقوعه ﴿جزاءٌ عَلَى أعمالهم حسبها مر من الوعد الكريم ﴿ ومصيرا ﴾ ينقلبون اليه ﴿ لهم فيها ما يشاؤن ﴾ أى ما يشاؤنه من فنُون الملاذو المشتهيات

وأنواع النعيم كما في قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولعل كل فريق منهم يقتنع بما أتيح لهمن درجات النعيم و لاتمتد أعناق هممهم الى مافوق ذلك =ن المراتب العالية فلايازم الحرمان و لاتساوى مراتب أهل الجنان (خالدين) حال من الضمير المستكن في الجار والمجرو ر لاعتماده على المبتدا وقيل من فاعل يشاؤن ﴿ كَانَ ﴾ أي ما يشاؤنه وقيل الوعد المدلول عليه بقوله تعالى وعد المتقون ﴿على ربك وعدا مسئولا ﴾ أى موعو داحقيقا بأن يسأل و يطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون أو مسؤلا يسأله الناس في دعائهم بقولهم ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك أو الملائكة بقولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومافي على من معني الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى و لايلزم منه الالجاءالي الانجاز فان تعلق الارادة بالموعود متقدم على الوعـد الموجب للانجاز و في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه والاشعار بأنه عليه الصلاة والسلام هو الفائز آثر ذي أثير بمغانم الوعدالكريم مالايخني ﴿ ويوم يحشرهم ﴾ نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قوله تعالى نل أذلك الخ أي واذكر لهم بعد التقريع والتحسير يوم يحشرهم الله عز وجل وتعليق التذكير باليوم مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث الهائلة قد مر وجهه غير مرة أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على كمال هوله وفظاعة مافيه والايذان بقصور العبارة عن بيانه أي يوم يحشرهم يكون من الأحوال والأهو المالايني ببيانه المقال وقرى بنو نالعظمة بطريق الالتفات من الغيبة الى التكلم و بكسر الشين أيضا ﴿ وما يعبدون من دون الله ﴾ أريد به ما يعم العقلاء وغيرهم اما لانكلمة ما موضوعة للكلكا ينبئ عنه أنك اذا رأيت شبحامن بعيد تقول ماهو أقر لانه أريدبه الوصف لاالذات كأنه قيل ومعبوديهم أو لتغليب الاصنام على غـيرها تنبيها على أنهم مثلها فى السقوط عن رتبة المعبودية أو اعتباراً لغلبة عبدتها أو أريد به الملائكة والمسيحوعزير بقرينة السؤالوالجوابأو الإصنام ينطقها الله تعالى أو تكلم بلسان الحالكماقيل في شهادة الايدى والارجل ﴿ فَيَقُولَ﴾ أىالله عز وجل للمعبودين اثر حشر الكل تقريعاً للعبدة وتبكيتاً لهم وقرى بالنون كما عطف عليه وقرى هُذا باليا ﴿ وَالْأُولَ بِالنَّونَ عَلَى وَارِيقَ الْالْتَفَاتَ الَّى الْغَيْبَةَ ﴿ أَأْنَتُمْ أَصْلَلْتُمْ عَبَادًى هُؤُلًّ ﴾ بأن دعوتموهم الى عبادتكم كما في قوله تعالى أأنت قات للناس اتخذوني وأمي الهين من دونَ الله ﴿ أُم هُم ضلوا السبيل ﴾ أي عن السبيل بأنفسهم لاخلالهم بالنظر الصحيح واعراضهم عن المرشد فحذف الجار وأوصل الفعل الي المفعول كقوله تعالى وهو يهدى السبيل والأصل الى السبيل أو للسبيل وتقديم الضميرين على الفعلين لان المقصود بالسؤال هو المتصدى للفعل لانفسه ﴿قالوا﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية السؤال كأنه قيــل فمــاذا قالوا في الجواب فقيــل قالوا ﴿ سبحانك ﴾ تعجبا مما قيل لهم لانهم اماملائكة معصومون أوجمادات لاقدرة لها علىشي أو اشعارابأنهم الموسومون بتُسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتأتى منهم اضلال عباده أو تنزيها له تعالى عن الانداد ﴿ مَا كَانَ يَنْبَغي لنا ﴾ أي ماصح ومااستقام لنا ﴿أَن ننخذ مِن دونك ﴾ أي متجاو زين اياك ﴿ من أوليا ﴾ نعبدهم لمَّا بنـا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ وليا غيرك فضلا أن يتخذنا وليا أو أن نتخذ من دونك أولياء أى اتباعا فان الولى كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والاسفل ومنه أوليا الشيطان أىأتباعه وقرى على البناء للمفعول من المتعدى الى مفعولين كما في قوله تعالى واتخد الله ابراهيم خليلا ومفعوله الثاني من أولياء على أن من للتبعيض أى أن نتخذ بعض أوليا وهي على الأول مزيدة وتنكير أوليا عن حيث انهم أوليا مخصوصون وهم الجن والاصنام ﴿ ولكن متعتهم و آباءهم ﴾ استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون بعد بيان تنزههم عن اضلالهم وقد نعي عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسبابا للضلالة أي ماأضللناهم ولكنك متعتهم وآباهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها

و يشكروهافاستغرقوا فى الشهوات وانهمكوا فيها ﴿حتى نسوا الذكر﴾ أى غفلوا عنذكرك أوعن التذكرفي آلائك والتدبر في آياتك فجعلوا أسباب الهداية بسو اختيارهم ذريعة الى الغواية ﴿ وَكَانُوا ﴾ أي في قضا المبنى على علمك الازلى المتعلق بماسيصدرعنهم فيمالايزالباختيارهم من الأعمال السيئة ﴿ قوما بُورا﴾ أي هالكين على أنبو رامصدر وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحدو الجمع أوجمع بائركعو ذفى جمع عائذ والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله وقوله تعالى ﴿ فقد كذبوكم ﴾ حكاية لاحتجاجه تعالى على العبدة بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عند تمام جوابهم وتوجيهه الى العبدة مبالغة في تقريعهم وتبكيتهم على تقدير قول مرتب على الجواب أى فقال الله تعالى عندذلك فقد كذبوغ المعبودون أيها الكفرة ﴿ بماتةولون ﴾ أي في قولكم انهم آلهة وقيل في قولكم هؤ لا أضلونا و يأباه أن تكذيبهم في هذا القول لاتعلق له بما بعده من عدم استطاعتهم للصرف والنصر أصلا وانما الذي يستتبعه تكذيبهم في زعمهم أنهم الهتهم وناصروهم وأياما كان فالباء بمعنى في أو هي صلة للتكذيب على أن الجار والمجرور بدل اشتمال من الضمير المنصوب وقرى باليا أى كذبوكم بقولهم سبحانك الآية ﴿ فِي السَّطيعُونَ ﴾ أي ماتملكُون ﴿ صرفا ﴾ أي دفعا للعــذاب عنكم بوجه من الوجوه كما يعرب عنه التنكير أي لا بالذات و لا بالواسطة وقيل حيلة من قولهم انه ليتصرف في أموره أي يحتال فيها وقيل توبة ﴿ ولا نصرا ﴾ أى فردا من أفراد النصر لامن جهة أنفسكم و لا من جهة غيركم والفاء لترتيب عدم الاستطاعة على ماقبلها من التكذيب لكن لاعلى معنى أنه لولاه لوجدت الاستطاعة حقيقة بل في زعمهم حيثكا نوا يزعمون أنهم يدفعون عنهم العذاب وينصرونهم وفيه ضربتهكم بهموقري يستطيعون علىصيغة الغيبة أي مايستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب أو يحتالوا لكم ولا أن ينصروكم وترتب مابعد الفاء على ماقبلها كما مربيانه ﴿ ومن يظلم منكم ﴾ أيها المكلفون كدأب هؤلاء حيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاو زوا في اللجاج كل حد معتاد ﴿نذقه ﴾ في الآخرة ﴿عذا باكبيرا ﴾ لا يقادر قدره وهو عـذاب النار وقرى يذقه على أن الضمير لله سبحانه وتعالى وقيل لمصدر الفعل الواقع شرطا وتعميم الظلم لايستلزم اشتر الثالفاسق للكافرفي اذاقة العذاب الكبير فان الشرط في اقتضاء الجزاء مقيد بعـدم المزاحم وفاقا وهو التوبة والاحباط بالطاعة اجمـاعا و بالعفو عندنا ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرساين الا أنهم ليأ كلون الطعام و يمشون في الاسواق﴾ جواب عن قولهم مالهذا الرسول يأكل الطعامو يمشي في الاسواق والجملة الواقعة بعد الاصفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة الجار والمجرو رعليه وأقيمت هي مقامه كما في قوله تعالى وما منا الاله مقام معلوم والمعني ماأرسلنا أحدا قبلك من المرسلين الا آكلين وماشين وقيل هي حال والتقدير الاوأنهم ليأ كلون الخوقرى يمشون على البنا المفعول أي يمشيهم حوائجهم أوالناس ﴿ وجعلنا بعضكم ﴾ تلوين للخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام بطريق التغليب والمراد بهذا البعض كفار الامم فان اختصاصهم بالرسل وتبعيتهم لهم مصحح لأن يعدوا بعضا منهم و بمـا في قوله تعالى ﴿ لَبَعْضُ ﴾ رسلهم لـكن لأعلى معنى جعلنا بحموع البعض الاول ﴿ فتنه ﴾ أى ابتلا ً ومحنة لمجموع البعض الثاني و لا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض الاولفتنة لكل فردمن أفر اد البعض الثاني و لا على معنى جعلنا بعضا مبهما من الاولين فتنة لبعض مبهم من الآخرين ضرورة أن مجموع الرسل من حيث هو مجموع غير مفتون بمجموع الامم ولاكل فرد منهم بكل فرد من الامم و لابعض مبهم من الاولين ببعض مبهم من الآخرين بل على معنى جعلنا كل بعض معين من الامم فتنة لبعض معين من الرسل كأنه قيل وجعلناكل أمة مخصوصة من الامم الكافرة فتنة لرسولها المعين المبعوث اليها وانما لم يصرح بذلك تعويلا على شهادة الحال هذا وأما تعميم الخطاب لجميع المكلفين وابقا البعضين على العموم والإبهام على معنى وجهلنا بعضكم

أيها الناس فتنة لبهض آخر منكم فيأباه قوله تعالى ﴿ أتصبرونَ ﴾ فانه غاية للجعل المذكور ومن البينأن ليس ابتلاءكل احد من آحاد الناس مغيا بالصبر بل بما يناسب حاله على أن الاقتصار على ذكره من غير تعرض لمعادل له بما يدل على أن اللائق بحال المفتونين والمتوقع صدو ره عنهم هو الصبر لاغير فلا بد أن يكون المراد بهم الرسل فيحصل به تسليته عليه الصلاة والسلام فالمعنى جرت سنتنا بموجب حكمتنا على ابتلاء المرساين بأمهم و بمناصبتهم لهم العداوة وايذائهم لهم وأقاو يلهم الخارجة عن حدود الانصاف لنعلم صبركم وقوله تعالى ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بِصِيرًا ﴾ وعد كريم للرسول عليه الصلاة والسلام بالاجرالجزيل لصبره الجيل مع مزيد تشريف له عليه الصلة والسلام بالالتفات الى اسم الرب مضافا الى ضميره صلى الله عايه وسلم ﴿ وقال الذين لايرجون لقاءنا ﴾ شروع في حكاية بعض آخر من أقاُّو يلهم الباطلة وبيان بطلانها اثر ابطال أباطيلهم السابقة والجملة معطوفة على قوله تعالى وقالوا مالهذا الرسول الخ و وضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على أن مايحكى عنهم من الشناعة بحيث لا يصدر عمن يعتقد المصير الى الله عز وجل ولقا الشي عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من أدراكه بوجه من الوجوه والمراد بلقائه تعالى اما الرجوع اليه تعالى بالبعث والحشر أو لقاء حسابه تعالى كما في قوله تعالى الى ظننت أنى ملاق حسابيه و بعدم رجائهم إياه عدم توقعهم له أصلا لانكارهم البعث والحساب بالكلية لاعدم أملهم حسن اللقاء و لاعدم خوفهم سوء اللقاء لان عدمهما غير مستازم لما هم عليه من العتو والاستكبار وانكار البعث والحساب رأسا أى وقال الذين لايتو قعون الرجوع الينا أوحسابنا المؤدى الى سو العذاب الذي تستوجبه مقالتهم ﴿ لُولَا أَنزَلُ عَلَيْنَا الْمَلاُّئُكَةُ ﴾ أي هلا أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق محمدعليه الصلاة والسلام وقيل هلا أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو الانسب لقولهم ﴿ أُو نرى ربنا ﴾ منحيث أنكلا القولينناشي عن غاية غلوهم في المكابرة والعتو حسبها يعرب عنه قوله تعالى ﴿ لقد استكبروا في أنفسهم ﴾ أي فى شأنها حتى اجترؤا على التفوه بمثل هذه العظيمة الشنعاء ﴿ وعتوا ﴾ أى تجاو زواً الحد فى الظلم والطغيان ﴿ عتوا كبيرا﴾ بالغا أقصىغاياته حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الألهية •ن غير توسط الرسول والملككما قالوا لولا يكلمنا الله ولم يكتفوا بما عاينوا "ن المعجزات القاهرة التي تخر لها صم الجبال فذهبو افي الاقتراح كل مذهب حتى منتهم أنفسهم الخبيثة أماني لاتكاد ترنو اليها أحداق الأمم و لاتمتد اليها أعناق الهمم و لاينالها الا أو لوالعزائم الماضية من الانبياء عليهم الصلاة والسلام واللام جواب قسم لمحذوف أي والله لقد استكبروا الآية وفيه من الدلالة على غاية قبح ماهم عليه والاشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم مالايخني ﴿ يوم يرون الملائكة ﴾ استئناف مسوق لبيان ما يلقو نه عند مشاهدتهم لما اقترحوه من نزول الملائكة عليهم السلام بعد استعظامه وبيان كونه فى غاية ما يكون من الشناعة وانما قيل يوم يرون دون أن يقال يوم ينزل الملائكة ايذانا من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق الاجابة الى مااقترحو هبل على وجه آخر غير معهود و يوم منصوب على الظرفية بمـا يدل عليه قوله تعالى ﴿لابشرى يومَّنُد للمجرمين﴾ فانه في معنى لايبشر يومئذ المجرمون والعدول الى نغي الجنس للمبالغة فى نغي البشرى وما قيل من أنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونها تهوين للخطب في مقام التهويل فان منع البشري وفقدانها مشعران بأن هناك بشري يمنعونها أو يفقدونها وأين هذا من نفيها بالكلية وحيثكان نفيها كنآية عن اثبات ضدهاكما أن نفي المحبة في مثل قوله تعالى والله لا يحب الكافرين كناية عن البغض والمقت دلعلى ثبوت النذري لهم على أبلغوجه وآكده وقيل منصوب بفعل مقدريؤكده بشرى على أنلا غير نافيةللجنس وقيل، نصوب على المفعولية بمضمر مقدم عليه أى اذكر يومرؤيتهم الملائكة ويومئذ على كل حال تكرير للتأكيد والتهويل معمافيه من الإيذان بأن تقديم الظرف للاهتمام لا لقصر نفي البشري على ذلك

الوقت فقط فان ذلك مخل بتفظيع حالهم وللمجرمين تبيين على أنه مظهر وضع موضع الضمير تسجيلا عليهم بالاجرام مع ماهم عليه من الكفر وحمله على العموم بحيث يتناول فساق المؤمنين ثم الالتجاء في اخراجهم عن الحرمان الكلي الى أن نفي البشرى حينئذ لايستارم نفيه في جميع الأوقات فيجوز أن يبشروا بالعفو والشفاعة في وقت آخر بمعزل عن الحق بعيد ﴿ و يقولون ﴾ عطف على ماذكر من الفعـل المنفى المنبئ عن كمال فظاعة ما يحيق بهم من الشروغاية هو ل مطلعه ببیان أنهم یقولون عنـد مشاهدتهم له ﴿ حجرا محجورا ﴾ وهیکلمة یتکلمون بها عند لقاء عدومو توروهجوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله تعالى أن يمنع المكروه فلا يلحقهم فكان المعنى نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعا ويحجر محجرا وكسر الحاء تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدكما في قعدك وعمرك وقدقريء حجرا بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام ويقترحونه وهمآذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشــدكراهة وفزعوا منهم فزعا شديدا وقالوا ماكانوا يقولونه عند نزولخطب شنيع وحلول بأسشديد فظيع ومحجورا صفة لحجرا وارادة للتأكيدكما قالواذيلذائل وليلأليل وقيل يقولها الملائكة اقناطاللكفرة بمعنى حراما محرما عليكم الغفران أوالجنة أو البشرى أى جعلالله تعالى ذلك حراما عليكم وليس بواضح ﴿ وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلنا هما عمنتُورا ﴾ بيان لحالما كانوا يعملونه فىالدنيا منصلةرحم واغاثةملموف وقرىضيف ومنعلىأسير وغيرذلكمن مكارمهم ومحاسنهمالتي لوكانوا عملوهاه عالايمان لنالوا ثوابها بتمثيل حالهم وحال أعمالهم المذكورة بحال قوم خالفوا ساطانهم واستعصو اعليه فقدم إلى أشيائهم وقصدماتحت أيديهم فأنحى عليها بالافساد والتحريق ومزقها كلتمزيق بحيث لميدع لهاعينا ولاأثرا أىعمدنا اليها وأبطلناهاأي أظهرنا بطلانها بالكلية منغيرأن يكون هناك قدوم ولاشئ يقصد تشبيهه به والهبائشبه غباريري في شعاع الشمس يطلع من الكوة من الهبوة وهي الغبار ومنثو را صفته شبه به أعمالهم المحبطة في الحقارة وعدم الجدوي ثم بالمنثو رمنه في الانتشار بحيث لا يمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث انه كالخبر بعد الخبركا في قوله تعالى كونو اقردة خاسئين ﴿ أصحاب الجنة ﴾ هم المؤ منون المشار اليهم في قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون الخ ﴿ يُومَّـُذَ ﴾ أي يوم اذ يكون ماذكر من عدم التبشير وقولهم حجرا محجوراو جعل أعمالهم هباءمنثورا ﴿خير مستقرا﴾ المستقرالمكانالذي يستقر فيه فى أكثر الاوقات للتجالس والتحادث ﴿ وأحسن مقيلا ﴾ المقيل المـكان الذي يؤوى اليه للاسترواح الى الازواج والتمتع بمغازاتهن سمى بذلك المأن التمتع به يكونُ وقت القيلولة غالبا وقيل لأنه يفرغ من الحساب في منتصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وفي وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه على المستقرره زالي أنه هزين بفنون الزين والزخارف والتفضيل المعتبر فيهماامالارادةالزيادةعلى الاطلاق أيهم في أقصى مايكون من خيرية المستقر وحسن المقيل وامابالإضافة الى ماللكفرة المتنعمين في الدنيا أو الى مالهم في الآخرة بطريق التهكم بهم كمامر في قوله تعالى قلأذلك خير الآية هذاوقد جوزأن يرادبأحدهما المصدر أوالزمان اشارة الىأن مكانهم وزمانهم أطيبما يتخيل من الأمكنة والأزمنة ﴿ و يوم تشقق السما ﴾ أى تتفتح وأصله تتشقق فحذفت احدى التاءين كما في تلظى وقرى بادغام التا عنى الشين ﴿ بالغام ﴾ بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام الذي ذكر في قوله تعالى هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قيل هو غهام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن الالبني اسرائيل ﴿ ونزل الملائكة تنزيلا ﴾ أى تنزيلا عجيبا غير معهود قيل تنشق سماء سماء و ينزل الملائكة خلال ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد وقرى ونزلت الملائكة وننزل وننزل علىصيغة المتكلم من الانزال والتنزيل ونزل الملائكة وأنزل الملائكة ونزل الملائكة على حذف النون الذي هو فا الفعل من تنزل ﴿ الملك يومُّذُ الحق للرحمن ﴾ أي السلطنة القاهرة والاستيلا الكلي العام الثابت صورة

ومعنىظاهرا وباطنا بحيث لازوال لهأصلا ثابت للرحن يومئذ فالملك مبتدأ والحق صفتهوللرحمنخبرهو يومئذظرف لثبوت الخبر للمبتداوفائدة التقييد أنثبوت الملك المذكورله تعالىخاصة يومئذوأمافياعداهمن أيام الدنيافيكون لغيره أيضاتصرف صورى في الجملة وقيل الملك مبتدأ والحق خبره وللرحن متعلق بالحق أو بمحذوف على التبيين أو بمحذوف هو صفةللحقو يومئذ معمول للملك وقيل الخبر يومئذ والحقنعت للملك وللرحمن على ماذكر وأياماكان فالجملة بمعناها عاملة فىالظرف أي ينفردالله تعالى الملك يوم تشقق وقيل الظرف منصوب بماذكر فالجملة حينئذاستئناف مسوق لبيان أحواله وأهواله وايراده تعالى بعنوان الرحمانيـة للايذان بأن اتصافه تعالى بغاية الرحمة لايهون الخطب على الكفرة لعـدم استحقاقهم للرحمة كما في قوله تعالى ياأم االانسان ماغرك بربك الكريم والمعني أن الملك الحقيقي يومئذ للرحمن ﴿ وكان ﴾ ذلك اليوم مع كون الملك فيه لله تعالى المبالغ في الرحمة لعباده ﴿ يُومَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسَيْرًا ﴾ شديدالهم وتقديم الجار والمجرو ر لمراعاة الفواصل وأما للمؤمنين فيكون يسيرا بفضل الله تعالى وقدجا في الحديث أنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا والجملة اعتراض تذييلي مقررك قبله ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ عض اليدين والأنامل وأكل البنان وحرق الاسنان ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لانها من روادفهما والمراد بالظالم اما عقبة بن أبي معيط على ماقيل من أنه كان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه عليه الصلاة والسلام يوما الىضيافته فأبي عليه الصلاة والسلام أن ياكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل وكان أبيبن خلف صديقه فعاتبه فقال صبأت فقال لاولكن أبي أن يأكل من طعاميوهو في بيتي فاستحييت منه فشهدتله فقال اني لاأرضي منكالاأن تأتيه فتطأقفاه وتبزق في وجهه فأتاه فوجده ساجدا في دارالندوة ففعل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لاألقاك خارجامن مكة الاعلوت وأسكبالسيف فأسر يوم بدر فأمر عليارضي الله عنه فقتله وقيل قتله عاصم بن ثابت الأنصاري وطعن عليه الصلاة والسلام أبيا يوم أحد في المبارزة فرجع الى مكة ومات واماجنس الظالم وهو داخل فيهدخو لا أوليا وقوله تعالى ﴿ يقول ﴾ الخمال من فاعل يعض وقوله تعالى ﴿ ياليتني ﴾ الخ محكى به و يااما لمجرد التنبيه من غير قصدالى تعيين المنبه أوالمنادي محذوف أى ياهؤلا اليتني ﴿ اتَّخذت مع الرسول سبيلا ﴾ أي طريقا واحدامنجيامن هذه الورطات وهو طريق الحق ولم تتشعب بي طرق الضلالة أو حصلت في صحبته عليه الصلاة والسلام طريقا ولم أكن ضالالاطريق لي قط ﴿ ياويلتا ﴾ بقلب يا المتكلم الفاكما في صحارى ومدارى وقرى على الاصل ياو يلتى أى هلكتى تعالى واحضرى فهذا أوانك ﴿ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ﴾ يريدمن أضله فيالدنيافان فلانا كنايةعن الاعلام كما أن الهن كنايةعن الأجناس وقيل فلان كنايةعن علمذكور من يعقل وفلانة عن علم اناثهم وفل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعقل من الاناث والفلان والفلانة من غير العاقل ويختص فلبالنداءالافى ضرورة كمافى قوله فىلجة أمسك فلاناعن فل وقوله خذا حدثانى عن فلو فلان وليس فل مرخما من فلان خلافا للفراء واختلفوا في لام فل وفلان فقيل واو وقيل ياءهذا فان أريد بالظالمعقبة ففلان كنايةعن أبي وان أريد به الجنس فهو كناية عن علم كل من يضله كائنا من كان من شياطين الانس والجن وهذا التمني منه وان كان مسوقاً لابراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته الى الغير وقوله تعالى ﴿ لقد أضلني عن الذكر ﴾ تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة في بيان خطئه واظهار ندمهوحسرته أى والله لقد أضلني عن ذكر الله تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام أوكلمة الشهادة ﴿ بعد اذَجَاءُني ﴾ وتمكنت منه وقوله تعالى ﴿ وكان الشيطان للانسان خذو لا ﴾ أي مبالغافي الخذلان حيث يواليه حتى يؤديه الى الهلاك ثم يتركه و لا ينفعه اعتراض مقرر لمضمون ماقبله اما من جهته تعالى أو من تمام كلامالظالم على

أنه سمى خليله شيطانا بعد وصفه بالاضلال الذي هو أخص الاوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان ابليس لانه الذي حمله على مخالة المضلين ومخالفة الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام بوسوسته واغوائه لكن وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان يعده في الدنيا و يمنيه بأنه ينفعه في الآخرة وهو أوفق بحال ابليس ﴿ وقال الرسول ﴾ عطف على قوله تعالى وقال الذن لاير جون لقاءنا وما بينهما اعتراض مسوق لاستعظام ماقالوه وبيان مايحيق بهم في الآخرةمن الاهوال والخطوب وآيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق الحق والردعلي نحورهم حيثكان ماحكي عنهم قدحا في رسالته عليه الصلاة والسلام أي قالوا كيت و كيت وقال الرسول اثر ماشاهد منهم غاية العتو ونهاية الطغيان بطريق البث الى ربه عز وجل ﴿ يارب ان قومي ﴾ يعني الذين حكى عنهم ماحكي من الشنائع ﴿ اتَّخذُوا هذا القرآن ﴾ الذي من جملته هذه الآيات الناطقة بما يحيق بهم في الآخرة من فنون العقاب كما يني عنه كلمة الاشارة ﴿مهجورا ﴾ أي متروكا بالكلية ولم يؤهنوا به ولم يرفعوا اليــه رأسا ولم يتأثروا بوعيده وفيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم فانه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم القرآن وعلق مصحفالم يتعاهده ولم ينظر فيه جاءيوم القيامةمتعلقا به يقول يارب العالمين عبدكهذا اتخذني مهجورا اقض بيني وبينه وقيل هو من هجر اذا هذي أي جعلوه مهجورا فيه اما على زعمهم الباطل واما بأن هجروا فيه اذا سمعوه كما يحكي عنهم من قولهم لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيهوقدجو زأن يكون المهجور بمعنى الهجركالمجلود والمعقو ل فالمعنى اتخذوه هجرا وهذيانا وفيهمن التحذير والتخويف مالا يخفي فان الانبياء عليهم الصلاة والسلام اذا شكوا الى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا وقوله تعالى ﴿ و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ﴾ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل له على الاقتداء بمن قبله من الانبياء عليهم الصلاة والسلام أي كما جعلنا لك أعداءمن المشر كين يقولو ن ما يقو لون و يفعلون مايفعلون من الاباطيل جعلنا لكل نبي من الانبياء الدين هم أصحاب الشريعة والدعوة اليها عدوا من مجرميقومهم فاصبر كا صبروا وقوله تعالى ﴿ وَكُنِّي بِرِبْكُ هَادِيا وَنَصِيرًا ﴾ وعدكريم له عليه الصلاة والسلام بالهداية الى كافة مطالبه والنصر على أعدائه أي كفاك مالك أمرك ومبلغك الحالك هاديا لك الى ما يوصلك الى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ الكتاب أجله واجرا وأحكامه في أكناف الدنيا الى يوم القيامة ونصـيرا لك على جميع من يعاديك ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ حكاية لاقتراحهم الخاص بالقرآن الكريم بعد حكاية اقتراحهم فىحقه عليه الصلاة والسلام والقائلون هم القائلون أولا وايرادهم بعنوانالكفر لذمهم به والاشعار بعلة الحكم ﴿ لولا نزل عليه القرآن ﴾ التنزيل همنا مجرد عن معني التدريج يا في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابامن السماء ويجو زأنير ادبه الدلالة على كثرة المنزل في نفسه أي هلا أنزلكله ﴿ جملة واحدة ﴾ كالكتب الثلاثة و بطلان هذه الكلمة الحقاء مالا يكاد يخفي على أحدفان الكتب المتقدمة لم يكن شاهد صحتهاودليل كونها منعندالله تعالى اعجازها وأماالقرآنالكريم فبينة صحته وآية كونهمن عندالله تعالى نظمه المعجز الباقي على مر الدهور المتحقق في كل جزء من أجزائه المقدرة بمقدار أقصر السور حسما وقع به التحدي و لا ريب في أن مايدور عليه فلك الاعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الاحوال ومن ضرورة تغيرها وتجددها تغير مايطابقها حتماعلي أن فيه فو ائد جمة قد أشير الى بعض منها بقوله تعالى ﴿ كذلك لنثبت به فؤادك ﴾ فانه استئناف وارد من جهته تعالى لرد مقالتهم الباطلة وبيان الحكمة في التنزيل التدريجي ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بما بعده وذلك اشارة الى مايفهم من كلامهم أي مثل ذلك التنزيل المفرق الذي قــدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه لاتنزيلا مغايراً له لنقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك فان فيه تيسيرا لحفظ النظم وفهم المماني وضبط الاحكام

والوقوف على تفاصيل ماروعي فيها من الحكم والمصالح المبنية على المناسبة على أنها منوطة بأسبابها الداعية الى شرعها ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ماورد في القرآن الجيد من الأخيار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الاقاويل والافاعيل ومن قضية تجددها تجددها يتعلق بها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية الى حكايتها وابطالها وبيان مايؤ ولاليه حالهم في الآخرة على أنهم في هذا الاقتراح كالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا بالاتيان بمثل نوبة من نوب التنزيل فظهر عجزهم عن المعارضة وضافت عليهم الارض بما رحبت فكيف لوتحدوا بكلمة وقوله تعمالي ﴿ و رتلناه ترتيلا ﴾ عطف عملي ذلك المضمر وتنكير ترتيملا للتفخيم أي كذلك نزلناه و رتلناه ترتيلا بديعا لايقادرقدره ومعني ترتيله تفريقه آيةبعد آية قاله النخعي والحسن وقتادة وقال ان عباس رضي الله عنهما بيناه بيانا فيه ترتيل وتثبيت وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال مجاهد جعلنا بعضه في اثر بعض وقيل هو الامر بترتيل قراءته بقوله تعالى و رتل القرآن ترتيلا وقيل قرأناه عليك بلسان جبريل عليـه السلام شيئاً فشيئاً في عشر ن أو في ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل ﴿ و لا يأتونك بمثل ﴾ من الامثال التي من جملتها ماحكي من اقتراحاتهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الامثال أي لا يأتو نك بكلام عجيب هو مثل في البطلان يريدون به القدح في حقك وحق القرآن ﴿ الا جئناك ﴾ في مقابلته ﴿ بالحق ﴾ أي بالجواب الحق الثابت الذي ينحي عليــه بالابطال ويحسم مادة القيل والقالكما مر من الاجوبة الحقة القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة الدامغة لها بالكلية وقوله تعالى ﴿ وأحسن تفسيرا ﴾ عطف على الحق أي جئناك بأحسن تفسيرا أو على محل بالحق أي آتيناك الحق وأحسن تفسيراأي بيانا وتفصيلا على معني أنه في غاية مايكون من الحسن في حد ذاته لاأن مايأتون به له حسن في الجملة وهذا أحسن منه كما مر والاستثناء مفرغ محله النصب على الحالية أي لايأنو نك بمثل الاحال ايتائنا اياك الحق الذي لامحيد عنه وفيه من الدلالة على المسارعة الى ابطال ماأتوا به وتثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام مالا يخفي وهذا بعبارته ناطق ببطلان جميع الاسئلة و بصحة جميع الاجوبة و باشارته منيء عن بطلان السؤال الاخير وصحة جوابه اذ لولا أن تنزيل القرآن على التدريج لما أمكن ابطال تلك الاقتراحات الشنيعة ولماحصل تثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام من تلك الحيثية هذا وقد جوز أن يكون المثل عبارة عن الصفة الغريبة التي كانوا يقترحون كونه عليه الصلاة والسلام عليها من مقارنة الملك والاستغناء عن الاكل والشرب وحيازة الكنز والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على معنى لا يأتو نك بحال عجيبة يقترحون اتصافك بها قائلين هلاكان على هذه الحالة الاأعطيناك نحن من الأحوال الممكنة مايحق لكفىحكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفا لمها بعثت عليه ودلالة عملي صحته وهو الذيأنت عليه فى الذات والصفات و يأباه الاستثناء المذكورفان المتبادرمنه أن يكون ماأعطاه الله تعالى من الحق مترتبا على ماأتوابه من الاباطيل دامغًا لها و لا ريب في أن ما آناه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أناه من أول الاس لابمقابلة ماحكي عنهم من الاقتراحات لاجل دمغها وابطالها ﴿ الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ﴾ أي يحشرون كائنين على وجوههم يسحبون عليها و يجرون الى جهنم وقيل مقلوبين وجوههم عـلى قفاهم وأرجلهم الى فوق. روى عنه عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب وثاث على وجرهم وثاث على أقدامهم ينسلون نسلا وأما ماقيل متعلقة قلوبهم بالسفليات متوجهة وجوههم اليها فبعيد لان هول ذلك اليوم ليس بحيث يبقى لهم عنده تعلق بالسفليات أو توجه اليها في الجملة ومحل الموصول اما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ﴿أُولَئكُ ﴾ بدل منه أو بيان له وقوله تعالى ﴿شر مكانا وأضل سبيلا ﴾ خبر له أو اسم الاشارة ١٢ — أبو السعود — رابع

مبتدأ ثان وشر خبره والجملة خبر للموصول و وصف السبيل بالضلال من باب الاسناد الجازي للمبالغة والمفضل عليه الرسول عايه الصلاة والسلام على منهاج قو له تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كأنه قيل ان حاملهم على هذه الاقتراحات تحقير مكانه عليه الصلاة والسلام بتضليل سبيله و لا يعلمون حالهم ليعلموا أنهم شر مكانا وأضل سبيلا وقيل هو متصل بقوله تعالى أصحاب الجنة يومئـد خير مستقرا وأحسن مقيلا ﴿ ولقــد آتينا موسى الكتاب ﴾ جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر في قوله تعالى وكفي بربك اديا ونصيرا بحكاية ما جرى بين من ذكر من الإنبياء عليهم الصلاة والسلام و بين قومهم حكاية اجمالية كافية فما هو المقصود واللام جو اب لقسم محذوف أي و بالله لقد آتينا موسى التوراة أي أنزلناها عليه بالآخرة ﴿ وجعلنامعه ﴾ الظرف متعلق بجعلنا وقوله تعالى ﴿ أخاه ﴾ مفعول أول له وقوله تعالى ﴿ هرون ﴾ بدل من أخاه أو عطف بيان له على عكس ما وقع في ســورة طه وقوَله تعالى ﴿ و زيرا ﴾ مفعول ثان له وَقد مر ثمــة معنى الو زير أي جعلناه في أول الامر و زيراً له ﴿ فقلنا ﴾ لهما حينتذ ﴿ اذهبا آلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ همفر عون وقوم والآيات هي المعجزات التسع المفصلات الظاهرة على يدىموسي عليه السلام ولم يوصف القوم لهما عند ارسالهما اليهم بهذا الوصف ضرورة تأخر تكذيب الآيات عن اظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل انماوصفو ا بذلك عندالحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم لما يحكي بعده من التدمير أي فذهبا اليهم فأرياهم آياتنا كلها فكذبوها تكذيبا مستمرا ﴿ فدمرناهم ﴾ اثر ذلك التكذيب المستمر ﴿ تدميرا ﴾ عجيبا هائلا لا يقادر قدره و لايدرك كنه فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بمماهو المقصود وحمل قوله تعمالي فدهرناهم على معنى فحكمنا بتدميرهم معكونه تعسفا ظاهرا يما لاوجه له اذ لافائدة يعتد بها في حكاية الحكم بتدمير قد وقع وانقضي والتعرض في مطاع القصة لايتا الكتابمع أنه كان بعد مهلك القوم ولم يكن له مدخل في هلاكهم كسائر الآيات للايذان من أول الأمر ببلوغه عليه الصلاة والسلام غلية الكمال ونيله نهاية الآمال التي هي انجا بني اسرائيل من ملكة فرعون وارشادهم الى طريق الحق بما في التوراة من الأحكام اذبه يحصل تأكيد الوعد بالهداية على الوجه الذي مربيانه وقرى فدمرتهم وفدمراهم وفدمرانهم على التأكيد بالنون الثقيلة ﴿ وقوم نوح ﴾ منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى فدمر ناهم أى ودمرنا قوم نوح وقيل عطف على مفعول فدمر ناهم وليس من ضرورة ترتب تدميرهم على ماقبله ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسيما وقد بين سببه بقوله تعالى ﴿ لما كذبوا الرسل ﴾ أي نوحا ومن قبله من الرسل أو نوحاوحده لان تكذيبه تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد وألاسلام وقيل هومنصوب بمضمر يفسره قوله تعالى ﴿أغرقناهم﴾ وأنما يتسنى ذلك على تقدير كون كلمة لما ظرف زمان وأماعلى تقديركونها حرف وجود لوجود فلالأنه حينئذ جواب لهاوجواب لما لايفسر ماقبله مع أنه مخل بعطف المنصوبات الآتية على قوم نوح لما أن اهلاكهم ليس بالاغراق فالوجه ماتقدم وقوله تعالى أغرقناهم استئناف مبين لكيفية تدميرهم ﴿ وجعلناهم ﴾ أيجعلنا اغراقهم أوقصتهم ﴿ للناس آية ﴾ أي آية عظيمة يعتبر بهاكل منشاهدها أوسمعها وهي مفعولٌ ثان لجعلنا وللناس ظرف لغوله أو متعلق بمحدُّوف وقع حالا من آية اذ لوتأخر عنها لكان صفةلها ﴿ وأعتدنا للظالمين ﴾ أي لهم والاظهار في موقع الاضهار للايذان بتجاو زهم الحد في الكفر والتكذيب ﴿ عذا باألما ﴾ هُو عذابِ الآخرة أذلافائدة في الإخبار باعتاد العذاب الذي قد أخبر بوقو عهمن قبل أو لجميع الظالمين الباقين الذين لم يعتبر وا بماجري عليهم من العذاب فيدخل في زمرتهم قريش دخو لاأوليا و يحتمل العذاب الدنيوي والاخروي ﴿ وعاداً ﴾ عطف على قو منوح وقيل على المفعول الأول لجولناهم وقيل على محل الظالمين اذهو في معنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيد ﴿ وثمود ﴾

الكلامفيه وفيما بعده كافيا قبله وقرىء وثمو داعلى تأويل الحي أوعلى أبه اسم الاب الاقصى ﴿ وأصحاب الرس ﴾ هم قوم يعبدون الاصنام فبعث الله تعالى اليهم شعيباعليه السلام فكذبوه فبينهاهم حول الرسوهي البئر التي لم تطو بعداذ انهارت فحسف بهم و بديارهم وقيل الرس قرية بفاج اليمامة كان فيها بقايا ثمو د فبعث اليهم نبي فقنلوه فهاكوا وقيل هو الأخدود وقيل بئر بانطاكية قتلوا فيهاحبيبا النجار وقيلهم أصحاب حنظلة بزصفو انالنبي عايه السلام ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها منكل لونوسموها عنقاه اطولءنقها وكانت تسكنجباءم الذي يقال لدفتخ أو دمخ فتنتض على صبيانهم فتخطفهم انأعو زها الصيد ولذلك سميت مغربا فدعاعايها حنظلة عليه السلام فأصابتها الصاعقة ثم انهم قتلوه عليه السلام فأهلكو اوقيل قوم كذبوا رسولهم فرسوه أي دسوه في بئر ﴿ وقرونا ﴾ أي أهل قرون قيل القرن أر بحونسنة وقيل سبحون وقيل مائه وقيل مائة وعشرون ﴿ بين ذلك ﴾ أى بين ذلك المذكور من الطوائف والامم وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير اليها بذلك و يحسب الحاسب أعدادا متكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على ذلك المذكور وذلك المحسوب ﴿ كثيرا ﴾ لا يعلم مقدارها الاالعليم الخبير ولعل الاكتفا في شئون تلك القرون بهذا البيان الإجمالي الما أن كل قرن منهاً لم يكن في الشهرة وغرابة القصة بمثابة الامم المذكورة ﴿ وكلا ﴾ منصوب بمضمر يدل عليه =ا بعده فان ضرب المثل في معنى التذكير والتحذير والمحذوف الذي عوض عنه التنوين عبارة اما عن الامم التي لم يذكر أسباب اهلاكهم واماعن الكل فاذماحكي عن قوم نوح وقوم فرعون تكذيبهم للآيات والرسل لاعدم التأثُّر من الأمثال المضروبة أي ذكرنا وأنذرنا كل واحد من المذكورين ﴿ضربنا له الأمثال﴾ أي بيناله القصص العجيبة الزاجرة عماهم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة الرسل ﴿ وكلا ﴾ أي كل واحدمنهم لا بعضهم دون بعض ﴿ تبرنا تَدبيرا ﴾ عجيبا هائلا لما أنهم لم يتأثروا بذلك ولم يرفعوا له رأسا وتمادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التذير التفتيت قال الزجاج كل شيء كسرته وفتتته فقد تبرته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ﴿ ولقد أتوا ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بعض الامم المتبرة وعدم اتماظهم بها وتصديرها بالقسم لمزيد تقرير مضمونها أي و بالله لقد أتي قريش في متاجرهم الى الشام ﴿ عَلَى القرية التي أمطرت ﴾ أي أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط وكانت خمس قرى مانجت منها الاواحدة كان أهلها لا يعملون العمل الخبيث وأما البواقي فأهلكها الله تعالى بالحجارة وهي المرادة بقوله تعالى ﴿ مطر السوع ﴾ وانتصابه اما على أنه مصدر مؤكد بحذف الزوائد كما قيل في أنبته الله تعالى نباتا حسنا أي امطار السوءًا و على أنه مفعول ثان اذ المعنى أعطيت أو أوليت مطر السوع ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا بِرُونُهَا ﴾ توبيخ لهم على تركهم التذكر عند مشاهدةما يوجبه والهمزة لانكارنغي استمرار رؤيتهم لها وتقرير استمرارها حسب استمرار مايوجبهامن اتيانهم عليهالالانكار استمرار نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لها في الجلة والفا العطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام أي ألم يكو نو اينظرون اليها فلم يكونو ايرونها أو أكانوا ينظروناليها فلم يكو نوايرونهافي مرارمرورهم ليتعظوا بمساكانوا يشاهدونه من آثار العذاب فالمنكرفي الاول ترك النظر وعدم الرؤية معاوفي الثاني عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها وقوله تعالى ﴿ بِلِ كَانُوا لا يرجون نشورا ﴾ اما اضراب عماقبله من عدم رؤيتهم لآثار ماجري على أهل القرى من العقوبة وبيان الكون عدم اتعاظهم بسبب انكارهم لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم لالعدم رؤيتهم لآثارها خلاأنه اكتفي عن التصريح بانكارهم ذلك بذكر مايستلزمه من انكارهم للجزاء الأخروي الذي هو الغاية من خلق العالم وقد كني عن ذلك بعدم رجاء النشور أي عدم توقعه كانه قيل بل كانوا ينكرون النشور المستتبع للجزاء الاخروي ولايرون لنفسمن النفوس نشهرا أصلامع تحققه حتما وشموله للناس عموما واطراده وقوعا فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه

و بين المعاصى حتى ينذكر واويته ظوا بما شاهدوده ن آثار الهلاك وانمايحملونه على الاتفاق واما انتقال من التوبيخ بمما ذكر من ترك التذكر الى التوبيخ بمـا هو أعظم منه من عدم توقع النشور ﴿ وَاذَا رَأُوكُ انْ يَتَخَذُونَكُ الاهزوا ﴾ أي ما يتخذونك الا مهزوعاً به على معني قصر معاماتهم معه عليه الصلاة والسلام على اتخاذهم اياه عليه الصلاة والسلام هزؤا لاعلى معنى تصر اتخاذهم على كونه هزؤاكما هو المتبادر من ظاهر العبارة كأنه قيل ما يفعلون بك الا اتخاذك هزوا وقد مرتحقيقه في قوله تعالى ان أتبع الامايوحي الى من سهرة الانعام وقوله تعالى ﴿ أَهذا الذي بعث الله رسو لا ﴾ محكى بعد قول مضمر هو حلمن فاعل يتخذونك أي يستهزؤن بك قائلين أهدندا الذّي الخ والاشارة اللاستحقار وابرازبعث الله رسولا في معرض التسلم بجعله صلة للموصول الذي هوصفته عليه الصلاة السلام مع كونهم في غاية النكير لبعثه عليه الصلاة والسلام بطريق التهكم والاستهزاء والإلقالوا أبعث الله هذا رسولا أوأهذا الذي يرعم أنه بعثه الله رسولا ﴿ انكاد﴾ ان مخففة من ان وضمير الشان محذوف أى انه كاد ﴿ ليضلنا عن آ لهتنا ﴾ أى ليصرفنا عن عبادتها صرفا كليًا بحيث يبعدنا عنها لا عن عبادتها فقط والعدول الى الإضلال لغّاية ضلالهم بادعا أن عبادتها طريق سوى ﴿ لولاأن صبرنا عليها ﴾ ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها و لولا في أمثال هذا الكلام تُجرى مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى كما أشيراليه في قوله تعالى ولقد همت به الخ وهذا اعتراف منهم بأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة الى الحق واظهار المعجزات واقامة الحجج والبينات الى حيث شارفوا أن يتركوا دينهم لو لا فرط لجاجهم وغاية عنادهم . يروى أنه من قول أبي جهل ﴿ وسوفُ يعلمون ﴾ جواب من جهته تعالى لآخر كلامهم و رد لمــا ينبي ً عنه من نسبته عليه الصلاة والسلام الى الضلال في ضمن الإضلال أي سوف يعلون البتة وان تراخي ﴿حين يرونِ العــذاب﴾ الذي يستوجبه كفرهم وعنادهم ﴿ من أضل سبيلا ﴾ وفيــه ما لا يخفي من الوعيد والتذبيّــه عني أنه تعالى لا يهملهم وان أمهلهم ﴿ أرأيت من اتخذ الحه هواه ﴾ تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شناعة حالهم بعد حكاية قبائحهم من الاقوال والافعال وبيان ما لهم من المصير والما آل وتنبيه على أنذلك من الغرابة بحيث يحب أن يرى و يتعجب منه والهه مفعول ثان لاتخذ قدم على الاول للاعتناء به لانه الذي يدو رعليه أمر التعجيب ومن توهم أنهما على الترتيب بنا على تساويهما في التعريف فقد زل منه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو المتلبس بالحالة الحادثة أي أرأيت من جعل هواه الها لنفه من غير أن يلاحظه و بني عليه أمر دينه معرضا عن استماع الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظراليه وتعجب منه وقوله تعالى ﴿ أَفَأَنت تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلَ ﴾ انكار واستبعاد لكونه عليه الصلاة والسلام حفيظا عليه يزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده الى الحق طوعا أو كرها والفاء لترتيب الإنكارعلي ما قبله من الحالة الموجبة له كاتنه قيل أبعد ما شاهدت غلوه في طاعة الهوى وعتوه عن اتباع الهدى تقسره على الايمان شـا أو أبى وقوله تعالى ﴿ أُم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ﴾ اضراب وانتقال عن الإنكار المذكور الى انكارحسبانه عليه الصلاة والسلام لهمين يسمع أو يعقل حسما ينبيء عنه جده عليه الصلاة والسلام في الدعوة واهتمامه بالارشاد والتذكير لكن لا على أنه لا يقع كالاول بل على أنه لا ينبغي أن يقع أي بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات حق السماع أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية الى المحاسن فتعتنى بشــأنهم وتطمع فى ايمــانهم وضمير أكثرهم لمن وجمعه باعتبار معناها كما أن الإفراد فى الضمائر الاول باعتبار لفظها وضمير الفعلين لأكثر لالما أضيف هو اليه و قوله تعالى ﴿ إن هم الاكالَّانعام ﴾ الح جملة مستأنفة مسوقة لتقرير النكير وتأكيده وحسم مادة الحسبان بالمرةأي ماهم في عدم الانتفاع بمايقرع آذانهم من قوارع الآيات وانتفاء

التدبر فيما يشاهدونه من الدلائل والمعجزات الاكالبهائم التي هي مثل في الغفلة وعلم في الضلالة ﴿ بِلهِم أضل ﴾ منها [سبيلاً ﴾ لما أنهاتنقاد اصاحبها الذي يعلفها ويتعهدها وتعرف من يحسن اليها بمن يسي اليها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدى لمراعيها ومشاربها وتأوى الى معاطنها وهؤلا لا ينقادون لربهم وخالقهم ورازقهم ولا عرفون احسانه البهم من اساءة الشيطان الذي هو أعدى عدوهم و لا يطلبون الثواب الذيهو أعظم المنافع و لايتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك و لا يهتدو ن للحق الذي هو المشرع الهني والمورد العذب الروى و لانهـــا ان لم تعتقد حقا مستتبعا لاكتساب الخيرلم تعتقد باطلا مستوجبا لاقترافالشر بخلاف هؤلا حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عايها أحكام الشرور ولان أحكام جهالتها وضلالتها مقصورة على أنفسها لا تتعدى الى أحد وجهالة ﴿ وَلا ۚ مؤدية الى ثورانَ الفتنة والفساد وصد الناس عن سنن السداد وهيجان الهرج والمرج فيما بين العباد ولانها غير معطلة لقوة من القوى المودعة بل صارفة لها الى ما خلقت هي له فلاتقصير منقبلها في طاب الكمال وأماهؤلا هم معطلون لقواهم العقاية مضيعون للفطرة الاصلية التي فطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظيم العقاب وأشد النكال ﴿ أَلَمْ تَرَ الى رَبُّكُ ﴾ بيان لبعض دلائل التوحيد الله بيان جهالة المعرضين عنهــا وضلالتهم والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهمزة للتقرير والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة اليضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه عليه الصلاة والسلام وللايذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته و رحمته تعالى أي ألم تنظر الى بديع صنعه تعالى ﴿ كيف مد الظل ﴾ أي كيف أنشأ ظل أي مظل كان من جبل أو بنا و شجر عند ابتدا طلوع الشمس ممتدا لا أنه تعالى مده بعد أن لم يكن كذلك كما بعد نصف النهار الى غروبها فانذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى واحداثه يأباه سياق النظم الكريم وأما ماقيل من أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس وأنه أطيب الاوقات فان الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وشعاع الشمس يسخن الجوويبهر البصرو لذلك وصف به الجنة في قوله تعالى وظل ممدود فغير سديداذ لاريب فيأن المراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عزوجل و بالغ حكمته فيما يشاهدونه فلا بدأن يرادبالظل ما يتعارفونه منحالة مخصوصة يشاهدونها فيموضع يحولبينه وبينالشمس جسم كثيف مخالفة لمافيجوانبه من مواقع ضح الشمس وماذكر وانكان في الحقيقة ظلا للافق الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلا و لا يصفونه بأوصافه المعهودة ولعل توجيه الرؤية اليه سبحانه وتعالى معأن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مدالظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفة شؤن الصانع المجيد وقوله تعالى ﴿ ولوشاء لجعله ساكنا ﴾ جملة اعترضت بين المعطو فين للتنبيه من أول الأمر على أنه لامدخل فيها ذكر من المد للاسباب العادية وانما المؤثر فيه المشيئة والقدرة ومفعول المشيئة محذوف على القاعدة المستمرة من وقوعها شرطا وكون مفعولها مضمون الجزاءأي ولوشا سكونه لجعله ساكنا أي ثابتا على حاله من الطول والامتداد وانما عبر عن ذلك بالسكون لما أنمقابله الذي هو تغير حاله حسب تغير الاوضاع بين المظل و بين الشمس يرى رأى العين حركة وانتقالا وحاصله أنه لايعتريه اختلاف حال بأن لاتنسخه الشمس وأما التعليل بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فمداره الغفول عما سيق له النظم الكريم ونطق به صريحا من بيان كال قدرته القاهرة وحكمته الباهرة بنسبة جميع الامور الحادثة اليه تعالى بالذات واسقاط الاسباب العادية عن رتبة السببية والتأثير بالكلية وقصرها على بجرد الدلالةعلى وجود المسببات لابذكر قدرته تعالى على بعض الخوارقكاقامة الشمس فىمقام واحدعلي أنها أعظم من ابقاء الظل على حاله في الدلالة على ماذكر من كمال القدرة والحكمة لكو ته من فروعها ومستتبعاتها فهي أولي وأحق

بالايراد في معرض البيان وقوله تعالى ﴿ ثُم جعلنا الشمس عليـه دليلا ﴾ عطف على مد داخل في حكمه أي جعلناها علامة يستدل بأحوالها المتغيرة على أحواله منغير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعا حسما نطق بهااشرطية المعترضة والالتفات الى نون العظمة لما في الجعل المذكور العارى عن التأثير معمايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنيُّ عن السببية من ه زيد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهوالسر في ايراد كلمة التراخي وقو له تعالى ﴿ ثم قبضناه ﴾ عطف على مد داخل في حكمه وثم للتراخي الزماني لما أن في بيان كون القبض والمد مرتبين دائرين على قطب مصالح المخلوقات مزيد دلالة على الحكمة الربانية و يجو زأن تكون للتراخي الرتبي أىأزلناه بعد ماأنشأناه بمتدا ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند ايقاع شعاع الشمس موقعه =ن غير أن يكون له تأثير فىذلك أصلا وانمــا عبر عنه بالقبض المنبئ عن جمع المنبسط وطيه لما أنه قد عبر عن احداثه بالمد الذي هو البسط طولا وقوله تعالى ﴿ الينا ﴾ التنصيص على كون مرجعه اليه تعالى كما أن حدوثه منه عز وجل ﴿ قبضا يسيرا ﴾ أي على مهل قليلا قليلا حسب ارتفاع دليله على وتيرةمعينة مطردة مستتبعة لمصالح المخلوقات ومرافقها وقبلان الله تعالى حين بني السماكا كالقبة المضروبة ودحا الارض تحتها ألقت القبة ظلها على الارض لعدم النير وذلك مده تعالى اياه و لوشاء لجعله ساكنا مستقر ا على تلك الحالة ثم خاق الشمس وجعلها على ذلك الظل أي ساطها عليه ونصبها دليلا متبوعاً له كما يتبع الدليل في الطريق فهو يزيد بهـا و ينقص و يمتد و يقاص ثم نسخه بها فقبضه قبضا سهلا يسيرا غير عسيرأو قبضاً سهلا عندقيام الساعـة بقبض أسبابه وهي الاجرام التي تلقي الظل فيكون قد ذكر اعدامه باعدام أسبابه كما ذكر انشاؤه بانشائها و وصفه باليسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع ﴿ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ﴾ بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى وحكمته وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة على الخاق وتلوين الخطاب لتوفية مقام الامتنان حقه واللام متعلقة بجعل وتقديمها على مفعوليه للاعتناء ببيان ثون ما يعقبه من منافعهم و في تعقيب بيان أحوال الظل ببيان أحكام الليل الذي هو ظل الارض من لطف المسلك مالامزيد عليه أي هو الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه كما يستركم اللباس ﴿ والنوم سباتا ﴾ أى وجعل النوم الذى يقع فى الليل غالباً قطعاً عن الأفاعيل المختصة بحال اليقظة عبر عنه بالسبات الذي هو الموت لما بينها من المشاجة التامة في أنقطاع أحكام الحياة وعليه قوله تعالى وهوالذي يتوفاكم بالليل وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين، وتها والتي لم تمت في منامها ﴿ وجعل النهار نشورا ﴾ أي زمان بعث من ذلك السبات كبعث الموتى على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه أو نفس البعث على طريق المبالغة وفيه اشارة الى أن النوم واليقظة أنموذج الموت والنشور وعن لقان عليه السلام يابني كما تنام فتوقظ كذلك تموت وتنشر ﴿ وهو الذي أرسل الرياح) وقرى بالتوحيد على أن المرادهو الجنس ﴿ بشراً ﴾ تخفيف بشر جمع بشور أي مبشرين وقرى و بشرى وقرى نشراً بالنون جمع نشور أي ناشرات للسحاب وقرى بالتخفيف و بفتح النون أيضاعلي أنه مصدر وصف به مبالغة وقوله تعالى ﴿ بين يدى رحمته ﴾ استعارةبديعة أىقدام المطر والالتفات الى نون العظمة فى قوله تعالى ﴿ وأنزلنا من السماء ما و طهورا ﴾ لا براز كال العناية بالانزال لانه نتيجة ماذكر من ارسال الرياح أي أنزلنا بعظمتنا بما رتبنا من ارسال الرياح من جهة الفوق ما بليغا في الطهارة وماقيل انه ما يكون طاهرا في نفسه ومطهراً لغيره فهو شرح لبلاغته في الطهارة كما ينبي عنه قوله تعالى و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به فان الطهور في العربية اماصفة كما تقول ما طهور أواسم كما فىقولەعلىهالصلاة والسلامالتراب طهورا لمؤمن وقد جا بمعنى الطهارة كما فى قولك تطهرت طهورا حسنا كقولك وضوأ حسنا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة الابطهور ووصف الماء به اشعار بتمام النعمة فيه وتتميم للنعمة فمابعده

فان انا الطهو رأهنأ وأنفع مما خالطه مايزيل طهو ريته وتنبيه على أنظو اهرهمل كانت بما ينبغي أن يطهر وهافبواطنهم أحق بذلك وأولى ﴿ لنحى به ﴾ أى بمـا أنزلنا من المـاء الطهور ﴿ بلدة ميتا ﴾ بانبات النبات والتذكير لان البـلدة بمعنى البلد و لابه غير جارعلي الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجرى مجري الجامد والمراد به القطعة من الارض عامرة كانت أوغامرة ﴿ ونسقيه ﴾ أي ذلك الماء الطهور عند جريانه في الأودية أو اجتماعه في الحياض والمناقع أوالآبار ﴿ بمما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ﴾ أي أهل البوادي الذين يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعام والأناسي وتخصيصهم بالذكر لان أهل القرى والامصار يقيمون بقرب الانهار والمنابع فبهم و بمالحممن الانعام غنية عن سقياالسما وسائرالحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا مع أن مساق الآيات الكريمة كما هو للدلالة على عظم القدرة فهولتعداداً نواع النعمة والأنعام حيث كانت قنية للانسان وعامة منافعهم ومعايشهم منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها احياء الارض فانه سبب لحياتها وتعيشها وقرىء نسقيه وأستي وستي لغتان وقيل أسقاه جعللهسقياوأناسيجمعانسيأوانسان كظرابي في ظربان على أن أصله أناسين فقلبت نونه ياء وقرىء أناسي بالتخفيف بحذف ياء أفاعيل كا أناعم في أناعم ﴿ ولقد صرفناه ﴾ أي و بالله لقدكر رنا هذا القول الذي هوذكر انشاء السحاب وانزال القطرلم أمرمن الغايات الجميلة في القرآن وغيره من الكتب السماوية ﴿بينهم﴾ أي بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ﴿ليذكروا﴾ ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى و واسع رحمته في ذلك و يقوموا بشكر نعمته حق قيام وقيل الضمير للمطر وتصريفه بينهم انزاله في بعض البلاد دون غيرها أو في بعض الأوقات دون بعض أو جعله تارة وابلا وأخرى طلا وحينا ديمة و وقتا رهمة والاول هو الأظهر ﴿ فأبي أكثرالناس ﴾ بمنسلف وخلف ﴿ الاكفورا ﴾ أى لم يفعل الاكفران النعمة وقلة الاكتراث لهاأ والاجحو دهابأن يقو لوامطر نابنو كذاو لايذكر واصنع الله تعالى و رحمته ومن لايري الامطار الامن الإنواء فهو كافر بخلاف مزيرى أنالكل بخلق الله تعالى والانواء أمارات لجعله تعالى ﴿ ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ﴾ نبياً ينذرأهم هافيخف عايك أعباء النبوة اكن لم نشأذلك فلم نفعله بل قصر ناالأمر عليك حسّماينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا اجلالالك وتعظما وتفضيلا لكعلى سائر الرسل ﴿ فلا تعلم الكافرين ﴾ أي فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة واظهار الحق والتشدد معهم كأنه نهى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المداراة معهم والتلطف في الدعوة لما أنه عليه الصلاة والسلام كان يود أن يدخلوا في الاسلام و يجتهد في ذلك بتأليف قلوبهم أشد الاجتهاد ﴿ وجاهدهم به ﴾ أي بالقرآن بتلاوة ما في تضاعيفه من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الامم المكذبة ﴿جهادا كبيرا﴾ فان دعوة كل العالمين على الوجه الذكور جهادكبير لا يقادر قدره كما وكيفا وقيــل الضمير المجرو رلترك الطاعة المفهوم من النهي عن الطاعة وأنت خبير بأن مجرد ترك الطاعة يتحقق بلا دعوة أصلا وليس فيه شائبة الجهاد فضلا عن الجهاد الكبير اللهم الا أن تجعل البا للملابسة ليكون المعني وجاهدهم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابسا بترك طاعتهم كا "نه قيل فجاهدهم بالشدة والعنف لابالملائمة والمداراة كما في قوله تعالى ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقد جعل الضمير لما دل عليه قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا من كو نه عليه الصلاة والسلام نذير كافةالقرى لانه لوبعث فى كل قرية نذيرا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته فاجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المجاهرات كلها فكبر من أجل ذلك جهاده وعظم فقيل له عليه الصلاة والسلام وجاهدهم بسبب كونك ندير كافة القري جهادا كبيراجامعا لكل مجاهدة وأنت خبير بأنبيان سبب كبر المجاهدة بحسب الكمية ليس فيه مزيد فائدة فانه بين بنفسه 

متلاصقين بحيث لايتمازجان من مرج دابته اذا خلاها ﴿ هذا عذب فرات ﴾ قامع للعطش لغاية عذو بته ﴿ وهذاملح أجاج ﴾ بليغ الملوحة وقرى ملح فلعله تخفيف مالح كبرد في بارد ﴿ وجعل بينهما برزخا ﴾ حاجزا غير مرئى من قدرته كما فى قوله تعالى بغير عمد ترونها ﴿ وحجرا محجورا ﴾ وتنافرا مفرطًا كا نكلا منهما يتعوذ من الآخر بتلك المقالةوقيل حدا محدودا وذلك كدجلة تدخل البحر وتشقه وتجرى في خلاله فراسخ لايتغير طعمها وقيل المراد بالبحر العذبالنهر العظيم وبالمالح البحر الكبير وبالبرزخ مابينهما من الارض فيكون أثر القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر التضام والتلاصق والتشابه في الكيفية ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا ﴾ هو الماء الذي خمر به طينة آدم عايه السلام أو جعله جزءا من مادة البشر ليجتمع و يسلس و يستعد لقبولالاشكال والهيئات بسهولة أو هو النطفة ﴿ فجعـله نسبا وصهرا ﴾ أى قسمه قسمين ذو ى نسب أى ذكورا ينتسب اليهم وذوات صهر أى اناثا يصاهر بهن كقوله تعـالى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِّيرًا ﴾ مبالغًا في القدرة حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضا مختلفة وطباع متباعدة وجعَّله قسمين متقابلينُ و ربمــا يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى ﴿ و يعبدون من دون الله ﴾ الذي شأنه ماذكر ﴿ مالاً ينفعهم و لايضرهم ﴾ أي ماليس من شأنه النفع والضر أصلا وُهو الاصنام أوكل ما يعبد من دونه تعالى اذ مامنٌ مخلوق يستقل بالنفع والضر ﴿ وَكَانَ الْكَافر على ربه ﴿ الذي ذكرت آثار ربوبيته ﴿ظهرا﴾ يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد بالكافر الجنس أو أبو جهل وقيل هينا مهينا لااعتداد به عنده تعالى من قولهم ظهرت به اذا نبذته خلف ظهرك فيكون كقوله تعالى و لا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ الْا مَبْشُرا ﴾ للمؤمنين ﴿ وَنَذَيْرا ﴾ للكافرين ﴿ قَلَ ﴾ لهم ﴿ مَا أَسَأَلَكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أَى عَلَى تَبْلَيْغ الرسالة الذي ينبي عنه الارسال ﴿ مِن أَجِرٍ ﴾ من جهتكم ﴿ الا من شَاءُ أَن يَتَخَذُ أَلَى رَبِّهُ سَدِيلاً ﴾ أي الافعل من يريد أن يتقرب اليه تعالى و يطلب الزلني عنده بالايمــان والطاعة حسبها أدعوهم اليهما فصور ذلك بصورة الاجر من حيث انه مقصود الاتيان به واستثنى منه قلعا كليا لشائبة الطمع واظهاراً لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائدا اليهم عائدا اليه عليه الصلاة والسلام وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا فليفعل ﴿ وتوكل على الحي الذي لايموت ﴾ في الاستكفاء عن شرورهم والاغناء عن أجورهم فانه الحقيق بأن يتوكل عليــه دون الاحيا الذين من شأنهم الموتفانهم اذا ماتو اضاعمن توكل عليهم ﴿ وسبح بحمده ﴾ ونزهه عن صفات النقصان مثنيا عليه بنعوت الكمال طالبًا لمزيد الانعام بالشكر على سوابغه ﴿ وَكَنَّى بِهِ بَدْنُوبِ عَبَادُهُ ﴾ ماظهر منها وما بطن ﴿ خبيرًا ﴾ أي مطلعا عليها بحيث لا يخفي عليه شيء منها فيجزيهم جزاء وافيا ﴿ الذي خلق السموات والارض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ قدسلف تفسيره ومحل الموصول الجرعلي أنه صفة أخرى للحي وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالابدية التي هي من الصفات الذاتية والاشارة الى اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى وتأكيده فان من أنشأ هذه الاجرام العظام على هذا النمط الفائق والنسق الرائق بتدبير متـين وترتيب رصين في أوقات معينة مع كال قدرته على ابداعها دفعة لحكم جليلة وغايات جميـلة لاتقف على تفاصيلها العقول أحق من يتوكل عليــه وأولى من يفوض الامر اليه ﴿ الرحمن ﴾ مرفوع على المدح أي هو الرحمن وهو في الحقيقة وصف آخر للحي كما قرى ً بالجر مفيد لزيادة تأكيدماذكر من وجو بالتوكل عليه تعالى وأن لم يتبعه في الاعراب لما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحاوان خرجا عن التبعية لما قبلهما صورةحيث لم يتبعاهفي الأعراب وبذلك سميا قطعا لكنهما تابعان له حقيقة ألا يرى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدا في النصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات

ماقبله وتنبيها على شدة الاتصال بينهما وقد مرتمام التحقيق في تفسير قو له عز وجل الذين يؤمنو ن بالغيب الآية وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن بدل من المستكن في استوى ﴿ فَاسَأَل بِه ﴾ أي بتفاصيل ماذكر اجمالا من الخلق والاستواء لابنفسهما فقط اذبعد بيانهما لايبقى الى السؤال حاجة وكلا في تعديته بالباء فائدة فانها مبنية على تضمينه معني الاعتناء المستدعي لكون المسؤل أمرا خطيرا مهتما بشأنه غيير حاصل للسائل وظاهر أن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلكوما قيل منأن التقديران شككت فيه فاسأل به خبيرا على أن الخطاب لهعليه الصلاة والسلام والمراد غيره بمعزل من السداد بل التقدير ان شئت تحقيق ماذكر أو تفصيل ماذكر فاسأل معنيا به ﴿خبيرا ﴾ عظيم الشأن محيطا بظواهر الامورو بواطنها وهوالله سبحانه يطلعك على جليةالامر وقيل فاسأل به منوجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة حينئذ الى ماذكرنا وقيل الضمير للرحمن والمعنى ان أنكروا اطلاقه على الله تعالى فاسأل عنهمن يخبرك منأهل الكتاب ليعرفوا مجيء مايرادفه في كتبهم وعلى هذا يجوزأن يكون الرحمن مبتدأ وما بعده خبرا وقريء فسل ﴿ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ﴾ قالوه لما أنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى أو لانهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى و لذلك قالوا ﴿ أنسجد لما تأمرنا ﴾ أي للذي تأمرنا بسجوده أو لامرك ايانا من غير أن نعرف أن المسجود ماذا وقيل لانه كان معربا لم يسمعوه وقرى ً يأمرنا بيا الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض ﴿ وزادهم ﴾ أي الامربسجودالرحمن ﴿نفورا﴾ عن الايمان ﴿ تبارك الذيجعل في السماء بروجاً ﴾ هي البروج الاثنا عشر سميت به وهي القصور العالية لانها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من البرج لظهوره ﴿ وجعل فيها سراجاً ﴾ هي الشمس لقوله تعالى وجعل الشمس سراجا وقرى وسرجا وهي الشمس والكواكب الكبّار ﴿ وقمرا منيرا﴾ مضيئا بالليل وقرى قمرا أى ذا قمر وهي جمع قمرا ولما أن الليالي بالقمر تكون قمرا أضيف اليها ثم حُذف وأجرى حكمه على المضاف اليه القائم مقامه كما في قول حسان رضي الله عنه بردى يصفق بالرحيق السلسل أي ما بردى و يحتمل أن يكون بمعنى القمركالرشد والرشد والعرب والعرب ﴿ وهو الذي جعل الليــل والنهار خلفة ﴾ أي ذوي خلفة يخلف كلمنهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعتقبا كقوله تعالى واختلاف الليل والنهار وهي اسم للحالة من خلف كالركبة والجلسة من ركب وجلس ﴿ لَمْنَ أَرَادَ أَنْ يَذَكُّر ﴾ أي يتذكر آلاء الله عز وجل ويتفكر في بدائع صنعه فيعلم أنه لابدلها من صانع حكيم واجب الذات رحيم للعباد ﴿ أُو أَرَادَ شَكُورًا ﴾ أي أن يشكر الله تعـالى علىمافيهما منالنعم أو ليكونا وقتين للذاكرين من فاته و رده فى أحدهما تداركه فى الآخر وقرىء أن يذكر من ذكر بمعنى تذكر ﴿ وعبَّاد الرحمن ﴾ كلاممستأنف مسرق لبيان أوصاف خلص عباد الرحمن وأحوالهم من الموصول وما عطف عليه وقيـل هو مافي آخر السورة الكريمة من الجمـلة المصدرة باسم الاشارة وقرى عباد الرحمن أي عباده المقبه لون ﴿ الذين يمشون على الارض هونا ﴾ أي بسكينة وتواضع وهو نا مصدر وصف به ونصبه اما على أنه حال من فاعل يمشون أو على أنه نعت لمصدره أي يمشون هينين ليني الجانب من غير فظاظة أو مشيا هينا وقوله تعالى ﴿ واذا خاطبهم الجاهلون ﴾ أى السفها كما في قول من قال

ألا لايجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

﴿قالوا سلاما ﴾ بيان لحالهم فى المعاملة مع غيرهم اثر بيان حالهم فى أنفسهم أى اذا خاطبوهم بالسو ُ قالوا تسليما منكم ومتاركة لاخير بيننا و بينكم و لاشر وقيل سدادا من القرل يسلمون به من الاذية والاثم وليس فيه تعرض لمعاملتهم مع ٣١ – ابو السعود – رابع

الكفرة حتى يقال نسختها آية القتالكما نقل عن أبي العالية وقوله تعالى ﴿ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ﴾ بيان لحالهم في معاملتهم معربهم أي يكونون ساجدين لربهم وقائمين أي يحيون الليل كلا أو بعضا بالصلاة وقيل من قرأ شيأ من القرآن في صلاة وان قل فقد باتساجدا وقائما وقيل هما الركعتان بعدالمغرب والركعتان بعد العشاء وتقديم السجود على القيام لرعاية الفواصل ﴿ والذين يقولون ﴾ أى فى أعقاب صلواتهم أو فى عامة أوقاتهم ﴿ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ﴾ أى شرا دائما وهلاكا لازماوفيه مزيد مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق يخافون العذاب ويبتهلون الى الله تعالىفي صرفه عنهم غير محتفلين باعمالهم كقوله تعالى والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلةأنهم الى ربهم راجعون ﴿ إنهاسا تسمستقرا ومقاما ﴾ تعليل لاستدعائهم المذكو ربسو حالها في نفسها اثر تعليلهبسو عالعذا بهاوقد جوزأن يكون تعليلاللاو لىوليس بذاك وساءت في حكم بتست وفيهاضمير مبهم يفسرهمستقرا والمخصوص بالذم محذوف معناه سائت مستقرا ومقاما هي وهذا الضمير هوالذي ربط الجملة باسم ان وجعلهاخبراً لهاقيل ويجوزأن يكون ساءت بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم ان ومستقرا حال أو تمييز وهو بعيد خال عما في الاول من المبالغة في بيان سوء حالها وكذاجعل التعليلين من جهته تعالى ﴿ وَالذِّينَ اذَا أَنفَقُوا لم يسرفوا ﴾ لم يجاوزوا حد الكرم ﴿ ولم يقتروا ﴾ ولم يضيقوا تضييق الشحيح وقيل الاسراف هو الانفاق في المعاصي والقتر منع الواجبات والقرب وقرى عبكسر التاءمع فتح الياء و بكسرها مخففة ومشدة مع ضم الياء ﴿ وَكَانَ بِينَ ذَلْكَ ﴾ أي بين ماذكر من الاسراف والقتر ﴿ قواما ﴾ وسطا وعدلا سمي به لاستقامة الطرفين كما سمى بهسوا الاستوائه ما وقرى الكسر وهو مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولاينقص وهو خبر ثانأو حالمؤكدة أوهو الخبرو بين ذلك لغو وقد جوزأن يكون اسم كان على انه مبنى لاضافته الى غير متمكن ولايخفي ضعفه فانه بمعنى القوام فيكون كالاخبار بشي عن نفسه ﴿ والذين لايدعون مع الله الها آخر ﴾ شروع في بيان اجتنابهم عن المعاصي بعدبيان اتيانهم بالطاعات وذكر نفي الاسراف والقتر لتحقيق معنى الاقتصاد والتصريح بوصفهم بنفي الاشراك مع ظهور ايمانهم لاظهار كال الاعتنا بالتوحيد والاخلاص وتهويل أمر القتل والزنابنظمهما فيسلكه وللنعريض بماكان عليه الكفرةمن قريش وغيرهم أي لا يعبدون معه تعالى الها آخر ﴿ وَلا يَقْتَلُونَ النَّفُسِ التَّى حَرِمُ اللَّهِ ﴾ أي حرمها بمعنى حرم قتلها فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه مبالغة في التحريم ﴿ الابالحق ﴾ أي لا يقتلونها بسبب من الاسباب الابسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها أو لايقتلون قتلاما الاقتلام الله الله الله الله الله الله على الاحول الاحال كونهم ملتبسين بالحق ﴿ ولا يزنون ﴾ أي الذين لا يفعلون شيأ من هذه العظائم القبيحة التي جمعهن الكفرة حيث كانوا مع اشراكهم بهسبحانه مداومين على قتل النفوس المحرمة التي منجملتها المو ودةمكبين على الزنالا يرعو ونعنه أصلا ﴿ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَاكُ ﴾ أي ماذكر كما هو دأب الكفرة المذكر رين ﴿ يَلِّي ﴾ فِي الآخرة وقرى ملتى وقرى ويلق بالتشديد مجزومًا ﴿ أَثَامًا ﴾ وهوجزا والاثم كالوبال والنـكال و زنا ومعنى وقيل هو الاثم أي يلق جزاء الاثم والتنوين على التقديرين للتفّخيم وقرىء أياما أي شدائد يقال يوم ذوأيام لليوم الصعب ﴿ يضاعف له العذاب يوم القيامة ﴾ بدل من يلق لاتحادهما في المعنى كقوله

متى تأتنا تلم بنافي ديارنا تجد حطبا جزلاونار اتأججا

وقرى بالرفع على الاستئناف أوعلى الحالية وكذاماعطف عليه وقرى يضعف ونضعف له العذاب النون ونصب العذاب (ويخلد فيه ) أى فى ذلك العذاب المضاعف ﴿مهانا ﴾ ذليلا مستحقرا جامعا للعذاب الجسمانى والروحانى وقرى علد ويخلد مبنيا للمفعول من الاخلاد والتخليد وقرى تخلد بالتا على الالتفات المنبى عن شدة الغضب ومضاعفة

العذاب لانضام المعاصي الى الكفركما يفصح عنه قوله تمالى ﴿ الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا ﴾ وذكر الموصوف معجريان الصالحوالصالحات مجرى الاسم للاعتناءبه والتنصيص على مغايرته للاعمال السابقة ﴿ فَأُولَئكُ ﴾ اشارة الى الموصول والجمع باعتبار معناه كماأن الافراد في الافعال الثلاثة باعتبار لفظه أي أولئك الموصوفون بالتوبة والايمان والعمل الصالح ﴿ يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل بملكة المعصية ودواعيها فىالنفس ملكة الطاعة بأن يزيل الاولى ويأتى بالثانية وقيل بأن يوفقه لاضداد ماسلف منه أو بأن يثبت له بدل كل عقاب ثوابا وقبل يبدلهم بالشرك ايمانا و بقتل المسلمين قتل المشركين و بالزنا عفة واحصانا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ اعتراض تذيبلي مقرر لما قبله من المحو والاثبات ﴿ وَمِن تَابِ ﴾ أي عن المعاصي بتركها بالكلية والندم عليها ﴿ وعمل صالحا ﴾ يتلافى به مافرط منه أو خرج عن المعاصى ودخل فى الطاعات ﴿ فانه ﴾ بمــا فعل ﴿ يَتُوبِ الى الله ﴾ أي يرجع اليه تعالى ﴿ مَتَابًا ﴾ أي متابًا عظيم الشأن مرضيًا عنده تمالي ماحيا للعقاب محصلا للثواب أو يتوب متابا الى الله تعالى الذي يحب التوابين و يحسن اليهم أوفانه يرجع اليه تعالى أوالى ثوابه مرجعا حسنا وهذا تعميم بعد تخصيص ﴿ والذين لايشهدون الزور ﴾ لايقيمون الشهادة الكاذبة أو لايحضرون محاضر الكذب فان مشاهدة الباطل مشاركة فيه ﴿ واذا مروا ﴾ على طريق الاتفاق ﴿ باللغو ﴾ أي مايجب أن يلغي و يطرح مما لاخير فيه ﴿مرواكراما﴾ معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذلك الاغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية عما يستهجن التصريح به ﴿ وَالَّذِينَ اذَا ذَكُرُ وَا بَآيَاتَ رَبِّهم ﴾ المنطوية على المواعظ والاحكام ﴿ لم يخر واعليها صما وعميانا ﴾ أي أكبو اعليها سامعين بآذان واعية مجتلين لها بعيون راعية وانما عبر عن ذلك بنني الضد تعريضا بما يفعله الكفرة والمنافقون وقيل الضمير للمعاصي المدلول عليها باللغو ﴿ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ﴾ بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فان المؤمن اذا ساعده أهله في طاعة الله عز وجل وشاركوه فيها يسر بهم قلبه وتتر بهم عينه لما يشاهده من مشايعتهم له في مناهج الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة حسما وعد بقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم ومن ابتدائية أو بيانية وقرى وذريتنا وتنكير الاعين لارادةتنكير القرة تعظما وتقليلهالأن المرادأعين المتقين ولاريب فىقلتها نظرا الىغيرها ﴿ وَاجْعَلْنَا للمتقين أماما ﴾ أي اجعلنا بحيث يقتدو نبنا في اقامة مراسم الدين بافاضة العلم والترفيق للعمل وتوحيد مللد لالة على الجنس وعدم الالتباس كقوله تعالى ثميخرجكم طفلا أو لأنالمراد واجعل كل واحدمنا اماما أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم كذا قالوا وأنت خبير بأن مدار الكل صدورهذا الدعا اماعن الكل بطريق المعية وأنه محال لاستحالة اجتماعهم في عصر واحد فما ظنك باجتماعهم في مجلس واحد واتفاقهم على كلمة واحدة واما عن كل واحد منهم بطريق تشريك غيره في استدعاء الامامة وأنه ليس بثابت جزما بل الظاهر صدو ره عنهم بطريق الانفراد وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء واجعلني للمتقين اماما خلا أنه حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير للقصد الى الايجازعلي طريقة قوله تعالى ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وأبتي اماما على حاله وقيل الامام جمع آم بمعني قاصد كصيام جمع صائم ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم واعادة الموصول في المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للايذان بأن كل واحد بما ذكر في حيز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفردله موصوف مستقل و لايجعلشيء منذلك تتمة لغيره وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الإختلاف الذاتي كما في قوله

الى الملك القرم وابن الهام وليث الكتائب في المزدحم

﴿ أُولَئُكُ ﴾ اشارة الى المتصفين بما نصل فى حيز صلة الموصولات الثمانية من حيث اتصافهم به وفيــه دلالة علَى أنهم متميزون بذلك أكمل تميز منتظمون بسببـه فى سلك الامور المشاهدة وما فيـه من معنى البعد للايذان ببعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ يجزون الغرفة ﴾ والجملة مستأنفة لامحل لهــا من الاعراب مبينة لما لهم في الآخرة من السعادة الابدية اثر بيان مالهم في الدنيا مر. الاعمال السنية والغرفة الدرجة العالية من المنازل وكل بنا مرتفع عال أي يثابون أعلى "نازل الجنة وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون وقيلهي اسم من أسماء الجنة ﴿ بما صبروا ﴾ أي بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات و رفض الشهوات وتحمل المجاهـدات ﴿ و يلقون فيها ﴾ من جمة الملائكة ﴿ تحية وسلاما ﴾ أى يحييهم الملائكة و يدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الآفات أو يعطون التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة وقيـل يحيي بعضهم بعضا و يُسلم عليه وقرى ويلقون من اتى ﴿خالدين فيها﴾ لايمو تون و لا يخرجون ﴿حسنت مستقرا ومقاما﴾ الكلام فيه كالذي مر في مقابله ﴿ قُلَ ﴾ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعما والجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون انميا نالوها بمياعدد من محاسنهم ولولاها لم يعتد بهم أصلا أي قل لهم كافة مشافها لهم بميا صدرعن جنسهم من خير وشر ﴿ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ أي أي عب يعبأ بكم وأي اعتداد يعتد بـ كم لولا عبادتكمله تعالى حسما مر تفصيله فانماخلق له الانسان معرفته تعالى وطاعته والا فهو وسائر البهائم سواء وقال الزجاج معناه أي و زن يكون لكم عنده وقيل معناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه اياكم الى الاسلام وقيل ما يصنع بعذا بكم لولا دعاؤكم معه آلهة و يجوز أن تكون مانافية وقوله تعالى ﴿فقد كذبتم﴾ بيان لحال الكفرة من المخاطبين كما أن ماقبله بيان لحال المؤمنين منهم أي فقد كذبتم بما أخبرتكم به وخالفتموه أيها الكفرة ولم تعملوا عمل أوائك المذكورين وقيل فقد قصرتم فى العبادة من قولهم كذب القتال اذا لم يبالغ فيه وقرى و فقد كذب الكافرون أى الكافرون منكم لعموم الخطاب للفريقين وفائدته الأيذان بأنمناط فوزأحدهما وخسر انالآخر معالاتحاد الجنسي المصحح للاشتراك فى الفوزليس الا اختلافهما في الأعمال ﴿ فسوف يكون لزاما ﴾ أي يكون جزا التكذيب أو أثره لازمايحيق بكم لامحالة حتى يكبكم في الناركما تعرب عنه الفا الدالة على لزوم مابعدها لما قبلها وانميا أضمر من غير ذكر للايذان بغاية ظهوره وتهويل أمره وللتنبيه على أنه مما لايكتنهه البيان وقيل يكون العذاب لزاما وعن مجاهد رحمه الله هو القتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلي وقرى لزاما بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفرقان لتى الله تعالى وهو مؤمن بأن الساعة آتية لاريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب

﴿ طسم﴾ بتفخيم الالف و بامالتها واظهار النون و بادغامها فى الميم وهو اما مسرود على نمط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجهين المذكورين فى فاتحة سورة البقرة فلامحل له من الاعراب واما اسم للسورة كما عليه اطباق الاكثر فمحله الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف وهو أظهر من الرفع على الابتداء وقد مروجهه فى مطلع سورة يونس عليسه

السلام أو اا:صب بتقدير فعل لائق بالمقام نحو اذكرأواقرأ وتلك في قوله تعالى ﴿ تلك آيات الكتاب المبين ﴾ اشارة الى السورة سوا كان طسم مسر ودا على نمط التعديد أو اسما للسورة حسما مر تحقيقه هناك وما في اسم الاشارة من معني ابعد للتنبيه على بعد منزلة المشار اليه في الفخامة ومحله الرفع على أنه مبتدأ خبره مابعده وعلى تقديركون طسم مبتدأ هُو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد بالكتاب القرآن و بالمبين الظاهر اعجـــازه على أنه من أبان بمعنى بان أو المبين الاحكام الشرعية ومايتعلق بها أوالفاصل بينالحق والباطل والمعني هي آيات مخصوصة منه مترجمة باسم مستقل والمراد بيان كونها بعضا منهوصفها بمـا اشتهر به الكل من النعوت الفاضلة ﴿ لعلك باخع نفسك ﴾ أى قاتل وأصل البخع أنيباغ بالذبح النخاع وهوعرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حدالذبح وقرى باخع نفسك على الاضافة ولعل للاشفاق عاشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على مافاتك من اسلام قوهك ﴿ أَن لا يكو نوا ووْمنين ﴾ أى لعدم ايمانهم بذلك الكتاب المبين أو خيفة أن لا يؤمنوا به وقوله تعالى ﴿ ان نشأ ﴾ الخ استثناف مسوق لتعليل ما يفهم من الكلام ون النهي عن التحسر المذكور ببيان أن ايمانهم ليس بمَـا تعلقت به مشيئة الله تعالى حتما فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته ومفعول المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء أعنى قوله تعالى ﴿ نَبْرُلُ عَايِهِم ٥ نِ السَّمَاءُ آية ﴾ أي ماجئة لم الى الايمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر ﴿ فظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾ أي منقادين وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الاعناق لزيادة التقرير ببيان وضع الخضوع وترك الخـبر على حاله وقيل لمـا وصفت الإعناق بصفات العقلا أجريت بحراهم في الصيغة أيضاكما في قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين وقيل أريد بها الرؤساء والجماعات من قولهم جاءنا عنق من الناس أي فوج منهم وقريء خاضعة وقوله تعمالي فظلت عطف على ننزل باعتبار محله وقوله تعالى ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذَكُرُ مِن الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين ﴾ بياناشدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم عماكانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ماذكر من الآية المجئة لصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرص على اسلامهم وقطع رجائه عنه ومن الاولى مزيدة لتأكيد العموم والثانية لابتداء الغاية مجازا متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر وأياماكان ففيه دلالة على فضله وشرفه وشناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الرحمة لتغايظ شناعتهم وتهويل جنايتهم فان الاعراض عما يأتيهم من جنابه عز وجل على الاطلاق شنيع قبيح وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح أي مايأتيهم من موعظة من المواعظ القرآنية أو من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل نذكير وتنبههم عن الغفلة أتم تنبيه كأنها نفس الذكر من جهته تعالى بمقتضي رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة الاجددوا اعراضا عنه على وجــه التكذيب والاستهزاء واصرارا على ماكانوا عليه منالكفر والضلال والاستثناء مفرغ منأعم الأحوال محله النصب على الحالية من مفعول يأتيهم باضمارقد أو بدونه على الخلاف المشهور أي مايأتيهم من ذكر في حال من الأحو الالاحال كونهم معرضين عنــه ﴿ فقد كذبوا ﴾ أي كذبوا بالذكرالذي يأتيهم تكذيباً صريحًا مقارنا للاستهزاء به ولم يكتفوا بالاعراض عنه حيث جعلوه تارة سحرا وأخرى أساطير وأخرى شعرا والفاعى قوله تعالى ﴿ فسيأتيهم ﴾ لترتيب ما بعدها على ماقبلها والسين لتأكيد مضمون الجملة وتقريره أي فسيأتيهم البتة من غير تخلف أصلا ﴿ أنبا ما كأنو ابه يستهزؤن ﴾ عدل عما يقتضيه سائر ماسلف من الاعراض والتكذيب للايذان بأنهما كانا مقارنين للاستهزائكا أشير اليه حسما وقع في قوله تعالى وما تأتيهم "ن آية من آيات ربهم الاكانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جامهم فسوف يأتيهم أنياء ماكانوابه يستهزؤن وأنباؤه ماسيحيق بهممن القعو بات العاجلة والآجلة عبر عنها بذلك اما لكرنها بما أنبأبها القرآن

الكريم وامالانهم بمشاهدتها يقفون علىحقيقة حالالقرآنكما يقفون على الاحوال الخافية عنهم باستماع الانباء وفيه تهويل له لان النبأ لايطاق الاعلى خبر خطير له وقع عظيم أي فسيأتيهم لامحالة مصداق ما كانو ايستهزؤنبه قبل من غير أن يتدبروا في أحواله و يقفوا عليها ﴿ أُولم يروا ﴾ الهمزة للانكار التوبيخي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المذام أى أفعلوا مافعلوا من الاعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظروا ﴿ إِلَى الارضِ ﴾ أى الى عجائبها الزاجرة عما فعلوا الداعية الى الاقبال على ماأعرضوا عنه والى الايمــان به وقوله تعـــالى ﴿ كُمُّ أَنبِتنا فيها من كل ز وج كريم ﴾ استئناف مبين لما في الارض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية الىالايمان وكم خبرية منصوبة بما بعدها علىالمفعولية والجمع بينها وبينكل لافادة الاحاطة والكثرة معا ومنكل زوج أىصنف تمييز والكريم منكل شيء مرضيه ومحموده أي كثيرامن كل صنف مرضى كثير المنافع أنبتنافيها وتخصيص انباته بالذكر دون ماعداه من الأصناف لاختصاصه بالدلالةعلى القدرة والنعمة معاويحتمل أن يرادبه جميع أصناف النبات نافعها وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ماأنبت شيأ الاوفيه فائدة كما نطق به قوله تعالى هو الذي خلق لكمما في الارض جميعا فان الحكيم لا يكاد يفعل فعلا الأوفيه حكمة بالغة وانغفل عنها الغافلون ولم يتوصل الى معرفة كنهما العاقلون ﴿ انفى ذلك ﴾ اشارة الى مصدر أنبتنا أوالىكل واحدهن تلك الاز واجوأ ياماكان فمافيهمن معنى البعد للايذان ببعده مزلته في الفضل ﴿ لآية ﴾ أي آية عظيمة دالة على كال قدرة منبتها وغايةوفو رعلمه وحكمته ونهاية سعة رحمتهمو جبة للايمان وازعة عن الكفر ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُ ﴾ أي أكثرةومه عليه الصلاة والسلام ﴿ مَوْمنين ﴾ قيل أي في علم الله تعالى وقضائه حيث علم أز لا أنهم سيصر فون في الايزال اختيارهم الذي عليـه يدو رأمر التكليف ألى جانب الشر و لايتدبرون في هـذه الآيات العظام وقال سيبويه كان صـلة والمعني وماأكثرهم مؤمنين وهو الأنسب بمقام بيان عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاضد موجبات الايمــان من جهته تعالى وأما نسبة كفرهم الى علمه تعالى وقضائه فربما يتوهم منهاكونهم معذو رين فيه بحسب الظاهر لان ماأشير اليـه من التحقيق مما خني على مهرة العلماء المتقنين كا أنه قيل ان في ذلك لآية باهرة موجبة للايمان وما أكثرهم مؤمنين مع ذلك لغاية تماديهم في الكفر والضلالة وانهما كهم في الغي والجهالة ونسبة عدم الايمان الى أكثرهم لان منهم من سيؤمن ﴿ وَانْ رَبُّكُ لَمُو الْعَزِيزِ ﴾ الغالب على كل مايريده من الأمورالتي من جملتها الانتقام من هؤلاء ﴿ الرحيم المبالغ في الرحمة و لذلك يمهلهم و لا يؤاخذهم بغتة بما اجترؤا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقو بات و في التعرض لوصف الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه والعدة الخفية بالانتقام من الكفرة مالايخفي ﴿ وَاذْ نَادَى رَبُّكُ مُوسَى ﴾ كلام مستأنف مسوق لتقرير ماقبله من اعراضهم عنكل ما يأتيهم من الآيات التنزيليــة وتكذيبهم بها اثر بيان اعراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية واذ منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام أي واذكر لأولئك المعرضين المكذبين وقت ندائه تعالى اياه عليه الصلاة والسلام وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم اياه زجرا لهم عماهم عليه من التكذيب وتحذيرا من أن يحيق بهم مثل ماحاق بأضر ابهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم لا يؤمنون بما يأتيهم من الآيات لكن لابقياس حال هؤلا بحال أولئك فقط بل بمشاهدة اصرارهم على ماهم عليه بعد سماع الوحى الناطق بقصتهم وعدم اتعاظهم بذلك كا يلوح به تكرير قوله تعالى ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين عقيب كل قصة وتوجيــه الأمر بالذكر الى الوقت مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مرسره مرارا ﴿ أَن ائت ﴾ بمعنى أى ائت على أن أن مفسرة أو بأن ائت على أنها مصدرية حذف منها الجار ﴿ القوم الظالمين ﴾ أي بالكفر والمعاصي واستعباد بني اسرائيل وذبح أبنائهم

وليس هذا مطلع ماورد في حيز الندا وانما هو ما فصل في سورة طه من قوله تعالى اني أنا ربك الى قوله لنريك من آباتنا الكبرى وايراد ماجري في قصة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة قد مر تحقيقه في أوائل سورة الأعراف عند قوله تعالى قال أنظرني ﴿قوم فرعون﴾ بدل من الأول أو عطف بيان له جي به للايذان بأنهم علم فى الظلم كأن معنى الفرم الظالمين وترجمته قومَ فرعون والاقتصار على ذكر قومه للايذان بشهرة أن نفسه أول داخل ل الحسكم ﴿ أَلا يَتَّقُونَ ﴾ استئناف جي به اثر ارساله عليـه الصلاة والسلام اليهم للانذار تعجيباً من غلوهم في الظلم وافراطهم في العدوان وقرى بتا الخطاب على طريقة الالتفات المنبي عن زيادة الغضب عليهم كأن ذكر ظلمهم أدى الى مشافهتهم بذلك وهم وانكانوا حيندًذ غيبا لكنهم قد أجره المجرى الحاضرين في كلام المرسل اليهم من حيث انه ولغه اليهم واسماعه مبتدأ اسماعهم مع مافيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبر وتأمل وقرى بكسر النون اكتفا به عن يا ُ المُنكلم وقــد جوزأن يكون بمعنى ألا ياناس اتقون نحو أن لا يسجدوا ﴿ قَالَ ﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية مامضيكا نه قيل فماذا قال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا الى الله عزوجل ﴿ رب اني أخاف أن كذبون﴾ من أول الامر ﴿ و يضيق صدرى و لاينطلق لسانى ﴾ معطوفان على أخاف ﴿ فأرسل ﴾ أى جبريل عليه السلام ﴿ الى هرون ﴾ ليكون معى وأتعاضد به في تبليغ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعامه ذلك على الأمورالثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر وازدياد ماكان فيه عليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح الى باطن القلب عند ضيقه بحيث لاينطق لانها اذا اجتمعت تمس الحاجة الى معين يقوى قلبه وينوب منابه اذا اعتراه حبسة حتى لاتختل دعوته و لاتنقطع حجته وليس هـذا من التعلل والتوقف في تلقي الأمر في شيء وأنمـا هو استدعاء أكما يعينه على الامتثال به وتمهيد عدر فيه وقرى و يضيق و لا ينطلق بالنصب عطفا على يكذبون فيكونان من جملة مايخاف منــه ﴿ وَلَهُم عَلَى ذَنبِ ﴾ أي تبعة ذنب فحذف المضاف وأقيم المضاف اليــه مقامه أو سمى باسمه والمراد به قتل القبطي وتسميته ذنبا بحسب زعمهم كما ينبئ عنه قوله لهم وهــذا اشارة الى قصة مبسوطة في غير موضع ﴿ فَأَخَافَ ﴾ أى ان أتيتهم وحدى ﴿ أن يقتلون ﴾ بمقابلته قبل أدا والرسالة كما ينبغي وليسهذا أيضا تعللاوا نماهو استدفاع للبلية المتوقعة قبل وقوعها وقوله تعالى ﴿ قالكلافاذهبا بآياتنا ﴾ حكايةلاجابته تعالى الى الطلبتين الدفع المفهوم من الردع عن الخوف وضم أخيه المفهوم من توجيه الخطاب اليهما بطريق التغليب فانه معطوف على مضمر ينيء عنه الردع كأنه قيل ارتدع ياموسي عما تظن فاذهب أنت ومن استدعيته وفي قوله بآياتنا رمز الى أنها تدفع ما يخافه وقوله تعالى (أنا معكم مستمعون ﴾ تعليل للردع عن الخوف ومزيد تسلية لها بضمان كال الحفظ والنصرة كقوله تعالى انني معكما أسمع وأرى وحيثكان الموعود بمحضر من فرعون اعتبرههنا في المعية وقيل أجريامجرى الجماعة ويأباه ما قبله وما بعده من ضمير التثنية أي سامعون مايحري بينكما و بينه فنظهركما عليه مثل حاله تعالى بحال ذي شوكة قدحضر مجادلة قوم يستمع ما يحرى بينهم ليمد أو لياءه و يظهرهم على أعدائهم مبالغــة في الوعد بالاعانة أواستعير الاستماع الذي هو بمعنى الاصغاء للسمع الذي هو العلم بالحروف والاصوات وهو خبر ثان أو خبر وحده ومعكم ظرف لغو والفاء في قوله تعالى ﴿ فأتيا فرعون فقولا أنا رسول رب العالمين ﴾ لترتيب ما بعدها على ماقبلها من الوعد الكريم وليس هذا مجرد تأكيدللاًمر بالذهابلانمعناه الوصول الى المأتي لامجر دالتوجه اليه كالذهاب وافراد الرسول اماباعتبار رسالة كل منهما أو لاتحاد مطلبهما أو لانهمصدر وصف بهوأن في قوله تعالى ﴿ أَن أرسل معنا بني اسرائيل ﴾ مفسرة لتضمن الارسال المفهوم من الرسول معنى القول ومعنى ارسالهم تخليتهم وشأنهم ليذهبوا معهما الى الشأم ﴿قالَ ﴾ أي فرعون لموسى

عليه السلام بعد ما أتياه وقالالهماأمرا به يروى أنهما انطلقا الىباب فرعون فلم يؤذن لهاسنة حتى قال البواب انهمنا انسانا عزعم أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلنا نضحك فأديا اليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فقال عند ذلك ﴿ أَلَّمْ نُرِبِكُ فَيْنَا ﴾ في حجرنا ومنازلنا ﴿ وليدا ﴾ أي طفلا عبر عنه بذلك لقرب عهده بالولادة ﴿ ولبثت فينامن عَمرك سنين ﴾ قيل لبث فيهم ثلاثين سنة تُم خرج الى مدين وأقام بها عشر سنين ثم عاد اليهم يدعوهم الّى الله عز وجل ثلاثين سنة ثم بتي بعد الغرق خمسين سنة وقيل وكزالقبطي وهو ابن اثنتي عشرة سنة وفرمنهم على اثرذلك والله أعلم ﴿ وفعلت فعلتك التي فعلت ﴾ يعني قتل القبطي بعد ما عدد عليه نعمته من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال و بخه بمــا جرى عليهمن قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه وقرى فعلتك بكسر الفاء لانها كانت نوعا من القتل ﴿ وَأَنت من الكافرينَ أى بنعمتي حيث عمدت الى قتل رجل من خواصي أو أنت حينئذ بمن تكفرهم الآن وقد افترى عليه عليه الصلاة والسلام أوجهل أمره عليه الصلاة والسلام حيث كان يعايشهم بالتقية والافأين هو عليه الصلاة والسلام من مشاركتهم في الدين فالجملة حينئذ حال من احدى التاءين و يجو زأن يكون حكما مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بالهيته أو ممن يكفرون في دينهم حيثكانت لهم آلهة يعبدونها أو من الكافرين بالنعم المعتادين لغمطها ومن اعتاد ذلك لايكون مثل هذه الجناية بدعا منه ﴿ قال ﴾ مجيباً له مصدقاله في القتل ومكذبا فيما نسره اليه من الكيفر ﴿ فعلتها اذاً وأنا من الضالين ﴾ أي من الجاهلين وقُد قرى كذلك لامن الكافرين في زعمت افتراء أي من الفاعلين فعل الجهلة والسفهاء أومن المخطئين لانه لم يتعمد قتله بل أراد تأديبهأو الذاهبينعمايؤدياليهالو كزأو الناسين كفوله تعالى أن تضل احداهما فنذكر احداهما الاخرى وففررت منكم الى ربى ﴿ لما خفتكم ﴾ أن تصيبوني بمضرة وتؤاخذوني بما لا أستحقه بجنايتي من العقاب ﴿ فوهب ليربي حكماً ﴾ أي حكمة أو نبوة ﴿ وُجعلني من المرسلين ﴾ رد أولا بذاك ماو بخهبه قدحا في نبوته ثم كر على ماعده عليه من النعمة ولم يصرح برده حيث كأنصدقا غير قادح في دعواهبل نبه على أنذلك كان في الحقيقة نقمة فقال ﴿ وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني اسرائيل ﴾ أي تلك التربية نعمة تمن بها على ظاهرا وهي في الحقيقة تعبيدك بني اسرائيل وقصدك اياهم بذبح أبنائهم فانه السبب في وقوعي عندك وحصولي في تربيتك وقيل انه مقدر بهمزة الانكار أي أو تلك نعمة تمنها على وهي أن عبدت بي اسرائيل ومحل أن عبدت الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أو بدل من نعمة أو الجر باضمار الباء أوالنصب بحذفها وقيل تلك اشارةالىخصلة شنعامبهمة وأنعبدت عطف ياناها والمعنى تعبيدك بني اسرائيل نعمة تمنها على وتوحيد الخطاب فيتمنها وجمعه فيما قبله لان المنة منه خاصة والخوف والفر ارمنه ومن ملئه ﴿ قال فرعون ﴾ لما سمع منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة وشاهد تصلبه في أمره وعدم تأثره بمـا قدمه من الابراق والأرعاد شرع في الاعتراض على دعو اهعليهالصلاة والسلام فبدأ بالاستفسارعن المرسل فقال (ومارب العالمين) حكاية لما وقع في عبارته عليه الصلاة والسلام أي أي شي وب العالمين الذي ادعيت أنك رسوله منكر الأن يكون للعالمين رب سواه حسبا يعرب عنه قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ماعلت لكم من اله غيري وينطق به وعيده عنـد تمـام أجوبته عليه الصلاة والسلام ﴿قَالَ ﴾ موسى عليه السلام مجيباله ﴿ رَبِّ السموات والأرض ومابينهما ﴾ بتعيين ماأراد بالعالمين وتفصيله لزيادة التحقيق والتقرير وحسم مادة تزوير اللعين وتشكيكه بحمل العالمين على ماتحت مملكته ﴿ ان كنتم موقنين ﴾ أى ان كنتم موقنين بالاشياء محققين لها علمتم ذلك أو ان كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهـ ذا أو لى بالأيقان اظهوره وانارة دليله ﴿ قال ﴾ أى فرعون عند سماع جو ابه عليه الصلاة والسلام خوفامن تأثيره في قلوب قومه واذعانهم له ﴿ لمن حوله ﴾ من أشراف قومه قال ابن عباس رضي الله عنهما كانو اخسمائة عليهم الاساو روكانت للملوك خاصة ﴿ أَلا تستمعون ﴾ مرائيا لهم

أن ماسمعوه من جوابه عليـه الصلاة والسلام مع كونه مـا لايليق بأن يعتد به أمر حقيق بأن يتعجب منــه كأ نه قال ألاتستمعون ما يقوله فاستمعوه وتعجبوا منه حيث يدعى خلاف أمر محقق لااشتباه فيه يريد بهربوبية نفسه ﴿قال ﴾ عليه الصلاة والسلام تصريحا بماكان مندرجاتحت جوابيه السابقين ﴿ ربكم و رب آبائكم الأولين ﴾ وحطاله من ادعاء الربوبية الى مرتبة المربوبية ﴿ قال ﴾ أي فرعون لما واجههموسي عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخافمن تأثر قومه منه فأراهم أن ماقاله عليه الصلاة والسلام بما لايصدر عن العقلا صداً لهم عن قبوله فقال مؤكدا لمقالته الشنعا بحرفي التأكيد ﴿ أَن رسولُكُم الذي أرسل اليكم لجنون ﴾ ليفتنهم بذلك و يصرفهم عن قبول الحق وسماه رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه الى مخاطبيه ترفعا من أن يكون مرسلا الى نفسه ﴿ قال ﴾ عليـه الصلاة والسلام ﴿ رب المشرق والمغرب ومابينهما ﴾ قاله عليه الصلاة والسلام تكميلا لجوابه الأول وتفسيرا له وتنبيها على جهلهم وعدم فهمهم لمعنى مقالته فان بيان ربوبيته تعالى للسموات والارض ومابينهما وانكان متضمنا لبيان ربوبيته تعالى للخافقين ومابينهما لكن لما لم يكن فيه تصريح باستناد حركات السموات ومافيها وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكون الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة الى الله تعالى أرشدهم الى طريق معرفة ربوبيته تعالى لما ذكر فان ذكر المشرق والمغربمنيء عن شروق الشمس وغروبها المنوطين بحركات السموات ومافيها على نمط بديع يترتب عليه هذه الاوضاع الرصينة وكل ذلك أمورحادثة مفتقرة الى محدث قادر عليم حكيم لاكذوات السموات والأرض التيربما يتوهم جهلة المتوهمين باستمرارها استغناءها عن المرجد المتصرف ﴿أَنْ كَنْتُم تَعْقَلُونَ ﴾ أى ان كنتم تعقلون شيئًا من الأشياء أو ان كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمركما قلته وفيــه ايذان بغاية وضوح الأمر بحيث لايشتبه على من له عقل في الجملة وتلويحُ بأنهم بمعزل من دائرة العقل وأنهم المتصفون بما رموه عليه الصلاة والسلام بهمن الجنون ﴿ قال ﴾ لما سمع اللعين منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالات المبنية على أساس الحكم البالغة وشاهد شدة حزمه وقوة عزمه على تمشية أمرهوأنه من لا يجاري في حلبة المحاورة ضرب صفحا عن المقاولة بالانصاف ونأى بجانبه الى عدوة الجور والاعتساف فقال مظهرا لماكان يضمره عندالسؤال والجواب ﴿ لئن اتخذت الها غيري لأجولنك من المسجونين ﴾ لم يقتنع منه عليه الصلاة والسلام بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حتىكلفه عليـه الصلاة والسلام أن يتخذه الها لغاية عتوه وغلوه فيافيه من دعه ىالالوهية وهذا صريح فيأن تعجبه وتعجيبه منالجو ابالأول ونسبته عليهالصلاةوالسلاماليالجنون في الجواب الثاني كان لنسبته عليــه الصلاة والسلام الربوبية الى غيره وأما ماقيل من أن سؤاله كان عن حقيقة المرسل وتعجبه منجوابه كان لعدم مطابقته لهلكونه بذكر أحواله فلايساءده النظم الكريم ولاحال فرعون ولامقاله واللام في المسجو نين للعهد أي لاجعلنك بمن عرفت أحوالهم في سجوني حيث كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يمو توا و لذلك لم يريد به المعجزة فانها جامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته وبين الدلالة علىصــدق دعوى من ظهرت على يده والتعبير عنها بالشيء للتهويل قالوا الواو في أولوجئتك للحال دخلت عليها همزة الاستفهام أي جائيا بشيءمبين وقدسلف منا مرار أنها للعطف وأن كلمة لوليست لانتفاء الشيء في الزمان الماضي لانتفا= غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قدحذف تعويلا على دلالة ماقبلها عليه ملاحظة قصدية الاعند القصد الى بيان الاعراب على القواعد الصناعية بل هي لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الاحوال المقارنة له على الاجمال بادخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته اوانتفاؤه مع ماعداه من الاحوال بطريق

١٤ - ابو السعود - رابع

الاولوية لما أنالشيء متى تحقق مع المنافي القوى فلا ن يتحقق مع غيره أو لى و لذلك لا يذكرمعه شيءمن سائر الاحوال و يكتني عنه بذكر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجميع الاحوال المغايرة لها عند تعددها ليظهر ماذكر من تحقق الحكم على جميع الاحو ال فانك اذا قلت فلان جواد يعطى و لوكان فقيرا تريدبيان تحقق الاعطاء منه على كل حال من أحواله المفروضة فتعلق الحكم بأبعدها منه ليظهر بتحققه معه تحققه معماعداه من الاحوال التي لامنافاة بينهاو بين الحكم بطريق الأولوية المصححة للاكتفاء بذكر العاطف عن تفصيلها كأنك قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقيرا و لوكان فقيرا أي يعطى حالكونه غنيا وحالكونه فقيرا فالحال في الحقيقة كلتا الجملتين المتعاطفتين لاالمذكورة على أن الواو للحال وتصدير المجيء بماذكرمن كلمة لودون انليس لبيان استبعاده فينفسه بلبالنسبة اليفرعون والمعني أتفعل بي ذلك حال عدم مجيئي بشيء مبين وحال مجيئي به ﴿ قال فأت به ان كنت من الصادقين ﴾ أي فيما يدل عليه كلامك من أنك تأتي بشي مبين موضح لصدق دعواك أو في دعوى الرسالة وجواب الشرط المحذوف لدلالة ماقبله عليه ﴿ فَأَلَق عصاه فاذا هي ثعبان مبين ﴾ أي ظاهر ثعبانيته لا أنه شيء يشبهه واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانتعب أي فجرته فانفجر وقدمر بيان كيفية الحال فيسورة الاعراف وسورةطه ﴿ وَنزع يده ﴾ منجيبه ﴿ فاذا هي بيضا ُ للناظرين ﴾ قيل لما رأى فرعون الآية الاولى وقال هل لك غيرها فأخرج يده فقال ماهذه قال فرعون يدُّك فمافيها فأدخلها في ابطه ثم نزعها ولهاشعاع يكاد يغشي الابصار ويسد الافق ﴿قال للهلاء حوله﴾ أي مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال ﴿ انهذا اساحر عليم ﴾ فائق في فنالسحر ﴿ يريد أَنْ يخرجكم ﴾ قسرا ﴿ من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ﴾ بهره سلُّطان المعجزة وحيرُه حتى حطه عن ذروة ادُّعا ُ الربوبية الى حضيض الخضُّوع لعبيده في زعمه والامتثال بأمرهم أو الى مقام مؤامرتهم ومشاو رتهم بعد ماكان مستقلا في الرأى والتدبير وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبة الاخراج والارض اليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السلام ﴿قالوا أرجه وأخاه ﴾ أخر أمرهما وقيل احبسهما ﴿ وَابِعِثْ فِي الْمُدَائِنَ حَاشَرِ بِنَ ﴾ أَيْشَرُطَا يحشرُ و نَ السحرة ﴿ يَأْتُولُكُ ﴾ أَي الحاشرُ و ن ﴿ بكل سحارُ عليم ﴾ فأثق في فن السحر وقرى ؛ بكل ساحر ﴿ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ﴾ هو ماعينه موسى عليه الســـ الرم بقوله موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ﴿ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ﴾ قيل لهم ذلك استبطا الهم في الاجتماع وحثاً لهم على المبادرة اليه ﴿ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين ﴾ أي نتبعهم في دينهم ان كانوا هم الغَّالبين لاموسي عليه السلام وليسمرادهم بذلك أنيتبعوا دينهم حقيقة وانماهي أنلايتبعو اموسي عليه السلام لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية حملا لهم على الاهتمام والجدفي المغالبة ﴿ فلما جا السحرة قالوا لفرعونا أن لنا لأجرا ﴾ أي أجرا عظما ﴿ ان كنا نحن الغالبين ﴾ لا موسى عليه السلام ﴿ وقال نعم ﴾ لكم ذلك ﴿ وانكم ﴾ مع ذلك ﴿ اذاً لمن المقربين ﴾ عندى قيل قال لهم تُكونون أول من يدخل على وآخر من يخرج عنى وقرى ُ نعم بكسر العين وهما لغتان ﴿ قال لهم موسى ﴾ أي بعـد ماقال له السحرة اما أن تلقى واما أن نكون أول من ألقى ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ ﴾ ولَم يرد به الامر بالسحر والتمويه بلالاذن فى تقديم ماهم فاعلوه البتة توسلا به الىاظهار الحقّ وابطال الباطل ﴿ فَأَلْقُوا حِبالهُم وعميهم وقالوا ﴾ أي وقد قالواعند الالقاء ﴿ بعزة فرعون انالنحن الغالبون ﴾ قالوا ذلك لفرط اعتقادهم في أنفسهم واتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر ﴿ فَأَلْقَ مُوسَى عَصَاهُ فَاذَا هِي تَلْقَفُ ﴾ أي تبتلع بسرعة وقرى تلقف بحذف احدى التائين من تتلقف (ما يأفكون) أي ما يقلبونه من وجهه وصورته بتمويهم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى أوافكهم تسمية للمأفوك بهمبالغة ﴿ فألتى السحرة ساجدين ﴾ أى اثر ما شاهدواذلك من غير تلعثم وترددغير

مهالكينكائن ملقياألقاهم لعلمهم بأن مثل ذلك خارج عن حدودالسحر وأنه أمرالهي قدظهر على يده عليه الصلاة والسلام الصديقه وفيه دليل على أن قصاري ماينتهي اليه هم السحرة هو التمويه والتزوير وتخييل شيء لاحقيقة له ﴿قالوا آمنا برب العالمين ﴾ بدل اشتمال من ألتي أو حال باضمار فدوقوله تعالى ﴿ رب موسى وهرون ﴾ بدل من رب العالمين للتوضيح ودفع توهم ارادة فرعون حيث كان قومه الجملة يسمونه بذلك وللاشعار بأن الموجب لأيمانهم به تعالى ماأجراه على أيديهما من المعجزة القاهرة ﴿ قال ﴾ أي فرعون للسحرة ﴿ آمنتم له قبل أن آذن لكم ﴾ أي بغيرأن آذن لكم كافي قوله تمالي لنفد البحر قبل أن تنفدكُلمات ربي لا أن الإذن منه مكن أومتوقع ﴿ انه لكبيركم الذي علمكم السحر ﴾ فتو اطأنم على مافعلتم أو علمكم شيئاً دو ن شيء فلذلك غلبكم أراد بذلك التلبيس على قُومه كيلا يعتُقد واأنهم أمنو اعن بصيرة وظهو ر حن وقرى أ آمنتم بهمزتين ﴿ فلسوف تعلمونَ ﴾ أي و بال مافعلتم وقوله ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم •ن خلاف و لاصلبنكم أجمعين ﴾ بيان لمـــاً أوعدهم به ﴿قالُوا ﴾ أى السحرة ﴿لاضير ﴾ لاضرر فيه علمينا وقوله تعالى ﴿ إِنَا الى ربنا منقلبون ﴾ تعليل لعدم الضير أي لاضير في ذلك بل لنا فيه نفع عظيم لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم أو لاضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل انه لابدلنا من الانقلاب الى ربنابسبب من أسباب الموت والقتل أهونها وأرجاها وقوله تعالى ﴿ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ﴿ أَولَ المؤمنين﴾ أى من أتباع فرعون أو من أهل المشهد تعليل ثان لنفي الضير أى لاضير علينا في قتلك انا نطمع أن يَغفر لنا ربنا خطايانا لكوننا أول المؤمنين وقرى ان كنا على الشرط لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة أو على طريقة قول المدل بأمره كقول العامل لمستأجر أخرأجرته انكنت عملت لك فو فنىحتى ﴿ وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى ﴾ وذلك بعد بضعسنين أقام بين أظهرهم يدعوهم الى الحق ويظهر لهم الآيات فلميزيد واالاعتو اوعنا داحسبا فصل في سورة الاعراف بقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآيات وقرى بكسر النونو وصل الألف من سرى وقرى أن سر من السير ﴿ انكم متبعون ﴾ تعليل للا مر بالاسراء أي يتبعكم فرعون وجنو ده مصبحين فأسر بمن معك حتى لا يدركو كم قبل الوصول الىالبحر فيدخلوا مداخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم ﴿ فأرسل فرعون ﴾ حين أخبر بمسيرهم ﴿ في المدائن حاشرين ﴾ جامعين للعساكر ليتبعوهم ﴿ إن هؤلا ﴾ يريد بني اسرائيل ﴿ لشردُمة قليلون ﴾ استقلهم وهم ستهائة ألف وسبعون ألفا بالنسبة الى جنوده اذروكي أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسائة ملك مسورمع كل ملك ألف وخرج فرعون في جمع عظيم و كانت مقدمته سبعائة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الاناث ﴿ وانهم لنا لغائظون ﴾ أي فاعلون ما يغيظنا ﴿ وانا لجميع حاذرون ﴾ يريد أنهم لقلتهم لايبالي بهم و لايتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهم يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق صدو رنا ونحن قوممن عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الأمور فاذا خرج علينا خارج سارعنا الى اطفاء نائرة فساده وهذه معاذير اعتذربها الى أهل المدائن لئلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه وقرى حذر ون فالأول دال على التجدد والثاني على الثبات وقيل الحاذر المؤدى في السلاح وقرى عادر ون بالدال المهملة أي أقويا وأشدا وقيل مدججون في السلاح قد كسبهم ذلك حدارة في أجسامهم ﴿ فَأَخْرَجِنَاهُمُ ﴾ بأن خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه ﴿ من جنات وعيون وكنوزومقام كريم ﴾ كانت لهم جملة ذلك ﴿ كذلك ﴾ اما مصدر تشبيهي لأخرجنا أي مثل ذلك الاخراج العجيب أخرجناهم أوصفة لمقام كريم أىمن مقام كريم كائن كذلك أو خبر لمبتدا محذوف أى الأمركذلك ﴿ وأُو رثناهابني اسرائيل ﴾ أي ملكناها اياهم على طريقة تمليك مال المورث للوارث كأنهم ملكوها من حين خروج أربابهامنهاقبل

أن يقبضوها ويتسلموها ﴿ فأتبعوهم ﴾ أي فاحقوهم وقرى فاتبعوهم ﴿ مشرقين ﴾ داخلين في وقت شروق الشمس أى طلوعها ﴿ فلما ترامى الجمعان ﴾ تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر وقرى ترامت الفئتان ﴿ قال أصحاب موسى أنا لمدركون ﴾ جاؤابا لجملة الاسمية مؤكدة بحرفي التأكيد للد لالة على تحقق الإدراك واللحاق و تنجزهما وقرى ممدركون بتشديد الدال من أدرك الشيء اذا تتابع ففني أي لمتتابعون في الهلاك على أيديهم ﴿ قال كلا ﴾ ارتدعوا عن ذلك فانهم لايدركونكم ﴿ ان معى ربي ﴾ بالنصرة والهداية ﴿ سيهدين ﴾ البتة الى طريق النَّجـــاة منهم بالكلية روى أن يوشع عليه السلام قال ياكليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا قال عليه السلام همنا فحاض بوشع عليه السلام الماء وضربه وسي عايه السلام بعصاه البحر فكان ماكان و روى أن مؤمنا من آل فرعون كان بين يدى موسى عليه السلام فقال أين أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعو نقال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أومر بماأصنع فأمر بما أمر به وذلك قوله تعالى ﴿ فأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر ﴾ القلزم أو النيل ﴿ فانفلق ﴾ الفاء فصيحة أي فضرب فانفاق فصار اثني عشر فرقا بعدد الاسباط بينهن مسالك ﴿ فَكَانَكُلُ فَرَقَ ﴾ حاصل بالانفلاق ﴿ كَالْطُودِ الْعَظْمِ ﴾ كالجبل المنيف الثابت في مقره فدخلوا في شعابها كل سبط في شعب منها ﴿ وأزلفنا ﴾ أيقربنا ﴿ ثُمُ الآخرين ﴾ أى فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم ﴿ وأنجينا موسى ومن معه أجمّعين ﴾ بحفظ البحر على تلك الهيئة ألى أن عبر وا الى البر ﴿ثُمُ أَغْرَقْنَا الْآخْرِينَ﴾ باطباقه عليهم ﴿ انْ فَى ذَلْكُ ﴾ أى فى جميع مافصل مما صدر عن موسى عليه السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة ومافعل فرعون وقومه من الأقوال والأفعال ومافعل بهم من العذاب والنكال ومافي اسم الأشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار اليه و تفظيعه كتنكير الآية في قوله تعالى ﴿ لَآية ﴾ أي أية آية أو أية عظيمة لاتكاد توصف موجبة لأن يعتبر بها المعتبرون ويقيسوا شأن النبي عليه الصلاة والسلام بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا تعاطي ماكانوا يتعاطونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا رسوله كيلا يحل بهم مثل ماحل بأولئكأو انفيافصل من القصة منحيث حكايته عليه الصلاة والسلام اياها على ماهي عليه من غير أن يسمعها من أحد لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادق موجبة للايمان بالله تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ﴿ وما كان أكثرهم ﴾ أي أكثر هؤلا الذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام ﴿مؤمنين ﴾ لابأن يقيسوا شأنه بشأن موسى عليهما السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المكذبين المهلكين و لابأن يتدبروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن يسمعها من أحد مع كون كل من الطريقين بما يؤدي الى الايمان قطعا ومعنى ما كان أكثرهم مؤمنين وماأكثرهم مؤمنين على أن كان زائدة كاهو رأى سيبويه فيكون كقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهو اخبارمنه تعالى بماسيكون من المشركين بعدما سمعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريرا لما مر من قوله تعالى ومايأتيهم من ذكر من الرحن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا الخ وايثار الجلة الاسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الايمان واستمر ارهم عليه و يجوز أن يجعل كان بمعنى صاركما فعل ذلك في قوله تعالى وكان من الكافرين فالمعنى وماصار أكثرهم مؤمنين مع ماسمعوامن الآية العظيمة الموجبة له بماذكر من الطريقين فيكون الإخبار بعدم الصير ورة قبل الحدوث للدلالة على كمال تحققه وتقرره كقوله تعالى أتى أمر الله الآية ﴿ وان ربك لهو العزيز ﴾ الغالب على كل مايريده من الأمورالتي من جملتها الانتقام من المكذبين ﴿ الرحيم ﴾ المبالغ في الرحمة ولذلك يمهم و لا يعجل عقوبتهم بعدم ايمانهم بعد مشاهدة هذه الآية العظيمة بطريق الوحي مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو الذي يقتضيه جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكرعة

الى آخر القصص السبع بل الى آخر السورة الكريمة اقتضا بينا لاريب فيه وأما ماقيل من أنضمير أكثرهم لأهل عصر وعون من القبط وغيرهم وأن المعنى وماكان أكثر أهل مصر مؤمنين حيث لم يؤمن منهم الا آسية وحزقيل ومريم ابنة موشا التي دلت على تابوت يوسف عليه السلام و بنو اسرائيل بعد مانجو ا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا ل نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فبمعزل من التحقيق كيف لاو مساق كل قصة من القصص الواردة في السورة الكريمة روى قصة ابراهم عليه السلام انما هو ابيان حالطا تفة معينة قدعتواعن أمرر بهم وعصو ارسله عليهم الصلاة والسلام الفصح عنه تصديرااقه صبتكذيبهم الرساين بعده اشاهدوابأ يديهه نالآيات العظام ما يوجب عليهم الايمان ويزجرهم عن الكفر والعصيان وأصروا على ماهم عليه من التكذيب فعاقبهم الله تعمالي لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرهم الكاية فكيف يكن أن يخبر عنهم بعدم أيان أكثرهم لاسها بعد الاخبار باهلاكهم وعد المؤمنين من جماتهم أو لا واخراجهم منها آخرا مع عدم مشاركتهم لهم في شيء بما حكى عنهم من الجنايات أصلا بما يوجب تنزيه التمزيل عن أمثاله فتمدير ﴿ واتل عابهم ﴾ عطف على المضمر المقدر عاملا لاذنادي الخ أي واتل على المشركين نبأ ابراهيم ﴾ أي خبره العظيم الشأن حسم أوحى اليك لتقف على ماذكر من عدم ايمانهم بما يأتيهم من الآيات أحد الطريقين ﴿ اذْقَالَ ﴾ منصوب اما على الظرفيـة للنبأ أى نبأه وقت قوله ﴿ لَابِيه وقومه ﴾ أو على المفعولية لاتل على أنه بدل من نبأ أي واتل عليهم وقت قوله لهم ﴿ ما تعبدون ﴾ على أن المتلو مَاقاله لهم في ذلك الوقت سألهم عليه الصلاه والسلام عن ذلك ليبني على جو ابهم أن ما يعبدونه بمعزول من استحقاق العبادة بالكلية ﴿ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ﴾ لم يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقولوا أصناما كما فى قوله تعالى و يسألونكَ ماذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا أنزل ربكم قالوا الحق ونظائرهما بل أطنبوا فيه باظهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على أصنامهم قصدا الى ابرازمافى نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك والمراد بالظلول الدوام وقيل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل وصلة العكوف كلمة على وايراد اللام لافادة معنى زائد كائنهم قالوا فنظل لاجلهامقبلين على عبادتها أومستديرين حولها وهذا أيضا من جملة اطنابهم ﴿ قال ﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأمن تفصيل جو ابهم ﴿ هل يسمعو نكم ﴾ أي هل يسمعون دعامكم على حذف المضاف أو يسمعونكم تدعون كقولك سمعت زيدا يقول كيتُ وكيت فحذف لدلالة قوله تعالى ﴿ اذ تُدعونَ ﴾ عليه وقرى مهل يسمعو نكم من الاسماع أي هل يسمعو نكم شيئامن الاشياء أو الجواب عن دعائكم وهل يقدر ونعلى ذلك وصيغة المضارع مع اذ على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها كا نه قيل لهم استحضروا الاحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها وأجيبوا هـل سمعوا أو أسمعوا قط ﴿ أَو ينفعونكم ﴾ بسبب عبادتكم لها ﴿أُو يضرون﴾ أى يضرونكم بترككم لعبادتها اذ لابد للعبادة لاسيماعندكونها على ماوصفتم من المبالغة فيها من جلب نَفع أو دفع ضر ﴿ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ اعترفوا بأنها بمعزل بما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا اكى اظهار أن لاسند لهم سوى التقليدأي ماعلمنا أو مارأ ينامنهم ماذكر من الامو ربل وجدنا آبا ُنا كذلك يفعلون أىمثل عبادتنا يعبدون فاقتدينا بهم ﴿ قال أفر أيتم ما كنتم تعبدون ﴾ أى أنظرتم فأبصرتم أو أتأملتم فعلمتم ماكنتم تعبدونه ﴿ أنتم و آاؤكم الأقدمون ﴾ حَق الأبصار أو حقّ العلم وقوله ﴿ فانهم عدو لى ﴾ بيان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على عدم علمم بذلك أى فاعلموا أنهم أعدا لعابديهم الذين يحبونهم كحب الله تعالىك أنهم يتضررون من جهتهم فوق مايتضررالرجل من جهة عدوه أو لان من يغريهم على عبادتهم ويحملهم عليها هو الشيطان الذي هو أعدى عدو الإنسان لكنه عليه الصلاة والسلام صور الامر في نفسه تعريضا بهم فانه أنفع في النصيحة من التصريح واشعارا بأنها نصيحة بدأبها نفسه ليكون أدعى الى القبول والعدو والصديق بجيئان في معني الواحد والجمع ومنه قوله تعالى وهم لكم عدو شبها بالمضادر للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصهل ﴿ الا رب العالمين ﴾ استثناء منقطع أي لكن رب العالمين ليس كذلك بل هو ولي في الدنيا والآخرة لايزال يتفضل على بمنافعهما حسما يعرب عنه ماوصفه أعمالي إله من أحكام الولاية وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من آبائهم من عبد الله تعالى وقوله تعالى ﴿ الذي خلقني ﴾ صفة لرب العالمين وجعله مبتدأ وما بعده خبرا غير حقيق بجز الةالتنزيل وانما وصفه تعالى بذلك و بما عطفه عليه مع اندراج الكل تحت ربوبيته تعالى للعالمين تصريحا بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا لها الكونها أدخل في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء في جلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضارالعاجلة والآجلة عليه تعالى ﴿ فهو يهدين ﴾ أي هو يهديني وحده الى كل مايهمني و يصلحني من أمور الدين والدنيا هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح متجددة على الاستمرار كا ينبئ عنه الفاء وصيغة المضارعفانه تعالى يهدى كل ماخلقه لما خلق لهمن أمور المعاش والمعاد هداية متدرجة من مبدأ ايجاده الى منتهى أجله يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضاره اما طبعا واما اختيارا مبدؤها بالنسبة الى الانسان هداية الجنين لامتصاص دم الطمث ومنتهاها الهداية الى طريق الجنــة والتنعم بنعيمها المقيم ﴿ والذي هو يطعمني و يسقين ﴾ عطف على الصفة الاولى وتكرير الموصول في المواقع الثلاثة مع كفاية عطف مأوقع في حيز الصلةمن الجمل الست على صلة الموصول الاول للايذان بأنكل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعالى مستقل في استيجاب الحكم حقيق بأن تجرى عليه تعالى بحيالها و لاتجعل من روادف غيرها ﴿ واذا مرضت فهو يشفين ﴾ عطف على يطعمني و يسقين نظم معهما في سلك الصلة لموصول واحدلما أنالصحة والمرض منمتفرعات الاكل والشربغالبا ونسبة المرض الىنفسه والشفاء الىالله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة حسن الادبكما قال الخضر عليه السلام فأردت أن أعيبها وقال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وأما الاماتة فحيث كانت من معظم خصائصه تعالى كالاحياء بدأ واعادة وقد نيطت أمور الآخرة جميعا بها و بما بعدها من البعث نظمهما في سمط واحد في قوله تعالى ﴿ والذي يميتني شم يحيين ﴾ على أن الموت لكو نه ذريعة الى نيله عليــه الصلاة والسلام للحياة الابدية بمعزل من أن يكونُ غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام ﴿ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعليما للامة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة كما يفرط منهم وتلافيا كما عسى يندر منه عليه الصلاة والسلام من الصغائر وتنبيها لابيه وقومه على أن يتأملوا فيأمرهم فيقفوا على أنهم منسوء الحال في درجة لايقادر قدرهافان حاله عليه الصلاة والسلام مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في الغاية القاصية حيث كانت بتلك المثابة في اظنك بحال أولئك المغمورين في الكفروفنون المعاصي والخطايا وحمل الخطيثة على كلماته الثلاث اني سقيم بل فعله كبيرهم وقوله لسارة هي أختى بما لاسبيل اليه لانهامع ثونها معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة الى الاستغفار أنما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية بينه و بين قومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليه الصلاة والسلام الى الشأم وأما الأوليان فلانهما وقعتا مكتنفتين بكسر الاصنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيما بينهم كان في مبادى الامر وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها انمـا تغفر في الدنيا لان أثرها يومئذ يتبين و لان في ذلك تهو يلا له واشارة الى وقوع الجزاء فيه ان لم تغفر ﴿ رَبِّ هِ لِي حَكِما ﴾ بعد ماذكر عليه الصلاة والسلام لهم فنون الالطاف الفائضة عليه من الله عز وجل من مبدأ خلقه الى يوم بعثه حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد والحكم الحكمة التيهي الكال في العلم والعمل بحيث يتمكن به منخلافة الحقورياسة الخلق ﴿ وألحقني بالصالحين ﴾ و وفقنيمن العلوم والإعمال والملكات الما يرشحني للانتظام في زمرة الكاماين الراسخين في الصلاح المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها أو اجمع بيني وبينهم في الجنة ولقد أجابه تعالى حيث قال وانه في الآخرة لمن الصالحين ﴿ وَاجْعُلْ لِي السَّانُ صَدَّقَ فِي الآخرينَ ﴾ أي جاها وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقي أثره الى يوم الدين و لذلك لاترى أمَّة من الامم الاوهي محبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس الي ماكنت أدعوهم اليه من التوحيد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنادعوة أبي ابراهيم ﴿ واجعلني ﴾ في الآخرة ﴿ من و رثة جنة النعيم ﴾ وقد مر معنى الوراثة في سورة مريم ﴿ واغفر لابي ﴾ بالهداية والتوفيق للايمان كما يلوح به تعليله بقوله ﴿ انه كانْ من الضالين ﴾ أي طريق الحق وقد مرتحقيق المقام فى تفسير سورة التوبة وسورة مريم بمـا لامزيد عليه ﴿ وَلَا تَخْزَنَى ﴾ بمعاتبتي على ما فرطت أو بنقص رتبتي عن بعض الوراث أو بتعذيبي لخفا العاقبة وجواز التعذيب عقلا كلّ ذلك مبني على هضم النفس منه عليه الصلاة والسلام أو بتعذيب والدي أو ببعثه في عداد الضالين بعدم توفيقه للايمان وهو من الخزي بمعنى الهوان أومن الخزاية بمعنى الحيام (يوم يبعثون) أى الناس كافة والاضمار قبل الذكر لما في عموم البعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه وتخصيصه بالضالين بما يخل بتهويل اليوم ﴿ يوم لاينفع مال و لا بنون ﴾ بدل من يوم يبعثون جيء به تأكيدا للتهويل وتمهيدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المفاعيل أي لاينفع مال وان كان مصروفا في الدنيا الى وجوه البر والخيرات و لا بنون وان كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة أحدا ﴿ الا من أتى الله بقلب سليم ﴾ أي عن رض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل منهما بالايمان وفيه تأييد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لابيه طلبا لهدايته الى الايمان لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافرا مع علمه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لانه من باب الشفاعة وقيل هو استثناء من فاعل ينفع بتقدير المضافأي الامال من أو بنو من أتى الله الآية وقيل المضاف المحذوف ليس من جنس المستثنى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار كما في قوله تحية بينهم ضرب وجيع أي الاحال من أتي الله بقلب سليم على أنها عبارة عنسلامة القلب كائنه قيل الاسلامة قلب من أتى الله الآية وقيل المضاف المحذوف مادل عليه المال والبنون من الغني وهو المستثني منه كا نه قيل يوم لاينفع غني الاغني من أتى الله الآية لأن غني المرع في دينه بسلامة قلبه وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لكن سلامة قلبه تنفعه ﴿ وأزلفت الجنة المتقين ﴾ عطف على لاينفع وصيغة الماضي فيه وفما بعده منالجمل المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على استمر ارانتفا النفع ودوامه حسبا يقتضيه مقام التهويل والتفظيع أىقربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على مافيها من فنون المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشورون اليها ﴿ وبرزت الجحيم للغاوين ﴾ الضالين عن طريق الحق الذي هو الايمان والتقوى أي جعلت بارزة لهم بحيث يرونها مع مافيها من أنواع الاحوال الهائلة و يوقنون بأنهم مواقعوها و لا يجدون عنها مصرفا ﴿ وقيل لهم أينما كنتم ﴾ في الدنيا ﴿ تعبدون من دون الله ﴾ أي أين آلهت كم الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف ﴿ هل ينصرونكم ﴾ بدفع العذاب عنكم ﴿ أو ينتصرون ﴾ بدفعه عن أنفسهم وهذا سؤال تفريع وتبكيت لا يتوقع له جواب ولذلك قيل ﴿ فَكُبُكُبُوا فيها ﴾ أي القوا في الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها ﴿ هم ﴾ أى آلهتهم ﴿ وَالْغَاوُ وَنَ ﴾ الَّذِينَ كَانُو ايْعَبِدُونِهُمْ وَ فَي تَأْخِيرِ ذَكْرُهُمْ عَنْ ذَكر آلهَتْكم رَمْزِ الى أَنْهُمْ يُؤخرونَ عَهْمًا في الكبكبة ليشاهدوا سو عالها فيزدادوا غما الى عمهم ﴿ وجنودا بليس ﴾ أى شياطينه الذين كانوا يغوونهم و يوسوسون

اليهم ويسولون لهم ماهم عليـه من عبادة الاصنام وسائر فنون الكفر والمعاصي ليجتمعوا في العـذاب حسما كانوا مجتمعين فيما يوجبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والأول هو الوجه ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ تأكيد للضمير وما عطف عليه وقوله تعالى ﴿ قالوا ﴾ الخ استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية حالهم كا نه قيل ماذا قالوا حين فعل بهم مافعل فقيل قال العبدة ﴿ وهم فيها يختصمون ﴾ أى قالوا معترفين بخطئهم في انهما كهم في الضلالة متحسرين معيرين لأنفسهم والحال أنهم في الجحيم بصدد الاختصام مع من معهم من المذكورين مخاطبين لمعبوديهم على أن الله تعالى يجعل الاصناء صالحة للاختصام بأن يعطيها القدرة على الفهم والنطق ﴿ تالله ان كنالغي ضلال مبين ﴾ ان مخففة من الثقيلة قد حذف اسمها الذي هـو ضمير الشان واللام فارقة بينها و بين النافية أي ان الشأن كنا في ضلال واضح لاخفا فيه و وصفهم له بالوضوح للاشباع في اظهار ندمهم وتحسرهم و بيان عظم خطئهم في رأيهم مع وضوح الحقكاً ينبي عنه تصدير قسمهم بحرف التاء المشعرة بالتعجب وقوله تعالى ﴿ اذ نسو يكم برب العالمين ﴾ ظرف لكونهم في ضلال مبين وقيل لما دل عليه الكلام أي ضللنا وقيل للضلال المذكور وانكان فيه ضعف صناعي من حيث ان المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف وقيل ظرف لمبين وصيغة المضارع لاستحضار الصورة المماضية أى تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا اياكم أيهـا الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمـين الذي أنتم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم وقولهم ﴿ وَمَا أَصْلَنَا الْا الْجِرْمُونَ ﴾ بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدو ره عنهم لكن لاعلى معنى قصر الاضـلال على المجرمين دون من عــداهم بل على معنى قصر ضلالهم على كونه بسبب اضلالهم من غير أن يستقلوا في تحققه أو يكون بسبب اضلال الغيركا أنه قيل وما صدرعنا ذلك الضلال الفاحش الابسبب اضلالهم والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم رؤساؤهم وكبراؤهم كما في قوله تعالى ربنا انا أطعنا سادتنا وكبرا انا فأضلونا السبيلا وعن السدي رحمه الله الأولون الذين اقتدوا بهم وأياماكان ففيه أوفر نصيب من التعريض للذين قالوابل وجدنا آبا ناكذلك يفعلون وعن ابنجريج ابليس وابن آدم القاتل لانه أول من سن القتل وأنواع المعاصى ﴿ فِي النامن شافعين ﴾ كاللبؤمنين من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ و لا صديق حميم ﴾ كما نرى لهم أصدقًا و فما لنا من شافعين و لاصديق حميم من الذين كنا نعدهم شفعا وأصدقا على أن عدمهما كناية عن عداوتهما كما أن عدم المحبة في مثل قوله تعالى والله لا يحب الفساد كناية عن البغض حسبما ينبئ عنه قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين أووقعنا في مهلكة لايخلصنا منها شافع و لا صديق على أن المراد بعدمهما عدم أثرهما وجمع الشافع لكثرة الشفعا عادة كما أن افراد الصديق لقلته أو لصحة اطلاقه على الجمع كالعدو تشبيها لها بالمصادر كالحنين والقبول وكلمة لوفي قوله تعالى ﴿ فلو أن لنا كرة ﴾ للتمني كليت لما أن بين معنييهما تلاقيا في معنى الفرض والتقديركا نه قيل فليت لناكرة أي رجعة الى الدنيا وقيل هي على أصلها من الشرط وجوابه محذوفكا أنه قيل فلو أن لناكرة لفعلنا من الخيرات كيت وكيت و يأباه قوله تعالى ﴿ فَنكُونَ مَن المؤمنين ﴾ لتحتم كونهجو ابا للتمني مفيدالترتب ايمانهم على وقوع الكرة البتة بلاتخلف كماهو مقتضي حالهم وعطفه على كرة على طريقة للبس عباة وتقرعني كما يستدعيه كون لوعلى أصلها انما يفيد تحقق مضمون الجواب على تقدير تحقق كرتهم وايمانهم معامن غير دلالة على استلزام الكرة للايمان أصلامع أنه المقصود حتما ﴿ ان في ذلك ﴾ أي فيما ذكر من نبأ ابراهيم عليه السلام المشتمل على بيان بطلان ماكان عليه أهل مكة من عبادة الاصنام وتفصيل ما يؤ ول اليه أمر عبدتها يوم القيامة من اعترافهم بخطئهم الفاحش وندمهم وتحسرهم على مافاتهم من الايمان وتمنيهم الرجعة الى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند مشاهدتهم لما أزلفت لم جنات النعيم وبرزت لانفسهم الجحيم وغشيهم ماغشيهم من

الوان العنداب وأنواع العقاب ﴿ لآية ﴾ أي آية عظيمة لايقادر قدرها موجبة على عبدة الاصنام كافة لاسما على هلمكة الذين يدعون أنهم على ملة أبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يحتنبوا كل الاجتناب ما كانو اعليه من عبادتها خوظا أن يحيق بهم مثل ماحاق بأولئك من العذاب بحكم الاشتراك فيمايو جبه أوان في ذكر نبئه وتلاوته عليهم على ماهو عليه من غيرأن تسمعه من أحد لآية عظيمة دالةعلى أنماتتلوه عليهم وحي صادق نازل من جهة الله تعالى موجبة للايمــان به اطعا ﴿ وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾ أي أكثر هؤ لا الذين تتلو عليهم النبأ مؤمنين بل هم مصر ون على ما كانوا عليه ن الكُفر والضلال وأما أن ضمير أكثرهم لقوم ابراهيم عليه السلام كما توهموا فما لاسبيل اليه أصلا لظهور أنهم ماازدادوا بماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام الاطغيانا وكفراحتي اجترؤا على تلك العظيمة التي فعلوهابه عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عنهم بعدم ايمان أكثرهم وانماآمن له لوط فنجاهما الله عز وجل الى الشأم وقد مر بقية الكلام في آخر قصة موسى عليه السلام ﴿ وَانْ رَبُّكُ لَهُو الْعَرْيِرْ الرَّحِيمِ ﴾ أي هو القادر على تعجيل العقوبة لقومك ولكنه عهلهم بحكم رحمته الواسعة ليؤمن بعَض منهم أو من ذرياتهم ﴿كَذَبْتَ قُومُ نُوحِ المُرسِلينِ﴾ القوم مؤنث ولذلك صغر على قويمة وقيل القوم بمعنى الأمة وتكذيبهم للمرسلين أما باعتبار اجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لاتختلف باختلاف الازمنة والاعصار واما لأن المراد بالجمع الواحدكما يقال فلان يركب الدواب ويلبس البرود وماله الادابة و بردة واذفى قوله تعالى ﴿ اذ قال لهم ﴾ ظرف للتكذيب على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من الجانبين الى عمام الامركما أن تكذيبهم عبارة عماصدر عنهم منحين ابتدا وعوته عليه الصلاة والسلام الى انتهائها (أخوهم) أى نسيبهم (نوح ألاتتقون) اللهحيث تعبدون غيره ﴿ انى لكم رسول ﴾ منجهته تعالى ﴿ أمين ﴾ مشهور بالامامة فيما بينكم ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾ فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى ﴿ وما أسأ لكم عليه ﴾ أى على ماأنا متصدّله من الدُّعا والنصح ﴿ من أجر ﴾ أصلا ﴿ إن أجرى ﴾ فيا أتولاه ﴿ الا على رب العالمين ﴾ والفا في قوله تعالى ﴿ فا تقوا الله وأطيعون ﴾ لترتيب ما بعدها على ماقبام امن تنزهه عليه الصلاة والسلام عن الطمع ﴾ أن نظيرتها السابقة لترتيب مابعدها على أمانته والتكرير للتأكيد والتنبيه على أن كلامنهما مستقل في ايجاب التقوى والطاعة فكيف اذا اجتمعا وقرى ان أجرى بسكون الياء الرقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ﴾ أي الأقلون جاها ومالا جمع الارذل على الصحة فانه بالغلبة صارجاريا مجرى الاسم كالاكبر والاكابر وقيل جمع أرذل جمع رذل كاكالب وأكلب وكلب وقرى وأتباعك وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد أو جمع تبع كبطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعهم لك اذ ليس لهم رزانة عقل و لااصابة رأى وقد كانذلك منهم في بادي الرأى كاذكر في موضع آخر وهذا من كال سخافة عقولهم وقصرهم أنظارهم علىحطام الدنيا وكون الاشرف عندهم منهو أكثرمنها حظا والارذل من حرمها وجهلهم بأنها لاتزن عندالله تعالى جناح بعوضة وأنالنعيم هونعيم الآخرة والاشرف من فازبه والارذل من حرمه ﴿ قالوماعلى بماكانوا يعملون ﴾ جواب عما أشير اليه من قولهم انهم لم يؤمنوا عن نظرو بصيرة أي وما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر و بنا الاحكام عليها دون التفتيش عن بواطنهم والشق عن قلوبهم ﴿ ان حسابهم ﴾ أي مامحاسبة أعمالهم والتنقير عن كيفياتها البارزة والمكامنة ﴿ الاعلى ربي ﴾ فانه المطلع على السرائر والضمائر ﴿ لُوتَشْعُرُونَ ﴾ أي بشي من الاشياء أو لوكنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك ولكنكم لستم كذلك فتقو لون ماتقو لون ﴿ وما أنا بطاردا لمؤمنين ﴾ جو ابعما أو همه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق أيمــانهم بذلك-ميث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه وقوله ﴿ ان أناالانذير مبين ﴾ كالعلقله أي ما أنا الارسول مبعوث لانذار المكلفين و زجرهم عن الكفر والمعاصي سوا كانو ا من الاعزاء أو الاذلاء

١٥ - أبو السعود - رابع

فكيف يتسنى لي طرد الفقرا الاستتباع الاغنيا أو ماعلى الاانذاركم بالبرهان الواضح وقد فعلته وما على استرضا بعضكم بطرد الآخرين ﴿ قالوالتُن لم تنته يانوح ﴾ عما تقول ﴿ لتكونن من المرجومين ﴾ من المشتومين أو المرميين بالحجارة قالوه قاتلهم الله تعاَّل في أواخر الامر ومعني قوله تعالى ﴿ قال ربي ان قومي كذَّبون ﴾ تموا على تكذيبي وأصرواعلى ذلك بعد مادعوتهم هذه الازمنة المتطاولة ولم يزدهم دعائي الافراراكما يعرب عنه دعاؤه بقوله ﴿ فافتح بيني و بينهم فتحا ﴾ أي احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا وهذه حكاية اجمالية لدعائه المفصل في سورة نوح عليه السلام ﴿ وَنَجْنِي وَمَن معى من المؤمنين ﴾ أى منقصدهم أومن شؤم أعمالهم ﴿ فأنجيناه ومن معه ﴾ حسب دعائه ﴿ في الفلك المشحون ﴾ أى المملو و بهم و بما لابدلهم منه ﴿ ثُم أغر قنا بعد ﴾ أى بعدانجائهم ﴿ الباقين ﴾ أى منقومه ﴿ ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم ﴾ الـكلام فيه كالذي مرّ خلا أن حمل أكثرهم على أكثر قوم نوح أبعد من السداد وأبعد ﴿ كذبت عادالمرسلين ﴾ انثعاد باعتبار القبيلة وهو اسم أبيهم الاقصى ﴿ اذ قال لهم أخوهم هو د ألا تتقون ﴾ الكلام في أن المراد بتكذيبهم و بما وقع فيهمن الزمان ماذا كمام في صدر قصة نوح عليه السلام أي ألا تتقون الله تعالى فتفعلون ماتفعلون ﴿ الى لكم رسول أمين فاتقو االله وأطيع رنوما أسألكم عليه من أجران أجرى الاعلى رب العالمين ﴾ الكلام فيه كالذي مر وتصدير القصص به للتنبيه على أنمبني البعثة هو الدعاء الى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو الى الثواب و يبعده من العقاب وأن الانبياء عليهم الصلاة والسلام بحمعون على ذلك وان اختلفو افي بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الازمنة والاعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية والاغراض الدنيوية بالكلية ﴿ أَتبنون بكل ريع ﴾ أى مكان مرتفع ومنه ريع الارض لارتفاعها ﴿ آية ﴾ علما للمارة ﴿ تعبثون ﴾ أى ببنائها اذ كانوا يهتدون بالنجوم فيأسفارهم فلايحتاجو ناليها أوبوج الحمامأو بنيانا يحتمعون اليه ليعبثوا بمن مرعليهم أوقصورا عالية يفتخرون بها ﴿ وتتخذون مصانع ﴾ أي مآخذ الماء وقيل قصورا مشيدة وحصونا ﴿ لعلكم تخلدون ﴾ أي راجين أن تخلدوا في الدُّنيا أي عاملين عمل من يرجو ذلك فلذلك تحكمون بنيانها ﴿ واذا بطشتم ﴾ بسوط أوسيف ﴿ بطشتم جبارين ﴾ متسلطينغا شمين بلارأ فةولاقصد تأديب ولانظر في العاقبة ﴿ فا تقوَّا الله ﴾ واتر كواهذه الافعال ﴿ وأطيعُون ﴾ فيها أدعوكم اليه فانه أنفع لكم ﴿ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ﴾ مَن أنواع النعا وأصناف الآلا أجملها أو لاثم فصلها بقوله ﴿ أمدكم بأنعام وبنين ﴾ باعادة الفعل لزيادة التقرير فان التفصيل بعد الاجمال والتفسير اثر الابهام أدخل في ذلك ﴿ وجنَّات وَعِيونَ انِّي أَخَافَ عَلَيكُم ﴾ انْلُمْتقُومُوا بشكرهذه النعم ﴿ عَذَابِ يُومُ عَظيم ﴾ في الدنيا والآخرة فان كفرانُ النعمة مستتبع للعذاب كما أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تُعالَى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ﴿ قالوا سُو اعلينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين ﴾ فانا لن نرعوى عما نحن عليه وتغيير الشق الثاني عن مقابلهالمبالغة في بيان قلة اعتدادهم بوعظه كأنهم قالوا أملم تكن من أهل الوعظ ومباشريه أصلا ﴿ ان هذا ﴾ ما هذا الذي جئتنابه ﴿ الاخلق الاولين ﴾ أي عادتهم كانوا يلفقون مثله و يسطرونه أو ماهذا الذي نحن عليه من الدين الاخلق الاولين وعادتهم ونحن بهم مقتدونأ وماهذاالذي نحن عليه من الموت والحياة الاعادة قديمة لميزل الناس عليها وقرى ُ خلق الأولين بفتح الحاء أي اختلاق الأولين كما قالوا أساطير الأولين أو ماخلقنا هذا الاخلفهم نحياكما حيوا ونموت كما ما توا و لابعث و لاحساب ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ على مانحن عليه من الأعمال ﴿ فكذبوه ﴾ أى أصروا على ذلك ﴿ فأهلكناهم ﴾ بسببه بريح صرصر ﴿ ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وأن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ﴾ الله تعالى ﴿ إنى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

وماأسألكم عليه من أجر ان أجرى الإعلى رب العالمين أتتركون فيهاههنا آمنين ﴾ انكار ونفي لأن يتركوافيه هم فيهمن النعمة أو تذكير للنعمة فى تخليته تعالى اياهم وأسباب تنعمهم آمنين وقوله تعالى ﴿ فَي جنات وعيون وزرُّوع ونخل طلعها هضيم ﴾ تفسير لما قبله من المبهم والهضيم اللطيف اللين للطف الثمر أو لأن النخل أنثى وطلع الاناث ألطف وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جو فه شمار يخ القنو أومتدل متكسر من كثرة الحمل وافراد النخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار ﴿ وتنحتون من الجبالبيوتا فارهين ﴾ بطرين أوحاذقين من الفراهة وهي النشاط فان الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلبَ وقرى وهين وهو أبلغ ﴿ فَاتَّقُوا الله وأطيعون و لا تطيعوا أمر المسرفين﴾ استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتثال الأمر وارتسامه أونسب حكم الأمر الى أمره مجازا ﴿ الذين يفسدون في الأرض﴾ وصف موضح لاسرافهم ولذلك عطف ﴿ وَ لا يَصْلَحُونَ ﴾ على يفسدون لبيان خُلُوص المسادهم عن مخالطة الاصلاح ﴿ قالوا انما أنت من المسحرين ﴾ أي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم أو من ذوي السحر أي الرئة أي من الأنس فيكون قوله تعالى ﴿ ماأنت الا بشر مثلنا ﴾ تأكيدا له ﴿ فأت بآية أن كنت من الصادقين ﴾ أى في دعو اك ﴿ قال هذه ناقة ﴾ أى بعد ما أخرجها الله تعالى من الصخرة بدعائه عليه الصلاة والسلام حسما مر تفصيله في سورة الأعراف وسورة هود ﴿ لهاشرب ﴾ أي نصيب من الما كالستى والقيت للحظ من الستى والقوت وقرى بالضم ﴿ ولكم شرب يوم معلوم ﴾ فاقتنعوا بشربكم و لاتزاحموا على شربها ﴿ و لا تمسوها بسوء ﴾ كضرب وعقر ﴿ فيأخذكم عذاب يوم عظيم ﴾ وصف اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيـه وهو أبلغ من تعظيم العـذاب ﴿ فعقروها ﴾ أسنَّد العقر الى كلهم لماأن عاقرها عقرها برأيهم ولذلك عمهم العذاب ﴿ فأصبحوا نادمين ﴾ خو فامن حلول العذاب لاتوبة أو عندمعا ينتهم لمباديه و لذلك لم ينفعهم الندم وانكان بطريق التوبة ﴿ فَأَخَذَهُم العذابِ ﴾ أي العنداب الموعود ﴿ ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين واذ، ربك لهوالعزيز الرحم ﴾ قيل في نني الايمان عن أكثرهم في هذا المعرض ايماء الى أنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب وانّ فوريشا انما عصموامن مثله ببركة من آمن منهم وأنت خبير بأن قريشا هم المشهورون بعدم ايمــان أكثرهم ﴿ كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون اني لكم رسول أمين فأتقوا الله وأطيعون وماأسألكم عليه من أجر انأجري الاعلى رب العالمين أتأتونُ الذكر ان من العالمين ﴾ أي أتأتون من بين من عدد اكم من العالمينُ الذكر ان لا يشار ككم فيــه غير لم أو أتأتون الذكران من أو لاد ادم مع كثرتهم وغلبة النساء فيهم مع كونهن أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الأولكل ماينكح مِن الحيوان وعلى الثانى الناس ﴿ وتذرون ماخلق لَكُم ربكم ﴾ لأجل استمتاعكم وكلمة من فى قوله تعــالى ﴿ من أزواجكم ﴾ للبيان ان أريد بمــا جنّس الاناث وهو الظاهر وللتبعيضان أريد بها العضو المباحمنهن تعريضا بأنهم كأنوا يفعلون ذلك بنسائهم أيضا ﴿ بِل أَنتم قوم عادون ﴾ متعدون متجاو زون الحد في جميع المعاصي وهذا من جملتها وقيل متجاو زون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات ﴿ قالوا لئن لم تنته يالوط ﴾ أىعن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه أو عن دعوى النبوة التيمن جملة أحكامها التعرض لنا ﴿ لتكوُّ نن من المخرجين ﴾ أي من المنفيين من قريتنا وكاتنهم كانوا يخرجون من أخرجو ممن بينهم على عنف وسوء حال ﴿ قَالَ انَّى لَعْمَلُكُمْ مِنَ القَالِينَ ﴾ أي من المبغضين غاية البغضكا نه يقلي الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال اني لعمَلكم قال لدلالته على أنه عليه الصلاة والسلام مززمرة الراسخين في بغضه المشهورين في قلاه ولعله عليه الصلاة والسلام أرادا ظهارالكراهة في مساكنتهم والرغبة في الخلاص من سوعجوارهم ولذلكأعرض عنمحا ورتهم وتوجه الىاللة تعالى قائلا ﴿ ربنجنى وأهلى مما يعملون ﴾ أى من شؤم عملهم وغائلته

﴿ فنجيناه وأهله أجمعين ﴾ أي أهل بيته ومن اتبعه في الدين باخر اجهم من بينهم عند مشارفة حلول العذاب بهم ﴿ الاعجو زا ﴾ هَى امرأة لوط استثنيت من أهله فلا يضره كونها كافرة لأن لها شركة فى الأهلية بحق الزواج ﴿ فَى الْغَابِرينَ ﴾ أنى مقدرا ونها من الباقين في العذاب لانها كانت ما ئلة الى القوم راضية بفعلهم وقدأصابها الحجر في الطريقي فأهلكم الكامر في سورة الحجر وسورة هو دوقيل كانت فيمن بق في القرية ولم تخرج مع لوط عليه السلام ﴿ثُم دَمِ نَا الْآخرين ﴾ أهاتكناهم أشداهلاك وأفظعه وأمطرنا عليهم مطراك أيمطراغير معهو دقيل أمطرالله تعالى على شذاذالقوم حجارة فأهلكتهم ﴿ فساءمطر المنذرين ﴾ اللامفيه للجنس و بهيتسني وقوع المضاف اليه فاعلساء والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم ﴿ ان فى ذلك لآية ومأكان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الآيكة المرسلين ﴾ الآيكة الغيضة التي تنبت ناعم الشجر وهي غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة و كانوا من بعث اليهم شعيب عليــه السلام وكان أجنبيا منهم ولذلك قيل ﴿ اذْ قال لهم شعيب ألاتتقون ﴾ ولم يقل أخوهم وقيل الأيكة الشجر الملتف وكان شجرهم الدوم وهو المقل وقرى مجذف الهمزة والقام حركتها على اللام وقرئت كذلك مفتوحة على أنها ليكة وهي اسم بلدهموا نماكتبت همنا و في ص بغير ألف اتباعاً للفظ اللافظ ﴿ إنَّى لَكُم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر ان أجرى الاعلى رب العالمين أوفوا الكيل ﴾ أي أتموه ﴿ و لا تكونوا من المخسرين ﴾ أي حقوق الناس بالتطفيف ﴿ وزنوا ﴾ أى الموزونات ﴿ بالقسطاس المستقيم ﴾ بالميزان السوى وهو انكان عربيا فانكان من القسط ففعلاس بتكرير العين والاففعلال وقرى عبضم القاف ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسُ أَشْيَاهُم ﴾ أي لاتنقصوا شيئًا من حقوقهم أي حقكان وهذا تعميم بعد تخصيص بعض الموادبالذكر لغاية انهماكهم فيها ﴿ وَ لا تَعْبُوا فِي الأرض مفسدين ﴾ بالقتل والغارة وقطع الطريقُ ﴿ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ﴾ أي وذوى ألجبلة الأولين وهمن تقدمهم من الخلائق وقرى بضمالجيم والباء وبكسر الجيم وسكون الباكالخلقة ﴿ قَالُوا انْمَا أَنْتَمْنَ الْمُسْحِرِينَ وَمَا أَنْتُ الابشر مثلنا ﴾ ادخال الواوبين الجُملتين للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة مبالغة في التكذيب ﴿ وَانْ نَظْنَكُ لَمْ الْكَاذِبِينَ ﴾ أي فيما تدعيه من النبوة ﴿ فأسقط علينا كسفا من السماء ﴾ أي قطعا وقرى ابسكون السين وهو أيضا جمع كسفة وقيل الكسف والكسفة كالريع والريعة وهي القطعة والمراد بالسما اما السحاب أو المظلة ولعله جو اب لما أشعر به الامر بالتقوى من التهديد ﴿ انْ كنت من الصادقين ﴾ في دعواك ولم يكن طلبهم ذلك الا لتصميمهم على الجحو دوالتكذيب والالما أخطروه ببالهم فضلا أن يطلبوه ﴿ قال ربي أعلم بما تعملون ﴾ من الكفر والمعاصي و بماتستحقو نبسبيه من العذاب فسينزله عليكم في وقته المقدرله لأمحالة ﴿ فَكُنْدِبُوهِ ﴾ أي فتموا على تكذيبه وأصر واعليه ﴿ فأخذهم عذاب يوم الظلة ﴾ حسبما اقترحوا أما ان أرادوا بالسما السحاب فظاهر وأما ان أرادوا المظلة فلا أن نزول العذاب من جهتها وفي اضافة العذاب الى يوم الظلة دون نفسها ايذان بأن لهم يومئذ عذابا آخر غير عذاب الظلة وذلك بأنسلط الله عليهم الحرسبعة أيام ولياليها فأخذ بأنفاسهم لاينفعهم ظل و لاماء و لاسرب فاضطروا الى أن خرجوا الى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيما فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقو اجميعا . روى أن شعيبا عليه السلام بعث الى أمتين أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة ﴿ انه كان عذاب يوم عظيم ﴾ أي في الشدة والهول وفظاعة ماوقع فيه من الطامة والداهية التامة ﴿ ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك لهوالعزيز الرحيم ﴿ هذا آخر القصص السبع التي أوحيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن الحرص على اسلام قومه وقطع رجائه عنه ودفع تحسره على فواته تحقيقا لمضمون مامر في مطلع

المعورة الكريمة من قوله تغالى وماياً تيهم من ذكر من الرحمن محدث الاكانوا عنه مغرضين فقد كذبوا بالحقي الآية فان كُلُّ واحدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النَّزول قد أَتَاهُم من جهته تُعالى بموجب رحمته الواسعة وما كان أكثرهم مؤمنين بعد ماسمعوها على التفصيل قضة بعد قصة لأبأن يتدبروا فيها و يعتبروا بمما في كل واحدة منها من الدواعي الى الإيمان والزواجرعن الكفرو الطغيان والابأن يتأملوا في شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك القصص على ماهي عليه مع علمهم بأنه عليه الصلاة والسلام لم يسمع شيئا منها من أحد أصلا واستمروا على ماكانو ا عليه منالكفر والضلال كَأْنَ لَم يَسْمَعُوا شَيْئًا يَزْجُرُهُمْ عَنْ ذَلَكَ قَطْعًا كَمَا حَقَّقَ فَي خَاتْمَةً قَصَّةً موسى عليه السلام ﴿ وَانَّهُ ﴾ أي ماذكرمن الآيات الكريمة الناطقة بالقصص المحكية أو القرآن الذي هي من جملته ﴿لتنزيل رب العالمينَ ﴾ أي منزل من جهته تعمالي سمى به مبالغة و وصفه تمالى بريو بية العالمين للايذان بأن تنزيله من أحكاً م تربيته تعالى و رأفته للكل كقوله تعالى وماأرسلناك الا رحمة للمالمين ﴿ نزل به ﴾ أى أنزله ﴿ الروح الأمين ﴾ أى جبريل عليه السلام فانه أمين وحيه تعالى وموصله الى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وقرى بتشديد الزاي ونصب الروح والأمين أي جمل الله تعالى الروح الأمين نازلا به ﴿على قابك﴾ أى روحكوان أريد به العضو فتخصيصه به لان المعانى الروحانية تنزل أو لا على الروح ثم تنتقل منه الى القلب لما بينهما من التعلق ثم تتصعد الى الدماغ فينتقش بهالوح المتخيلة ﴿ لَتَكُونَ مِنَ المُنْذُرِينَ ﴾ متعلق بنزل به أي أنزله لتنذرهم بما في تضاعيفه من العقو بالت الهائلة وايثار ماعليه النظم الكريم للدلالة على انتظامه عليه الصلاة والسلام في سلك أولئك المنذرين المشهورين في حقية الرسالة وتقرر وقوع العذاب المنذر ﴿ بِلْسَانَ عَرَبِي مَبِينَ ﴾ واضح المعنى ظاهر المدلول لئلا يدقى لهم عذرما وهو أيضا متعلق بنزل به وتأخيره للاعتناء بأمر الأنذار وللايماء الىأن مدار كونهمن جملة المنذرين المذكورين عليهم السلام مجرد انزاله عليه عليه الصلاة والسلام لاانزاله باللسان العربي وجعله متعلقا بالمنذرين كما جوزه الجمهوريؤدي الى أن غاية الانزال كونه عليه الصلاة والسلام من جملة المنذرين باللغة العربية فقط من هودوصالح وشعيب عليهم السلام و لايخني فساده كيف لا والطامة الكبرى في باب الانذارما أنذرهنو حوموسي عليهما السلام وأشد الزواجر تأثيرا في قلوب المشركين ماأنذره ابراهم عليه السلام لانتمائهم وادعائهم أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام ﴿ وَانْهُ لَنْيُ زَبِرَ الْأُولِينَ ﴾ أي وان ذكره أو معنَّاه لني الكتب المتقدمة فان أحكامه التي لا تحتمل النسخ والتبديل بحسب تبدل الاعصار من التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات والصفات مسطورة فيها وكذا مافي تضاعيفه من المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بواضح ﴿ أَو لَم يَكُن لَمُم آيَةً ﴾ الهمزة للانكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب العالمين وأنه في زبرالأولين على أن لهم متعلق بالكون قدم على اسمه وخبره للاهتمام به أو بمحذوف هو حال من آية قدمت عليها لكونها نكرة وآية خبرللكون قدم على اسمه الذي هو قوله تعالى ﴿ أَن يعلمه علماء بني اسرائيل ﴾ لما مر مرارا من الاعتنا، والتشويق الى المؤخر أي أن يعرفوه بنعوته المذكورة في كتبهم و يعرفوا من أنزل عليه وقرى ً تكن بالتأنيت وجعلت آية اسماوأن يعلمه خبرا وفيه ضعف حيث وقع النكرة اسما والمعرفة خبرا وقد قيل في تكنضمير القصةو آيةأن يعلمه جملة واقعة موقع الخبرويجوزأن يكون لهم آية هي جملة الشأن وأن يعلمه بدلا من آية و يجوزمع نصب آية تأنيث تكن كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا وقرى تعلمه بالتا ﴿ ولو نزلنــاه ﴾ كما هو بنظمه الرائق المعجز ﴿ على بعض الأعجمين ﴾ الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية وهو جمع أُعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة وقرى الأعجمية و في لفظ البعض اشارة الي كون ذلك واحدا من عرض تلك الطائفة كائنا من كان ﴿ فقر أه عليهم ﴾ قراءة صحيحة خارقة

للعادات ﴿ مَا كَانُوا بِهِ مؤمنين ﴾ مع انضمام اعجاز القراءة الى اعجاز المقروء لفرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة وقيل المعنى ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم وليس بذاك فانه بمعزل من المناسبة لمقام بيان تماديهم في المكابرة والعناد ﴿ كَذَلْكُ سَلَّكُنَاهُ ﴾ أي مثل ذلك السلك البديع المذكورسلكناه أي أدخلنا القرآن ﴿ في قلوب المجرمين ﴾ ففهمو امعانيه وعرفوافصاحته وأنه خارج عن القوى البشرية من حيث النظم المعجز ومن حيث الاخبارعن الغيب وقد انضم اليه اتفاق علما أهل الكتب المنزلة قبله على تضمنها للبشارة بانزاله و بعثة من أنزل عليـه بأوصافه فقوله تعـالى ﴿لا يؤمنون به﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لايتـأثرون بأمثـال تلك الأمور الداعية الى الايمـان به بل يستمرون على ماهم عليه ﴿حتى يروا العذاب الأليم﴾ الملجيُّ الى الايمان به حين لاينفعهم الايمان ﴿فيأتيهم بغتهُ﴾ أي فجأة في الدنياً والآخرة ﴿ وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ باتيانه ﴿ فيقولوا هل نحن منظرون ﴾ تحسرا على مافات من الايمـان وتمنيــا الامهــال لتلافي مافر طوه وقيل معنى كذلك سلكناه مثل تلك الحال وتلك الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه في قلو بهم وقوله تعالى لايؤمنون به في موقع الايضاح والتلخيص له أو في موقع الحال أي سلكناه فيها غير مؤمن به والاو ل هو الانسب بمقام بيان غاية عنادهم ومكابرتهم مع تعاضد أدلة الايمان وتا خذ مبادي الهداية والارشاد وانقطاع أعذارهم بالكلية وقيل ضمير سلكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله تعالى ما كانوا به مؤمنين ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهماو الحسن ومجاهدرهمهما الله تعالى أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين ﴿ أَفِيعذَا بِنا يستعجلون ﴾ بقولهم أمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعـذاب أليم وقولهم فأتنا بمـا تعدنا ونحوهما وحالهم عند نزول العذاب كما وصف من طلب الانذار فالفا المعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العــذاب الأليم فيستعجلون بعذابنا وبينهما من التنافى مالا يخفى على أحــد أو أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون الخ وانما قدم الجار والمجرو رللايذان بأن مصب الانكار والتوييخ كون المستعجل بهعذابه تعالى معمافيه من رعاية الفواصل ﴿ أَفِر أَيت ﴾ لما كانت الرؤية من أقوى أسباب الإخبار بالشي وأشهرها شاع استعمال أرأيت في معنى أخبرني والخطاب لكل من يصلح له كائنا من كان والفاء لترتيب الاستخبار على قولهم هل نحن منظر ون ومابينهما اعتراض للتوبيخ والتبكيت وهي متقدمة في المعنى على الهمزة وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة كما هورأي الجهورأى فاخبرنى ﴿ ان متعناهم سنين ﴾ متطاولة بطول الاعمار وطيب المعايش ﴿ ثُم جاهم ما كانوا يوعدون ﴾ من العبذاب ﴿ مَاأَغَنَى عَهُم ﴾ أي شي أو أي اغناء أغنى عنهم ﴿ ما كانوا يمتعون ﴾ أي كونهم متعين ذلك التمتيع المديدعلى أنمامصدرية أو ماكانوا يمتعون بهمن متاع الحياة الدنيا على أنها موصولة حذف عائدها وأياما كان فالاستفهام للانكار والنفي وقيل مانافية أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه والاول هو الاولى لكونه أوفق لصورة الاستخبار وأدل على انتفاء الاغناء على أبلغ وجه و آكده كا أن كل من من شأنه الخطاب قد كلف أن يخبر بأن تمتيعهم ماذا أفادهم وأي شيء أغني عنهم فلم يقدر أحــد على أن يخبر بشيء من ذلك أصلا وقرى يمتعون من الامتاع ﴿ وَمَا أَهَلَكُنَا مِن قَرِيةً ﴾ مِن القرى المهلكة ﴿ الالها منذرون ﴾ قد أنذروا أهلها الزاما للحجة ﴿ ذكرى ﴾ أي تذكرة ومحلها النصب على العلة أو المصدر لانها في معنى الانذار كائه قيل مذكرون ذكري أو على أنه مصدر مؤكد لفعل هو صفة لمنذرون أى الإلها منذرون يذكرونهم ذكرى أو الرفع على أنهاصفة منذرون باضار ذو و أو بجعلهم ذكرى لامعانهم في التذكرة أو خبر مبتدا محذوف والجملة اعتراضية وضمير لها للقرى المدلول عليها بمفردها الواقع فيحيز النفي

على أن معنى أن للكل منذرين أعم من أن يكون لكل قرية منها منذر واحد أو أكثر ﴿ وما كنا ظالمين ﴾ فنهلك غير الظالمين وقبل الانذار والتعبير عن ذلك بنفي الظالمية مع أن اهلاكهم قبل الانذار ليس بظلم أصلا على ماتقرر من قاعدة أهل السنة لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم وقد مر في سورة آل عمر ان عندقوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴿ وما تنزلت به الشياطين ﴾ ردلما زعمه الكفرة في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان أنه نزل به الروح الامين ﴿ وَمَا يَنْبَغَي لَمُم ﴾ أي وما يصح وما يستقيم لهم ذلك ﴿ وما يستطيعون ﴾ ذلك أصلا ﴿ انهم عن السمع ﴾ لكلام الملائكة ﴿ لمعز ولون ﴾ لانتفاء المشاركة ببنهم وبين الملائكة في صفاء الذوات والاستعداد لقبول فيضان أنو ارالحق والانتقاش بصورالعلوم الربانية والمعارف النورانية كيف لا ونفوسهم خبيثةظلمانية شريرة بالذات غير مستعدة الالقبول مالا خير فيه أصلا من فنون الشرور فن أين لهم أن يحوموا حول القرآن الكريم المنطوى على الحقائق الرائقة الغيبية التي لايمكن تلقيها الا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام ﴿ فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين ﴾ خوطببه الني عليه الصلاة والسلام مع ظهور استحالة صدو رالمنهي عنه عنه عليه الصلاة والسلام تهييجا وحثا على ازدياد الاخملاص ولطفا لسائر المكَّلفين ببيان أن الاشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره عنه فكيف بمن عـداه ﴿ وَأَنْدُر ﴾ العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصى ﴿ عشيرتك الأقربين ﴾ الأقرب منهم فالاقرب فان الاهتمام بشَّأنهم أهم . روى أنهل نزلت صعدالصفا وناداهم فخذا فخذا حتى اجتمعو اليه فقال لو أخبرتكم أنبسفح هذا الجبل خیلا أكنتم مصدقی قالوا نعم قال فانی نذیر لـكم بین یدی عذاب شدید و روی أنهقال یابنی عبد المطلب یابنی هاشم یابنی عبد مناف أفتدوا أنفسكم من النـــار فاني لاأغنى عنكم شيأ ثم قال يأعائشة بنت أبي بكر وياحفصة بنت عمر و يافاطمة بنت محمد و ياصفية عمة محمد اشترين أنفسكن من النارفاني لا أغني عنكن شيأ ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ أي لين جانبك لهم مستعار من حال الطائر فانه اذا أراد أن ينحط خفض جناحه ومن للتبيين لأن من اتبع أعم بمن أتبع لدين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للايمان أو المصدقون باللسان فحسب ﴿ فَان عصوك ﴾ ولم يتبعوك ﴿ فقل اني برى مما تعملون ﴾ أي مما تعمار \_ أومن أعمالكم ﴿ وتوكل على العزيز الرحم ﴾ الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم وقرى و فتوكل على أنه بدل من جو اب الشرط ﴿ الذي يراك حين تقوم ﴾ أي الى النهجد ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ وترددك في تصفح أحوال المتهجدين كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على كثرة طاعتهم فوجدها كبيوت الزنابير لماسمع منها من دندنتهم بذكرالله تعمالي والتلاوة أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود اذا أيمتهم وانما وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحاله عليه الصلاة والسلام التي بها يستأهلو لايته بعدأن عبر عنه بمــا ينبي عن قهرأ عدائه ونصر أوليائه من وصفى العزيز الرحيم تحقيقا للتوكل وتوطينا لقلبه عليه ﴿ انه هو السميع ﴾ لما تقوله ﴿ العليم ﴾ بما تنويه وتعمله ﴿ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ﴾ أي تتنزل بحذف احدى التامين وهو استئناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيان امتناع تنزلهم بالقرآن ودخول حرف الجرعليمن الاستفهامية لما أنهاليست موضوعة للاستفهام بل الأصل أمن فحذف حرف الاستفهام واستمر الاستعال على حذفه كما حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ﴿ تُنزل على ط أفاك أثيم ﴾ قصر لتنزلهم على كل من اتصف بالافك الكثير والاثم الكبير من الكهنة والمتنبئة وتخصيص له بهم

بحيث لايتخطاهم الى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزهة عن أن يحوم حولها شائبة شيء من تلك الأوصاف أتضح استحالة تنزلج عليه عليه عليه الصلاة والسلام ﴿ يلقون ﴾ أى الافاكون ﴿ السمع ﴾ الى الشياطين فيتلقون منهم أوهاما وأمارات لنقصان علمهم فيضمون اليها بحسب تخيلانهم الباطلة خرافات لأيطابق أكثرها الواقع وذلك قوله تعلى ﴿ وأكثرهم كاذبون ﴾ أي فيا قالوه من الأقاويل وقد ورد في الحديث الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزَيد فيها أكثر من مائة كذبة أو يلقون السمع أي المسموع من الشياطين الى الناس وأكثرهم كاذبون يفترون على الشياطين مالم يوحوا اليهم والاظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم علىمعني أنهم لاء قلما يصدقون فيها يحكون عن الجني وأما في أكثره فهم كاذبون وما له وأكثر أقو الهم كاذبة لا باعتبار ذواتهم حتى يلزم من نسبة الكُذب الى أكثرهم كون أقالهم صادقين على الاطلاق وليسمعني الافاك من لا ينطق الابالافك حتى يمتنع منه الصدق بل من يكثر الافك فلا ينافيه أن يصدق نادرا في بعض الاحايين وقيل الضمير للشياطين أي يلقون السمع أي المسموع من الملا ً الأعلى قبل أن رجموا من بعض المغيبات الى أو ليائهم وأكثر هم كاذبون فيما يوحون به اليهم اذ لا يسمعونهم على نحو ما تـكلمت به الملائكة لشرارتهم أولقصور فهمهم أو ضبطهم أو افهامهم ولا سبيل الى حمل القاء السمع على تسمعهم وانصاتهم إلى الملاء الأعلى قبل الرجم كا جو زه الجمهور لما أن يلقون كما صرحوا به اما حال من ضمير تنزل مفيدة لمقارنة التنزل للالقاء أو استئناف مبين للغرض من التنزل مبنى على السؤال عنه و لاريب فى أن القاء السمع الى الملاً الأعلى بمعزل مناحتهالأن يقارن الننزل أو يكون غرضا منه لتقدمه عليه قطعا وانمها المحتمل لهما الالقاء بالمعنى الأول فالمعنى على تقدير كونه حالا تنزل الشياطين على الافاكين ملقين اليهم ما سمعوه من الملاء الاعلى وعلى تقدير كونه جوابا عنسؤال من قال لم تنزل عليهم وماذا يفعلون بهم يلقون اليهم ماسمعوه وحمله على استثناف الاخباركما فعله بعضهم غيرسديد لأنذكر حالهم السابقة على تنزلهم المذكور قبله غير خليق بجزالة التنزيل وأما على تقدير كون ضمير يلقون الافاكين فهوصفة لكل أفاك لأنهفى معنى الجمع سواء أريد بالقاء السمع الاصغاء الىالشياطين أوالقاءالمسموع الى النياس و يجوز أن يكون استئناف اخبار بحالهم على كلا التقديرين الما أن كلامن تلقيهم من الشياطين والقائهم الى الناس يكون بعد التنزيل وأن يكون استئنافا مبنيا على السؤال على التقدير الأول فقطكا نه قيل مايفعلون عند تنزل الشياطين عليهم فقيل يلقون اليهم أسماعهم ليحفظوا مايوحون به اليهم وقوله تعالى وأكثرهم كاذبون على التقدير الأول استئناف فقط وعلى الثاني يحتمل الحالية من ضمير يلقون أي يلقون ماسمعوه من الشياطين الى الناس والحال أنهم في أكثر أقوالهم كاذبون فتدبر ﴿ والشعراء يتبعهم الغاو ورب ﴾ استئناف مسوق لابطال ماقالوا في حق القرآن العظيم من أنه منْ قبيل الشعر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء ببيان حال الشعراء المنافية لحاله عليه الصلاة والسلام بعد ابطال ماقالوا انه من قبيل ما يلتي الشياطين على الكهنة من الاباطيل بما مر من بيان أحوالهم المضادة لاحواله عليـه الصلاة والسلام والمعني أن الشعراء يتبعهم أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاو ون الضالون عن السنن الحائر ون فيما يأتون ومايذر ون لايستمر ون على وتيرة واحدة في الافعال والاقو ال والأحوال لاغيرهم من أهل الرشد المهتدين الى طريق الحق الثابتين عليه وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تُرَأَنَّهُم فى كل واديهيمون ﴾ استشهاد على أن الشعرا الما يتبعهم العاوون وتقرير له والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية للقصد الى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لاتختص برؤية راء دون راء أى ألم ترأن الشعراء في كل واد من أودية القيل والقال و في كل شعب من شعاب الوهم والخيال و في كل مسلك من مسالك الغي والضلال يهيمون على وجوههم لا يهتدون الى سبيل معـين

من السبل بل يتحيرون في فيا في الغواية والسفاهة وتتيهون في تيه المجون والوقاحة دينهم تمزيق الأعراض المحمية والقدج في الانساب الطاهرة السنية والنسيب بالحرام والغزل والابتهار والتردد بين طرفي الافراط والتفريط فيالمدح والهجاء ﴿ وأنهم يقولون مالا يفعلون ﴾ من الأفاعيل غير مبالين بما يستنبعه من اللوائم فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك ويلتحق بهم وينتظم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها شائبة الاتصاف بشي من الامور المذكورة واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة وحازجميع الكمالات القدسية وفأر بجملة الملكات الأنسية مستقرا على المنهاج القويم مستمراعلي الصراط المستقيم ناطقا بكل أمر رشيدداعيا الىصراط العزيز الحيدمؤيدا بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة مشحونة بفنوذ الحكم الباهرةوصنوف المعارف الزاهرةمستقلة بنظمرا تقأعجز كل منطيق ماهر و بكت كل مفاق ساحر هذا وقد قيل في تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون من الشعراء أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع محمد صلىالله عليه وسلم ليسوا كذلك ولاريب فىأن تعليل عدم كونه عليه الصلاة والسلام منهم بكون أتباعه عليه الصلاة والسلام غيرغاوين بمالا يليق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم شعراء قريش عبد الله بن الزبعري وهبيرة بنأبي وهب المخزومي ومسافع بن عبد مناف وأبوعزة الجمحي ومن ثقيف أمية بنأ بي الصلت قالوا نحن نقول مثل قول محمد صلى الله عليه وسلم وقرى والشعراء بالنصب على اضمار فعل يفسره الظاهر وقرى يتبعهم على التخفيف ويتبعهم بسكون العين تشبيها لبعه بعضد ﴿ الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر واالله كثيرا وانتصروا منبعد ماظلمواك استثنا للشعرا المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكرالله عزوجل ويكون أكثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته والحكمة الموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون اليها والزجر عن الاغترار بزخارفها والافتتان بملاذها الفانية وله وقع منهم في بعض الاوقات هجو وقع ذلك منهم بطريق الانتصار بمن هجاهم وقيل المراد بالمستثنين عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير بن أبي سلمي والذين كانوا ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكافحون هجاة قريش وعز كعب بن مالك رضي الله تعمالي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اهجهم فو الذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل وكان يقول لحسان قل و روح القدس معك ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أىمنقلب ينقلبون ﴾ تهديد شديد ووعيد أكيد لما في سيعلم منتهويل متعلقه و في الذين ظلموا من الاطلاق والتعميم و في أي منقلب ينقلبون من الإبهام والتهويل وقدقاله أبو بكر لعمر رضي الله عنهماحين عهداليه وقرىء أىمنفلت ينفلتر نمن الانفلات بمعنى النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفلتو ا منعذاب الله تعالى وسيعلمون أناليس لهم وجمه من وجوه الانفلات. عنالنبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الشعراء كانله من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وابراهيم و بعدد من كذب بعيسي وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلام

(مكية وهي ثلاث أو أربع وتسعون آية)

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾

(طس) بالتفخيم وقرى والامالة والكلام فيه كألذى مر فى نظائره من الفواتح الشريفة ومحله على تقديركونه اسما للسورة وهو الاظهر الاشهر الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أى هذا طس أى مسمى به والاشارة اليه قبــل ذكرهقد

مر وجهها فى فاتحة سورة يونس وغيرها و رفعه بالابتدا على أن مابعده خبرهضعيف لمــا ذكر هناك ﴿ تَلْكُ ﴾ اشارة الى نفس السورة لأنها التي نوهت بذكر اسمها لاالى آياتها لعدم ذ رها صريحاو لأن اضافتها اليها تأبي اضافتها ألى القرآن كما سيأتي وما في اسم الاشارة من معني البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان ببعــد منزلته في الفضل والشرف ومحله الرفع على الابتدا خبره ﴿ آيات القرآن ﴾ والجملة مستأنفة مقررة لما أفاده التسمية من نباهة شأن المسمى والقرآن عبارة عن الكل أو عن الجيع المنزل عند نزول السورة حسما ذكر في فاتحة فاتحة الكتاب أي تلك السورة آيات القرآن المعروف بعلوالشأن أى بعض منه مترجم مستقل باسم خاص ﴿وكتابِ ۗ أَى كتاب عظيم الشأن ﴿مبين﴾ مظهر لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب أو لسبيل الرشد والغي أو فارق بين الحق والباطل والحـلال والحرام أو ظاهر الاعجازعلي أنه من أبان بمعنى بان ولقد فخم شأنه الجليل بمــا جمع فيه من وصف القرآنية المنبئة عن كونه بديعا في بابه بمتازا عن غيره بالنظم المعجز كما يعرب عنه قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج و وصف الكتابية المعربة عن اشتماله على صفات كمال الكتب الالهية فكاتُّنه كلها وقدم الوصف الأول همنا نظراً الى تقدم حال القرآنية على حال الكتابية وعكس في سورة الحجر نظرا الى ماذكر هناك من الوجه وماقيل من أن الكتاب هو اللوح المحفوظ وابانته أنه خط فيه ماهو كائن فهو يبينــه للناظرين فيه لايساعده اضافة الآيات اليه اذ لاعهد باشتماله على الآيات و لا وصفه بالهداية والبشارة اذهما باعتبار ابانته فلا بد من اعتبارها بالنسبة الى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لاالى الناظرين فيه وقرى و كتاب بالرفع على حــذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه أي و آيات كتاب مبين ﴿ هـ دى و بشرى للمؤمنين ﴾ في حيز النصب على الحالية من الآيات على أنهما مصدران أقيما مقام الفاعل للبالغة كأُنهما نفس الهدى والبشارة والعامل معنى الاشارة أي هادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدَّلان من الآيات أو خبر ان آخر ان لتلك أو لمبتدا محذوف ومعنى هدايتها لهم وهم مهتدون أنها تزيدهم هدى قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمــانا وهم يستبشرون وأما معنى تبشيرها اياهم فظاهر لآنها تبشرهم برحمــة من الله و رضو انوجنات لهم فيها نعيم مقيم وقوله تعالى ﴿ الذين يقيمون الصلاة ويؤته ن الزكاة ﴾ صفة مادحة لهم وتخصيصهما بالذكر لأنهما قرينتا الايمان وقطرا العبادات البدنية والمسالية مستتبعان لسائر الأعمال الصالحة وقوله تعالى ﴿ وهم بالآخرة هم يوقنون ﴾ جملة اعتراضية كا نه قيل وهؤ لا الذين يؤمنون و يعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة حق الايقان لامن عداهم لأن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب و رجا الثواب أو هو من تتمة الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الأولى وتغيير نظمه للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم أوحــديون فيه ﴿ إن الذين لايؤمنون بالآخرة ﴾ بيانالاحوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين أي لا يؤمنون بها و بما فيهامن الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على السيئات حسبا ينطق به القرآن ﴿ زينا لهم أعمالهم ﴾ القبيحة حيث جعلناها مشتها قللطبع محبو بةللنفس يأيني والعقوله عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات أو الأعمال الحسنة ببيان حسنها في أنفسها حالا واستتباعها لفنون المنافع مآلاواضافتهااليهم باعتبار أمرهم بهاوايجابها عليهم ﴿ فهم يعمهون ﴾ يتحيرون ويترددون على التجددوالاستمرار في الاشتغال بهاو الانهماك فيهامن غير ملاحظة لما يتبعهامن نفع وضر أو في الضلال والاعراض عنها والفاء على الأول لترتيب المسبب على السبب وعلى الثاني لترتيب ضد المسبب على السبب كافي قولك وعظته فلم يتعظ وفيه ايذان بكال عتوهم ومكابرتهم وتعكيسهم فىالامور ﴿أولئك﴾ اشارةالى المذكورين وهو مبتدأ خبره الموصول بعده أى أولئك الموصوفون بالكفر والعمه ﴿ الذين لهم سو العذاب ﴾ أي في الدنيا كالقتل والاسر يوم بدر ﴿ وهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾

أي أشد الناس خسر انا لفوات الثواب واستحقاق العقاب ﴿ وانك لتلق القرآنَ ﴾ كلام مستأنف قد سيق بعد بيان بعض شؤن القرآن الكريم تمهيدا لما يعقبه من الاقاصيص وتصديره بحرفي التأكيد لابراز كال العناية بمضمونه أي لتؤتاه بطريق التلقية والتلقين ﴿ من لدن حكيم عايم ﴾ أي أي حكيم وأي عايم و في تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته عليه الصلاة والسلام في معرفته والاحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق فان من تلقي العلوم والحكم من مثل ذلك الحكيم الغايم يكون علما في رصانة العلم والحكمة والجمع بينهما مع دخول العلم في الحكمة لعمو مالعلم ودلالة الحكمة على اتقان الفعل وللاشعار بأن مافى القرآن من العلوم منها ماهو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ماليس كذلك كالقصص والاخبار الغيبية وقوله تعالى ﴿ اذ قال موسى لأهله ﴾ منصوب على المفعو لية بمضمر خوطب بهالنبي سلى الله عليـه وسلم وأمر بتلاوة بعض من القرآنُ الذي يلقاه عليـه الصلاة والسلام من لدنه عز وجل تقريرا لمـا قبله تحقيقاله أى اذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لأهله في وادى طوى وقد غشيتهم ظلمة الليل وقدح فأصلد زنده فيداله من جانب العاور نار ﴿ إني آنست نارا سا تيكم منها بخبر ﴾ أي عن حال الطريق وقد كانوا ضلوه والسين للدلالة على نوع بعد في المسافة وتأكيد الوعد والجمع ان صح أنه لم يكن معه عليه الصلاة والسلام الا امر أته لماكني عنها بالأهل أو للتعظيم مبالغة في التسلية ﴿ أَو آتيكم بشهاب قبس ﴾ بتنوينهماعلى أن الثاني بدل من الأول أو صفة له لأنه بمعنى مقبوس أى بشعلَة نار مقبوسة أي مأخودة من أصلها وقرى ُ بالاضافة وعلى التقديرين فالمراد تعيين المقصود الذي هو القبس الجامع لمنفعتي الضياء والاصطلاء لأن من النار ماليس بقبس كالجر وكلتا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطريق الظن ﴾ يفصح عن ذلك ما في سورة طه من صيغة الترجي والترديد للايذان بأنه ان لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الامر وثقة بسنة الله تعالى فانه تعالى لايكاد يجمع على عبده حرمانين ﴿ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ رجاء أن تستدفئوا بها والصلاء النار العظيمة ﴿ فلما جاءها نودي ﴾ من جانب الطور ﴿ أن بورك ﴾ معناه أي بورك على أن أن مفسرة لما في النداء من معنى القول أو بأنبورك على أنها مصدرية حذف عنها الجارجريا على القاعدة المستمرة وقيل مخففة من الثقيلة والاضير في فقدان التعويض بلا أوقد أو السين أوسوف لما أن الدعاء يخالف غيره في كثير من الاحكام ﴿ مَن فِي النَّارُ وَمَن حُولِهَا ﴾ أي من في مكان الناروهي البقعة المباركة المذكورة في قوله سبحانه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعــة المباركة ومن حول مكانها وقرى تباركت الأرض ومن حولها والظاهر عمومه لكل من في ذلك الهادي وحواليه من أرض الشأم الموسومة بالبركات لكونها مبعث الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكفاتهم أحياء وأمواتا ولاسيما تلك البقعة التي كلم الله تعالى فيها موسى وقيل المراد موسى والملائكة الحاضر ون وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له أمر عظيم ديني تنتشر بركاته في أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى اياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له واظهار المعجز ات على يده عليه الصلاة والسلام ﴿ وسبحان الله رب العالمين ﴾ تعجيب لموسى عليه الصلاة والسلام من ذلك وايذان بأن ذلك مريده ومكونه رب العالمين تنبيها على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤن ومن أحكام تربيته تعالى للعالمين ﴿ ياموسي انه أنا الله ﴾ استئناف مسوق لبيان آثار البركة المذكورة والضمير اما للشأن وأناالله جملة مفسرة له واما راجعً الى المتكلم وأنا خبره والله بيان له وقوله تعالى ﴿ العزيز الحكيم ﴾ صفتان لله تعالى ممهدتان لمــا أريد اظهاره على يده من المعجزات أي أنا القوى القادر على مالاتناله الأوهام من الأمور العظام التي من جملتها أمرالعصا واليـد الفاعل كل ماأفعله بحكمة بالغة وتدبير رصين ﴿ وألق ﴾ عطف على بورك منتظم معه في سلك تفسير النداء أي نودي أن بورك وأن ألق ﴿عصاك ﴾ حسما نطق به قوله تعالى وأن ألق عصاك بتكرير حرف التفسير كا تقول كتبت

اليه أن حج وأن اعتمر وان شئت أن حج واعتمر والفاء في قوله تعالى ﴿ فلما رآها تهتز ﴾ فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بظهو رها ودلالة على سرعة وقوع مضمونها كما في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه بعد قوله تعالى اخرج عليهن كأنه قيل فألقاها فانقلبت حية تسعى فأبصرها فلسا أبصرها متحركة بسرعة واضطراب وقوله تعالى ﴿كَأُنَّهَا جان ﴾ أي حية خفيفة سريعة الحركة جملة حالية اما من مفعول رأى مثل تهتركا أشير اليه أو من ضمير تهتز على طريقة التداخل وقرى عبأن على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين ﴿ وَلَيْ مَدْبِرًا ﴾ من الخوف ﴿ وَلَمْ يَعْقَبُ ﴾ أي لم يرجع على عقبه من عقب المقاتل اذاكر بعد الفر وانما اعتراه الرعبُ لظنه أن ذلك لأمر أريد به كما يلبي عنه قوله تعالى ﴿ يَامُوسَى لاتَخْفَ ﴾ أي من غيرى ثقة بي أو مطلقاً لقوله تعالى ﴿ انى لايخاف لدى المرسلون ﴾ فانه يدل على نفي الخوفَ عنهم مطلقا لكن لافي جميع الأوقات بل حين يوحي اليهم كوقت الخطاب فانهم حيثتذمستغرقو ن في مطالعة شؤن الله عز وجل لا يخطر ببالهم خوف من أحد أصلا وأما في سائر الاحيان فهم أخوف الناس منه سبحانه أو لا يكون لهم عندى سو عاقبة ليخافوا منه ﴿ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو \* فانى غفور رحيم ﴾ استثنا منقطع استدرك به ماعسي يختلج في الخلد من نفي الخوف عن كلهم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ما مما يجو زُصدو روعن الإنبيا عليهم الصلاة والسلام فانهم وان صدرعهم شي من ذلك فقد فعلوا عقيبه ما يبطله و يستحقون به من الله تعالى مغفرة و رحمة وقد قصدبه التعريض بما وقع من موسى عليه الصلاة والسلام منوكزه القبطي والاستغفار وتسميتها ظلما لقوله عليه الصلاة والسلام رب أنى ظلمتُ نفسي فاغفر لى فغفر له ﴿ وأدخل يدك في جيبك ﴾ لأنه كان مدرعـة صوف لاكم لها وقيل الجيب القميص لأنه يجاب أي يقطع ﴿ تخرج بيضا من غير سو ٤ أى آفة كبرص ونحوه ﴿ فَي تُسع آيات ﴾ فى جملتها أو معها على أن التسع هي الفلق والطُّوفان والجراد والقمل والضَّفادع والدم والطمسة والجُـدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الأخيرين واحدا و لا يعد الفلق منها لأنه لم يبعث بد الي فرعون أو اذهب في تسع آيات على أنه استئناف بالأرسال فيتعلق به ﴿ الى فرعون وقومه ﴾ وعلى الأولين يتعلق بنحو مبعو ثا أو مرسلا ﴿ انهم كانوا قوما فاسقين ﴾ تعليل للارسال أى خارجين عن الحدود في الكفر والعدوان ﴿ فلما جائهم آیاتنا) وظهرت علی ید موسی ﴿مبصرة﴾ بینة اسم فاعل أطلق علی المفعول اشعارا بأنها لفرط وصُوحها وانارتهاكائنها تبصرنفسها لوكانت بما يبصرأو ذات تبصر من حيث انها تهدى والعمى لاتهتدي فضلا عن الهدايةأو مبصرة كلمن ينظر اليها ويتأمل فيها وقرى مبصرة أىمكانا يكثر فيهالتبصر ﴿ قالواهذاسحرمبين ﴾ واضح سحريثه ﴿ وجحدوا بها ﴾ أي كذبوا بها ﴿ واستيقنتها أنفسهم ﴾ الواو للحال أي وقد استيقنتها أي علمتها أنفسهم علما يقينيا ﴿ظلما﴾ أي للآيات كقوله تعالى بماكانوا بآياتنا يظلمون ولقد ظلموا بها أي ظلم حيث حطوها عن رتبتها العالية وسموها سحرا وقيل ظلما لانفسهم وليس بذاك ﴿ وعلوا ﴾ أي استكبارا عن الايمــانُ بها كقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبرواعنها وانتصابهما اماعلي العلة من جحدوا بها أوعلى الحالية منفاعلهأى جحدوا بهاظالمين لهامستكبرين عنها ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفُ كَانْعَاقِبَةُ المفسدين ﴾ منالاغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين وانمالم يذكر تنبيهاعلى أنهعرضة لكل ناظر مشهور فيما بينكل باد وحاضر ﴿ ولقد آتينا داود وسلمان علمـــا ﴾ كلام مستأنف مسوق لتقرير ماسبق من أنه عليه الصلاة والسلام يلقي القرآن من لدن حكيم عليم فان قصتهما عليهما الصلاة والسلام منجملة القرآن الكريم لقيه عليه الصلاة والسلاممن لدنه تعالى كقصة موسى عليه الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لاظهار كالالاعتناء بتحقيق مضمونه أي آتيناكل واحدمنهما طائفة من العلم لائقة بهمن علم الشرائع والأحكام وغير ذلك عايختص بكل منهما

كصنعة لبوس ومنطق الطاير أوعلما سذياءزيزا ﴿وقالاً﴾ أى قالكل واحد منهماشكر الما أوتيهمن العلم ﴿الحمدلله الذي فَضَانًا ﴾ بما آتاناه ن العلم ﴿ على كثير ه ن عباده المؤمنين ﴾ على أن عبارة كل ه نهما فضلني الا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتكلم مع الغير ايجازا فان-كاية الأقو البالمتعددة سواء كانت صادرة عن المتكلم أوعن غيره بعبارة جامعة للكل مماليس بعزيز ومن الْآول قوله تعالى يأيها الرسل گلو امن الطيبات واعملوا صالحا وقــد مر فى سورة قــد أفلح المؤمنون و بهذا ظهر حسن مو قع العطف بالواو الذالمتبادر من العطف بالفاء ترتب حدكل منهما على ابتماما أوتى قل منهما لاعلى إيثاء مَا أُوتَى نَفْسِه قَقْطُ وَقَيْلِ فَى العَطْفُ بِالْوَاوِ اشْتَعَارِ بَأَنْ مَاقَالَاهِ بَعْضَ مَا أُحَدَثُ فَيْهِمَا ايْتَـَا ۚ الْعَلَمُ وَشَيَّ مَنْ هَوَ اجْبَطَهُ فأطنمر ذلك ثم عطف عليه التحميدكا نه قيل ولقد آتيناهما علمافعهلا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه وقالا الحمد لله الآية فتأمل والكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علمهما وقيل من لم يؤت علما و يأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فان خلوهم من العلم بالمرة مما لايمكن وفي تخصيصهما الأكثر بالذكر رمز الى أن البعض مفضلون عليهما وفيه أوضح دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكراعلي العلم وجعلادأساس الفضل ولم بعتبر ادونهما أوتيامن الملك الذي لم يؤته غيرهما وتحريض العلماء على أن يحمدوا الله تعالى على ما آثاهم من فتخله و يقو اتفعوا و يعققدوا أنهم وان فضلوا على گثيرفقد فضل عليهم كَثْيِر وَفُوقَ كُلُّ ذَى عَلَم عَلَم وَلَمَهَا قَالَ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ عَمْر رضى الله عنه كلَّ الناس أفقه من عمر ﴿ و و رث سليمان داود ﴾ أى النبوة والعلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر ﴿ وقال ﴾ تَشهيراً لنعمة الله تعالى وتنويها بها ودغا للناس الى التصديق بذكر المعجوات الباهرة التي أوتيها ﴿ يأبِها الناسَ علمنا منطق الطير وأوتينامن كل المنطق في المتعارف كل لفظ يعهر به عما في الضمير مفرداكان أو مُركبا وقد يطلق على كل مايصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد يقال نطقت الحامة وكل صنف من أصناف الظير يتفاهم أصواته والذي علمه سليمان عليه السلام من منطق الطيرهو مايفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه و يحكي أنه مر علي بلبل في شجرة يحرك رأسه و نييل ذنبه فقال لأصحابه أتدرون ما يقول قالوا الله ونهيه أعلم قال يقول اذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا وصاح طاوس فقال يقولكما تدين تدانوصاحهدهدفقال يقول استغفروا الله يامذنبين وصاح طيطوي فقال يقولكل حي ميت وكل جديدبال وصاح خطاف فقال يقول قدمو اخيراتجدوه وصاح الله الله يقول سبحان ربي الأعلى وصاحت رخمة فقال تقول سبحان ربي الاعلى مل سمائه وأرضه وقال الحدأة تقول كل شي هالك الا الله والقطاة تقول من سكت سلم والبيغاء تقول ويل لمن الدنياهمه والديك يقو ل اذكر واالله ياغافلين والنسر يقول ياابن آدم عش ماشئت آخرك الموت والعقاب تقول في البعد عن الناس أنس والضفدع يقولسبحان ربي القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التي يقال لها نون الواحد المطاع بيان حاله وصفته من كونه ملكا مطاعا لكن لاتجبرا وتكبرا بل تمهيدا لما أراد منهم من حسن الطاعة والانقياد له في أوامره ونواهيه حيث كان على عزيمة المسير و بقوله من كل شي كثرة ماأوتيه كما يقال فلان يقصده كل أحد و يعلم كل شي و يراد به كثرة قصاده وغزارة علمه ومثله قوله تعالى وأوتيت من كل شيء وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل مايهمه من أمر الدنيا والآخرة وقال مقاتل يعني النبوة والملك وتسخير الجن والانس والشياطين والريح ﴿ ان هذا ﴾ اشارة الى ماذكر من التعليم والايتاء ﴿ لمو الفضل﴾ والاحسان من الله تعالى ﴿ المبينِ ﴾ الواضح الذي لايخفي على أحداً وان هذا الفضل الذي أوتيه لهو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل الشكر والمحمدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسيد ولد آدم و لافخر أي أقول هذا القول شكرا لا فخرا ولعله عليه الصلاة والسلام رتب على كلامه ذلك دعوةالناس

الى الغزو فان اخبارهم بايتا كل شيء من الأشياء التي من جملتها آلات الحرب وأسباب الغزوممايني عن ذلك فمعني قوله تعالى ﴿ وحشر لسليمان جنوده ﴾ جمع له عساكره ﴿ من الجن والانس والطير ﴾ بمباشرة مخاطبيه فانهم كانوا رؤسا مملكته وعظا وولته منالثقلين وغيرهم بتعميم الناسللكل تغليبا وتقديم الجن على الانس في البيان المسارعة الي الايذان بكال قوة ملكه وعزة سلطانه من أول الامر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ﴿ فهم يو زعون ﴾ أي يحبس أوا تلهم على أواخرهم أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التو الى فيكو نو المجتمعين لا يتُخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظيمة و يجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتادفي العساكر وفيهاشعار بكال مسارعتهم الى السير وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضا لمما أن أواخرهم غير قادرين على مايقدر عليه أوائلهم من السير السريع وهذا اذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجو روى أن معسكره عليه الصلاة والسلام كان مائة فرسخ في مائة خمسة وعشر وناللجن وخمسة وعشر وناللانس وخمسة وعشر ون للطير وخمسة وعشرون للوحش وكان له عليه الصلاة والسلام ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلثمائة منكوحة وسبعائة سرية وقد نسجت له الجن بساطامن ذهبوابريسم فرسخا في فرسخ وكان يوضع منبره في وسطه وهومن ذهب فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتى لاتقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسيربه مسيرة شهر ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله ويأمر الرخا تسيره فأوحى الله تعالى اليه وهو يسير بين السما والارض اني قد زدت في ملكك لايتكلم أحدبشي الاألقته الريح في سمعك فيحكي أنه مربحراث فقال لقد أوتى آل داود ملكا عظيما فألقته الريح في أذنه فنزل ومشي الى الحراث وقال أنميا مشيت اليك لئلا تتمنى مالاتقدر عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتى آل داود ﴿ حتى اذا أتوا على وادى النمل ﴾ حتى هي التي يبتدأ بها الكلام ومع ذلك هي غاية لمـا قبلها كالتي في قوله تعالى حتى اذا جاً أمرنا وفار التنور قلنااحمل الآية وهي ههنا غاية لما ينبي عنه قوله تعالى فهم يوزعون من السيركا أنه قيل فساروا حتى اذا أتوا الخ و وادى النمل واد بالشأم شير النمل على ماقاله مقاتل رضي الله عنه و بالطائف على ماقاله كعب رضي الله عنه وقيل هو وادتسكنه الجن والنمل مراكبهم وتعدية الفعل اليه بكلمة على اما لان اتيانهم كان من فوق واما لان المراد بالانيان عليه قطعه من قولهم أتى على الشيءاذا أنفده و بلغ آخره ولعلهم أرادوا أن ينزلوا عند منتهي الوادي اذ حينئذ يخافهم مافي الارض لاعندسير هم في الهو ا وقوله تعالى ﴿ قَالَتَ عَلَةً ﴾ جواب اذا كا نها لما رأتهم متوجهين الى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تنبهت بهاما بحضرتها من النمل لُمرادها فتبعها في الفرار فشبه ذلك بمخاطبة العقلا ومناصحتهم فأجر وا مجراهم حيث جعلت هي قائلة وماعداها من النمل مقولًا لهم حيث قيل ﴿ يَاأَيُّهَا النمل ادخلوا مساكنكم ﴾ مع أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى فيهاالنطق وفماعداها العقل والفهم وقرى عملة ياأيها النمل بضم الميم وهو الأصل كالرجل وتسكين الميم تخفيف منه كالسبع في السبع وقرى بضم النون والميم قيل كانت نملة عرجاء تمشى وهي تتكاوس فنادت بما قالت فسمع سليان عليه السلام كلامهامن ثلاثة أميالُ وقيل كان أسمها طاخية وقرى مسكنكم وقوله تعالى ﴿ لا يحطمنكم سليمان وجنوده ﴾ نهى في الحقيقة للنمل عن التأخر في دخول مساكنهم وانكان بحسب الظاهرنهيا له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقولهم لاأرينك همنا فهو استئناف أو بدل من الأمر كقول من قال فقلت له ارحل لا تقيمن عندنا لاجو ابله فأن النون لا تدخله في السعة وقرى لا يحطمنكم بالنون الخفيفة وقرى لا يحطمنكم بفتح الحا وكسرها وأصله لا يحتطمنكم وقوله تعالى ﴿ وهم

لايشعرون ﴾ حال من فاعل يحطمنكم مفيدة لتقييد الحطم بحال عدم شعورهم بمكانهم حتى لوشعر وا بذلك لم يحطموا وأرادت بذلك الايذان بأنها عارفة بشؤن سليمان وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عصمتهم عن الظلم والايذاء وقيل هو استئناف أي فهم سليمان ماقالته والقوم لايشعرون بذلك ﴿ فتبسم ضاحكا من قولها ﴾ تعجبا من حذرها واهتدائها الىتدبير مصالحها ومصالح بني نوعها وسرورا بشهرة حاله وحال جنوده في باب التقوى والشفقة فيما بين أصناف المخلوقات التي هي أبعدها من ادراك أمثال هذه الأموروا بتهاجا بمــا خصه الله تعالىبه من ادراك همسهاوفهم مرادهاروي أنها أحست بصوت الجنودو لاتعلم أنهم في الهواء فأمر سلمان عليه السلام الريح فوقفت لئلا يذعرن حتى دخلن مساكنهن ﴿ وقال رب أو زعني أن أشكر نعمتك ﴾ أي اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأكفه وأرتبطه بحيث لاينفلت عني حتى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرى ؛ بفتح يا ؛ أو زعني ﴿ أَاتِي أَنعمت على وعلى والدى ﴾ أدرج فيه ذكرهما تكثيراللنعمة ان الانعام عليهما انعام عليه مستوجب للشكر ﴿ وأنَّ أعمل صالحا ترضاه ﴾ اتمـــاماللشكر واستدامة للنعمة ﴿ وأدخلني رحمتك في عبادك الصالحين ﴾ في جملتهم الجنة التي هي دار الصالحين ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرِ ﴾ أي تعرف أحو ال الطير فلم رِ الهدهد فيما بينها ﴿ فقال مَالَى لاأرى الهدهد أمكان من الغائبين ﴾ كأنه قال أو لا مالى لاأراه لساتر ستره أولسبب آخرثم بداله أنه غاتبُ فأضرب عنه فأخذيةول أهو غائب ﴿ لأعذبنه عذابا شديدا ﴾ قيلكان تعذيبه للطير بنتفريشه وتشميسه وقيل بجعلهمع ضده في قفص وقيل بالتفريق بينه و بين الفّه ﴿ أُو لَاذْ بِحِنْهُ ﴾ ليعتبر به أبنا عجنسه ﴿ أُولياً تيني بسلطان مين ﴾ بحجة تبين عذره والحلف في الحقيقة على أحد الأولين على تقدير عدم الثالث وقرى وليأتينني بنو نين أو لاهمامفتوحة مشددةقيل انهعليه الصلاة والسلاملا أتم بناءيت المقدس تجهز للحج بحشره فوافى الحرم وأقام بهماشاء كان يقربكل يوم طولمقامه خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة تمعزم على السيرالي اليمن فخرج من مكة صباحايؤ مسهيلا فوافى صنعا وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاحسنا أعجبته خضرتها فنزل ليتغدى ويصلى فلم يجدالما وكان الهدهد قناقنه وكان يرى الماء من تحت الارض كما يرى المهاء في الزجاجة فيجيء الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الاهاب ويستخرجون الماء فتفقده لذلك وقدكان حين نزل سليمان عليه السلام حلق الهدهد فرأى هدهدا واقعا فانحط اليه فوصف له ملك سليمان عليه السلام وما سخر له من كل شيء وذكر له صاحبه ملك بلقيس وأن تحت يدها اثني عشر الف قائد تحت يدكل قائد مائة الف وذهب معه لينظر فما رجع الا بعد العصر وذلك قوله تعالى ﴿ فَكُمْ غَيْر بعيد ﴾ أى زمانا غير مديد وقرى بضم الكاف وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذاموضع الهدهد خال ندعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فلم يجدعنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب على به فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال بحق الله الذي قو اك وأقدرك على الارحمتني فتركته وقالت ثكلتك أمك اننبي الله قدحلف ليعذبنكقال ومااستثني قالت بلي قال أولياً تيني بعذر مبين فلماقرب من سليمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تو اضعاله فلما دنامنه أخذ عليه السلامبرأسه فمده اليه فقال يانبي اللهاذكر وقو فك بين يدى الله تعالى فارتعد سليمان عليه السلام وعفاعنه ثم سأله ﴿فقال أحطت بمالم تحطبه ﴾ أي علما ومعرفة وحفظته من جميع جهاته وقرى ً أحطت بادغام الطا في التا باطباق و بغير اطباق ولاخفا في أنه لم يرد بماادعي الاحاطة به ماهو من حقائق العلوم ودقائق المحارف التي تكون معرفتها والاحاطة بها من وظائف أرباب العلم والحكمةلتوقفها على علم رصين وفضل مبين حتى يكون اثباتها لنفسه بين يدى ني الله سليمان عليه السلام تعدياعن طوره وتجاو زاعن دائرة قدره ونفيها عنه عليه الصلاة والسلام جناية على جناية فيحتاج الى الاعتذار عنه بأن ذلك كان منه بطريق الالهام فكافحه عليه

الصلاة والسلام بذلك مع ماأوتي عليه الصلاة والسلام من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والاحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاله عليه الصلاة والسلام في علمه وتنبيها على أن في أدنى خلقه تعالى وأضعفهم من أحاط علما بمالم يحط به لتتحاقر اليه نفسه و يتصاغراليه علمه و يكون لطفاله في ترك الاعجاب الذي هو فتنة العلماء بلأرادبه ماهو من الامور المحسوسة التي لاتعد الاحاطة بها فضيلة ولاالغفلة عنها نقيصة لعدم توقف ادراكها الاعلى مجرد احساس يستوي فيه العقلا وغيرهم وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاهده ولم يسمع خبره منغيره قطعا فعبرعنه بما ذكرلترويج كلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه في الاصغاء الى اعتذاره واستمالة قلبه نحو قبوله فان النفس للاعتــذار المنبئ عن أمر بديع أقبل والى تلقى ما لاتعلمه أميل ثم أيده بقوله ﴿ وجئتك منسباً بنباً يقين ﴾ حيث فسرابهامه نوع تفسير وأراهعليه الصلاة والسلام أنه كان بصدد اقامة خدمة مهمة له حيث عبرعما جا به بالنبأ الذي هو الحبر الخطير والشأن الكبير و وصفه بمـا وصفه والا فماذا صدر عنه عليه الصلاة والسلام مع ما حكي عنه ما حكي من الحمد والشكر واستدعا الايزاع حتى يليق بالحكمة الالهية تنبيهه عليه الصلاة والسلام على تركه وسبأ منصرف على أنه اسم لحي سموا باسم أبيهم الاكبر وهو سـبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان قالوا اسمه عبــد شمس لقب به لكونه أول من سبي وُقرى ً بفتح الهمزة غـير منصرف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت مدينــة مأرب بسبا وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث وعلى هذه القراءة يجوزأن يراد به القبيلة والمدينــة وأما على القراءة الاولى فالمراد هو الحي لاغير وعدم وقوف سلمان عليه السلام على نبئهم قبل انباء الهدهد ليس بأمر بديع لابد لهمن حكمةداعية اليه البتة وان استحالخلوأفعاله تعالى منالحكم والمصالح لما أن المسافة بين محطه عليه الصلاة والسلام وبين مأرب وانكانت قصيرة لكن مدة ما بين نزو له عليه الصلاة والسلام هناك وبين مجيء الهدهد بالخبر أيضا قصيرة نعم اختصاص الهدهد بذلك مع كون الجرب أقوى منه مبنى على حكم بالغة يستأثر بها علام الغيوب وقوله تعاثى ﴿ الْي وجدت امرأة تملكهم ﴾ استئناف ببيان ما جا به من النبأ وتفصيل له اثر الاجمال وهي بلقيس بنت شراحيل بن مالك ابن ريان وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها و رث الملك من أربعين أبا ولم يكن له و لد غيرها فغلبت بعده على الملك ودانت لها الامة وكانت هيوقومها مجوسا يعبدونالشمسوا يثار وجدت علىرأ يتلاأشير اليه منالايذان بكونه عند غيبته بصدد خدمته عليه الصلاة والسلام بابرازنفسه في معرض من يتفقد أحوالها ويتعرفها كانها طلبته وضالته ليعرضها على سلمان عليه السلام وضمير تملكهم لسبأ على أنه اسم الحي أولاهلها المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنهاسم لها ﴿ وأوتيت من كل شيءٌ ﴾ أي من الاشياء التي يحتاج اليها الملوك ﴿ ولها عرش عظم ﴾ قيل كان ثلاثين ذراعا في ثلاثين عرضاً وسمكا وقيل ثمانين في ثمانين من ذهب وفضة مكللا بالجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر وأخضر ودرو زمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق واستعظام الهدهد لعرشها مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام اما بالنسبة الىحالها أو الىعروش أمثالها من الملوك وقد جوز أن لا يكون لسليمان عليه السلام مثله وأياما كان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لما مر من ترغيبه عليه الصلاة والسلام في الاصغاء الى حديثه وتوجيه عزيمته عليه الصلاة والسلام نحو تسخيرها ولذلك عقبه بما يرجبغزوها منكفرها وكفر قومها حيث قال ﴿ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ﴾ أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى ﴿ وزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ التي هي عبادة الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ﴿ فصدهم ﴾ بسبب ذلك ﴿ عن السبيل ﴾ أي سبيل الحق والصواب فانتزيين أعمالهم لايتصور بدون تقويم طرق كفرهم وضلالهم ومنضرورته نسبة طريق الحق الى العوج

(فهم) بسبب ذلك ﴿لايهتدون﴾ اليه وقوله تعالى ﴿أن لا يسجدوا لله ﴾ مفعول له اما للصد أو للتزيين على حُذَفَ اللام منه أي فصدَهم لأن لا يسجدوا له تعالى أو زين لهم أعمالهم لأن لا يسجدوا أو بدل على حاله من أعمالهم وما بينهما اعتراض أي زين لهم أن لا يسجدوا وقيل هو في موقع المفعول ليهتدون باسقاط الخافض ولامزيدة كما في قوله تعالى لثلايعلم أهل الكتاب والمعني فهم لايهتدون الى أن يسجدوا له تعالى وقرى ألا يااسجدوا على التنبيه والنداء والمنادي محذوف أى ألايا قوم اسجدوا كما فىقوله الايا اسلمي يادارمي على البلي ونظائره وعلى هذا يحتمل أن يكون استئنافا من جهة الله عز وجل أو من سليمان عليه الســـلام و يو قف على لايهتدون و يكون أمرا بالسجود وعلى الوجوه المتقدمة ذما على تركه وأياماكان فالسجود واجب وقرئ هلا وهلابقلب الهمزتين ها وقرئ هلا تسجدون بمعنى الاتسجدون على الخطاب ﴿ الذي يخرج الحنب في السموات والارض ﴾ أي يظهر ماهو مخبو ومخني فيهما كائناما كان وتخصيص هذا الوصف بالذكر بصدد بيان تفرده تعالى باستحقاق السجود لهمن بين سائر أوصافه الموجبة لذلك للا أنه أرسخ في معرفته والاحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الارض وأشار بعطف قوله ﴿ و يعلم ما تخفون وما تعلنون ﴾ على يخرج الى أنه تعالى يخرج ما في العالم الانسانيمن الخفايا كايخرج ما في العالم الكبير من الخبايا لما أن المراد يظهر ماتخفونه من الاحوال فيجازيكم بها وذكر ماتعلنون لتوسيع دائرة العلم أوللتنبيه على تساويهما بالنسبة الى العلم الالهي وقرى ما يخفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا التفات واخراج الخبء يعم اشراق الكواكب واظهارهامن آفاقها بعداستتارها وراءها وانزال الامطار وأنبات النبات بل الانشاء الذي هو اخراج ما في الشيء بالقوة الى الفعـل والابداع الذي هو اخراج ما في الامكان والعدم ألى الوجود وغير ذلك من غيوبه عزوجل وقرى الخب بتخفيف الهمزة بالحذف وقرى الخبا بتخفيفها بالقلب وقرى ألا تسجدون لله الذي يخرج الخب من السما والارض و يعلم سركم وما تعلنون ﴿ الله لااله الاهورب العرش العظيم ﴾ الذي هو أول الاجرام وأعظمها وقرى العظيم بالرفع على أنه صـفة الرب واعـلم أن ما حكى من الهدهد من قوله الذي يخرج الخب الىهنا ليس داخلا تحت قوله أحطت بما لم تحط بهوانما هو من العلوم والمعارف التي اقتبسهامن سليمان عليه السلام أو رده بيانا لما هو عليه واظهار التصلبه في الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليــه الصلاة والسلام نحوقبول كلامه وصرف عنان عزيمته عليه السلام الىغزوها وتسخيرو لايتها ﴿قَالَ ﴾ استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية كلام الهدهدكا نه قيل فهاذا فعل سليان عليه السلام عند ذلك فقيل قال ﴿سننظر ﴾ أي فيما ذكرته منالنظر بمعنى التأمل والسين للنأكيد أي سنتعرف بالتجربة البتة ﴿ أَصدَقت أَم كنت منالكاذبين ﴾ كان مقتضى الظاهرأم كذبت وايثارما عليه النظم الكريم للايذان بأن كذبه في هذه المادة يستلزم انتظامه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه فان مساق هذه الاقاو يل الملفقة على ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلا لاسيما بين يدي نبي عظيم الشأن لايكاد يصدر الاعمن له قدم راسخ في الكذب والافك وقوله تعالى ﴿ اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ﴾ استئناف مبين لكيفية النظر الذي وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليه الصلاة والسلام بعدما كتبكتابه في ذلك الجيلس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام اياه بالرسالة دون سائر ماتحت ملكه من أمنا الجن الاقويا على التصرف والتعرف لماعاين فيه من مخايل العلم والحكمة وصحة الفراسة ولئلايبتي له عذر أصلا ﴿ ثُم تُولُ عَنْهِم ﴾ أي تنح الى مكان قريب تتوارى فيه ﴿ فانظر ﴾ أي تأمل وتعرف ﴿ ماذ يرجعون ﴾ أي ماذا يرجع بعضهم الى بعض من القول وجمع الضمائر لما أن مضمون الكتاب الكريم دعوة الكل الى الاسلام ﴿قالت ﴾ ١٧ ــ أبو السعود ــ رابع

أى بعدما ذهب الهدهد بالكتاب فألقاه اليهم وتنحى عنهم حسبما أمر به وانما طوى ذكره ايذانا بكال مسارعته الى اقامة ماأمر به من الخدمة واشعارا باستغنائه عن التصريح به لغاية ظهوره. روى أنه عليه الصلاة والسلام كتب كتابه وطبعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه الى الهدهد فوجدها الهدهد راقدة في قصرها بمأرب وكانت اذا رقدت غلقت الابواب و وضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية وقيل نقرها فانتبهت فزعة وقيل أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألتي الكتاب في حجرها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع الحيريكما مرفلها رأت الخاتم ارتعدت وخضعت فعند ذلك قالت لاشر اف قومها ﴿ يِاأَيِّهَا الملا ُّ اني أَلْقِ الى كتاب كريم ﴾ وصفته بالكرم لكرم مضمونه أو لكونه من عندملك كريم أو لكونه مختوما أوً لغرابة شأنه و وصوله اليها على منهاج غير معتاد ﴿ انه من سليمان ﴾ استئناف وقع جو ابا لسؤال مقدر كا نه قيل ممن هو وماذا مضمونه فقالت انه من سليمان ﴿ وانه ﴾ أي مضمونه أو المكتوب فيــه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ وفيه اشارة الى سبب وصفها اياه بالكرم وقرَى أنه وأنه بالفتح على حذف اللام كأنها عللت كرمه بكونه من سليمان و بكونه مصدرا باسم الله تعالى وقيل على أنه بدل من كتاب وقرى أن من سليان وأن بسم الله الرحمن الرحيم على أن أن المفسرة ﴿ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ﴾ أن مفسرة ولا ناهية أي لاتنكبروا كما يفعل جبابرة الملوك وقيــل مصدرية ناصبة للفعل و لا نافية محلها الرفع على أنها بدل من كتاب او خبر لمبتدا مضمر يليق بالمقام أى مضمونه أن لاتعلوا اوالنصب باسقاط الخافض أي بأن لا تعلوا على وقرى أن لا تغلوا بالغين المعجمة أي لا تجاو زوا حدكم ﴿ وا تتوني مسلمين ﴾ أى مؤمنين وقيل منقادين والاول هو الاليق بشأن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الايمان مستُنبع للانقياد حتما. روى أن نسخة الكتاب من عبد الله سلمان بن داود الى بلقيس ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وائتوني مسلمين وليس الامر فيه بألاسلام قبل اقامة الحجةعلى رسالتهحتي يتوهم كو نهاستدعا للتقليد فان القا الكتاب اليها على تلك الحالة معجزة باهرة دالة على رسالة مرسلها دلالة بينة ﴿قالت﴾ كررت حكاية قولها للايذان بغايةاعتنائها بما في حيزه من قولها ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُلاَّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ أَي أُجِيبُونِي في أَمْرِي الذي حزبني وذكرت لكم خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوى التي هي الجواب في الحوادث المشكلة غالبا تهويلا للامر و رفعا لمحلهم بالاشعار بأنهم قادروز على حل المشكلات الملمة وقولها ﴿ مَا كُنْتَقَاطَعَةَ أَمْرًا ﴾ أي من الامور المتعلقة بالملك ﴿ حتى تشهدون ﴾ أى الابمحضركم و بموجب آرائكم استعطاف لهم واستمالة لقلوبهم لئلايخالفوها في الرأى والتدبير ﴿ قَالُوا ﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية قولها كا نه قيل فمأذا قالوا في جوابها فقيل قالوا ﴿ نحن أولوقوة ﴾ في الاجسادوالآلات والعدد ﴿ وأولوبأس شديد ﴾ أى نجدة وشجاعة مفرطة و بلا فى الحرب ﴿ والامر اليك ﴾ أى هو موكول اليك ﴿ فانظرى ماذا تأمرين ﴾ ونحن مطيعون لك فمرينا بأمرك نمتثل به ونتبع رأيكَ اوأرادوا نحن من أبنا ۗ الحرب لامن أبنا الرأى والمشورة واليك الرأى والتدبير فانظرى ماذا ترين نكن في الخدمة فلما أحست منهم الميل الى الحراب والعدول عن سنن الصواب شرعت في تزييف مقالتهم المبنية على الغفلة عن شأن سلمان عليه السلام وذلك قوله تعالى ﴿ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية ﴾ من القرى على منهاج المقاتلة والحراب ﴿ أَفُسِدُوهِ ا ﴾ بتخريب عماراتها واتلاف ماَّفيها من الاموال ﴿ وجعلوا أعزة أهلها أذلة ﴾ بالقتل والاسراروالاجلاء وغير ذلك من فنون الاهانة والاذلال ﴿ وكذلك يفعلون ﴾ تأكيد لما وصفت من حالهم بطريق الاعتراض التذييلي وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة وقيل تصديق لها من جهة الله تعالى على طريقة قوله تعالى ولوجئنا بمثله مددا اثر قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد

كلمات ربي ﴿ وَانَّى مُرْسَلَةُ البَّهِم بَهْدِيةٌ ﴾ تقرير لوأيها بعدما زيفت آرا هم وأتت بالجلة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة بحرف التحقيق للايذان بأنها مزمعة على رأيها لايلويها عنه صارف ولا يثنيها عاطف أي واني مرسلة اليهم رسلابهدية عظیمة ﴿ فناظرة بم يرجع المرسلون ﴾ حتى أعمل بما يقتضيه الحال. روى أنها بعثت خمسهائة غلام عليهم ثياب الجوارى وحليهن الاساور والاطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهروخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكالا بالدروالياقوت المرتفع والمسك والعنبر وحقا فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب و بعثت رجلا من أشراف قومها المنذربن عمرو وآخر ذارأي وعقل وقالت أنكان نبيا ميزبين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقبا مستويا وسلك في الخرزة خيطا ثم قالت للمنذر ان نظر اليـك نظر غضبان فهو ملك فلا يهو لنك وان رأيته بشآ لطيفا فهو نبي فأقبل الهدهد فأخبر سليمان عليه السلام بذلك فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طو لهسبعة فراسخ وجعلواحو لالميدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة وأمر بأحسن الدواب في البروالبحر فربطوها عن يمين الميدان و يساره على اللبن وأمر بأو لاد الجن وهم خلق كئير فأقيموا على اليمين واليسارثم قعدعلى سريره والكراسي من جانبيه واصطفت الشياطين صفوفافراسخ والانس صفوفا فراسخ والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك فلمادنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصرت اليهم نفوسهم و رموا بمـا معهم ولمـا وقفوا بين يديه نظر اليهم بوجه طلق وقال ماورا كم وقال أين الحق وأخـبره جبريل عليهما السـلام بمـا فيـه فقال لهم ان فيه كذا وكذا ثم أمر بالارضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة فجعل رزقها في الشجرة وأخذتدودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت في الجزعة فجعل رزقها في الفواكه ودعا بالمـا فكانت الجارية تأخذ المـا ويدها فتجعله في الاخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وذلك قوله تعالى ﴿ فلما جا مليمان ﴾ أى الرسول ﴿ قال ﴾ أى مخاطبا للرسول والمرسل تغليبا للحاضر على الغائب وقيل للرسول ومن معه و يؤيده أنه قرى فلما جاؤا والاولَ أو لي لمـا فيه من تشديد الانكار والتوبيخ وتعميمهما لبلقيس وقومها . يؤيده الافراد في قوله تعالى ارجع اليهم ﴿ أَتَمْدُونَنِي بمال ﴾ وهو انكار لامدادهم اياه عليه الصلاة والسلام بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك وتنكير مال للتحقير وقوله تعالى ﴿ فِي آَتَانَى الله ﴾ أي عاراً يتم آثاره من النبوة والملك الذي لاغاية و راءه ﴿ خير عَمَا آتَاكُم ﴾ أي من المال الذي من جملته ما جئتم به فلا حاجة لي الى هديتكم و لا وقع لها عندي تعليل للانكار ولعله عليه الصلاة والسلام انميا قال لهم هذه المقالة الى آخرها بعد ما جرى بينه و بينهم ما حكى من قصة الحق وغيرها كما أشير اليه لا أنه عليه الصلاة والسلام خاطبهم بها أول ماجاؤه كما يفهم من ظاهرقوله تعالى فلماجا الخوقرى أتمدوني بالادغام وبنون واحدة وبنونين وحذف اليا وقوله تعالى ﴿ بِل أَنتُم بَهْدِيتُكُمْ تَفْرِحُونِ ﴾ اضراب عما ذكر من انكار الامداد بالمال الى التوبيخ بفرحهم بهديتهم التي أهدوها اليه عليه الصلاة والسلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بهاكما ينبئ عنه ماذكر من حديث الحق والجزعة وتغيير زى الغلبان والجواري وغير ذلك وفائدة الإضراب التنبيه على أن امداده عليه الصلاة والسلام بالمال منكرقبيح وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه الصلاة والسلام بما يتنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضافاليه المهدى اليه والمعنى بل أنتم بمـا يهدى اليكم تفرحون حبا لزيادة المـال لمـا أنكم لا تعلمون الاظاهرا من الحياة الدنيا ﴿ ارجع ﴾ أفردالضميرهمنا بعد جمع الضمائر الخسة فماسبق لاختصاص الرجوع بالرسول وعموم الامداد ونحوملكل أي ارجع أيها الرسول ﴿ اليهم ﴾ أي الى بلقيس وقومها فلنأتينهم أىفوالله لنأتينهم ﴿ بجنودلاقبل لهم بهـــا ﴾ أي لاطاقة

لهم بمقاومتها و لاقدرة لهم على مقابلتها وقرى بهم ﴿ ولنخرجنهم ﴾ عطف على جو اب القسم ﴿ منها ﴾ من سبأ ﴿ أذلَة ﴾ أى حال كونهم أذلة بعد ما كانوا فيه من العز والتمكين وفي جمع القلة تأكيد لذلتهم وقوله تُعالى ﴿ وهم صاغرون ﴾ أي أساري مهانون حال أخرى مفيدة لكون اخراجهم بطريق الاسر لابطريق الاجلاء وعدم وقرَع جواب القسم لانه كان معاقما بشرط قـ د حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عليه كائنه قيل ارجع اليهم فليأتو أ مسلمين والافلنأتينهم الخ ﴿ قال ياأيها الملا أيكم يأتيني بعرشها ﴾ قاله عليه الصلاة والسلام لمادنا مجي القيس اليه عليه الصلاة والسلام يروى أنه لما رجعت رسلها اليها بمماحكي من خبر سلمان عليه السملام قالت قد علمت والله ماهـذا بملك و لا لنا به من طاقة و بعثت الى سلمان عليه السلام اني قادمة اليك بملوك قومي حتى أنظر ماأمرك وما تدعو اليه من دينك ثم آذنت بالرحيل الى سليمان عليه السلام فشخصت اليه في اثني عشر ألف قيل تحت كل قيل ألوف ويروى أنها أمرت فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من قصور سبعة لها وغلقت الابواب و و كلت به حرسا يحفظونه ولعله أوحى الى سليمان عليه السلام باستيثاقها من عرشها فأراد أن يريها بعض ماخصه الله عز سلطانه به من اجراء التعاجيب على يده مع اطلاعها على عظيم قدرته تعالى وصحة نبوته عليه الصلاة والسلامو يختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه أملا وتقييد الاتيان به بقوله تعالى ﴿ قبل أن يأتوني مسلمين ﴾ لما أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى وصحة نبوته عليه الصلاة والسلام وليكون اختبارها واطلاعها على بدائع المعجزات في أول مجيئها وقيل لإنها اذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها ﴿ قال عفريت ﴾ أي ماردخبيث ﴿ من الجن ﴾ بيان له اذيقال للرجل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمه ذكوان أوصخرا ﴿ أَنَا آتيك به ﴾ أي بعرشها ﴿ قَبل أَن تقوم مز مقامك ﴾ أي من مجلسك للحكومة و كان يجلس الي نصف النهار وآتيك اماصيغة المضارع أوالفاعل وهو الانسبلقام ادعا الاتيان به لامحالة وأوفق لما عطف عليه من الجملة الاسمية أي أنا آت به في تلك المدة البتة ﴿ وَانْ عَلَيْهِ ﴾ أي على الاتيان به ﴿ لقوى ﴾ لايثقل على حمله ﴿ أُمِّينَ ﴾ لاأختزل منه شيئاو لا أبدله ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب ﴾ فصل عما قبله للأيذان بما بين القائلين ومقاليهما وكيفيتي قدرتهما على الاتيان به من كمال التباين أو لاسقاط الأول عن درجة الاعتبار قيل هو آصف بن برخيا و زير سلمان عليه السلام وقيل رجل كان عنده اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به أجاب وقيل الخضر أو جبريل أو ملك أيده الله عز وجل به عليهم السلام وقيل هوسليمان نفسه عليه السلام وفيه بعد لايخني والمراد بالكتاب الجنس المنتظم لجميع الكتب المنزلة أو اللوح وتنكير عـ لم للتفخيم والرمز الى أنه عـ لم غير معهو د ومن ابتدائية ﴿ أَنَا آتَيْكَ بِهِ قَبِلِ أَنْ ير تَدَ اليك طرفك ﴾ الطرف تحريك الاجفان وفتحها للنظر الى شيء وارتداده انضمامها ولكونه أمرا طبيعيا غيرمنوط بالقصد أوثر الارتداد على الرد ولما لم يكن بين هذا الوعد وانجازه مدة ما كما في وعد العفريت استغنى عن التأكيد وطوى عند الحكاية ذكر الاتيان به للا أن بأنه أمر متحقق غني عن الاخبار به وجي والفاء الفصيحة لاداخلة على جملة معطوفة على جملة مقدرة دالة على تحققه فقط كما في قوله عز وجل فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق ونظائره بل داخلة على الشرطية حيث قيل ﴿ فلما رآه مستقرا عنده ﴾ أي رأي العرش حاضراً لديه كما في قوله عز وجل فلما رأينه أكبرنه للدلالة على كمال ظهور ماذكر من تحققه واستغنائه عن الاخبار به ببيان ظهور مايترتب عليه من رؤية سلمان عليه السلام اياه واستغنائه أيضا عن التصريح به اذ التقدير فأتاه به فرآه فلما رآه الخ فحذف ماحذف لما ذكر وللايذان بكمال سرعة الاتيان به كأنه لم يقع بين الوعد به و بين رؤيته عليه الصلاة والسلام اياه شي ماأصِلا و في تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه

الصلاة والسلام تأكيد لهذا المعنى لايهامه أنه لم يتوسط بينهما ابتداء الاتيان أيضا كأنه لم يزل موجودا عنده مع مافيه من الدلالة على دوام قراره عنده منتظافي سلك ملكه ﴿قال ﴾ أي سليان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشكر جريا على سنن أبنا جنسه من أنبيا الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وخلص عباده ﴿ هذا ﴾ أي حضور العرش بين يديه في هذه المدة القصيرة أوالتمكن من احضاره بالواسطة أو بالذات كاقيل ﴿من فضلَّ ربي ﴾ أي تفضله على من غير استحقاق له من قبلي ﴿ ليبلوني أأشكر ﴾ بأن أراه محض فضله تعالى من غير حولَ منجهتي و لا قوة وأقوم بحقه ﴿ أُم أكفر ﴾ بأن أجد لنفَسي مدخــلا في البين أو أقصر في اقامة مواجبه كما هو شأن سائر النعم الفائضة عــلي العباد ﴿ ومن شكر فانما يشكر لنفسه ﴾ لأنه يرتبط به عتيدها و يستجلب به مزيدها و يحط به عن ذمته عب الواجب و يتخلص عن وصمة الكفران ﴿ ومن كفر ﴾ أى لم يشكر ﴿ فان ربي غنى ﴾ عن شكره ﴿ كريم ﴾ بترك تعجيل العقوبة والانعام مع عمدم الشكر أيضا ﴿قال﴾ أي سليمان عليه السلام گررت الحكاية مع كون المحكي سابقا و لاحقا من كلامه عليه الصلاة والسلام تنبيها على مأبين السابق واللاحق من المخالفة لما أن الأولُّ من باب الشكر لله تعالى والثاني أمر لخدمه ﴿ نَكُرُ وَالْهَا عَرْشُهَا ﴾ أي غير وا هيئته بوجه من الوجوه ﴿ نَنظر ﴾ الجزم على أنه جو اب الامر وقرى \* بالرفع على الاَستثناف ﴿ أَتَهْمَدَى ﴾ الىمعرفته أو الى الجواب اللائقُ بالمقام وقيل الى الايمان بالله تعالى و رسوله عندرؤيتها لتقدم عرشها منمسافة طويلة في مدة قليلة وقد خلفته مغلقة عليه الابواب موكلة عليه الحراس والحجاب و يأباه تعليق النظر المتعلق بالاهتدا بالتنكير فان ذلك مما لادخل فيه للتنكير ﴿ أَمْ تَكُونَ ﴾ أي بالنسبة الي علمنا ﴿ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ أي الى ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فانَ كُونها في نفس الأمر منهم وان كان أمرا مستمرا لكن كونها منهم عندسليمان عليه السلام وقومه أمرحادث يظهر بالاختبار ﴿ فلماجاءت ﴾ شروع فى حكاية التجربة التي قصدها سليمان عليه السلام أي فلسا جانت بلقيس سلمان عليه السلام وقد كان العرش بين يديه ﴿ قَيلَ ﴾ أى من جهة سلمان عليه السلام بالذات أو بالواسطة ﴿ أَهَكَذَا عَرَشُكُ ﴾ لم يقل أهذا عرشك لئلا يكون تلقينا لها فيفوت ما هو المقصود من الامر بالتنكير من ابراز العرش في معرض الاشكال والاشتباه حتى يتبين حالها وقد ذكرت عنده عليه الصلاة والسلام بسخافة العقل ﴿ قالت كا نهمو ﴾ فأنبأت عن كال رجاحة عقلها حيث لم تقل هو هو مع علمها بحقيقة الحال تلويحا بما اعتراه بالتنكير من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات ومراعاة لحسن الادب في محاورته عليه الصلاة والسلام ﴿ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ﴾ من تتمة كلامها كائنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك اختبارعقلها واظهار معجزة لها فقالت أوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها بما سمعناه من المنذر من الآيات الدالة على ذلك وكنا مسلمين من ذلك الوقت وفيــه من الدلالة على كمال رزانة رأيها و رصانة فكرها ما لايخفي وقوله تعالى ﴿ وصــدها ما كانت تعبد من دون الله ﴾ بيان من جهته تعالى لماكان يمنعها من اظهار ماادعته من الاسلام الى الآن أي صدها عن ذلك عبادتها القديمة للشمس وقوله تعالى ﴿ انهاكانت من قوم كافرين ﴾ تعليل لسبية عبادتها المذكورة للصد أي انها كانت من قوم راسخين في الكفر ولذلك لم تكن قادرة على اظهار اسلامها وهي بين ظهرانيهم الى أن دخلت تحت ملكة سلمان عليه السلام وقرى ً أنها بالفتح على البدلية من فاعل صد أو على التعليل بحذف اللام هـذا وأما ما قيل من أن قوله تعالى وأوتينا العلم الى قوله تعالى من قوم كافرين من كلام سلمان عليه السلام وملئه كأنهم لما سمعوا قولها كأنه هو تفطنوا لاسلامها فقالوا استحسانالشأنها أصابت في الجواب وعلمت قدرة الله تعالى وصحة النبوة بما سمعت من المنذر من الآيات المتقدمة.

و بما عاينت من هذه الآية الباهرة من أمر عرشها و رزقت الاسلام فعطفو ا على ذلك قولهم وأوتينا العلم الخ أى وأوتينا نحن العلم بالله تعالى و بقدرته و بصحة ما جا من عنده قبل علمها و لم نزل على دين الاسلام شكرا لله تعالى على فضلهم عليها وسبقهم الىالعلم بالله تعالى والاسلام قبلهاوصدها عن التقدم الى الاسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظهراني الكفرة فما لا يخفي ما فيه من البعد والتعسف ﴿ قيل لها ادخلي الصرح ﴾ الصرح القصر وقيل صحن الدار . روى أن سليمان عليه السلام أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض وأجرى من تحته المها وألتي فيه من دواب البحر السمكوغيره ووضعسر يرهفى صدره فجلس عليه وعكف عليه الطير والجن والانس وانمافعل ذلك ليزيدها استعظاما لأمره وتحققا لنبوته وثباتاعلى الدينو زعموا أنالجن كرهواأن يتزوجها فتفضى اليهبأسر ارهم لأنها كانت بنتجنية وقيل خافواأن يولدله منهاولديجتمع له فطنة الجن والانس فيخرجو نمن ملك سلمان عليه السلام الى ملكهو أشدوأ فظع فقالواأن في عقلها شيئا وهي شعراء الساقين و رجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكيرالعرش واتخذ الصرح ليتعرف ساقها و رجلها ﴿ فلما رأته ﴾ وهو حاضر بين يديها كما يعرب عنه الأمر بدخو لها وأحاطت بتفاصيل أحو الهخبرا ﴿ حسبته لجة و كشفت عن ساقيها ﴾ وتشمرت لئلا تبتل أذيالها فاذا هي أحسن الناس ساقا وقدما خلا أنها شعراً قيلَ هي السبب في اتخاذ النورة أمربها الشياطين فاتخذوها واستنكحها عليه الصلاة والسلام وأمرالجن فبنوالها سيلحين وغمدان كان يزورها فى الشهرمرة ويقيم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجها ذاتبع ملك همدان وسلطه على اليمن وأمر زو بعة أمير جن اليمن أن يطيعه فبني له المصانع وقرى مأقيها حملا للمفردعلي الجمع في سؤق وأسؤق ﴿ قال ﴾ عليه الصلاة والسلام حين رأى مااعتراها من الدهشة والرعب ﴿ انه ﴾ أي ماتوهمته ما ﴿ صرح ممرد ﴾ أي مملس ﴿ من قوارير ﴾ من الزجاج ﴿ قالت ﴾ حين عاينت تلك المعجزة أيضا ﴿ رب اني ظلمت نفسي ﴾ بمـاكنت عليه الي الآن من عبادة الشمس وقيل بظَّنى بسلَّيهان حيث ظنت أنه يريد اغراقها فىاللَّجة وهو بعيد ﴿ وأسلمت مع سليمان ﴾ تابعةله مقتدية به ومافى قوله تعالى ﴿ لله رب العالمين ﴾ من الالتفات الى الاسم الجليل ووصّفه بربو بية العالمين لاظهار معرفتها بألوهيته تعالى وتفرده باستحقاق العبادة وربوبيته لجميع الموجو دات التي من جملتها ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ﴿ ولقـ د أرسلنا ﴾ عطف على قوله تعالى ولقد آتينا داودوسليمان علمامسوق لماسيق هوله من تقرير أنه عليه الصلاة والسلام يلق القرآن من لدن حكيم عليم فان هذه القصة أيضا منجملة القرآن الكريم الذي لقيه عليه الصلاة والسلام واللام جواب قسم محذوف أى وبالله لقدأرسلنا ﴿ الى ثمود أخاهم صالحا ﴾ وأن فى قوله تعالى ﴿ أناعبدواالله ﴾ مفسرة لما فى الارسال من معنى القول أومصدرية حذفَعنها الباءوقرى بضم النون اتباعالهاللباء ﴿ فَاذَاهُمْ فَرِيَّهُ أَنْ يَخْتَصُمُونَ ﴾ ففاجؤا التفرق و الاخته صام أأ و زار ق كفر فريق والواو لمجموع الفريقين ﴿ قال ﴾ عليه الصلاة والسلام للفريق الكافرمنهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد مننهاية العتو والعناد حتى بلغو امن المكابرة الى أن قالواله عليه الصلاة والسلام ياصالح ائتنا بما تعدنا انكنت من الصادقين ﴿ ياقوم لم تستعجلون بالسيئة ﴾ أي بالعقوبة السيئة ﴿ قبل الحسنة ﴾ أي التوبة فتؤخرونها الى حين نزولها حيث كانوا منجهلهم وغوايتهم يقولون أن وقع ايعاده تبنا حينئذ وَالا فنحن على ماكنا عليه ﴿ لُولا تستغفرونالله ﴾ هلا تستغفرونه تعالى قبل نزولها ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ بقبولها اذ لا امكان للقبول عند النزول ﴿قَالُوا اطْيُرِنَا﴾ أصله تطيرنا والتطير التشاؤم عبر عنه بذلك لمـا أنهم كانوا اذا خرجوا مسافرين فيمرون بطائر يزجرونه فان مرسانحا تيمنوا وان مربارحا تشاعموا فلسا نسبوا الخيروالشرالى الطائر استعير لمساكان سببالهما من قدرالله تعالى وقسمته أو من عمل العبد أي تشامنا ﴿ بِكُ و بمن معك ﴾ في دينك حيث تتابعت علينا الشدائدوقد

كا وا قحطوا أولم نزل في اختلاف وافتراق مذاختر عتم دينكم ﴿ قال طائركم ﴾ أي سببكم الذي منه ينالكم ماينالكم من الشر ﴿ عند الله ﴾ وهو قدره أو عملكم المكتوب عنده وقوله تعالى ﴿ بَلَّ أَنتُمْ قُومَ تَفْتَنُونَ ﴾ أي تختبرون بتعاقب السراءوالضراء أوتعذبون أويفتنكم الشيطان بوسوسته اليكم الطيرة اضراب من بيان طائرهم الذيهو مبدأما يحيق بهم الى ذكر ماهوالداعي اليه ﴿ وكان في المدينة ﴾ وهي الحجر ﴿ تسعة رهط ﴾ أي أشخاص وبهذا الاعتبار وقع تمييزا للتسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه و بين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة الى العشرة والنفر من الثلاثة الى التسبعة وأسماؤهم حسما نقل عن وهب الهذيل ابن عبد رب وغنم بن غنم و رئاب بن مهرج ومصدع بن مهرج وعميربن كرد بة وعاصم بن مخرمة وسبيط بن صدقة وشمعان بن صغي وقدار بن سالف وهم الذين سعو افي عقر الناقة و كانو اعتاة قوم صالح و انوا من أبنا أشرافهم ﴿ يفسدون في الأرض ﴾ لافي المدينة فقط افسادا بحتاً لايخالطه شي مامن الاصلاح كاينطق به وله تعالى ﴿ وَ لا يَصلحُونَ ﴾ أي لا يفعلون شيأمن الاصلاح أو لا يصلحون شيأ من الاشياء ﴿ قالوا ﴾ استئناف بيان بعض ما فعلوا من الفساد أي قال بعضهم لبعض في أثنا المشاورة في أمر صالح عليه الصلاة والسلام وكان ذك غبما أنذرهم بالعذاب وقوله تمتعو افي داركم ثلاثة أيام الخ ﴿ تقاسمو ابالله ﴾ اما أمر مقول لقالوا اوماض وقع بدلا منه أو حالا من فأعله باضمار قد هقوله تعالى ﴿ لنبيتنه وأهله ﴾ أي لنباغتن صالحا وأهله ليلا ونقتلنهم وقرى بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وقرى بيا الغيبة وضم الَّتا على أن تقاسموا فعل ماض ﴿ ثُم لنقو لن لوليــه ﴾ أي لولى صالح وقرى ؛ التا واليا كما قبله ﴿ ماشهد نامهاك أهله ﴾ أى ماحضر ناهلا كهم او وقت هلا كهم أومكان هلا كهم فضلا أن نتولى الهلاكهم وقرى مهلك بفتح اللام فيكون مصدرا ﴿ وانا لصادةون ﴾ من تمام القول أو حال أى نقول مانقول والحال انا لصادقون في ذلك لأن الشاهد للشيء غير المباشرله عرفا أو لأنا ماشاهدنا مهلكهم وحده بلمهلكه ومهلكهم جميعا كقولك مارأيت تمة رجلابل رجلين ﴿ ومكر وا مكر ا﴾ بهذها لمو اضعة ﴿ ومكرنا مكرا ﴾ أي أهلكناهم اهلاكا غيرمعهود ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ أو جازيناهم مكرهم من حيث لايحتسبون ﴿ فَانْظُرَكُيْفَ كَانْ عَاقِبَةٌ مَكُرهم ﴾ شروع في بيان مانرتب على ماباشر وه من المكر و كيف معلقة لفعل النظر ومحل الجملة النصب بنزع الخافض أي فتفكر في أنه كيف كان عاقبة مكرهم وقوله تعالى ﴿ أنا دم ناهم ﴾ اما بدل من عافبة مكرهم على أنه فاعل كأن وهي تامة وكيف حالأي فانظر كيف حصل أي على أي وجه حدث تدميرنا اياهم واما خبر لمبتدا محذوف والجلة مبينة لما في عاقبة مكرهم من الإجام أي هي تدميرنا اياهم ﴿ وقومهم ﴾ الذين لم يكونوا معهم في مباشرة التبييت ﴿ أجمعين ﴾ بحيث لم يشذ منهم شاذ واما تعليل لما ينبي عنه الأمر بالنظر في كيفية عاقبة مكرهم من غاية الهول والفظاعة بحذف الجارأي لانا دمرناهم الخوقيلكان ناقصة اسمها عاقبة مكرهم خبرها كيفكان فالاوجه حينئذأن يكون قوله تعالى أنا دمرناهم الخ تعليلا لما ذكر وقرى أنا دمرناهم الخ بالكسر على الاستئناف. روى أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه فقالوا زعمصالح أنه يفرغمنا الى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فخرجوا الىالشعب وقالوا اذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا الى أهله فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الهضب حيالهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم بدرقومهم أينهم ولم يدروا مافعل بقومهم وعذب الله تعالى كلامنهم فيمكانه ونجي صالحا ومنمعه وقيل جأؤا بالليل شاهرى سيوفهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة مل دار صالح فدمغوهم بالحجارة يرون الحجارة و لايرون راميا ﴿ فَتَلَكَ بِيوتِهِم ﴾ جملة مقررة لما قبلها وقوله تعالى ﴿ خاوية ﴾ أي خاليـة أو سافطة متهدمة ﴿ بمـا ظلموا ﴾ أي بسبب ظلمهم المذكور حال من بيوتهم والعامل معني الاشارة وقرى عاوية بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف (ان في

ذلك ﴾ أى فيما ذكر من التدمير العجيب بظلمهم ﴿ لآية ﴾ لعبرة عظيمة ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أىما من شانه أن يعلم من الاشياء أو لقوم يتصفون بالعلم ﴿ و أنجينا الذين آمنوا ﴾ صالحا ومن معه من المؤمنين ﴿ وكانوا يتقون ﴾ أي الكفر والمعاصي اتقاء مستمرا فلذلك خُصوا بالنجاة ﴿ و لُوطا ﴾ منصوب بمضمر معطوف عَلَى أرسلنا في صدر قصا صالح داخل معه في حيز القسم أي وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ﴿ أَذَ قَالَ لَقُومُهُ ﴾ ظرف للارسال على أن المراد به أمر متدوقع فيهالارسال وماجري بينه و بينقومه من الاقوال والاحوال وقيل انتصاب لوطا باضمار اذكر واذبدل منه وقيل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطا وهو بعيد ﴿ أَتَأْتُونَ الفاحشة ﴾ اى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى ﴿ وأنتم تبصر و ن ﴾ جملة حالية من فاعلَ تأتون مفيدة لتأكيد الانكار وتشديد التوبيخ فان تعاطى القبيح من العالمَ بقبحه أقبح وأشنع وتبصرون من بصر القلب أى أتفعلونها والحال أنكم تعلمون علما يقينيا بكونها كذلك وقيل يبصرها بعضكم من بعض لما كانوا يعلنون بهما ﴿أَتْنَكُمْ لِتَأْتُونَ الرَّجَالُ شَهُوْهَ ﴾ تثنية للانكار وتكرير للنوبيخ وبيان لما يأتونه من الفاحشة بطريق التصريح وتحلية الجمّلة بحرفي التأكيد للايذان بأنمضمونها بما لايصدق وقوعه أحدلكال بعدهمنالعقول وايراد المفعول بعنوانالرجوليةلتربيةالتقبيح وتحقيق المباينة بينهاو بينالشهوةالتي علل باالاتيان ﴿من دون النساء ﴾ متجاو زين النساء اللاتى هن محال الشهوة ﴿ بِل أَنتَم قوم تجهلون ﴾ تفعلون فعل الجاهلين بقبحه أوتجهلون العاقبة أوالجهل بمعنى السفاهة والمجوناي بلأنتم قوم سفهاء ماجنو نوالتاء فيهمع كونهصفة لقوم لكونهم فى حيز الخطاب ﴿ فَمَا كَانَ جُو ابْ قُومُهُ الْأَنْ قَالُوا أَخْرَ جُوا أَلْ لُوطَ مِنْ قَرْ يَتْكُمُ انْهُمْ أَنَاسَ يَتَّظَهُرُ وَنَ ﴾ يتنزهون عن أفعالنا أوعنالاقذارً و يعدون فعلنا قذرا وعنا بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهاستهز ا وقدمر في سورة الاعراف أن هذا الجواب هوالذي صدرعنهم في المرة الاخيرة من مرات مو اعظلو طعليه السلام بالامر والنهي لاأنه لم يصدرعنهم كلام آخر غيره ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَأَهْلُهُ الْالْمُرِ أَتَّهُ قَدْرُنَا هَا ﴿ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ أى الباقين في العذاب ﴿ وأمطر ناعليهم طرا ﴾ غيرمعهوُد ﴿ فسا مطر المنذرين ﴾ قدم بيان كيفية ماجرى عليهم من العذاب غير مرة ﴿ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ﴾ اثر ماقص الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام قصص الأنبيا المذكورين عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم الناطقة بكمال قدرته تعالى وعظم شأنه و بما خصهم به من الآيات القاهرة والمعجزات الباهرة الدالة على جلالة أقدارهم وصحة أخبارهم وبين على ألسنتهم حقية الاسلام والتوحيد وبطلان الكفر والاشراك وأن مناقتدي بهم فقد اهتدى ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام بما في تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الربانية ونورقلبه بأنوار الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس وقرر بذلك فحوى مانطق بهقوله عز وجل وانك لتلتي القرآن من لدن حكيم عليم أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحمده تعالى على ما أفاض عليه من تلك النعم التي لامطمع و را هما لطامع و لامطمح من دونها لطامح و يسلم على كافة الأنبياء الذين من جملتهم الذين قصت عليه أخبارهم التي هي من جملة المعارف التي أوحيت اليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين وقيل هو أهر للوط عليه السلام بأن يحمده تعالى على اهلاك كفرة قومه و يسلم على من اصطفاه بالعصمة عن الفو احش والنجاة عن الهلاك و لايخفي بعده ﴿ آلله خير أما يشركون ﴾ أي آلله الذي ذكرت شئو نه العظيمة خير أم ما يشركو نهبه تعالىمن الأصنام ومرجع الترديد الي التعريض بتبكيت الكفرة من جهته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتهكم بهم اذ من البين أن ليس فيما أشركوه به تعالى شائبة خير ماحتي يمكن أن يو ازن بينه و بين من لاخير الاخيره و لااله غيره وقرى تشركون بالتا الفوقانية بطريق تلوين الخطاب وتوجيهه الى الكفرة وهو الالق بمابعدهمن سياق النظم الكريم المبنى على خطابهم

وجعله منجملة القول المأموربه يأباه قوله تعالى فأنبتنا الخفانه صريح في أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات وحمله على أنه حكاية منه عليه الصلاة والسلام لما أمر به بعبارته كما في قوله تعالى قل ياعبادي الذين أسر فو اعلى أنفسهم تعسف ظاهر من غير داع اليه وأم في قوله تعالى ﴿ أم من خلق السموات والأرض ﴾ منقطعة ومافيها من كلمة بل على القراءه الأولى للاضرابوالانتقال من التبكيت تعريضا الى التصريح به خطابا على وجه أظر منه لمزيدالتأكيدوالتشديدوأما على القراءة الثانية فلتثنية التبكيت وتكرير الالزام كنظائرها الآتية والهمزة لتقريرهم أيحملهم على الاقرار بالحق على وجه الاضطرار فانه لا يتمالك أحد بمن له أدني تمييز و لايقدر على أن لا يعترف بخيرية من خلق جميع المخلوقات وأفاض على كل منها مايليق به من منافعه من أخس تلك المخلوقات وأدناها بل بأن لاخـيرية فيه بوجه من الوجوه قطعا ومن مبتدأ خـبره محذوف مع أم المعادلة للممزة تعويلا على ماسبق في الاستفهام الأول خلا أن تشركون ههنا بتــاء الخطاب على القراءتين معاو هكذا في المواضع الأربعة الآتية والمعنى بل أمن خلق قطري العالم الجسماني ومبدأي منافع مابينهما ﴿ وَأُنزِلُ لَكُمْ ﴾ التفات الى خطاب الكفرة على القراءة الأولى لتشديد التبكيت والالزام أي أنزل لأجلكم ومنفعتكم ﴿ من السما ما ﴾ أي نوعا منه هو المطر ﴿ فأنبتنا به حدائق ﴾ أي بساتين محدقة ومحاطةبالحو ائط ﴿ ذات بهجة ﴾ أى ذات حسن و رونق يبتهج به النظار ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ ﴾ أي ماصح وماأمكن لكم ﴿ أَنْ تَنْبَتُوا شَجْرُهَا ﴾ فضلا عن ثمرها وسائر صفاتها البديعة خير أم ماتشركون وقرى أمن بالتخفيف على أنه بدل من الله وتقديم صلتي الانزال على مفعوله لما مرارا من التشويق الى المؤخر والالتفات الى التكلم في قوله تعالى فأنبتنا لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والايذان بأن انبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع مالها من الحسن البارع والبها الرائع بما واحد بما لا يكاد يقدر عليه الاهو وحده حسما يني عنه تقييدها بقوله تعالى ما كان لكم الخ -واعكانت صفة لها أو حالا وتوحيد وصفها الأول أعنى ذات بهجة لما أن المعنى جماعة حدائق ذات بهجة على نهج قولهم النساء ذهبت وكذا الحال في ضمير شجرها ﴿ أَإِلَّهُ مِعَ اللَّهِ ﴾ أي أاله آخر كائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله التي لا يُكاد يقدر عليها غيره حتى يتوهم جعله شر بكا له تعالى في العبادة وهذا تبكيت لهم بنني الألوهية عما يشركونه به تعالى في ضمن النفي الكلي على الطريقة البرهانية بعد تبكيتهم بنفي الخيرية عنه بماذكر من الترديد فانأحدا بمن له تمييز في الجلة كالايقدرعلي انكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لايكاد يقدرعلى انكار انتفاء الألوهية عنه رأسالاسيا بعدملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه تعالى وهكذا الحال في المواقع الأربعة الآتية وقيل المراد نني أن يكون معه تعالى اله آخر فها ذكرمن الخلق وماعطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك النفي فقط كيف لاوهم لاينكرونه حسبما ينطق به قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله بل باشراكهم به تعالى في العبادة ما يعترفون بعدم مشاركته له تعالى فيما ذكر من لوازم الألوهية كا نه قيل أاله آخر مع الله في خواص الألوهية حتى يجعل شريكا له تعالى فى العبادة وقيل المعني أغيره يقرن به و يجعل له شريكا في العبادة مع تفرده تعالى بالخلق والتكوين فالانكار للتوبيخ والتبكيت مع تحقيق المنكر دون النفي كما في الوجهين السابقين والأول هو الأظهر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من الهوالأو في بحق المقام لافادته نغي وجود الهآخر معــه تعالى رأسا لانني معيته في الحلق وفروعه فقط وقرى آاله بتوسيط مدة بين الهمزتين وباخراج الثانية بين بين وقرى أالها باضمار فعل يناسب المقام مثل أتدعون أو أتشركون ﴿ بِل هم قوم يعدلون ﴾ اضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب الى بيان سوء حالهم وحكايته لغيرهم أى بلهم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضخ

الذي هو التوحيد والعكوف على الباطل البين الذي هو الاشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الافادة ﴿ أُم من جعل الأرض قرارا ﴾ قيل هو بدل من أم من خلق السموات الخو كذا مابعده من الجمل الثلاث وحكم الكل وأحدوالاظهر أنكل واحدة منها اضراب وانتقال من التبكيت بما قبلها آلى النبكيت بوجه آخر أدخل فىالالزام بجهة من الجهات أي جعلها بحيث يستقر عليها الانسان والدواب بابدا بعضها من الما ودحوها وتسويتها حسيما تدو رعليه منافعهم ﴿ وجعل خلالها ﴾ أوساطها ﴿ أنهارا ﴾ جاريةينتفعون بها ﴿ وجعلها رواسي ﴾ أيجبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلًها و يتكون فيها المعادن و ينبع في حضيضها الينابيع و يتعلق بهامن المصالح مالايحصي ﴿ وجعل بين البحرين ﴾ أى العذب والمالح أو خليجي فارس والروم ﴿ حاجزا ﴾ برزخا مانعا من الممازجة وقد مر في سورة الفرقان والجعل في المواقع الثلاثة الأخيرة ابداعي وتأخير مفعوله عن الظرف لما مر مرارا من التشويق ﴿ أَلِله معالله ﴾ في الوجو دأو في ابداع هذه البدائع على مامر ﴿ بِل أَكْثُرُهُمُ لا يعلمون ﴾ أي شيئا من الأشياء و لذلك لا يفهمون بطلان ماهم عليه من الشرك مع كمال ظهويه ﴿ أم من يحيب المضطر اذا دعاه ﴾ وهو الذي أحوجته شدة من الشدائد وألجأته الى اللجأ والضراعة الى الله عز وجل اسم مفعول من الإضطرار الذي هو افتعال من الضرورة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو المجهود وعن السدى رحمه الله تعالى من لاحول لهو لاقوة وقيل المذنب اذا استغفر واللامللجنس لاللاستغراق حتى يلزم اجابة كل مضطر ﴿ و يكشف السوع ﴾ وهو الذي يعتري الانسان، السوؤه ﴿ و يجعا. كم خلفا الأرض ﴾ أى خلفا ونها بأن و رثكم سكناها والتصرف فيها بمن قبلكم من الأمم وقيل المراد بالخلافة الملك والتسلط ﴿ أ إله مع الله ﴾ الذي يفيض على كافة الأنام هذه النعم الجسام ﴿ قليلا ما تذكر ون ﴾ أي تذكر اقليلا أو زمانا قليلا تتذكر ونوما مزيدة لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم أو مايجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوي و في تذييل الكلام بنفي التذكر عنهم ايذان بأن مضمونه مركوزفي ذهنكل ذكي وغبي وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف الاعلى التوجهاليه وتذكره وقريء تتذكر ونعلى الاصل وتذكر ونو يذكر ونبالتا والياء مع الادغام ﴿أَمِمْنَ مِدْيِكُمْ فَيْظْلَمَاتَ البر والبحر ﴾ أي في ظلمات الليالي فيهماعلي أن الاضافة للملابسة أو في مشتبهات الطرق يقال طريقة ظلما وعميا التي لامنار بها ﴿ وَمن يرسل الرياح بشرابين يدى رحمته ﴾ وهي المطر والتنصح أن السبب الا كثرى في تكون الريح معاودة الادخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسارحرهاوتمو يجهاللهو افلاريب فيأن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك كلهمن خلق اللهءز وجل والفاعل للسبب فاعل للمسببقطعا ﴿ أَالِهُمُعَالِمُهُ ﴾ نني لأن يكون معه اله آخر وقو له تعالى ﴿ تعالى الله عما يشركون ﴾ تقرير وتحقيق له واظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار للاشعار بعلة الحكم أي تعالى وتنزه بذاته المنفر دة بالألوهية المستتبعة لجميع صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال المقتضية لكون كل المخلوقات مقهورا تحت قدرته عما يشركون أي عن وجود ما يشركون كو نه به تعالى لامطلقا فان وجوده بمـا لامردله بل عن وجوده بعنوانكونه الها وشريكا له تعالى أو عن اشراكهم ﴿ أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ أي بل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده بعدالموت بالبعث ﴿ ومن يرزقكم من السما والارض ﴾ أي بأسباب سماوية وأرضية قد رتبها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمة التي عليها بني أمر التكوين خير أم ماتشركونه به في العبادة من جماد لا يتوهم قدرته على شيءما أصلا ﴿ أَإِلٰهِ ﴾ آخر موجود ﴿ مع الله ﴾ حتى يجعل شريكا له فىالعبادة وقوله تعالى ﴿ قُل هاتوا برهانكم ﴾ أمرله عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم اثر تبكيت أيهاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى الها لاعلى أن غيره تعالى يقدر على شي مما ذكر من أفعاله تعالى كما قيل فانهم لايدعونه صريحا و لايلتزمون كونه من لوازم الالوهية وانكان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان عليه لاعلى صريح دعواهم بما لاوجه له و في اضافة البرهان

الى ضميرهم تهكم بهم لما فيها من ايهام أن لهم رهانا وأني لهم ذلك ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ أي في تلك الدعوى ﴿ قللا يعـلم من في السموات والارض الغيب الا ألله ﴾ بعد ماحقق تفرده تعالى بالالوهية ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمة الشاملة العامة عقبه بذكر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعلم الغيب تكميلا لما قبله وتمهيدا لما بعده من أمر البعث والاستثناء منقطع و رفع المستثنى على اللغة التميمية للدلالة على استحالة علم الغيب من أهل السموات والارض بتعليقه بكونه سبحانه وتعالىمنهم كأنه قيل انكان الله تعالى عن فيهما ففيهم من يعلم الغيب أومتصل على أن المراد بمن في السموات والارض من تعلق علمه بهما واطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهما فان ذلك معني مجازي عام له تعالى و لأو لى العلم من خلقه ومن موصولة أو موصوفة ﴿ وما يشعرون أَيان يبعثون ﴾ أى متى ينشرون من القبو رمع كونه عما لابد لهم منه ومن أهم الأمور عندهم وأيان مركبة من أي و آن وقرى بكسر الهمزة والضمير للكفرة والكانعدم الشعور بمأذكر عاما لئلا يلزم التفكيك بينه وبين ماسيأتي من الضائر الخاصة بهم قطعاوقيل الكل لمن واسنادخواص الكفرة الى الجميع من قبيل قولهم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ﴿ بِلِ ادارِكُ علمهم في الآخرة ﴾ لمانفي عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنني شعورهم بوقت ماهو مصيرهم لامحالة بولغ في تأكيده وتقريره بأن أضرب عنه و بن أنهم في جهل أفحش من جهلهم بوقت بعثهم حيث لايعلمون أحوال الآخرة مطلقا مع تعاضد أسباب معرفتها على أن معنى ادارك علمهم في الآخرة تدارك وتتابع علمهم في شأن الآخرة التي ماذكر من البعث حال من أحو الها حتى انقطع ولم يبق لهم علم بشيء ماسيكون فيها قطعا لكن لاعلى معنى أنه كان لهم علم بذلك على الحقيقة ثم انتني شيئاً فشيئاً بل على طريقة المجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه واجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوها بجري تتابعها الى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمهم بها الى بيان ماهو أسوأ منه وهو حيرتهم في ذلك حيث قيل ﴿ بل هم في شك منها ﴾ أي في شك مريب من نفس الآخرة وتحققها كمن تحير في أمر لا يحد عليه دليلافضلاعن الأمور التي ستقع فيها ثم أضرب عن ذلك الى بيان أن ماهم فيه أشد وأفظع من الشك حيث قيل ﴿ بِل هم منها عمون ﴾ بحيث لا يكادون يدر كون دلائلها لاختلال بصائرهم بالكلية وقرى ً بل أدرك علمهم بمعنى انتهى وفني وقد فسره الحسن البصري باضمحل علمهم وقيل كلتا الصيغتين على معناهما الظاهر أي تكامل واستحكم أوتم أسباب علمهم بأنالقيامة كائنة لامحالة من الآيات القاطعة والحجج الساطعة وتمكنوا من المعرفة فضل تمكن وهم جاهلون في ذلك وقوله تعالى بل هم في شك منها اضراب وانتقال من وصفهم بمطلق الجهل الى وصفهم بالشك وقوله تعالى بل هم منها عمون اضراب من وصفهم بالشك الى وصفهم بما هو أشدمنه وأفظع نالعمي وأنت خبير بأن تنز بل أسباب العلم منزلة العلمسنن مساوك لكن دلالة النظم المكريم على جهلهم حينئذ ليست بواضحة وقيل المراد بوصفهم باستحكام العلم وتكامله التهكم بهم فيكون وصفالهم بالجهل مبالغة والاضرابان على ماذكر وأصل ادارك تدارك و بهقرأ أبي فأبدلت التاء الاوسكنت فتعذرا لابتداء فاجتلبت همزة الوصل فصار ادارك وقرى ً بل ادرك وأصله افتعل و بل أأدرك بهمزتين و بل آأدرك بألف بينهمـــا و بل ادرك بالتخفيف والنقلو بلادرك بفتح اللام وتشديدالدال وأصلهبل ادرك على الاستفهام وبلى ادرك وبلىأ أدرك وأمتدارك وأم أدرك فهذه ثنتاعشر ةقراعة فمافيه استفهام صريح أومضمن من ذلك فهوانكار ونغي ومافيه بلي فاثبات لشعو رهم وتفسير لهبا لادراك على وجهالتهكم الذي هو أبلغ وجوه النفي والانكار ومابعده اضراب عن التفسير مبالغة في النفي ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكونفيها بل أنهم منها عمون أورد وانكار لشعورهم ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ بيان لجهلهم بالآخرة وعمههم منها بحكاية انكارهم للبعث ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بمافي حيز صلته والإشعار بعلة حكمهم الباطل في قولهم ﴿أَنْذَا كَنَا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَنْنَا لِمُخْرِجُونَ﴾ أي أنخرج منالة بوراذا كنا ترابًا كما ينبئ عنه مخرجون و لاهسماغ لأن يكونُهو العامل في اذا لاجتماع موانع لوتفرد واحد منها لكنفي في المنع وتقييد الاخراج بوقت كونهم ترابا ليس لتخصيص الانكار بالاخراج حينئذ فقط فانهم منكرون للاحياء بعد الموت مطلقا وانكان البدن على حاله بل لتقوية الانكار بتوجيهه الى الاخراج في حالة منافية له وقوله تعالى و آباؤنا عطف على اسم كان وقام الفصل مع الخبر ، قام الفصل بالتأكيد وتكرير الهمزة في أثنا للمبالغة والتشديد في الانكار وتحلية الجملة بان واللام لتأكيد الانكار لالنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم فان تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة كما في قوله تعالىأ فلاتعقلون ونظائره على رأى الجمهور فان المعني عندهم تعقيب الانكار لاانكار التعقيب كما هو المشهور وقرى اذاكنا بهمزة واحدة مكسورة وقرى انالمخرجون على الخبر ﴿ لقد وعدنا هذا ﴾ أى الاخراج ﴿ نحن و آباؤنا من قبل ﴾ أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقديم الموعود على نحن لانه المقصود بالذكر وحيث أخر قصد به المبعوث والجلة استئناف مسوق لتقرير الانكار وتصديرها بالقسم لمزيد التأكيد وقوله تعالى ﴿ ان هذا الا أساطير الأولين ﴾ تقريراثر تقرير ﴿ قل سيروا في الارض فانظروا كيفكان عاقبة المجرمين ﴾ بسبب تكذيبهم للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما دعوهم اليه من الايمــان بالله عز وجل وحده و باليوم الآخر الذي تنكرونه فان في مشاهدة عاقبتهم مافيه كفاية لأو لي الأبصار و في التعبير عن المكذبين بالمجرمين لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ لاصرارهم على الكفر والتكذيب ﴿ ولاتكن في ضيق ﴾ في حرج صدر ﴿ بما يمكرون ﴾ من مكرهم فان الله تعالى يعصمك من الناس وقرى بكسر الضاَّد وهو أيضا مصدر و يجوزان يكون المفتوح مخففا من ضيق وقد قرى كذلك أى لاتكن في أمرضيق ﴿ و يقولون متى هذا الوعد ﴾ أى العذاب العاجل الموعود ﴿ إِن كُنتُم صادقين ﴾ في اخباركم باتيانه والجمع باعتبار شر لهُ المؤمنين في الإخبار بذلك ﴿ قل عسى أن يكون ردف لكم ﴾ أى تبعكم ولحقكم واللام مزيدة للتأكيد كالباء في قوله تعالى و لاتلقوا بأيديكم الى التهلكة أو الفعل مضمن معني فعل يعدّي باللام وقري بفتح الدال وهي لغة فيه ﴿ بعض الذي تستعجلون ﴾ وهو عذاب يوم بدر وعسى ولعل وسوف فى مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بهاوانمــا يطلقونها اظهارا للوقار واشعارا بأن الرمزمن أمثالهم كالتصريح بمن عداهم وعلى ذلك مجرى وعدالله تعالى و وعيده وايثار ماعليه النظم الكريم على أن يقال عسى أن يردفكم الخ لكونه أدل على تحقق الوعد ﴿ وَانْ رَبُّكُ لِذُو فَصْلَ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي لذو افضال وانعام على كافةالناس ومن جملة انعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ماير تكبونه من المعاصى التي منجملتها استعجال العذاب ﴿ ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يشكر ونه بل يستعجلون بحملهم وقوعه كدأب هؤلاء ﴿ وَانْ رَبُّكُ لِيعَلُّمُ مَا تَكُن صدو رهم ﴾ أى ماتخفيه وقرى وبفتح التاء من كننت الشيء اذا سترته ﴿ وما يعلنون ﴾ من الأفعال والأقوال التي من جملتها ماحكي عنهم من استعجال العذاب وفيه ايذان بأن لهم قبائح غير ما يظهرونه وأنه تعالى يجازيهم علىالكل وتقديم السرعلى العلن قدم سره في سورة البقرة عندقوله تعالى أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴿ ومامن غائبة في السماء والارض ﴾ أي من خافية فيهما وهما من الصفات الغالبة والتا اللبالغة كما في الرواية أو اسمان لم أيغيب و يخفي والتا اللنقل الي الاسمية ﴿ الا في كتاب مبين ﴾ أي بين أو مبين لما فيه لمن يطالعه وهو اللوح المحفوظ وقيل هو القضاء العدل بطريق الاستعارة ﴿ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ﴾ من جملته ما اختلفوافي شأن المسيح وتحزبو افيه أحزابا وركبوا متن العتو والغلوفي الافراط والتفريط والتشبيه والتنزيه ووقع بينهم التناكد في أشياء حتى بلغ المشاقة الي حيث لعن بعضهم بعضا وقد نزل القرآن الكريم ببيان كنه الإمرلوكانو أفي حيز الانصاف ﴿ وَانَّهُ لَهُدَى وَ رَحَّةً

للمؤمنين ﴾ على الاطلاق فيدخل فيهم من آمن من بني اسرائيل دخو لا أو ليا ﴿ إن ربك يقضي بينهم ﴾ أي بين بني اسرائيل ﴿ بحكمه ﴾ بما يحكم به وهو الحق أو بحكمته و يؤيده أنه قرى بحكمه ﴿ وهو العزيز ﴾ فلا يردحكمه وقضاؤه ﴿ العابم ﴾ بجميع الاشياء التي من جماتها مايقضي به والفاء في قوله تعالى ﴿ فتوكل على الله ﴾ لترتيب الامر علىماذكر من شئونه عز وجل فانها موجبة للتوكل عليه وداعية الى الاهر به أى فتوكل على الله الذي هــذا شأنه فانه موجب على كل أحد أن يتوكل عليه و يفوض جميع أموره اليه وقوله تعالى ﴿ انكَ عَلَى الْحَقِ الْمَبَينَ ﴾ تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه و بين الباطل أو بين المحق والمبطل فان كونه عايه الصلاة والسلام كذلك بما يوجب الوثوق بجفظه تعالى ونصرته وتأييده لامحالة وقوله تعمالي ﴿ انك لاتسمع الموتى ﴾ الخ تعليل آخر للتوكل الذي هو عبارة عن التبتل الى الله تعمالي وتفويض الامر اليه والاعراض عن التشبث بما سواه وقدعلل أولا بما يوجبهمنجهته تعالى أعنى قضاءه بالحق وعزته وعلمه تعالى وثانيا بما يوجبه من جهته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجهين أعنى كونه عليه الصلاة والسلام على الحقومن جهته تعالى على الوجه الآخر أعنى اعانته تعمالي وتأييده للمحق ثم علل ثالثا بمما يوجبه لكن لابالذات بل بواسطة ايجابه للاعراض عن التشبث بماسواه تعالى فانكونهم كالموتى والصم والعمي موجب لقطع الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا وداع الى تخصيص الاعتضادبه تعالى وهو المعنى بالتوكل عليه تعالى وانما شبهوا بالموتى لعدم تأثرهم بما يتلي عليهممن القوارع واطلاق الاسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشيء من المسموعات ولعل المراد تشبيه قلوبهم بالموتى فيما ذكر من عدم الشهور فإن القلب مشعر من المشاعر أشير الى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الاذن والعين كما في قوله تعمالي لهم قاوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها والا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لايظهر لتشبيههم بالصم والعمي مزيدمزية ﴿ ولاتسمع الصم الدعاء ﴾ أي الدعوة الى أمر من الامور وتقييد النفي بقوله تعالى ﴿ اذا ولوامد برين ﴾ لتكميل التشبيه وتأكيد النفي فأنهم مع صممهم عن الدعاء الى الحق معرضون عن الداعي مولون على أدبارهم ولاريب في أن الاصم لايسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة صماخه قريبا منه فكيف اذا كان خلفه بعيدا منه وقرى و لا يسمع الصم الدعا ﴿ وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ﴾ هداية موصلة الى المطلوب كافي قوله تعالى انك لاتهدى من أحببت فان الاهتداء منوط بالبصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنه معني الصرف وقيل بالعمي يقال عمي عن كذا وفيه بعد وايراد الجملة الاسمية للمبالغة في نفي الهداية وقرى وماأنت تهدى العمي ﴿ ان تسمع ﴾ أي ما تسمع سماعا يجدى السامع نفعا ﴿ الامن يؤمن بآياتنا ﴾ أي من من شأنهم الايمان بهاو ايراد الاسماع فى النفى والاثبات دون الهداية مع قربها بأن يقال ان تهدى الامن يؤمن الخلا أن طريق الهداية هو اسماع الآيات التنزيلية ﴿ فهم مسلمون ﴾ تعليل لا يمانهم بهاكا نه قيل فانهم منقادون للحق وقيل مخلصون لله تعالى من قوله تعالى بلي من أســلم وجهه لله ﴿ واذا وقع القول عليهم ﴾ بيان لمــا أشــير اليه بقوله تعالى بعض الذي تستعجلون من بقية ما يستعجلونه من الساعة ومباديها والمراد بالقول مانطق من الآيات الكريمة بمجيء الساعة ومافيها من فنون الاهوال التي كانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها وحصولها عبرعن ذلك به للايذان بشدة وقعها وتأثيرها واسـناده الى القول ال أن المراد بيان وقوعها من حيث انها مصداق للقول الناطق بمجيئها وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه كما في قوله تعالى أتى أمر الله أي اذا دنا وقوع مدلول القول المـذكور الذي لايكادون يسمعونه ومصـداقه ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُم دابة من الارض﴾ وهي الجساسة و فيالتعبيرعنها باسم الجنس وتأكيد ابهامه بالتنوين التفخيمي من الدِّلالة على غرَّابة شأنها

وخروج أوصافها عن طور البيان مالايخني وقــد و رد في الحديث أن طولهـــا ستون ذراعا لايدركها طالب و لا يفوتها هارب وروى أن لها أربع قوائم ولها زغب و ريش وجناحان وعن ابن جريج في وصفها رأس ثوروعين خنزر وأذن فيل وقرن ايل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمروخاصرة هرة وذنب كبش وخف بعيروما بين المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجهها وجه الرجل و باقى خلقها خلق الطير وروى عن على رضي الله عنه أنه قال ليس بدابة لهاذنب ولكن لهالحية كأنه يشير الى أنه رجل والمشهور أنها دابة و روى لاتخرج الارأسها ورأسا يبلغ عنان السما أو يبلغ السحاب وعن اليهريرة رضى الله تعالى عنه فيها كل لون مابين قرنيها فرسخ للراكب وعن الحسن رضي الله عنه لا يتم خروجها الا بعد ثلاثة أيام وعن على رضي الله عنه أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج كل يوم الاثلثها وعن النبي عليــه الصلاة والسلام أنه سئل من أين تخرج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى يعني المسجد الحرام وروى أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج بأقصى اليمن ثم تتكمن ثم تخرج بالبادية ثم تتكمن دهرا طويلا فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة على الله تعالى وأكرمها فما يهولهم الاخروجها من بين الركن حـذا دار بني مخزوم عن يمـين الخارج من المسجـد فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة وُقيل تُخرج من الصفا و روى بينا عيسي عليـه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون اذ تضطرب الارض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا بما يلي المسعى فتخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتضرب المؤمن في مسجده بالعصا قتنكت نكتة بيضا فتفشو حتى يضئ لها وجهه وتكتب بين عينيه مؤمن وتنكت الكافر بالخاتم في آنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيه كافر ثم تقول لهم أنت يافلان من أهل الجنة وأنت يافلان =نأهل النار و روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم وقال ان الدابة لتسمع قرع عصاى هذه و روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بئس الشعب شعب أجياد مرتين أو ثلاثًا قيل ولم ذاك يارسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين فتتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك قوله تعالى ﴿ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون﴾ أي تكلمهم بأنهم كانوا لايوقنون با آيات الله تعالى الناطقة بمجيَّ الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي منجملتها تلك الآيات وقيل با آياته التي منجملتها خر وجهابين يدي الساعة والأول هو الحق كماستحيط به علماً وقرى ً بأن الناس الآية واضافة الآيات الى نون العظمة لإنها حكاية منه تعالى لمعنى قولها لالعين عبارتها وقيل لانها حكاية منها لقول الله عزوجل وقيل لاختصاصها به تعالى واثرتها عنده كما يقول بعض خواص الملك خيلنا و بلادناوانميا الخيل والبلاد لمولاه وقيل هناك مضاف محذوف أي با آيات ربنا و وصفهم بعدم الايقان بها مع أنهم كانو ا جاحدين بها للايذان بانه كان من حقهم أن يوقنوا بها و يقطعوا بصحتها وقد اتصفوا بنقيضه وقرى ً ان الناس بالكسر على اضمار القول أو اجراء الكلام بحراه والكلام في الإضافة كالذي سبق وقيل هو استئناف مسوق من جهته تعالى لتعليل اخراجها أو تكليمها ويرده الجمع بين صيغتي المـاضي والمستقبل فانه صريح في كونه حكاية لعدم ايقانهم السابق في الدنيا والمراد بالناس اما الكفرة على الاطلاق أو مشركو مكة وقدر وى عن وهب أنها تخبر كل من تراه أن أهل مكة كانو ا بمحمد والقرآن لايوقنون وقرى تكلمهم من الكلم الذي هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جو زكون القراءة المشهورة أيضامنه لمعنى التكثيرو لأيخفي بعده ﴿و يوم نحشر من كل أمة فوجا ﴾ بيان اجمالي لحال المكذبين عندقيام الساعة بعـد بيان بعض مباديها ويوم منصوب بمضمر خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام والمراد بهذا الحشرهو الحشر للعذاب بعد الحشرالكلي الشامل لكافة الخلق وتوجيه الامر بالذكر الى الوقت مع أن المقصود تذكير

ما وقع فيه من الحوادث قد مربيان سره مرارا أي واذكر لهم وقت حشرنا أي جمعنا من كل أمة من أمم الانبياء عليهم العلاة والسلام أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة فمن تبعيضية لان كل أمة منقسمة الى مصدق ومكذب وقوله تعالى ﴿ بمن يكذب با آياتنا ﴾ بيان للفوج أي فوجا مكذبين بها ﴿ فهم يوزعون ﴾ أي يحبس أولهم على آخرهم حنى يتلاحقواً و يجتمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة وفيـه من الدلالة على كثرة عددهم وتباعد أطرافهم مالايخني وعن أبن عباس رضي الله عنهما أبوجهل والوليد بن المغـيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدى أهل مكة وهكذا يحشر قادة سائر الامم بين أيديهم الى النار ﴿ حتى اذا جاؤا﴾ الى مو قف السؤال والجواب والمناقشة والحساب ﴿ قال ﴾ أي الله عز وجل و بخالهم على التكذيب والالتفات لتربية المهابة ﴿ أَكَذَبْتُمُ بِا آيَاتِي ﴾ الناطقة بلقا ميومكم هـذاً وقوله تعالى ﴿ وَلَمْ تَحْيَطُوا بِهَا عَلَمًا ﴾ جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه ومؤكدة للانكار والتوبيخ أي أكذبتم بَها بادى الرأى غير ناظرين فيها نظرا يؤدي الى العلم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتما وهـذا نص في أن المراد بالآيات فيما سافف في الموضعين هي الآيات القرآنية لانها هي المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لميحيطوا بهاعلما مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فيها لانفسالساعة وما فيها وقيل هومعطوف على كذبتم أى أجمعتم بين التكذيب وعدم التدبر فيها ﴿ أم ماذا كنتم تعملون ﴾ أى أم أى شيء كنتم تعملون بها أو أم أى شيء كنتم تعملون غير ذلك بمعنى أنه لم يكن لهم عمل غير ذلك كأنهم لم يخلقوا الاللكفر والمعاصي مع أنهم ماخلقوا الاللايمان والطاعة يخاطبون بذلك تبكيتًا ثم يكبُون في الناروذلك قوله تعالى ﴿ و وقع القول عليهم ﴾ أي حل بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله ونزوله ﴿ بماظلموا ﴾ بسبب ظلمهم الذي هو تكذيبهم بآيات الله ﴿ فهم لا ينطقون ﴾ لانقطاعهم ، عن الجواب بالكلية وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الاليم ﴿ أَلْم يروا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلُ لِيسكنوا فيه ﴾ الرؤية قلبية لابصرية لان نفس الليل والنهاروان كانا من المبصرات لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقولات أي ألم يعلموا أنا جعلنا الليل بما فيه من الاظلام ليستر يحوا فيه بالنوم والقرار ﴿ والهار مبصرا ﴾ أى ليبصروا بما فيه من الاضاءة طرق التقلب في أمور المعاش فبو لغ فيه حيث جعل الابصار الذي هو حال الناس حالالهو وصفا من أوصافهالتي جعل عليها بحيث لاينفك عنها ولم يسلك في الليـل هذا المسلك لمـا أن تأثير ظلام الليــل في السكون ليس بمثابة تأثير ضوء النهار في الابصار ﴿ إِنْ فِي ذَلِكُ ﴾ أي في جعلهما كما وصفا وما في اسم الاشارة من معنى البعد للاشعار ببعد درجته في الفضل ﴿ لَا يَاتَ ﴾ أي عظيمة كثيرة ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ دالة على صحة البعث وصدق الآيات الناطقة به دلالة واضحة كيف لاوان من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة تحار في فهمها العقول ولا يحيط بها الاالله عز وجل وشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحياة وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبو رقضا متقنا وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنمو ذجالهودليلا يستدل بهعلى تحققه وأن الآيات الناطقة به و بكون حال الليل والنهار برهانا عليه وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله تعالى ﴿ ويوم ينفخ في الصور ﴾ اما معطوف على يوم نحشر منصوب بناصبه أو بمضمر معطوف عليمه والصورهو القرن الذي ينفخ فيه اسرافيــل عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمــا فرغ الله تعالىمن خلق السموات والارض خلق الصور فأعطاه اسر افيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره الى العرش متى يؤمر قال قلت يارسول الله ما الصور قال القرن قال قلت كيف هو قال عظيم والذي نفسي بيده ان عظم دارة فيه كعرض السما والارض فيؤمر بالنفخ فيــه

فينفخ نفخة لايبقي عندها في الحياة أحد غير من شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله ثم يؤمر بأخرى فينفخ نفخة لا يبقى معهاميت الابعث وقام وذلك قو له تعالى ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرنوالذي يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقه أن المراد بالنفخ ههنا هي النفخة الثانية و بالفزع في قوله تعالى ﴿ ففزع من في السموات ومن في الأرض ﴾ ما يعتري الكلءند البعث والنشور بمشاهدة الامور الهائلة الخارقة للعادات في الانفس والآفاق من الرعب والتهيب الضروريين الجبليين وايراد صيغة الماضي مع كون المعطوف عليه أعني ينفخ مضارعا للدلالة على تحقق وقوعه اثر النفخ ولعل تأخير بيان الاحو الىالواقعة عند ابتدا النفخةعن بيان مايقع بعدها من حشر المكذبين من كل أمة لتثنية التهويل بتكرير التذكير ايذانا بأنكل واحد منهما طامة كبرىوداهية دهيا حقيقة بالتذكير على حيالها ولوروعي الترتيب الوقوعي لربمـا توهم أن الكل داهية واحدة قد أمر بذكرها كما مر في قصة البقرة ﴿ الا من شاء الله ﴾ أي أن لايفزع قيل هم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل عليهم السلام وقيل الحوروالخزنة وحملةالعرش ﴿ وكل ﴾ أيكل واحدمن المبعوثين عندالنفخة ﴿ أتوه ﴾ حضروا الموقف بينيدي رب العزة جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب وقرى أتاه باعتبار لفظ الكلكما أن القراءة الاولى باعتبار معناه وقری آتوه أی حاضروه ﴿ داخرین ﴾ أی صاغرین وقری و دخرین وقوله تعالی ﴿ وتری الجبال ﴾ عطف على ينفخ داخل في حكم التذكير وقوُّله عزوجل ﴿ تحسبها جامدة ﴾ أي ثابتة في أماكنها اما بدلمنه أوحال منضمير ترى أومن مفعوله وقوله تعالى ﴿ وهي تمر مر السحاب﴾ حال من ضمير الجبال في تحسبها أو في جامدة أي تراها رأى العين ساكنة والحال أنها تمرمر السحاب التي تسيرها الرياح سيرا حثيثا وذلك أن الأجرام العظام اذا تحركت نحو سمت لاتكاد تتمين حركتها وعليه قول من قال

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج

وقد أدبج في هذا التشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخاخل الإجزاء وانتفاشها كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وهذا أيضا عما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الحلق يبدل الله عز وجل الارض غير الارض و يغير هيا آنها و يسير الجبال عن مقارها على ماذكر من الهيئة الهائلة ليشاهدها أهل المحشر وهي وان اندكت وتصدعت عند النفخة الاولى لكن تسييرها و تسوية الارض انما يكو نان بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيهاعوجا و لا أمتا يو مئذ يتبعون الداعى وقوله تعالى يو متبدل الارض غير الارض والسموات و برزوا لله الواحد القهار فان اتباع الداعى الذي هو اسرافيل عليه السلام و بروز المحلوف المختلق تفسير قوله تعالى و يوم نسير الجبال وترى الارض بار زة وحشر ناهم ان صيغة الماضى في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم الحسر على التسيير والرؤية كأنه قيل وحشر ناهم قبل ذلك هذا وقد قيل ان المراد هي النفخة الاولى والفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كأنه قيل وحشر ناهم وجوز أن يراد بالاتيان داخرين رجوعهم الى أمره تصالى وانقيادهم له و لا ريب في أن ذلك مما ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأبعد من هذا ماقيل ان المراد بهذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نقلك مما ينبغي أن ينزه ساحة التزيل عن أماية ربح الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموثقة في البحر أو كالقنديل المعلق ترججه الارواح السحاب فتكون سرابا وترج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموثقة في البحر أو كالقنديل المعلق ترججه الارواح السحاب فتكون سرابا وترج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموثقة في البحر أو كالقنديل المعلق ترججه الارواح السحاب فتكون سرابا وترج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفية الموثورة في البحر أو كالقنديل المعلق ترججه الارواح

فانه مما لا ارتباط له بالمقام قطعا والحق الذي لامحيد عنه ماقدمناه وبما هو نص في الباب ماسيأتي من قوله تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون ﴿ صنع الله ﴾ مصدر مؤكد لمضمون ماقبله أي صنع الله ذلك صنعا على أنه عباره عمــا ذكر من النفخ في الصور وما ترتب عليه جميعا قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتهويل أمرها والايذان بأنها ليست بطريق اخلال نظام العالم وافساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يدعو اليها داعية أو يكون لها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعمالي المبنية على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجميسلة التي لاجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادي الابداع على الوجه المتين والنهج الرصين كما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ الذي أتقن كل شيء ﴾ أي أحكم خلقه وسواه على ماتقتضيه الحكمة وقوله تعالى ﴿ انه خبير بمـا تفعلون ﴾ تعليل لُـكون ماذكر صنعاً محكما له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين و بواطنها بما يدعو الى اظهارها و بيان كيفيانها على ماهي عليه منالحسن والسوء وترتيب أجزيتها عليها بعدبعثهم وحشرهم وجعل السموات والارض والجبال على وفق مانطق به التنزيل ليتحققوا بمشاهدة ذلك أن وعد الله حق لاريب فيهوقري خبير بمـايفعلونوقو له تعالى ﴿منجا ُ بالحسنة فلهخير منها﴾ بيان لمــا أشير اليه باحاطةعلمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أجزيتها عليها أي من جا منكم أُو من أولئك الذين أتوه تعالى بالحسنة فله من الجزاء ماهو خيرمنها اما باعتبارأنه أضعافها واما باعتباردوامه وانقضائها وقيل فله خير حاصل من جهتها وهوالجنة وعن ابن عباس رضى الله عنهما الحسنة كلمة الشهادة ﴿ وهم ﴾ أى الذين جاؤا بالحسنات ﴿ من فزع ﴾ أى عظيم هائل لايقادر قدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات وهو الذيفي قوله تعالى لايحزنهم الفزع الاكبر وعن الحسن رحمه الله تعمالي حين يؤمر بالعبد الى النار وقال ابن جريج حين يذبح الموت وينادى المنادى ياأهل الجنة خلود فلا موت و ياأهـل النارخلود فلا موت ﴿ يُومَّنُكُ ۚ أَى يُومُ اذْ يَنْفُخُ في الصور ﴿ آمنون ﴾ لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل و لا يلحقهم ضرره أصلاوأماالُفزع الذي يعتري كل من في السموات ومن في الارض غـير من استثناه الله تعالى فانمـاهو التهيب والرعب الحاصـل في ابتدا النفخة من معاينة فنون الدواهي والاهوال و لا يكاد يخلومنه أحـ د بحكم الجبلة وان كان. آمنا من لحوق الضرر والأمن يستعمل بالجار وبدونه كما فى قوله تعـالى أفأمنوا مكر الله وقرى من فزع يومئذ بالاضافة مع كسر الميم وفتحها أيضا والمراد هو الفزع المذكور فى القراءة الاولى لاجميع الافزاع الحاصلة يومئذ ومدار الاضافة كونه أعظم الافزاع وأكبرها كائر ن ماعداه ليس بفزع بالنسبة اليـه ﴿ ومن جا السيئة ﴾ قيـل هو الشرك ﴿ فكبتُ وجوههم في النار ﴾ أى كبوا فيها على وجوههم منكوسين أو كبت فيها أنفسهم على طريقة ولاتلقو ابأيديكم الى التهلكة ﴿ هل تجزون الاما كنتم تعلمون ﴾ على الالتفات للتشديد أو على اضمار القول أي مقولًا لهم ذلك ﴿ انْمَا أُمْرَتُ أَنْ أُعَبَدُ رَبِ هذه البلدة الذي حرمها ﴾ أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم أحو ال المبدأ والمعاد وشرح أحو ال القيامة تنبيها لهم على أنه قدأتم أمر الدعوة بما لامزيدعليه ولم يبقله عليه الصلاة والسلام بعدذلك شأنسوى الاشتغال بعبادة الله عزوجل والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا أم رشدوا صلحوا أوفسدوا ليحملهم ذلك على أن يهتموا بأمور أنفسهم ولايتوهموا من شدة اعتنائه عليه الصلاة والسلام بأمر دعوتهم أنه عليه الصلاة والسلام يظهر لهم مايلجتهم الى الايمــان لامحالة و يشتغلوا بتدارك أحوالهم و يتوجهوا نحوالتدبر فيما شاهدوه من الآيات الباهرة والبلدة هي مكة المعظمة وتخصيصها بالاضافة لتفخيم شأنها واجلال مكانها والتعرض لتحريمه تعالى اياها تشريف لها بعد تشريف وتعظيم اثر تعظم مع ما فيه من الاشعار بعلة الامر ودوجب الامتثال به كما في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي ١٩ - ابو السعود - رابع

أطعمهم منجوع وآمنهم من خوف ومن الرمز الى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا يرى أنهم مع كونها محرمة من أن تنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وارادة الالحاد فيها بوجه من الوجوه قد استمروا فيها على تعاطى أفجر أفراد الفجور وأشنع آحاد الالحاد حيثتركوا عبادة ربها ونصبوا فيها الاوثان وعكفوا على عبادتها قاتلهم الله أنى يؤفكون وقرى حرمها بالتخفيف وقوله تعالى ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيُّ ﴾ أي خلقا وملكا و تصرفا من غير أن يشاركه شي في شيُّ من ذلك تحقيق للحق وتنبيــه على أن افراد مكة بالإضافة لمــا ذكر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع الموجودات ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ أي أثبت على ما كنت عليه من كوني مر. جملة الثابتين على ملة الاسلام والتوحّيد أي الذين أسلموا وجوههم لله خالصة من قوله تعالى ومن أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله ﴿ وأن أتلو القرآن﴾ أى أواظب على تلاوته لتنكشف لى حقائقه الرائعــة المخزونة فى تضاعيفه شيئا فشيئا أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنية الارشاد فيكون ذلك تنبيها على كفايته في الهداية والارشاد من غير حاجة الى اظهار معجزة أخرى فمعنى قوله تعالى ﴿ فَمَن اهتدى فانمــا يهتدى لنفسه ﴾ حينئذ فمن اهتدى بالايمــان به والعمل بمــافيهمن الشرائع والاحكام وعلى الاول فمن اهتدى باتباعه اياى فياذكر من العبادة والاسلام وتلاوة القرآن فانما منافع اهتدائه عائدة اليه لا الى ﴿ وَمَنْ صَلَّ ﴾ بالكفر به والاعراض عن العمل بما فيه أو بمخالفتي فيما ذكر ﴿ فقل ﴾ في حقه ﴿ انْمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذُرِينَ ﴾ وقد خرجت عن عهدة الانذار فليس على من و بال ضلاله شي وأنما هو عليه فقط ﴿ وقل الحمد لله ﴾ أى على ما أفاض على من نعائه التي أجلها نعمة النبوة المستتبعة لفنون النعم الدينيـة والدنيوية و وفقى لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها الى كافة الورى بالآيات البينة والبراهين النيرة وقوله تعالى ﴿ سيريكم آياته ﴾ من جملة الكلام المأمور به أي سيريكم البتة في الدنيا آياته الباهرة التي نطق بها القرآن كحروج الدابة وسائر الاشراط وقد عدمنها وقعة بدرو يأباه قوله تعالى ﴿ فتعرفونها ﴾ أى فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين لا تنفعكم المعرفة لانهم لا يعترفون بكون وقعة بدر كذلك وقيل سيريكم في الآخرة وقوله تعالى ﴿ وماربك بغافل عما تعملون ﴾ كلام مسوق منجهته تعالى بطريق التذييل مقرر لمافيله متضمن للوعدوالوعيد كايني عنه اضافة الربالي ضمير النبي عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخطاب أولابه عليه الصلاة والسلام وتعميمه ثانيا للكفرة تغليبا أي وماربك بغافل عماتعمل أنت من الحسنات وماتعملون أنتم أيهاالكفرة من السيئات فيجازي كلامنكم بعمله لامحالة وقرى عما يعملون على الغيبة فهو وعيد محض والمعنى وماربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالىعن أعمالهم الموجبة لهوالله تعالى أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة طس كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بسليمان وهو دوصالح وأبراهيم وشعيب عليهمالصلاة والسلام ومنكذب بهم ويخرج من قبره وهو ينادي لااله الاالله

( مُكية وقيل الاقوله الذين آتيناهم الكتاب الى قوله الجاهلين. وهي ثمان وثمانون آية )

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ طسم تلك آيات الكتاب المبين ﴾ قدم ما يتعلقبه من الكلام بالأجمال والتفصيل في أشباهه ﴿ نتلو عليك ﴾ أى نقرأ بو اسطة جبريل عليـه السلام و يجوز أن تكون التلاوة مجازا من التنزيل ﴿ من نبأ موسى وفرعون ﴾ مفعول نتلوأى بعض نبئهما ﴿ بالحق ﴾ متعلق بمحذوف هو حال من فاعل نتلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى نتلو عليك

بعض نبئهما ملتبسين أوملتبسا بالحق أوتلاوة ملتبسة بالحق ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لأنهم المنتفعونبه ﴿ ان فرعون علافي الارض ﴾ استئناف جار مجرى التفسير للمجمل الموعود وتصديره بحرف التأكيد للاعتناء بتحقيق مضمون مابعده أى انه تجبر وطغا فى أرض مصر وجاو ز الحدود المعهودة في الظلم والعدوان ﴿ وجعل أهلها شيعا ﴾ أي فرقا يشيعونه في كل مايريده من الشر والفساد أو يشيع بعضهم بعضا في طاعته أوأصنافا في استخدامه يستعمل كل صنف في عمل و يسخره فيه من بنا وحرث وحفر وغير ذلك من الاعمال الشاقة ومنلم يستعمله ضربعليه الجزية أوفرقا مختلفة قدأغرى بينهم العداوة والبغضاء لئلا تتفق كلمتهم ﴿ يستضعف طائفة منهم ﴾ وهمبنو اسرائيل والجملة اماحال من فاعل جعل أوصفة لشيعا أواستئناف وقوله تعـــالى ﴿يَذبح أبناهم و يستحى نساءهم ﴾ بدل منها وكان ذلك لماأن كاهنا قالله يولد في بني اسر ائيل مولود يذهب ملكك على يده وماذاك الالغاية حمقه اذلُوصدق فما فائدة القتل وانكذب فماوجهه ﴿ انه كان من المفسدين ﴾ أى الراسخين في الافساد و لذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة من قتل المعصومين من أو لاّد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ ونريدأن نمن ﴾ أى نتفضل ﴿ على الذين استضعفوا في الارض ﴾ على الوجه المذكور بانجائهم من بأسهوصيغة المضارع في نريدحكاية حال ماضية وهُو معطوف على ان فرعون علا ألخ لتناسبهما في الوقوع في حيز التفسير للنبأ أوحال من يستضعف بتقدير المبتدا أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن علمهم وليس من ضرورة مقارنة الارادة للاستضعاف مقارنة المرادله لـا أن تعلق الارادة للن تعلق استقبالي على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص لمـاكانت في شرف الوقوع جازاجر اؤها بحرى الواقع المقارن له و وضع الموصول موضع الضمير لابانة قدر النعمة في المنــة بذكر حالتهم السابقة المباينة لهــا ﴿ وَنجعلهِمْ أَمَّةً ﴾ يقتدى بهم في أمور الدين بعدأن كانوا أتباعامسخرين لآخرين ﴿ وَنجعلهم الوارثين ﴾ لجميع ما كان منتظما فىسلكملكفرعون وقومه و راثة معهودة فيما بينهم كماينيءعنه تعريف الوارثين وتأخيرذكرو راثتهمله عن ذكر جعلهمأئمة مع تقدمها عليه زمانا لانحطاط رتبتها عن الامامة وائلا ينفصل عنه مابعده مع كونهمن روادفه أعني قوله تعالى (ونمكن لهم في الارض) الخ أي نسلطهم على مصر والشأم يتصرفون فيهما كيفما يشاؤن وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكانايتمكن فيه ﴿ وَنَرَى فَرَعُونَ وَهَامَانُ وَجَنُودُهُمَامُنَّهُم ﴾ أىمن أولئك المستضعفين ﴿ مَا كَانُوا يُحذَرُ وَنَ ﴾ ويجتهدون فى دفعه من ذهاب ملكم م وهلكم م على يدمو لودمنهم وقرى عيرى بالياء و رفع ما بعده على الفاعلية ﴿ وأوحينا الى أم موسى ﴾ بالهام أو رؤيا ﴿ أَن أَرضِعِيه ﴾ ماأمكنك اخفاؤه ﴿ فاذا خفت عليه ﴾ بأن يحسبه الجيرانَ عند بكائه وينمو اعليه ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي البِّحِرِ وَهُو النِّيلِ ﴿ وَلا تَخَافَى ﴾ عليهضيعة بالغرقو لاشدة ﴿ وَلا يَحزني إنا رادوه اليك ﴾ عن قريب بحيث تأمنين عليــه ﴿ وجاعلوه منَّ المرسلين ﴾ والجمــلة تعليل للنهى عن الحنوَّف والحزن وايثار الجملة الاسمية وتصديرها بحرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمونها أي انافاعلون لرده وجعله من المرسلين لامحالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرعون بحبالي بني اسرائيل كانت مصافية لام موسى عليه السلام فقالت لها لينفعني حبك اليوم فعالجتها فلماوقع الىالارض هالها نوربين عينيه وارتعشكل مفصل منها ودخل حبه فىقلبها ثم قالت ماجئتك الالأقبل مولودك وأخبرفر عون ولكني وجدت لابنك في قلي محبة ما وجدت مثلها لاحدفا حفظيه فلماخر جتجاعيون فرعون فلفته فىخرقة فألقته فى تنور مسجور لم تعلم ما تصنع لماطاش من عقلها فطلبوا فلم يلقواشياً فخرجوا وهى لا تدرى مكانه فسمعت بكاء من التنور فانطلقت اليه وقد جعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاماً فلما ألح فرعون في طلب الولدان أوحى الله تعالى اليها ماأوحى وقد روى أنها أرضِعتِه ثلاثة أشهر في تابوت من بردى مطلى بالقارِ من داخِلِه والفاء في قوله تعالى

﴿ فالتقطه آل فرعون ﴾ فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلها من الامر بالالقاء قد حذفت تعويلا على دلالة الحال وايذانا بكالسرعة الامتثال أي فألقته في الم بعد ماجعلته في التابوت حسما أمرتبه فالتقطه آل فرعون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كأن لفر عون يومئذ بنت لم يكن له و لد غيرها وكانت من أكرم الناس اليـه وكان بها برص شديد عجزت الاطباء عن علاجه فقالوا لا تبرأ الا من قبل البحر يؤخذ منه شبه الانس يوم كذا وساعة كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون في مجلس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يو مف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بني اسرائيل من سبط موسى عليه الصلاة والسلام وقيلكانت عمته حكاه السهيلي وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطي النيل فاذا بتابوت في النيل تضربه الامواج فتعلق بشجرة فقال فرعون ائتونى به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعالجوا فتحه فلم يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعياهم فنظرت آسية فرأت نورا في جوف التابوت لم يره غيرها فعالجته ففتحته فاذا هي بصىصغير في مهده واذا نوربين عينيه وهو يمص ابهامه لبنا فألتي الله تعالى محبته في قلوب القوم وعمدت ابنة فرعون الير يقه فلطخت به برصها فبرأت من ساعته وقيل لما نظرت اليوجهه برأت فقالت الغواة من قوم فرعون انا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في البحر فرقا منك فاقتله فهم فرعون بقتله فاستوهبته آسية فتركه كما سيأتي واللام فى قوله تعالى ﴿ لِيكُونَ لَمْ عَدُوا وَحَرَنَا ﴾ لام العاقبة أبرز مدخولها فى معرض العلة لالتقاطهم تشييها له فى الترتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرى حزنا وهما لغتان كالسقم والسقم جعل عليه الصلاة والسلام نفس الحزن ايذانا بقوة سببيته لحزنهم ﴿ ان فرعون وهامان وجنو دهما كانوا خاطئين ﴾ أىفى كل ما يأتون وما يذرون فلا غرو فى أن قتلوا الإجله ألوفا ثم أُخذُوه يربونه ليكبرو يفعل بهم ماكانوا يحذرون. روى أنه ذبحفي طلبه عليه الصلاة والسلام تسعون الف وليد أوكانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأنربي عدوهم على أيديهم فالجملة اعتراضية لتأكيد خطئهم أولبيان الموجب لما ابتلوابه وقرى وخاطين على أنه تخفيف خاطئين أوعلى أنه بمعنى متعدين الصواب الى الخطأ ﴿ وقالت امر أة فرعون ﴾ أى لفرعون حين أخرجته من التابوت ﴿قرة عين لى و لك ﴾ أى هو قرة عين لنا لما أنهما كما رأياه أحباه أو لما ذكر من برء ابنته من البرص بريقه و في الحديث أنه قال لك لا لى و لو قال لى كما هو لك لهداه الله تعالى كما هداها ﴿ لاتقتلوه ﴾ خاطبته بلفظ الجمع تعظيما ليساعدها فيما تريده ﴿ عسى أن ينفعنا ﴾ فان فيه مخايل اليمن ودلائل النجابة وذلك لما رأت فيه من العلامات المذكورة ﴿ أُو نتخذه و لدا ﴾ أى نتبناه فانه خليق بذلك ﴿ وهم لا يشعر و ن ﴾ حال من آلفرعون والتقدير فالتقطه آلفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأته له كيت وكيت وهم لايشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صنعوا من الالتقاط و رجاءالنفع منــه والتبنى له وقوله تعالى ان فرعون الآية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأكيد خطئهم وقيل حالمنأحدضميري نتخذه على أنالضمير للناسأي وهم لايعلمون أنه لغيرناوقد تبنيناه ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا﴾ صفرا منالعقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقو عه في يدفر عون لقو له تعالى وأفئدتهم هواء أي خلاء لاعقول فيها و يعضده أنه قرى وغا من قولهم دماؤهم بينهم فرغ أيهدر وقيل فارغا من الهم والحزن لغاية وثوقها بوعد الله تعالى أو لسماعها أنفرعون عطف عليه وتبناه وقرى مؤسى بالهمز اجرا اللضمة في جارة الواو مجري ضمتها فهمزت كما في وجوه ﴿ إن كادت لتبدي به ﴾ أي انها كادث لتظهر بموسى أي بأمره وقصتهمن فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتبنيه ﴿ لُولا أَن رَبِطنا عَلَى قَلْبُهَا ﴾ بالصبر والثبات ﴿ لَتَكُونَ مِن المؤمنين ﴾ أي

المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثة بن بحفظه لابتنى فرعون وتعطفه وهو علة الربط وجواب لو لا محذوف لدلالة ماقبله عليه ﴿ وقالت لأخته ﴾ مريم والتعبير عنها بأخوته عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتهـ اللتصريح بمدار المحبة الموجبة لَلامتثال بالأمر ﴿ تصيه ﴾ أى اتبعي أثره وتتبعى خبره ﴿ فبصرت به ﴾ أى أبصرته ﴿ عن جنب ﴾ عن بعد وقرئ بسكون النون وعن جانب والكل بمعنى ﴿ وهم لا يشعرونَ ﴾ أنها تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته ﴿ وحرمنا عليه المراضع ﴾ أي منعناه أن يرتضع من المرضعات والمراضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع أومرضع وهو الرضاع أو موضعه أعنى الثدى ﴿ =ن قبل ﴾ أى من قبل قصها أثره ﴿ فقالت ﴾ عند رؤيتها لعدم قبو لهالثدى واعتنا و عون بأمره وطلبهم من يقبل ثديها ﴿ هُلُ أَدَلُكُمُ عَلَى أَهُلَ بِيتَ يَكَفَلُونُهُ لَكُمْ ﴾ أى لاجلكم ﴿ وهمله ناصحون ﴾ لا يقصرون في ارضاعه وتربيته روى أن هامانَ لمــاسمعه منها قال انها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله فقالت انمــا أردت وهم للملك ناصحون فأمرها فرعون بأن تأتي بمن يكفله فأتت بأمه وموسى على يدفرعون يبكي وهو يعلله فدفعه اليها فلماوجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال منأنت منه فقد أبىكل ثدى الاثديك فقالت انيامرأة طيبة الريح طيبة اللبن لاأوتى بصبي الاقبلني فقر ره في يدها وأجرى عليها فرجعت به الى بيتها من يومها وذلك قوله تعالى ﴿ فرددنا الى أمه كى تقر عينها﴾ بوصول و لدها اليها ﴿ و لاتحز نَ ﴾ بفراقه ﴿ ولتعلم أنوعد الله ﴾ أى جميع ماوعده من رده وجعله من المرسلين ﴿ حق ﴾ لاخلف فيــه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ﴿ وَلَكُنَّ أَكَثُّرُهُمُ لَا يُعْلَّمُونَ ﴾ أن الأمر كذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الإصلى من الرد علمها بذلك وماسواه تبع وفيه تعريض بما فرط منها حين سمعت بوقوعه فى يدفر عون ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ أى المبلغ الذي لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين الى أربعين سنة فان العقل يكمل حينئذ و روى أنه لم يبعث نبي الاعلى رأس الاربعين ﴿ واستوى ﴾ أي اعتدل قده أو عقله ﴿ آتيناه حكما ﴾ أى نبوة ﴿ وعلما ﴾ بالدين أوعلم الحكا والعلما وسمتهم قبل أستنبائه فلا يقول و لايفعل ما يستجهل فيه وهو أوفق لنظم القصة لأنه تعالى استنبأه بعد الهجرة فى المراجعة ﴿ وكذلك ﴾ ومثل ذلك الذى فعلنا بموسى وأمه ﴿ نجزى المحسنين ﴾ على احسانهم ﴿ ودخل المدينة ﴾ أي مصر من قصر فرعون وقيل منف أوحابين أوعين شمس من نُواحيها ﴿على حين غفلة من أهلها﴾ في وقت لا يعتاد دخولها أو لا يتو تعو نه فيه قيل كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين ﴿ فُو جِد فَيْهَا رَجَلَيْنَ يَقْتَتَلَانَ هَذَا مِن شَيْعَتُهُ ﴾ أي من شايعه على دينه وهم بنو اسرائيل ﴿ وهذا من عدوه ﴾ أي من مخالفيه دينا وهم القبط والاشارة على الحكاية ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته ﴾ أي سأله أنَّ يغيثه بالاعانة كما ينبي عنه تعديته بعلى وقرٰى استعانه ﴿ على الذي من عدوَه فوكزه موسى ﴾ أي ضرب القبطي بجمع كفه وقرى و فلكزه أي فضرببه صدره ﴿ فقضي عليه ﴾ فقتله وأصله أنهى حياته منقوله تعالى وقضينا اليه ذلك الامر ﴿ قال هذا من عمل الشيطان ﴾ لأنه لم يكن مأمورا بقتل الكفار أو لأنه كان مأمونا فيما بينهم فلم يكن له اغتيالهم و لايقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ وانما عده من عمل الشيطان وسهاه ظلما واستغفر منه جريا على سنن المقربين فى استعظام مافرط منهم وله كان من محقرات الصغائر ﴿ انه عدو مضل مبين ﴾ ظاهر العداوة والاضلال ﴿ قال ﴾ توسيطه بين كلاميه عليه الصلاة والسلام لابانة مابينهما من المخالفة من حيث انه مناجاة ودعا مخلاف الأول ﴿ رب اني ظلمت نفسي ﴾ أي بقتله ﴿ فَاغْفُرُ لَى ﴾ ذنبي ﴿ فَغْفُرُ لَه ﴾ ذلك ﴿ انه هو الغَّفُورُ الرحيم ﴾ أى المبالغ في مغفرة ذنوب عباده و رحمتهم ﴿ قال رب بماً أنعمت على ﴾ امّا قسم محذوف الجوّاب أي أقسم بانعامك على بالمغفرة لا توبن ﴿ فلن أكون ﴾ بعد هذا أبدا ﴿ظهيرا للمجرمين﴾ واما استعطاف أي بحق انعامك على اعصمني فلن أكون معينا لمَن تؤدى معاونته الى الجرم

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلي به مرة أخرى وهـذا يؤيد الأول وقيل معناه بما أنعمت على •ن القوة أعين أوليا ك فان أستعملها في مظاهرة أعدائك ﴿ فأصبح في المدينة خائفا يترقب ﴾ يترصدالاستقادة أوالاجناد (فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه) أي يستغيثه برفع الصوت من الصراخ (قال له موسى انك لغوى مبين ﴾ أي بين الغواية تسبب لقتل رجل وتقاتل آخر ﴿ فلما أن أراد ﴾ موسى ﴿ أن يبطش بالذي هو عدو لها ﴾ أى لموسى وللاسر ائيلي اذلم بكن على دينهما ولأن القبط كانوا أعدا البني اسر ائيل على الاطلاق وقرى يبطش بضم الطاء ﴿ قال ﴾ أى الاسرائيلي ظانا أنه عليه الصلاة والسلام يبطش به حسبا يوهمه تسميته اياه غويا ﴿ ياموسي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ﴾ قالوا لما سمع القبطي قول الاسر ائبلي عـلم أن موسى هو الذي قتـل ذلك الفرعوني فانطلق الى فرعون فأخبره بذلك وأمر فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله القبطي ﴿ ان تريد ﴾ أي ما تريد ﴿ الا أن تكون جبارا في الارض ﴾ وهو الذي يفعل كل مايريده من الضرب والقتل و لا ينظر في العواقب وقيل المتعظم الَّذَى لا يتواضع لأمر الله تعالى ﴿ وماتريد أن تكون من المصلحين ﴾ بين الناس بالقول والفعل ﴿ وجا ورجل من أقصى المدينة ﴾ أي كائن من آخرها أو جاءمن آخرها ﴿ يسعى ﴾ أي يسرع صفة لرجل أو حال منه على أن الجار والمجرو ر صفة له لامتعلق بجاء فان تخصصه يلحقه بالمعارف قيل هو مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل وقيل شمعون وقيل شمعـان ﴿ قال ياموسي ان الملاُّ يأتمرون بك ليقتلوك ﴾ أي يتشاو رون بسببك فان كلا من المتشاو رين يأمر الآخرين و يأثمر ﴿ فَاخْرِجِ ﴾ أي من المدينة ﴿ انى لك من النَّاصحين ﴾ اللام للبيان لما أن معمول الصلة لايتقدمها ﴿ فحرج منها ﴾ أَى من المَدينة ﴿خَائْفَا يَتْرَقِّبُ ﴾ لحوق الطالبين ﴿قال رَبْ بَجْنَى من القوم الظالمين ﴾ خلصني منهم واحفظني من لحوقهم ﴿ ولما توجه تلقا مدين ﴾ أي نحو مدين وهي قرية شعيب عليه السلام سميت باسم مدين بن ابراهيم ولم تكن تحت سلطان فرعون و كان بينها و بين مصر مسيرة ثمانية أيام ﴿ قال عسى ربى أن يهديني سوا السبيل ﴾ توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان لا يعرف الطرق فعن له ثلاثً طرائق فأخذ في الوسطى وجا الطلاب فشرعوا في الاخريين وقيل خرج حافيا لايعيش الابورق الشجر فما وصل حتى سقط خف قدميهوقيل جاء ملك على فرس وبيده عنزة فانطلق به الى مدين ﴿ ولما و رد ما مدين ﴾ أي وصل اليه وهو بئركانو ا يسقون منها ﴿ وجد عليـه ﴾ أي فو ق شفيرها ﴿ أَمَّةً ﴾ جماعة كثيفة ﴿ من الناس يسقون ﴾ أىمو اشيهم ﴿ و وجدمن دونهم ﴾ أىفى موضع أسفل منهم ﴿ امرأتين تُدُودُان ﴾ أي تمنعان مامعهما من الإغنام عن التقدم الى البئر كيلا تختلط بأغنامهم مع عدم الفائدة في التقدم ﴿قال﴾ عليه السلام لهما حين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود ﴿ماخطبِكَا﴾ ماشأنكافيما أنتماعليه من التأخر والذود ولم لا تباشر ان السقى كدأب هؤ لا ﴿ قالتا لانسقى حتى يصدر الرعا ﴾ أي عادتنا أن لأنسقى حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزا عن مساجّلتهم وحذرا عن مخالطة الرجال لاأنا لانسقي اليوم الى تلك الغاية وحــذف مفعول السقى والذود والاصدار لمــا أن الغرض هو بيان تلك الأفعال أنفسها اذهي التي دعت موسي عليه السلام الىما صنع في حقهما من المعروف فانه عليه الصلاة والسلام انمــا رحهما لكونهما على الذياد للعجز والعفة وكونهم على السقى غيرمبالين بهما ومارحمهما لكون مذودهما غنما ومسقيهم ابلا مشلا وقرى لانسقى من الاسقاء ويصدر من الصدور والرعاء بضم الراء وهو اسم جمع كالرخال وأما الرعاء فجمع قياسي كصيام وقيام وقوله تعالى ﴿ وأبونا شيخ كبير ﴾ ابلا منهما للعذر اليه عليه السلام في توليهما للسقى بأنفسهما كانهما قالتا اناامرأتان ضعيفتانمستُورتان لإنقدرعلي مساجلة الرجال ومزاحتهم ومالنارجل يقو مبذلك وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه الكبر فلابدلنا من تأخير

السقى الى أن يقضى الناس أوطارهم من الماء ﴿ فسقى لهما ﴾ رحمة عليهما والكلام في حذف مفعوله كامر آنفاروي أن الرعاه كانوا يضعون على رأس البئر حجرا لايقله الاسبعة رجال وقيل عشرة وقيل أربعون وقيل مائة فأقلهوحده معما كان به من الوصب والجراحة والجوع ولعله عليه الصلاة والسلام زاحمهم في السقى لها فوضعو ا الحجر على البئرلتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فان الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام غب ماشاهد حالها سارع الى السقى لها وقدر وي أنه دفعهم عن الماء الى أن ستى لهما وقيل كانت هناك بئر أخرى عليهاالصخرة المذكورة و روى أنه عليه الصلاة والسلام سألهم دلوا من ما ً فأخطوه دلوهم وقالوا استق بها وكان لاينزعها الاأربعون فاستقى بها وصبها في الحوض ودعا بالبركة وروى غنمهماوأصدرهما ﴿ثُم تولىالىالظل﴾ الذيكانهناك ﴿فقال رب اني النيائزلت الى ﴾ أي أي ثي أنزلته الى من خير ﴾ جل أوقل وحمَّله الاكثرون على الطعام بمعونة المقام ﴿ فقير ﴾ أي محتاج ولتضمنه معنى السؤال والطلب جيَّ بلام الدعامة لتقوية العمل وقيل المعنى لما أنزلت الى من خير عظيم هو خير الدارين صرت فقير افىالدنيا لانه كان في سعة من العيش عند فرعو ن قاله عليه الصلاة و السلام اظها راللتبجح و الشكر على ذلك ﴿ فِجَاءَته احداهما ﴾ قيل هي كبر اهما واسمها صفورا أوصفرا وقيل صغراهما واسمها صفيرا أىجاته عقيب مارجعتا الىأبيهما روى أنهما لمارجعتا الى أبيهما قبل الناس وأغنامهما حفل بطان قال لهماما أعجلكما فالتاوجدنا رجلاصالحارحنا فسقي لنافقال لاحداهما اذهبي فادعيه لي وقوله تعالى ﴿ تمشي ﴾ حالمن فاعل جائت وقو له تعالى ﴿ على استحياء ﴾ متعلق بمحذوف هو حال من ضمير تمشي أي جائه تمشي كائنة على استحياء فمعناه انها كانتعلى استحياء حالتي المشي والمجيءمعاً لاعندالجي فقط وتنكير استحياء للتفخيم قيل جاءته متخفرةأى شديدة الحيا وقيل قداستترت بكمدرعها ﴿قالت﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية مجيئها اياه عليه الصلاة والسلام كائه قيل فماذا قالت له عليه الصلاة والسلام فقيل قالت ﴿ ان أبي يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا ﴾ أي جزاء سقيك لنا أسندت الدعوة الىأبيها وعللنها بالجزاء لئلا يوهم كلامها ريبة وفيهمن الدلالة على كال العقل والحيا والعفة مالا يخفي روى أنه عليه الصلاة والسلام أجابها فانطلقا وهي أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال لهاامشي خلفي وانعتى لى الطريق ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليهما السلام ﴿ فلما جام وقص عليه القصص ﴾ أي ماجري عليه من الخبر المقصوص فانه مصدر سمي به المفعول كالعلل ﴿ قاللا تَخْفُ نِحُوت من القوم الظَّالمين ﴾ الذي يلوحمن ظاهر النظم الكريم أنموسي عليه السلام انما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية شعيب عليه السلام ويستظهر برأيه لالياخذ بمعروفه أجرا حسيما صرحت بهألايري الى ما روى أن شعيبا لما قدم اليه طعاماقال اناأهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض ذهبا و لا نأخذ على المعروف ثمنا ولم يتناول حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينز ل بنا فتناول بعد ذلك على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لاوقد قص عليـه قصصه وعرفه أنه من بيت النبوة منأو لاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف و يكرم لاسيما في دارنبي من أنبيا الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمستنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الاجر لاضطرار الفقر والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفعصوته بدعائه ليسمعها ولذلك قيل له ليجزيك الخولعله عليه السلام انما فعله ليكون ذريعة الى استدعائه لاالى استيفاء الأجر ﴿ قالت احداهما ﴾ وهي التي استدعته الى أبيها وهي التي زوجهامن موسى عليهما السلام ﴿ ياأبت استأجره ﴾ أي لرعى الغنم والقيام بأمرها ﴿ إن خير من استأجرت القوى الأمين ﴾ تعليل جار بجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة في ذلك جعــل خير اسما لان وذكر الفعل على صيغة المــاضي للدلالة على أنه أمين مجرب 

ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه ﴿قال اني أريد أن أنكحك احدى ابنتي ها تين على أن تأجرني ﴾ أي تكون أجيرًا لي أو تثيبني من أجرت كذا اذا أثبته ايَّاه فقوله تعـالي ﴿ ثمـاني حجج ﴾ على الاول ظرف وعلى الثاني مفعول به على تقدير مضاف أي رعية ثماني حجج ونقل عن المبرد أنه يقال أجرت داري ومملوكي غير ممدود وآجرت بمدودا والاول أكثر فعلى هذا يكون المفعول الثانى محذوفا والمعنى على أن تأجرنى نفسك وقولهتعالى تمانى حجج ظرف كالوجه الاول ﴿ فَانَ أَتَمْ تَعْمُرًا ﴾ في الخدمة والعمل ﴿ فَنَ عَنْدَكُ ﴾ أي فهو من عندك بطريق التفضل لامن عندي بطريق الالزام عليك وهذا من شعيب عرض لرأيه على موسى عليهما السلام واستدعاء منهللعقد لاانشاء وتحقيق له بالفعل ﴿ وما أريد أن أشق عليك ﴾ بالزام اتمــام العشر أو المناقشة في مراعاة الاوقات واستيفا الاعمال واشتقاق المشقة من الشق فان ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك في اطاقته و يوزع رأيك في مزاولته ﴿ ستجدني ان شاء الله من الصالحين ﴾ في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراده عليه الصلاة والسلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره الى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه بمشيئته تعالى ﴿ قال ذلك بيني و بينك ﴾ مبتدأ وخبرأي ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا جميعا لايخرج عنهواحد منا لاأناعماشرطت على ولاأنت عمـا شرطت على نفسك وقوله تعـالى ﴿ أَيمـا الْإجلين ﴾ أى أكثرهما أو أقصرهما ﴿ قضيت ﴾ أى وفيتكه بأدا الخدمة فيـه ﴿ فلا عـدوان على ﴾ تصربح بالمراد وتقرير لامر الخيرة أي لا عدوان على بطلب الزيادة على ما قضيته من الاجلين وتعميم انتفاء العدوان لـكلا الاجلين بصدد المشارطة مع عـدم تحقق العدوان في أكثرهما رأسا للقصد الى التسرية بينهما في الانتفاء أي كما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمانأو أيما الاجلين قضيت فلا أتم على يعنى كمالا أثم على في قضاء الاكبر لا أثم على في قضاء الاقصر فقط وقرى أى الأجلين ماقضيت فما مزيدة لتأكيد القضاء كما أنها في القراءة الأولى مزيدة لتأكيد ابهامأي وشياعها وقرى أيما بسكون الياء كقول من قال

تنظرت نصرا والسماكين أيهما 🎤 على من الغيث استهلت مواطره

(والله على مانقول) من الشروط الجارية بيننا (وكيل) شاهد وحفيظ فلا سبيل لاحد منا الى الخروج عنه أصلا وليس ماحكي عنهما عليهما الصلاة والسلام تمام ماجرى بينهما من الكلام في انشاء عقد النكاح وعقد الإجارة وايقاعهما بل هو بيان لما عزما عليه واتفقا على ايقاعه حسما يتوقف عليه مساق القصة اجمالا من غير تعرض لبيان مواجب العقدين في تلك الشريعة تفصيلا روى أنهما لما أتما العقد قال شعيب لمرسى عليهما السلام ادخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الانبياء عليهم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبطبها آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ولم يزل الانبياء يتوارثونها حتى وقعت الى شعيب عليه السلام فسها وكان مكفوفا فضن بها فقال خذ غيرها فما وقع فى يده الاهى سبع مرات فعلم أن له شأنا وقيل أخذها جبريل عليه السلام بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حتى لتى بها موسى عليه السلام ليلاوقيل أودعها شعيبا ملك في صورة رجل فأمر بنته أن تأتيه بعصا فأتهما الملك فقال ألقياها فن رفعها فني ه فعالجها الشيخ فلم يطقها و رفعها موسى عليه السلام وعن الحسن رضى الله تعالى عنه ما كانت الاعصا من الشجر اعترضها اعتراضا وعن الكلى رحمه الله الشهرة التي منها نودى شجرة أولى العوسج ومنها كانت عصاه ولما أصبح قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما اذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ العوسج ومنها كانت عصاه ولما أصبح قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما اذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ

على يمينك فان الكلا وان كان بها أكثر الاأن فيها تنينا أخشاه عليك وعلى الغنم فأخذت الغنم ذات اليمين فلم يقدر على كفها ومشى على أثرها فاذا عشب و ريف لم ير مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصاحي قتلته وعادت الى جنب موسى عليه السلام دامية فلسا أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع الى شعيب عليهما السلام مس النم فو جدها ملائي البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بالشأن ففرح وعلم أن لموسى والعصاشأنا وقال له في وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع ودرعا وفوله بشرطه والفا في قوله تعالى (فلما قضى موسى الاجل) سي في أخطأت واحدة الا وضعت أدرع ودرعا فوفيله بشرطه والفا في قوله تعالى (فلما قضى موسى الاجل) السيحة أي فعقدا العقدين و باشر موسى ما التزمه فلما أتم الاجل (وسار بأهله) نحو مصر باذن من شعيب عليهما السلام روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى أبعد الاجلين ومكث عنده بعد ذلك عشر سنين ثم عزم على العود الى مصر فاستأذنه في ذلك فأذن له فخرج بأهله (آنس من جانب الطور) أي أبصر من الجهة التي تلى الطور (نارا قال لاهله المكثوا اني آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر) أي بخبر الطريق وقد كانواضلوه (أو جذوة) أي عود غليظ مواء كانت في رأسه نارأو لا قال قائلهم

باتت حواطب ليملي يلتمسن لها جزل الجذى غير خوار و لا دعر وقال وألقى على قبس من النار جذوة شديدا عليها حرها والتهابها

ولذلك بين بقوله تعالى ﴿ من النار ﴾ وقرى بكسر الجيم و بضمها وكلما لغات ﴿ لعلكم تصطلون ﴾ أى تستدفئون ﴿ فِلْمَا أَتَاهَا ﴾ أي النارالتي آنسها ﴿ نودي من شاطئ الوادي الأيمن ﴾ أي أتاه النداء من الشاطئ الايمن بالنسبة الَى موسى عليهالسلام ﴿ فِي البقعة المُبَارِكَةِ ﴾ متصل بالشاطيء أو صلة لنودى ﴿ من الشجرة ﴾ بدل اشتمال من شاطي لانها كانت نابتة على الشاطي ﴿ أَنْ يَامُوسَى انَّى أَنَا الله رب العالمين ﴾ وهذا وان خالف لفظا لمـا في طه والنمل لكنه موافق له فى المعنى المراد ﴿ وأن ألَق عصاك ﴾ عطف على أن ياموسى وكلاهما مفسر لنو دى والفاء فى قوله تعالى (فلما رآها تهتز ﴾ فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت تعويلا على دلالة الحال عليها واشعارا بغاية سرعة تحقق مدُّلُولاتها أي فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت فلما رآها تهـ تز ﴿ كَانْهَا جَانَ ﴾ أي في سرعة الحركة مع غاية عظم جثتها ﴿ وَلَى مَدْبُرا ﴾ أى منهزما من الخوف ﴿ وَلَمْ يَعْقُبُ ﴾ أى لم يرجع ﴿ يَامُوسَى ﴾ أى قيل ياموسى ﴿ أقبـل ولا تخف انك من الآمنـين﴾ من المخاوف فانه لايخاف لدى المرسلون ﴿ اسْلُكُ يَدْكُ فَي جَيْبُكُ ﴾ أي أدخُلُها فيه ﴿ تخرج بيضا من غيرسو ﴾ أي عيب ﴿ واضم اليك جناحك ﴾ أي يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحية كالخائف الفزع بادخال اليمني تحت العضد الايسر واليسري تحت الايمن او بادخالها في الجيب فيكون تكريرالغرض آخر هوأن يكون ذلك في وجه العدو اظهار جراءة ومبدأ لظهو رمعجزة ويجوزأن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانا استعارة من حال الطائر فانه اذا خاف نشر جناحيه واذا أمن واطمأن ضمهما اليه ﴿من الرهب﴾ أي من أجل الرهب أي اذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرى وبضم الراء وسكون الهاء و بضمهما والكللغات ﴿ فذانك ﴾ اشارة الى العصا واليد وقرى وبتشديد النون فالمخفف مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك ﴿ برهانان ﴾ حجتان نيرتان و برهان فعلان لقولهم أبره الرجـل اذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل اذا اببض و يقال للمرأة البيضاء برهاء وبرهرهة ونظيره تسمية الحجة سلطانا من السليط وهو الزيت لانارتها وقيل هو فعلال لفولهم برهن ومن في قوله تعالى ﴿ من ربك ﴾ متعلقة بمحذوف هو صفة لبرهانان أي كائنان منه تعالى ﴿ الى فرعون وملئه ﴾ واصلان ومنتهيان اليهم

٢٠ - ابر السعود - رابع

﴿ إنهم كانوا قوما فاسقين ﴾ خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك اليهم بهـاتين المعجز تين الباهرتين ﴿ قال رب انى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ﴾ بمقابلتها ﴿ وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسل معى ردًّا ﴾ أى معينا وهو فى الاصـل اسم مايعان به كألدف وقرى ودا بالتحفيف ﴿ يصـدقني ﴾ بتلخيص الحق وتقرير الحجة بتوضيحها وتزييف الشبهة ﴿ إنَّى أَخافَ أَنْ يَكَذَّبُونَ ﴾ ولساني لايطاوعَني عند المحاجة وقيــل المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسنداليه اسناد الفعل الى السبب وقرى عصدقني بالجزم على أنه جواب الامر ﴿ قال سنشد عضدك بأخيـك ﴾ أى سنقو يك به فان قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الامور ولذلك يعبر عنه باليدُ وشدتها بشدة العضد ﴿ وَنجْعَلَ لَكَمَّا سَاطَانًا ﴾ أى تسلطا وغلبة وقيـل حجة وليس بذاك ﴿ فلا يصــلون اليكما﴾ باستيلاً أو محاجة ﴿ بِا آياتُنا ﴾ متعلق بمحذوف قد صرح به فى مواضع أخر أى اذهبا با آياتنا أو بنجعل أى نسلطكما بآياتنا أو بمعنى لايصلون أي تمتنعون منهم بها وقيل هو قسم وجوابه لايصلون وقيــل هو بيان للغالبون في قوله تعمالي ﴿ أَنْهَا وَمِنَ اتَّبِعِكُمَا الغَالِبُونَ ﴾ بمعنى أنه صلة لمما يبينه أو صلة له على أن اللام للتعريف لابمعنى الذي ﴿ فلما جامهم موَّسي بآياتنا بينات ﴾ أي وأضحات الدلالة على صحة رسالة موسى عليه السلام منه تعالى والمراد بها العصا واليد اذهما اللتان أظهرهما موسى عليه السلام اذذاك والتعبيرعنهما بصيغة الجمع قد مرسره فى سورة طه ﴿ قَالُوا ماهذا الاسحرمفتري ﴾ أي سحر مختلق لم يفعل قبل هذا مثله أو سحر تعمله ثم تفتريه على الله تعالى أو سحر موصّوف بالافتراء كسائر أصناف السحر ﴿ وما سمعنا بهــذا ﴾ أى السحر أو ادعاء النبوة ﴿ فِي آبَائنا الاولين ﴾ أى واقعا في أيامهم ﴿ وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ﴾ يريد به نفسه وقرى ً قال بغير واو لانه جواب عن مقالهم و وجه العطفأن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد ﴿ وَمِن تَكُونَ لِمُعاقبة الدار ﴾ أى العاقبة المحمودة في الداروهي الدنيا وعاقبتها الاصلّية هي الجنة لانها خلقت مجازا الى الآخرة ومزرعة لها والمقصود بالذات منها الثواب وأما العقاب فمن نتائج أعمال العصاة وسيئات الغواة وقرى يكون بالياء التحتانية ﴿ انه لايفلح الظالمون﴾ أي لا يفوزون بمطلوب و لا ينجون عن محذور ﴿ وقال فرعون ياأيها الملاُّ ماعلمت لكم من الهغيري ﴾ قاله اللعين بعد ما جمع السحرة وتصدى للبعارضة فكان من أمرهم ماكان ﴿ فأوقد لي ياهامان على الطين ﴾ أي اصنع آجرا ﴿ فاجعل لي ﴾ منه ﴿ صرحا ﴾ أىقصرارفيعا ﴿ لعلى أطلع الى اله موسى ﴾ كا نه توهم أنه لوكان لكانجسما فىالسماء يمكن الرقى اليه ثم قال ﴿ واني لأظنه من الكاذبين ﴾ أوأراد أن يبني له رصد أيتر صدمنه أوضاع الكواكب فيرى هلفيهامايدلعلي بعثةرسولوتبدلدولته وقيل المراد بنغ العلمنني المعلوم كافىقوله تعالىقل أتنبئون الله بمآلا يعلم في السموات و لا في الارض فان معناه بماليس فيهن وهذا من خواص العلوم الفعلية فانها لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاء معلوماتهاو لاكذلك العلوم الانفعالية قيل أولمن اتخذالآجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعةمع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه بيافي وسط الكلام ﴿ واستكبر هو وجنوده في الارض ﴾ أرض مصر ﴿ بغيرالحق ﴾ بغير استحقاق ﴿ وظَّنُوا أَنَّهِمُ اليَّنَالَايرِ جَعُونَ ﴾ بالبعث للجزاء وقرىء بفتح الياء وكسر الجيم منرجع رجوعا والاول من رجع رجعا وهو الانسب بالمقام ﴿ فَأَخذناه وجنوده ﴾ عقيب البغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات ﴿ فنبذناهم في اليم ﴾ قـد مر تفصيله وفيه من تفخيم شأن الأخذ وتهويله واستحقار المأخوذين المنبوذين مالا يخفي كا أنه تعمالي أخـذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في البحر ونظيره قوله تعالى وما قدر وا الله حق قدره والأرض جميّعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴿ فانظر كيف كان عافية الظالمين ﴾ و بدنها للناس ليعتبروا بها ﴿ وجعلناهم ﴾

ي صير ناهم في عهدهم ﴿ أَتُمَة يدعون ﴾ الناس ﴿ الى النار ﴾ الى ما يؤدي اليها من الكفر والمعاصي أي قدوة تمثدي بهم أهل الضلال لما صرفوا اختيارهم الى تحصيل تلك الحالة وقيل سميناهم أئمة دعاة الى الناركما في قوله تعمالي جعلوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن اناثافالأنسب حينئذ أن يكون الجعل بعدهم فيما بين الامم وتكون الدعوة الى نفس لنار وقيل معنى الجعل منع الالطاف الصارفة عن ذلك ﴿ و يوم القيامة لاينصرون ﴾ بدفع العذاب عنهم بوجه من لوجوه ﴿ وَأَتْبَعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنيا لَعِنَهُ ﴾ طردا وابعادا من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لايزال يلعنهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون خلفاً عن سلف ﴿ و بوم القيامة هم من المقبوحين ﴾ من المطرودين المبعدين وقيل ن الموسوه بين بعلامة ه ذكرة كزرقة العيون وسو اد الوجه قاله ابن عباس رضي الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه اذا جعله غبيحا وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المهاكين و يوم القيامة اما متعلق بالمقبوحين على أن اللام للتعريف لابمعني الذي أو بمحذوف يفسره ذلك كائنه قيل وقبحوا يوم القيامة نحو لعملكم من القالين ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب ﴾ ى التوراة ﴿ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ﴾ هم أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون ايتائها بعد اهلاكهم للاشعار بمساس الحاجـة الداعية اليه تمهيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعيـة الى انزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اهلاك القرون الاولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطاس آثارها وأحكامها المؤديين الى اختــلال نظام العالم وفساد أحوال الامم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الاصول الباقية على مر الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكير أُحوال الامم الخالية الموجبة للاعتبار كأنه قيل ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة الى ايتائها ﴿ بِصَائِرِ للنَّاسُ ﴾ أي أنوارا لفلوبهم تبصرها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث كانت عميا عن الفهم والادراك بالكلية فان البصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر ﴿ وهدى ﴾ أي هداية الى الشرائع والاحكام التي هي سبل الله تعالى ﴿ ورحمة ﴾ حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو عـلى حذف المضاف أي ذا بصائر الخوقيل على العـلة أي آتيناه الكتاب للبصائر والهدى والرحمـة ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ ليكونو ا على حال يرجى منه التذكر وقد مر تحقيق القول في ذلك عند قوله تعالى لعلكم تتقون من َسورة البقرة وقوله تعلى ﴿ وما كنت بجانب الغربي ﴾ شروع في بيان أنانزال القرآن الكريم أيضا واقع في زمان شدة مساس الحاجة اليه واقتضاء الحكمة له البتة وقد صدر بتحقيق كونه وحيا صادقا منعند الله عز وجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الاحوال لايتسني الإبالمشاهدة أو التعلم عن شاهدها وحيث انتفي كلاهما تبين أنه بوحي من عـلام الغيوب لامحالة على طريقة قوله تعالى وماكنت لديهم اذيلقون أقلامهم أيهم بكفل مريم الآية أي وماكنت بجانب الجبل الغربي أو المكان الغربي الذي وقع فيه الميقات على حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه أو الجانب الغربي على اضافة الموصوف الى الصفة كمسجد الجامع ﴿ اذ قضينا الى موسى الامر ﴾ أى عهدنا اليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وايتا التوراة ﴿ وما كنت من الشاهدين ﴾ أي من جملة الشاهدين للوحي وهم السبعون المختارون للبيقات حتى تشاهد ماجري منأمر موسى في ميقاته وكتبة التوراة له في الالواح فتخبره للناس ﴿ وَلَكُنَا أَنْشَأْنَا قَرُونَا ﴾ أي ولكنا خلقنا بين زمانك و زمان موسى قرونا كثيرة ﴿ فتطاول عليهم العمر ﴾ وتمادى الامد فتغير ت الشرائع والاحكام وعميت عليهم الانبا الاسياعلي آخرهم فاقتضى الحال التشريع الجديد فأوحينا اليك فحذف المستدرك اكتفاءذكر مايوجبه ويدلعليه وقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنْتَ ثَاوِ يَا فِي أَهِلَ مَدِينَ ﴾ نفي لاحتمال كون مغر فته عليه الضلاة والسلام للقصة بالسياع عن شاهدها أي

وماكنت مقيما فى أهل ددين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ﴿ تتلو عليهم ﴾ أى تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم ﴿ آياتنا ﴾ الناطقة بالقصة اما حال من المستكن في ثاوياً أو خبر ثان لكنت ﴿ ولكنا كنا مرسلين اياكُ وه وحدين اليك تلك الآيات ونظائرها ﴿ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ﴾ أي وقت ندائنا موسى اني أنا الله رب العالمين واستنبائنا اياه وأرسالنا له الى فرعون ﴿ ولـكن رحمة من ربك ﴾ أى ولـكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر و بغيره لرحمة عظيمة كائنة منالك وللناس وقيل علمناك وقيل عرفناك ذلك وليس بذاك كما ستعرفه والالتفات الى اسم الرب الاشعار بعلة الرحمة وتشريفه عليه الصلاة والسلام بالإضافة وقد اكتفي عن ذكر المستدرك ههنا بذكر مايوجبه من جهته تعالى كما اكتنى عنه في الأول بذكر مايوجبه من جهة النـاس وصرح به فيما بينهما تنصيصا على ماهو المةصود واشعارا بأنه المراد فيهما أيضاً وللدرشأن التنزيل وقوله تعالى ﴿ لتنذر قوما ﴾ متعلق بالفعل المعلل بالرحمة فهو ماذكرنا من ارساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن حتما لما أنه المعلل بالانذار لاتعليم ماذكر وقرى وحمة بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف وقوله تعالى ﴿ ماأتاهم من نذير من قبلك ﴾ صفة لقوما أى لم يأتهم نذير لوقو عهم في فترة بینك و بین عیسی وهی خمسمائة وخمسون سنة أو بینك و بین اسمعیل بناء علی أن دعوة موسی وعیسی علیهما السلام كانت مختصة ببني اسرائيل ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ أي يتعظون بانذارك وتغيير الترتيب الوقوعي بين قضاء الامر والثواء في أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليــه الصلاة والســلام للقصة بطريق الوحى الالهي ولوذكر أولانني ثوائه عليه الصلاة والسلام في أهل مدين ثم نني حضوره عليه الصلاة والسلام عند النداء ثم نفي حضوره عند قضاء الامركما هو الموافق للترتيب الوقوعي لربما توهمأن الكل دليل واحد على ماذكركما مر في قصة البقرة ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة ﴾ أي عقوبة ﴿ بمـا قدمت أيديهم ﴾ أي بمـا اقترفوامن الكفر والمعاصي ﴿ فيقولوا ﴾ عطف على تصيبهم داخل في حيزلو لا الامتناعية على أن مدار انتفاء مايجاب به هو امتناعه لاامتناع المعطُّوف عليه وانما ذكره في حيزها للايذان بأنه السبب الملجيُّ لهم الى قولهم ﴿ ربنا لولا أرسلت الينا رسولا ﴾ أي هلا أرسلت الينا رسولا مؤيدا من عندك بالآيات ﴿ فنتبع آياتك ﴾ الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية ﴿ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بها وجواب لولا الاولى محذوف ثقة بدلالة الحال عليه والمعنى لولا قولهم هذا عند اصابة عقوبة جناياتهم التي قدموها ماأرسلناك لكن لماكان قولهم ذلك محققا لامحيد عنه أرسلناك قطعا لمعاذيرهم بالكلية ﴿ فَلَمَا جَاهُم ﴾ أي أهل مكة ﴿ الحق من عندنا ﴾ وهو القرآن المنزل عليه عليه الصلاة والسلام ﴿ قالوا ﴾ تعنتا واقتراً حا ﴿ لُولًا أُوتَى ﴾ يعنونه عليه الصلاة والسلام ﴿ مثل ماأوتى موسى ﴾ من الكتاب المنزل جملة وأما اليد والعصا فلا تعلق لهما بالمقام كسائر معجزاته عليـه الصلاة والسلام وقوله تعالى ﴿ أُولِم يَكْفُرُوا بَمَا أُوتِي موسي من قبل﴾ رد عليهم واظهار لكون ماقالوه تعنتا محضالا طلبا لما يرشدهم الى الحق أي أَلم يكفروا من قبل هذا القول بما أوتى موسى منالكتاب كما كفروا بهذاالحق وقوله تعالى ﴿قالوا﴾ استئناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد من الانكار السابق وبيان كيفيته وقوله تعالى ﴿ سحران ﴾ خبر لمبتدأ محذوف أي هما يعنون ماأوتي محمد وما أوتي موسي علمهما السلامسحران ﴿ تظاهرا ﴾ أي تعاونا بتصديق كل واحدمنهما الآخر وذلك أنهم بعثو ارهطا منهم الى رؤسا اليهود في عيدلهم فسألوهم عنشأ نهعليه الصلاة والسلام فقالوا انا نجده في التوراة بنعته وصفته فلمارجع الرهط وأخبروهم بما قالت اليهو دقالواذلك وقوله تعالى ﴿ وقالوا انا بكل ﴾ أى بكل واحدمن الكتابين ﴿ كافرون ﴾ تصريح بكفرهم بهماوتاً كيد الكفرهم المفهوع من تسميهم أسحرا وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان وقري ساحر ان تظاهر ايعنون موسى

ومحمدا صلى الله عليهما وسلم هذا هو الذي تستدعيه جزالة النظم الجليل فتأمل ودع عنك ماقيل وقيل ألا ترى الى قوله عالى ﴿ قُلُ فَأُتُوا بَكَتَابٍ مِن عند الله هو أهدى منهما ﴾ عما أو تياه من التوراة والقرآن وسميتموهما سحرين فانه نص فياذكر وقوله تعالى ﴿ أَتَبِعِهِ ﴾ جوابلامر أي ان تأتوا به أتبعه ومثل هذا الشرط عما يأتي به من يدل بوضوح حجته وسنوح يحجته لان الاتيان بمأ هوأهدى ون الكتابين أمر بين الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والافحام (انكنتم صادقین ﴾ أي في أنهما سحران مختلقان وفي ايراد كلمة ان مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم ﴿ فَانَ لَم يُستجيبُوا لَكَ ﴾ ى فان لم يفعلوا ما كلفتهم من الاتيان بكتاب أهدى منهما كقوله تعالى فان لم تفعلوا وانما عبر عنـــه بالاستجابة لذاناً بأنه عليه الصلاة والسلام على كال أمن من أمره كائن أمره عليه الصلاة والسلام لهم بالاتيان بماذكر دعاً لهم إلى أمريريد وقوعه والاستجابة تتعدى إلى الدعاء بنفسيه والى الداعني باللام فيحذف الدعاء عنيد ذلك غالباً ولا يكاديقال استجاب الله لهدعاء ﴿ فاعلم أنما يتبعون أهوا هم ﴾ الزائفة من غير أن يكون لهم متمسك ما أصلا اذلوكان لهم ذلك لاتوا به ﴿ ومن أَصَل ممن اتبع هواه ﴾ اســـثفهام انكارى للنغي أى لا أصل عن اتبع هواه ﴿ بغير هدى من الله ﴾ أي هو أضل من كل ضال وان كان ظاهر السبك لنني الاصل لا لنني المساوى كما مر في نظائره مراراً وتقييد اتباع الهوى بعدم الهدى من الله تعالى لزيادة التقريع والاشباع في التشنيع والتضليل والا فمقارنته لهدايته نعالى بينة الاستحالة ﴿ إِنَّ الله لا \_ من القوم الظالمين ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والاعراض عن الآيات الهادية الى الحق المبين ﴿ ولقد وصلنا لهم القولُ ﴾ وقرى ً بالتخفيف أي أنزلنا القرآن عليهم متو اصلا بعضه اثر بعض حسبها تقتضيه الحكمة والمصلحة أو متتابعاً وعداً و وعيداً قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ فيؤمنون بما فيه ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله ﴾ أي من قبل ايتــــا والقرآن ﴿ هم به يؤمنون ﴾ وهم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعُون من أهل الانجيل اثنان وثلاثون جاؤا مع جعفر من الحبشة وتمانية من الشأم ﴿ وَاذَا يَتَلَى ﴾ أَى القرآن عليهم ﴿ قَالُوا آمنًا بِهِ انهِ الْحَقِّ مِن رَبِّنا ﴾ أَى الْحَقِّ الذي كنا نعرف حقيته وهو استئناف لبيان ما أوجب ايمانهم وقوله تعالى ﴿ إِنَا كَنَا مِن قبلِهِ ﴾ أي من قبل نزوله ﴿ مسلمين ﴾ بيان لكون ايمانهـم به أمراً متقادم العهد لما شاهدوا ذكره في الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول الفرآن ﴿ أُولُسُكُ ﴾ الموصوفون بما ذكر من المنعوت ﴿ يَوْتُونَ أَجِرَهُمْ مُرْتَيْنَ ﴾ مرة على أيمانهم بكتابهم ومرة على أيمانهم بالقرآن ﴿ بما صبروا ﴾ بصبرهم وثباتهم على الايمانين أو على الايمان بالقرآن قبل النزول و بعده أو على أذى من هاجرهم من أهل دينهم ومن المشركين ﴿ ويدرؤن بالحسنة السيئة ﴾ أي يدفعون بالطاعة المعصية لقوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها ﴿ وممار زقناهم ينفقون ﴾ في سبيل الحنير ﴿ واذا سمعوا اللغو ﴾ من اللاغين ﴿ أعرضوا عنه ﴾ عن اللغو تكرماً كقوله تعمالي واذا مرواً باللغو مرواكراما ﴿ وقالوا ﴾ لهم ﴿ لنا أعمالها ولـكمُّ أعمالكم سلام عليكم ، بطريق المتاركة والتوديع ﴿ لانبتغي الجاهلين ﴾ لانطلب صحبتهم ولانريد مخالطتهم ﴿ انْكُ لاتهدى ﴾ هداية موصلة الى البغية لامحالة ﴿ من أحببت ﴾ من الناس ولا تقدر على أن تدخله في الاسلام وان بذلت فيـه غاية المجهود وجاو زت في السعى كل حد معهود ﴿ وَلَكُنَ اللَّهِ يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ أن يهديه فيدخله في الاســـلام ﴿ وَهُو أعلم بالمهتدين ﴾ بالمستعدين لذلك والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب فانه لما احتضر جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ياعم قل لا اله الا الله كلمة أحاج بها لك عند الله قال له يا ان أخي قد علمت انك لصادق ولكني أكره أن يقال خرع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي لقلتها ولاقررت مها عينك عند الفراقي

لمنا أرنى من شددة وجدك ونصيحتك والكني سوف أموت على ملة الاشسياخ عبيد المظلب وهاشم وعبيد مفياف ﴿ وِقَالُوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ﴾ نزلت في الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد منــاف حيث أتى النبي علَّيه الصَّلاة والسَّلام فقال نحن نعلم أنك على الْحق ولكنا نخاف ان اتبعناك وخالفنا العرب وانما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى ﴿ أُولِم نمكن لهم حرما آمنا ﴾ أى ألم نعصمهم ولم نجعل مكامهم حرماذا أمن لحرمة البيت الحرام الذي تتناحر العرب حوله وهم آمنون ﴿ يجبي اليــه ﴾ وقرى ُ تجبي أي يجمع و يحمل اليــه ﴿ ثُمرات كُلُّ شَيُّ ﴾ من كل أوب والجلة صفة أخرى لحرما دافعة لمّا عسى يتوهم •ن تضررهم بانقطاع الميرة ﴿ رزقا من لدنا ﴾ فاذا كانحالهم ما ذكروهم عبدة أصنام فكيف يخافو نالتخطف اذا ضمو الى حرمة البيت حرمة التوحيد ﴿ وَلَكُنَ أَكْثُرُهُمُ لَا يُعْلُمُونَ ﴾ أي جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلمو ا ذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من لدنا أي قليـل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عنـد الله تعالى اذ لوعلمو الما خافو اغيره وانتصاب رزقا على أنه مصـدر مؤكد لمعنى يجبي أوحال من ثمرات على أنه بمعنى مرزوق لتخصصها بالاضافة ثم بين أر\_ الأمر بالعكس وأنهم أحقاء بأن يخافوا بأس الله تعالى بقوله ﴿ وَكُمُ أَهْلَكُنَا مِن قرية بطرت معيشتها ﴾ أي وكثير من أهل قرية كانت حالهم كحال هؤلاً في الامر . وخفض العيش والدعة حتى أشروا فدمرنا عليهم وخربنا ديارهم ﴿ فَتَلْكُ مساكنهم ﴾ خاوية بمـا ظلموا ﴿لم تسكن من بعـدهم ﴾ من بعد تدميرهم ﴿الا قليــلا ﴾ أى الا زماناً قليــلا اذ لا يسكنها الا المارة يوما أو بعض يُوم أو لم يبق من يسكنها الا قليلا من شوَّم معاصيهم ﴿ وَكَنَا نَحِن الوارثين ﴾ منهم اذلم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات أيديهم وانتصاب معيشتها بنزع الخافض أو بجعلها ظرفا بنفسها كقولك زيد ظني مقيم أو باضمار زمان مضاف اليه أو بجعله مفعولا لبطرت بتضمين معني كفرت ﴿ وما كان ربك مهلك القرى ﴾ ييان للعناية الربانية اثر بيان اهلاك القرى المذكورة أي وما صح وما استقام بل استحال في سنته المبنية على الحكم البالغة أوماكان في حكمه الماضي وقضائه السابق أن يهلك القرى قبـل الانذار بل كانت عادته أنلايهلكها ﴿ حتى يبعث في أمها ﴾ أي في أصلها وقصبتها التي عيى أعمالها وتو ابعها لكون أهلها أفطن وأنبل ﴿ رسولا يتلو عليهم آياتنا ﴾ الناطقة بالحق و يدعوهم اليه بالترغيب والترهيب وذلك لالزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقُولُوا لَهُ لا أُرسَلَتَ اليِّنَا رَسُولًا فنتبع آياتك والالتفات الى نون العظمة لتربية المهابة وادخال الروعة وقوله تعلى ﴿ وَمَا كُنَا مَهِلِكُمُ القرى ﴾ عطف على ماكان ربك وقوله تعالى ﴿ الا وأهلما ظالمون ﴾ استثناء مفرغ من أعم الاحوال أي وماكنا مهلكين لأهل القرى بعد ما بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم الى الحق و يرشدهم اليــه في حال من الاحوال الاحالكونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر بآياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك بموجب السنة الالهية لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الاهلاك عقيب البعث وقد مر تحقيقه في سورة بني اسرائيل ﴿ وما أُوتيتُم من شيء ﴾ من أمور الدنيا ﴿ فَتَاعَ الحِياة الدنيا و زينتها ﴾ أي فهو شي ً شأنه أن يتمتع و يتزين به أياما قلائل ﴿ ومَا عندالله ﴾ وهو الثواب ﴿ خَير ﴾ في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة عن شوائب الألم وبهجة كاملة عارية عن سمة الهم ﴿ وأبقى ﴾ لأنه أبدى ﴿ أَفَلا تعقلون ﴾ ألا تتفكرون فلا تعقلون هـذا الامر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقرى والياء على الالتفات المبنى على اقتضاء سو صنيعهم الاعراض عن مخاطبتهم ﴿ أَفَن وعدناه وعدا حسنا ﴾ أي وعداً بالجنة فان حسن الوعد بحسن الموعود ﴿ فهو لاقيه ﴾ أي مدركه لامحالة لأستحالة الخلف في وعده تمالي ولذلك جي والجلة الإسمية المفيدة لتحققه البتة وعظفت بالف المنبئة عن معنى السبية ﴿ كُن مُتعناه مناع الحيناة

لدنيـا﴾ الذي هو مشوب بالآلام منغص بالأكدار مستتبع للتحسر على الانقطـاع ومعنى الفـــا الاولى ترتيب نكاراً التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تعاثى ى أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين الفريقين وقوله تعالى ﴿ ثُم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾ عطف على متعناه داخل معه في حيز الصلة •ؤكد لانكار التشابه ومقر رله كأنه قيـل كمن متعناه متاع الحيـاة الدنيا ثم نحضره و أحضرناه يوم القيامة النار أو العــذاب وايثار الجملة الاسمية للدلالة على التحقق حتما و فى جعله من جمــلة المحضرين ن النهويل مالا يخفي وثم للتراخي في الزمان أو في الرتبة وقرى عثم هو بسكون الهاء تشبيها للمنفصل بالمتصل ﴿ ويوم ناديهم ﴾ منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنوانا وان اتحدا ذاتا أو باضاراذكر ﴿ فيقول ﴾ تفسير لنهداء ﴿ أَين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ أي الذين كنتم تزعمونهـم شركائي فحـذف المفعولاًن معا ثقة بدلالة لكلام عليهما ﴿قالَ ﴾ استئاف مبنى على حكاية السؤالكا أنه قيل فاذا صدر عنهم حينتذ فقيل قال ﴿ الذين حق عليهم القول﴾ وهم شركاؤهم من الشياطين أو رؤساؤهم الذين اتخــذوهم أربابا من دور\_ الله تعــالى بأنَّ أطاعوهم ف كل ما أمروهم به ونهوا عنمه ومعنى حق عليهم القول أنه ثبت مقتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعمالي لأملاً ن جهنم من الجنــة والناس أجمعين وغــيره من آيات الوعيــد وتخصيصهم بهذا الحــكم مع شموله للاتباع أيضا لاصالتهم ل الكفر واستحقاق العـذاب حسباً يشعر به قوله تعـالى لأملاً ب جهنم منك وبمن تبعك منهم ومسارعتهم الى الجواب مع كون السؤال للعبدة أما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارهم وتوبيخهم بالاضلال وجزه-م بأن العبدة سيقولون هؤلا أضلونا واما لأن العبدة قد قالوه اعتبذاراً و هؤلا أنما قالوا ما أغويناهم فحذف الراجع الى الموصول ومرادهم بالاشارة بيان أنهم يقولون مايقولون بمحضر منهم وأنهم غير قادرين على انكاره و رده و قوله تعالى ﴿ أُغُويناهُم كما غوينا ﴾ هو الجواب حقيقة وماقبله تمهيد له أي ماأكرهناهم على الغي وانما أغويناهم بطريقالوسوسة والتسويل لابالقسر والالجاءفغووا باختيارهم غيا مثل غينا باختيارنا ويجوزأن يكون الذين صفة لاسم الاشارةوأغويناهم الحبر ﴿ تبرأنا اليك﴾ منهم وبما اختاروه من الكفر والمعاصي هوي منهم وهو تقرير كما قبله و لذلك لم يعطف عليه وكذا قوله تعالى ﴿ ما كانوا ايانا يعبدون ﴾ أي ما كانو ايعبدونناوا تما كانو ايعبدون أهواءهم وقيل مامصدرية متصلة بقوله تعالى تبرأنا أي تبرأنا من عبادتهم ايانا ﴿ وقيل ادعوا شركاكم ﴾ اما تهكما بهمأو تبكيتا لهم ﴿ فدعوهم ﴾ لفرط الحيرة ﴿ فلم يستجيبوا لهم ﴾ ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ﴿ ورأوا العذاب﴾ قد غشيهم ﴿ لُو أنهم كانوا يهتدون ﴾ لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أو الىالحق لمالقو أمالقوا وقيل لوللتمني أي تمنوا لوأنهم كانوا مهتدين ﴿ و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾ عطف على ماقبله سئلوا أولا عن اشراكهم وثانيا عن جوابهم للرسل الذين نهوهم عن ذلك ﴿ فعميت عليهم الانباء يومئذ ﴾ أي صارت كالعمي عنهم لاتهتدي اليهم وأصله فعموا عن الانباء وقد عكس للبالغة والتّنبيه على أن ما يحضر الذهن يفيض عليهو يصل اليه من خارج فاذا أخطأ لم يكن له حيلة الى استحضاره وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالانباء اما ماطلب منهم بما أجابوا به الرسل أو جميع الانبا وهي داخلة فيه دخولا أوليها واذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يفوضون العلم في ذلك المقام الهائل الى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة المسؤل في اظنك بأولئك الضلال من الأمم ﴿ فهم لا يتساطون ﴾ لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أوالعبلم بأن الكل سوا في الجهل

﴿ فأما من تاب﴾ منالشرك ﴿ و آمن وعمل صالحا﴾ أى جمع بين الايمــان والعمل الصالح ﴿ فعسِي أن يكون من المفلحين ﴾ أي الفائزين بالمطلوب عنده تعالى الناجين عن المهروب وعسى للتحقيق على عادة الكرَّام أوللترجي من قبل التائب بمعنى فليتوقع الافلاح ﴿ وربك يخلق ما يشاء ﴾ أن يخلقه ﴿ و يختار ﴾ ما يشاء اختياره من غير ايجاب عليه و لامنع له أصلا ﴿ مَا كَانَ لَمُمُ الْحَيْرِةَ ﴾ أي التخير كالطيرة بمعنى التطير والمراد ننى الاختيار المؤثرعنهم وذلك مالاريب فيه وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه و لذلك خلا عن العاطف و يؤيده مار وي أنه نزل في قول الوليد ابن المغيرة لولا نزل هذا القرءن على رجل من القريتين عظيم والمعنى لا يبعث الله تعالى الرسل باختيار المرسل اليهم وقيل معناه و يختار الذي كان لهم فيه الخير والصلاح ﴿ سبحان الله ﴾ أي تنزه بذاته تنزهاخاصابه من أن ينازعه أحد أو يزاحم اختیاره اختیار ﴿ وتعالیٰ عما یشرکون ﴾ عناشر اکهمأوعن مشارکة مایشرکونه به ﴿ وربك یعلم ماتکن صدو رهم ﴾ كعداوة رسولالله صلى الله عليه وسلم وحقده ﴿ وما يعلنون ﴾ كالطعن فيه ﴿ وهو الله ﴾ أى المستحق للعبادة ﴿ لا اله الاهو ﴾ لا أحديستَحقها الاهو ﴿ له الحمد في الأولى والآخرة ﴾ لانه المُولى للنعم كلها عاجلها وآجلها على الخلق كافة يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوم في الدنيا بقولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي صدقنا وعده ابتهاجا بفضله والتذاذا بحمده ﴿ وله الحكم ﴾ أي القضاء النافذفي كلشي من غير مشاركة فيه لغيره ﴿ وَاليه ترجعون ﴾ بالبعث لا الى غيره ﴿ قُلَّ عَقُريرا لما ذَكَر ﴿ أَرَايتُم ﴾ أى أخبرونى ﴿ ان جعل الله عليكم الليل سرمدا ﴾ دائما من السرد وهو المتابعة والاطراد والميم مزيدة كما في دلامص من الدلاص يقال درع دلاص أي ملساء لينة ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ باسكان الشمس تحت الارض أو تحريكها حو لالأفق الغائر ﴿ من إله غير الله ﴾ صفة لاله ﴿ يأتيكم بضياء ﴾ صفة أخرى له عليها يدو رأم التبكيت والالزام كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السما والارض وقوله تعالى فمن يأتيكم بمــا معين ونظائرهما خلا أنه قصد بيان انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة ولم يقل هل اله الخ لايراد التبكيت والالزام على زعمهم وقرى وبضئاء بهمزتين ﴿ أفلا تسمعون ﴾ هذا الكلام الحق سماع تدبر واستبصارحتى تذعنواله وتعملوا بموجبه ﴿ قُلُ أُراَّ يَتُمُ انْ جَعَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ النَّهَارِ سَرَمَدَا الى يُومُ القيامة ﴾ باسكانها في وسط السماء أو بتحريكها على مدارفوق الأفق ﴿ مِن إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلُ تَسْكَمْنُونَ فِيهِ ﴾ استراحة من متاعب الأشغال ولعل تجريد الضياء عن ذكر منافعه لكونه مقَصودا بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع ﴿ أفلا تبصرون ﴾ هذه المنفعة الظاهرة التي لاتخِفي على من له بصر ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنو آفيه ﴾ أى فى الليل ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ فى النهار بأنواع المكاسب ﴿ وَلَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَلَكَىٰ تَشْكُرُوا نَعْمَتُهُ تَعَالَى فَعْلُ مَافَعْلُ أُو لَكِى تَعْرَفُوا نَعْمَتُهُ تَعْلَى وَتَشْكُرُوهُ عَلَيْهَا ﴿ وَيُومُ يناديهم ﴾ منصوب باذكر ﴿ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ تقريع اثر تقريع للاشعار بأنه لاشي أجلب لغضب الله عز وجل من الاشر أككما لاشيء أدخل في مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ﴿ وَنزعنا ﴾ عطف على يناديهم وصيغة الماضي للدلالة على التحقق أو حال من فاعله باضمارقد والالتفات الى نون العظمة لابرازكال الاعتناء بشأن النزع وتهويله أى أخرجنا ﴿منكل أمة﴾ من الأمم ﴿شهيداً ﴾ نبيا يشهد عليهم بماكانو اعليه كقو له تعالى فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد ﴿ فقلنا ﴾ لكل أمة من تلك الأمم ﴿ هانوا برهانكم ﴾ على صحة ما كنتم تدينونبه ﴿ فعلموا ﴾ يومئذ ﴿ أن الحق لله ﴾ في الالهية لا يشاركه فيها أحد ﴿ وضل عنهم ﴾ أي غاب عنهم غيبة الضائع ﴿ ما كانوا يفترون ﴾ في الدنيا من الباطل ﴿ إن قارون كان من قوم موسى ﴾ كان ابن عمه يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ابن عمر ان بن قاهث وقيل كان موسى عليه السلام ابن أخيه وكان يسمى المنو رلحسن

صورته وقيل كاذ أقرأ بني اسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامري وقال اذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان لمرون فمالي وروى أنه لما جاو زبهم موسي عليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة والقربان لهرون وجدقارون في نفسه وحسدهما فقال لموسى الأمر لكما ولست على شيء الى متى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال لاأصدقك حتى تأتى باآية فأمر رؤساء بني اسرائيل أن يجيءكل واحد بعصاه فحزمها وألقاها فىالقبةالتيكانالوحي ينزل اليه فيها فكانوا يحرسون عصيهم بالليل فأصبحوا فاذا بعصا هرون تهتزولها ورق أخضر فقال قارون ماهو بأعجب بمما تصنع من السحر وذلك قوله تعالى ﴿ فبغي عليهم ﴾ فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره أو ظلمهم قيل وذلك حين ملكه فرعون على بني اسرائيل وقيل حسدهم وذلك ماذكر منه في حق موسى وهرون عليهما السلام ﴿ وَآتَيناه من الكنوز﴾ أي الأموال المدخرة ﴿ ماان مفاتحه ﴾ أي مفاتح صناديقه وهو جمع مفتح بالكسر وهو مايَفتح بهوقيل خزائنه وقياس واحدها المفتح بالفتح ﴿ لتنو ُ بالعصبة أو لى القوة ﴾ خبر ان والجملةصلة ماوهو ثاني مفعولي آتي ونا به الحمل اذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة الجماعة الكثيرة وقرى لينو والياء على اعطا المضاف حكم المضاف اليه كما مر فى قوله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين ﴿ اذ قال له قومه ﴾ منصوب بتنو ً وقيل ببغى و رد بأن البغى ليس مقيدا بذلك الوقت وقيل با تيناه و رد بأن الايتاء أيضا غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكر وقيل هو أظهر الفرح ويجوزأن يكونمنصوبا بما بعده من قوله تعالى قال انما أوتيته وتكون الجملة مقررة لبغيه (لاتفرح) أىلاتبطر والفرح في الدنيا مذموم مطلقا لانه نتيجة حبها والرضابها والذهول عن ذهابها فان العلم بأن مافيها من اللذة مفارقة لامحالة يوجب الترح حتما و لذلك قال تعالى و لاتفرحوا بما آتاكم وعلل النهي ههذا بكونه مانعامن محبته عزوعلافقيل (ان الله لا يحب الفرحين ﴾ أى بزخارف الدنيا ﴿ وابتغ ﴾ وقرى واتبع ﴿ فيما آتاك الله ﴾ من الغني ﴿ الدارالآخرة ﴾ أَى ثواب الله تعالى فيها يصرفه الى مايكون وسيلة اليه ﴿ و لاتنس ﴾ أي لاتترك ترك المنسى ﴿ نصيبك من الدنيا ﴾ وهو أن تحصل بها آخر تك وتأخذ منها ما يكفيك ﴿ وأحسن ﴾ أى الى عباد الله تعالى ﴿ كَمَا أَحسن الله اليك ﴾ فيما أنعم به عليك وقيل أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله اليك بالانعام ﴿ وَ لا تَبغ الفساد في الارض ﴾ نهي عما كان عليه من الظلم والبغى ﴿ إن الله لا يحب المفسدين ﴾ اسو \* أفعالهم ﴿ قال ﴾ تجيبا لناصحيه ﴿ انْمَا أُوتيته على علم عندى ﴾ كانَّه يريد به الردُّ على قُولهم كما أحسن الله اليك لانبائه عن أنه تُعـالى أنعم عليه بتلك الأمُّو ال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قبله أى فضلت به على النباس واستوجبت به التفوق عليهم بالمبال والجباه وعلى عبلم فى موقع الحال وهو علم التوراة و كان أعلمهم بها وقيل علم الكيميا وقيل علم النجارة والدهقنة وسائر المكاسب وقيل علم فتح الكنوز والدفائن وعندى صفة له أو متعلق بأوتيته كقولك جازهذا عنــدى أو فى ظنى ورأيي ﴿ أُولَمْ يُعَلِّمُ أَنَ اللَّهَ قَدَ أَهَاكُ مِن قبله مِن القرون مِن هو أَشد منـ ه قوة وأكثر جمعا ﴾ توبيخ له من جهة الله تعالى على اغتراره بقوته و كثرة ماله مع علمه بذلك قراءة في التوراة وتلقيا من موسى عليه السلام وسماعامن حفاظ التواريخ وتعجب منه فالمعنى ألم يقرأ التوراة ولم يعلم مافعل الله تعالى بأضرابه من أهل القرون السابقة حتى لايغتر بمــا اغتروا به أورد لادعائهالعلم وتعظمه به بنغي هذا العلم منه فالمعني أعلم ماادعاه ولم يعلم هذا حتى يقي بهنفسه مصارع الهالكبن ﴿ و لا يسأل عن ذنو بهم المجرمون ﴾ سؤال استعلام بل يعذبون بهابغتة كأن قار ون لما هدد بذكر اهلاك من قبله عن كان أقوى منه وأغنى أكدذلك بأن بين أنذلك لم يكن بمايخص أولئك المهلكين بلالله تعالى مطلع على ذنوب كافة المجرمين يعاقبهم عليها لامحالة ﴿فخرج على قومه﴾ عطف على قال ومابينهما اعتراض وقوله تعالى ﴿فَى زَيْنَتُهُ ﴾ اما متعلق بخرج أو ۲۱ \_ ابو السعود \_ رابع

بمحذوف هوحال من فاعله أي فخرج عليهم كائنا في زينته قيل خرج على بغلة شهباء عليه الارجو ان وعليهاسرج من ذهب ومعه أربعة آلاف علىزيه وقيل عليهم وعلى خيولهم الديباج الاحمر وعن يمينه ثلثمائة غلام وعن يساره ثلثمائة جارية بيض عليهن الحلي والديباج وقيل في تسعين ألفا عليهم المعصفرات وهو أول يوم رئي فيه المعصفر ﴿ قال الذين يريدون الحيوة الدنيا﴾ من المؤمنين جريا على سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار ﴿ ياليت لنامثُلُ ماأُوتَي قار ون ﴾ وعن قتادة أنهم تمنوه ليتقربوا به الى الله تعالى و ينفقوه في سبل الخير وقيل كان المتمنون قوما كفارا ﴿ انه لذو حظعظيمَ ا تعليل لتمنيهم وتاكيد له ﴿ وقال الذين أوتوا العلم ﴾ أي بأحو ال الدنيا والآخرة كما ينبغي وانمـــالم يُوصفوا بارادة ثواب الآخرة تنبيها على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضي الاعراض عن الأولى والاقبال على الثانية حتماوأن تمني المتمنين ليس الالعدم علمهم بهما كما ينبغي ﴿ و يلكم ﴾ دعا ُ بالهلاك شاع استعماله في الزجر عما لا يرتضي ﴿ ثواب الله ﴾ في الآخرة ﴿خـير﴾ مما تتمنونه ﴿ لمن آمن وعمل صالحا ﴾ فلا يليق بكم أن تتمنوه غـير مكتفين بثو ابه تعـال ﴿ وَ لَا يَلْقَاهَا ﴾ أَي هذه الكلمة التي تَكُلم بها العلماء أو الثواب فانه بمعنى المثوبة أو الجنة أو الايمان والعمل الصالح فانهما في معنى السيرة والطريقة ﴿ الاالصابرونُ ﴾ أي على الطاعات وعن الشهوات ﴿ فحسفنابه وبداره الأرض ﴾ روي أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف على وأحد فحسبه فاستكثره فعمد الىأن يفضح موسى عليه السلام بين بني اسر ائيل فجعل لبغي من بغايابني اسر ائيل ألف دينار وقيل طشته من ذهب مملوءة ذهبافلها كان يوم عيد قام موسى عليه السلام خطيبا فقال من سرق قطعناه ومن زني غير محصن جلدناه ومن زنى محصنارجمناه فقال قار ونو لوكنت قال و كنت قال ان بني اسر ائيل يزعمون أنك فجر ت بفلانة فأحضر ت فناشدها عليهالسلامأن تصدق فقالتجعل لمقار ونجعلاعلىأن أرميك بنفسي فخرموسي ساجداً لربه يبكيو يقول ياربان كنت رسولك فاغضبلي فأوحى اليه أن مرالارض بما شئت فانها مطيعة لك فقال يابني اسرائيل ان الله بعثني الى قارون كم بعثني الىفرعون فمن كان معه فليلزم مكانه ومنكان معي فليعتزل عنه فاعتزلوا جميعا غير رجلين ثم قال ياأرض خذيهم فأخذتهم الى الركب ثم قال خـ ذيهم فأخذتهم الى الأوساط ثم قال خـ ذيهم فأخذتهم الى الاعناق وهم يناشدونه عليه الصلاة والسلام بالله تعالى و بالرحم وهو لايلتفت اليهم لشدة غيظه ثم قال خذيهم فانطبقت عليهم فأصبحت بنواسرائيل يتناجون بينهم أنما دعاعليه موسى عليه الصلاة والسلام ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله ﴿ فَمَا كَانَ لِهُ مِنْ فَتُهُ ﴾ جماعـة مشفقة ﴿ ينصرونه من دون الله ﴾ بدفع العــذاب عنــه ﴿ وما كان من المنتصرينَ ﴾ أى الممتنعين منه بوجهمن الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أي منعه فامتنع ﴿ وأصبح الذين تمنوا مكانه ﴾ سنزلته ﴿بالأمس﴾ منذ زمان قريب ﴿يقولون ويكائن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ﴾ أى يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لا لكرامة توجب البسط و لالهوان يقتضي القبض و و يكاتُّن عندالبصريين مركب من وى للتعجب وكان للتشبيه والمعنى ماأشبه الأمر أن الله يبسط الخ وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلكوأن وتقديره ويك اعلم أن الله وانمها يستعمل عنه دالتنبه على الخطأ والتندم والمعنى أنهم قهد تنبهوا على خطئهم فى تمنيهم وتندموا علىذلك ﴿ لو لا أنمن الله علينا ﴾ بعدم اعطائه اياناما تمنيناه واعطائنامثل ماأعطاه اياه وقرى لولا منالله علينا ﴿ لحسف بنا ﴾ كاحسفبه وقرى لخسفبنا على البنا الله فعول و بنا هو القائم مقام الفاعل وقرى لانخسف بنا كقولكَ انقطع به وقرى لتخسف بنا ﴿ وَيَكَا نُهُ لا يَفْلُحُ الْكَافِرُونَ ﴾ لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله و بمـا وعدوا من ثواب الآخرة ﴿ تلك الدار الأُخرة ﴾ اشارة تعظيم وتفخيم كا نه قيل تلك التي سمعت خبرها

وبلغك وصفها ﴿ نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض أي غلبة وتسلطا ﴿ وَ لافسادا ﴾ أي ظلما وعدوانا على العباد كدأب فرعون وقارون وفي تعلق الموعد بترك ارادتهما لابترك أنفسهما مزيد تحذير منهما وعن على رضي الله عنه ان الرجل ليعجمه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ﴿ والعاقبة ﴾ الحميدة ﴿ لَلْمَتَّقِينَ ﴾ أي الذين يتقون ما لايرضاه الله تعالى من الافعال والاقوال ﴿ من جا ُ بِالحسنة فله ﴾ بمقابلتها ﴿ خير منها ﴾ ذاتا و وصفا وقدرا ﴿ ومن جا بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات ﴾ وضع فيه المو صول والظاهر موضع المنمير لتهجين حالهم بتكرير اسناد السيئة اليهم ﴿ الا ما كانوا يعملون ﴾ أي الا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقم مقامهما كانوا يعملون مبالغة في الماثلة ﴿ ان الذَّى فَرَضَ عليك القرآنَ ﴾ أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به ﴿ لرادكُ ال معاد ﴾ أي معاد معاد تمتد اليه أعناق الهمم وترنو اليـه أحداق الامم وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يُبعثك فه وقيل هو مكة المعظمة على أنه تعالى قد وعده وهو بمكة في أذية وشدة من أهلها أنه يهاجر به منها ثم يعيده اليها بعز ظاهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حين باغ الجحفة في مهاجره وقد اشتاق الى هو لده وهو لد آبائه وحرم ابراهيم عليه السلام فنزل جبريل عليه السلام فقالله أتشتاق الى مكة قال نعم فأوحاها اليه ﴿ قل ربي أعلم من جاء بالهدي ﴾ وما يستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أي يعلم وقيل بأعلم على أنه بمعنى عالم ﴿ ومنهو فَي ضلال مبين ﴾ ومااستحقه من العذاب والاذلال يعني بذلك نفسه والمشركين وهو تقرير للوعيدالسابق وكذاقوله تعالى ﴿ وماكنت ترجو أن يلقي اليك الكتاب، أي سيردك الى معادك كما ألقي اليك الكتاب وماكنت ترجوه ﴿ الا رحمة من ربك ﴾ ولكن ألقاه اليك رحمة منه ويجوزأن يكون استثناء محمولا على المعنى كأنه قيل وما ألقي اليك الكتاب الارحمة أي لاجل الترحم ﴿ فلا تكونن ظهيرا للكافرين ﴾ بمداراتهم والتحمل عنهم والاجابة الىطلبتهم ﴿ و لا يصدنك ﴾ أي الكافرون ﴿ عَن آيات الله ﴾ أي عن قرائها والعمل بها ﴿ بعد اذ أنزلت اليك ﴾ وفرضت عليك وقرى ويصدنك من أصدالمنقول من صداللازم ﴿ وادع ﴾ الناس ﴿ الى ربك ﴾ الى عبادته وتوحيده ﴿ و لا تكون من المشركين ﴾ بمساعدتهم في الأمور ﴿ ولاتدع مع الله الها آخر ﴾ هذا وماقبله للنهييج والالهاب وقطع أطماع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام لهم واظهار أن المنهي عنه في القبح والشربة بحيث ينهي عنه من لايمكن صدو ره عنه أصلا ﴿ لااله الاهو ﴾ وحده ﴿ كُلُّ شَيَّ هَالِكَ الا وجهه ﴾ الاذاته فان ماعداه كا ثنا ما كان يمكن في حدذاته عرضة للهلاك والعدم (له الحكم) أي القضاء النافذ في الخلق ﴿ واليه ترجعون ﴾ عند البعث للجزاء بالحق والعدل · عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ طسم القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى و كذب ولم يبق ملك في السموات والأرض الاشهدله يوم القيامة أنه كان صادقا

## \_\_\_\_\_ ســـورة العنڪبوت آية) (مکية وهي تسع وستون آية) ﴿ بسم الله الرحمن الرحمي﴾

(ألم) الكلام فيه كالذي مر مرارا في نظائره من الفواتح الكريمة خلا أن مابعده لا يحتمل أن يتعلق به تعلقا اعرابيا (أحسب الناس) الحسبان ونظائره لا يتعلق بمعانى المفردات بل بمضامين الجمل المفيدة لثبوت شي الشيء أو انتفاشي عن شي مجيث يتحصل منها مفعو لاه اما بالفعل كما في عامة المواقع واما بنوع تصرف فيها كما في الجمل المصدرة بأن والواقعة صلة

للوصول الاسمى أوالحرفى فانكلامنها صالحة لأن يسبك منهامفعو لاه لأنقوله تعالى أحسب الناس ﴿ أَن يَتْرَكُوا أَن يقولُوا آمنا وهم لايفتنون ﴾ في قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متر وكين بلافتنة بمجرد أن يقو لوا آمنا أو أن يقال أحسبوا تركهم غير مفتونين بقولهم آمناحاصلامتحققا والمعنى انكار الحسبان المذكور واستبعاده وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض ماتشتهيه النفس ووظائف الطاعات وفنون المصائب في الانفس والاموال ليتميز المخلص من المنافق والراسخ فيالدين من المتزلزل فيه ويجازيهم بحسب مراتب أعمالهم فان مجرد الإيمان وانكان عن خلوص لايقتضي غير الخلاص من الخلود في النار روى أنها نزلت في ناس من الصحابة رضو ان الله تعالى عليهم أجمعين جزعو امن أذية المشركين وقيل في عمار قدعذب في الله وقيل في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رماه عامر بن الحضر مي بسهم يوم بدرفقتله فجزع عليه أبواه وامرأته وهو أولمن استشهد يومئذ من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدالشهدا مهجع وهو أول من يدعى الى باب الجنةمن هذه الامة ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم ﴾ متصل بقوله تعالى أحسب أو بقوله تعالى لايفتنون والمعنى أن ذلك سنة قديمة مبنية على آلحـكم البالغة جارية فيها بين الأمم كلها فلا ينبغى أن يتوقع خـلافها والمعني أن الامم الماضية قد أصابهممن ضروب الفتن والمحن ماهو أشد بما أصاب هؤ لا قصبرواكما يعرب عنه قوله تعالى وكائين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنو الما أصابهم في سبيل اللهوما ضعفوا و ما استكانوا الآيات وعن النبي عليه الصلاة والسلام قدكان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصر فهذلك عن دينه و بمشط بامشاط الحديد مادون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا ﴾ أي في قولهم آمنا ﴿ وليعلن الكاذبين ﴾ في ذلك والفاء لترتيب مابعدها على مايفصح عنه اقبلهامن وقوع الامتحان واللامجواب القسم والالتفات الى الاسم الجليل لادخال الروعة وتربية المهابة وتكرير الجواب لزيادة التأكيد والتقرير أي فوالله ليتعلقن علمه بالامتحان تعلقا حاليا يتميز به الذين صدقوا في الايمان الذي أظهروه والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب ولذلك قيل المعنى ليميزن أو ليجازين وقرى وليعلمن من الاعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها ﴿أمحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوناك أي يفوتونا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوى أعمالهم وهو ساد مسد مفعولى حسب لاشتماله على مسند ومسند اليه وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للاضراب والانتقال عن التوبيخ بانكار حسبانهم مة وكين غير مفتونين الى التوبيخ بانكار ماهو أبطل من الحسبان الاول وهو حسبانهمأن لايجازوا بسيئاتهم وهموان لم يحسبوا أنهم يفوتونه تعالى ولم يحدثوا نفوسهم بذلك لكنهم حيث أصروا على المعاصي ولم يتفكروا في العاقبة نزلوا منزلة من يطمع في ذلك كما في قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده ﴿ سَا ۚ مَا يَحْمُونَ ﴾ أي بئس الذي يحكمو نه حكمهم ذلك أو بئس حكما يحكمونه حكمهم ذلك ﴿ من كان يرجو لقا الله ﴾ أي يتوقع ملاقاة جزائه ثو ابا أو عقابا أو ملاقاة حكمه يو مالقيامة وقيل يرجو لقاءالله عزوجل في الجنة وقيل يرجو ثوابه وقيل يخافعقابه وقيل لقاؤه تعالى عبارة عن الوصول الى العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء على تمثيل تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل وقد علم مولاه بجميع ما كان يأتى و يذر فاما أن يلقاه ببشر و كر امة لما رضى من أفعاله أو بضده لماسخطه ﴿ فان أجل الله ﴾ الاجل عبارةً عن غاية زمان ممتــد عينت لامر من الاموروقد يطلق على كل ذلك الزمان والاول هو الاشهر في الاستعمال أي فان الوقت الذي عينــه تعالى لذلك ﴿ لَآتَ ﴾ لامحالة من غيرصارف يلويه ولا عاطف يثنيه لأن أجزا الزمان على التقضي والتصرم دائما فلا بد من اتيان ذلك الجزاء أبضا البتة واتيان وقته موجب لاتيان اللقاء حتما

والجواب محذوف أي فليختر من الاعمال ما يؤدي الى حسن الثواب وليحذر ما يسوقه الى سوء العـذاب كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا و فيه من الوعد والوعيد مالا يخني وقيل اليبادر مايحقق أمله ويصدق رجاء أوما يوجب القربة والزاني (وهو السميع) لاقو ال العباد (العليم) بأحو الهم من الإعمال الظاهرة والعقائد ﴿ ومن جاهد ﴾ في طاعة الله عز وجل ﴿ فَانْمَا يَجَاهِدُ لَنْفُسُهُ ﴾ لعود منفعتها اليها (ان الله لغني عن العالمين) فلا حاجة له الى طاعتهم وانما أمرهم بها تعريضاً لهم للثواب بموجب رحمته ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ﴾ الكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من الطاعات ﴿ ولنجزُّ ينهم أحسن الذي كانوا يعملون ﴾ أي أحسن جزاء أعمالهم لاجزاء أحسن أعمالهم فقط ﴿ ووصينا الانسان بوالديه حسنا ﴾ أي بايتاء والديه وايلائهما فعلا ذاحسن أو ماهو في حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله تعالى وقولوا للناس حسنا ووصى بحرى مجرى أمر معنى وتصرفا غيرأنه يستعمل فيها كان في المأهور به نفع عائد الى المأمور أو غيره وقيل هو بمعنى قال فالمعنى وقلنا أحسن بوالديك حسنا وقيل انتصاب حسنا بمضمر على تقديرقول مفسرللتوصية أى وقلنا أولهما أوافعل بهما حسنا وهو أوفق لما بعده وعليه يحسن الوتفعلي بوالديه وقرى حسنا واحسانا ﴿ وَانْ جَاهِدَاكُ لَتَشْرُكُ بِي مَا ايس لك به علم ﴾ أي بالهيته عبر عن نفيها بنفي العلم بها اللايذان بأن مالا يعلم صحته لا يحو زاتباعه وانلم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه ﴿ فلا تطعمما ﴾ في ذلك فانه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا بد من اضهار القول ان لم يضمر فيما قبل و في تعليق النهي عن طاعتهما بمجاهدتهما في التكليف اشعار بان موجب النهي فما دونها من التكليف ابت بطريق الاولوية ﴿ إلى مرجعكم ﴾ أي مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بربو الديه ومن عق ﴿ فأنبتُكم بما كنتم تعملون ﴾ بأن أجازى كلا منكم بعمله ان خيرا فخير واز شرا فشر والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند اسلامه حيث حلفت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضح الى الظل و لا تطعم و لا تشرب حتى يرتد فلبثت ثلاثة أيام كذلك وكذا التي في سورة لقهان وسورة الاحقاف وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة الخزومي وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى نزلا المدينة فخرج أبوجهل والحرث أخواه لامه أسماء فنزلا بعياش وقالاله ان من دين محمد صلى الله عليه وسلم صلةالأرحام و برالوالدين وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب و لاتأوى بيتا حتى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رضىالله عنه فقال همايخدعانكولك على أن أقسم مالى بيني بينك فما زالابه حتى أطاعهما وعصى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه أما اذا عصيتني فخذ ناقتي فليس في الدنيا بعير يلحقها فان رابك منهما ريب فارجع فلما انتهوا الى البيدا وال أبو جهل ان ناقتي قد كلت فاحملني معك فنزل ليوطي ً لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلده كل واحد مائة جلدة وذهباً به الى أمه فقالت لاتزال في عذاب حتى ترجع عن دين محمد ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ﴾ أي في زمرة الراسخين في الصلاح والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين وغاية مأمول أنبيا الله المرسلين قال الله تعالى حكاية عن سلمان عليه السلام وأدخلني رحمتك في عبادك الصالحين وقال في حق ابراهيم عليه السلام وانه في الآخرة لمن الصالحين أوفي مدخل الصالحين وهو الجنة ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أُوذى في الله ﴾ أي في شأنه تعالى بأرب عذبهم الكفرة على الايمان ﴿ جعلَ فتنة الناس ﴾ أيما يصيبه من أذيتهم ﴿ كعدَّابِ الله ﴾ في الشدة والهول فيرتد عن الدين مع أنه الاقدر لها عند نفحة من عذابه تعالى أصلا ﴿ ولئن جا نصر من ربك ﴾ أي فتح وغنيمة ﴿ ليقولن ﴾ بضمَ اللام نظر المعني من كاأن الافراد فيما سبق بالنظر الى لفظها وقرى والفتح ﴿ انَّا كَنَامُعُكُمْ ﴾ أي مشايعين لكم في

الدين فأشركونا فىالمغنموهم ناسمن ضعفة المسلمين كانوا اذامسهم أذىمن الكفار وافقوهم وكانو ايكتمو نهمن المسلمين فرد عليهم ذلك بقوله تُعالَى ﴿ أُو ليس الله بأعلم بمـا فى صدو رالعالمين ﴾ أى بأعلم منهم بمـافى صدو رهم من الاخلاص والنفاق حتى يفعلواما يفعلون من الار تدادوالا خفاعن المسلمين وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة وهذاهو الاوفق لماسبق ولما لحقمن قوله تعالى ﴿ وليعلمن الله الذين آمنوا ﴾ أىبالاخلاص ﴿ وليعلمن المنافقين ﴾ سوا كان كفرهم بأذية الكفرة أولا أي ليجزينهم بمالهم من الايمان والنَّفاق ﴿ وقال الذين كَفروا للذين آمنوا ﴾ بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم عليه بالأذية والوعيدو وصفهم بالكفر ههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان جنايتهم وفيما سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للنبليغ أى قالوا مخاطبين لهم ﴿ اتبعو اسبيلنا ﴾ أي أسلكواطريقتنا التي نسلكها في الدين عبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خلف ماش آخر تنزيلا للمسلك منزلة السالك فيه أو اتبعونا في طريقتنا ﴿ ولنحمل خطاياكم ﴾ أي انكان ذلك خطيئة يؤاخذ عليها بالبعث كم تقولون وانما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على أمرهم بالاتباع للمبالغـة فى تعليق الحمل بالاتباع والوعد بتخفيف الاوزار عنهم انكان ثمة وزر فردعليهم بقوله تعالى ﴿ وماهم بحاملين مر . خطاياهم من شيء ﴾ وقرى من خطيا تهم أى وماهم بحاملين شيئا من خطاياهم التي التزموا أن يحملوا كلها على أن من الاولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجملة اعتراض أوحال ﴿ انهم لكاذبون ﴾ حيث أخبروا في ضمن وعدهم بالحمل بأنهم قادرون على انجاز ماوعدوا فان الكذب كما يتطرق الىالكلام باعتبار منطوقه يتطرق اليه باعتبار مايازم مدلوله كما مر في قوله تعالى أنبئوني بأسما هؤلا ان كنتم صادقين ﴿ وليحملن أثقالهم ﴾ بيان لما يستتبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لانفسهم بعد بيان عدم منفعته لخاطبيهم أصلا والتعبير عن الخطايا بالاثقال للايذانبغاية ثقلها وكونها فادحة واللامجواب قسم مضمر أيو بالله ليحملن أثقال أنفسهم كاملة ﴿ وَأَنْقَالًا ﴾ أخر ﴿ مع أَثْقَالُهُم ﴾ لما تسببوا بالاضلال والحمل على الكفر والمعاصى من غيران ينتقص من أثقال من أضَّاوه شيَّ ماأصلا ﴿ وَلِيسَأَلَ يُومِ القيامة ﴾ سؤال تقريع وتبكيت ﴿ عماكانوا يفترون ﴾ أي يختلقونه في الدنيا من الأكاذيب والاباطيل التي من جملتها فذبهم هذا ﴿ وَلَقَدَأُ رَسِلْنَانُو حَالَى قَوْمُهُ فَلَبِثُ فِيهُمُ أَلْفُ سَنَةَ الاخْسَيْنَ عَامًا ﴾ شروع فى بيان افتتان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأذية أممهم اثربيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأكيدا للانكارعلي الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الايمان بلا ابتلا وحثاً لهم على الصبر فان الانبياء عليهم الصلاة والسلام حيث ابتلوا بمـا أصابهم من جهة أتمهم من فنون المكاره وصبروا عليها فلائن يصبر هؤلاء أو لى وأحرى قالوا كان عمر نوح عليــه السلام ألفا وخمسين عاما بعث على رأس أربعين سنة ودعا قومه تسعائة وخمسين ـنة وعاش بعد الطوفان ستين إسنة وعن وهب أنه عاش ألفا وأربعائة سنة ولعل ماعليه النظم الكريم للدلالة على كال العدد فان تسعائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الالف من تخييل طول المدة فان المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيته على ماكان عليـه من مكابدة ما يناله من الكفرة واظهار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يتركون بلا ابتلا واختلاف المميز لما في التكرير من نوع بشاعة ﴿ فَأَخَـذَهُمُ الطُّوفَانَ ﴾ أي عقيب تمـام المدة المذكورة والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة من السيل والريح والظلام وقد غلب على طو فان الما ﴿ وهم ظالمون ﴾ أي والحالأنهم مستمرون على الظلم لم يتأثّروا بما سمعوامن نوح عليه السلام من الآيات ولم يرعو واعماهم عليه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتادية ﴿ فَأَنجِينَاه ﴾ أي نوحا عليه السلام ﴿ وأصحاب السفينة ﴾ أي ومن ركب فيها معه من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين وقيل ثمانية وسبعين وقيل عشرة وقيل ثمانية نصقهم ذكور ونصفهم اناث ﴿ وجعلناها ﴾

أى السفينة أو الحادثةوالقصة ﴿ آية للعالمين ﴾ يتعظون بها ﴿ وابراهيم ﴾ نصب بالعطفعلي نوحا وقيل باضماراذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين ابراهيم ﴿ إذْ قال لقومه ﴾ على الاول ظرف للارسال أي أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترقى من رتبة الكال الى درجة التكميل حيث تصدى لارشاد الخلق الى طريق الحق وعلى الثانى تبدل اشتمال من ابراهيم ﴿ اعبدوا الله ﴾ أى وحده ﴿ واتقوه ﴾ أن تشركوا به شيأ ﴿ ذَلَكُمْ ﴾ أى ما ذكر من العبادةوالتقوى ﴿خيراً لَكُمُ ﴾ أي بمأ أنتم عليه ومعنى التفضيل مع أنه لاخيرية فيه قطعا باعتبار زعمهم الباطل (ان كنتم تعلمون ﴾ أى الحُير والشر وتميزون أحدهما من الآخر أو ان كنتم تعلمون شيأمن الأشياءبو جه من الوجوه فان ذلُكُ كَافُ فَي الحَمْ بَخِيرِية ماذكر ممن العبادة والتقوى ﴿ انْمَا تَعبدون من دُوْنَ اللَّهُ أُوثَانًا ﴾ بيان لبطلان دينهم وشريته في نفسه بعد بيان شريته بالنسبة الى الدين الحق أي انماً تعبدون من دونه تعالى أو ثاناهي في نفسها تماثيل مصنوعة لكم ليس فيها وصف غير ذلك ﴿ وتخلقون افكا ﴾ أى وتكذبون كذبا حيث تسمونها آلهة وتدعون أنهاشفعاؤ كمعندالله تعالى أوتعملونها وتنحتونها للأفك وقرى تخلقون بالتشديد للنكثير في الخلق بمعنى الكذب والافترا وتخلقو ن بحذف احدى التاءين من تخلق بمعنى تكذب وتخرص وقرى أفكا على أنه مصدركالكذب واللعبأ ونعت بمعنى خلقا ذاافك (ان الذين تعبدون من دون الله ﴾ بيان لشرية ما يعبدونه من حيث انه لا يكاد يجديهم نفعا ﴿ لا يملكون لكم رزقا ﴾ أَى لا يقدر ون على أن ير زقوكم شيأً من الرزق ﴿ فابتغوا عندالله الرزق﴾ كله فانه هو الرزاق ذو القوة المتين ﴿ واعبدوه ﴾ وحده ﴿ واشكر واله ﴾ على نعائه متوسلين الى مُطالبكم بعبادته مقيدين بالشكر للعتيد ومستجلبين للمزيد ﴿ اليُّه ترجعون ﴾ أى بالموت ثم بالبعث لاالي غيره فافعلوا ماأمرتكم به وقرى ترجعون من رجع رجوعا ﴿ وَانْ تَكْذَبُوا ﴾ أي تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم اليه ترجعون بالبعث ﴿ فقد كذب أمم من قبلكم ﴾ تعليل للجواب أى فلا تضرونني بتكذيبكم فان من قبلكم من الأمم أقد كذبوا من قبلي من الرسل وهمشيث وادريس ونوح عليهم السلام فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً وانماضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم ﴿ وما على الرسول الاالبلاغ المبين ﴾ أى التبليغ الذي لا يبقي معه شك وماعليه أن يصدقه قو مه البتة وقد خرجت عن عهدة التبليغ بمالا مزيدعليه فلا يضرني تكذيبكم بعد ذلك أصلا ﴿ أُولِم يروا كيف يبدى الله الخلق ﴾ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى إللانكار على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دليله وسنوح سبيله والهمزة لانكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدرأي ألم ينظروا ولم يعلموا علما جاريا مجرى الرؤية في الجلا والظهور كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتدا من مادة ومن غير مادة أي قدعلموا ذلك وقرى بصيغة الخطاب لتشديد الانكار وتأكيده وقرى يبدأ وقوله تعالى ﴿ثُم يعيده﴾ عطف على أولم يروا لاعلى يبدى لعدم وقوع الرؤية عليه فهو اخبار بأنه تعالى يعيد الخلق قياسا على الابدا وُقدجو زالعطف على يبدي بتأويل الاعادة بانشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه في السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما فان ذلك بما يستدل به على صحة البعث و وقوعه من غير ريب ﴿ إن ذلك ﴾ أي ماذكر من الاعادة ﴿ على الله يسير ﴾ اذلا يفتقر فعله الى شي أصلا ﴿ قُلْ سِيرُ وَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أمر كابراهم عليه السلام أن يقول لهم ذلك أي سير وا فيها ﴿ فانظرُ وا كيف بدأ الخلق ﴾ أى كيف خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى فانترتيب النظر على السير في الارض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارها ﴿ ثُم الله ينشي النشأة الآخرة ﴾ بعدالنشأة الأولى التي شاهدتموها والتعبير عن الاعادة التيهي محل النزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكون البد ونشأة أولى للتنبيه على أنهما شأن واحدمن شؤون الله تعالى حقيقة واسما من حيث انكلا منهما اختراع واخراج من العدم الى الوجود و لا فرق بينهما الابالاولية والآخرية

وقرى النشاءة بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة ومحلها النصب على أنها مصدر مؤكد لينشى بحدف الزوائد والاصل الانشاءة أو بحــذف العامل أي ينشئ فينشأون النشأة الآخرة كما في قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا والجملة معطوفة على جملة سيروا في الارض داخلة معها في حيز القول واظهار الاسم الجليل وايقاعه مبتدأ مع اضماره في بدأ لابراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الاعادة بالاشارة الى علة الحكم وتكرير الاسناد وقوله تعالى ﴿ أَنْ الله على كُلُّ شيء قدير ﴾ تعليل لما قبله بطريق التحقيق فان من علم قدرته تعالى على جميع الاشياء التي من جملتها الاعادة لا يتصور أن يتردد في قدرت عليها و لافي وقوعها بعد ماأخبربه ﴿ يعذب ﴾ أي بعد النشأة الآخرة ﴿ من يشاء ﴾ أن يعذبه وهم النكرون لهاحت ﴿ ويرحم من يشاء ﴾ أن يرحمه وهم المصدقون بهاوالجملة تكملة لما قبلها وتقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقاء من الترغيب ﴿ وَالَّهِ تَقْلُبُونَ ﴾ عند ذلك لا الى غيره فيفعل بكم ما يشا ً من التعذيب والرحمة ﴿ وَمَا أَنتُم بمعجزينَ له تعالى عن اجرًا، حكمه وقضأته عليكم ﴿ فِي الأرض و لا فِي السَّمَاءُ ﴾ أي بالتواري في الأرض أوالهبوط في مهاوي ولا بالتحصن فيالسما التيهي أفسح منها لواستطعتم الرقي فيهاكما فيقوله تعالىان استطعتم أن تنفذوامن أقطارالسموات والارض فانفذوا أوالقلاع الذاهبة فيها وقيل في السما صفة لمحذوف معطوف على أنتم أي ولامن في السما ومالك من دون الله من ولى و لا نصير ﴾ يحرسكم ما يصيبكم من بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء و يدفعه عنك ﴿ والذين كفروا بآيات الله ﴾ أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة علىذاته وصفاته وأفعالهفيدخل فيها النشأةالاولى الدالة على تحققالبعث والآيات الناطقة بهدخو لاأوليا وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام ﴿ ولقائه ﴾ الذي تنطق به تلك الآيات ﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بماذكرمن الكفر بآياته تعالى ولقائه ﴿ يئسوامن رحمتي ﴾ أي بيأسون منها يوم القيامة وصيغة الماضك للدلالة على تحققه أو يئسو امنها في الدنيا لانكارهم البعث والجُزا ﴿ وأولئك لهم عذاب أليم ﴾ وفى تكريراسم الاشارة وتكرير الاسناد وتنكير العذاب و وصفه بالاليم من الدلالةعلى كمال فظاعة حالهم مالا يخفي أي أوائك الموصوفون بالكفر بآيات الله تعالى ولقائه و باليأس من رحمته الممتاز ونبذلك عن سائر الكفرة لهم بسبب تلك الاوصاف القبيحة عـذاب لايقادر قدره في الشدة والايلام ﴿ فَمَا كَانَ جُوابٍ قُومِهِ ﴾ بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعمالي ﴿ اللَّا أَنْ قَالُوا اقتَـاوه أو حرقوه ﴾ وقرى ُ بالرفع على العكس وقد مر مافيه في نظائره وليس المراد أنه لم يصدرعنهم بصدد الجواب عن حجج ابراهيم عليه السلام الاهذه المقالة الشنيعة كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل ان ذلك هو الذي استقر عليــه جوابهم بعد اللتيا والتي في المرة الاخــيرة والافقد صدر عنهم من الخرافات والاباطيل مالا يحصى ﴿ فأنجاه الله من النار ﴾ الفاء فصيحة أي فألقوه في النار فأنجاه الله تعالى منها بأنجعلها عليه عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما حسما بين في مواضع أخر وقدم في سورة الانبياء بيان كيفية القائه عليه الصلاة والسلام فيها وانجائه تعالى اياه تفصيلا قيل لم ينتفع يومئذ بالنارفى موضع أصلا ﴿ ان فى ذلك ﴾ أى فى انجائه منها ﴿ لَآيات ﴾ بينة عجيبة هي حفظه تعالى اياه من حرها واخمادها في زمان يسير وانشاء روض في مكانها ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ وأما من عداهم فهم عن اجتلائها غافلون ومن الفوز بمغانم آثارها محرومون ﴿ وقال ﴾ أى ابراهيم عليه السلام مخاطبا لهم ﴿ انمَا اتَّخذتُم من دون الله أو ثانا مو دة بينكم في الحيوة الدنيا ﴾ أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها وائتلاً فكم وثانى مفعولى اتخذتم محذوف أى أوثانا آلهة ويجو زأن يكون مودةهو المفعول بتقدير المضاف أو بتأويلها بالمودودة او بجعلها نفس المودة مبالغة أي اتخـذتم أوثانا سبب المودة بينكم أو مودودة أو نفس المودة وقرىء مودة منونة منصوبةناصبة الظرف وقرئت بالرفع والإضافة على أنها خبر مبتدا محذوف أيهي مودودة أونفس المودة

وسببمودة بينكم والجملة صفة أوثانا أوخبران على أنمامصدرية أوموصولة قدحنف عائدها وهو المفعول الاول رقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينكم كما قرى ً لقد تقطع بينكم على أحـد الوجهين وقرى ً انمــا مودة بينكم والمعنى أن اتخاذكم اياهامودة بينكم ليس الافى الحيَّاة وقد أجريتم أحكامه حيث فعلتم بي مافعلتم لاجل مودتكم لها انتصارا مني ﴾ ينبيء عنه قوله تعالى وانصر وا آلهتكم ﴿ثُم يوم القيامة ﴾ تنقلب الامور و يتبدل التواد تباغضا والتلاطف تلاعنا حيث ﴿ يَكَفَرُ بَعْضُكُمْ ﴾ وهم العبدة ﴿ بَبَعْضَ ﴾ وهم الاوثان ﴿ ويلعن بعضكم بعضا ﴾ أي يلعن كل فريق منكم ومن الاوَّثان حيث ينطُّقها الله تعالى الفريق الآخر ﴿ وَمَأُوا كَمَ النَّارَ ﴾ أي هي منزلكم الذي تأو ون اليه و لا ترجعون نه أبدا ﴿ ومالكم من ناصرين ﴾ يخلصونكم منها كما خلصني ربي من النار التي ألقيتموني فيها وجمع الناصر لوقوعه في مقابلة الجمع أى مالأحد منكم من ناصر أصلا ﴿ فآمن له لوط ﴾ أى صدقه في جميع مقالاته لافي نبوته وما دعا اليهمن التوحيد فقط فانه كان منزها عن الكفر وما قيل انه آمن له حين رأى النار لمتحرقه ينبغي أن يحمل على ماذكر نا أو على أن يراد بالايمان الرتبة العالية منها وهي التي لايرتقي اليها الاهمم الافراد الكمل ولوط هو ابن أخيه عليهما السلام (وقال اني مهاجر) أي من تومي ﴿ الى ربي ﴾ الى حيث أمرني ربي ﴿ انه هو العزيز ﴾ الغالب على أمره فيمنعني من أعدائي ﴿ الحكيم ﴾ الذي لا يفعل فعلا الا وفيه حكمة ومصلحة فلا يأم ني الا بمــا فيه صلاحي روى أنه هاجر من كوثي سوادً الكوقة مع لوط وسارة ابنة عمه الى حران ثم منها الى الشأم فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم ﴿ و وهبنا له اسحقو يعقوب ﴾ ولداونافلةحينأ يسمن عجوزعافر ﴿وجعلنافىذر يتهالنبوة ﴾ فكثرمنهم الأنبياء ﴿والكتاب﴾ أى جنس الكتأب المتناول للكتب الاربعــة ﴿ و آتينًاه أجره ﴾ بمقابلة هجرته الينا ﴿ فَي الدنيا ﴾ باعطاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم وانتهاء أهل المللَ اليه والثناء والصلاة عليه الى آخر الدَّهر ﴿ وانه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ أي الكاملين في الصلاح ﴿ ولوطا ﴾ منصوب اما بالعطف على نوحا أو على ابراهيم والكلام في قوله تعالى ﴿ اذ قال لقومه ﴾ كالذي مرفى قصة أبراهيم عليه السلام ﴿ انكم لتأتون الفاحشة ﴾ أي الفعلة المتناهية في القبح وقرى أَنْكُم ﴿ ماسبقُكُم بِها من أحد من العالمين ﴾ استئناف مقرر لكمال قبحها فان أجماع جميع أفراد العالمين على التحاشي عنها ليس الالكونهايما تشمئز منه الطباع وتنفر منه النفوس ﴿ أَتُنكُم لِنَأْنُو نِ الرجالُ وتقطعون السبيل ﴾ وتتعرضون للسابلة أي بالفاحشة حيث روى أنهم كانوا كثيرا مايفعلونها بالغرباء وقيل تقطعون سبيل النساءبالاعراض عن الحرث واتيان ماليس بحرث وقيل تقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ ﴾ أي تفعلون في مجلسكم الجامع لاصحابكم ﴿ المنكر ﴾ كالجماع والضراط وحل الازار وغيرها بما لاخير فيه من الافاعيـل المنكرة وعن ان عباس رضي الله عنهما هو الحذف بالحصى والرمى بالبنادق والفرقعة ومضغ العلكوالسواك بينالناس وحل الازار والسباب والفحش في المزاح وقيل السخرية بمن مربهم وقيل المجاهرة في ناديهم بذلك العمل ﴿ فَمَا كَانْجُو ابْ قُومُهُ الا أنقالُوا ائتنا بعذاب الله انكنت من الصادقين ﴾ أي فما كان جو ابا من جهتهم شي من الأشياء الا هذه الكلمة الشنيعة أي لم يصدر عنهم في هذه المرة من مرات مواعظ لوطعليه السلام وقدكان أوعدهم فيها بالعذاب وأما مافي سررة الاعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم الآية وما في سورة النمل من قوله تعالى فماكان جواب قومه الاأن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم الآية فهو الذي صدرعهم بعد، هذه المرة وهي المرة الاخيرةمن مرات المقاولات الجارية بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام وقد مرتحقيقه في سورة الاعراف ﴿قال رب انصرني ﴾ أى مانزال العذاب الموعود ﴿ على القوم المفسدين ﴾ بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم والاصرار عليها واستعجال ۲۲ - ابر السعود - رابع

العذاب بطريق الاستهزاء وانما وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب عليهم ﴿ وَلَمَا جَاءَت رَسِلنَا ابراهيم بالبشري ﴾ أى بالبشارة بالولد والنافلة ﴿ قالوا ﴾ أي لابراهيم عليه السلام في تضاعيف الكلَّام حسبها فصل في سورة هو دوسورة الحجر ﴿إِنَا مَهْلَكُو أَهُلَ هَذُهُ القَرْيَةِ ﴾ أي قرية سدوم والإضافة لفظية لان المعنى على الاستقبال ﴿ ان أهلها كانوا ظالمين ﴾ تعليل للاهلاك باصرارهم على الظلم وتماديهم فىفنون الفساد وأنواع المعاصى ﴿ قال ان فيها لوطا ﴾ فكيف تهلكونها ﴿ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله ﴾ أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوطُّ عليه السلام فيها بل عمن لم يتعرض له ابر أهيم عليه السلام من أتباعه المؤمنين وأنهم معتنون بشأنهم أتم اعتنا حسما ينبي عنه تصدير الوعد بالتنجية بالقسم أي والله لننجينه وأهله ﴿ الا امرأته كانت من الغابرين ﴾ أي البافيز، في العذاب أو القرية ﴿ ولما أن جائت رسلنا) المذكورون بعد مفارقتهم لابراهيم عليه السلام ﴿ لُوطًا سَى بَهُم ﴾ اعتراه المساءة بسببهم مخاَفة أن يتعرض لهم قومه بسوء وكلمة أن صلة لتأكيد مابين الفعلين من الاتصال ﴿ وضاق بهم ذرعا ﴾ أي ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم ضاقت يده و بازائه رحب ذرعه بكذا اذا كأن مطيقاً به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا يناله قصير الذراع ﴿ وقالوا ﴾ ريثها شاهدوا فيـه مخايل التضجر من جهتهم وعاينوا أنه قد عجز عن مدافعة قومه بعد اللتيا والتي حتى آلت به الحال الىأن قال لوأن لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد ﴿ لا تَخفُ ﴾ أي من قو مك علينا ﴿ وَلَا تَحْزِنَ ﴾ أَى عَلَى شَيَّ وقيل باهلاكنا اياهم ﴿ أَنَا مَنْجُوكُ وَأَهْلُكُ ﴾ بما يَصْيَبُهم من العذاب ﴿ الا امر أتك كأنت من الغابرين﴾ وقرى لننجينك ومنجوك من الأنجا وأياما كان فمحل الكاف الجرعلي المختار ونصب أهلك باضمار فعل أو بالعطف على محلها باعتبار الاصل ﴿ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السما ۗ ﴾ استئناف مسوق لبيان ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول العذاب عليهم والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجـه من قولهم ارتجز اذا ارتجس واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد ﴿ بما كانوا يفسقون ﴾ بسبب فسقهم المستمر ﴿ ولقد تركنا منها ﴾ أي من القرية ﴿ آية بينة ﴾ هي قصتها العجيبة و آثار ديارها الخربة وقيـل الحجارة الممطورة فانهـا كانت باقية بعدها وقيل المــا الاسود على وجه الارض ﴿لقوم يعقلون﴾ يستعملون عقولهم فى الاستبصار والاعتباروهو متعلق اما بتركنا أو ببينة ﴿ والى مدين أخاهم شعيباً ﴾ متعلق بمضمر معطوف على أرسلنا في قصة نوح عليه السلام أي وأرسلنا الىمدين شعيبا ﴿ فقال ياقوم اعبدوا الله ﴾ وحده ﴿ وارجوا اليوم الآخر ﴾ أى توقعوه وماسيقع فيهمن فنو ن الاهو ال وافعلوا اليوممن الاعمالماتأمنون غائلته وقيل وارجوا ثوابه بطريق اقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى الخوف ﴿ وَلَا تَعْمُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينِ فَكَذَبُوهِ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةَ ﴾ أي الزلزلة الشديدة و في سورة هود وأخذت الذين ظلموا الصيحة أى صيحة جبريل عليه السلام فانها الموجبة للرجفة بسبب تمويح اللهوا ومايجاو رهامن الارض ﴿ فأصبحوا في دارهم ﴾ أي بلدهم أو منازلهم والافراد لامن اللبس ﴿ جائمــين ﴾ باركين على الركبميتين ﴿ وعاداً وثمود ﴾ منصوبان باضارفعل ينبئ عنه ماقبله أي أهلكنا وقرى تُمودابتاً ويل الحي ﴿ وقد تبين لكم من مساكنهم ﴾ أي وقد ظهر لكم اهلاكنا اياهم من جهة مساكنهم بالنظر اليهاعند اجتيازكم بها ذهابا الى الشأم وايابامنه ﴿ و زين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ من فنون الكفر والمعاصى ﴿ فصدهم عن السبيل ﴾ السوى الموصل الى الحق ﴿ وكانوا مستبصرين ﴾ متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق بهم باخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم ولكهم لجواحتي لقوا مالقوا ﴿ وقار ونوفرعون وهامان ﴾ معطوف علىعادا قيل تقديم قارون لشرف نسبه ﴿ وَلَقَدْ جَاهُمْ مُوسَى بِالْبِينَاتَ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقَينَ ﴾ مفلتين فائتين من قولهم سبق طالبه اذا

فاته ولم يدركه ولقد أدركهم أمر الله عز وجل أي ادراك فتداركو انحو الدمار والهلاك ﴿ فكلا ﴾ تفسير لما ينبئ عنه عدم سبقهم بطريق الابهام أي فكل واحد من المذكورين ﴿ أَخَذَنَا بَذَنِبِهِ ﴾ أي عاَّقبناه بجنايته لابعضه دون بعض كما يشعر به تقديم المفعول ﴿ فَهُم مِن أُرسلنا عليه حاصبا ﴾ تفصيل للاخذ أي ريحا عاصفا فيها حصبا وقيل ملكا رماهم بها وهم قوم لوط ﴿ ومنهم من أخذته الصيحة ﴾ كمدين ثمود ﴿ ومنهم من خسفنا به الأرض ﴾ كقارون ﴿ وَمَنْهِمُ مِنَ أَغْرِقْنَا ﴾ كَقُومُ نُوحٍ وَفُرَعُونَ وقومُه ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْظَلِّمُم ﴾ بمـا فعل بهم فان ذلك محال من جهته تعالى ﴿ وَلَكُنَ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ بالاستمرار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ﴾ أي فيما اتخذوه معتمدا ومتكلا ﴿ كَمْثُلِ الْعَنْكُبُوتِ اتَّخَذَتُ بيتًا ﴾ فيما نسجته في الوهن والخوربل ذلك أوهن من هـذا لأن له حقيقة وانتفاعا في الجملة أو مثلهم بالاضافة الى الموحد كمثله بالاضافة الى رجل بني بيتا من حجر وجص والعنكبوت يقع على الواحــد والجمع والمــذكر والمؤنث والغالب في الاستعمال التأنيث وتاؤه كتا طاغوت و يجمع على عناكب وعنكبو تات وأما العكاب والعكب والاعكب فأسماه الجموع ﴿ وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت ﴾ حيث لايرى شيء يدانيه في الوهن والوهي ﴿ لُوكَانُوا يَعْلُمُونَ ﴾ أي شيأ من الاشياء لجزموا أن هـذا مثلهم أو أن دينهم أوهي من ذلك و يجوز أن يجعل بيت العنكبوت عبارة عن دينهم تحقيقا للتمثيل فالمعني وان أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم ﴿ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شي ﴾ على اضمار القول أي قل للكفرة ان الله الخوما استفهامية منصوبة بيدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أونافية ومن مزيدة وشيء مفعول يدعون أو مصدرية وشيء عبارة عن المصدر أومو صولة مفعول ليعلم ومفعول يدعون عائده المحذوف وقرى تدعون بالتا والكلام على الاولين تجهيل لهم وتأكيد للمثل وعلى الاخيرين وعيدلهم ﴿ وهوالعزيز الحكيم ﴾ تعليل على المعنيين فاناشراك مالا يعــد شيئًا بمن هذا شأنه من فرط الغباوة وأن الجماد بالنسبّة الى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم واتقان الفعل الغاية القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازاتهم ﴿ وَتَلْكُ الْأَمْثَالُ ﴾ أي هذا المثل وأمثاله ﴿ نضر بها للناس، تقريبًا لما بعدمن أفهامهم ﴿ وما يعقلها ﴾ على ماهي عليه من الحسن واستتباع الفوائد ﴿ الا العالمون ﴾ الراسخون في العلم المتدبرون في الأشياء على ماينبغي وعنه عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه فقال العالم من عقل عن الله تعالى وعمل بطاعته واجتنب سخطه ﴿خلق الله السموات والارض بالحق﴾ أي محقا مراعيا للحكم والمصالح على أنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذي لامحيد عنه مستتبعة للمنافع الدينية والدنيوية على أنه حال من مفعوله فانها مع اشتمالها على جميع مايتعلق به معاشهم شواهد دالة على شؤنه تعالى المتعلقة بذاته وصفاته كما يفصح عنه قوله تعالى ﴿ أَنْ فَي ذَلِكَ لَآيَةُ لَلْمُومَنِينَ ﴾ دالة لهم على ماذكر من شؤنه سبحانه وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والارشادُ في خلقهما للكل لأنهم المنتفعون بذلك ﴿ إَتَلَ مَا أُوحَى البُّكُ مِنَ الْكُتَابِ ﴾ تقربا الى الله تعالى بقراءته وتذكرا لما في تضاعيفه من المعاني وتذكيرا للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الاخلاق ﴿ وأقم الصلاة ﴾ أى داوم على اقامتها وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان أمره عليــه الصلاة والسلام باقامتها متضمنا لامر الأمــة بها علل بقوله تعالى ﴿ ان الصلاة تنهى عن الفحشا والمنكر ﴾ كا نه قيل وصل بهم ان الصلاة تنهاهم عن الفحشا والمنكر ومعني نهيها عنهما أنها سبب للانتها عنهما لأنها مناجاة لله تعالى فلا بدأن تكون مع اقبال تام على طاعته واعراض كلى عن معاصيه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصلاة منتهني ومزدجر عن معاصي الله تعالى فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله تعالى الا بعداً وقال الحسن وقتادة من لم تنهه صلاته عن الفحشا، والمنكر فصلاته و بالعلمه و روى أنس رضى الله عنه أن نتى ، ن الأنصار كان يصلى ، عرسول الله صلى الله عليه وسلم تُم لايدع شيأً من الفواحش الاركبه فوصف لهعليه الصلاة والسلام حاله فقال انصلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب وحسن حاله ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ أي وللصلاة أكبر من سائر الطاعات وانما عبر عنها به كما في قوله تعالى فاسعو ا الى ذكر الله للايذان بأن مافيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عنـــــــــــــــــــــا والمنكر وذكرنهيه عنهما و وعيده عليهما أكبر فى الزجر عنهما وقيل ولذكر الله اياكم برحمتــه أكبر من ذكركم اياه بطاعته ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَا تَصَنَّعُونَ ﴾ منه ومن سائر الطاعات فيجاز يكم بها أحسن المجازاة ﴿ وَ لا تجادلوا أهل الكتاب ﴾ من اليهود والنصاري ﴿ الْا بالتي هي أحسن ﴾ أي بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الحشونة باللين والفعنب بالكظم والمشاغبة بالنصح والسورة بالاناة على وجه لايدل على الضعف ولايؤدى الماعطاء الدنية وقيل منسوخ باكية السيف ﴿ الا الذين ظلموا منهم ﴾ بالافراط في الاعتداء والعناد أو باثبات الولد وقو لهم يد الله مغلولة ونحو ذلك فانه يجب حُينتذ المدافعة بما يليق بحالهم ﴿ وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا﴾ من القرآن ﴿ وأنزل البِكم ﴾ أي و بالذي أنزل اليكم من التوراة والانجيل وقد مرتّحقيق كيفية الايمان بهما في خاتمة سورة البقرة وعن النبي عليه الصلاة والسلام لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وبكتبه ورسله فان قالوا باطلا لم تصدقوهم وان قالوا حقالم تكذبوهم ﴿ والهنا والهكم واحد ﴾ لاشريك له في الالوهية ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ مطيعون خاصة وفيه تعريض بحال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله ﴿ وَكَذَلِكُ ﴾ تجريد للخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اشارة الى مصدر الفعل الذي بعده وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلة المشار اليه في الفضل أي مثل ذلك الانزال البديع الموافق لانزال سائر الكتب ﴿ أَنزلنا اليك الكتاب ﴾ أي الفرآن الذي من جملته هذه الآية الناطقة بماذكر من المجادلة بالحسني ﴿ فالذين آتيناهم الكتاب ﴾ من الطائفتين ﴿ يؤمنون به ﴾ أريد بهم عبد الله بن سلام وأضرابه من أهل الكتابين خاصة كائنمن عداهم لم يؤتوا الكتاب حيث لم يعملوا بما فيه أو من تقدم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حيث كانوا مصدقين بنزوله حسبا شاهدوا فى كتابيهما وتخصيصهم بايتاء الكتاب للايذان بأن من بعدهم من معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها فان ايمانهم به مترتب على انزاله على الوجه المذكور ﴿ وَمَنْ هُؤُلًّا ۚ ۗ أَي وَمَنْ العرب أو أهل مكة على الأول أو بمن في عصره عليه الصلاة والسلام على الثاني ﴿ مَنْ يَؤْمِن بِهِ ﴾ أي بالقرآن ﴿ وَمَا يَجِحَدُ بِا آيَاتِنَا ﴾ عبر عن الكتاب بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيها وعلى كونها من عند الله تعالى وأَضيفت الىنون العظمة لمزيد تفخيمها وغاية تشنيع من يجحد بها ﴿ الا السكافرون ﴾ المتوغلون في الكفر المصممون عليه فان ذلك يصدهم عن التأمل فيا يؤديهم الى معرفة حقيتها وقيل هم كعب بن الأشرف وأصحابه ﴿ وما كنت تتلو من قبله ﴾ أي ما كنت قبل انزالنا اليكالكتاب تقدر على أن تتلو شيأ من كتاب ﴿ وَلا تَخْطُه ﴾ أي و لا تقدر على أن تخطه ﴿ بيمينك ﴾ حسماهو المعتاد أوما كانت عادتك أن تتلوه و لا أن تخطه ﴿ اذاً لارتاب المبطلون ﴾ أى لوكنت ممن يقُدر على التلاوة والخط أو بمن يعتادهما لارتابوا وقالوا لعله التقطه •ن كتب الاوائل وحيث لم تكن كذلك لم يبق في شأنكمنشأريب أصلاوتسميتهم مبطلين في ارتيابهم على التقدير المفروض لكونهم مبطلين في اتباعهم للاحتمال المذكور مع ظهور نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك ﴿ بلهو ﴾ أي القرآن ﴿ آيات بينات ﴾ واضحات ثابتة راسخة ﴿ في صدور

أذين أوتوا العلم﴾ منغيرأن يلتقط منكتاب يحفظو نه بحيث لايقدر أحدعلى تحريفه ﴿ وما يجحد با ياتنا ﴾ معكونها كا ذكر ﴿ الا الظالمون ﴾ المتجاو زون للحدود في الشر والمكابرة والفساد ﴿ وقالوا لُولا أَنزل عايه آيات من ربه ﴾ شُل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عايهم السلام وقرى آية ﴿ قُلِ الْمُمَا الْآيات عند الله ﴾ ينزلها حسيما يشأه ن غير دخل لاحد في ذلك قطعا ﴿ وَانْمَا أَنَا نَذَيْرُ مَا بِنَ ﴾ ليس من شَأْنِي الا الانذار بمنا أوتيت من الآيات ﴿ أُولَمُ كفهم ﴾ گلام مستأنف وارد من جميَّه تعالى ردا على اقلر احمِم و بيانا لبطلانه والهموزة الانكار والنغي والواو للعطُّف على مقدر يقتضيه المقام أى أتصر ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات ﴿ أَنَا أَنزِلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ ﴾ الناطق بالحق المصدقى لما بين يديه من الكتب السماوية وأنت بمعرَّل عن مدارستها ونمارستها ﴿ يُتَلِّي عايِهِم ﴾ في كل زمان ومكَّان لا يزال معهم آية ثابتة لاتزول و لاتضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون فى مكَّان دون مكَّان أو يتلي على اليهود تحقيق افي أيديهم من نعتك ونعت دينك (ان في ذلك) الكتاب العظيم الشان الباقي على مر الدهور (لرحمة) أى نعمة عظيمة ﴿ وَذَكَرَى ﴾ أى تذكرة ﴿ لَقُوم يؤمنونَ ﴾ أى لقوم همهم الايمــان لاالتعنت كأ ولئك المُفترحين وقيل أن ناسا من المؤمنين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف فيها بعض مايقوله اليهود فقال كفي بها ضلالة قومأن رغبوا عماجا به نبيهم الى ماجا به غير نبيهم فنزات ﴿ قُلْ كُفَّى بالله بينى و بينكم شهيداً ﴾ بمــا صدر عنى وعنكم ﴿ يعلم ما في السموات والارض ﴾ أي من الأمور التي منجملتها شأني وشأنكم فهوتقرير لما قبله من كفايته تعالى شهيداً ﴿ والذين آمنوا بالباطل) وهو مايعبد من دون الله تعالى ﴿وكفروا بالله﴾ مع تعاضد موجبات الايمــان به ﴿أُولَٰئِكُ هم الخاسرون ﴾ المغبونون فيصفقتهم حيث اشتروا الكفر بالايمان بأنضيعو االفطرة الأصلية والادلة السمعية الموجبة للايمان وألآية من قبيل المجادلة بالتي هي أحسن حيث لم يصرح بنسبة الايمان بالباطل والكفر بالله والخسر ان اليهم بل ذكر على منهاج الابهام كما فى قوله تعالى وانا أو اياكم لعــلى هدى أو فى ضــلال مبين ﴿ و يستعجلونك بالعذاب ﴾ على طريقة الاستهزاء بقولهم متى هذا الوعد وقولهم أمطرعلينا حجارة من السماء أو ائتنا بعُدَاب ونحو ذلك ﴿ ولولَا أجل مسمى ﴾ قد ضربه الله تعالى لعذابهم وبينه في اللوح ﴿ لجا هم العذابِ ﴾ المعين لهم حسبمااستعجلوا بهقيل المراد بالاجل يوم القيامة لمـا روى أنه تعالى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب قومه بعذاب الاستئصال وأن يؤخر عذابهم الى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فنائهم بالجالهم وفيه بعدظاهر لماأنهمماكانو ايوعدون بفنائهم الطبيعي و لا كانوا يستعجلون به ﴿ وليأتينهم ﴾ جملة مستأنفة مبينة لما أشير اليه في الجملة السابقة من مجي العذاب عند عل الأجل أي و بالله ليأتينهم العذاب الذي عين لهم عند حلول الأجل ﴿ بِغَتَّهُ ۗ أَى فِجْأَة ﴿ وَهُمْ لا يَشْعَرُونَ ﴾ أي باتيانه ولعل المراد باتيانه كذلك أنه لايأتيهم بطريق التعجيل عند استعجالهم والاجابة الى مسؤلهم فان ذلك اتيان برأيهم وشعورهم لا أنه يأتيهم وهم غارون آمنون لايخطرونه بالبالكدأب بعض العقو بات النازلة على بعض الأمم بياتا وهم نائمون أوضحي وهم يلعبون لما أناتيان عذاب الآخرة وعذاب يومبدر ليسمن هذا القبيل ﴿ يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ استئناف مسوق لغاية تجهيلهم و ركاكة رأيهم وفيه دلالة على أن ماً استعجلوه عذاب الآخرة أي يستعجلونك بالعذاب والحال أن محل العذاب الذي لإعذاب فوقه محيط بهم كائنه قيل يستعجلونك بالعـذاب وان العذاب لمحيط بهم أي سيحيط بهم وانماجي والجملة الاسمية دلالة على تحقق الاحاطة واستمر ارهاأ وتنز يلالحال السبب منزلةحال المسبب فان الكفر والمعاصي الموجبة لدخول جهنم محيطة بهم وقيل ان الكفر والمعاصي هي النارفي الحقيقة اكنها ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة وقد مر تفصيله في سورة الأعراف عند قوله تعالى والوزن يومئذ الحقو لام

الكافرين اماللعهد و وضع الظاهر موضع المضمر للاشعار بعلة الحكم أو للجنس وهم داخلون فيه دخو لا أولياً ﴿ يوم يغشاهم العذاب﴾ ظرف لمضمر قد طوى ذكره ايذانا بغاية كثرته وفظاعته كأنه قيل يوم يغشاهم العذاب الذي أشير اليه باحاطة جهنم بهم يكون من الأحوال والاهوال مالايني به المقال وقيل ظرف للاحاطة ﴿ مَنْ فُوقَهُمْ ومن تحت أرجلهم ﴾ أي من جميع جهاتهم ﴿ و يقول ﴾ أي الله عز وجل و يعضده القراءة بنون العظمة أو بعض الا تكته بأمر ﴿ ذُو قُوا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ أي جزّا ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات التي منجملتها الاستعجال بالعذاب ﴿ ياعبًادي الذين آمنوا ﴾ خطاب تُشريف لبعض المؤمنين الذين لا يتمكنون من اقامة أمو رالدين كما ينبغي لمانعة من جهة الكفرة وارشاد لهم الى الطريق الاسلم ﴿ إنْ أَرضي واسعة فاياي فاعبدون ﴾ أي اذالم يتسهل لكم العبادة فى بلد ولم يتيسر لكم اظهار دينكم فهاجروا الى حيث يتسنى لكم ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر بدينه من أرض الى أرض ولوكان شبرا استوجب الجنة وكان رفيق ابراهم ومحمد عليهما السلام والفاء جواب شرط محذوف اذ المعني ان أرضى واسعة ان لم تخاصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرها ثم حذف الشرط وعوض عنه تقديم المفعول مع افادة تقديمه معنى الاختصاص والاخلاص ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَائقَةُ المُوتُ ثُمَّ الَّيْنَا تَرْجِعُونَ ﴾ جملة مستأنفة جيء بها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالأمر أىكل نفسَ من النفوس واجدة مرارة الموت وكربه فراجعة الى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالها فمن كانت هذه عاقبته فليس له بد من التزود والاستعداد لهـا وقرى و يرجعون ﴿ والذين آمنوا وعمـلوا الصالحات لنبوئنهم ﴾ لننزلنهم ﴿ من الجنة غرفا ﴾ أي علالي وهو مفعول ثان للتبوئة وقرى النُّوينهم من الثوا بمعنى الاقامة فانتصاب غرفا حينئذ اما بأجرائه مجرى لننزلنهم أو بنزع الخافض أو بتشبيهالظرف الموقت بالمبهم كافى قوله تعالى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ﴿ تجرى من تحتها الانهار ﴾ صفة لغرفا ﴿ خالدين فيها ﴾ أى فى الغرف أو فى الجنة ﴿ نعم أُجر العاملين ﴾ أي الأعمال الصالحة والمخصوص بالمدح محذوف ثقَّة بدلالة ماقبله عليه وقرى و فنعم ﴿ الذين صُبرُوا ﴾ اما صفة للعاملين أو نصب على المدح أي صبروا على أذية المشركين وشدائد المهاجرة وغير ذلك من المحن والمشاق ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أى ولم يتوكلوا فيما يأتون ويذرون الاعلى الله تعالى ﴿ وَكَا يُن مِن دَابَةَ لاتحمل رزقها ﴾ روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة الى المدينة قالواكيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت أي وكم من دابة لا تطيق حمل رزقها لضعفهاأ و لا تدخره وانما تصبح و لامعيشة عندها ﴿ الله يرزقها واياكم ﴾ ثم انها مع ضعفها وتوكلها واياكم مع قو تكم واجتهادكم سوا " في أنه لايرزقها واياكم الاالله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة ﴿ وهو السميع ﴾ المبالغ في السمع فيسمع قو لكم هذا ﴿العليم﴾ المبالغ في العلم فيعلم ضائركم ﴿ ولئن سألتهم ﴾ أي أهلَ مكة ﴿ من خلق السموات والارض وسخر الشمسُ والقَمْر ليقولن الله ﴾ اذ لاسبيل لهم ألى انكاره و لا الى التردد فيه ﴿ فأنَّى يؤفَّكُونَ ﴾ انكار واستبعاد منجهته تعالى لتركهم العمل بموجبه أي فكيف يصرفون عن الاقرار بتفرده تعالى في الالهية مع اقرارهم بتفرده تعالى فيها ذكر من الخلق والتسخير ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ﴾ أن يبسطه له ﴿ من عباده و يقدر له ﴾ أي يقدر لمن يشاء أن يقدر له منهم كائنا من كان على أن الضمير مبهم حسب أبهام مرجعه أو يقدر كمن يبسطه له على التعاقب ﴿ ان الله بكل شيء عليم ﴾ فيعلم من يليق ببسط الرزق فيبسطه له ومن يليق بقدره له فيقدره له أو فيعلم أن كلامن البسط والقدر في أي وقت يوافق الحكمة والمصلحة فيفعل كلا منهما في وقته ﴿ ولأن سألتهم من نزل من السما ما فأحي به الارض من بعد موتها ليقولن الله ﴾ معترفين بأنه الموجد للمكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم انهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يكاد

وهم منه القدرة على شيءما أصلا ﴿قل الحمديقه ﴾ على أن جعل الحق بحيث لايجترى المبطلون على جحوده وأنه أظهر حِتْكُ عَلَيْهِم وَقِيلَ عَلَى أَن عَصَمَكَ مَن أَمثال هذه الضلالات والايخني بعده ﴿ بِل أَكْثُرُهُم الايعقلون ﴾ أي شيئاً من الإشياء فلذلك لا يعملون بمقتضي قولهم هذا فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته وقيل لا يعقلون ماتريد بتحميدك عند عَالَمُم ذلك ﴿ وَمَاهِذُهُ الْحَيْوَةُ الدُّنيا ﴾ اشارة تحقير وازدرا ً للدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماستى الكافرمنها شربةماء ﴿ الالهو ولعب ﴾ أى الا كما يلهي و يلعب به الصبيان عتمعونعليه ويبتهجون بهساعة ثم يتفرقونعنه ﴿ وَانَ الدَّارِ الآخَرَةُ لَمِّي الْحَيُّوانَ ﴾ أي لهي دارالحياة الحقيقية لامتناع لريان الموت والفناعليهاأ وهي فىذاتها حياة للسالغة وألحيوان مصدرحي سمى بهذوالحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا افي بنا فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم للحيوان ولذلك اختير على الحياة في هذا المقام المقتضى للمبالغة ﴿ لُوكَانُوا علمون ﴾ أى لماأثر واعليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة ثم ما يحدث فيها من الحياة عارضة سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال فاذا ركبوا في الفلك ﴾ متصل بمادل عليه شرح حالهم والركوب هو الاستعلاء على الشيء المتحركوهو متعدبنفسه اً في قوله تعالى والخيل والبغالوالحمير لتركبوها واستعاله همنا و في أمثاله بكلمة في للايذان بأن المركوب في نفسه من الله مكنة وحركته قسرية غير ارادية كما مر في سورة هو د والمعني انهم على ماوصفوا من الاشراك فاذا ركبوا في البحر ولقوا شدة ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أي كائنين على صورة المخلصين لدينهم من المؤمنين حيث لايدعون غير الله تعالى لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم الاهو ﴿ فلما نجاهم الى البر اذاهم يشركون ﴾ أي فاجؤا المعاودة الى الشرك ﴿ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ﴾ أي يفاجئون الاشراك ليكونوا كافرين بما آتيناهم من نعمة الإنجاء التي حقها أن يشكروها ﴿ فسوف يعلمون﴾ أي عاقبة ذلك وغائلته حين ير ونالعذاب ﴿ أُولِم يروا ﴾ أي ألم ينظروا ولم يشاهدوا ﴿ أَنَا جَعَلْنَا ﴾ أَى بلدهم ﴿ حرماً آمنا ﴾ مصونامن النهب والتعدى سالمًا أهله من كل سوء ﴿ و يتخطف الناس من حُولهم ﴾ أي والحال أنهم يختلسون من حولهم قتلا وسبيا اذ كانت العرب حوله في تغاو رُوتناهب ﴿أَفْبَالْبَاطُلُ يؤمنون ﴾ أى أبعد ظهور الحق الذي لا ريب فيه بالباطل خاصة يؤمنون دون الحق ﴿ وبنعمة الله يكفرون ﴾ وهي المستوجبة للشكر حيث يشركون به غيره وتقديم الصلة في الموضعين لاظهار كال شنَّاعة ما فعلوا ﴿ وَمِن أَظلَمُ مَن افترى على الله كذبا ﴾ بأن زعم أن له شريكا أي هو أظلم من كل ظالم وان كان سبك النظم دالا على نفي الاظلم من غير تعرض لنفي المساوي وقد مر مرارا ﴿ أُو كذب بالحق لما جاءه ﴾ أي بالرسول أو بالقرآن و في لما تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم يتأملوا حين جاءهم بل سارعوا الى التكذيب آثر ذي أثير ﴿ أَلِيسٍ فِي جَهِمْ مِثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴾ تقرير أثوائهم فيها كقول من قال ألستم خير من ركب المطايا أي ألا يستوجبونُ الثواءُ فيها وقدُ فعلوا مافعلوا من الافتر اعملي الله تعالى والتكذيب بالحق الصريح أو انكار واستبعاد لاجترائهم علىماذكرمن الافتراء والتكذيب مع علمهم بحال الكفرة أى ألم يعلمواأن فيجهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤا هذه الجراءة ﴿ والذين جاهدوا فينا ﴾ أي في شأننا و لوجهنا خالصا أطلق المجاهدة ليعم جهاد الاعادي الظاهرة والباطنة ﴿ لنهدينهم سبلنا ﴾ سبل السير الينا والوصول الى جنابنا أولنزيدنهم هداية الى سبل الخير وتوفيقا لسلو كها كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى و فى الحديث من عمل بمـا علم و رثه الله علم مالم يعلم ﴿ وان الله لمع المحسنين ﴾ معية النصر والمعونة · عنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين

## \_\_\_\_ورة الروم كي \_\_\_ ( مكية الاقوله فسبحان الله الآية . وهي ستون أو تسع وخمسون آية ) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ أَلَمُ ﴾ الكلام فيه كالذي مر في أمثاله من الفواتح الكريمة ﴿ غلبت الروم في أدنى الارض ﴾ أي أدنى أرض العرب منهم أذهى الارض المعهودة عندهم وهي أطراف الشام أو في أدني أرضهم من العرب على أن اللام عوض عن المضاف اليه قال مجاهد هي أرض الجزيرة وهي أدني أرض الروم الي فارس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الاردن و فلسطين وقرى أدانى الارض ﴿ وهم ﴾ أى الروم ﴿ من بعد غلبهم ﴾ أى من بعد مغلوبيتهم وقرى بسكون اللام وهي لغة كالجلب والجلب ﴿سيغلبون﴾ أىسيغلبون فارس ﴿فى بضع سنين﴾ روىأن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى وقيل بالجزيرة كما مر فغلبوا عليهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا أنتم والنصارى أهلكتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر اخوآننا على اخوانكم فلنظهرن عليكم فقال أبو بكر رضي الله عنه لايقررالله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أبى بن خلف اللعين كذبت اجعل بيننا أجلا أناحبك عليـه فناحبه على عشر قلائص من كل منهمـا وجعلا الاجل ثلاث سنين فأخبر به أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البضع ما بين الثلاث الى التسع فز ايده فى الخطر وماده فى الاجل فجعلاها مائة قلوص الى تسع سنين ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين وذلك يوم الحديبية وقيل كأن النصر للفريقين يومبدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي فجاءبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصدقبه وكان ذلك قبل تحريم القار وهذه الآيات من البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة وكون القرآن من عند الله عزوجل حيث أخبرت عن الغيب الذي لا يعلمه الا العليم الخبير وقرى علبت على البنا اللفاعل وسيغلبون على البنا اللمفعول والمعني أن الروم غلبت على ريف الشأم وسيغلبهم المسلمون وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزولها ففتحوا بعض بلادهم فاضافة الغلب حينئذ الى الفاعل ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ أى فى أو ل الوقتين و فى آخر هما حين غلبو ا وحين يغلبون كأنه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين والمعنى أن كلا من كونهم مغلوبين أو لا وغالبين آخرا ليس الا بأمر الله تعالى وقضائه وتلك الايام نداولها بين الناس وقرى من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف اليـه واقتطاعه كأنه قيل قبلا و بعدا بمعني أو لا و آخرا ﴿ و يومئذ ﴾ أى يوم إذ يغلب الروم على فارس و يحل ماوعده الله تعالى من غلبتهم ﴿ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرُ اللهِ ﴾ وتغليبه من له كتاب على من لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفارمكة وكون ذلك من دلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصر الله اظهارصدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه ولى بعض الظالمين بعضا وفرق بين كلمتهم حتى تناقصوا وتفانوا وفل كل منهما شوكة الآخر و في ذلك قوة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه وافق ذلك يوم بدروفيه من نصر الله العزيز للمؤمنين وفرحهم بذلك مالايخني والاول هو الانسب لقوله تعالى ﴿ ينصر من يشاء ﴾ أي من يشاء أن ينصره من عباده على عدوه و يغلبه عليه فانه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ﴿ وهو العزيز ﴾ المبالغ فى العزة والغلبة فلا يعجزه من يشا أن ينصر عليه كائنا من كان ﴿ الرحيم ﴾ المبالغ في الرحمة فينصر من يشأ أن ينصره أي فريق كان والمراد بالرحمة هي الدنيوية

أماعلي القراءة المشهورة فظاهر لماأن كلا الفريقين لايستحق الرحمة الاخروية وأماعلي القراءة الاخيرة فلأن المسلمين وانكانوا مستحقين لها لكن المرادهمنا نصرهم الذيهو من آثارالرحمة الدنيوية وتقديموصف العزة لتقدمه فيالاعتبار ﴿ وعد الله ﴾ مصدر مؤكد لنفسه لأنماقبله في معنى الوعد كا نه قيل وعدالله وعدا ﴿ لا يخلف الله وعده ﴾ أي وعد كأن مما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه واظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لتعليل الحكم وتفخيمه والجملة استئناف مقرر لمعنى المصدر وقدجو زأن تكون حالا منه فيكون كالمصدر الموصوفكا نه قيل وعد الله وعدا غير مخلف ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أي ماسبق من شؤنه تعالى ﴿ يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنياك وهومايشاهدونه من زخارفهاوه لاذهاوسائر أحوالهاالمو افقة لشهواتهم الملائمة لاهوائهم المستدعية لانهما كرم وبها وعكوفهم عايها لاتمتعهم بزخارفها وتنعمهم بملاذها كما قيل فانهما ليسا مما علموه منها بل من أفعالهم المترتبة على علومهم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس دون الوحدة كما توهم أي يعلمون ظاهرا حقيرا خسيسا من الدنيا ﴿ وَهُمْ عن الآخرة ﴾ التي هي الغاية القصوى والمطلب الاسنى ﴿ هم غافلون ﴾ لايخطرونهــا بالبال ولايدركون من الدنيا ما يؤدي الى معرفتهـا من أحوالها و لايتفكرون فيها كما سيأتي والجملة معطوفة على يعلمون وايرادها اسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودوامها وهم الثانية تكرير للاولى أو مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر للاولى وهو على الوجهين منادعلي تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضي الجملة المتقدمة تقريرا لجهالتهم وتشبيهـا لهم بالبهـائم المقصور ادراكاتهـا من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها التي هي مبادي العلم بأمور الآخرة واشعارا بأن العلم المذكور وعدم العلم رأسا سيان ﴿ أَو لم يتفكر وا﴾ انكار واستقباح لقصر نظرهم علىماذكر من ظاهر الحياة الدنيا معالغفلة عن الآخرة والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله تعالى ﴿ فَأَنْفُسُهُم ﴾ ظرف للتفكر وذكره مع ظهور استحالة كونه في غيرها لتحقيق أمره وتصوير حال المتفكرين وقوله تعالى ﴿ ماخلق الله السموات والارض ومابينهما ﴾ الخمتعلق امابالعلم الذي يؤدى اليه التفكرو يدل عليه أو بالقول الذي يترتب عليه كافي قوله تعالى ويتفكر ون في خلق السموات والارض ربنا مأخلقت هذا باطلا أيأعلموا ظاهر الحياة الدنيا فقط أوأقصر واالنظرعليه ولمبحدثوا التفكر فيقلوبهم فيعلموا أنه تعالى ماخلقهما وما بينهما من المخلوقات التي هم من جملتها ملتبسة بشيء من الاشياء ﴿الاَ﴾ ملتبسة ﴿بِالْحَقِ﴾ أو يقه لوا هذا القول معترفين بمضمونه اثر ماعلموه والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق أن يثبت لامحالة لابتنائه على الحكمة البالغة والغرض الصحيح الذي هواستشهاد المكلفين بذواتها وصفاتها وأحوالها المتغيرة على وجود صانعها عز وجل و وحدته وعلمه وقدرته وحكمته واختصاصه بالمعبودية وصحة أخباره التي من جملتها احياؤهم بعد الفناء بالحياة الأبدية ومجازاتهم بحسب أعمالهم غب ماتبين المحسن من المسيء وامتازت درجات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترتبة على أنظارهم فيما نصب في المصنوعات من الآيات والدلائل والإمارات والمخايلكا نطق به قوله تعالى وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فان العمل غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أيكم أحسن عقلا وأو رع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله وقد مر تحقيقه في أوائل سورة هو د عليه السلام وقوله تعالى ﴿ وأجل مسمى ﴾ عطف على الحق أي و بأجل معين قــدره الله تعالى لبقائها لابد لهــا من أن تنتهي اليه لامحالة وهو وقت قيام الساعة هذا وقد جوزأن يكون قوله تعالى في أنفسهم صلة للتفكر على معنى أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب المخلوقات اليهم وهم أعلم بشئونها وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ماعداها فيتدبروا ما أودعها الله تعالى ظاهرا و باطنا من غرائب الحكم الدالة ۲۷ - أبو السعود - رابع

على التدبير دون الاهمال وأنه لابدلها من انتهاء الى وقت يجازيها فيه الحكيم الذي دبرأمرها على الاحسان احساناوعلى الاساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جارعلى ألحكمة والتدبير وأنه لابد لها من الانتهاءالي ذلك الوقت وأنت خبير بأن أمر معاد الانسان ومجازاته بما عمل من الاساءة والاحسان هو المقصود بالذات والمحتاج الى الاثبات فجعله ذريعة الى اثبات معاد ماعداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للامرفتــدبروقوله تعالى ﴿ وَان كثيرًا من الناس بلقاء ربهم لـكافرون ﴾ تذييل مقرر لما قبله ببيان أن أكثرهم غير مقتصرين على ماذكر من الغفلة عن أحوال الآخرة والاعراض عن التفكر فيما يرشدهم الى معرفتها من خلق السمو ات والأرض ومابينهما من المصنوعات بلهم منكرون جاحدون بلقا" حسابه تعالى وجزأته بالبعث ﴿ أُولَمْ يَسْيَرُوا ﴾ توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على عاقبتهم ومالهم والهمزة لتقرير المنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أقعدوا في أماكنهم ولم يُسيروا ﴿ فَى الْأَرْضَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ فينظروا ﴾ عطف على يسيروا داخل فى حكم التقرير والتوبيخ والمعني أنهم قد ساروا في أقطار الأرض وشاهدوا ﴿ كيفكان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ من الأمم المهلكة كعادو ثمو د وقوله تعالى ﴿ كَانُوا أَشْدَ مَنْهُمْ قُونَ ﴾ الخ بيان لمبدأ أحوالهم ومآلها يعني أنهم كأنوا أقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا حيثكانوا أشد منهم قوة ﴿ وأثار وا الأرض ﴾ أي قلبوها للزراعة والحرث وقيل لاستنباط المياه واستخراج المعادن وغير ذلك ﴿ وعمر وها ﴾ أي عمر ها أولئك بفنون العمارات من الزراعة والغرس والبنا وغير هاما يعدعمارة لها ﴿ أكثر بما عمر وَها ﴾ أي عمارة أكثر كما وكيفا و زمانًا من عمارة هؤلا اياها كيف لاوهم أهل واد غير ذي زرع لاتبسط لهم في غيره وفيه تهكم بهم حيث كانوا مغترين بالدنيا مفتخرين بمتاعها مع ضعف حالهم وضيق عطنهم اذ مدار أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد والتقلب في أكناف الأرض بأصناف التصر فأت وهم ضعفة ملجأون الى واد لا نفع فيه يخافون أن يتخطفهم الناس ﴿ وجاءتهم رسامِم بالبينات ﴾ بالمعجزات أو الآيات الواضحات ﴿ فما كان الله ليظلمهم ﴾ أي فكذبوهم فأهلكهم فماكان الله ليهلكهم من غير جرم يستدعيه من قبلهم والتعبير عن ذلك بالظلم مع أن اهلاكه تعالى اياهم بلا جرم ليس من الظلم في شيء على ما تقرر من قاعدة أهل السنة لاظم اركال نزاهته تعالى عن ذلك بابرازه في معرض ما يستحيل صدو ره عنه تعالى وقد مر في سورة الانفال وسورة آل عمران ﴿ وَلَكُنَ كَانُوا أنفسهم يظلمون ﴾ بأن اجترؤا على اقتراف ما يوجبه من المعاصي العظيمة ﴿ثُمُّ كَانَ عَافِيةَ الَّذِينِ أَساؤا ﴾ أي عملوا السيئات وضع الموصول موضعضمير هم للتسجيل عليهم بالاساءة والاشعار بعلة الحـكم ﴿ السوأى ﴾ أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وأفظعها التي هي العقوبة بالنار فانها تأنيث الاسوأ كالحسني تأنيث الاحسن أو مصدركالبشري وصف به العقوبة مبالغة كائنها نفس السوأى وهي مرفوعة على أنها اسم كان وخبرها عاقبة وقرىء على العكس وهو أدخل في الجزالة وقوله تعالى ﴿ أَن كَذَبُوا بَآيَاتَ الله ﴾ علة لما أشير اليه من تعذيبهم الدنيوي والأخروي أي لأن كذبوا أوبأن كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام ومعجزاته الظاهرة على أيديهم وقوله تعالى ﴿ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهُرُونَ ﴾ عطف على كذبو ا داخل معه في حكم العلية واير اد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدد، هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل وقيل ﴿ الله يبدأ الخلق ﴾ أي ينشئهم ﴿ ثُم يعيده ﴾ بعد الموت بالبعث ﴿ثُمُ الله ترجعون﴾ الى موقف الحساب والجزاء والالتفات للمبألغة في الترهيب وقرى بالياء ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ التي هي وقت اعادة الخلق و رجعهم اليه ﴿ يَبْلُسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أي يسكتون متحيرين لأينبسون يقال ناظرته فأبلس اذا سكت وأيس من أن يحتج وقرى بفتح اللام من أبلسه اذا أفحمه وأسكته ﴿ ولم يكن

المع من شركائهم شفعاء ﴾ يجير ونهم من عذاب الله تعالى كما كانو ايزعمونه وصيغة الجع لوقوعها في مقابلة الجمع أي لميكن لواحد منهم شفيع أصلا ﴿ وكانوا بشركائهم كافرين ﴾ أي بالهيتهم وشركتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كنه أمرهم وصيغة الماضي للدلالة على تحققه وقيل كانوا في الدنيا كافرين بسببهم وليس بذاك اذ ليس في الاخبار به فائدة يعتد بها و يوم تقوم الساعة ﴾ أعيد لتهويله وتفظيع مايقع فيه وقوله تعالى ﴿ يُودَّئُذُ يَتَفَرَقُونَ ﴾ تهويل له اثر تهويل وفيه رمز الى أنالتفرق يقع في بعض منه وضمير يتفرقون لجميع الخاق المدلول عايهم بما تقدم من بدئهم واعادتهم و رجعهم اللجرمون خاصة وليس المراد بتفرقهم افتراق كل فرد منهم عن الآخر بل تفرقهم الى فريق المؤمنين والكافرين كما في قوله تعالى فريق في الجنة و فريق في السعير وذلك بعد تمام الحساب وقوله تعالى ﴿ فأما الذين آمنو ا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ﴾ تفصيل و بيان لأحو ال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وما و رونق ونضارة وتنكيرها للتفخيم والمرادبها الجنة والحبور السروريقال حبره اذا سره سرورا تهلل له وجهه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين واختلفت فيه الأقاويل لاحتماله وجوه جميع المسارفعن ابن عباس ومجاهديكرمون وعن قتادة ينعمون وعن ابن كيسان يحلون وعن بكر بن عياش التيجان على رؤسهم وعن وكيع السماع في الجنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم وفي آخر القوم أعرابي فقال يارسول الله هل في الجنة من سماع قال عليه الصلاة والسلام يا أعرابي ان في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعم الجنة قال الراوى فسألت أبا الدردا ورضي الله عنه بم يتغنين قال بالتسبيح و روى ان في الجنة لأشجارا عليها أجراس منفضة فاذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله تعالى ريحا من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرك تلك الاجراس بأصوات لوسمعها أهل الدنيا لماتوا طربا ﴿ وأما الذين كفروا وكذبوابا آياتنا ﴾ التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بما فصل ﴿ ولقا الآخرة ﴾ صرح بذلك مع أندراجه في تكذيب الآيات للاعتنا بأمره وقوله تعالى ﴿ فأولئك ﴾ اشارة الى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة من الكفر والتكذيب باتياته تعالى و بلقاء الآخرة للايذان بكمال تميزهم بذلك عن غيرهم وانتظامهم في سلك المشاهدات ومافيه من معنىالبعد معقرب العهد بالمشار اليه للاشعار ببعد منزلتهم في الشر أي أولئك الموصوفون بما فصل من القبائح ﴿ في العذاب محضرون ﴾ على الدوام لا يغيبون عنه أبدا ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ﴾ اثرُما بين حال فريتي المؤمنين العاملين للصالحات والـكافرين المكذبين بالآيات وما لهما من الثواب والعــذاب أمروا بمــا ينجى من الثانى و يفضى الى الأول من تنزيه الله عز وجل عن كل مالا يليق بشأنه سبحانه ومن حمده تعالى على نعمه العظام وتقديم الأول على الثاني لما أن التخلية متقدمة على التحلية والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي اذا علمتم ذلك فسبحوا الله تعالى أي نزهوه عما ذكر سبحانه أي تسبيحه اللائق به في هذه الأوقات واحمدوه فان الاخبار بثبوت الحمـد له تعالى و وجو به على المميزين من أهل السموات والأرض في معنى الأمر به على أبلغ وجه و آكده وتوسيطه بين أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه والاشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما كما ينبئ عنه قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك وقوله تعالى فسبح بحمد ربك وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله و بحمده مائة مرة حطت خطاياه وأن كانت مثل زبد البحر وقوله عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله و بحمده ما ئة مرة لم يأت أحدد يوم القيامة بأفضل بماجا به الا أحد قال مثل ماقال أو زاد عليه وقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان

ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما لا يحصي من الآيات والاحاديث وتخصيصهما بتلك الاوقات للدلالة على أنمايحدث فيها من آيات قدرته وأحكام رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتنزهه تعالى واستحقاقه الحمد وموجبة لتسبيحه وتحميده حتما وقوله تعمالي وعشيا عطف على حين تمسون وتقديمه على حين تظهرون لمراعاة الفواصل وتغيير الاسلوب لما أنه لايجي منه الفعل بمعنى الدخول في العشى كالمسا والصباح والظهيرة ولعل السر في ذلك أنه ليس من الاوقات التي تختلف فيها أحوال الناس وتتغير تغييرا ظاهرا مصححا لوصفهم بالخروج عما قبلها والدخول فيهاكالاوقات المذكورة فانكلامنها وقت تتغير فيهالاحو التغيرا ظاهرا أما في المساء والصباح فظاهر وأما في الظهيرة فلانها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة كما مر في سورة النور وقيل المراد بالتسبيح والحمد الصلاة لاشتمالهاعليهما وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية جامعة للصلوات الحنس تمسون صلاتا المغرب والعشاء وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر وتظهرون صلاة الظهر ولذلك ذهب الحسن الى أنها مدنية اذكان يقول أن الواجب بمكة ركعتان في أي وقت اتفقتا وأنما فرضت الخس بالمدينة والجرور على أنها فرضت بمكة وهوالحق لحديث المعراج و في آخره هن خمس صلوات كل يوم وليلة . عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يكال له بالقفيز الأو في فليقل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية وعنه عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الى قوله تعـالى و كذلك تخرجون أدرك مافاته فى يومه ومن قالها حين يمسى أدرك مافاته في ليلته وقرى عينا تمسون وحينا تصبحون أي تمسون فيه وتصبحون فيه ﴿ يخرج الحيمن الميت ﴾ كالانسان من النطفة والطير من البيضة ﴿ و يخرج الميت من الحي ﴾ النطفة والبيضة من الحيوان ﴿ و يحيى الارض ﴾ بالنبات ﴿ بعد موتهــا ﴾ يبسها ﴿ وكذلك ﴾ ومثل ذلك الاخراج ﴿ تخرجون ﴾ من قبوركم وقرى عخرجون بفتح التا ً وضم الرا وهذا نوع تفصيل لقوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ﴿ وَمِن آيَاتِهِ ﴾ الباهرة الدالة على أنكم تبعثو ندلالة أوضح بما سبق فان دلالة بدء خلقهم على اعادتهم أظهر من دلالة اخراج الحي من الميت واخراج الميت من الحي ومن دلالة احيا الارض بعد موتها عليها ﴿ أَن خلقكم ﴾ أي في ضمن خلق آدم عليه السلام لما مر مر ارا من أن خلقه عليه الصلاة والسلام منطو على خلق ذرياته انطواء أجماليا ﴿ من تراب ﴾ لم يشم رائحة الحياة قط و لامناسبة بينه و بين ماأنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم ﴿ثُم اذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ أي فاجأتم بعـ دذلك وقت كو نكم بشر ا تنتشرون في الارض وهذا بحمل مافصل في قوله تعالى ياأيها الناس انكنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية ﴿ وَمِن آياته ﴾ الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الجزاء ﴿ أَن خلق لكم ﴾ أي لا جلكم ﴿ من أنفسكم أزواجا﴾ فان خلق أصل أزواجكم حوا من ضلع آدم عليه السلام متضمن لخلقهن من أنفسكم على ماعرفته من التحقيق أومن جنسكم لامن جنس آخر وهو الاوفق لقوله تعالى ﴿ لتسكنوا اليها ﴾ أى لتألفوها وتميلوا اليهاو تطمئنوا بها فان المجانسة من دواعي التضام والتعارف كما أن المخالفة من أُسباب التفرق والتنافر ﴿ وجعل بينكم ﴾ أي بين الازواج اما على تغليب الرجال على النساء في الخطاب أو على حــنف ظرف معطوف على الظرف المذكور أي جعل بينكم و بينهن كما مر في قوله تعالى لانفرق بين أحد من رسله وقيل أو بين أفراد الجنس أي بين الرجال والنساء و يأباهقوله تعالى ﴿ مودة و رحمة ﴾ فان المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعــل بينكم بالزواج الذي شرعه لـكم تواداوتراحمًا من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة ولا رابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم قيل المودة والرحمة من قبل الله تعالى والفرك من الشيطان وعن الحسن رحمه الله المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد كما قال تعالى و رحمة منا ﴿ ان فى ذلك ﴾ أى فيما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أز واجهم من أنفسهم والقاء المودة والرحمة بينهم وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للاشعار ببعد منزلته ﴿ لاِّيات ﴾ عظيمة لا يكتنه كنهما كثيرة لايقادر قدرها (لقوم يتفكرون) في تضاعيف تلك الافاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبلهمع التُّنبيه على أن ماذكر ليس با آية فذة كما ينبي عنه قوله تعالى ومن آياته بل هي مشتملة على آيات شتى ﴿ ومن آياته ﴾ الدالة على ماذكر من أمر البعث وما يتلوه من الجزاء ﴿خلق السمو ات والارض﴾ اما من حيث ان القادر على خلقهما بمـا فيهما من المخلوقات بلا مادة مستعدة لها أظهر قدرةً على اعادة ما كان حيا قبــل ذلك واما من حيث ان خلقهما وما فيهما ايس الالمعاش البشر ومعاده كما يفصح عنه قوله تعالى هو الذي خلق لكممافي الارض جميعا وقوله تعالى وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على المـــا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴿ واختلاف ألسنتكم ﴾ أي لغاتكم بأن علم كل صنف لغته وألهمه وضعها وأقدره عليها أو أجناس نطفكم وأشكاله فانك لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية من كل وجه ﴿ وَالْوَانِكُمْ ﴾ ببياض الجلد وسواده وتوسطه فيما بينهما أو تخطيطات الاعضاء وهيا تمها وألوانها وحلاها بحيث وقع بها التمايزبين الاشخاص حتى أن التو أمين مع تو افق مو ادهما وأسبابهما والامو رالمتلاقية لها في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لامحالة وانكانا في غاية التشابه وانماً نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السموات والارض مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سلك ماسبق من خلق أنفسهم وأزواجهم للايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم ﴿ أَنْ فَى ذَلَكُ ﴾ أَى فيها ذكر من خلق السموات والارض واختلاف الالسنة والالوان ﴿ لَآيات ﴾ عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها ﴿ للعالمين ﴾ أي المتصفين بالعلم كما في قوله تعالى وما يعقلها الا العالمون وقرى بفتح اللام وفيه دلالة على كمال وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلقكافة ﴿ ومن آياته منامكم بالليل والنهار ﴾ لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى الطبيعية ﴿ وابتغاؤكم من فضله ﴾ فيهماً فانكلا من المنام وابتغا الفضل يقع في الملوين وانكان الاغلب وقوع الأول في الأول والثاني في الثانى أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهاركما هوالمعتاد والموافق لسائر الآيات الواردة في ذلك خلا أنه فصل بين القرينين الاولين بالقرينين الاخيرين لانهما زمان والزمان مع ماوقع فيه كشيء واحد مع اعانة اللف على الاتحاد ﴿ ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ﴾ أي شأنهم أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصار حيث يتأملون في تضاعيف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى ﴿ وَمِن آياته يريكم البرق ﴾ الفعل اما مقدر بأن كما في قول من قال

الا أيهذا الزاجري أحضر الوغا أي أن أحضر أو منزل منزلة المصدروبه فسر المثل المشهور تسمع بالمعيدي خير من أن

تراه أو هو على حاله صفة لمحذوف أى آية يريكم بها البرق كقول من قال وما الدهر الا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح

أى فنهما تارة أموت فيها وأخرى أبتغى فيها أو ومن آياته شيء أوسحاب يريكم البرق ﴿خوفا﴾ من الصاعقة أوللمسافر ﴿ وطمعا ﴾ فى الغيث أو للمقيم ونصبهما على العلة لفعل يستلزمه المذكور فان ارائهم البرق مستلزمة لرؤيتهم اياه أوللمذكور نفسه على تقدير مضاف نحو ارائة خوف وطمع أو على تأويل الخوف والطمع بالاخافة والإطباع كقولك فعلته رغما للشيطان أو على الحال نحو كلمته شفاها ﴿ و ينزل من السماء ماء ﴾ وقرى التخفيف ﴿ فيحيى به الارض ﴾ فعلته رغما للشيطان أو على الحال نحو كلمته شفاها ﴿ و ينزل من السماء ماء ﴾ وقرى التخفيف ﴿ فيحيى به الارض بالنبات ﴿ بعد موتها ﴾ يبسها ﴿ ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ فانها من الظهور بحيث يكونى فى ادرا كها مجرد العقل عند استعاله فى استنباط أسبابها و كيفية تكونها ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ﴾ أى بارادته تعالى العقل عند استعاله فى استنباط أسبابها و كيفية تكونها ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ﴾ أى بارادته تعالى

لقيامهما والتعبير عنها بالامر للدلالة على كال القدرة والغني عن المبادى والاسباب وليس المراد باقامتهما انشاءهما لانه قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خلق السموات والارض و لا اقامتهما بغير مقيم محسوس كما قيل فان ذلك من تتمات انشائهما وان لم يصرح به تعويلا على ماذكر في غير موضع من قوله تعالى خلق السموات بغير عمد ترونها الآية بل قبامهما واستمرارهما على ماهما عليه الى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل ماخلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق وأجلمسمي وحيثكانت هذه الآيةمتأخرة عنسائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث في الوجو دأخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر أيضا فقيل ﴿ ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون ﴾ فانه كلام مسوق للاخبار بوقوع البعث و وجوده بعد انقضاء أجل قيامهما مترتب على تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم في سلكها كما قيل كا نه قيل ومن آياته قيام السموات والارض على هيآتهما بأمره تعالى الى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما ثم اذا دعاكم أي بعد انقضاء الإجل من الارض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال أيها الموتى اخرجوا فاجأتم الخروج منها وذلك قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي ومن الأرض متعلق بدعاكم اذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع الى لابتخرجون لأن مابعـد اذا لايعمل فيما قبلها ﴿ وَلَهُ ﴾ خاصة ﴿ مَنْ فَي السموات والارض ﴾ من الملائكة والثقلين خلقاوملكا وتصرفا ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه ﴿ كُلُّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ أي منقادون لفعله لا يمتنعون عليه في شأن من شئونه تعالى ﴿ وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ بعد موتهم وتكريره لزيادة التقرير والتمهيد لمابعده منقوله تعالى ﴿ وهو أهون عليه ﴾ أي بالإضافة الىقدركم والقياس على أصولكم والافهما عليهسوا وقيل أهون بمعنى هين وتذكير الصّمير مع رجوعه ألى الاعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد وقيل هو راجع الى الخلق وليس بذاك وأما ماقيل من أن الانشاء بطريق التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين الفعل والترك والاعادة من قبيل الواجب الذي لابد من فعله حتما فكأن أقرب الى الحصول من الانشاء المتر ددبين الحصول وعدمه فبمعزل من التحصيل اذ ليس المراد بأهونية الفعل أقربيته ألى الوجود باعتباركثرة الامور الداعية للفاعل الى ايحاده وقوة اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تاتيه وصدو ره عنه بعد تعلق قدرته بوجوده وكونه واجبا بالغير و لاتفاوت في ذلك بين أن يكون ذلك التعلق بطريق الايجاب أو بطريق الاختيار ﴿ وله المثل الأعلى ﴾ أي الوصف الاعلى العجيب الشان من القدرة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال التي ليس لغميره مايدانيها فضلاعما يساويها ومن فسره بقول لااله الاالله أراد به الوصف بالواحدانية ﴿ في السموات والأرض ﴾ متعلق بمضمون الجملة المتقدمة على معنى أنه تعالى قد وصف به وعرف فيهما على ألسنة الحُلائق وألسنة الدلائل وقيل متعلق بالاعلى وقيل بمحذوف هو حال منه أومن المثل أو من ضميره في الأعلى ﴿ وهو العزيز ﴾ القادر الذي لا يعجز عنبه ممكن واعادته ﴿ الحكيم ﴾ الذي يجرى الأفعال على سنن الحكمة والمصلحة ﴿ضرب لكم مثلا ﴾ يتبين به بطلان الشرك ﴿ من أَنفسكم ﴾ أَى منتزعا من أحوالها التي هي أقرب الاموراليكم وأعرفها عندكم وأظهرها دلالة على ماذكر من بطلان الشرك لكونها بطريق الاولوية وقوله تعالى ﴿ هُلُ لَكُمْ ﴾ الخ تصوير للمثل أي هُلُ لكم ﴿ عَامُلَكُ أَيَّانَكُمْ ﴾ من العبيد والإماء ﴿ من شركاء فيما رزقناكم ﴾ من الأموال وما يجرى مجراها بما تتصرفون فيها فمن الاولى ابتدائية والثانية تبعيضية والثالثة مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام فقوله تعالى ﴿ فأنتم فيه سواء ﴾ تحقيق لمعنى الشركة وبيان لكونهم وشركائهم متساوين في التصرف فيها ذكر من غير مزية لهم عليها على أن هناك محذوفا معطوفا على أنتم لاأنه عام للفريقين بطريق التغليب أى هل ترضون لانفسكم والحــال أن عبيدكم أمثالكم فى البشرية وأحكامها أن يشاركوكم فيما رزقناكم وهو

مستعار لكم فأنتم وهم فيه سواء شرع يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم و بينهم ﴿ تخافونهم ﴾ خــبر آخر لأنتم أو حال من ضمير الفاعل في سواء أي تهابون أن تستبدوا بالتصرف فيـه بدون رأيهم ﴿ كَيْفَتّْكُم أَنفسكم ﴾ أى خيفة كائنة مثل خيفتكم من الاحرار المساهمين لكم فيما ذكر والمعنى نفي مضمون مافصل من الجملة الاستفهامية أى لاترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم مماليُكُّكم وهم أمثالكم في البشرية غمير مخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه ﴿كذلك ﴾ أى مثل ذلك التفصيل الواضح ﴿ نفصــل الآيات ﴾ أى نبينها ونوضحها لاتفصيلا أدنى منه فانّ التمثيل تصوير للمعانى المعقولة بصورة المحسوس وأبراز لأوابد المدركات على هيئة المأنوس فيكون فى غاية الايضاح والبيان ﴿ لقوم يعقلون ﴾ أى يستعملون عقولهم فى تدبر الأمور وتخصيصهم بالذكر مع عموم تنصيل الآيات للكل لأنهم المنتفعون بها ﴿ بل اتبع الذين ظلموا ﴾ اعراض عن مخاطبتهم ومحاولة ارشادهم الى الحق بضرب المثل وتفصيل الآيات واستعمال المقدمات الحقة المعقولة وبيان لاستحالة تبعيتهم للحق كأنه قيل لم يعقلوا شيئامن الآيات المفصلة بل اتبعوا ﴿ أهواءهم ﴾ الزائغة و وضع الموصول موضع ضمير همللتسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للشيء في غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد ﴿ بغير علم ﴾ أى جاهلين ببطلان ماأتوا مكبين عليه لايلويهم عنه صارف حسما يصرف العالم اذا اتبع الباطل علمه ببطلانه ﴿ فمن يهدى من أضل الله ﴾ أي خلق فيه الضلال بصرف اختياره الى كسبه أي لا يقدر على هدايته أحد ﴿ ومالهم ﴾ أي لمن أضله الله تعالى والجمع باعتبار المعنى ﴿ من ناصرين ﴾ يخلصونهم من الضلال ويحفظونهم من تبعانه وأفأته على معنى ليس لواحد منهم ناصر واحد على ماهُو قاعدة مقابلة الجمع بالجمع ﴿ فأقم وجهك للدين ﴾ تمثيل لاقباله على الدين واستقاءته وثباته عليه واهتمامه بترتيب أسبابه فان من اهتم بشئ محسوس بالبصر عقد عليه طرفه وسدد اليه نظره وقوم له وجهه مقبلاً به عايه أي فقوم وجهك له وعدله غير ملتفت يمينا وشمالًا وقوله تعالى ﴿حنيفا﴾ حال من المأمورأومن الدين ﴿فطرة الله﴾ الفطرة الخلقة وانتصابها على الاغراء أى الزموا أو عليكم فطرة الله فان الخطاب للكلكم يفصح عنه قوله تعالى منيبين والافراد في أقم لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام امام الامة فأمره عليه السلام مستتبع لأمرهم والمراد بازومها الجريان على موجبها وعدم الاخلال به باتباع الهوى وتسويل الشياطين وقيــل على المصدر أي فطر الله فطرة وقوله تعالى ﴿ التي فطر الناس عليها ﴾ صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالامر لزومها والتمسك بها قطعا فانهم لوخلواوما خلقوا عليه أدى بهم اليها ومااختار واعليها دينا آخر ومن غوى منهم فباغواء شياطين الانس والجن ومنهقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن رب العزة كل عبادي خلقت حنفا وفاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه وقوله تعالى ﴿ لاتبديل لخلق الله ﴾ تعليل للامر بلزوم فطرته تعالى أو له جوب الامتثال به أي لاصحة و لا استقامة لتبديله بالاخلال بموجبه وعدم ترتيب مقتضاه عليه باتباع الهوي وقبول وسوسة الشيطان وقيل لايقدر أحد على أن يغيره فـلا بدحينئذ من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة بازالتهــا رأسا و وضع فطرة أخرى مكانها غيير مصححة لقبول الحق والتمكن من ادراكه ضرورة أن التبديل بالمعنى الأول مقدو ربل واقع قطعا فالتعليل حينئذ منجهة أن سلامة الفطرة متحققة فى كل أحد فلا بد منازومها بترتيب مقتضاها عليها وعدم الاخلال به بمــا ذكر من اتباع الهوى وخطولت الشيطان ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى الدين المامور باقامة الوجــه له أوالى لزوم فطرة الله المستفاد من الآغراء أوالى الفطرة ان فسرت بالملة والتذكير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ﴿ الدين القيم ﴾ المستوى الذي لاعوج فيه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ذلك فيصدون عنه صدودا ﴿ منيبين اليه ﴾ حال من الضمير في الناصب المقدر لفطّرة الله أو في أقم لعمومه للامة حسبما أشير اليه وما بينهما اعتراض أي راجعين اليه من أناب اذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ﴿ واتقوه ﴾ أى من مخالفة أمره عطف على المقدر المذكور وكذا قوله تعالى ﴿ وَأَقيموا الصلاة و لا تكونوا من المشركين ﴾ المبدلين لفطرة الله تعالى تبديلا ﴿ من الذين فرقوا دينهم ﴾ بدل مز المُشركين باعادة الجار وتفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم وفائدة الابدال التحذير عن الانتماء الى حزب من أحزاب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين وقرى وارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به ﴿ وَكَانُوا شَيْعًا ﴾ أي فرقا تشايع كل منها امامها الذي أضلها ﴿ كُلْ حزب بمـالديهم ﴾ من الدين المعوج المؤسس على الرأى الزائغ والزعم الباطل ﴿ فرحون ﴾ مسرو رون ظنامنهم أنه حق وأنى له ذلك فالجملة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلهمن تفريق دينهم وكونهم شيعاوقدجو زأن يكون فرحونصفة لكل على أن الخبر هوالظرف المقدم أعني من الذين فرقو او لا يخفي بعده ﴿ واذا مس الناس ضر﴾ أى شدة ﴿ دعو اربهم منيبين اليه ﴾ راجعين اليهمن دعا نخيره ﴿ ثُمَ اذا أذاقهم منه رحمة ﴾ خلاصا من تلك الشدة ﴿ اذا فريق منهم بربهم ﴾ الذي كانوادعو منيبين اليه ﴿ يشركون ﴾ أى فأجأفريق منهم الاشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لماأن بعضهم ليسوا كذلك كافي قوله تعالى فلمانجاهم الى البرفمنهم مقتصدأىمقيم على الطريق القصدأ ومتوسط فى الكفر لانزجاره فى الجملة ﴿ لَيْكُفُرُ وَا بَمَا آتيناهُم ﴾ اللام فيه للعاقبة وقيل للامر التهديدي كقوله تعالى ﴿ فتمتعوا ﴾ غيراً نه التفت فيه للمبالخة وقرى وليتمتعوا ﴿ فسوف تعلمون ﴾ عاقبة تمتعكم وقرى بالياء على أن تمتعواً ماض والالتفات الى الغيبة في قوله تعالى ﴿ أَمَ أَنزَلنا عليهم ﴾ للايذان بالاعراض عنهم وتعديدجناياتهم لغيرهم بطريق المباثة (سلطانا) أى حجة واضحة وقيل ذاسلطان أى ملكامعه برهان (فهو يتكلم) تكلم دلالة كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطقءليكم بالحق أوتكام نطق ﴿ بمـاكانوا به يشركون ﴾ باشراكهم به تعالى أو بالأمر الذي بسببه يشركون ﴿ وَاذَا أَذَقَنَا النَّاسُ رَحْمَةً ﴾ أَي نعمة منَّ صحة وسعة ﴿ فَرَحُوا بِهَا ﴾ بطرا وأشراً لا حمداوشكرا ﴿ وَانْ تَصِبُمُ سَيَّتُهُ ﴾ شدة ﴿ بِمَا قدمت أيديهم ﴾ بشؤم معاصيهم ﴿ اذاهم يقنطون ﴾ فاجؤا القنوط من رحمته تعالى وقرى عبكسر النون ﴿ أولم يروا ﴾ أى ألم ينظروا ولم يشاهدوا ﴿ أَنْ اللهُ يبسط الرزق لمن يشا و يقدر ﴾ فمالهم لم يشكروا ولم يحتسبوا في السراً والضراء كالمؤمنين ﴿ إن في ذلك لآيات لَّقُوم يؤمنون ﴾ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة ﴿ فَا تَ ذَاالقربِ حقه ﴾ منالصلة والصدقة وسائر المبرات ﴿ والمسكين وابن السبيل ﴾ مايستحقانه والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أولمن بسط له كما تؤذن بهالفاء ﴿ ذلك خير للذين يريدون وجه الله ﴾ ذاته أوجهته ويقصدون بمعروفهم اياه تعالى خالصا أوجهة التقرب اليـه لاجهة أُخرى ﴿ وأُولئكُ هِمَ المفلحونِ ﴾ حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم ﴿ وما آتيتم من ربا ﴾ زيادة خالية عن العوض عند المعاملة وقرى أتيتم بالقصر أى غشيتموه أورهقتموه من أعطا وبا وليربو في أموال الناس ليزيدويزكوا في أموالهم ﴿ فلا يربو عند الله ﴾ أى لا يبارك فيه وقرى ً لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا ﴿ وما آتيتم من زكوة تر يدونُ وَجه الله ﴾ أى تبتغون به وجهه تعالى خالصا ﴿ فأولئك هم المضعفون ﴾ أى ذوو الاضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوى والموسر لذى الفوة واليسار أو الذين ضعفوا ثوابهم وأمو الهم بالبركة وقرى بفتح العين وفي تغيير النظم المكريم والالتفات من الجزالة

مالا يخفي ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هلمن شركائكم من يفعلمن ذلكم من شيء ﴾ أثبت له تعالى لوازم الالوهية وخواصها ونفاها رأساعما اتخذوه شركائه تعالى من الاصنام وغيرها مؤكدا بالانكارعلي ما دل عليــه البرهان والعيان و وقع عليه الوفاق ثم استنتج منه تنزهه عن الشركاء بقو له تعالى ﴿ سبحانه و تعالى عمايشركون ﴾ وقد جوزأن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط قوله تعالى من ذلكم لانه بمعنى من أفعاله ومن الاولى والثانية تفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والافعال والثالثة مزبدة لتعميم المنفي وكل منهامستقلة بالتأكيد وقريء تشركون بصيغة الخطاب ﴿ظهر الفساد في البر والبحر﴾ كالجدب والموتانُ وكثرة الحرق والغرق واخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة المضارأ والضلالة والظلم وقيل المرأد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ﴿ بمــا كسبت أيدى الناس﴾ بشؤم معاصيهم أو بكسبهم اياها وقيـل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاء هابيل وفي البحر بأن جلندي كان يأخذكل سفينة غصبا ﴿ ليذيقهم بعض الذي عملوا ﴾ أي بعض جزائه فان تمـامه في الآخرة واللام للعلة أوللعاقبـة وقرى" لنذيقهم بالنون ﴿لعلهم يرجعون﴾ عماكانوا عليه ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيفكان عاقبة الذين من قبل﴾ ليشاهدوا آثارهمَ ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مَشْرَكَينَ﴾ استئناف للدلالة على أنما أصابهم لفشو الشرك فيما بينهم أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم ﴿ فأقم وجهك للدين القيم ﴾ أي البليغ الاستقامة ﴿ من قبل أن يأتى يوم لامردله﴾ لايقدر أحد على رده ﴿ من الله ﴾ متعلق بيأتى أو بمرد لانه مصدر والمعنى لايرده الله تعالى لتعلق ارادته القديمة بمجيئه ﴿ يومئذ يصدعونَ ﴾ أصله يتصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهَ كَفَرِهُ ﴾ أي و بال كفره وهوالنار المؤبدة ﴿ وَمَن عَمَلَ صَالَّحًا فَلا نُفسهم يمهدون ﴾ أي يسوون منزلا في الجنة وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص ﴿ ليجزى الذين آمنو اوعملواالصالحات من فضله ﴾ متعلق بيصدعون وقيل بيمهدون أي يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين ليجزي كلا منهما بحسب أعمالهم وحيث كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات أبرز ذلك فى معرض الغاية وعبر عنه بالفضــل لمــا أن الاثابة بطريق التفضل لاالوجوب وأشـير الى جزاء الفريق الآخر بقوله تعالى ﴿ انه لا يحب الـكافرين ﴾ فان عدم محبته تعالى كناية عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لامحالة ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ يُرْسُــلُ الرِّيَاحِ ﴾ أى الشمال والصبا والجنوب فأنها رياح الرحمة وأما الدبور فريح العـذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسـلام اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحا وقرى الريح على ارادة الجنس ﴿مبشرات﴾ بالمطر ﴿وليـذيقـكم من رحمته﴾ وهي المنافع التابعـة لهـا وقيــل الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها واللام متعلقة بيرسل والجمــلة معطوفة على مبشرات على المعنى كائنه قيل ليبشر لم بها وليذيقكم أو بمحذوف يفهم من ذكر الارسال تقديره وليذيقكم وليكون كذا وكذا يرسلها لالامر آخر لاتعلق له بمنافعكم ﴿ ولتجرى الفلك ﴾ بسوقها ﴿ بأمره ولتبتغوامن فضله ﴾ بتجارة البحر ﴿ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ وَلَتَشْكُرُوا نَعْمَةُ الله فَمَا ذَكُرُ مِنَ الْغَايَاتِ الْجَلَيْلَةُ ﴿ وَلَقَـد أُرْسَلْنَامِنَ قَبِلُكُ رَسَلًا الْي قُومِهُم ﴾ كَا أُرسلناكُ الى قومكُ ﴿ فِحَاوُهِم بِالبينات ﴾ أي جاكل رسول قومه بما يخصه من البينات كما جئت قومك ببيناتك والفاء فى قوله تعالى ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أُجَرُّمُوا ﴾ فصيحة أى فكذبوهم فانتقمنا منهم وانما وضع موضع ضميرهم الموصول للتنبيه على مكان المَحذوف والاشعار بكونه علة للانتقام و فى قوله تعالى ﴿ وَكَانَ حَمَاعَايِنَا نَصَرَ الْمؤمنين ﴾ مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين حيث جعلوا مستحقين على الله تعالى أن ينصرهم واشعار بأن الانتفام من الكفرة لأجله وقد يوقف على حقا على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآية الكريمة بطريق الاعتراض بين ماسبق ومالحق من أحو الى الرياح

وأحكامها لانذار الكفرة وتحذيرهم عن الاخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشكرون بمقابلة النعم المعدودة المنوطة بارسالها كيلا يحل بهم مشلماحل بأوائك الأمم من الانتقام ﴿ الله الذي يرسل الرياح ﴾ استئناف مسوق لبيان ما أجمل فها سبق مر . أحوال الرياح ﴿ فتثير سحابا فيبسطه ﴾ متصلا تارة ﴿ في السماء ﴾ في جوها ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ سائرًا و واقفامطبقا وغيرمطبق من جانب دون جانب الى غير ذلك ﴿ و يجعلُهُ كَسْفًا ﴾ تارة أخرى أىقطعا وقرى بسكون السين على أنه مخفف جمع كسفة أو مصدر وصف به ﴿ فترى الودق﴾ المطر ﴿ يخرج من خلاله ﴾ في التارتين ﴿ فاذا أصاب به من يشاء من عباده ﴾ أي بلادهم وأراضيهم ﴿ اذاهم يستبشرون ﴾ فاجؤا الاستبشار بمجيُّ الخصب ﴿ وَانْكَانُوا ﴾ ان مخففة من ان وضمير الشأن الذي هو أسمهاً محذوف أي وان الشانكانوا ﴿ مِن قبل أَن يَنزل عليهم ﴾ أَى المطر ﴿ مِن قبله ﴾ تكرير للتأكيد والايذان بطول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم منه وقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الارسال وقيل للكسف على القراءة بالسكون وليس بواضح وأقرب من ذلك أن يكون الضمير للاستبشار ومن متعلقة بينزل لتفيدسرعة تقلب قلوبهم من اليأس الى الاستبشار بالاشارة الى غاية تقارب زمانيهما ببيان اتصال اليأس بالتنزيل المتصل بالاستبشار بشهادة اذا الفجائية ﴿ لمبلسين ﴾ خبر كانوا واللام فارقة أي آيسين ﴿ فَانْظُرُ الْيُ آثَارُ رَحْمَةُ اللَّهُ ﴾ المترتبة على تنزيل المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمـار والفاء للدلالة على سرعة ترتبها عليه وقرى أثر بالتو حيد وقوله تعالى ﴿ كيف يحيى ﴾ أى الله تعالى ﴿ الأرض بعد موتها ﴾ في حيزالنصب بنزع الخافض وكيف معاق لانظر أي فانظر الى احيائه البديع للارض بعد موتها وقيل على الحالية بالتأويل وأياماكان فالمراد بالأمر بالنظر التنبيه على عظم قدرته تعالى وسعة رحمته مع ما فيــه من التمهيد لمــا يعقبه من أمر البعث وقرى تحيى بالتأنيث على الاسنادالي ضمير الرحمة (انذلك) العظيم الشأن الذي ذكر بعض شئونه (لحيي الموتى) لقادرعلي احيائهم فانهاحداث لمثل ماكان في موادأبدانهم من القوى الحيوانية كاأن احياء الأرض احداث لمثل ماكان فيهامن القوى النباتية أو لمحييهم البتة وقوله تعالى ﴿ وهو على كل شي قدير ﴾ تذييل مقرر لمضمون ماقبله أيمبالغ في القدرة على جميع الأشياءالتيمن جملتها احياؤهم لما أن نسبة قدرته الى الكلسواء ﴿ وَلَئِنَ أُرْسَلْنَارَ يَحَافُرُ أُوهُ ﴾ أى الأثر المدلول عليه بالآثار أوالنبات المعبرعنه بالآثارفانه اسم جنس يعم القليل والكثير (مصفرا) بعدخضرته وقدجوز أن يكون الضمير للسحاب لأنهاذا كان مصفرالم بمطرو لا يخفي بعده واللام في ابن موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط والفا في فرأ وه فصيحة واللام في قوله تعالى ﴿ لظلوا ﴾ لام جواب القسم السادمسد الجوابين أي و بالله لئن أرسلنار يحاحارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفار فرأوه مصفراً ليظلن ﴿ من بعده يكفرون ﴾ من غير تلعثم وفيه من ذمهم بعد تثبيتهم وسرعة تالزلهم بين طرفي الافراط والتفريط مالايخني حيثكان الواجب عليهمأن يتوكلواعلى الله تعالىفي كل حال و يلجؤا اليه بالاستغفار اذا احتبس عنهم القطرو لاييأسو امن روح الله تعالى ويبادر واالى الشكر بالطاعة اذاأصابهم برحمته ولايفرطو افي الاستبشار وأن يصبروا على بلائه اذا اعترى زرعهم آفة و لا يكفروا بنعائه فعكسوا الأمر وأبوا ما يحديهم وأتوا بمايرديهم ﴿ فانك لا تسمع الموتى ﴾ الما أنهم مثلهم الأنسداد مشاعرهم عن الحق ﴿ و الاتسمع الصم الدعا اذا ولوا مدبرين ﴾ تقييد الحكم بما ذكر لبيان كال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء نبو أسماعهم عن الحقواعر اضهم عن الأصغاء اليهولوكان فيهم احداهما لكفاهم ذلك فكيف وقدجمعوهمافان الأصم المقبل الىالمتكلم ربما يفطن من أوضاعه وحركاته لشي من كلامه وان لم يسمعه أصلا وأما اذا كان معرضا عنه فلا يكاد يفهم منه شيئاً وقرى والياء المفتوحة و رفع الصم ﴿ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ﴾ سموا عميا اما لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار أو لعمي قلوبهم وقري

تهدىالعمى ﴿ ان تسمع ﴾ أى ما تسمع ﴿ الامن يؤمن با آياتنا ﴾ فان ايمــانهم يدعوهم الي التدبر فيها وتلقيها بالقبول أو الا من يشارف الايمـأن بها و يقبل عليها أقبالا لائقا ﴿ فهم مسلمون ﴾ منقادون لمـا تأمرهم به من الحق ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ﴾ مبتدأ وخبر أي ابتدأكم ضعفا وجعل الضعف أساس أمركم كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أى خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة ﴿ ثُم جعل من بعد ضعف قوة ﴾ وذلك عندبلوغكم الحلم أو تعلق الروح بأبدانكم ﴿ثُم جُعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ﴾ أذا أخذ منكم السن وقرى بضم الضاد في الكلوهو أقوى لقول ابن عمر رضي الله عنهما قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأني من ضعف وهما لغتان كالفقر والفقر والتنكير مع التكرير لان المتقدم غير المتأخر ﴿ يخلق ما يشاء ﴾ من الأشياء التي من جماتها ماذكر من الضعف والقوة والشيبة ﴿ وهو العليم القدير ﴾ المبالغ في العلم والقدرة فأن الترديد فيما ذكر من الاطوار المختلفة من أوضح دلائل العلم والقدرة و يوم تقوم الساعة ﴾ أي القيامة سميت بها لانها تقوم في آخر ساعة منساعات الدنيا أو لانها تقع بغتة وصارت علما لها كالنجم للثريا والكوكب للزهرة ﴿ يقسم المجرمون مالبثوا﴾ أى فى القبور أو فى الدنيها والأول هو الأظهر لان لبثهم مغيا بيوم البعث كما سيأتي وليس لبثهم في الدنيا كذلك وقيل فيمابين فنا الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم و في الحديث مابين فنا الدنيا والبعث أربعون وهو محتمل للساعات والايام والاعوام وقيل لايعلم أهي أربعون سنة أو أربعون ألف سنة ﴿غير ساعة﴾ استقلوا مدةلبتهم نسيانا أو كذبا أو تخمينا ﴿كذلك كانواْ يؤفكون﴾ مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون في الدنياعن الحق والصدق ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والايمان ﴾ في الدنيا من الملائكة والانس ﴿ لقد لبثتم في كتاب الله ﴾ في علمه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو في اللوح أو القرآن وهو قوله تعالى ومن و رائهم برّ زخ (الى يوم البعث) ردوا بذلك ما قالوه وأيدوه باليمين كأنهم من فرط حيرتهم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذي كأنوا ينكرونه وكأنوا يسمعون أنه يكون بعد فناء الخلقكافة ويقدرون لذلك زمانا مديدا وان لم يعتقدوا تحققه فرد العالمون مقالتهم ونبهوهم على أنهم لبثوا الى غاية بعيدة كانوا يسمعونها وينكرونهاو بكتوهم بالاخبار بوقوعهاحيث قالوا ﴿ فَهٰذَا يُومُ البَعْثُ ﴾ الذي كنتم تو عدون في الدنيا ﴿ وَلَكُنكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أنه حق فتستعجلون به استهزاء والفاء جواب شرط محذوف كما في قول من قال

قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا

(فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم) أى عذرهم وقرى تنفع بالتا محافظة على ظاهر اللفظ وان توسط بينهما فاصل ولاهم يستعتبون لا يدعون الى ما يقتضى اعتابهم أى ازالة عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا اليه فى الدنيامن قو لهم استحتبني فلان فأعتبته أى استرضاني فأرضيته (ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل أى و بالله لقد بينا لهم كل حالو وصفنا لهم كل صفة كائها فى غرابها مثل وقصصنا عليهم كل قصة بجيبة الشأن تصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم و يفعل بهم من رد اعتذارهم (ولئن جئتهم باقية) من آيات القرآن الناطقة بأمثال ذلك (ليقولن الذين كفروا) لفرط عتوهم وعنادهم وقساوة قلوبهم مخاطبين للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين فان أتتم الا مبطلون الذين لا يعلمون في خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فان الجهل المركب يمنع ادراك لا يطلبون العلم و لا يتحرون الحق بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فان الجهل المركب يمنع ادراك الحق ويوجب تكذيب المحق (فاصبر) على ما تشاهد منهم من الأقو ال الباطلة والأفعال السيئة (ان وعد الله حق) وقد وعدك بالنصرة واظهار الدين واعلا كلمة الحق و لا بد من انجازه والوفاء به لامحالة (و لا يستخفنك) لا يحملنك لا يحملنك

على الخفة والقلق ﴿ الذين لا يوقنون ﴾ بما تتلو عليهم من الآيات البينة بتكذيبهم اياها وايذائهم لك بأباطيلهم التي من جملتها قو لهم ان أنتم الامبطلون فانهم شاكو ن ضالون و لا يستبعد منهم أمثال ذلك وقرى بالنون المخففة وقرى و لا يستحقنك من الاستحقاق أى لا يفتننك فيملكوك و يكونوا أحق بك من المؤمنين وأياماكان فظاهر النظم الكريم وانكان نها للكفرة عن استخفافه عليه السلام واستحقاقه لكنه في الحقيقة نهى له عليه السلام عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتتهم على طريق الكناية كما في قوله تعالى و لا يجر منكم شنات قوم على أن لا تعدلوا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعددكل ملك يسبح الله تعالى بين السما والارض وأدرك ماضيع في يومه وليلته

## 

( مكية وقيل الا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة فان وجوبهما بالمدينة )

( وهوضعيف لانه ينافى شرعيتهما بمكة وقيل الا ثلاثا من قوله ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام )

( وهي أربع أو ثلاث وثلاثون آية )

﴿ بسم الله الرحمر الرحيم ﴾

(الم تلك آيات الكتاب) سلف بيانه في نظائره (الحكيم) أي ذي الحكمة لاشتماله عليها أو هو وصف له بنعته تعالى أو أصله الحكيم منزله أو قائله فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فانقلب مرفوعا فاستكن في الصفة المشبهة وقيل الحكيم فعيل بمعنى مفعل كما قالوا أعقدت اللبن فهو عقيد أي معقد وهو قليل وقيل بمعنى فاعل (هدى و رحمة) بالنصب على الحالية من الآيات والعامل فيهما معنى الاشارة وقر ئابالر فع على أنهما خبران آخر ان لاسم الاشارة أ ولمبتدا محذوف (للحسنين) أي العاملين للحسنات فان أريد بها مشاهيرها المعهودة في الدين فقو له تعالى (الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم يوقنون) بيان لما عملوها من الحسنات على طريقة قو له

الالمعي الذي يظن بك الـــظن كائن قد رأى وقد سمعا

وان أريد بها جميع الحسنات فهو تخصيص لهذه الثلاث بالذكر من بين سائر شعبها لاظهار فضلها وانافتها على غيرها وتخصيص الوجه الأول بصورة كونه مبتدأ بما لاوجه له ﴿ أولئك على الوجه الأول بصورة كونه مبتدأ بما لاوجه له ﴿ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾ الفائز ون بكل مطلوب والناجون من كل مهر وب لحيازتهم قطرى العلم والعمل وقد م ما فيه من المقال في مطلع سورة البقرة بما لامزيد عليه ﴿ ومن الناس ﴾ محله الرفع على الابتداء باعتبار مضمونه أو بتقدير الموصوف ومن في قوله تعالى ﴿ من يشترى لهو الحديث ﴾ موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الخبرية والمعنى و بعض الناس أو و بعض من الناس الذي يشترى أو فريق يشترى على أن مناط الافادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم بما في حيز الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولئك المذكورين كا مر في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر الآيات ولهو الحديث ما يلهى عما يعنى من المهمات كالاحاديث التي لاأصل لها والأساطير التي لااعتداد بها والمضاحك وسائر مالاخير فيه من فضول الكلام والاضافة بمعنى من التبيينية ان أريد بالحديث المذكر و بمعنى التبعيضية ان أريد بها المعار وقيل نزلت الآية في النضر بن الحرث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بهاقو يشاو يقول ان كان محمد عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفند يار والإكاسرة وقيل كان عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث وستم واسفند يار والإكاسرة وقيل كان

يشــترى القيــان ويحملهن على معــاشرة من أراد الاسلام ومنعه عنه ﴿ ليضل عن سبيل الله ﴾ أى دينه الحــق الموصل اليه تعالى أو عن قراء كتابه الهادىاليه تعالى وقرى ليضل بفتح الياء أى ليثبت و يستمر على ضلاله أوليزداد فيه ﴿ بغير علم ﴾ أي بحال ما يشتريه أو بالتجارة حيث استبدل الشر البحت بالخير المحض ﴿ و يتخذها ﴾ بالنصب عطفاً على يضلُّ والضمير للسبيل فانه بما يذكرو يؤنث وهو دين الاسلام أو القرآن أي و يتخذُّها ﴿هُرُوا ﴾ مهزوا به وقرى و يتخذها بالرفع عطفا على يشترى وقوله تعالى ﴿ أُواتُنْكُ ﴾ اشارةالى من والجمع باعتبار معناها كما أن الافراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بذكر المشار اليه للايذان ببعد منزلتهم فى الشرارة أى أولئك الموصوفون بماذكر من الاشتراء اللاضلال ﴿ لهم عذاب مهين ﴾ لما اتصفوا به من اهانتهم الحق بايثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه ﴿ واذا تَتَلَّى عَلَيْهِ ﴾ أَى عَلَى المشترى أَفَرَد الضمير فيه وفيها بعده كالضهائر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجمع فيماً بينهما باعتبار معناها ﴿ آياتنا﴾ التي هي آيات الكتاب الحكيم وهدى و رحمة للمحسنين ﴿ وَلَى ﴾ أعرض عنهاغير معتد بها ﴿ مستكبراً ﴾ مبالغا في التكبر ﴿ كَا نُ لَم يسمعها ﴾ حال من ضمير ولى أومن ضمير مستكبرا والأصلكا ُنه لحذف ضمير الشأن وخففت المثقلة أي مشبها حاله حال من لم يسمعها وهو سامع وفيه رمز الى أن من سمعها لايتصور منه التولية والاستكبار لما فيها من الأمور الموجبة للاقبال عليها والخضوع لها على طريقة قول من قال كأنك لم تجزع على ابن طريف ﴿ كَأَنْ فِي أَذَنِيهِ وَقُرا ﴾ حال من ضمير لم يسمعها أى مشبها حاله حال من في أذنيه ثقل مانع من السماع و يجوز أن يكونًا استئنافين وقرى وفي أذنيه بسكون الذال ﴿ فبشره بعذاب أليم ﴾ أى فأعلمه بأن العذاب المفرط في الآيلام لاحقبه لامحالة وذكر البشارة للتهكم ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ بيان لحال المؤمنين بآياته تعالى اثر بيان حال الـكافرين بها أى الذين آمنوا بالياته تعالى وعملوا بموجبها ﴿ لَهُمَ ﴾ بمقابلة ماذكرمن ايمانهم وأعمالهم ﴿ جنات النعيم ﴾ أى نعيم جنات فعكس للمبالغة والجملة خبران والأحسن أن يجعل لهم هو الخبرلان وجنات النعيم مرتفعًا به على الفاعلية وقوله تعالى ﴿خالدين فيها﴾ حال من الضمير في لهمأ و من جنات النعيم لاشتماله على ضميريهما والعامل ماتعلق به اللام ﴿ وعد الله حَقًّا ﴾ مصدران مؤكدان الأو ل لنفسه والثاني لغيره لأنقوله تعالى لهم جنات النعيم في معنى وعدهم الله جنات النعيم فأكدمعني الوعد بالوعدو أماحقا فدال على معنى الثبات أكد به معنى الوعد ومؤكدهما جميعالهم جنات النعيم ﴿ وهو العزيز ﴾ الذي لا يغلبه شي ليمنعه من انجاز وعده أو تحقيقوعيده ﴿ الحكيمِ ﴾ الذي لايفعل الاماتقتضيه الحكمة والمصلحة ﴿ خلق السموات بغير عمد ﴾ الخ استئناف مسوق للاستشهاد بمنا فصل فيه على عزته تعالى التي هي كمال القدرة وحكمته التي هي كمال العلم وتمهيدقاعدة التوحيد وتقريره وابطال أمر الاشراك وتبكيت أهله والعمد جمع عمادكا مب جمع اهاب وهو ما يعمد به أي يسنديقال عمدت الحائط اذا دعمته أى بغير دعائم على أن الجمع لتعدد السموات وقوله تعالى ﴿ ترونها ﴾ استثناف جي به للا تشهاد على ماذكر من خلقه تعالى لها غير معمودة بمشاهدتهم لهاكذلك أوصفة لعمَّد أي خلقها بغير عمد مرئية على أن التقييد للرمز الى أنه تعالى عمدها بعمد لا ترونها على عمد القدرة ﴿ وَأَلْقَ فَى الْأَرْضَ رُواسَى ﴾ بيان لصنعه البديع في قرار الأرض اثربيان صنعه الحكم في قرار السموات أي ألق فيها جبالا ثوابت وقد مر مافيه من الـكلام في سورة الرعد ﴿ أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ ﴾ كراهة أن تميلُ بكرفان بساطة أجز ائها تقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص كل منها لذاته أولشيء من لوازمه بحيز معين و وضع مخصوص ﴿ و بث فيها من كل دابة ﴾ •ن كل نوع من أنواعها ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّهَ مَا ۗ ﴾ هِو المطر ﴿ فَأُنبِتنَافِيهَا ﴾ بسبب ذلك المَّا ﴿ مَن كُلُّ ذُوجٍ كُريم ﴾ منكل صنفكثير

المنافع والالتفات الى نون العظمة في الفعاين لابر از هزيد الاعتناء بأمرها ﴿هذا﴾ أي ماذكر من السموات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة ﴿خلق الله﴾ أى مخلوقه ﴿فأرونى مَاذا خلق الذين من دونه ﴾ مما اتخذتموهم شركا له سبحانهفي العبادة حتى استحقواً به المعبودية وماذا نصب بخلق أومامر تفع بالابتداء وخبره ذا بصلته وأروني متعلق به وقوله تعالى ﴿ بل الظالمون في ضلال مبين ﴾ اضراب عن تبكيتهم بمـاذكر الى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعى للاعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيأ فهتدوا به الى العلم ببطلان ماهم عليهأو يتأثروامن الالزام والتبكيت فينزجرواعنه ووضع الظاهر موضع ضميرهم للدلالةعلي أنهم باشراكهم واضعون للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد ﴿ ولقد آتينا لقان الحكمة ﴾ كلام مستانف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعورا من أو لاد آزر ابن أخت أيوب عليه السلام أوخالته وعاشحتي أدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعثه وقيلكان قاضيافي بني اسرائيل والجمهورعلى أنهكان حكما ولم يكن نبيا والحكمة فى عرف العلماء أستكمال النفس الانسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها ومن حكمته أنه صحب داو دعليه السلام شهورا وكان يسرد الدرع فلم يسأله عنها فلما أتمها لبسما وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكمة وقليل فاعله فقال له داود عليه السلام بحق ماسميت حكما وأن داود عليه السلام قال له يو ماكيف أصبحت فقال أصبحت في يدىغيرى فتفكر داود فيه فصعق صعقة وأنه أمره مولاه بأن يذبح شاة و يأتي بأطيب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب ثم بعد أيام أمره بأن يَاتَى بأخبث مضغتين منها فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيب شي اذا طابا وأخبث شي اذا خبثا ومعنى ﴿ أَنَ اشْكُرُ لِلَّهُ ﴾ أى اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فان ايتاء الحكمة في معنى القول وقوله تعالى ﴿ ومن يشكر ﴾ الَّخ استثناف مَقرر لمضمون ماقبله موجب للامتثال بالامر أى ومن يشكر له تعالى ﴿ فَانْمُمَا يَشَكُّرُ لَنَفْسُهُ ﴾ لأن منفعته التي هي ارتباط العتيد واستجلاب المزيد مقصورة عايها ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَانَ اللَّهُ عَنِي ﴾ عن كل شيء فلا يحتاج الى الشكر ليتضر ربكفر من كفر ﴿ حميد ﴾ حقيق بالحمد وان لم يحمده أحد أو محمود بالفعل ينطق بحمده جميع المخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض لكو نه تعالى مشكورا لما أن الحمد متضمن للشكر بل هو رأسه كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر لم يشكر الله عبدلم يحمده فاثباته له تعالى اثبات للشكر له قطعا ﴿ واذ قال لقيان لابنه ﴾ أنعم وقيل أشكم وقيل ماثان ﴿ وهو يعظه يابني ﴾ تصغير اشفاق وقرى يابني باسكان اليا و بكسرها ﴿ لا تشرك بالله ﴾ قيل كان ابنه كافر أ فلم يزل به حتى أسلم ومن وقف على لا تشرك جعل بالله قسما ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ تعليل النهى أو للانتهاء عن الشرك ﴿ و وصينا الانسان بوالديه ﴾ الخ كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثنا وصية لقان تأكيدا لما فيها من النهى عن الشرك وقوله تعالى ﴿ حملته أمه ﴾ الى قوله فى عامين اعتراض بين المفسر والمفسر وقوله تعالى ﴿ وهناً ﴾ حالمن أمه أي ذات وهن أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال أي تهن وهناً وقوله تعالى ﴿ على وهن ﴾ صفة للبصدرأي كائنا على وهن أي تضعف ضعفا فوق ضعف فانها لاتزال يتضاعف ضعفها وقرى وهناً على وهن بالتحريك يقال وهن يهن وهنا ووهن يوهن وهنا ﴿ وفصاله في عامين ﴾ أي فطامه في تمام عامين وهي مدة الرضاع عندالشافعي وعند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى هي ثلاثون شهر اوقد بين وجهه في موضعه وقرى وفصله ﴿ أَنَ اشكر لَي ولوالديك ﴾ تفسير لوصينا وما بينهما اعتراض مؤكد للوصية في حقها خاصة ولذلك قال عليه الصلاة والسّلام لمن قال لهمن أبرأمك تم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك ﴿ إلى المصير ﴾ تعليل لوجوب الإمتثال أي الى الرجوع لا الى غيري

فأجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر ﴿ وان جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به ﴾ أي بشركته له تعالى في استحقاق العبادة ﴿علم فلا تطعهما ﴾ في ذاك ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ أي صحابا معروفا يرتضيه الشرع وتقتضيه المروءة ﴿ وَاتبع سبيل من أَناب الى ﴾ بالتوحيد والاخلاص في الطاعة ﴿ ثُم الى مرجعكم ﴾ أي مرجعك ومرجعهما ومرجع من أناب الى ﴿ فَأَنبِئُكُم ﴾ عند رجوعكم ﴿ بمـاكنتم تعملون ﴾ بأن أجازى كلا منكم بمـاصدرعنه من الخير والشر وقوله تعالى ﴿ يَابِنِي ﴾ الخشروع في حكّاية بقية وْصايا لقيان اثر تقرير مافي مطلعها من النهى عن الشرك وتأكيده بالاعتراض ﴿ إنها ان تك مثقال حبة من خردل ﴾ أي ان الخصلة من الاساءة أو الاحسان ان تك مثلا في الصغر كحبة الخردل وقرى عبرفع مثقال على أن الضمير للقصة وكان تامة والتأنيث لإضافة المثقال الى الحبة كما في قول من قال كما شرقت صدر القناة من الدم أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة ﴿ فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض ﴾ أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر والقهاءة في أخني مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي ﴿ يأت بها الله ﴾ أي يحضرها و يحاسب عليها ﴿ ان الله لطيف ﴾ يصل علمه الى كل خني ﴿ خبير ﴾ بكنهه و بعد ما أمره بالتوحيد الذي هو أول ما يجب عني الانسان في ضمن النهي عن الشرك ونبهه على كمال علم ألله تعالى وقدرته أمره بالصلاة التي هي أكمل العبادات تكميلاله من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقاد فقال مستميلاله ﴿ يَا بَنِّي أَفِّمِ الصَّلَاةِ ﴾ تكميلالنفسك ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ﴾ تكميلا لغيرك ﴿ واصبر على ماأصابك ﴾ من الشُّدائد والمحن لاسيا فيما أمرت به ﴿ ان ذلك ﴾ اشارة الى كل ماذكر ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه لما مر مرارا من الاشعار ببعد منزلته في الفضل (من عزم الأمور) أي مما عزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الأمور لمزيد مزيتها مصدر أطلق على المفعول وقد جوزأن يكون بمعنى الفاعل من قوله تعالى فاذا عزم الأمر أي جد والجملة تعليل لوجوب الامتثال بمــا سبق من الامر والنهى وايذان بأن مابعدها ليس بمثابته ﴿ و لا تصعر خدك للناس ﴾ أى لاتمله و لا تولهم صفحة وجهك كما هو ديدن المتكبرين من الصعر وهو الصيد وهو داً يصيب البعير فيلوى منه عنقه وقرى و لا تصاعر وقرى و لا تصعر من الافعال والكل بمعنى مثل علاه وعالاه وأعلاه ﴿ ولا تَمش في الأرض مرحا ﴾ أي فرحا مصدر وقع موقع الحال أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال أي تمرح مرحا أو لاجل المرح والبطر ﴿ إن الله لايحب كل مختال فخور ﴾ تعليل للنهي أو موجبه وتأخير الفخورمع لونه بمقابلة المصعر خده عنالمختال وهو بمقابلة المباشي مرحالرعايةالفواصل ﴿ واقصد في مشيك ﴾ بعد الاجتناب عن المرح فيه أي توسط بين الدبيب والاسر اع وعنه عليه الصلاة والسلام سرعة المشي تذهب بها المؤمن وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان اذا مشي أسرع فالمراد به مافو ق دبيب المتماوت وقري بقطع الهمزة من أقصد الرامى اذا سددسهمه نحو الرمية ﴿ واغضض من صو تك ﴾ وانقص منه واقصر ﴿ إن أنكر الأصوات﴾ أىأوحشها ﴿لصوت الحمير﴾ تعليل للامر على أبلغ وجه و آكده مبنى على تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق وافراط في التحذير عن رفع الصوت والتنفير عنمه وافر اد الصوت مع اضافته الى الجمع لما أن المراد ليس بيان حال صوت كل واحد من آحاد هذا الجنسحتي يجمع بل بيان حالصوت هذا الجنس من بين أصوات سائر الاجناس وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تروا أَنْ الله سخر لَكُمْ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرض ﴾ رجوع الى سنن ما ساف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين وتوبيخ لهم على اصر ارهم على ماهم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيدو المراد بالتسخير اما جعل المسخر بحيث ينفع المسخرله أعم منأن يكون منقاداله يتصرف فيـه كيف يشاء و يستعمله حسيما يريد كعامة مافي الأرض من الأشياء المسخرة للانسان المستعملة له من الجماد والحيوان أو لايكون كذلك بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكونله دخل في استعاله كجميع مافي السموات من الاشياء التي نيطت بها مصالح العباد معاشا أومعادا واما جعله منقادا للامر مذللا على أن معنى لكم لاجلكم فان جميع مافي السموات والأرض من الكائنات مسخرة لله تعالى مستتبعة لمنافع الخلق وما يستعمله الانسان حسمايشا وانكان مسخراً له بحسب الظاهر فهو في الحقيقة مسخريته تعالى ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة ﴾ مجسوسة ومعقولة معروفة لكم وغير معروفة وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة وقرى وأصبغ بالصاد وهو جار في كل سين قارنت الغين أو الخام أو القاف كما تقول في سلخ صلخ وفي سقر صقر و في سالغ صالغ وقرى ونعمة ﴿ ومن الناس من يجادل في الله ﴾ في توحيده وصفاته ﴿ بغير علم ﴾ مستفاد من دليل ﴿ و لاهدى ﴾ من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ و لا كتاب منير ﴾ أنزله الله سبحانه بل بمجرد التقليد ﴿واذا قيل لهم﴾ أى لمن يجادل والجمع باعتبار المعنى ﴿اتبعُوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا ﴾ يريدون به عبادة الأصنام ﴿ أُولُوكَانُ الشيطان يدعوهم ﴾ أي آباهم لاأنفسهم كما قيل فان مدار انكار الاتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون أنفسهم كذلك أى أيتبعونهم ولوكان الشيطان يدعوهم فياهم عليه من الشرك ﴿ الى عذاب السعير ﴾ فهم متوجهون اليه حسب دعوته والجملة في حيز النصب على الحالية وقدم تحقيقه في قوله تعالى أُولوكان آباؤهم لا يعقلون شيءًا و لا يهتدون من سورة البقرة بمالا مزيد عليــه ﴿ وَمِن يَسلم وجهه الى الله ﴾ بأنفوض اليه مجامع أموره وأقبل عليه بكليته وحيث عدى باللام قصدمعني الاختصاص وقرى بالتشديد ﴿ وهو محسن ﴾ أى في أعماله آت بها جامعة بين الحسن الذاتي والوصفي وقد مر في آخر سورة النحل ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ أى تعلق بأوثق ما يتعلق بهمن الاسباب وهو تمثيل لحال المتوكل المشتغل بالطاعة بحال من أراد أن يترقى الى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلى منه ﴿ والى الله ﴾ لاالى أحدغيره ﴿ عافبة الأمور ﴾ فيجازيه أحسن الجزاء ﴿ وَمِنْ كَفَرِ فَلَا يَحِزُ نَكَ كَفَرِهِ ﴾ فأنه لا يضركُ في الدنياو لا في الآخرة وقرى فلا يحز نك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاي وليس بمستفيض ﴿ الينا مرجعهم ﴾ لا الى غيرنا ﴿ فننبتُهم بما عملوا ﴾ فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كما أن الافراد في الاول باعتبار لفظها ﴿ ان الله عليم بذات الصدور ﴾ تعليل للتنبئة المعبر بها عن التعذيب ﴿ نمتعهم قليلا ﴾ تمتيعاأ و زمانا قليلافان مايز ول وان كأن بعد أمد طويل بالنسبة الى مايدوم قليل ﴿ثُم نضطرهم الى عذاب غليظ﴾ يثقل عليهم ثقل الاجرام الغلاظ أو يضم الى الاحراق الضغط والتضييق ﴿ ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ لغاية وضوح الأمر بحيث اضطرواالي الاعتراف به ﴿ قَلَ الحَمْدِيَّةِ ﴾ على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضا ﴿ بَل أكثرهم لايعلمون﴾ شيأً من الأشيا فلذلك لايعملون بمقتضى اعترافهم وقيل لايعلمون أن ذلك يلزمهم ﴿ لله ما في السموات والأرض ﴾ فلا يستحق العبادة فيهماغيره ﴿ إن الله هو الغني ﴾ عن العالمين ﴿ الحميد ﴾ المستحق للحمد وان لم يحمده أحد أوالمحمود بالفعل يحمده كل مخلوق بلسان الحال ﴿ ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام ﴾ أي لو أن الاشجار أقلام وتوحيدالشجرة لما أنالمراد تفصيل الآحاد ﴿ وَالبحر يمده من بعده ﴾ أي من بعـ د نفاده ﴿ سبعة أبحر ﴾ أى والحال أن البحر المحيط بسعته يمده الابحر السبعة مداً لا ينقطع أبدا وكتبت بتلك الاقلام و بذلك المداد كلمات الله ﴿ مانفدت كلمات الله ﴾ ونفدت تلك الأقلام والمدادكما في قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وقرى عده من الامداد باليا والتا واسناد المد الى الابحر السبعة دون البحر المحيط مع كونه أعظم منها وأطم لأنها هي ألمجاو رة للجبال

ومنابع المياه الجارية واليها تنصب الانهار العظام أولا ومنها ينصب الى البحر المحيط ثانيا وايثارجمع القلة فى الكلمات الليذان بأن ماذكر لايغي بالقليل منها فكيف بالكثير ﴿إن الله عزيز ﴾ لا يعجزه شي وحكيم ﴾ لا يخرج عن علمه وحكمته أمر فلا تنفدكلمانه المؤسسة عليهما ﴿ ماخلقكم و لا بعثكمالا كنفس واحدة ﴾ أي الا كحلقهاو بعثها في سهولة تأتى اذلا يشغله شأن عن شأن لأن مناط وجُود الكلُّ تعلق ارادته الواجبة مع قدرته الذاتية حسما يفصح عنه قوله الى انما أمرنا لشي اذا أردناه أن نقولله كن فيكون ﴿ إن الله سميع ﴾ يسمع كل مسموع ﴿ بصير ﴾ يبصر كل بصر لايشغله علم بعضها عن علم بعض فكذلك الخلق والبعث ﴿ أَلْمَتْ ﴾ قيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل عام كلأ حدىمن يصاح للخطاب وهو الاوفق لماسبق ومالحق أى ألم تعلم علماقو ياجار يامجرى الرؤية ﴿ أن الله يو لج الليل في النهار و يولج النهار في الليلَ ﴾ أي يدخل كل واحد منهما في الآخر و يضيفه اليـه فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصانا وسخر الشمس والقمر ﴾ عطف على يولج والاختلاف بينهما صيغة لما أنا يلاج أحد الملوين في الآخر متجدد في ﴿ حين وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه و لا تجدد وانما التعدد والتجدد في آثاره وقد أشير الى ذلك حيث قيل ﴿ كل يجرى ﴾ ى بحسب حركته الخاصة وحركته القسرية على المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعدد الايام جريا مستمرا ﴿ الى أجل مسمى ﴾ قدرهالله تعالى لجريهما وهو يوم القيامة كماروني عن الحسن رحمه الله فانه لا ينقطع جريهما الاحينئذ والجلة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المعطوفين لبيان الواقع بطريق الاستطر ادوعلى تقدير اختصاصه به عليه الصلاة والسلام بحوزأن يكون حالامن الشمس والقمرفان جريانهما الى يوم القيامة من جملة ما في حيزر ؤيته عليه الصلاة والسلام هذاوقد جعلجريانهما عبارة عن حركتها الخاصة بهما في فلكهما والاجل المسمى عن منتهى دو رتهما وجعل مدة الجريان للشمس سنة وللفمر شهرا فالجملة حينئذ بيان لحكم تسخيرهماو تنبيه على كيفية ايلاج أحد الملويز في الآخر وكون ذلك بحسب اختلاف جريان الشمس على مداراتها اليومية فكلما كان جريانها متوجها الى سمت الرأس تزداد القوس التيهي فوق الأرض كبرا فيزداد النهار طولا بانضمام بعض أجزاء الليل اليه الى أن يبلغ المدار الذيهو أقرب المدارات الى سمت الرأس وذلك عند بلوغها الى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة الى التباعد عن سمت الرأس فلا تزال القسى التي هي فوق الارض تزداد صغرا فيزداد النهارقصرا بانضهام بعض أجزائه الى الليل الى أن يبلغ المدار الذي هو أبعد المدارات اليومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها برج الجدى وقوله تعالى ﴿ وأن الله بما تعملون خبير ﴾ عطف علىأن الله يولج الخ داخل معه في حيز الرؤية على تقديري خصوص الخطاب وعمومه فان منشاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفائق لايكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطا بجلائل أعماله ودقائقها ﴿ذلك﴾ اشارةالىماتلىمن الآيات السكريمة ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد منزاتها في الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ بأن الله هو الحق﴾ أي بسبب بيان أنه تعالى هو الحق الهيته فقط ولاجله لكونها ناطقة بحقية التوحيد ﴿ وأن مايدَعُونُ من دونه الباطل ﴾ أي ولاجل بيان بطلان الهية مايدعونهمن دونه تعالى لكونها شاهدة بذلك شهادة بينة لاريب فيها وقرى وبالتا والتصريح بذلك مع أن الدلالة على اختصاص حقية الالهية به تعالى مستتبعة للدلالة على بطلان الهية ماعداه لا براز كال الاعتناء بأمر التوحيد وللايذان بأن الدلالة على بطلان ما ذكر ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطريق الاستقلال أيضا ﴿ وأن الله هو العلى الكبير ﴾ أى و بيان أنه تعالى هو المترفع عن كل شيء المتسلط عليه فان مافي تضاعيف الآيات الكرُّ يمة مبين لاختصاص العلو والكبريا به تعالى أي بيان هذا وقيل ذلك أي ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري تعانى به بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب منجميع جهاته أو الثابت الهيته وأنت خبير بأن حقيته تعالى وعلوه و كبريام

<sup>&</sup>lt;u> ۲ − ابو السعود − رابع</u>

وانكانت صالحة لمناطية ماذكر من الاحكام المعدودة لكن بطلان الهية الاصنام لادخل له في المناطية قطعا فلا مساغ لنظمه في سلك الاسباب بلهو تعكيس للامر ضرورة أن الاحكام المذكورة هي المقتضية لبطلانهـــا لا أن بطلانهـا يقتضيها ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنِ الفَلِكُ تَجْرَى فَى البحر بنعمة الله ﴾ باحسانه في تهيئة أسبابه وهو استشهاد آخر على باهر قدرته وغاية حكمته وشمول انعامه والبا اما متعلقة بتجرى أو بمقدر هو حالمن فاعله أى ملتبسة بنعمته تعالى وقرى الفلك بضم اللام و بنعات الله وعين فعلات يجوزفيه الكسر والفتح والسكون ﴿ ليريكم منآياته ﴾ أي بعض دلائل وحدته وعلمه وقدرته وقوله تعالى ﴿ إِنْ فَيَذَلِكُ لَا يَاتَ لَـكُلُ صِبَارَشُكُورَ ﴾ تعليلُ لما قبله أي ان فيما ذكر لآيات عظيمة في ذاتها كثيرة في عددها لكل من يبالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه في التفكر في الانفس والآفاق ويبالغ في الشكر على نعائه وهماصفتا المؤمن فـكما نه قيل لـكل مؤمن ﴿ واذاغشيهم ﴾ أيعلاهم وأحاط بهم ﴿ موج كالظلل ﴾ كما يظل من جبل أوسحاب أوغيرهما وقرى كالظلال جمع ظلة كقلة وقلال ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الدواهي والشدائد ﴿ فلما نجاهم الى البر فنهم مقتصد ﴾ أي مقيم على القصد السوى الذي هو التوحيد أو متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة ﴿ وَمَا يُحِدُ بِآيَاتُنَا الْأَكُلُ خَتَارَ ﴾ غدارفانه نقض للعهد الفطريأو رفض لما كان في البحر والختر أشد الغدر وأقبحه ﴿ كَفُورٍ ﴾ مبالغ في كفران نعم الله تعالى ﴿ ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لايجزى والدعن ولده ﴾ أي لايقضيعنه وقرى لايجزى منأجزاً اذا أغني والعائد الى الموصوف محذوف أي لا يجزي فيه ﴿ ولا مولود ﴾ عطف على والد أوهو مبتدأ خبره ﴿ هو جازعن والدهشيئاً ﴾ وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لايجزى وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الـكافر في الآخرة ﴿ ان وعد الله ﴾ بالثواب والعقاب ﴿ حق ﴾ لايمكن اخلافه أصلا ﴿ فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغُرور﴾ أي الشيطان المبالغ فىالغرور بأن يحملكم على المعاصى بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة والمغفرة ﴿ انالله عنده علم الساعة ﴾ علم وقت قيامها لما روى أن الحرث بن عمر و أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة واني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى السماء تمطر وحمل امرأتي ذكرأم أنثي وما أعمل غدا وأين أموت فنزلت وعنه عليمه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية ﴿ و ينزل الغيث ﴾ في ابانه الذي قدره والى محله الذي عينه في علمه وقرى ينزل من الانزال ﴿ و يعلم مافى الارحام ﴾ من ذكر أو أنثى تام أو ناقص ﴿ وماتدرى نفس ﴾ من النفوس ﴿ ماذا تكسب غدا ﴾ من خير أوشر و ربما تعز معلى شي منهما فتفعل خلافه ﴿ وَمَاتِدْرِي نَفْسَ بَأَيَّ أَرْضَ تَمُوتَ ﴾ كالاتدرى في أي وقت تموت. روى أن ملك الموت مر على سليمان عليهما السلام فجعل ينظر الى رجل من جلسائه يديم النظر اليه فقال الرجل من هــذا قال ملك الموت فقال كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني ببلاد الهند ففعل ثم قال الملك لسليمان عليهما السلام كان دوام نظري اليه تعجبا منه حيث كنت أمرت بأن أقبض روحـه بالهند وهو عندك ونسبة العلم الى الله تعالى والدراية الى العبد للايذان بأنه ان أعمل حيله و بذل في التعرف وسعه لم يعرف ماهو لاحق به من كسبه وعافبته فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه وقرى ً بأية أرض وشبه سيبويه تأنيثُها بتأنيث كل في كلتهن ﴿ إن الله عليم ﴾ مبالغ في العلم فلا يعزب عن علمه شي من الاشياء التي من جمانها ماذكر ﴿خبير ﴾ يعلم بواطئها كما يعلم ظواهرها . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قر أسورة لقان كان له لقان رفيقا يوم القيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونهي عن المنكر

## \_\_\_\_\_ سيورة السجدة هي \_\_\_\_\_ (مكيةوهى ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون) ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ الم ﴾ اما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أي هذا مسمى بالم والاشارة اليها قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها واما مسرود على تمط التعديد فلا محل له من الاعراب وقوله تعالى ﴿ تَنزيل الكتاب ﴾ على الأول خبر بعد خبرعلي أنهمصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثاني خبر لمبتدا محذوف أى المؤلف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر لالم أي المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مرارا أن ما يجعل عنو انا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب اليه واذ لاعهد بالتسمية قبل فحقها الاخباربها وقوله تعالى ﴿ لاريب فيه ﴾ خبر ثالث على الوجه الأول وثان على الاخيرين وقيل خبر لتنزيل الكتاب فقوله تعالى ﴿ من رب العالمـين ﴾ متعلق بمضمر هو حال من الضمير المجرو رأى كائنا منه تعالى لابتنزيل لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر والاوجه حينئذ أنه الخبر و لا ريب فيـه حال من الكتاب أواعتراض والضمير في فيه راجع الى مضمون الجملة كأنه قيل لاريب في ذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين و يؤيده قوله تعالى ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ فان قولهم هذا انكار منهم لكونه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حكما مقصود الافادة لاقيدا للحكم بنفي الريب عنه وقد رد عليهم ذلك وأبطل حيثجي بأم المنقطعة انكاراله وتعجيبا منه لغاية ظهور بطلانه واستحالة كونه مفةى ثم أضرب عنه الى بيان حقية ماأنكروه حيث قيل ﴿ بل هو الحق من ربك ﴾ باضافة اسم الرب الى ضميره عليه الصلاة والسلام بعد اضافته فيا سبق الى العالمين تشريفًا له عليه الصلاة والسلام ثم أيد ذلك ببيان غايته حيث قيل ﴿ لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ﴾ فان بيان غاية الشيء وحكمته لاسيما عندكونها غاية حميدة مستتبعة لمنافع جليلة في وقت شدة الحاجة اليها مما يقرر وجود الشيء ويؤكده لامحالة ولقد كانت قريش أضل الناس وأحوجهم الى الهداية بارسال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث اليهم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أي ما أتاهم من نذير من قبل انذارك أومن قبل زمانك والترجي معتبر من جهته عليــه الصلاة والسلام أي لتنذرهم راجيا لاهتدائهم أو لرجا اهتدائهم واعلم أن ما ذكر من التأييد انما يتسنى على ماذكر من كون تنزيل الكتاب مبتدأ وأما على سائر الوجوه فلا تأييد أصلا لأن قوله تعالى من رب العالمين خبر رابع على الوجه الاول وخبر ثالث على الوجهين الاخيرين وأياما كان فكونه من رب العالمين حكم مقصود الافادة لاقيد لحكم آخر فتدبر ﴿ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، مربيانه فيما سلف ﴿ مالكم من دونه من و لى و لاشفيع ﴾ أى مالكم اذا جاو زتم رضاه تعالى أحدينصركم ويشفع لكم و يجيركم من بأسه أي مالكم سواه ولى ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم و ينصركم في مواطن النصر على أن الشفيع عبارة عن الناصر مجازا فاذا خذلكم لم يبق لكم ولى و لا نصير ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي ألا تسمعون هذهالمواعظ فلاتتذكرون بهاأوأ تستمعونها فلاتتذكر ونبها فالانكارعلي الاول متوجه اليعدم السماع وعدم التذكر معاوعلي الثانى على عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع ﴿ يدبر الامر من السماء الى الارض ﴾ قيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة آثارها وأحكامها الى الارض ﴿ثُم يعرج اليه﴾ أى يثبت في علمه موجودا بالفعل ﴿ في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون ﴾ أي في برهة من الزمان متطاولة والمراد بيان طول امتداد مابين

تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية باثباتها فى اللوح المحفوظ فينزل بها الملائكة ثم تعرج اليه في زمان هو كالف سنة بما تعدون فان مابين السما والأرض مسيرة خمسمائة عام وقيل يةضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف لألف آخر وقيل يدبر أمر الدنيا جميعا الى قيام الساعة ثم يعرج اليه الأمر كله عنـ د قيامها وقيـل يدبر المأموربه من الطاعات منزلا من السماء الى الأرض بالوحى ثم لايعرج اليـ ه خالصا الافي مدة متطاولة لقلة المخلصين والأعمال الخلص وأنت خبير بأن قلة الأعمال الخالصة لانقتضي بطُّ عروجها الى السماء بل قلته وقرى و يعدون باليا ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى الله عز وجــل باعتبار اتصافه بمــا ذكر من خلق السموات والأرض والاستواعلي العرش وأنحصار الولاية والنصرة فيـه وتدبير أمر الكائنات على ماذكر من الوجه البديع وهو مبتدأ خبره مابعده أى ذلك العظيم الشأن ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ فيدبر أمرهما حسبما تقتضيه الحكمة ﴿ العزيز ﴾ الغالب على أمره ﴿ الرحيم ﴾ على عباده وهما خبران آخران وفيــه ايمـــاء الى أنه تعالى متفضل في جميع ماذكر فاعل بالاحسان ﴿ الذي أحسن كل شي خلقه ﴾ خبر آخر أو نصب على المدح أي حسن كل مخلوق خلقه اذمامن مخلوق خلقه الاوهو مرتب على ماتقتضيه الحكمة وأوجبته المصلحة فجميع المخلوقات حسنة وان تفاوتت الي حسن وأحسن كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقيـل علم كيف يخلقه من قوله قيمة المرع مايحسن أي يحسن معرفته أي يعرفه معرفة حسنة بتحقيق وايقان وقرى خلقه على أنه بدل اشتمال من كل شي والضميرللببدل منه أي حسن خلق كل شي وقيل بدل الكل على أن الضميرية تعالى والخلق بمعنى المخلوق أي حسن كل مخلوقاته وقيل هو مفعو لثان لاحسن على تضمينه معني أعطى أي أعطى كلشي خلقه اللائق به بطريق الاحسان والتفضل وقيل هو مفعوله الأول وكل شي مفعوله الثاني والخلق بمعنى المخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الاحسان معنى الالهام والتعريف والمعنى ألهم خلقه كل شيء بما يحتاجون اليه وقال أبو البقاء عرف مخلوقاته كلشيء يحتاجون اليه فيؤول الىمعني قوله تعالى الذي أعطى كل شي خلقه ثم هدى ﴿ و بدأ خلق الانسان ﴾ من بين جميع المخلوقات ﴿ من طين ﴾ على وجه بديع تحار العقول في فهمه حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة عجيبة منطوية على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء اجماليا مستتبعا لخروج كل فردمنها من القوة الى الفعل بحسب استعـداداتها المتفاوتة قربا وبعداكما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ ثُم جعل نسله ﴾ الخ أى ذريته سميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه ﴿ من سلالة من ماء مهين ﴾ هو المنى الممتهن ﴿ شَمْ سُواه ﴾ أي عدله بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ماينبغي ﴿ وَنَفْخَ فَيْهُ مِنْ رَوْحَهُ ﴾ أضافه اليـه تعالى تشريفًا له وايذانا بأنه خلق عجيب وصنع بديع وأن له شأناله مناسبة الى حضرة الربوبيـة وأن أقصى ماتنتهي اليه العقول البشرية من معرفته هـذا القدر الذي يعبر عنه تارة بالاضافة اليه تعالى وأخرى بالنسبة الى أمره تعالىكما فى قوله تعالى قل الروح من أمر ربى ﴿ وجعل لـكم السمع والأبصار والأفئـدة ﴾ الجعل ابداعى واللام متعلقة به والتقديم على المفعول الصريح لما مر مرات من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر مع مافيه من نوع طول يخل تقديمه بجزالة النظم الكريم أي خلق لمنفعتكم تلك المشاعر لتعرفوا أنها مع كونها في أنفسها نعها جليلة لإيقادر قدرهاوسائل الى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية الفائضة عليكم وتشكروها بأن تصرفوا كلامنها الى ماخلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية الناطقة بالتوحيــد والبعث وبأبصاركم الآيات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفئدتكم على حقيتهما وقوله تعالى ﴿قليلا ماتشكرون﴾ بيان لكفرهم بتلكالنعم بطريق الاعتراض التذبيلي على أن القلة بمعنى النفي كما ينيء عنه مابعده أي شكر ا قليلا أو زمانا قليلا تشكرون و في حكاية أحو ال الإنسان

من مبدأ فطرته الى نفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاية أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنبيء عن استعداده للفهم وصلاحيته له من الجزالة مالا غاية و راءه ﴿ وقالوا ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات ايذانا بأن ماذكر منعدم شكرهم بتلك النعم موجب للاعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغيرهم بطريق المباثة ﴿ أَنْذَا ضللنا في الأرض ﴾ أي صرنا ترابا مخلوطاً بترابها بحيث لانتميزمنه أو غبنا فيها بالدفن وقرى طلنا بكسر اللام من باب علم وصللنا بالصاد المهملة من صل اللحم اذا أنتن وقيل من الصلة وهي الأرض أي صر نا من جنس الصلة قيل القائل أبي ان خلف ولرضاهم بقوله أسند القول الى الكل والعامل في اذا مايدل عليه قوله تعالى ﴿ أَتُنَا لَفِي خَلَقَ جَدَيد ﴾ وهو نبعث أويجـدد خلقنا والهمزة لتذكير الانكارالسابق وتأكيده وقرى اناعلى الخـبر وأياماكان فالمعنى على تأكيد الانكار لاانكار التأكيد كماهو المتبادر من تقدم الهمزة على إن فانها مؤخرة عنها في الاعتبار وانما تقديمها عليها لاقتضائها الصدارة ﴿ بِل هم بلقا و بهم كافرون ﴾ اضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث الى بيان ماهو أبلغ وأشنع منــه وهو كفرهم بالوصُّول الى العاقبة وما يلقونه فيها من الاحوال والاهوال جميعا ﴿ قُلَ ﴾ بيانا للحق و رداً على زعمهم الباطل ﴿ يَتُوفًا كُمُّ مَلَكُ الْمُوتَ ﴾ لا كما تزعمون أن الموت من الاحو ال الطبيعية العَارضة للحيوان بموجب الجبلة أي يقبض أرُواحكم بحيث لايدغ فيكم شيأ أو لا يترك منكم أحدا على أشد ما يكون من الوجوه وأفظعها من ضرب وجوهكم وأدباركم ﴿ الذي وكل بكم ﴾ أي بقبض أرواحكم واحصاء آجالكم ﴿ ثَمَ الى ربكم ترجعون ﴾ بالبعث للحساب والجزاء ﴿ وَلُوتِرَى اذ الْجِرِمُونَ ﴾ وهم القائلون أئذ اضللنا في الارض الآية أو جنس المجرمين وهم من جملتهم ﴿ نا كسو رؤسهم عند ربهم عند ربهم عند الحياء والخزى عند ظهور قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا ﴿ ربنا ﴾ أي يقولون ربنا ﴿ أبصرنا وسمعنا ﴾ أي صرنا بمن يبصر و يسمع وحصل لنا الاستعداد لادراك الآيات المبصرة والآيات المسموعة وكنا من قبل عمياً وصما لاندرك شيأ ﴿ فارجعنا ﴾ الى الدنيا ﴿ نعمل ﴾ عملا ﴿ صالحا ﴾ حسماتقتضيه تلك الآيات وقوله تعالى ﴿ إنا موقنون ﴾ ادعا منهم لصحة الافئدة والاقتدار على فهم معانى الآيات والعمل بموجبها كما أن ماقبله ادعاء لصحة مشعرىالبصر والسمع كائنهم قالوا وأيقنا وكنا من قبل لانعقل شيئا أصلاوانما عدلوا الىالجملة الاسمية المؤكدة اظهاراً لثباتهم على الايقان وكال رغبتهم فيه وكل ذلك للجد في الاستدعا طمعا في الاجابة الى ماسألوه من الرجعة وأني لهم ذلك ويجوزأن يقدر لكل من الفعلين مفعول مناسب له بما يبصر ونهو يسمعونه فانهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصي على صورمنكرة هائلةو يخبرهم الملائكة بأن مصيرهم الى النار لامحالة فالمعنى أبصرنا قبح أعمالنا وكنانراها في الدنيا حسنة وسمعنا أن مردنا الى الناروهو الانسب لما بعده من الوعد بالعمل الصالح هذا وقد قيل المعني وسمعنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه تعالى لهم حينئذ يكون باظهار مدلول ماأخبروا بهمن الوعدوالوعيدلا بالاخبار بأنهم صادقون حتى يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أي سمعناه سمع طاعة واذعان و لايقدر لترى مفعول اذ المعني لو تكون منك رؤية في ذلك الوقت أو يقدر ما ينبئ عنه صلة اذ والمضى فيها و في لو باعتبار أن الثابت في علم الله تعالى بمنزلة الواقع وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا لايقادر قدره والخطاب لكل أحد عن يصلح له كائنا من كان اذ المراد يانكال سوء حالهم و بلوغها منالفظاعة الىحيث لايختص استغرابها واستفظاعها براء دون رآء بمن اعتادمشاهدة الامور البديعة والدواهي الفظيعة بلكل من يتأتى منهالرؤية يتعجب من هو لهاوفظاعتهاهذاومن علل عموم الخطاب بالقصدالي بيان أنحالهم قدبلغت منالظهو رالىحيث يمتنع خفاؤهاالبتةفلا تختص رؤية راءدون راءبل كلمن يتأتى منهالرؤية فلممدخل فيهذاالخطاب فقد نأيعن تحقيق الحق لان المقصود بيان كال فظاعة حالهم كا يفصح عنه الجواب المحذوف لاييان كال ظهو رها

فانه مسوق مساق المسلمات فتدبر ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾ مقدر بقول معطوف على ماقدر قبل قوله تعالى ربنا أبصرنا الخ أي ونقول لوشئنا أي لو تعلقت مشيئتنا تعلقا فعلياً بأن نعطى كل نفس من النفوس البرة والفاجرة ماتهتدي به الى الايمان والعمل الصالح لاعطيناها اياه في الدنياالتي هي دار الكسب وما أخر ناه الى دار الجزاء ﴿ ولكن حق القول مني ﴾ أي سبقت كلمتي حيث قات لابليس عند قوله لاغوينهم أجمعين الاعبادكمنهم المخلصين فالحق والحق أقول لاملاً ن جهنم منك ويمن تبعك منهم أجمعين وهو المعني بقوله تعالى ﴿ لأملاً ن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ كا يلوح به تقديم الجنة على الناس فبموجب ذلك القوللم نشأ اعطاء الهدى على العموم بل منعناه من أتباع ابليس الذين أنتم من جملتهم حيث صرفتم اختياركم الى الغيي باغوائه ومشيئتنا لافعال العبادمنوطة باختيارهما ياهافلمالم تختار واالهدي واخترتم الضلالة لمنشأ اعطاءه لكموانما أعطيناه الذين اختار وممن النفوس البرةوهم المعنيون بماسيأتي من قوله تعالى انمايؤمن با آياتنا الآيةفيكوز مناط عدم مشيئة اعطاء الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم لاتحقق القول وابما قيدنا المشيئة بما مر من التعلق الفعلى بأفعال العباد عند حدوثها لأن المشيئة الازلية منحيث تعلقها بما سيكون من أفعالهم اجمالا متقدمة على تحقق كلمة العذاب فلايكونعدمها منوطا بتحققها وانما مناطه علمه تعالى أزلا بصرف اختيارهم فيماسيأتي الى الغيي وايثارهمله على الهدى فلوأريدت هي من تلك الحيثية لاستدرك بعدمها ونيط ذلك بماذكر من المناط على منهاج قوله تعالى الوعلم الله فيهمخيرا لأسمعهم فن توهم أن المعنى ولوشئنا لاعطيناكل نفس ماعندنا من اللطف الذي لوكان منهم اختياره لاهتدوا ولكن لم نعطهم لماعلمنا منهم اختيار الكفر وايثاره فقداشتبه عليه الشؤن والفاقي قوله تعالى ﴿فَدُوقُوا ﴾ لترتيب الأمر بالذوق على ما يعرب عنه ماقبله من نني الرجع الى الدنيا أوعلى الوعيد المحكى والباء في قوله تُعالى ﴿ بمـا نسيتم لقاء يومكم هذا﴾ للايذان بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق الوعيدبه فقط بل هو وسبق الوعيد أيضا بسبب موجبله من قبلهم كأئه قيل لارجع لكم الى الدنيا أوحق وعيدي فذوقوا بسبب نسيانكم لقاءهذا اليوم الهائل وترككم التفكر فيه والاستعدادله بالكلية ﴿ أَنَا نَسِينًا كُمَّ أَى تَرَكَنَاكُمْ فِي العذابِ تَرَكُ المنسى بالمرة وقوله تعالى ﴿ وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ﴾ تكرير للَّتأكيد والتشديد وتعيين المفعول المطوى للذوق والاشعار بأن سببه ليس مجرد ماذكر من النسيان بلله أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا وعدم نظم الكل في سلكواحد للتنبيه على استقلال كلمنها في استيجاب العذاب وفي ابهام المذوق أو لا وبيانه ثانيا بتكرير الأمر وتوسيط الاستئناف المنبي عن كال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد في الانتقام منهم مالا يخفي وقوله تعالى ﴿ انما يؤمن با آياتنا ﴾ استئناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لايتا الهدي والاشعار بعدم ايمانهم لوأوتوه بتعيين من يستحقه بطريق القصركا أنه قيل انكم لاتؤمنون بآياتنا والاتعملون بموجها عملاصالحاولو رجعناكم الي الدنياكما تدعون حسبما ينطق به قوله تعالى ولو ردوالعاد والمانهو اعنه وانما يؤمن بها ﴿ الذين اذا ذكر وا بها ﴾ أى وعظوا ﴿ خرواسجدا ﴾ آثرذي أثيرمن غير تردد و لاتلعثم فضلا عن التسويف الى معاينة مانطقت به من الوعــد والوعيــد أي سقطوا على وجوههم ﴿ وسبحوا بحمد ربهم ﴾ أي ونزهوه عند ذلك عن كل مالايليق به من الامو ر التي من جملتها العجز عن البعث ملتبسين بحمده تعالى على نعمائه ألتي أجلما الهداية بايتا الآيات والتوفيق للاهتدائها والتعرض لعنو انالربوبية بطريق الالتفات مع الاضافة الىضميرهم للاشعار بعلة التسبيح والتحميدو بأنهم يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم ﴿ وهم لا يستكبرون ﴾ أي والحال أنهم خاضعوناله تعالى لايستكبرون عمافعلوا من الخرور والتسبيح والتحميد ﴿ تتجافى جنوبهم ﴾ أي تنبو وتتنحى ﴿عن المضاجع﴾ أي الفرش ومواضع المنام والجلة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم وهم المتهجـ دون بالليل قال أنس رضي الله عنه نزلت فينا معاشر الأنصاركنا نصلي المغرب فلانرجع الى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي عليــه الملاة والسلام وعن أنس أيضا رضي الله عنه أنه قال نزلت في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون م صلاة المغرب الى صلاة العشاء وهي صلاة الأوابين وهو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدر وهو مروى عن ابن ه اس رضي الله عنهما وقال عطاءهم الذين لاينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة والفجر في جماعة والمشهور أن المرادمنه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاو زاعي وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر روضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها قيام العبد م الليل وعنه عليه الصلاة والسلام اذا جمع الله الأولين والآخرين جا مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانت تتجافي جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل ثم يرجع فينادي ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعا الى الجنة شم يحاسب و الناس وقوله تعالى ﴿ يدعون ربهم ﴾ حال منضمير جنوبهم أي داعينله تعالى على الاستمرار ﴿ خوفا ﴾ من وعدابه وعدم قبولُ عبادته ﴿ وطمعا ﴾ في رحمت ﴿ وبما رزقناهم ﴾ من المال ﴿ ينفقون ﴾ في وجوه ال والحسنات ﴿ فلا تعلم نفس ﴾ من النفوس لاملك مقرب و لانبي مرسل فضلا عمن عداهم ﴿ ماأخني لهم ﴾ أي لاولئك الذين عددت نعوتهم الجليلة ﴿ من قرة أعين ﴾ مما تقربه أعينهم وعنه عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت و لاأذن سمعت و لاخطر على قلب بشر بلهما اطلعتم عليه اقرؤا ان شئتم فلاتعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين وقرى ما أخنى لهم وما نخنى لهم وماأخفيت لهم على صيغة المتكلم وماأخنى لهم على البناء للفاعل وهوالله سبحانه وقرى قرات أعين لاختلاف أنواعها والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو استفهامية علقعنها الفعل ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ أي جزوا جزاءً وأخفى لهم للجزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة قيل هؤلا القوم أخفوا أعمالهم فأخنى الله تعالى ثوابهم ﴿ أَفَن كَانَ مؤمنا كَمْنَ كَانَ فاسقا ﴾ أي أبعد ظهور مابينهمامن التباين البين يتوهم كون المؤمن الذي حكيت أوصافه الفاصّلة كالفاسق الذي ذكرت أحواله ﴿ لا يستوون ﴾ التصريح به مع افادة الانكار لنغى المشابهة بالمرة على أبلغ وجه وآ مده لبنا التفصيل الآتى عليه والجمع باعتبار معني منكما أن الافراد فياسبق باعتبار لفظها وقوله تعالى ﴿ أَمَا الَّذِينَ آمَنُو اوعملواالصالحات فلهم جنات المأوى ﴾ تفصيل لمراتب الفريقين في الآخرة بعد ذكر أحوالهما في الدنيًا وأضيَّفت الجنة الى المـأوى لأنها المـأوى الحقيق وانمــا الدنيا منزل مرتحل عنه لامحالة وقيل المأوى جنة من الجنات وأياما كان فلا يبعد أن يكون فيهرمز الى ماذكر منتجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا ﴿ نزلا ﴾ أي ثوابا وهو في الاصل ما يعد للنازل من الطعام والشراب وانتصابه على الحالية ﴿ بَمِا كَانُوا يَعْمَلُونِ ﴾ في الدنيا من الإعمال الصالحة أو بأعمالهم ﴿ وأما الذين فسقوا ﴾ أي خرجوا عن الطاعة ﴿ فَأُواهِ ﴾ أىملجأهم ومنزلهم ﴿ النار ﴾ مكانجنات المأوى للمؤمنين ﴿ كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرِجُو امنها أعيدُوا فيها ﴾ استئناف لبيان كيفية كون النارمأواهم يروى أنه يضربهم لهبالنار فيرتفعون الىطبقاتها حتى اذا قربوامن بابهاوأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم اللهب فيهوون الى قعرها وهكذا يفعل بهم أبدا وكلمة فىللدلالة على أنهم مستقرون فيهاوانما الاعادة من بعض طبقاتها الى بعض ﴿ وقيل لهم ﴾ تشديدا عليهم وزيادة في غيظهم ﴿ ذوقو اعذاب النارالذي كنتم به ﴾ أى بعذاب النار ﴿ تَكذبون ﴾ على الاستمرار في الدنيا ﴿ ولنذيقهم من العذاب الادني ﴾ أي عذاب الدنيا وهوما محنوا به من السنة سبع سنين والقتل والاسر ﴿ دون العذاب الأكبر ﴾ الذي هو عــذاب الآخرة ﴿ لعلهم ﴾ لعل الذين يشاهدونه وهم فى الحياة ﴿يرجعون﴾ يتوبون عن الكفر روى أن الوليد بن عقبة فاخر عليا رضى الله عنمه يوم بدر فنزلت هذه الآيات ﴿ ومر . . أظلم بمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ﴾ بيان اجمالى لحال من قابل آيات الله تعالى بالاعراض بعدبيان حالمن قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد وكلمة ثم لاستبعاد الاعراض عنها عقلام عناية وضوحها وارشادها الى سعادة الدارين كما فى بيت الحماسة

و لا يكشف الغاء الا ابن حرة برى غمرات الموت ثم يزورها

أىهو أظلمن كلظالم وانكان سبك التركيب على نفي الاظلممن غير تعرض لنفي المساوى وقدمر مرارا ﴿ انامن المجرمين ﴾ أى من كل من اتصف بالاجرام وان هانت جريمته ﴿منتقمون﴾ فكيف بمن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرما من كل مجرم ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ أى التوراة عبرعها باسم الجنس لتحقيق المجانسة بينها و بين الفرقان والتنبيه على أن ايتاءً، لرسول الله صلى الله عليه وسلم كايتائها لموسى عليه والسلام ﴿ فلا تَكْنَ فَى مرية من لقائه ﴾ من لقاء الكتاب الذي هو الفرقان كقوله وانك لتلنَّى القرآن والمعنى انا آتينا موسى مثَّل ما آتيناك من الكتاب ولقيناه من الوحي مثـل مالقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ونظيره وقيل من لقاء موسى الكتاب أو من لقائك موسى وعنه عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسرى بي موسى رجلا آدم طو الا جعداكانه من رجال شنوأة ﴿ وجعلناه ﴾ أى الكتاب الذي آتيناه موسى ﴿ هدى لبني اسرائيل ﴾ قيل لم يتعبد بما في التوراة و لداسمعيل ﴿ وجعلنا منهمأتمة يهدون ﴾ بقيتهم بما في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام الي طريق الحقأو يهدونهم الي مافيه من دين الله وشرائعه ﴿ بأمرنا ﴾ اياهم بذلك أو بتوفيقنا له ﴿ لما صبروا ﴾ هي لما التي فيها معنى الجزاء نحو أحسنت اليك لما جئتني والضمير للائمة تقديره لماصبر واجعلناهم أثمة أوهى ظرف بمعنى الحين أىجعلناهم أئمة حين صبر واوالمراد صبرهم على مشاق الطاعات ومقاسات الشدائد في نصرة الدين أوصبرهم عن الدنيا وقرى الما صبروا أي لصبرهم ﴿ وكانوا با آياتنا ﴾ التي في تضاعيف الكتاب ﴿ يوقنونَ ﴾ لامعانهم فيهاالنظر والمعنى كـذلك لنجعلن الكتاب الذي آتيناً كه هدى لامتك ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثلُ تلك الهداية ﴿ انربك هو يفصل ﴾ أى يقضى ﴿ بينهم ﴾ قيل بين الأنبياء وأنمهم وقيل بين المؤمنين والمشركين ﴿ يوم القيامة ﴾ فيميزبين المحقوالمبطل ﴿ فيما كانوافيه يختلُّفون ﴾ منأمورالدين ﴿ أُولَم يهدلهم ﴾ الهمزة للانكار والواو للعطف على منوى يقتضيه المقام وفعل الهداية امامن قبيل فلأن يعطى فى أن المراداً يقاع نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول واما بمعنى التبيين والمفعول محذوف والفاعلُ مادل عليه قوله تعالى ﴿ كُمُ أَهلكنا ﴾ أى أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم أو ولم يبين لهم ما لل أمرهم كثرة اهلاكنا ﴿ من قبلهم من القرون ﴾ مثل عادو تمودوقوم لوط وقرى مهدلهم بنون العظمة وقد جوزأن يكون الفاعل على القراءة الأولى أيضا ضميره تعالى فيكون قوله تعالى كم أهلكنا الخ استثنافا مبينا لكيفية هدايت تعالى ﴿ يمشون فى مساكنهم ﴾ أى يمر ون فى متاجرهم على ديارهم وبلادهم و يشاهدون آزارها كهم والجملة حال من ضمير لهم و قرى عيمشون للتكثير ﴿ انْ فَى ذَلْكَ ﴾ أى فيماذ كرمن كثرة اهلا كناللامم الخالية العاتية او في مساكنهم ﴿ لآياتٌ ﴾ عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها ﴿ أفلا يسمعون ﴾ هذه الآيات سماع تدبرواتعاظ ﴿ أُولِم بِرُوا أَنانسُوقَ الْمُا الْأَرْضِ الجَرِزِ ﴾ أى التي جرزنباتها أي قطع وأزيل بالمرة وقيل هو اسم موضع باليمن ﴿ فَنَخْرَجُهِ ﴾ من تلك الأرض ﴿ زَرَعَا أَكُلَ مِنْهُ ﴾ أى من ذلك الزرع ﴿ أَنْعَامِهِم ﴾ كالتبن والقصيل واله رق و بعض الحبوب المخصوصة بهاوقرى يأكل بالياء (وأنفسهم) كالحبوب التي يقتاتها الانسان والثمار (أفلا يبصرون) اى ألا ينظر ون فلا يبصرون ذلك ليستدلوا به على كال قدرته تعالى وفضله ﴿ و يقولون ﴾ كان المسلمون يقولون ان التمسيفتح

لنا على المشركين أو يفصل بيننا و بينهم و كان أهل مكة اذاسمعوه يقو لون بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزا و مقهذا الفتح الفتح المالت أو الفتح المالين و من الفصل في وتحقيقا للحق (يوم الفتح لا ينفع الذين كفر وا ايمانهم ولاهم ينظرون و يوم الفتح يوم الفقل بين المؤمنين وأعدائهم و يوم الفتح المين المؤمنين وأعدائهم و يوم المنتج المين المؤمنين وأعدائهم و يوم المنتج على الله المين عليهم وقيل هو يوم بدر وعن بجاهد والحسن يوم فتح مكة والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهم للتنبيه على أنه ليس مماين في أن يسأل عنه الكونه أمر ابيناغنيا عن الاخبار به وكذا ايمانهم واستنظارهم ومئذ وانما المحتاج الى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الانظاركانه قيل لا تستعجلوا فكانى بكم قد آمنتم فلم ينفعكم واستنظرتم فلم تنظروا وهذا على الوجه الاول ظاهر وأما على الاخيرين فالموصول عبارة عن المقتولين يوم بدر (فأعرض عنهم) ولا تبال بتكذيبهم (وانتظر) النصرة عليهم وهلاكهم (انهم منتظرون) قيل أى الغلبة عليكم كقوله تعلى فتريم ولا تنظر وانتظر في النهم منتظرون هيل المنظرون الأن يأتيهم الله في ظلل من المعكم متربصون والاظهر أن يقال انهم منتظرون هيل المنظرون المناف يأمه أحقاء بأن ينتظرها كهم المناف المناف والمنام الآية ويوم بعنى المهم على ما من قرأ الم تنزيل وتبارك الذي ييده الملك أعطى من الاجر والمنا الملائكة ينتظرونه عليه الصلاة والسلام من قرأ الم تنزيل في بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام

---- المحزاب المحزاب المحراب المحراب المحراب المحراب المحراب الله المحراب المحروب الم

(ياايها الني اتق الله ) في ندائه عليه الصلاة والسلام بعنو ان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على سمو مكانه والمراد بالتقوى المأمور به النبات عليه والازدياد منه فان له بابا واسعاو عرضا عريضالا ينال مداه (ولا تطع الكافرين) أى المجاهرين بالكفر (والمنافقين) المضمرين له أى فيما يعود بوهن في الدين واعظاء دنية فيما بين المسلمين روى أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأباالاعور السلمي قدموا عليه عليه الصلاة والسلام في الموادعة التي كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم وقام معهم عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارفض ذكر آلهتنا وقل انها تشفع و تنفع و ندعك و ربك فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وهمو ابقتلهم فنزلت اى اتق الله في نقض العهد و نبذ الموادعة و لا تساعد الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا اليك (ان الله كان عليا حكيا) مبالغا في العلم والحكمة فيعلم جميع الاشياء من المصالح والمفاسد فلا يأمرك الا بما فيه مفسدة و لا يحكم الابما تقتضيه الحكمة البالغة فالجملة تعليل للامر والنهى مؤكد لوجوب الممتال بهما (واتبع) اى في كل ما تأتى و تذر من أمور الدين (مايوحي اليك من ربك) من الآيات التي من الامتثال بهما (واتبع) اى في كل ما تأتى و تذر من أمور الدين والتعرض لعنوان الربوية لتأكيد وجوب الامتثال بالامر (ان الله كان بما تعملون حبيرا) قيل الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام والمؤمنين وقيل للعائبين بطريق الالتفات ولا يخفي بعده نعم بحوز أن يكون للكل على ضرب على طيه الصلاة والسلام وللمؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا يخفي بعده نعم بحوز أن يكون للكل على ضرب

من التغليب وأيا ما كان فالجملة تعايل للامر وتأكيد لموجبه أما على الوجهين الاولين فبطريق الترغيب والترهيب كائه قيل ان الله خبير بما تعملونه من الامتثال وتركه فيرتب على كل منهما جزاء ثواباوعقابا وأما على الوجه الاخير فبطريق الترغيب فقطكا نه قيل ان الله خبير بما يعمله كلا الفريقين فيرشدك الى مافيه صلاح حالك وانتظام أمرك ويطلعك على مايعملونه من المكايد والمفاسد و يأمرك بما ينبغي لك أن تعمله في دفعها و ردّها فلا بد من اتباع الوحي والعمل بمقتضاه حتما ﴿ وتوكل على الله ﴾ أي فوض جميع أمورك اليه ﴿ وكفي بالله وكيلا ﴾ حافظاموكو لا اليهكل الامور ﴿ ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ شروع في القاء الوحى الذي أمر عليه الصلاة والسلام باتباعـــه وهذا مثل ضربه الله تعالى تمهيدا لما يعقبه من قوله تعالى ﴿ وَمَاجِعَلُ أَزُ وَاجَكُمُ اللَّأَنِّي تَظَاهِرُ وَنَ مَنْهِنَ أَمْهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَيَا ۗ كَمَ أبناءكم ﴾ وتنبيها على أن كون المظاهر منها أما وكون الدعى ابنا أى بمنزلة الام والابن فى الآثار والاحكام المعهودة فيما بينهم في الاستحالة بمنزلة اجتماع قلبين في جوف واحد وقيل هور دلما كانت العرب تزعم من أن اللبيب الاريب له قلبان ولذلك قيل لابي معمر أو لجميل بن أسيد الفهري ذوالقلبين أي ماجمع الله تعالى قلبين في رجل وذكر الجوف لزيادةالتقريركما في قوله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولاز وجية ولاأمومة في امرأة ولادعوة و بنوة في شخص لكن لا بمعنى نفي الجع بين حقيقة الزوجية والاهومة و نفي الجمع بين حقيقة الدعوة والبنوة كافى القلب ولا بمعنى نني الجمع بين أحـكام الزوجية وأحكام الامومة ونني الجمع بين أحكام الدعوة وأحكام البنوة على الاطلاق بل بمعنى نغي الجمع بين حقيقة الزوجية وأحكام الامومة ونفي الجمع بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لابطال ماكانوا عليه من اجراء أحكام الامومة على المظاهرمنها واجراء أحكام البنوة على الدعى ومعنى الظهار أن يقول لزوجته أنتعلى كظهر أمي مأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب لانه كان طلاقا في الجاهليــة وهو في الاسلام يقتضي الطلاق أوالحرمة الى أدا الكفارة كما عدى آلىبها وهو بمعنى حلف وذكر الظهار للكناية عن البطن الذي هو عموده فان ذكر هقريب منذكر الفرج أوللتغليظ في التحريم فانهمكا نو ايحرمون اتيان الزوجة وظهرها الى السماء وقرى اللاي وقرى اللا و قرى تظاهرو نبحذف احدى التامين من تنظاهر ونو تظاهر ون بادغام التاء الثانية في الظاء وتظهر ون من أظهر ؟ بني تظهر و تظهر ون من ظهر بمهني ظاهر كعقد بمعنى عاقد وتظهرون من ظهر ظهورا وأدعيا جمع دعى وهو الذي يدعى ولدا على الشذوذ لاختصاص أفعلا بفعيل بمعنى فاعلكتقي وأتقيا كأنه شبه به في اللفظ فجمع جمعه كفتلاً وأسراً ﴿ ذَا كُمْ ﴾ اشارة الى ما يفهم مما ذكر من الظهار والدعاء أو الى الاخير الذي هو المقصود من مساق الكلام أي دعا كم بقو لكم هذا ابني ﴿ قولكم بأفواهكم ﴾ فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة في الاعيان فاذن هو بمعزل من استتباع أحكام البنوة كما زعمتم ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ ﴾ المطابق للواقع ﴿ وهو يهدى السبيل ﴾ أى سبيل الحق لاغير فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله عز وجل ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ أى انسبوهم اليهم وخصوهم بهم وقوله تعالى ﴿ هو أقسط عند الله ﴾ تعليل له والضمير لمصدرادعوا كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل أي الدعا ً لآبائهم بالغ في العدل والصدق في حكم الله تعالى وقضائه ﴿ فَانَ لَمُ تَعْلَمُوا آبَاءُهُمُ ﴾ فتنسبوهم اليهم ﴿ فَاخُوانَكُمُ فَهُمُ اخُوانَكُم ﴿ فِي الدينِ ومواليكم ﴾ وأولياؤكم فيه أي فادعوهم بالاخوة الدينية والمولوية ﴿ وليس عليكم جناح ﴾ أي اثم ﴿ فيما أخطأتم به ﴾ أي فما فعلتموه من ذلك مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق اللسان ﴿ ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ أى ولكن الجناح فيا تعمدت قلوبكم بعد النهي أو ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رحيا ﴾ لعفوه

عن المخطى وحكم التبني بقوله هو ابني اذا كان عبدا للقائل العتق على كل حال و لا يثبت نسبه منه الااذا كان مجمول النسب وكان بحيث يولد مثله لمثل المتبني ولم يقر قبله بنسبه من غيره ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ أي في كل أمر من أمور الدين والدنياكما يشهد به الاطلاق فيجب عليهم أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب اليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عايها روى أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمرالناس بالخروج فقال ناس نستأذن آبا أنا وأمهاتنا فنزلت وقرى وهو أب لهم أي في الدين فان كل نبي أب لامته من حيث انه أصل فيما به الحياة الابدية و لذلك صار المؤمنون اخوة ﴿ وَأَزُواجِهُ أَمْهَاتُهُم ﴾ أي منزلات منزلة الامهات في التحريم واستحقاق التعظيم وأما فيها عدا ذلك فهن كالاجندات و لَذلك قالت عائشة رضي الله عنهالسنا أمهات النساء ﴿ وأولو الارحام ﴾ أي ذو و القرابات ﴿ بعضهم أو لي ببعض ﴾ في التو ارثوهونسخ لما كان في صدر الاسلام،ن التوراث بالهجرة والموالاة في الدين ﴿ فِي كَتَابِ الله ﴾ في اللوحأوفيماأنزله وهوهذه الآية أوآية المواريث أو فيما فرض الله تعالى ﴿ مِن المؤمنين والمهاجرين ﴾ بيان لأو لى الارحام أوصلة لأو لى أى أولوالارحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة ﴿ الا أن تفعلوا الى أوليائكم معروفا ﴾ استثناء من أعم ماتقدر الاولويةفيه من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أوَمنقطع ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مُسطورًا ﴾ أي كانُ ماذكر من الآيتين ثابتًا في اللوح أو القرآن وقيل في التوراة ﴿ وَاذْ أَخَذْنَا مَنَ النَّهِ بِينَ مَيثَاقَهُم ﴾ أي اذكر وقت أخذنامن النبيين كافة عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء الى الدين الحق ﴿ وَمَنْكُ وَمَنْ نُوحٍ وَابْرَاهِيم وَمُوسَى وعيسَى ابن مريم ﴾ وتخصيصهم بالذكر مع الدراجهم في النبيين اندراجا بيناللايذان بمزيدمزيتهم وفضلهم و كونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولى العزممن الرسل وتقديم نبينا عليهم عليهم الصلاة والسلام لابانة خطره الجليل ووأخذنامهم ميثاقا غليظا ﴾ أي عهداعظم الشأن أو مؤكدا باليمين وهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هو أخذه والعطّف مبنى على تنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي تفخيما لشأنه كما في قوله تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ اثر قوله تعالى فلماجا أمرنا نجينا هو دا والذين آمنوا معه برحمة مناوقوله تعالى ﴿ لِيسال الصادقين عن صدقهم ﴾ متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع الى مأذكر من أخذ الميثاق وغاية له لا بأُخذنا فان المقصود تذكير نفس الميثاق ثم بيان الغرض منه بيانا قصدياكما يني عنه تغيير الاسلوب بالالتفات الى الغيبة أى فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء و وضع الصادقين موضع ضميرهم للايذان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سئلوا عنه وانمــا السؤال لحـكمة تقتضيه أى ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهو دهم عما قالوه لقومهم أو عن تصديقهم اياهم تبكيتا لهم كما في قوله تمالي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أو المصدقين لهم عن تصديقهم فان مصدق الصادق صادق وتصديقه صدق وأما ماقيل من أن المعنى ليسأل المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم فيأباه مقام تذكير ميثاق النبيين وقوله تعالى ﴿ وأعد للكافرين عذابا أليماً ﴾ عطف على ماذكر من المضمر لاعلى أخذناكما قيــل والتوجيــه بأن بعثة الرسل وأخذالمَيثاق منهم لاثابة المؤمنين أو بأن المعنى أن الله تعالى أكدعلى الأنبياء الدعوة الىدينه لأجل اثابة المؤمنين تعسف ظاهر مع أنه مفض الى كون بيان اعداد العذاب الأليم للكافرين غيير مقصود بالذات نعم يجوز عطفه على مادل عليه قوله تعالى ليسأل الصادقين كائنه قيـل فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين الآية ﴿يِاأَيُّهَا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ ان جعل النعمة مصدرا فالجار متعلق بها والا فهو متعلق بمحذوف هو حَال منها أي كائنة عليكم ﴿ اذْجَاءَتُكُمْ جَنُودٌ ﴾ ظرف لنفس النعمة أو لثبيتها لهم وقيل منصوب باذكروا على أنه بدل اشتمال من نعمة الله والمراد

بالجنود الاحزاب وهمقريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا زهاء اثني عشر ألفا فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باقبالهم ضرب الخندق على المدينة باشارة سلمان الفارسي ثم خرج في ثلاثة آلاف من المسلمين فضر بمعسكره والخندق بينه وباين القوم وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام واشتد الخوف وظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق في المنافقين حتى قال معتب بن تشيركان محمد يعدنا كنو زكسري وقيصر و لانقدرأن نذهب الى الغــائط ومضي على الفريقين قريب من شهر لاحرب بينهم الاأن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بز. أبي وهب ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب ومرداس أخو بني محارب قد ركبو ا خيولهم وتيممو ا من الخندق مكانا مضيقا فضر بوا خيولهم فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع فخرج على بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التي اقتحموا منها فأقبلت الفرسان نحوهم وكان عمر و معلما ايري مكانه فقال له على رضي الله عنه ياعمر و اني أدعوك الى الله و رسوله والاسلام قال لاحاجة لى اليه قال فاني أدعوك الى النزال قال يا ابن أخي والله لا أحبأن أقتلك قال على لكني والله أحب أن أقتلك فحمي عمر و عندذلك وكان غيو رآمشهو رآبالشجاعة واقتحم عن فرسه فعقره أوضرب وجهه ثم أقبـل على على فتناو لا وتجاو لا فضربه على رضى الله عنه ضربة ذهبت فيهأ نفسه فلما قتلهانهزمت خيله حتى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عمر و رجلان منبه بن عثمان بن عبد الدار ونو فل ابن عبد الله بن المغيرة المخزومي قتله أيضا على رضي الله عنه وقيل لم يكن بينهم الاالترامي بالنبل والحجارة حتى أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا ﴾ عطف على جاءتكم مسوق لبيان النعمة اجمالا وسيأتي بقيتها في آخر القصة ﴿ وجنو داً لم تروها ﴾ وهم الملائكة عايهم السلامو كانو األفا بعث الله عليهم صباباردة فى ليلة شاتية فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر الملائكة فقلعت الأوتادو قطعت الإطناب وأطفأت النيران وأكفأت القدو روماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم فقال طليحة بن خويلد الأسدى أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غيرقتال ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ منحفر الخندق وترتيب مبادي الحرب وقيل من التجائكم اليه و رجائكم من فضله وقرى بالياء أي بما يعمله الكفار أي من التحرز والمحاربة أو من الكفر والمعاصي ﴿ بصيراً ﴾ ولذلك فعل مافعل من نصركم عليهم والجملة اعتراض مقرر لما قبله ﴿ اذ جاؤكم ﴾ بدل من اذ جاءتكم ﴿ من فوقكم ﴾ من أعلى الوادي من جهة المشرق وهم بنو غطف ان ومن تابعهم من أهل نجد قائدهم عيينة بن حصن وعامرً بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من قريظة والنضير ﴿ وَمِن أَسْفِلُ مَنْكُم ﴾ أي من أسفل الوادي من قبل المغرب وهم قريش ومن شايعهم من الأحابيش و بني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبوسفيان وكانو اعشرة آلاف ﴿ وَاذْ زَاعْتَ الْأَبْصَارِ ﴾ عطف على ماقبله داخل معه في حكم التذكير أي حين مالت عن سننها وانحرفت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصاً وقيل عدلت عن كل شيء فلم تلتفت الأ الى عدوها لشدة الروع ﴿ و بلغت القــلوب الحناجر ﴾ لان الرئة تنتفخ من شدة الفزع فيرتفع القلب بارتفاعها الى رأس الحنجرة وهي منتهى الحلقوم وقيل هو مثل في اضطراب القلوب و وجيبها وان لم تبلغ الحناجر حقيقة والخطاب في قوله تعمالي ﴿ وتظنون بالله الظنو نا ﴾ لمن يظهر الايمان على الاطلاق أي تظنون بالله تعالى أنواع الظنون المختلفة حيث ظن المخلصون الثبتالقلوبأنالله تعالى ينجز وعده في اعلاً دينه كما يعرب عنه ماسيحكي عنهم من قولهم هذا ماوعدناالله و رسولهوصدق الله و رسوله الآية أويمتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف القلوب والمنافقون ماحكي عنهم بما لاخير فيمه والجملة معطوفة على زاغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار وقرى الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها

لمراعاة الفواصلكم تزاد في القوافي ﴿هنالك﴾ ظرف زمان أو ظرف مكان لما بعده أي في ذلك الزمان الهائل أو المكان الدحض ﴿ ابتلى المؤمنون ﴾ أي عوملوا معاملة من يختـبر فظهر المخاص من المنــافق والراسخ ه ن المتزلزل ﴿ و زلزلواً زلزالا شديداً ﴾ من الهول والفرغ وقرى ً بفتحالزاى ﴿ واذ يقول المنافقون ﴾ عطفعلى اذ زاغت وصيعة المضارع لما مر من الدلالة عـلى استمرار القول واستحضار صورته ﴿ والذين في قـلوبهم مرض ﴾ أي ضعف اعتقاد ﴿ ماوعدنا الله و رسوله ﴾ من اعلاء الدين والظفر ﴿ الا غروراً ﴾ أي وعد غرور وقيل قولا باطلا والقائل معتب بن تشير وأضرابه راضون به قال يعدنا محمد بفتمح كنوز كسرى وقيصر وأحـدنا لايقدر أن يتبرز فرقا ماهذا الا وعد غرو ر ﴿ واذ قالت طائفة منهم ﴾ هم أوس بن قيظي وأتباعه وقيــل عبد الله ابن أبي وأشياعه ﴿ ياأهل يثرب ﴾ هو اسم المدينة المطهرة وقيل اسم بقعة وقعت المدينة في ناحية منها وقد نهيي النبي عليه أاصلاة والسلام أن تسمى بهاكر اهة لها وقال هي طيبة أو طابة كأنهم ذكروها بذلك الاسم مخالفة له عليه الصلاة والسلام ونداؤهم اياهم بعنوان أهليتهم لها ترشيح الما بعده من الامر بالرجوعاليها ﴿ لامقام لَكُم ﴾ لاموضع اقامة لكم أو لااقامة لكم ههنا يريدون المعسكر وقرى بفتح الميم أي لاقيام أو لا موضع قيام لكم ﴿ فارجعوا ﴾ أي الى منازلكم بالمدينة مرادهم الامر بالفرار اكمنهم عمبروا عنه بالرجوع ترويجا لمقالهم وايذانا بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المعنى لاقيام لكم في دين محمد عليه الصلاة والسلام فارجعوا الى ماكنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلوه الى أعدائه أو لامقام لكم في يثرب فارجعوا كفارآ ليتسنى لكم المقام بهـا والأول هو الانسب لما بعده فان قوله تعالى ﴿ و يستأذن فريق منهم النبي ﴾ معطوف على قالت وصيغة المضارع لما مرمن استحضار الصورة وهم بنو حارثة و بنو سلمة استأذنوه عليه الصلاة والسلام في الرجوع ممتثلين بأمرهم وقوله تعالى ﴿ يقولون ﴾ بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو استئناف مبنى على السؤال عن كيفية الاستئذان ﴿ انبيوتنا عورة ﴾ أي غير حصينة معرضة للعدو والسراق فأذن لناحتي نحصنها ثم نرجع الى العسكر والعورة فى الأصل الخلل أطلقت على المختل مبالغة وقد جوز أن تكون تخفيف عورة من عورت الدار اذا اختلت وقد قرى بها والأول هو الأنسب بمقام الاعتذاركما يفصح عنه تصدير مقالهم بحرف التحقيق ﴿ وما هي بعورة ﴾ والحـال أنها ليست كذلك ﴿ انْ يريدون﴾ ماير يدون بالاستئذان ﴿الافرارا﴾ منالقتال ﴿ولودخلت عليهم﴾ أسندالدخول الىبيوتهم وأوقع عليهم لما أن المراد فرض دخولها وهم فيها لافرض دخولها مطلقًا كما هو المفهوم لولم يذكر الجار والمجرورو لا فرض الدخول عليهم مطلقاكم هو المفهوم لوأسند الى الجار والمجرور ﴿ من أقطارها ﴾ أى من جميع جوانبها لامن بعضها دون بعض فالمعنى لوكانت بيوتهم مختلة بالكلية ودخلها كل من أُراد من أهل الدعارة والفساد ﴿ ثُم سُئلُوا ﴾ من جهة طائفه أخرى عند تلك النازلة والرجفة الهائلة ﴿ الفتنة ﴾ أي الردة والرجعة الى الكفر مكان ماسئـــلوا الآن من الايمان والطاعة ﴿ لآتوها ﴾ لاعطوها غير عبالين بمادهاهم من الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرى الأتوها بالقصر أي لفعلوها وجاؤها ﴿ ومَا تَلْبُثُوا بِهِ الْفَتْنَةُ أَي مَا أَلْبُثُوهَا ومَا أُخْرُوهَا ﴿ الايسيرا ﴾ ريثما يسع السؤال والجواب من الزوان فضلا عن التعلل باختـ لال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن وقيل مالبثوا بالمدينة بعد الارتداد الا يسيرا والأول هو اللائق بالمقام هــذا وأما تخصيص فرض الدخــول بتلك العساكر المتحزبة فمع منافاته للعموم المستفاد من تجريد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع لما عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم اذا دعوا الى الحق تعللوا بشيء يسير وان دعوا الى الباطل سارعوا اليه آثرذي أثير من غير صارف بلويهم والاعاطف يثنيهم ففرض الدخول عليهم من جهة العساكر المذكورة واسناد سؤال الفتنة والدعوة الى الكفر الى طائفة أخرى مع أن العساكر هم المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الاعراض عن الحق المجـدون في الدعاء الى الكفر والضلال بمعزل من التقريب ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار ﴾ فان بني حارثة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين فشلوا أن لا يعودوا لمثله وقيل هم قوم غابوا عن وقعة بدرو رأواما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا ائن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ﴿ وَكَانَ عَهِدَ اللهُ مسئولا ﴾ مطلوبا مقتضى حتى يوفى به وقيل مسئو لا عن الوفاء به ومجازى عليه ﴿ قُلُ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفُرَّ ارَانَ فَرَرْتُم مِنَ الْمُوتُ أَوَالْفَتْلُ ﴾ فانه لابد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سيف في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم ﴿ واذن لا تمتعون الاقليلا﴾ اى وان نفعكم الفرار مثلا فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع الاتمتيعا قليلا أو زمانا قليلًا ﴿قُلْ من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة ﴾ أي أو يصيبكم بسوء ان أراد بكم رحمة فاختصر الكلام أوحمل الثانى على الأول لما في العصمة من معنى المنع ﴿ وَ لَا يجدون لهم من دُونَ الله وليا ﴾ ينفعهم ﴿ و لا نصيرا ﴾ يدفع عنهم الضرر ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم ﴾ أى المثبطين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المنافقون ﴿ وَالْقَائِلَيْنِ لَاخُوانِهُمْ ﴾ من منافق المدينة ﴿ هُلُمُ الينا ﴾ وهوصوت سمى به فعل متعد نحو احضر أو قرب و يستوى فيه الواحدوا لجماعة على لغة أهل الحجاز وأما بنو تميم فيقو لون هلم يارجل وهلموا يارجال أى قربوا أنفسكم الينا وهذا يدل على أنهم عنـد هـذا القول خارجون من المعسكر متوجهون نحو المدينـة ﴿ وَ لَا يَأْتُونَ البَّأْسُ ﴾ أي الحراب والقتال ﴿ الْاقليلا ﴾ أي اتيانا أو زمانا أو بأسا قليلا فانهم يعتذرون و يتبطونُ ماأمكن لهم و يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم ولاتراهم يبارزون ويقاتلون الاشيئا قليلا اذا اضطروا اليه كقوله تعالىماقاتلوا الاقليلا وقيل انه من تتمة كلامهم معناه و لا يأتي أصحاب محمد حرب الاحزاب ولا يقاومونهم الاقليلا ﴿ أَشَحَةَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي بخلاء عليكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظفر والغنيمة جمع شحيح ونصبه على الحالية من فاعل يأتون أو من المعوقين أوعلى الذم ﴿ فاذا جا ۚ الحوف رأيتهم ينظرون اليك تدو رأعينهم ﴾ في أحداقهم ﴿ كالذي يغشي عليه من الموت ﴾ صفة لمصدر ينظُرون أوحال من فاعله أولمصــدرتدور أوحال من أعينهم أى ينظرون نظرا كائنا كنظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذرا وخورا ولواذاً بكأو ينظرون كائنين كالذي الخأو تدور أعينهم دورانا كائنا كدوران عينه أو تدو رأعينهم كائنة كعينه ﴿فاذا ذهب الخوف﴾ وحيزت الغنائم ﴿سلقوكم﴾ ضربوكم ﴿بألسنة حداد﴾ وقالواوفر واقسمتنافانا قد شاهدنا كموقاتلنامعكمو بمكانناغلتم عدوكمو بنانصرتم عليه والسلق البسط بقهر باليدأو باللسان وقرى صلقوكم ﴿أَشْحَةُ عَلَى الْحَيْرِ ﴾ نصب على الحالية أوالذم ويؤيده القراءة بالرفع ﴿أُولَنْكُ ﴾ الموصوفون بما ذكر من صفات السوء ﴿ لم يؤمنوا ﴾ بالاخلاص ﴿ فأحبط الله أعمالهم ﴾ أي أظهر بطلانها أذلم يثبت لهم أعمال فتبطل أوأبطل تصنعهم ونفاً قهم فلم يبق مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا ﴿ وَكَانَ ذَلِكُ ﴾ الاحباط ﴿ عَلَى الله يسيرا ﴾ هينا وتخصيص يسره بالذكر مع أن كل شي عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظهر حبوطها لكمال تعاضد الدواعي وعدم الصوارف بالكلية ﴿ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ﴾ أي هؤلا الجبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ففروا الى داخل المدينة ﴿ وان يأت الاحزاب ﴾ كرة ثانية ﴿ يودوا لوأنهم بادون في الأعراب ﴾ تمنوا أنهم خارجون الى البدوحاصلون بين الأعراب وقرى بدى جمع بادكغاز وغزى ﴿ يَسْأَلُونَ ﴾ كل قادم من جانب المدينة وقرى يسالون أي ينسالون ومعناه يقول بعضهم لبعض ماذاسمعت ماذا بلغك أو يتسالون الاعراب كايقال رأيت الهلال وتراءيناه فان صيغة التفاعل قد تجرد عن معنى كون ماأسندت اليه فاعلا من وجه ومفعولا من وجه و يكتفي تعددالفاعل كما في المثال المذكور ونظائره ﴿ عن أنبائكم ﴾ عماجرى عليكم ﴿ ولوكانو ا فيكم ﴾ هذه الكرة ولم يرجعوا الى المدينة وكان قتال ﴿ ماقاتلوا الا قلـ لا ﴾ ريا وخوفا من التعيير ﴿ لقـدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ خصلة حسنة حقها أن يؤتسي بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد أوهو في نفسه قدوة يحق التأسى به كقولك في البيضة عشرون مناحديدا أي هي في نفسها هذا القدر من الحديدوقري بكسر الهمزةوهي لغة فيها ﴿ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ أى ثواب الله أو لقاء أو أيام الله واليوم الآخر خصوصا وقيل هو مثل قولك أرجو زيدا وفضله فان اليوم الآخر من أيام الله تعالى ولمن كان صلة لحسنة أوصفة لهاوقيل بدل من لكم والأكثرون على أن ضميرالمخاطب لا يبدل منه ﴿ وَذَكُرُ اللهِ ﴾ أى وقرن بالرجا ذكر الله ﴿ كثيرًا ﴾ أى ذكرًا كُثيرًا أو زمانا كثيرًا فإن المثابرة على ذكره تعالى تؤدي الى ملازمة الطاعة و بهايتحقق الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ﴾ يان لما صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباه الشؤور واختلاف الظنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم أي الما شاهدوهم حسبها وصفوا لهم ﴿قالوا هـذا ﴾ مشـيرين الى ما شاهدوه من حيث هو من غـير أن يخطر بِالهُمْ لَفَظَ يَدُلُ عَايِمُ فَضَلَا عَنَ تَذَكَيْرِهُ وَتَأْنَيْتُهُ فَانْهُمَا مِن أَحَكَامُ اللّفظكما مِن قُولُهُ تَعَـالَى فَلَمَا رأى الشمس ازغة قال هـذار بي وجعله اشارة الى الخطب أوالبلا من نتائج النظر الجليل فتدبر نعم يجوز التذكير باعتبار الخـبر الذي هو ﴿ ماوعدنا الله و رسوله ﴾ فان ذلك العنوان أول ما يخطر ببالهم عنــدا لمشاهدة ومرادهم بذلك ما وعــدوه بقوله تعالى أُم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الى قوله تعالى ألا ان نصر الله قريب وقوله عليه الصلاه والسلام سيشتد الامر باجتماع الاحز اب عليكم والعاقبة لكم عليهم وقوله عليه الصلاة والسلام أن الاحزاب سائر ون اليكم بعد تسع ليال أوعشر وقرى بكسر الراء وفتح الهمزة ﴿ وَصَدْقَ الله و رسوله ﴾ أى ظهر صدق خبر الله تعالى و رسوله أو صدقاً في النصرة والثواب كاصدقا في البلاء واظهار الاسم للتعظيم ﴿ ومازادهم ﴾ أى مارأوه ﴿ الا ايمــانا ﴾ بالله تعالى و بمواعيده ﴿ وتسلما ﴾ لاوامره ومقاديره ﴿ من المؤمنين ﴾ أى المؤمنين بالاخلاص مطلقاً لا الذين حكيت محاسنهم خاصة ﴿ رجالصدقوا ماعاهدوا الله عليه ﴾ من الثبات مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمقاتلة لاعدا الدين وهم رجال من الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنهم اذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعمالي عليهم أجمعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من صدقني اذا قال لك الصدق ومحل ماعاهدوا النصب اما بطرح الخافض عنه وايصال الفعل اليه كما في قولهم صدقني سن بكره أي في سنه واما بجعل المعاهد عليه مصدوقا على المجازكا أنهم خاطبوه خطاب من قال لكرمائه

نحرتنى الاعدا ان لم تنحرى وقالوا لهسننى بكوحيث وفوا به فقد صدقوه ولو كانوا نكثوه لكذبوه ولكان مكذو با فهنهم من قضى نحبه » تفصيل لحال الصادقين وتقسيم لهم الى قسمين والنحب النذر وهو أن يلتزم الانسان شيا من أعماله و يوجبه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفا به ومحل الجار والمجرور الرفع على الابتدا على أحد الوجهين المذكورين فى قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية أى فبعضهم أو فبعض منهم من خرج عن العهدة كمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر عم أنس بن مالك وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فانهم قد قضوا نذو رهم سوا كان النذر على حقيقته بأن يكون ما نذر وه أفعالهم الاختيارية التي هى المقاتلة المغياة بما ليس منها و لا

يدخل تحت النذروهو الموت شهيدا أوكان مستعارا لالتزامه على ماسياتي ﴿ وَمَنْهُم ﴾ أي و بعضهم أو و بعض منهم ﴿ مَن ينتطر ﴾ أي قضاء نحبه لكونه موقتا كعثمان وطلحة وغيرهما بمن استشهد بعــد ذلك رضو ان الله تعالى عليهم أجمعين فانهم مستمرون على نذو رهم قد قضوا بعضها وهوالثبات معرسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال الىحين نزول الآية الكريمة ومنتظرون لقضاء بعضها الباقي وهو القتال الى الموتشهيدا هذا و يجوز أن يكون النحب مستعارا لالنزام الموت شهيدا اما بتنزيل التزام أسبابه التي هي أفعال اختيارية للناذر منزلة النزام نفسه واما بتنزيل نفسه منزلة أسبابه وايراد الالتزام عليه وهو الانسب بمقام المدح وأياما كان فني وصفهم بالانتظار المنبيء عن الرغبة في المنتظر شهادة حقة بكال اشتياقهم الى الشهادة واما ماقيل من أن النحب استعير للموت لانه كنذر لازم في رقبة كل حيو ان فمسخ للاستعارة وذهاب برونقها واخراج للنظم الكريم عن مقتضي المقام بالكلية ﴿ وما بدلوا ﴾ عطف على صدقوا وفاعله فاعلهأي وما بدلوا عهدهم وما غيروه ﴿ تبديلا ﴾ أى تبديلاما لا أصلا و لاوصفا بل ثبتوا عليه راغبين فيــه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون أما الذين قضوا فظاهر وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق شهادة وتعميم عدم التبديل للفريق الاول مع ظهور حالهم للايذان بمساواة الفريق الثانى لهم فى الحكم ويجوز أن يكون ضمير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن المحتاج الى البيان حالهم وقد روى أن طلحة رضي الله عنه ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدحتي أصيبت يده فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة الجنة وفررواية أوجب طلحة وعنه عليه الصلاة والسلام في رواية جابر رضي الله عنه من سره أن ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة بن عبيدالله و في رواية عائشة رضي الله عنها من سره أن ينظر الى شهيد يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحة وهذا يشير الى أنه من الاولين حكما ﴿ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ﴾ متعلق بمضمر مستأنف مسوق بطريق الفذلكة لبيان ماهو داع الى وقوع ماحكي من الاحوال والاقوال على التفصيل وغاية له كما مر في قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم كا نه قيل وقع جميع ماوقع ليجزى الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قو لا وفعلا ﴿ و يعذب المنافقين ﴾ بما صدر عنهم من الاعمال والاقوال المحكية ﴿ ان شاء ﴾ تعذيبهم ﴿ أو يتوب عليهم ﴾ ان تابوا وقيل متعلق بمـا قبله من نني التبديل المنطوق واثباته المعرض به كائن المنافقين قصدوا بالتبديل عافبة السوكا قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسني وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفهم من قوله تعالى وما زادهم الاايمانا وتسليما وقيـل لما يستفاد من قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الاحزابكا أنه قيل ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الخطب ليجزى الآية فتأمل و بالله التوفيق ﴿ ان الله كان غفورا رحيما ﴾ أى لمن تاب وهو اعتراض فيه بعث الى التوبة وقوله تعالى ﴿ وَرَدُ اللهِ الذِّينَ كَفَرُوا ﴾ رجوع الى حكاية بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة المشار اليها اجمالا بقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها معطوف اما على المضمر المقدرقبل قوله تعالى ليجزى الله كائه قيـل اثر حكاية الأمور المذكورة وقع ماوقع من الحوادث وردالله الخ واماعلي أرسلنا وقد وسط بينهما بيانكون مانز لبهم واقعة طامة تحيرت بها العقول والافهام وداهية تامة تحاكت منها الركب و زلت الاقدام وتفصيل ماصدر عن فريقي أهل الايمان وأهل الكفر والنفاق من الاحوال والاقوال لاظهار عظم النعمة وابانة خطرها الجليل ببيان وصولها اليهم عندغاية احتياجهم اليهاأي فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها ورددنا بذلك الذن كفروا والالتفات الى الاسم الجليل لتربية المهابة وادخال الروعة وقوله تعالى ﴿ بغيظهم ﴾ حال من الموصول أي ملتبسين به وكذا قوله تعالى ﴿ لم ينالوا خيرا ﴾ بتداخل أو تعاقب أي غير ظافرين بخير أو الثانية بيان للاولى أو استئناف ﴿ وكني الله المؤمن ين القتال ﴾ بمـاذكر من ارسال الريح والجنود ﴿ وَكَانَ اللَّهِ قُويًا ﴾ على احداث كل مايريد ﴿ عزيزا ﴾ غالبا على كل شيء ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم ﴾ أي عاونو ا الاحزاب المردودة ﴿ مَن أهـل الكتاب ﴾ وهم بنو قريظة ﴿ من صياصيهم ﴾ من حصونهم جميع صيصية وهي ما يتحصن به ولذلك يقــال لقرن الثور والظبي وشوكة الديك ﴿ وقذف في قلو بهم الرعب ﴾ الخوف الشديد بحيث أسلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأو لادهم للاسر حسما ينطق به قولُه تعالى ﴿ فريفًا تقتلونُ وتأسرون فريقًا ﴾ من غير أن يكون من جهتهم حراك فضلا عن المخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيهــا الاحزاب و رجع المسلمون الى المدينة و وضعوا السلاح فقال أتنزع لأمتك والملائكة ماوضعوا السلاح ان الله يأمرك أن تسير الى بنى قريظة وأنا عامد اليهم فأذن فى الناس أن لايصلوا العصر الاببني قريظة فحاصروهم أحدى وعشرين أو خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال لهم تنزلون على حكمي فأبوا فقال على حكم سعد بن معاذ فرضوا به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ونسائهم فكبر النبي عليــه الصلاة والسلام وقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فقتل منهم ستمائة مقاتل وقيل من ثمــانمــائة الى تسعمائة وأسر سبعائة وقرى تأسرون بضم السين كما قرى الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعول في الجملة الثانية مع أن مساق الكلام لتفصيله وتقسيمه كما فىقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تفتلون وقوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لمراعاة الفواصل ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم ﴾ أى حصونهم ﴿ وأموالهم ﴾ نقو دهم وأثاثهم ومو اشيهم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الانصار فقالتُ الانصار في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام انكم في منازلكم فقال عمر رضي الله عنه أما تخمس كما خمست يوم بدر فقال عليــه الصلاة والسلام لاانمــا جعلت هذه لي طعمة دون الناس قالوا رضينا بما صنع الله و رسوله ﴿ وأرضاً لم تطؤوها ﴾ أى أو رثكم في علمه وتقديره أرضا لم تقبضوها بعد كفارس والروم وقيل كل أرض تفتح الى يوم القيامة وقيل خبير ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّ قَدِيرًا ﴾ فقد شاهدتم بعض مقدو راته من ايراث الاراضي التي تسلمتموها فقيسوا عليهاماعداهاً ﴿ يِاأَيُّهَا النِّي قَلَ لَأَزُ وَاجِكُ ان كنتن تردن الحيوة الدنياك أىالسعة والتنعم فيها ﴿وزينتها ﴾ وزخارفها ﴿فتعالين ﴾ أَىأقبلن بارادتكنواختياركنلاحدىالخصلتين كما يقال أقبل يخاصمني وذهب يكلمني وقام يهددني ﴿ أُمُّتعكن ﴾ بالجزم جوابا للامر وكذا ﴿ وأسرحكن ﴾ أي أعطكن المتعة وأطلقكن ﴿سراحا جميلا﴾ طلاقا منغير ضرأر وقرى ً بالرفع على الاستئناف روى أنهن سألنه عليه الصلاة والسلام ثياب الزينة و زيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة فخيرها فاختارت الله و رسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لهن الله ذلك فنزل لا يحل لك النساء من بعدو اختلف في أنهذا التخيير هل كان تفويض الطلاق اليهن حتى يقع الطلاق بنفس الاختيار أو لافذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم الى أنه لم يكن تفويض الطلاق وانما كان تخيير آلهن بين الارادتين على أنهن ان أردن الدنيا فارقهن عليه الصلاه والسلام كما ينبى عنه قوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسر حكن وذهب آخرون الىأنه كان تفويضا للطلاق اليهن حتى لوأنهن اخترن أنفسهن كأن ذلك طلاقا وكذا اختلف فيحكم التخيير فقال اس عمر وابن مسعود وابن عباس رضيالله تعالىعنهم اذاخير رجل امرأته فاختارت زوجها لايقعشي أصلاولواختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند الشافعي وهو قول عمر بن عبد العزيزو ابن أبي ليلي وسفيان و روىعن زيد بن ثابت أنها ان اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وان اختارت نفسها يقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروى عن على رضى الله عنه أنها ان اختارت زوجها فواحدة رجعية وان اختارت نفسها فواحدة بائنةو روى عنه أيضا أنها ان اختارت زوجها لايقع شي أصلا وعليه اجماع فقها الامصار وقد روى عن عائشة رضي الله عنها

خيرنا رسول الله صلى الله عليـه وسلم فاخترناه ولم يعده طلاقا وتقديم التمتيع على التسريح من باب الكرم وفيـه قطع لمعاذيرهن من أول الامر والمتعة في المطلقةالتي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق عند العقد واجبة عندنا وفيها عداهن مستحبة وهي درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار الأأن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فحينتذ يحب لهاالاقل منهما ولاينقص عن خمسة دراهم ﴿ وَانْ كَنْتُنْ تُرْدُنْ الله ورسوله ﴾ أي تردن رسوله وذكر الله عز وجل للايذان بجلالة محله عليه الصلاة والسلام عندُه تعالى ﴿ والدارالآخرة ﴾ أى نعيمها الذي لاقدر عنده للدنيا وما فيها جميعا ﴿ فَانَ الله أعد للمحسنات منكن ﴾ بمقابلة احسانهن ﴿ أجرا عظيما ﴾ لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ومن للتبيين لان كلهن محسنات وتجريد الشرطية الاولى عن الوعيد للمبالغة في تحقيق معنى التخيير والاحتراز عن شائبة الاكراه وهو السر فيماذكر من تقمديم التمتيع على التسريح وفي وصف السراح بالجميل ﴿ يانسا النبي ﴾ تلوين للخطاب وتوجيمه له اليهن لاظهار الاعتناء بنصحهن ونداؤهن ههناوفها بعدهبالاضافة اليهعليه الصلاة والسلام لانها التي يدو رعليهاماير د عليهن من الاحكام ﴿من يأت منكن بفاحشة ﴾ بكبيرة ﴿مبينة ﴾ ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين وقرى وبفتح اليا والمرادبها كل مااقترفن من الكبائر وقيل هي عصيانهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوزهن وطلبهن منــه مايشق عليه أو مايضيق به ذرعه و يغتم لاجله وقرى وأت بالفوقانية ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ أي يعذبن ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه لان الذنب منهن أقبح فان زيادة قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعف حـد الرقيق وعوتب الانبياء علهم الصلاة والسلام بمالا يعاتب به الامم وقرى يضعف على البنا المفعول ويضاعف ونضعف بنون العظمة على البنا الفاعل ونصب العذاب ﴿ وَكَانِ ذَلِكُ عَلَى الله يسيرا ﴾ لايمنعه عن التضعيف كونهن نسا الني عليه الصلاة والسلام بل يدعوه اليه لمراعاة حقه ﴿ و من يقنت منكن ﴾ وقرى ع بالتاء أي ومن يدم على الطاعة ﴿ لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ﴾ مرة على الطاعة والتقوى وأخرى على طلبهن رضا رسول الله صلى ألله عليه وسلم بالقناعة وحسن المعاشرة وقرى يعمل باليا عملا على لفظ من و يؤتها على أن فيه ضمير اسم الله تعالى ﴿ و أعتدنا لهَا ﴾ في الجنة زيادة على أجرها المضاعف ﴿ رزقا كريمـــا ﴾ مرضيا ﴿ يَانِسَا النبي لستنكا عد من النساء ﴾ أصل أحدوحد بمعنى الواحد ثم وضع في النبي مستويا فيــه المــذكر والمؤنث والواحد والكثير والمعنى استن كجهاعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف ﴿ ان اتقيتن ﴾ مخالفة حكم الله تعالى ورضار سوله أو ان اتصفتن بالتقوى كما هو اللائق بحالكن ﴿ فلا تخضعن بالقول ﴾ عند مخاطبة الناس أى لاتجبن بقولكن خاضعا لينا على سنن قول المريبات والمومسات ﴿ فيطمُّع الذي في قلبه مرض ﴾ أي فجور و ريبة وقرى بالجزم عطفا على محل فعل النهى على أنه نهى لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الأطماع بالقول الخاضع كأنه قيل فلاتخضعن بالقول فلا يطمع مريض القلب ﴿ وقان قولا معروفا ﴾ بعيدا عن الريبة والأطاع بجد وخشونة من الرا الاولى وألقيت فتحتها على ماقبلها كما في قولك ظلن أو من قاريقار اذا اجتمع وقرى بكسر القاف من وقريقر وقارا اذا ثبت واستقر وأصله أوقرن ففعل به مافعل بعدن من وعد أو من قريقر حذفت احدى رامى اقررن ونقلت كسرتها الىالقاف كماتقولظلن ﴿ ولا تبرجن ﴾ أى لاتتبخترن في مشيكن ﴿ تبرج الجاهلية الاولى ﴾ أى تبرجا مثل تبرج النساء في الجاهلية القديمة وهي مابين آدم ونوح وقيل مابين ادريس ونوح عليهما السلام وقيل الزمان الذي ولد فيه أبراهيم عليه السلام كانت المرأة تلبس درعا من اللؤلؤ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسهاعلي الرجال وقيل زمن داود

وسليمان عليهماالسلام والجاهلية الاخرى مابين عيسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام وقيل الجاهلية الاولى جاهلية الكفر والجاهليةالاخرىالفسوق في الاسلام ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لابي الديدا ان فيك جاهلية قال جاهلية كفر أوجاهلية اسلامقال بل جاهلية كفر ﴿ وأَقْنَ الصَّلُوةِ وآنين الزَّكُوةَ ﴾ أمرنَبهما لانافتهما على غيرهما وكونهما أصلي الطاعاة البدنية والمالية ﴿ وأطعن الله ورسوله ﴾ أى فى كل ما تأتن وما تذرن الاسما فيما أمر تن به ونهيتن عنه ﴿ انما يريد الله ليذهب عنكم الرَّجس﴾ أي الذنب المدنس لعرضكم وهو تعليل لامرهنّ ونهيهن على الاستئناف ولذلكُ عمم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن وصرح بالمقصود حيث قيل بطريق النداء أو المدح ﴿ أهل البيت ﴾ مرادا بهم من حواهم بيت النبوة ﴿ و يطهركم ﴾ من أوضار الاو زار والمعاصى ﴿ تطهيرا ﴾ بليغا واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها وهذه كاترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي عايه الصلاة والسـلاممن أهل بيته قاضية بطلان رأى الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلى وابنهما رضوان الله عليهم وأها ماتمسكوا به من أنرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود وجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم جا الحسن و الحسين فأدخلهما فيه ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فانما يدل على كونهم من أهل البيت لاعلى أن من عداهم ليسو اكذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتدبها لكونها في مقابلة النص ﴿ واذكرن ما يتلي في بيوتكن ﴾ أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير ما يتلي في بيوتكن ﴿ من آيات الله والحكمة ﴾ من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله البينة الدالة على صدق النبوة بنظمه المعجز وكونه حكمة منطوية على فنون العملوم والشرائع وهو تذكير بما أنعم عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحا الوحي بمياً يوجب قوة الإيميان والحرص على الطاعة حثا على الانتها والائتمار فيما كلفنه والتعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيهامع أنه الانسب لكونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات و وقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول وعدم تعيين التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي عليهما الصلاة والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعلياو تعلما ﴿ ان الله كان لطيفا خبيرا ﴾ يعلم ويدبر ما يصلح في الدين و لذلك فعل مافعل من الامر والنهي أو يعلم من يصلح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته ﴿ انالمسلمين والمسلمات ﴾ أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله تعالى من الذكور والاناث ﴿ والمؤمنين والمؤمنات ﴾ المصدقين بما يجب أن يصدق به من الفريقين ﴿ والقانتين والقانتات ﴾ المداومين على الطاعات القائمين بها ﴿ والصادقين والصادقات ﴾ في القول والعمل ﴿ والصابرين والصابرات ﴾ على الطاعات وعن المعاصي ﴿ والخاشعين وَالخاشعات ﴾ المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم ﴿ والمتصدقين والمتصدقات ﴾ بما وجب في مالهم ﴿ والصائمين والصائمات ﴾ الصوم المفروض ﴿ والحافظين فروجهم والحافظات ﴾ عن الحرام ﴿ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ﴾ بقـلوبهم وألسنتهم ﴿ أعدالله لهم ﴾ بسبب ماعملوا من الحسنات المذكورة ﴿ مغفرة ﴾ لمااقترفوا من الصغائر الأنهن مكفرات بما عملوا من الأعمال الصالحة ﴿ وأجرا عظيما ﴾ على ماصدر عنهم من الطاعات والآيات وعدلهن و لأمثالهن على الطاعة والتدرع بهذه الخصال الحميدة روى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و رضى عنهن قلن يارسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به انا نخاف أن لاتقبل مناطاعة فنزلت وقيل السائلة أم سلمة و روى أنه لما نزل في نساء النبي عليه الصلاة والسلام مانزل قال نساء المؤمنين فمانزل فيناشى فنزلت وعطف الاناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين على الزوجين فلتغاير الوصفين فلا يكون ضروريا ولذلك ترك فىقولة

تعالى مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن مدار اعداد ماأعدلهم جمعهم بين هذه النعوت الجميلة ﴿ وما كان لمؤمن و لا مؤمنة ﴾ أي ماصح وما استقام لرجل و لا امرأة من المؤمنين والمؤمنات ﴿ اذا قضى الله و رسوله أمر ا ﴾ أي اذا قضى رسول الله وذكر الله تعالى لتعظم أمره عليه الصلاة والسلام أوالاشعار بأذ تصامه عليه الصلاة والسلام قضاء الله عز وجل لأنهنزل فى زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطاب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فأبت هى وأخوها عبدالله وقيل في أمكلتو مبنت عقبة بن أبي معيط وهبت نفسها للني عليه الصلاة والسلام فزوجها من زيد فسخطت هي وأخوها وقالا انماأردنارسول الله فز وجناعبده ﴿ أَن يكون لهم الخيرة منأمرهم ﴾ أن يختار وامن أمرهم ماشاؤابل يجب علمهم أن يجعلوا رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارهم تلوا لاختياره وجمع الضميرين لعموم مؤمن ومؤمنمة لوقوعهما فى سياق النفى وقيل الضمير الثانى لارسول عليه الصلاة والسلام والجمع للتعظيم وقرى تكون بالتا وومن يعص الله و رسوله ﴾ فى أهر من الأهورو يعمل فيـه برأيه ﴿فقد ضل﴾ طريق الحق ﴿ضلالا مبينا ﴾ أى بين الانحراف عن سنن الصواب ﴿ واذ تقول ﴾ أي واذكر وقت قولك ﴿ للذي أنعم الله عليــه ﴾ بتوفيقه للاســـلام وتوفيقك لحسن تربيته ومراعاته ﴿ وأنعمت عليـه ﴾ بالعمل بما وفقك الله له من فنون الاحسان التي من جملتهـا تحريره وهوزيد بن حارثة وايراده بالعنوان المذكور أبيان منافاة حاله لما صدرعنه عليه الصلاة والسلام من اظهار خلاف مافى ضميره اذهو أنما يقع عندالاستحياء أوالاحتشام وكلاهما عالا يتصور في حق زيد ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ أي زينب وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحها اياه فوقعت في نفسه حالة جبلية لايكاد يسلم منها البشر فقال سبحان الله مقلب القلوب وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن لذلك و وقع في نفسمه كراهة صحبتها فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك منها شيء قال لا والله ما رأيت منها الاخيراً ولكنها لشرفها تتعظم على فقال له أمسك عليك زوجك ﴿ واتق الله ﴾ في أمرها فلا تطلقها اضرارا وتعللا بتكبرها ﴿ وتخفى في نفسـك ما الله مبـديه ﴾ وهو نكاحها ان طُلقهـا أو ارادة طلاقها ﴿ وتخشى الناس﴾ تعييرهم اياك به ﴿ والله أحق أن تخشاه ﴾ انكان فيـه مايخشي والواو للحال وليست المعاتبـة على الاخفاء وحده بل على الاخفاء مخافة قالة الناس واظهار ما ينافي اضماره فان الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر الى ربه ﴿ فلما قضى زيد منها وطرا ﴾ بحيث لم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها وقيـل قضا الوطركناية عن الطلاق مثل لاحاجة لى فيك ﴿ زُوجِنا كَهَا ﴾ وقرى وجتكما والمراد الأمر بتزو يجها منه عليه الصلاة والسلام وقيل جعلما زوجته بلا واسطة عقد ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى ته لي نكاحي وأنتن زوجكن أولياؤكن وقيلكان زيد السفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظم وشاهد عدل بقوة ايمانه ﴿ لَكَيْلًا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجِ ﴾ ضيق ومشقة ﴿ فَي أَزُواجِ أَدْعِياتُهُم ﴾ أي في حق تزُوجهن ﴿ اذا قضوا مُّهن وطرا) فان لهم في رسول الله أسوة حسنة وفيه دلالة على أن حكمه عليه الصلاة والسلام وحكم الامة سوا الا ماخصه الدليل ﴿ وَكَانَأُمُ اللَّهِ ﴾ أي مايريدتكوينه من الأمور أومأموره الحاصل بكن ﴿ مفعولا ﴾ مكونا لامحالة اعتراض تذبيلي مقرر لما قبله ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مَنْ حَرْجِ ﴾ أي ماصح وما استقام في الحكمة أن يكون له ضيق ﴿ فمافرض الله له ﴾ أي قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان كذا ومنه فروض العساكر لاعطياتهم ﴿ سنة الله ﴾ اسم موضوع موضع المصدر كقولهم تربا وجندلا مؤكد لما قبله من نفي الحرج أي سن الله ذلك سنة ﴿ في الذين خلوا ﴾ مضواً ﴿ مِن قبل ﴾ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث وسع عليهم في باب النكاح وغيره ولقد كانت لداود عليه السلام مائة امرأة وثاثمائة سرية واسامان عليه السلام ثاثمائة امرأة وسبعمائة سرية وقوله تعالى ﴿ وكان أمر الله قدرا مقدو را ﴾ أي قضاء مقضيا وحكما مبتوتا اعتراض وسط بين الموصولين الجاريين مجرى الواحد للمسارعة الى تقرير نفي الحرج وتحقيقه ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ﴾ صفة للذين خلوا أومدح لهم بالنصب أو بالرفع وقرى وسالة الله ﴿ وَيَخْشُونُه ﴾ في قل ماً يأثون و يذرون لاسيها في أمر تبليغ الرسالة حيث لا يخرمون منها حرفا و لا تأخذهم في فلك لومة لائم ﴿ وَلا يُخشُونَ أَحِدًا الْأَاللَّهِ ﴾ في وصفهم بقصرهم الخشية على الله تعالى تعريض بمـا صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لائمة الخاق بعد التصريح في قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴿ وكني بالله حسيبا ﴾ كافيا للمخاوف فينبغي أن لايخشي غيره أو محاسبا على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون حق الخشية منه تعالى ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبِا أَحَدُ مِن رَجَالُكُم ﴾ أي على الحقيقة حتى يثبت بينه و بينه ما يثبت بين الوالد و ولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولاينتقض عمومه بكونه عليه الصلاة والسلام أبا للطاهر والقاسم وابراهيم لأنهم لم يبلغوا الحلم ولو لغوا لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لالهم ﴿ ولكن رسول الله ﴾ أىكان رسولاً لله وكل رسول أبو أمته لكن لاحقيقة بل بمعنى أنه شفيق ناصح لهم وسبب لحياتهم الأبدية وما زيد الا واحد من رجالكم الذين لاو لادبينهم وبينه عليه الصلاة والسلام فحكمه حكمهم وليس للتبني والادعاء حكم وي التقريب والاختصاص ﴿ وخاتم النبيين ﴾ أى كان آخرهم الذي ختمواً به وقرى بكسرالتا أى كان خاتمهم و يؤيده قراءة ابن مسعود ولـكن نبيا حتم النبيين وأياما كان فلو كان لهابن بالغ لـكان نبيا ولم يكن هو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين كاير وى أنه قال في ابر اهيم حين تو في لو عاش لكان نبيا و لا يقدح فيه نز ول عيسي بعده عليهما السلام لأن معني كو نه خاتم النبيين أنه لاينبأ أحد بعده وعيسي ممن نبي قبله وحين ينزل انمــا ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصلياً الى قبلته كأنه بعض أمته ﴿ وكان الله بكل شئ عليما ﴾ ومن جملته هذه الأحكام والحكم التي بينها لكم وكنتم منها في شكم يب ﴿ يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ﴾ بمـا هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس ﴿ ذَكُرًا كَثيرًا ﴾ يعم الأوقات والأحوال ﴿ وسبحوه ﴾ ونزهوه عما لا يليق به ﴿ بكرة وأصيلا ﴾ أى أول النهار و آخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات بل لابانة فضلهما على سائر الأوقات لكونهما مشهودين كافراد التسبيح من بين الاذكارمع اندراجه فيها لكونه العمدة فيها وقيلكلا الفعلين متوجه اليهماكقولك صم وصل يوم الجمعة وقيل المراد بالتسبيح الصلاة ﴿ هو الذي يصلي عليكم ﴾ الخ استئناف جارمجري التعليل لما قبله من الأمرين فان صلاته تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها وغناه عن العالمين بما يو جب عليهم المداومة على ما يستو جبه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه وقوله تعالى ﴿ وملائكته ﴾ عطف على الستكن في يصلى لمكان الفصل المغنى عن التأكيد بالمنفصل لكن لا على أن يراد بالصلاة الرحمة أو لا والاستغفار ثانيا فان استعمال اللفظ الواحد في معنيين متغايرين بما لا مساغ له بل على أن ٍ اد بهما معني مجازي عام يكون كلا المعنيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء بمــا فيه خيرهم وصلاح أمرهم فان كلامن الرحمة والاستغفار فرد حقيقي له أو الترحم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصورى الذي هو الركوع والسجود و لا ريب في أن استغفار الملائكة ودعاهم للمؤمنين ترحم عليهم وأما أن ذلك سبب للرحمة لكونهم مجابي الدعوة كما قيل فاعتباره ينزع الى الجمع بين المعنيين المتغايرين فتدبر ﴿ لَيْخر جكم من الظلمات الى النور﴾ متعلق بيصلي أي يعتني بأمور لم هو وملا تكته ليخرجكم بذلك من ظلمات المعصية الى نور الطاعة وقوله تعالى ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينِ رَحِيما ﴾ اعتراض مقرر لمضمون ماقبله أي كان بكافة المؤمنين الذين أنتم من زمرتهم رحيا

ولذلك يفعل بكم ما يفعل من الاعتناء باصلاحكم بالذات و بالواسطة و يهديكم الى الايمــان والطاعة أوكان بكم رحيما على أن المؤمنين مظهر وضع موضع المضمر مدحا لهم واشعارا بعلة الرحمة وقوله تعالى ﴿تحيتهم يوم يلقو نه سلام﴾ بيان للا ُحكام الآجلة لرحمة الله تعالى بهم بعد بيان أ ثارها العاجلة التي هي الاعتناء بأمرهُم وهدايتهم الى الطاعة أي مايحيون به على أنه مصدر أضيف الى مفعوله يوم لقائه عند الموت أو عند البعث من القبور أو عنددخول الجنة تسلم عليهم من الله عز وجل تعظيما لهم أو من الملائكة بشارة لهم بالجنة أو تكرمة لهم كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أو اخبار بالسلامة عن كل مكروه و آفة وقوله تعالى ﴿ وأعد لهم أجرا كريمــا ﴾ بيان لآثار رحمته الفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة اليهم قبل ذلك ولعل أيثار الجملة الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلها بأن يقال مثلا وأجرهم أجركريم أو ولهم أجركريم للمبالغة فى الترغيب والتشويق الى الموعود ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الاقصى من بين سائر آثار الرحمة موجود بالفعل مهياً لهم مع مافيه من مراعاة الفواصل ﴿ يأيها النبي انا أرسلناك شاهدا ﴾ على من بعثت اليهم تراقب أحو الهم وتشاهد أعمالهم وتتحمل منهم الشهادة بماصدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال وتؤديها يوم القيامة أداء مقبولا فيما لهم وماعليهم وهو حال مقدرة ﴿ ومبشرا ونذيرا ﴾ تبشر المؤمن ين بالجنة وتنــذر الــكافرين بالنار ﴿ وداعيا الى الله ﴾ أى الى الاقرار به و بوحدانيته و بسائر مايجب الايمــان به من صفاته وأفع له ﴿باذنه﴾ أي بتيسيره أطلقعليه مجازا لمــا أنه من أسبابه وقيـد به الدعوة ايذانا بأنها أمر صـعب المنال وخطب فى غايَّة الاعضال لا يتأتى الا بامداد من جناب قـدســه كيف لا وهو صرف للوجوه عرب القبــل المعبودة وادخال للاعناق في قــلادة غــير معهودة ﴿ وسراجا منه يرا ﴾ يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية ويهتدى بأنواره الى مناهج الرشد والهداية ﴿ و بشر المؤمنين ﴾ عطف على مقدر يقتضيه المقام و يستدعيه النظام كا نه قيل فراقب أحو ال الناس و بشر المؤمنين منَّهم ﴿ بَانَ لَهُمْ مَنَ اللَّهُ فَصَلا كَبِيرًا ﴾ أي على مؤمني سائر الامم في الرتبة والشرفأو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والاحسان ﴿ وَلا تَطْعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافَقِينَ ﴾ نهى عن مداراتهم فى أمر الدعوة واستعمال لين الجانب فى التبليغ والمسامحة في الانداركني عن ذلك با نهى عن طاعتهم مبالغة في الزجر والتنفير عن المنهى عنه بنظمه في سلكها وتصويره بصورتها ومن حمل النهى على التهييج والالهاب فقد أبعد عن التحقيق بمراحل ﴿ ودع أذاهم ﴾ أى لاتبال بأذيتهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والانذار ﴿ وتوكل على الله ﴾ في كل ما تأتى وما تذرَّ من الشؤن التي من جملتها هذا الشأن فانه تعالى يكفيكهم ﴿وكَفَي بالله وكيلاً﴾ موكولا اليه الامور في كل الاحوال واظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار لتعليل الحكم وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي ولما وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت خمسة قوبلكل منها بخطاب يناسبه خلاأنه لم يذكر مقابل الشاهد صريحا وهو الامر بالمراقبة ثقة بظهور دلالة مقابل المبشر عليه وهو الامر بالتبشير حسما ذكر آنفا وقوبل النذير بالنهى عن مداراة الكفار والمنافقين والمسامحة فى انذارهم كما تحققته وقوبل الداعي الى الله باذنه بالامر بالتوكل عليه منحيث انه عبارة عن الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقو بل السراج المنير بالاكتفاء به تعالى فان من أيده الله تعالى بالقوة القدسية و رشحه للنبوة وجعله برهانا نيرا يهدى الخلق من ظلمات الغي الى نور الرشاد حقيق بأن يكتني به عن كل ماسواه ﴿ يِاأَيُّهَا الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ أي تجامعوهن وقرى عماسوهن بضم التا وفمالكم عليهن من عدة ، بأيام يتربصن فيها بأنفسهن ﴿ تعتدونها ﴾ تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها وحقيفته عدها لنفسه وكذلك كلته

فاكتاله والاسناد الى الرجال للدلالة على أن العدة حق الازواج كما أشعر به قوله تعالى فمـــا لـكم وقرى و تعتدونها على ابدال احدى الدالين بالتاء أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها والخلوة الصحيحة في حكم المس وتخصيص المؤمنات ع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير لنطفته و لا ينكح الامؤمنة وفائدة ثم ازاحةماعسي يتوهم أن تراخي الطلاق ريثها تمكن الاصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب ﴿ فمتعوهن ﴾ أي ان لم يكن مفروضا لها للعقد فان الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة فانها مستحبة عندنا فيرواية وفي أخرى غير مستحبة وسرحوهن ﴾ أخرجوهن من منازلكم اذ ليس لكم عليهن عدة ﴿سراحا جميلا﴾ من غيرضرار و لا منع حق و لا مساغ لتفسيره بالطلاق السني لانه انما يتسني في المدخول بهن ﴿ يَاأَيُّهَا النِّي انا أَحللنا لك أز واجك اللاتي آتيت جورهن ﴾ أي مهورهن فانها أجور الابضاع وايتاؤها اما اعطاؤها معجلة او تسميتها في العقد وأياما كان فتقييد الا-لال له عليه الصلاة والسلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية و يحب مهر المثل أو لمتعة على تقديري الدخول وعدمه بل لايثار الافضل والاولى له عليه الصلاة والسلام كتقييداحلال المملوكة بكونها مسبية فىقولەتعالى ﴿ وماملىكت يمينك بما أفا الله عليك ﴾ فان المشتراة لايتحقق بد أمرها وماجرى عليهاوكتقييد القرائب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى ﴿ و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي الجرن معك ﴾ و يحتمل تقييد الحل بذلك في حقه عليه الصلاة والسلام خاصة و يعضده قول أم هاني بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه فعذرني ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لاني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء ﴿ وَامْرُ أَهُ مُؤْمِنَهُ ﴾ بالنصب عطفًا على مفعول أحللنا اذ ليس معناها نشاء الإحلال الناجز بل اعلام مطلق لاحلال المنتظم لما سبق ولحق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي أحللناها لك أيضا ﴿ إن وهبت نفسها النبي ﴾ أي ملكته بضعها بأي عبارة كانت بلا مهران اتفق ذلك كما ينبي عنه تنكيرها لكن لامطلقا بل عند ارادته عليه الصلاة والسلام استنكاحها كما نطق به قوله عز وجل ﴿ إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ أي أن يتملك بضعها كذلك أي بلا مهر فان ذلك جار منه عليه الصلاة والسلام مجري القبول وحيث لم يكن هذا نصا في كون تمليكها بلفظ الهبة لم يصلح أن يكون مناطا للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ايجابا أوسلبا واختلف في اتفاق هذا العقد فعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام أحد منهن بالهبة وقيل الموهو بات أربع ميمونة بنت الحرث و زينب بنت خزيمة الانصارية وأم شريك بنت جابروخولة بنت حكيم وايراده عليهالصلاة والسلام في الموضعين بعنو ان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والايذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصها به كا ينطق به قوله تعمالي ﴿خالصة لك ﴾ أي خلص لك احلالها خالصة أي خلوصا فإن الفاعلة في المصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة أو خلص لك احلال ماأحللنا لك من المذكورات على القيود المذكورة خالمة ومعني قوله تعمالي ﴿ مَنْ دُونَ المؤمنين ﴾ على الاول أن الاحلال المذكور في المــادة المعهودة غير متحقق في حقهم وانمــا المتحقق هناك الاحلال بمهر المثلُ وعلى الثاني أن احلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق في حقهم بل المتحقق فيــه احلال البعض المعدود على الوجه المعهود وقرى خالصة بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي ذلك خلوص لك وخصوص أو هي أي تلك المرأة أو الهبة خالصة لك لاتتجاو ز المؤمنين حيث لاتحــل لهم بغير مهر و لا تصح الهبة بل يجب مهر المثل وقوله تعالى ﴿ قد علمنا مافرضنا عليهم ﴾ أي على المؤمنين ﴿ في أزواجهم ﴾ أي في حقهن أعتراض مقرر لما قبله من خلوص الاحلال المذكور لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوزه للمؤمنين ببيان أنه قد فرض عليهم من

شرائط العقد وحقوقه مالم يفرض عليه عليه الصلاة والسلام تكرمة له وتوسعة عليه أي قد علمنا ماينبغي أن يفرض عليهم في حق أزواجهم ﴿ وما ملكت أيمــانهم ﴾ وعلى أي حد وأي صفة يحق أن يفرض عليهم ففرضنا مافرضنا على ذلك الوجه وخصصناك ببعض الخصائص ﴿ لكيلا يكون عليك حرج ﴾ أىضيق واللام متعلقة بخالصة باعتبار مافيها من معنى ثبوت الاحلال وحصوله له عليه الصلاة والسلام لاباعتبار اختصاصه به عليه الصلاة والسلام لان مدار انتفاء الحرج هو الاول لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ لما يعسر التحرز عنه ﴿ رحيما ﴾ و لذلكوسع الامر في مواقع الحرج ﴿ ترجى من تشا منهن ﴾ أي تؤخرها وتترك مضاجعتها ﴿ وتووى اليك من تشاء ﴾ وتضم اليك من تشاء منهن وتضاجعها أو تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقرىء ترجى والهمزة والمعنى واحد ﴿ وَمِن أَبْتَغِيتَ ﴾ أي طلبت ﴿ يمن عزلت ﴾ طلقت بالرجعة ﴿ فلا جناح عليك ﴾ في شيء بما ذكر وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض لانه اما أن يطلق أو يمسك فاذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أولم يقسم واذا طلق فاما أن يخلي المعزو لةأو يبتغيها وروى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة فكان يقسم لهن ماشاء كما شاء وكانت بمــا آوى اليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأرجى خمسا وآوى أربعا وروى أنه كان يسوى بينهن مع ماأطلق له وخير الاسودة فانها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنهن وقالت لاتطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك ﴿ ذلك ﴾ أى ماذكر من تفويض الامر الى مشيئتك ﴿ أَدْنَى أَنْ تَقْرُ أَعْيَنُهُنَ وَلَا يَحْزَنَ ويرضين بما آتيتهن كلهن ﴾ أَى أَقرب الى قرة عيونهن ورضاهن جميعا لانه حكم كلهن فيهسواء ثم انسويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منـك وان رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن به نفوسهن وقرى تقر بضم التا ونصب أعينهن وتقر على البناء للمفعول وكلهن تأكيد لنون يرضينوقرى عبالنصب على أنه تأكيد لهن ﴿ والله يعلمُما في قلو بكم ﴾ من الضمائر والخواطر فاجتهدوا في احسانها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴾ مبالغا في العلم فيعلم كل ما تبدونه وتخفونه ﴿ حَلَيًّا ﴾ لا يعاجل بالعقوبة قلا تغتروا بتأخيرها فانه امهال لا اهمال ﴿ لا يحل لك النساء ﴾ بالياء لان تأنيث الجمع غير حقيقي ولوجو دالفصل وقرىء بالتاء ﴿ من بعد ﴾ أي من بعدالتسع وهو في حقه كالاربع في حقنا وقال ابن عباس وقتادة من بعد هؤلا ً التسع اللاتي خيرتهن فاخترنك وقيل من بعد اختيارهن الله و رسوله و رضاهن بما تؤتيهن من الوصل والهجران ﴿ وَلا أَنْ تَبِدل ﴾ أى تتبدل بحذف احدى التاءين ﴿ بهن ﴾ أى بهؤ لا التسع ﴿ من أزواج ﴾ بأن تطلق واحدة منهن وتنكح مكانها أخرى ومن مزيدة لتأكيد الاستغراق أراد الله تعالى لهن كرامة وجزاء على مااخترن و رضين فقصر رسوله عليهن وهن التسع اللاتي توفى عليه الصلاة والسلام عنهن وهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنتزمعة وأمسلة بنتأبي أمية وصفية بنتحى الخيبرية وميمو نة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش الاسدية وجويرية بنت الحرث المصطلقية وقال عكرمة المعنى لايحل لك النساء من بعد الاجناس الار بعة اللاتي أحللناهن لك بالصفة التي تقدم ذكرها من الاعرابيات والغرائب أو من الـكتابيات أو من الاماء بالنكاح و يأباه قوله تعالى و لا أن تبدل بهن فان معنى احلال الاجناس المذكورة احلال نكاحهن فلابدأن يكون معنى التبدل بهن احلال نكاح غيرهن بدل احلال نكاحهن وذلك انما يتصور بالنسخ الذي ليس من الوظائف البشرية ﴿ ولو أعجبك حسنهن ﴾ أي حسن الازواج المستبدلة وهو حال من فاعل تبدل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التنكير قيل تقديره مفروضا اعجابك بهن وقد مر تحقيقه في قوله تعالى و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم وقيل هي أسما بنت عميس الخثعمية امرأة جعفرين أبي طالب أي هي عن أعجبه عليه الصلاة والسلام حسنهن واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة قيل

بقوله تعالى ترجى من تشا منهن وتؤوى اليك من تشا وقيل بقوله تعالى انا أحللنا لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف وقيل بالسنة وعن عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء وقال أنس رضى الله عنه مات عليه الصلاة والسلام على التحريم ﴿ الا ماملكت يمينك ﴾ استثناء من النساء لأنه يتناول الازواج والاما وقيل منقطع ﴿ وَكَانَ الله على كُلُّ شَيُّ رقيبًا ﴾ حافظا مهيمنا فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطى حلاله الىحرامه ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَّدْخُلُوا بِيُوتَ النِّبِي ﴾ شروع في بيان مايجبمر اعاته على الناسمن حقوق نساء النبي عليه الصلاة والسلام اثربيان مايحب مراعاته عليه عليه الصلاة والسلام من الحقوق المتعلقة بهن وقوله تعالى ﴿ الا أَن يؤذن لكم ﴾ استثناء مفرغ من أعم الاحوال أي لاتدخلوها في حال من الاحوال الاحال كو نكم مأذونا لكم وقيل من أعم الاوقات أى لا تدخلوها في وقت من الاوقات الا وقت أن يؤذن لكم و رد عليه بأن النحاة نصوا على أن الوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصريح دون المؤول لايقال آتيك أن يصيح الديك وانما يقال آتيك صياح الديك وقوله تعالى [الى طعام] متعلق بيؤذن بتضمين معنى الدعاء للاشعار بأنه لاينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة وان تحقق الأذن كما يشعر به قوله تعالى ﴿غير ناظرين اناه﴾ أيغير منتظرين وقته أو ادراكه وهو حال من فاعل لاتدخلوا على أن الاستثناء واقع على الوقت والحال معاً عند من يجوزه أو من المجر و رفى لكم وقرى بالجر صفة لطعام فيكون جاريا على غير من هو له بلا ابر از الضمير و لامساغله عندالبصريين وقرى ً بالامالة لأنهمصدر أني الطعام أي أدرك ﴿ ولكن اذا دعيتم فادخلوا ﴾ استدراك من النهي عن الدخول بغير اذن وفيه دلالة بينة على أن المراد بالاذن الى الطعام هو الدعوة اليه ﴿ فَأَذَا طَعَمَتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ فتفرقوا و لاتلبثوا لأنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلون ويقعدون منتظرين لادراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم والالما جازلاحد أن يدخل بيوته عليــه الصلاة والسلام باذن لغير الطعام و لا اللبث بعد الطعام لأمر مهم ﴿ وَلا مستأنسين لحديث ﴾ أي لحديث بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمعله عطف على ناظرين أومقدر بفعل أي و لا تدخلوا أو لا تمكثوا مستأنسين الخ (ان ذلكم) أى الاستئناس الذي كنتم تفعلونه •ن قبل ﴿ كَانْ يَؤْذَى النِّبِ ﴾ لتضييق المنزل عليـه وعلى أهله وأيجابه للاشتغال بما لا يعنيه وصده عن الاشتغال بما يعنيه ﴿ فيستحيى منكم ﴾ أي من اخراجكم لقوله تعالى ﴿ والله لا يستحيى من الحق) فانه يستدعي أن يكون المستحيى منه أمراحقاً متعلقاً بهم لا أنفسهم وما ذاك الا اخراجهم فينبغي أن لآيترك حيا ولذلك لم يتركه تعالى وأمركم بالخروج والتعبيرعنه بعدم الاستحيا اللشاكلة وقرى لايستحي بحذف اليا الاولى والقاء حركتها الى ماقبلها ﴿ واذا سألتموهن ﴾ الضمير لنساء النبي المدلول عليهن بذكر بيوته عليه الصلاة والسلام ﴿ مَتَاعًا ﴾ أَى شيأ يتمتع بهمن الماعونوغيره ﴿ فَاسْأَلُوهِن ﴾ أَى المتاع ﴿ منورا وجاب ﴾ أى ستر روى أن عمر رضى الله عنه قال يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر فأو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت وقيل انه عليه الصلاة والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يدرجل منهم يدعائشة رضي الله عنها فكره النبي ذلك فنزلت ﴿ ذَلَكُم ﴾ أي ماذكر من عدم الدخول بغير اذن وعدم الاستئناس للحديث عنــد الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب ﴿ أَطَهِرُ لَقَلُو بَكُمْ وَقَلُوبَهِنَ ﴾ أي أكثر تطهيرا من الخواطر الشيطانية ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ أي وما صح وما استقام لكم ﴿ أَن تؤذُوا رسول الله ﴾ أي أن تفعلوا في حياته فعلا يكرهه و يتأذى به ﴿ وَلا أَنْ تَنكُحُوا أَزُواجِهُ مَن بعده أبدا) أي من بعدوفاته أوفراقه (ان ذلكم) اشارة الىماذكر من ايذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بعده ومافيه من معنى البعد للايذان ببعدمنزلته في الشر والفساد ﴿ كَانْ عَنْدَاللَّهُ عَظِيمًا ﴾ أي أمرا عظيما وخطبا ۲۸ — ابو السعود — رابع

هائلا لايقادرقدره وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وايجاب حرمته حيا وميتا مالايخني و لذلك بالغ تعالى فى الوعيد حيث قال ﴿ إن تبدوا شيأ ﴾ بما لاخير فيه كنكاحهن على ألسنتكم ﴿ أُوتِخفُوه ﴾ في صدو ركم ﴿ فَانَ الله كَانَ بِكُلُّ شَيَّ عَلِيمًا ﴾ فيجاز يكم بما صدرعنكم من المعاصي البادية والخافية لامحالة و في هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيدتهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد ﴿لاجناح عليهن في آبائهن و لاأبنائهن و لااخوانهن و لا أبناء اخوانهن و لا أبنا أخواتهن ﴾ استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والابناء والاقارب يارسولالله أونكلمهن أيضا منو راء الحجاب فنزلت وانما لميذكر العموالخال لأنهما بمنزلة الوالدين و لذلك سمى العم أبا في قوله تعالى واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق أو لأنه اكتنى عن ذكرهما بذكر أبنا الاخوة وأبناء الاخوات فانمناط عدملزوم الاحتجاب بينهن وبينالفريقين عينمايينهن وبينالعم والخالمن العمومة والخؤولة لما أنهن عمات لأبنا الاخوة و خالات لأبنا الاخوات وقيل لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفاهن لابنائهما ﴿ وَلانسائهن ﴾ أينسا المؤمنات ﴿ ولاماملكت أيمانهن ﴾ منالعبيد والاما وقيل من الاما خاصة وقد مر في سُورة النور ﴿ واتقين الله ﴾ في كل ما تأتن وما تذرن لاسيما فيما أمرتن به ونهيتن عنه ﴿ ان الله كان على كل شي شهيدا ﴾ لاتخني علَيـه خافية و لاتتفاوت في علمه الاحوال ﴿ إنْ الله وملائكته ﴾ وقرى و وملائكته بالرفع عطفا على محل ان واسمها عند الكوفيين وحملا على حذف الحبر ثقة بدلالة مابعده عليه على رأى البصريين ﴿ يصلون على النبي ﴾ قيل الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار وقال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن ألله يرحمه والملانكة يدعونله وعنه أيضا يصلون يبركون وقال أبوالعالية صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاتهم دعاؤهمله فينبغيأن يرادبهافي يصلونمعني مجازي عام يكون كل واحد من المعاني المذكورة فردا حقيقيا له أي يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره و يهتمون باظهار شرفه وتعظيم شأنه وذلك من الله سبحانه بالرحمة ومن الملائكة بالدعاء . والاستغفار ﴿يأيها الذين آمنوا صلوا عليه﴾ اعتنوا أنتم أيضا بذلك فانكم أو لى به ﴿ وسلموا تسليما ﴾ قائلين اللهم صل على محمد وُسلم أو نحو ذلك وقيل المراد بالتسليم انقيادُ أمره والآية دليلٌ على وجوبُ الصلاة والسلام عليه مطلقاً من غير تعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يجب ذلك كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على وقوله عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده ألله و يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل الله تعالى بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي على الا قال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته جو ابالذينك الملكين آمين و لاأذكر عنـــد مسلم فلا يصلي على الا قال ذانك الملكان لاغفر الله لك وقال الله تعالى و ملائكته جو اما لذينك الملكين آمين ومنهم من قال يجب في كل مجلس مرة وان تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام كما قيل في آية السجدة وتشميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أو له و آخره ومنهم من قال بالوجوب فى العمر مرة وكذا قال فى اظهار الشهـادتين والذى يقتضيه الاحتياط و يستدعيــه معرفة علو شأنه عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه في الصلاة بأن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمـد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد فليست بشرط فى جواز الصلاة عندنا وأما الشافعي رحمه الله فقد جعابها شرطا وأما الصلاة على غير الانبياء عايهم الصلاة والسلام فتجوز تبعا وتكره استقلالالانه فىالعرف شعار ذكر الرسل و لذلك كره أن يقال محمد عز وجلمع كونه عزيزا جليلا ﴿ ان الذين يؤذو ن

الله و رسوله ﴾ أريدبالايذا امافعلما يكرهانه من الكفر والمعاصى مجازا لاستحالة حقيقة التأذي في حقه تعالى وقيل في ايذائه تعالى هوقو لاليهود والنصاري والمشركين يدالله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله والاصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علواً كبير اوقيل قول الذين يلحدو زفي آياته و في ايذا الرسو لعليه الصلاة والسلام هوقولهم شاعر ساحركاهن مجنونوقيل هوكسررباعيته وشجوجهه الكريم يومأحدوقيل طعنهم فينكاح صفيةوالحق هوالعموم فيهما واما ايذاؤه عليه الصلاة والسلام خاصة بطريق الحقيقة وذكر الله عز وجل لتعظيمه والايذان بجلالة مقداره عنده تعالى وأن ايذاء عليه الصلاة والسلام ايذا له سبحانه (لعنهم الله) طردهم وأبعدهم من رحمته (في الدنيا والآخرة ﴾ بحيث لايكادون ينالون فيهما شيئاً منها ﴿وأُعدلهم ﴾ مع ذلك ﴿عذابا مهينا ﴾ يصيبهم في الآخرة خاصـة ﴿ وَالذِّينِ يُؤْدُونَ المؤمنينِ والمؤمنات ﴾ يفعلون بهم ما يتأذُّو ن به من قول أو فعـل وتقييده بقوله تعالى ﴿ بغيرِ مَا اكتسبوا ﴾ أي بغير جناية يستحقون بها الاذية بعـ د اطلاقه فها قـ له للايذان بأن أذي الله و رسوله لأيكون الاغيرحق وأما أذى هؤلا ُ فمنـه ومنه ﴿ فقـد احتماوا بهتانا واثمـا مبينا ﴾ أى ظاهرا بينا قيـل انها نزلت في منافقين كانوا يؤذون عليا رضي الله عنــه و يسمعونه مالاخير فيه وقيــل في أهل الافك وقال الضحاك و الكلبي في زناة يتبعون النساء اذا برزن بالليـل لقضاء حوائجهن وكانوا لا يتعرضون الإللاماء ولكن ربما كان يقع منهم التعرض للحرائر أيضاً جهلا أو تجاهلا لاتحاد الكل في الزي و اللباس والظاهر عمومه لـكل ماذكر و لما سيأتي من أراجيف المرجفين ﴿ يِاأَيُّهِا النِّي ﴾ بعد ما بين سو على المؤذين زجراً لهم عن الايذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر بعض المتــأذين منهم بما يدفع ايذا هم في الجــلة من الســتر والتميز عن مواقع الايذا وفقيــل ﴿ قُل لأزواجك و بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهر . ﴾ الجلباب ثوب أوسع من الخار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منـه ما ترسله على صـدرها وقيل هي الملحفة وكل يتسـتر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبعيض لما مر من أن المعهود التلفع ببعضها وارخا وبعضها وعن السدى تغطي احدى عينيها وجبهتها والشقالآخر الاالعين ﴿ ذلك ﴾ أي ما ذكر من التغطى ﴿ أَدَنِّى ﴾ أقرب ﴿ أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ ويميزن عن الاماء والقينات اللاتي هن مواقع تعرضهم وايذائهم ﴿ فلايؤذين ﴾ من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن ﴿ وكان الله غفورا ﴾ لما سلف منهن من التفريط ﴿ رحما ﴾ بعباده حيث يراعي من مصالحهم أمثال هاثيك الجزئيات ﴿ ائن لم ينته المنافقون ﴾ عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للايذاء ﴿ والذين في قلو بهم مرض ﴾ عما هم عليه من التزلزل وما يستتبعه مما لا خير فيــه ﴿ والمرجفون في المدينــة ﴾ من الفريقين عما هم عليــه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين وغيرذلك من الأراجيف الملفقة المستتبعة للآذية وأصل الارجاف التحريك من الرجفة التي هي الزلزلة وصفت به الاخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة ﴿لنغرينك بهم﴾ لنأمرنك بقتالهم واجلائهم أو بما يضطرهم الى الجلاء ولنحرضنك على ذلك ﴿ثُم لا يجاورونك ﴾ عطف على جواب القسم وثم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم ما يصيبهم ﴿ فيها ﴾ أى فى المدينة ﴿ أَلَا قَلْيلا ﴾ زمانا أو جوارا قليـلا ريثما يتبين حالهم من الانتها وعدمه ﴿ملعونين﴾ نصب على الشتم أو الحال على أن الاستثنا وارد عليـــه أيضا على رأى من يجوزه كما مر في قوله تعالى غير ناظرين اناه ولا سبيل إلى انتصابه عن قوله تعالى ﴿ أَينَمَا تُقفُوا أُخذُوا وقتــلوا تقتيلاً ﴾ لأن ما بعد كلمة الشرط لايعمل فيما قبلها ﴿ سنة الله في الذين خلوا من قبل ﴾ أي سن الله ذلك في الأمم الماضية سنة وهي أن يقتل الذين نافقوا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وسعوا في توهين أمرهم بالارجاف ونحوه أينها

ثقفوا ﴿ وَلَنْ تَجِدُ لَسَنَةُ اللَّهُ تَبْدِيلًا ﴾ أصلا لابتنائها على أساس الحكمة التي عليها يدور فلك التشريع ﴿ يسألك الناس عن الساعة ﴾ أي عن وقت قيامها كان المشركون يسألونه عليه الصلاة والسلام عن ذلك استعجالا بطريق الاستهزاء واليهود امتحانا لما أن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وسائر الكتب ﴿ قُلُ انْمَا عَلَمَا عَلَمَ لَا يُطلعُ عَلَيْهِ ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وقوله تعالى ﴿ ومايدريك ﴾ خطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير داخل تحت الأمر مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخاق مرجوة الجيء عن قريب أي أي شيء يعلمك بوقت قيامها أي لا يعلمك به شي أصلا ﴿ لعل الساعة تكون قريبا ﴾ أي شيئاً قريبا أو تكون الساعة في وقت قريب وانتصابه على الظرفية ويجوزأن يكون التذكير باعتبارأن الساعة في معنى اليوم أو الوقت وفيه تهديد للستعجلين وتبكيت للمتعنتين والاظهار في حيز الاضمار للتهويل و زيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة كما أشير اليمه ﴿ ان الله لعن الكافرين ﴾ على الاطلاق أي طردهم وأبعدهم من رحمته العاجلة والآجلة ﴿ وأعد لهم ﴾ مع ذلك ﴿ سعيرًا ﴾ ناراً شديدة الاتقاد يقاسونها في الآخرة ﴿خالدين فيهـا أبدا لايجدون ولياً ﴾ يحفظهم ﴿ ولا نصـيرا ﴾ يخلصهم منها ﴿ يوم تقلب وجوههم في النَّار ﴾ ظرف لعدم الوجدان وقيل لخالدين وقيل لنصيرا وقيل مفعول لاذكر أي يوم تصرف وجوههم فيها من جهة الى جهة كلحم يشوى في النار أو يطبخ في القدر فيدو ربه الغليان من جهة الى جهة أو من حال الى حال أو يطرحون فيها مقلو بين منكوسين وقرى و تقلب بحذف احدى التاءين من تتقلب ونقلب باسناد الفعل الى نون العظمة ونصب وجوههم وتقلب باسناده الى السعير وتخصيص الوجوه بالذكر لما أنها أكرم الاعضاء ففيه مزيد تفظيع للامر وتهويل للخطب و يجوز أن تكون عبارة عن كل الجســد فقوله تعالى ﴿ يقولون ﴾ استئناف مبنى على وال نشأ من حكاية حالهم الفظيعة كا نه قيل فماذا يصنعون عند ذلك فقيل يقولون متحسرين على مافاتهم ﴿ ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ فلا نبتلي بهذا العـذاب أوحال من ضمير وجوههم أو من نفسها أوهو العامل في يوم ﴿ وقالوا ﴾ عطف على يقولون والعدول الى صيغة الماضي للاشعار بأن قولهم هـذا ليس مستمرا كقولهم السابق بل هو ضرب اعتـذار أرادوا به ضربا من التشني بمضاعفة عـذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة وان علموا عدم قبوله في حق خلاصهم منها ﴿ رَبُّنَا أَنَا أَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَا عَنَا ﴾ يعنون قادتهـم الذين لقنوهم الكفر وقرى ساداتنا للدلالة على الكثرة والتعبير عنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتــذار والافهم في مقام التحقير والاهانة ﴿ فأضلونا السبيلا ﴾ بمازينوا لنا من الاباطيل والالف للاطلاق كما في وأطعنا الرسولا ﴿ رَبَّنَا آتُهُ مَ ضَعَفَين من العُـذَابِ ﴾ أى مثلي العــذاب الذي آتيتناه لانهم ضلوا وأضلوا ﴿ والعنهم لعنا كبيرا ﴾ أي شديدا عظيما وقرى كثيراً وتصدير الدعا بالندا مكرراً للمبالغة في الجؤار واستدعا الاجَّابة ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَّكُونُوا كَالَّذِينَ آذُوا مُوسَى ﴾ قيــل نزلت في شأن زيد و زينب وماسمع فيه من قالة الناس ﴿ فبرأه الله مما قالوا ﴾ أي فأظهر براءته عليه الصلاة والسلام مما قالوا في حقمه أي من مضمونه ومؤداه الذي هو الامر المعيب وذلك أن قارون أغرى مومسة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسها بأن دفع اليها مالا عظيا فأظهر الله تعالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أقرت المومسة بالمصانعة الجارية بينها وبين قارون وفعل بقارون مافعلكا فصل في سورة القصص وقيل اتهمه ناس بقتل هرون عند خروجه معه الى الطور فمات هنساك فحملته الملائكة ومروا به حتى رأوه غير مقتول وقيسل أحياه الله تعمالي فأخبرهم ببراً ته وقيل قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياً فأطلعهم الله تعالى على براته بأن فر الحجر بثو به حين وضعه عليـه عند اغتساله والقصة مشهورة ﴿ وكان عنــد الله وجيهــا ﴾ ذا قربة و وجاهة وقرى وكان عبد الله

وجيها ﴿ يِالْيُهِا الذين آمنوا اتقوا الله ﴾ أي في كل ماتأتون وما تذرون لاسيما في ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذي رسوُّله عليه الصلاة والسلام ﴿ وقولُوا ﴾ في كل شأن من الشئون ﴿ قولا سديدا ﴾ قاصــدا الى الحق من سد يسد سدادا يقال سدد السهم نحو الرمية اذا لم يعدل به عن سمتها والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب الجائر عن العدل والقصد (يصلح لكم أعمالكم) يوفقكم للاعمال الصالحة أو يصلحها بالقبول والاثابة عليها (ويغفرلكم ذنوبكم ﴾ و يجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل ﴿ ومن يطع الله و رسوله ﴾ في الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التكليفات ﴿ فقد فاز ﴾ في الدارين ﴿ فوزا عظَّما ﴾ لآيقادرقدره و لايبلغ غايته ﴿ انا عرضنا الامانة على السموات والارض وألجبـال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ﴾ لمــا بين عظم شأن طاعة الله و رسوله ببيان ما ّل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومنال المراعين لها من الفوز العظيم عقب ذلك ببيان عظم شأرب ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق التمثيل مع الايذان بأن ماصدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام وعبرعنها بالأمانة تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعمالي المكلفين وائتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير اخلال بشيءمن حقوقها وعبر عن اعتبارها بالنسبة الى استعداد ما ذكر من السموات وغيرها بالعرض عليهن لاظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة فى قبولهر. لها وعن عدم استعدادهن لقبولها بالاباء والاشـفاق منهـا لتهويل أمرها وتربيـة فحامتها وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فها بجعلها من قبيل الاجسام الثقيلة التي يستعمل فيها القوى الجسمانية التي أشدها وأعظمها مافهن من القوة والشدة والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لوكلفت هاتيـك الاجرام العظام التي هي مشـل في القوة والشـدة مراعاتها وكانت ذات شـــعور وادراك لأبين قبولها وأشفقن منها ولكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق روما لزيادة تحقيق المعني المقصود بالتمثيل وتوضيحه ﴿ وحملها الانسان ﴾ أى عند عرضها عليه اما باعتبارها بالاضافة الى استعدادهأو بتكليفه اياها يوم الميثاق أي تكلفها والتزمها مع مافيه من ضعف البنية و رخاوة القوةوهو اماعبارةعن قبوله لها بموجب استعداده الفطرى أو عن اعترافه بقوله بلى وقوله تعالى ﴿ انه كان ظلوما جهو لا ﴾ اعتراض وسط بين الحمل وغايته للايذانمن أول الأمر بعدم وفائه بما عهده وتحمله أي انه كأن مفرطا في الظلم مبالغا في الجمل أي بحسب غالب أفر اده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو اعترافهم السابق دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلاوالىالفريق الأول أشير بقوله عز وجل ﴿ ليعذب الله المنافة بن والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ أي حملها الانسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فان التعذيب وان لم يكن غرضا له من الحمل لكن لما ترتب عليه إالنسبة الى بعض أفراده ترتب الاغراض على الأفعال المعللة بها أبرز في معرض الغرض أي كانعاقبة حمل الإنسان لها أِنْ يعذب الله تعالى هؤلا من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية والى الفريق الثاني أشير بقوله تعالى ﴿ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ﴾ أى كانعاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلا من أفراده أى يقبل تو بتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات قلما يخلوعنها الانسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والانابة والالتفات الى الاسم الجايل أو لالتهويل الخطب وتربية المهابة والاظهار في موقع الاضمار ثانيا لابراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقامي الوعيد والوعد حقه والله تعالى أعلم وجعل الأمانة التي شأنها أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التي هي من أفعال المكلفين التابعة للتكليف بمعزل من التقريب وحمل الكلام على تقرير الوعد الكريم الذى ينبي عنه قوله تعالى ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فو زا عظيا بجعل تعظيم شأن الطاعة فريعة الى ذلك بأن من قام بحقوق مثل هذا الأمر العظيم الشأن و راعاها فهو جدير بأن يفو زبخير الدارين يأباه وصفه بالظلم والجهل أو لا وتعليل الحمل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانيا وقيل المرادبالأمامة مطاق الانقيادالشامل للطبيعي والاختياري و بعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وارادة صدو رهمن غيره و بحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها فيكون الابا امتناعا عن الخيانة واتيانا بالمراد فالمعني ان هذه الاجرام مع عظمها وقوتها أبين الخيانة لأمانتها وأتين بما أمر ناه به انه كان ظلوما جهولا وقيل انه تعالى أبينا طائعين وخانها الانسان حيث لم يأت بما أمر ناه به انه كان ظلوما جهولا وقيل انه تعالى المناعدة ولا نبغي ثوابا و لاعقابا ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل فقلن نحن مسخرات لما خلقتنا لانحتمل فريضة و لانبغي ثوابا و لاعقابا ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل نا عليهن اعتبارها بالاضافة الى استعدادها و بابائهن الاباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد لها و بحمل الانسان الموفق وقرى و يتوب الله على الاستئناف ﴿ وكان الله غفور آرحيا ﴾ مبالغا في المغفرة والرحة حيث تاب عليهم المؤن وقرى و يتوب الله على الاستئناف ﴿ وكان الله غفور آرحيا ﴾ مبالغا في المغفرة والرحة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاتهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم وقال عليه الصلاة والسلام من قرأسورة الاحزاب وعلمها أهله وماملكت يهنه أعطى الامان من عذاب القبر والله أعلم

(الحدية الذي له مافي السموات ومافي الأرض) أي له تعالى خلقا و ملكاً و تصر فابالا يجاد والاعدام والاحيا والامانة جميع ما وجد فيهما داخلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما متمكنا فيهما فكا أنه قبل له جميع المخلوقات كامر في آية الكرسي و وصفه تعالى بذلك لتقرير ماأفاده تعليق الحمد المعرف بلام الحقيقة بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين في فاتحة الكتاب ببيان تفرده تعالى واستقلاله بما يوجب ذلك و كون كل ماسواه من الموجودات التي من جماتها الانسان تحت ملكوته تعالى ايس لها في حد ذاتها استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل ذلك نتم فائضة عليها من جهته عز وجل فما هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق الحمد الذي مداره الجميل الصادرعن القادر بالاختيار فظهر اختصاص الحمد الأخروي به تعالى وقوله تعالى ﴿ وله الحمد في الآخرة ﴾ بيان لاختصاص الحمد الأخروي به تعالى مايشعر بالمحمود عليه له أثر بيان اختصاص الحد أيما بل كم النعم النعم الأخرة عن التعيين كما اكتنى فيما سبق بذكر كون المحمود عليه في مايشعر بالمحمود عليه لي المدنيا عن ذكر كون الحمود عليه في الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى الحمد الله المدن هدانا لهذا أي لما جزاؤه هذا من الايمان والعمل الصالح والفرق بين الحدين مع كون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التفضل أن الأول على نهم العبادة والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقد و رد في الخبر أنهم يلهمون والآخرة بطريق التفضل أن الأول على نهم العبادة والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقد و رد في الخبر أنهم يلهمون والآخرة بطريق التفضل أن الأول على نهم العبادة والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقد و رد في الخبر أنهم يلهمون والآخرة بطريق التفصل أن الأول على نهم العبادة والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقوله ودول في الخبر أنهم يلهمون

التسبيح كما يلهمونالنفس ﴿ وهو الحكيم ﴾ الذيأحكم أمورالدينوالدنيا ودبرها حسبما تقتضيه الحكمة ﴿ الحبير ﴾ بواطن الاشياء ومكنو ناتها وقوله تعالى ﴿ يعلم ما يلج في الارض ﴾ الخ تفصيل لبعض ما يحيط به علمه من الأمور التي نيطتبها مصالحهم الدنيوية والدينيةأى يعلم مايدخل فيها من الغيث والكنوز والدفائن والاموات ونحوها ﴿ وما يخرج منها ﴾ كالحيوان والنبات وما العيون ونحوها ﴿ وما ينزل من السما ﴾ كالملائكة والكتبوالمقادير ونحوها وقرى وما نَنزل بالتشديد ونون العظمة ﴿ وما يعرج فيها ﴾ كالملائكة وأعمال العباد والابخرة والادخنة ﴿ وهو الرحيم ﴾ الحامدين على ماذكر من نعمه ﴿ العُفور ﴾ للمفرطين في ذلك بلطفه وكرمه ﴿ وقال الذين كفروا لاَتأتينا الساعة ﴾ أرادوا بضمير المتكلم جنس البشر قاطبة لاأنفسهم أو معاصريهم فقطكما أرادوا بنغي اتيانها نني وجودها بالكلية لاعدم حضورها مع تحققها في نفس الامر وانما عبروا عنه بذلك لانهم كانوا يوعدون باتيانها ولان وجود الامور الزمانية المستقبلة لاسيما أجزا الزمان لايكون الابالاتيان والحضور وقيلهو استبطا الاتيانها الموعود بطريقالهن والسخرية كقولهم متى هـذا الوعد ﴿قُلْ بَلِّي﴾ رد لكلامهم واثبات لمـانفوه على معنى ليس الامر الا اتيانها وقوله تعـالى ﴿ ورَبَّى لِتَأْتَيْنَكُمْ ﴾ تأكيدً له على أتم الوجوه وأكملها وقرى ليأتينكم على تأويل الساعة باليوم أو الوقت وقوله تعالى ﴿ عالم الغيب ﴾ أالخ امداد للتأكيد وتسديد له اثر تسديد وكسر لسورة نكيرهم واستبعادهم فان تعقيب القسم بجلائل نُعُوتُ المقسم به على الاطلاق يؤذن بفخامة شأن المقسم عليــه وقوة ثباته وصحته لمــا أن ذلك في حكم الاستشهاد على الام ولا ريب في أن المستشهد به كلما كان أجل وأعلا كانت الشهادة آكد وأقوى والمستشهد عليه أحق بالثبوت وأولى لاسيما اذا خص بالذكر من النعوت ماله تعلق خاص بالمقسم عليه كما نحن فيه فان وصفه بعلم الغيب الذي أشهر أفراده وأدخلها في الخفاء هو المقسم عليه تنبيه لهم على علة الحكم وكونه بما لايحوم حوله شائبة ريب ما وفائدة الامر بهذه المرتبة من اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر ما أصلا فانهم كانوا يعرفون أمانته ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن اليمين الفاجرة وانمالم يصدقوه مكابرة وقرى علام الغيب وعالم الغيب وعالم الغيوب بالرفع على المدح ﴿ لا يعزب عنه ﴾ أى لا يبعد وقرى بكسر الزاى ﴿ مثقال ذرة ﴾ مقدار أصغر نملة ﴿ في السموات و لا في الارض ﴾ أي كائنة فهما ﴿ وَلا أَصغر من ذلك ﴾ أي من مُثقال ذرة ﴿ وَلا أَكْبَر ﴾ أي منه و رفعهما على الابتدا والخبر قوله تعالى ﴿ الا في كتاب مبين ﴾ هو اللوح المحفوظ والجملة مؤكَّدة لنفي العزوب وقرى و لا أصغرو لا أكبر بفتح الرا على نفي الجنس و لا يجوزأن يعطف المرفوع على مثقال و لا المفتوح على ذرة بأنه فتح فى حيز الجر لامتناع الصرف لما أن الاستثناء يمنعه الا أن يجعل الضمير في عنه للغيب و يجعل المثبت في اللوح خارجا عنه لبر و زه للمطالعين له فيكون المعني لاينفصل عنالغيبشي الامسطورا فياللوح ﴿ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ علة لقوله تعالى لتأتينكم وبيان لما يقتضي اتيانها ﴿ أُولِئِكُ ﴾ اشارة الى الموصول من حيث اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف أي أولئك الموصوفون بالصفات الجليلة ﴿ لَهُم ﴾ بسبب ذلك ﴿ مغفرة ﴾ لمافرط منهم من بعض فرطات قلما يخلوعنها البشر ﴿ و ر زق كريم ﴾ لا تعب فيه ولا من عليه ﴿ والدِّين سعُّو افي آياتنا ﴾ بالقدح فيها وصد الناس عن التصديق بها ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ أي مسابقين كي يفو تو نا وقرى مُعجزين أي مثبطين عن الايمان من أراده ﴿ أُولِتُكُ لِمُ عذابِ ﴾ الكلام فيه كالذي مرآنفا ومن في قوله تعالى ﴿ من رجز ﴾ للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجزسُو العذابُ وقوله تعالى ﴿ أَلِّيم ﴾ بالرفع صفة عذاب أي أولئك السَّاعون لهم عذاب من جنس سو العذاب شديد الايلام وقرى أليم بالجرصفَة لرجز ﴿ وَ يرى الذِينِ أُوتُوا العلم ﴾ أي يعلم أولو العلم من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شايعهم من علما والامة أو من آمن من علما و أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وكعب وأضرابهما رضي الله عنهم ﴿ الذي أنزل اليك من ربك ﴾ أي القرآن ﴿ هو الحق ﴾ بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الثاني وهو ضمير الفصل وقرى بالرفع على الابتـدا والخبر والجملةهو المفعول الثاني ايري وقوله تعالى و يرى الخ مستأنف مسرق للاستشهاد بأولى العلم على الجهلةالساعين في الآيات وقيل منصوب عطفا على يجزىأي وليعلم أولو العلم عندمجي الساعةمعاينة أنه الحق حسما عدو هالآن برهانا ويحتجوا بهعلي المكذبين وقد جوزأن يراد بأولى العلم من لم يؤمن من الاحبار أي ليعلموا يومئذ أنه هوالحق فيزدادوا حسرة وغما ﴿ و يهدى ﴾ عطف على الحق عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعالى صافات و يقبضن أي وقابضات كانه قيل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك الحق وهاديا ﴿ الى صر اط العزيز الحميد ﴾ الذي هو التوحيدوالتدرع بلباس التقوي وقيل مستأنف وفيل حال من الذي أنزل على اضهار مبتدأ أي وهو يهدى كما في قول من قال بجوت وأرهنهم مالكا ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ هم كفارةريش قالوا مخاطبا بعضهم لبعض ﴿ هل ندلـكم على رجل ﴾ يعنون به النبي عليــه الصلاة والسلام وانما قصدوا بالتنكير الطنز والسخرية قاتلهم الله تعالى ﴿ ينبئكم ﴾ أي يحدثكم بعجب عجاب وقرى ينبئكم من الانباء ﴿ اذامرقتم كل ممزق ﴾ أى اذا متم ومرقت أجسادكم كل تمزّيق وفرقت كل تفريق بحيث صرتم ترابا و رفاتًا ﴿ انكم لَني خَلق جديد ﴾ أي مستقرون فيه عدل اليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أوتخلقون خلقا جديداللاشباع في الاستبعاد والتعجيب وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه المذكور لانفسه لما أن مابعد انلا يعمل فيما قبلها وجديد فعيل بمعنى فاعل من جد فهو جديد وقل فهو قليل وقيل بمعنى مفعر ل من جدالنساج الثوب اذاقطعه ثم شاع ﴿ أَفترى على الله كذبا ﴾ فيماقاله ﴿ أم به جنة ﴾ أىجنون يوهمه ذلكو يلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أنَّ بين الصدق والكذب واسطة هو مالا يكون من الاخبار عن بصيرة بين الفسادلظهو ركو نالافتراء أخص منالكذب ﴿ بِلِ الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ﴾ جواب منجهة الله تعالى عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام بالاضراب عن شقيه وابطالها واثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليمسوء حالهم وابتلاهم بمـا قالوا في حقه عليه الصلاة والسلام كانه قيل ليس الأمر كمازعموا بلهم في كال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والادراك الذي هو الجنون حقيقة وفيما يؤدي اليه ذلك من العذاب ولذلك يقولونما يقو لون وتقديم العذاب على مايو جبه و يستتبعه للمسارعة الى بيان ما يسوؤهم و يفت في أعضادهم والاشعار بغاية سرعة ترتبه عليه كانه يسابقه فيسبقه ووصف الضلال بالبعد الذي هو وصف الضال للمبالغة ووضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه بما فى حيز الصلة على أن علة ماارتكبوه واجترؤا عليه من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة ومافيهامن فنون العقاب ولولاه لما فعاوا ذلك خوفا من غائلته وقوله تعالى ﴿ أَفَلَمْ يَرُوا الى مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلَفْهُمْ مَنِ السَّمَا وَالْأَرْضَ ﴾ استئناف مسوق لتهويل ما اجترؤا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام اقالوا في حقه عليـه الصلاه السلام وأنه من العظائم الموجبة لنزول أشد العقاب وحلول أفظع العـذاب من غير ريث وتأخير والفا للعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله تعلى ﴿ إِن نَشأَ ﴾ الخ بيان لما ينبي عنه ذكر احاطتهما بهم من المحذور المتوقع من جهتهما وفيه تنبيه على أنه لم يبق من أسباب وقوعه الا تعلق المشيئة به أي أفعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل المستتبع للعقوبة فلم ينظروا الى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم بحيث لا مفر لهم عنه و لا محيص ان نشأ جريا على موجب جناياتهم ﴿ نَحْسَف بهم الأرض ﴾ كما خسفناها بقارون ﴿ أُونسقطعاليهم كسفا ﴾ أىقطعا ﴿ من السماء ﴾ كما أسقطناهاعلى

أصحاب الأيكة لاستيجابهم ذلك بما ارتكبوه من الجرائم وقيل هو تذكير بما يعاينونه مما يدل على كال قدرته وما يحتمل فيه ازاحة لاستحالنهم البعث حتى جعلوه افتراء وهزؤا وتهديد عليها والمعني أعموا فلم ينظروا الى ماأحاط بجوانبهم من السما والأرض ولم يتفكروا أهم أشد خلقا أم هي وان نشأ نخسف بهم الأرض أونسقط عليهم كسفا لتكذيبهم بالآيات بعــد ظهور البينات فتأمل وكن على الحق المبــين وقرى ويخسف ويسقط باليا ولقوله تعــالى أفترى على الله وكسفا بسكون السين ﴿ ان في ذلك ﴾ أي فيما ذكر من السما والأرض من حيث احاطتهما بالناظر من جميع الجوانب أوفيها تلي من الوحي الناطق بمـا ذكر ﴿ لآية ﴾ واضحة ﴿ لكل عبد منيب ﴾ شأنه الانابة الى ربه فانه اذا تأمل فيهما أو في الوحي المذكور ينزجر عن تعاطى القبائح وينيب اليه تعالى وفيه حث بليغ على التوبة والانابة وقدأكد ذلك بقوله تعالى ﴿ ولقد آتينا داود منا فضلا ﴾ أي آتيناه لحسن انابته وصحة توبته فضلا على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي نُوعا من الفضل وهو ماذكر بعد فانه معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام أوعلي سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن فتنكيره للتفخيم ومنا لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الاضافية كما في قوله تعالى وآتيناه من لدنا علما وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق الى المؤخر فان ماحقهالتقديم اذا أخر تبقي النفس مترقبةله فاذا و ردها يتمكن عندها فضل تمكن ﴿ يَاجِبَالَ أُوبِي مِعِهِ ﴾ من التأويب أي رجعي معه التسبيح أوالنوحة على الذنب وذلك اما بأن يخلق الله تعالى فهاصو تا مثّل صوته كما خلق الكلام في الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك وقرى أوبر من الاوب أي ارجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه و كان كلما سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مايسمع منالمسبح معجزةله عليه الصلاة والسلام وقيل كانينوح على ذنبه بترجيع وتحزين وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصدائها والطير بأصواتها وهوبدل من آتينا باضمار قلنا أومن فضلا باضمارقولنا ﴿ والطير ﴾ بالنصب عطفا على فضلا بمعنى وسخر ناله الطير لان ايتا هما اياه عليه الصلاة والسلام تسخيرهاله فلا حاجة الى اضماره كما نقل عن الكسائي و لا الى تقدير مضاف أي تسبيح الطيركما نقل عنه في رواية وقيل عطفا على محل الجبال وفيه من التكلف لفظا ومعني مالا يخفى وقرى ً بالرفع عطفاً على لفظها تشبيها للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابيـة وقد جو زانتصابه على أنه مفعول معه والأول هو الوجه و في تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المطيعين لأمره تعالى المذعنين لحكمه المشعر بأنه مامن حيوان وجماد وصامت وناطق الا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على ارادته من الفخامة المعربة عن غاية عظمة شأنه تعالى وكمال كبريا سلطانه مالا يخفي على أولى الألباب ﴿ وأَلْنَالُهُ الْحُدَيْدِ ﴾ أي جعلناه لينا في نفسه كالشمع يصرفه في يده كيف يشاء منغير احماء بنار و لاضرب بمطرقة أوجعلناه بالنسبة الى قوته التي آتيناها اياه لينا كالشمع بالنسبة الى سائر القوى البشرية ﴿ أَنَاعَمَلَ ﴾ أمرناه أناعمل على أن أن مصدرية حذف عنها الباء و في حملها على المفسرة تكلف لايخني ﴿سابغات﴾ واسعات وقرى صابغات وهي الدروع الواسعة الضافية وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالوا كان عليه الصلاة والسلام حين ملك على بني اسرائيل يخرج متنكرا فيسأل الناس ما تقولون في داود فيثنون عليه فقيض الله تعالى لهملكافي صورة آدى فسأله على عادته فقال نعم الرجل لو لا خصلة فيهفر يع داود فسأله عنها فقال لولا أنه يطعم عياله من بيت المال فعند ذلك سأل ربه أن يسببله ما يستغني به عن بيت المال فعلمه تعالى صنعة الدروع وقيل كان يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء ﴿ وقدر فىالسرد ﴾ السردنسج الدروع أى اقتصد في نسجها بحيث تتناسب حلقها وقيل قدر في مسامير ها فلا تعملها دقاقا و لا غلاظا ورد بأن در وعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كما يذي عنه إلاية الحديد وقيل معنى قدر في السرد لا تصرف جميع

٢٦ - ابو السعود - رابع

أوقاتك اليه بل مقدار مايحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه الى العبادة وهو الانسب بقوله تعالى ﴿ واعملواصالحا ﴾ عم الخطاب حسب عموم التكليف له عليه الصلاة والسلام و لاهله ﴿ إني بما تعملون بصير ﴾ تعليل للامر أو لوجوب الامتثال به ﴿ ولسلمان الربح ﴾ أي وسخر ناله الربح وقرى ُ برفع الربح أي ولسلمان الربح مسخرة وقرى الرياح ﴿ غدوها شهر و رواحها شهر ﴾ أى جريها بالغداة مسيرة شهر وجريها بالعشى كذلك والجملة امامستأنفة أوحال من الريح وقرى عدوتها و روحتها وعن الحسن رحمه الله كان يغدوأي من دمشق فيقيل باصطخر ثم ير وح فيكون رواحه بكابل وقيلكان يتغدى بالري ويتعشى بسمرقند ويحكى أن بعضهم رأى مكتوبا في منزل بناحيـة دجلة كتبه بعض أصحاب سلمان عليه السلام نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه غدونا •ن اصطخر فقلناه ونحن رائحون منمه فبايتون بالشأمان شا الله تعالى ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ أي النحاس المذاب أساله من معدنه كما ألان الحديد لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من الينبوع ولذلك سمى عينا وكان ذلك بالين وقيلكان يسيل في الشهر ألاثة أيام وقوله تعالى ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مِن يَعْمِلُ بَيْنَ يَدِيهِ ﴾ اما جملة من مبتدا وخبر أو من يعمل عطف على الريح ومن الجن حال متقدمة ﴿ باذن ربه ﴾ بأمره تعالى كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ وَمِن يزغ منهم عن أمرنا ﴾ أي و من يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة سلمان و قرى ميزغ على البنا اللمفعول من أزاغه ﴿ نَذَتُهُ مَنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي عـذاب النار في الآخرة روى عن السدى رحمه الله كان معه ملك بيده سوط من ناركل من استعصى عليه ضربه من حيث لايرا هالجني ﴿ يعملون له مايشاء ﴾ تفصيل لماذكر من عملهم وقوله تعالى ﴿ من محاريب ﴾ الخبيان لما يشاء أي من قصور حَصينة ومساكن شريفة سميت بذلك لانها يذب عنها ويحارب عليها وقيل هي المساجد ﴿ وتماثيل ﴾ وصور الملائكة والانبياء عليهم الصلاة والسلام على مااعتادوه فانها كانت تعمل حينئذ في المساجد ليراهاً الناس و يعبدوا مثل عباداتهم وحرمة التصاوير شرع جديد وروى أنهم عملوا أسدين في أسفل كرسيمه ونسرين فوقه فاذا أراد أن يصعد بسط الاسدان ذراعيهماواذا قعد أظلهالنسر انبأ جنحتهما ﴿ وجفان ﴾ جمع جفنة وهي الصحفة ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ كالحياض الكبارجمع جابية من الجباية لاجتماع الما فيها وهي من الصفات الغالبة كالدابة وقرى وباثبات اليا وقيل كأن يقعد على الجفنة ألف رجل ﴿ وقدو رراسيات ﴾ ثابتات على الاثافي لاتنزل عنها لعظمها ﴿ اعملوا آل داو د شكرا ﴾ حكاية لما قيل لهم وشكرا نصب على أنه مفعول له أومصدر لاعملوا لان العمل للمنعم شكر كه أو لفعله المحذه ف أي اشكروا شكرا أوحال أي شاكرين أومفعول به أي اعملوا شكرا ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ أي المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته ومع ذلك لايوفى حقه لان التوفيق للشكر نعمة تستدعي شكرا آخر لاالي نهاية ولذلك قيل الشكو رمنيري عجزه عن الشكروروي أنه عليه الصلاة والسلام جزأساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تاتي ساعة من الساعات الاوانسان من آل داود قائم يصلي ﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾ أي على سليمان عليه السلام ﴿ مادلهم ﴾ أى الجن أو آله ﴿على موته الادابة الأرض﴾ أي الأرضة أضيفت الى فعلما وقرى وبفتح الراوهو تأثر الخشبة من فعلما يقال أرضت الارضة الخشبة أرضا فأرضت أرضا مثل أكلت القوارح أسنانه أكلا فأكلت أكلا ﴿ تأكل منسأته ﴾ أي عصاه من نسأت البعير اذاطردته لانها يطرد بها مايطرد وقرى منساته بألف ساكنة بدلا من الهُمزة و بهمزة ساكنة وباخر اجهابين بين عندالوقف ومنساعه على مفعالة كميضاء في ميضأة ومن سأته أي من طرف عصاه من سأة القه س وفيه لغتان كمافى قحة بالكسر والفتحوقري أكلت منساته ﴿ فلما خر تبينت الجن ﴾ من تبينت الشي اذا علمته بعدالتباسه عليك أى علمت الجن علمايينا بعد التباس الامر عليهم ﴿ أَن لُو كَانُو ايعلمون الغيب ما لبثو ا في العذاب المهين ﴾ أي أنهم لو كانو ا

يعلمون الغيب كايزعمون لعلموامو تهعليه الصلاة والسلام حينهاوقع فلم يلبثوا بعده حولا في تسخيره الى أن خر أومن تبين الشي اذا ظهر وتجلي أي ظهر ت الجن وأن مع ما في حيزها بدل اشتمال من الجن أي ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب الخ وقرى ً تبينت الجن على البنا المفعول على أن المتبين في الحقيقة هو أن مع ما في حيزها لانه بدل وقرى ً تبينت الانس والضمير فيكانوا للجزفي قوله تعالى ومن الجن من يعمل وفي قراق ابن مسعود رضي الله عنه تلينت الانس أنالجن لوكانوا يعلمون الغيب رويأن داودعايه السلام أسس بنيان بيت المقدس في وضع نسط! ط موسى فتوفي قبل تمــامه فوصي به الى سليمان عايهما السلام فاستعمل فيه الجن والشياطين فباشر ودحتي اذاحان أجله وعلم به سأل ربه أن يعمى عايهم موته حتى يفرغوا منه ولتبطل دعواهم علم الغيب فدعاهم فبنوا عليه صرحا من توارير ليسله باب نقام يصلي متكئا على عصاه فقبض روحه وهو متكئ عليها فبقى كذلك وهم فيها أمروا به من الاعمال حتى أكلت الارضة عصاه فخرميتا وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى عليه الصلاة والسلام فلم يكن ينظر اليه شيطان في صلاته الااحترق فمر به يوما شيطان فنظر فاذا سليمان عليه السلام قد خرميتا ففتحوا عنه فاذا عصاه قدأ كلتها الارضــة فأرادوا أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الارضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقدارا فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنـــة وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة و بقى في ملكه أربعين سنة وابتدأ بنا بيت المقدس لاربع مضين من ملكه ﴿لقد كان لسبأ﴾ بيان لاخبار بعض الكافرين بنعم الله تعالى اثر بيان أحو ال الشاكر بن لها أي لاولاد سبابن يشجب بن يعرب بن قحطان وقرى بمنع الصرف على أنه اسم القبيلة وقرى بقاب الهمزة ألفا ولمله اخراجها بين بين ﴿ فَي مسكنهم ﴾ وقرى بكسر الـكافكالمسجد وقرى بلفظ الجمع أي مواضع سكناهم وهي باليمن يقال لهامأرب بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ﴿ آية ﴾ دالة بملاحظة أحوالها السابقة واللاحقة على وجو دالصانع المختار القادر على كل ما يشاء من الامو رالبديعة المجازي للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داو د وسلمان عليهما السلام ﴿ جنتان ﴾ بدل من آية أوخبر لمبتدا محذوف أي هي جنتان وفيه معنى المدح و يؤيده قراءة النصبّ على المدح والمراد بهما جماعتان من البساتين ﴿عن يمين وشمال﴾ جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله كل واحدة من تينك الجماعتين في تقاربهما وتضامهما كأنَّهُما جنة واحدة أو بستاناكل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله ﴿كُلُوا من رزق ربكم واشكرواله ﴾ حكاية لما قيل لهم على لسان نبيهم تكميلا للنعمة وتذكيرا لحقوقها أولما نطق به لسان الحال أوبيان لكونهم أحقا بأن يقال لهم ذلك ﴿ بلدة طيبة و رب غفور ﴾ استئناف مبين لما يوجب الشكر المأمور به أى بلدتكم بلدة طيبة و ربكم الذي رزقكم ما فيها من الطيبات وطلب منكم الشكر ربغفور لفرطات من يشكره وقري المكل بالنصب على المدح قبل كان أطيب البلاد هواء وأخصبها وكانت المرأة تخرج وعلى رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير فيما بين الاشجار فيمتلي المكتل مما يتساقط فيه هن الثمار ولم يكن فيه هن مؤذيات الهوام شي ﴿ فأعرضوا ﴾ عن الشكر بعد ابانة الآيات الداعية لهم اليه قيل أرسل الله اليهم ثلاثة عشر نبيا فدعوهم الى الله تعالى وذكروهم بنعمه وأنذروهم عقابه فكذبوهم ﴿ فأرسانا عايم سيل العرم ﴾ أي سيل الامر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو عارم وعرماذاشر سخلقه وصعبأو المطرالشديدوقيل العرمجمع عرمةوهي الحجارة المركومة وقيلهو السكر الذي يحبس الماءوقيلهواسم للبناء الذي يجعلسدا وقيلهو البناءالرصين الذي بنته الملكة بلقيس بين الجبلين بالصخر والقار وحقنت بهما العيونوالامطار وتركت فيه خروقا على مايحتاجوناليه في سقيهم وقيل العرم الجرذ الذي نقب عليهم ذلك السد وهوالفأر الاعمىالذي يقال لهالخلد سلطه ابته تعالى على سدهم فنقبه فغرق بلادهم وقيل العرم اسم الوادي وقريء العرم

بسكون الراء قالوا كان ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى والنبي عايم باالصلاة والسلام ﴿ و بدلناهم بجنتيهم ﴾ أي أذهبنا جنتيهم و آتيناهم بدلها ﴿ جنتين ذواتي أكل خط ﴾ أي ثمر بشع فان الخطكل نبت أُخذ طعها من مرارة حتى لايمكن أكله وقيلهو الحامض والمر من كل شيء وقيلهو ثمر قشجرة يقال لهافسوة الضبع على صورة الخشخاش لا ينتفع بها وقيلهو الاراكأو كل شجر ذي شوك والتقدير أكل أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه وقرى وأكل خمط بالاضافةو بتخفيفاً كل ﴿ وأثلوشي من سدر قليل ﴾ معطوفان على أكللا على خمط فان الاثل هو الطرفاء وقيل شجر يشبههأعظممنه ولا ثمرً له وقرى وأثلا وشيأعطفا علىجنتين قيلوصف السدربالقلة لما أن جناه وهو النبق مما يطيبأ كلهو لذلك يغرس في البساتين والصحيح أن السدر صنفان صنف يؤكل من ثمره و ينتفع بو رقه لغسل اليدوصنف له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلا ولا ينتفع بورقه وهو الضال والمرادهمنا هوالثانى حتما وقال قتادة كان شجرهم خير الشجر فصيره الله تعالىمن شر الشجر بأعمالهم وتسمية البدلجنتين للمشاكلة والتهكم ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى مصدر قوله تعالى ﴿ جزيناهم ﴾ أو الى ماذكر من التبديل ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد رتبته في الفظاعة ومحله على الاول النصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور وعلى الثانى النصب على أنه مفعول ثان له أى ذلك الجزاءالفظيع جزيناهم لاجزاء آخرأوذلك التبديل جزيناهم لاغيره ﴿ بما كفروا﴾ بسبب كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها أو بسبب كفرهم بالرسل ﴿ وهُل نجازي الا الكفور ﴾ أي وما نجازي هـ ذا الجزاء الا المبالغ في الكفران أو الكفر وُقرى بجازي على البناء للفاعل وهو الله عن وجل وهل يجاني على البناء للمفعول ورفع الكفور وهل يجزى على البناء للمفعول أيضا وهذا بيان ما أوتوا من النعم الحاضرة فى مساكنهم وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تعالى ﴿ وجعلنابينهم و بين القرى التي باركنا فيها ﴾ حكاية لما أوتوا من النعم البادية في مسايرهم ومتاجرهم وما فعلوا بها من ألكفران وما حاق بهم بسبب ذلك تـكملة لقصتهم وبيانا لعاقبتهم وانمالم يذكر الكل معالما في التثنية والتكرير من زيادة تنبيه وتذكير وهو عطف على كان لسبأ لا على مابعده من الجمل الناطقة بأفعالهم أو بأجزيتها أي وجعلنا مع ما آتيناهم في مساكنهم من فنون النعم بينهم أي بينبلادهم و بينالقري الشامية التي باركنا فيها للعالمين ﴿ قرى ظاهرة ﴾ متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها فهي ظاهرة لأعين أهلها أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكهم حتى تخفي عليهم ﴿ وقدرنا فيها السير ﴾ أي جعلناها في نسبة بعضها الى بعض على مقدار معين يليق بحال أبنا السبيل قيـل كان الغادي من قرية يقيل في أخرى والرائح منها يبيت في أخرى الى أن يبلغ الشام كل ذلك كان تـكميلا لمـا أوتوا من أنواع النعما وتوفيرا لها في الحضر والسفر ﴿ سير وا فيها ﴾ على ارادة القول أي وقلنا لهم سير وا في تلك القرى ﴿ ليالي وَأياما ﴾ أي متى شئتم من الليالي والأيام ﴿ آمنين ﴾ من كل ما تكرهو نه لا يختلف الامن فيها باختلاف الأوقات أو سيروا فيها آمنين وان تطاولت مدة سُفركم وأمتدت ليالي وأياما كثيرة أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها الا الأمن لكن لا على الحقيقة بل على تنزيل تمكينهم من السير المذكور وتسوية مباديه وأسبأبه على الوجه المذكورمنزلة أمرهم بذلك ﴿فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا﴾ وقرى ً ياربنا بطروا النعمة وستموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعبكما طلب بنو اسرائيل الثوم والبصل مكان المن والسلوى وقالوا لوكان جني جناننا أبعد لكان أجدر أن نشتهيه وسألوا أن يجعل الله تعالى بينهم وبين الشأم مفاو زوقفارا ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الأزواد ويتطاولوا فيها على الفقراء فعجل الله تعالى لهم الاجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة وجعلها بلقعا لا يسمع فيها داع و لا مجيب وقريء بعد و ربنا بعد بين

أسفارناو بعدبينأسفارناعلى النداء واسناد الفعل الىبينو رفعه بهكايقالسير فرسخان وبوعدبين أسفارنا وقريء ربناباعد بين أسفارنا وبين سفرناو بعد برفعربنا على الابتداء والمعنى على خلاف الأول وهو استبعاد مسايرهم مع قصرها أو دنوها وسهولةسلوكهالفرط تنعمهم وغآية ترفههم وعدماعتدادهم بنعمالته تعالىكأنهم يتشاجون علىالله تعالىو يتحازنونعليه ﴿ وظلموا أنفسهم ﴾ حيث عرضوها للسخط والعذاب حين بطروا النعمة أو غمطوها ﴿ فِعلناهم أحاديث ﴾ أى جُعلناهم بحيث يتحدث الناس بهم متعجبين من أحو الهم ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم ﴿ ومزقناهُم كُلُّ مَرْقَ ﴾ أي فرقناهم كل تفريق على أن الممزق مصدر أو كل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان وفي عبارة التمزيق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والايلام مالايخني أى مزقناهم تمزيقا لاغاية وراءه بحيث يضرب به الأمثال في كل فرنة ليس بعدها وصالحتي لحق غسان بالشأم وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والازدبعان وأصل قصتهم على مارواه الكلبي عن أبي صالح أن عمرو بن عامر من أو لادسبا و بينهما اثنا عشر أباوهو الذي يقال له مزيقيا ابن ما السما أخبرته طريفة الكاهنة بخراب سد مأرب وتفريق سيل العرم الجنتين وعن أبي زيدالانصاري أن عمراً رأى جرزا يحفر السد فعلم أنه لا بقا له بعد وقيل انه كانكاهنا وقد علمه بكهانته فباع أملاكه وسار بقومه وهم ألوف من بلد الى بلد حتى انتهى الى مكة المعظمة وأهلها جرهم وكانوا قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني اسمعيل عليه السلام وغيرهم فأرسل اليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر يسألهم المقام معهم الى أن يرجع اليه رواده الذين أرسامهم الى أصقاع البلاديطلبونله موضعا يسعه ومنمعهمن قومهفأبوا فاقتتلوا ثلاثة أيام فانهز متجرهم ولم يفلت منهم الاالشريد وأقام ثعلبة بمكة وماحولها فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الحمى فاضطروا الى الخروج وقد رجع اليه رواده فافترقوا فرقتين فرقة توجهت نحوعمان وهم الازدوكندة وحميرومن يتلوهموسار ثعلبة نحوالشأم فنزل الاوسوالخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بالمدينة وهم الانصار ومضت غسان فنزلوا بالشأم وانخزعت خزاعة بمكة فأقام بها ربيعة بنحارثة ابن عمرو بنعامر وهولحي فولى أمرمكة وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد اسمعيل عليه السلام فسألوهم السكني معهم وحولهم فأذنوا لهم في ذلك وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فروة بن مسيك الغطيني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سباً فقال عليـه الصلاة والســـلام هو رجل كان له عشرة أو لا دستة منهم سكنوا اليمن وهم مذحج وكندة والازد والاشعريون وحمير وأنمارمنهم بجيلة وخثعم وأربعة منهم سكنوا الشأم وهم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هاكت أموالهم وخربت بلادهم تفرقوا أيدي سبا شذرمذر فنزلت طوائف منهم بالحجاز فمنهم خزاعة نزلوا بظاهر مكة ونزلت الاوس والخزرج بيثرب فكانوا أول من سكنها ثم نزل عندهم ثلاث قبائل من اليهو د بنوقينقاع و بنو قريظة والنضيير فحالفوا الاوس والخزرج وأقاموا عندهم ونزلت طوائف أخرمنهم بالشأم وهمالذين تنصروا فيما بعدوهم غسان وعاملة ولخم وجذام وتنوخ وتغاب وغيرهم وسبأ تجمع هذهالقبائل كلها والجمهور علىأن جميع العرب قسمان قحطانية وعدنانية والقحطانية شعبان سبأ وحضرهوت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة فمختلف فيها فبعضهم ينسبونها الى قحطان و بعضهم الى عدنان والله تعالى أعلم ﴿ إن فى ذلك ﴾ أى فيما ذكر من قصتهم ﴿ لآيات ﴾ عظيمة ﴿ لكل صبار شكور ﴾ أى شأنه الصبر عن الشهوات ودواعي الهوى وعلى مشاق الطاعات والشكر على النعم وتخصيص هؤلا بِذَلْكُ لانهم المنتفعون بها ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمَ اللَّيْسُ ظَنَّهُ ﴾ أي حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاً وقرى والتخفيف أى صدق فى ظنه أوصدق بظنَّ ظنه و يجوز تعدية الفعل اليـــ بنفسه لأنه نوع من القول وقــرى بنصب ابليس و رفع الظن معالتشديد بمعني وجده ظنه صادقا ومع التخفيف بمعني قال له الصدق حين خيل له اغواءهم وبرفعهما والتخفيف

على الابدال وذلك اما ظنه بسباً حين رأى انهما كهم في الشهوات أو ببني آدم حين شاهد آدم عليه السلام قد أصغى الى وسوسته قال ان ذريته أضعف منه عزما وقيل ظن ذلك عند اخبار الله تعالى الملائكة أنه يجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء وقال لاضلنهم و لاغوينهم ﴿ فاتبعوه ﴾ أى أهل سبأ أو الناس ﴿ الافريقا من المؤمنين ﴾ الا فريقاهم المؤمنون لم يتبعوه على أن من بيانية وتقلَّيلهم بالاضافة الى الكفار أو الافريقا من فرق المؤهنين لم يتبعوه وهم المخلصون ﴿ وما كان له عليهم من سلطان ﴾ أي تسلط واستيلا وبالوسوسة والاستغوا وقوله تعالى ﴿ الالنعلم من يؤمن بالآخرة بمن هو منها في شك ﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل ومن موصولة أي وما كان تسلطه عليهم الاليتعلق علمنا بمن يؤمن بالآخرة متميزا من هو في شك منها تعلقا حاليًا يترتب عليه الجزاء أوالاليتميز المؤمن من الشاك أو الا ليؤمن من قدر ايمانه و يشك من قدر ضلاله والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة ﴿ وربك على كل شيء حفيظ ﴾ أي محافظ عليه فان فعيـ لا ومفاعلا صيغتان متآخيتان ﴿ قُلَ ﴾ أي للشركين اظهاراً لبطلان ماهم عايــه وتبكيتا لهم ﴿ ادعوا الذين زعمتم ﴾ أي زعمتموهم آلهـة وهما مفعولًا زعم ثم حـذف الأول تخفيفا لطول الموصول بصلته والثَّاني لقيام صفته أعني قوله تعالى ﴿ من دون الله ﴾ مقامه و لا سبيل الى جعله مفعولا ثانيا لأنه لايلتُّم مع الضمير كلاما وكذالا يملكون لأنهم لايزعمونه والمعني ادعوهم فيما يهمكم منجلب نفع أودفع ضر لعلهم يستجيبون الكم ان صح دعواكم ثم أجاب عنهم اشعارا بتعين الجواب وأنه لايقبل المكابرة فقال ﴿ لايملكون مثقال ذرة ﴾ من خير وشر ونفع وضر ﴿ فَى السموات و لا فى الارض ﴾ اى فى أمر مامن الامور وذكر هما للتعميم عرفا أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالاصنا مأو لأن الاسباب القريبة للخير والشرسماوية وأرضية والجملة استثناف لبيان حالهم ﴿ ومالهم ﴾ أى لآلهتهم ﴿ فيهما من شرك ﴾ أى شركة لاخلقا و لا ملكا و لا تصرفا ﴿ وماله ﴾ أى لله تعالى ﴿ منهم ﴾ من آلهتهم ﴿ من ظهير ﴾ يعينه في تدبير أمرهما ﴿ و لا تنفع الشفاعة عنده ﴾ أى لا تو جدراً ساكافى قوله و لا ترى الضب بها ينجحر لقوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه وانما علق النفي بنفعها لابوقوعها تصريحا بنني ماهو غرضهم من وقوعها وقوله تعالى ﴿ الا لمن أذناله ﴾ استثناء مفرغ من أعم الاحوال أي لاتقع الشفاعة في حال من الأحوال الاكائنة لمن أذن له في الشفاعة من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقيام الشفاعة فتبين حرمان الكفرة منها بالكلية أما من جهة أصنامهم فلظهور انتفاء الاذن لها ضرورة استحالة الاذن في الشفاعة لجماد لا يعقل و لا ينطق وأما من جهلة من يعبدونه من الملائكة فلان اذنهم مقصور على الشفاعة للمستحقين لها لقوله تعالى لا يتكلمون الا مر. أذن له الرحمن وقال صوابا ومن البين أن الشفاعة للكفرة بمعزل من الصواب أو لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها في حال من الأحوال الاكائنة لمن أذن له أي لاجله و في شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم من غير المستحقين لها فلا تنفعهم أصلا وان فرض وقوعها وصدورها عن الشفعا اذلم يؤذن لهم في شفاعتهم بل في شفاعة غيرهم فعلى هذا يثبت حرمانهم من شفاعة هؤ لا بعبارة النص ومن شفاعة الاصنام بدلالته اذ حيث حرموها من جهة القادرين على شفاعة بعض المحتاجين اليها فلا أن يحرموها عن جهة العجزة عنها أولى وقرى أذن له مبنيا للمفعول ﴿ حتى اذا فزع عن قلوبهم ﴾ أى قلوب الشفعا والمشفوع لهم من المؤمنين وأما الكفرة فهم من موقف الاستشفاع بمعزل وعن التفزيع عن قُلُو بهم بألف منزل والتفزيع ازالة الفرع ثم ترك ذكر الفزع وأسند الفعل الى الجار والمجرو روحتى غاية لمــا ينبئ عنه ماقبلها من الاشعار بوقوع الاذن لمن أذن له فانه مسبوق بالاستئذان المستدعي للترقب والانتظار للجواب كا نه سئل كيف يؤذن لهم فقيل يتربصون في موقف

الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على وجل وفزع مليا حتى اذا أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتيا والتي وظهرت لهم تباشير الاجابة ﴿ قالوا ﴾ أي المشفوع لهم اذهم المحتاجون الى الاذن والمهتمون بأمر. ﴿ ماذا قال ربكم ﴾ أي في شأن الاذن ﴿ قالوا ﴾ أى الشفعاء لأنهم المباشرون للاستئذان بالذات المتوسطون بينهم و بينه عزوجل بالشفاعة ﴿ الحق﴾ أي قال ربّنا القول الحق وهو الاذن في الشفاعة للمستحقين لها وقرى والحق مرفوعا أي ماقاله الحق ﴿ وَهُو العلْي الكبير ﴾ من تمام كلام الشفعا قالوه اعترافا بغاية عظمة جناب العزة عز وجل وقصور شأن كل من سواه أي هو المتفرد بالعلو والكبرياء ليس لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم الاباذنه وقرى وفزع مخففا بمعني فزعوقري فزع على البناء للفاعل وهوالله وحده وقرى وفرع بالراء المهملة والغين المعجمة أي نفي الوجل عنها وأفني من فرغ الزاد اذا لم يبق منه شي وهو من الاسناد المجازي لأن الفراغ وهو الخلوحال ظرفه عند نفاده فأسند اليـه على عُكس قولهم جرى النهر وعن الحسن تخفيف الراء وأصله فرغ الوجل عنها أى انتفى عنها وفنى ثم حذف الفاعل وأسند الى الجار والمجرو رو به يعرف حال التفريغ وقرى ارتفع عن قلوبهم بمعنى انكشف عنها ﴿قُلْ مِن يرزقكم مِن السموات والارض ﴾ أمر عليه الصلاة والسلام بتبكيت المشركين بحمامهم على الاقرار بأن آلهتهم لايملكون مثقال ذرة فيهما وأن الرازق هو الله تعالى فأنهم لاينكرونه كما ينطق به قوله تعالى قلمن يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقو لون الله وحيث كانوا يتلعثمون أحيانا في الجو اب مخافة الالزام قيل له عليه الصلاة والسلام ﴿ قُلُ اللَّهِ ﴾ اذ لاجو اب سو اه عندهم أيضا ﴿ وَانَا أُوا يَا كُم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ أي وانأحد الفريقين من الذين يوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية ويخصونه بالعبادة والذين يشركون به في العبادة الجماد النازل في أدنى المراتب الامكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين وهذا بعد ما سبق من التقرير البليغ الناطق بتعيين من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح بذلك لجريانه على سنن الانصاف المسكت للخصم الألد وقرى وانا أواياكم اما على هدى أو في ضلال مبين واختلاف الجارين للايذان بأن الهادي كمن استعلى منارا ينظر الاشياء ويتطلع عايها والضالكائه منغمس في ظلام لايري شيأ أومحبوس في مطمورة لا يستطيع الخروج منها ﴿قُلَا تَسَأَلُونَ عَمَا أَجَرِ مِنَا وَلَا نَسَأَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وهذا أبلغ في الانصاف وأبعد من الجـ دل والاعتساف حيث أسندفيه الاجرام وانأريد بهالزلةوترك الاولىالىأنفسهم ومطلقالعمل الى المخاطبين معأن أعمالهم أكبرالكبائر ﴿قُلْ يَجْمَعُ بِينَنَا رَبِّنَا﴾ يومالقياهة عندالحشر والحساب ﴿ثُمُّ يَفْتُحُ بِينَابَالْحُقُّ أَيْحِكُم بِينَاوُ يَفْصُلُ بعد ظهو رحال كل مناومنكم بأن يدخل المحقين الجنةو المبطلين النار ﴿ وهو الفَتَاحِ ﴾ الحاكم الفيصل في القضايا المنغلقة ﴿ العليم ﴾ بما ينبغي أن يقضى به ﴿ قُل أَرُو فِي الذين ألحقتم ﴾ أي ألحقتموهم ﴿ به شركا ۖ ﴾ أريد بأمرهم باراءة الاصنام مع كونها بمرأى منه عليه الصلاة والسلام اظهار خطئهم العظيم واطلاعهم على بطلان رأيهم أي أرونيها لانظر بأي صفة ألحة تموها بالله الذي ليس كمثله شي في استحقاق العبادة وفيه مزيد تبكيت لهم بعدالزام الحجة عليهم ﴿ كلا ﴾ ردع لهم عن المشاركة بعد ابطال المقايسة ﴿ بل هو الله العزيز الحكيم ﴾ أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة فأين شركاؤكم التي هي أخس الاشيا وأذَلَها منهذه الرتبة العالية والضمير اما لله عز وعلا أو للشأنكما في قل هو الله أحد ﴿ وما أرسلناك الاكافة للناس ﴾ أي الا ارسالة عامة لهم فانها اذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم أو الا جامعًا لهم في الابلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة ولا سبيل الى جعلها حالاً من الناس لاستحالة تقدم الحال على صاحبها المجرور ﴿ بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ذلك فيحملهم جهام على ماهم عليه من

الغي والضلال ﴿ و يقولون ﴾ من فرط جهلهم وغاية غيهم ﴿ متىهذا الوعد ﴾ بطريق الاستهزاء يعنون به المبشر به والمنذرعنه أو الموعود بقوله تعالى يجمع بيننا ربنائم يفتح بيننا ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ﴿ قُلُ لَكُمْ مِيعَاد يُومَ ﴾ أي وعد يوم أو زمان وعد والاضافة للتبيين وقرى ميعاد يوم منو نين على البدلويوما باضارأعني للتعظيم ﴿ لاتستأخرون عنه ﴾ عندمفاجأته ﴿ ساعة و لا تستقدمون ﴾ صفة لميعاد و في هذا الجواب من المبالغة في التهديد مالا يخفي حيث جعل الاستئخار في الاستحالة كالاستقدام الممتنع عقلاوقد مربيانه مرارا و يجوز أن يكون نني الاستئخار والاستقدام غير مقيدبالمفاجأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه وتقريره ﴿ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن و لا بالذي بين يديه ﴾ أي من الكتب القديمة الدالة على البعث وقيل ان كفارمكة سألوا أهل الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنهم يجدون نعته في كتبهم فغضبوا فقالوا ذلك وقيل الذي بين يديه القيامة ﴿ ولو ترى اذ الظالمونَ ﴾ المنكر ونالبعث ﴿ مُو قُو فُو نَعْنُدُ رَبُّهم ﴾ أي في موقف المحاسبة ﴿ يرجع بعضهم الى بـ ض القول ﴾ أي يتحاو رون و يتراجعون القول ﴿ يقول الذين استضعفوا ﴾ بدل من يرجع الخ أي يقول الاتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ في الدنيا واستنبعوهم في الغي والضلال ﴿ لُولا أَنتُم ﴾ أي لولا اضلالكم وصدكم لناعن الايمان ﴿ لكنا مؤمنين ﴾ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ﴾ استثناف مبنى على السؤال كائه قيـل فمـاذا قال الذين استكبروا في الجواب فقيل قالوا ﴿ أنحن صددناكم عن الهدى بعداذ جاءكم بل كنتم مجرمين ﴾ منكرين لكونهم هم الصادين لهم عن الايمان مثبتين أنهم هم الصادون بانفسهم بسبب كونهم واسخين في الاجرام ﴿ وقال الذين استضعفو اللذين استكبر وا ﴾ اضراباعن اضرابهم وابطالاله ﴿ بِل مَكُر اللَّيلِ وَالنَّهَارَ ﴾ أي بل صدنا مكركم بنا بالليل والنهار فحذف المضاف اليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الاسناد المجازي وقري بل مكر الليل والنهار بالتنوين ونصب الظرفين أي بل صدنا مكر لم في الليل والنهار على أن التنوين عوض عن المضاف اليه أو مكر عظيم على أنه للتفخيم وقرى ً بل مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أي تكرون الاغواء مكرا دائبالاتفترون عنه فالرفع على الفاعلية أي بل صدنا مكركم الاغواء في الليل والنهار على ماسبق من الاتساع في الظرف باقامته مقام المضاف اليه والنصب على المصدرية أي بل تكرون الاغواء مكر الليل والنهار أي مكرا دائمًا وقوله تعالى ﴿ اذ تأمر وننا ﴾ ظرف للمكر أي بل مكركم الدائم وقت أمركم لنا ﴿ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ﴾ على أن المراد بمكرهم اما نفس أمرهم بماذكركما في قوله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبيا وجعلكم ملوكا فان الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نعمة واما أمور أخر مقارنة لامرهم داعية الى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك ﴿ وأسروا الندامة لما رأوا العـذاب ﴾ أي أضمر الفريقان الندامة على مافعلا من الضلال والاضلال وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة التعيير أو أظهروها فانه من الاضداد وهو المناسب لحالهم ﴿ وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا ﴾ أي في أعناقهم والاظهار في موضع الاضمار للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب أغلالهم ﴿ هل يجزون الا ما كانوا يعملون ﴾ أي لا يجزون الا جزاءما كانو أ يعملون أوالا بما كانوا يعملونه على نزع الجار ﴿ وما أرسلنا فىقرية ﴾ من القرى ﴿ من نذير الاقال مترفوها انا بماأرسلتم به كافرون ﴾ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما مني به من قومه من التكذيب والكفر بما جا به والمنافسة بكثرة الاموال والاولاد والمفاخرة بحظوظ الدنيا وأزخارفها والتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجلهوقولهم أى الفريقين خير مقاما وأحسن ندياباً نه لم يرسل قط الى أهل قرية من نذير الاقال مترفوهم مثل ماقال مترفو أهل مكة في حقه

عليه الصلاةوالسلاموكادوابه بحوما كادوا بهعليهالصلاة والسلام وقاسوا أمور الآخرةالموهومة والمفر وضةعندهم على أمو والدنياو زعمواأنهملو لمبكر مواعلي الله تعالى لمارزقهم طيبات الدنياولو لاأن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحرمهموها وعلى ذلك الرأىالركيك بنُوا أحكامهم ﴿ وقالوا نحن أكثرُ أمو الا وأولادا وما نحن بمعذبين ﴾ اما بناء على انتفاء العذاب الاخروي رأسا أو على اعتقاد أنه تعالى أكرمهم في الدنيا فلا يهينهم في الآخرة على تقدير وقوعها ﴿قُلُّ ردا عليهم وحسما لمادة طمعهم الفارغ وتحقيقا للحق الذيعليه يدو رأمر التكوين ﴿ ان ربَّى يبسط الرزق لمنيَّشاء ﴾ أن يبسطه له ﴿ و يقدر ﴾ على من يشاء أن يقدره عليه منغير أن يكون لاحد من اَلفر يقين داع الى مافعل به من الْبسط والقدر فربماً يوسع على العاصي و يضيق على المطيع و ربما يعكس الامر و ربما يوسع عليهما معا وقد يضيق عليهما وقد يوسع على شخص تارة و يضيق عليه أخرى يفعل كلامن ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذين مناطهماالطاعة وعدمهاوقرى ويقدر بالتشديد ﴿ ولكن أَكْثُر النَّاسُ لا يعلمون ﴾ ذلك فيزعمون أن مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القـدرهو الهوان ولا يدرون أن الاول كثيرا ما يكون بطريق الاستدراج والثانى بطريق الابتلاء ورفع الدرجات ﴿ وَمَا أَمُوالَـكُمْ وَلاأُولَادُكُمْ بِالتَّى تَقْرَبُكُمْ عَنْدُنَا زَلْقِي ﴾ كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحقيق الحق وتقرير ماسبق أي وما جماعة أموالكم وأولادكم بالجماعة التي تقربكم عندنا قربة فان الجمع المكسر عقلاؤه وغيرعقلائه سواءفى حكم التأنيث أو بالخصلة التي تقر بكم وُقرى ً بالذي أي بالشي ً الذي ﴿ الامن آمن وعمل صالحا ﴾ استثنا ً من مفعول تقر بكم أي وما الاموال والاولاد تقرب أحدا الاالمؤمن الصالح الذَّى أنفق أمواله فى سديل آلله تعالى وعلم أولاده الخير و رأباهم على الصلاح و رشحهم للطاعة وقيل من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف أى الا أمو ال من الخ ﴿ فأولئك ﴾ اشارة الى من والجمع بأعتبار معناها كما أنالافراد في الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلورتبتهم وبعد منزلتهم فىالفضل أىفأولئك المنعوتونبالايمان والعمل الصالح ﴿ لَهُم جزاءالضعف ﴾ أى ثابت لهم ذلك على أن الجار والمجرو رخبر لما بعده والجملة خبر لاولئك وفيه تأكيد لتكرر الاسناد أو يثبت لهم ذلك على أن ألجار والمجر و رخبر لاولئك ومابعدهمر تفع على الفاعلية واضافة الجزاء الى الضعف من اضافة المصدر الى المفعول أصله فأولئك لهم أن يجازوا الضعف ثم جزاء الضعف ثم جزاء الضعف ومعناهأن تضاعف لهم حسناتهم الواحدة عشرا فما فوقها وقرى جزأ الضعف على فأولئك لهم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن يجازوا الضعف وجزاء الضعف بالرفع على أن الضعف بدل من جزاء ﴿ بما عمـٰلوا ﴾ من الصالحات ﴿ وهم فى الغرفات ﴾ أى غرفات الجنة ﴿ آمنون ﴾ من جميع المكاره وقرى بفتح الراء وسكونها وقرى في الغرفة على ارادةًا لجنس ﴿ والذِّين يسعون في آياتنا ﴾ بالرَّ دوالطعن فيها ﴿معاجزين﴾ سابقين لانبيائنا أو زاعمين أنهم يفو توننا ﴿أُولئك فى العذاب محضرون﴾ لايجديهم ما عولوا عليه نفعا ﴿قلان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ﴾ أي يوسعه عليه تارة ﴿ و يقدر له ﴾ أي يضيقه عليه تارة أخرى فلا تُخَشُّوا الفَقر وأنفقوا في سبيل الله وتعرضوا لنفحاته تعالى ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيُّ فَهُو يَخلفه ﴾ عوضا اما عاجلاواما آجلا ﴿ وهو خيرالرازةين ﴾ فان غيره واسطة في ايصالرزقه لاحقيقة لرازقيته ﴿ و يوم يُحشرهم جميعا ﴾ أى المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون من دون الله ويوم ظرف لمضمر متأخر سيأتي تقديره أو مفعول لمضمر مقدم نحو اذكر ﴿ثُم يقول للملائكة أهؤلا اياكمكانوا يعبدون﴾ تقريعاللمشركين وتبكيتا لهم على نهج قوله تعالى أأنت قلت للناس اتَّخذوني وأمي الخ واقناطا لهم عما علقوا به أطهاعهم الفارغة من شفاعتهم وتخصيص الملائكة لانهم ٣٠ - ابو السعود - رابع

أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولان عبادتهم مبدأ الشرك فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودية وتنزههم عن عبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الاولوية وقرى الفعلان بالنون ﴿قالوا﴾ استئاف مبنى على سؤال نشأ من حكاية سؤال الملائكة كانه قيل فاذا يقول الملائكة حينئذ فقيل يقولون متنزهين عن ذلك ﴿سبحانك أنت ولينا من دونهم ﴾ والعدول الى صيغة الماضي للدلالة على التحقق أي أنت الذي نو اليه من دونهم لامو الاة بينناو بينهم كانهم بينوا بذلك برائهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقو لهم (بل كانو ايعبدون الجن ﴾ أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله سبحانه وتعالى وقيل كانوا يتمثلون لهم و يخيلون لهم أنهم الملائكة فيعبدونهم وقيل يدخلون أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها ﴿ أَكْثَرُهُم بِهُمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ الضمير الاول للانس أو للمشركين والاكثر بمعنى الـكل والثانى للجن ﴿ فاليوم لايملكُ بُعضَكُم لَبُعضُ نفعاً ولا ضرا﴾ من جملة مايقال للملائكة عندجوابهم بالتنزه والتبرؤ عمانسباليهم الكفرة يخاطبون بذلك على رؤس الاشهاد اظهاراً لعجزهم وقصورهم عند عبدتهم وتنصيصا على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء ليست لترتيب ما بعدها من الحركم على جواب الملائكة فانه محقق أجابوا بذلك أم لابل لترتيب الاخبار به عليه ونسبة عمدم النفع والضر الى البعض المبهم للمبالغة فيما هو المقصود الذي هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه في سلك عدم نفع العبدة لهم كائن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لهم والتعرض لعدم الضرمع أنه لابحث عنه أصلااما لتعميم العجز أو لحمل عدم النُّفع على تقدير العبادة وعدم الضرعلى تقدير تركها أو لان المراددفع الضرعلى حذف المضاف وتقييد هذا الحريم بذلك اليوم مع ثبوته على الاطلاق لانعقاد رجائهم على تحقق النفع يومئذ وقوله عز وجل ﴿ ونقول للذين ظلموا ﴾ عطف على نقول للملائكة لاعلى لايملك كما قيل فانه مما يقال يوم القيامة خطابا للملائكة مترتبا على جوابهم المحكى وهذا حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لماسيقال للعبدة يومئذ اثر حكاية ماسيقال للملائكة أي يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ﴿ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ يكون من الاهوال والاحوال مالايحيطبه نطاق المقال وقوله تعالى ﴿ وَاذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتُ ﴾ بيان لبعض آخر من كفرانهم أي اذا تتلي عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياتنا الناطقة بحقية التوحيد و بطلان الشرك ﴿ قالوا ما هذا ﴾ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الارجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ﴾ فيستتبعكم بما يستدعيهمن غيرأن يكون هناك دين الهي واضافة الآباء ألى المخاطبين لا الى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة فى تقريرهم على الشرك وتنفيرهم عن التوحيد ﴿ وقالوا ماهذا ﴾ يعنون القرآن الكريم ﴿ الاافك ﴾ أى كلام مصروف عن وجهه لامصداق له فى الواقع ﴿مفترى﴾ باسناده الى الله تعالى ﴿ وقال الذين كَفُرُوا للحقُّ أَى لَامُرُ النَّبُوة أو الاسلام أو القرآن على أن العطف لاختلاف العنو ان بأن يراد بالاول معناه وبالثانى نظمه المعجز ﴿ لما جاءهم ﴾ من غير تدبر ولا تأمل فيه ﴿ إن هذا الاسحر مبين ﴾ ظاهر سحريته وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة ومأفي اللامين منالاشارة الىالقائلين والمقول فيه وما في أعامن المسارعة الىالبت بهذا القول الباطل انكار عظيم له وتعجيب بليغ منه ﴿ وما آتيناهم من كتب يدرسونها ﴾ فيها دليل على صحة الاشراك كما في قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوابه يشركون وقوله تعالى أم آتيناهم كتابامن قبله فهم به مستمسكون وقرى يدرسونها ويدرسونها بتشديد الدال يفتعلون من الدرس ﴿ وما أرسلنا اليهم قباك من نذير ﴾ يدعوهم اليه وينذرهم بالعقاب ان لم يشركو ا وقد بان من قبل أن لاوجهله بوجهمن الوجوه فن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية تجهيل لهم وتسفيه لرأيهم ثم هددهم بقوله تعالى

﴿ وكذب الذين من قبلهم ﴾ من الامم المتقدمة والقرون الخاليـة كما كذبوا ﴿ وَمَا بِلَغُوا مُعْشَارُمَا آتيناهم ﴾ أي ما بانًع هؤلا عشر ما آتينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة المال أو ما بانع أُولئك عشر ما آتينا هؤلا من البينات والهدى ﴿ فَكَذِّبُوا رَسَلَى ﴾ عطف على كذب الذين الخ بطريق التفصيل والتفسير كقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا الخ ﴿ فكيفكان نكير ﴾ أي انكاري لهم بالتدمير فليحذر هؤلا ً من مثل ذلك ﴿ قل انَّمَا أعظكُم واحدة ﴾ أي مأأرشدكم وأنصح لكم الابخصلة واحدة هي مأدل عليه قوله تعالى ﴿أَنْ تَقُومُوا للهِ ﴾ على أنه بدل منها أو بيان لها أو خبر مبتدا محذوف أي هي أن تقوموا من مجلس رسول الله صلى الله علَيه وسلم أو تنتصبوا للامر خالصا لوجه الله تعالى معرضاعن الماراة والتقليد ﴿مثنى وفرادى﴾ أى متفرقين اثنين اثنين و واحدا وأحدافان الازدحام يشوش الافهام ويخلط الافكار بالاوهام وفي تقديم مثني ايذان بأنه أوثق وأقرب الى الاطمئنان ﴿ ثُم تَتَفَكَّرُوا ﴾ في أمره عليه الصلاة والسلام وماجاء به لتعلموا حقيقته وحقيته وقوله تعالى ﴿ ما بصاحبكم من جنة ﴾ استثناف مسوق من جهته تعالى التنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هـ ذا الامر العظيم آلذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه الا بجنون لايبالي بافتضاحه عنده طالبته بالبرهان وظهو رعجزه أومؤيد منعنداللهمر شحللنبوة واثق بحجته وبرهانه واذقدعلمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح العالمين عقلا وأصدقهم قولا وأنزههم نفسا وأفضلهم علما وأحسنهم عملا وأجمعهم الكمالات البشرية وجب أن تصدقوه في دعواه فكيف وقد انضم الى ذلك معجزات تخر لها صم الجبال و يجوزأن يتعلق بما قبله على معنى ثم تتفكروا فتعلموا مابصاحبكم من جنة وقد جوزأن تكون مااستفهامية على معنى ثم تتفكروا أى شي بهمن آثار الجنون (ان هو الانذير الكم بين يدى عذاب شديد) هو عذاب الآخرة فانه عليه الصلاة والسلام مبعوث في نسيم الساعة ﴿ قُلُّ مَا سَأَلْتُكُمْ مِن أَجِرُ ﴾ أي أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة ﴿ فهو لكم ﴾ والمراد نني السؤال رأسا كقول من قال لمن لم يعطه شيأ أن أعطيتني شيأ فخذه وفيل ماموصولة أريد بهـــا ماساً لهم بقوله تعالى ماأسألكم عليه من أجر الا من شاء أن يتخذ اني ربه سبيلا وقوله تعالى لاأسألكم عليه أجراً الا المودة في القرى واتخاذ السبيل اليه تعالى منفعتهم المكبري وقرباه عليه الصلاة والسلام قرباهم ﴿ إن أجرى الاعلى الله وهو على كل شيء شهيد ﴾ مطلع يعلم صدقى وخلوص نيتي وقرى ان أجرى بسكون اليا ﴿ قُلُ انَّ رَبِّي يَقَدْفَ بِالْحَقِّ ﴾ أي يلقيه و ينزله على من يحتبيه من عباده أو يرمى به الباطل فيدمغه أو يرمى به في أقطار الآفاق فيكون وعدا باظهار الاسلام واعلا كلمة الحق ﴿علام الغيوب﴾ صفة محمولة على محل ان واسمها أوبدل من المستكن في يقذف أو خبر ثان لان أو خبر مبتدا محذوف وقرى بالنصب صفة لربي أو مقدرا بأعني وقرى بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالغة غائب ﴿قُلْ جَا الْحَقَّ ﴾ أي الاسلام والتوحيد ﴿ وَمَا يَبِدَى ۚ البَاطِلُ وَمَا يَعِيدَ ﴾ أي زهق الشرك بحيث لم يبق أثره أصلا مأخّوذ من هلاك الحي فانه اذا هلك لم يبق له ابدا و لا اعادة فجعل مثلا في الهلاك بالمرة ومنه قول عبيد

أقفر من أهله عبيد فليس يبدى و لا يعيد

وقيل الباطل ابليس أو الصنم والمعنى لاينشى خلقا و لا يعيد أو لايبدى خيرا لاهله و لا يعيد وقيل ما استفهامية منصوبة بما بعدها ﴿ قُلُ ان ضلال عليها لانه بنصوبة بما بعدها ﴿ قُلُ ان ضلال عليها لانه بسبها اذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوء و بهذا الاعتبار قوبل الشرطية بقوله تعالى ﴿ وان اهتديت فيما يوحى الى ربي لأن الاهتدا بهدايته و توفيقه وقرى و ربي بفتح الياء ﴿ انه سميع قريب ﴾ يعلم قول كل من المهتدى والضال وفعله وان بالغ في اخفائهما ﴿ ولوترى اذ فزعوا ﴾ عند الموت أو البعث أو يوم بدروعن ابن عباس رضى الله عنهما

ان ثمانين ألفا يغزون الكعبة ليخربوها فاذا دخلوا البيدا وحسف بهم وجواب لو محذوف أى لرأيت أمرا هائلا فلا فوت فلا فوت فلا يفوتون الله عز وجل بهرب أو تحصن ﴿ وأخذوا من مكان قريب ﴾ من ظهر الأرض أو من الموقف الى النار أو من صحرا بدرالى قليبها أو من تحت أقدامهم اذا خسف بهم والجملة معطوفة على فزعوا وقيل على لافوت على معنى اذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرى وأخذبالعطف على محله أى فلا فوت هنا وهناك أخذ ﴿ وقالوا آمنا به ﴾ أى بمحمد عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكره فى قوله تعالى ما بصاحبكم ﴿ وأنى لهم التناوش ﴾ التناوش التناول السهل أى ومن أين لهم أن يتناولوا الايمان تناولا سهلا ﴿ من مكان بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلاص بالايمان بعد مافات عنهم و بعد بحال من يريد أن يتناول الشي من غلوة تناوله من ذراع فى الاستحالة وقرى والهم والموا الموا والمنمها وهو من نأشت الشي واذا طلبته وعن أبي عمر و التناوش بالمهمز النافرة والمنافرة وا

تمني نئيشا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعدالأمورأمور

وقد كفروا به كالمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالعذاب الشديد الذي أنذرهما ياه ومن قبل أي من قبل ذلك في أوان التكليف و يقذفون بالغيب و يرجمون بالظن و يتكلمون بما لم يظهر لهم في حق الرسول عليه الصلاة والسلام من المطاعن أو في العذاب المذكور من بت القول بنفيه ومن مكان بعيد في من جهة بعيدة من حاله عليه الصلاة والسلام حيث ينسبونه صلى الله عليه وسلم الى الشعر والسحر والكذب وان أبعد شي مما جا به الشعر والسحر وأبعد شي من عادته المعروفة فيما بين الداني والقاصي الكذب ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمى شيأ لايراه من مكان بعيد لا مجال الوهم في لحوقه وقرى و يقذفون على أن الشيطان يلق اليهم و يلقنهم ذلك وهو معطوف على قد كفروا به على حكاية الحال الماضية أو على قالوا فيكون تمثيلا لحالهم بحال القاذف في تحصيل ماضيعوه من الايمان في الدنيا وحيل بينهم و بين ما يشتهون من نفع الايمان والنجاة من الناروقرى و باشمام الضم للحاء وكا فعل باشياعهم من قبل أي بأشباههم من كفرة الامم الدارجة وانهم كانوافي شك مريب أي موقع في الريبة أوذي باشياعهم من من ولي يقال يبة أوذي والله أعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة سباً لم يبق رسول ولا نبي الاكان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا والله أعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة سباً لم يبق رسول ولا نبي الاكان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا

## \_\_\_\_ ســورة الملائكة آي ... ( مكية وهي خمس وأربعون آية ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

(الحمد لله فاطر السموات والارض) مبدعهما من غير مثال يحتذيه ولاقانون ينتحيه من الفطر وهو الشق وقيل الشق طولاكا أنه شق العدم باخر اجهما منه واضافته محضة لانه بمعنى الماضى فهو نعت للاسم الجليل ومن جعلها غير محضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق (جاعل الملائكة) الكلام فى اضافته وكونه نعتا أو بدلا كاقبله وقوله تعالى (رسلا) منصوب به على الوجه الثانى من الاضافة بالاتفاق واماعلى الوجه الاول فكذلك عند الكسائى وأما عند البصريين فبمضمر يدل هو عليه لان اسم الفاعل اذاكان بمعنى الماضى لا يعمل عندهم الامعرفا باللام وقال أبو سعيد السيرافى اسم الفاعل المتعدى الى اثنين يعمل فى الثانى لان باضافته الى الاول تعذرت اضافته الى الثانى فتعين نصبه له وعلل

به ضهم ذلك بأنه بالإضافة أشبه المعرف باللام فعمل عمله وقرى عاعل بالرفع على المدح وقرى الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكة أي جاعلهم وسائط بينه تعالى و بين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون اليهم رسالاته بالوحي والالهام والرؤيا الصادقة أوبينه تعالى وبين خلقهأ يضاحيث يوصلون اليهم آثار قدرته وصنعه هذاعلي تقدير كون الجعل تصييريا أماعلى تقدير كونه ابداعيا فرسلا نصب على الحالية وقرى وسلابسكو نالسين ﴿ أُو لَي أَجِنْحَةَ ﴾ صفة لرسلا وأولو اسم جمع لذوكما أن أو لا اسم جمع لذا ونظيرهما في الاسما المتمكنة المخاص والخلفة وقوله تعالى ﴿ مثني وثلاث و رباع ﴾ صفات لا جنحة أي ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت مالهم من المراتب ينزلون بها ويعرجون أويسرعون بها والمعنى ان من الملائكة خلقا لكل واحد منهم جناحان وخلقا أجنحة كل منهم ثلاثة وخلقا آخر لكل منهم أربعة أجنحة ويروى أن صنفا من الملائكة لهم ستة أجنحة بجناحين منها يلقون أجسادهم وبآخرين منها يطيرون فيما أمروابه من جهته تعالى وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياء من الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ولهستمائة جناح و روى أنه سأله عليهما السلام أن يتراآي له في صورته فقال انكان تطيق ذلك قال اني أحب أن تفعل فخرج عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة فأتاه جبريل عليهما السلام في صورته فغشي عليه عليه الصلاة والسلام ثم أفاق وجبريل مسنده واحدى يديه على صدره والاخرى بين كتفيه فقال سبحان الله ما كنت أرى أن شيأ من الخلق هكذا فقال جبر يل عليه السلام فكيف لورأيت اسر افيل له اثناعشر جناحاجناحمنها بالمشرق وجناحمنها بالمغرب وانالعرش على كاهله وانه ليتضائل الاحايين لعظمة الله عز وجلحتي يعود مثل الوصعوهو العصفور الصغير ﴿ يزيد في الحلق ما يشاء ﴾ استئناف مقرر لما قبله من تفاوت أحو ال الملائكة في عددالاجنحة ومؤذن بأنذلكمن أحكام مشيئته تعالى لالامر راجع الهذواتهم ببيان حكم كلي ناطق بأنه تعالى يزيدفي أيخلق كانكل مايشاء أنيزيده بموجب مشيئته ومقتضى حكمته من الامورالتي لايحيط بها الوصف ومار ويعن النبي عليه الصلاة والسلاممن تخصيص بعض المعاني بالذكر من الوجه الحسن والصو ت الحسن والشعر الحسن فبيان لبعض المواد المعهودة بطريق التمثيل لابطريق الحصر فيها وقوله تعالى ﴿ انالله على كل شي قدير ﴾ تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور فان شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء بمايو جبقدرته تعالى على أن يزيدكل ما يشاؤه ايجابا بينا ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة ﴾ عبرعن ارسالها بالفتح ايذانا بأنها أنفس الخزائن التي يتنافس فيها المتنافسون وأعزها منالاوتنكيرها للاشاعة والابهام أي أي شي يفتح الله من خزائن رحمته أية رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة الى غير ذلك بما لايحاط به ﴿ فلاعسك لها ﴾ أى لاأحد يقدر على امساكها ﴿ ومايمسك ﴾ أى أى شيء يمسك ﴿ فلا مرسل له ﴾ أى لاأحد يقدر على ارساله واختلاف الضميرين لما أنمرجع الأول مفسر بالرحمة ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها كائنا ماكان وفيه اشعار بأن رحمته سبقت غضبه ﴿ من بعده ﴾ أى من بعد امساكه ﴿ وهو العزيز ﴾ الغالب على كل ما يشاء من الامور التي من جملتها الفتح والامساك ﴿ الحكيم ﴾ الذي يفعل كل ما يفعل حسبها تقتضيه الحكمة والمصلحة والجملة تذييل مقرر لماقبلها ومعرب عن كون كل من الفتح والإمساك بموجب الحكمة التي عليها يدور أمر التكوين وبعد مابين سبحانه أنه الموجد للملكوالملكوت والمتصرف فيهما بالقبض والبسط من غير أن يكون لاحد في ذلك دخل مابوجه من الوجوه أمر الناس قاطبة أوأهل مكة خاصة بشكر نعمه فقال ﴿ يَأْيُهَا النَّاسِ اذْكُرُ وَا نَعْمَةُ الله عليكم ﴾ أي انعامه عليكم انجعلت النعمة مصدرا أوكائنة عليكم ان جعلت اسما أي راعو هاواحفظوها بمعرفة حقهاوا لاعتراف بهاوتخصيص العبادة والطاعة بموليها ولماكانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها منحصرة في نعمة الايجاد ونعمة الابقاء نفي أن يكون

في الوجود شي عيره تعالى يصدر عنه احدى النعمتين بطريق الاستفهام الانكاري المنادي باستحالة أن يجاب عنه بنعم فقال ﴿ هلمن خالق غيرالله ﴾ أي هل خالق مغايرله تعالى مو جود على أن خالق مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه كلمةً من لتأكّيدالعموم وغير الله نعتله باعتبار محله كما أنه نعت له في قراء الجر باعتبار لفظه وقرى وبالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ﴿ يرزقكم من السما والارض ﴾ أي بالمطر والنبات كلام مبتدأ على التقادير لامحلله من الاعراب داخل في حيزالنفي والَّانكار و لامساغ لماقيل من أنهصفة أخرى لخالق مرفوعة المحل أومجرو رته لأن معناه نفي وجو دخالق موصوف بوصني المغايرة والرازقية معامن غير تعرض لنغي وجودما اتصف بالمغايرة فقط ولالماقيل من أنه الخبر للبتدا ولالما قيل منأنه مفسر لمضمر ارتفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أي هل يرزقكم من خالق الخلما أن معناهما نفي رازقية خالق مغايرله تعالى من غير تعرض لنفي وجوده رأسا مع أنه المرادحتما ألايري الى قوله تعالى ﴿ لااله الاهو ﴾ فانه استئناف مسوق لتقرير النفي المستفاد منه قصدا وجار مجرى الجواب عمايوهمه الاستفهام صورة فحيثكان هذا ناطقا بنغى الهجود تعين أن يكون ذلك أيضا كذلك قطعا والفاء في قوله تعالى ﴿ فأنى تؤفَّكُونَ ﴾ لترتيب انكار عدولهم عن التوحيد الىالاشراك على ماقبلها كائنه قيل واذا تبين تفرده تعالى بالالوهية والخالقية والرازقية فهن أي وجه تصرفون عن التوحيد الى الشرك وقوله تعالى ﴿ وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ تلوين للخطاب وتوجيهله الىرسول الله صلى الله عليه وسلم بينخطابي الناس مسارعة الى تسليته عليه الصلاة والسلام بعموم البلية أو لا والاشارة الى الوعد والوعيد ثانيا أي وان استمر وأعلى أن يكذبوك فيما بلغت اليهم من الحق المبين بعدما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل في المصابرة على ماأصابهم من قبل قومهم فوضع موضعه ماذكر اكتفاء بذكر السبب عن ذكر المسبب وتنكير الرسل للنفخيم الموجب لمزيد التسلية والتوجء ألى المصابرة أي رسل أولوشأن خطير وذوو عددكثير ﴿ والى الله ترجع الأمور ﴾ لا الى غيره فيجازى كلامنك ومنهم بما أنتم عليه من الأحوال التي من جملتها صبرك وتُكذيبهم وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع بالله تعالىمع ابهام الجزاء ثوابا وعقابا من المبالغة في الوعد والوعيد مالايخني وقرى ترجع بفتح التا من الرجوع والأول أدخل في النهويل ﴿ يأيها الناس ﴾ رجوع الى خطابهم وتكرير الندا التأكيد العظة والتذكير ﴿ ان وعدالله ﴾ المشاراليه برجع الامو راليه تعالى من البعث والجزا ﴿ حق ﴾ ثابت لا محالة من غير خلف ﴿ فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ﴾ بأن يذها كم التمتع بمتاعها و يلهيكم التلهي بزخارفهاً عن تدارك مايهمكم يوم حلول الميعاد والمراد نهيهم عن الاغــترار بهــاوان توجــه النهى صورة اليهاكما في قوله تعــالي لايحرمنكم شقاقي ﴿ وَلَا يَغْرُنَكُمُ بِاللَّهُ ﴾ وعفوه وكرمه تعالى ﴿ الغرور ﴾ أي المبالغ في الغرور وهو الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الاصرار على المعاصي قائلا اعملوا ماشئتم ان الله غفور يغفر الذنوب جميعا فان ذلك وان أمكن لكن تعاطى الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناولاالسم تعو يلاعلي دفع الطبيعة وتكرير فعل النهي للمالغة فيه و لاختلاف الغرو رين في الكيفية وقرى الغرو ربالضم على أنه مصدر أوجمع غار كقعود جمع قاعـد ﴿ إن الشيطان لَـكُم عدو ﴾ عداوة قديمة لاتكاد تزول وتقديم لكم للأهتمام به ﴿ فَاتَخْذُوهُ عَدُوا ﴾ بمخالفتكم له في عقائدكم وأفعالكم وكونكم على حذر منه في مجامع أحوالكم وقوله تعالى ﴿ انما يَدعو حزبه ليكونو امن أصحاب السعير ﴾ تقرير لعداوته وتحذير من طاعته بالتنبيه على أنغرضه في دعوة شيعته الى اتباع الهوى والركون الى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كما هو مقصد المتحابين في الدنيا عند سعى بعضهم في حاجة بعض بل هو توريطهم والقاؤهم في العذاب المخلد من حيث لا يحتسبون ﴿ الذين كفروا لهم ﴾ بسبب كفرهم واجابتهم لدعوة الشيطان واتباعهم لخطواته ﴿عذاب شديد ﴾ لا يقادرقدره

مديد لايباغ مداه ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ﴾ بسبب ماذكر من الايمان والعمل الصالح الذي من جملته عداوة الشيطان ﴿مُغفرة ﴾ عظيمة ﴿وأجركبير ﴾ لاغاية لهما ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ﴾ اما تقرير لما سبق من التباين البين بين عاقبتي الفريقين ببيان تباين حاليهما المؤديين الى تينك العاقبتين والفاء لأنكار ترتيب ما بعدها على ماقبلها أي أبعد كون حاليهما كما ذكر يكون من زين له الكفر من جهة الشيطان فانهمك فيه كمن استقبحه واجتنبه واختار الايمان والعمل الصالح حتى لا تكون عاقبتاهما كماذكر فحذف ما حذف لدلالة ماسبق عليه وقوله تعالى ﴿ فَانَ اللَّهِ يَضِلَ ﴾ الخ تقرير له وتحقيق للحق ببيان أن الـكل بمشيئته تعالى أي فانه تعالى يضل ﴿ من يشاء ﴾ أن يضله لاستحسانه واستحبابه الضلال وصرف اختياره اليه فيرده أسفل سافلين ﴿ و يهدى من يشا ۗ ﴾ أن يهديه بصرف اختياره الى الهدى فيرفعه الى أعلى عليين واما تمهيد لما يعقبه من نهيه عليه الصلاة والسلام عن التحسر والتحزن عليهم لعدم اسلامهم ببيان أنهم ليسوا بأهل لذلك بل لأن يضرب عنهم صفحا و لا يبالي بهم قطعا أي أبعد كون حالهم كما ذكر تتحسر عليهم فحذف لما دل عليه قوله تعالى ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ دلالة بينة واما تمهيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من الحرص الشديد على اسلامهم والمبالغة في دعوتهم اليه ببيان استحالة تحولهم عن الكفر لكونه في غاية الحسن عندهم أي أبعد ماذكر من زين له الكفر من قبل الشيطان فرآدحسنا فانهمك فيه يقبل الهداية حتى تطمع في اسلامه وتتعب نفسك في دعوته فحذف ما حذف لدلالة مامر من قوله تعالى فان الله يضل من يشاء الخ على أنه بمن شاء الله تعالى أن يضله فمن يهدى من أضل الله وما لهم من ناصرين وقرى فلا تذهب نفسك وقوله تعالى حسرات اما مفعول له أي فلا تهلك نفسك للحسرات والجمع للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه الصلاة والسلام على أحوالهم أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسر وعليهم صلة تذهبكما يقالهلك عليه حبا ومات عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عليه و لا يجوز أن يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليـه صلته واما حال كان كلها صارت حسرات وقوله تعالى ﴿ أَنْ الله عليم بما يصنعون ﴾ أي من القبائح تعليل لما قبله على الوجوه الثلاثة مع مافيه من الوعيد . عن ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في أبي جهل ومشركي مكة ﴿ والله الذي أرسل الرياح) مبتدأ وخبر وقرى الريح وصيغة المضارع في قوله تعالى ﴿ فتثير سحاباً ﴾ لحكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على كالالقدرة والحكمة ولأن المراد بيان احداثها لتلك الخاصية ولذلك أسند اليها أوللدلالة على استمر ار الاثارة ﴿ فسقناه الى بلد ميت ﴾ وقرى والتخفيف ﴿ فأحيينا به الأرض ﴾ أي بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بينهما تلازما في الذهن كما في الخارج أو بالسحاب فانه سبب السبب ﴿ بعد موتها ﴾ أي يبسها وايراد الفعلين على صيغة الماضي للدلالة على التحقق واسنادهما الى نون العظمة المنيء عن اختصاصهما به تعالى لما فيهما من مزيد الصنع ولتكميل الماثلة بين احيا والارض و بين البعث الذي شبه به بقوله تعالى ﴿ كذلك النشور ﴾ في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية والكاف في حيز الرفع على الخبرية أي مشل ذلك الاحياء الذي تشاهدونه احيا الاموات في صحة المقدورية وسهولة التأتي من غير تفاوت بينهما أصلاسوي الالف في الأول دون الثاني وقيل في كيفية الاحيا يرسل الله تعالى من تحت العرش ما وفينبت منه أجساد الخلق ﴿ من كان يريد العزة ﴾ هم المشركون الذين كانوا يتعززون بعبادة الاصنام كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا والذين كأنوا يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم كما فى قوله تعـالى الذين يتخذون الـكافرين أوليـــا من دون المؤمنين أيبتغون عنــدهم العزة والجمع بينكان ويريد للــدلالة على دوام الارادةِ واســتمرارها ﴿ فلله العزة جميعا ﴾ أى له

تعالى وحده لا لغيره عزة الدنيا وعزة الآخرة أي فليطابها منه لامن غيره فاستغنىعن ذكره بذكر دليله ايذانا بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لنخصيص طلبها به تعالى وقوله تعالى ﴿ اليه يصعد الـ كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصالحوصعو دهمااليه مجازعن قبوله تعالى ا ياهما أوصعو دالكتبة بصحيفتهما وتقديم الجار والمجرو رعبارة عن كمال الاعتداد به كقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يأخـذ الصدقات أى اليه يصل الكلم الطيب الذي به يطاب العزة لا الى الملائكة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو يعز صاحبه ويعطى طلبته بالذات والمستكن في يرفعه للكلم فان مدارقبول العمل هو التوحيد ويؤيدهالقراءة بنصب العمل أوللعمل فانه يحقق الايمان ويقويه و لاينال الدرجات العالية الابه وقرى يصعد من الاصعاد على البناس والمصعد هو الله سبحانه أوالمتكلم به أو الملك وقيل الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سبحان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبر اذا قالها العبد عرج بها الملك الى السماء فحيابها وجه الرحمن فاذالم يكن عمل صالح لم تقبل وعن ابن مسعو د رضي الله عنه مامن عبد مسلم يقول خمس كلمات سبحان الله و الحمد لله و لا اله الاالله والله أكبر وتبارك الله الا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فما يمربهن على جمع من الملائكة الا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه رب العالمين ومصداقه قوله عز وجل اليه يصعدالكلم الطيب الخ ﴿ والذين يمكرون السيئات ﴾ بيان لحال الكلم الخبيث والعمل السيء وأهلهما بعدييان حال الكلم الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على أنها صفة للمصدر المحذوف أي يمكرون المكرات السيئات وهي مكرات قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام في دار الندوة وتداو رهم الرأى في احدى الثلاث التي هي الاثبات والقتل والاخراج (لهم) بسبب مكراتهم (عذاب شديد) لايقادرقدره ولايؤ به عنده لما يمكرون ﴿ ومكر أُولئك ﴾ وضع اسم الاشــارة موضع ضميرهم للايذان بكمال تميزهم بماهم فيهمن الشر والفساد عن سائر المفسدين واشتهارهم بذلك ومافيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي أمرهم في الطغيان و بعدمنزاتهم في العدوان أي ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن يمكروا به عليه الصلاة والسلام ﴿هُو يبورُ﴾ أي هو يهلك و يفسد خاصة لامن مكروا به ولقد أبارهم الله تعالى بعدابارة مكراتهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر فجمع عليهم مكر اتهم الثلاث التي اكتفو افي حقه عليه الصلاة السلام بو احدة منهن ﴿ والله خلقكم من تراب ﴾ دليل آخر على صحة البعث والنشورأي خلقكم ابتداء منه في ضمن خلق آدم عليه السلام خلقا اجماليا كمام تحقيقه مراراً ﴿ ثُم مَن نَطَفَةً ﴾ أي ثم خلقكم منها خلقاً تفصيليا ﴿ ثم جعلكم أزواجا ﴾ أي أصنافا أو ذكر انا واناثاوعن قتادة جعل بعضكم زوجاً لبعض ﴿ وماتحمل من أنثى و لا تضع الا بعلمه ﴾ الا ملتبسة بعلمه تابعة لمشيئته ﴿ ومايعمر من معمر ﴾ أى من أحد وانما سمى معمرا باعتبار مصيره أى وما يمد في عمر أحد ﴿ وَ لا ينقص من عمره ﴾ أي من عمر أحد على طريقة قولهم لايثيب الله عبدا ولايعاقبه الابحق لكن لاعلى معنى لاينقص عمره بعدكونه زائدا بل على معنى لايجعل من الابتداء ناقصا وقيل الزيادة والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكتب فيه انحج فلان فعمره ستون والا فأربعون واليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار وقيل المراد بالنقص مايمر من عمره و ينقص فانه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة ثم يكتب تحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتى يأتي على آخره وقرى و لاينقص على البنا اللفاعل ومن عمره بسكون الميم ﴿ الا فى كتاب ﴾ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه اللوح وقيل علم الله عز وجل وقيل صحيفة كل انسان ﴿ ان ذلك ﴾ أى ماذكر من الخلق ومابعدهمعكونه محارا للعقول والافهام ﴿على الله يسير ﴾ لاستغنائه عن الأسباب فكذلك البعث

﴿ وَمَا يُسْتُوى البحر ان هذاعذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ﴾ مثل ضرب للمؤمن والكافر والفرات الذي يكسر العطش والسائغ الذي يسهل انحداره لعذو بته والاجاج الذي يحرق بملوحته وقرى سيغ كسيد وسيغ بالتخفيف وملح ككتف وقوله تعالى ﴿ ومن كل ﴾ أي من كل واحدمنهما ﴿ تأكلون لحما طريا وتستخرجون ﴾ أي من المالح خاصة ﴿ حلية تلبسونها ﴾ اماً استطرادفي صفة البحرين ومافيهما من النعم والمنافع واماتكملةللتمثيل والمعنى كما أنهما وان اشتركا في بعض الفوائد لايتساويان من حيث انهما متفاوتان فما هو المقصود بالذات من الماء لما خالط أحدهما ماأفسده وغيره عن كمال فطرته لايساوي الكافر المؤمن وان شاركه في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة ونحوهما لتياينهمافها هو الخاصية العظمي لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية وحيازته لكماله اللائق دون الآخر أو تفضيل للاجاج على الكافر من حيث انه يشارك العذب في منافع كثيرة والكافر خلومن المنافع بالكلية على طريقة قوله تعالى ثم قست الموبكم مز بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وأن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الما وان منها الم يهبط من خشية الله والمراد بالحلية اللؤلؤ والمرجان ﴿ وترى الفلك فيه ﴾ أى في كل منهما وافر ادضمير الخطاب مع جمعه فيماسبق ومالحق لان الخطاب لكل أحد تتأتى منه الرَّؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط ﴿مواخر﴾ شواق للماء بحريهاً مقبلة ومدبرة بريح واحدة ﴿ لتبتغوا من فضله ﴾ من فضل الله تعالى بالنقلة فيها واللام متعلقة بمواخر وقدجو ز تعلقها بمـا يدل عليه الأفعال المذكورة أي فعل ذلك لتبتغوا من فضله ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ أي ولتشكروا على ذلك وحرف الترجي للايذان بكونه مرضيا عند الله تعالى ﴿ يُو لِجُ اللَّيلُ فِي النَّهَارُ وَ يُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيلُ ﴾ بزيادة أحـدهما ونقص الآخر باضافة بعض أجزا ً كل منهما الى الآخر ﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾ عطف على يولج واختلافهماصيغة لما أن ايلاجأحد الملوين في الآخر متجدد حينا فحينا وأما تسخير النيرين فأمر لاتعددفيه وانما المتعددوالمتجددآثاره وقد أشيراليه بقوله تعالى ﴿ كُلُّ يَجِرِي ﴾ أي بحسب حركته الخاصة وحركته القسرية على المدارات اليومية المتعددة حسب تعدد أیام السنة جریانا مستمرا ﴿ لاجل مسمى ﴾ قدره الله تعالی لجریانهما وهو یوم القیامة کما روی عن الحسن رحمه الله وقيل جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين بهما في فلكيهما والأجل المسمى هو منتهي دو رتيهما ومدة الجريان للشمس سنة وللقمر شهر وقد مر تفصيله في سورة لقمان ﴿ ذَلَّكُمْ ﴾ اشارة الى فاعل الافاعيل المذكورة وما فيـه من معنى البعد للايذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أي ذلكم العظيم الشأن الذي أبدع هذه الصنائع البديعة ﴿ الله ربكم له الملك ﴾ وفيه من الدلالة على أن ابداعه تعالى لتلك البدائع بما يوجب ثبوت تلك الاخبار لهمالا يخفي و يحوز أن يكون الاخير كلاما مبتدأ في مقابلة قوله تعالى ﴿ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ﴾ للدلالةعلى تفرده تعالى بالالوهية والربوبية وقرى يدعون بالياء التحتانية والقطمير لفافة النواة وهو مثل في القلة والحقارة ﴿ إن تدعوهم لا يسمعوا دعا كم ﴾ استثناف مقرر لمضمون ما قبله كاشف عن جليـة حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه السماع ﴿ ولو سمعوا ﴾ على الفرض والتقدير ﴿ مااستجابوا لـكم ﴾ لعجزهم عن الافعال بالمرة لا لما قيل من أنهم متبرون منكم ومما تدعون لهم فإن ذلك مما لايتصور منهم في الدنيا ﴿ و يوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ أى يجحدون باشراككم لهم وعبادتكم أياهم بقولهم ماكنتم إيانا تعبدون ﴿ولاينبئك مثل خبير ﴾ أى لايخبرك بالامر مخبر مثل خبير أخبرك به وهو الحق سبحانه فانه الخبير بكنه الامور دون سائر المخبرين والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من الالهيــة ﴿ يِاأَيُّهَا النَّاسُ أَنَّتُم الفقراء الى الله ﴾ في أنفسكم وفيها يعن لكم من أمر مهم أو خطب ملم وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم كائنهم لـكثرة افتقارهم وشدة ٣١ ــ ابو السعود ــ رابع

احتياجهم هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة الى فقرهم بمنزلة العدم و لذلك قال تعالى وخلق الانسان ضعيفًا ﴿ وَاللَّهِ هُو الغني الحميـد ﴾ أىالمستغنى على الاطلاق المنعم على سائر الموجودات المستوجب للحمد ﴿ ان يشأ يذهبكُم و يأت بخلق جديد ﴾ ليسو اعلى صفتكم بل مستمر و ن على الطاعة أو بعالم آخر غير ماتعرفو نه ﴿ وماذلك ﴾ أى ما ذكر من الاذهاب بهم والاتيان با آخرين ﴿على الله بعزيز﴾ بمتعذر ولامتعسر ﴿ وَلا تَزْرُ وَازْرَةَ ﴾ أى لاتحمل نفس آثمة ﴿ و زرأُخرى ﴾ اثم نفس أخرى بل انما تحملكل منهما و زرها وأمامًا في قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم من حمل المضلين أثقالا غير أثقالهم فهو حمل أثقال اضلالهم معأثقال ضلالهم وكلاهما أو زارهم ليس فيها من أو زار غيرهم شيء ﴿ وان تدع مثقلة ﴾ أي نفس أثقلها الأو زار ﴿ إلى حملها ﴾ لحمل بعض أو زارها ﴿ لا يحمل منه شي ﴾ لم تجب بحمل شي منه ﴿ ولوكان ﴾ أي المدعو المفهوم من ألدعوة ﴿ ذا قربي ﴿ ذا قرابة من الدَّاعي وقرى وقري وهذا نفي للحمل اختياراً والأول نفي لهاجبارا ﴿ انْمَا تَنْذُر ﴾ استثنافُ مسوقَ لبيان من يتعظ بما ذكر أى انما تنذر بهذه الانذارات ﴿ الذين يخشون ربهم بالغَيبِ ﴾ أي يخشونه تعالى غائبين عن عـذابه أوعن الناس فى خلواتهم أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم ﴿ وأقاموا الصلُّوة ﴾ أى راعرها كما ينبغي وجعلوهامنارا منصوبا وعلما مرفوعا أي انما ينفع انذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل التمرد والعناد ﴿ ومن تزكى أن تطهر من أوضار الأوزار والمعاصى بالتأثر من هذه الانذارات ﴿ فَانْمَا يَتْزُكُ لِنَفْسُهُ ﴾ لاقتصار أنفعه عليها كما أن من تدنس بها لا يتدنس الاعليها وقرى من ازكى فانما يزكى وهو أعتراض مقرر لخشيتهم واقامتهم الصلاة لانها من معظم مبادى التزكى ﴿ والى الله المصير ﴾ لاالى أحد غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزا ﴿ وَمَا يُسْتُوى الْأَعْمَى وَالْبُصِيرِ ﴾ أى الكافر والمؤمن ﴿ وَلَا الظَّلَمَاتِ وَلَا النَّورِ ﴾ أى ولا الباطل ولا الحق وجمع الظَّمات مع افراد النور لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق ﴿ وَ لا الظلو لا الحرور ﴾ أى و لا الثواب و لا العقاب وادخال لاعلى المتفابلين لتذكير نفي الاستواء وتوسيطها بينهما للتأكيد والحرو رفعول من الحرغلب علىالسموم وقيل السموم مايهب نهارا والحرور مايهب ليلا ﴿ وما يستوى الأحياء والاالاموات ﴾ تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول و لذلك كرر الفعل وأوثر صيغة الجمع في الطرفين تحقيقا للتباين بين أفراد الفريقين وقيل تمثيل للعلما والجملة ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُسمَّعُ مِن بِشَاءٌ ﴾ أن يسمعهو يوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته ﴿ وَمَا أَنت بمسمع من في القبور ﴾ ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالاموات واشباع في اقناطه عليه الصلاة والسلام من أيمانهم ﴿ أَنْ أَنْتَ الانذير ﴾ ماعليك الاالانذار وأما الاسماع البتة فليس من وظائفك و لاحيلة لكاليه في المطبوع على قلوبهم ﴿ إنا أرسلناكُ بالحق ﴾ أي محقين أومحقا أنت أوارسالا مصحوبا بالحق و يجوز أن يتعلق بقوله ﴿ بشيراً ونذيرا ﴾ أى بشيرا بالوعد الحق ونذيرا بالوعيد الحق ﴿ وَانْ مِن أُمَّةً ﴾ أي مامن أمة من الامم الدارجة في الأزَّمنة الماضية ﴿ الاخلا﴾ أي مضى ﴿ فيها نذير ﴾ منني أوعًالم ينذرهم والاكتفاء بذكر ملعلم بأن النذارة قرينة البشارة لاسياو قداقترنا آنفاو لأن الانذار هوالانسب بالمقام ﴿ وَانْ يَكُذُبُوكُ ﴾ أي تموا على تكذيبكُ فلا تبال بهم و بتكذيبهم ﴿ فقد كذب الذين من قبلهم ﴾ من الامم العاتية ﴿ جَاءتهم رسلهم بِالْبِينَاتِ ﴾ أى المعجز ات الظاهرة الدالة على نبوتهم ﴿ وَ بِالزِّبرِ ﴾ كصحف ابراهيم ﴿ وَ بِالكتابِ المنير ﴾ كالتوراة والانجيل وألزبور على ارادة التفصيل دون الجمع ويجوز أن يراد بهما واحد والعطف لتعاير العنوانين ﴿ ثُمُ أَخذت الذين كفروا ﴾ وضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة والاشعار بعلة الاخذ ﴿ فكيف كان نكة ﴾ أى انكارى بالعقوبة وفيه مزيد تشديدوتهويل لها ﴿ أَلَمْ رَاكُ اسْتُنَافَ مسوق لتقرير ماقبله من اختلاف

أحوال الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمرمطرد في جميع المخلوقات من النبات والجماد والحيو انوالرؤية قلبية أى ألم تعلم ﴿ أَنَ اللَّهَ أَنزِلُ مِن السَّمَا ۚ مَا ۚ فَأَخْرَجَنَابِهِ ﴾ بذلك المَّا والالتَّفات لاظهاركال الاعتناء بالفعــل لمــافيه من الصنع البديع المنبي عن كال القدرة والحكمة ﴿ ثَمرات مختلفا ألوانها ﴾ أي أجناسها أو أصنافها على أن كلامنها ذو أصناف مختلفة أوهيآتها وأشكالها أوألوانها من الصفرة والخضرة والحمرة وغيرها وهو الاوفق لمافي قوله تعالى ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ أي ذوجد دأي خطط وطرائق و يقال جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره وقرى عجدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحتين وهو الطريق الواضح (بيض وحمر مختلف ألوانها) بالشدة والضعف (وغرابيبسود) عطف على بيض أوعلى جدد كا نه قيل ومن الجبال مخطط ذوجـدد ومنها ماهو على لون واحـد غرابيب وهو تأكيد لمضمر يفسره مابعده فان الغربيب تأكيـد للاسودكالفاقع للاصفر والقانى للاحمر ومن حق التأكيـد أن يتبع المؤكد ونظيره في الصفة قول النابغة والمؤمن العائذات الطيريمسحها وفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرار باعتبار الاضمار والاظهار ﴿ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ﴾ أي ومنهم بعض مختلف ألوانه أو و بعضهم مختلف ألوانه على مامُر فى قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وايراد الجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهما من الجملة الفعلية في الاستشهاد بمضمونهما على تباين الناس في الأحوال الباطنة لما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فما ذكرمن الألوان أمرمستمر فعبرعنه بما يدل على الاستمرار وأمااخراج الثمرات المختلفة فحيثكان أمرا حادثا عبر عنه بمسايدل على الحدوث ثم لمساكان فيه نوع خفا علقبه الرؤية بطريق الاستفهام التقريري المنبيء عن الحمل عليها والترغيب فيها بخلاف أحوال الجبال والناس وغيرهما فانها مشاهدة غنية عن التامل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر وقوله تعالى ﴿ كذلك ﴾ مصدر تشبيهي لقوله تعالى مختلف أى صفة لصدره المؤكد تقديره مختلف اختلافا كائنا كذلك أى كاختـ لاف الثمــار والجبال وقرى "ألوانا وقرى" والدواب التخفيف مبالغة في الهرب من التقاء الساكنين وقوله تعالى ﴿ انْمَـا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ تكملة لقوله تعالى انمــا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب بتعيين من يخشاه عزوجل من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم أما في الاوصاف المعنو ية فبطريق التمثيل وأما في الاوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها من البيان أي انما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به عز وجل و بما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة لما أن مدار الخشية معرفةالمخشي والعلم بشئونه فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أخشاكم لله وأتقاكمله ولذلك عقب بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته وحيثكان الكفرة بمعزل من هـذه المعرفة امتنع انذارهم بالكلية وتقديم المفعول لان المقصود حصر الفاعليـة ولوأخر انعكس الامر وقرى و برفع الاسم الجليل ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم فان المعظم يكون مهيبا ﴿ ان الله عزيز غفور ﴾ تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه غفور للتائب عن عصيانه ﴿ ان الذين يتلون كتاب الله ﴾ أى يداومون على قراءته أو متابعة مافيــه حتى صارت سمة لهم وعنوانا والمراد بكتاب الله تعـــالى القرآن وقيل جنس كتب الله فيكون ثناء على المصدقين من الامم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاك فان صيغة المضارع منادية باستمرارمشروعية تلاوته والعمل بمأفيه واستتباعهما لماسيأتي من توفية الاجورو زيادة الفضل وحملها على حكاية الحال الماضية مع كونه تعسفا ظاهرا بما لاسبيل اليه كيف لا والمقصود الترغيب في دين الاسلام والعمل بالقرآن الناسخ لما بين يديه من الكتب فالتعرض لبيان حقيتها قبل انتساخها والإشباع فىذكر استتباعها

لماذكر من الفوائد العظيمة بما يورث الرغبة في تلاوتها والاقبال على العمل بهاوتخصيص التلاوة بما لم ينسخ منها باطل قطعا لما أنالباقي مشروعا ليس الاحكمها لكن لامن حيث انه حكمها بل من حيث انه حكم القرآن وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الاجر بالمرة فتدبر ﴿ وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ﴾ كيفها اتفق من غير قصد اليهما وقيل السر في المسنونة والعلانية في المفروضة ﴿ يرجون تجارهَ ﴾ تحصيل ثو اب بالطاعة وهو خبر ان وقوله تعالى ﴿ لِن تِبُور ﴾ أي ان تكسد ولن تهلك بالخسر أن أصلا صفة لتجارة جي بها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بين الربح والخسر ان لأنه اشتراء باق بفان والاخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله تعالى ﴿ ليوفيهم أجورهم ﴾ متعلق بلن تبور على معنى أنه ينتني عنها الكسادوتنفق عند الله تعالى ليوفيهم أجور أعمالهم ﴿ ويزيدهُم من فضله ﴾ على ذلك من خزائن رحمته ما يشاء وقيل بمضمر دل عليـه ما عد من أفعالهم المرضية أى فعلوا ذلك ليوفيهم الخ وقيل بيرجون على أن اللامللعاقبة ﴿ انه غفو رشكور ﴾ تعليل لما قبلهمن التوفية والزيادة أي غفور لفرطاتهم شكور لطاعانهم أي مجازيهم عليها وقيل هو خبر ان الذين ويرجون حالمن واو أنفقوا ﴿ والذي أوحينا اليكمن الكتاب ﴾ وهو القرآن ومن للتبيين أو الجنس ومن للتبعيض وقيل اللوح ومن للابتداء ﴿ هُو الحق مصدقالما بين يديه ﴾ أي أحقه مصدقا لما تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لأن حقيته تستلَّزم مو افقته اياه في العقائد وأصول الأحكام ﴿ ان الله بعباده لخبير بصير ﴾ محيط ببواطن أمو رهم وظواهرها فلوكان في أحوالك ماينا في النبوة لم يوح اليك مثل هـ ذا الحق المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب وتقديم الخبير للتنبيه على أن العمدة هي الأمور الروحانية ﴿ثُم أو رثنا الكتاب﴾ أي قضينا بتوريثه منك أونو رثه والتعبير عنه بالماضي لتقرره وتحققه وقيل أو رثناه من الامم السالفة أي أخرناه عنهم وأعطيناه ﴿ الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ وهم علما الامة من الصحابة ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الامة بأسرهم فان الله تعالى اصطفاهم على سائر الامم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا.شهدا على الناس واختصهم بكرامة الانتها الى أفضل رسله عليهم الصلاة والسلام وليس من ضرورة و راثةالكتاب مراعاته حق رعايته لقوله تعالى فحلف من بعدهم خلف و رثواالكتاب الآية ﴿ فَهُم ظَالَم لَنفسه ﴾ بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لإمرالله ﴿ ومنهم مقتصد ﴾ يعمل به فى أغلب الاوقات ولا يخلو من خلط السيء ﴿ ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ﴾ قيل هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وقيل هم المداومون على أقامة مُواجبه علما وعملا وتعليما وفي قوله تعالى باذن الله أي بتيسيره وتو فيقه تنبيه على عزة منالهذه الرتبة وصعوبة مأخذها وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيئ والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكفرة وهو معنى قو لهعليه الصلاة والسلام وأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنةير زقون فيها بغير حساب وأما المقتصد فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون فيطول المحشر ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته وقد روى أن عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفورله ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى السبق بالخيرات وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للاشعار بعلو رتبته و بعد منزلته في الشرف ﴿ هو الفضل الكبير ﴾ •ن الله عز وجل لا ينال الا بتوفيقه تعالى ﴿ جنات عدن ﴾ امابدلمن الفضل الكبير بتنزيل السبب منزلة المسبب أومبتد أخبره ﴿ يدخلونها ﴾ وعلى الاول هو مستأنُّف وجمع الضمير لأن المراد بالسابق الجنس وتخصيص حال السابقين ومآلهم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وان لميدل على حرمانهما من دخول الجنة مطلقا لكن فيه تحذيراً لهامن التقصير وتحريضا على السعى في ادراك

شأو السابقين وقرى ً جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرى ً يدخلونها على البناء للمفعول ﴿ يَحْلُونَ فَيْهَا ﴾ خبر ثان أو حال مقدرة وقرى يحلون من حليت المرأة فهي حالية ﴿ مِن أَسَاوِر ﴾ هي جمع أسورة جمع سوار ﴿ من ذهب ﴾ من الاولى تبعيضية والثانية بيانية أي يحلون بعض أساور من ذهب كانه أفضل من سائر أفرادها ﴿ وَلُوَّاتُهُ ۚ بِالنَّصِبِ عَطْفًا عَلَى مُحَلِّمَنَ أَسَاوِ رَوْقَرَى ۚ بِالْجَرْعَطُفَا عَلَى ذَهِبِ أَى مِن ذَهِبِ مُرْصَعَ بِاللَّوْلُوُّ أُومِنَ ذهب فى صفاء اللؤلؤ ﴿ ولباسهم فيها حرير ﴾ وتغيير الاسلوب قد مر سره فى سورة الحج ﴿ وقالوا ﴾ أى يقولون وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ وهو ما أهمهم من خوف سو العاقبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما حزن الاعراض والآفات وعنه حزن الموت وعن الضحاك حزن وسوسة ابليس وقيلهم المعاش وقيل حزن زوال النعم والظاهر أنه الجنس المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا وقرى الحزن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا اله الا الله وحشة فى قبو رهم ولافى محشرهم ولافى مسيرهم وكا ننى بأهل لاالهالاالله يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن وجوههم و يقولون الحدلة الذي أُذهب عنا الحرن ﴿ ان ربنا لغفور ﴾ أي للمذنبين ﴿شَكُورِ﴾ للمطيعين ﴿ الذي أحلنا دار المقامة ﴾ أي دار الاقامة التي لاانتقال عنهاً أبدا ﴿ من فضَّله ﴾ من انعامه وتفضله من غير أن يوجبه شيء من قبلنا ﴿لا يمسـنا فيها نصب﴾ تعب ﴿ولا يمسـنا فيها لغوب﴾ كلال والفرق بينهما أن النصب نفس المشقة والكلفة واللّغوب ما يحدث منه من الفتور والتصريح بنني الثاني مع استلزام نني الأول له وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاءكل منهما ﴿ والذين كفر والهم نارجهنم لايقضي عليهم ﴾ لا يحكم عليهم بموت ثان ﴿ فيمو توا﴾ و يستر يحوا ونصب باضهار أن وقرى ونيمو تون عطفا على يقضي كقوله تعالى و لا يؤذن لهم فيعتذرون ﴿ وَلا يَخْفُفُ عَنْهُم مِن عَذَابُهَا ﴾ بلكلما خبت زيد اسعارِها ﴿ كَذَلِكُ ﴾ أي مشل ذلك الجزاء الفُظيع ﴿ نَجْزَى كُلُّ كَفُورَ ﴾ مبالغ في الكيفر أو الكفر ان لاجز اء أخف وأدنى منه وقرى يجزى على البناء للمفعول واسناده الى الكل وقرى يجازي ﴿ وهم يصطرخون فيها ﴾ يستغيثون والاصطراخ افتعال من الصراخ استعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته ﴿ رَبِّنا أَخْرَجْنَا نَعْمُلُ صَالَّحًا غَيْرِ الذي كَنَا نَعْمُلُ ﴾ بإضارالقول وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به والاشعار بأن استخراجهم لتلافيــه وأنهم كانوا يحسبونه صالحا والآن تبين خلافه وقوله تعالى ﴿ أُولِم نعمركم ما يتــذكر فيــه من تذكر ﴾ جواب من جهته تعالى وتوبيخ لهم والهمزة للانكار والنني والواو للعطف علىمقدر يقتضيه المقام وما نكرة موصوفة أىألم نمهلكم أو ألم نؤخركم ولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المتذكر من التذكر والتفكر قيل هو أربعون سنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ستون سنة و روىذلك عن على رضي الله عنه وهو العمر الذي أعذر الله فيه الى ابن آدم قال عليه الصلاة والسلام أعذرالله الى امرى ً أخر أجله حتى بلغ ستين سنة وقوله تعالى ﴿ وَجَاءُكُمُ النَّذِيرِ ﴾ عطف على الجملة الاستفهامية لانها في معنى قد عمرناكم كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك و وضعنا الخ لأنه في معنى قدشر حنا الخوالمراد بالنذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مامعه من القرآن وقيـل العقل وقيل الشيب وقيـل موت الاقارب والاقتصارعلى ذكر النذير لانه الذي يقتضيه المقام والفاءفى قوله تعالى ﴿فَدُوقُوا ﴾ لترتيب الامر بالذوق على ما قبلهامن التعمير ومجى النذير وفى قوله تعالى ﴿ فما للظالمين من نصير ﴾ للتعليل ﴿ ان الله عالم غيب السمو ات والارض ﴾ بالاضافة وقرى والتنوين ونصب غيب على المفعولية أى لا يخفي عليه خافية فيهما فلا تخفي عليه أحوالهم ﴿ انه عليم نات الصدور ﴾ قيل انه تعليل لما قبله لانه اذاعلم مضمر ات الصدور وهي أخني ما يكون كان أعلم بغيرها ﴿ هو الذي

جعلكم خلائف في الارض ﴾ يقال للمستخاف خليفة وخليف والاول يجمع خلائف والثاني خلفا والمعني أنه تعالى جعلكم خلفاءه في أرضه وألقي اليكم مقاليد التصرف فيها وساطكم على مافيها وأباح لكم منافعها أو جعاكم خافاء ممن قباكم من الام وأورثكم ما بأيديهم من متاع الدنيالتشكروه بالتوحيدوالطاعة ﴿ فَن كَفْرٍ ﴾ منكم مثل هذه النعمة السنية وغمطها ﴿ فعليه كفره ﴾ أي و بالكفره لا يتعداه الى غيره وقوله تعالى ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يُزيد الكافرين كفرهم الا خسارا ﴾ بيان لو بال الكفر وغائلته وهُومقت الله تعالى اياهم أى بغضه الشديد الذي ليس و راءه خزى وصغار وخسار الآخرة الذي مابعدمشر وخسار والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الامرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقلال والاصالة ﴿ قُلَ ﴾ تبكيتا لهم ﴿ أُرَأَيتُم شركا كم الذين تدعون من دون الله ﴾ أي آلهتكم والإضافة اليهم لانهم جعلوهم شركا الله تعالى من غير أن يكون له أصل ما أصلا وقيل جعلوهم شركا ً لانفسهم فيما يملكونه و يأباه سباق النظم الكريم وسياقه ﴿ أروني ماذا خلقوا من الارض ﴾ بدل اشتمال من أرأيتم كانه قيل أخبروني عن شركائكم أروني أي جز ولقوا من الارض ﴿ أُمْلِمُ شُرِكُ فِي السَّمُواتِ ﴾ أي أم لهم شركة مع الله سبحاله في خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة في الالوهية ذاتية ﴿ أُم آتيناهم كتابا ﴾ ينطق بأنا اتخذناهم شركا ﴿ فهم على بينة منه ﴾ أي حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية و يجوزأن يكون ضمير آتيناهم للشركين كما في قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا الخوقريء على بينات وفيه ايماء الىأن الشرك أمرخطير لابد في اثباته من تعاضد الدلائل ﴿ بِلَ انْ يَعِدَالظَّالْمُونَ بِعَضْهُم بِعَضَاالاغرورا ﴾ لما نفي أنواع الحجج فيذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو تغرير الاسلاف للاخلاف واضلال الرؤسا اللاتباع بأنهم شفعا عندالله يشفعون لهم بالتقريب اليه ﴿ انالله يمسك السموات والارض أن تزولا ﴾ استئناف مسوق لبيان غاية قبح الشرك وهوله أي يمسكهما كراهة زوالها أو يمنعهما أنتز ولا لأن الامساك منع ﴿ ولئن زالتا ان أمسكهما ﴾ أي ما أمسكهما ﴿ من أحدمن بعده ﴾ من بعد امساكه تعالى أومن بعد الزوال والجملة سادة مسد الجوابين ومن الاولى وزيدة لتأكيد العموم والثانية للابتداء ﴿ إنه كان حليما غفورا ﴾ غير معاجل بالعقوبة التي تستوجبها جناياتهم حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدا هدا حسباقال تعالى تكاد السمرات يتفطرن منه وتنشق الارض وقرى ولو زالتا ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جا هم نذير ليكونن أهدى من احدى الامم ﴾ بانع قريشا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب كـذبو ارسلهم فقالوا لعن الله اليهود والنصاري أتهم الرسل فكذبوهم فوالله لئن أتانارسول لنكونن أهدى من احدى الامم اليهود والنصاري وغيرهم أو من الامة التي يقال لهـــا احدى الامم تفضيلا لهــا على غيرها في الهدى والاستقامة ﴿ فلما جامم نذير ﴾ وأى نذير أشرف الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ مازادهم ﴾ أى النذيرأو مجيئه ﴿الانفورا﴾ تباعدا عن الحق ﴿استكبارا في الارض﴾ بدل من نفورا أو مفعول له ﴿ومكر السيئ ﴾ أصله وأنَّ مكر وا السيء أي المكر السيء ثم ومكر االسيء ثم ومكر السيء وقرى بسكون الهمزة في الوصل ولعله اختلاس ظن سكوتا أو وقفة خفيفة وقرى مكر أسيئا ﴿ ولا يحيق المكر السي الابأهله فهل ينظرون ﴾ أي ما ينتظرون ﴿ الاسنة الأولين ﴾ أي سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم ﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ بان يضع موضع العذاب غير العذاب ﴿ ولن تجد لسنة الله تحويلا ﴾ بأن ينقله من المكذبين الىغيرهم والفاء لتعليل ما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجو دهما بالطريق البرهاني وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفائهما ﴿ أُولَم يسيرُوا فِي الأرض فينظرُواكيفكانعافية الذين من قبلهم ﴾ استشهاد على ما قبله من جريان سنته

تعالى على تعديب المكذبين بما يشاهدونه في مسايرهم الى الشام واليمن والعراق من آثار دمار الأمم الماضية العاتية والهمزة للانكار والنني والواو للعطف على مقدريليق بالمقام أى أقعدوا في مساكنهم ولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عافية الذين من قبلهم ﴿ وكانوا أشد منهم قوة ﴾ وأطول أعمارا فما نفعهم طول المدى وما أغنى عنهم شدة القوى ومحل الجملة النصب على الحالية وقوله تعالى ﴿ وما كان الله ليعجزه من شي و اليسبقه و يفوته ﴿ في السموات ولا في الارض ﴾ اعتراض مقرر لما يفهم بما قبلهمن استئصال الام السالفة وقوله تعالى ﴿ انه كان عليما قديرا ﴾ أى مبالغا في العلم و القدرة ولذلك علم بجميع أعمالهم السيئة فعاقبهم بموجبها تعليل لذلك ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس ﴾ جميعا ﴿ بما كسبوا ﴾ من السيئات كا فعل بأولئك ﴿ ماترك على ظهرها ﴾ أى على ظهر الارض ﴿ من دابة ﴾ من نسمة تدب عليها من بني آدم وقيسل ومن غيرهم أيضا من شؤم معاصيهم وهو المروى عن ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما و يعضد الأول قوله تعالى ﴿ ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ فاذا جا أجابهم فان الله كان بعباده بصيرا ﴾ فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم ان خيرا نخير وان شرا فشر . عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئت والله تعالى أعلم والسلام من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئت والله تعالى أعلم والسلام من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئت والله تعالى أعلم

( مكية · وعنه عليه الصلاة والسلام تدعى المعمة تعمصاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية ) (تدفع عنه كل سو و و تقضى له كل حاجة وآيها ثلاث و ثمانون)

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

(يس) اما مسرود على نمط التعديد فلا حظ له من الاعراب أواسم للسورة كما نص عليه الخليل وسيبويه وعليه الاكثر فحطه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمر وعليهما مدارقراء يس بالرفع والنصب أى هذه يس أو اقرأ يس و لا مساغ للنصب باضهار فعل القسم لأن ما بعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على شيء واحد قبل انقضاء الأول و لا مجال للمطف لاختلافهما اعرابا وقيل هو مجرو ر باضهار با القسم مفتولكونه غير منصر ف كما سلف فى فاتحة سورة البقرة من أن ما كانت من هذه الفواتح مفردة مثل صاد وقاف ونون أو كانت موازنة لمفرد نحوطس و يس وحم الموازنة لقابيل وهابيل يتأتى فيها الاعراب اللفظى ذكر مسبويه في باب أسها السور من كتابه وقيل هما حركتا بناء كما في حيث وأين حسما يشهد بذلك قراءة يس بالكسر كبير وقيل الفتح والكسر تحريك للجد فى الهرب من التقاء الساكنين وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن معناه ياانسان فى لغة طيء قالوا المراد به رسول للتحكمة أو النافق بها ولعل أصله ياأنيسين فاقتصر على شطره كما قيل من الله فى أيمن الله ﴿ والقرآن ﴾ بالجر على أنه للحكمة أو الناطق بها بطريق الاستعارة أو المتصف بها على الاسناد الجمازياء القسم ﴿ الحكيم ﴾ أى المتضمن للحكمة أو الناطق بها بطريق الاستعارة أو المتصف بها على الاسناد الجمازي وقد جوزأن يكون الأصل الحكيم قائله خذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن فى الصفة المشبهة كما مرفى صدرسورة لقان المرسلين ﴾ جواب المقسم والجلة لرد انكار الكفرة بقولهم فى حقه عليه الصلاة والسلام است مرسلاوهذه الشهادة منه عز وجل من جملة ماأشير اليه بقوله تعالى ف جوابهم قل كنى بالتشهيد أيني و يينكمو فى تخصيص القرآن بالإقسام به أو لا و بوصفه بالحكيم ثانيا تنويه بشأنه و تنبيه على أنه كما يشهد برسالته عليه الصلاة والسلام من حيث نظمه المعجز المعالية والمعلم المعالية والمعالية على المعالية على المعالية والمعالية و

المنطوى على بدائع الحكم يشهد بها من هذه الحيثية أيضاً لما أن الاقسام بالشيء استشهاد به عملي تحقق مضمون الجمل القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا وقوله تعالى ﴿ على صراط مستقيم ﴾ خبر آخر لانأوحال من المستكن في الجار والمجرو رعلي أنه عبارة عن الشريعة الشريفة بكالها لاعن التوحيد فقط وفائدته بيان أنشر بعته عليه الصلاة والسلام أقوم الشرائع وأعدلها كما يعرب عنه التنكير التفخيمي والوصف اثربيان أنهعليه الصلاة والسلام من جملة المرسلين بالشرائع ﴿ تَنزيل العزيز الرحيم ﴾ نصب على المدح وقرى بالرفع على أنه خبرمبتدأ محذوف و بالجر على أنه بدل من القر آن وأياما كان فهو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بيانا لكمال عراقته في كونه منزلا من عند الله عزوجلكا أنه نفس التنزيل واظهارا لفخامته الاضافية بعدييان فخامته الذاتية بوصفه بالحكمة وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث على الايمان به ترهيبا وترغيبا واشعار بأن تنزيله ناشي عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالى وما أرسلناك الارحمة للعالمين وقيل النصب على أنه مصدرمؤكد لفعله المضمر أي نزل تنزيل العزيز الرحيم على أنه استئناف مسوق لبيان ما ذكر من فخامة شأن القرآن وعلى كل تقدير ففيه فضل تأكيدلمضمون الجملة القسمية ﴿ لتنذر ﴾ متعلق بتنزيل على الوجوه الأول و بعامله المضمر على الوجه الأخير أي لتنذر به كما في صدر الاعراف وقيل هو متعلق بما يدل عليه لمن المرسلين أي انك مرسل لتنذر ﴿ قوما ما أنذر آباؤهم ﴾ أى لم ينذر آباؤهم الاقربون لتطاول مدة الفترة على أن مانافية فتكون صفة مبينة لغاية احتياجهم الى الانذار أو الذي أنذره أو شيأ أنذره آباؤهم الأبعدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعولا ثانيا لتنذر أو انذار آبائهم الاقدمين على أنها مصدرية فيكون نعتا لمصدرمؤكد أي لتنذر انذاراكائنا مثل انذارهم ﴿ فهم غافلون ﴾ على الوجه الأول متعلق بنغي الانذار مترتب عليه والضمير للفريقين أي لم تنذر آباؤهم فهم جميعا لأجله غافلون وعلى الوجوه الباقية متعلق بقوله تعالى لتنذرأو بما يفيده انك لمن المرسلين وارد لتعليل انذاره عليه السلام أو ارساله بغفلتهم المحوجة اليهما على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فهم غافلون عنه أي عما أنذر آباؤهم الأفدمون لامتداد المدة واللام في قوله تعالى ﴿ اقد حق القول على أكثرهم ، جواب القسم أي والله لقد ثبت وتحقق عليهم البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهمما يقتضيه بل بسبب اصرارهم الاختياري على الكفر والانكار وعدم تأثرهم من التذكير والانذار وغلوهم في العتو والطغيان وتماديهم في اتباع خطوات الشيطان بحيث لا يلويهم صارف و لا يثنيهم عاطف كيف لا والمراد بما حقمن القول قوله تعالى لابليس عند قوله لأغوينهم أجمعين لأملاً نجهنم منك وعن تبعك منهم أجمعين وهو المعني بقوله تعالى لأملاً ن جهنم من الجنة والناس أجمعين لما يلوح به تقديم الجنة على الناس فانه كما ترى قد أوقع فيه الحكم بادخال جهنم على من تبع ابليس وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلا الذين عبر عنهم بأكثرهم انما هو لكونهم من جملة أولئك المصرين على تبعية ابليس أبدا واذ قد تبين أن مناط ثبوت القول وتحققه علهم اصرارهم على الكفر الى الموت ظهر أن قوله تعالى ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ متفرع فى الحقيقة على ذلك لا على ثبوت القول وقوله تعالى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ﴾ تقرير لتصميمهم على الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالهم بحال الذين غلت أعناقهم ﴿ فهي الى الأذقان ﴾ أي فالأغلال منتهية الى أذقانهم فلاتدعهم يلتفتون الى الحقو لا يعطفون أعناقهم نحوه و لا يطأطئون رؤسهم له ﴿ فهم مقمحون ﴾ رافعون رؤسهم غاضون أبصارهم بحيث لا يكادون يرون الحق أو ينظرون الى جهته ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ اما تتمة للتمثيل وتحميل له أي تحميل أي وجعلنا مع ماذكر من أمامهم سدا عظيما ومن و رائهم سدا كذلك فغطينا بهما أبصارهم فهم

سبب ذلك لا يقدرون على ابصارشي ما أصلا واما تمثيل مستقل فان ماذكر من جعلهم محصورين بين سدين هائلين و غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيا قطعا كاف في الكشف عن كال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة لني والجهالات محرومين عن النظر في الأدلة والآيات وقرى مدا بالضم وهي لغة فيه وقيل ما كان من عمل الناس فهو الفتح وما كان من خلق الله فبالضم وقرى وأعشيناهم من العشا وقيل الآيتان في بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حلف ان رأى رسولالله صلى الله عليه وسلم يصلى ليرضخن رأسه فأتاه وهو عليه الصلاة والسلام يصلي ومعه حجر ليدمغه الله الله الله عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد فرجع الى قومه فأخبرهم بذلك فقال مخزومي آخر القتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله تعالى بصره ﴿ وسواعليهما أنذرتهما ملم تنذرهم ﴾ بيان لشأنهم بطريق التصريح اثربيانه لريق التمثيل أي مستو عندهم انذارك اياهم وعدمه حسما مر تحقيقه في سورة البقرة وقوله تعالى ﴿ لايؤمنون ﴾ استئناف مؤكد لما قبله مبين لما فيه من اجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الانذار الدهم كعدمه عقب ببيان من يتأثر منه فقيل ﴿ انما تندر ﴾ أي انذارا مستتبعًا للاثر ﴿ من اتبع الذكر ﴾ أي القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ ولم يصر على اتباع خطوات الشيطان ﴿ وخشى الرحمن بالغيب ﴾ أى خاف عقابه وهو غائب عنــه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه في سريرته ولم يغتر برحمته فانه منتقم قهاريما أنه رحيم غفار كَا نطق به قوله تعالى نبي عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم ﴿ فَبَشَّرُهُ بَمْغَفُرَةٌ ﴾ عظيمة ﴿ وأجركريم ﴾ لا يقادر قدره والفاءلترتيب البشارة أو الامربها على ما قبلها من أتباع الذكر والخشية ﴿ انانحن نحي الموتى ﴾ بيان لشأن عظيم ينطوى على الانذار والتبشير انطوا اجماليا أي نبعثهم بعد بماتهم وعن الحسن أحياؤهم اخراجهم من الشرك الى الايمان فهو حينئذ عدة كريمة بتحقيق المبشر به ﴿ وَنَكْتُبُ مَاقَدُمُوا ﴾ أي ما أسلفوا من الاعمال الصالحة وغيرها ﴿ وآثارهم ﴾ التي أبقوها من الحسنات كعلم علموه أوكتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بنا بنوه من المساجد والرباطات والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وترتيب مبادى الشر والفساد فيما بين العباد وغير ذلك من فنون الشرو رالتي أحدثوها وسنوها لمن بعدهم من المفسدين وقيل هي آثار المشائين الى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الآثار وقرى و يكتب على البنا المفعول ورفع آثارهم ﴿ وكل شيء ﴾ من الاشياء كائنا ماكان ﴿ أحصيناه في امام مبين ﴾ أصل عظيم الشأن مظهر لجميع الاشياء بمأكانَ وما سيكون وهو اللوح المحفوظ وقرى كل شيء بالرفع ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ﴾ ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما في قوله تعالى ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غيرقصد الى تطبيقها بنظيرة لها كما فى قوله تعمالى وضربنا لكم الامثال على أحد الوجهين أي بينا لـكم أحو الا بديعــة هي في الغرابة كالامثال فالمعني على الاول اجعل أصحاب القرية مثلا لهؤ لا في الغلوفي الكفر والاصرار على تكذيب الرسل أي طبق حالهم بحالهم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله الاول أخرعنه ليتصل به ماهو شرحه وبيانه وعلى الثانى اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمشل وقوله تعالى أصحاب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيان له والقرية انطاكية ﴿ أَذَ جَامُهَا المُرسَلُونَ ﴾ بدل اشتمال من أصحاب القرية وهم رسل عيسى عليه السلام الى أهلها ونسبة ارسالهم اليه تعالى في قوله ﴿ اذ أرسلنا اليهم اثنين ﴾ بناء على أنه كان بأمره تعالى لتـكميل التمثيل وتتمم النسليـة وها يحيى وبولس وقيل غميرهما ﴿ فكذبوهما ﴾ أي فأتياهم فدعواهم الى الحق فكذبوهما في الرسالة ﴿ فعززنا ﴾ أي ۲۲ \_ ابو السعود \_ رابع

قوينا يقال عزز المطر الارض اذا لبدها وقرى بالتخفيف من عزه اذا غلبه وقهره وحذف المفعول لدلالة ماقبله علم ولان المقصد ذكر المعززبه ﴿ بثالث ﴾ هو شمعون ﴿ فقالوا ﴾ أى جميعا ﴿ انا البُّكُمْ مِسَلُونَ ﴾ مؤكَّد ﴿ كلامهم لسبق الانكارك أن تكذيبها تكذيب للثالث لاتحاد كلمتهم وذلك أنهم كانو اعبدة أصنام فأرسل اليهم عيس عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنمات له وهو حبيب النجار صاحب يس فسألهما فأخبراه قا أمعكما آية فقالا نشفي المريض ونبرى الاكمه والابرص وكان له ولد مريض منذ سنتين فسحاه فقام فاتمن حبيب وفشا الخبر وشفي على أيديهما خلق و بلغ حديثهما الى الملك وقال لهما ألنا اله سوى آلهتنا قالانعم من أوجدك و آلهتا فقال حتى أنظر في أمركما فتبعهما الناس وقيل ضربوهما وقيل حبسا ثم بعث عيسي عليه السلام شمعون فدخل متنكر وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به و رفعوا خبره الى الملك فأنس به فقال له يوما بلغني أنك حبست رجلين فهــا سمعت ما يقولانه قال لاحال الغضب بيني و بين ذلك فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قالا الله الذي خلق كل شي وليس له شريك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشا ويحكم مايريد قال وما آيتكما قالا ما يتمنى الملك فدعا يغلاء مطموس العينين فدعوا الله تعالى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهمافقال له شمعون أرأيت لوسألت الهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف قال ليس لي عنك سر أن الهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضرولا ينفع وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلى و يتضرع وهم يحسبون أنه منهم ثم قال ان قدر الهكا على احيا ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال اني أدخلت في سبعة أو دية من النار واني أحذركم ما أنتم فيه فا منوا وقال فتحت أبو اب السما فرأيت شابا حسن الوجمه يشفع لهؤلا الثلاثة قال الملك من هم قال شمعون وهذان فتعجب الملك فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فا من و آمن قوم ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا هكذا قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكريم حيث اقتصر فيمه على حكاية تماديهم في العناد واللجاج و ركوبهم متن المكابرة في الحجاج ولم يذكر فيه بمن يؤمن أحد سوى حبيب و لوأن الملك وقوما من حواشيه آمنوا لـكان الظاهر أن يظاهروا الرسل و يساعدوهم قبلوا فى ذلك أو قتلوا كـدأب النجار الشهيد ولكان لهم فيه ذكر ما بوجه من الوجوه اللهم الاأن يكون ايمان الملك بطريق الخفية على خوف من عتاة ملئه فيعتزل عنهم معتذرا بعذر من الاعذار ﴿ قالوا ﴾ أي أهل انطاكية الذين لم يؤمنو المخاطبين للثلاثة ﴿ ماأنتم الا بشر مثلنا ﴾ من غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعو نه و رفع بشر لانتقاض النفي المقتضى لاعمال ما بالا ﴿ وما أَنزِل الرحمن من شيء ﴾ مما تدعونه من الوحي والرسالة ﴿ أَنْ أَنتُم الْاَتْكَذَبُونَ ﴾ في دعوى رسالته ﴿ قالوا رَبَّنا يَعَلَمُ انَا الْيُكُمُّ لِمُرْسَلُونَ ﴾ استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يجرى مجرى القسم مع مافيه من تحذيرهم معارضة عَلَم الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة لما شاهدوا منهم من شدة الانكار ﴿ وَمَا عَلَيْنَا ﴾ أي من جهة ربنا ﴿ الاالبلاغ المبين ﴾ أي الا تبلغ رسالته تبليغا ظاهرا بينا بالآيات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عهدته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جهة ربنا أو ماعلينا شيء نطالب به من جهتكم الا تبليغ الرسالة على الوج، المذكر روةد فعلناه فأي ثيء تطالبون مناحتي تصدقونا بذلك ﴿ قالوا ﴾ لماضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل ﴿ انا تطيرنا بكم ﴾ تشاممنا بكم جريا على ديدن الجهلة حيثكانوا يتيمنون بكل مايوافق شهواتهم وانكان مستجلبا لكل شروو بال ويتشاممون بما لا يوافقها ران كان مستتبعا لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من اصابة ضر متعلق بأنفسهم وأهليهم وأموالهم ان لم يؤمنوافكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حبس عنهم القطرفقالوه ﴿ لَئُن لَمْ

نتهوا ﴾ أي عن مقالتكم هذه ﴿ لنرجمنكم ﴾ بالحجارة ﴿ وليمسنكم منا عذاب أليم ﴾ لا يقادر قدره ﴿ قالوا التركم ﴾ أى سبب شؤمكم ﴿ معكم ﴾ لا من قبلنا وهو سوء عقيدتكم وقبح أعمالكم وقرى طيركم ﴿ أَنْنَ كرتم ﴾ أي وعظتم بما فيه سعادتكم وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه أي تطيرتم وتوعدتُم بالرجم التعذيب وقرى وبألف بين الهمزتين وبفتح أن بمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم وأن ذكرتم وان ذكرتم بغير استفهاموأين كرتم بمعنى طائركم معكم حيث جرى ذكركم وهو أبلغ ﴿ بِل أَنتم قوم ٥ سر فون ﴾ اضر اب عما تقتضيه الشرطية من ون التذكير سببا للشؤم أو مصححاً للتوعد أي ليس الامركذلك بل أنتم قوم عادتكم الاسراف في العصيان فلذلك نا ﴿ الشؤم أو فى الظلم والعدوان و لذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب اكر أمه والتبرك به ﴿ وَجَاءُ مَنَ أَقْصَى المدينة جل يسعى ﴾ هو حبيب النجار وكان ينحت أصنامهم وهو عن آمن برسول الله صلى الله عُليه وسلم وبينهما ستمائة سنة ا آمن به تبع الاكبر و و رقة بن نوفل وغيرها ولم يؤمن بني غيره عليه الصلاة والسلام أحد قبل مبعثه وقيل كان في اريعبد الله تعالى فلما بلغه خبر الرسل عليهم الصلاة والسلام أظهر دينه ﴿ قال ﴾ استثناف وقع جو ابا عنسؤ ال شأ من حكاية مجيئه ساعيا كائنه قيل فماذا قال عندمجيثه فقيل قال ﴿ ياقوم اتبَعوا الْمرسلين ﴾ تعرض لعنو انرسالتهم الله على اتباعهم كما أن خطابهم بياقوم لتأليف قلوبهم واستمالتها نحـو قبول نصيحته وقوله تعالى ﴿ اتبعوا من ا يسألكم أجرا وهم مهتدون ﴾ تكرير للتأكيد وللتوسل به الى وصفهم بمايرغبهم في اتباعهممن التنزدُعن الغرض الدنيوي والاهتداء الى خير الدنيا والدين ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطرني ﴾ تلطف في الارشاد بايراده في معرض المناصحة لنفسه وامحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه والمراد تقريعهم على ترك عبادةخالقهم الى عبادة غيره كما ينبئ عنه قوله ﴿ واليه ترجمون ﴾ مبالغة فى التهديد ثم عاد الى المساق الاول فقال ﴿ أَتَّخِذُ مَن دونه آلهة ﴾ انكار و نفي لاتخاذ الآلهة على الاطلاق وقوله ﴿ ان يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيأ ﴾ أي لاتنفعني شيأ من النفع ﴿ ولا ينقذون ﴾ من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النفي المذكور وجعله صفة لآلهة كما ذهب اليه بعضهم ربما يوهم أن هناك آلهة ليست كذلك وقرى ان يردن بفتح اليا على معنى ان يوردنى ضرا أى يجعلنى موردا للضر ﴿ انى اذاً ﴾ أى اذا اتخذت من دونه آلهة ﴿ لَهِ صَلَالُ مَبِينَ ﴾ فأن اشراك ماليس من شأنه النفع و لا دفع الضر بالخالق المقتدر الذي لاقادر غيره و لا خير الاخير وصلال بين لا يخفي على أحد من له تمييز في الجمله ﴿ أَنَّى آمنت بربكم ﴾ خطاب منه للرسل بطريق التلوين قيــل لمــا نصح قومه بمــا ذكر هموا برجمــه فأسرع نحو الرسلَ قبل أن يقتلوه فقال ذلك وانما أكده لاظهار صدوره عنه بكمال الرغبة والنشاط وأضاف الرب الى ضميرهم روما لزيادة التقرير واظهارا للاختصاص والاقتداء بهم كأنه قال بربكم الذي أرسلكم أو الذي تدعوننا الى الايمـان به ﴿ فاسمعونَ ﴾ أي اسمعوا ايمـاني واشهدوالي به عند الله تعالى وقيل الخطاب للكفرة شافههم بذلك اظهارا للتصلب في الدَّين وعدم المبالاة بالقتل واضافة الرب الى ضميرهم لتحقيق الحتى والتنبيه على بطلان ماهم عليه من اتخاذ الاصنام أربابا وقيل للناس جميعا ﴿ قيل ادخل الجنة ﴾ قيل له ذلك لمـا قتلوه اكراما لهبدخو لهاحينئد كسائر الشهداء وقيل لما هموا بقتله رفعه الله تعالى الى الجنة قاله الحسن وعن قتادة أدخله الله الجنة وهو فيهاحي يرزق وقيل معناه البشري بدخول الجنة وأنه من أهلها وانمالم يقل له لان الغرض بيان المقول لاالمقو للهلظهوره وللمبالغة في المسارعة الى بيانه والجملة استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية حاله ومقاله كأنه قيل كيف كان لقاء ربه بعدذلك التصلب في دينه والتسخى بروحه لوجهه تعالى فقيل قيل ادخل الجنة وكذلك قوله تعالى ﴿ قال ياليت قومي يعلمون بما غفرلي ربي وجعاني من المكروين فانه جواب عن سؤال نشأ من حكاية حاله كأنه قيل فم أذا قال عند نيله تلك الكرامة السنية فقيل قال الخوائما تمنى علم قو مه بحاله ليحملهم ذلك عن اكتساب مشله بالتوبة عن الكفر والدخول في الايمان والطاعة جريا على سنن الاوليا في كظم الغيظ والترحم إعلى الاعدا أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظم في أمره وأنه كان على الحق وأن عداوتهم لم تكسبه الاسعادة وقرى من المكرمين وما موصولة أو مصدرية والباء صلة يعلمون أو استفهامية وردت على الاصل والباء متعلقة بغفر أى بأي شيء غفر لى ربيد به تفخيم شأن المهاجرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتهم ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده ﴾ من بعد قتله أو رفعه ﴿ من جند من السماء ﴾ لاهلاكهم والانتقام منهم على أنذيتهم ﴿ وما كنا منزلين ﴾ وماصح في حكمتنا أن ننزل لاهلاك قومه جندا من السماء لما أنا قدرنا لكل شيء سبباحيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الامربالحاصب و بعضهم بالصيحة و بعضهم بالخسف و بعضهم بالاغراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك في الانتصار من قومك وقيل ماموصولة معطوقة على جند أى وما كنا منزلين على من قبلهم من حجارة و ريح وأمطار شديدة وغيرها ﴿ ان كانت ﴾ أي ما كانت الاخذة أو العقوبة ﴿ الاصيحة واحدة ﴾ من قبلهم من حجارة و ريح وأمطار شديدة وغيرها ﴿ ان كانت ﴾ أي ما كانت الاخذة والالتهاب والميت كالرماد على النار الحدون ﴾ ميثون شبهوا بالنار الخامدة رمزا الى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب والميت كالرماد ﴿ فاذاهم خامدون ﴾ ميثون شبهوا بالنار الخامدة رمزا الى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب والميت كالرماد وما لله قال لبيد

﴿ ياحسرة على العباد﴾ تعالى فهذه من الاحو ال التي حقها أن تحضري فيها وهي مادل عليه قوله تعالى ﴿ مايأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزؤن ﴾ فان المستهزئين بالناصحين الذين نيطت بنصائحهم سعادة الدارين أحقاء بأن يتحسروا و يتحسر عليهم المتحسرون أو قد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين وقد جوزأن يكون تحسرا عليهم من جهة الله تعلل بطريق الاستعارة لتعظيم ماجنوه على أنفسهم و يؤيده قراءة ياحسرتا لان المعني ياحسرتي ونصبها لطولها بما تعلق بها من الجار وقيل باضمار فعلها والمنادي محذوف وقرى ياحسرة العباد بالإضافة الىالفاعل أوالمفعول و ياحسره على العباد باجرا الوصل مجرى الوقف ﴿ أَلْم يروا ﴾ أى ألم يعلموا وهو معلق عن العمل في قوله تعالى ﴿ كَمُ أَهِلَكُنَا قِبْلُهُمْ مِنَ القَرُونَ ﴾ لان كم لا يعمل فيها ماقبلها وإن كانت خبرية لان أصلها الاستفهام خلا أن معناه نافَذ في الجلة كما نفذفي قولك ألم تران زيدا لمنطلق وان لم يعمل في لفظه ﴿ أنهم اليهم لا يرجعون ﴾ بدل من كم أهلكنا على المعنى أي ألم يرواكة ة اهلاكنا من قبلهم من المذكورين آنفاو من غيرهم كونهم غير راجعين اليهم وقرى والكسر على الاستئناف وقرى ألميروا منأهلكنا والبدلحينئذبدلاشتمال ﴿ وَانْ كُلَّمَا جَمِيعَ لَدَيْنَا مُحَضَّرُ وَنَ ﴾ بيانلرجوع الـكل الى المحشر بعد بيان عدم الرجوع الى الدنيا واننافية وتنوين كل عُوض عن المضاّف اليه ولما بمعنى الاوجميع فعيل بمعنى مفعولولدينا ظرف له أو لما بعده والمعنى ماكلهم الابحموعون لدينا محضرون للحساب والجزاء وقيل محضرون معذبون فكل عبارة عن الكفرة وقرى على بالتخفيف على أنان مخففة من الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة للتأكيد والمعنى ان كلهم بحموعون الخ ﴿ و آية لهم الارض الميتة ﴾ بالتخفيف وقرى ً بالتشديد وقوله تعالى آية خـبر مقدم للاهتهام به وتنكيرها للتفخيم ولهم اما متعلقة بهما لانها بمعنى العلامة أو بمضمر هو صفة لها والارض مبتدا والميتة صفتها وقوله تعالى ﴿أحييناها﴾ استئناف مبين لـكفية كونها آية وقيل آية مبتدأ ولهم خبر والارض الميتة مبتدأ موصوف وأحييناها خبره والجملة مفسرة لآية وقيل الارض مبتدا وأحييناها خبره والجملة خبر لآية وقيل الخبر لهما

مو الارض وأحييناها صفتها لان المرادبها الجنس لا المعينة والاول هو الاولى لان مصب الفائدة هو كون الارض آية لهم لا كون الآية هي الارض ﴿ وأخرجنا منها حبا ﴾ جنس الحب ﴿ فنه يأكلون ﴾ تقديم الصلة للدلالة على أن الحبمعظم ما يؤكل و يعاش به ﴿ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ﴾ أى منأ نواع النخل والعنب ولذلك جمعادون الحب فان الدال على الجنس ، شعر بالاختلاف ولا كـذلك الدال على الانواع وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب والاعناب لاختصاص شجرها بمزيدالنفع وآثار الصنع ﴿ وَفِحْرِنَافِيهَا ﴾ وقرىء بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى ﴿ من العبون ﴾ أى بعضا من العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الأخفش ﴿ ليأ كاوامن ثمره ﴾ متعلق بجعلناو تأخيره عن تفجير العيون لأنه من مبادى الاثمار أي وجعلنافيها جنات مننخيل و رتبناً مبادي أثمارها ليَّا كلو امن ثمر ماذكر من الجنات والنخيل باجراء الضمير بحرى اسم الاشارة وقيل الضميريته تعالى بطريق الالتفات الى الغيبة والاضافة لان الثمر يخلقه تعالى وقرى بضمتين وهي لغة فيه أو جمع ثمـار و بضمة وسكون ﴿ وماعملته أيديهم ﴾ عطف على ثمره وهو مايتخذ منه من العصير والدبس ونحوهما وقيل ما نافية والمعنى أن الثمر بخلق الله تعالى لا بفعلهم ومحل الجملة النصب على الحاليــة و يؤكد الأولـقراءة عملت بلا ها وفان حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غيرها ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ انكار واستقباح لعدم شكرهم للنعم المعدودة والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأيرون هذه النعم أو أيتنعمون بهما فلا يشكرونهما ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج كلها ﴾ استئناف مسوق لتنزيهه تعمالي عما فعلوه من ترك شكره على آلائه المذكورة وأستعظام ما ذكر فى حيز الصلة من بدائع آثار قدرته وأسر ارحكمته و روائع نعائه الموجبة للشكر وتخصيص العبادة به والتعجيب من اخلالهم بذلك والحالة هذه وسبحان علم للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوء اعتقاد أوقو لا أي اعتقاد البعد عنه والحكم بهمن سبح فىالأرض والماءاذا أبعد فيهما وأمعن ومنه فرسسبوح أى واسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولايكاد يذكر ناصبه أي أسبح سبحانه أي أنزهه عمالايليق به عقدا وعملا تنزيها خاصاً به حقيقاً بشأنه وفيــه مبالغة من جهة الاشتقاق من السبح ومن جهةالنقل الى التفعيل ومنجهةالعدول عن المصدر الدال على الجنس الى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العلم المشير الىالحقيقة الحاضرة فىالذهن ومنجهة اقامته مقام المصدرمع الفعل وقيلهو مصدر كغفران أريد به التنزه التام والتباعدال كليعن السوء ففيهمبالغةمن جهة اسناد التنزه الى الذات المقدسة فالمعنى تنزه بذاته عن كل مالايليق به تنزها خاصابهفالجملةعلى هذا اخبار من الله تعالى بتنزهه و براءته عن كل مالا يليق به مما فعلوه وما تركوه وعلى الأول حكم منه عزوجل بذلك وتلقين للمؤمنين أن يقهلوه و يعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به الايغفلوا عنه والمراد بالأزواج الاصنأف والأنواع ﴿ مَاتَنبِتَ الأَرضَ ﴾ بيان لها والمرادبه كل ماينبت فيهامن الأشياء المذكورة وغيرها ﴿ ومن أنفسهم ﴾ أي خلق الأزواجمنأً نفسهم أىالذكروالأنثي ﴿ ومما لا يعلمون ﴾ أىوالأزواج ممالم يطلعهم الله تعالى على خصوصياته لعدم قدرتهم على الاحاطة بها ولمالم يتعلق بذلك شيء من مصالحهم الدينية والدنيوية وانما أطلعهم على ذلك بطريق الاجمال على منهاج قوله تعالى و يخلق مالا تعلمون لما نيط به وقوفهم على عظم قدرته وسعة ملكه وسلطانه ﴿ و آية لهم الليل ﴾ جملة من خبر مقدم ومبتدا مؤخركما مر وقوله تعالى ﴿ نسلخ منه النهار ﴾ جملة مبينة لكيفية كونه آية أى نزيله ونكشفه عن مكانه مستعار من السلخ وهو ازالة مابين الحيوان وجلدهمن الاتصال والأغلب في الاستعال تعليقه بالجلديقال سلخت الإهاب من الشاة وقد يعكس ومنه الشاة المسلوخة ﴿ فاذا هم مظلمون ﴾ أي داخلون في الظلام مفاجأة وفيه رمز الى أن الإصل هو الظلام والنور عارض ﴿ والشمس تجري لمستقر لهما ﴾ لحد معين ينتهي اليه دورها فشبه بمستقر

المسافراذا قطع مسير الولكبد السما فانحركتهافيه توجد أبطأ بحيث يظن أن لها هناك وقفة قال والشمس حيرى لهابالجو تدويم أولااستقرار لهاعلى نهج مخصوص أولمنتهي مقدر لكل يوممن المشارق والمغارب فان لهـا فىدو رها ثلثمائة وستين مشرقاومغربا تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثم لاتعود اليهما الى العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب العالم وقرى الى مستقر لها وقرى الامستقر لها أى لاسكون لها فانها متحركة دائما وقرى ً لامستقر لها على أن لا بمعنى ليس ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى جريها وما فيه من معنى البعد مع قربالعهد بالمشار اليه اللايذان بعلورتبته و بعد منزلته أى ذلك الجرى البديع المنطوى على الحكم الرائعة التي تحارفي فهمها العقول والأفهام ﴿ تقدير العزيز ﴾ الغالب بقدرته على كل مقدور ﴿ العام ﴾ المحيط علمه بكل معلوم ﴿ والقمر قدرناه ﴾ بالنصب باضمار فعل يفسره الظاهر وقرى بالرفع على الابتداء أى قدرناله ﴿ منازل ﴾ وقيل قدرناً مسيره منازل وقيل قدرناه ذا منازل وهي ثمانية وعشرون الشرطان البطين الثريا الدبران الهقعة الهنعـة الدراع النثرة الطرف الجبهة الزبرة الصرفة العوا السماك الغفر الزبانى الاكليل القلب الشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الاخبية فرغ الدلوالمقسدم فرغ الدلوالمؤخر الرشا وهو بطن الحوت ينزلكل ليسلة فى وأحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر عنها فاذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقوس ﴿حتى عاد كالعرجون ﴾ كالشمراخ المعوجفعلون من الانعر اجوهو الاعوجاج وقرى كالعرجو نوهما لغتان كالبزيون والبزيون ﴿ القديم ﴾ العتيق وقيل هو مامر عليه حول فصاعدا ﴿ لاالشمس ينبغي لهــا ﴾ أي يصح و يتسهل ﴿ أن تدرك القَمر ﴾ في سرعة السير فان ذلك يخل بتكون النبات وتعيش الحيوان أو في الآثار والمنافع أو في المكان بأن تنزل إي منزله أو في سلطانه فتطمس نوره وايلا حرف النفي الشمس للدلالة على أنها مسخرة لايتيسر لها الا ماقدر لها ﴿ وَلا الليل سابق النهار ﴾ أي يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه وقيل المرادبهما آيتاهماوهما النيران و بالسبق سبق القمر المسلطان الشمس فيكون عكسا للأول وايراد السبق مكان الادراك لأنه الملائم لسرعة سيره ﴿ و كل ﴾ أي و كل بم على أن التنوينعوض عن المضاف اليه الذي هو الضمير العائد الى الشمس والقمر والجمع باعتبار التكاثر العارض لهما بتكاثر مطالعهما فان اختلاف الاحوال يوجب تعدداً ما في الذات أو الى الكو اكب فان ذكرهما مشعر بها ﴿ في فلك يسبحون ﴾ يسير ونبانبساط وسهولة ﴿ و آية لهم أنا حملناذريتهم ﴾ أو لادهمالذين يبعثونهم الى تجاراتهم أوصبيانهم ونساهم الذين يستصحبونهم فان الدرية تطلق عليهن لاسيما مع الاختـ لاط وتخصيصهم بالذكر لمــا أن استقر ارهم في السفن أشق واستمساكهم فيها أبدع ﴿ في الفلك المشحون ﴾ أي المملو وقيل هو فلك نوح عليه السلام وحمل ذرياتهم فيهاحمل آبائهم الأقدمين و في أصلابهم هؤلاء وذرياتهم وتخصيص أعقابهم بالذكر دونهم لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجيب الذي عليه يدو ركونه آية ﴿ وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلُهُ ﴾ بما يماثل الفلك ﴿ ماير كبون ﴾ من الابل فانها سفائن البر أو بمــا يماثل ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلها مخلوقة لله تعالى مع كونها من مصنوعات العباد ليس لمجردكون صنعهم باقدار الله تعالى والهامه بل لمزيد اختصاص أصلها بقدرته تعالى وحكمته حسما يعرب عنهقوله عزوجل واصنع الفلكبأعيننا و وحينا والتعبير عن ملابستهم بهذه السفن بالركوب لأنها باختيارهم كما أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح عليه السلام بالحمل لكونها بغير شعورمنهم واختيار ﴿ وَأَنْ نَشَأَ نَعْرَقُهُم ﴾ الخمن تمام الآيةفانهم معترفون بمضمونه كإينطق به قوله تعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وقرى نغرقهم بالتشديد و في تعليق الاغراق بمحض المشيئة اشعار بأنه قد تكامل ما يوجب اهلاكهم من معاصيهم ولم يبق الا تعلق

مشيئته تعالى به أى ان نشأ نغرقهم فى اليم مع ماحملناهم فيه من الفلك فحديث خلق الابل حينئذ كلام جيء به فى خلال الآية بطريق الاستطراد لكمال التماثل بين الابل والفلك فكائنها نوع منه أو مع ماير كبون من السفن والزوارق ﴿ فلا حريخ لهم ﴾ أى فلا مغيث لهم يحرسهم من الغرق ويدفعه عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة لهم من قو لهم أتاهم الصريخ ﴿ ولا هم ينقذون ﴾ أى ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالى ﴿ الارحمة منا ومتاعا ﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة أى لا يغاثون و لا ينقذون لشىء من الأشياء الا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية الى الاغاثة والانقاذ و تمتيع بالحياة مترتب عليهما و يجوزأن يراد بالرحمة ما يقارن التمتيع من الرحمة الدنيوية فيكون للم الاغاثة والانقاذ أى لنوع من الرحمة و تمتيع ﴿ الى حين ﴾ أى الى زمان قدر فيه آجالهم كما قيل

ولم أسلم لكي أبقي ولكن ً سلمت من الحمام الى الحمام

﴿ وَاذَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّقُوا ﴾ بيان لاعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان اعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشًاهدونها وعُدم تأمَّلهم فيها أي اذا قيل لهم بطريق الانذار بمــا نزل من الآيات أو بغيره اتقوا ﴿مابين أيديكم وما خلفكم ﴾ من الآفات والنوازل فانها محيطة بكم أو ما يصيبكم من المكاره من حيث تحتسبون ومن حيث لاتحتسبون أو من الوقائع النازلة على الأمم الخالية قبلكم والعــذاب المعد لكم في الآخرة أو من نوازل السما ونوائب الأرض أو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرُه أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ اما حال من واو اتقوا أوغاية له أى راجين أن ترحموا أوكى ترحموا فتنجوا من ذلك لمـا عرفتم أن مناط النجاة ليس الا رحمة الله تعالى وجواب اذا محذوف ثقة بانفهامه من قوله تعالى ﴿ وَمَا تَأْتِيهُمْ مَنْ آيَةٌ مَنْ آيَاتُ رَبُّهُمُ الْاَكَانُوا عنها معرضين ﴾ انفهاما بينا أما اذا كان الانذار بالآيةالكريمةفبعبارة النصوأما اذاكان بغيرها فبدلالته لأنهم حينأعرضواعن آيات ربهم فلا نيعرضوا عن غيرها بطريق الأولوية كأنه قيل واذا قيل لهم اتقوا العـذاب أعرضوا حسما اعتادوه وما نافية وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرارالتجددي ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم والثانية تبعيضية واقعـة مع مجرو رها صفة لآية واضافة الآيات الى اسم الرب المضاف الى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل مااجترؤا عليه في حقها والمراد بها اما الآيات التنزيلية فاتيانها نزولها والمعنى ماينزل اليهم آية من الآيات القرآنية التي من جملتها هـذه الآيات الناطقة بمــا فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه الموجبة للاقبال عليها والايمــان بها الاكانوا عنها معرضين على وجه التكذيبوالاستهزاء واما مايعمهاوغيرها من الآيات التكوينية الشاملةللمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التي من جملنها الآيات الثلاث المعدودة آنفا فالمراد باتيانها ما يعم نزول الوحى وظهور تلك الأمور لهم والمعني ما يظهر لهم آية من الآياتالتيمن جملتها ماذكرمن شئونه الشاهدةبوحدانيته تعالى وتفرده بالألوهيةالاكانوا عنهامعرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدى الى الايمانبه تعالى وايثاره على أن يقال الاأعرضوا عنها كما وقع مثله في قوله تعالى وان يروا آية يعرضواو يقو لواسحر مستمر للدلالةعلى استمرارهم على الاعراض حسب استمر اراتيان الآياتوعن متعلقة بمعرضين قدمتعليهمراعاةللفواصل والجملةفي حيزالنصب على أنهاحال من مفعول تأتى أومن فاعله المتخصص بالوصف لاشتمالها على ضميركل منهما والاستثنا مفرغ من أعم الأحوال أى ماتأنيهم من آيةمن آيات ربهم فى حال من أحوالهم الاحال اعراضهم عنها أو ماتأتيهم آية منها في حال من أحوالها الاحال اعراضهم عنها ﴿ واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ﴾ أىأعطاكم بطريق التفضل والانعاممن أنواع الاموال عبرعنها بذلك تحقيقا للحق وترغيبا في الأنفاق على منهاج قوله تعالى وأحسنكما أحسن الله اليك وتنبيها على عظم جنايتهم فى ترك الامتثال بالأمر وكذلك من التبعيضية أى اذا قيل لهم

بطريق النصيحة أنفقوا بعض ماأعطاكمالله تعالى من فضله على المحتاجين فانذلك بمايرد البلاء ويدفع المكاره ﴿ قال الذين كفرواك بالصانع عز وجلوهم زنادقة كأنوا بمكة ﴿للذين آمنوا﴾ تهكما بهمو بمــاكانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئ الله تعالى ﴿ أَنْطِعِمَ ﴾ حسبا تعظوننا به ﴿ من لو يَشا الله أطعمه ﴾ أي على زعمكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان بمكة زنادقة اذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن وقيــل قاله مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين من أمو الهم التي زعموا أنهم جعلوها لله تعمالي من الحرث والأنعام يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ اطعامهم وهو قادر عليه فنحن أحق بذلك وماهو الالفرط جهالتهم فان الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جملتها حث الأغنيا على اطعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ﴿ إن أنتم الا في ضلال عبين ﴾ حيث تأمر وننا بما يخالف مشيئة الله تعالى وقد جو زأن يكون جو ابا لهم من جهته تعالىأً وحكاية لجو ابالمؤمنين لهم ﴿ و يقولون متي هذا الوعدان كنتم صادقين ﴾ أى فيما تعدوننا به من قيام الساءة مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمؤمنين كما أنهم أيضا كانوا يتلون عليهم آيات الوعيد بقيامها ومعني القرب في هذا اما بطريق الاستهزاء واماباعتبار قرب العهد بالوعد ( ما ينظرون ﴾ جواب من جهته تعالى أي ماينتظرون ﴿ الاصيحة واحدة ﴾ هي النفخة الأولى ﴿ تَأْخَذُهُم ﴾ مفاجأة ﴿ وهم يخصمون ﴾ أي يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم لايخطر ببالهم شي من مخايلها كقوله تعالى فأخذتهم الصاعقة بغتة وهم لايشعرون فلا يغتر وابعدم ظهو رعلائمها ولايزعمو اأنها لاتأتيهم وأصل يخصمون يختصمون فسكنت التاء وأدغمت في الصادثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين وقرى بكسر الياء للاتباع و بفتح الخاء على القاء حركة التاءعليه وقرى على الاختلاس و بالاسكان على تجويز الجمع بين الساكنين اذاكان الثاني مدغها وآن لم يكن الأول حرف مدوقري يخصمون من خصمه اذا جادله ﴿ فلا يستطيعون توصية ﴾ في شي من أمو رهم ان كانو افيابين أهليهم ﴿ و لا الى أهلهم يرجعون ﴾ انكانوا في خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثماكانوا ﴿ وَنَفْخُ فِي الصُّورِ ﴾ هي النفخة الثانية بينها و بين الأو لى أربعون سنة أى ينفخ فيه وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع ﴿ فاذاهم من الاجداث ﴾ أى القبورجمع جدث وقرى ؛ بالفا ﴿ إلى ربهم ﴾ مالك أمرهم على الاطلاق ﴿ ينسلون ﴾ يسرعون بطريق الاجبار دون الاختيار لقوله تعالى لدينا محضر ون وقرى عبضم السين ﴿ قالوا ﴾ أى فى ابتداء بعثهم من القبور ﴿ يَاوَ يَلْنَا ﴾ احضر فهذا أوانك وقرى ياو يلتنا ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾ وقرَى من أهبنا من هب من نومه اذا انتبه وقرى من هبنا بمعنى أهبنا وقيل أصله هب بنا فحذفَ الجار وأوصل الفعل الى الضمير قيل فيه ترشيح و رمز واشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم فاذا صيح بأهل القبور يقولون ذلك وعن ابن عباسوأبي ابن كعب وقتادة رحمهم الله تعالى أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشأهدوا دعوا بالويل وقالوا ذلك وقيل اذا عاينوا جهنم ومافيها من أنواع العذاب يصير عذاب القبر في جنبها مثل النوم فيقه لون ذلك وقرى من بعثنا ومن هبنا بمن الجارة والمصدر والمرقد اما مصدر أي من رقادنا أواسم مكان أريد به الجنس فينتظم مراقد الكل ﴿ هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ جملة من مبتدا وخبر وماموصولة محذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمنين عدل به عن سنن سؤالهم تذكيرا لكفرهم وتقريعا لهم عليه وتنبيها على أن الذي يهمهم هو السؤال عن نفس البعث ماذا هو دون الباعث كأنهم قالوا بعثكم الرحمن الذي وعدكم ذلك في كتبه وأرسل اليكم الرسل فصدقوكم فيه وليس الأمركما تتوهمونه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث يتذكرون ماسمعوه من الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضا وقيل هذا

صفة لمرقدنا وما وعد الخخبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف أي ماوعد الرحمن وصدق المرسلون حق ﴿ انْ النت﴾ أي ما كانتالنفخةالتي حكيتآنفا ﴿ الاصيحة واحدة ﴾ حصلت منففخ اسرافيل عليه السلام في الصُّور (فاذا هم جميع) أي بجموع ﴿ لدينا محضرون ﴾ من غير لبث ما طرفة عين وفيه من تهوين أمر البعث والحشر الايذان باستغنائهما عن الأسباب مالا يخفي ﴿ فاليوم لا تظلم نفس ﴾ من النفوس برة كانت أو فاجرة ﴿ شيئا ﴾ ن الظلم ﴿ وَلا تَجِزُونَ الا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ أي الاجزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من الكفر المعاصى على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط بينهما كأنهما شي واحد أو لا بمـاكنتم تعملونه أي بمقاباته أو بسببه وتعميم الخطاب للمؤمنين يرده أنه تعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ضعافا مضاعفة وهذه حكاية لما سيقال لهم حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا للحق وتقريعا لهم وقوله تعالى ﴿ان صحاب الجنة اليوم في شغل فا كهون ﴾ من جملة ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فان الاخبار بحسن حال عدائهم اثربيان سوم حالمم ممايزيدهم مساءة على مساءة وفي هذه الحمكاية مزجرة لحؤلا الكفرة عماهم عليه ومدعاة لى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو الشأنالذي يصد المرء و يشغله عما سواه من شئو نه لكو نه أهم عندهمن الـكل اما لإيجابه كمال المسرة والبهجة أوكمال المساءة والغم والمرادههنا هو الأول وما فيه من التنكير والابهام للايذان بارتفاعه عن رتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ التي تلميهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد به افتصاض الأبكار أو السماع وضرب الأوتار أو التزاور أو ضيافة الله تعالى أو شغام عما فيه أهل النارعلي الاطلاق أو شغلهم عن أهاليهم ف النارلا يهمهم أمرهم و لا يبالون بهم كيلا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم كما روى كل واحد منها عن واحد من أكابر السلف فليس مرادهم بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بيان أنه من جملة أشغالهم وتخصيص كل منهم كلا من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان اياه وهو مع جاره خبر لان وفا كهون خبر آخر لها أي انهم مستقرون في شغل وأى شغل فى شغل عظيم الشأن متنعمون بنعيم مقيم فائزون بملك كبير والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها بتنزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع للايذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها ولزيادة مسأءةالمخاطبين بذلكوقرى في شغل بسكون الغين وفي شغل بفتحتين و بفتحة وسكون والـكل لغات وقرى فكهون للبالغةوفكهون بضم الكاف وهي لغة كنطس وفا كهين وفكهين على الحال من المستكن في الظرف وقوله تعالى ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظَلَالَ عَلَي الأرائك متكئون ﴾ استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكهم وتكميلهما بمايزيدهم بهجة وسرو را منشركة أزواجهم لهم فياهم فيه من الشغل والفكاهة على أن هم مبتدأ وأزواجهم عطف عليه ومتكئون خبر والجاران صلتان له قدمتاً عليه لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بمـا تعلقًا به من الاستقرار أخبار مترتبة وقيل الخبر هو الظرفالأول والثانى مستأنف على أنه متعلق بمتكئون وهو خبر لمبتدأ محذوف وقيل على أنه خبر مقدم ومتكئون مبتدأ مؤخر وقرى متكين بلا همز نصبا على الحال من المستكن في الظرفين أو أحدهما وقيل هم تأكيد للستكن في خبر ان ومتكئون خبر آخر لها وعلى الأرائك متعلق به وكذا في ظلال أو هذا بمضمر هو حال من المعطوفين والظلال جمع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظلة كقباب جمع قبة و يؤيده قراءة في ظلل والأرائك جمع أريكة وهي السرير المزين بالثياب والستور قال ثعلب لا تكون أريكة حتى تكون عليها حجلة وقوله تعالى ﴿ لهم فيها فاكرة ﴾ الخ بيان لما يتمتعون به في الجنة من الما حكل والمشارب و يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان مالهم فيها من مجالس الانس ومحافل القدس تكميلا لبيان كيفية ماهم فيه من الشغل والبهجة أي لهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه وما في ۲۲ - ابو السعود - رابع

قوله تعالى ﴿ وَلَمْ مَا يَدْ عُونَ ﴾ موصولة أو موصوفة عبر بها عن مدعوعظيم الشأن معين أو مبهم ايذانا بأنه الحقيرة بالدعا وون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشويق كالستعرفه أوهي باقية على عمومها قصديها التعميم بعد تخصيص بعض الواد المعتادة بالذكر وأياما كان فهو مبتدأ ولهم خبره والجملة معطوفة على الجملة السابق وعدم الاكتفاء بعطف مايدعون على فاكه لئلا يتوهم كون ماعبارة عن توابع الفاكهة وتتماتها والمعني ولهم مايدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن أوكل ما يدعون به كائنا ما كان من أسباب البهجة وموجبات السرو روا أياما كان ففيه دلالة على أنهم في أقصى غاية البهجة والغبطة و يدعون يفتعلون من الدعاء كما أشير اليه مثل اشتوى واجتمل اذا شوي وجمل لنفسه وقيل بمعني يتداعون كالارتماء بمعنى الترامي وقيل بمعنى يتمنون من قولهم ادع على ماشئت بمعنى تمنه على وقال الزجاج هو من الدعاء أي ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم فيكون الافتعال بمعنى الفعلكالاحتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحلة و يعضده القراءة بالتخفيف كما ذكره الكواشي وقوله تعالى ﴿سلام﴾ على التقدير الأول بدل من ما يدعون أو خبر لمبتدأ محذوف وقوله تعانى ﴿قُولا ﴾ مصدر مؤكد لفعل هو صفة لسلام وما بعده من الجار متعلق بمضمرهو صفة له كا أنه قيل ولهم سلام أو ما يدعون سلام يقال لهم قو لا كائنا ﴿ من ﴾ جهة ﴿ رب رحيم ﴾ أى يسلم عليهم من جهته تعالى بواسطة الملك أو بدونها مبالغة في تعظيمهم قال ابن عباس رضي الله عنهما والملائك يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثاني فقد قيل انه خبر لما يدعون ولهم لبيان الجهة كما يقال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتدأ ومتوفر خبره والجار والمجرو رلبيان من له ذلك أي ما يُدعون سالم لهم خالص لا شوب فيـه وقولا حينئـذ مصـدر مؤكد لمضـمون الجمـلة أي عـدة من رب رحيم والاوجــه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو مبتدأ محذوف الخبر أي لهم سلام أي تسليم قولا من رب رحيم أو سلامة من الآفات فيكون قولا مصدرا مؤكدا لمضمون الجلة كما سبق وقيل تقديره سلام عليهم فيكون حكاية لماسيقال لهم من جهته تعالى يومئذ وقيل خبره الفعل المقدر ناصبا لقو لا وقيل خبره من رب رحيم وقرى وسلاما بالنصب على الحالية أى لهم مرادهم سالما خالصا وقرى مسلم وهو بمعنى السلام في المعنيين ﴿ وَامْتَازُوا الَّيُومُ ﴾ عطف اما على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الأمر بخصوصه حتى يتمحل له مشاكل يصح عطفه عليــه بل على أنه عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عقابهم على قصة حسن حال أولئك و وصف ثو ابهم كما مر في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا الآية وكائن تغيير السبك لتخييل كال التباين بينالفريقين وحاليهما واما على مضمر ينساق اليه حكاية حال أهل الجنة كائنه قيل اثر بيان كونهم في شغل عظيم الشان وفوزهم بنعيم مقيم يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عينا وامتازوا عنهم ﴿ أيها المجرمون ﴾ الى مصيركم وعن قتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لكل كافرييت من النار يكون فيه لايري ولا يرى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمعزل من السداد لما أن المحكي عنهم ليس مصيرهم الى ماذكر من الحال المرضية حتى يتسنى ترتيب الامر المذكور عليه بل أنمـا هو استقرارهم عليها بالفعل وكون ذلك بطريق تنزيل المترقب منزلة الواقع لايجدى نفعا لأن مناط الاضهار انسياق الافهام اليه وأنصباب نظم الكلام عليه فبعد مانزلت تلك الحالة ومزلة الواقع بالفعل لما اقتضاه المقام من النكتة البارعة والحكمة الرائعة حسمام بيانه وأسقط كونها مترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكون التصدي لاضمارشيء يتعلق به اخراجا للنظم الكريم عن الجزالة بالمرة ﴿ أَلَّمْ أَعَهِدَ اللَّهِمْ يَا بَنِي آدَمُ أَنْ لا تَعْبِدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والالزام والتبكيت بين الامر بالامتياز وبين الامر بدخول جهنم بقوله تعالى اصلوها اليوم الخ والعهد الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة

والمرادههنا ماكلفهم الله تعالى على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام من الاوامر والنواهي التي من جملتها قوله معالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبو يكم من الجنة الآية وقوله تعالى و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وغيرهما من ألآيات الكريمة الواردة في هذا المعنى وقيل هو الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهور ى آدم وأشهدوا عـلى أنفسهم وقيل هو مانصب لهم من الحجبج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته تعالى الزاجرة عن عبادة غيره والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به اليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها لوقوعها في مقابلة عبىادته عز وجل وقرى اعهد بكسر الهمزة وأعهد بكسر الهما واحهد بالحا مكان العين وأحمد لادغام وهي لغة بني تميم ﴿ انه لَكُم عدو مبين ﴾ أي ظاهر العداوة وهو تعليل لوجو ب الانتها عن المنهي عنه وقيل عليل للنهي ﴿ وأن اعبدُونَى ﴾ عطف على أن لا تعبدوا على أن أن فيهما مفسرة للعهد الذي فيــه معنى القول بالنهى والأمر أو مصدرية حذف عنها الجارأي ألم أعهد اليكم فيترك عبادة الشيطان و في عبادتي وتقديم النهي على الامر لما ن حق التخلية التقدم على التحلية كما في كلمة التوحيد وليتصل به قوله تعالى ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ فانه اشارة الى عبادته تعالى التي هي عبارة عن التوحيد والاسلام وهو المشاراليه بقوله تعالى هذا صراط على مستقيم والمقصود بقوله الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم والتنكير للتفخيم واللام في قوله تعالى ﴿ ولقد أضل منكم جبلا كُثيرا ﴾ جو اب سم محذوف والجملة استئناف مسوق لنشديدالتوبيخ وتأكيد التقريع ببيآن أن جناياتهم ليست بنقض العهدفقط بل به و بعدم الاتعاظ بماشاهدوا من العقو بات النازلة على الامم الخالية بسبب طاعتهم للشيطان فالخطاب لمتأخريهم الذين منجملتهم كفارمكة خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم والجبل بكسر الجيم والباء وتشديداللام الخلق وقرىء بضمتين وتشديد و بضمتين وتخفيف و بضمة وسكون و بكسرتين وتخفيف و بكسرة وسكون والكل لغــات وقرى عبلا جمع جبلة كفطر وخلق في جمع فطرة وخلقة وقرى عبيلا بالياء وهوالصنف من الناس أي و بالله لقــد أضل منكم خلقاً كثيرا أوصنفا كثيراءن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم بالثبات عليه فأصابهم لاجل ذلك ماأصابهم من العقوبات الهائلة التي ملاً الآفاق أخبارها و بقي مدى الدهر آثارها والفاء في قوله تعالى ﴿ أفلم تكونوا تعقلون ﴾ للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أكنتم تشاهدون آثار عقو باتهم فلم تكونوا تعقلون أنهالضلالهم أوفلم تكونوا تعقلون شيأ أصلاحتي ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بـكم العقاب وقوله تعالى ﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾ استئناف يخاطبونبه بعدتمام التوبيخ والتقريع والالزام والتبكيت عند اشرافهم على شفير جهنم أي كنتم توعدونها على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام بمقابلة عبادة الشيطان مثل قوله تعالى لأملاً ن جهنم منك وعن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاءمو فورا وقوله تعالى قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لاملائن جهنم منكم أجمعين وغير ذلك بما لايحصى وقوله تعالى ﴿ اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون ﴾ أمرتنكيل واهانة كقوله تعالى ذقالك أنت العزيز الخ أي ادخلوهامن فوق وقاسوا فنونعذابها اليوم بكفركم المستمر في الدنيا وقوله تعالى ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ أي ختما يمنعهاعن الكلام التفات الى الغيبة للايذان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم ويحكى أحوالمم الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الايماء الى أن ذلك من مقتضياتِ الختم لأن الخطاب لتلتي الجواب وقــد انقطع بالـكلية وفرى تختم ﴿ وتَكَلَّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمــا كانوا يكــبون ﴾ يروى أنهم يححدون ويخاصمون فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ماكانوا مشركين فحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم وفى الحديث يقول العبديوم القيامة انى لاأجيز على شاهدا الامن نفسي فيختم على

فيه و يقال لاركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه و بين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل وقيل تكليم الاركان وشهادتها دلالتها على أفعالها وظهور آثار المعاصى عليها وقرئ وتتكلم أيديهم وقرى ولتكلمنا أيديهم وتشهد بلامكي والنصب على معنى ولذلك نختم على أفواههم وقرى ولتكلمنا أيديهم ولتشهد بلام الأمر والجزم ﴿ وَلُو نَشَا ۚ لَطَمُ مَنَا عَلَى أَعِينُهُم ﴾ الطمس تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة ومفعول المشيئة محذوف على القاعدة المستمرة التي هي وقوعها شرطا وكون مفعولها مضمون الجزاء أي لونشاء أن نطمس على أعينهم لفعلناه وإيثار صيغة الاستقبال وانكان المعنى على المضى لافادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة فان المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في افادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه بحسب المقام كما مر في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ﴿ فاستبقوا الصراط ﴾ أى فأرادوا أن يستبقوا الى الطريق الذي اعتادوا سلوكه على أن انتصابه بنزع الجار أوهو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية ﴿فَأَنَّى يبصرونَ ﴾ الطريق وجهة السلوك ﴿ ولو نشا لمسخناهم ﴾ بتغيير صورهم وابطال قواهم ﴿ على مكانتهم ﴾ أي مكانهم الاأن المكانة أخص كالمقامة والمقام وقرىءعلى مكانأتهم أى لمسخناهم مسخا يجمدهم مكانهم لايقدر ونأن يبرحوه باقبال و لاادبار ولارجوع وذلك قوله تعالى ﴿ فِمَا استطاعوا مضيا و لايرجعون ﴾ أي و لارجوعا فوضع موضعه الفعل لمراعاة الفاصلة عن ابن عباس رضى الله عنهما قردة وخنازير وقيل حجارة وعن قتادة لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم وقرى مضيا بكسر الميم وفتحها وليس مساق الشرطيتين لمجرد بيان قدرته تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم بماهم عليه من الكفر ونقض العهد وعدم الاتعاظ بما شاهدوا من آثار دمار أمثالهم أحقاء بأن يفعل بهم في الدنيا تلك العقوبة كما فعل بهم في الآخرة عقوبة الحتم وأن المانع من ذلك ليس الاعدم تعلق المشيئة الالهية به كا نه قيل لونشا عقوبتهم بماذكر من الطمس والمسخ جرياعلي موجب جناياتهم المستدعية لهالفعلناها ولكنالم نشأهاجرياعلي سنن الرحمة والحكمة الداعيتين الىامهالهم ﴿ وَمَنْ نَعْمُرُهُ ﴾ أي نطل عمره ﴿ ننكسه في الخالق ﴾ أي نقلبه فيه ونخلقه على عكس ماخلقناه أو لا فلايزال يتزايدضعفه وتتناقص قوته وتنتقص بنيته ويتغير شكله وصورته حتى يعودالى حالة شببهة بحال الصبي فيضعف الجسد وقلة العقل والخلوعن الفهم والادراك وقرى تذكسه من الثلاثي المجرد وننكسه من الانكاس ﴿ أَفْلاَ يَعْقُلُونَ ﴾ أي أيرون ذلك فلا يعقلون أنمن قدرعلي ذلك يقدرعلي ماذكر من الطمس والمسخو أنءدم ايقاعهما لعدم تعلَّق مشيئنه تعالى بهما وقرى تعقلون بالتالجرى الخطاب قبله ﴿ وماعلمناه الشعر ﴾ ردو ابطال كما كانوا يقولونه في حقه عليه الصلاة والسلام من أنه شاعر ومايقوله شعرأي ماعلمناه الشعر بتعليم القرآن على معنى أن القرآن ليس بشعر فان الشعر كلام متكلف موضوع ومقال مزخرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من التنزيل الجليل الخطر المنزه عن ماثلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة ومنأين اشتبه عليهم الشؤن واختاط بهم الظنون قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴿ وما ينبغي له ﴾ وما يصح له الشعر و لا يتأتى له لوطلبه أى جعلناه بجيث لو أراد قرض الشعر لم يتأتله كما جعلناه أميا لا يمَّدى للخط لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلامهل أنت الااصبع دميت و في سبيل الله مالقيت فمن قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد اليها وعزم على ترتيبها وقيل الضمير في له للقرآن أي وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً ﴿انهو﴾ أي ماالقرآن ﴿الاذكر﴾ أي عظة من الله عز وجل وارشاد للثقلين كماقال تعمللي انهو الاذكر للعالمين ﴿ وقرآنمبين ﴾ أي كتاب سماوى بين كونه كذلك أوفارق بين الحق والباطل يقرأ في

المحاريب ويتلى فى المعابد وينال بتلاوته والعمل ؟ افيه فوز الدارين فكم بينه و بين ماقالوا ﴿ لينذر ﴾ أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده القراءة بالتاء وقرئ لينذر من نذربه أي علمه ولينذر مبنيا للمفعول من الانذار ﴿ من كان حيا ﴾ أي عاقلا متأملا فان الغافل بمنزلة الميت أو مؤمنا في علم الله تعالى فان الحياة الابدية بالايمان وتخصيص الأنذار به لانه المنتفع به ﴿ وَ يَحَقُّ القُولَ ﴾ أي تجب كلمة العـذاب ﴿ على الكافرين ﴾ المصرين على الكفر و في ايرادهم بمقابلة من كان حيا اشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة وأحكامها التي هي المعرفة أموات في الحقيقة ﴿أولم يروا﴾ الهمزة للانكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقــدرة مستتبعة للمعطوف أى ألم يتفكروا أوألم بلاحظوا ولم يعلموا علما يقينيا متاخما للمعاينة ﴿أناخلقنالهم﴾ أي لأجلهم وانتفاعهم ﴿ماعملت أيدينا﴾ أي بمـا تولينااحداثه بالذات وذكر الايدي واسنادالعمل اليهااستعارة تفيدمبالغة في الاختصاص واَلتفر دبالاحداث والاعتناءبه ﴿أنعاما﴾ مفعول خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم عليهما لما مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر فان ماحقه التقديم أذا أخر تبقى النفس مترقبة له فيتمكن عند و روده عليمافضل تمكن لاسيما عند كون المقدم منبئاً عن كون المؤخر أمرانافعا خطيرا كما في النظم الكريم فان الجار الأول المعرب عن كون المؤخر من منافعهم والثاني المفصح عن كونه من الأمور الخطيرة يزيدان النفس شوقا اليـه و رغبة فيه و لأن فى تأخيره جمعا بينه و بين أحكامه المتفرعة عليـه بقوله تعالى ﴿فهم لهـا مالكون﴾ الآيات الثلاث أي فماكناها اياهم وإيثار الجملة الاسمية على ذلك للدلالة على استقرار مالكيتهم لها واستمرارها واللام متعلقة بمالكون مقوية لعمله أي فهم مالكون لها بتمليكنااياها لهم متصرفون فيها بالاستقلال مختصون بالانتفاع بها لايزاحمهم فى ذلك غيرهم أو قادرون على ضبطها متمكنون من التُصرف فيهاباقدارنا وتمكيننا وتسخيرنا اياها لهم كما في قول من قال

أصبحت لا أحمل السلاح و لا الملك رأس البعيران نفرا

والأول هو الاظهر ليكون قوله تعالى ﴿ وذللناها لهم ﴾ تأسيسا لنعمة على حيالها لا تتمة لما قبلها أى صيرناها منقادة لهم بحيث لاتستعصى عليهم فى شيء بما يريدون بها حتى الذبح حسيما ينطق به قوله تعالى ﴿ فنها ركوبهم ﴾ الح فان الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أى فيعض منها ركوبهم أى مركوبهم أى معظم منافعها الكوب وعدم التعرض للحمل ليكونه من تتهات الركوب وقرىء ركوبهم وهي بمعناه كالحلوب والحلوبة وقيل الركوبة اسم جمع وقرىء ركوبهم أى ذوركوبهم ﴿ ومنها يأكلون ﴾ أى و بعض منها يأكلون و الأصواف والأو بار وغيرها وكالحراثة بالثيران ﴿ ومشارب ﴾ من اللبن جمع مشرب وهذا بحمل ما فصل في سورة النحل ﴿ أفلا يشكرون ﴾ أى أيشاهدوا تفرده بتلك القدرة الباهرة و تفضله عليهم من الأمور أو يشفعوا لهم في الآخرة وقوله تعالى الذي شاهدوا تفرده بتلك القدرة الباهرة و تفضله عليهم من الأمور أو يشفعوا لهم في الآخرة وقوله تعالى ﴿ لا يستطيعون نصرهم ﴾ الح استثناف من جهتهم فيها حزبهم من الأمور أو يشفعوا لهم في الآخرة وقوله تعالى ﴿ لا يستطيعون نصرهم ﴾ الح استثناف من جهتهم في حزبهم من الأمور أو يشفعوا لهم في الآخرة وقوله تعالى ﴿ لا يستطيعون نصرهم ﴾ الح استثناف أي لآلهم على نصرهم ﴿ وهم ﴾ أى المشركون في الدنيا لحفظهم وخدمتهم ولا يساعده مساق النظم الكريم فإن الفاء في قوله تعالى ﴿ فلا يحزنك قولم ﴾ لترتيب النهى على ما قبله فلا بدأن يكون عبارة عن خسرانهم وحرمانهم عما علقوا به أطاعهم الفارغة وانعكاس الأمر عليهم بترتب الشرعلى فلا بدأن يكون عبارة عن خسرانهم وحرمانهم عما علقوا به أطاعهم الفارغة وانعكاس الأمر عليهم بترتب الشرعلى فلا بدأن يكون عبارة عن خسرانهم وحرمانهم عما علقوا به أطاعهم الفارغة وانعكاس الأمر عليهم بترتب الشرعلى فلا بدأن يكون عبارة عن خسرانهم وحرمانهم عما علقوا به أطاعهم الفارغة وانعكاس الأمر عليهم بترتب الشرعلى فلا المدرة المرابع عنه ما قبله فلا بكرية الفرع عليهم بترتب الشرعلى اللهرع عليهم بترتب الشرعلي النهر على المرابع على المرابع النهر على المرابع النهري على المرابع النهري النهري النهري النهري المرابع النهري النهر المرابع النهري النهري النهري المرابع النهري المرابع النهري النهري النهري النهري النهر المرابع النهري المرابع النهري المرابع النهري المرابع النهري المرابع النهري المرابع النهر

مارتبوه لرجا الخيرفان ذلك مما يهون الخطب ويورث السلوة وأماكونهم معدين لخدمتهم وحفظهم فبمعزل من ذلك والنهى وانكان بحسب الظاهر متوجها الى قولهم لكنه في الحقيقة متوجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي لدعايه السلام عن التأثر منه بطريق الكناية على أبلغ وجه و آكده فان النهيي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدية اليه نهي عنه بالطريق البرهاني وابطال للسببية وقد يوجه النهي الى المسبب ويراد النهي عن السبب كما في قوله لا أرينك ههنا يريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بقولهم ماينبي عنه ماذكر من اتخاذهم الاصنام آلهة فان ذلك مالا يخلو عن التفوه بقولهم هؤلاء آلهتنا وأنهم شركاء لله سبحانه في المعبودية وغير ذلك بمـا يورث الحزن وقرى بيحز نك بضم الياء وكسر الزاي من أحزن المنقول من حزن اللازم وقوله تعالى ﴿ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ تعليل صريح للنهي بطريق الاستئناف بعد تعليله بطريق الاشعار فان العلم بما ذكر مستلزم للجازاة قطعا أي انا نجازيهم بجميع جناياتهم الخافية والبادية التي لايعزب عن علمنا شيء منها وفيـه فضل تسلية لرسول اللهصلي الله عليه وسـلم وتقديم السر على العار اما للسالغة في بيان شمول علمه تعالى لجميع المعلومات كان علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع استوائهما في الحقيقة فان علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة اليه تعالى و فيهذا المعنى لايختلف الحالبين الأشياء البارزة والكامنة وامالان مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن اذمامنشيء يعلن الاوهو أو مباديه مضمر في القلب قبل ذلك فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة ﴿ أُولَمْ يُو الإنسان أنا خلقناه من نطفة ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان انكارهم البعث بعــد ماشاهدو ا في أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده كما أن ماسبق مسوق لبيان بطلان اشراكهم بالله تعالى بعدماعاينوا فيما بأيديهم مايوجب التوحيد والاسلام وأما ما قيل من أنه تسلية ثانية لرسول الله صلى اللهعليه وسلم بتهوين مايقولونه بالنسبة الى انكارهم الحشر فكلا والهمزة للانكار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في الجلة الانكارية السابقة أي ألم يتفكر الانسان ولم يعلم علما يقينيا أنا خلقناه من نطفة الخ أو هي عين الجملة السابقة أعيدت تأكيدا للنكير السابق وتمهيدا لانكار ماهو أحق منه بالانكار والتعجيب لما أن المنكر هناك عدم علمهم بما يتعلق بخلق أسباب معايشهم وههنا عدم علمهم بما يتعلق بخلق أنفسهم و لا ريب في أن علم الانسان بأحوال نفسه أهم واحاطته بها أسهل وأكمل فالانكار والتعجيب من الاخلال بذلك أدخل كائنه قيل ألم يعلو اخلقه تعالى لاسباب معايشهم ولم يعلموا خلقه تعالى لانفسهمأ يضامع كونالعلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الاهمية على معنى أن المذكر الاول بعيد قبيح والثاني أبعد وأقبح ويجوز أن تكون الواو لعطف الجملة الانكارية الثانية على الأولى على أنها متقدمة في الاعتبار وأن تقدم الهمزة عليها لاقتضائها الصدارة في الكلام كما هو رأى الجمهور وايراد الانسان مورد الضمير لأن مدار الانكار متعلق بأحواله من حيث هو انسان كما في قوله تعالى أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا وقوله تعالى ﴿ فَاذَا هُو خصيم مبين ﴾ أي شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجملة المنفية داخل في حيز الانكار والتعجيب كانه قيل أولمير أناخلقناهمن أخس الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وايراد الجملة الاسمية للدلالة على استقراره في الخصومة واستمراره عليهار وي أن جماعة من كفار قريش منهم أبي بن خلف الجمحي وأبو جهل والعاص ابن وائل والوليد ابن المغيرة تكلموا في ذلك فقال لهم أبي بن خلف ألا ترون الى ما يقول محمد أن الله يبعث الأموات ثم قال واللات والعزى لأصيرن اليهو لأخصمنه وأخذعظا باليافجعل يفته بيدهو يقول يامحمد أترى الله يحيى هذابعدمارم قالصلي الله عليه وسلمنعم ويبعثك ويدخلك جهنم فنزلت وقيل معنى قوله تغالى فاذاهو خصيم مبين فاذا هو بعدما كان

ماء مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح فهو حينئذ معطوف على خلقناه غير داخل تحت الانكار والتعجيب بل هو من متمات شو اهد صحة البعث فقوله تعالى ﴿ وضرب لنا مثلا ﴾ معطوف حينتذ على الجملة المنفية داخل فى حيز الانكار والتقبيح وأما على التقدير الأول فهو عُطف على الجملة الفجائية والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلا أي أو رد في شأننا تصة عجيبة في نفس الأمر هي في الغرابة والبعد عن العقو لكالمثل وهي انكار احيائنا العظام أو قصة عجيبة في زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الانكار وهي احياؤنا اياها وجعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم ونفي الكل على العموم وقوله تعالى ﴿ ونسي خلقه ﴾ أي خلقنا اياه على الوجه المذكور الدال على بطلان ماضر به اما عطف على ضرب داخل في حيز الانكار والتعجيب أوحال هن فاعله باضهار قد أو بدونه وقوله تعالى ﴿قالَ﴾ استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية ضربه المثل كا نه قيل أي مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ﴿ من يحيي العظام ﴾ منكرا له أشدالنكير مؤكداً له بقوله تعالى ﴿ وهي رميم ﴾ أي بالية أشــد البلي بعيدة من الحياة عاية البعد فالمثل على الأول هو انكار احيائه تعالى للعظام فانه أمر تجيب في نفس الامر حقيق لغرابته و بعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم العقول ببطلان الانكار و وقوع المنكر لكونه كالانشاء بل أهون منه في قياس العقل وعلى الثاني هو احياؤه تعالى لها فانه أمر عجيب في زعمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الانكار مع أنه في نفس الامر أقرب شيَّ من الوقوع لما سبق من كو نه مشـل الانشاء أو أهون منه وأما على الثالث فلا فرق بين أن يكون المثل هو الانكار أو المنكر وعدم تأنيث الرميم مع وقوعه خـبرا للمؤنث لأنه اسم لما بلي من العظام غير صفة كالرفات وقدتمسك بظاهر الآية الكريمة من أثبت للعظم حياة و بني عليه الحكم بنجاسة عظم الميتة وأما أصحابنا فلا يقولون بحياته كالشعر ويقولون المراد باحياء العظام ردها الي ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبة في بدن حي حساس ﴿ قل ﴾ تبكيتا له بتذكير مانسيه من فطرته الدالة على حقيقة الحال وارشاده الماطريقة الاستشهاد بها ﴿ يحييها الذي أنشأها أول مرة ﴾ فان قدرته كما هي لاستحالة التغير فيها والمادة على حالها ﴿ وهو بكل خاق عليم ﴾ مبالغ في العلم بتفاصيل كيفيات الخلق والايجاد انشا واعادة محيط بحميع الاجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الاشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلامن ذلك على النمط السابق مع القوى التيكانت قبل والجملة اما اعتراض تذييلي مقرر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول الى الجملة الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر أمر مستمرليس كانشائه للمنشآت وقوله تعالى ﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ﴾ بدل من الموصول الأول وعـدم الاكتفاء بعطفصلته على صلته للتأكيد ولتفاوتهما فىكيفية الدلالة أى خلق لاجلكم ومنفعتكم منه نارا على أن الجعل ابداعي والجاران متعلقان به قدما على مفعوله الصريح مع تأخرهما عـنه رتبة لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق الى المؤخر و وصف الشجر بالاخضر نظرا الى اللفظ وقـد قرى ً الحضرا ً نظرا الى المعنى وهو المرخ والعفار يقطع الرجل منهما عصيتين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثي فتنقدح النار باذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ﴿ فاذا أنتم منه توقدون ﴾ فمن قدر على احداث النار من الشجر الإخضر مع مافيه من المائية المضادة لها بكيفيته كان أقدر على اعادة الغضاضة الى ما كان غضا فطرأ عليه اليبوسة والبلي وقوله تعالى ﴿ أُولِيسِ الذي خلق السموات والارض ﴾ الخاستئناف مسوق منجهته عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذي أمر عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبهم بذاك ويازمهم الحجة والهمزة للانكار والنني والواو للعطف على مقدر

يقتضيه المقام أيأليس الذيأنشأها أولمرة وليس الذي جعلهم منالشجر الاخضرنارا وليس الذي خلق السموات والارض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما ﴿ بِقادرعلى أن يخلق مثلهم ﴾ فى الصغر والقهاءة بالنسبة اليهما فانبديهة العقل قاضية بأن منقدر على خلقهما فهو علىخلق الاناسي أقدركما قال تعالى لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس وقرى ً يقدر وقوله تعالى ﴿ بِلِّي ﴾ جواب من جهته تعالى وتصريح بمـا أفاده الاستفهام الانكاري من تقرير مابعد النفي وايذان بتعين الجواب نطقوابه أو تلعثموا فيه مخافة الالزام وقوله تعالى ﴿ وهو الخلاق العليم ﴾ عطف على مايفيده الايجاب أي بلي هو قادر على ذلك وهو المبالغ في الخلق والعلم كيفا و كما ﴿ انما أمره ﴾ أي شأنه ﴿ اذا أراد شيئاً ﴾ من الاشياء ﴿ أَن يقول له كن ﴾ أي أن يعلق به قدرته ﴿ فيكون ﴾ فيحدث من غير توقف على شي آخر أصلاً وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فيها أراده بأمر الآمر المطاع المــأُمور المطيع في سرعة حصول المــأمور به من غير توقف على شي ماوقرى فيكون بالنصب عطفاعلى يقول ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي ﴾ تنزيه له عز وعلا عما وصفوه تعالى به وتعجيب بما قالوا في شأنه تعالى وقدمر تحقيق معنى سبحان والفا وللاشارة الى أن مافصل من شؤنه تعالى موجبة لتنزهه وتنزيهه أكمل ايجابكما أنوصفه تعالىبالمالكية الكلية المطلقة للاشعار بأنها مقتضية لذلك أتم اقتضاء والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت وقرى ملكة كل شيء ومملكة كل شيء وملككل شيء ﴿ وَاليه ترجعون ﴾ لاالى غيره وقرى ترجعون بفتح التا من الرجوع وفيه من الوعدو الوعيد مالا يخفي . عن ابن عباس رضى الله عنهما كنت لاأعلم ماروى في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك فاذا أنه لهــذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلباوان قلب القرآن يس من قرأها يريدبها وجه الله تعالى غفر الله لهوأعطي من الاجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة وأيما مسلم قرى عنده اذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وأيما مسلم قرأيس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهوريان و يمكث في قبره وهوريان و لايحتاج الى حوض منحياض الانبياء حتى يدخل الجنةوهو ريان . وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ان فى القرآن سورة تشفع لقاربها و تستغفر لمستمعها ألا وهي سوره يس

\_\_\_\_ السافات هي \_\_\_\_ (مكية وآيم المئة واحدى أو اثنتان وثمانون آية )

﴿ بسم الله الرحمن الرحم)

( والصافات صفا ) اقسام من الله عز وجل بطوائف الملائكة الفاعلات للصفوف على أن المراد ايقاع نفس الفعل من غير قصد الى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة حسبا ينطق به قوله تعالى وما منا الاله مقام معلوم وعلى هذين المعنيين مدار قوله تعالى و إنا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها في الصلاة وقيل أجنحتها في الهوا و فالزاجرات زجرا ) أى الفاعلات للزجر أو الزاجرات لما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجورومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى و زجر الشياطين عن الوسوسة والاغوا وعن استراق السمع كما سيأتي وصفا و زجرا مصدران مؤكدان لما قبلهما أى

صفا بديعاو زجرا بليغاو أما ذكرا فى قوله تعالى ﴿ فالتاليات ذكرا ﴾ فه فعول التاليات أى التاليات ذكرا عظيم الشائمن آيات الله تعالى و كتبه المنزلة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضا مصدر مؤكد لما قبله فان التلاوة من باب الذكر ثم ان هذه الصفات ان أجريت على الكل فعطفها بالفاء للدلالة على ترتبها فى الفضل اما بكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو على العكس وان أجريت كل واحدة منهن على طوائف معينة فيه للدلالة على ترتب الموصوفات فى مراتب الفضل بمعنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أبهر فضلا أو على العكس وقيل المراد بالمذكورات نفوس العلماء العالى الصافات أنفسها فى صفوف الجاعات وأقدامها فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصائح التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامه وقيل طوائف الغزاة الصافات أنفسهم فى هو اطن الحروب كأنهم بنيان مرصوص أوطوائف شرائعه وأحكامه وقيل الزاجرات الخيل للجهاد سوقا والعدو فى المعارك طردا التاليات آيات الله تعالى وذكره وتسبيحه فى تضاعيف ذلك والمكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل أو ترتب موصو فاتها فيه وتسبيحه فى تضاعيف ذلك والمكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل أو ترتب موصو فاتها فيه كالذى سلف وأما الدلالة على الترتب في الوجود كما في قوله

يالهف زبانة للحرث الـــصابح فالغانم فالآيب

فغير ظاهرة في شيء من الطوائف المذكورة فانه لو سلم تقدم الصف على الزجر في الملائكة والغزاة فتأخر التلاوة عن الزجر غير ظاهر وقيل الصافات الطير من قوله تعالى والطير صافات والزاجرات كل مايزجر عن المعاصي والتاليات كل من يتلوكتاب الله تعالى وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرى وادغام النا في الصاد والزاي والذال ﴿ انالهكم لواحد ﴾ جواب للقسم والجملة تحقيق للحق الذي هو التوحيد بما هو المالوف في كلامهم من التأكيدالقسمي وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به أعني قوله تعالى ﴿ رب السموات والارض وما بينهماو رب المشارق ﴾ فان وجودها وانتظامهاعلي هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وأعدل شواهدوحدته كما مرفي قوله تعالى لوكان فيهما آلهة الاالله لفسدتا ورب خبرثان لان أو خبر لمبتدا محذوف أي مالك السموات والارض وما بينهمامن الموجودات ومربيها ومبلغها الى كالاثها والمراد بالمشارق مشارق الشمس واعادة الرب فيها لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجددها كل يوم فانها ثلثمائة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها و بحسبها تختلف المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها وأما قوله تعالى رب المشرقين و رب المغربين فهما مشرقا الصيف والشتاء و مغرباهما ﴿ انا زينا السماء الدنيا ﴾ أي القربي منكم ﴿ بزينــة ﴾ عجيبة بديعة ﴿ الـكواكب ﴾ بالجربدل من زينــة على أن المراد بهــا الاسم أي مايزان به لا المصدر فإن الكواكب بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينة وأي زينة وقرى بالاضافة على أنها بيانية لما أن الزينة مبهمة صادقة على كل مايزان به فتقع الكواكب بيانا لها ويجوز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هي به وهوضوؤها و روى عن ان عباس رضي الله عنهما بزينة الكواكب بضوء الكواكب هذا واما على تقدير كون الزينة مصدرا فالمعنى على تقدير اضافتها الى الفاعل بأن زانت الكواكب اياهاوأصله بزينة الكواكب وعلى تقدير اضافتها الى المفعول بأن زان الله الكواكب وحسنها وأصله بزينة الكواكب والمراد هو التزيين في رأى العمين فان جميع الكواكب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرين كأنها جواهر متلائلة في سطح سما الدنيا بصور بديمة وأشكال رائعة و لا يقدح في ذلك ارتكاز الثوابت في الفـلك الثامن وماعـدا القمر في الستة المتوسطة ان ثبت ذلك ﴿ وحفظًا ﴾ منصوب اما بعطفه على زينة باعتبار المعنى كأنه قيل انا خلقنا الكواكب زينة للسما وحفظا ﴿ من كل

شيطان مارد ﴾ أي خارج عن الطاعة برمي الشهب واما باضهار فعله واما بتقدير فعل مؤخر معلل به كا نه قيل وحفظا منكل شيطان مارد زيناها بالكواكب كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقوله تعالى ﴿ لا يسمعون الى الملا الأعلى ﴾ كلام مبتدأ مسوق لبيان حالهم بعدبيان حفظ السما عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ ومًا يعتريهم في أثنا ذلك من العـذاب و لاسبيل الى جعله صفة لكل شيطان و لا جوابا عن سؤال مقدر لعدم استقامة المعنى و لا علة للحفظ على أن يكون الاصل لئلا يسمعوا فحذفت اللام كماحذفت من قو لكجئتك أن تكرمني فبق أن لا يسمعوا ثم يحذف أن و يهدر عملها كما في قول من قال ألا أيهـ ذا الزاجري احضر الوغي لما أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعهما فمن أنكر المنكرات التي يجب تنزيه ساحة التنزيل الجايل عن أمثالها وأصل يسمعون يتسمعون والملا ً الاعلى الملائكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الكتبة وعنه أشراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام أي لايتطلبون السماع والاصغاء اليهم وقرى يسمعون بالتخفيف ﴿ ويقذفون ﴾ يرمون ﴿ مَنْ كُلُّ جَانِبَ ﴾ من جميع جو انبالسما اذا قصدوا الصعوداليها ﴿ دحورا ﴾ علة للقذف أي للدحو روهو الطرد أو حال بمعنى مدحورين أو مصدر مؤكدله لانهما من وادواحد وقرى و دحورا بفتح الدال أي قذفا دحورا مبالغا فى الطرد وقد جوزأن يكون مصدرا كالقبول واله لوع ﴿ ولهم عذاب واصب ﴾ أى ولهم فى الآخرة غير مافى الدنيا من عذاب الرجم بالشهب عدذاب شديد دائم غير منقطع كقوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير ﴿ الا من خطف الخطفة ﴾ استثناء منواو يسمعونومن بدل منه والخطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة مسارقة كما يعرب عنمه تعريف الخطفة وقرى بكسر الخاء والطاء المشمددة وبفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها وأصلهما اختطف ﴿ فأتبعه شهاب ﴾ أي تبعه ولحقه وقرى فاتبعه والشهاب مايري منقضا من السما ﴿ ثَاقَبِ ﴾ مضي في الغاية كا نه يثقب الجو بضوئه يرجم به الشياطين اذا صعدوا لاستراق السمع فيقتلهم أو يحرقهم أَو يخبلهم قالوا وانما يعود من يسلم منهم حيا طمعا في السلامة ونيل المرادكر اكب السفينة (فاستفتهم) فاستخبر مشركي مكة (أهم أشد خلقا) أى أقوى خلقة وأمن بنية أو أصعب خلقا وأشق ايجادا ﴿ أُمُّ مِن خلقنا ﴾ من الملائكة والسما والأرض ومابينهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ومن لتغليب العقلاء على غيرهم ويدل عليه اطلاقه وبحيئه بعد ذلك لاسيما قراءة من قرأ أم من عددنا وقوله تعالى ﴿ إنا خالفناهم من طين لازب ﴾ فانه الفارق بينهم و بينها لا بينهم و بين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود و لأن المراد اثبات المعاد و رد استحالتهم والأمر فيه بالإضافة اليهم والى من قبلهم سواء وقرىء لازم ولاتب ﴿ بِل عجبت ﴾ أي من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وانكارهم للبعث ﴿ ويسخرون ﴾ من تعجبك وتقريرك للبعث وقرى وبضم التا على معنى انه بلغ كال قدرتي وكثرة مخلوقاتي الى حيث عجبتَ منها وهؤلا الجهلهم يسخرون منها أوعجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفاعيله و يسخروا بمن بجوزه والعجب من الله تعالى اما على الفرض والتخييل أو على معنى الاستعظام اللازم له فانه روعة تعترى الانسان عند استعظام الشيء وقيل انه مقدر بالقولأي قليامحمد بلعجبت ﴿ واذاذكروا ﴾ أي ودأبهم المستمرأنهم اذاوعظوا بشي من المواعظ ﴿ لا يذكرون ﴾ لا يتعظون واذا ذكر لهم ما يدل على صحة البعث لا ينتفعون به لغاية بلادتهم وقصور فكرهم ﴿ واذا رَأُواآية ﴾ أى معجزة تدل على صدق القائل به ﴿ يستسخرون ﴾ يبالغون في السخرية و يقولون انه سحر أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها ﴿ وقالوا ان هَذَا ﴾ أي مايرونه من الآيات الباهرة ﴿ الا سحر مبين ﴾ ظاهرسحريته ﴿ أَئذا متنا و كنا ترابا وعظاما ﴾ أى كان بعض أجزائنا ترابا و بعضها عظاما وتقديم التراب لأنه منقلب من الأجزاء البادية

والعامل في اذا مادل عليه مبعو ثون في قوله تعالى ﴿ أَتُنا لمبعو ثونَ ﴾ أي نبعث لانفسه لأندونه خطو بالو تفردواحد منها لكني في المنع وتقديم الظرف لتقوية الانكارللبعث بتوجيه الى حالة منافية له غاية المنافاة وكذا تكرير الهمزة في أئنا للمبالغة والتشديد فى ذلك وكذا تحلية الجملة بان واللام لتأكيد الانكار لالانكار التأكيدكما يوهمه ظاهر النظم الكريم فان تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة كما في مثل قوله تعالى أفلا تعقلون على رأى الجمهور فان المعنى عندهم تعقيب الانكار لا انكار التعقيب كما هو المشهوروقرى بطرح الهمزة الأولى و بطرح الثانية فقط ﴿ أُوآبَاؤنا الأولون ﴾ رفع على الابتدا وخبره محذوف عند سيبويه أي و آباؤنا الأولون أيضا مبعو ثون وقيل عطف على محل ان واسمها وقيل على الضمير في مبعو ثون للفصل بهمزة الانكار الجارية مجرى حرف النفي في قوله تعالى ما أشركنا و لا آباؤنا وأياما كان فمرادهم زيادة الاستبعاد بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على زعمهم وقرى أو آباؤنا ﴿ قُلَ ﴾ تبكيتا لهم ﴿ نعم﴾ والخطاب في قوله تعالى ﴿ وأنتم داخرون ﴾ لهم و لآبائهم بطريق التغليب والجملة حال من فاعل مادل عليه نعم أيكلكم مبعو ثون والحال أنكم صاغرون أذلا وقرى نعم بكسر العين وهي لغة فيه ﴿ فَانْمَا هِي رَجْرَة واحدة ﴾ هي أما ضمير مبهم يفسره خبره أو ضمير البعثة والجملة جواب شرط مضمر أو تعليل لنهى مقدر أى اذا كان كذلك فانمــا هي الخأو لاتستصعبوه فانما هي الح والزجرة الصيحة من زجر الراعي غنمه اذاصاح عليها وهي النفخة الثانية ﴿فاذا هم ﴾ قائمون من مراقدهم أحياء ﴿ ينظرون ﴾ يبصرون كما كانوا أو ينتظرون ما يفعل بهم ﴿ وقالوا ﴾ أى ألمبعو ثون وصيغة المـاضي للدلالة على التَحقق والتقرر ﴿ ياو يلنا﴾ أي هلاكنا احضر فهذا أوان حضوركُ وقوله تعالى ﴿ هذا يوم الدين﴾ تعليل لدعائهم الويل بطريق الاستئناف أي اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا وانما علموا ذلك لأنهم كانوا يسمعون فى الدنيا أنهم يبعثون و يحاسبون ويجزون بأعمالهم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بمــا بعده أيضا وقوله تعالى ﴿ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ﴾ كلام الملائكة جوابا لهم بطريق التوبيخ والتقريع وقيل هو أيضا من كلام بعضهم لبعض والفصل القضاء أو الفرق بين فرق الهدى والضلال وقوله تعالى ﴿ احشروا الذين ظلموا ﴾ خطاب من الله عز وجل للملائكة أو من بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم الى الموقف وقيل من الموقف الى الجحيم ﴿ وأز واجهم ﴾ أي أشباههم ونظراهم من العصاة عابد الصنم مع عبدته وعابد الكوكبمع عبدته كقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءهم اللاتي على دينهم ﴿ وَمَا كَانُوا يُعْبِدُونَ مِن دُونَ اللّهِ ﴾ من الأصنام ونحوها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم قيل هو عام مخصوص بقوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسني الآية الكريمة وأنت خبير بأن الموصول عبارة عن المشركين خاصة جيَّ به لتعليل الحكم بما في حيز صلته فلا عمـوم و لاتخصيص ﴿ فاهدوهم الى صراط الجحيم ﴾ أى عرفوهم طريقها و وجهوهم اليهاوفيه تهكم بهم ﴿ وقفوهم ﴾ احبسوهم في الموقف كائن الملائكة سارعوا الى ماأمروا بهمن حشرهم الى الجحيم فأمر وابذلك وعلل بقوله تعالى ﴿ انهم مسئولون ﴾ ايذانا من أول الأمر بأن ذلك ليس للعفو عنهم و لا ليستريحوا بتأخير العذاب في الجملة بلليسألوالكن لاعنعقائدهم وأعمالهم كما قيل فان ذلك قد وقع قبل الأمر بهم الى الجحيم بل عما ينطق به قوله تعالى ﴿ مَالَكُمُ لَاتناصرون ﴾ بطريق التوبيخ والتقريع والتهكم أي لاينصر بعضكم بعضاكما كنتم تزعمون فى الدنيا وتأخير هذا السؤال الى ذلك الوقت لانه وقت تنجز العذاب وشدة الحاجة الى النصرة وحالة انقطاع الرجاءعنها بالكلية فالتوبيخ والتقريع حينئذ أشد وقعا وتأثير اوقرى الاتتناصرون و لاتناصرون بالادغام ﴿ بل هم اليوم مستــلمون ﴾ منقــادون خاضعون لظهو رعجــزهم وانسداد أأب الحيل عليهم أو أسلم بعضهم بعضاو خذله عن عجز فكلهم مستسلم غير منتصر ﴿ وأقبل ﴾ حينئذ ﴿ بعضهم

على بعض) هم الاتباع والرؤساء أو الكفرة والقرناء ﴿ يتساءلون ﴾ يسأل بعضهم بعضاسؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال ﴿ قالوا ﴾ استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية تساؤلهم كا نه قيل كيف تسا وافقيل قالواأى الاتباع للرؤسا أو الكل للقرنا ﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمَّ تَأْتُونَنا ﴾ في الدنيا ﴿ عن اليمين ﴾ عن أقوى الوجوه وأمتنها أوعن الدين أوعن الخيركا أنكم تنفعوننا نفع السانح فتبعناكم فها كنا مستعار من يمين الانسان الذي هو أشرف الجانبين وأقو اهما وأنفعهما ولذلك سمى يمينا ويتيمن بالسائح أوعن القوة والقسر فتقسروننا على الغى وهو الاوفق للجواب أوعن الحلف حيث كانوا يحلفون أنهم على الحق ﴿ قَالُوا ﴾ استئناف كما سبق أى قال الرؤساء أو القرناء ﴿ بِلَ لَمْ تَكُونُوا مؤمنين ﴾ أى لم نمنعكم من الايمان بل لم تؤمنواً باختياركم وأعرضتم عنه مع تمكنكم منه و آثرتم الكفر عليه ﴿ وما كان لنا عليكم من سلطان ﴾ من قهر وتسلط نسلبكم به اختياركم ﴿ بلكنتم قوما طاغين ﴾ مختارين للطغيان مصرين عليه ﴿ فَق علينا ﴾ أى لزمنا وثبت علينا ﴿ قُولُ رَبِنا ﴾ وهو قُولُه تعَالَى لأملا أن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴿ انَّا لذا تقون ﴾ أى العذاب الذي و رد به الوعيد ﴿ فأغوينا لم ﴾ فدعوناكم إلى الغي دعوة غير ملجئة فاستجبتم لناباختياركم واستحبابكم الغي على الرشد ﴿ إِنَا كَنَاغَاوِ بِنَ ﴾ فلا عتب علينا في تعرضنا لاغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة لتكونوا أمثالنا في الغواية ﴿ فَانْهُمْ ﴾ أي الاتباع والمتبوعين ﴿ يومئذ في العذاب مشتركون ﴾ حسبها كانوا مشتركين في الغواية ﴿ اناكذلك ﴾ أي مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية ﴿ نفعل بالمجرمين ﴾ المتناهين في الاجرام وهم المشركونكما يعرب عنه التعليل بقوله تعالى ﴿ انهم كانوا اذا قيل لهم ﴾ بطريق الدعوة والتلقين ﴿ لا اله الا الله يستكبرون ﴾ عن القبول ﴿ و يقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جا بالحق وصدق المرسلين ﴾ رد عليهم وتكذيب لهم ببيان أن ماجا به من التوحيدهو الحق الذي قام به البرهان وأجمع عليه كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة ﴿ انكم ﴾ بما فعلتم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستكبار ﴿ لذا تقوا العذاب الاليم ﴾ وألالتفات لاظهار كال الغضب عليهم وقرى بنصب العذاب على تقدير النون كقوله ولاذاكر الله الا قليلا وقرى لذائقون العذاب على الأصل ﴿ وماتجزون الاماكنتم تعملون ﴾ أي الاجزاء ماكنتم تعملونه من السيئات أو الابماكنتم تعملونه منها ﴿ الاعباد الله المخلصين ﴾ استثنا منقطع من ضمير ذائقو وما بينهما اعتراض جي به مسارعة الى تحقيق الحق ببيان أن ذَوقهم العذاب ليس الأمن جهتهم لامن جهة غيرهم أصلا وجعله استثناء من ضمير تجزون على معنى أن الكفرة لايجزون الا بقدر أعمالهم دون عبــاد الله المخلصين فانهم بجزون أضعافا مضاعفة بما لاوجه له أصلا لاسيما جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب في تجزون لجميع المكلفين فانه ليس في حيز الاحتمال فالمعنى انكم لذائقون العذاب الأليم لكن عباد الله المخلصين الموحدين ليسو اكذلك وقوله تعالى ﴿ أُولَئِكُ ﴾ اشارة اليهم للايذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به من الاخلاص في عبادة الله تعالى عمن عداهم امتيازا بالغاً منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للاشعار بعلو طبقتهم و بعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ﴿ لهم ﴾ اماخبرله وقوله تعالى ﴿ رزق ﴾ مرتفع على الفاعلية بمـا فيهمن الاستقرار أومبتدأ ولهم خبر مقدم والجملة خبر لاولئك والجملة الكبرى استئناف مبين لما أفاده الاستثناء اجمالا بيانا تفصيلياً وقيل هي خبر للاستثناء المنقطع على أنه متأول بالمبتدا وقوله تعالى ﴿ معلوم ﴾ أي معلوم الخصائص من حسن المنظر ولذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكمال وقيل معلوم الوقت كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وقوله تعالى ﴿ فُواكه ﴾ امابدل من رزق أوخبر مبتدا مضمر أي ذلك الرزق فوا كمو تخصيصها بالذكر لأن أرزاق أهل

الحنة كلها فواكه أى ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات لأنهم مستغنون عن القوت لكون خلقتهم محكمة محفوظة من الحال المحوج الى البدل وقيل لأن الفواكه من أتباع سائر الاطعمة فذكرها مغن عن ذكرها ﴿ وهم مكرمون ﴾ عند الله عزوجل لا يلحقهم هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى الهمم وقيل مكرمون فى نيله حيث يصل البهم بغير مب وسؤال كما هو شأن أرزاق الدنيا وقرى مكرمون بالتشديد ﴿ فى جنات النعيم ﴾ أى فى جنات ليس فيها الاالنعيم هو فرف أوحال من المستكن فى مكرمون أوخبر ثان لاولئك وقوله تعالى ﴿ على سرر ﴾ محتمل للحالية والخبرية هوله تعالى ﴿ متقابلين ﴾ حال من المستكن فيه أو فى «كرمون وقوله تعالى ﴿ يطاف عليهم ﴾ اما استئناف مبنى على طوله تعالى ﴿ متقابلين ﴾ حال من المستكن فيه أو فى «كرمون وقوله تعالى ﴿ يطاف عليهم ﴾ اما استئناف مبنى على طول نشأ من حكاية تكامن مجالس أنسهم أوحال من الضمير فى متقابلين أو فى أحد الجارين وقد حوز كونه صفة الكرمون ﴿ بكائس ﴾ بانا ونيه خمر أو بخمر فان الكائس تطلق عن نفس الخركا فى قول من قال

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها

(من معين) متعلق بمضمر هو صفة لكائس أى كائنة من شراب معين أومن نهر معين وهو الجارى على وجه الارض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء اذا نبع وصف به الخر وهو للماء لأنها تجرى فى الجنة فى أنهار كما يجرى الماء قال تعالى وأنهار من خمر ﴿ بيضاء لذة للشاربين ﴾ صفتان أيضا لكائس و وصفها بلذة اما للمبالغة كانها نفس الذة أو لانها تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ و و زنه فعل قال

ولذ كطعم الصرخدى تركته بأرض العدامن خيفة الحدثان يريدبه النوم (لافيها غول) أى غائلة كما فى خمو رالدنيا من غاله اذا أفسده وأهلكه ومنه الغول ﴿ و لاهم عنها ينزفون ﴾ يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف اذا ذهب عقله و يقال للمطعون نزف فمات اذا خرج دمه كله أفر د هذا بالنفي مع الدراجه فيما قبله من ننى الغول عنها لمما أنه من معظم مفاسد الخركانه جنس برأسه والمعنى لافيها نوع من أنواع الفساد من مغص أوصداع أرخمار أو عربدة أولغو أوتأثيم و لاهم يسكرون وقرى وينزفون بكسر الزاى من أنزف الشارب اذا فقد عقله أوشر ابه وقرى وينزفون بضم الزاى من نزف ينزف بضم الزاى فيهما ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ قصرن أبصارهن على أز واجهن لا يمددن طرفا الى غيرهم ﴿ عين ﴾ نجل العيون جمع عينا والنجل سعة العين ﴿ كا نهن بيض مكنون ﴾ شهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه فى الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فانذلك أحسن ألوان مكنون ﴾ شهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه فى الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فانذلك أحسن ألوان الابدان ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون ﴾ معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب كاهوعادة الشرب قال ومابقيت من اللذات الا أحاديث الكرام على المدام

فيقبل بعضهم على بعض يتسائون عن الفضائل والمعارف وعماجرى لهم وعليهم في الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع حتما (قال قائل منهم) في تضاعيف محاوراتهم (اني كان لى) في الدنيا (قرين) مصاحب (يقول) لى على طريقة التوبيخ بماكنت عليه من الايمان والتصديق بالبعث (أئنك لمن المصدقين) أى بالبعث وقرى بتشديد الصادمن التصدق و الاوله والاوفق لقوله تعالى (أئنا متناوكنا ترابا و عظاما أئنا لمدين بون) أى لمبعوثون وبحزيون من الدين بمعنى الجزاء ولمسوسون يقالدانه أى ساسه ومنه الحديث العاقل من دان نفسه وقيل كان رجل تصدق بماله لوجه الله تعالى فاحتاج فاستجدى بعض اخوانه فقال أين مالك قال تصدقت به ليعوضني الله تعالى في الآخرة خيرامنه فقال أئنك لمن المصدقين بيوم الدين أومن المتصدقين لطلب الثواب والله لاأعطيك شياً فيكون التعرض لذكر موتهم وكونهم لن المصدقين بيوم الدين أومن المتصدقين لطلب الثواب والله لاأعطيك شياً فيكون التعرض لذكر موتهم وكونهم ترابا وعظاما حينئذ لتأكيد اذكار الجزاء المبنى على انكار البعث (قال) أى ذلك القائل بعدما حكى لجلسائه مقالة ترابا وعظاما حينئذ لتأكيد اذكار الجزاء المبنى على انكار البعث (قال) أى ذلك القائل بعدما حكى لجلسائه مقالة

قرينه في الدنيا ﴿ هِلِ أَنتُم مطلعون ﴾ أي الى أهل النار لأريكم ذلك القرين يريد بذلك بيان صدقه فيما حكاه وقيا القائل هو الله تعالَى أو بعض الملائكة يقول لهم هل تحبون أن تطلعوا على أهل النـــارلاريكم ذلك القرين فتعلموا أ منزلتكم من منزلتهم قبل ان في الجنة كوى ينظر منها أهام الى أهل النار ﴿ فاطلع ﴾ أي عليهم ﴿ فرآه ﴾ أي قريد ﴿ في سُوا ُ الجحيم ﴾ أي في وسطها وقرى و فاطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرى مطلعو ن فأطلع و فأطاء بالتخفيف على لفظ المـاضي والمضارع المنصوب يقال طاع علينــا فلان واطلع وأطلع بمعنى واحد والمعنى هل أن مطلعون الى القرين فأطلع أنا أيضا أو عرض عليهم الاطلاع فقبلوا ما عرضه فاطلع هو بعد ذلك وان جعل الاطلا متعديا فالمعنى انه لما شرط في اطلاعه اطلاعهم كما هو ديدن الجلساء فكائهم مطلعوه وقيل الخطاب على هـذا للملائك وقرى مطلعون بكسر النونأرادمطلعون اياى فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله هم الفاعلون الخير والآمرون أو شبه اسم الفاعل بالمضارع لما بينهما من التا خي ﴿ قال ﴾ أي القائل مخاطباً لقرينه ﴿ تالله ان كدت لتردين ﴾ أى لتهاكمني بالاغواء وقرى لتغوين والتاء فيــه معنى التعجب وان هي المخففة من ان وَضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف واللام فارقة أي تالله ان الشأن كدت لتردين ﴿ ولولا نعمة ربي ﴾ بالهداية والعصمة ﴿ لكنت مز المحضرين ﴾ أي • ن الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ﴿ أَفَا نَحْنَ بَمِيتَينَ ﴾ رجوع ال محاورة جاسائه بعد اتمام المكلام مع قرينه تبجحا وابتهاجا بما أتاح الله عزوجل لهم منّ الفضل العظيم والنعيم المقيم والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام أى أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين أى بمن شأنه الموت وقرى بمائتين ﴿ الا مو تتنا الاولى ﴾ التي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الاحيا للسؤال قاله تصديقا لقوله تعالى لايذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى وقيل ان أهل الجنة أول مادخلوا الجنة لايعلمون أنهم لايموتون فاذا جئ بالموت على صورة كبش أملح فذبح ونودى ياأهل الجنــة خلود فلا موت و يا أهل النار خلود فلا موت يعلمونه فيقولون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى واغتباطا بها ﴿ وَمَا نَحْنَ بَعَدْ بِينَ ﴾ كالكفار فان النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة مستوجبة للتحدث بها ﴿ إن هذا ﴾ أي الأمر العظيم الذي نحن فيه ﴿ لهو الفوز العظم ﴾ وقيل هو من قول الله عز وجل تقريراً لقولهم وتصديقاً له وقرى لهو الرزق العظيم وهو ما رزقوه من السعادة العظمى ﴿ لمثل هـ نا فليعمل العاملون ﴾ أي لنيل هـ ذا المرام الجليسل يجب أن يعمل العاملون الاللحظوظ الدنيوية السريعـ ة الأنصرام المشوبة بفنون الآلام وهذا أيضا يحتمل أن يكون من كلام رب العزة ﴿ أَذَلْكُ خير نز لا أم شجرة الزقوم ﴾ أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الشيء فانتصابه على التمييز أي أذلكُ الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرورخير نزلا أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم ويقال النزل لما يقام ويهيأ من الطعام الحاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير في كونه نزلا والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق دفرة مرة كريهة الرائحة تكون في تهامة سميت به الشجرة الموصوفة ﴿ انا جعلناها فتنة للظالمين ﴾ محنة وعِذابًا لهم في الآخرة وابتلاً في الدنيا فانهم لما سمعوا أنها في النــار قالواكيف يمكنَ ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النارو يتلنذ بها أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الاحراق ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ﴾ منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع الى دركاتها وقرى ابتـة في أصل الجحيم ﴿ طلعها ﴾ أي حملها الذي يخرج منها مستعار من طلع النخلة لمشاركته له في الشكل والطلوع من الشجر قالوا أول التمر طلّع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر ﴿ كَا نُه رؤس الشياطين ﴾ في تناهي القبح والجولوهو تشبيه

لخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك وقيل الشياطين الحيات الهائلة القبيحة المنظر لها أعراف وقيل ان شجرا يقال الاستن خشنا منتنا مرا منكر الصورة يسمى ثمره رؤس الشياطين ﴿ فَانْهُم لَا كُلُونَ مَنْهَا ﴾ أي من الشجرة أو من طلعها فالتأنيث مكتسب من المضاف اليه ﴿ فَالنَّونَ مَهَا البطونَ ﴾ لغُلبة الجوع أو للقسر على أكلها وانكرهوها كمون ذلك بابا من العذاب ﴿ ثُمُ ان لهم عليها ﴾ على الشجرة التي ملا وا منها بطونهم بعد ماشبعوا منها وغلبهم العطش طال استسقاؤهم كاينبي عنه كلمة ثم و يحوز أن تكون لما في شرابهم من مزيدالكراهة والبشاعة (لشو بامن حميم) مرابا من غساق أو صديد مشوبا بماء حميم يقطع أمعاعهم وقرى بالضم وهو اسم لما يشاب بهوالأول مصدر سمى به ثم ان مرجعهم ﴾ أى مصيرهم وقد قرى كذلك ﴿ لالى الجحيم ﴾ لالى دركاتها أو الى نفسها فان الزقوم والحميم ل يقدم اليهم قبل دخو لها وقيل الحميم خارج عنها لقوله تُعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها و بين يم أن يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم الى شجرة الزقوم فيأ كلون منها الى أن يمتلئوا ثم يسقون من الحميم يردون الى الجحيم ويؤيده أنه قرى ثم ان منقلبهم ﴿ انهم ألفو ا آبا هم ضالين ﴾ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من ون العذاب بتقليد الآباء في الدين من غير أن يكون لهُم ولا لآبائهم شيَّ يتمسك به أصلا أي وجدوهم ضالين في الامر ليس لهم ما يصلح شبهة فضلا عن صلاحية الدليل ﴿ فهم على آثارهم يهرعون ﴾ من غير أن يتدبروا أبهم على الحق أو لامع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل والاهراع الاسراع الشديد كأنهم يزعجون ويحثون حثا على الاسراع على آثارهم وقيل هو اسراع فيه شبه رعدة ﴿ ولقد ضـل قبلهم ﴾ أى قبل قومك قريش ﴿ أكثر الأولين ﴾ من الامم السالفة وهو جواب قسم محذو ف وكذا قوله تعمالي ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا فَيْهُمْ مَنْدُرِينَ ﴾ أي أنبياءأوكى عـددكثير وذوى شأن خطير بينوالهم بطلان ماهم عليه وأنذروهم عاقبته الوخيمة وتكرير القسم لابراز كال الاعتناء بتحقيق مضمونكل من الجملتين ﴿ فَانظر كَيْفَكَانْ عَاقْبَةَ الْمُنْذَرِينَ ﴾ من الهول و الفظاعة لما لم يلتفتو ا الى الابذار ولم يرفعو اله رأسا والخطاب اما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لـكل أحد بمن يتمكن من مشاهدة آثارهم وحيث كان المعنى أنهم أهاكوا اهلاكا فظيعا استثنى منهم المخاصون بقوله تعالى ﴿ الا عباد الله المخلصين ﴾ أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للايمان والعمل بموجب الانذار وقرى المخلصين بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ﴿ وَلَقَدَ نَادَانَا نُوحَ ﴾ نوع تفصيل لما أجمل فيما قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم متضمن لبيان سو عاقبة بعض المنذرين حسبماً أشير اليه بقوله تعالى فانظر كيفكان عاقبة المنذرين كقوم نوحوآل فرعون وقوم لوط وقوم الياس ولبيان حسن عافبة بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى و وفقهم للايمانكما أشاراليه الاستثناء كـقوم يونس عليه السلام ووجه تقديم قصة نوح على سائر القصص غنى عن البيان واللام جواب قسم محذوف وكذاما في قوله تعالى ﴿ فلنعم الجيبون ﴾ أى و بالله لقد دعانانو ح حين يئس من ايمان قومه بعد مادعاهم اليه أحقابا ودهورا فلم يزدهم دعاؤه الا فرارا و نفورًا فأجبناه أحسن الاجابة فوالله لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما ذكر عليه والجع دليل العظمة والكبرياء ﴿ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ أى من الغرق وقيل مر. أذية قومه ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه رب لاتذرعلي الارض من الكافرين ديارا وقد روى أنه مات كل من كان معه فى السفينة غير أبنائه وأز واجهم أو هم الذين بقو ا متناسلين الى يوم القيــامة قال قتادة الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام وكان له ثلاثة أو لادسام وحام ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبوالسودان من المشرق الى المغرب و يافث أبو الترك و يأجرج ومأجرج ﴿ وَرَكْمَا عَلَيْهُ فَي

الآخرين ﴾ من الامم ﴿ سلام على نوح ﴾ أي هذا الكلام بعينه وهو وارد على الحكاية كقولك قرأت سورة أنزلناها والمعنى يسلمون عليه تسلما ويدعون له على الدوام أمة بعد أمة وقيل ثمة قول مقدرأى فقلنا وقيل ضمن تركا معنى قلنا وقوله تعالى ﴿ فَى العالمَينَ ﴾ متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء بثبات هذه التحية واستمرارها أبدا ﴿ العالمين من الملائكة والثَّقلين جميعاً وقوله تعالى ﴿ إنا كذلك نجزى المحسنين ﴾ تعليل لما فعل به عليه الصلاة والسلام من التكرمة السنية من اجابة دعائه أحسن اجابة وأبقا ذريته و تبقية ذكره الجميل وتسليم العالمين عليه الى آخر الدهر بكو نه من زمرة المعروفين بالاحسان الراسخين فيه وأن ذلك من قبيل مجازاة الاحسان بالاحسان وذلك اشارة الى ماذكر من الكرامات السنية التي وقعت جزاً له عليه الصلاة والسلام وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليهللانذان بعلور تبته و بعدمنزلته فىالفضل والشرف والكاف متعلقة بما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل نجزى الكاملين فىالاحسانلاجزاء أدنى منه وقوله تعالى ﴿ انه من عبادنا المؤ منين ﴾ تعليل لكونه من المحسنين بخلوص عبوديته وكمال ايمانه وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما مالا يخفى ﴿ ثُمَ أَعْرَفْنَا الآخرينَ ﴾ أى المغايرين لنوحوأهلهوهم كفارةومه أجمعين ﴿ وَانْ مِن شَيْعَةُ ﴾ أي ممن شايعه في أصول الدين ﴿ لَابْرَاهِيمِ ﴾ وان اختلفت فروع شرائعهما و يجوزأن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري وعن ابن عباس رَضي الله عنهما من أهل دينه وعلى سنته أو بمن شايعه على التصلب في دين الله ومصابرة المكذبين وما كان بينهما الانبيان هود وصالح عليهم السلام وكان بين نوح وابراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة ﴿ اذْجَا وَبِهِ ﴾ منصوب باذكر أو متعلق بمـا في الشيعـة من معنى المشايعة ﴿ بِقلبُ سليم ﴾ أي من آفات القلوب أو من العلائق الشاغلة عن التبتل الى الله عز وجل ومعنى المجيء به ربه اخلاصه له كا نه جا به متحفا اياه بطريق التمثيل ﴿ اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبـدون ﴾ بدل من الأولى أو ظرف لجاء أو لسليم أى أى شيء تعبدونه ﴿ أَتَفَكَا آلِمَة دُونَ الله تريدون ﴾ أى أتريدون آلهة من دون الله افكا أي للافك فقدم المفعول على الفعـل للعناية ثم المفعول له على المفعول به لأن الأهم مكافحتهم بأنهم على افك و باطل في شركهم و يجوز أن يكون افكا مفعو لا به بمعنى أتريدون افكا ثم يفسر الافك بقوله آلهـة من دون الله دلالة على أنها افك فى نفسها للبالغة أويراد بها عبادتها بحـذف المضاف ويجوزأن يكون حالا بمعنى آفـكـين ﴿فَمَا ظَنْكُم برب العالمين ﴾ أي بمن هو حقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين حتى تركتم عبادته خاصة وأشركتم به أخس مخلوقاته أو فما ظنكم به أى شي هو من الاشياء حتى جعلتم الإصنام له أنداداً أو فما ظنكم بهماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم بعدما فعلتم مافعلتم من الاشراك به ﴿ فنظر نظرة في النجوم ﴾ قيل كانت له عليه الصلاة والسلام حمى لها نوبة معينة في بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هَى تلك الساعة فاذا هي قد حضرت ﴿ فقال اني سقيم ﴾ وكان صادقا في ذلك فجمله عذرا في تخلفه عن عيدهم وقيل أراد اني سقيم القلب لكفركم وقيل نظر في علمها أو في تحتبها أو في أحكامها و لا منع من ذلك حيث كان قصده عليه الصلاة والسلام ايهامهم حين أرادوا أن يخرجوا به عليه الصلاة والسلام الى معيدهم ليتركوه فان القوم كانوا نجامين فأوهمهم أنه قد استدل بأمارة في علم النجوم على أنه سقيم أي مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الاسقام عليهم وكانوا يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهربوا منه الى معيدهم وتركره في بيت الاصنام وذلك قوله تعالى ﴿ فتولوا عنه مدبرين ﴾ أي هاربين مخافة العدوى ﴿ فراغ الى آلهُم ﴾ أي ذهب اليها في خفية وأصله الميل بحيلة ﴿ فقال ﴾ للا صنام استهزا الله وألا تأكلون الى من الطعام الذي كانوا يصنعونه عندهالتبرك عليه ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ أى بجوابى ﴿ فراغ عليهم ﴾ فمال مستعليا عليهم وقوله تعالى ﴿ ضربا باليمين ﴾ مصدر

مؤكد لراغ عليهم فانه بمعنى ضربهم أو لفعل مضمر هو حال من فاعله أى فراغ عليهم يضربهم ضربا أو هو الحال منه على أنه مصدر بمعنى الفاعــل أى فراغ عليهم ضاربا باليمين أى ضربا شديداً قويا وذلك لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما وقوة الآلة تقتضى قوة الفعل وشدته وقيل بالقوة والمتانة كما فى قوله

اذا ماراية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين

أى بالقوة وعلى ذلك مدار تسمية الحلف باليمين لأنه يقوى الكلام ويؤكده وقيل بسبب الحلف وهو قوله تعالى وتالله لا كيدنأصنامكم ﴿فأقبلوا اليه﴾ أي المأمور ونباحضاره عليه الصلاة والسلام بعد مارجعوا من عيدهم اليبيت الأصنام فوجدوها مكسورة فسألوا عن الفاعل فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام فعله فقيل فأتوا به ﴿ يزفون ﴾ حال من واو أقبلوا أي يسرعون من زفيف النعام وقرى ويزفون من أزف اذا دخل في الزفيف أو من أزفه أي حمله على الزفيف أى يزف بعضهم بعضا و يزفون على البناء للمفعول أى يحملون على الزفيف ويزفون من و زف يزف اذا أسرع ويزفون من زفاه اذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم اليه عليه الصلاة والسلام ﴿قالَ اللهُ أَي بعدما أتوا به عليه الصلاة والسلام وجرى بينه صلى الله عليه وسلم و بينهم من المحاو رات ما نطق به قوله تعالى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتناياابراهم الى قوله تعالى لقد علمت ماهؤ لاءينطقون ﴿ أتعبدون ماتنحتون ﴾ ماتنحتونهمن الإصنام وقوله تعالى ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ حال من فاعل تعبدون مؤكدة للانكار والتوبيخ أي والحال أنه تعالى خلقكم وخلق مأتعملونه فانجواهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى وشكلها وانكان بفعلهم لكنه باقداره تعالى اياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد والأسباب وما تعملون اما عبارة عن الأصنام فوضعه موضع ضمير ماتنحتون للايذان بأن مخلوقيتها للهعز وجل ليس منحيث نحتهم لها فقط بل من حيث سائر أعمالهم أيضا من التصوير والتحلية والتزيين ونحوها واماعلي عمومه فينتظم الأصنام انتظاماأوليا مع مافيهمن تحقيق الحق بيان أنجميع ما يعملونه كائنا ماكان مخلوق له سبحانه وقيل مامصدرية أي عملكم على أنه بمعنى المفعول وقيل بمعناه فان فعلهم اذاكان بخلق الله تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك ﴿قالوا ابنواله بنيانا فألقوه في الجحيم ﴾ أي في النـــارالشـــديدة الاتقاد من الجحمة وهي شدة التأجج واللام عوض من المضاف اليه أي جحيم ذلك البنيان وقد ذكر كيفية بنائهم له في سورة الانبياء ﴿ فأرادوا به كيداً ﴾ فانه عليه الصلاة والسلام لما قهرهم بالحجة وألقمهم الحجرقصدوا ماقصدوا لئلا يظهر للعامة عجزهم ﴿ فِحلناهم الاسفاين ﴾ الاذلين بابطال كيدهم وجعله برهانا نيرا على علو شأنه عليه الصلاة والسلام بجعل النارعليه بردا وسلاما ﴿ وقال اني ذاهب الى ربي ﴾ أي مهاجر الى حيث أمرني ربي كما قال اني مهاجر الى ربى وهو الشام أو الى حيث أتجرد فيه لعبادته تعالى ﴿سيهدين﴾ أى الى مافيه صلاح ديني أو الى مقصدي و بت القول بذلك لسبق الوعد أو لفرط توكله أو للبناء على عادته تعالى معه ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام حيث قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل و لذلك أتى بصيغة التوقع ﴿ رب هب لي من الصالحين ﴾ أي بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة يعني الولد لان لفظ الهبّة على الاطلاق خاص به وان كان قدو ردمقيدا بالأخوة فى قوله تعالى و وهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبيا ولقوله تعالى ﴿ فَبَشَرَ نَاهُ بَغَلَامٌ حَلَيْمٌ ﴾ فأنه صريح فى أن المبشر به عين مااستوهبه عليه الصلاة والسلام ولقد جمع فيه بشارات ثلاث بشارة أنه غلام وأنه يبلغ أوان الحلم وأنه يكون حليما وأى حلم يعادل حلمه عليه الصلاة والسلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ياأبت افعل ماتؤمر ستجدني انشا اللهمن الصابرين وقيل مانعت الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأقل بما نعتهم بالحلم لعزة وجو دهغير ابراهيم وابنه فانه تعالى

نعتهما به وحالها المحكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء في قوله تعالى ﴿ فَلَمَا بِلَغِ مِعِهِ السَّعِي ﴾ فصيحة معربة عن مقدر قد حذف تعويلا على شهادة الحال وايذانا بعدم الحاجة الى التصريح به لاستحالة التخلف والتأخر بعد البشارة كما مر في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه و في قوله تعالى فلما رآه مستقراعنده أي فوهبناه له فنشأ فلما باغ رتبةأن يسعىمعه في أشغاله وحوائجه ومعه متعلق بمحذوف ينيء عنه السعى لابنفسه لان صلة المصدر لاتتقدمه و لاببلغ لان بلوغهما لم يكن معا كانه لماذكر السعى قيل مع من فقيل معه وتخصيصه لان الاب أكمل في الرفق والاستصلاح فلا يستسعيه قبل أوانه أو لانه استوهبه لذلك وكأن له يومئذ ثلاث عشرة سنة ﴿ قال ﴾ أي ابراهيم عليه السلام ﴿ يابني اني أرى في المنام أنى أذبحك ﴾ أي أرى هذه الصورة بعينها أو ماهذه عبارته وتأو يله وقيل انه رأى ليلة التروية كَان قائلا يقول له ان الله يأمرك بذبح ابنك هذا فلما أصبح روى في ذلك من الصباح الى الرواح أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثمة سمى يوم التروية فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فمن ثمة سمى يوم عرفة ثم رأى مثله في الليلة الشالثة فهم بنحره فسمى اليوم يوم النحر وقيل ان الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال اذن هو ذبيح الله فلماو لدو بلغ حدالسعي معه قيل له أوف بنذرك . والاظهر الاشهر أن المخاطب اسمعيل عليه السلام اذ هو الذي وهب اثر المهاجرة و لان البشارة باسحق بعده معطوف على البشارة بهذا الغلام ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين فأحدهما جده اسمعيل عليه السلام والآخر أبوه عبد الله فان عبد المطلب نذرأن يذبح ولدا ان سهل الله تعالى له حفر سر زمزمأو بلغ بنوه عشرة فلما حصل ذلك وخرج السهم على عبد الله فداه بمـائة من الآبل و لذلك سنت الدية مائة و لان ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا في أيام ابن الزبير ولم يكن اسحق ثمة و لان بشارة اسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبه الأمر بذبحه مراهقا وماروى أنه عليه الصلاة والسلام سئل أى النسب أشرف فقيال يوسف صديق الله ابن يعقوب اسرائيل الله ابن اسحق ذبيح الله ابن ابر اهيم خليل الله فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم والزوائد من الراوي وماروي من أن يعقوب كتب الى يوسف مشل ذلك لم يثبت وقرى ً انى بفتح اليا ً فيهما ﴿ فانظر ماذا ترى ﴾ من الرأى وانمــا شاو ره فيــه وهو أمر محتوم ليعلم ماعنده فيما نزل من بلاً الله تعالى فيتُبت قـدمه ان جزع و يأمن عليه ان سـلم وليوطن نفسه عليــه فيهون ويكتسب المثوبة عليـه بالانقيـاد له قبـل نزوله وقرى ماذا ترى بضم التــا وكسر الراء وبفتحها مبنيــا لِلفعيل ﴿ قَالَ يَاأَبِتَ افْعَلَ مَا تُؤْمِرُ ﴾ أي تؤمر به فحذف الجارأو لا على القاعدة المطردة ثم حدف العائد الى الموصول بعدانقلابه منصوبا بايصاله الى الفعل أوحذفا دفعة أو افعل أمرك على اضافة المصدر الى المفعول وتسمية المأهوربه أمرا وقرىء ماتؤمربه وصيغة المضارع للدلالة على أن الأمر متعلق بهمتوجه اليهمستمر الى حين الامتثال به ﴿ستجدنى انشا الله من الصابرين﴾ على الذبح أو على قضا الله تعالى ﴿ فلما أسلما ﴾ أى استسلما لامر الله تعالى وانقادا وخضعا له يقال سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد وقد قرى بهن جميعا وأصلها من قولك سلم هـذا لفلان اذا خلص له ومعناه سلم من أن ينازع فيه وقولهم سلم لامر الله وأسلم لهمنقولان منهومعناهما أخلص نفسه لله وجعلماسالمة له وكذلك معنى استسلم استخلص نفسه له تعالى وعن قتادة رضي الله عنه في أسلما أسلم ابراهيم ابنه واسماعيل نفسه ﴿ وتله للجبين ﴾ صرعه على شقه فوقع جبينه على الارضوهو أحد جانبي الجبهة وقيل كبه على وجهه باشارته كيلايري منه ما يورث رقة تحول بينه و بين أمرالله تعالى وكان ذلك عند الصخرة من مني وقيل في الموضع المشرف على مسجد مني وقيل فى المنحر الذي ينحر اليوم فيه ﴿ وناديناه أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ بالعزم على الاتيان بالمأموربه وترتيب

مقدماته وقد روى أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا فلم يقطع ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكين فعند ذلك وقع النداء وجواب لما محذوف ايذانا بعدم وفاء التعبير بتفاصيله كأنه قيل كان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ماأنعم به عليهما من دفع البلا وبعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله واظهار فضلهما ناك على العالمين مع احراز الثواب العظيم الى غير ذلك ﴿ أَنَا كَذَلْكَ نَجْزَى الْحَسْنَينَ ﴾ تعليل لتفريج تلك الكربة عنهما إحسانهما واحتج به من جوزالنسخ قبل وقوع المأمور به فانه عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالذبح لقوله تعالى أفعل ماتؤمر ولم يحصل ﴿ انهذا لهو البلاء المبين﴾ الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص عن غـيره أو المحنة البينة الصعوبة اذلاشي أصعب منها ﴿ وفد يناه بذبح ﴾ بما يذبح بدله فيتم به الفعل ﴿ عظيم ﴾ أي عظيم الجثة سمين أوعظيم القدر لانه يفدي به الله نبيا ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين قيل كان ذلك كبشامن الجنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الكبش الذي قربه هابيل فتقبل منه وكان يرعى في الجنة حتى فدى به اسمعيل عليه السلام وقيل فدي بوعل أهبط عليه من ثبير و روى أنه هرب من ابراهيم عليه السلام عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخـــذه فبقي سنة فى الرمى و روى أنه رمى الشيطان حين تعرض له بألوسوسة عند ذبح ولده و روى أنه لما ذبحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر الله أكبر فقال الذبيح لااله الاالله والله أكبر فقال ابراهيم الله أكبر ولله الحد فبقي سنة والفادي في الحقيقة هو ابراهيم وانمــا قيل وفديناه لأنه تعالى هو المعطى له والآمر به على التجوز فىالفداء أوالاســناد ﴿ وتركنا عايــه فى الآخرين سلام على ابراهيم ﴾ قدسلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام ﴿ كذلك نجزى المحسنين ﴾ ذلك اشارة الى ابقا ؛ ذكره الجميل فيما بين الامم لاالى ما أشير اليه فيما سبق فلا تكرار وعدم تصدير الجملة بانا للا كتفا بما مرآنفا ﴿ انه من عبادنا المؤمنين ﴾ الراسخين في الايمان على وجهه الايقان والاطمئنان ﴿ و بشرناه باسحق نبيامن الصالحين ﴾ أي مقضياً بنبوته مقدراكونه من الصالحين وبهـذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة الى وجود المبشر به وقت البشارة فان وجود ذي الحال ليس بشرط وانمــا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى الحال فلاحاجة الى تقدير مضاف بجعل عاملا فيهما مشل و بشرناه بوجود اسحق أي بأن يوجد اسحق نبيا من الصالحين ومع ذلك لا يصير نظير قوله تعالى فادخلوها خالدين فان الداخلين كانو مقدرين خلودهم وقت الدخول واسحق عليه السلام لم يكرب مقدرا نبوة نفسه وصلاحها حين ما يوجد ومن فسر الغلام باسحق جعل المقصود من البشارة نبوته عليه الصلاة والسلام وفي ذكر الصلاح بعد تعظيم لشأنه وايماء الى أنه الغاية لهالتضمنها معنى المكال والتكميل بالفعل على الاطلاق ﴿ و باركنا عليه ﴾ على ابراهيم في أولاده ﴿ وعلى اسحق ﴾ بأن أخرجنا من صلبه أنبيا ، بني اسرائيل وغيرهم كا يوب وشعيب عليه السلام أو أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا وقرى و بركنا ﴿ ومن ذريتهما محسن ﴾ في عمله أو لنفسه بالإيمان والطاعة ﴿ وظالم لنفسه ﴾ بالكفر والمعاصى ﴿ مبين ﴾ ظاهر ظلمه وفيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له فى الهداية والضلال وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة ولا عيب ﴿ ولقد مننا على موسى وهرون ﴾ أي أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية ﴿ونجيناهما وقومهما﴾ وهم بنواسرائيل ﴿من الكرب العظيم﴾ هو ملكة آل فرعون وتسلطهم عليهم بألوان الغشم والعذاب كما في قوله تعالى واذ أنجينا كم من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لأنه لم يكن عليهم كربا ومشقة ﴿ ونصرناهم ﴾ أي اياهما وقومهما على عـ دوهم ﴿ فَكَانُوا ﴾ بسبب ذلك ﴿ هِ الغالبين ﴾ عليهم غلبة لا غاية و را هما بعد أن كان قومهما في أسرهم وقسرهم مقهورين تحت أيديهم العادية يسومونهم سوء العذاب وهذه التنجية وانكانت بحسب الوجو دمقارنة لما ذكر من النصر والغلبة لكنها لما كانت بحسب

المفهوم عبارة عنالتخليص من المكروه بدئ بها ثم بالنصر الذي يتحقق مدلوله بمحض تنجية المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أنكل مرتبة من هذه المراتب الشلاث نعمة جليلة على حيالها ﴿ و آتيناهما ﴾ بعدذلك ﴿ الكتاب المستبين ﴾ أى البليغ في البيان والتفصيل وهو التوراة ﴿ وهديناهما ﴾ بذلك ﴿ الصِّر اط المستقيم ﴾ الموصل الى الحقوالصواب بما فيه من تفاصيل الشرائع وتفاريع الاحكام ﴿ وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهرون ﴾ أي أبقينا فيما بين الامم الآخرين هذا الذكر الجميل والثناء الجزيل ﴿ انا كذلك ﴾ الجزاء الكامل ﴿ نجزى المحسنين ﴾ الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرا عنه ﴿ انهما من عبادنا المؤمنين ﴾ سبق بيانه ﴿ وَانَ إِلِياسَ لِمَنْ المُرسِلِينَ ﴾ هو الياس بن ياسين من سبط هر ون أخى موسى عليهم السلام بعث بعده وقيل ادريس لأنه قرى مكانه ادريس وادراس وقرى ايليس وقرى الياس بحذف الهمزة ﴿ اذقال القومه ألاتتقون ﴾ أى عذاب الله تعالى ﴿ أَتَدَعُونَ بِعَلا ﴾ أتعبدونه وتطلبون الخير منه وهو اسم صنم كان لأهل بك من الشأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قيلكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا بهوعظموه حتى أخدموه أربعانة سادن وجعلوهم أنبيا فكانالشيطان يدخل جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناسوقيل البعل الرب بلغة اليمن أي أتعبدون بعض البعول ﴿ وتذرُون أحسن الخالقين ﴾ أي وتتركون عبادته وقد أشير الي المقتضى للانكار المعنى بالهمزة ثم صرح به بقوله تعالى ﴿ الله ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ بالنصب على البدلية من أحسن الخالقين وقرى وبالرفع على الابتدا والتعرض لُذكر ربو بيته تعالى لآبائهم لتأكيد الكارتركهم عبادته تعالى والاشعار ببطلان آراء آبائهم أيضا ﴿ فَكَذَبُوهُ فَانْهُم ﴾ بسبب تكذيبهم ذلك ﴿ لِمُحضرون ﴾ أي العذاب والاطلاق للاكتفاء بالقرائن على أن الاحضارَ المطلق مخصوص بالشر عرفا ﴿الاعباد اللهُ الخلصينَ ﴾ استثناء من ضمير محضرون ﴿ وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين ﴾ هو لغة في الياس كسينا و في سينين وقيل هو جمع له أريد به هو وأتباعه كالمهلبين والخبيبين وفيه أن العلم اذا جمع يجب تعريفه كالمثالين وقرى باضافة آل الى ياسين لانهما في المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا الياس ﴿ إنا كَذَلِكَ نَجْزَى الْحَسْنَيْنِ انْهُ مِن عَبَادِنَا المؤمنين ﴾ مر تفسيره وان لوطالمن المرسلين اذنجيناه ﴾ أي اذكر وقت تنجيتنا اياه ﴿ وأهله أجمعين الا عجوزاً في الغابرين ﴾ أي الباقين فَالعذاب أو الماضين الهالكين ﴿ ثم دمرنا الآخرين ﴾ فان في ذلك شو إهد على جلية أمره وكونه من جملة المرسلين ﴿ وَانَّكُمْ ﴾ ياأهل مكة ﴿ لتمرون عَلَيْهِم ﴾ على منازلهم في متاجركم الى الشأم وتشاهدون آثار هلاكهم فان سدوم في طريق الشأم ﴿مصبحين﴾ داخلين في الصباح ﴿و بالليل﴾ أي ومساء أو نهارا وليلا ولعلها وقعت بقر بمنزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد له مساء ﴿ أَفَلاَ تَعَقَّلُونَ ﴾ أتشاهدون ذلك فــلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أرب يصيبكم مثل ما أصابهم ﴿ وان يونسَ لمن المرسلينَ ﴾ وقرى وبكسر النون ﴿ اذ أبق ﴾ أى هرب وأصله الهرب من السيد لكن لما كأن هربه من قومه بغير اذن ربه حسن اطلاقه عليه ﴿ إلى الفلك المشحون ﴾ أي المملوع ﴿ فساهم ﴾ فقارع أهله ﴿ فكان من المدحضين ﴾ فصار من المغلوبين بالقرعة وأصله المزلق عن مقام الظفرروي أنه عليه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبـل أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فيها عبد آبق فاقترَعوا فخرجت القرعة عليه فقال أنا الآبق و رمى بنفسه في الما= ﴿ فالتقمه الحوت ﴾ فابتلعه من اللقمة ﴿ وهو مليم ﴾ داخل في الملامة أو آت بما يلام عليه أومليم نفسه وقرى مليم بالفتح مبنيا من ليم كمشيب في مشوب ﴿ فلولا أنه كأن من المسبحين ﴾ الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح مدة عمره أو في بطن الحوت وهو قوله لااله الا أنت

سبحانك انى كنت من الظالمين وقيل من المصلين فانه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة في الرخاء ﴿ للبث في بطنه الى يوم يبعثون ﴾ حيا وقيل ميتا وفيه حث على اكثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه في السراء أُخذ بيده عند الضراء ﴿ فَنبذناه بالعراء ﴾ بأن حملنا الحوت على لفظه بالمكان الخالى عما يغطيه من شجر أو نبت روى أن الحوت سارمع السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر فلفظه سالمًا لم يتغير منه شيَّ فأسلموا و روى أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل واختلف في مقدار لبثه فقيل أربعون يوما وقيل عشرون وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل لم يلبث الاقليلا ثم أخرج من بطنه بعيدالوقت الذي التقم فيهروي عطاء أنه حين ابتلعه أو حي الله تعمالي الى الحوت اني جعلت بطنك له سجنا ولم أجعله لك طعاما ﴿ وهُو سقيم ﴾ ما ناله قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد ﴿ وأُنبتنا عليه ﴾ أى فوقه مظلة عليه ﴿ شجرة من يُقطين ﴾ وهو كل ما ينبسط على الارض و لا يقوم على ساق كشجر البطيخ و القثاء والحنظل و هو يفعيل من قطن بالمكان اذا أقام به و الاكثرون على أنه الدباء غطته بأو راقها عن الذباب فانه لا يقع عليه و يدل عليه أنه قيل لرسول اللهصلي الله عليه و سلم انك تحب القرع قال أجل هي شجرة أخي يونس وقيل هي التين وقيل الموز تغطي بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره وقيلكان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختاف اليه فيشرب من لبنها ﴿ وأرسلناه الى مائة ألف ﴾ همقومه الذينهربمنهم وهمأهل نينوى والمرادبه ارساله السابق أخبر أو لابأنه من المرساين عَلَى الاطلاق ثم أخبر بأنه قد أرسل الىأمة جمة وكأن توسيط تذكير وقت هربه الى الفلك وما بعددبينهما لتذكير سببه وهو ماجري بينه عليه الصلاة والسلام وبينقومهمن انذارها ياهم عذاب الله تعالى وتعيينه لوقت حلوله وتعللهم وتعليقهم لايمانهم بظهو رأماراته كمام تفصيله في سورة يونس ليعلم أن ايمانهم الذي ميحكي بعد لم يكن عقيب الارسال كما هو المتبادر من ترتيب الايمان عليه بالفاء بل بعد اللتيا والتي وقيل هو ارسال آخر اليهم وقيل الى غيرهم وليس بظاهر ﴿ أُو يزيدون ﴾ أىفى مرأى الناظر فانه اذا نظر اليهم قال انهم مائة ألف أو يزيدون والمرادهو الوصف بالكثرة وقرى وبالواو ﴿ فَآمنوا ﴾ أي بعد ما شاهدوا علائم حلول العذاب ايمانا خالصا ﴿ فمتعناهم ﴾ أي بالحياة الدنيا ﴿ الى حين ﴾ قدره الله سبحانه لهم قيل ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط بما ختم به سائر القصص للتفرقة بينهما وَ بين أرباب الشرائع وأولى العزم من الرسل أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة ﴿ فاستفتهم ﴾ أمرالله عز وجل في صدر السورة الكريمة رسوله صلى الله عليه وسلم بتبكيت قريش وأبطال مذهبهم في أنكار البعث بطريق الاستفتاء وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لامحالة وبين وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب واستثنى منهم عباده المخلصين وفصل مالهم من النعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الاولين وأنه تعالى أرسل اليهم منذرين على وجه الاجمال ثم أو رد قصصكل واحد منهم على وجه التفصيل مبينا في كل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفا لهم تارةبالإخلاص وأخرى بالايمان ثم أمره عليه الصلاة والسلام ههنا بتبكيتهم بطريق الاستفتاء عن وجه أمر منكر خارج عن العقول بالكلية وهي القسمة الباطلة اللازمة لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حيثكانوا يقولون كبعض أجناس العرب جهينة و بني سلمة وخزاعة و بني مليح الملائكة بنات الله والفا الترتيب الامر على ماسبق من كون أو لئك الرسل الذين هم أعلام الخلق عليهم الصلاة والسلام عباده تعالى فان ذلك مما يؤكدالتبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد ثم تبكيتهم بما يتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملائكة بجعلهم اناثا ثم أبطل أصل كفرهم المنطوى على هذين الكفرين وهو نسبة الولداليه سبحانه و تعالى عن ذلك علوا كبيراً ولم ينظمه في سلك التبكيت لمشاركتهم

النصاري في ذلك أي فاستخبرهم ﴿ أَلُر بِكُ البِنَاتِ ﴾ اللاتي هن أوضع الجنسين ﴿ وَلَهُمُ الْبِنُونِ ﴾ الذين هم أرفعهما فان ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل وقوله تعالى ﴿ أَم خَلَقْنَا ۚ الْمَلَائِكُمْ اناثا ﴾ اضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت بهذا كما أشير اليله أى بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأبعدهم من صفات الاجسام ورذائل الطبائع اناثا والانوثة من أخس صفات الحيوان وقوله تعالى ﴿ وهم شاهدن ﴾ استهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى أشهدوا خلقهم وقوله تعالى ماأشهدتهم خلق السمو اتوالارض ولاخلق أنفسهم فان أمثال هذه الامور لاتعلم الابالمشاهدة اذلا سبيل الى معرفتها بطريق العقل وانتفاء النقل ممالا ريب فيه فلابدأن يكون القائل بأنو ثنهم شاهدا عندخلقهم والجلة اماحال من فاعل خلقنا أي بل أخلقناهم اناثا والحال أنهم حاضرون حينئذأ وعطف على خلقناأى بل أهم شاهدون وقوله تعالى ﴿ أَلَا انهم من افكهم ليقو لون ولد الله ﴾ استئناف من جهته غير داخل تحت الأمر بالاستفتاء مسوق لابطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس الا الافك الصريح والافترا القبيح من غيرأن يكون لهم دليل أوشبهة قطعا ﴿ وانهم لكاذبون ﴾ في قولهم ذلك كذبابينالاريب فيه وقرى ً و لدالله على أنه خبر مبتــدأ محذوف أي الملائكة و لده تعالى عن ذلك علوا كبيرا فان الولد فعل بمعني مفعول يستوى فيـه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ﴿ أصطفى البنات على البنين ﴾ اثبات لافكهم وتقرير لكذبهم فيها قالوا ببيان استلزامه لامربين الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوة الشي لنفسه وقرى بكسر الهمزة على حذف حرف الاستفهام ثقة بدلالة القرائن عليه وجعله بدلا من و لدالله ضعيف وتقدير القول أي لكاذبون فىقولهمأصطفى الختعسف بعيد (مالكم كيف تحكمون) بهذاالحكم الذى يقضى ببطلانه بديهةالعقل (أفلاتذكرون) بحــذف احدى الناءين من تتذكرُون وقرى تذكرون من ذكر والفاء للعطف على مقدر أى ألا تلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلانه فانه مركوز فى عقل كل ذكى وغبى ﴿ أم لكم سلطان مبين ﴾ اضراب وانتقال من تو بيخهم و تبكيتهم بماذكرالي تبكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجرد أُصلا أي بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من السما وبأنالملائكة بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لابدله من سندحسي أوعقلي وحيث انتفي كلاهمافلا بدمن سند نقلي ﴿ فأتوابكتابكم ﴾ الناطق بصحة دعواكم ﴿ انكنتم صادقين ﴾ فيها و في هذه الآيات من الانباء عن السخط العظيم والانكار الفظيع لأقاوياهم والاستبعاد الشديد لاباطيلهم وتسفيه أحلامهم وتركيك عقولهم وأفهامهم مع استهزاء بهم وتعجيب من جهلهم مالا يخفي على من تأمل فيها وقوله تعالى ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنـة نسبا ﴾ التفات آلى الغيبة للايذان بانقطاعهم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم وتحكى جناياتهم لآخرين والمراد بالجنة الملائكة قالوا الجنس واحد واكن من خبث من الجن ومرد وكان شراكاه فهو شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان خيراكاء فهو ملك وانما عبر عنهم بذلك الاسم وضعا منهم وتقصيرا بهم مع عظم شأنهم فيا بين الخاق أن يبلغوا هنزلة المناسبة التي أضافوها اليهم فجعلهم هـذا عبارة عن قولهم الملائكة بنات الله وانما أعيد ذكره تمريدا لما يعقبه من قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ عَلَمْتَ الْجُنَّةُ أَنَّهُمْ لِمُحْضَرُونَ ﴾ أي و بألله لقد علمت الجنة التي عظموها بأن جعلوا بينها و بينه تعالى نسبا وهم المُلائكة أن الكفرة لمحضرون النار معذبون بها لكذبهم وافترائهم في قولهم ذلك والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين يدعى هؤ لا علم تلك النسبة و يعلمون أنهم أعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم فى ذلك و يحكمون بأنهم معذبون لاجله حكما مؤكدا وقيل ان قوما من الزنادقة يقولون الله تعالى وابليس اخوان فالله هو الخير الكريم وابليس هو الشرير اللئيم وهو المراد بقوله تعـالى وجعلوا بينه و بن الجنــة نسبا قال الامام الرازى وهـــذا القول عندى أقرب

الأقاويل وهومذهب المجوس القائلين بيزدان واهرمن وقال مجاهد قالت قريش الملائكة بنات الله فقال أبوبكر الصديق رضى الله عنه فمن أمهاتهم تبكيتا لهم فقالوا سروات الجن وقيــل ددى جعلوا بينه و بين الجنة نسبا جعلوا بينهمامناسبة حيث أشركوا به تعالى الجن في استحقاق العبادة فعلى هذه الاقاويل يجوزأن يكون الضدير في أنهم لمحضرون للجنة فالمعنى لقــدعلمت الشياطين أرن الله تعالى يحضرهم النارو يعذبهم بهــا ولوكانوا مناسبين له تعــالى أو شركاء فى استحقاق العبادة لما عذبهم والوجه هو الأول فان قوله ﴿سبحان الله عمـا يصفون﴾ حكاية لتنزيه الملائكة اياه تعمالي عما وصفه المشركون به بعمد تكذيبهم لهم في ذلك بتقدير قول معطوف على علمت وقوله تعالى ﴿ الا عبادالله المخلصين ﴾ شهادة منهم ببراءة المخلصين من أن يصفوه تعمالي بذلك متضمنة لتبرئهم منه بحكم اندراجهم في زمرة المخلصين على أبلغ وجه و آكده على أنه استثنا منقطع من واو يصفونكا نه قيل ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم ذلك وقالوا سبحان الله عمايصفونهبه لكن عباد الله الذين نحن من جملهم برآ من ذلك الوصف وقوله تعالى ﴿ فَانْكُمُ وَمَاتُعِبِدِنَ مَا أَنتُم عَلِيهِ بِفَاتَنينَ ﴾ تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين مما ذكر ببيان عجزهم عن اغوائهم واضلالهم والالتفات الى الخطاب لاظهار كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون عبارة عن الشياطين الذين أغووهم وفيهايذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولهم بلكانو ايعبدون الجن ومانافية وأنتم خطاب لهم ولمعبو ديهم تغليبا وعلى متعلقة بفاتنين يقال فتن فلان على فلان امرأته أي أفسدها عليه والمعنى فانكم ومعبوديكم أيهـــــا المشركون لستم بفاتنين عليه تعالى بافساد عباددواضلالهم ﴿ الامنهوصال الجحيم ﴾ منهم أى داخلها لعلمه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره و يصير من أهل النار لامحالة وأما المخلصون منهم فأنتم بمعزل من افسادهم واضلالهم فهم لاجرم برآء من أن يفتتنو ا بكم و يساكوا مسلككم في وصفه تعالى بمـاوصفتموه به وقرى صال بضم اللام على أنه جمع محمول على معنى من قد دسقط واوه لالتقاء الساكنين وقوله تعالى ﴿ ومامناالاله مقام معلوم ﴾ تبيين لجلية أمرهم وتعيين لحيزهم في مونف العبودية بعد ماذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوًا وتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرئة المخلصين عنه واظهار لقصور شأمهم وقماءتهمأى ومامنا أحدالاله مقام معلوم في العبادة والانتهاء الى أمرالله تعالى مقصور عليه لا يتجاو زهو لا يستطيع أن يزل عنمه خضوعا لعظمته وخشوعا لهيبته وتواضعا لجلاله كما روى فمنهم راكع لايقيم صلبه وساجد لايرفع رأسه قال ابن عباس رضى الله عنهما مافى السموات موضع شبر الاوعليه مك يصلى أو يسبح و روى أنه عليه الصلاة والسلام قال أطت السما وحق لها أن تبَّط والذي نفسي بيده مافيها موضع أربع أصابع الاوفيه ملك واضع جبهته ساجديته تعالى وقال السدى الاله مقام معلوم في القربة والمشاهدة ﴿ وَإِنَا لَنْحَنَ الصَّافُونَ ﴾ في مواقف الطاعة ومواطن الخدمة ﴿ وَإِنَّا لَنْحَنَّ الْمُسْبِحُونَ ﴾ المقدسون لله سبحانه عن كل مالايليق بجناب كبريائه وتحلية كلامهم بفنون التأكيد لابراز أن صدوره عنهم بكال الرغبة والنشاط هذا هو الذي تقتضيه جزالة التنزيل وقدذكر في تفسير الآيات الكريمة واعرابها وجوه أخر فتأمل والله الموفق ﴿ وان كانوا ليقولون ﴾ ان هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف واللام هي الفارقة أي ان الشأن كانت قريش تقول ﴿ لوأن عندنا ذكرا من الأولين ﴾ أي كتابا من كتب الاولين من التوراة والانجيل ﴿ لَكُنَا عَبَادَ الله المخلصين ﴾ أَي لأخلصنا العبادة لله تعالى ولما خالفنا كما خالفوا وهذا كقولهم لئن جانا نذيرلنكونن أهدى من احدى الامم والفاء في قوله تعالى ﴿ فَكَفَرُ وَابِّهِ ﴾ فصيحة كما في قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أي فجاهم ذكر وأي ذكر سيد الاذكار وكتاب مهيمن على سائر الكتب والاسفار فكفروابه (فسوف يعلمون ﴾ أى عاقبة كفرهم وغائلته ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ﴾ استئناف مقرر للوعيد وتصديره بالقسم

لغاية الاعتناء بتحقيق مضمونه أي و بالله لقد سبق وعدنالهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى ﴿ أنهم لهم المنصورون وأن جندنا﴾ وهم أتباع المرسلين ﴿ لهم الغالبون﴾ على أعدائهم فى الدنيا والآخرة و لا يقدح فى ذلك انهزامهم فى بعض المشاهد فان قاعدة أمرهم وأساسه الظفر والنصرة وان وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة والحك للغالب وعن ابن عباس رضي الله عنهما اللم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة وقرى على عبادنا بتضمين سبقت معني حقت وتسميتها كلمة مع أنها كلمات لانتظامها في معنى واحـد وقرى كلماتنا ﴿ فتول عنهم ﴾ فأعرض عنهم واصـبر ﴿ حتى حين ﴾ الى مدة يسيرة وهي مدة الكفعن القتال وقيل يوم بدر وقيل يوم الفتح ﴿ وأبصرهم ﴾ على أسوأ حال وأَفظع نكال حل بهم من القتل والاسر والمراد بالامر بابصارهم الايذان بغاية قربه كائه بيزيديه ﴿ فسوف يبصرون ﴾ مايقع حينئذ من الامور وسوف للوعيد دونالتبعيد ﴿أَفْبَعِدَابُنَا يَسْتَعْجُلُونَ﴾ روى أنه لمـالزلفسوف يبصرونقالوا متى هذا فنزل ﴿ فاذا نزل بساحتهم ﴾ أي فاذا نزل العذاب الموعود بفنائهم كائنه جيش قد هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقرى وزل بساحتهم على اسناده الى الجار والمجرور وقرى نزل مبنيا للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب ﴿ فسا صباح المنذرين ﴾ فبئس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب ولماكثرت منهم الغارة في الصباح سموها صباحا وان وقعت ليلا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلملا أتى خيبر وكانو اخارجين الى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا محمد والخيس و رجعوا الى حصنهم فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ﴿ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون ﴾ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثر تسلية وتأكيد لوقوع الميعاد غب تأكيد مع مافي اطلاق الفعلين عن المفعول من الايذان بأن ما يبصره عليه الصلاة والسلام حينتذ من فنون المسار وما يبصرونه من أنواع المضار لا يحيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا و بالثاني عذاب الآخرة ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ تنزيه للهسبحانه عنكل ما يصفه المشركون به مما لا يليق بجناب كبريائه وجبر وته مما ذكر في السورة الكريمة وما لم يذكر من الأمور التي من جملتها ترك انجاز الموعود على موجب كلمته السابقة لا سيما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبيء عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة عن التربية والتكميل والمالكية الكلية مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام أولا والي العزة ثانيا كأنه قيل سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلبة على الاطلاق عما يصفه المشركون به من الأشياء التي منها ترك نصرتك عليهم كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب وقوله تعالى ﴿ وسلام على المرسلين ﴾ تشريف لهم عليهم السلام بعد تنزيهه تعالى عما ذكر وتنويه بشأنهم وايذان بأنهم سالمون عن كل المكاره فائز ون بحميع الما رب وقوله تعالى ﴿ والحمد لله رب العالمين ﴾ اشارة الى وصفه عز وجل بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه تعالى بحميع صفاته السلبية وايذان باستتباعها للأفعال الجميلة التي من جملتها افاضته عليهم من فنون الكرامات السذية والكالات الدينية والدنيوية واسباغه عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعاء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى واشعار بأن ماوعده عليه الصلاة والسلام من النصرة والغلبة قد تحققت والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه تعالى وتحميده والتسليم على رسله الذينهم وسايط بينهم وبينه عز وعلافي فيضان الكالات الدينية والدنيوية عليهم ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده لختم السورة الكريمة بحمده تعالى مع مافيه من الاشعار بأن توفيقه تعالى للتسليم عليهم من جملة نعمه الموجبة للحمد عن على رضي الله عنه من أحب أن يُكتال بالمكيال الأوفى من الأجريوم القيامة فليكن آخر كلامه اذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ والصافات أعطى من الأجر عشر حسنات بعددكل جنى وشيطان وتباعدت عنه مردة الشياطين و برى من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين

(مكية وآيها ست أو ثمان وثمانون آية)

﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

(ص) بالسكون على الوقف وقرى والكسر والفتح لالتقاء الساكنين و يجوزأن يكون الفتح باضمار حرف القسم فَ مُوضَعِ الْجُرِكُ قُولُمُمُ الله لأفعلن بالجر وأن يكون ذلك نصبا باضمار اذكر أو اقرأ لا فتحاكما مر في فاتحة سورة البقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث لأنها علم للسورة وتد صرفها من قرأ صاد بالتنوين على أنه اسم الكتاب أو التنزيل وقيل هو في قراءة الكسر أمر من المصاداة وهي المعارضة والمقابلة ومنها الصدى الذي ينعكس من الأجسام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناه عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم ان جعل اسما للحرف مسرودا على منهاج التحدي أو الرمز الى كلام مثل صدق الله أو صدق محمد كما نقل عن أكابر السلف أو اسما للسورة خبرًا لمبتدأ محذوف أو نصبًا على اضمار اذكر أو اقرأ أو أمرًا من المصاداة فالواوفي قوله تعالى ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ للقسم وان جعل مقسما به فهي للعطف عليه فان أريد بالقرآن كله فالمغايرة بينهما حقيقية وان أريد عين السورة فهي اعتبارية كما في قولك مردت بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة وأياما كان فني التكرير مزيد تأكيد لمضمون الجملة المقسم عليها والذكر الشرف والنباهة كما في قوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك أو الذكري والموعظة أو ذكر ما يحتاج اليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام وغيرها من أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الأمم الدارجة والوعد والوعيد وجواب القسم على الوجه الأول والرابع والخامس محذوف هو ماينبي عنهالتحدي والأمر والاقسام به من كون المتحدى به معجزا وكون المأموربه واجبا وكون المقسم به حقيقا بالاعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد وبه انه لمعجز أولواجب العمل به أو لحقيق بالاعظام وأما على الوجهين الباقيين فهو الكلام المرموزاليه ونفس الجملة المذكورة قبل القسيم فان التسمية تنويه بشأن المسمى وتنبيه على عظم خطره أى انه لصادق والقرآن ذى الذكر أوهذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة قولهم هذا حاتم والله ولما كان كل واحد من هـذه الاجوبة منبئا عن انتفاء الريب عن مضمونه بالكلية انباء بينا كان قوله تعالى ﴿ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ﴾ اضرابا عن ذلك كأنه قيل لاريب فيهقطعا وليس عدم اذعان الكفرة له لشائبة ريب ما فيه بل هم في استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد لله تعالى ولرسوله و لذلك لايذعنون له وقيل الجواب مادل عليه الجملة الاضرابية أي ماكفر به من كفر لخلل وجدهفيه بل الذين كفروا الخ وقرى في غرة أي في غفلة عما يجب عليهم التنبه له من مبادى الايمان ودواعيه ﴿ كَمُ أَهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ماأصاب من قبلهم من المستكبرين وكم مفعول أهلكنا ومن قرن تمبيز والمعنى وقرنا كثيرا أهلكنا من القرون الخالية ﴿ فنادوا ﴾ عند نزول بأسنا وحلول نقمتنا استغاثة وتوبة لينجوا من ذلك وقوله تعالى ﴿ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصَ ﴾ حال من ضمير نادوا أي نادوا واستغاثوا طلبا للنجاة والحال أن ليس الحين حين مناص أي فوت ونجاة من ناصه أي فاته لامن ناص بمعنى تأخر و لا هي المشبهة بليس زيدت عليها تا التأنيث للتأكيدكا زيدت على رب وثم وخصت بننى الأحيان ولم يبرزالا أحد معموليها والأكثر حذف اسمها وقيل هي النافية للجنس زيدت عليها التا وخصت بننى الأحيان وحين مناص منصوب على أنه اسمها أي ولاحين مناص لهم أو بفعل مضمر أي و لا أرى حين مناص وقرى بالرفع فهو على الأول اسمها والخبر محذوف أي وليس حين مناص حاصلا لهم وعلى الثاني مبتدأ محذوف الخبر أي و لاحين مناص كائن لهم وقرى بالكسر كا في قوله طلبوا صلحنا و لات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء

اما لأن لات تجر الأحيان كم أن لو لا تجر الضمائر فى نحوقوله لو لاك هذا العام لم أحجج أو لأن أوان شبه باذ فى قوله نهيتك عن طلابك أم عمر و بعافية وأنت اذ صحيح

فيأنه زمان قطع منه المضاف اليه وعوض التنوين لأن أصله أوان صلح ثم حمل عليه حين مناص تنزيلا لقطع المضاف اليه من مناص أذ أصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحادثم بني الحين لاضافته الى غير متمكن وقرى لات بالكسر كجير و يقف الكوفيون عليها بالها كالأسما والبصريون بالتا كالافعال وما قيل من أن التا مزيدة على حين لاتصالها به في الامام بما لاوجه له فان خط المصحف خارج عن القياس ﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ﴾ حكاية لا باطيلهم المتفرعة على ماحكي من استكبارهم وشقاقهم أي عجبوا من أن جاهم رسول من جنسهم بل أدون منهم في الرياسة الدنيوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك أمرا عجيبا خارجا عن احتمال الوقوع وأنكروه أشد الانكار لاأنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ﴿ وقال الكافرون ﴾ وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباعليهم وايذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه الا المتوغلونُ في الكيفر والفسوق ﴿هذا ساحر ﴾ فيما يظهره من الخوارق ﴿ كذاب ﴾ فيما يسنده الى الله تعالى من الارسال والانزال ﴿ أَجعل الآلهـــةُ الها واحداْ ﴾ بأن نفي الألوهية عنهم وقصرها على واحد ﴿ إن هذا لشي عجاب ﴾ بليغ في العجب وَذلك لأنه خلاف ما ألفوا عليه آبا هم الذين أجمعو اعلى ألوهيتهم و واظبوا على عبادتهم كابرا عن كأبر فان مداركل مايأتون وما يذرون من أموردينهم هو التقليد والاعتياد فيعدون مايخالف مااعتادوه عجيبا بلمحالا وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاءعلم الواحد وقدرته بالاشياء الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لا يدعون أن لآلهتهم علما وقدرة ومدخلا في حدوث شيء من الأشياء حتى يلزم من نفي ألوهيتهم بقاء الآثار بلا مؤثر وقرى عجاب بالتشديد وهو أباغ ككرام وكرام روى أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم فأتوا أباطالب فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقــد علمت مافعل هؤلاء السفها وقد جئناك لتقضى بيننا و بينابن أحيك فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ياابن أخي هؤلا ومك يسألونك السؤال فلا تملكل الميل على قو مك فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تسألونني قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك والهك فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم ان أعطيتكم ماسألتم أمعطى أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم قالوا نعم وعشرا فقال قولوا لااله الاالله فقاموا وقالوا ذلك ﴿ وانطلق الملاُّ منهم ﴾ أى وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسو لالله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتيد وشاهدوا تصلبه عليه الصلاة والسلام في الدين وعزيمته على أن يظهره على الدين كلهو يئسو ابما كانو ايرجونه بتوسط أبي طالب من المصالحة على الوجه المذكور ﴿ أَنَ امشُوا ﴾ أى قائاين بعضهم لبعض على وجه النصيحة امشُوا ﴿ واصبروا على آلهتكم ﴾ أى واثبتوا على عبادتها متحملين كما تسمعونه في حقها من القدح وأن هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلس التقاول لايخلوعن القول وقيل المراد بالانطلاق الاندفاع في القول وامشوا من مشت المرأة اذا كثرت و لادتها ومنه الماشية

النفاؤل أى اجتمعوا واكثروا وقرى امشوا بغير أن على اضهار القول وقرى يمشون أن اصبروا ﴿ ان هذا لشيءُ يراد﴾ تعليل للأمر بالصبر أو لوجوب الامتثالبه أىهذا الذي شاهدناه من محمد صلى الله عليه وسلم من أمر التوحيد ونفي آلهتنا وابطال أمرها لشي يراد أي من جهته عليه الصلاة والسلام امضاؤه وتنفيذه لامحالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لاقول يقال من طرف اللسان أو أمر يرجى فيه المسامحة بشفاعة أو امتنان فاقطعوا أطهاعكم عن استنزاله من رأيه بوساطة أبي طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آلهتكم بالكلية فاصبروا عليها وتحملوا ما تسمعونه في حقها من القدح وسو ً القالة وقيل ان هذا الأمر لشي ً يريده الله تعالى و يحكم بامضائه وما أراد الله كونه الامردله و لا ينفع فيه الاالصبر وقيل ان هــذا الأمر لشيَّ من نوائب الدهريراد بنا فلا انفكاك لنا منه وقيل ان ينكم لشي يراد أي يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه وقيل ان هذا الذي يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمني ويريده كل أحد فتأمل في هذه الأقاويل واختر منها مايساعده النظم الجليل (ماسمعنا بهذا) الذي يقوله ﴿في الملة الآخرة﴾ أي الملة النصر انيــة التي هي آخر الملل فانهم مثلثة أو في الملة التي أدركنا عليها آباءنا ويجوز أن يكون الجاروالمجرو رحالامن هذاأى ماسمعنا بهذا من أهل الكتاب و لا الكهان كاتنا فى الملة المترقبة ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كذب فان حديث البعثـة والتوحيدكان أشهر الأمور قبل الظهور (ان هذا ﴾ أي ماهذا ﴿ الا اختلاق ﴾ أي كذب اختلقه ﴿ أَأْنُولُ عليه الذكر ﴾ أي القرآن ﴿ من بيننا ﴾ ونحن رؤسا الناس وأشرافهم كقولهم لولا نزل هـ ذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومرادهم انكاركونه ذكرا «نزلا من عندالله عزوجل كقولهم لوكانخيرا ماسبقو نااليه وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ايس الا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي ﴿ بل هم في شك من ذكري ﴾ أي من القرآن أو الوحي لميلهم الي التقليد واعراضهم عن النظر في الأدلة المؤدية الى العلم بحقيته وليس في عقيدتهم ما يبتو نبه فهم مذبذبو نبين الأوهام ينسبونه تارة ألى السحر وأخرى الى الاختلاق ﴿ بل لما يذوقوا عذاب ﴾ أي بل لم يذوقوا بعد عذابي فاذا ذاقوه تبين لهم حقيقة الحالوفي لمادلالةعلى أنذوقهم على شرف الوقوع والمعنى أنهم لايصدقون به حتى يمسهم العذاب وقيل لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن و لذلك شكوا فيه ﴿ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ﴾ بل أعندهم خزائن رحمته تعالى يتصرفون فيها حسبها يشاءونحتي يصيبوا بهامن شاؤا ويصرفوهاعمن شاءوا ويتحكموا فيها بمقتضي آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم والمعني أن النبوة عطية من الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء من عباده المصطفين لامانع له فانه العزيز أى الغالب الذي لا يغالب الوهاب الذي له أن يهب كل ما يشاء لكل من يشاء و في اضافة اسم الرب المنبيء عن التربية والتبليغ الى الكمال الى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه واللطف به مالا يخني وقوله تعالى ﴿أم لهم · لك السموات والأرض وما بينهما ﴾ ترشيح لما سبق أي بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتكلُّموا في الأمور الربانية و يتحكموافي التدابير الالهية التي يستأثر بها رب العزة والكبريا وقوله تعالى ﴿ فايرتقوا في الأسباب ﴾ جواب شرط محذوف أي ان كان لهم ماذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج التي يتوصل بها الى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمرالعالم وينزلوا الوحي الى من يختارون ويستصوبون وفيـه من التهـكم بهم ما لاغايةو راءه والسبب في الاصل هو الوصلة وقيل المراد بالاسباب السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية وقيل أبوابها ﴿جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب﴾ أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل مهزوم مكسور عما قريب فلا تبال بما يقولون ولاتكترث بما يهذون وما مزيدة للتقليل والتحقير نحوقولك أكلت شيأ ماوقيل للتعظيم على الهز" وهنالك اشارة الى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم وقوله تعالى ﴿ كَذَ بِتَ قَبَلَهُم قُوم أُوح وعاء وفرعون ذو الاوتاد﴾ الخ استئناف مقرر لمضمون ما قبله ببيان أحوال العتاة الطغاة الذين هؤلا عند ما من جنودهم على فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب وذو الاوتاد معناه ذو الملك الثابت أصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده فاستعير لثبات الملك و رسوخ السلطنة واستقامة الامر قال الاسود بن يعفر

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الاوتاد

أو ذو الجموع الكثيرة سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضا كالوتد يشد البنا وقيــل نصب أربـع سوار وكان يمديدي المعذب و رجليه اليها و يضرب عليها أوتادا و يتركه حتى يموت وقيل كان يمده بين أربعة أوتاد في الارض ويرسل عليه العقارب والحيات وقيل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه ﴿ وَثَمُودُ وَقُومُ لُوطُ وَأَصِحَابُ الْأَيْكُمُ ﴾ أصحاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تعالى ﴿ أُولَئُكَ الاحزابُ ﴾ اما بدل من الطوائف المذكورة كما أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوه وفيه فضل تأكيد وتنبيه على أنهم الذين جعـل الجند المهزوم منهم وقوله تعـالى ﴿ انكل الاكذب الرسل ﴾ استئناف جي به تقريرا لتكذيبهم وبيانا لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أي ماكل أحد من آحاد أولئك الاحزاب أو ما كل حزب منهم الاكذب الرسل لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لهم جميعا لاتفاق الكل على الحق وقيل ماكل حزب الاكذب رسوله على نهج مقابلة الجمع بالجمع وأياما كان فالاستشناء مفرغ من أعم العام في خبر المبتدا أي ما كل أحد منهم محكوما عليه بحكم الامحكوم عليه بأنه كذب الرسل وقيل ما كل واحد منهم مخبرا عنه بخبر الا مخبر عنه بأنه كذب الرسل وفي اسناد التكذيب الى الطوائف المذكورة على وجه الابهام أولا والايذان بأن كلا منهم حزب على حياله تحزب على رسوله ثانيا وتبيين كيفية تكذيبهم بالجملة الاستثنائية ثالثا فنون من المبالغة مسجلة عليهم باستحقاق أشد العذاب وأفظعه ولذلك رتب عليه قوله تعالى ﴿ فَق عقابٍ ﴾ أي ثبت ووقع على كل منهم عقابي الذي كانت توجبه جناياتهم من أصناف العقو بات المفصلة في مواقعها واما مبتدأ وقوله تعالى أن كل الا كذب الرسل خبره بحذف العائد أي ان كل منهم الخ والجملة استئناف مقرر لما قبله مؤكد لمضمونه مع مافيه من بيان كيفية تكذيبهم والتنبيه على أنهم الذين جعل الجندالمهزوم منهم كما ذكر وقيل هو مبتدأ وخبر والمعنى انالاحز ابالذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب فتدبر وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى وعاد الخ أو قوله وقوم لوط الخ فما يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله ﴿ وَمَا يَنظُرُ هُؤُلا ۗ ﴾ شروع في بيان عقاب كفار مكة اثر بيان عقاب أضرابهم من الاحزاب الذين أخبر فيما سبق بأنهم جنّد حقير منهم مهزوم عن قريب فانذلك مما يوجب انتظار السامع وترقبه الى بيانه قطعا وفي الاشارة اليهم بهؤلا تحقير لشأنهم وتهوين لأمرهم وأما جعله اشارة الىالاحزاب باعتبار حضورهم بحسب الذكرأو حضورهم فىعلم اللهعز وجل فليس فىحيز الاحتمال أصلاكيف لا والانتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء انما يتصور في حق مزلم يترتب على أعماله نتائجها بعد و بعدما بين عقاب الاحزاب واستئصالهم بالمرة لم يبق مما أريد بيانه من عقو باتهم أمرمنتظروا نما الذين في مرصد الانتظاركفار مكة حيث ارتكبوا من عظائم الجرائم وكبائر الجرائر الموجبة لاشد العقوبات مثل ما ارتكب الاحزاب أو أشد منه ولما يلاقوا بعد شيأ من غوائلها أي وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهاكة في الكفر والتكذيب ﴿الاصيحة واحدة ﴾ هي النفخة الثانية لابمعني أن عقابهم نفسها بما فيها من الشدة والهول فانها داهية يعم هو لهاجَميع الامم برها وفاجرها بل بمعنى أنه ليس بينهم و بين حلول ما أعد لهم من العقاب الفظيع الاهي حيث أخرت عقوبتهم الى الآخرة

كما أن تعذيبهم بالاستئصال حسبما يستحقونه والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم خارج عن السنة الالهيه المبنية على الحـكم الباهرة كما نطق به قوله تعـالى وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأما ماقيل منأنها النفخة الاولى فما لاوجه له أصلالما أنه لايشاهد هولهاولا يصعق بها الامنكان حياعند وةوعهاوليسعقابهم الموعود واقعاعقيبها ولاالعذاب المطلق مؤخرا اليها بل يحل بهم من حين موتهم ﴿ مالها من فواقى ﴾ أي من تو تف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقرى ً بضم الفاء وهما لغتان وقوله تعالى ﴿ وقالوا رَبُّ اعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ﴾ حكاية لما قالوه عند سماعهم بتأخير عقابهم الى الآخرة أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية عجل لنا قطنا من العذاب الذي توعدنا به و لا تؤخره الى يوم الحساب الذي مبدؤه الصيحة المـذكورة والقط القطعة من الشيء من قطه اذا تطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط لانها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وقيل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الله تعالى المؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهزء به عجل لنا نصيبنا منها وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للامعان في الاستهزا كا نهم يدعون ذلك بكمال الرغبة والابتهال ﴿ اصـبر على ما يقولون ﴾ من أمثال هـذه 'لمقالات الباطلة ﴿ وَاذَكُرَ ﴾ لهم ﴿عبدنا داود﴾ أي قصته تهو يلا لأمر المعصية في أعينهم وتنسيها لهم على كال قبح ما اجترؤا عليه من المعاصي فانه عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه واختصاصه بعظائم النعم والكرامات لما ألم بصغيرة نزل عن منزلته و و بخته الملائكة بالتمثيل والتعريض حتى تفطن فاستغفر ربهوأناب و وجد منه ما يحكى من بكائه الدائب وغمه الواصب وندمه الدائم فما الظن بهؤلاء الكفرة الاذلين من كل ذليل المرتكبين لا كبر الكبائر المصرين على أعظم المعاصي أو تذكر قصته عليه الصلاة والسلام وصن نفسك أن تزل فيما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهم كيلا يلقاك مالقيه من المعاتبة ﴿ ذَا الَّايِدِ ﴾ أي ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد بمعنى واياد كل شيَّ ما يتقوى به ﴿ أنه أواب ﴾ رجاع الى مرضاة الله تعالى وهو تعليل لكونه ذا الايد ودليل على أن المراد به القوة في الدين فانه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل ﴿ إنا سخرنا الجبال معه ﴾ استئناف مسوق لتعليل قوته في الدين وأوابيته الى مرضاته تعالى ومع متعلقة بالتسـخير وأيثارها على اللام لمــا أشيراليــه فى سورة الانبياء من أن تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطريق تفويض التصرف الكلي فيها اليه عليه الصلاة والسلام كتسخير الريح وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو أقرب بالنسبة الى ما في سورة الانبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ يسبحن ﴾ أي يقدسن الله عز وجل بصوت يتمثل له أو بخاق الله تعالى فيها المكلام أو بلسان الحالوقيل يسرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع موضع مسبحات للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ﴿ بالعشي والاشراق ﴾ أي و وقت الاشر اق وهو حين تشرق الشمس أي تضيءو يصفو شعاعها وهو وقت الضحي وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما تشرق وعن أم هاني وضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحي وقال هذه صلاة الاشراق وعن ابن عباس رضي الله عنهما ماعر فت صلاة الضحى الابهذه الآية ﴿ والطاير ﴾ عطف على الجبال ﴿ محشورة ﴾ حال من الطير والعامل سخرنا أي وسخر ناالطيرحال كونها محشو رةعن ابن عباس رضي الله عنهما كان اذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت اليمه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء والطير محشورة بالرفع على الابتداء والخبرية ﴿ كُلُّ لَهُ أُوابِ ﴾ استئناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح بما فهم منه اجمالًا من تسبح الطير أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسييحه رجاع الى التسبيح ووضع الاواب موضع المسبح امالانها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع

لانه يرجع الى فعله رجوعا بعد رجوع واما لأن الاواب هو التواب الكثير الرجوع الىالله تعالى ومن دأبه اكثار الذكر وادامة التسبيح والتقديس وقيل الضميرية عز وجل أي كل من داود والجبال والطيرية أواب أي مسبح مرجع للتسبيح ﴿ وشددنا ملكه ﴾ قويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود وقرى بالتشديد للمبالغة قيل كان يبيت حول محراً به أربعون ألف مستلئم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وعجز عن اقامة البينة فأوحى الله تعـالى اليه في المنام أن اقتل المدعى عايه فتأخر فأعيد الوحى في اليقظة فأعله الرجل فقال ان الله تعالى لم يأخذني بهـ ذا الذنب ولكن بأني قتلت أبا هذا غيلة فقال الناس ان أذنب أحـد ذنبا أظهره الله تعـ الى عليه فقتله فهابوه وعظمت هيبته في القلوب ﴿ و آتيناه الحكمة ﴾ النبوة و كال العلم واتفان العمل وقيل الزبور وعلم الشرائع وقيل كل كلام وافق الحق فهو حكمة ﴿ وفصل الخطاب ﴾ أي فصل الخـ أم بتمييز الحق عن الباطل أو الكلام الملخص الذي ينبه المخاطب على المرام من غير التباس لمـا قدر وعي فيه مظان الفصل والوصــل والعطف والاستثناف والاظهار والاضهار والحذف والتكرار وانماسمي به أما بعد لانه يفصل المقصود عماسبق تمهيدا له كالحمد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذي ليس فيه ايجاز مخل و لا اطناب بملكا جاء في نعت كلام النبوة فصل لانزرو لاهذر ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم ﴾ استفهام معناه التعجيب والتشويق الى استماع مافي حيزه لايذانه بأنه من الانباء البديعة التي حقها أن تشيع فيما بين كل حاضر و باد والخصم في الاصل مصدر و لذلك يطاق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فريقان ﴿ اذتسوروا المحراب ﴾ اذ تصعدوا سوره ونزلوا اليه والسور الحائط المرتفع ونظيره تسنمه اذا علا سنامه وتذراه اذا علا ذروته واذ متعلقة بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم اذ تسوروا أو بالنبأ على أن المرادبه الواقع في عهدداود عليه السلام وأن اسناد الاتيان اليه على حذف مضاف أي قصة نبأ الخصم أو بالخصم لما فيه من معنى الخصر مة لا بأتي لإن اتيانه الرسول صلى الله عليه وســلم لم يكن حينئذ وقوله تعــالى ﴿ اذْدخلوا على داود ﴾ بدل ممــا قبله أو ظرف لتسوروا ﴿ فَفَرَعَ مَهُم ﴾ روى أنه تعالى بعث اليه ملكين في صورة أنسانين قيل هما جبريل وميكائيل عايهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب بمن معهما من الملائكة فلم يشعر الا وهما بين يديه جالسان ففزع منهم لانهم نزلوا عليه من فوق على خلاف العادة والحرس حوله في غير يوم الحكومة والقضاء قال ابن عباس رضي الله عنهما أن داود عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للاشتغال بخاصة نفسه و يوما للوعظ والتذكير ﴿قالوا﴾ استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليــه الصلاة والسلام كأنه قيل فماذا قالت الملائكة عند مشاهدتهم لفزعه فقيل قالوا ازالة لفزعه ﴿ لاتخف خصمان ﴾ أى نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصما ﴿ بغى بعضا على بعض ﴾ هو على الفرض وقصــد التعريض فلاكذب فيمه ﴿فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط ﴾ أي لاتجر في الحكومة وقرى و لا تشطط أي لاتبعد عن الحق وقرى، والاتشطط والا تشاطط وكلها من معنى الشطط وهو مجاو زة الحد وتخطى الحق ﴿ واهدنا الى سواء الصراط) الى وسططريق الحق بزجر الباغي عماسلكه من طريق الجور وارشاده الى منهاج العدل (ان هذا أخي) استئناف لبيان مافيه الخصومة أي أخي في الدين أو في الصحبة والتعرض لذلك تمهيد لبيان كال قبح مأفعل به صاحبه (له تسع و تسعون نعجة و لى نعجة و احدة ﴾ هي الانثي من الضأن وقد يكني بهاعن المرأة والكناية والتعريض أبأغ في المقصود وقرى تسع وتسعون بفتح التا ونعجة بكسر النون وقرى ولى نعجة بسكون اليا ﴿ فقال أكفلنيها ﴾ أىملكنيها وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ماتحت يدى وقيل أجعلها كفلي أي نصيبي ﴿ وعزني في الخطاب ﴾ أي غلبني في

مخاطبته ایای محاجة بأن جا مجحاج لم أقدر على رده أو في مغالبته ایاي في الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبهاهو فخاطبني خطابا أي غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دوني وقرى وعازني أي غالبني وعزني بتخفيف الزاي طلبا للخفة وهو تخفيف غريب كأنه قيس على ظلت ومست ﴿ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ﴾ جواب قسم محذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة في انكار فعل صاحبه وتهجين طمعه في نعجة من ليس له غيرها مع أن له قطيعا منها ولعله عليه الصلاة والسلام قالذلك بعد اعتراف صاحبه بما ادعاه عليه أو بناه على تقدير صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف الى مفعوله وتعديته الى مفعول آخر بالى لتضمنه معنى الإضافة والضم ﴿ وَانْ كَثيرًا مِنَ الْخَلَطَاءُ ﴾ أي الشركاء الذين خلطوا أموالهم ﴿ لِيبغي ﴾ ليتعدى وقرى بفتح اليا على تقدير النون الخفيفة وحذفها و بحذف اليا اكتفا بالكسرة ﴿ بعضهم على بعض ﴾ غير مراع لحق الصحبة والشركة ﴿ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ منهم فانهم يتحامون عن البغي والعدوان ﴿ وقليل ماهم ﴾ أي وهم قليل وما مزيدة للابهام والتعجب من قلتهم والجملة اعتراض ﴿ وظن داود أنما فتناه ﴾ الظن مستعار للعلم الاستدلالي لما بينهما من المشابهة الظاهرة أي علم بما جرى في مجلس الحكومة وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما الى صاحبه فضحك ثم صعدا الىالسما حيال وجهه فعلم عليه الصلاة والسلام أنه تعالى ابتلاه وليس المعنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتوجيه القصر المستفاد منكلمة انما الى المفعول بالقياس الى مفعول آخركما هو الاستعمال الشائع الوارد على توجيه القصر الى متعلقات الفعل وقيوده باعتبار النفي فيه والاثبات فيها كما في مثل قولك انماضر بت زيداً وانما ضربته تأديبابل على تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام بالفتنة بتوجيد القصر الى نفس الفعل بالقياس الى ما يغايره من الافعال لكن لاباعتبار النفي والاثبات معافى خصوصية الفعل فانه غير ممكن قطعا بل باعتبار النفي فيما فيه من معنى مطاق الفعل واعتبار الاثبات فيما يقارنه من المعني المخصوص فانكل فعل من الافعال المخصوصة ينحل عنمد التحقيق الى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل والى معني مخصوص يقارنه ويقيده وهو أثره في الحقيقة فان معنى نصر مثلا فعل النصر يرشدك الى ذلك قولهم معنى فلان يعطى ويمنع يفعل الاعطاء والمنع فمورد القصر في الحقيقة ما يتعلق بالفعل باعتبار النفي فيه والاثبات فيما يتعلق به فالمعني وعلم داود عليه السلام أنما فعلنا به الفتنة لاغيرقيل ابتليناه بامرأة أوريا وقيل امتحناه بتلك الحكومة هل يتنبه بها لما قصد منها وايثار طريق التمثيل لأنه أبلغ في التوبيخ فإن التأمل فيـه اذا أداه الى الشعور بمـاهو الغرضكان أوقع في نفسه وأعظم تأثيرا في قلبه وأدعى الىالتنبه للخطأ مع مافيه من مراعاة حرمته عليه الصلاة والسلام بترك المجاهرة والاشعار بأنه أمر يستحيى من التصريح به وتصويره بصورة التحاكم لالجائه عليه الصلاة والسلام الى التصريح بنسبة نفسه الى الظلم وتنبيهه عليه الصلاة والسلام على أن أو ريا بصدد الخصام ﴿ فاستغفر ربه ﴾ اثر ماعلم أن ماصدر عنه ذنب ﴿ وخر راكِعا﴾ أي ساجدا على تسمية السجود ركوعا لانه مبدؤه أوخر للسجود راكعا أي مصليا كانه أحرم بركعتي الاستغفار ﴿ وأناب ﴾ أي رجع الى الله تعمالي بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السملام رأى امرأة رجل يقال له أو ريا فمال قلبه اليها فسأله أن يطلقها فاستحيى أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم سليمان عليه السلام وكان ذلك جائزا في شريعته معتاداً فيما بين أمته غير مخــل بالمروء حيث كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها اذا أعجبته وقدكان الانصار في صدر الاسلام يواسون المهاجرين بمثل ذلك من غير نكير خلا أنه عليه الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته و يسأل رجلا ليسُ له الا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة نسائه بلكان يجب عليه أن يغالب هواه و يقهر نفسهو يصبر

على ماامتحن به وقيل لم يكن أو ريا تز وجها بلكان خطبها ثم خطبها داود عليه السلام فآثره عليه السلام أهلها فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أن خطب على خطبة أخيه المسلم هذا وأما مايذكر من أنه عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم محرابه وأغلق بابه وجعـل يصلي و يقرأ الزبور فبينها هو كذلك اذجاء الشيطان في صورة حمامة من ذهب فمديده ليأخذها لابن صغير له فطارت فامتد اليها فطارت فوقعت في كوة فتبعها فأبصر امرأة جميلة قد نقضت شعرها فغطي بدنها وهي امرأة أوريا وهو من غزاة البلقاء فكتب الى أيوب بن صوريا وهو صاحب بعث البلقاء أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت وكان من يتقدم على التابوت لايحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح الله تعالى على يده وسـلم فأمر برده مرة أخرى وثالثة حتى قتــل وأتاه خبر قتله فلم يحزن كماكان يحزن على الشهداء وتزوج امرأته فافك مبتدع مكروه ومكر مخترع بئسما مكروه تمجه الاسماع وتنفر عنه الطباع ويل لمن ابتدعه وأشاعه وتبآ لمن اخترعه وأذاعه و لذلك قال على رضي الله عنه من حدث بحديث داود عليه السلام على ماير ويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانبيا وصلوات الله تعالى وسلامه عليهم هذا وقد قيل ان قوما قصدوا أن يقتلوه عليهالصلاة والسلامفتسوروا المحرابودخلوا عليه فوجدوا عندهأقواما فتصنعوا بهذا التحاكم فعلم عليهالصلاة والسلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلا ً له من الله عز وجل فاستغفر ربه مما هم به وأناب ﴿ فغفرنالهذلك ﴾ أي مااستغفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بتي ساجدا أربعين يوما وليلة لايرفع رأسه الألصلاة مكتوبة أو لما لابد منه و لا يرقأ دمعه حتى نبت منه العشب الى رأسه ولم يشرب ما الاثلثاه دمع وجهد نفسه راغبا الى الله تعالى في العفوعنه حتى كاديهلك واشتغل بذلك عن الملكحتي وثب ابن له يقال له ايشا على ملكه ودعا الى نفسه فاجتمع اليه أهل الزيغ من بني اسر ائيل فلماغفر له حار به فهزمه ﴿ وانله عند نالزلغي ﴾ لقر بة وكر امة بعد المغفرة ﴿ وحسن مآب ﴾ حسن مرجع في الجنة ﴿ ياداودانا جعلناك خليفة في الارض ﴾ اما حكاية لما خوطب به عليه الصلاة والسلام مبينة لزلفاه عنده عز وجل واما مقول قول مقـدر هو معطوف على غفرنا أو حال من فاعـله أى وقلنا له أو قائلين له ياداود الخ أى استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها أوجعلناك خليفة بمنكان قبلك من الانبياء القائمين بالحق وفيه دليل بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كاكانت قبلها لم تتغير قط ﴿ فَاحِكُم بِينِ النَّاسِ بِالحق ﴾ بحكم الله تعالى فان الخلافة بكلا معنييه مقتضية له حتما ﴿ وَلا تَتْبَعِ الْهُوى ﴾ أي هوى النفس في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا ﴿ فيضلك عن سبيل الله ﴾ بالنصب على أنه جواب النهى وقيل هو مجزوم بالعطف على النهى مفتوح لالتقاء الساكنين أي فيكون الهوى أواتباعه سيبا اضلالك عن دلائله التي نصها على الحق تكوينا وتشريعا وقوله تعالى ﴿ إن الذين يضلون عن سبيل الله ﴾ تعليـل لمـا قبـله ببيان غائلته واظهار سبيل الله في موقع الاضمار لزيادة التقرير والايذان بكمال شناعة الضلال عنه ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ جملة من خبر ومبتدا وقعت خبر الان أوالظرف خبر لان وعذاب مرتفع على الفاعلية بما فيه من معنى الاستقرار (بما نسوا) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب) اما مفعول لنسوا فيكون تعليلا صريحا لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الاشعار بعلية مايستتبعه و يستلزمه أعنى الضلال عن سبيل الله تعالى فانه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف لقوله تعالى لهم أي لهم عـ ذاب شديد يوم القيامة بسبب نسيانهم الذي هو عبارة عن ضلالهم ومن ضرورته أن يكون مفعوله سبيل الله فيكون التعليل المصرح به حينئذ عين التعليل المشعربه بالذات غيره بالعنوان ومن لم يتنبه لهـذا السر السرى قال بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل فان تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى فتدبر ﴿ وماخلقنا

السما والارض ومابينهما باطلا ﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله من أمر البعث والحساب والجزاء أي وماخلقناهما ومابينهما من المخلوقات على هذا النظام البديع الذي تحار في فهمه العقول خلقاباطلا أيخاليا عن الغاية الجليلةوالحكمة الباهرة بل منطويا على الحق المبين والحكم البالغة حيث خلقنا من بين ما خلقنا نفوسا أودعناها العقل والتمييز بين الحق والباطل والنافع والضار ومكناها من التصرفات العلمية والعملية في استجلاب منافعها واستدفاع مضارها ونصبنا للحق دلائل آفاقية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشهادبها ثملم نقتصر على ذلك المقدار من الالطاف بل أرسلنا اليها رسلا وأنزلنا عليهاكتبا بينافيهاكل دقيق وجليل وأزحنا عللها بالكلية وعرضناها بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنالها عاقبة وجزاء على حسب أعمالها ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى مانني من خلق ماذكر باطلا ﴿ ظن الذين كفروا ﴾ أى مظنونهم فان جحودهم بأمر البعث والجزاء الّذي عليه يدور فلك تكوين العالم قول منهم ببطلان خلق ماذكر وخلوه عن الحكمة سبحانه وتعالى عمايقو لون علوا كبيرا ﴿ فو يل للذين كفروا ﴾ مبتدأ وخـبر والفا الافادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطلكا أن وضع الموصول موضع ضميرهم للاشعار بمافي حيز الصلة بعلية كفرهم اهو لاتنافي بينهما لأنظنهم من باب كفرهم ومن في قوله تعالى ﴿ من النار ﴾ تعليلية كما في قوله تعالى فو يل لهم بمــاكتبت أيديهم ونظائره مفيدةً لعلية النار لثبوتالويل لهم صريحا بعد الاشعار بعلية مايؤدي اليها من ظنهم و كفرهم أيفويل لهم بسببالنار المترتبة على ظنهم وكفرهم ﴿ أُمْ نَجْعُـلُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ﴾ أم منقطعــة ومافيها من بل للاضراب الانتقالي عن تقرير أمرالبعث والحساب والجزاء بمـا مرمن نني خلق العالم خاليا عن الحـكم والمصالح الي تقريره وتحقيقه بما في الهمزة من الكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده أي بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين في أقطار الارض كم يقتضيه عدم البعث ومايترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في التمتع بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظامنها من المؤمنين لكن ذلك الجمل محال فتعين البعث والجزامحتما لرفع الاولين الى أعلى علمين و رد الآخرين الى أسفل سافلين وقوله تعالى ﴿ أَم نجعل المنقين كالفجار ﴾ اضر ابوانتقال عن اثبات ماذكر بازوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين المذكورين على الاطلاق الى اثباته بلزوم ماهو أظهر منه استحالة وهوالتسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لايساعده المفام ويجوز أنيراد بهذين الفريقين عين الأولين و يكون التكرير باعتبار وصفين آخرين هما أدخل في انكار التسوية من الوصفين الأولين وقيل قال كفار قريش للمؤمنين انانعطي في الآخرة من الخير ماتعطون فنزلت ﴿ كَتَابِ ﴾ خبر مبتدا محذوف هو عبارة عن القرآن أوالسورة وقوله تعالى ﴿ أَنزلناه اليك ﴾ صفته وقوله تعالى ﴿ مُبارك ﴾ خبرثان للمبتدا أوصفة لكتاب عند من يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح وقرى مباركا على أنه حال من مفعول أنزلنا ومعنى المبارك الكثير المنافع الدينية والدنيوية وقوله تعالى ﴿ ليدبروا آياته ﴾ متعلق بأنزلناه أي أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار التكوين والتشريع فيعرفوا مايدبر ظاهرها من المعاني الفائقة والتأويلات اللائقة وقرى ليتدبرواعلى الأصل ولتدبروا على الخطاب أي أنت وعلماء أمتك بحذف احمدي التاءين ﴿ وليتذكر أولو الألباب﴾ أي وليتعظ به ذو و العقول السليمة أوليستحضروا ماهو كالمركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته لمانصب عليهمن الدلائل فان الكتب الالهية مبينة لما لايعرف الابالشرع ومرشدة ألى مالاسبيل للعقل اليه ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ﴾ وقرى ً نعم العبد أي سليمان كما ينبي ً عنه تأخيره عن داود مع كو نه مفعو لاصر يحا. لوهبنا و لان قوله تعالى ﴿ أنه أواب ﴾ أي رجاع الى الله تعالى بالتوبة أوالى التسبيح مرجع له تعليل للمدح وهو من

حاله لما أن الضمير المجرور في قوله تعالى ﴿ اذعرض عليه ﴾ راجع اليه عليه الصلاة والسلام قطعا واذمنصوب باذكر أي اذكر ماصدر عنه اذعرض عليه ﴿ بالعشي ﴾ هو من الظهر الي آخر النهار ﴿ الصافنات ﴾ فانه يشهدبأنه أواب وقيل ظرف لاواب وقيل لنعم وتأخير الصافنات من الظرفين لمام مرارا من التُشويق الي المؤخر والصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبكيد أو رجل وهو من الصفات المحمودة في الخيـل لايكاد يتفق الافي العراب الخلص وقيل هو الذي يجمع يديه و يسويهما وأما الذي يقف على سنبكه فهو المنخيم ﴿ الجياد ﴾ جمع جواد وجود وهو الذي يسرع في جريه وقيل الذي يجود عند الركض وقيل وصفت بالصفون والجودة لبيان جمعها بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية أي اذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها واذا جرت كانت سراعاخفافا فيجريها وقيل هو جم جيد روى أنه عليه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأصاب ألف فرس وقيل أصابها أبو دمن العمالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحرلها أجنحة فقعد يوما بعد ماصلي الظهر على كرسيه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر أوعن و ردكان له من الذكر وقتئذ وتهيبوه فلم يعلموه فاغتم لما فأته فاستر دهافعقرها تقربالله تعالى وبقيمائة فمافى أيدى الناس من الجياد فمن نسلها وقيل لماعقرها أبدله الله خيرا منها وهي الريح تجرى بأمره ﴿ فقال اني أحبب حب الخير عن ذكر ربي ﴾ قاله عليه الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة وندما عليه وتمهيدا لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخرالعرض المستمر دون ابتدائه والتأكيدللدلالة على أن اعترافه وندمه عن صميم القلب لالتحقيق مضمون الخبر وأصل أحببت أن يعدى بعلى لانه بمعنى آثرت لكن لما أنيب مناب أنبت عدى تعديته وحب الخير مفعوله كأنه قيل أنبت حب الخيرعن ذكر ربي و وضعته موضعه والخير المال الكثير والمرادبه الخيل التي شغاته عليه الصلاة والسلام و يحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بها قال عليه الصلاة والسلام الخير معقو د بنو اصى الخيل الى يوم القيامة وقرى انى ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ متعلق بقوله أحببت باعتبار استمرار المحبةودوامهاحسب استمرار العرض أىأنبت حب الخير عن ذكر ربي واستمر ذلك حتى توارت أيغربت الشمس تشبيها لغرو بهافي مغربها بتوارى المخبأة بحجابها واضارها منغيرذكر لدلالة العشي عليها وقيل الضمير للصافنات أى حتى توارت بحجاب الليل أى بظلامه ﴿ ردوهاعلى ﴾ من تمام مقالة سليمان عليه السلام ومرمى غرضه من تقديم ماقدمه ومن لم يتنبه له معظهو ره توهم أنه متصل بمضمرهوجو اب لمضمر آخركا أن سائلا قال فماذا قالسلمان عليه السلام فقيل قالردوها فتأمل والفاء في قوله تعالى ﴿ فطفق مسحا ﴾ فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وايذانا بغاية سرعة الامتثال بالأمرأي فردوها عليه فأخذ يمسح السيف مسحا ﴿ بالسوق والاعناق ﴾ أىبسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيـل جعل يمسح بيده أعناقها وسوقهاحباً لهـا واعجابا بهـا وليس بذاك وقرى بالسُّوق على همز الواو لضمتها كما في أدؤر وقرى بالسَّؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضمة الواو وقرى والساق اكتفا والواحد عن الجمع لأمن الالباس ﴿ ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ﴾ أظهر ما قيل في فتنته عليــه الصــلاة والسلام ما روى مرفوعا أنه قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى ولم يقل ارف شاء الله تعالى نطاف عليهن فلم تحمل الا امرأة واحدة جائت بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال ان شاء الله لجاهـ دوا في سبيل الله فر سانا أجمعون وقيل و لد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه في السحاب فما شعر به الى أن ألقي على كرسيه ميتا فتنبه لخطئه حيث لم يتوكل على الله عز وعلا وقيل انه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب بنتا له تسمى جرادةمن أحسن

الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبها وكاللايرقأ دمعها جزعا على أببها فأمر الشياطين فمثلو الهاصورته وكانت تغدو اليها و تروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكه فأخبره آصف مذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده الى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائبا إلى الله تعالى باكيا متضرعا وكانت له أم ولد يقال لها أمينة اذا دخل للطهارة أو لاصابة امرأة يعطمها خاتمه وكان ملكه فيه فأعطاها يوما فتمثل لها بصورته شيطان اسمهصخر وأخذ الخاتم فتختم به وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكمه في كل شي الا في نسائه وغير سليمان عن هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدو رعلى البيوت يتكفف واذا قال أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد الى السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الوثن في بيته فأنكر آصف وعظا ؛ بني اسر ائيل حكم الشيطان ثم طار اللعين وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يدسايمان فبقر بطنها فاذا هو بالخاتم فتختم به وخر ساجدا وعاد اليـه ملـكه و جاب صخرة لصخر فجعله فيها وسدعليه بأخرى ثم أوثقهما بالحديد والرصاص وقذفه في البحر وعلى هذا فالجسد عبارة عنصخر سمى به وهو جسم لاروح فيه لانه تمثل بما لم يكن كذلك والخطيئة تغافله عليه الصلاة والسلام عن حال أهله لان اتخاذ التماثيل لم يكن مخطورا حينتذ وسجود الصورة بغير علم منــه لا يضره ﴿ قال ﴾ بدل من أناب وتفسير له ﴿ رب اغفرلی ﴾ أي ماصدر عني من الزلة ﴿ وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ﴾ لا يتسهل له و لايكون ليكون معجزة لي مناسبة لحالي فانه عليه الصلاة والسلام لما نشأ في بيت الملك و النبوة و و رثهما معا استدعى من ربهمعجزة جامعة لحكمهما أو لا ينبغي لاحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة أو لا يصح لاحد من بعدي لعظمته كقو لكلفلان ماليس لاحد من الفضل والمال على ارادة و صف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون منافسة وقيل كان ملكا عظما فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله تعالى وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين جريا على سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين وكون ذلك أدخل في الاجابة وقرى لى بفتح الياء ﴿ انك أنت الوهاب ﴾ تعليل للدعا بالمغفرة والهبة معاً لا بالاخيرة فقط فانالمغفرة أيضا منأحكام وصف الوهابية قطعا ﴿ فسخرنا له الريح ﴾ أي فذللناها لطاعته اجابة لدعوته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام الى ماكان عليه قبل الفتنة وقرى الرياح ﴿ تجرى بأمره ﴾ بيان لتسخيرها له ﴿ رخا ۖ ﴾ أى لينةمن الرخاوة طيبة لاتزعز ع وقيل طبيعة لا تمتنع عليه كالمأمور المنقاد ﴿ حيث أصاب ﴾ أي حَيث قصد وأراد حكى الاصمعي عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب ﴿ والشياطين ﴾ عطف على الريح ﴿ كُلُّ بنا ۗ وغواص ﴾ بدل من الشياطين ﴿ وَ آخر بِن مقر نبين فى الاصفاد ﴾ عطف على كل بناء داخل فى حكم البدل كأنه عليه الصلاة والسلام فصل الشَّياطين الى عملة استعملهم في الاعمال الشاقة من البناء والغوص ونحو ذلك والى مردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل لكفهم عن الشر والفساد ولعل أجسامهم شفافة فلاترى صلبة فيمكن تقييدها ويقدرون على الاعسال الصعبة وقد جوز أن يكون الاقران فى الاصفاد عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق التمثيل والصفد القيد و سمى به العطا ً لانه ير تبط بالمنعم عليه و فرقو ا بين فعايهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه على عكس وعد وأوعدوقو له تعالى ﴿ هذا ﴾ الخ اما حكاية لما خوطب به سليمان عليه السلام مبينة لعظم شأن ما أو تى من الملك وأنه مفوض اليه تفويضا كليا واما مقول لقول مقدرهو معطوف على سخرنا أو حال من فاعله كما مر فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الامر الذي أعطيناكه من الملك العظيم والبسطة والتسلط علي مالم يسلط عليه

غيرك ﴿ عطاؤنا ﴾ الخاص بك ﴿ فادنن أو أمسك ﴾ فأعط من شئت وامنع من شئت ﴿ بغير حساب ﴾ حال من المستكن في الامر أي غير محاسب على منه وامساكه لتفويض التصرف فيه اليك على الاطلاق أو من العطاء أي هذا عطاؤنا ملتبسا بغير حساب لغاية كثرته أو صلة له وما بينها اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة الى تسخير الشياطين والمراد بالن والامساك الاطلاق والتقييد ﴿ وَانْ لَهُ عَنْـُدُنَا لَوْانِي ﴾ في الآخرة مع ماله من الملك العظيم في الدنيا ﴿ وحسن ما آب ﴾ هو الجنة قيل نتن سلمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة و ملك بعد الفتنة عشرين سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري في تاريخـه أن سلمان عليه السلام و رث ملك أبيه في عصر كيخسرو بن سياوش وسارهن الشام الى العراق فبالغ خبره كيخسر و فهرب الى خراسان فلم يلبث حتى هلك ثم سار سلمان عليه السلام الى مروثم الى بلاد الترك فوعل فيها ثم جاز بلاد الصين ثم عطف الى أن وافى بلاد فارس فنزلها أياما ثم عاد الى الشام ثم أهر ببنا بيت المقدس فلما فرغ منه سار الى تهامة ثم الى صنعا وكان من حديثه مع صاحبتها ما ذكره الله تعالى وغزا بلاد المغرب الانداس وطنجة وغيرهما والله تعالى أعلم ﴿ واذكر عبـدنا أيوب ﴾ عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير تصة سلمان بهذا العنوان لكال الاتصال بينه و بين داود عليها السلام وأيوب هو ابن عيص بن اسحق عليه السلام ﴿ أَذَ نَادَى رَبُّهُ ﴾ بدل اشتمال من عبدناو أيوب عطف بيانله ﴿ أَنَّى ﴾ بأنى ﴿ مسنى الشيطان ﴾ بفتح يا مسنى وقرى باسكانها واسقاطها ﴿ بنصب ﴾ أى تعب وقرى بفتح النون وبفتحتين و بضمتين للتثقيل ﴿ وعذاب ﴾ أى ألم ووصب يريد مرضه و ما كان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر في قوله أني مسنى الضرّ وهو حكاية لـكلامه الذي ناداه به بعبارته والالقيل انه مسه الخ والاسناد الى الشيطان اما لانه تعالى مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل انه أعجب بكثرة ماله أو استغاثه مظلوم فلم يغثه أوكانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه أو لامتحان صبره فيكون اعترافا بالذنب أو مراعاة للادب أو لانه وسوس الى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم أو لان المراد بالنصب والعذاب ماكان يوسوس به اليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلا والقنوط من الرحمة و يغريه على الكراهة والجزع فالتجأ الى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلا أو بالتو فيق لدفعه و رده بالصبر الجيل و ليس هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بلمن جملته قوله وأنتأر حم الراحمين فاكتنى ههنا عن ذكره بما في سورة الانبياء كما ترك هناك ذكر الشيطان ثقة بماذكر ههنا وقوله تعالى ﴿ اركض برجلك ﴾ الخ اما حكاية لما قيل له أو مقول لقول مقدر معطوف على نادى أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب بها الارض وكذا قوله تعالى ﴿ هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ فانه أيضا اما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالامر ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق اليه الكلام كأنه قيل فضربها فنبعت عين فقلنا له هـذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك و باطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال و باردة للشرب و يأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ﴿ و وهبنا له أهله ﴾ معطوف على مقدر مترتب على مقدر آخر يقتضيه القول المقدر آنفا كانه قيل فاغتسل و شرب فكشفنا بذلك ما بهمن ضركا في سورة الانبياء و وهبناله أهله اما باحيائهم بعد هلاكهم وهو المروى عن الحسن أو بجمعهم بعد تفرقهم كا قيل ﴿ ومثلهم معهم ﴾ عطف على أهله فكان له من الاولاد ضعف ماكان له قبل ﴿ رحمة منا ﴾ أى لرحمة عظيمة عليه من قبلنا ﴿ وذكرى لأولى الالباب ﴾ ولتذكيرهم بذلك ليصبروا على الشدائدكم صبر و يلجأوا الى الله عز و جل فما يحيق بهم كما لجأ ليفعل بهم ما فعل به من حسن العاقبه ﴿ وَخَذَ بِيدِكَ ضَعْتًا ﴾ معطوف على إركض أو على وهبنا بتقدير قلنا أي وقلنا خذ بيدك الح والاول أقرب لفظا

وهذا أنسب معنى فأن الحاجة الى هذا الامر لاتمس الابعد الصحة فان امر أته رحمة بنت افرايم بن يوسف وقيل ليابنت يعقوب وقيل ماصر بنت ميشابن يوسف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت فحاف انبرى ليضر بنهاما تةضر بة فأمر هالله تعالى بأخذ الضغث والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قبضة من الشجر وقال ﴿ فاضرب به ﴾ أى بذلك الضغث ﴿ و لا تحنث ﴾ في يمينك فان البريتحقق به ولقد شرع الله سبحانه هذه الرخصة رَحْمَة عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا لَحْسَنَ خَدَّمَتُهَا آيَاهُ وَ رَضَاهُ عَنْهُ ۖ اوهِي بَاقَيَةً وَ يَجِبُ أَنْ يَصِيبُ المَضْرُوبُ كُلُّ وَاحْدُ مِنَ الْمَائَةُ اما بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة على هيئة الضرب ﴿ انا وجدناه صابرا ﴾ فيما أصابه في النفس والاهل والمال وايس في شكواه الى الله تعالى اخلال بذلك فانه لا يسمى جزعا كتمني العافيـة وطاب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة في الدين حيثكان الشيطان يوسوس الى قومه بأنه لوكان نبيا لما ابتلي بمثل ماابتلي به وارادة القوة على الطاعة فقد باغ أمره الى أن لم يبق منه الا القاب واللسان و يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال في مناجاته الهي قدعلمت أنه لم يخالف لساني قاي ولم يتبع قاي بصرى ولم يهبني هاه الكت يميني ولم آكل الا ومعي يتيم ولم أبت شبعان و لاكاسيا ومعىجائع أوعريان فكشف الله تعالى عنه ﴿ نعم العبد﴾ أىأيوب ﴿ انه أواب﴾ تعليل لمدحه أى رجاع الى الله تعالى ﴿ وَاذَكُرْ عَبَادُنَا ابْرَاهُمْ وَاسْحَقُّ وَ يَعْقُوبُ ﴾ عطف بيان لعبادنا وقرى عبدنا أما على أن ابراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان وقيل بدل وقيل نصب باضمار أعنى والباقيان عطف على عبدنا واما على أن عبدنا اسم جنس وضعموضع الجمع ﴿ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ أولى القوة في الطاعة والبصيرة في الدين أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالآيدى عن الاعمال لان أكثرها تباشر بها و بالابصارعن المعارف لانها أقوى مباديها وفيه تعريض بالجهلة البطالين أنهم كالزمني والعهاة وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع تحكنهم منهما وقرى أولى الايد بطرح الياء والاكتفاء بالكسر وقرى أولى الآيادي على جمع الجمع (انا أخاصناهم بخالصة) تعليـل لمـا وصفوابه منشرف العبودية وعلو الرتبة في العلم والعمل أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة عظيمة الشأن كمايني عنه التنكير التفخيمي وقوله تعالى ﴿ ذَكرى الدَّارَ ﴾ بيان للخالصة بعد ابهامها للتفخيم أى تذكر للدار الآخرة دائمًا فان خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم فىكل مايأتون وما يذرون جواراته عز وجل والفوز بلقائه و لا يتسنى ذلك الا فى الآخرة وقيلأخلصناهم بتو فيقهم لهاواللطف بهم فى اختيارهاو يعضد الأول قراءة من قرأ بخالصتهم واطلاق الدار للاشعار بأنها الدار في الحقيقة وانما الدنيا معبر وقرى واضافة خالصة الى ذكري أي بما خلص من ذكري الدار على معني أنهم لا يشو بون ذكراها بهم آخر أصلا أوتذكيرهم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم فالدنيا كما هو شأن الأنبياء عليهمالصلاةوالسـلام وقيل ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم ﴿ وَانْهُمْ عَنْدُنَا لَمْنَ الْمُصْطَفِينِ الْآخِيارِ ﴾ لمن المختارين من أمثالهم المصطفين عليهم في الخير والاخيار جمعخير كشر وأشرار وقيل جمع خيرأو خير مخفف منه كاموات فىجميع ميت وميت ﴿ واذكر اسمعيل ﴾ فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه للاشعار بعراقته في الصبر الذي هو المقصود بالتذكير ﴿ واليسع ﴾ هو ابنأخطوب بن العجو زاستخلفه الياس على بني اسرائيل ثم استنبي واللام فيه حرف تعريف دخل على يسع كافي قو لمن قال رأيت الوليد بن اليزيد مباركا وقرى والليسع كائن أصله ليسع فيعل من اللسع دخل عليه حرف التعريف وقيل هو على القراء تين علم أعجمي دخل عليه اللام وقيل هو يوشع ﴿ وَذَا الحَفْلُ ﴾ هو أبن عم يسع أو بشر بن أيو بواختلف فى نبو ته ولقبه فقيل فر اليه ما تة نبي من بني اسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة ﴿ وَكُلُّ أَيُ وَكُلُهُمْ

﴿ مِنَ الْاَحْيَارِ ﴾ الشهورين بالخيرية ﴿ هَذَا ﴾ اشارة الى ماتقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم ﴿ ذَكُر ﴾ أي شرف لهم وذكر جميل يذكرون به أبدا أو نوع من الذكر الذي هو القرآن و باب منه مشتمل على أنباء الانبياعاييم السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا ذكر من مضي من الأنبياء وقوله تعالى ﴿ وَانْ لَلْمَتَّقِينَ لَحْسَنَ مَا آبَ شروع فى بيان أجرهم الجزيل فى الآجل بعــد بيان ذكرهم الجميــل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب التنزيل والمرآد بالمتقين اما الجنس وهم داخلون فى الحكم دخولا أوليا واما نفس المذكورين عبر عنهم بذلك مدحالهم بالتقوى التي هي الغاية القاصية من الكمال (جنات عدن) عطف بيان لحسن ما آب عندمن يجوز تخالفهما تعريفاً وتنكيرا فان عدناً معرفة الهوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده أو بدل منــه أو نصب على المدح وقوله تعالى ﴿ مفتحة لهم الأبواب ﴾ حال من جنات عدن والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعــل والأبوابمر تفعة باسم المفعول والرابط بين الحال وصاحبها اما ضمير مقدركما هو رأى البصريين أى الأبواب منها أوالالف واللام القائمة مقامه كما هورأى الكوفيين اذالاصل أبوابها وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أوعلى أنهما خبران لمحذوف أي هي جنات عدنهي مفتحة ﴿ متكئين فيها ﴾ حالمن ضمير لهم والعامل فيها مفتحة وقوله تعالى ﴿ يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ﴾ استئناف لبيانً حالهم فيها وقيل هوأيضا حال مماذكر أو من ضميرمتكئين والاقتصار على دعا الفاكة للايذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي فانه لتحصيل بدل المتحلل ولا تحلل ثمة ﴿وعندهم قاصرات الطرف﴾ أي على أزواجهن لاينظرن الى غـيرهم ﴿ أَتَرَابِ ﴾ لدات لهم فان التحاب بين الاقران أرسخ أو بعضهن لبعض لاعجوز فهن و لا صبية واشتقافه من التراب فانه يمسهم في وقت واحد ﴿ هذا ما توعدون ليوم الحساب ﴾ أي لاجله فان الحساب علة للوصول الى الجزاء وقرى بالياء ليو افق ماقبله والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم (انهذا) أىماذكرمن ألوان النعم والكرامات (لرزقنا) أعطيناكموه (مالهمن نفاد) انقطاع أبدا (هذا) أَى الامر هذا أوهذا كما ذكر أوهـ ذا ذكر وقوله تعالَى ﴿ وَانْ للطاغين لشر ما آب ﴾ شروع في بيان أضداد الفريق السابق ﴿ جَهْمُ ﴾ اعرابه كما ساف ﴿ يصلونها ﴾ أى يدّخلونها حال من جهنم ﴿ فَبئس المهاد ﴾ وهو المهد والمفرش مستعار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهوجهنم لقوله تعاثى لهم من جَهنم مهاد ﴿هذا فليذوقوه﴾ أي ليذوقوا هذا فليذوقوه كقوله تعالى واياى فارهبون أوالعذاب هذا فايذوقوه أوهذا مبتدأ خبره وعميم وغساق وما بينهما اعتراض وهو على الأولين خبر مبتدأ محذوف أى هو حميم والغساق ما يغسق من صــديد أهل النار من غسةت العين اذا سال دمعها وقيل الحميم يحرق بحره والغساق يحرق ببرده وقيل لوقطرت منه قطرة في المشرق لنتنت أهل المغرب ولوقطرت قطرة في المغرب لنتنت أهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعلمه الاالله تعالى وقرى بتخفيف السين ﴿ وَآخر من شكله ﴾ أي ومذوق آخر أوعذاب آخر من مثل هذا المذوق أوالعذاب في الشدة والفظاعة وقري ً وأخر أيومذوقات أخرأوانو اعءذاب أخر وتوحيد ضميرشكله بتأو يلماذكر أوالشراب الشامل للحميم والغساق أو هو راجع الى الغساق ﴿ أزواجِ ﴾ أى أجناس وهو خبر لآخر لانه يجوزأن يكون ضرو با أوصفة له أو للثلاثة أو مرتفع بالجار والخبر محذُّوف مشل لهم ﴿ هذا فوج مقتحم معكم ﴾ حكاية مايقال منجهة الخزنة لرؤسا الطاغين اذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج كانوا يتبعونهم في الكفر والضلالة والاقتحام الدخول في الشيء بشدة قال الراغب الاقتحام توسط شدة مخيفة وقوله تعالى ﴿لامرحباً بهم﴾ من اتمام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج أوصفة للفوج أو حال منه أى مقول أومقو لافي حقهم لا مرحباً بهم أي لا أتوا مرحبا أو لارحبت بهم الدار مرحبا (انهم

صالوا النار﴾ تعليمل من جهة الخزنة لاستحقاقهم الدعا عليهم أو وصفهم بما ذكر وقيل لامرحبابهم الى هناكلام الرؤساء في حق أتباعهم عند خطاب الخزنة لهم باقتحام الفوج معهم تضجرا من مقارنتهم وتنفرا من مصاحبتهم وقيل كل ذلك كلام الرؤساء بعضهم مع بعض في حقّ الاتباع ﴿قَالُوا ﴾ أي الاتباع عنــد سماعهم ما قيل في حقهم و وجه خطابهم للرؤساء في قولهم ﴿ بِل أَنتُم لامرحبابِكم ﴾ الخ على الوجهين الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الاو لفلعلهم إنما عاطبوهم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار الى الخزنة بلهم لامرحبا بهم الخقصدا منهم الى اظهار صدقهم بالمخاطبة مع الرؤسا والتحاكم الى الخزية طمعا في قضائهم بتخفيف عذابهم أو تضعيف عذاب خصائهم أي بل أنتم أحق بما قبل لنا أوقاتم وقوله تعالى ﴿ أَنتَم قدمتمو ه لنا ﴾ تعليل لاحقيتهم بذلك أي أنتم قدمتم العذاب أوالصلي لنا وأوقعتمو نافيه تقديم ما يؤدى اليه من العقائد الزائغة والاعمال السيئة وتزيينها في أعيننا واغرائنا عليها لاأنا باشر ناها من تلقا أنفسنا فبئس القرار ﴾ أى فبئس المقرجهنم قصدوا بذمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم ﴿ قالوا ﴾ أى الاتباع أيضا وتوسيطه إن كلاميهم لما بينهما من التباين البين ذا" ا وخطابا أي قالوا معرضين عن خصومتهم متضرعين الى الله تعالى ﴿ ربنا من قدم لنا هـذا فزده عذابا ضعفا في النار ﴾ كقولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عـذابا ضعفا من النار أي عذابا مضاعفًا أي ذا ضعفوذلك بأن يزيد عليه مثله و يكون ضعفين كقوله ربنا آتهم ضعفين من العذب اوقيل المراد بالضعف الحيات والافاعي ﴿وقالوا﴾ أي الطاغون ﴿مالنا لانري رجالاكنا نعـدهم من الاشرار ﴾ يعنون فقراء المسلمين الذين كانوا يسترذلونهم ويسمخرون منهم ﴿أَتَخذناهم سخريا﴾ بهمزة استفهام سقطت لاجلها همزة الوصل والجملة استثناف لامحل لهما من الاعراب قالوه انكارا على أنفسهم وتأنيبا لها في الاستسخار منهم ﴿ أُم زاغت عنهم الأبصار ﴾ متصل بأتخذناهم على أن أم متصلة والمعنى أي الأمرين فعانا بهم الاستسخار منهم أم الأزدراجهم وتحقيرهم وانأبصارنا كانت تزيغ عنهم وتقتحمهم على معنى انكاركل واحدمن الفعلين على أنفسهم توبيخالها أوعلى أنها منقطعة والمعنى أتخذناهم سخرياً بل أزاغت عنهم أبصارنا كقولك أزيد عندك أم عندك عمرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الاضراب والانتقال منه الى التوبيخ على الازدراء والتحقير وقرىء اتخذناهم بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقوله تعالى أم زاغت متصل بقوله مالنا لإنرى والمعنى مالنا لا نراهم في النار أليسوا فيها فلذلك لأنراهم أم زاغت عنهم أبصارنا وهم فيها وقد جو زأن تكون الهمزة مقدرة على هذه القراءة وقرى سخريا بضم السين ﴿ ان ذلك ﴾ أى الذي حكى من أحو الهم ﴿ لحق ﴾ لابد من وقوعه البتة وقوله تعالى ﴿ تخاصم أهل النار ﴾ خبر مبتدأً محذوف والجملة بيان لذلك وفي الابهام أولاً والتبيين ثانيا مزيد تقرير له وقيل بدل من محل ذلك وقيل بدل من حق أو عطف بيان له وقرى والنصب على أنه بدل من ذلك وما قيل من أنه صفة له فقد قيل عليه ان اسم الاشارة لا يوصف الابالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال بهذا غلام الرجل ﴿قُلُ ۗ أَمْرُ لُرْ وَلَ اللَّهُ صُلَّى اللّه عليه وسلم أن يقول للمشركين ﴿ انما أنا منذر ﴾ من جهته تعالى أنذركم عذابه ﴿ وَمَا مِن اللهِ ﴾ في الوجود ﴿ الإ الله الواحد ﴾ الذي لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ﴿ القهار ﴾ لكل شئ سواه ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما ﴾ من المخلوقات فكيف يتوهمأن يكو نله شريك منها ﴿ الْعزيز ﴾ الذي لايغلب في أمر من أموره ﴿ الغفار ﴾ المالغ في المغفرة يغفر ما يشاء لمن يشاء وفي هذه النعوت من تقرير التوحيد والوعد للموحدين والوعيد للشركين مالا يخفى وتثنية ما يشعر بالوعيد من وصفى القهر والعزة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الانذار حقه وقل تكرير الامر للايذان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرا وائتمارا ﴿هو﴾ أي ما أنبأتكم

به من أنى منذر من جهته تعالى وأنه تعالى واحد لا شريك له وأنه متصف بمــا ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما ذكر داخل فيه دخو لا أوليا كما يشهد به آخر السورة الكريمة وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ﴿ نبأ عظیم ﴾ وارد من جهته تعالى وقوله تعالى ﴿ أنتم عنه معرضون ﴾ استئناف ناع عليهم سوء صنيعهم به ببيان أنهم لا يقدرون قدره الجليل حيث يعرضون عنه مع عظمته وكونه موجبا للإقبال الكلى عليه وتلقيه بحسن القبول وقيل صفة أخرى لنبأ وقوله تعالى ﴿ مَا كَانَ لَي مِنْ عَلَمُ بِالمَلاُّ الْأَعْلَى ﴾ الخ استئناف مسوق لتحقيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به و لا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة فان ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى وأن سائر أنبائه أيضا كذلك والملا ً الأعلى هم الملائكة وآدم عليهم السلام وابليس عليه اللعنة وقوله تعالى ﴿ اذ يختصمون ﴾ متعلق بمحذوف يقتضيه المقام اذ المراد نفي علمه عليه الصلاة والسلام بحالهم لا بذواتهم والتقدير ما كان لي فيما سبق علم مابوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم وتقدير الكلام كااختاره الجمهو رتحجير للواسع فانعلمه عليه الصلاة والسلام غيرمقصو رعلي ماجري بينهم من الاقوال فقط بل عام لها وللافعال أيضا من سجو د الملائكة واستكبار ابليس وكفره حسما ينطق به الوحي فلا بد من اعتبار العموم في نفيه أيضا لامحالة وقوله تعالى ﴿ إنْ يوحي الى الا أنما أنا نذير مبين ﴾ اعتراض وسط بين اجمال اختصامهم وتفصيله تقريرا لثبوت علمه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لسببه الاأنبيان أنتفائه فيماسبق لماكان منبئا عن ثبوته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة والسلام بشي من مباديه المعهودة تعين أنه ليس الا بطريق الوحي حتما فجعل ذلك أمرا مسلم الثبوت غنيا عن الاخبار به قصدا وجعل مصب الفائدة والمقصود اخبار ماهو داع الى الوحي ومصحح له تحقيقا لقوله تعالى انما أنا منذر فيضمن تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الأعلى فالقائم مقام الفاعل ليوحي اما ضمير عائد الى الحال المقدرأو ما يعمه وغيره فالمعنى ما يوحي الى حال الملا ً الأعلى أوما يوحى الى مايوحي من الامور الغيبية التي من جملتها حالهم الالأنما أنا نذير مبين من جهته تعالى فان كونه عليه الصلاة والسلام كذلك من دواعي الوحي اليه ومن موجباته حتماً وأما أن القائم مقام الفاعل هو الجار والمجر و رأو هو أنما أنا نذير مبين بلا تقدير الجار وأن المعني ما يوحي الى الا للانذار أو ما يوحي الى الا أن أنذر وأبلغ و لا أفرط في ذلك كما قيل فع مافيه من الاضطرار الى التكلف في توجيه قصر الوحي على كو نه للانذار في الاول وقصره على الانذار في الثاني فلا يساعده سباق النظم الكري وسياقه كيف لا والاعتراض حينئذ يكون أجنبها بما توسط بينهما من اجمال الاختصام وتفصيله فتأمل والله المرشد وقرى أنما بالكسر على الحكاية وقوله تعالى ﴿ اذْقَالَ رَبُّكُ لَلْمُلاثُكُمُّ ﴾ شروع في تفصيل ماأجمل من الاختصام الذي هو ماجري بينهم من التقاول وحيثكان تكليمه تعالى اياهم بو اسطة الملك صح اسناد الاختصام الى الملائكة واذبدل من اذالاولى وليس من ضرورة البدلية دخولها على نفس الاختصام بل يكني أشتمال مافي حيزها عليه فان القصة ناطقة بذلك تفصيلا والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والايذان بأن وحي هذا النبأ اليه ترببة وتأييد له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتبار حال الآمر لكونه أدل على كونه وحيا منزلا من عنده تعالى كافى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم الخدون حال المأمور والالقيل ربي لأنه داخل في حيز الأمر ﴿ إني خالق ﴾ أي فيا سيأتي وفيه ماليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البتة من غير صارف يلويه و لا عاطف يثنيه (بشرا) قيل أي جسها كثيفا يلاقى ويباشر وقيل خلقا بادى البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجري عند وقوع المحكى ليس هذا

الاسم الذي لم يخلق مسماه حيائذ فضلا عن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله وانما عبر عنه بهذا الاسم عندالحكاية ﴿ من طين ﴾ لم يتعرض لأوصافه من التغير والاسو داد والمسنونية اكتفاء بمــا ذكر في مواقع أخر ﴿ فأذا سويته ﴾ أى صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أوسويت أجزا بدنه بتعديل طبائعه ﴿ وَنَفْحَت فِيهُ مَن روحي ﴾ النفخ اجرا الريح الى تجويف جسم صالح لامساكها والامتلاء بها وليس ثمة نفخ و لا منفوخ وانما هو تمثيل لافاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لها أي فاذا كملت استعداده وأفضت عليه مايحي به من الروح التي هي منأمري ﴿ فقعوا له ﴾ أمر من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس مجرد الانحنا ؛ كا قيل أي اسقطوا له ﴿ ساجدين ﴾ تحية له وتكريما ﴿ فسجد الملائكة ﴾ أي فخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له الملائكة ﴿ كلهم ﴾ بحيث لم يبق منهم أحد الاسجد ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ أي بطريق المعية بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحدو لا اختصاص لافادةهذا المعنى بالحالية بل يفيده التأكيد أيضا وقيل أكد بتأكيدين مبالغة في التعميم هذا وأما أن سجودهم هذا هل ترتب على ماحكي من الأمر التعليق كما تقتضيه هذه الآية الكريمة والتي في سورة الحجر فان ظاهرهما يستدعي ترتبه عليه من غير أن يتوسط بينهما شي غير ما يفصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والتسوية ونفخ الروح أو على الأمر التنجيزي كما يقتضيه مافي سورة البقرة وما في سورة الاعراف وما في سورة بني اسرائيل وما في سورة الكهف وما في سورة طه من الآيات الكريمة فقدم تحقيقه بتو فيق الله عز وجل في سورة البقرة وسورة الاعراف ﴿ الا ابليس ﴾ استثنا متصل لما أنه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من الملائكة موصوفا بصفاتهم فغلبوا عليه ثم استثنى استثناء واحد منهم أو لأن من الملائكة جنسا يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى ﴿ استكبر ﴾ على الأول استئناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء فان تركه يحتمل أن يكون للتأمل والَتروي وبه يتحقق أنه للاباء والاستكبار وعلى الثانى يجوز اتصاله بما قبله أى لكن ابليس استكبر ﴿ وَكَانَ مِنَ الْكَافَرِينَ ﴾ أي وصار منهم بمخالفته للائمر واستكباره عن الطاعة أو كان منهم في علم الله تعالى عز وجل ﴿ قال يَا ابليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ أى خلقته بالذات من غير توسط أب وأم والتثنية لابر ازكال الاعتناء بخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعي لاجلاله واعظامه قصداالي تأكيد الانكار وتشديد التوبيخ ﴿أستكبرت﴾ بهمزة الانكار وطرح همزة الوصلأي أتكبرت من غير استحقاق ﴿ أُم كنت من العالين ﴾ المستحقين للتفوق وقيل أستكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين وقرى بحَــذف همزة الاستفهام ثقة بدلالة أم عليها وقوله تدالى ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرَ مَنَّهُ ﴾ ادعاء منه لشيء مستلزم لمنعه من السجود على زعمه واشعار بأنه لايليق أن يسجد الفاضل للمفضول كما يعرب عنه قوله لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون وقوله تعالى ﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ تعليل لما أدعاه من فضله عليهعليه الصلاة والسلام ولقد أخطأ اللعين حيثخص ألفضل بما منجهة المادة والعنصر و زلعنه مامنجهة الفاعل كما أنبأ عنه قوله تعالى لما خلقت بيدي ومامن جهة الصورة كما نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحي وما من جهة الغاية وهو ملاك الأمر و لذلك أمر الملائكة بسجوده عليهم السلام حين ظهر لهم أنه أعلم منهم بمايدو رعليه أمر الخلافة في الأرض وأن له خواص ليست لغيره ﴿قال فاخرجمنها﴾ الفا الترتيب الأمر على ماظهر من اللعين من المخالفة للأمر الجليل وتعليلها بالأباطيل أي فاخرج من الجنة أو من زمرة الملائكة وهو المراد بالأمر بالهبوط لا الهبوط من السما كا قيل فان وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وقد بين كيفية وسوسته في سورة البقرة وقيل اخرج من الخلقة التي كنت فيها وانسلخ منها فانه كان يفتخر بخلقته فغير الله خلقته فاسود بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسنا

وأظلم بعد ما كان نورانيا وقوله تعالى ﴿ فانك رجيم ﴾ تعليل للامر بالخروج أى مطرود من كل خمير وكرامة فان من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب ﴿ وأن عليك لعنتي ﴾ أي ابعادي عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع اطلاقها في قوله تعالى وأن عليك اللعنة لما أنَ لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضا من جهته تعالى وأنهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى وابعاده من الرحمة ﴿ إلى يوم الدين ﴾ أي يوم الجزاء والعقوبة وفيه ايذان بأر اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لجنايته بل هي أنموذَج لما سيلقاه مستمرا الى ذلك اليوم لكن لا على أنها تنقطع يومئذكم يوهمه ظاهر الترقيت بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ما ينسي عنده اللعنة وتصير كالزائل ألا يرى الى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين وقوله تعالى و يلعن بعضهم بعضا ﴿ قالرب فأنظرني ﴾ أي أمهلني وأخرني والفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أي اذا جعلتني رجما فأمهلني و لا تمتني ﴿ إلى يوم يبعثون ﴾ أي آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم وأراد بذلكأن يجد فسحة لاغوائهم ويأخذ منهم ثاره وينجو من الموت بالـكلية اذ لا موت بعد يو مالبعث ﴿ قال فانك من المنظرين ﴾ و رود الجو اب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكون السائل تبعالهم في ذلك دليل واضح على أنه اخبار بالانظار المقدرلهم أزلالا انشا ولانظار خاص به قد وقع اجابة لدعائه وأن استنظاره كان طلبا لتأخير الموت اذ به يتحقق كونه منهم لا لتأخـير العقوبة كما قيـل فان ذلك معلوم من اضافة اليوم الى الدين أي انك من جمـلَّة الذين أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكمة التكوين ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ الذي قدره الله وعينه لفنا الخـ لائق وهو وقت النفخة الأولى لا الى وقت البعث الذي هو المسئول فالفاء ليست لربط نفس الانظار بالاستنظار بل لربط الاخبار المذكور به كما في قول من قال فان ترحم فأنت لذاك أهل فانه لا امكان لجعل الفا فيه لربط ماله تعالى من الأهلية القديمة للرحمة بوقوع الرحمة الحادثة بل هي لربط الاخبار بتلك الأهلية للرحمة بوقوعها هـذا وقد ترك التوقيت في سـورة الاعراف كما ترك النداء والفاء في الاستنظار والانظار تعويلا على ما ذكر ههنا و في سورة الحجر وان خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير لمقام غيره وأن ماحكي من اللعين انما صدر عنه مرة وكذا جوابه لم يقع الا دفعة فمقام الاستنظار والانظار ان اقتضى أحد الوجو هالمحكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الحال والبالغ الى رتبة البلاغة ودرجة الإعجاز وأما ما عداه من الوجوه فهو بمعزل من بلوغ طبقة البلاغة فضلا عن العروج الىمعارج الاعجاز فقد سلف تحقيقه في سورة الاعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ﴿ قال فبعزتك ﴾ الباء للقسم والفاء لترتيب مضمون الجملة على الانظار و لا ينافيه قوله تعالى فيما أغويتني وقوله رب بمــا أغويتني فأن اغواءه تعالى اياه أثر من آثار قدرته تعالى وعزته وحكم من أحكام قهره وسلطنته فما آل الاقسام بهما واحد ولعــل اللعين أقسم بهما جميعا فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أي فأقسم بعزتك ﴿ لاغوينهم أجمعين ﴾ أي ذرية آدم بتزيين المعاصي لهم ﴿ الاعبادك منهم المخلصين ﴾ وهم الذين أخلصهم الله تعمالي لطاعته وعصمهم من الغواية وقرى ً المخلصين على صيغةً الفاعل أي الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم لله تعالى ﴿ قال ﴾ أي الله عز وجل ﴿ فالحق واللحق أقول ﴾ برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدا وَنصب الثاني على أنه مفعول لما بعده قدم عليه للقصر أي لا أقول الا الحق والفا الترتيب ما بعدها على ما قبلها أي فالحق قسمي ﴿ لاملا أن جهنم ﴾ على أن الحق اما اسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى باقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الحقُّ وقوله تعالى الأملا أن جهنم الخ حينئذ جواب لقسم محذوف أي والله لأملائن الخ وقوله تعالى والحق أقول على كل تقدير اعتراض مقرر

على الوجهين الأولين لمضمون الجملة القسمية وعلى الوجهالثالث لمضمون الجملة المتقدمة أعنى فقولى الحقوقرئا منصوبين على أن الأول مقسم به كقولك الله لأفعلن وجوابه لأملاً ن وما بينهما اعتراض وقر تا مجرو رين على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقولك الله لأفعلن والحق أقول على حكاية لفظ المقسم به على تقدير كونه نقيض الباطل ومعناه التأكيد والتشديد وقرى بجر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية ﴿ منك ﴾ أى من جنسك مر . الشياطين ﴿ وممن تبعك ﴾ في الغواية والضلال ﴿ منهم ﴾ من ذرية آدم ﴿ أجمعين ﴾ تأكيد للكاف وما عطف عليه أي لأملاً نها من المتبوعين والاتباع أجمعين كقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملاً ن جهنم مذكم أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى ولكن حق القول دني لأملاً ن جهنم من الجنة والناس أجمعين وحيث كان مناط الحكم ههنا اتباع الشيطان اتضح أن مدار عدم المشيئة في قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها اتباع الكفرة للشيطان بسو اختيارهم لاتحقق القول فليس في ذلك شائبة الجبر فتدبر ﴿ قُلُّ مَا أَسَأَلُكُم عليه ﴾ على القرآن أو على تباييغ ما يوحى الى ﴿ من أجر ﴾ دنيوى ﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾ أى المتصنعين بمـــا ليسوا من أهله حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن ﴿ ان هُو ﴾ أي ما هو ﴿ الاذكر ﴾ من الله عز وجل ﴿ للعالمين ﴾ أي للثقلين كافة ﴿ ولتعلمن نبأه ﴾ أي ما أنبأ به من الوعدوالوعيدوغيرهما أوصحة خبره وأنه الحقوالصدق ﴿ بعدحين ﴾ بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الاسلام وفشوه وقيل من بقي علم ذلك اذا ظهر أمره وعلا ومن مات علمه بعد الموت وفيـه من التهديد ما لا يخفي ﴿ عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه الله تعالى من كلذنب صغير أوكبير والله أعلم

## \_\_\_\_ورة الزمر ﷺ\_ ﴿ مكية الا قوله قل ياعبادى الآية وآيها خمس وسبعون أو ثنتان وسبعون ﴾

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

(تنزيل الكتاب) خبر لمبتدا محذوف هو اسم اشارة أشير به الى السورة تنزيلا لها منزلة الحاضر المشار اليه لكونها على شرف الذكر والحضوركم مر مرارا وقد قيل هوضمير عائد الى الذكر فى قوله تعالى ان هوالا ذكر للعالمين وقوله تعالى ﴿ من الله العزيز الحكيم ﴾ صلة للتنزيل أو خبر ثان أو حال من التنزيل عاملها معنى الاشارة أو من الكتاب الذى هو مفعول معنى عاملها المضاف وقيل هو خبر لتنزيل الكتاب والوجه الأول أو فى بمقتضى المقام الذى هو بيان أن السورة أو القرآن تنزيل الكتاب من الله تعالى لا بيان أن تنزيل الكتاب منه تعالى لا من غيره كما يفيده الوجه الأخير وقرى تنزيل الكتاب بالنصب على اضهار فعل نحو اقرأ أو الزم والتعرض لوصفى العزة والحكمة للإبذان بظهور أثريهما فى الكتاب بحريان أحكامه ونفاذ أو امره ونواهيه من غير مدافع و لا ممانع و بابتناء جميع مافيه على أساس الحكم الباهرة وقوله تعالى ﴿ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق ﴾ شروع فى بيان شأن المنزل اليه وما يجب عليه اثر بيان شأن المنزل وكونه من عند الله تعالى والمراد بالكتاب هو القرآن واظهاره على تقدير كونه هو المراد بالكتاب هو القرآن واظهاره على تقدير كونه هو المراد بالكتاب الحق واقتضائه للانزال واما بمحذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه اليك محقين فى ذلك أو بداعية الحق واقتضائه للانزال واما بمحذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه اليك محقين فى ذلك أو الحق واقتضائه للانزال واما بمحذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه اليك محقين فى ذلك أو

أن لناه ماتبسا بالحق والصواب أى كل ما فيه حق لا ريب فيه موجب للعمل به حتما والفائ في قوله تعالى ﴿ فاعبده الله مالله الدين ﴾ لترتيب الأهر بالعبادة على انرال الكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعبده تعالى عمد عليه الدين من شروائب الشرك والرياء حسما بين في تضاعيف ما أنزل اليك وقرى برفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم عليه لتأكيد الاختصاص المستفاده من اللام والجلة استئناف وقع تعليلا للامر باخلاص العبادة وقوله تعالى ﴿ ألا لله الدين المخالص ﴾ استئناف مقرر الما قبله من الأمر باخلاص الدين له تعالى وجوب الامتثال به وعلى القراء الأخيرة ، وكد لاختصاص الدين به تعالى أى ألاه و الذي يجب أن يخص باخلاص الطاعة له لأنه المتفرد بصفات الألوهية اني من جماتها الإطلاع على الدين الذي هو عبارة أو الفيائر وقوله تعالى ﴿ والذين اتخذوا من دونه وليا المن الشرك الذي وعله الرفع على الابتداء خبره ما سيأتي من الجلة المصدرة بان عن ترك اخلاصه و الموصول عبارة عن المشركين وعله الرفع على الابتداء خبره ما سيأتي من الجلة المصدرة بان والأولياء عن الملائكة وعيسي عليهم السلام والأصنام وقوله تعالى ﴿ مانعبدهم الاليقر بونا الى الله تلفي الملائكة وعدم خلوص دينهم والاستئناء مفرغ من أعم العلل و زاني مصدره وكد على غير لفظ المصدر ملاق له في المعني أى والذين لم يخلصوا العبادة من واليال بنا الميالية تقريبا ﴿ إن الله يحكم بينهم ﴾ أى و بين خصائهم الذين هم المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الحال عليه كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله على أحد الوجهين أى بين أحدمنهم و بين غيره وعليه قول النابعة فما كان بين الخير لوجاء سالما أبو حدر الاليال قلائل

أىبين الخيرو بينى وقيل ضمير بينهم للفريقين جميعا ﴿ فيما هم فيه يختلفون ﴾ من الدين الذي اختلفو افيه بالتوحيدو الاشراك وادعى كل فريق منهم صحة ما انتحله وحكمه تعالى في ذلك ادخال الموحدين الجنة والمشركين النارفالضمير للفريقين هذا هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم وأما تجويز أن يكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائداليه واضمار المشركين من غير ذكر تعويلا على دلالة المساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذهم المشركون أوليا وائلين مانعبدهم الاليقر بونا الى الله ان الله يحكم بينهم أي بين العبدة والمعبودين فيهاهم فيه يختلفون حيث يرجو العبدة شفاعتهم وهم يلعنونهم فبعد الاغضاء عما فيه من التعسفات بمعزل من السداد كيف لا وليس فيما ذكر من طلب الشفاعة واللعن مادة يختلف فيها الفريقان اختلافا محوجا الى الحكم والفصل وانما ذاك مابين فربق الموحدين والمشركين في الدنيا من الاختلاف في الدين الباقي الى يوم القيامة وقرى وقالوا مانعبدهم فهو بدل من الصلة لاخبر للموصول كما قيل اذليس في الاخبار بذلك مزيد هزية وقرى مانعبدكم الالتقربونا حكاية لما خاطبوا به آلهتهم وقرى نعبدهم اتباعا للبا ﴿ إِنَّ الله لا يهدى ﴾ أي لا يو فق للاهتداء الى الحق الذي هو طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب ﴿ من هو كاذب كفار ﴾ أي راسخ في الكذب مبالغ في الكفركما يعرب عنه قراءة كذاب وكذوب فانهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء لتغييرهما الفطرة الاصلية بالتمرن في الضلالة والتمادي في الغي والجلة تعليل لماذكر من حكمه تعالى ﴿ لُو أُراد الله أن يتخذ و لدا ﴾ الخ استئناف مسوق لتحقيق الحق وابطال القول بأن الملائكة بنات الله وعيسي ابنه تعالى عن ذلك علوا كبير ا ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه تعالى على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيل اندراجا أوليا أي لو أراد الله أن يتخذ و لدا ﴿ لاصطفى ﴾ أى لاتخذ ﴿ مما يخلق ﴾ أى من جملة ما يخلقه أومن جنس ما يخلقه ﴿ ما يشاء ﴾ أن يتخذه اذلاموجود سواه الا وهو مخلوق له تعالى لامتناع تعدد الواجب و وجوب استناد جميع ماعداه اليه ومن البين أن اتخاذ الولدمنوط

بالماثلةبين المتخذ والمتخذ وأن المخلوق لاياثل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولدا فما فرصناه اتخاذ ولدلم يكن اتخاذ ولد بل اصطفاء عبد واليه أشير حيث وضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذي تقتضيه الشرطية تنبها على استحالة مقدمها لاستلزام فرض وقوعه بل فرض ارادة وقوعه انتفاءه أي لو أراد الله تعالى أي يتخذ و لدا لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد في شيء أصلا بل انما هو اصطفاء عبد و لاريب في أن مايستلزم فرض وقوعه انتفاء فهو ممتنع قطعا فكا نه قيل لو أراد الله أن يتخذ و لدا لامتنع ولم يصح اكن لاعلى أن الامتناع منوط بتحقق الارادة بل على أنهمتحقق عندعدمها بطريق الاولوية على منوال لولم يخف الله لم يعصه وقوله تعالى ﴿ سَبَحَانه ﴾ تقرير لمــا ذكر من استحالة اتخاذالولدفي حقه تعالى وتأكيد له ببيان تنزهه تعالى عنه أي تنزه بالذات عن ذلك تنزهه الخاص به على أن السبحان مصدر من سبح اذا بعد أو أسبحه تسبيحا لائقا به على أنه علم للتسبيح مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحا حقيقابشأنه وقوله تعالى ﴿ هو الله الواحد القهار ﴾ استثناف ه بين لتنزهه تعالى بحسب الصفات اثر بيان تنزهه تعالى عنه بحسب الذات فانصفة الالوهية المستتبعة لسائر صفات الكمال النافية لسمات النقصان والوحدة الذاتية الموجبة لامتناع المماثلة والمشاركة بينه تعالى و بينغيره على الاطلاق بمـا يقضي بتنزهه تعالى عما قالوا قضاء متقنا وكذا وصف القهارية لمــا أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت ماكوت الغير عرضة للفناء ليقوم و لده مقامه عندفنائه ومنهومستحيل الفناء قهارلكل الكائنات كيف يتصور أن يتخذ من الأشياء الفانية ما يقوم مقامه وقوله تعالى ﴿ خلقالسمواتوالأرض بالحق ﴾ تفصيل لبعض أفعاله تعلى الدالة على تفرده بما ذكر من الصفات الجليلة أي خلقهما ومابينهما من الموجودات ملتبسة بالحق والصواب مشتملة على الحكم والمصالح وقوله تعالى ﴿ يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ﴾ بيان لكيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان خلقهما فان حدوث الليل والنهار في الأرض منوط بتحريك السموات أي يغشي كل واحد منهما الآخر كا نه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة أو يجعله كارا عليــه كرورا متتابعـا تتابع أكوار العمامة وصيغة المضارع للدلالة على التجــدد ﴿ وســخر الشمس والقمر ﴾ جعلهما منقادین لامره تعالی وقوله تعالی ﴿ كُلْ يَجْرُ يُ لاجل مسمى ﴾ بیان لگیفیة تسـخیرهما أي كل منهما يجري لمنتهى دو رته أو منقطع حركته وقد مر تفصيله غير مرة ﴿ أَلَا هُوالْعُزْ يَنَّ ﴾ الغالب القادر على كل شيء من الأشياء التي من جملتها عقاب العصاة ﴿ الغفار ﴾ المبالغ في المغفرة و لذلك لا يعاجل بالعقو بة وسلب ما في هـذه الصنائع البديعة من آثار الرحمة وتصدير الجملة بحرف التنبيه لاظهار كمال الاعتناء بمضمونهـا ﴿ خلقـكم من نفس واحدة ﴾ بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات للايذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلي والبداءة بخلق الإنسان لعراقته في الدلالة لمــا فيه من تعاجيب آثار القدرة وأسر ار الحكمة وأصالته في المعرفة فان الانسان بحال نفسه أعرف والمراد بالنفس نفس آدم عليه السلام وقوله ﴿ ثُم جعل منها زوجها ﴾ عطف على محذوف هوصفة لنفس أي من نفس خلقها ثم جعل منها زوجها أو على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثم جعل منهــا زوجهــا فشفعها أو على خلقكم لتفاوت ما بينهما فى الدلالة فانهما وان كانتا آيتين دالتين على ما ذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية فحيث لم تكن معتادة خارجة عن قياس الاولى كما يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخلق كانت أدخل في كونها آية وأجلب للتعجب من السيامع فعطفت على الاولى بثم دلالة على مباينتها لها فضلا ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع الى زيادة كونها آية فهو من الترآخي في الحال والمنزلة وقيل أخرج ذرية آدم من ظهره كالنرثم خلق منه حواء ففيه ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه السلام بلا أب وأم وخلق حواء

من تصيراه ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ﴿ وَأَنزِلَ الْكُمْ ﴾ بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر أي قضي أو قسم لكم فان قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السما حيث تكتب في اللوح المحفوظ أو أحدث لكم بأسباب نازلة من السما كالأمطار وأشعة الكواكب ﴿ من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ ذكرا وأنثي هي الابل والبقر والضأن والمعز وقيل خلقها في الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لمامر مرارا من الاعتناء بما قدم والتشويق الى ما أخر فان كون الانز ال لمنافعهم وكونه من الجهة العالية من الأمور المهمة المشوقة الى =ا أنزل لا محالة وقوله تعالى ﴿ يخلقكم في بطون أمهاتكم ﴾ استثناف مسوق لبيان كيفية خلقهم وأطواره المختلفة الدالة على القدرة الباهرة وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد وقوله تعالى ﴿ خلقا من بعد خلق ﴾ مصدر مؤكد أي يخلقكم فيها خلقا كائنا من بعدخلق أي خلقامدرجا حيوانا سويا من بعدعظام مكسوة لحما من بعد عظام عارية من بعد مضغ مخلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد علقة من بعد نطفة ﴿ في ظلمات ثلاث ﴾ متعلق بيخلق كم و■ى ظلمة البطن وظلَّمة الرحم وظلمةالمشيمة أو ظلمةالصلبوالبطن والرحم ﴿ ذَلَّكُم ﴾ اشارة اليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورةومافيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته تعالى في العظمة والكبرياً ومحله الرفع على الابتداء أي ذلكم العظيم الشان الذي عددت أفعاله ﴿ الله ﴾ وقوله تعالى ﴿ رَبُّكُم ﴾ خبر آخر أىمر بيكم فيما ذكر من الأطوار وفيما بعدها ومالككم المستحق لتخصيص العبادة به ﴿ له الملكُ ﴾ على الاطلاق في الدنيا والآخرة ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه والجملة خبر آخر وكذا قوله تعـاًلى ﴿ لاالهالاهو ﴾ والفاء فى قوله تعالى ﴿ فأنى تصرفون ﴾ لترتيب مابعدها على ما ذكر من شئونه تعالى أي فكيف تصرفون عبادته تعالى مع وفور موجباتها ودواعيها وانتفاء الصارف عنها بالكلية الى عبادة غيره من غير داع اليها مع كثرة الصوارف عنها ﴿ ان تَكَفروا ﴾ به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنون نعمائه ومعرفة شئو نهالعظيمة الموجبة للإيمان والشكر ﴿ فانالله غني عنكم ﴾ أي فأعلموا أنه تعالى غني عن ايما نكم وشكركم غير متأثر من انتفائهما ﴿ و لا يرضي لعباده الكفر ﴾ أي عدم رضاه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة عليهم لا لتضرره تعالى به ﴿ وَانْ تَشْكُرُوا بِرَضَهُ لَـكُمْ ﴾ أي يرض الشكر لأجلـكم ومنفعتكم لانه سبب لفوزكم بسعادة الدارين لالانتفاعه تعالى به وانما قيل لعباده لا أكم لتعميم الحكم وتعليله بكونهم عباده تعالى وقرى باسكان الهاء ﴿ وَلا تَرْرُ وَازْرَةُ وَزُرُ أُخْرِي ﴾ بيان لعدمسر اية كفر الكافر اليغيره أصلا أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى ﴿ثُمُ الى رَبُّكُمُ مَرْجِعِكُمُ ﴾ بالبعث بعدالموت ﴿فينبنُّكُم ﴾ عندذلك ﴿ بِمَا كَنتُم تعملون ﴾ أى كنتم تعملونه فى الدنيا من أعمال الكفر والإيمان أى يجازيكم بذلك ثو أباوعقابا ﴿ إنَّه عليم بذات الصدور ﴾ أي بمضمر ات القلوب فكيف بالاعمالالظاهرة وهو تعليل للتنبئة ﴿ واذا مسالانسان ضر ﴾ من مرض وغيره ﴿ دعا ربه منيبا اليــه ﴾ راجعا اليه بما كان يدعوه في حالة الرخا العلمه بأنه بمعزل من القدرة على كشف ضره وهذا وصف للجنس بحال بعض أفراده كقوله تعالى ان الإنسان لظلوم كفار ﴿ثُم اذا خوله نعمة منه ﴾ أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخول وهو التعهد أي جعله خائل مال من قولهم فلان خائل مال اذاكان متعمدا له حسن القيام به أومن الخول وهو الافتخار أي جعله يخول أي يختال و يفتخر ﴿ نُسيما كان يدعو اليه ﴾ أي نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى فيما سبق الى كشفه ﴿ من قبل ﴾ أي من قبل التخويل أونسي ربه الذي كان يدعوه و يتضرع اليه امابنا على أن ما بمعني من كما في قوله تعالى وَماخلق الذكر والانتي وقوله تعالى ولاأنتم عابدون ما أعبد واما ايذانا بأن نسيانه بلغ الى حيث لايعرف مدعوه ما هو فضلاعن أن يعرفه من هو كما مر في قوله تعالى عما أرضعت ﴿ وجعل لله أندادا ﴾ شركا في العبادة

﴿ ليضل﴾ الناس بذلك ﴿ عن سبله ﴾ الذي هو التوحيد وقرى اليضل بفتح اليا أي يزداد ضلالا أو يثبت عليه والافاصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذكور واللام لام العاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا خلا أنهذا أقرب الى الحقيقة لان الجاعل ههنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الاضلال والضلال وانتأم يعرف لجهله أنهما اضلال وضلال وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا ﴿قل ﴾ تهديدا لذلك الضال المضل و بيانا لحاله وما له ﴿ تمتع بكفرك قليلا ﴾ أى تمتعا قليلا أو زمانا قليلا ﴿ انك من أصحاب النار ﴾ أى من ملازميها والمعذبين فيها على الدوام وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط من النجاة ما لايخني كا أنه قيل اذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الايمان والطاعة فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته ﴿ أمن هوقانت آنا الليل ﴾ الخمن تمام الكلام المأموربه وأم اما متصلة قدحذف معادلها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه قيل له تأكيدا للتهديدوتهكما به أأنت أحسن حالا وما لا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أدا وظائف العبادات في ساعات الليل حالتي السرا والضراء لا عند مساس الضر فقط كدأبك حال كونه ﴿ساجدا وقائمـا﴾ أي جامعا بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة وقرى كلاهما بالرفع على أنه خبر بعد خبر ﴿ يحذرالآخرة ﴾ حال أخرى على الترادف أو التداخل أو استئناف وقع جو اباعما نشأ من حكاية حاله من القنوت والسَجود والقيامكانه قبل ما باله يفعل ذلك فقيل يحذر عذاب الآخرة ﴿ و يرجو رحمة ربه ﴾ فينجو بذلك بمـا يحذره و يفوز بما يرجوه كما ينبي عنه التعرض لعنو أن الربوبية المنبئة عن التبليغ الى الكمال مع الاضافة الى ضمير الراجي لا أنه يحذرضر الدنيا ويرجو خيرها فقط واما منقطعة وما فيها من الاضراب للانتقال من التهديد الى التبكيت بتكليف الجواب الملجي الى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كائنه قيل بل أمن هو قانت الخ أفضل أم من هو كافر مثلك كما هو المعني على قراءة التخفيف ﴿قُلَ ﴾ بياناللحقوتنبيهاعلى شرف العلموالعمل ﴿هليستوىالذين يعلمون ﴾ حقائق الاحو الفيعملون بموجب علمهم كالقانت المذكور ﴿ والذين لا يعلمون ﴾ أي ما ذكر أو شـياً فيعملون بمقتضى جهلهم وضـــلالهم كدأبك والاستفهام للتنبيه على أن كون الاولين في أعلى معارج الخير فركون الآخرين في أقصى مدارج الشرمن الظهور بحيث لايكاد يخفي على أحد من منصف ومكابر وقيل هو واردعلي سبيل التشبيه أيكما لا يستوى العالمونوالجاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقوله تعالى ﴿ انما يتذكر أولو الالباب﴾ كلام مستقلغير داخل فىالكلامالمأمور به وأرد من جهته تعالى بعد الامر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهم كما في قول من قال

عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار

أى انما يتعظب ذه البيانات الواضحة أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وهؤلا بمعزل من ذلك وقرى انمايذكر بالادغام ﴿ قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بكم ﴾ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين وحملهم على التقوى والطاعة اثر تخصيص التذكر بأولى الالباب ايذانا بأنهم هم كما سيصرح به أى قل لهم قولى هذا بعينه وفيه تشريف لهم باضافتهم الى ضمير الجلالة ومزيد اعتنا بشأن المأمور به فان نقل عين أمر الله أدخل فى ايجاب الامتثال به وقوله تعالى ﴿ للذين أحسنوا ﴾ تعليل للامر أو لوجوب الامتثال به وايراد الاحسان في حيز الصلة دون التقوى للايذان بأنه من باب الاحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبركما مر في قوله تعالى أن هذه الدنيا ، متعلق بأحسنوا أى عملوا الاعمال الحسنة من يتق و يصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين وقوله تعالى ﴿ في هذه الدنيا ﴾ متعلق بأحسنوا أى عملوا الاعمال الحسنة

فيهذه الدنيا على وجه الاخلاص وهو الذي عبر عنه رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاحسان بقوله عليه السلام أن تعبد الله كا َّنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ﴿حسنة﴾ أي حسنة عظيمة لا يكتنه كنهها وهي الجنة وقيل هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمـكانها أو حال من ضميرها في الظرف فالمراد بهـا حينئذالصحة والعافية ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ فمن تعسر عليــه التوفر على التقوى والاحسان في وطنه فليهاجر الى حيث يتمكن فيه من ذلك كما هو ســنة الانبياء والصالحين فانه لاعذرله في التفريط أصلا وقوله تعالى ﴿ إنما يوفي الصابر ون ﴾ الح ترغيب في التقوى المأمور بهـا وايثار الصابرين على المتقين للايذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة الاحسان لمــا أشير اليــه من استلزام التقوى لهمامع ما فيه من زيادة حث على المصابرة والمجاهدة في تحمل مشاق المهاجرة ومتاعبها أي انما يوفي الذين صبروا على دينهم وحافظوا على حدوده ولم يفرطوا في مراعاةحقوقه لما اعتراهم فيذلك من فنون الآلام والبلايا التي من جملتها مهاجرة الإهل ومفارقة الأوطان ﴿ أُجرهم ﴾ بمقابلةما كابدوا من الصبر ﴿ بغير حساب ﴾ أى بحيث لايحمى ولايحصر عن ابن عباس رضي الله عنهما لايهتدي اليه حساب الحساب ولا يعرف وفي الحديث أنه تنصب الموازين يو مالقيامة لاهل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون بها أجورهم ولاتنصب لاهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صباحتي يتمني أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقار يضعاً يذهب به أهل البلاء من الفضل ﴿ قل اني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ﴾ أي من كل ماينافيه من الشرك والرياء وغير ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أمر به نفسه من الاخلاص في عبادة الله الذي هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الاتيان يما كلفوه وتمهيدا لما يعقبه بما خوطب به المشركون ﴿ وأمرت لان أكون أول المسلمين ﴾ أي وأمرت بذلك لاجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة لان احراز قصب السبق في الدين بالاخلاص فيــه والعطف لمغايرة الثاني الاول بتقيده بالعلة والاشعار بأن العبادة المذكورة كما تقتضي الامربها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق فىالدين ويحوز أن تجعل اللام مزيدة كما في أردت لانأقوم بدليل قوله تعالى أمرت أن أكون أول من أسلم فالمعني وأمرت أن أكون أول من أسلم من أهل زماني أو من قومي أو أكون أول من دعاغيره الى مادعااليه نفسه ﴿ قُلُ اني أَخاف ان عصيت ربي ﴾ بترك الاخلاص والميل الى ما أنتم عليه من الشرك ﴿عذاب يوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة وصف بالعظمة لعظمة مافيه من الدواهي والاهوال ﴿ قُلُ اللَّهُ أُعبد ﴾ لاغيره لااستقلالا ولا اشتراكا ﴿ مُخَاصِالُه ديني ﴾ منكل شوب أمر عليهالصلاة والسلام أولا ببيانكونه مأمو رابعبادة الله تعالى واخلاص الدينله ثم بالاخبار بخو فهمن العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثالهبالامر على أبلغ وجهوآ كدهاظهارا لتصلبه في الدين وحسمالاطهاعهم الفارغة وتمهيدا لتهديدهم بقوله تعمالي ﴿ فاعبدوا ماشئتم ﴾ أن تعبدوه ﴿ مندونه ﴾ تعالى وفيهمن الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفي كأنهم لمالم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كي يحل بهم العقاب ﴿ قُلُ انْ الْحُاسِرِينَ ﴾ أي الـكاملين في الخسران الذي هو عبارة عن اضاعة ما يهمـه واتلاف ما لا بد منـه ﴿ الذَّين خسروا أنفسهم وأهليهم ﴾ باختيارهم الكفر لهما أي أضاءوهما وأتلفوهما ﴿ يوم القيامة ﴾ حين يدخلون النارحيث عرضوهما للعذاب السرمدي وأوقعوهما في هلكة لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليهم لانهمان كانوا مر. أهل النارفقد خسروهم كما خسروا أنفسهم وان كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا اياب بعده وفيه أن المحذو رذهاب مالو آب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور في الشق الاخير وقيل خسروهم لأنهم لم يدخلوا مدخل الذين لهم أهل في الجنة وخسروا أهايهم الذين كانوا يتمتعون بهم لو آمنوا وأياً ما كان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين في الخسران بمـا ذكر بل بيان أنهم هم اما بجعل الموصول

عبارة عنهم أو عما هم مندر جون فيــه اندراجا أوليا ومافى قوله تعالى ﴿ أَلَا ذَلْكُ هُو الْحُسْرِ انَ المبين ﴾ من استئناف الجلة وتصديرها بحرف التنبيه والاشارة بذلك الى بعد منزلة المشاراليه في الشر وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران و وصفه بالمبين من الدلالة على كمال هوله وفظاعته وأنه لاخسران و راءه مالايخني وقوله تعالى ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ﴾ الخ نوع بيان لخسر انهم بعد تهويله بطريق الابهام على أن لهم خبر لظلل ومن فوقهم متَّعلق بمحذوف قيل هم حال من ظلل والاظهر أنه حال من الضمير في الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل أي لهم كائنة من فوقهم ظلل كثيرة متراكبة بعضها فوق بعض كائنة من النار ﴿ ومن تحتهم ﴾ أيضا ﴿ ظلل ﴾ أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لآخرين بل لهم أيضا عند ترديهم في دركاتها ﴿ ذلك ﴾ العذاب الفظيع هو الذي ﴿ يخوف الله به عباده ﴾ و يحذرهم اياه با آيات الوعيد ليجتنبوا ما يوقعهم فيه ﴿ ياعباد فاتقونَ ﴾ ولا تتعرضوا لمــا يوجب سخطي وهــذه عظة من الله تعالى بالغة منطوية على غاية اللطف والمرحمـة وقرى ً ياعبادى ﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت ﴾ أى البالغ أقصى غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين بني للبالغة في المصدركالرحموت والعظموت ثم وصف به للبالغة في النعت والمراد به هو الشيطان ﴿ أَنْ يَعْبِدُوهَا ﴾ بدل الاشتمال منه فان عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان اذ هو الآمر بها والمزين لها ﴿ وأنابوا الى الله ﴾ وأقبلوا اليه معرضين عما سواه اقبالا كليا ﴿ لهم البشرى ﴾ بالثواب على ألسنة الرسل أوالملائكة عُند حضور الموت وحين يحشرون و بعد ذلك ﴿ فَبَشَّرُ عَبَادَى الذِّينَ يَسْتَمَّعُونَ القول فيتبعون أحسنه ﴾ هم الموصوفون بالاجتناب والانابة بأعيانهم لكن وضع موضع ضميرهم الظاهر تشريفالهم بالاضافة ودلالة على أنمدار اتصافهم بالوصفين الجليلين كونهم نقادا في الدين يميزون الحق من الباطل و يؤثرون الأفضل فالأفضل ﴿ أُولئك ﴾ اشارة اأيهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الجليلة وما فيه من معنى البعد للايذان بعلو رتبتهم و بعد منزلتهم في الفضل ومحله الرفع على الابتدا خبره مابعده من الموصول أي أولئك المنعو تون بالمحاسن الجميلة ﴿ الذين هداهم الله ﴾ للدين الحق ﴿ وَأُولِتُكُ هِ أُولُو الإلبابِ ﴾ أي هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة الموى المستحقون للمِداية لاغيرهم وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها ﴿ أَفْنَ حَقَّ عَلَيه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ﴾ بيان لاحوال أضداد المذكورين على طريقة الاجمال وتسجيل عليهم بحرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتها كمايلوح به التعبير عنهم بمن حق عليه كلمة العذاب فان المرادبها قوله تعالى لابليس لاملائن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لاملا أن جهنم منكم أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه على أنها شرطية دخل عليها الهمزة لانكار مضمونها ثم الفا العطفها على جملة مستتبعة لها مقدرة بعدالهمزة ليتعلق الانكار والنني بمضمونيهما معاأي أأنت مالك أمر الناس فمن حق عليـه كلمة العذاب فأنت تنقذه ثم كررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الانكار وتذكيره لماطال المكلام ثم وضع موضع الضمير من في النار لمزيد تشديد الانكار والاستبعاد والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع فى النار وأن اجتهاده عليه الصلاة والسلام في دعائهم الى الايمان سعى في انقاذهم من النار و يجوز أن يكون الجزاء محذوفاً وقوله تعالى أفأنت الخجملة مستقلة مسوقة لتقرير مضمون الجلة السابقة وتعيين ماحذف منها وتشديد الانكاربتنزيل من استحق العذاب منزلة من دخل النمار وتصوير الاجتهاد في دعائه الى الايمان بصورة الانقاذ من الناركائه قيل أولا أفمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه منـــه ثم شدد النكير فقيل أفأنت تنقذ من في الناروفيه تلويح بأنه تعالى هو الذي يقدر على الانقاذ لا غيره وحيث كان المراد بمن فىالنار الذين قيل فى حقهم لهممن فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ﴿ لَكُنَ الذين

اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف ﴾ وهم الذين خوطبوا بقوله تعالى ياعباد فاتقون و وصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وهم المخاطبون أيضا فماسبق بقوله تعالى ياعبادي الذين آمنوا اتقوار بكم الآية وبين أنلمم درجات عالية في جنات النعيم بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم أي لهم علالي بعضها فوق بعض (مبنية) بنا المناذل المبنية المؤسسة على الارض فى الرصانة والاحكام ﴿ تِجْرُّى من تَحْتُهَا ﴾ من تحت تلك الغرف أَر الانهار ﴾ من غير تفاوت بين العلو والسفل ﴿ وعد الله ﴾ مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف الخ فانه وعدوأى وعد ﴿ لَا يَخْلُفُ الله الميعاد ﴾ لاستحالته عليه سبحًانه ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَ اللَّهَ أَنزِلَ مِن السَّمَاءُ ﴾ استئناف وارد اما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال بما ذكر منأحوال الزرع ترغيبا عن زخارفها وزينتها وتحذيرا من الاغترار بزهرتها كمافي نظائر قوله تعالى انما مثل الحياة الدنيا الآية أوللاستشهاد على تحقق الموعود من الانهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من انزال الماء من السما وما يترتب عليه من آثار قدرته تعالى وأحكام حكمته و رحمته والمراد بالماء المطر وقيل كل ما في الارض فهو من السماء ينزل منها الى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ﴿ فسلسكه ﴾ فادخله ونظمه ﴿ ينابيع في الارض ﴾ أي عيونا ومجاري كالعروق في الأجساد وقيل مياها نابعة فيها فان الينبوع يطاق على المنبع والنابع فنصبها على الحال وعلى الاول بنزع الجار أي في ينابيع ﴿ ثُم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ﴾ أصنافه من بر وشعير وغيرهما أو كيفياته من الالوان والطعوم وغيرهما وكلمة ثم للتراخي في الرتبة أوالزمان وصيغة المضارع لاستحضار الصورة (ثم يهيج ﴾ أى يتم جفافه و يشرف على أن يثور من منابته ﴿ فتراه مصفرا ﴾ من بعد خضرته ونضرته وقرى مصفارا ﴿ ثُمْ يجعله حطاما ﴾ فتاتا متكسرة كائن لم يغن بالامس ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى كالاخراج ﴿ ان في ذلك ﴾ اشارة الى ماذكر تفصيلا وما فيـه من معنى البعد للايذان ببعد منزلته في الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ﴿ لذكرى ﴾ لتذكيراعظيما ﴿ لأولى الالباب ﴾ لاصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وتنبيها لهم على حقيقة الحالَ يتذكرونبذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة التقضي والانصرام كما يشاهدونه من حال الحطام كلُّ عام فلا يغترون بيهجتها و لا يفتتنون بفتنتها أو يجزمون بأن من قدرعلي انزال المـــا من السما واجرائه في ينابيع الارض قادر على اجراء الانهار من تحت الغرف هذا وأما ما قيل ان في ذلك لتذكيرا وتنبيها على أنه لابد من صانع حكم وأنه كائن عن تقدير وتدبير لاعن تعطيل واهمال فبمعزل من تفسير الآية الكريمة وانما يليق ذلك بما لوذكر ما ذكر من الآثار الجليلة والافعال الجميلة من غير اسناد لها الى مؤثر ما فحيث ذكرت مسندة الى الله عز وجل تعين أن يكون متعلق التذ دير والتنبيه شؤنه تعالىأ وشؤنآ ثاره حسبها بين لاوجوده تعالى وقوله تعالى ﴿ أَفَن شرح الله صدره للاسلام ﴾ الخ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الالبـاب وشرح الصدر للاسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له فانه محل للقلب الذي هو منبع للروح التي تتعلق بها النفس القابلة للاسلام فانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنوره فانه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقيل فما علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام الانابة الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله والكلام في الهمزة والفاء كالذي مر في قوله تعالى أفن حق عليه كلمة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقديراً كل الناس سواء فمن شرح الله صدره أي خلقه متسع الصدر مستعدا للاسلام فبقي على الفطرة الاصلية ولم يتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيها ﴿ فهو ﴾ بموجبذلك مستقر ﴿ على نور ﴾ عظيم ﴿ منربه ﴾ وهو اللطف الالهي الفائض عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها الى الحق كمن قساقلبه وحرج

صدره بسبب تبديل فطرة الله بسو اختباره واستولى عليه ظلمات الغي والضلالة فأعرض عن تلك الآيات بالكلية حتى لايتذكر بهاولا يغتنمها ﴿ فو يل للقاسية قلوبهم من ذكرالله ﴾ أى من أجل ذكر دالذى حقه أن تنشر حله الصدور و تطمئن بهالقلوب أى اذا ذكر الله تعالى عندهم أو آياته اشمأز وا من أجله وازدادت قلوبهم قساوة كقوله تعالى فرادتهم رجساوقرى عن ذكر الله أي عن قبوله ﴿ أُولِتُكُ ﴾ البعدا الموصوفون بماذكر من قساوة القلوب ﴿ في ضلال ﴾ بعدعن الحق ﴿ مبين﴾ ظاهر كونهضلالالكلأحدقيل نزلت الآية في حمزة وعلى رضى الله عنهما وأبي لهب و ولده وقيل في عمار بن ياسر رضى الله عنه وأبي جهل وذويه ﴿ الله نزل أحسن الحديث ﴾ هو القر آن الكريم روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا وعن ابن مسعود وأبن عباس رضي الله عنهم قالوا لوحدثتنا فنزلت والمعنى أن فيه مندوحة عن سائر الاحاديث و في ايقاع الاسم الجليل مبتدأ و بنا ً نزل عليـه من تفخيم أحسن الحديث ورفع محله والاستشهاد على حسنه و تأكيد استناده اليه تعالى وأنه من عنده لا يمكن صدوره عن غيره والتنبيه على أنه وحي معجز مالا يخفي ﴿ كتابا ﴾ بدل من أحسن الحديث أو حال منه سواءً اكتسب من المضاف اليه تعريفا أو لا فان مساغ مجي ً الحالَ من النَّكرة المضافة اتفاقى و وقوعه حالاً مع كونه اسما لا صفة اما لاتصافه بقوله تعالى ﴿ متشابها ﴾ أو لكونه في قوة مكتوبا ومعنى كونه متشابها تشابه معانيه في الصحة والإحكام والابتناء على الحق والصَّدق واستتباع منافع الخاق في المعاد والمعاش و تناسب ألفاظه في الفصاحة و تجاوب نظمه فيالاعجاز ﴿ مثانى ﴾ صفة أخرى لكتابا أوحال أخرى منه وهو جمع مثنى بمعنى مر ددومكر ركما ثني من قصصه وأنبا ئه وأحكامه وأوامره ونواهيه و وعده و وعيده ومواعظه وقيل لانه يثني في التلاوة وقيل هو جمع مثني مفعل من التثنية بمعنى التكرير والاعادة كما في قوله تعالى فارجع البصركرتين أي كرة بعدكرة و وقوعه صفة لكتابا باعتبار تفاصيله كما يقال القرآن · سوروآيات ويجوزأن ينتصب على التمييز من متشابها كما يقال رأيت رجلا حسنا شمائل أى شمائله والمعنى متشابهـــة مثانيه ﴿ تقشعر منـه جلود الذين يخشون رجم ﴾ قيل صفة لكتابا أوحال منـه لتخصصه بالصفة والاظهرأنه استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير كونه أحسن الحديث والاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد اذا تقبض تقبضا شديدا وتركيبه من القشع وهو الاديم اليابس قد ضم اليه الراء ليكون رباعيا ودالا على معنى زائد يقال اقشعر جلده وتف شعره اذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمــه بغتة والمراد اما بيان افراط خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير أوبيان حصول تلك الحالةوعروضها لهم بطريق التحقيق والمغني أنهم اذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منها جلودهم واذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت خشيتهم رجا و رهبتهم رغبة وذلك قوله تعالى ﴿ ثم تاين جلودهم وقلو بهم الى ذكر الله ﴾ أىساكنة مطمئنة الى ذكر رحمته تعالى وانما لم يصرح بها ايذانا بأنها أول مايخُطر بالبال عند ذكره تعالى ﴿ ذلك ﴾ أى الكتاب الذي شرح أحواله ﴿ هدى الله يهدى به من يشاء ﴾ أن يهديه بصرف مقدو ره الى الاهتداء بتأمله فيما في تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونه من عند الله تعالى ﴿ ومن يضلل الله ﴾ أي يخلق فيه الضلالة بصرف قدرته الى مباديها واعراضه عما يرشده الى الحق بالـكلية وعدم تأثَّره بوعيده و وعده أصـلا أو ومن يخــذل ﴿ فماله من هاد ﴾ يخلصه من و رطة الضلال وقيل ذلك الذي ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدى بذلك الاَثر من يشاء من عباده ومن يضلل أي ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه واصراره على فجوره فماله من هادمن مؤثر فيه بشي قط ﴿ أَفَنَ يَتَقَى بُوجِهِهِ ﴾ الخ استئناف جارمجري التعليل لما قبله من تباين حالي المهتدي والضال والـكلام في الهمزة

والفاء وحذف الخبر كالذي مر في نظايريه والتقدير أكل الناس سواء فمن شأنه أنه يتي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه ﴿ سُو ۚ العذابِ ﴾ أي العذاب السي ً الشديد ﴿ يُومِ القيامة ﴾ لكون يده التي بها كان يتقي المكاره والمخاوف مغلولة الى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه حكروه ولا يحتاج الى الاتقاء بوجه من الوجوه وقيل نزلت فى أبى جهل ﴿ وقيل للظالمين ﴾ عطف على يتتى أى و يقـال لهم من جهة خزنة النار وصيغة الماضي للدلالة على التحقّق والتقرر وقيل هو حال من ضميريتتي باضمارقد ه و ضع المظهر في مقام المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والاشعار بعلة الامر في قوله تعالى ﴿ ذُوقُوا مَا كُنتُم تُكَسِّبُونَ ﴾ أي وبال ماكنتم تكسبونه في الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصى ﴿ كذب الدِّين من قبلهم ﴾ استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى اثر بيان ما يصيب المكل من العذاب الآخروي أي كذب الذين من قبلهم من الامم السالفة ﴿ فأتاهم العذاب ﴾ المقدر لـكل أمة منهم ﴿ من حيث لا يشعرون ﴾ من الجهة التي لا يحتسبون و لا يخطر ببالهم أتيان الشر منهــا ﴿ فَأَذَاقَهِمُ الله الْخَزَى ﴾ أي الذل الصغار ﴿ فَي الحيوة الدنيا ﴾ كالمسخ والخسف والقتل والسبي والاجلاء ونحو ذلك من فنون النكال ﴿ ولعذاب الآخرة ﴾ المعدلهم ﴿ أَكْبِر ﴾ لشدته وسرمديته ﴿ لوكانوا يعلمون ﴾ أى لوكان من شأنهم أن يعلموا شيأ لعلموا ذلك واعتبرواً به ﴿ و لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ يحتاج اليه النياظر في أموردينه ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ كي يتذكروا به و يتعظوا ﴿ قرآنا عربيــا ﴾ حال مؤكدة من هذا على أن مدار التأكيد هو الوصف كقولك جانى زيد رجلا صالحا أو مدح له ﴿ غـير ذي عوج ﴾ لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فهو أبلغ من المستقيم وأخص بالمعاني وقيل المراد بالعوج الشك ﴿ لعلهم يتقون ﴾ علة أخرى مترتبة على الاولى ﴿ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا متشاكسون ﴾ ايراد لمثل • ن الأمثال القرآنية بعدييان أن الحكمة في ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوي والمراد بضرب المثل ههنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها مثلها كما مرفى سورة يس ومثلا مفعول ثان لضرب و رجلا مفعوله الأول أخرعن الثاني للتشويق اليه وليتصلبه ماهو من تتمته التيهي العمدة في التمثيل وفيه ليس بصلة لشركا كاقيل بلهو خبر له و بياناً نه في الأصلكذلك بما لاحاجة اليه والجملة في حييز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو الجار والمجرو روشركاء مرتفع به على الفاعلية لاعتباده على الموصوف فالمعنى جعل الله تعالى مثلا للمشرك حسما يقوداليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبدا يتشارك فيه جماعة يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره وتوزع قلبه ﴿ ورجلا ﴾ أى وجعل للموحد مثلا رجلا ﴿ سلما ﴾ أى خالصا ﴿ لرجل ﴾ فرد ليس لغيره عليه سبيل أصلا وقر ى عسلما بفتح السين وكسرها مع سكون اللام والمكل مصادر من سلم له كذا أي خلص نعت بها مبالغة أو حذف منها ذو وقرى و سالم أي وهناك رجلسالم وتخصيص الرجل لأنه أفطن لما يجري عليه من الضر والنفع ﴿ هل يستويان مثلا ﴾ انكار واستبعاد لاستوائهما ونفي له على أبلغ وجه و آكده وايذان بأن ذلك من الجلا والظرور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين وهو السرفى ابهام الفاضل والمفضول وانتصاب مثلا على التمييز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهما والاقتصار في التمييز على الواحد لبيانالجنس وقرى مثلين كقوله تعالى أكثر أموالا وأو لادا للاشعار باختلافالنوع أو لأنالمراد هل يستويان في الوصفين على أن الضمير للمثلين لأن التقدير مثل رجل فيه الخ ومثل رجل الخ وقوله تعالى ﴿ الحمدلله ﴾ تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن مالهم من المزية بتوفيق الله تعالى وأنها

نعمة جليلة موجبة عليهمأن يداومو اعلى حمده وعبادته أوعلىأن بيانه تعالى بضرب المثلأأن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته وقوله تعمالي ﴿ بِلُ أَ كَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كال ظهوره فيبقون في و رطة الشرك والضلال وقوله تعالى ﴿ انك ميت وانهم ميتون ﴾ تمهيد لما يعقبه من الاختصام يوم القيامة وقرى مائت وما تتون وقيل كانو ايتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم موته أى انكم جميعا بصدد الموت ﴿ ثُمُ انْكُمْ يُومُ القيامة عند رَبِكُم ﴾ أي مالك أموركم ﴿ تختصمون ﴾ فتحتج أنت عليهم بأنك بلغتهم ما أرسلت به من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات واجتهدت في الدعوة الى الحق حق الاجتهاد وهم قد لجوا في المكابرة والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجاري في الدنيا بين الأنام والأول هو الأظهر الأنسب بقوله تعالى ﴿ فَنَ أَظْلِمُمَنَ كَذَبِ عَلَى الله ﴾ فانه الى آخره مسوق لبيان حال كل من طرفي الاختصام الجاري في شأن الكفر والايمان لاغيرأى أظلمن كلظالممن افترى على الله سبحانه وتعالى بأن أضاف اليه الشريك والولد ﴿ وكذب بالصدق ﴾ أى بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ اذْ جاءُهُ ﴾ أي في أول مجيئه ه ن غير تدبر فيه و لا تأمل ﴿ أليس في جمنم مثوى للكافرين ﴾ أي لهؤلا الذين افتر وا على الله سبحانه وسارعواالي التكذيب بالصدق من أول الامر والجمع بأعتبار معني من كما أن الافراد في الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وهم داخلون في الحمكم دخو لا أوليا ﴿ والذي جا وبالصدق وصدق به ﴾ الموصول عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه كما أن المراد في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدور. هو عليه الصلاة والسلام وقومه وقيل عن الجنس المتناول للرسل والمؤمنين بهم ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والذين جاءوا بالصدق وصدقو ابه وقيل هوصفة لموصو ف محذوف هو الفوج أو الفريق ﴿ أُواتُكُ ﴾ الموصو فون بما ذكر من الجيء بالصدق والتصديق به ﴿ هم المتقون ﴾ المنعو تون بالتقوى التي هي أجل الرغائب وقرى وصدق به بالتخفيف أي صدق به الناس فأداه اليهم كما نزل عليه من غير تغيير وقيل وصار صادقا به أي بسببه لان ماجا به من القرآن معجزة دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وقرى صدق به على البناء للمفعول ﴿ لهم مايشاؤن عند ربهم ﴾ بيان لما لهم في الآخرة من حسن الما آب بعد بيان مالهم في الدنيا من محاسن الأعمال أيهم كل ما يشاؤنه من جلب المنافع و دفع المضار في الآخرة لافى الجنة فقط لما أن بعض ما يُشاوَّنه من تكفير السيئات والامن من الفزع الأكبر وسائر أهو ال القيامة انمايقع قبل دخول الجنة ﴿ذلك﴾ الذي ذكر من حصولكل ما يشاؤنه ﴿جزاء المحسنين﴾ أى الذين أحسنوا أعمالهم وقدمر تفسير الاحسان غيرً مرة وقوله تعالى ﴿ لِيكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ﴾ الخ متعلق بقوله تعالى لهم ما يشاؤ ن لكن لاباعتبار منطوقه ضرورة أن التكفير المذكور لايتصوركونه غاية لثبوت مايشاؤن لهم فى الآخرة كيف لا وهو بعض ماسيثبت لهم فيها بل باعتبار فحواه فانه حيث لم يكن اخبارا بما ثبت لهم فيها مضى بل بما سيثبت لهم فيماسيأتي كأن في معنى الوعد به كما مر في قوله تعالى وعد الله فانه مصدر مؤكد لما قبله من قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف فانه في معني وعدهم الله غرفا فانتصب به وعد الله كا نه قيل وعدهم الله جميع ما يشاؤنه من زوال المضار وحصول المسار ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذي عملوا دفعا لمضارهم ﴿ وَ يَجْزِيهِم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ الذِّي كَانُوا يعملون ﴾ اعطاء لمنافعهم واظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لابراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام واضافة الاسوأ والاحسن الى مابعدهما ليست •ن قبيل اضافة المفضل الى المفضل عليه بل من اضافة الشي الى بعضه للقصد الى التحقيق والتوضيح من غيير

اعتبار تفضيله عليه وانما المعتبر فيهما مطاق الفضل والزيادة لاعلى المضاف اليه المعين بخصوصه كما في قولهم الناقص والاشج أعدلا بني مروان خلا أن الزيادة المعتبرة فيهما ليسك بطريق الحقيقة بل هي في الأول بالنظر الي ما يليق بحالهم من استعظام سيئاتهم وان قلت واستصغار حسناتهم وان جلت والثاني بالنظر الى لطف أكرم الأكرمين من استكثار الحسنة اليسيرة ومقابلتها بالمثوبات الكثيرة وحمل الزيادة على الحقيقة وان أمكن في الأول بناء على أن تخصيص الاسوأ بالذكر لبيان تكفير مادونه بطريق الاولوية ضرورة استلزام تكفير الاسوأ لتكفير السي ككن لما لم يكن ذلك في الاحسن كان الاحسن نظمهما في سلك واحد من الاعتبار والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون الأول للايذان باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السيئة ﴿ أَلْيُسُ اللهُ بِكَافَ عَبِـدُهُ ﴾ انكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أباغ وجه وآكده كان الكفاية من التحقق والظهو ربحيث لايقدرأ حدعلى أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد اما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أولي ويؤيده قراءة من قرأ عباده وفسر بالانبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا قراءة من قرأ بكافي عباده على الاضافة ويكائي عباده على صيغة المغالبة اما من الكفاية لافادة المبالغة فيها واما من المكافأة بمعنى المجازاة وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالت له قريش انا نخاف أن تخبلك آلهتنا و يصيبك مضرتها لعيبك اياها و في رواية قالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون كما قال قوم هود ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وذلك قوله تعالى ﴿ وُ يَخُو فُونَكُ بِالذِينِ مِن دُونِهِ ﴾ أي الأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه تعالى والجملة استئناف وقيل حال ﴿ ومن يضلل الله ﴾ حتى غفل عن كفايته تعالى وعصمته له عليه الصلاة والسلام وخوفه بما لا ينفع و لا يضر أصلا ﴿ فما له من هاد ﴾ يهديه الى خير ما ﴿ ومن يهد الله فما له من مضل ﴾ يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء يخل بسلوكه اذلا راد لفعله و لامعارض لارادته كما ينطق به قوله تعالى ﴿ أليس الله بعزيز ﴾ غالب لا يغالب منيع لا يمانع و لا ينازع ﴿ ذي انتقام ﴾ ينتقم من أعدائه لأوليائه واظهار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة ﴿ وائن سألتهم من خلق السموات والارض ليقو لن الله ﴾ لوضوح الدليل وسنوح السبيل ﴿ قُلَ ﴾ تبكيتالهم ﴿ أَفرأَيتم ماتدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ﴾ أي بعد ماتحققتم أن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله عزوجل فاخبروني أن آلهتكم ان أرادني الله بضر هل يكشفن عنى ذلك الضر ﴿ أُو أَرَادُنَى بَرَحْمَة ﴾ أي أوأرادني بنفع ﴿ هل هن ممسكات رحمته ﴾ فيمنعنها عني وقرى كاشفات ضره وممسكات رحمته بالتنوين فهما ونصب ضره و رحمته وتعليق ارادة الضر والرحمة بنفسه عليه الصلاة والسلام للرد في نحورهم حيث كانوا خوفوه معرة الأوثان ولما فيه من الايذان بامحاض النصيحة ﴿قلحسبي الله ﴾ أى في جميع أمورى من اصابة الخير و دفع الشر روى أنه عليه الصلاة والسلام لما سألهم سكتوا فنزل ذلك ﴿عليه يتوكل المتوكلون﴾ لاعلى غيره أصلا لعلمهم بأن كل ماسواه تحت ملكوته تعالى ﴿ قُلْ يَاقُومُ اعْمَلُوا عَلَى مُكَانِتُكُم ﴾ على حالتُكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتم فيها فان الميكانة تستعار من العين للمعني كما تستعارهنا وحيث للزمان مع كونهما للسكان وقرى على مكاناتكم ﴿ انَّى عامل ﴾ أيعلى مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لا تزال تزداد قوة بنصر الله عزوَّجل وتأييده و لذلك توعدهم بكونه منصورا عليهم فى الدارين بقوله تعالى ﴿ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ﴾ فان خزى أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزاهم يوم بدر ﴿ وَ يَحَلُّ عَلَيْهِمُ عَـذَابٍ مَقْيَمٌ ﴾ أي دائم هو عذاب النار ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكُتَابِ لِلنَّاسِ ﴾ لاجلهم فانه مناط مصالحهم في المعاشو المعاد ﴿ بالحق ﴾ حال

من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ﴿ فمن اهتدى ﴾ بأن عمل بما فيه ﴿ فلنفسه ﴾ أى انما نفع بهنفسه ﴿ ومن ضل ﴾ بأن لم يعمل بموجبه ﴿ فَانْمَا يَضُلُّ عَلَيْهَا ﴾ لما أن و بال ضلاله مقصور عليها ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُم بُوكِيلٌ ﴾ لتجبرهم على الهدى و ما وظيفتك الا البلاغ وقد بلغت أى بلاغ ﴿ الله يتوفى الْأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ أى يقبضها من الابدان بأن يقطع تعلقها عنها و تصرفها فيها اما ظاهرا و باطنا كما عند الموت أو ظاهرا فقط كما عند النوم ﴿ فيمسك التي قضي عليها الموت ﴾ و لا يردها الى البدن و قرى وضي على البناء للمفعول و رفع الموت ﴿ ويرسُل الاخرى ﴾ أى النائمة الى بدنها عند التيقظ ﴿ الى أجل مسمى ﴾ هو الوقت المضروب لموته وهو غاية لجُنس الارسال الواقع بعد الامساك لا لفر د منه فان ذلك بما كاامتداد فيه ولا كمية وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان في ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بهــا العقل والتمييز والروح هي التي بهــا النفس والتحرك فتتو فيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم قريب مما ذكر ﴿ ان في ذلك ﴾ أي فيما ذكر من التوفى على الوجهين والامساك في أحدهما والارسال في الآخر ﴿ لَآيَاتٍ ﴾ عجيبة دالة على كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ في كيفية تعلقها بالابدانُ وتو فيها عنهاتارة بالـكلية كاعند الموت وامساكها باقية لا تفني بفنائها وما يعتريها من السعادة والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم وارسالها حينا بعد حين الى انقضاء آجالهـا ﴿ أم اتخدوا ﴾ أي بل اتخــذ قريش ﴿ مِن دون الله ﴾ من دون اذنه تعــالى ﴿ شَفَعًا ﴾ تَشْفَع لهم عنده تعالى ﴿ قُلْ أُولُوكَا نُو الايملكون شيئًا ولا يعقلون ﴾ الهمزة لانكار الواقع واستقباحه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم شفعًا ولو كانوا لا يملكون شيأ من الاشيا ولا يعقلونه فضلاعن أن يملكوا الشفاعة عند الله تعالى أو هي لانكار الوقوع و نفيه على أن المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الشفعاء في شيء لانه فرع كون الاوثان شفعا وذلك أظهر المحالات فالمقدر حينئذ غير ما قدر أولا وعلى أي تقدير كان فالواو للعطف على شرطية قدحذفت لدلالة المذكورة عليها أي أيشفعون لوكانوا يملكون شيأرلوكانوا لايملكون الخ وجواب لومحذوف لدلالة المذكورعليه وقد مر تحقيقهمرارا ﴿ قُل ﴾ بعد تبكيتهم وتجهيلهم بما ذكر تحقيقا للحق ﴿ لله الشفاعة جميعا ﴾ أى دومالكها لا يستطيع أحد شفاعة ماالاً أن يكون المشفوع له مرتضي والشفيع مأذونا له وكلاهما مفقود ههنا وقوله تعالى ﴿ له ملك السموات والارض ﴾ تقرير له و تأكيد أي له ملكهما وما فيها من المخلوقات لا يملك أحد أن يتكلم في أمر من أموره بدون اذنه و رضاه ﴿ ثم اليه ترجعون ﴾ يوم القيامة لا الى أحد سو اه لا استقلالا ولا اشتراكا فيفعل يومئذ مايريد ﴿ واذا ذكر الله وحده ﴾ دو ن آلهتهم ﴿ اشمأزتقلوب الذين لا يؤمنو ن بالآخرة ﴾ أى انقبضت و نفرت كهافى قوله تعالى واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولواً على أدبارهم نفورا ﴿ واذا ذكر الذين من دونه ﴾ فرادىأو معذكراللة تعالى ﴿ اذاهم يستبشر ون ﴾لفرطافتتانهم بهاونسيانهم حقاللة تعالى ولقدبو لغ في بيان حاليهم القبيحتين حيثبين الغاية فيهافان الاستبشارهوأن يمتلى القلبسر وراحتي ينبسط لهبشرة الوجه والاشمئزازأن يمتلي غيظا وغما ينقبض منهأديم الوجه والعامل في اذاالاولى اشمأزت وفي الثانية ماهو العاسل في اذا المفاجأة تقديره وقت ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستبشار ﴿قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشمهادة ﴾ أي التجي اليه تعالى بالدعاء لما تحيرت فىأمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد فانه القادر على الاشياء بجملتها والعالم بالاحوال برمتها ﴿أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيـه يختلفون﴾ أي حكما يسلمه كل مكابر معاند و يخضع له كل عات مارد وهو العدُّذاب الدنيوي أو الأخروي وقوله تعالى ﴿ وَلُو أَن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ﴾ الخ كلام

مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه النبي صلى الله عليمه وسلم وغاية شدته وفظاعته أي لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الاموال والذخائر ﴿ ومثله معه لافتدوا به من سو العذاب يوم القيامة ﴾ أي لجعلوا كل ذلك فدية لانفسهم من العـذاب الشديد وهيهات ولات حين مناص وهـذاكما ترى وعيـد شديد واقناط كلي لهم من الخـلاص ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ أي ظهر لهم من فنون العقوبات ما لم يكن في حسابهم وهذه غاية من الوعيد لاغاية و راعها ونظيره في الوعد قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ﴿ و بدا لهم سيئات ماكسبوا﴾ سيئات أعمالهم أوكسبهم حين تعرض عليهم صحائفهم ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ﴾ أي أحاط بهم جزاؤه ﴿ فاذا مس الانسان ضر دعانا ﴾ اخبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراده والفا الترتيب ما بعدها من المناقضة والتعكيس على ما مر من حالتيهم القبيحتين وما بينهما اعتراض مؤكد للانكار عليهم أي انهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى وحده و يستبشر ون بذكر الآلهة فاذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا عن ذكره دون من استبشر وا بذكره ﴿ ثُمُ اذا خُولناه نعمة منا﴾ أعطيناه اياها تفضلا فان التخويل محتص به لايطلق على ما أعطى جزاء ﴿ قال انما أوتيته على علم ﴾ أي على علم مني بوجوه كسبه أو بأني سأعطاه لما لي من الاستحقاق أو على علم من الله تعالَى بي و باستحقاقي والها لما أن جعلت موصولة والا فلنعمة والتذكير لما أن المرادشي من النعمة ﴿ بل هي فتنة ﴾ أي محنــة وابتلاً له أيشكر أم يكفر وهورد لما قاله وتغيير السبك للبالغة فيه والايذان بأن ذلك ليسَ من باب الايتاء المنبئ عن الكرامة وانما هو أمر مباين له بالكلية وتأنيث الضمير باعتبار لفظ النعمة أو باعتبار الخبر وقرى عبالتذكير ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أن الأمركذلك وفيه دلالة على أن المراد بالانسان هو الجنس ﴿ قد قالها الذين من قبلهم ﴾ الها القوله انما أوتيته على علم لأنهاكامة أو جملة وقرى بالتذكير والموصول عبارة عن قارون وقوه حيث قال أنما أوتيته على علم عندى وهم راضون به ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهِمَ مَا كَانُوا يَكْسَـبُونَ ﴾ من متاع الدنيـا و يجمعون منه ﴿ فأصابهم سيئات ماكسبوا ﴾ جزاء سيئات أعمالهم أو أجزية ماكسبوا وتسميتها سيئات لأنها في مقابلة سيئاتهم وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴿ والذين ظلموا من هؤلاء ﴾ المشركين ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظلم والعتو ﴿ سيصيبهم سيئات ما كسبوا ﴾ من الكفر والمعاصى كم أصاب أولئك والسين للتأكيد وقد أصابهم أى اصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتلصناديدهم يوم بدر ﴿ وماهم بمعجزين ﴾ أىفائتين ﴿ أو لم يعلموا ﴾ أى أقالوا ذلك ولم يعلموا أو أغفلوا ولم يعلموا ﴿ أَنَاللَّهُ يَبْسُطُ الرَّزَقُ لَمْنَ يُشَاءً ﴾ أن يبسطه له ﴿ ويقدر ﴾ لمن يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لأحد مدخل ما في ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لهم سبعا ﴿ ان في ذلك ﴾ الذي ذكر ﴿ لَآيات ﴾ دالة على أن الحوادث كافة منالله عز وجل ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ اذهم المستدلون بها على مدلو لاتها ﴿ قُلْ ياعبادي الذين أسر فوا على أنفسهم ﴾ أي أفرطوا في الجناية عليها بالاسراف في المعاصي واضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ماهو عرف القرآن الكريم ﴿ لاتقنطوا من رحمة الله ﴾ أي لاتيأسوا من مغفرته أو لا و لاتفضله ثانيا ﴿ ان الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ عفوا لمن يشاء و لوبعد حين بتعذيب في الجملة و بغيره حسبها يشاء وتقييده بالتوبة خلاف الظاهركيف لا وقوله تعالى ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ظاهر في الاطلاق فيما عداً الشرك وبما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ﴿ انه هو الغفور الرحيم ﴾ على المبالغة وافادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقـديم ما يسـتدعى عموم المغفرة كما في عبادي من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم وتخصيص ضرر الاسراف بأنفسهم والنهي عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلا عن المغفرة واطلاقها وتعليله بان الله

يغفر الذنوب و وضع الاسم الجليل موضع الضمير لدلالته على أنه المستغنى والمنعم على الاطلاق والتأكيد بالجميع وما روى من اسباب النزول الدالة على و رود الآية فيمن تاب لا يقتضى اختصاص الحكم بهم و وجوب حمل المطلق على المقيد فى كلام واحد مثل أكرم الفضلا أكرم الكاملين غير مسلم فكيف فها هو بمنزلة كلام واحد و لا يخل بذلك الامر بالتوبة والاخلاص فى قوله تعالى ﴿ وأنيبوا الى ربكم وأسلمو اله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ اذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغنى عن الامر بهما وتنافى الوعيد بالعذاب ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم ﴾ أى القرآن أو المأمور به دون المنهى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناسخ دون المنسى خوله ماهو أنجى وأسلم كالانابة والمواظبة على الطاعة ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ﴾ بمجيئه لتتداركوا وتتأهبوا له ﴿ أن تقول نفس ﴾ أى كراهة أن تقول والتنكير للتكثير للتكثير على في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت فانه مسلك ربما يسلك عند ارادة التكثير والتعميم وقد مرتحقيقه في مطلع سورة الحجر ﴿ يا حسرتا ﴾ بالالف بدلا من يا الاضافة وقرى " ياحسرتاه بها السكت وقفا وقرى " ياحسرتاى بالجمع بين العوضين وقرى " ياحسرتى على الاصل أى احضرى فهذا أوان حضورك ﴿ على مافرطت ﴾ أى على تفريطى وتقصيرى ﴿ في جنب الله ﴾ أى جانبه و في حقه وطاعته وعليه قول من قال تقري على مافرطت ﴾ أى على تقريطى وتقصيرى ﴿ في جنب الله ﴾ أى جانبه و في حقه وطاعته وعليه قول من قال

أما تتقين الله في جنب وامق له كبد حرى وعين ترقرق

وهو كناية فيها مبالغة وقيـل في ذات الله على تقدير مضاف كالطاعة وقيـل في قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرى \* فى ذكر الله ﴿ وَانْ كُنْتُ لَمْنُ السَّاخُرِينَ ﴾ أى المستهزئين بدين الله تعالى وأهله ومحل الجملة النصب على الحال أى فرطت وأنا ساخر ﴿ أو تقول لو أن الله هداني ﴾ بالارشاد الى الحق ﴿ لكنت من المتقين ﴾ الشرك والمعاصي ﴿ أُو تقول حين ترى العنداب لو أن لي كرة ﴾ رجعة الى الدنيا ﴿ فَأَ كُونَ مِن المحسنين ﴾ في العقيدة والعمل وأو للدُلالة على أنها لا تخلوعن • في الاقوال تحسر ا وتحيرا وتعللا بما لا طائل تحته وقوله تعالى ﴿ بلي قد جا تك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾ ردمن الله تعالى عليه لما تضمنه قوله لو أن اُلله هداني من معني النفي وفصله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود يخل بالترتيب الوجودي لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة وهو لا يمنع تأثير قدرة الله تعالى في فعل العبد ولا مافيه من اسناد الفعل اليـه كما عرفت وتذكير الخطاب،اعتبار المعنىوقرى والتأنيث ﴿ و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ﴾ بأنوصفوه بما لايليق بشأنه كاتخاذ الولد ﴿ وجوههم مسودة ﴾ بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل والجملة حال قد اكتفى فيها بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أو مفعول ثان لها على أنها عرفانية ﴿ أَلِيسٍ فَي جَهُمُ مُثوى ﴾ أي مقام ﴿ للمتكبرين ﴾ عن الايمان والطاعة وهو تقرير لما قبله من رؤيتهم كذلك ﴿ وَينجى الله الذِّين اتقوا ﴾ الشرك والمعاصي أي من جهنم وقرى عنجي من الانجاء ﴿ بمفارتهم ﴾ مصدر ميمي اما من فاز بالمطلوب أي ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيَّهم من العـذاب لنيل الثواب أي ينجيهم الله تعـالي من مثوى المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة وقوله تعالى ﴿ لا يمسهم السو و لا هم يحزنون ﴾ اماحال أخرى من الموصول أو منضمير مفازتهم مفيدة لكون نجاتهم أو فوزهم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن واما من فازمنه أي نجا منه والبـــاء للملابسة وقوله تعـــالى لايمسهم الى آخره تفسير وبيان لمفازتهـــم أى ينجيهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم أى بنني السوء والحزن عنهم أو للسببية اما على حذف المضاف أى ينجيهم

٠٤ ـ ابو السعود ـ رابع

بسبب مفازتهـم التي هي تقواهم كما يشـعر به ايراده في حيز الصـلة واما على اطلاق المفـازة على سببها الذي هو التقوى وليس المراد نفي دوام المساس والحزن بل دوام نفيهما كما مر مرارا ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ من خير وشر و ايمان و كفر لكن لا بالجبر بل بمباشرة الكاسب لاسبابها ﴿ وهو على كل شيء وكيل ﴾ يتولى التصرف فيه كيفها يشاء ﴿ له مقاليد السموات والارض﴾ لايملك أمرها و لا يتمكن من التصرف فيهـ أغيره وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لأن الخزائن لا يدخلها و لايتصرف فيها الامن بيده مفاتيحها وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته اذا ألزمته وقيل جمع اقليد معرب كليد على الشذوذ كالمذاكير وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فقال عليه الصلاة والسلام تفسير هالااله الاالله والله أكبر وسبحان الله و بحمده وأستغفر الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيى و يميت وهو على كل شئ قدير والمعنى على هـ ذا أن لله هـ ذه النَّكليات يوحد بها و يمجد وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها أصابه ﴿ والذين كفروا با آيات الله أولئك هم الخاسرون ﴾ متصل بما قبله والمعنى أن الله تعالى خالق لجميع الأشياء ومتصرف فيها كيفها يشاء بالاحياء والاماتة بيده مقاليد العالم العلوى والسفلي [والذين كفروا با آياته التكوينية المنصوبة في الآفاق والأنفس والتنزيلية التي من جملتها هاتيك الآيات الناطقة بذلك هم الخاسرون خسرانا لاخساروراءه هـذا وقيل هو متصل بقوله تعالى و ينجى الله وما بينهما اعتراض فتدبر ﴿ قُلْ أَفْغِيرِ الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ﴾ أي أبعد مشاهدة هذه الآيات غير الله أعبدوتأمروني اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعض آلهتنا نؤمن بالهك لفرط غباوتهم و يجوزأن ينتصبغير بمما يدل عليه تأمروني أعبد لأنه بمعنى تعبدونني وتقولون لي اعبد على أن أصله تأمرونني أن أعبد فحذف أن و رفع ألاأيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هلأنت مخلدي ماىعدھا كافىقولە ويؤيده قراءة أعبد بالنصب وقرى تأمرونني باظهار النونين على الأصل و بحذف الثانية ﴿ ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك ﴾ أى من الرسل عليهم السلام ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾ كلام وارد

ويؤيده قراءة أعبد بالنصب وقرى تأمرونني باظهار النونين على الأصل و بحذف الثانية ﴿ ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك ﴾ أى من الرسل عليهم السلام ﴿ النّ أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين ﴾ كلام وارد على طريقة الفرض لتهبيج الرسل واقناط الكفرة والايذان بغاية شناعة الاشراك وقبحه و كونه بحيث يهى عنه من لا يكاد يمكن أن إيباشره فكيف بمن عداه وافراد الخطاب باعتباركل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب واطلاق الاحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم عند الاشراك منهم لأن الاشراك منهم أشد وأقبح وأن يكون مقيدا بالموت كاصرح به في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب ﴿ بل الله فاعبد ﴾ رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب ﴿ بل الله فاعبد ﴾ رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على ﴿ وما قدر وا الله حق قدره ﴾ ماقدر وا عظمته تعالى في أنفسهم حق عظمته حيث جعلوا له شريكا و وصفوه بمالا وما قدرته الجليلة وقرى التشديد ﴿ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ تنبيه على غاية عظمته و كال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة الى قدرته تعالى ودلالة على أن تخريب الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعني القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعني القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة وقرى والنصب على الظرف تشبها لله وقت بالمبهم وتأكيد الأرض بالجمع لأن المراديها الارضون السبع أو

جميع أبعاضها البادية والغائرة وقرى مطويات على أنها حال والسموات معطوفة على الأرض منظومة في حكمها ﴿ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرَكُونَ ﴾ ماأبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن اشراكهم أو عمَّا يشركونه من الشركا ﴿ ونفخ في الصور ﴾ هي النفخـة الأولى ﴿ فصعق من في السموات ومن في الأرض ﴾ أي خروا أمواتا أو مغشياً عليهم ﴿ الا من شاء الله ﴾ قيل هم جبريل وميكائيل واسرافيل فانهم لايموتون بعد وقيل حمــلة العرش ﴿ ثُم نَفَخْفِهِ أُخْرَى ﴾ نفخة أخرىهي النفخة الثانية وأخرى يحتمل النصب والرفع ﴿ فاذاهم قيام ﴾ قائمون من قبورهم أو متوقفون وقرى بالنصب على أن الخبر ﴿ ينظرورن ﴾ وهو حال من ضميره والمعنى يقلبون أبصارهم فى الجوانب كالمبهوتين أو ينتظرون ما يفعل بهم ﴿ وَأَشْرَقْتَ الْأَرْضُ بنورربها ﴾ بمـا أقام فيها من العدل استعير له النورلانهيزين البقاع ويظهر الحقوق كما يسمى الظلم ظلمة وفي الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة ولذلك أضيف الاسم الجليل الىضمير الارض أو بنو رخلقه فيها بلاتوسط أجسام مضيئة و لذلك أضيف الى الاسم الجليل ﴿ و وضع الكتاب ﴾ الحساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه أو صحائف الاعمال في أيدي العمال واكتني باسم الجنس عن الجمع وقيـل اللوح المحفوظ يقابل به الصحائف ﴿ وجَّى ۖ بالنبيين والشهـداء ﴾ للا مم وعليهم من الملائكة والمؤمنين وقيل المستشهدون ﴿ وقضى بينهم ﴾ بين العباد ﴿ بالحق وهم لايظلمون ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجرى به الوعد ﴿ و وفيت كل نفس ماعملت ﴾ أي جزاء ﴿ وهو أعلم بمـا يفعلون ﴾ فلا يفوته شي من أفعالهم وقوله تعالى ﴿ وَسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ﴾ الخ تفصيل لَّتوفية وبياذ لكيفيتها أىسيقو االيها بالعنف والاهانة أفواجا متفرقة بعضها في اثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة والزمر جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت اذ الجماعة لاتخلوعنــه ﴿حتى اذا جاؤها فتحت أبو ابها﴾ ليدخلوها وحتى هي التي تحكى بعدها الجملة وقرى بالتشديد ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ تقريعا وتوبيخا ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمُ رَسُلُمْنَكُم ﴾ من جنسكم وقرى نذرمنكم ﴿ يتلون عليكم آيات ربكم و يَنذرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ أى وقتكم هَذا وهو وقت دخو لهم الناروفيه دليل على أنه لاتكليفُ قبل الشرع من حيث انهم عللوا تويخهم باتيان الرسل وتبليغ الكتب ﴿قالوا بلي﴾ قد أتونا وأنذرونا ﴿ ولكن حقت كلمة العـذاب على الكافرين ﴾ حيث قال الله تعـالي لآبليس لأملا أن جهنم منك ويمن تبعك منهم أجمعين وقد كنا ممن تبعه و كذبنا الرسل وقلنا مانزل الله من شيء ان أنتم الا تكذبون ﴿ قَيــلُ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ﴾ أى مقدرا خلودكم فيها وابها م القائل لتهويل المقول ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾ اللام للجنس والمخصوص بالذم محذوف ثقة بذكره آنفا أي فبئس مثواهم جهنم ولايقدح مافية من الاشعار بأن كون مثواهم جهنم لتكبرهم عن الحق في أن دخولهم النار اسبق كلمة العـ ذاب عليهم فانها انمـاحقت عليهم بناء على تكبرهم وكفرهم وقد مر تحقيقه في سورة الم السجدة ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة ﴾ مساق اعزاز وتشريف للاسراع بهم الى دار الكرامة وقيل سيق مراكبهم اذلا يذهب بهم الاراكبين ﴿ زمرا ﴾ متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة ﴿ حتى اذا جاؤها وفتحت أبوابها ﴾ وقرى ً بالتشديدوجواب اذا محذوف للايذان بأن لهم حينئذ منفنون الكرامات مالايحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى اذا جاؤها وقدفتحت أبوابها ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عايكم ﴾ من جميع المكاره والآلام ﴿طبتم﴾ طهرتم من دنس المعاصي أوطبتم نفسا بما أتيح لكم من النعيم ﴿فادخلوها خالدين﴾ كانماكان ممايقصر عنه البيان ﴿ وقالواالحمدلله الذي صدقناوعده ﴾ بالبعث والثواب ﴿ وأو رُثنا الارض ﴾ يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستَعارة وايراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أوتمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه ﴿نتبوأ من الجنة حيث نشائ أى يتبوأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيها مقامات معنوية لا يتبانع واردوها (فنعم أجر العاملين) الجنة (وترى الملائكة حافين) محدقين (من حول العرش) أى حوله ومن مزيدة أو لا بتدا والحفوف (يسبحون بحمد ربهم) أى ينزهو نه تعالى عما لا يليق به ملتبسين بحمده والجملة حال ثانية أو مقيدة للاولى والمعنى ذاكرين له تعالى بوصفى جلاله واكرامه تلذذا به وفيه اشعار بأن أقصى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق فى شؤنه عز وجل (وقضى بينهم بالحق) أى بين الخلق بادخال بعضهم النارو بعضهم الجنة أو بين الملائكة باقامتهم فى منازلهم على حسب تفاضلهم (وقيل المحدللة رب العالمين) أى على ماقضى بينابالحق وأنزل كلامنامنزلته التي هى حقه والقائلون هم المؤمنون بمن قضى بينهم أو الملائكة وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم وعن النبي صلى التعليه وسلم من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله تعالى رجاء يوم القيامة وأعطاه ثو اب الخائفين وعن عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأكل ليلة بنى اسرائيل والزمر

﴿ تُمَ الْجَرَّ الرَّابِعِ مِن تَفْسِيرِ العَلَامَةُ أَبِي السَّعُودُ وَيَلِيهِ الْجَرَّ الْخَامِسُ وأُولُهُ سُورَةَ الْمُؤْمِنِ

```
﴿ سورة الحج ﴾
                                                   تفسير قوله تعالى (هذان خصمان اختصمو افي ربهم)
                         تفسير قوله تعالى (ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور)
                                                                                                       12
                              تفسير قوله تعالى (ذلك وهن عاقب بمثل هاعوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله)
                                                                                                       ۲.
                                                                 ــــين الجرع الثامن عشر نهي ــــ
                                                                                                       45
                                                                                 ﴿ سورة المؤمنون ﴾
                                                                                                       7 8
                                                      تفسير قوله تعالى (هيهات هيهات لما توعدون)
                                                                                                      31
                        تفسير قوله تعالى (ولورحمناهم وكشفنا مابهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون)
                                                                                                       49
                                                                                    ﴿ سورة النور ﴾
                                                                                                       ٤٤
تفسيرقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوالا تتبعوا خطوات الشيطانوه نيتبع خطوات الشيطان فانهيأه ربالفحشا والمنكر)
                                                                                                       01
                                                        تفسير قوله تعالى (الله نورالسموات والأرض)
                                                                                                       09
             تفسير قوله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قللاتقسمو اطاعةمعروفة)
                                                                                                       79
                                                                                  ﴿ سورة الفرقان ﴾
                                                                                                       VV
                                                                    _ هي الجن التاسع عشر جي ...
                                                                                                       10
                      تفسير قوله تعالى (وقالالذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا)
                                                                                                       10
تفسير قوله تعالى (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذاملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرامحجورا)
                                                                                                       90
                                                                                 (سورة الشعراء)
                                     ۱۰۷ تفسير قوله تعالى (وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى انكم متبعون)
                                تفسير قوله تعالى (كذبت عاد المرسلين اذقال لهم أخوهم هود ألا تتقون)
                    ١١٦ تفسير قوله تعالى (أوفوا الكيل و لا تكونوا من المخسرين و زنوا بالقسطاس المستقيم)
                                                                                ١٢١ ﴿ سورة النمـــل ﴾
                                         ١٢٩ تفسير قوله تعالى (قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين)
                                                               ۱۳٦ تفسير قوله تعالى (ف كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجو اآل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون)
۱٤١ تفسير قوله تعالى (واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا با آياتنا لا يوقنون)
                                                                                 ١٤٦ ﴿ سورة القصص ﴾
١٤٩ تفسير قوله تعالى (وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهناصحون)
                          ١٥٣ تفسير قوله تعالى (فلما قضي موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا)
                                               ١٥٧ تفسير قوله تعالى (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون)
                                            ١٦٠ تفسير قوله تعالى (ان قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم)
```

١٦٢ (سورة العنكبوت)

١٦٩ تفسير قوله تعالى ( فا من له لوط وقال أني مهاجر الى ربي أنه هو العزيز الحكيم )

```
١٧٢ تفسير قوله تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم )
                                                                         ١٧٦ ﴿ سورة الروم ﴾
                   ١٨٤ تفسير قوله تعالى ( منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة و لا تكونوا من المشركين )
                                                                       ۱۸۸ ﴿ سورة لقمان ﴾
   ١٩٢ تفسير قوله تعالى ( ومن يسلم وجمه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي والىالله عاقبة الأمور )
                                                                       ١٩٥ ﴿ سورة السجدة ﴾
                                                                      ٢٠١ ﴿ سورة الأحزاب ﴾
     ٢٠٦ تفَسير قوله تعالى (قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا و لا يأتون البأس الاقليلا )
                                                       ٢١٠ تفسير قوله تعالى (ومن يقنت منكن لله و رسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما )
٢١٦ تفسير قوله تعالى ( ترجي من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ومن ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك )
                                                                          ۲۲۲ ﴿ سورة سبأ ﴾
٢٣١ تفسير قوله تعالى (قل من ير زقكم من السموات والارض قل الله وانا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين )
                                                                       ٢٣٦ ﴿ سورة الملائكة ﴾
                             ٢٤٠٦ تفسير قوله تعالى (يَا أيها الناس أنتم الفقرا والله والله هو الغني الحميد )
                   ٢٤٢ تفسير قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السما ما فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها )
                                                                          ۲٤٧ ﴿ سورة يس ﴾
                                                   ٢٥٢ ـ ... الجزء الثالث والعشرون كي ...
                   ٢٥٢ تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السما وما كنا منز لين )
                                       ٢٥٧ تفسير قوله تعالى ( ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون )
                                                                      ٢٦٤ ﴿ سورة والصافات ﴾
٢٦٧ تفسير قوله تعالى (احشروا الذين ظلموا وأز واجهم وما كانو ايعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم)
                                   ٢٧٢ تفسيرقوله تعالى (وان من شيعته لابراهم اذجاء ربه بقلب سليم)
                                                                         ۲۸۱ ﴿ سورة ص ﴾
                ۲۹۲ تفسير قوله تعالى (واذكر عبدنا أيوب اذنادي ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب )
                                                                         ۲۹۹ ﴿ سورة الزمر ﴾
٣٠٧ تفسير قوله تعالى ( واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبااليه ثم اذا خوله نعمة منه نسيما كان يدعو اليه من قبل )
                                                   ٣٠٩ تفسير قوله تعالى ( فمن أظلم ممن كذب على الله و كذب بالصدقاذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين)
٣١٢ تفسير قوله تعالى (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا )
                         ﴿ تُم فهرس الجزُّ الرابع من تفسير أبي السعود ﴾
```



## بنيئح النووي

وقد أمدنا الله سبحانه بنصره المبين وأعاننا بحوله المتين ووفقنا للحق المستبين وذلك بطبع حديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وقد اخترنا من الكتب أجمعها ومن الصحاح أدقها وأنظمها ألاوهو (صحيح الامام مسلم) الذي تغني شهرته عن تعريفه فقد امتاز صحاحه بدقة الترتيب وانتظام التبويب وأردنا أن نجعل عملنا هذا مشتملا على كثير من الفوائد بتحليته بشرح واف لايضاح غامضه وحل مشكله فلم نجد في سائر الشروح مايداني شرح شيخ الاسلام محيي الدين النووي فقد أجاد رحمه الله تعالى وأفاد وبسط في ذلك الشرح أحكام المذاهب الأربع مع ذكر الدليل والبرهان وناهيك بالنووي ذلك الأمام الورع الزاهد العابد الفقيه المحدث المصنف. فمن تصانيفه ذلك الشرح الجليل ورياض الصالحين والأذكار والأربعين والارشاد والتقريب والمبهمات وتحرير الألفاظ والعمدة والايضاح والتيان والفتاوي والروضة وشرح المهذب وشرح قطعة من البخاري وقطعة من الوسيط والأحكام الفقهية وتهذيب الأسماء واللغات وغير ذلك بما يضيق المقام عن بيانه

وقد بذلنا غاية الوسع في ابراز هذا الكتاب بما يليق به من العناية وأعددنا له أحسن الحروف وأجود الورق مع الدقة المعهودة في التصحيح حيث أنه عماد العلم وعليه مدار الفهم واليك نموذجا بسيطا من وضع صحيح مسلم

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ رَجُلَانِ عَالْمُ وَمُتَعَلِّمٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ سِوَاهُما

وَقَالَ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ أَللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ

وقد جعلنا قيمة الاشتراك في الجزء سبعة قروش فقط. ولا يخفي مافي ذلك من التضحية في سبيل الشهرة ونشر العلم. ليتمكن الغني والفقير من اقتناء ذلك الكتاب الجليل الذي لا يستغنى عنه مسلم يهمه أمر دينه وسنة نبيه

## 

عما اعاننا على طبعه الملك المعبود وأبرزناه الى حيز الوجود ذلك السفر الجليل الذي جمع من الأحاديث أصحها ومن السنن أوضها ولم يترك شيئاً من هدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الا أو رده و لا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الابينه مع ذكر اجماع الائمة واختلاف الائمة وأقوال المجتهدين وآراء المقلدين وذكر مآخذ الاحكام وكل ذلك بمنتهى الاحكام وعلى أتم نظام مع تمييز صحيح الائحاديث من سقيمها وعليلها من سليمها و ناهيك بمؤلفه الامام (ابن القيم الجوزى) في عالم الفقه والزهد والورع والحرص على الدين فمؤلفاته العديدة خير شاهد على اخلاصه وعلو كعبه خصوصا هذا المؤلف الثمين ، واليك بعض مباحث الكتاب

أسرار الحج. بعثة الرسل. مراتب الوحى. نسبه صلى الله عليه وسلم. كتبه رسله. غزواته. ملبسه. مأكله. معاشرته أهله. هديه في النكاح. معاملاته صلاته. أدعيته. خطبه. قراءته للقرآن. عيادته للبرضى. هديه في الطب والتداوى. أقضيته صلى الله تعالى عليه وسلم وأحكامه. القصاص والحدود. الزكاة والصدقة. الصيام وذكر فوائده. حضانة الاطفال. ما جاء في التغنى بالقرآن وقراءته بالالحان. لبس الحرير. العيوب التي تردبها الأزواج. الخلع. الطلاق. الخفال من يريد زاداً للمعاد وسيراً على نهج خير العباد نرف هذه البشرى العظيمة بتمام طبع هذا الكتاب طبعا متقنا يسر الناظرين وتطمئن اليه قلوب العارفين. ومع هذا وذلك قد جعلنا ثمنه مجلدا تجليدا افرنكيا جميلا خمسون قرشا صاغا خدمة للعلم والدين ورغبة في نشر سنة خير العالمين



المسمى

# أرشا والعقالسلم لمزايا القرآن وم

لخاتمة المحتمقين وامام المدققين قاخي القضاة أبى السعود محمد بن محمد العادي

ولد رحمه الله تعالى سنة ٨٩٦ هجرية وتوفى سنة ٥٥١

### الجزءالخامس

صحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلما وقوبلت على عدة نسخ وقرئت في المرة الأخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الحكبير الشيخ حسن محمد المسعودي

المدرس بالقسم العالى بالأزهر

المنافقة الم

ماحبالكبالحيث ينيالمضرته

بالأزهر الشريف بمصر

الطبعةالأولى

سنة ١٤٤٧ هجرية - سنة ١٢٤٧ ميلادية

المطبّعة المنصرية

## المالية المالي

### 

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ حَمَ ﴾ بتفخيم الالف وتسكين الميم وقرى والمالة الالف و باخراجها بين بين و بفتح الميم لالتقا الساكنين أو نصبها باضمار اقرأ ونحوه ومنع الصرف للتعريف والتأنيث أو للتعريف وكونهـا على زنة قابيــل وهابيل و بقية الـكلام فيه و في قوله تعالى ﴿ تَنزيل الكتاب ﴾ كالذي سلف في الم السجدة و قوله تعالى ﴿ من الله العزيز العليم ﴾ كما في مطلع سورة الزمر في الوجوه كلها و وجـه التعرض لنعتى العزة والعلم ما ذكر هناك ﴿ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ﴾ اما صفات أخر لتحقيق ما فيها من الترغيب والترهيب والحث على ماهو المقصود والاضافة فيها حقيقية على أنه لم يرد بها زمان مخصوص وأريد بشديد العقاب مشدده أو الشديد عقابه بحذف اللامللازدواج وأمن الالتباس أو ابد الوجعله وحده بدلا كمافعله الزجاج مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لافادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة أو تغاير الوصفين اذربما يتوهم الاتحاد أو تغاير موقع الفعلين لان الغفر هو الستر مع بقا الذنب وذلك لمن لم يتب فان التائب من الذنب كمن لاذنب له والنوب مصدر كالتوبة وقيل هو جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل سبقها ورجحانها ﴿ لااله الاهو ﴾ فيجب الاقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه ﴿ اليه المصير ﴾ فحسب لاالي غيره لااستقلالا و لا اشتراكا فيجازي كلا من المطيع والعاصي ﴿ ما يجادل في آيات الله ﴾ أي بالطعن فيها واستعمال المقدمات الباطلة لادحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴿ الْا الذين كَفَرُ وَا ﴾ بها وأما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منها فضلاعن الطعن فيهاوأماالجدال فيهالحل مشكلاتها وكشف معضلاتهاواستنباط حقائقها الكلية وتوضيح مناهج الحق في مضايق الافهام ومزالق الأقدام وابطال شبه أهل الزيغ والضلال فمن أعظم الطاعات و لذلك قال عليه الصلاة والسلام ان جدالا في القرآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفا في قوله تعالى ﴿ فلا يغررك تقلبهم في البلاد ﴾ لترتيب النهي أو وجوب الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذي لا شي أمقت منه عند الله تعالى و لا أجلب لخسران الدنيا والآخرة فان من تحقق ذلك لا يـكاد يغتر بما لهم من حظوظ الدنيا و زخارفها فانهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلهم من الامم حسبما ينطق به قوله تعالى ﴿كُذُّبُّت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم ﴾ أي الذين تحزبوا على الرسل و ناصبوهم بعد قوم نوح مشل عاد وثمود وأضرابهم ﴿ وهمتكل أمة ﴾ من تلك الامم العاتية ﴿ برسولهم ﴾ وقرى وبرسولها ﴿ لِيأْخَذُوهُ ﴾ ليتمكنوا «نه فيصيبوا به ما أرادو ا من تعذيب أو قتل دن الاخذ بمعنى الاسر ﴿ وجادلوا بالباطل ﴾ الذي لا أصلولاحقيقة له أصلا ﴿ليدحضوا به الحق﴾ الذي لامحيد عنه كما فعل هؤلا ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ بسبب ذلك أخذ عزيز مقتدر ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابَ ﴾ الذي عاقبتهم به فان آثار دمارهم عبرة للناظرين ولآخذن هؤلاء أيضا لاتحادهم في الطريقة

واشتراكهم في الجريرة كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك ﴾ أى كما وجب و ثبت حكمه تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أو ائتك الامم المكذبة المتحزبة على رسلهم المجادلة بالباطل لادحاض الحق به وجب أيضا ﴿ على الذين كفروا ﴾ أى كفروا بك وتحزبوا عليك وهموا بما لم ينالوا كما ينبئ عنه اضافة اسم الرب الى ضميره عليه الصلاة والسلام فان ذلك للاشعار بأن وجوب كلمة العذاب عليهم من أحكام تربيته التي من جملتها نصرته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك انما يتحقق بكون الموصول عبارة عن كفار قومه لا عن الامم المهلكة وقوله تعالى ﴿ أنهم أصحاب النار ﴾ في حيز النصب بحذف لام التعليل أي لانهم مستحقو أشد العقوبات وأفظعها التي هي عــذاب النار وملازموها أبدا لكونهم كفارا معاندين متحزبين على الرسول عليه الصــلاة والسلام كدأب من قبلهم من الامم المهلكة فهم لسائر فنون العقوبات أشد استحتماقا وأحق استيجابا وقيلهو في محل الرفع على أنه بدل من كلمة ربك والمعنى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النار أي كاوجب اهلاكهم في الدنيا بعذاب الاستئصال كذلك وجب تعذيبهم بعذاب النار في الآخرة ومحل الكاف على التقديرين النصب على أنه نعت لمصدر محذوف ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله ﴾ وهم أعلى طبقات الملائكة عليهم السلام وأولهم وجو دا وحملهم اياه وحفيفهم حوله مجازعن حفظهم وتدبيرهم له وكناية عن زلفاهم من ذي العرش جل جلاله ومكانتهم عنده ومحل الموصول الرفع على الابتداء خبره ﴿ يسبحون بحمدر بهم ﴾ والجملة استئناف مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانأن أشراف الملائكة عليهم السلام مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهم واستدعاما يسعدهم في الدارين أي ينزهونه تعمالي عن كل مالايليق بشأنه الجليل ملتبسين بحمده على نعائه التي لاتتناهي ﴿ ويؤمنون به ﴾ ايمانا حقيقا بحالهم والتصريح به مع الغني عن ذكره رأسا لاظهار فضيلة الايمـان وابراز شرف أهله والاشـعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسبما ينطق به قوله تعالى ﴿ و يستغفر ون للذين آمنوا ﴾ فان المشاركة في الايمان أقوى المناسبات وأتمها وأدعى الدواعي المالنصح والشفقة وفي نظم استغفار هملم فيسلك وظأ تفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم وتحميدهم وايمانهم ايذان بكال اعتنائهم به واشعار بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول. روى أن حملة العرش أرجلهم في الارض السفلي ورؤسهم قدخرقت العرش وهمخشوع لاير فعون طرفهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم لاتتفكر وافي عظم ربكم ولكن تفكروا فيها خاق الله من الملائكة فان خلقاً من الملائكة يقال له اسر افيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الارضالسفلي وقدمرق رأسهمن سبعسمو اتوانه ليتضال من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع وفي الحديث ان الله أمرجميع الملائكةأن يغدوا ويروحوا بالسلام علىحملةالعرش تفضيلالهم علىسائرهم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن و رائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالنهليل والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعو اأيمانهم على الشمائل مامنهم أحد الأوهو يسبح بما لا يسبح به الآخر ﴿ رَبًّا ﴾ على ارادة القول أي يقولون ربنا على أنه اما بيان لاستغفارهم أوحال ﴿ وسعتكل شي وحمة وعلما ﴾ أي وسعت رحتك وعلمك فأزيل عنأصله للاغراق فيصفه تعالى بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهما وتقديم الرحمة لإنها المقصودة بالذات همنا والفا في قوله تعالى ﴿ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ﴾ أي للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق لترتيب الدعاء على ماقبلها من سعة الرحمة والعلم ﴿ وقهم عذاب الجحيم ﴾ واحفظهم عنه وهو تصريح بعد اشعارللتاً كيد ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخُلُهُم ﴾ عطف على قهم وتوسيط النداء بينهما للسالغة في الجؤار ﴿ جنات عدن التي وعدتهم ﴾

أي وعدتهم اياها وقرى عبنة عدن ﴿ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ أي صلاحا مصححا لدخول الجنة في الجملة وان كان دون صلاح أصولهم وهو عطف على الضمير الأول أي وأدخلها معهم هؤلا اليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم أوعلى الثاني لكن لا بناء على الوعد العام للـكلكما قيل اذلا يبقى حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص بهم بقوله تعالى ألحقنابهم ذريتهم بأن يكونوا أعلى درجة من ذريتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبي أين ولدى أين زوجي فيقال أنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول اني كنت أعمل لي ولهم فيقال أدخلوهم الجنة وسبق الوعد بالادخال والالحاق لايستدعى حصول الموعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه مبني قول من قال فائدة الاستغفار زيادة الكرامة والثوابوالاول هو الاولى لأن الدعا بالادخال فيهصريح وفي الثاني ضمني وقري صلح بالضم وذريتهم بالافراد ﴿ انك أنت العزيز ﴾ أى الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور ﴿ الحكيم ﴾ أى الذي لا يفعل الاما تقتضيه الحكمة الباهرة من الامور التي من جملتها انجاز الوعد فالجملة تعليل لما قبلها ﴿ وقهم السيئات ﴾ أى العقو بات لان جزا السيئة سيئة مثلها أو جزا السيئات على حذف المضاف وهو تعميم بعد تخصيص أومخصوص بالاتباع أو المعاصي في الدنيا فمعني قوله تعـالي ﴿ وَمِن تَقِ السِّيئَاتِ يُومَّذُ فَقَد رَحْمَتُهُ ﴾ ومن تقه المعاصي في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كائنهم طلبوا لهم السبب بعد ماسألوا المسبب ﴿ وَذَلْكُ ﴾ اشارة الى الرحمة المفهومة من رحمته أواليها والى الوقاية ومافيه من معنى البعد لما مر مرارا من الاشعار ببعد درجة المشاراليه ﴿هو الفوز العظيم﴾ الذي لامطمع و را الطامع ﴿ إن الذين كفروا ﴾ شروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النَّار بعد ما بين فيما سبق أنهم أصحاب النار ﴿ ينادونَ ﴾ أي من مكان بعيد وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم الامارة بالسوء التي وقعوا في اوقعوا باتباع هواها أو مقت بعضهم بعضا من الاحباب كقوله تعالى يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا أي أبغضوها أشد البغض وأنكروها أباغ الانكار وأظهروا ذلك على رؤس الاشهاد فيقال لهم عندذلك ﴿ لَمْتُ اللهُ أَكْبُرُ مِن مقتكم أنفسكم ﴾ أي لمقت الله أنفسكم الإمارة بالسوء أومقته اياكم في الدنيا ﴿ اذ تدعون ﴾ من جهة الانبياء ﴿ الى الايمان ﴾ فتأبون قبوله ﴿ فتكفرون ﴾ اتباعا لانفسكم الامارة ومسارعة الى هُواها أو اقتدا ً بأخلائكم المضلين واستحبابا لآرائهم أكبر من مقتكم أنفسكم الامارة أو من مقت بعضكم بعضا اليوم فاذا ظرف للبقت الاول وان توسط بينهما الخبرلما فى الظروف من الاتساع وقيل لمصدر آخر مقدر أى مقته اياكم اذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والاول هو الوجه وقيل كلا المقتين في الآخرة واذ تدعون تعليل لما بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعني لمقت الله ا ياكم الآن أكبر من مقتكم أنفسكم لماكنتم تدعون الى الإيمان فتكفرون وتخصيص هذا الوجه بصورة كون المراد بأنفسهم أضرابهم مما لاداعي اليه ﴿ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ﴾ صفتان لمصدري الفعلين المذكورين أي اماتتين واحيا تين أو موتتين وحياتين على أنهما مصدران لهاأيضا بحذف الزوائد أو لفعلين يدل عليهما المذكوران فان الاماتة والاحيا ينبئان عن الموت والحياة حتماكاً نه قيــل أمتنا فمتنا موتتين اثنتين واحييتنا فحيينا حياتين اثنتين وعضة دهرياابن مروان لم تدع من المال الامسحت أومجلف أى لم تدع فلم يبق الامسحت الحقيل أرادوا بالامانة الاولى خلقهم أمواتا و بالثانية اماتتهم عند انقضاء آجالهم على

على طريقة قول من فالا مسحت الخقيل أرادوا بالاماتة الاولى خلقهم أمواتا وبالثانية اماتهم عند انقضا آجالهم على أن الاماتة جعل الشي عادم الحياة أعم من أن يكون بانشائه كذلك كما فى قولهم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل أو بجعله كذلك بعد الحياة و بالاحياء الاحياء الاول واحياء البعث وقيل أرادوا بالاماتة الاولى ما بعد حياة الدنيا و بالثانية ما بعد حياة القبر و بالاحياء بن ما فى القبر وما عنذ البعث وهو الانسب بحالهم وأما حديث لزوم الزيادة على

النص ضرورة تحقق حياة الدنيا فمدفوع لكن لابما قيل منعدم اعتدادهم بها لزوالها وانقضائها وانقطاع آثارهاوأ حكامها بل بأن مقصودهم احداث الاعـــتراف بمـــاكانوا ينكرونه فى الدنياكما ينطق به قولهم ﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾ والتزام العمل بموجب ذلك الاعتراف ليتوسلوا بذلك الى ماعلقوا به أطاعهم الفارغة من الرَّجع الى الدنياكما قــد صرحوا به حيث قالوا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون وهو الذي أرادوه بقولهم ﴿ فَهِلَ الى خروجِ منسبيل ﴾ مع نوع استبعاد له واستشعار يأس منه لاأنهم قالوه بطريق القنوط البحت كما قيل و لا ريب في أن الذي كان ينكرونه و يفرعون عليه فنون الكفر والمعاصي ليس الا الاحياء بعدالموت وأماالاحياء الأول فلم يكونوا ينكرونه لينظموه فيسلك مااعترفوا به و زعموا أن الاعتراف يحديهم نفعا وانما ذكروا الموتة الأولى مع كونهم معترفين بها في الدنيالتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فيالقبر فانمقصدهم الاصلي هو الاعتراف بالاحياس وأنماذكروا الاماتتين لترتيبهما عليهما ذكرا حسب ترتبهما عليهما وجودا وتنكير سبيل للابهام أي من سبيل ماكيفها كان وقوله تعالى ﴿ ذَلَكُم ﴾ الخجواب لهم استحالة حصول مايرجونه ببيان مايوجبها من أعمالهم السيئة أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب مطاقا الامقيدا بالخلود كاقيل ﴿ بأنه ﴾ أى بسبب أن الشأن ﴿ اذا دعى الله ﴾ فى الدنيا أى عبد ﴿ وحده ﴾ أى منفردا ﴿ كفرتم ﴾ أى بتوحيده ﴿ وَانْ يَشْرُكُ بِهِ تَوْمَنُوا ﴾ أَى بالاشراكُ به وتسارعوا فيه و فى أيراد اذاً وصيغة المـاضى فَى الشرطْيَة الأولى وان وصيغة المضارع في الثانية مالا يخفي من الدلالة على كمال سوء حالهم وحيث كان حالكم كذلك ﴿ فالحكم لله ﴾ الذي لا يحكم الا بالحق و لا يقضي الا بما تقتضيه الحكمة ﴿ العلى الكبير ﴾ الذي ليس كمثله شي في ذاته و لا في صفأته ولافي أفعاله يفعل مايشا ويحكم مايريدلامعقب لحكمه وقدحكم بأنه لامغفرة للمشرك ولانهاية لعقربته كالانهاية لشناعته فلاسبيل لكم الىالخروج أبدا ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾ الدالة على شئونه العظيمة الموجبة لتفرده بالألوهية لتستدلوا 🛶 على ذلك وتعملوا بموجبها فتوحدوه تعالى وتخصوه بالعبادة ﴿ و ينزل ﴾ بالتشديد وقرى التخفيف من الانزال ﴿ لَكُمْ مِنَ السَّمَا ۚ رَزْقًا ﴾ أي سبب رزق وهو المطر وافراده بالذكر مع كونه من جملة الآيات الدالة على إلى قدرته تعالى لتفرده بعنوان كونه من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر وصيغة المضارع فى الفعلين للدلالة على تجدد الاراءة والتنزيل واستمرارهما وتقديم الجار والمجرو رعلى المفعول لمسامر غيرمرة ﴿ وَمَا يَتَذَكُّر ﴾ بتلك الآيات الباهرة و لا يعمل بمقتضاها ﴿ الا من ينيب ﴾ الى الله تعالى و يتفكر فيما أودعه في تضاعيف مصنوعاته من شو اهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذلك فهو بمعزل من التذكر والاتعاظ ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أى اذا كان الامركما ذكر من اختصاص التـذكر بمن ينيب فاعبدوه أيها المؤمنون مخلُّصين له دينكم بموجب انابتكم اليـه تعـالى وايمـانكم به ﴿ ولوكره الكافرون ﴾ ذلك وغاظهم اخلاصكم ﴿ رفيع الدرجات﴾ نحو بديع السموات على أنه صفة مشبهة أضيفت الى فاعلها بعــد النّقــل الى فعل بالضم كما هو المشهور وتفسيره بالرافع ليكون مر. اضافة اسم الفاعل الى المفعول بعيد في الاستعال أي رفيع درجات ملائكته أي معارجعهم ومصاعدهم الى العرش ﴿ ذو العرش ﴾ أي مالكه وهماخبر ان آخر ان لقوله تعالى هو أخبر عنه بهما ايذانا بعلوشأنه تعالى وعظم سلطانه الموجبين لتخصيص العبادةبه واخلاص الدين له اما بطريق الاستشهادبهما عليهما فان ارتفاع معارج ملائكته الى العرش وكون العرش العظيم المحيط باكناف العالم العلوي والسفلي تحت ماكو تهوقبضة قدرته مما يقضي بكون علوشأنه وعظم لطانه في غاية لاغاية و را ها واما بجعاهما عبارة عنهما بطريق المجاز المتفرع على الكناية كالاستواء على العرش وتمهيدا لما يعقبهما من قوله تعالى ﴿ يلقى الروح من أمره ﴾ فانه خبر آخر لما ذكر

منبيء عن انزال الرزق الروحاني الذي هو الوحي بعد بيان انزال الرزق الجسماني الذي هو المطر أي ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الاجساد وقوله تعالى من أمره بيان للروح الذي أريد به الوحي فانه أمر بالخير أوحال منه أى حال كونه ناشئا ومبتدأ من أمره أو صفة له على رأى من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الروح الكائن من أمره أو متعلق بيلقي ومن للسببية كالباء مثل ما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أي يلقى الوحي بسبب أمره ﴿على من يشاء من عباده ﴾ وهو الذي اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه اليهم ﴿ لينذر ﴾ أي الله تعالى أو الملقى عليه أو الروح وقرى لتنذر على أن الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الروح لانها قد تؤنث ﴿ يوم التلاقَ ﴾ اما ظرف للمفعول الثاني أي لينذرالناس العـذاب يوم التلاق وهو يرم القيامة لانه يتلاقى فيــه الارواح والاجسام وأهــل السموات والارض أو هو المفعول الثاني اتساعا أو أصالة فانه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالانذار أصالة وقري لينذرعلي البناء للمفعول ورفع اليوم ﴿ يوم هم بارزون ﴾ بدل من يوم التلاق أي خارجون من قبورهم أوظاهرون لايسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لكون الارض يومئذ قاعاصفصفا ولا عليهم ثياب انماهم عراة مكشو فون كا جاء في الحديث يحشرون عراة حفاة غرلا وقيل ظاهرة نفوسهم لاتحجبهم غواشي الابدان أو أعمالهم وسرائرهم ﴿لا يخفي على الله منهم شيء ﴾ استئناف لبيان بروزهم وتقرير له وازاحة لما كان يتوهمه المتوهمون في الدنيا من الاستتار توهما باطلا أو خبرثان وقيـل حال من ضمير بارزون أي لا يخفي عليه تعالى شيء مامن أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية السابقة واللاحقة ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ حكاية لما يقع حيئذ من السؤال والجواب بتقدير قول معطوف على ما قبُّله من الجملة المنفية المستأنفة أو مستأنف يقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية بروزهم وظهور أحوالهم كائنه قيل فماذا يكون حينئذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد لمن الملك اليوم فيجيبه أهل المحشر لله الواحد القهاروقيل المجيُّب هو السائل بعينه لماروى أنه يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد في أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقيل حكاية لما ينطق به لسان الحال من تقطع أسباب التصرفات المجازية واختصاص جميع الأفاعيل بقبضة القدرة الالهية ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ﴾ الخ اما من تتمة الجواب لبيان حكم اختصاص الملك به تعالى ونتيجته التي هي الحكم السوى والقضاء الحق أوحكاية لما سيقوله تعالى يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تجزى كل نفس من النفوس البرة والفاجرة بما كسبت من خير أو شر ﴿ لاظلم اليوم ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عذاب ﴿ ان الله سريع الحساب ﴾ أي سريع حسابه تماما اذ لا يشغله تعالى شأن عن شأن فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان كانقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعالى اذاأخذ في حسابهم لم يقل أهل الجنة الا فيهـا ولا أهل النار الا فيها فيكون تعليلا لقوله تعالى اليوم تجزى الخ فان كون ذلك اليوم بعينه يوم التلاقي ويوم البروز ربما يوهم استبعاد وقوع الكل فيــه أو سريع مجيئا فيكون تعليلا للانذار ﴿ وَأَنذُرهم يوم الآزفة ﴾ أي القيامة سميت بها لازوفها وهو القرب غير أن فيــه أشعارا بضيق الوقت وقيل الخطة الآزفة وهي مشارفة أهل النار دخولها وقيل وقت حضور الموتكما فى قوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وقوله كلا اذا بلغت التراقى وقوله تعالى ﴿ اذالقلوب لدى الحناجر ﴾ بدل من يوم الآزفة فانهـــا ترتفع من أماكنها فتلتصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا تخرج فيستريحوا بالموت ﴿كَاظْمِينَ﴾ على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى اذ الاصل قلوبهم أو من ضميرها فى الظرف وجمع السّلامة باعتبار أن الكظم من أحوال العقلاء كقوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين أو من مفعول أنذرهم على أنها حال مقدرة أي أنذرهم

مقدرا كظمهم أو مشارفين الكظم ﴿ ما للظالمين من حميم ﴾ أى قريب مشفق ﴿ ولاشفيع يطاع ﴾ أى لاشفيع مشفع على معنى نفي الشفاعة والطأعة معا على طريقة قوله على لاحب لايهتدى بمناره والضمائر ان عادت آلى الكفاروهو الظاهر فوضع الظالمين موضع ضميرهم للتسحيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم به ﴿ يعـلم خائنة الأعين ﴾ النظرة الخائنة كالنظرة الثانية الى غير المحرم واستراق النظراليه أوخيانة الاعين على أنها مصدر كالعافية ﴿ وما تخفي الصدور ﴾ •ن الضائر والأسرار والجملة خبر آخر مثل يلتي الروح للدلالة على أنه مامن خني الاوهو متعلَّق العــلم والجزاء ﴿ والله يقضى بالحق ﴾ لانه المالك الحاكم على الاطلاق فلا يقضى بشي الاوهو حقوعدل ﴿ والذين يدعون ﴾ يعبدونهم ﴿ من دونه ﴾ تعالى ﴿ لا يقضون بشي ﴾ تهكم بهم لان الجماد لا يقال فى حقه يقضى أُولا يقضى وقرى ع تدعون على الخطاب التَّفاتا أوعلى أضارقل ﴿ إن الله هو السَّميعُ البَّصيرِ ﴾ تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وقضائه الحق و وعيدلهم على مايقو لون و يفعلون وتعريض بحال مايدعون من دونه ﴿ أُولَمْ يَسْيَرُوا فِي الْأَرْضِ فينظر واكيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ﴿ أَي مآل حال من قبلهم من الأمم المكذبة لُرسلُهم كعاد وثمود وأضرابهم ﴿ كانوا ﴿ أَشَدُ مَنْهُمْ قُوهَ ﴾ قدرة وتمكنا من التصرفات وانماجي عبضمير الفصل مع أن حقه التوسط بين معرفتين لمضاهاة أَفُعل عن للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه وقرى أشد منكم بالكاف ﴿ وَآثَارا فِي الْأَرْضِ ﴾ مثل القلاع الحصينة والمدأئن المتينة وقيل المعنى وأكثر آثارا كقوله متقلدا سيفا ورمحا ﴿ فَأَخَــنَاهُمُ اللَّهُ بَدُنُوبُهُم ﴾ أخذاو بيلا ﴿ وما كان لهم من الله من واقى أى من واق يقيهم عذاب الله ﴿ذَلْكَ ﴾ أَى ما ذكر من الأخذ ﴿ بِأَنْهِم ﴾ بسبب أنهم ﴿ كَانْتَ تَأْتِيهِم رَسَلَهُم بِالْبِينَاتِ ﴾ أىبالمعجزاتأو بالإحكامالظاهرة ﴿ فَكَفَرُوا فَأَخِذَهُم الله انّه قوى ﴾ متمكن مما يريدغايةالتمكن وشديدالعقاب لايؤ بمعندعقابه بعقاب وولقدأرسًاناموسي آياتنا وهي معجزاته ووسلطان مبين ﴾ أي وحجة قاهرة وهي اما عين الآيات والعطف لتغاير العنو انين واما بعض مشاهيرها كالعصا أفردت بالذكر مع اندراجهاتحت الآيات لانافتها افرادجبريل وميكال بهمع دخولها في الملائكةعليهم السلام ﴿ الىفرعون وهامان وقار ونَّ فقالوا ساحركذاب ﴾ أى فيمأ ظهرهمن المعجزات وفيماادعاهمن رسالةرب العالمين ﴿ فلما جاً هُمْ بِالحق من عندنا ﴾ وهو ماظهر على يده من المعجزات القاهرة ﴿ قالوا اقتلوا أبناً الذين آمنو ا معه واستحيو ا نساءهم ﴾ كما قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيىنسا همأى أعيدواعليهم ماكنتم تفعلونه أولاوكان فرعون قدكف عن قتل الولدان فلمابعث عليه الصلاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ماوقع أعاده عليهم غيظا وحنقاو زعما منهأنه يصدهم بذلكءن مظاهر تهظنا منهم أنها لمولود الذىحكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكهم على يده ﴿ وما كيد الكافرين الا في ضلال ﴾ أي في ضياع و بطلان لا يغني عنهم شيأً وينفذعليهم لامحالة القدرا لمقدور والقضا المحتوم واللام اماللعهدوالاظهار في موقع الاضمار لذمهم بالكفر والاشعار بعلة الحكم أو للجنس وهم داخلون فيه دخو لا أوليا والجملة اعتراض جي به في تضاعيف ماحكي عنهم من الاباطيل للمسارعة الى بيأن بطلان ما أظهر وه من الابراق والارعاد واضمحلاله بالمرة ﴿ وقال فرعون ذر وني أقتل موسى ﴾ كان ملؤه اذاهم بقتله عليه الصلاة والسلام كفوه بقولهم ليس هذا بالذي تخافه فانه أقل من ذلك وأضعف وماهو الا بعض السحرة وبقولهم اذا قتلته أدخلت على الناس شبهة واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة وعدلت الى المقارعة بالسيف والظاهر من دها اللعين ونكارته أنه كان قــد استيقن أنه نبي وأن ماجا به آيات باهرة وما هو بسحر ولكن كان يخاف ان هم بقتله أز، يعاجل بالهلاك وكان قوله هذا تمويها على قومه وايهاما أنهم هم الكافون له عن قتله ولولاهم لقتله وماكان الذي يكفه الامافي نفسه من الفزع الهائل وقوله ﴿ وليدع ربه ﴾ تجلد منه واظهار لعدم المبالاة بدعائه ولكنه

أخوف ما يخافه ﴿ إِنَّى أَخَافَ ﴾ اِنْ إِنْ أَقْتُلُه ﴿ أَنْ يَبِدَلْ دَيْنَكُم ﴾ أَنْ يغير ما أنتم عليه من الدين الذي هو عبارة عن عبادته وعبادة الاصنام لتقربهم اليه ﴿ أُوأَن يظهرُ فِي الأرضِ الفسادِ ﴾ ما يفسددنياكم من التحارب والنهارج ان لم يقدرعلي تبديل دينكم بالكلية وقرى بالواو الجامعة وقرى بفتح الياء والهاء ورفع الفسادوقرى يظهر بتشديد الظاء والهاء من تظهر بمعنى تظاهر أى تتابع وتعاون ﴿ وقال موسى ﴾ أى لقومه حين سمع بما تقوله اللعين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ﴿ إنى عدت بربي و ربكم منكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بان تأكيدا له واظهارا لمَزيد الاعتناء بمضمونه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنبئ عن الحفظ والتربية لانهماالذي يستدعيه وأضافه اليه واليهم حثاً لهم على موافقته في العياذ به تعالى والتوكل عليه فان في تظاهر النفوس تأثيرا قويا في استجلاب الاجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة لتعميم الاستعاذة والاشعار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرى عدت بالادغام ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ قيل كان قبطيا ابن عم لفرعون آمن بموسى سرًا وقيل كان اسرائيليا أو غريبا موحدًا ﴿ يَكُتُم ايمـانه ﴾ أي من فرعون وملئه ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجَلًا ﴾ أتقصدون قتله ﴿ أَن يقول ﴾ لأن يقول أو كراهة أن يقول ﴿ رَبِّي الله ﴾ أي وحده من غير روية وتأمل في أمره ﴿ وقد جاء كم بالبينات ﴾ والحال أنه قد جاء كم بالمعجزات الظاهرة التي شاهد تموها وعهد تموها ﴿ من ربكم ﴾ أضافه أليهم بعد ذكر البينات احتجاجا عليهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم أخذهم بالاحتجاج من بأب الاحتياط فقال ﴿ فان يك كاذبا فعليه كذبه ﴾ لا يتخطاه و بال كذبه فيحتاج في دفعه الى قتله ﴿ وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ﴾ أى ان لم يصبكم كله فلا أقل من اصابة بعضه لا سيما ان تعرضتم له بسوء وهذا كلام صادر عن غاية الانصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شتى الترديد كونه كاذبا أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض ما يعدهم كانه خوفهم بما هو أظهر احتمالا عندهم وتفسير البعض بالسكل مستدلا بقول لبيد

تراك أمكنة اذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها

مردود لما أن مراده بالبعض نفسه (ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجهين أحدهما أنه لوكان مسر فا كذابا لمما هداه الله تعمالي الى البينات ولما أيده بتلك المعجزات وثانيهما ان كان كذلك خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم الى قتله ولعله أراهم المعنى الثانى وهو عاكف على المعنى الأول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه مسرف كذاب لا يهديه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين ) غالبين عالين على بنى اسرائيل (فى الأرض ) أى أرض مصر لا يقاومكم أحد فى هذا الوقت (فمن ينصرنا من باس الله ) من أخذه وعندا به (ان جائنا ) أى فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله فانه ان جائنا لم عناهم عنه أحد وانما نسب ما يسرهم من الملك والظهور فى الأرض اليم خاصة ونظم نفسه فى سلكهم فيايسوؤهم من ليتأثر وا بنصحه (قال فرعون ) بعد ماسمع نصحه (ماأريكم ) أى ما أشير عليكم (الاما أرى ) وأستصوبه ليتأثر وا بنصحه (قال فرعون ) بعد ماسمع نصحه (ماأريكم ) أى ما أشير عليكم (الاما أدى ) وأستصوبه خلاف ما أظهره ولقد كذب حيث كان مستشعرا للخوف الشديد ولكنه كان يتجلد ولولاه لما استشار أحدا أبدا وقرى بتشديد الشين للمبالغة من رشد كعلام أو من رشد كعباد لا من أرشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على الساع وقرى بتشديد الشين للمبالغة من رشد كعلام أو من رشد كعباد لا من أرشد كبار من أجبر لأنه مقصور على الساع وقرى بتشديد الشين للمبالغة من رشد كعلام أو من رشد كعباد لا من أرشد كبار من أجبر لأنه مقصور على الساع وقرى بتشديد الشين للمبالغة من رشد كعلام أو من رشد كواد لا من أرشد كبار من أجبر لأنه مقصور على الساع وقرى بتشديد الشين للمبالغة من رشد كول فيه الى فعل (وقال الذي آمن ) مخاطبا لقومه (ياقوم انى أخاف

عليكم ﴾ في تكذيبه والتعرض له بالسو ، ﴿ مثل يوم الأحزاب ﴾ مثل أيام الأمم الماضية يعني وقائعهم وجمع الاحزاب مع التفسير أغني عن جمع اليوم ﴿ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود ﴾ أي مثل جزا ما كانو ا عليه من الكفر وايذًا الرسل ﴿ والذين من بعدهم ﴾ كقوم لوط ﴿ وما الله يريد ظلما للعباد ﴾ فلا يعاقبهم بغير ذنب و لا يخلى الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد لما أن المنفي فيه ارادة ظلمما فينتني الظلم بطريق الأولوية ﴿ وياقوم انى أخاف عليكم يوم التناد ﴾ خوفهم بالعــذاب الأخروى بعد تخويفهم بالعــذاب الدنيوي ويوم التناديوم القيامة لأنه ينادي فيه بعضهم للاستغاثة أويتصايحون بالويل والثبور أويتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار حسما حكى في سورة الأعراف وقرى عبتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بعض كقوله تعالى يوم يفر المرعمن أخيه وعن الضحاك اذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلايأتون قطرا من الأقطار الا وجدوا ملائكة صفوفا فبينا هم يموج بعضهم في بعض اذسمعوا مناديا أقبلوا الى الحساب ﴿ يوم تولون مدبرين ﴾ بدلمن يوم التناد أى منصر فين عن الموقف الى النارأو فارين منها حسبها نقل آنفا ﴿ مالكم من الله من عاصم ﴾ يعصمكم من عذا به والجملة حال أخرى منضمير تولون ﴿ ومن يضال الله فماله من هاد ﴾ يهديه ألى طريق النجاة ﴿ وَلَقَدْجَا ۚ كَمْ بُوسُفَ ﴾ هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام على أن فرعونه فرعون موسى أو على نسبة أحو الهالآباء الى الأولاد وقيل سبطه يوسف بن ابراهيم ابن يوسف الصديق ﴿من قبل﴾ منقبلموسى ﴿بالبينات﴾ بالمعجزات الواضحة ﴿فمازلتم فىشكمما جاءكم به ﴾ من الدين ﴿ حتى اذا هلك ﴾ بالموت ﴿ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ ضما الى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعده أو جزما بأن لايبعث بعده رسوًل مع الشك في رسالته وقرى ألن يبعث الله على أن بعضهم يقرر بعضا بنغي البعث ﴿ كَذَلِكُ ﴾ مثل ذلك الإضلال الفظيع ﴿ يضل الله من هو مسرف ﴾ في عصيانه ﴿ مرتاب ﴾ في دينه شاك فيما تُشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك في التقليد ﴿ الذين يجادلون في آيات الله ﴾ بدل من الموصول الاول أو بيان له أوصفة باعتبار معناه كأنه قيل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين ﴿ بغير سلطان ﴾ متعلق بيجادلون أى بغير حجة صالحة للتمسك بها في الجملة ﴿ أَتَاهُمُ ﴾ صفة سلطان ﴿ كَبِّر مَقْنَا عَسْدَ اللَّهِ وَعَند الذين آمنوا ﴾ فيه ضرب من التعجب والاستعظام و في كبر ضمير يعود الى من وتذكيرً • باعتبار اللفظ وقيل الى الجدال المستفاد من يجادلون ﴿ كذلك ﴾ أى مثل ذلك الطبع الفظيع ﴿ يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ فيصدر عنه أمثال ماذكر من الاسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرى بتنوين قلب و وصفه بالتكبر والتجبر لانه منبعهما ﴿ وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا ﴾ أي بنا مكشو فاعاليا من صرح الشي اذا ظهر ﴿ لعلى أبلغ الاسباب ﴾ أي الطرق ﴿ أسباب السموات، بيان لها وفي ابهامها ثم ايضاحها تنخيم لشأنها وتشويق لُلسامع آلى معرفتها ﴿ فأطلع الى اله مُوسى ﴾ بالنصب على جواب الترجي وقرى والرفع عطفا على أبلغ ولعله أراد أن يبني له رصدا في موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الارضية فيرى هل فيها مايدل على ارسال الله تعالى اياه أوأن يرى فسادقوله عليه الصلاة والسلام بأن اخباره من اله السماء يتوقف على اطلاعه عليـه و وصوله اليه وذلك لايتأتى الا بالصعود الى السماء وهومما لايقوى عليه الانسان وماذاك الالجهله بالله سبحانه وكيفية استنبائه ﴿ وَانَّى لاظنه كاذبا ﴾ فيما يدعيه من الرسالة ﴿ وكذلك ﴾ أي ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط ﴿ زين لفرعون سو عمله ﴾ فانهمك فيه انهما كالايرعوى عنه بحال ﴿ وصد عن السبيل ﴾ أي سبيل الرشاد والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى ويؤيده قراءة زين بالفتح و بالتوسط الشيطان وقرى وصد على أن فرعون صد الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات

ويؤيده قوله تعالى ﴿ وماكيد فرعون الا في تباب﴾ أي خسار وهـ لاك أو على أنه من صد صدودا أي أعرض وقرى ً بكسر الصاد على نقَل حركة الدال اليه وقرى ً وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرى ً وصدوا أي هو وقومه ﴿ وقال الذي آمن ﴾ أي مؤمن آل فرعون وقيل موسى عليه السلام ﴿ ياقوم اتبعوني ﴾ فيمادللتكم عليـــــــــ ﴿ أهدكم سَبَيلِ الرشاد﴾ أي سبيلا يصل سالكه الى المقصود وفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والصلال ﴿ ياقوم انمـا هذه الحيوة الدنيا متاع﴾ أي تمتع يسير لسرعة زوالها أجمل لهم أو لا ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شَأَنها لان الاخــلاد اليها رأس كل شر ومنه تتشعب فنون ما يؤدى الى سخط الله تعــالى ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال ﴿ وَانَ الْآخِرَةُ هِي دَارِالْقِرَارِ ﴾ لخلودها ودوام مافيها ﴿ مَن عَمَـلَ ﴾ في الدنيا ﴿ سَيْنَةُ فَلا يجزي ﴾ في الآخرة ﴿ الا مثلما ﴾ عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بأمثالها ﴿ ومن عَمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأوائك ﴾ الذين عملوا ذلك ﴿ يدخلون الجنة يرزقون فيها بغـير حساب ﴾ أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا من الله عزوجل و رحمة وجعل العمل عمدة والايمــان حالا للايذان بأنه لاعبرة بالعمل بدونه وأن ثوابه أعلى من ذلك ﴿ و ياقوم مالى أدعوكم الى النجاة وتدعو نني الى النار ﴾ كرر نداءهم ايقاظا لهم عن سنة الغفلة واعتنا بالمنادي له ومبالغة فى توبيخهم على مايقابلون به نصحه ومدار التعجب الذي يلوح به الاستفهام دعوتهم اياه الى النار ودعوته اياهم الى النجاة كائنه قيل أخبر وني كيف هذه الحال أدعوكم الى الخير وتدعو نني الى الشر وقد جعله بعضهم من قبيل مالى أراك حزينا أي مالك تكون حزينا وقوله تعالى ﴿ تدعونني لا كفر بالله ﴾ بدل أو بيان فيه تعليل والدعا كالهداية في التعدية بالى واللام ﴿ وأشرك به ماليس لى به ﴾ بشركته له تعالى في المعبودية وقيــل بربوبيته ﴿ علم ﴾ والمراد نغي المعلوم والاشعار بأن الألوهية لابدلها من برهان موجب للعلم بها ﴿ وأَنا أَدعُوكُم الْمَالُعزيز الغفار ﴾ ألجامح لجميع صفات الالوهية من كمال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العلم والارادة والتمكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ﴿ لا جرم ﴾ لارد لمادعوه اليه وجرم فعلماض بمعنى حقوفا عله قوله تعالى ﴿ أَنْ مَا تَدْعُونُنِي اليه ليس له دعوة في الدنيا و لا في الآخرة ﴾ أي حق و وجب عدم دعوة آلهتكم الي عبادتها أصلاً أو عدم دعوة مستجابة أو عدم استجابة دعوة لها وقيل جرم بمعنى كسب و فاعله مستكن فيه أى كسب ذلك الدعاء اليه بطلان دعوته بمعنى ما حصل من ذلك الا ظهور بطلان دعوته وقبل جرم فعل من الجرم وهو القطع كما أن بدا من لابد فعل من التبديد أي التفريق والمعنى لاقطع لبطلان ألوهية الاصنام أي لا ينقطع في وقت ما فينقلب حقا ويؤيده قولهم لاجرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراءوفعل وفعل اخو ان كرشدو رشد ﴿ وَ أَنْ مَرِدَنَا الَّهِ ﴾ أي بالموت عطف على أن ما تدعونني داخل في حكمه وكذاقوله تعالى ﴿ و أن المسرفين ﴾ أي في الضلال و الطغيان كالاشراك وسفك الدماء ﴿ هِمْ أَصِحَابِ النَّارِ ﴾ أي ملازموها ﴿ فستذكَّرُ ونَ ﴾ وقرى و فستذكَّرُ ون أي فسيذكر بعضكم بعضا عند معاً ينة العذاب ﴿ مَا أَقُولُ لَكُم ﴾ من النصائح ﴿ وأَفُوضَ أَمْرَى الى الله ﴾ قاله لما أنهم كانوا توعدوه ﴿ ان الله بصير بالعباد﴾ فيحرس من يلو ذبه من المـكار، ﴿ فوقاه الله سيئات ما مكر وا ﴾ شدائد مكرهم وما هُمُوا به من الحاق أنواع العذاب بمن خالفهم قيل نجامع موسى عليه السلام ﴿ وحاق بآل فرعون ﴾ أي بفرعون وقومه وعدم التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذَّلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه كما أنه فر الى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلي والوحوشصفوف حوله فرجعوا رعبافقتلهم ﴿ سو ُ العذابِ ﴾ الغرق والقتل والنار ﴿ الناريعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ جملة مستأنفة مدوقة لبيان كيفية سوء العذاب أو النار

خبر مبتدا محذوف كائن قائلا قال ماسو العذاب فقيل هوالنار و يعرضون استئناف للبيان أو بدل من سو العذاب و يعرضون حال منها أو من الآل و لا يشترط في الحبق أن يكرون الحائق ذلك السوء بعينه حتى يرد أن آل فرعون لم يهموا بتعذيبه بالنارليكون ابتلاؤهم بها من قبيل رجوع ما هموا به عليهم بل يكني في ذلك أن يكون مما يطلق عليه اسم السوء وقرئت منصوبة على الاختصاص أو باضمار فعل يفسره يعرضون مثل يصلون فان عرضهم على النار باحراقهم بها من قولهم عرض الاسارى على السيف اذا قتلوا به وذلك لارواحهم كها روى ابن مسعود رضي الله عنه أن أرواحهم في أجواف طير سود تعرض على النار بكرة وعشيا الى يوم القيامة و ذكر الوقتين اما للتخصيص وأما فيما بينهما فالله تعالى أعلم بحالهم واما للتأبيد هذا ما دامت الدنيا ﴿ وَ يُومُ تَقُومُ السَّاعَةِ ﴾ يقال للملائـكة ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ أي عذاب جهنم فانه أشد مماكانو ا فَيه أو أشد عذاب جهنم فان عذابها ألوان بعضها أشد من بعض وقرى ادخلوا من الدخول أي يقال لهم ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب ﴿ واذ يتحاجون في النار ﴾ أى واذكر لقومك وقت تخاصمهم فيها ﴿فيقول الضعفاء﴾ منهم ﴿للذين استكبروا﴾ وهم رؤساؤهم ﴿ أَنَا كنا لكم تبعا ﴾ أتباعا كخدم في جمع خادم أو ذوى تبع أى اتباع على اضهار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة ﴿ فَهُلُ أَنَّمُ مَغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴾ بالدفع أو بالحمل و نصيبًا منصوب بمضمر يدل عليه مغنون أي دافعون عنَّا نصيبًا الخ أو بمغنون على تضمينه معنى الحمل أي مغنون عنا حاملين نصيبًا الخ أو نصب على المصدرية كشيأ في قوله تعالى لن تغني عنهم أمو الهم و لا أولادهم من الله شيئاً فانه في موقع غنا : فكذلك نصيبا ﴿ قال الذين استكبروا اناكل فيها ﴾ أى نحن وأنتم فكيف نغنى عنكم و لوقدر نا لاغنينا عن أنفسنا وقرى كلا عَلى التأكيد لاسم ان بمعنى كلنا و تنوينه عوض عن المضاف اليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن في الظرف فانه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم فانك تقول كل يوم لك ثوب ولا تقول جديدالك ثوب ﴿ ان الله قد حكم بين العباد) وقضى قضا متقنا لامردله و لا معقب لحكمه ﴿ وقال الذين في النار ﴾ من الضعفا والمستكبرين جميعا لمماضاقت حيلهم وعيت بهم عللهم ﴿ لِخزنة جهنم ﴾ أى للقوام بتعذيب أهل النـــارو و ضع جهنم موضع الضمير للتهويل والتفظيع أو لبيان محلهم فيها بأرث تكون جهنم أبعـد دركات النــار وفيهــا أعتى الكفرة وأطغاهم أو لكون الملائكة الموكاين بعذاب أهاها أقدرعلى الشفاعة لمزيد قربهم من الله تعـالى ﴿ ادعوا ربكم يخفف عنايوما ﴾ أىمقداريوم أوفيوم ما منالايام على أنه ظرف لامعيارشيئا ﴿ منالعذاب ﴾ واقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رَفعه رأســـا أُو تخفيف قدركثير منه في زمان مديد لان ذلك عندهم بما ليس في حيز الامكان و لايكاد يدخل تحت أمانيهم ﴿ قالوا ﴾ أى الخزنة ﴿ أَو لَمْ تَكَ تَأْتِيكُمْ رَسَلُكُمْ بِالْبِينَاتِ ﴾ أي ألم تنبهوا على هذا ولم تك تأتيكم رسلكم في الدنيا على الاستمر أر بالحجج الواضحة الدالة على سوء مغبة ماكنتم عليه من الكفر والمعاصيكما في قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا أرادوا بذلك الزامهم وتوبيخهم على اضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة ﴿ قالوا بلي ﴾ أي أتونا بها فكذبناهم كما نطق به قوله تعالى بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما زل الله من شيء ان أنتم الا في ضلال كبير والفا في قوله تعالى ﴿ قالوا فادعوا ﴾ فصيحة كما في قول من قال فقد جئنا خراسانا أي اذا كان الأمركذلك فادعوا أنتم فان الدعاء لمن يفعل ذلك بمـا يستحيلصدو ره عنا وتعليل امتناعهم عن الدعاء بعدم الاذن فيه مع عرائه عن بيان أن ـ ببه من قبلهم كما تفصح عنه الفاء ربمـا يوهم أن الاذن في حيز الامكان وأنهم لوأذن لهم

فيه لفعلوا ولم يريدوا بأمرهم بالدعا اطماعهم فىالاجابة بلااقناطهم منها واظهار خيبتهم حسباصر حوابه فى قولهم ﴿ ومادعا الكافرين الا في ضلال ﴾ أي ضياع و بطلان وقوله تعالى ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ﴾ الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى لبيان أن ماأصاب الكفرة من العذاب الحكى من فروع حكم كلى تقتضيه الحكمة وهو أنشأ نناالمستمر أنا ننصر رسلنا وأتباعهم ﴿ في الحيوة الدنيا ﴾ بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات و لا يقدح في ذلك ماقد يتفق لهم من صورة الغلبة امتحانا اذ العبرة انماهي بالعواقب وغالب الأمر ﴿ ويوم يقوم الأشهاد ﴾ أي يوم القيامة عبر عنه بذلك للاشعار بكيفية النصرة وأنها تكون عندجميع الأولين والآخرين بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴾ بدل من الأول وعدم نفع المعذرة لانها باطلة وقرى لاتنفع بالتا ﴿ وهم اللعنة ﴾ أي البعد عن الرحمة ﴿ ولهم سو الدار ﴾ أي جهنم ﴿ ولقد آتيناموسي الهدى ﴾ مايم تدى به من المعجز ات والصحف والشرائع ﴿ وأو رثنا بني اسرائيل الكتاب ﴾ وتركنا عليهم من بعده التوراة ﴿هدى وذكرى﴾ هداية وتذكرة أوهاديا ومذكّرا ﴿لأولى الألبابِ﴾ لذوى العقول السليمة العاملين بما في تضاعيفه ﴿ فاصبر ﴾ على مانالك من أذية المشركين ﴿ أَنْ وعد الله ﴾ أى وعده الذي ينطق به قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادناً المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لَهم الغالبون أو وعده الخاص بك أو جميع مواعيده التي من جملتها ذلك ﴿حق ﴾ لايحتمل الاخلاف أصلا واستشهد بحال موسى وفرعون ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ تداركا لما فرط منك من ترك الأولى في بعض الأحايين فانه تعالى كافيك في نصرة دينك واظهاره على الدين كله ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار ﴾ أي ودم على التسبيح ملتبسا بحمده تعالى وقيل صل لهذين الوقتين اذكان الواجب بمكة ركعتين بكرة و ركعتين عشياً وقيل صل شكر الربك بالعشى والابكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر ﴿ ان الذين يجادلون في آياتِ الله ﴾ و يجحدون بها ﴿ بغير سلطان أناهم ﴾ في ذلك من جهته تعالى و تقييد المجادلة بذلك مع استحالة اتيانه للايذان بأن التكلم في أمر الدين لابد من استناده الى سلطان مبين البتة وهذاعام لكل مجادل مبطل وان نزل في مشركي مكة وقوله تعالى ﴿ أَنْ في صدو رهم الاكبر ﴾ خبر لان أي مافي قلوبهم الا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم أو الا ارادة الرياسة والتقدم على الأطلاق أو الا ارادة أن تكون النبوة لهم دونك حسداً و بغيا حسما قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل - ن القريتين عظيم • قالوا لو كان خيرا ماسبقو نااليه و لذلك يجادلو ن فيها لاأن فيها موقع جدالما أو أن لهم شيئاً يتوهم أن يصلح مدارا لمجادلتهم في الجملة وقوله تعالى ﴿ ماهم ببالغيه ﴾ صفة لكبر قال مجاهد ماهم ببالغي مقتضي ذلك الكبر وهو ماأرادوه من الرياسة أو النبوة وقيل المجادلون هم اليهودو كانو ايقو لون لست صاحبنا المذكور في التوراة بل هو المسيح بن داود يريدون الدجال يخرج في آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله تعالى فيرجع الينا الملك فسمى الله تعالى تمنيهم ذلك كبراونني أن يبلغوا متمناهم ﴿ فاستعذ بالله ﴾ أي فالتجيُّ اليه من كيد من يحسدك و يبغى عليك وفيه رمز الى أنه من همزات الشياطين ﴿ انه هو السميع البصير ﴾ لاقو الكم وأفعالكم وقوله تعالى ﴿ لخلق السمو ات والارض أكبر من خلق الناس ﴾ تحقيق للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون فيه من أمر البعث على منهاج قوله تعالى أوليس الذي خاق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ﴿ وَلَكُنَّ كَثُرَ النَّاسُ لا يُعْلَمُونَ ﴾ لقصورهم في النظر والتأمل لفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم ﴿ وما يستوى الأعمى وألبصير ﴾ أي الغافل والمستبصر ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيُّ ﴾ أي والمحسَّن والمسيُّ فلا بدأن تكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت وهي فيها بعد البعث و زيادة لا في المسيء

لتأكيد النني اطول الكلام بالصلة ولأن المقصود نني مساواته للمحسن فيماله من الفضل والكرامة والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليـه على الأعمى والبصير لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة بالصراحة والتمثيـل ﴿ قليلًا مَا تَنْذَكُرُونَ ﴾ على الخطاب بطريق الالتفات أي تذكر ا قليلًا تتذكرون وقرى على الغيبة والضمير للناس أو الكنار ﴿ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ﴾ أي في مجيبًها لوضوح شواهدها واجماع الرسل على الوعد بوقوعها ﴿ وَلَكُنَ أَكْثُرُ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يصدقون بها لقصور أنظارهم على ظواهر ما يحسون به ﴿ وقال ربكم ادعوني ﴾ أى اعبدوني ﴿ أُستجب لَكُم ﴾ أَي أثبكم لقوله تعالى ﴿ انالذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ أى صاغرين أذلًا وان فسر الدعاء بالسؤال كان الأمر الصارف عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة للمبالغة أو المراد بالعبادة الدعا فانه من أفضل أبوابها وقرى سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الادخال ﴿ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ﴾ بأن خلقه باردا مظلما ليؤدي الى ضعف المحركات وهد ً الحواس لتستريحرا فيه وتقديم الجار والمجرورعلى المفعول قد مرسره مرارا ﴿ والنهار مبصراً ﴾ أي مبصرافيه أو به ﴿ ان الله لذو فضل ﴾ عظيم لا يوازيه ولايدانيه فضل ﴿ على الناس وَلَكُن أَ كَثَرُ النَّاسُ لا يَشْكُرُونَ ﴾ لجهلهم بالمنعم واغفالهم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم ﴿ ذلكم ﴾ المتفرد بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية ﴿ الله ربكم خالق كل شي لا اله الاهو ﴾ أخبار مترادفة تخصص اللاحقة منهــا السابقة وتقررها وقرى خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا اله الاهو استئنافا بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ فكيف ومن أى وجه تصرفون عن عبادته خاصة الى عبادة غيره ﴿ كَذَلْكَ يؤُفْكُ الَّذِينَ كَانُو ا بَا آيات الله يجحدون ﴾ أي مثل ذلك الافك العجيب الذي لا وجه له و لا مصحح أصلاً يؤفك كل من جحد با آياته تعالى أي آية كانت لاافكا آخر له وجه ومصحح في الجملة ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسما ُ بنا ﴾ بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان وقوله تعالى ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ بيأن لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء في فأحسن تفسيرية فان الاحسان عين التصوير أي صوركم أحسن تصوير حيث خلقكم منتصب القامة بادى البشرة متناسب الأعضاء والتخطيطات متهيئًا لمزاولةالصنائع واكتساب الكمالات ﴿ ورزَّقَكُم من الطيبات ﴾ أي اللذائذ ﴿ ذَلَكُم ﴾ الذي نعت بما ذكر من النعوت الجليلة ﴿ الله ربكم ﴾ خبران لذلكم ﴿ فتبارك الله ﴾ أي تعالى بذاته (رب العالمين) أي مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكوته مفتقر اليه في ذاته و وجوده وسائر أحواله جميعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعـدم بالكلية ﴿ هو الحي ﴾ المتنمرد بالحياة الذاتية الحقيقية ﴿ لا اله الا هو ﴾ اذ لا موجوديدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله ﴿فادعوه﴾ فاعبدود خاصة لاختصاص ما يوجبه به تعالى ﴿مخلصينله الدين ﴾ أي الطاعة من الشرك الجلي والخني ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ أي قائلين ذلك ﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما من قال لا اله الا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ﴿ قُلِ انَّى نهيت أَنْ أُعِبد الذين تدعون مِن دون الله لما جائي البينات من ربي ﴾ من الحجج والآيات أو من الآيات لكونها مؤيدة لأدلة العقل منبهة عليها فان الآيات التنريلية مفسرات للآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية ﴿ وأمرت أن أسلم لرب العـالمين ﴾ أي بأن أنقاد له وأخلص له ديني ﴿هُو الذي خلقكم من تراب﴾ أي في ضمن خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسما مرتحقيقه مرارا ﴿ثُم مِن نطفةً ﴾ أي ثم خلق كم خلقا تفصيليامن نطفة أي مني ﴿ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ﴾ أي أطفالا والافرادُ لارادة الجنس أو لارادة كل واحـد من أفراده ﴿ ثُم لتبلغوا أشـدكم ﴾ علة ليخرجكم معطوفة على عـلة

أخرى له مناسبة لهما كا نه قيل ثم يخرجكم طفلا لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا كالكم فى القوة والعقـل وكذا الكلام فى قوله تعمالى ﴿ ثُمُ لِتَكُونُوا شَيُوخًا ﴾ ويجوز عطفه على لتبلغوا وقرى و شيخا كقوله تعمالى طفلا ﴿ ومنكم من يتوفىمن قبل ﴾ أىمن قبل الشيخوخة بعد بلوغ الاشد أوقبله أيضا ﴿ ولتبلغوا ﴾ متعلق بفعل مقدر بعده أي ولتبلغوا ﴿ أُجِلاً مسمى ﴾ هو وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك ﴿ وَلَعالَمُ تَعَقَّلُونَ ﴾ ولكي تعقلوا مافى ذلك من فنون الحكم والعبر ﴿ هُو الذي يحيى ﴾ الاموات ﴿ ويميت ﴾ الاحياء أوالذي يفعل الاحياء والاماتة ﴿ فَاذَا قَضَى أَمِرًا ﴾ أَى أَرَاد أَمِرا مَن الأمور ﴿ فَانْمَا يَقُولُ لِهُ كُنَّ فَيكُونَ ﴾ من غير توقف على شي من الأشياء أصلا وهُذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدو رات عند تُعلق ارادته بها وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر ومأمور والفاء الاولى الدلالة على أن مابعـدها من نتائج ماقبلها من اختصاص الاحياء والإماتة به سبحامه ﴿ أَلَمْ تَرَالَى الذين يجادلون في آيات الله أني يصرفون ﴾ تعجيب من أحوالهم الشنيعة و آيائهم الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن و بسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك كما أن ماسبق من قوله تعالى ان الذين يجادلون في آيات الله الخ بيان لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الامنية الفارغة فلاتكرير فيه أي انظر الى هؤلا المكابرين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للايمان بها الزاجرة عن الجدال فيهاكيف يصرفون عنهامع تعاضد الدواعي الى الاقبال علمها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية وقوله تعالى ﴿ الذين كذبوا بالكتاب ﴾ أي بكل القرآن أو بجنس الكتب السماوية فان تكذيبه تكذيب لها في محل الجرعلي أنه بدل من الموصول الاول أو فى حيز النصب أوالرفع على الذم وانمـا وصل الموصول الثانى بالتكذيب دون المجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة في بعض الموادلافي الكل وصيغة الماضي للدلالة على التحقق كما أنصيغة المضارع في الصلة الاولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها ﴿ و بما أرسلنا ﴾ من سائر الكتب أومطلق الوحى والشرائع ﴿ فسوف يعلمون ﴾ كنه مافعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته ﴿ اذالاغلال في أعناقهم ﴾ ظرف ليعلمون اذالمعني على الاستقبال ولفظ الماضي لتيقنه ﴿ والسلاسل ﴾ عطف على الاغلال والجار فينية التأخير وقيل مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الأول عليه وقيل قوله تعالى ﴿ يسحبونَ ﴾ بحذف العائد أي يسحبون بها وهو على الأولين حال من المستكن في الظرف وقيل استئناف وقع جو ابا عنَّ سؤال نشأ من حكاية حالهم كا نه قيل فماذا يكونحالهم بعدذلك فقيل يسحبون ﴿ فِي الحميم ﴾ وقرى والسلاسل يسحبون بالنصب وفتح اليا على تقديم المفعو لوعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حملاً على المدنى لأن قوله تعالى الإغلال في أعناقهم في معنى أعناقهم في الإغلال أواضهاراً للباء و يدلعليه القراءتبه ﴿ ثُم في النار يسجرون ﴾ أي يحرقون من سجر التنور اذاملاً ه بالوقو دومنه السجير للصديق كا نه سجر بالحب أي ملى والمراديان أنهم يعذبون بأنُواع الذاب وينقلون من باب الى باب ﴿ثُم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلواعنا ﴾ أي يقال لهم و يقو لون وصيغة الماضي للدلالة على التحقّق ومعنى ضلواعنا غابو اعنا وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم أوضاعواعنا فلمنجد ماكنا نتوقع منهم ﴿ بِللَّم نكن ندعو من قبل شيئاً ﴾ أي بل تبين لنا أنالم نكن نعبد شيأ بعبادتهم لما ظهر لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيأ يعتدبه كقُولك حسبته شيأ فلم يكن ﴿ كَذَلْكُ ﴾ أى مثل ذلك الضلال الفظيع ﴿ يضل الله الكافرين ﴾ حيث لا يهتدون الى شئ ينفعهم في الآخرة أو كما ضًل عنهم ألهتهم يضلهم عن آلهتهم حتى لوتطالبو الم يتصادفوا ﴿ ذَلَكُمُ ۗ الاضلال ﴿ بِمَـاكَنتُمْ تَفْرَحُونَ فَي الارضَ ﴾ أى تبطرون وتتكبرون ﴿ بغير الحق﴾ وهوالشرك والطغيان ﴿و بماكنتم تمرحون﴾ تتوسعون فى البطر والاشر والالتفات للمبالغة فى التوبيخ

(ادخلوا أبوابجهنم) أى أبوابها السبعة المقسومة لكم (خالدين فيها) مقدر اخلودكم فيها (فبئس مثوى المتكبرين) أى عن الحق جهنم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخولهم بطريق الخلود ﴿ فاصبر ﴾ الَّي أن يلاقوا ماأعدلهم من العذاب ﴿ انوعد الله ﴾ بتعذيبهم ﴿ حق ﴾ كائن لامحالة ﴿ فاما نرينك ﴾ أَى فان نرك ومامزيدة لتأكيدالشرطية ولذلك لحقَّت النون الفعل و لا تلحقه مَّع انْ وحدها ﴿ بعضَ الذي نعــدهم ﴾ وهو القتل والاسر ﴿ أُونتوفينك ﴾ قبل ذلك ﴿ فالينا يرجعون ﴾ يوم القيآمة فنجازيهم بأعمالهم وهو جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف مثل فذاك و يجوز أن يكون جوا بالها بمعنى ان نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فانا نعذبهم في الآخرة أشدالعذاب وأفظمه كما يذي عنه الاقتصار علىذكرالرجوع فيهذا المعرض ﴿ ولقدأرسلنارسلامن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ اذقيل عدد الأنبيا عليهم السلام مائة وأربعة وعشرون ألفا والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيل أربعة آلاف من بني اسرائيل وأربعة آلاف من مائر الناس ﴿ وماكان لرسول ﴾ أي وما صح وما استقام لرسول منهم ﴿ أَنْ يَأْتَى با آية الا باذن الله ﴾ فإن المعجزات على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبا اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغـة كسائر القسم ليس لهم اختيار في ايثار بعضها والاستبداد باتيان المقترح منها ﴿فاذا جا وأمر الله ﴾ بالعذاب في الدنيا والآخرة ﴿ قضى بالحق ﴾ بانجا المحقواثابته واهلاك المبطلوتعذيبه ﴿ وخسرُ هنالك ﴾ أيوقت مجى أمر الله اسم مكان استعير للزمان ﴿ المبطلون ﴾ أى المتمسكون بالباطل على الاطلاَّق فيــدخل فيهم المعاندون المقترحون دخولا أوليا ﴿ الله الذي جعـ ل لكم الأنعام ﴾ قيـ ل هي الابل خاصة أي خلقها لاجلكم ومصلحتكم وقوله تعالى ﴿ لتركبوا منهاوَمنها تأكلون ﴾ تفصيل لما دلعليه اللام اجمالاومن لابتدا الغاية ومعناها ابتدا الركوب والأكل منها أَى تعلقهما بها وقيــل للتبعيض أى لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أن كلا من الركوب والأكل مختص ببعض معين منها بحيث لايجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن كل بعض منهاصالح لـكل منهما وتغييرالنظم الكريم في الجملة الثانية لمراعاة الفواصل مع الاشعار بأصالة الركوب ﴿ وَلَكُمْ فَيَهَا مِنَافِعِ ﴾ أُخرغير الركوب والأكل كالبانها وأو بارها وجلودها ﴿ ولتبلغوا عليها حاجة فىصدو ركم ﴾ بحمل أثقالكم منبلدالى بلد ﴿ وعليها وعلىالفلك تحملون ﴾ لعل المراد به حمـل النساء والولدان عليها بالهودج وهو السر في فصله عن الركوب والجمع بينها و بين الفلك فى الحمل كما بينهما من المناسبة التامة حتى سميت سفائن البر وقيل هي الأزواج الثمانية فمعنى الركوب والأكل منها تعلقهما بالكل لكن لا على أنكلا منهما يجوز تعلقه بكل منها و لا على أنكلا منهما مختص ببعض معين منها بحيث لا يجوز تعلقه بمـا تعلق به الآخر بلعلى أن بعضها يتعلق به الأكل فقطكالغنم و بعضها يتعلق به كلاهما كالابل والبقر والمنافع تعم الكل و بلوغ الحاجة عليها يعم البقر ﴿ و يريكم آياته ﴾ دلائله الدالة على كمال قدرته و وفور رحمتـــه ﴿ فأى آيات الله ﴾ أي فأي آية من تلك الآيات الباهرة ﴿ تنكرون ﴾ فانكلا منهامن الظهور بحيث لا يكاد يجتري على انكارهامن لمعقل في الجملة وهو ناصب لأي واضافة الآيات الى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل انكارهاوتذكير أي هوالشائع المستفيض والتأنيث قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في أي أغرب لابهامه ﴿أَفَلَمْ يَسْيَرُوا﴾ أي أقعدوا فلم يسيروا ﴿ فِي الْأَرْضُ فِينْظُرُوا كَيْفَكَانُ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُهُم ﴾ من الأمم المهلكة وقوله تعالى ﴿ كانوا أكثر منهم وأشد قوةً ﴾ الخاستئناف مسوق لبيان مبادى أحوالهم وعواقبها ﴿ وَآثَارًا ۚ فِي الْأَرْضِ ﴾ باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمصانع وقيل هي آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم ﴿ فِمَا أَغْنَى عَنِهِمَ مَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾ ما الأولى نافية أواستفهامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أومصدريةمر فوعة

أى لم يغن عنهم أوأى شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم ﴿ فلماجاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ بالمعجز ات أو بالآيات الواضحة ﴿ فرحوا بماعندهم من العلم ﴾ أى أظهر وا الفرح بذلك وهو مالهم من العقائد الزائغة والشبه الداحضة وتسميتها على اللته يم بهم أوعلم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أوهو علم الأنبيا الذي أظهره رسلهم على أن معنى فرحهم به ضحكهم منه واستهزاؤهم به و يؤيده قوله تعالى ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ﴾ وقيل الفرح أيضا للرسل فانهم لما شاهدوا تمادي جهلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا من العلم المؤدي الى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم وأحتهزائهم ﴿ فَلَمَا رَأُوا بأَسْنَا ﴾ شدة عُذَابِنَا ومنه قوله تعالى بعذاب بئيس ﴿ قَالُوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنابه مشركين ﴾ يعنونالأصنام ﴿ فلم يك ينفعهم ايمانهم لمارأوا بأسنا ﴾ أي عنــدرؤية عذابنــا لامتناع قبوله حينئذ ولذلك قيل فلم يك بمعنى لم يصح ولم يستقم والفاء الاولى بيــان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم وما كانوا يكسبون بذلك زعما منهم أن ذلك يغنى عنهم فلم يترتب عليه الاعدم الاغناء فبهذا الاعتبار جرى مجرى النتيجة وان كان عكس الغرض ونقيض المطلوب كما في قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم الاغناء وقد كثر في الكلام مثل هـ ذه الفاء ومبناها على أن التفسير بعد الابهـام والتفصيل بعد الاجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل مابعدها تابعا لما قبلها واقعا عقيبه لان مضمون قوله تعالى فلما جائتهم الخهو أنهم كفروا فصار بحموع الكلام بمنزلة أن يقال فكفروا ثم لما رأوا بأسنا آمنوا والرابعة للعطف على آمنوا كا نه قيل فآمنوا فلم ينفعهم لأن النافع هو الإيمان الاختياري ﴿ سنة الله التي قد خلت في عباده ﴾ أي سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فىالعباد وهو من المصادر المؤكدة ﴿ وَحَسر هَنَالِكَ الـكَافر ونَ ﴾ أى وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفا . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي و لأصديق و لاشهيد و لا مؤمن الاصلى عليه واستغفرله

\_\_\_\_\_ سيورة السجدة هِ هـــــ (مكية . وآيها ثلاث أو أربع وخمسون آية )

(بسم الله الرحمن الرحم)

وهو الأول خبر بعد خبر وخبر لمبتدأ محذوف وهو الاظهر لمامرسره مرارا أومبتدأ خبره و تنزيل وهو على الأول خبر بعد خبر وخبر لمبتدأ محذوف ان جعل مسرودا على بمط التعديدوقوله تعالى و من الرحم الرحم متعلق بهمؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أوخبر آخر أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره وكتاب وهو على الوجوه الاول بدل منه أو خبر آخر أو خبر لمحذوف ونسبة التنزيل الى الرحم الرحمة اللايذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسما ينبئ عنه قوله تعالى وما أرسلناك الارحمة للعالمين وفصلت آياته ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان متغايرة من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد و وعيد وقرئ فصلت أى فرقت بين الحق والباطل أوفصل بعضهامن بعض باختلاف الإساليب والمعانى من قولك فصل من البلد فصولا و آنا عربيا و نصب على المدح أوالحالية من كتاب المختلاف الإساليب والمعانى من قولك فصل من البلد فصولا و آنا عربيا وقيل لاهل العلم والنظر الأنهم لتخصه بالصفة أو من آياته و لقوم يعلمون و أى معانيه لكونه على لسامهم وقيل الاهل العلم والنظر الأنهم المنتفعون به واللام متعلقة بمحذوف هو صفة أخرى لقرآنا أى كائنا لقوم الخ أو بتنزيل على أن من الرحمن الرحيم

ليست بصفة له أو بفصلت ﴿ بشيرا ونذيرا ﴾ صفتان أخريان لقرآنا أي بشيرا لاهل الطاعة ونذيرا لاهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آياًته وقرئا بالرفع على الوصفية لكتاب أوالخبرية لمحذوف ﴿ فأعرض أكثرهم ﴾ عن تدبره مع كونه على لغتهم ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ سماع تفكر وتأمل حتى يفهمو ا جلالة قدره فيُؤمنو ا به ﴿ وقالوا ﴾ أي لرسول الله صلى الله عليـه وسلم عند دعوته أياهم الى الايمـان والعمل بما في القرآن ﴿قلوبنا في أكنة ﴾ أي أغطية متكاثفة ﴿ مِمَا تَدَّعُو نَاالِيهُ وَ فَي آذَا نِنَا وَقُر ﴾ أي صمم وأصله الثقل وقرى ً بالكسر وقرَّي ً بفتح القاف ﴿ ومن بيننا و بينك حجاب ﴾ غليظ يمنعنا عن التو اصل ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب مابينهما من المسافة المتوسطة ولم يبق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنبوقلو بهم عن ادراك الحق وقبوله و مج أسماعهم له كا أن بها صما وامتناع مو اصلتهم ومو افقتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ فَاعْمَـلَ ﴾ أي على دينك وقيل في ابطال أمرنا ﴿ اننا عاملون ﴾ أي على ديننا وقيل في ابطال أمرك والاول هو الاظهر فان قوله تعالى ﴿ قُلَّ الْمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى الى أنمـا الهكم اله واحد ﴾ تلقين للجواب عنه أي لست من جنس مغاير لـكم حتى يكونَ بيني و بينـكم حجاب وتباين مصحح لتباين الاعمال والاديان كما ينبئ عنه قولكم فاعمل اننا عاملون بل انما أنابشر مثلكم مأمو ربم اأمرتم به حيث أخبرنا جميعاً بالتوحيد بخطاب جامع بيني و بينكم فان الخطاب في الهكم محكى منتظم للـكل لا أنه خطاب منــه عليه الصلاة والسلام للكفرة كما في مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولاجنيا لايمكنكم التلتي منهولا أدعوكم الىماتنبو عنه العقول والاسماع وانما أدعوكم الى التوحيد والاستقامة في العمل وقد تدل عليهما دلائل العقل وشو اهدالنقل وقيل المعني أني لست بملك وانما أنابشر مثلكم وقد أوحي الى دونكم فصحت بالوحي الى وأنابشر نبوتي واذاصحت نبوتي وجب عليكم اتباعي فتأمل والفا في قوله تعالى ﴿ فاستقيموا اليه ﴾ لترتيب ما بعدها على ماقبلها من ايحا الوحدانية فانذلك موجب لاستقامتهم اليه تعالى بالتوحيد والاخلاص في الاعمال ﴿ واستغفروه ﴾ بما كنتم عليه من سو العقيدة والعمل وقوله تعالى ﴿ وويل للشركين ﴾ ترهيب وتنفير لهم عن الشرك اثر ترغيبهم في التوحيد و وصفهم بقوله تعالى ﴿ الذينَ لا يؤتونَ الزَّكُوةَ ﴾ لزيادة التحذير والتخويف عن منع الزكاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقر ن بالكفر الآخرة حيث قيـل ﴿ وَهُمُ بِالآخرة هُمُ كَافِرُونَ ﴾ وهو عطف على لا يؤتون داخـل في حيز الصلة واختلافهما بالفعلية والاسمية لما أن عدم اينائها متجدد والكفر أمر مستمر ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر لا يؤتون الزكاة بقوله لايقولون لااله الاالله فانها زكاة الانفس والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد وهو مأخوذ من قوله تعالى ونفس وماسواها وقال الضحاك ومقاتل لا ينفقون في الطاعات ولايتصدقون وقال مجاهـد لايزكون أعمالهم ﴿ انالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾ أي لا يمن به عليهم من المن وأصله الثقل أو لا يقطع من منذت الحبل قطعته وقيل نزلت في المرضى والهرمي اذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجركا صح ما كانو ا يعملونه ﴿ قُلُ أَنَّكُمْ لِتَكَفُّرُونَ ﴾ انكار وتشنيع لكفرهم وان واللام امالتاً كيد الانكار وتقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة لا لأنكار التأكيد واما للاشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر العقلا وقوعه فيحتاج الى التأكيد وانما علق كفرهم بالموصول حيث قيل ﴿ بالذي خلق الارض في يومين ﴾ لتفخيم شأنه تعالى واستعظام كفرهم به أي بالعظيم الشأن الذي قدر وجودها أي حَكم بأنها ستوجـد في مقدار يومين أو في نوبتين على أن ما يوجد في كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون والا فاليوم الحقيق آنما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وابداع نيراتها وترتيب حركاتها ﴿ وتجعلون له أنداداك عطف على تكفرون داخل فى حكم الانكاروالتوبيخ وجمع الانداد باعتبارماهو الواقع لا بأن يكون مدار ٣- ابو السعود - خامس

الانكار هو التعدد أي وتجعلوناه أندادا والحال أنه لا يمكن أن يكوناه ندواحد ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان ببعد منزلته في العظمة وافر ادالكاف لما مر مرارا من أن المراد ليس تعيين المخاطبين وهو مبتدأ خبره ما بعده أي ذلك العظم الشأن الذي فعل ماذكر ﴿ رب العالمين ﴾ أي خالق جميع الموجودات ومربيها دون الارض خاصة فكيف يتصور أن يكون أخس مخلوقاته نداً له وقوله تعالى ﴿ وجعل فيها رواسي ﴾ عطف على خلق داخل في حـكم الصلة والجعل ابداعي وحديث لزوم الفصل بينهما بحملتين خارجتينعن حيزالصلة مدفوع بأن الاولى متحدة بقوله تعالى تكفرون فهو بمنزلة الاعادة له والثانية اعتراضية مقررة لمضمون الكلام بمنزلة التأكيد فالفصل بهما كلافصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن بحرد المعطوف عليه كاف في تحقق ربو بيته للعالمين واستحالة أن يجعل له ند فكيف اذا انضم اليه المعطوفات وقيل هو عطف على مقدر أي خلقها وجعل الخوقيل هو كلام مستأنف وأياما كان فالمراد تقدير الجعل لاالجءل بالفعل وقوله تعالى ﴿ من فوقها ﴾ متعلق بجعل أو بمضمر هو صفة لرواسي أي كائنة من فوقها مرتفعة عليها لتكون منافعها معرضة لأهلها ويظهر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح الافكار ﴿ و بارك فيها ﴾ أي قدر أن يكثر خيرها بأن يخلق أنواع الحيوانات التي من جملتها الانسان وأصناف النبات التي منها معايشهم ﴿ وقدر فيها أقوانها ﴾ أي حـكم بالفعل بأن يوجـد فيماسيأتي لأهلها من الانواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة وقرى وقسم فيها أقواتها ﴿ فَأُربِعـة أيام ﴾ متعلق بحصول الامور المذكورة لابتقديرها أي قدر حصولها في يومين وانما قيل في أربعة أيام أي تتّمة أربعة تصريحا بالفذلكة (سواء) مصدرمؤكد لمضمرهو صفة لأيام أي استوت سواء أي استواكما ينبئ عنهالقراءة بالجروقيل هو حالمن الصمير في أقواتها أو في فيها وقرى ً بالرفع أي هي سواء (للسائلين) متعلق بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الارض ومافيها أو بقدرأي قدرفيها أقواتها لأجل السائلين أي الطالبين له المحتاجين اليهامن المقناتين وقوله تعالى ﴿ثُمُ استوى الى السماء ﴾ شروع في بيان كيفية التكوين اثر بيان كيفية النقدير ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالارض وأهلها لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادىمعا يشهم قبل خلقهم مما يحملهم على الإيمان ويزجرهم عن الكفر والطغيان أي ثم قصد نحو هاقصد اسو يالايلوي على غيره ﴿ وهي دخان ﴾ أي أمر ظلماني عبر به عن ما دتها أوعن الاجزا المتصغرة التيركبتهي منهاأ ودخان مرتفع من الماع كاسيأتي وانماخص الاستواء بالسماءمع أن الخطاب المترتب عليه متوجه اليهما معاحسبما ينطق به قوله تعالى ﴿ فقال لها وللارض ﴾ اكتفاء بذكر تقديرها وتقدير مافيها كا نه قيل فقال لهاوللارض التي قدر وجودهاو وجودمافيها ﴿أَتْنَيا﴾ أيكوناواحدثاعلي وجهمعين وفى وقت مقدر لكل منكماوهو عبارة عن تعلق ارادته تعالى بوجودهما تعلقا فعليا بطريق التمثيل بعدتقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور كما في قوله تعالى كن وقوله تعالى ﴿طوعاأُ وكرها﴾ تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك لا اثبات الطوع والكره لهما وهما مصدران وقعاً موقع الحال أي طائعتين أو كارهتين وقوله تعالى ﴿قالتا أُتينا طائعين ﴾ أي منقادين تمثيل لسكال تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولها كاأمر تا به و تصوير لكون وجودهما كما هما عليه جاريا على مقتضي الحكمة البالغة فان الطوع منبئ عن ذلك والكره موهم لخلافه وانما قيل طائعين باعتبار كونهما في معرض الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تعالى ﴿ فقضاهن سبع سموات ﴾ تفسير وتفصيل لتكوين السماء المجمل المعبر عنمه بالامر وجوابه لاأنه فعمل مترتب على تكوينها أي خلقهن خلقا ابداعيا وأتقن أمرهن حسبها تقتضيه الحكمة والضمير اما للسماء على المعنى أو مبهم وسبع سموات حال على الأول تمييز على الثاني ﴿ في

يومين ﴾ في وقت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان خلق الأرض وخلق مافيها عند بيان تقديرهما فكان خلق الكل فىستة أيام حسبها نص عليه فىمواقع من التنزيل ﴿ وأوحى فى كل سماء أمرها ﴾ عطف علىقضاهن أى خلق فى كل منها ما فيها من الملائكة والنيرات وغيرذلك مما لا يعلمه الاالله تعالى كما قاله قتادة والسدى فالوحى عبارة عن التكوين كالامر مقيد بما قيد به المعطوف عليه من الوقت أوأوحي الى أهل كل منها أو امره وكلفهم ما يليق بهم من التكاليف فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور وأياما كان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الآية الكريمة على الترتيب بين ايجاد الارض وايجاد السما وانما الترتيب بين التقدير والايجاد وأما على تقديركون الخلق وماعطف عليه من الافعال الثلاثة على معانيها الظاهرة فهي ومافي سورة البقرة من قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات تدلان على تقدم خاق الارض وما فيها على خلق السَّما ومافيها وعليه اطباق أكثر أهل التفسير وقدروي أن العرش العظيم كان قبل خلق السموات والارض على الماء ثم انه تعالى أحدث في المـــاء اضطرابا فأز بد فارتفع منه دخان فأما الزبد فبقي على وجه الماء فخاق فيه اليبوسة فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها فجعلها أرضين وأماالدخان فارتفع وعلا فخلق منه السموات و روى أنه تعالى خلق جرم الارض يوم الاحد و يوم الاثنين ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثًا؛ ويوم الاربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخيس ويوم الجمعة وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة منه وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة وقيل ان خلق جرم الارض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فيها مؤخر عنه لقوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها ولما روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى خلق الارض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليه دخان ملتزق بها ثم أصعدالدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر فيموضعها و بسط منها الارض وذلك قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما الآية وليس المراد بنظمها مع السما فىسلك الامر بالاتيان انشاعها واحداثها بل انشاء دحرها وجعلها على وجه خاص يليق بها من شكل معين و وصف مخصوص كانه قيــل ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليــه ائتي ياأرض مدحوة قرارا ومهادا لاهلك وائتي ياسما مقببة سقفالهم ومعني الاتيان الحصول على ذلك الوجه كما تنبي عنه قراءة آتيا و آتينا من المواتاة وهي الموافقة وأنت خبير بأن المذكرر قبل الامر بالاتيان ليس مجرد خلق جرم الارض حتى يتأتى ما ذكر بل خلق مافيها أيضا من الامور المتأخرة عن دحوها قطعا فالاظهر أن يسلك مسلك الاولين و يحمل الامر بالاتيان على تكوينهما متو افقتين على الوجه المذكور وليس مر ضرورته أن يكون دحوها مترتبا على ذلك التكوين وانما اللازم ترتب حصول التوافق عليه ولاريب في أن تكوين السماء على الوجه اللائق بها كاف في حصوله ولا يقدح في ذلك تكوين الارض على الوجه المذكور قبل ذلك وأن يجعل الارض في قوله تمالي والارض بعد ذلك دحاها منصو با بمضمر قد حذف على شرطيةالتفسير و يجعل ذلك اشارة الى ذكر ماذكر من بنا السما و رفع سمكم او تسويتها وغيرها لا الى أنفسها وتحمل البعدية اما على أنه قاصر عن الأول في الدلالة على القدرة القاهرة كما قيل واما على أنه أدخــل فىالالزام لمــا أن المنافع المنوطة بما فى الارض أكثر وتعلق مصالح الناس بذلك أظهر واحاطتهم بتفاصيلها أكمل وليس ما روى عن الحسن رضي الله عنه نصا في تأخر دحو الارض عن خلق السما وفان بسط الارض معطوف على اصعاد الدخان وخلق السما وبالواو فلا دلالة في ذلك على الترتيب قطعا وقد نقل الامام الواحدي عن مقاتل أرب خلق السما مقدم على ايجادالارض فضلا عن دحوها فلا بد من حمل الامر باتيانهما حينئذ أيضا على ما ذكر من التوافق والمواتاة ولايقدح فيذلك تقدم خلق السماءعلي خلق الارض كالميقدح فيه تقدم خاق الارض على خاق السماء هذا كله على تقدير كونكلمة ثم للتراخي الزماني وأما على تقدير كونها للتراخي

الرتبي كاجنح اليه الاكثرون فلا دلالة في الآية الكريمة على الترتيب كافي الوجه الاولوعلى ذلك بني الكلام في تفسير قوله تعالى هو الذي خلق لـكم ما في الارض جميعا الآية وانما لم يحمل الخلق هناك على معني التقدير كما حمل عليــه ههنا لتوفية مقام الامتنان حقه ﴿ وزينا السما الدنيا بمصابيح ﴾ من الكو اكب فالها كلها ترى مثلاً لئة عايها كائها فيها والالتفات الى نو نالعظمة لابرازمزيدًالعنايةبالامر وقوله تعالى ﴿ وحفظا ﴾ مصدر مؤكد لفعل معطوف على زينا أى وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظا وقيل مفعول له على المعنى كأنه قيل وخلقنا المصابيحزينة وحفظا ﴿ ذلك ﴾ الذي ذكر بتفاصيله ﴿ تقدير العزيز العليم ﴾ المبالغ في القدرة والعلم ﴿ فَانَ أَعْرَضُوا ﴾ متصل بقوله تعـ الى قل أثنـكم الخ أى فان أعرضوا عن التدبر فيما ذكر من عظائم الامور الداعية الى الايمان أو عن الايمان بعد هذا البيان ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ أَنذُرتكم ﴾ أي أنذركم وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبي عن تحقق المنذر به ﴿ صاعقة ﴾ أي عذاباً هائلا شديدالوقع كا نه صاعقة ﴿ مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ وقرى صعقة مثل صعقة عاد وثمود وهي المرة من الصعق أوالصعق يقال صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعقا وهومن بأب فعلته ففعل ﴿ اذجا عَهِم الرسل ﴾ حال من صاعقة عاد ولاسداد لجعله ظرفا لانذرتكم أوصفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جعله صفّة لصاعقة عاد أي الكائنة اذجائهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ﴿ من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ متعلق بجاءتهم أىمنجميع جو انبهم واجتهدوا بهم من كل جهة أومن جهة الزمان الماضي بالانذار عما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون على تعزيل مجي كلامهم ودعوتهم الى الحق منزلة بحي أنفسهم فان هودا وصالحا كانا داعيين لهم الى الايمان بهما و بحميع الرسل بمن جاء من بين أيديهم أى من قبلهم ويمن يجيء من خلفهم أي من بعدهم فكائن الرسل قدجا وهم وخاطبوهم بقوله تعالى ﴿ أَنْ لَا تَعبدوا الأ الله ﴾ أي بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أوأى لاتعبدوا على أنهـا مفسرة ﴿قالوا لوشا وَبنا ﴾ أي ارسال الرسل لا انزال الملائكة كما قيل فانه عارعن افادة ما أرادوه من نفي رسالة البشر وقد مر فيما سلف ﴿ لا نزل ملائكة ﴾ أى لارسلهم لكن لما كان ارسالهم بطريق الا يزال قيل لأيزل ﴿ فَامَا بِمَا أُرسَلَتُم بِهِ ﴾ أي على زعمكم وفيه ضربتهكم بهم ﴿ كَافُرُونَ ﴾ لما أنكم بشر مثلنا من غيرفضل لكم علينًا روى أن أبا جهل قال في ملا من قريش قد التبس عليناأمُر محمد فلو التمستم لنــا رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما ومايخفي على فأتاه فقال أنت يامحمد خير أم هاشم أنت خيراً م عبد المطلب أنت خيراً م عبد الله فبم تشتم آلهتنا وتضللنا فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللوا و فكنت رئيسا وأن تك بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن أي بنات قريش شئت وان كان بك المال جمعنا لك ما تستغني و رسول الله صلى الله عليه وسلمساكت فلما فرغ عتبة قالعليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حم الى قوله تعالى مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم و رجع الى أهله ولم يخرج الى قريش فلما احتبس عنهم قالوا ما نرى عتبة الاقد صبأ فانطلقو االيه وقالوا ياعتبة ما حبسك عنا الاأنك قد صبأت فغضب ثم قال والله لقد كلمته فأجابني بشئ والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا اذا قال شيأ لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب ﴿ فأماعادفاستكبروا في الارض﴾ شروع في حكاية ما يخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب اثر حكاية ما يعم الـكل من الكفر المطلق أي فتعظموا فيها على أهلها أو استعلوا فيهما واستولوا على أهلها ﴿ بغيرالحق﴾ أي بغير استحقاق للتعظم

والولاية ﴿ وقالوا ﴾ مدلين بشدتهم وقوتهم ﴿ من أشد منا قوة ﴾ حيث كانوا ذوى أجسام طو الوخلق عظيم وقد بلغ من قوتهم أن الرجلكان ينزع الصخرة من الجُبل فيقتلعما بيده ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ أي أغفلوا أو ألم ينظروا و لم يعلموا علما جليا شبيها بالمشاهدة والعيان ﴿ أن الله الذي خلقهم هو أشـد منهم قوة ﴾ أي قدرة فانه تعـالي قادر بالذات مقتدر على مالا يتناهى قوى على مالايقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر وانمـــا أو رد فى حيز الصلة خلقهم دون خلق السموات والأرض لادعائهم الشدة في القوة وفيه ضرب من التهكم بهم ﴿ وكانوا با يَاتنا ﴾ المنزلة على الرسل ﴿ بِحِحدُونَ ﴾ أي ينكرونها وهم يعرفونحقيتها وهو عطف على فاستكبروا كَقُوله تعالى وقالوا وما بينهما اعتراض لُلرد على كلمتهم الشنعاء ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صر صرا ﴾ أي باردة تهلك وتحرق بشدة بردها من الصروهو البرد الذي يصر أي بجمع ويقبض أوعاصفة تصوت في هبو بهامن الصرير ﴿ فِي أَيَام نحسات ﴾ جمع نحسة من نحس نحسا نقيض سعدسعدا وقرىء بالسكو نعلى التخفيف أوعلى أنهنعت على فعل أووصف بمصدرمبالغة قيل كن آخر شوالمن الأربعا الى الاربعا وماعذب قوم الافي وم الاربعا ولنذيقهم عذاب الخزى في الحيوة الدنيا) وقرى التذيقهم على اسنادالاذاقة الىالريح أو الى الأيام وأضيف العذاب الى الخزي الذي هو الذل والاستكانة على أنه وصف له كما يعرب عنهقوله سبحانه ﴿ وَلَعَذَابِ الآخرةُ أَخْرَى ﴾ وهو في الحقيقة وصف للمعذب وقد وصف به العذاب للبالغة ﴿ وهم لاينصرون ﴾ بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ﴿ وأما تمود فهديناهم ﴾ فدللناهم على الحق بنصب الآيات التكوينية وارسال الرسل وانزال الآيات التشريعيــة وأزحنا عللهم بالكلية وقد مرتحقيق معنى الهــدى في تفســير قوله تعالى هدى للمتقين وقرى ممودبالنصب بفعل يفسر مما بعده ومنو نافى الحالين و بضم الثاء ﴿ فاستحبوا العمي على الهدى ﴾ أي اختار واالصلالة على الهداية ﴿ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ﴾ داهية العذاب وقارعة العذاب والهو نالهو أن وصف به العذابمبالغةأو أبدلمنه ﴿ بِمَـاكَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾ مناختيارالضلالة ﴿ وَنجينا الذِن آمنوا وكانوا يتقون ﴾ من تلك الصاعقة ﴿ ويوم يحشرُ أعدا الله ﴾ شروع في بيانعقو باتهم الآجلة اثر بيان عقو باتهم العاجلة والتعبير عنهم بأعدا الله تعالى لذمهم والايذان بعلة مايحيق بهم من ألوان العلااب وقيل المراد بهم الكفار من الأولين والآخرين ويرده ماسيأتي من قوله تعالى في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس وقرى يحشر على بنا الفاعل ونصب أعدا الله و بنون العظمة وضم الشين و كسرها ﴿ الى النار ﴾ أى الى موقف الحساب اذ هناك تتحقق الشهادة الآتية لابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم الى النار والتعبير عنه بالناراما للايذان بأنها عاقبة حشرهم وأنهم على شرف دخولها واما لأن حسابهم يكون على شفيرها ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخر قد حــذف ايهاما لقصور العبارة عن تفصيله كما مر في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل وقيل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ﴿ فهم يوزعون ﴾ أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا وهو عبارة عن كثرتهم وقيل يساقون و يدفعون الى النار وقوله تعالى ﴿حتى أَذَا ماجاؤها﴾ أي جميعا غاية ليحشر أو ليوزعون أي حتى اذا حضروها وما مزيدة لتأكيـد اتصال الشهادة بالحضور ﴿ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون﴾ في الدنيا من فنون الكفر والمعاصي بأن ينطقها الله تعالى أو يظهر عليها آثار مااقتر فو ا بهــا وعن ابن عبــاس رضى الله عنهما أن المراد بشهادة الجلود شهادة الفر و ج وهو الأنسب بتخصيص السؤال بها في قوله تعالى ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ﴾ فان ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخزى والعقوبة بما يشهد به السَّمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسطهما وقيل المراد بالجلود الجوارح أي سألوها سؤال توبيخ لما روى أنهم قالوا لها فعنكن كنا نناضل و في رواية بعداً لكن وسحقا عنكن

كنت أجادل وصيغة جمع العقلا فيخطاب الجلود وفي قو له تعالى ﴿ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شي ﴾ لوقوعها في موقع السؤال والجواب المختصين بالعقلاء أى أنطقنا التعالمذي أنطق كل ناطق وأقدرنا على بيان الواقع فشهد ناعليكم بماعملتم بواسطتنا منالقبائح وماكتمناها وقيل مانطقنابا ختيارنا بلأنطفناالله الذي أنطق كل شيء وليس بذاك لما فيهمن ايهام الإضطرار في الاخبار وقيل سألوها سؤال تعجب فالمعنى حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذي أنطق كل حي ﴿ وهو خلفكم أول مرة واليه ترجعون ﴾ فان من قدر على خلفكم وانشائكم أولاً وعلى اعادتكم و رجعكم الى جزائهُ ثانيا لا يتعجب من انطاقه لجوارحكم ولعل صيعة المضارع مع أن هـ ذه المحاورة بعد البعث والرجع لما أن المراد بالرجع ليس مجرد الرُّد الى الحياة بالبعث بل ما يعمه وما يترتب عليه من العــذاب الخالد المترقب عند التخاطب على تغايب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة الفواصل وقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهِدُ عَلَيْكُم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم ﴾ حكاية لما سيقال لهم يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريرا لجو اب الجلود أي ما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشر تكم الفو احش مخافة أن تشهد عليكم جو ارحكم بذلك كما كنتم تستترون من الناس مخافة الافتضاح عندهم بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء رأسا ﴿ وَلَكُن ظَنَنْمَ أَنْ الله لا يعلم كُثيرًا مما تعملون ﴾ من القبائح المخفية فلا يظهرها في الآخرة ولذلك اجترأتم على ما فعلتم وفيه ايذان بأن شهادة الجوارح باعلامه تعالى حينئذ لا بأنها كانت عالمة بما شهدت به عند صدوره عنهم . عن ابن مسعود رضي الله عنــه كنت مستترا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقني فقال أحدهم أتر و ن أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع ان جهرنا و لا يسمع ان أخفينا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنز ل الله تعالى وما كنتم تستتر ون الآية فالحكم المحكى حينئذ يكون حاصا بمنكان على ذلك الاعتقاد •ن الكفرة ولعل الانسبأن يراد بالظن معني مجازي يعمِمعناه الحقيق وما يجرى مجراه من الأعمال المنبئة عنه كما في قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده ليعم ما حكى من الحال مجميع أصناف الكفرة فتدبر ﴿ وذلكم ﴾ اشارة الى ما ذكر من ظنهم وما فيه من معنى البعد للايذان بغاية بعـد منزلته في الشر والسوء وهو مبتدأ وقوله تعالى ﴿ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ خبران له و يجوزأن يكون ظنكم بدلا وأرداكم خبرا ﴿ فأصبحتم ﴾ بسبب ذلك الظن السو الذي أها كم عم ﴿ من الخاسرين ﴾ اذصار ما منحوا لنيل سعادة الدارين سببا لشقاء النشأتين ﴿ فان يصبروا فالنارمثوى لهم ﴾ أي محل ثواء واقامة أبدية لهم بحيث لا براح لهم منها والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء حالهم أن يعرض عنهم ويحكى سوء حالهم لغيرهم أو للاشعار بابعادهم عن حـيز الخطاب والقائهم في غاية دركات النار ﴿ وَانْ يَسْتَعْتَبُوا ﴾ أي يَسْأَلُوا العَّتَبِي وَهُو الرَّجُوعُ الى ما يُحبُونُهُ جزعا بماهم فيه ﴿ فماهم من المعتبين ﴾ المجابين اليها ونظيره قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص وقرى وان يستعتبوا فما هم من المعتبين أي ان يسألوا أن يرضو ا ربهم فما هم فاعلون لفو ات المكنة ﴿ وقيضنا لهم ﴾ أى قدرنا وقرنا للكفرة في الدنيا ﴿ قرنا ﴾ جمع قرين أي أخدانا من الشياطين يستولون عليهم استيلا القيض على البيض وهو القشر وقيـل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضـة ﴿ فَرْ يَنُوا لَهُمْ مَا بِينَ أَيْدِيهُم ﴾ من أمو ر الدنيا واتباع الشهوات ﴿ وما خلفهم ﴾ من أمور الآخرة حيث أروهم أنَّ لا بعث ولا حساب ولا مكروه قط ﴿ وحق عليهم القول ﴾ أي ثبت وتقرر عليهم كلمة العذاب وتحقق مو جبها ومصداقها وهوقوله تعالى لابليس فالحق والحق أقول الأملان جهنم منك ويمن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى لمن تبعك منهم الأملائن جهنم منكم أجمعين كما مر مرارا ﴿ فِي أَمِم ﴾ حال من الضمير المجرور أي كائنين في جملة أمم وقيل في بمعنى مع وهذا كما ترى صريح في أن

المراد بأعدا الله تعمالي فيما سبق المعهودون من عاد وثمود لا الكفار من الأولين والآخرين كما قيل ﴿ قدخلت ﴾ صفة لأمم أي مضت ﴿ منقبلهم من الجن والانس ﴾ على الكفر والعصيان كدأب هؤلا ﴿ انهم كانو الخاسرين ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير للأولين والآخرين ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ منرؤسا المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن﴾ أي لا تنصُّوا له ﴿ والغوا فيه ﴾ وعارضوه بالخرافات من الرجز والشعر والتصدية والمكاء أو ارفعوا أصواتكم بها لتشوشوه على القارئ وقرى بضم الغين والمعنى واحديقال لغي لغي كلقي يلقي ولغا يلغو اذاهذي ﴿ لعلكم تغلبون ﴾ أي تغلبونه على قراته ﴿ فلنذيقنالذين كفروا ﴾ أي فوالله الذيقن هؤ لا القائلين واللاغين أو جميع الكفار وهم داخلون فيهم دخو لا أوليا ﴿عذابا شديدا﴾ لا يقادر قدره ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ أي جزا سيئات أعمالهم التي هي في أنفَسها أسوأ وقيل انه لا يجازيهم حاسن أعمالهم كاغاثة الملهوفين وصلةالارحام وقرىالاضيافلانها محبطة بالكفر وعن ابن عباس رضي الله عنهما عذا با شديدًا يوم بدر وأسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ وقوله تعمالي ﴿ جزاء أعداء الله ﴾ خبره أي ما ذكر من الجزاء جزاء معد لاعدائه تعالى وقوله تعمَّلي ﴿ النَّارِ ﴾ عطف بيان للجزاء أو ذلك خبر مبتدا عذوف أي الامر ذلك على أنه عبارة عن مضمون الجملة لاعن الجزاء وما بعده جملة مستقلة مبينة لماقبلها وقوله تعالى ﴿ لهم فيها دارالخلد ﴾ جملة مستقلة مقررة لما قبلها أو النارمبتدأ هي خبره أي هي بعينها داراقامتهم على أن في للتجريد وهُو أَن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله مبالغة لكماله فيها كمايقال في البيضة عشر ون مناحديد وقيل هي على معناها والمراد أن لهم في النار المشتملة على الدركات دارا مخصوصة هم فيها خالدون ﴿ جزا ُّ بما كانوا با آياتنا بجحدون ﴾ منصوب بفعل مقدر أي يجزون جزاء أو بالمصدر السابق فأن المصدر ينتصب بمثله كما في قوله تعالى فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا والباء الاولى متعلقة بجزاء والثانية بيجحدون قدمت عليه لمراعاة الفواصل أي بسبب ماكانوا بححدون با آياتنا الحقة أو يلغون فها و ذكر الجحود لكونه سبباً للغو ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ وهم متقلبون فَمَا ذَكُرُ مِنَ الْعَذَابِ ﴿ رَبُّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَصْلَانًا مِنَ الْجِنَ وَ الْإِنْسِ ﴾ يعنون فريقي شياطين النوعـين المقيضين لهُم الحاماين لهم على الكفر و المعاصي بالتسويل والتزيين وقيل هما ابليس وقابيل فانهما سنا الكفر والقتل بغيرحق وقرى أرنا تخفيفا كفخذ في فخذ و قيل معناه أعطناهما وقرى وباختلاس كسرة الراء ﴿ نجعلهما تحت أقدامنــا ﴾ أى ندسهما انتقاما منهما وقيل نجعلهما في الدرك الاسفل ﴿ ليكونا من الاسفلين ﴾ أي ذلا ومهانة أو مكانا ﴿ ان الذين قالوا ربنا الله ﴾ شروع في بيان حسن أحوال المؤ منين في الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فيهما أى قالوه اعترافا بربو بيته تعالى واقراراً بوحدانيته ﴿ ثم استقاموا ﴾ أى ثبتوا على الاقرار ومقتضياته على أن ثم للتراخي في الزمان أو في الرتبة فان الاستقامة لها الشان كله و ما روى عن الخلفاء الراشــدين رضي الله تعالى عنهم في معناها من الثبات على الايمان واخلاص العمل وأداء الفرائض بيان لجزئياتها ﴿ تَتَنزَلُ عَلَيْهُم الملائكَةُ ﴾ من جهته تعالى يمدونهم فيما يعن لهم من الامور الدينية والدنيو ية بما يشرح صدو رهم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الالهام كما أن الكفرة يغويهم ماقيض لهم من قرنا السوء بتزيين القبائح و قيل تتنز ل عند المرت بالبشري وقيل أذا قاموا من قبورهم وقيل البشري في مواطن ثلاثة عنــد الموت وفي القبر وعند البعث والاظهر هو العمو م والاطلاقكم ستعرفه ﴿أَنْ لاتخافوا﴾ ما تقدمونعليه فان الخوفغم يلحقلتوقع المكروه ﴿ولا تحزنوا ﴾ على ما خلَّفتم فانه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المراد نهيهم عن الغموم على الاطلاق والمعني أن

الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذو قوه أبدا وأن امامفسرة أومخففة من الثقيلة والاصل بانه لاتخافوا والهاء ضمير الشان وقرى لاتخافو اأى يقولون لاتخافو اعلى أنه حال من الملائكة أواستئناف (وأبشروا) أى سروا (بالجنة التي كنتم توعدون﴾ فىالدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثَّلاثة وقوله تعالى ﴿نَحْنُ أُولِياؤُكم في الحيوة الدنياك الخ من بشاراتهم في الدنيا أي أعوانكم في أموركم نلهم كما لحق ونرشدكم الى مافيه خيركم وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عما يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى و تأبيده لهم بواسطة الملائكة عليهم السلام ﴿ وَفَي الآخرة ﴾ نمدكم بالشفاعة ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما يقع من التعادي والْخصام ﴿ وَلَـكُمْ فِيهَا ﴾ أي في الآخرة ﴿ مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُم ﴾ من فنون الطيبات ﴿ وَلَكُمْ فيها ما تدعون ﴾ ما تتمنون أفتعال من الدعاء بمعنى الطلب أي تدعون لأنفسكم و هو أعم من الاول ولكم في الموضعين خبر ومامبتدأ وفيها حال من ضميره في الخبر وعدم الاكتفا، بعطف ما تدعون على ما تشتهي للاشباع في البشارة والايذان باستقلال كل منهما ﴿ نزلا من غفوررحيم ﴾ حال مما تدعون مفيدة لكون ما يتمنونه بالنسبة الى ما يعطون من عظائم الاجوركالنزل للضيف ﴿ ومن أحسن قُولًا ممن دعا الى الله ﴾ أى الى توحيده تعالى وطاعته · عن ابن عباس رضي الله عنهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الى الاسلام وعنه أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في المؤذنين والحق أن حكمها عام الكل من جمع ما فيها من الخصال الحميدة وان نزلت فيمن ذكر ﴿ وعملُ صالحاً ﴾ فيما بينه و بين ربه ﴿ وقال انني من المسلمين ﴾ أبتهاجاً بأنه منهم أو اتخاذا للاسلام دينا ونحلة من قولهم هذا قول فلان أي مذهبه لا أنه تـكلم بذلك وقرى اني بنون واحدة ﴿ وَلا تَسْتُوى الْحَسْنَةُ وَلا السَّيَّمَةِ ﴾ جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الاعمال الجارية بين العباد اثر بيان محاسن الاعمال الجارية بين العبد و بين الرب عز وجل ترغيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على أذية المشركين ومقابلة اساتهم بالاحسان أي لاتستوى الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام ولا الثانية مزيدة لتأكيد النفي و قوله تعالى ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ الخ استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة أي ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك بالتي هي أحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات كالاحسان الى من أساء فانه أحسن من العفو واخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للمبالغة ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة وقوله تعالى ﴿ فَاذَا الَّذِي بِينَكُ وَ بِينَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلَي حميم ﴾ بيان لنتيجة الدفع المأمور به أي فاذا فعلت ذلك صارعدوك المشاق مثل الولى الشفيق ﴿ وَمَا يَلْقَاهَا ﴾ أي ما يلقي هذه الخصلة والسجية التي هي مقابلة الاساءة بالاحسان ﴿ الا الذين صبروا ﴾ أي شأنهم الصبر ﴿ وما يلقاها الاذوحظ عظيم ﴾ من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو الثواب قيل نزلت في أبي سفيان ابن حرب وكان مؤذيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصار وليا مصافيًا ﴿ وَامَا يَنزغَنْكُ مِن الشَّيْطَانُ نزغ ﴾ النزغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس شبه به وسوسة الشيطان لانها بعث على الشر وجعل نازغا على طريقة جدجدهأو أريد واماينزغنك نازغ وصفا للشيطان بالمصدر أي وان صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي مي أحسن ﴿ فاستعذ بالله ﴾ من شره ولا تطعه ﴿ انه هو السميع ﴾ باستعاذتك ﴿ العليم ﴾ بنيتكأو بصلاحك و في جعل ترك الدفع بالاحسن من آثار نزغات الشيطان مزيد تحذير و تنفير عنه ﴿ ومر ن آياته ﴾ الدالة على شئونه العظيمة ﴿ الليل والنهار والشمس والقمر ﴾ كل منها مخلوق من مخلوقاته مسخر لامره ﴿ لاتسجدوا للشمس و لا للقمر ﴾ لانهمامن جملة مخلوقاته المسخرة لاوامره مثلكم ﴿ واسجدوا لله الذي خلقهن ﴾ الضمير للاربعة لان حكم جماعة مالا يعقل حكم

الانثي أو الاناث أو لانها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية بيان مخلوقية الشمس والقمر للايذان بكال سقوطهما عن رتبة المسجودية بنظمهما في المخلوقية في سلك الأعراض التي لا قيام لها بذاتها وهو السر في نظم الكل في سلك آياته تعالى ﴿ ان كنتم اياه تعبدون ﴾ فان السجود أقصى مراتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحانه وهو موضع السجود عند الشافعي رحمه الله وعندنا آخر الآية الاخرى لانه تمام المعنى ﴿ فان استكبروا ﴾ عن الامتثال ﴿ فالذين عند ربك ﴾ من الملائكة ﴿ يسبحون له بالليل و النهار ﴾ أي دا مُما ﴿ وَهُم لا يسأمون ﴾ لا يفترون ولا يملون وقرى لا يسأمون بكسر الياء ﴿ وَمَن آياتِه أَنْكُ تَرَى الْارْضَ خَاشِعَةً ﴾ يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل ﴿ فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ﴾ أي المطر ﴿ اهتزت وربت ﴾ أي تحركت بالنبات وانتفخت لان النبت اذا دنا أن يظهر ارتفعت له الارض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات وقيل تزخرفت بالنبات وقرى وبأت أى ارتفعت ﴿ إن الذي أحياها ﴾ بما ذكر بعد موتها ﴿ لمحي الموتى ﴾ بالبعث ﴿ انه على كلشي ﴾ من الاشياء التي من جملنها الاحياء ﴿ قدير ﴾ مبالغ في القدرة ﴿ أن الذين يلحدون ﴾ يميلون عن الاستقامة وقرى، يلحدون ﴿ فِي آياتنا ﴾ بالطعن فيها و تحريفها بحملها على المحامل الباطلة ﴿ لا يخفون علينا ﴾ فنجازيهم بالحادهم وقوله تعالى ﴿ أَفُن يُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرِ أَمْ مِن يَأْتِي آمَنَا يُومِ القِّيَامَةِ ﴾ تنبيه على كيفية الجزأ ﴿ اعملوا ما شتتم ﴾ من الاعمال المؤدية إلى ما ذكر من الالقاء في النار والاتيان آمنا وفيه تهديد شديد ﴿ انه بما تعملون بصير ﴾ فيجاز يمكم بحسب أعمالكم وقوله تعالى ﴿ أَنَ الذِينَ كَفُرُوا بِالذَّكُرُ لِمَا جَاءُهُم ﴾ بدل من قوله تعالى أن الذين يلحدون الخ و خبر أن هو الخبر السابق وقيل مستأنف وخبرها محذوف وقال الكسائي سد مسده الخبر السابق والذكر القرآن وقوله تعالى ﴿ وَانَّهُ لَكُتَابُ عَزِيزٌ ﴾ أي كُثير المنافع عديم النظير أو منبع لا تتأتى معارضته جملة حاليــة مفيدة لغاية شناعة الكفربه وقوله تعالى ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ﴾ أي لا يتطرق اليه الباطل منجهةمن الجهات صفة أخرى لكتاب وقوله تعالى ﴿ تنزيل من حكيم حميد ﴾ خبر لمبتدأ محذوف أوصفة أخرى لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية كاأن الصفتين السابقتين مفيدتان لفخامته الذأتية وقوله تعالى لايأتيه الخاعتراض عندمن لايجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح كل ذلك لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن وقوله تعالى ﴿ ما يقال لك ﴾ الختسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلم عما يصيبه من أذية الكفارأي ما يقال في شأنك وشأن ما أنزل اليك من الفرآن من جهة كفارةومك ﴿ الا ما قد قيل للرسل من قبلك ﴾ أي الا مثل ما قد قيل في حقهم مما لا خير فيه ﴿ ان ربك لذو مغفرة ﴾ لأنبيائه ﴿ وَذُو عَقَابِ أَلِيمَ ﴾ لاعدائهم وقد نصر من قبلك من الرسل وانتقم من أعدائهم وسيفعل مثل ذلك بك و بأعدائك أيضا ﴿ ولوجعلناه قرآنا أعجميا ﴾ جوابلقولهم هلاأنزل القرآن بلغة العجم والضمير للذكر ﴿ لَقَالُوا لَو لا فَصَلَتَ آيَاتُه ﴾ أي بينت بلسان نفقهه وقوله تعالى ﴿ أَأْعِمَى وعربي ﴾ انكار مقر رللتحضيض والأعجمي يقال لكلام لايفهم وللمتكلم به واليا اللبالغة في الوصف كالحمري والمعني أكلام أعجمي و رسول أو مرسل اليه عربي على أن الإفراد مع كون المرسل اليهم أمة جمة لما أن المراد بيان التنافي والتنافر بين الكلام و بين المخاطب به لابيان كون المخاطب واحداأ وجمعا وقرى أعجمي أي أكلام منسوب الى أمة العجم وقرى وأعجمي على الاخبار بأن القرآن أعجمي والمتكلم والمخاطبعربي ويحوزأن يرادهلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لافهام العجم وبعضها عربيا لافهام العرب وأياما كان فالمقصود بيان أن آيات الله تعالى على أي وجه جائهم وجدوا فيها متعنتا يتعللون به ﴿ فَلَ هُو لَلَّذِينَ آمنوا هدى ﴾ يهديهم الى الحق ﴿ وشفاء ﴾ لما في الصدور ، ن شك وشبهة ﴿ والذين لا يؤمنون ﴾ مبتدأ خبره ﴿ في آذانهم وقر ﴾ ع - ابو السعود - خامس

على أن التقديرهو أي القرآن في آذانهم وقر على أن وقر خبر للضمير المقدرو في آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ وقيل خبر الموصول فى آذانهم و وقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأ والظرف خبره والجملة خبر للموصول وقيل التقدير والذين لايؤمنون في آذانهم منه وقر ومن جو زالعطف على عاملين عطف الموصول على الموصول الأول أي هو للا ولين هدى وشفا وللآخرين وقر في آذانهم ﴿ أُولئك ﴾ أشارة الى الموصول الثاني باعتبار اتصافه بما في حيز صلته وملاحظة ماأثبت له ومافيه من معنى البعد مع قرّب العهد بالمشار اليه اللايذان ببعد منزلته في الشر مع مافيه من كمال المناسبة للنداء من بعيد أي أولئك البعداء الموصوفون بماذكر من التصام عن الحق الذي يسمعو نه والتعامى عن الآيات الظاهرة التي يشاهدونها ﴿ ينادون من مكان بعيد ﴾ تمثيل لهم في عدم قبو لهم واستهاعهم له بمن ينادي من مسافة نائية لايكاد يسمع من مثلها الأصوات ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان أن الاختلاف في شأن الكيتب عادة قديمة للامم غير مختص بقو مك على منهاج قوله تعالى مايقال لك الا ماقد قيل للرسل من قبلك أي و بالله لقد آتيناهالتوراة فاختلف فيها فمن مصدق لها ومكذبوهكذاحال قومك في شأن ما آتيناك من القرآن فمن مؤمن به وكافر ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ في حق أمتك المكذبة وهي العدة بتأخير عذابهم وفصل مابينهم وبين المؤمنين من الخصومة الى يوم القيامة بنحو قوله تعالى بالساعة موعدهم وقوله تعالى ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى ﴿ لقضى بينهم ﴾ باستئصال المكذبين كما فعل بمكذبي الأمم السالفة ﴿ وانهم ﴾ أى كفار قومك ﴿ لَنِي شُكُ منه مريب ﴾ أي من القرآن وجعل الضمير الأول لليهو دوالثاني للتو رأة بما لاوجه له ﴿ من عمل صالحاً ﴾ بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها ﴿ فلنفسه ﴾ أى فلنفسه يعمله أو فنفعه لنفسه لالغيره ﴿ ومن أَسَاءُ فعلها ﴾ ضرره لاعلى غيره ﴿ وماربك بظلام للعبيد ﴾ اعتراض تذيبلي مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تنزيل ترك اثابة المحسن بعمله أو اثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير اساءة أو باساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدو روعنه سبحانه وتعالى وقد مر مافي المقام من التحقيق والتفصيل في سورة آل عمر ان وسورة الأنفال ﴿ اليه يرد علم الساعة ﴾ أي اذا سئل عنها يقال الله يعلم أو لا يعلمها الا الله تعالى ﴿ وما تخرج من ثمرات من أكمام ا ﴾ أى من أوعيتها جمع كم بالكسر وهو وعا الثمرة كجف الطلعة وقرى من ثمرة على ارادة الجنس والجمع لاختلاف الأنواع وقد قرى بجمع الضمير أيضا وما نافية ومن الأولى مزيدة للاستغراق واحتمال أن تكون ماموصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد ﴿ وماتحمل من أثنى و لاتضع ﴾ أى حملها وقوله تعالى ﴿ الا بعلمه ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى وما يحدث شيء من خروج ثمرة و لاحمل حامل و لاوضع واضع ملابساً بشي من الأشياء الا ملابساً بعلمه المحيط ﴿ ويوم يناديهم أين شركائى ﴾ أى بزعمكم كمانص عليه في قوله تعالى نادواشركائي الذين زعمتم وفيه تهكم بهم وتقريع لهم ويوم منصوب باذكر أوظرف لمضمر مؤخر قد ترك ايذانا بقصو رالبيان عنه كما مر في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل ﴿ قالوا آذناك ﴾ أي أخبرناك ﴿ مامنا من شهيد ﴾ من أحد يشهد لهم بالشركة اذ تبرأنا منهم لما عايناً الحال ومامنا أحد الا وهو موحدلك أومامنا من أحد يشاهدهم لانهم ضلوا عنهم حينتُذ وقيل هو قول الشركاء أي مامنا من شهيد يشهد لهم بانهم كانو المحقين وقولهم آذناك اما لان هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر مجاب بهذا الجواب أو لان معناه انك علمتُ من قُلوبنا وعقائدنا الآنُ أنا لإنشهد تلك الشهادة الباطلة لانه اذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه أو لانمعناه الانشا الالخبار بايذان قدكان قبل ذلك ﴿ وصل عنهم ما كانو أيدعون ﴾ أى يعبدون ﴿ من قبل ﴾ أىغابواعنهم أوظهر عدم نفعهم فكان حضورهم كغيبتهم ﴿ وظنوا ﴾ أى أيقنوا ﴿ مالهم من محيص ﴾ مهرب والظن معلق عنه بحرف النبي ﴿ لا يسأم الانسان ﴾

أى لايمل و لايفتر ﴿ من دعا الخير ﴾ من طلب السعة في النعمة وأسباب المعيشة وقرى من دعا بالخير ﴿ وان مسه الشر﴾ أىالعسر والضيقة ﴿ فيؤوس قنوط ﴾ فيهمبالغةمنجهة البناءوهن جهة التكرير ومن جهة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط يظهر أثره في الشّخض فيتضاءل و ينكسر أي مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله تعالى و رحمته وهذاوصف الجنس بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحمته تعالى لايتأتى الا من الكافر وسيصرح به ﴿ ولئن أَذَقناه رحمة منا ن بعد ضراء مسته ﴾ بتفريحها عنه ﴿ ليقولن هذا لي ﴾ أي حتى أستحقه لما لي من الفضّل والعمل أو لي لا لغيري لا يزول عني أبدا ﴿ وما أظن الساعة قائمة ﴾ أي تقوم فيماسيأتي ﴿ ولنن رجعت الى ربي ﴾ على تقدير قيامها ﴿ ان ل عنده للحسني ﴾ أي للحالة الحسني من الكرامة وذلك لاعتقاده أنَّ ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك ﴿ فلننبشُ الذين كفروا بما عملوا ﴾ أى لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم حين أظهر نأها بصورها الحقيقية وقدم تحقيقه ن سورة اللاعراف عند قوله تعالى والوزن يو مئذ الحق و في قوله تعالى انما بغيكم على أنفسكم ن سورة يونس ﴿ ولنذيقنهم ن عذابغليظ ﴾ لايقادرقدره و لايبلغ كنهه ﴿ واذا أنعمنا على الانسان أعرض ﴾ أي عن الشكر ﴿ ونأَى بجانبه ﴾ أي ذهب بنفسه وتباعد بكليته تكبرا وتعظها والجانب مجازعن النفسكما في قوله تعالى في جنب الله و يجوزأن يراد به عطفه و يكونعبارة عن الانحراف والازو راراها قالوا ثني عطفه وتولى بركنه ﴿ واذا مسه الشر فذو دعا عريض ﴾ أي كثير مستعار بما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره وهو أبلغ من الطويل اذالطول أطول الامتدادين فاذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط أوشأن الكل في بعض الأوقات ﴿قُلْ أَرَايتُمَ ﴾ أي أخبروني ﴿ إن كان ﴾ أي القرآن ﴿ من عند الله ثم كفرتم به ﴾ مع تعاضد موجبات الايمان به ﴿ من أضل بمن هو في شقاق بعيد ﴾ أي من أضل منكم فوضع الموصول موضع الضمير شرحا لحالهم وتعليلا لمزيدضلالهم ﴿سنريهم آياتنا﴾ الدالة على حقيته وكونه من عندالله ﴿ فَى الآفاقَ ﴾ هو ماأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث الآثية و آثار النو ازل المـاضية ومايسر الله تعالىله ولخلفائه من الفتوح والظهور على آفاق الدنيا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب على وجه خارق للعادة ﴿ وَ فِي أَنفُسُهُم ﴾ هو ماظهر فيمابين أهل مكة وماحل بهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآفاق أي منازل الأمم الخالية و آثارهم و في أنفسهم يوم بدر وقال بحاهد والحسن والسدى في الآفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمين و في أنفسهم فتح مكة وقيل في الآفاق أي في أقطار السموات والارض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليهامن الليل والنهار والاضواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانهار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة و بديع الحكمة في تكوين الاجنة في ظلمات الارحام وحدوث الأعضا العجيبة والتركيبات الغريبة كقوله تعالى و في أنفسكم أفلا تبصرون واعتذر بأن معنى السين مع أن اراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على تلك الآيات زمانافر ماناو يزيدهم وقوفا على حقائقها يوما فيوما ﴿حتى يتبين لهم ﴾ بذلك ﴿أنه الحق﴾ أى القرآن أو الاسلام والتوحيد ﴿أُولَمْ يُكف بربك ﴾ استئناف وارد لتو بيخهم على ترددهم في شأن القرآن وعنادهم المحوج الى اراءة الآيات وعدم اكتفائهم بأخباره تعالى والهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة للتأكيد و لاتكاد تزاد الا مع كنى وقوله تعالى ﴿ أنه على كل شيء شهيد ﴾ بدل منه أي ألم يغنهم عن اراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآنَ ولم يكفهم في ذلُّك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء وقـٰد أخـبر بأنه من عنـده وقيل معناه ان هذا الموعود من اظهار آيات الله في الآفاق و في أنفسهم سيرونه و يشاهدونه فيتبينون عند ذلك أن القرآرب تنزيل عالم

الغيب الذي هو على كل شي شهيد أى مطاع يستوى عنده غيبه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوى هذه القوة ولما نصر حاه لموه هذه النصرة فتأهل وأما ماقيل من أن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى على كل شي شهيد محقق له فيحقق أمرك باظهار الآيات الموعودة كاحقق سائر الأشيا الموعودة فمع اشعاره بما لا يليق بحلالة منصبه عليه السلام من التردد فيما ذكر من تحقيق الموعوديرده قوله تعالى ﴿ ألاانهم في مرية من لقاء ربهم ﴾ أى في شك عظيم من ذلك بالبعث والجزاء فانه صريح في أن عدم الكفاية معتبر بالنسبة اليهم وقرى مرية بالضم وهو لغة فيها ﴿ ألاانه بكل شي محيط ﴾ عالم بجميع الأشياء جملها وتفاصيلها وظو اهرها و بو اطنها فلا تخفي عليه خافية منهم وهو مجازيهم على كفرهم ومريتهم لامحالة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف عشر حسنات والله أعلم

#### \_\_\_\_ورة حم عسق وتسمى الشورى ﴿ ﴾ \_\_\_\_ ( مكية وهى ثلاث وخمسون آية ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ حم عسق﴾ اسمان للسورة و لذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل اسم واحدوالفصل ليناسب سائر الحواميم وقرى و حَمَّ سُقَ فعلى الاولهما خبران لمبتدا محذوف وقيل حم مبتدأ وعسق خـبره وعلى الثاني الكل خبر واحد وقوله تعـالي ﴿ كَذَلَكَ يُوحَى اليكُ والى الذين من قبلك الله العزيزُ الحكيم ﴾ كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة في الدعوة الىالتوحيدوالارشاد الى الحق أوأن ايحامها مثل ايحائها بعد تنويهها بذكر أسمها والتنبيه على فخامة شأنها والكاف في حيز النصب على أنه مفعول ليوحي على الاول وعلى أنه نعت لمصدر مؤكدله على الثاني وذلك على الاول اشارة الى مافيها وعلى الثاني الى ايحائها ومافيه من معني البعد للايذان بعلو رتبة المشار اليه و بعد منزلته في الفضل أي مثل مافي هـذه السورة من المعاني أوحي اليك في سائر السور والى من قبلك من الرسل في كتهم على أن مناط المماثلة ماأشير اليه من الدعوة الى التوحيد والارشاد الى الحق ومافيه صلاح العباد في المعاش والمعاد أومثل ايحائها أوحى اليك عند ايحا سائر السور والى سائر الرسل عند ايحا كتهم الهم لاايحاء مغايرًا له كما في قوله تعالى انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح الآية على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للايذان باستمرار الوحي وأن ايحاء مثله عادته و في جعل مضمون السورة أوايحائها مشهآبه من تفخيمها مالايخني وكذا في وصفه تعالى بوصني العزة والحكمة وتأخيرالفاعل لراعاة الفواصل مع مافيه من التشويق وقرى يوحي على البنا الله فعول على أز كذلك مبتدأ ويوحى خبره المسند الى ضميره أومصدر ويوحى مسندالي اليك والله مرتفع بمادل عليه يوحيكا نه قيل من يوحي فقيـل الله والعزيز الحكيم صفتانله أومبتدأ كما في قراءة نوحي والعزيز ومابعده خبرانله أوالعزيز الحكيم صفتانله وقوله تعالى ﴿له مافى السموات ومافى الارض وهو العلى العظم ﴾ خـبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف مقرر لعزته وحكمتــه ﴿ تَكَادُ السَّمُواتَ ﴾ وقرى وباليا ﴿ يَتَفَطِّرِنَ ﴾ يتشققن من عظمة الله تعـالى وقيل من دعا الولدلة كما في سورة مرّيم وقرى وينفطرن والاول أبلغ لأُنه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطر وقرى تتفطرن بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر ﴿ من فوقهن ﴾ أى يبتدأ التفطر من جهتهن الفوقانية وتخصيصها على الاول لما أن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال من تلك الجهة وعلى الثاني

للدلالة على التفطر من تحتمن بالطريق الاولى لأن تاك الكلمة الشنعاء الواقعة في الارض حيث أثرت في جمهة الفوق فلاً ن تؤثر في جهة التحت أو لى وقيل الضمير للارض فانها في معني الارضين ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبِحُونَ بَحْمُـد ربهم ﴾ ينزهونه تعالى عمالايليقبه ملتبسين بحمده ﴿ و يستغفرون لمن في الارض ﴾ بالسعى فيمايستدعى مغفرتهم من الشفاعة والالهام وترتيب الاسباب المقربة الى الطاعة واستدعا تأخير العقوبة طمعا في ايمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لوفسر الاستغفار بالسعى فيما يدفع الخال المتوقع عمالحيوان بل الجماد وحيث خص بالمؤمنين كما في قوله تعالى و يستغفرون للذين آهنوا فالمرادبه الشفاعة ﴿ أَلَاانَ اللَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۗ اذْمَاهُن مخلوق الأوله حظ عظم من رحمته تعالى والآية على الاول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعلى الثانى بيان لـكمال تقدسه عمــا نسب اليه وأن ترك معاجاتهم بالعقاب على تلك الكامة الشنعا بسبب استغفار الملائكة وفرط غفرانه و رحمته ففها رمز الىأنه تعالى يقبل استغفارهم ويزيدهم على ماطلبوه من المغفرة رحمـة ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ شركاء وأندادا ﴿ الله حفيظ عليهم ﴾ رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها ﴿ وماأنت عليهم بوكيل ﴾ بموكل بهمأو بموكول اليهأم هم وانما وظيفتك الانذار ﴿ وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا ﴾ ذلك اشارة الى مصدر أوحينا ومحل الكاف النصب على المصدرية وقرآنا عربيا مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الايحاء البديع البين المفهم أوحينا اليك قرآنا عربيا لالبس فيه عليك و لاعلى قومك وقيل اشارة الى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم وانما أنت نذير فحسب فالكاف مفعولبه لأوحينا وقرآنا عربيا حال من المفعولبه أي أوحيناه اليكوهو قرآن عربي بين ﴿ لتنذرأ مالقري ﴾ أى أهلها وهي مكة ﴿ ومن حولها ﴾ من العرب ﴿ وتنذر يوم الجمع ﴾ أى يوم القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع وقيل تجمع فيه الارواح والاشباح وقيل الأعمال والعمال والانذار يتعدى الى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف همنا ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل وايهام التعميم وقريء لينذر بالياء على أن فاعله ضمير القرآن ﴿ لاريب فيه ﴾ اعتراض مقرر لما قبله ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ أى بعد جمعهم في الموقف فانهم بجمعون فيه أو لا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير منهم فريق والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه وقرئا منصوبين على الحالية منهم أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين أي مشارفين للتفرق أومتفرقين في دارى الثواب والعقاب ﴿ ولوشا الله لجعلهم ﴾ أى فى الدنيا ﴿ أمة واحدة ﴾ قيل مهتدين أوضالين وهو تفصيل لم أجمله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله على دين واحد فمعني قوله تعالى ﴿ وَلَكُن يَدْخُلُمْنَ يِشَاءُ في رحمته ﴾ أنه تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها و يدخل في عذابه من يشاء أن يدخله فيه و لاريب في أن مشيئته تعالى لكلمن الادخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب اختلاف حال الداخلين فيهما قطعا فلم يشأجعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وانما قيل ﴿ والظالمون مالهم من و لى و لانصير ﴾ للايذان بأن الادخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سو " اختيارهم لامن جهته تعالى كما في الادخال في الرحمة لالما قيل من المبالغة في الوعيد وقيل مؤمنين كلهم وهو ماقاله مقاتل على دين الاسلام كما في قوله تعالى ولوشا الله لجمعهم على الهدى وقوله تعالى ولو شئنا لآتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قــدرة لقسرهم على الايمــان ولكـنه شاء مشيئة حكمة وكلفهم و بني أمرهم على مايختار ون ليدخل المؤمنين في رحمته وهم المرادون بقوله تعالى يدخل من يشاء وترك الظالمين بغيرولي ولانصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بادخال بعضهم فيرحمته اذالكل حينئددا خلون فيافكان المناسب حينئذ تصديره باخراج بعضهم منبينهم وادخالهم فيعذابه فالذي يقتضيه

سياق النظم الكريم وسباقه أن يراد الاتحادفي الكفركا في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية على أحد الوجهين بأذير ادبهم الذينهم فى فترة ادريس أوفى فترة نوح عليهما السلام فللعنى ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفر بأن لايرسل اليهم رسولا لينذرهم ماذكر من يوم الجمع ومافيه من ألوان الاهوال فيبقوا على ماهم عليه من الكفر ولكنيدخل من يشاء في رحمته أي شأنه ذلك فيرسل الى الكل من ينذرهم ماذكر فيتأثر بعضهم بالانذار فيصر فون اختيارهم المالحق فيوفقهم الله الايمان والطاعة ويدخام فيرحمته ولايتأثربه الآخرون ويتمادون فيغيهم وهم الظالمون فيقون فى الدنياعلى ماهم عليه من الكفرو يصير ون في الآخرة الى السعير من غيرو لى يلى أمرهم و لا نصير يخلصهم من العذاب ﴿ أَمَا تَخَذُوا مِن دُونِهُ أُولِيا ﴾ جملة مستأنفة مقررة لماقبلها من انتفاء أن يكو نالظالمين و لى أو نصير وأم منقطعة وما فيها من بللانتقال من بيان ما قبلها الى بيان ما بعدها والهمزة لا نكار الوقوع ونفيه على أباغ وجه و آكده لالا نكار الواقع واستقباحه كما قيل اذا لمراد بيان أن مافعلوا ليس من اتخاذ الاولياء في شيء لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا متجاو زين الله أولياء من الأصنام وغـيرها هيهات وقوله تعــالى ﴿ فالله هو الولى ﴾ جواب شرط محذوف كائنه قيل بعــد ابطال و لاية مااتخذوه أوليا ان أرادوا وليا في الحقيقة فالله هو الولى لاولى سواه ﴿ وهو يحيى الموتى ﴾ أى ومن شأنه ذلك ﴿وهو على كل شيء قدير ﴾ فهو الحقيق بأن يتخذ وليا فليخصوه بالاتخاذ دونمن لايقدر على شي ﴿ وَمَا اختلفتُم فيهُ مَن شيء ﴾ حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي وماخالفكم الكفارفيـه من أمورالدين فاختلفتم أنتم وهم ﴿ فِحْكُمُهُ ﴾ راجع ﴿ الى الله ﴾ وهو اثابة المحقـين وعقاب المبطلين ﴿ ذَلَكُمُ ﴾ الحاكم العظيم الشان ﴿ الله ربي مَالَكَي ﴿ عَلَيْهُ تُوكُلُت ﴾ في مجامع أموري خاصة لاعلى غـيره ﴿ واليه أنيب ﴾ أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الامور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرا واحدامستمرا والانابة متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثرفي الاول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع وقيل وما اختلفتم فيه وتنازعتم في شيء من الخصو مات فتحاكموا فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تؤثر وا على حكومته حكومة غيره وقيل وما اختلفتم فيه من تأو يل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه الى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لاتتعلق بتكليفكم و لا طريق لكم الى علمه فقو لوا الله أعلم كمعرفة الروح و لا مساغ لحمل هذا على الاجتهاد لعدم جوازه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ فاطر السموات والارض ﴾ خبر آخر لذلكم أو خبر لمبتدا محذوف أو مبتدأ خـبره ﴿جعل لكم ﴾ وقرى بالجر على أنه بدل من الضمير أو وصف للاسم الجليل في قوله تعالى الى الله وما بينهما اعتراض بين الصفة والموصوف ﴿ من أنفسكم المفعول الصريح قد من سره غير مرة ﴿ ومن الانعام) أي وجعل للانعام من جنسها ﴿أَزُواجًا﴾ أو خلق اكم منالانعام أصنافاً أو ذكورا واناثا ﴿يذروُّكم﴾ يكثركم من الذرُّ وهو البث و في معناه الذرو والذر ﴿ فيه ﴾ أي فيما ذكر من التدبير فان جعل الناس والانعام أز وأجا يكون بينهم توالد كالمنبع للبث والتكثير ﴿ لِيس كَمثله شَيَّ ﴾ أي ليس مثله شيء في شأن من الشؤن التي من جملتها هذا التدبير البديع والمرادمن مشله ذاته كما في قُولهم مثلك لايفعل كذا على قصد المبالغة في نفيه عنه فانه اذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لامثل له وقيل مثله صفته أي ليس كصفته صفة ﴿ وهو السميع البصير ﴾ المبالغ في العلم بكل ما يسمع و يبصر ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ أي خزائنهما ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر ﴾ يوسع و يضيق حسبها تقتضيه مشيئته المؤسسة على الحكم البالغة ﴿ انه بكل شيءٌ عليم ﴾ مبالغ في

الاحاطة به فيفعل كل مايفعل على ماينبغي أن يفعل عليه والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى ﴿ شرع لَكُمْ مَنَ الدِّينِ مَاوْصَى بِهُ نُوحًا وَالذِّي أُوحِينًا اليُّكُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ ابْرِ اهْيِمُ وَمُوسَى ﴾ وايذان بأن ماشرع لهُم صادر عن كال العلم والحكمة كما أن بيان نسبته الى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنبيه على كونه دينا قديم أجمع عليه الرسل والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا ومن بعده من أرباب الشرائع وأولى العزائم من مشاهير الانبيا عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمرا مؤكدا على أن تخصيصهم بالذكر لما ذكر من علو شأنهم والاستمالة قلوب الكفرة اليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد اليهود في شأن موسى عليه السلام وتفرد النصاري في حق عيسي عليه السلام والا في امن نبي الاوهو مأمور بما أمروا به وهو عبارة عن التوحيدودين الاسلام وما لايختف باختلاف الامروتبدل الاعصار من أصول الشرائع والاحكام كايني عنه التوصية فانهامعربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المـأمو ربه والمراد بايحائه اليه عليه الصلاة والسلام اما ماذكر فيصدر السورة الكريمة و في قوله تعالى وكذلك أوحينا الآية أو ما يعمهما وغيرهما بما وقع في سائر المواقع التي من جملتها قوله تعالى ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقوله تعالى قل انما أنا بشر مثلكم يوحي الى أنما الهكم اله واحد وغير ذلك والتعبيرعن ذلك عند نسبته اليه عليه الصلاة والسلام بالذي لزيادة تفخيم شأنه من تلك الحيثية وأيثار الإيحاء على ماقبله وما بعده من التوصية لمراعاة ماوقع في الآيات المذكورة ولما في الايحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لانكار الكفرة والالتفات الى نونالعظمة لاظهار كمال الاعتناء بإيحائه وهو السر في تقديمه على مابعده مع تقدمه عليــه زمانا وتقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة الى بيان كون المشروع لهم دينا قديما وتوجيه الخطاب اليه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه عليه الصلاة والسلام ﴿ أَن أقيموا الدين ﴾ أى دين الالـ لام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته والايمـان بكتبه و رسله و بيوم الجزاء و . ائر ما يكون الرجل به مؤمناً والمراد باقامته تعديل أركابه وحفظه من أن يقع فيه زيغ أو المواظبة عليه والتشمر له ومحل أن أقيموا اما النصب على أنه بدل من مفعول شرع والمعطو نين عليه أو الرفع على أنه جو اب عن سؤال نشأ من ابهام المشروع كأ نه قيل وما ذاك فقيل هو اقامة الدين وقيل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع افضائه الى خر وجه عن حيز الايحاء الى النبي عليه الصلاة والسلام مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَتَفَرَقُوا فَيْهِ ﴾ للانبياء المذكورين عليهم الصلاة والسلام وتوجيه النهي الىأيمهم تمحل ظاهرمع أنالاظهرأنه متوجه الىأمته صلىالله عليهوسلم وأنهم المتفرقون كما ستحيط به خبرا أي لاتتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما ذكر من الاصول دو ن الفروع المختلفة حسب اختلاف الأمم باختلاف الاعصاركما ينطق به قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقوله تعالى ﴿ كَبُرْ عَلَى المشركين ﴾ شروع في بيان أحوال بعض منشرع لهم ماشرع من الدين القويم أيعظم وشق عليهم ﴿ ما تدعوهم اليه ﴾ من التوحيد و رفض عبادة الاصنام واستبعدوه حيث قالوا أجعل الآلهة الها واحدا أن هـذا لشيء عجَّاب وقوله تعالى ﴿ الله يجتبي اليه من يشام ﴾ استئناف وارد لتحقيق الحق وفيه اشعار بأن منهم من يجيب الى الدعوة أى الله يجتلب الى ماتدعوهم اليه من يشاء أن يجتبيه اليه وهو من صرف اختياره الى مادعي اليه كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ ويهدى اليــه من ينيب ﴾ أى يقبل اليه حيث يمده بالتوفيق والالطاف وقوله تعالى ﴿ وماتفرقوا ﴾ شروع في بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الاشارة الاجمالية الىأحوال أهل الشرك قال ابن عباس رضي الله عنهما هم اليهود والنصاري لقوله تعالى وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعد ماجاتهم البينة أي وماتفرقوا في الدين الذي دعوا اليه ولم يؤمنوا كا آمن بعضهم ﴿ الا من بعد

ماجاهم العلم ﴾ بحقيته بما شاهدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن من دلائل الحقية حسبا وجدوه في كتابهم أو العلم بمبعثه عليه الصلاة والسلام وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال أو من أعم الاوقات أي وما تفرقوا في حال من الاحوال أو فى وقت من الاوقات الاحال مجى العلم أو الا وقت مجى العلم ﴿ بغيا بينهم ﴾ وحمية وطلبا للرياسة لا لأن لهم فىذلك شبهة ﴿ و لو لا كلمة سبقت من ربك ﴾ وهي العدة بتأخير العقوبة ﴿ الى أجل مسمى ﴾ هو يو مالقيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ لأوقع القضاء بينهم باستئصالهم لاستيجاب جناياتهم لذلك قطعا وقوله تعالى ﴿ وَأَنَ الَّذِينَ أُو رَبُوا الكتاب من بعدهم الخ بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن اثر بيان كيفية كفر أهل الكتاب وقرى و رثوا وورثوا أى وان المشركين الذين أو رثو االقرآن من بعد ماأو رث أهل الكتاب كتابهم ﴿ لَفِي شَكَ مَنُهُ ﴾ من القرآن ﴿ مريب ﴾ موقع في القلق أو في الريبة و لذلك لا يؤمنون به لا لمحض البغي والمكابرة بعد ماعلموا بحقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضمير تفرقوا لأمم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأن المراد تفرق كل أمة بعد نبيها مع علمهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه على ألسنة الانبياء عليهم الصلاه والسلام فيرده قوله تعالى ولولا كلَّمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضي بينهم وكذا ماقيل من أن الناسكانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ماأهلك الله تعالى أهل الارض بالطوفان فلمامات الآباء اختلف الابناء فيمايينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين وجاهم العلم وانما اختلفوا للبغي بينهم فان مشاهير الامم المذكو رةقد أصابهم عذاب الاستئصال من غير انظار وامهال على أن مسأق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وانماذكر من ذكر من الانبياء عليهم الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلا وين قديم أجمع عليه أولئك الاعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيدا لوجوب اقامته وتشديدا للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أمهم عنه ربما يوهم الاخلال بذلك المرام ﴿ فَلَمْلُكُ ﴾ أي فلا مجل ماذكرمن التفرق والشك المريب أوفلا جل أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون ﴿فادع﴾ أي الناسكافة الى اتامة ذلك الدين والعمل بموجبه فان كلا من تفرقهم وكونهم في شك مربب ومن شرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للدعوة اليه والامر بها وليس المشار اليه ماذكر من التوصية والامر بالاقامة والنهى عن التفرق حتى يتوهم شائبة التكرار وقيل المشاراليه نفس الدين المشر وع واللام بمعني اليكما في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها أى فالى ذلك الدين فادع ﴿ واستقم ﴾ عليــه وعلى الدعوة اليه ﴿ كَمَا أَمْرَتُ ﴾ وأوحى اليك ﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوا هُمْ ﴾ الباطلة ﴿ وَقُلْ آمنت بما أَنزِلُ الله من كَتَابِ ﴾ أى كتاب كان من الكتب المنزلة لاكالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض وفيه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب فى الاصول وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم وقد مربيان كيفية الإيمان بها في خاتمة سورة البقرة ﴿ وأمرت لاعدل بينكم ﴾ في تبليغ الشرائع والأحكام وفصل القضايا عنــد المحاكمة والخصام وقيل معناه لاسوى بيني وبينكم ولا آمركم بما لا أعمله ولا أخالفكم الى ماأنها كم عنه ولا أفرق بين أكابركم وأصاغركم واللام اما على حقيقتها والمأمو ربه محذوف أي أمرت بذلك لاعدل أو زائدة أي أمرت أن أعدل والباء محذوفة ﴿ الله ربنا و ربكم ﴾ أي خالقنا جميعًا ومتولى أمورنا ﴿ لنا أعمالنا﴾ لا يتخطانا جزاؤها ثو اباكان أوعق ابا ﴿ ولَّ كُمَّ أعمالُ لَمَّ ﴾ لاتجاو زكم آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بسيآتكم ﴿ لاحجة بيننا وبينكم ﴾ أي لامحاجة ولاخصومة لأنالحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة حاجة و لا للمخالفة محمل سوى المكابرة ﴿ الله يجمع بيننا ﴾ يوم القيامة ﴿ واليه المصير ﴾ فيظهر هناك حالنا وحالـكم وهذا كمانرى محاجزة في مواقف المجاوبة لامتاركة في مواطن المحاربة حتى يصار إلى النسخ بآية القتال ﴿ والذين يُحاجون في الله ﴾

أي في دينه ﴿ من بعد ما استجيب له ﴾ من بعد مااستجاب له الناس ودخلوا فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم اليه أو من بعد مااستجابالله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأيده بنصره أو من بعد مااستجاب لهأهل الكتاب بانأقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا بهقبل مبعثه عليه الصلاة والسلام وذلك أن اليهود والنصاري كانوا يقولون للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالحق ﴿ حجتهم داحضة عنـــد ربهم ﴾ زالة زائلة باطلة بل لاحجة لهم أصلا وانماعبر عن أباطيلهم بالحجة مجاراة معهم على زعمهم الباطل (وعليهم غضب) عظیم لمکابرتهم الحق بعد ظهوره ﴿ ولهم عذاب شدید ﴾ لایقادر قدره ﴿ الله الذي أنزل الكتاب ﴾ أي جنس الكتاب ﴿بالحق﴾ ملتبسا به في أحكامه وأخباره أو بما يحق انزاله من العقائد والأحكام ﴿والميزانُ ﴾ والشرع الذي يوزن به الحقوق و يسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الأمر به أو آلة الوزن ﴿ وَما يدريك ﴾ أي أي شيَّ يجعلكعالما ﴿ لعلالساعة ﴾ التي يخبر بمجيئها الكتابالناطق بالحق ﴿ قريب ﴾ أي شيَّ قريب أوقريب مجيئها وقيل القريب بمعنى ذات قرب أو الساعة بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الاتيان فاتبع الكتاب واعمل به و واظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيــه الأعمــال و يوفى جزاؤها ﴿ يستعجل بها الذين لايؤمنون بهــا ﴾ استعجال انكار واستهزاء كانوا يقولون متى هي ليتها قامت حتى يظهر لنا الحق أهو الذي نحن عليه أم الذي عليه محمد وأصحابه ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَشْفَقُونَ مَهُمَّا ﴾ خائفون منها مع اعتناء بها لتوقع الثواب ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَّ ﴾ أي الكائن لاتحالة ﴿ أَلَاانَ الذِينِ يمارُ وَنَ فِي السَّاعَةِ ﴾ يجادلون فيها من المرية أو من مريت الناقة اذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة ﴿ لَفِي صَلال بعيد ﴾ عن الحق فان البعث أشبه الغائبات بالمحسوسات فمن لم يهتد الى تجويزه فهو عن الاهتداء الى ما وراءه أبعـد وأبعد ﴿الله لطيف بعباده ﴾ أى بر بليغ البر بهم يفيض عليهم من فنون ألطا فهما لا يكاد يناله أيدى الافكار والظنون ﴿ ير زقُّ من يشاء ﴾ أن ير زقه كيفها يشاء فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحـكم البالغة ﴿ وهو القوى ﴾ الباهر القدرة الغالب على كل شيء ﴿ العزيز ﴾ المنيع الذي لا يغلب ﴿ من كان يريد حرث الآخرة ﴾ الحرث في الاصل القاء البذر في الارض يطلق على الزرع الحاصل منه و يستعمل في ثمرات الإعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه الاعمال بالبذو رأى من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة ﴿ نزد له فى حرثه ﴾ نضاعف له ثو ابه بالواحد عشرة الى سبعائة فما فوقها ﴿ ومن كان يريد ﴾ بأعماله ﴿ حرث الدنيا ﴾ وهو متاعها وطيباتها ﴿ نُؤْتُهُ مَنْهَا ﴾ أي شيأ منها حسما قسمنا له لاما يريده و يبتغيه ﴿ وَمَالُهُ فِي الآخرةُ مِن نصيبٍ ﴾ اذكانت همته مقصورة على الدنيا وقد مرتفصيله في سورة الاسراء ﴿ أم لهم شركا ﴾ أي بل ألهم شركا من الشياطين والهمزة للتقرير والتقريع ﴿شرعوا لهم﴾ بالتسويل ﴿من الدين مالَم يأذنْ به الله ﴾ كالشرك وأنكار البعث والعمل للدنيا وقيل شركاؤهم أوثانهم واضافتها اليهم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله تعالى واسناد الشرع اليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم كقوله تعالى انهن أضللن كثيرا أو تمــائيل من سن الضلالة لهم ﴿ ولولا كلمة الفصل﴾ أي القضاء السابق بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ﴿لقضى بينهم﴾ أي بين الـكافرين والمؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ﴿ وَانَ الظَّالَمِينَ لِهُمْ عَذَابِ أَلْيُمِ ﴾ وقرى ُ بِالْفَتْحَ عَطْفًا عَلَى كُلَّمَةُ الفصل أي ولو لا كُلَّمَةُ الفصــل وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا فان العذاب الأليم غالب في عذاب الآحرة ﴿ ترى الظالمين ﴾ يوم القيامة والخطاب لمكل أحد بمن يصلح له للقصد الى أن سوء حالهم غير مختص برؤية راء دون راء ﴿مشفقين﴾ ابر السعود – خامس

خائفين ﴿مَا كَسَبُوا﴾ من السيآت ﴿وهوواقع بهم﴾ أيوو باله لاحق بهم لامحالةأشفقوا أو لم يشفقوا والجملة حال منضمير مشفقين أواعتراض ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ﴾ مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها ﴿ لهم ما يشاءون عند ربهم ﴾ أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم على أن عندر بهم ظرف للاستقرار العامل في لهم وقيل ظرف ليشاءون ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ماذكر من حال المؤمنين وما فيه من معني البعد للايذان ببعد منزلة المشار اليه ﴿ هو الفضل الكبير ﴾ ألذي لا يقادر قدره ولا يبلغ غايته ﴿ ذلك ﴾ الفضل الكبير هو ﴿ الذي يبشر الله عباده ﴾ أي يبشرهم به فحذف الجارثم العائد الى الموصولكما في قوله تعالى أهـذا الذي بعث الله رسولًا أو ذلك التبشير الذي يبشره الله تعالى عباده ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وقرى عبشر من أبشر ﴿ قُلَ لا أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ روى أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض أترون أن محمدا يسأل على ما يتعاطاً وأجرا فنزلت أي لاأطلب منكم على ما أنا عليه من التبليغ والبشارة ﴿ أَجرا ﴾ نفعا ﴿ الا المودة في القربي ﴾ أى إلا أن تودونى لقرابتي منكم أو تودوا أهـل قرابتي وقيـل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسألـكم أجرا قط ولكن أسألكم المودةو في القربي حال منها أي الا المودة ثابتة في القربي متمكنة في أهلها أو في حق القرابة والفربي مصدر كالزلني بمعنى القرابة روى أنها لمانزلت قيل يارسول الله من قرابتك هؤلا الذين وجبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابناهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة الى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه فأنا أجازيه عليها غدا اذا لقيني يوم القيامة وقيـل القربي التقرب الى الله أي الا أن تودوا الله ورسوله في تقر بكم اليه بالطاعة والعمل الصالح وقرى الامودة في القربي ﴿ وَمِن يَقْتُرُفَ حَسَنَةٌ ﴾ أي يكتسبأي حسنة كانت فتتناول مودة ذي القربي تناولا أوليا وعن السدى أنها المرادة وقيل نزلت في الصديق رضي الله عنه ومودته فيهم ﴿ نزد له فيها ﴾ أى فى الحسنة ﴿ حسنا ﴾ بمضاعفة الثو ابوقرى ً يزدأى يزدالله وقرى ً حسنى ﴿ ان الله غفور ﴾ لمن أذنب ﴿ شَكُور ﴾ لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة ﴿ أم يقولون ﴾ بل أيقولون ﴿ إفترى ﴾ محمد ﴿ على الله كذُّبا ﴾ بدعوى النبوة وتلاوة القرآن على أن الهمزة للانكار التو بيخي كا نه قيل أيتمالكون أن ينسبوامثله عُلَيه السلام وهوهو الى الافترا و لاسيما الافتراء على الله الذي هو أعظم الفرى وأفحشها وقوله تعالى ﴿ فان يشأ الله يختم على قلبك ﴾ استشهاد على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم بأنه تعالى لايشاء صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يشاعدم صدوره عنه ومن ضرو رته منعه عنه قطعا فكا نه قيل لو كانافترا عليه تعالى لشاء عدم صدو ره عنك وان يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معني من معانيه ولم تنطق بحرف من حروفه وحيث لم يكن الامر كذلك بل تواتر الوحى حينا فحينا تبين أنه من عند الله تعالى هـذا وقيل المعنى ان يشأ يجعلك من المختوم على قلوبهم فانه لا يجترى على الافتراء عليه تعالى الا من كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام وأنه في البعد مشل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم وعن قتادة يختم على قلبك ينسك القرآن و يقطع عنك الوحي يعني لو افترى على الله الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لوكذب على الله لأنساه القرآن وقيل يختم على قلبك ير بط عليه بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم ﴿ وَيُمْحُو الله البَّاطُلُ وَيَحْقُ الْحُقُّ بَكُلَّمَاتُهُ ﴾ استئناف مقرر لنفي الافتراء غيرمعطوف على يختم كما ينبي عنه اظهار الاسم الجليل وسقوط الواو كافي بعض المصاحف لاتباع اللفظ كما في قوله تعالى و يدع الإنسان بالشر أى ومن عادته تعالى أنه يمحو الباطل ويثبت الحق بوحيـه أو بقضائه كقوله تعالى بل نقــذف بالحق

على الباطل فيدمغه فلوكان افتراءكما زعموا لمحقه ودمغه أو عـدة لرسول الله صلى الله عليه وسـلم بأنه تعـالى يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ويثبت الحق الذي هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذي لا مردله بنصرته عليهم ﴿ أَنَّهُ عَلَيْمُ بَدَاتَ الصَّدُورَ ﴾ فيجرى عليها أحكامها اللائقة بها من المحو والإثبات ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ التوبة هي الرجوع عن المعاصي بالندم عليها والعزم على أن لايعاودها أبدا و روًى جابر رضي الله عنـــه أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اني أستغفرك وأتوب اليكوكبر فلما فرغ منصلاته قال له على رضى الله عنه ياهذا أن سرعة اللسان بالاستغفار تو بة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج الى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب النــدامة ولتضييع الفرائض الاعادة و رد المظالم واذابة النفس في الطاعة كم ربيتها في المعصية واذاقتها مرارة الطاعة كما أذقنها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحکته ﴿ و يعفو عن السيئات ﴾ صغيرها وكبيرها لمن يشاء ﴿ و يعلم ما يفعلون ﴾ كائنا ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاو زحسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح وقرىء ماتفعلون بالتاء ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي يستجيب الله لهم فحــذف اللام كما في قوله تعــالي واذا كالوهم أي كالوا لهم والمراد اجابة دعوتهم والاثابة على طاعتهم فانها كدعا وطلب لما يترتب عليها ومنه قوله عليه السلام أفضل الدعا الحمد لله أو يستجيبون الله بالطاعة اذا دعاهم اليهاوعن ابراهيم بن أدهم أنهقيل لهما بالنائدعوفلا نجاب قاللًانه دعاكم ولم تجيبوه ثم قرأوالله يدعو الى دارالسلام ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ على ماسألوا واستحقوا بموجب الوعد ﴿ والـكَافرون لهم عذاب شديد ﴾ بدل ما للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ﴾ لتـكبروا وأفسدوا فيها بطرا أو لعلا بعضهم على بعض بالاستيلا والاستعلا كما عليـه الجبلة البشرية وأصل البغي طلب تجاو زالاقتصاد فيما يتحرى من حيث الكمية أو الكيفية ﴿ ولكن ينزل بقـ در ﴾ أى بتقـ دير ﴿ ما يشاء ﴾ أن ينزله ممـا تقتضيه مشيئته ﴿ انه بعباده خبير بصير ﴾ محيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لـكل واحّد منهـم فى كل وقت من أوقاتهم ما يليق بشأنهم فيفقر ويغنى ويمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو أغناهم جميعا لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغني فنزلت وقيــل نزلت في العربكانوا اذا أخصبوا تحاربوا واذا أجدبوا انتجموا ﴿ وهو الذي ينزل الغيث ﴾ أي المطر الذي يغيثهم من الجدب و لذلك خص بالنافع منه وقرى ينزل من الانزال ﴿ من بعد ماقنطوا ﴾ يئسوا منه وتقييد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتـذكر كمال النعمة وقرى بكسر النون ﴿ و ينشر رحمته ﴾ أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاما أوليا ﴿ وهو الولى ﴾ الذي يتولى عباده بالاحسان ونشر الرحمة ﴿ الحميــد ﴾ المستحق للحمد على ذلك لاغيره ﴿ ومن آياته خلق السموات والارض ﴾ على ما هما عليه من تعاجيب الصّنائع فانها بذاتها وصفاتها تدل على شؤنه العظيمة ﴿ وما بث فيهما ﴾ عطف على السموات أو الخلق ﴿ من دابة ﴾ منحى على اطلاق اسم المسبب على السبب أو ما يدب على الارض فان ما يختص بأحد الشيئين المتجاو رين يصح نسبته اليهماكما فى قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وانما يخرج من الملح وقد جو زأن يكون للملائمكة عليهم السلام مشي مع الطيران فيوصفوا بالدبيب وأن يخلق الله فى السما حيوانا يمشون فيها مشى الاناسى على الارض كما ينبئ عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوق السما السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السما والارض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كمابين السما والارض ثم فوق ذلك العرش العظيم ﴿ وهو

على جمعهم ﴾ أى حشرهم بعد البعث للحاسبة وقوله إتعالى ﴿ اذا يشاء ﴾ متعاق بما قبله لا إبقوله تعالى ﴿ قديرٍ ﴾ فان المقيد بالمشيئة جمعه تعمالي لا قدرته واذا عندكونها بمعنى الوقت كما تدخل الماضي تدخل المضارع ﴿ وما أصابكم من مصيبة ﴾ أي مصيبة كانت ﴿ فيما كسبت أيديكم ﴾ أي فهي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها والفاء لأن ما شرطية أو متضمنة لمعنى الشرطُ وقرى بدونها اكتفاء بما في الباء من معنى السببية ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوصة بالمجرمين فان ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ﴿ وَمَا أَنَّمَ بَمُعَجِزِينَ فَى الْارضَ ﴾ فائتين ماقضى عليكم من المصائب وان هربتم من أقطارها كل مهرب ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونَ اللَّهُ مِن وَلَّى ﴾ يحميكم منها ﴿ وَلا نَصِير ﴾ يدفعها عنكم ﴿ وَمِن آياته الجوار ﴾ السفن الجارية ﴿ فَالْبَحْرُ ﴾ وقرى الجوارى ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ أَي كَالجبال عَلَى الأطلاق لا التي عليها النار للاهتداء خاصة ﴿ انْ يَشَأَ يسكن الريح﴾ التي تجريها وقرىء الرياح ﴿ فيظللن رواكد على ظهره ﴾ فيبقين ثوابت على ظهر البحر أي غـير جاريات لأغير متحركات أصلا ﴿ ان في ذلك ﴾ الذي ذكر من السفن اللاتي يجرين تارة ويركدن أخرى على حسب مشيئته تعالى ﴿ لَآيات ﴾ عظيمة فَى أنفسها كثيرة في العدد دالة على ماذكر من شؤنه تعالى ﴿ لكل صبار شكور ﴾ لكل من حبس نفسه عن التوجه الى مالا ينبغي و وكل همته بالنظر في آيات الله تعالى والتفكر في آلائه أو لكل مؤمن كامل فان الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ﴿ أُو يو بقهن بما كسبوا ﴾ عطف على يسكن والمعنى ان يشأ يسكن الريح فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وايقاع الايباق عليهن مع أنه حال أهلهن للبالغة والتهويل واجراء حكمه على العفو في قوله تعالى ﴿ و يعف عن كثير ﴾ لما أن المعنى أو يرسلها فيوبق ناسا و ينج آخرين بطريق العفو عنهم وقرى و يعفو على الاستئناف ﴿ و يعلم الذين يجادلون في آياتنا ﴾ عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعلم الخ كما في قوله تعالى ولنجعله آية للناس وقوَّله ولنعلمه من تأويل الاحاديث ونظائرهما وقرى وبالرفع على الأستئناف وبالجزم عطفا على يعف فيكون المعنى وان يشأ يجمع بين اهلاك قوم وانجاء قوم وتحذير قوم ﴿مَالْهُمْ مِن مُحِيصٌ ﴾ أي من مهرب من العذاب والجملة معلق عنها الفعل ﴿ فِمَا أُوتِيتُم مِن شَيٌّ ﴾ بما ترغبون وتتنافسون فيه ﴿ فَتَاع الحيوة الدنيا ﴾ أى فهو متاعها تتمتعون به مدة حياتكم ﴿ وما عند الله ﴾ من ثواب الآخرة ﴿ خير ﴾ ذاتا لخلوص نفعه ﴿ وأبقي ﴾ زمانا حيث لايزول و لا يفني ﴿للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾ لاعلى غيره أصلا والموصول الاول لماكان متضمنا لمعنى الشرط من حيث أنَّ ايتا ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحيوة الدنيا دخلت جوابها الفاء بخلاف الثاني وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه بماله كله فلامه جمع من المسلمين فنزلت وقوله تعمالي ﴿ والذين يجتنبون كبائر الاثم ﴾ أي الكبائر من هذا الجنس ﴿ والفواحش وآذا ماغضبواهم يغفرون ﴾ مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع و بناء يغفرون على الضمير خبرا له للدلالة على أنهم الاخصاء بالمغفرة حال الغضب لعزة منالها وقرى كبيرالاثم وعن ابن عباس رضي الله عنهما كبير الاثم الشرك ﴿ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة ﴾ نزل فىالانصار دعاهم رسو لالله صلى الله عليه وسلم الى الايمان فاستجابوا له ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ أى ذو شورى لاينفردون برأى حتى يتشاوروا و يجتمعوا عليه وكانوا قبل الهجرة و بعدها أذا حزبهم أمر اجتمعوا وتشاوروا ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ أي في سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات ﴿ وَالذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون ﴾ أي ينتقمون بمن بغي عليهم على ماجعله الله تعالى لهم كراهة التذلل وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر مهمات الفضائل وهدا لاينافي وصفهم بالغفران فانكلا منهما

فضيلة محمودة فى موقع نفسه و رذيلة مذمومة فى موقع صاحبه فان الحلم عن العاجز وعوراً الكرام محمود وعن المتغلب ولغوا ً اللئام مذموم فانه اغراء على البغى وعليه قول من قال

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان أنت أكرمت اللئيم تمردا فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

وقوله تعالى ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ بيان لوجه كون الانتصارمن الخصال الحميدة مع كونه في نفسه اساءة الى الغير بالاشارة الى أن البادي مو الذي فعله لنفسه فأن الافعال مستبعة لأجزيتها حتما ان خيرا فحير وأن شرا فشروفيه تنبيه على حرمة التعدي واطلاق السيئة على الثانية لانها تسوء من نزلت به ﴿ فَن عَفّا ﴾ عن المسى اليه ﴿ وأصلح ﴾ بينه و بين من يعاديه بالعفو والاغضاء كما في قوله تعالى فاذا الذي بينكو بينه عدَّاوة كأنُّنه و لي حميم ﴿ فأجره على الله ﴾ عدة مبهمة • نبئة عن عظم شأن الموعودوخروجه عن الحد المعهود ﴿ انه لا يحب الظالمين ﴾ البادئين بالسيئة والمتعدين في الانتقام ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه ﴾ أى بعدماظلم وقد قرى به ﴿ فأُولئك ﴾ اشارة الى من باعتبار المعنى كما أن الضمير بن لها باعتبار اللفظ ﴿ ماعليهم من سبيل ﴾ بالمعاتبة أو المعاقبة ﴿ انْمَا السبيل على الذين يظلمون الناس ﴾ يبتدئونهم بالاضر ارأو يعتدون فى الانتقام ﴿ و يبغون فى الارض بغير الحق﴾ أى يتكبر ون فيهاتجبر اوفسادا ﴿ أُولَٰئُكُ ﴾ الموصوفون بما ذكر من الظلم والبغى بغير الحق ﴿ لهم عذاب أليم ﴾ بسبب ظلمهم و بغيهم ﴿ ولمن صبر ﴾ على الاذى ﴿ وغفر ﴾ لمن ظلمه ولم ينتصر وفوض أمره الىالله تعالى ﴿ انذلك ﴾ الذي ذكر من الصبر والمغفرة ﴿ لمن عزم الامور ﴾ أي أن ذلك منه فحذف ثقة بغاية ظهوره كما فى قولهم السمن منو ان بدرهم وهذا في المواد التي لا يؤدي العفو الى الشركما أُشـيراليه ﴿ ومن يضلل الله فمـاله من ولى من بعده ﴾ من ناصر يتو لاهمن بعدخذلانه تعالى اياه ﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب ﴾ أى حين يرونه وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ﴿ يقولون هل الى مرد ﴾ أى الى رجعة الى الدنيا ﴿ من سبيل ﴾ حتى نؤهن ونعمل صالحا ﴿ وتراهم يعرضون عليها ﴾ أي على النار المدلول عليها بالعذاب والخطاب في الموضعين لكل من يتأتى منه الرؤية ﴿ خاشعين من الذل ﴾ متذللين متضائلين بمــا دهاهم ﴿ ينظرون من طرف خنى ﴾ أى يبتدى ً نظرهم الى النـــار من تحريك لاجفانهم ضعيف كالمصبور ينظر الى السيف ﴿ وَقَالَ الذين آمنوا ان الخاسرين ﴾ أى المتصفين بحقيقة الخسران ﴿ الذين خسر وا أنفسهم وأهليهم ﴾ بالتعريض للعذاب الخالد ﴿ يوم القيامة ﴾ اما ظرف لخسر وا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقوليوم القيامة أي يقولون حين يرونهم على تلك الحال وصيغة الماضي للدلالة على تحققه وقوله تعلى ﴿ أَلَا انَ الظَّلَمَينَ فَى عَذَابِ مَقْيمِ ﴾ اما من تمــام كلامهم أو تصديق من الله تعــالى لهم ﴿ وما كان لهم من أوليا ۖ ينصرونهم ﴾ برفع العـذاب عنهم ﴿ من دون الله ﴾ حسما كانوا يرجـون ذلك في الدنيا ﴿ ومن يضلل الله فماله من سبيل ﴾ يؤدى سلوكه إلى النجاة ﴿ استجيبوا لربكم ﴾ اذا دعاكم إلى الايمــان على لسان نبيه ﴿ من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ﴾ أى لايرده الله بعد ما حكم به على أن من صلة مرد أو من قبل أن يأتي من الله يوم لايمكن رده ﴿ مالكم من ملجاً يومئذ ﴾ أى مفر تلتجمُّون اليه ﴿ ومالكم من نكبير ﴾ أى انكار لمــا اقترفتموه لأنه مدون في صحائف أعمالكم وتشهد عليكم جوارحكم ﴿ فان أعرضوا في أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ تلوين للكلام وصرف لهعن خطاب الناس بعد أمرهم بالاستجابة وتوجيه له الى الرسول عليه الصلاة والسلام أي فان لم يستجيبوا وأعرضوا عما تدعوهماليه فما أرسلناك رقيبا ومحاسبا عليهم ﴿ انعليك الاالبلاغ ﴾ وقد فعلت ﴿ وانا اذا أذقنا الانسان منارحمة ﴾ أي نعمة من الصحة والغني والا من ﴿ فَرَح بَهَا ﴾ أريد بالانسآن الجنس لقوله تعالَى ﴿ وَانْ تَصْبُهُم سيئة ﴾ أي بلاء

من مرض وفقر وخوف ﴿ بمــا قدمت أيديهم فان الانسان كفور ﴾ بليغ الكفر ينسي النعمة رأسا ويذكر البليــة ويستعظمها ولايتأمل سببها بليزعم أنهاأصابته بغير استحقاق لهاواسناد هذه الخصلة الىالجنس معكونها منخواص المجرمين لغلبتهم فيما بين الافراد وتصدير الشرطية الأولى باذا مع اسناد الاذاقة الى نون العظمة للتنبيه على أن ايصال النعمة محقق الوجودكثير الوقوع وأنه مقتضي الذاتكما أن تصدير الثانية بان واسناد الاصابة الى السيئــة وتعليلها بأعمالهم للايذان بندرة وقوعها وأنها بمعزل عن الإنتظام فيسلك الارادة بالذات و وضع الظاهر موضع الضميرللتسجيل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم ﴿ لله ملك السموات والارض ﴾ فن قضيته أن يملك التصرف فيهما و في كلمافيهما كيفها يشاء ومن جملته أن يقسم النعمة والبلية حسبها يريده ﴿ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ ﴾ بما تعلمه وبما لاتعلمه ﴿ يهب لمن يشاء اناثاً ﴾ من الاولاد ﴿ ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ منهم من غير أن يكون فى ذلك مدخــل لأحد ﴿ أو يزوجهم ﴾ أى يقرن بين الصنفين فيهمهما جميعا ﴿ ذكرانا واناثا ﴾ قالوا معنى يزوجهم أن تــلد غلاما ثم جارية أو جارية ثُم غلاماً أو تلد ذكرا وأنثى توأمين ﴿ وَ يَجعَلَ من يشاء عَقيما ﴾ والمعنى يجعل أحوال العباد فى حق الأو لاد مختلفة على ماتقتضيه المشيئة فيهن فيهب لبعض اما صنفا واحدا من ذكر أو أنثى واما صنفين ويعقم آخرين ولعل تقديم الآناث لأنها أكثر لتكثير النسل أو لان مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعلق به مشيئته تعالى لا ماتتعلق به مشيئة الانسان والاناث كذلك أو لأن الكلام في البلا والعرب تعدهن أعظم البلايا أو لتطييب قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذكور أولجبر التأخير وتغييير العاطف فى الثالث لأنه قسم المشترك بين القسمين و لا حاجة اليه في الرابع لافصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط اناثا و لابراهيم ذكورا وللنبي صلى الله عليه وسملم ذكورا واناثا وجعل يحيي وعيسى عقيمين ﴿ إنه عليم قدير ﴾ مبالغ في العلم والقدرة فيفعل مافيه حكمة ومصلحة ﴿ وما كان لبشر ﴾ أي وما صح لفرد من أفراد البشر ﴿ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهِ ﴾ بوجه من الوجره ﴿ الا وحيــا ﴾ أي الا بأن يوحي اليه و يلهمه و يقذف في قلبه كما أوحى الى أم موسى والى أبراهيم عليهما السلام في ذبح و لده وقد روى عن مجاهدأوحي الله الزبور الى داود عليه السلام في صدره أو بأن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الاجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ﴿ أو من و را حجاب ﴾ فانه تمثيــل له بحال الملك المحتجب الذي يكلم بعض خواصه من ورا الحجاب يسمع صوته و لا يرى شخصه وذلك كاكلم موسى وكما يكلم الملائكة عليهم السلام أو بأن يكلمه بو اسطة الملك وذلك قوله تعالى ﴿ أُو يرسل رسولا ﴾ أى ملكا ﴿ فيوحى ﴾ ذلك الرسول الى المرسل اليه الذي هوالرسول البشرى ﴿ باذنه ﴾ أى بأمره تعالى وتيسيره ﴿ ما يشاء ﴾ أن يوحيه اليه وهذا هو الذي يجرى بينه تعالى و بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عامة الاوقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحيا وقوله تعالى أو يرسل مصدران واقعان موقع الحال وقوله تعالى أو من و را عجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن يكلم الا موحيا أو مسمعا من وراً حجاب أو مرسلا وقرى أو يرسل بالرفع على اضمار مبتــدا و روى أن اليهود قالت ٰللنبي عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر اليه انكنت نبياكماكلمه موسى ونظراليه فانالن نؤمن حتى تفعل ذلك فقال عليه السلام لم ينظرموسي عليه السلام الى الله تعالى فنزلت وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية شمقالت رضى الله عنها أو لم تسمعوا ربكم يقول فتلت هـذه الآية ﴿ انه عُلَى ﴿ متعالَ عن صفات المخلوقين لايتأتى جريان المفاوضة بينه تعالى و بينهم الا بأحد الوجوه المذكورة ﴿حَكَيمٍ ﴾ يجرى أفعاله على سنن الحكمة فيكلم تارة بواسطة

وأخرى بدونها اما الهاما واماخطابا (وكذلك) أى ومثل ذلك الايحاء البديع (أوحينا اليك روحا من أمرنا) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الروح للا بدان حيث يحيها حياة أبدية وقيل هو جبريل عليه السلام ومعنى ايحائه اليه عليهما السلام ارساله اليه بالوحى (ما كنت تدرى) قبل الوحى (ما الكتاب) أى أى شيء هو (ولا الايمان) أى الايمان بتفاصيل مافى تضاعيف الكتاب من الأمور التي لا تهتدى اليها العقول لا الايمان بما يستقل به العقل والنظر فان درايته عليه الصلاة والسلام له بمالاريب فيه قطعا (ولكن جعلناه) أى الروح الذى أوحيناه اليك (نورا نهدى بهمن نشاء) هدايته (من عبادنا) وهو الذي يصر ف اختياره نحو الابمتداء به وقوله تعالى (وانك انهدى) تقرير لهدايته تعالى وبيان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثقة بغاية الظهور أى وانك لنهدى بذلك النور من نشاء هدايته (الى صراط مستقيم) هو الاسلام وسائر الشرائع والأحكام وقرى لتهدى أى لهديك الله وقرى لتدعو (صراط الله) بدل من الأول واضافته الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى (الذي له مافي السموات وما في الارض) لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيد وجوب سلوكه فان كون جميع مافيهما من الموجودات له تعالى خلقا وملكا وتصرفا بمايوجب ذلك أتم ايجاب (ألا الى الله تصير الأمور) أى أمورمافيهما للوجودات له تعالى خلقا وملكا وتصرفا بمايوجب ذلك أتم ايجاب (ألا الى الله تصير الأمور) أى أمورمافيهما الله عيره ففيه من الوعد للمهتدين الى الصراط المستقيم والوعيد للضالين عنه مالا يخفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سررة حم عسق كان بمن تصلى عليه الملائكة و يستغفرون و يسترحمون له

وحم الكلام فيه كالذي مرفى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير اسميته كونه اسها للقرآن لاللسورة كماقيل فانذلك مخل بحرالة النظم الكريم (والكتاب) بالجرعلى أنه مقسم به اما ابتداء أو عطفا على حم على تقدير كونه مجرو را باضهار باء القسم على أن مدارالعطف المغايرة في العنوان ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد مضمون الجماقالقسمية (المبين المالين لمن أنزل عليهم لكونه بعرو وعلى أساليبهم أو المبين الطريق الهدى من طريق الضلالة الموضح لكل ما يحتاج اليه في أبواب الديانة (اناجعلناه قرآناع ربيا) جو المباقسم لكن لاعلى أن مرجع التأكيد جعله كذلك المهوغايته التي يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فانه المحتاجة الى التحقيق والتأكيد لكونها منبئة عن الاعتناء بامرهم واتمام النعمة عليهم على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة بخر وجه عن طوق البشر و تعرفوا حق النعمة فى ذلك و تنقطع أعداركم بالكلية على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة بخر وجه عن طوق البشر و تعرفوا حق النعمة فى ذلك و تنقطع أعداركم بالكلية أى فى اللوح المحفوظ فانه أصل الكتب السهاوية وقرى ام الكتاب بالكسر (لدينا) أى عندنا (لعلى في رفيع القدر بين الكتب شريف (حصيم) ذو حكمة بالغة أو محكم وهما خبران لان وما بينهما على الجلمة المقسم عليها داخلة فى حكمها فنى الاقسام بالقرآن على علو قدره عنده تعالى براعة بديعة وايذان بأنه من علو الشان بحيث لا يحتاج فى بيانه الى الاستشهاد عليه بالاقسام بغيره بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الاقسام به وامامستأنفة الشان بحيث من حيث المن حيث المجازه و رمز الى أنه لا يخطر بالبال عند ذكره شى آخر أولى منه بالافسام به وامامستأنفة به كا أنه كاف فيها من حيث الموسونة على والمستأنفة الماستأنفة المحالة المحالة

مقررة لعلوشأنه الذي أنبأ عنه الاقسام به على منهاج الاعتراض في قوله تعالى وانه لقسم لو تعلمون عظيم و بعد ما بين عــلوشأن القرآن العظيم وحقق أن انزاله على لغتهم ليعقلوه ويؤمنوا به و يعملوا ، وجبه عقب ذلك بانــكار أن يكون الامر بخلافه فقيل ﴿ أَفْنضر ب عنكم الذكر ﴾ أي ننحيه ونبعده عنكم مجازمن قولهم ضرب الغرائب عن الحوض وفيه اشمعار باقتضاء آلحكمة توجه الذكر اليهم وملازمته لهم كائنه يتهافت عليهم والفا للعطف على محذوف يقتضيه المقام أي أنهملكم فننحي الذكر عنكم ﴿صفحا﴾ أي اعراضا عنكم على أنه مفعول له للمذكور أومصدر مؤكد لما دل هو عليه فأن التنحية منبئة عن الصفح والاعراض قطعا كانه قيل أفنصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجانب فينتصب على الظرفية أي أفننحيه عنكم جانبا ﴿أن كنتم قوما مسرفين ﴾ أي لأن كنتم منهمكين في الاسراف مصرين عليه على معنى أن حالكم وان اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخالد لكنالسعة رحمتنا لانفعل ذلك بل نهديكم الى الحق بارسال الرسول الامين وانزال الكتاب المبين وقرى ان بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك لاستجهالهم والجزاء محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه وقوله تعالى ﴿ وَكُمُ أُرسَلْنَا من نبي في الاولين وما يأتيهم من نبي الاكانوا به يستهزؤن ﴾ تقرير لما قبله ببيان أن اسراف الامم السالفة لم يمنعه تعالى من ارسال الانبياء اليهم وتسلية لرسول الله صلى الله عايه وسلم عن استهزاء قومه به وقوله تعالى ﴿ فأهلكنا أشد منهم بطشا ﴾ أي من هؤلا القوم المسر فين عدة له عليه الصلاة والسلام و وعيد لهم بمثل ما جرى على الاولين ووصفهم بأشدية البطش لائبات حكمهم لهؤلا ؛ بطريق الاولوية ﴿ ومضى مثل الاولين ﴾ أى سلف فىالقرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير المثل ﴿ ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض ليقو لن خلقهن العزيز العليم ﴾ أى ليسندن خلقها الى من هذا شأنه فى الحقيقة وفى نفس الامر لا أنهم يعبرون عنه بهذا العنوان وسلوك هذه الطريقة للاشعار بأن اتصافه تعالى بما سرد منجلائل الصفات والافعال و بما يستلزمه ذلك من البعث والجزاء أمر بين لاريب فيه وأن الحجة قائمة عليهم شاؤا أو أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ﴿ الذي جعل لكم الارض مهدا ﴾ استئناف من جهته تعالى أى بسطها لكم تستقرون فيها ﴿ وجعل لـكم فيهـا سـبلا ﴾ تسلكونها في أسفاركم ﴿ لعلكم تهتدون ﴾ أي لكي تهتدوا بسلوكها الى مقاصدكم أو بالتفكر فيهاالي التوحيدالذي هو المقصد الإصلى ﴿ وَالذَّى نزلُ مِن السَّمَا مُا مُقدر ﴾ بمقدار تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح ﴿ فأنشرنا به ﴾ أي أحيينا بذلك الما و بلدة ميتا ﴾ خاليا عن النما والنبات بالـكلية وقرى ميتا بالنشد يدوتذ كيره لان البلدة في معنى البلد والمكان والالتفاتُ الى نون العظمة لاظهار كمال العناية بأمر الاحياء والاشعار بعظم خطره ﴿كذلك﴾ أى مشل ذلك الاحياء الذي هو في الحقيقة اخراج النبات من الارض ﴿ تخرجون ﴾ أي تبعثون من قبوركم أحياء وفي التعبير عن اخراج النبات بالانشار الذي هو أحياء الموتى وعن احيائهم بالاخراج تفخيم لشأن الانبات وتهوين لامر البعث لتقويم سنن الاستدلال وتوضيح منهاج القياس ﴿ والذي خلق الأز واجكام ا ﴾ أي أصناف المخلوقات وعن ابن عباس رضى الله عنهما الازواج الضروب والانواع كالحلو والحامض والابيض والاسود والذكر والأنثى وقيل كل ماسوى الله تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليمين واليسار الى غير ذلك ﴿ وجعل لَكُمْ مِن الفلك والانعام ماتركبون ﴾ أى ماتركبونه تغليبا للانعام على الفلك فان الركوبمتعد بنفسه واستعاله في الفلكونحوها بكلمة في للرمز الى مكانيتها و كون حركتها غيرارادية كما مر في سورة هو د عند قوله تعالى وقال اركبوا فيها ﴿ لتستوواعلى ظهوره ﴾ أي لتستعلوا على ظهور ماتر كبونه من الفلك والانعام والجمع باعتبار المعنى ﴿ثُم تذكروا نعمة ربُّكم اذ استويتم عليه ﴾ أى تذكروها

بقلو بكم معترفين بها مستعظمين لها ثم تحمدوا عليها بألسنتكم ﴿ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾ متعجبين من ذلك كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا الى قو له تعالى لمنقلمون و كبر ثلاثا وهلل ثلاثا ﴿ وما كنا لهمقر نين ﴾ أى مطيقين من أقرن الشي اذا أطاقه وأصله و جده قرينته لان الصعب لا يكون قرينة للضعيف وقرى با تشديد والمعنى واحد وهذا من تمام ذكر نعمته تعالى اذ بدون اعتراف المنعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحق المنعم بهـا ﴿ وَانَا الَّى رَبْنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ أي راجعون وفيــه ايذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من المسير و يتذكر منه المسافرة العظمي التي هي الانقلاب الى الله تعالى فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة و لا يخطر بباله في شي مما يأتى و يذرأمرا ينافيها ومن ضرورته أن يكون ركوبه لامر مشروع ﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً ﴾ متصل بقوله تعالى ولئن سألتهم الخ أي وقد جعلوا له سبحانه بألسنتهم واعتقادهم بعد ذلك الاعتراف من عباده و لدا وانما عبر عنه بالجزء لمزيد استحالته في حق الواحد الحق من جميع الجهات وقرى و جزؤاً بضمتين ﴿ أَنَ الْإنسان لكفورمبين ﴾ ظاهر الكفران مبالغ فيه ولذلك يقولون مايقولون سبحان الله عما يصفون ﴿ أَمَ اتَخْذَ بما يُخلق بنات ﴾ أم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من بيان بطلان جعلهم له تعالى و لدا على الاطلاق الى بيان بطلان جعلهم ذلك الولد من أخس صنفيه والهمزة للانكار والتوييخ والتعجيب من شأنهم وقوله تعالى ﴿ وأصفاكم بالبنين ﴾ اما عطف على اتخذداخل في حكم الانكار والتعجيب أو حال من فاعله باضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور والالتفات الى خطابهم لتأكيد الالزام وتشديد التوبيخ أي بل أتخـذ من خلقه أخس الصنفين واختار لـكم أفضلهما على معني هبوا أنكم اجترأتم على اضافة اتخاذ جنس الولد اليه سبحانه مع ظهور استحالته وامتناعه أما كان لكم شيء من العقل وبد من الحيا حتى اجترأتم على التفوه بالعظيمة الخارقة للعقول من ادعا أنه تعالى آثركم على نفسه بخير الصنفين وأعلاهما و" ك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية مااعتبر فيهما من الحقارة والفخامة ﴿ واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ﴾ الخ استئناف مقرر لما قبله وقيل حال على معنى أنهم نسبوا اليه ماذكر ومن حالهم أن أحدهم اذا بشر به اغتم والالتفات للآيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم وتحكى لغيرهم تعجيبا منها أى اذا أخبر أحدهم بولادة ماجعله مثلا له سبحانه اذ الولد لابد أن يجانس الوالد و يماثله ﴿ ظل وجهه مسودا ﴾ أي صار أسود في الغاية من سوء مابشر به ﴿ وهو كظيم ﴾ مملوء من الكرب والكاتبة والجملة حالٌ وقرى مسود ومسواد على أن فى ظل ضمير المبشر ووجهه مسودَ جملة وقعت خبراله ﴿ أومن ينشأ في الحلية ﴾ تكرير للانكار وتثنية للتوبيخ ومن منصوبة بمضمر معطوف على جعلوا أي أو جعلوا من شأنه أن يربي في الزينة وهو عاجز عن أن يتولى لامره بنفسه فالهمزة لانكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصابها بمضمر معطوف على اتخذ فالهمزة حينئذ لانكار الوقوع واستبعاده واقحامها بين المعطُّو فين لتذكير ما في أم المنقطعة من الانكار وتأكيده والعطف للتغايرالعنو اني أي أو اتَّخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ﴿ وهو ﴾ مع ماذكر من القصور ﴿ في الخصام ﴾ أي الجـدال الذي لا يكاد يخـلوعنه الإنسان في العادة ﴿غير مبِينَ ﴾ غير قادر على تقرير دعو اه واقامة حجته لنقصان عقله وضعف رأيه واضافة غير لاتمنع عمــل مابعده في الجار المتقدم لانه بمعنى النفي وقرى مينشأ ويناشأ مر. الافعال والمفاعلة والـكل بمعنى واحــد ونظيره غلاه وأغلاه وغالاه ﴿وجعلوا الملائكة الذبن هم عباد الرحمن اناثا﴾ بيان لتضمن كفرهم المذكور لـكمفر آخر وتقريع لهم بذلك وهو جعلَهم أكمـل العباد وأكرمهم على الله عز وجـلأنقصهم رأيا وأخـمهم صنفا وقرى عبيد الرحمن

٣ ــ ابو السعود ــ خامس

وقرى عند الرحمن على تمثيل زلفاهم وقرى أنثا وهو جمع الجمع ﴿ أَشْهِدُوا خَلْقَهُم ﴾ أى أحضروا خلق الله تعالى ا ياهم فشاهدوهم اناثاحتي يحكموا بأنو ثتهم فان ذلك بما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل لهم وتهكم بهم وقرى أأشهدوا بهمزتین مفتوحة ومضمومة و آأشهدوا بألف بینهما ﴿ ستكتب شهادتهم ﴾ هذه فی دیوان أعمالهم ﴿ و يسألون ﴾ عنها يوم القيامة وقرى - يكتب وسنكتب باليا والنون وقرى شهاداتهم وهي قولهم ان لله جز ً وأن له بنات وانها الملائكة وقرى يساطون من المسائلة للمبالغة ﴿ وقالوا لوشا الرحمن ماعبدناهم ﴾ بيان لفن آخر من كفرهم أى لوشا عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء ما عبدناهم أرادوا بذلك بيان أن ما فعلوه حق مرضى عنده تعالى وأنهم أنما يفعلونه بمشيئته تعالى لا الاعتذار من ارتكاب ما ارتكبوه بأنه بمشيئته تعالى اياه منهم مع اعترافهم بقيحه حتى ينتهض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبني كلامهم الباطل على مقدمتين احداهما أن عبادتهم لهم بمشيئته تعالى والثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأوا في الثانية حيث جملوا أن المشيئة عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كاثنا ما كان من غير اعتبار الرضا أو السخط في شيء من الطرفين و لذلك جهلوا بقوله تعالى ﴿ مالهم بذلك ﴾ أى بما أرادوا بقولهم ذلك من كون ما فعلوه بمشيئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فان ذلك محقق ينطق به ما لا يحصى من الآيات الكريمة ﴿ من علم ﴾ يستند الى سند ما ﴿ ان هم الا يخرصون ﴾ يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك الى أصل الدَّعوى كأنَّه لما أظهر وجوه فسادَها وحكى شبهم المزيفة نني أن يكون لهم بها علم من طريق العقل ثم أضرب عنه الى ابطال أن يكون لهم سند من جهة النقل فقيل ﴿ أُم آتيناهم كتابا من قبله ﴾ من قبل القرآن أو من قبل ادعائهم ينطق بصحة ما يدعونه ﴿ فهم به ﴾ بذلك الكتاب ﴿ مستمسكون ﴾ وعليه معولون ﴿ بل قالها انا وجدنا آبا ُنا على أمة وانا على آئارهم مهتدون ﴾ أي لم يأتو ابحجة عقليَّة أو نقلية بل أعترفو ا بأن لا سند لهُم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم والأمة الدين والطريقة التي تأم أي تقصد كالرحلة لما يرحل اليه وقرى امة بالكسر وهي الحالة التي يكون عليها الآم أي القاصد وقوله تعالى على آثارهم مهتدون خبر ان والظرف صلة لمهتدون ﴿ وكذلك ﴾ أى والأمركاذكر من عجزهم عن الحجة وتشبثهم بذيل التقليد وقوله تعالى ﴿ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ فَي قرية مَن نذير الا قال مترفوها أنا وجدنا آبا ُنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون ﴾ استئناف مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم ليس لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص المترفين بتلك المقالة للايذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذي صرفهم عن النظر الى التقليد ﴿قال ﴾ حكاية لما جرى بين المنذرين وبين أعهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أي قال كل نذير من أولئك المنذرين لأمهم ﴿ أولوجئتكم ﴾ أى أتقتدون بآبائكم ولوجئنكم ﴿ بأهدى ﴾ بدين أهدى ﴿ مما وجدتم عليه آباء كم ﴾ من الضلالة التي ليست من الهداية في شيء وانما عبر عنها بذلك بجاراة معهم على مسلك الانصاف وقرى وقل على أنه حكاية أمر ماض أوحى حينئذ الى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما قيل لقوله تعالى ﴿ قالوا انابما أرسلتم به كافر ون ﴾ فانه حكاية عن الامم قطعا أي قال كل أمة لنذيرها انا بما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للايحاز كما من في قوله تعالى ياأيها الرسل كلوا من الطيبات وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على تغليبه على سائر المنذرين عليهم السالام وتوجيه كفرهم الى ما أرسل به الكل من التوحيد لاجماعهم عليه كما في نظائر قوله تعالى كذبت عاد المرسلين تمحل بعيد يرده بالكلية قوله تعالى ﴿ فانتقمنا منهم ﴾ أى بالاستئصال ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ من الأمم المذكورين فلا تكترث بتكذيب قومك ﴿ وَإِذْ قَالَ ابراهيم ﴾ أي وأذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لَّا بيه وقومه ﴾ المكبين على التقليد كيف

تبرأ مما هم فيه بقوله ﴿ انني برا مما تعبدون ﴾ وتمسك بالبرهان ليساكوا مسلكه في الاستدلال أو ليقلدوه ان لم يكن لهم بدَّ من التقليد فانه أشرف آبائهم و براء مصدر نعت به مبالغة و لذلك يستوى فيهالواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث وقرى برى و برا بضم الباء ككريم وكرام وما اما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى انني برى من عبادتكم أو معبو دكم ﴿ الا الذي فطرني ﴾ استثناء منقطع أو متصل على أن ما تـم أو لى العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أوصفة على أن ما موصوفة أي انني برا من الهة تعبدونها غير الذي فطرني ﴿ فَانْهُ سِيهُدِينَ ﴾ أي سيثبتني على الهداية أو سيهدين اليماو را الذي هداني اليه الى الآن والأوجه أن السين للتأكيد دونَ التسويف وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار ﴿ وجعلما ﴾ أي جعل ابراهيم كلمة التوحيد التي ما تكلم به عبارة عنها ﴿ كلمة باقية في عقبه ﴾ أى في ذريته حيث وصاهم بها كما نطق به قوله تعالى و وصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب الآية فلايزال فيهم من يوحد الله تعالى و يدعو الى توحيده وقرى "كلمة و في عقبه على التخفيف ﴿ لعلم يرجعون ﴾ علة للجعل أي جعلها باقية في عقبه رجاء أن يرجع اليها من أشر ك منهم بدعا الموحد ﴿ بل متعت هؤ لا ۚ ﴾ اضراب عن محذوف ينساق اليه الكلام كأنه قيل جعلما كلمة باقية في عقبه بأن وصي بهابنيه رَجَا أن يرجع اليها من أشرك منهم بدعا الموحد فلم يحصل مارجاه بل متعت منهم هؤ لا المعاصرين للر ـ و ل صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ﴿ و آبا هم ﴾ بالمدفى العمر والنعمة فاغتر وا بالمهلة وانهه ڪوا في الشهوات وشغلوا بها عن كلمة التوحيد ﴿ حتىجا هُم ﴾ أي هؤلاء ﴿ الحق ﴾ أي القرآن ﴿ وَرَسُولَ ﴾ أي رسول ﴿ مِبِينَ ﴾ ظاهر الرسالة واضحها بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآيات البينات والحجج وقرى متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية الخ مبالغة في تعييرهم فانالتمتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يجعلوه سببالزيادة الشكر والثبات على التوحيد والايمان فجعله سببا لزيادة الكفران أقصى حراتب الكفر والضلال ﴿ ولما جاهم الحق ﴾ لينبهم عماهم فيه من الغفلة ويرشدهم الى التوحيد ازدادوا كفرا وعتوا وضمواالي كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به حيث ﴿ قالوا هذا سحر وأنا به كافرون ﴾ فسمو ا القر آن سحرا وكفر وا به واستحقروا الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ وقالوالو لانزلهذاالقرآن على رجـل من القريتين ﴾ أي من احدى القريتين مكة والطائف على نهج قوله تعـالي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴿عظيم ﴾ أى بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقني وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقفي وعن مجاهد عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل و لم يتفوهوا بهذه العظيمة حسدا على نز و له الى الرسول صلى الله عليه وسلم دون من ذكر من عظمائهم مع اعترافهم بقرآ نيته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لوكان قرآنا لنزل الى أحد هؤلاء بناء على ما زعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به الا من له جلالة من حيث المال والجاه و لم يدر وا أنها رتبة روحانية لا يترقى اليها الاهمم الخواص المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الانسمية وأما المتزخرفون بالزخارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف منزل وقوله تعالى ﴿ أَهُم يقسمون رحمت ربك ﴾ انكار فيه تجهيل لهم وتعجيب من تحكمهم والمراد بالرحمة النبوة ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم ﴾ أى أسباب معيشتهم ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ قسمة تقتضيها مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح ولم نفوض أمرها اليهم علما منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض ﴾ في الرزق وسائر مبادى المعاش ﴿ درجات ﴾ متفاوتة بحسب القرب والبعد حسما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوى وفقير وغني وخادم ومخدوم وحاكم ومحكوم ﴿ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴾ ليصرف بعضهم بعضا في مصالحهم ويستخدموهم

في مهنهم ويتسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا الي مرافقهم لا لكمال في الموسع و لا لنقص في المقتر ولو فوضنا ذلك الى تدبيرهم اضاعوا وها كموا فاذا كانوا فى تدبير خو يصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيك الدنيئة وهو في طرف الثمام على هذه الحالة في اظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة والتخير لهــا من يصلح لها و يقوم بأمرها ﴿ و رحمت ربك ﴾ أى النبوة وما يتبعهــا من سعادة الدارين ﴿خير مما يجمعون﴾ منحطام الدنيا الدنيئة الفانية وقوله تعالى ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ استشاف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة تدره عند الله عز وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا أن يرغب الناس لحبهم الدنيا في الكفر اذا رأوا أهله في سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة و ذلك توله تعمالي ﴿ لجعانا ان يكفر بالرحمن ابيوتهم سقفا من فضة ﴾ أي متخذة منهما ولبيوتهم بدل اشتمال من لمن وجمع الضمير باعتبار معنى من كاأن افراد المستكن في يكفر باعتبار لفظها والسقف جمع سقف كرهن جمع رهن وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة وقرى سقفا بسكون القاف تخفيفا وسقفا اكتفاء بجمع البيوت وسقفا كا أنه لغـة في سةف وسقو فا ﴿ ومعارج ﴾ أي جعلنا لهم معارج من فضة أي مصاعد جمع معرج وقرى ً معاريج جمع معراج ﴿عليها يظهرون﴾ أى يعلون السطوح والعلالى ﴿ ولبيوتهم ﴾ أى وجعلنا لبيوتهم ﴿ أبوابا وسر رأ ﴾ من فضة ﴿عليها ﴾ أىعلى السرر ﴿ يتكئون ﴾ ولعل تكريرذكر بيوتهم لزيادة التقرير ﴿ و زخرفا ﴾ أى زينة عطف على سقفا أوذهبا عطف على محل من فضة ﴿ وَانْ كُلُّ ذَلْكُ لَمَّا مَا الْحَيَّوةُ الدِّنيا ﴾ أى وما كل ماذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الاشيء يتمتعبه في الحياة الدنيا و في معناهماقري، وماكل ذلك الامتاع الحيوة الدنيا وقرى وبتخفيف ماعلى أن ان هي المخففة واللام هي الفارقة وقرى وبكسر اللام على أنها لام العلة وماموصولة قدحذف عائدها أى للذي هو متاع الخ كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن ﴿ والآخرة ﴾ بما فيها من فنون النعم التي يقصر عنها البيان ﴿عند ربك للمتقين ﴾ أي عن الكفر والمعاصي و بهددًا تبين أن العظيم هو العظيم في الآخرة لافى الدنيا ﴿ ومن يعش ﴾ أى يتعام ﴿ عن ذكر الرحمن ﴾ وهو القرآن واضافته الى اسم الرحمن للايذان بنزوله رحمة للعالمين وقرى ويعش بالفتح أي يعم يقال عشي يعشي اذاكان في بصره آفة وعشا يعشو اذا تعشي بلاآفة كعرج وعرج وقرى يعشوعلي أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط والمعنى ومن يعرض عنه لفرط اشتغاله بزهرة الحيآة الدنيا وانهماكه في حظوظها الفانية والشهوات ﴿ نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ لايفارقه و لايزال يوسوسه و يغويه وقرى ً يقيض باليا على اسناده الى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو فحقه أن يرفع يقيض ﴿ وانهم ﴾ أى الشياطين الذين قيض كل واحد منهم لكل واحد بمن يعشو ﴿ ليصدونهم ﴾ أى قرناءهم فمدَّار جمع الضَّميرينَ اعتبار معنى من كما أن مدار افراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ﴿عن السبيل﴾ المستبين الذي يدعو اليه القرآن ﴿ويحسبون﴾ أى العاشون ﴿ أنهم ﴾ أى الشياطين ﴿ مهتدون ﴾ أى الى السبيل المستقيم والالما اتبعوهم أو يحسبون أن أنفسهم مُهتدون لأن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لأتحاد مسلكهما والجملة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدا أومن فاعله أومنهما لاشتمالها على ضميريهما أي وانهم ليصدونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون اليه وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى ﴿حتى اذا جاءنا ﴾ فان حتى وانكانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتما أن تكون غاية لامر ممتدكما مرمرارا وافراد الضمير في جا ومابعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحدواحدمن العاشين لقرينه لتهويل الامر وتفظيع الحالبوالمعني

يستمر العاشون على ماذكر من مقارنة الشياطين والصدوالحسيان الباطل حتى اذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة ﴿قالَ ﴾ مخاطبًا له ﴿ ياليت بيني وبينك ﴾ في الدنيا ﴿ بعد المشرقين ﴾ أي بعد المشرق والمغرب أي تباعد كل منهما عن الآخر فغلب المشرق وثني وأضيف البعد اليهما ﴿ فَبْلَسِ القرينَ ﴾ أيأنت وقوله تعالى ﴿ ولن ينفعكم ﴾ الخحكاية لماسيقال لهم حينئذمن جهة الله عز وجل توبيخاو تقريعا أى لن ينفعكم ﴿ اليوم ﴾ أى يوم القيامة تمنيكم لمباعدتهم ﴿ انظلتم ﴾ أي لأجل ظلم أنفسكم في الدنيا باتباعكم اياهم في الكفر والمعاصي وقيل اذظلمتم بدل من اليوم أي اذَّتبين عندكم وعند الناس جميعا أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنياوعليه قول من قال اذاما انتسبنا لم تلدني لئيمة أي تبين أنى لم تلدنى ائيمة بل كريمة وقوله تعالى ﴿ أَنْكُم فِي العذاب مشتركون ﴾ تعايل لنفي النفع أى لأن حقبكم أن تشتر لوا أنتم وقرناؤكم فىالعذاب كهاكنتم مشتركين في سببه في الدنيا و يجوز أن يسند الفعل اليه لكن لابمعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين في شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم في تحمل أعبائها وتقسمهم لعنائها لأن لكل منهم مالاتبلغه طاقته كمَّ قيل لأن الانتفاع بذلك الوجه ليس مما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه بل بمعنى لن يحصل لكم التشغي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقولكم فاتهم عذاباً ضعفا من النار ونظائر هما لتتشفوا بذلك · كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في المجاهدة فى دعاء فُومه وهم لايزيدون الاغيا وتعاميا عما يشاهدونه من شواهــدالنبوة وتصاماعما يسمعونه من بينات القرآن فنزل ﴿ أَفَأَنت تسمع الصم أوتهدي العمي ﴾ وهو انكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم وهم قمد تمرنوا في الكفر واستغرقوا في الضلال بحيث صار مابهم من العشي عمى مقرونا بالصمم ﴿ ومن كان في ضلال مبين ﴾ عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين ومدار الانكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط بحيث لاارعوا الهمنه لاتوهم القصور منقبل الهادى ففيه رمزالي أنه لايقدر على ذلك الااللة تعالى وحده بالقسر والالجاء ﴿فَامَانَذُهُ بِبُكُ ﴾ أى فان قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشغى بذلك صدرك وصدور المؤمنين ﴿ فَانَا مَهُم مَنْتَقَمُونَ ﴾ لامحالة فى الدنيا والآخرة فمامزيدة للتأكيد بمنزلة لام القسم في أنها لاتفارق النون المؤكدة ﴿ أُونِرِينَكَ الذي وعدناهم ﴾ أي أوأردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم ﴿ فانا عليهم مقتدرون ﴾ بحيث لامناص لهممن تحت ملكتنا وقهرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر ﴿ فاستمسك بالذي أوحى اليك ﴾ من الآيات والشرائع سوا عجلنالك الموعود أوأخرناه الى يوم الآخرة وقرى أوحى على البنا ً للفاعل وهو الله عزوجل ﴿ انك على صراط مستقيم ﴾ تعليل للاستمساك أوللامربه ﴿ وَانْهُ لَذَكُرَ ﴾ لشرف عظيم ﴿ لَكُ وَلَقُومُكُ و ـ وَفَ تَسَأَلُونَ ﴾ يوم القيامة عَنْهُ وعن قيامكم بحقوقه ﴿ واسأل من أُرسلنا من قبلك من رسلنا ﴾ أَى واسأل أمهم وعلماء دينهم كُقوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب مِن قبلك وفائدة هذا الججاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرل لامايقوله أيمهم وعلماؤهم من تلقاء أنفسهم قالالفراءهم انما يخبرونه عن كتب الرسل فاذا سألهم فكائنه سأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ﴾ أي هل حكمنا بعبادة الاوثان وهل جائت في ملةمن مللهم والمرادبه الاستشهاد باجماع الانبياء علىالتوحيد والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى يكذب و يعادى ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَامُوسَى بآياتنا ﴾ ملتبسابها ﴿ إلى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين ﴾ أريد باقتصاصه تسلية رسولَ الله صلى الله عليه و ـ لم والاستشهاد بدّعوة موسى عليه السلام الى التوحيد اثر ماأشير الى اجماع جميع الرسل عليهم السلام عليه (فلما جاهم بآياتنا اذاهم منها يضحكون ﴾ أي فاجؤا وقت ضحكهم منها أي استهزؤا بها أول مارأوهاو لم يتأملوا فيها ﴿ وَمَانِرِيهِم من آية ﴾ من

الآيات ﴿ الاهي أكبر من أختها ﴾ الاوهي بالغة أقصى مراتب الاعجاز بحيث يحسبكل من ينظر اليها أنها أكبر مر كل مايقاس بها من الآيات والمراد وصف الكل بغاية الكبر من غـير ملاحظة تصور في شيء منها أوالاوهي مختصة بضرب من الاعجاز مفضلة بذلك الاعتبار على غيرها ﴿ وأخذناهم بالعذاب﴾ كالسنين والطوفان والجراد وغيره ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ لكى برجعوا عماهم عليه من الكفر ﴿ وقالوا ياأيها الساحر ﴾ نادوه بذلك في مثل تنك الحالة لغاية عُتُوهُم ونهاية حماقتهم وقيلكانوا يقولون للعالم المـاهر ساحرَ لاستعظامهم عـلم السحر وقرى أيه الساحر بضم الهـا ﴿ ادع لنا ربك ﴾ ليكشف عنا العذاب ﴿ بماعهد عندك ﴾ بعهده عندك من النبوة أومن استجابة دعوتك أومن كشف العذاب عمن اهتدى أو بماعهد عندك فو فيت به من الإيمان والطاعة ﴿ اننا لمهتدون ﴾ أي لمؤمنون على تقدير كشف العذاب عنابدعو تك كقولهم لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ﴿ فلما كَشَفْنا عَهُم العذاب ﴾ بدعوته ﴿ اذاهِ ينكثون ﴾ فاجؤا وقت نكث عهدهم بالاهتداء وقدم تفصيله فىالاعراف ﴿ ونادىفرعون ﴾ بنفسه أو بمناديه ﴿ في قومه ﴾ في مجمعهم وفيما بينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا ﴿ قَالَ يَاقُومُ ٱلْيُسْلَى مَلْكُ، صروهذه الانهار ﴾ أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس ﴿تَجْرَى مِن تَحْتَى ﴾ أي من تحتقصري أوأمري وقيل منتحت سريري لارتفاعه وقيل بين يدي في جناني و بساتيني والواواما عاطفة لهذه الانهار على ملكمصر فتجرى حال منها أوللحال فهذه مبتدأ والانهار صفتها وتجرى خمبر للمبتدا ﴿ أَفْلَا تَبْصُرُ وَنَ ﴾ ذلك يريدبه استعظام ملكه ﴿ أُمَّ أَنَا خَيْرٌ ﴾ مع هذه المملكة والبسطة ﴿ من هـذا الذي هو مهين ﴾ ضعيف حقير من المهانة وهي القلة ﴿ و لا يكاديبين ﴾ أي الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وتنقيصاله عليه السلام في أعين الناس باعتبار ما كان في لسانه عليه السلام مننوع رتة وقدكانت ذهبت عنه لقوله تعالى قدأوتيت سؤلك وأمامامنقطعة والهمز ةللتقريركا نهقال اثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خيريته أثبت عندكم واستقر لديكم أني أناخير وهذه حالي من هذا الخ وامامتصلة فالمعني أفلا تبصرون أم تبصرون خلاأنه وضع قوله أناخير موضع تبصرون لأنهم اذا قالواله أنت خيرفهم عنده بصراء وهذامن باب تنزيل السبب منزلة المسبب و يحوز أن يجعل من تنزيل المسبب منزلة السبب فان ابصارهم لماذكر من أسباب فضله سبب على زعمه لحكمهم بخيريته ﴿ فلو لا ألق عليه أسورة من ذهب ﴾ أي فهلا ألتي اليه مقاليد الملك ان كان صادقا لما أنهم كانر ا إذا سو دوا رجلاسور وهوطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمع سوار وقرى أساور جمع أسورة وقرى أساورة جمع أسوار بمعنى السوار على تعويض التاء من ياء أساوير وقد قرى كذلك وقرى والتي عليه أسورة وأساو رعلي البناء للفاعل وهو الله تعالى ﴿ أُوجًا مُعُهُ المَلائكَةُ مَقَارُ نَينَ ﴾ مقرونين يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترنأ ومتقارنين من اقترن بمعنى تقارن ﴿ فاستخف قومه ﴾ فاستفزهم وطلب منهم الخفة في مطاوعتــه أو فاستخف أحلامهم ﴿ فَأَطَاعُوهُ ﴾ فيما أمرهم به ﴿ انهم كانوا قوما فاسقين ﴾ فلذلك سارعوا الى طاعة ذلك الفاسق الغوى ﴿ فلما آسَفُونا﴾ أي أغضبونا أشد العضب منقول من أسف أذا اشتد غضبه ﴿ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴾ في اليم ﴿ فِعلناهم سلفا ﴾ قدوة لمن بعدهم من الكفار يسلكون مسلكهم في استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب وهو اما مصدر نعت به أو جمع سالف كحدم جمع خادم وقرى وبضم السين واللام على أنه جمع سليف أى فريق قد سلف كرغف أوسالف كصبر أوسلف كأسد وقرى ملفا بابدال ضمة اللام فتحة أو على أنه جمع سلفة أى ثلة قد سلفت ﴿ ومثلا للآخرين﴾ أي عظة لهم أوقصة عجيبة تسير مسير الامثال لهم فيقال مثلكم مثل قوم فرعون ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً ﴾ أي ضربه أبن الزبعرى حين جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى انكم وما تعبدن من دون

الله حصب جهنم حيث قال أهذا لنا و لآلهتنا أو لجميع الامم فقال عليه الصلاة والسلام هو لكم ولآلهتكم ولجميع الامم نقال اللعين خصمتك و رب الكعبة أليس النصاري يعبدون المسيح واليهود عزيرا و بنو مليح الملائكة فانكان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن و آلهتنا معهم ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى ﴿ اذا قرمك منه ﴾ أى من ذلك المثل ﴿ يصدون ﴾ أى يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجذلاً وقرى ً يصدون أى من أجل ذلك المثل يعرضون عن الحق أي يثبتون على ما كانوا عليه من الاعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضًا من السديد وهما لغتان فيـه نحو يعكف و يعكف وهو الانسب بمعنى المفاجأة ﴿ وِقَالُوا أَ ٱلْهُتَنَا خَيْرَ أَمْ هُو ﴾ حكاية لطرف من المثل المضروب قالوه تمهيدا لما بنو اعليه من الباطل المموه بما يغتر به السفهاء أي ظاهر أن عيسي خير من آلهتنا فحيثكان هو في النار فلا بأس بكو ننا مع آلهتنا فيها واعلم أن ما نقل عنهم من الفرح و رفع الاصوات لم يكن لما قبل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك الى أن نزل قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسني الآية فان ذلك مع الهامه لما يجب تنزيه ساحته عليه الصلاةوالسلام عنه منشائبة الافحام منأول الامر خلاف الواقع كيف لاوقدروي أن قول ابن الزبعري خصمتك و رب الكعبة صدر عنهمن أول الامر عند سماع الآية الكريمة فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه السلام ماأجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لما لا يعقل وانما لم يخص عليه السلام هذا الحكم بالمهم حين ألالفاجر عن الخصوص والعموم عملا بما ذكر من اختصاص كلمة ما بغير العقلاء لأن اخراج بعض المعبودين عنه عند المحاجة موهم للرخصة في عبادته في الجملة فعممه عليه السلام للكل لكن لابطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلهم عبدو االشياطين التي أمرتهم بذلك أن الملائكة والمسيح بمعزل من أن يكونوا معبو ديهم كما نطق به قوله تعالى سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن الآية وقد مرتحقيق المقام عنــد قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسني الآية بل انمــا كان ما أظهروه من الاحوال المنكرة لمحض وقاحتهم وتهالكهم على المـكابرةوالعنادكيا ينطق به قوله تعالى ﴿ ماضر بوه لك الاجدلا) أي ماضر بو الكذلك المثل الالاجل الجدال والخصام لالطلب الحق حتى يذعنو اله عندظهو ره ببيانك ﴿ إِلَهُمْ قُومُ خَصِمُونَ ﴾ أىلدشداد الخصومة مجبولون على المحك واللجاج وقيل لما سمعوا قوله تعالى ان مثل عيسي عند الله كمثل آدمخلقه منتراب قالوا نحن أهدىمن النصاري لأنهم عبدوا آدميا ونحن نعبد الملائكة فنزلت فقولهم أآلهتنا خيرأم هو حينئذ تفضيل لآلهتهم على عيسي عليه السلام لأن المرادبهم الملائكة ومعني ماضربوه الخ ماقالوا هذا القول الاللجدل وقيل لما نزلت ان مثل عيسي الآية قالوا ما يريد محمد بهذا الا أن نعبده وأنه يستأهل أن يعبد وان كان بشراكها عبدت النصارى المسيح وهو بشرومعني يصدون يضجون ويضجرون والضميرفي أم هولمحمد عليه الصلاة والسلام وغرضهم بالموازنة بينه عليه السلام وبين آلهتهم الاستهزاءبه وقد جوزأن يكون مرادهم التنصل عما أنكر عليهم من قولهم الملائكة بنات الله تعالى ومنعبادتهم لهم كأنهم قالوا ماقلنا بدعامن القول ولافعلنا منكر امن الفعل فان النصاري جعلوأ المسيح ابن الله وعبدوه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا اليه الملائكة وهم نسبوا اليه الاناسي فقوله تعالى ﴿ انْ إُمُو الاَ عَبِدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ ﴾ أي بالنبوة ﴿ وجعلناه مثلاً لبني اسرائيل ﴾ أي أمرا عجيباً حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتنزيه عليه السلام عن أن ينسب اليه ما نسب الى الأصنام بطريق الرمزي نطني به صريحا قوله تعالى أن الذين سبقت لهم منا الحسني الآية وفيه تذبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد رأى من يرى رأيهم فى شأن الملائكة وعلى الثاني والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو

بأبطل على زعمهم وماعيسي الاعبـدكسـائر العبيد قصاري أمره أنه بمن أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخواص البديعة بأن خلقناه بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فأين هو من رتبة الربوبية ومن أين يتوهم صحة مذهب عبدته حتى يفتخر عبدة الملائكة بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن حالهم أشف أو أخف من حالهم وأما على الوجه الثالث فهو لردهم وتكذيبهم في افترائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن عيسي في الحقيقة وفيما أوحى الى الرسول عليهما الصلاة والسلام ليس الاأنه عبد منعم عليه كما ذكر فكيف يرضى عليه الدلام بمعبو ديته أو من قدرة الله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع مع النبيه على سقوط الملائكة أيضا من درجة المعبودية أي قدرتنا بحيث لونشاء ﴿ لجعلنا ﴾ أى لخلقنا بطريق التوالد ﴿ منكم ﴾ وأنتم رجال ليسمن شأنكم الولادة ﴿ ملائكـة ﴾ كها خلقناهم بطريق الابداع ﴿ فِي الارضِ ﴾ مستقرين فيهاكها جعلناهم مستقرين في السماء ﴿ يَخْلَفُونَ ﴾ أي يخلفو نكم مثل أولادكم فيما تأتون وما تذرون و يباشرون الافاعيل المنوطة بمباشر تكم مع أن شأنهم التسبيح والتقديس فىالسماء فن شأنهم بهذه المثابة بالنسبة الى القدرة الربانية كيف يتوهم استحقاقهم للعبودية أو انتسابهم اليه تعالى عنذلك علوا كبيرا ﴿ وَانَّهِ ﴾ وأن عيسى ﴿ لعـلم للساعة ﴾ أي أنه بنزو له شرط من أشر اطها وتسميته علما لحصوله به أو بحدوثه بغير أب أو باحيائه المي لل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة من الامو رالواقعة في الساعة وقري لعلم أي علامة وقرى و للعلم وقرى ولذكر على تسمية مايذكر به ذكر اكتسمية ما يعلم به علما وفي الحديث ان عيسي عليه السلام ينزل على ثنية بالارض المقدسة يقال لها أفيق وعليه مصرتان وبيده حربة وبها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الامام فيقدمه عيسي عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنارير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصاري الامن آمن به وقيل الضميرللقرآن لماأن فيه الاعلام بالساعة ﴿ فلا تمترن بها ﴾ فلا تشكن في وقوعها ﴿ واتبعون ﴾ أي واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي وقيل هو قول الرسول مَأمورا من جهته تعالى ﴿هذا ﴾ أي َالذي أدعركم اليه أو القرآن على أن الضمير في انه له ﴿ صراط مستقيم ﴾ موصل الى الحق ﴿ ولا يصدنكم الشيطان ﴾ عن اتباعي ﴿ انه لـكم عدو مبين ﴾ بين العداوة حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية ﴿ ولماجا عيسي بالبينات ﴾ أي بالمعجز أت أو بآيات الانجيل أو بالشرائع الواضحات ﴿ قَالَ ﴾ لبنى اسرائيل ﴿ قد جَنَّتُكُم بِالحَـكَمَةَ ﴾ أى الانجيـل أو الشريعة ﴿ ولابين لَـكم ﴾ عطف على مقدرينبيُّ عنه المجيُّ بالحكمة كأنَّه قيل قد جئتكم بالحكمة لاعلم كم أياها ولا بين لكم ﴿ بعض الذي تختلفون فيه ﴾ وهو ما يتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الانبياء عليهم الســلام كما قال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم ﴿ فاتقوا الله ﴾ في مخالفتي ﴿ وأطيعون ﴾ فيما أبلغه عنه تعالى ﴿ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ﴾ بيان لماأمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقادالتو حيدوالتعبد بالشرائع ﴿هذا ﴾ أى التوحيد والتعبد بالشرائع ﴿ صراط مستقيم ﴾ لايضل سالكه وهو اما من تتمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جهته تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام ﴿ فَاخْتَلْفُ الْأَحْرَابِ ﴾ الفرق المتحرّبة ﴿ مَنْ بِينَهُم ﴾ أي من بين من بعث اليهم من اليهود والنصارى ﴿ فُو يَلُ لَّذِينَ ظُلُمُوا ﴾ من المختلفين ﴿ من عـذاب يوم أَلْيم ﴾ هو يوم القيامة ﴿ هل ينظرون ﴾ أى ما ينتظر الناس ﴿ الاالساعة أَن تأتيهم ﴾ أى الا اتيان الساءة ﴿ بِغَتْهُ ﴾ أى فجأة لكن لا عند كونهم مترقبين لها بل غافلين عنها مشتغلين بأمور الدنيا منكرين لها وذلك قوله تعلى ﴿ وهم لايشعرون الأخلاء ﴾

المتحابون في الدنيا على الاطلاق أو في الامور الدنيوية ﴿ يومئذَ ﴾ يوماذ تأتيهم الساعة ﴿ بعضهم لبعص عدو ﴾ لانقطاع مابينهم من علائق الخلة والتحاب لظهوركونها أسبابا للعذاب ﴿ الا الْمَتَفَينَ ﴾ وَان خلتهم في الدنيا لما كانت في الله تبقي على حالهــا بل تزداد بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب و رفع الدرجات والاستثناء على الأول متصل وعلى الثانى منقطع ﴿ ياعباد لاخوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون ﴾ حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون فى الله يومئــذ تشريفًا لهم وتطييبًا لقلوبهم ﴿ الذين آمنوا بآياتنا ﴾ صفة للمنادى أو نصب على المــدح ﴿ وكانوا مسلمين﴾ أي مخلصين وجوههم لنا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنو اعن مقاتل اذابعث الله الناس فزع كل أحد فينادي مناد ياعبادي فيرفع الخلائق رؤسهم على الرّجاء ثم يتبعها الذين آمنوا الآية فينكس أهل الاديان الباطلة رؤسهم ﴿ ادخـلوا الجنة أنتم وأزواجكم ﴾ نساؤكم المؤمنات ﴿ تحبرون ﴾ تسرون سرو را يظهر حباره أى أثره على وجوهكم أو تزينون من الحبرة وهو حسن الهيئة أو تكرمون أكراما بليغا والحبرة المالغة فها وصف بحميل ﴿ يَطَافَ عَلَيْهِم ﴾ بعددخولهم الجنة حسما أمروابه ﴿ بصحاف من ذهب وأكواب ﴾ كذلك والصحاف جمع صحفة قيل هي كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيلة والاكواب جمع كوب وهو كوز لاعروة له ﴿ وفيها ﴾ أى فى الجنة ﴿ ماتشتهيه الأنفس ﴾ من فنون الملاذ وقرى وماتشتهى ﴿ وتلذ الأعين ﴾ أى تستلذه وتقر بمشاهدته وقرى وتلذه ﴿ وأنتم فيهاخالدون ﴾ اتمام للنعمة واكمال للسرو رفان كلُّ نعيمٍ له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لامحالة والالتفات للتشريف ﴿ وتلك الجنة ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ التي أو رثتموها ﴾ وقُرٰى و رثتموها ﴿ بمــا كنتم تعملون ﴾ في الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لانه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتدأ وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخسبر بمماكنتم تعملون فتتعلق الباء بمحذوف لابأو رثتموها كما في الأولين ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَا كُهِـةً كَثيرةً ﴾ بحسب الانواع والاصناف لابحسب الافراد فقط ﴿ منهـا تاكلون﴾ أىبعضها تأكلون فيكل نوبة وأما الباقي فعلى الاشجار علىالدوام لاترى فيها شجرة خلت عن ثمرها لحظة فهي مزينة بالثمار أبدا موقرة بها وعن النبي صلى الله عليه وسلم لاينزع رجل في الجنة من ثمرها الا نبت مثلاها مكانها ﴿ انالجرمين ﴾ أى الراسخين في الاجرام وهم الكفار حسبما ينبي عنه ايرادهم في مقابلة المؤمنين بالآيات ﴿ في عذاب جَهُم خالدون ﴾ خبر ان أو خالدون هو الحبر و في متعلقة به ﴿ لايفتر عنهم ﴾ أي لايخفف العذاب عنهم من قولهم فترت عنه الحي اذا سكنت قليلا والتركيب للضعف ﴿ وهم فيه ﴾ أي في العذاب وقرى وفيها أي في النار ﴿ مُبْلَسُونَ ﴾ آيسون من النجاة ﴿ وماظلمناهم ﴾ بذلك ﴿ ولكن كأنوا هم الظالمين ﴾ لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد ﴿ ونادوا ﴾ خازن النــار ﴿ يَامَالُكُ ﴾ وقرى ً يامال عــلى الترخيم بالضم والكسر ولعــله رمز الى ضعفهم وعجزهم عن تأدية اللفظ بتمامه ﴿ ليقضُ علينا رَبكُ ﴾ أى ليمتنا حتى نستريحُ من قضى عليه اذا أماته والمعنى سل ربك أن يقضى علينا وهذا لاينافي مأذكر من ابلاسهم لأنه جؤار وتمن للموت لفرط الشدة ﴿قال انكم ماكثون﴾ أي في العذاب أبدا لاخلاص لكم منه بموت و لا بغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجيبهم الا بعد ألف سنة وقيل بعدمائة وقيل بعدأر بعين سنة ﴿ لقد جئناكم بالحق﴾ في الدنيا بارسال الرسل وانزال الكتب وهو خطاب توبيخ وتقريع من جهة الله تعالى مقرر لجواب مالك ومبين لسبب مكثهم وقيل في قال ضمير الله تعالى ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثُرُ كُمُ لِلْحَقِّ ﴾ أي حق كان ﴿ كَارِهُونَ ﴾ لايقبلونه و ينفر ونعنه وأما الحق المعهو د الذي هو التوحيد أو القرآن فكلهم كارهون له مشمئز ون منه ﴿ أُم أبر موا أمرا ﴾ كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعلوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأم منقطعة ٧ - ابو السعود -- خامس

وما فيها من معنى بل للانتقال من توبيخ أهل النار الى حكاية جناية هؤ لا والهمزة للانكار فان أريد بالابرام الاحكام حقيقة فهي لانكار الوقوع واستبعاده وان أريد الاحكام صورة فهي لانكار الواقع واستقباحه أي أأبرم مشركو مكة أمرا من كيدهم ومكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَانَا مبرمونَ ﴾ كيدنا حقيقة لاهم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كا أبرموا كيدهم صورة كقوله تعالى أم ير يدون كيدًا فالذين كفروا هم المكيدون وكانو! يتناجون في أنديتهم ويتشاورون في أموره عليه الصلاة والسلام ﴿ أم يحسبون ﴾ أي بل أيحسبون ﴿ أنا لانسمع سرهم ﴾ وهو ماحد ثوا به أنفسهم أوغيرهم في مكان خال ﴿ ونجواهم ﴾ أي ما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي ﴿ بلي كن نسمعهما ونطاع عليهما ﴿ ورسلنا ﴾ الذين يحفظون عليهم أعمالهم و يلازمونهم أينها كانوا ﴿ لديهم ﴾ عندهم ﴿ يكتبون ﴾ أى يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدرعهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر من سرهم ونجواهم والجملة اما عطف على ما يترجم عنه بلي أو حال أي نسمعهما والحال أن رسلنا يكتبون ﴿ قُلَ ﴾ أي للكفرة تحقيقاً للحق وتنبيها لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك لما يعبدونه من الملائكة عليهم السلام ليست لبغضك وعداوتك لهم أولمعبوديهم بل أنما هو لجزمك باستحالة ما نسبو االيهم و بنو اعليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالى ﴿ انكان للرحمن ولد فأنا أُول العابدين﴾ أي له وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤنه تعالى و بما يجوزعليه و بما لايجوز وأو لاهم براعاة حقرقه ومن مواجب تعظيم الوالد تعظيم ولده وفيه منالدلالة على انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجو هوأقواها وعلى كون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم في باب التوحيد ما لا يخفي مع ما فيه من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعرب عنه ايراد ان مكان لوالمنبئة عن امتناع مقدم الشرطية وقيل ان كان للرحمن والد في زعمكم فأنا أول العابدين الموحـدين لله تعالى وقيـل فأنا أول الآنفين أي المستنكفين منه أو من أن يكون له ولد من عبـد يعبد اذا اشـتد أنفه وقيـل ان نافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرى ولد ﴿ سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون ﴾ أي يصفونه به من أن يكون له و لدوفي اضافة اسم الرّب الى أعظم الاجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوته و ربوبيته كيف يتوهم أن يكون شي منها جزأ منه سبحانه وفي تكريراسم الرب تفخيم لشأن العرش ﴿ فَدَرَهُم ﴾ حيث لم يذعنوا للحق بعد ما سمعوا هذا البرهان الجلي ﴿ يخوضوا ﴾ في أباطيلهم ﴿ ويلعبوا ﴾ في دنياهم فان ما هم فيه من الافعال والأقوال ليست الامن باب الجهل واللُّعب والجزم في الفعل لجواب الأمر ﴿ حتى يلاقُوا يومهم الذي يوعدون ﴾ من يوم القيامة فانهم يومئذ يعلمون مافعلوا وما يفعل بهم ﴿ وهو الذي في السماء اله و في الأرض اله ﴾ الظرفان متعلقان بالمعنى الوصني الذي ينبي عنه الاسم الجليل من معنى المعبودية بالحق بنا على اختصاصه بالمعبود بالحقكما مرفى تفسير البسملة كأنه قيل وهو الذي مستحق لأن يعبد فيهما وقد مر تحقيقه في سورة الانعام وقرى وهو الذي في السما الله وفي الأرض الله والراجع الى الموصول مبتدأ قد حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه و لامساغ لكون الجارخبرا مقدما واله مبتدأ مؤخرا للزوم عراء الجملة حينئذعن العائد نعم يجوزأن يكون صلة للموصول واله خبرا لمبتدا محذوف على أن الجلة بيان للصلة وأن كونه في السماء على سبيل الالهية لا على سبيل الاستقر اروفيه نغي الآلهة السماوية والأرضية وتخصيص لاستحقاق الالهية به تعالى وقوله تعالى ﴿ وهو الحكيم العليم ﴾ كالدليل على ما قبله ﴿ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما ﴾ اما على الدوام كالهواء أو في بعض الأوقات كالطير ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ أي العلم بالساعة التي فيها تقوم القيامة ﴿ واليه ترجعونَ ﴾ للجزاء والالتفات للتهديد وقرى عَلَى الغيبة وقرى تحشرون

بالتا ولا يملك الذين يدعون أى يدعونهم وقرى بالتا مخففاوه شددا (من دونه الشفاعة ) كا يزعمون (الا من شهد بالحق ) الذى هو الترحيد (وهم يعلمون ) بما يشهدون به عن بصيرة وايقان واخلاص وجمع الضمير باعتبار معنى من كا أن الافراد أو لا باعتبار لفظها والاستثنا امامتصل والموصول عام لمكل ما يعبد من دون الله أو منفصل على أنه خاص بالاصنام (ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين (ليقوان الله ) لتعذر الانكار لغاية بطلانه (فأنى يؤفكون ) فكيف يصرفون عن عبادته الى عبادة غيره مع اعترافهم بكون المكا مخلوقا له تعالى (وقيله ) بالجر اما على أنه عطف على الساعة أى عنده علم الساعة وعلم قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) الخفاف القيل والقال كام مصادر أو على أن الواو المقسم وقوله تعالى (ان هؤلا قوم لا يؤمنون ) جوابه وفى الاقسام به من رفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتفخيم دعائه والتجائه اليه تعالى مالا يخفى وقرى بالنصب بالعطف على سرهم أو على محل الساعة أو باضهار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرى بالرفع على الابتدا والخبر ما بعده وقد جوز عطفه على علم الساعة (فاصفح عنهم ) فأعرض عن دعوتهم واقنط عن ايمانهم (وقل سلام ) أى أمرى تسلم من كم ومتاركة (فسوف يعلمون ) حالهم البتة وان تأخر ذلك وهو وعيد من الله تعالى لهم وتسلية لرسول الله صلى الله على الورى "تعلمون على أنه داخل في حيز قل . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الزخرف كان بمن بقال له يوم القيامة ياعباد لاخوف عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة بغير حساب

— ورة الدخان هي — ( مكية الا قوله اناكاشفو العذاب الآية . وهي سبع أو تسع وخمسون آية ) ( بسم الله الرحمر للرحيم)

رحم والكتاب المبين » الكلام فيه كالذي ساف في السورة السابقة (إنا أنزلاه » أى الكتاب المبين الذي هو القرآن (في ليلة مباركة » في ليلة القدروقيل ليلة البراءة ابتدى فيها انزاله أو أنزل فيها جملة الى السما الدنيامن اللوح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة ثم كان ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في ثلاث وعشرين سنة كامر في سورة الفاتحة و وصفها بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أولما فيهامن تنزل الملائكة والرحمة واجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة واعطاء تمام الشفاعة لرسول الله صلى الله على وقيل يزيد في هذه الليلة ما زمزم زيادة ظاهرة (اناكنا منذرين » استثناف مبين لما يقتضي الانزال كائنه قيل انا أنزلناه لان من شأننا الانذار والتحذير من العقاب وقيل جواب المقسم وقوله تعالى انا أنزلناه الخ اعتراض وقيل جواب المناب عني عاطف (فيها يفرق كل أمر حكيم » استثناف كما قبله فان كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة أنها ليلة القدر ومعني يفرق أنه يكتب و يفصل كل أمر حكيم من أرزاق العباد و آجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة الى الأرزاق اليميكائيل ونسخة الحروب الى جبريل و كذا الزلازل والخسف والصواعق ونسخة الأعمال الى اسماعيل الارزاق الى ميكائيل ونسخة الحروب الى جبريل و كذا الزلازل والخسف والصواعق ونسخة الأعمال الى اسماعيل الأرزاق الى ميكائيل ونسخة الحروب الى جبريل و كذا الزلازل والخسف والصواعق ونسخة الأعمال الى اسماعيل على البناء للفاعل أي يفرق الله تعالى كل أمر حكيم وقرى "نفرق بنون العظمة (أمرا من عندنا) نصب على الاختصاص على البناء للفاعل أي يفرق الله تعالى كل أمر حكيم وقرى "نفرق بنون العظمة (أمرا من عندنا) نصب على الاختصاص

أي أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا على مقتضي حكمتنا وهو بيان لفخاءته الإضافية بعدبيان فحامته الذاتية و يجوز كونه حالا من كل أمر لتخصصه بالوصف أو من ضميره في حكيم وقد جوز أن يرادبه مقابل النهي و يجعل مصدرا مؤكدا ليفرق لاتحاد الأمر والفرقان في المعني أو لفعله المضمر لما أن الفرق به أو حالًا من أحد ضميري أنزلناه أي آمرين أو هأمورا به ﴿ إِنَا كَنَا مُرْسَلِينَ ﴾ بدل من إناكنا منذرين وقيل جواب ثالث وقيل مستأنف وقوله تعالى ﴿ رحمة من ربك ﴾ غاية للارسال متأخرة عنه على أن المراد بها الرحمة الواصلة الى العباد و باعث متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى انا أنزلنا القرآن لان من عادتنا ارسال الرسل بالكتب الى العباد لاجل افاضة رحمتناعليهمأو لاقتضا ورحمتناالسابقة ارسالهم و وضع الربموضع الضمير للايذان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتها واضافته الى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه أو تعليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمةمفعر لللارسال كما في قوله تعالى ومايمسك فلا مرسل له أي يفرق فيهاكل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لان من عادتنا ارسال رحمتنا و لاريب في أن كلا من قسمة الارزاق وغيرها والاوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فان الغاية لتكليف العباد تعريضهم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تعالى ﴿ انه هو السميع العليم ﴾ تحقيق لربوبيته تعالى وأنها لاتحق الالمن هذه نعوته ﴿ رب السموات والارض ومابينهما ﴾ بدل من ربك أو بيان أونعت وقرى ً بالرفع على أنه خبر آخر أو استثناف على اضمار مبتدا ﴿ ان كنتم موقنين ﴾ أى ان كنتم من أهل الايقان في العلوم أو ان كنتم موقنين في اقراركم بأنه تعالى رب السموات والارض ومأيينهما اذا سئلتم عن خلفها فقلتم الله علمتم أن الأمركما قلنا أوان كنتم مريدين اليقين فاعلمو اذلك ﴿ لااله الاهو ﴾ جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقيل خبرلقوله ربالسموات الخ ومابينهما اعتراض ﴿ يحيي و يميت ﴾ مُستأنفة كما قبلها وكذا قوله تعالى ﴿ ربكم و رب آبائكم الأولين ﴾ باضمار مبتدا أو بدل من رب السموات على قراءة الرفع أوبيان أو نعت لهوقيل فاعل ليميت وفي يحي ضمير راجع الى ربالسموات وقرى بالجر بدلا من ربالسموات على قراءة الجر ﴿ بلهم في شك ﴾ بماذكر من شئونه تعالى غير موقنين في اقرارهم ﴿ يلعبون ﴾ لايقولون ما يقولون عن جد واذعان بل مخلوطا بهزؤ ولعب والفا في قوله تعالى ﴿ فارتقب ﴾ لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ماقبلها فان كونهم في شك بما يوجب ذلك حتما أي فانتظر لهم ﴿ يُومَ تأتى السَّمَا وبدخان مبين ﴾ أي يوم شـدة ومجاعة فان الجائع برى بينه و بين السماء كهيئة الدخان اما لضعف بصره أو لأن في عام القحط يظلم الهواء لقلة الأمطار وكثرة الغبار أو لأن العرب تسمى الشر الغالب دخاما وذلك أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهماشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فأخذتهم سنةحتي أكلوا الجيف والعظام والعلم وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان وكان يحدث الرجل ويسمع كلامهو لايراد من الدخان وذلك قوله تعالى ﴿ يغشى الناس ﴾ أي يحيط بهم ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أي قائلين ذلك فمشى اليه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر مُعه وناشدوه الله تعالى والرحم و واعدوه ان دعاً لهُم وكشف عنهم أن يؤمنوا وذلك قوله تعالى ﴿ رَبُّنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ﴾ وهذا قُول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم و به أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفرا والزجاج وقيل هو دخان يأتي من السما قبل يوم القيامة فيـدخل في أسماع الـكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ، ل الآيات الدخان ونزول عيسي ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس الى المحشر قال حذيفة بارسولُ الله وما الدخان فتلا الآية وقال يملأُ مابين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة

أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره والأول هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعا فان قوله تعالى ﴿ أَنَّى لَمُم الذَّكْرَى ﴾ الخرد لكلامهم واستدعائهم الكشف وتكذيب لهم في الوعد بالإيمان المنبي عن التذكر والاتّعاظ بما اعتراهم من الداهيـة أي كيف يتذكرون أو من أين يتذكرون بذلك ويفون بما وعدوهمن الايمان عندكشف العذاب عنهم ﴿ وقد جاهم رسول مبين ﴾ أى والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم منه في ايجابها حيث جاهم رسول عظيم الشأن وبين لهم مناهج الحق باظهار آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة تخر لهما صم الجبال (ثم تولوا عنه) عن ذلك الرسول وهو هوريثما شاهدوا منه ماشاهدوه من العظائم الموجبة للاقبال عليه ولم يقتنعوا بالتولى ﴿ وَقَالُوا ﴾ في حقه ﴿ معلم مجنون ﴾ أي قالوا تارة يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا و آخرون كذا فهل يُتوقع من قوم هذه صفاتهمأن يتأثروا بالعظة والتذكير وما مثلهم الاكمثل الكلب اذاجاع ضغاواذا شبع طغى وقوله تعالى ﴿ انا كاشفو العـذاب قليلا انكم عائدون ﴾ جواب من جهته تعالى عن قولهم ربنـا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أي انا نكشف العذاب المعهود عنكم كشفا قليلا أو زمانا قليلا انكم تعودون اثر ذلك الى ما كنتم عليه من العتو والإصر ارعلى الكفر وتنسون هذه الحالة وصيغة الفاعل في الفعلين للدلالة على تحققهما لامحالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما لبثوا أن عادوا الى ماكانوا عليه من العتو والعناد ومن فسر الدخان بمـا هو من الاشراط قال اذا جا الدخان تضور المعذبون به من الكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربنا اكشف عنا العدداب المامؤمنون فيكشفه الله تعالى عنهم بعد أربعين يوما و ريثها يكشفه عنهم يرتدون و لا يتمهلون ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ يوم القيامة وقيل يومبدروهو ظرف الله قوله تعالى ﴿ إِنَا مِنتَقِمُونَ ﴾ لالمنتقمون لأن ان مانعة من ذلك أي يومئذ ننتقم انا منتقمون وقيل هو بدل من يوم تأتى الخ وقرى نبطش أي نحمـل الملائكة على أن يبطشوا بهم البطشة الكُبرى وهو التناول بعنف وصولة أو نجعـل البطشة الكبرى باطشة بهم وقرى ونبطش بضم الطاء وهي لغة ﴿ ولقد فتنــا قبلهم قوم فرعورن ﴾ أى امتحناهم بارسال موسى عليه السلام أو أوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للسالغة أو لكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كريم ﴾ على الله تعالى أو على المؤمنين أو فى نفسه لأن الله تعالى لم يبعث نبيا الا من سراة قومُه وكرامهم ﴿ أَنْ أَدُوا الَّهِ عَبَادُ اللهِ ﴾ أي بأن أدوا الى بني اسرائيل وأرسلوهم معى أو بأن أدوا الى ياعباد الله حقه من الايمــان وقُبول الدعوة وقيل أن مفسرة لأن مجيَّ الرسول لايكون الا برسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقيلة أي جاءهم بأن الشأن أدوا الى الخ وقوله تعالى ﴿ انى لَكُم رسول أمين ﴾ تعليل للاً مر أو لوجوب المأمور به أي رسول غير ظنين قد ائتمنني الله تعالى على وحيه وصدَّقني بالمعجزات القاهرة ﴿ وأن لاتعلوا على الله ﴾ أى لانتكبروا عليه تعالى بالاستهانة بوحيه و برسوله وأن كالتي سلفت وقوله تعالى ﴿ انى آتيكم ﴾ أى من جهته تعالى ﴿ بسلطان مبين ﴾ تعليل للنهى أى آتيكم بحجة واضحة لاسببل الى انكارها و آتيكم على صيغة الفاعل أو المضارع وفي ايراد الاداء مع الأمين والسلطان مع العلا من الجزالة مالا يخفي ﴿ واني عذت بربي و ربكم ﴾ أى التجأت اليه وتو كلت عليه ﴿ أَنْ تَرْجُمُونَ ﴾ من أن ترجموني أي تؤذوني ضربا أو شتماً أو أن تقتلوني قيل لما قال وأن لا تعلوا على الله توعدود بالقتل وقرى بادغام الذال في التاء ﴿ وَانْ لَمْ تَوْمَنُوا لَى فَاعْتَرْ لُونَ ﴾ أي وأن كابرتم مقتضى العقل ولم تؤمنوا لي فخلوني كفافا لاعلى و لا لي و لا تتعرضوا لي بشر و لا أذى فليس ذلك جزاء من يدعوكم

الىمافيه فلاحكم وحمله على معنى فاقطعوا أسباب الوصلة عنى فلاموالاة بيني وبين من لايؤمن يأباه المقام ﴿ فدعار به ﴾ بعد ماتموا على تُكذيبه عليه الســــلام ﴿ أن هؤلا ۚ ﴾ أى بأن هؤلا ﴿ قوم مجرمون ﴾ وهو تعريض بالدع ا عليهم بذكر مااستوجبوه به و لذلك سمى دعًا وقرى وبالكسر على اضمار القول قيل كان دعاؤه اللهم عجل لهم مايستحقونه باجرامهم وقيل هوقوله ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين ﴿ فأسر بعبادى ليلا ﴾ باضمار القول اما بعد الفاء أي فقال ربه أسر بعبادي واما قبلها كا نه قيل قال ان كان الأمركما تقُول فأسر بعبادي أي ببني اسر ائيل فقد دبر الله تعالى أن تتقدموا وقرى بوصل الهمزة من سرى ﴿ انكم متبعون ﴾ أى يتبعكم فرعون وجنوده بعد ماعلمرا بخروجكم ﴿ وَاتْرَكَ البَّحْرُ رَهُوا ﴾ مَفْتُوحًا ذَا فجُوهُ وَاسْعَةُ أُوسًا كَنَا عَلَى هَيْنَهُ بِعَدْ مَاجًا دِرْنَهُ وَلا تَغْرِبُهُ بِعَصَّاكُ لينطبق وَلا تغيره عن حاله ليدخله القبط ﴿ انهم جند مغرقون ﴾ وقرى أنهم بالفتح أى لأنهم ﴿ كُم تركوا ﴾ أى كثيرا تركوا بمصر ﴿من جنات وعيون و زروع ومقام كريم ﴾ محافل مزينـة ومنازل محسنة ﴿وَنَعْمَة ﴾ أى تنعم ﴿كَانُوا فيها فاكهين﴾ متنعمين وقرى فكهين ﴿كذلك﴾ الكاف في حيز النصب وذلك أشارة الى مصدرفعل يدّل عليه ، كوا أى مثل ذلك السلب سلبناهم اياها ﴿ وأو رثناها قوما آخرين ﴾ وقيل مثل ذلك الاخراج أخرجناهم منها وقيل في حيز الرفع على الخبرية أى الأمركذلك فحينتذ يكون أو رثناها معطوفا على تركوا وعلى الأولين على الفعل المقدر ﴿ فَمَا بَكَ عليهم السماء والأرض ﴾ مجازعن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده فيقال له بكت عليه السما والأرض ومنه ماروي ان المؤمن ليكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصاعد عمله ومهابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقديره أهل السماء والأرض ﴿ وَمَا كَانُوا ﴾ لمــا جاء وقت هلاكهم ﴿ منظرين ﴾ مملين الى وقت آخر أو الى الآخرة بل عجل لهم فى الدنيا ﴿ وَلَقَدْ نَجِينَا بَنِي اسْرَائِيلَ ﴾ بأن فعلنابفر عو ن وقومه مافعانا ﴿من العذاب المهين﴾ من استعباد فرعون اياهم وقتل أبنائهم واستحيا نسائهم على الخسف والضم ﴿ من فرعون ﴾ بدل من العذاب اما على جعله نفس العذاب لا فراطه فيه واما على حذف المضاف أي عذاب فرعون أو حال من المهن أي كائنا من فرعون وقرى من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو في عتوه وتفرعنه وفي ابهام أمره أو لا وتبيينه بقوله تعالى ﴿ انه كان عاليا من المسرفين ﴾ أانيا من الافصاح عن كانه أمره في الشر والفساد مالا مزيد عليه وقوله تعالى من المسرفين اما خبر ثان لكان أيكان شكبرا مسرفا أو حال من الضمير في عاليا أيكان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائقا لهم بليغا في الاسراف ﴿ ولقد اخترناهم ﴾ أي بني اسرائيــل ﴿ على علم ﴾ أي عالمين بانهم أحقا بالاختيار أو عالمين بأنهم يزيغون في بعض الاوقات و يكثر منهم الفرطات ﴿ على العالمين ﴾ جميعالكثرة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم ﴿ و آتيناهم من الآيات﴾ كفلق البحر وتظليل الغهام وأنزال المن والسلوى وغيرها من عظائم الآيات التي لم يعهد مثلهاً في غيرهم ﴿مافيه بلا ُ مبين﴾ نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون ﴿ ان هؤلا ﴾ يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على تماثلهم في الاصرار على الضلالة والتحذير عن حلول مثل ما حلبهم ﴿ لِيقُولُونَ انْهِي الأمُوتَيْنَا الْأُولِي ﴾ أي ماالعاقبة ونهاية الأمرالاالموتة الاولى المزيلة للحياة الدنيوية والاقصد فيه الى أثبات موتة أخرى كما في قولك حج زيد الحجة الاولى ومات وقيل لما قيل لهم انكم تموتون موتة تعقبها حياة كما تقدمتكم موتة كذلك قالوا ماهي الاموتتنا الاولى أي ماالموتة التي تعقبها حياة بمبعوثين ﴿ فأتوا با آبائنا ﴾ خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ﴿ ان كنتم صادقين ﴾

في اتعدونه من قيام الساعة و بعث الموتى ليظهر أنه حق وقيل كانوا يطلبون اليهم أن يدعوا الله تعالى فينشر لهم قصى ان كلاب ليشاو روه وكان كبيرهم ومفزعهم في المهمات والمليات ﴿ أَهْمَ خَيْرٌ ﴾ رَدِلقُولِهُمْ وتهديدُهُم أَى أَهْمُ خَيْرٌ في القَّوة والمنعة اللتين يدفع بهما أسباب الهلاك ﴿ أُمْقُومُ تَبِعَ ﴾ هو تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة و بني سمر قند وقيل هدمها وكان مومنا وقومه كافرين وكذلك ذمهم ألله تعمالي دونه وكان يكتب في عنوان كنابه بسم الله الذي ملك بحرا وبحرا أي بحارا كثيرة وعن النبيصلي الله عليه وسلم لاتسبوا تبعا فانه كان قدأسلم وعنه عليه الصلاة والسلام ماأدري أكان تبع نبيا أوغيرني وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان نبيا وقيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما يقال لهم الاقيال لانهم يتقيلون ﴿ والذين من قبلهم ﴾ عطف على قوم تبع والمرادبهم عادوثمود وأضرابهم من كل جبار عنيــد أولى بأس شديد والاستفهام لتقرير أن أولئك أقوى من هؤلاً وقوله تعالى ﴿ أَهْلَكُنَاهُم ﴾ استئناف لبيان عاقبة أرهم وقوله تعالى ﴿ إنهم كانوا مجرمين ﴾ تعليل لاهلاكهم ليعلم أن أولئك حيث أهلكوا بسبب اجرامهم مع ما كانوا في غاية القوة والشدة فلا أن يهلك هؤلا وهم شركا لهم في الاجرام أضعف منهم في الشدة والقوة أو لي ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السموات والارض ومابينهما ﴾ أي مابين الجنسين وقرى ومابينهن ﴿لاعبينَ ﴾ لاهين من غير أن يكونَ في خلقهما غرض صحيح وغاية حميدة ﴿مأخلقناهما﴾ ومابينهما ﴿الابالحق﴾ استثنا مفرغ من أعم الأحوالأوأعم الإسباب أي ما حلقناهما ملتبسا بشيء من الأشياء الاملتبسا بالحق أوماخلقناهما بسبب من الاسباب الابسبب الحقّ الذي هو الايمان والطاعة والبعث والجزاء ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أنا لأمركذلك فينكر ونالبعث والجزاء ﴿ ان يوم الفصل﴾ أى فصل الحقءن الباطل وتمييز المحق من المبطل أو فصل الرجل عن أقاربه وأحبائه ﴿ميقاتهم ﴾ وقت مُوعدهم ﴿ أَجْمَعَيْنَ ﴾ وقرى ميقانهم بالنصب على أنه اسم ان و يوم الفصل خبرها أى ان ميعاد حسابهُم وجز أنَّهم في يوم الفصل ﴿ يومِلا يغني ﴾ بدل من يوم الفصل أوصفة لميقاتهم أوظرف لمادل عليه الفصل لالنفسه ﴿ مُولَى ﴾ من قرابة أوغيرها ﴿ عن مولى ﴾ أى مولى كان ﴿ شيئاً ﴾ أى شيأ من الاغناء ﴿ و لاهم ينصرون ﴾ الضمير لمولى الأول باعتبار المعنى لأنه عام ﴿ الامنرحم الله ﴾ بالعفو عنه وقبول الشفاعة في حقه ومحله الرفع على البدل من الواوأ والنصب على الاستثناء ﴿ انه هو العزيز ﴾ الذى لأينصر من أراد تعذيبه ﴿ الرحيم ﴾ لمن أراد أن يرحمه ﴿ ان شجرة الزقوم ﴾ وقرى بكسر الشين وقدم معنى الزقوم في سورة الصافات ﴿ طعام الاثيم ﴾ أي الكثير الآثام والمرادبة الكافر لدلالة ماقبله وما بعده عليه ﴿ كالمهل ﴾ وهو مايمهـل في النارحتي يذوبُ وقيـل هو دردي الزيت ﴿يغلي في البطون﴾ وقرى ً بالتاء على اسناد الُفعــل ألى والعتل الاخذبمجامع الشيءوجره بقهر وعنف وقرى بضم التاءوهي لغة فيه (الىسوا الجحيم) أي وسطه (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ﴾ كان الأصل يصب من فوق رؤسهم الحميم فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو الحميم للبالغة ثم أضيف العذاب الى الحميم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع ﴿ ذَقَ انْكُ أَنْتَ العزيز الكريم ﴾ أى وقولوا له ذلك استهزاء به وتقر يعا له على ماكان يزعمه روى أن أبا جهل قال لُرسول الله صلى الله عليـــه وسلم مابين جبليها أعزو لاأكرم مني فوالله ماتستطيع أنت ولاربكأن تفعلابي شيأ وقرى ً بالفتح أي لأنك أوعذاب أنك (ان هذا) أى العذاب ﴿مَا كُنتُمْ بِهُ تَمْتُرُونَ ﴾ تشكون وتمـارون فيه والجمع باعتبار المعنى لأن المراد جنس الاثيم (انالمتقين) أي عن الكفر والمعاصى ﴿ فَي مقام ﴾ في موضع قيام والمراد المكان على الاطلاق فانه من الخاص الذي شاع استعاله في معنى العموم وقرى وبضم الميم وهو موضع آقامة ﴿ أَمينِ ﴾ يامن صاحبه الآفات والانتقال عنه

وهو من الامن الذي هوضد الخيانة وصف به المكان بطريق الاستعارة كان المكان المخيف يخون صاحبه لما يلقي فيه من الممكاره (في جنات وعيون) بدل سن مقام جئ به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات المآكل والمشارب (يلبسون من سندس واستبرق) اماخبر ثان أو حال من الضمير في الجار أو استثناف والسندس ما رق من الحرير والاستبرق ماغلظ منه معرب (متقابلين) في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض كذلك) أي الامر كذلك أو كذلك أثبناهم (و و وجناهم بحورعين) على الوصف وقرى بالاضافة أي قرناهم بهن والحورجم الحورا وهي البيضا والعين جع العينا وهي العظيمة العينين واختلف في أنهن نسا الدنيا أو غيرها (يدعون فيها بكل فاكهة) أي يطلبون و يأمرون باحضار ما يشتهونه من الفواكه لا يتخصص شي منها بمكان ولازمان (آمنين) من كل ما يسوؤهم (لايذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى) بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو متصل على ما يسوؤهم (لايذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى) بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيها على الاطلاق كأنه قيل لا يذوقون فيها الموت الا اذا أمكن ذوق الموتة الأولى حينئذ (و وقاهم عذاب الجحيم) وقرى مشددا للمبالغة في الوقاية (فضلا من ربك) أي أعطوا ذلك كله عطاء المكاره ونيل لكل المطالب وقوله تعالى (فائم يسرناه بلسانك لعلم مي تسد كرون) فذلكة للسورة الكريمة أي انها الكتاب المبين بلغتك كي يفهمه قومك و يتذكر واو يعملوا بموجبه واذ لم يفعلوا ذلك (فارتقب) فانتظر ما يحل بهم (انهم مرتقبون) ما يحل بك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأحم الدخان ليسلة فانتظر ما يحل بهم (انهم مرتقبون) ما يحل بك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأحم الدخان ليسلة فاستظر ما يحل بهم

## \_\_\_\_وة الجاثية هي \_\_\_ (مكية وهي سبع أو ست وثلاثون آية) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

(حم) السكلام فيه كما مرفى فاتحة سورة المؤمن فان جعل اسما للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة الى السورة قبل جريان ذكرها قد وقفت على سره مرارا وان جعل مسرودا على بمط التعديد فلا حظ له من الاعراب وقوله تعمل (تنزيل الكتاب) على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر لمبتدا مضمر يلوح به ماقبله أى المؤلف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لحم أى المسمى به تنزيل الخوقد مر مرارا أن الذي يجعل عنوانا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب اليه واذ لاعهد بالتسمية بعد فحقها الاخبار بها وأما جعله خبرا له بتقدير المضاف وابقا التنزيل على أصله أى تنزيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن افادة فائدة يعتد بها تمحل على تمحل وقوله تعالى (من الله العزيز الحكيم) كما مر في صدر الدرم على التفصيل وقيل حم مقسم به وتنزيل الكتاب صفته وجواب القسم قوله تعالى (ان في السموات والارض فاتهما منطويتان من فنون الآيات على ما يقصر عنه البيان واما والانفسية ومحل الآيات المافس السموات والارض فاتهما منطويتان من فنون الآيات على ما يقصر عنه البيان واما خلقة من علقة تمقلبة في أطوار مختلفة الى تمام الحاق (وما يبث من دابة) عطف على المضاف دون المضاف اليه أى من علقة متقلبة في أطوار مختلفة الى تمام الحاق (وما يبث من دابة) عطف على المضاف دون المضاف اليه أى من علقة متقلبة في أطوار مختلفة الى تمام الحاق (وما يبث من دابة) عطف على المضاف دون المضاف اليه أى

وفيها ينشره و يفرقه من دابة ﴿ آيات ﴾ بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم والجملة معطوفة على ما قبلها من الجُمَلة المصدرة بان وقيل آيات عُطف على ما قبلها من آيات باعتبار المحل عند من يجوزه وقرى آية بالتوحيد وقرى آيات بالنصب عطفا على ما قبلها من اسم ان والخبر هو الخبر كأنه قيـل وان في خلقكم وما يبث من دابة آيات ﴿ لَقُومَ يُوقَنُونَ ﴾ أي من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه ﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾ بالجر على اضهار الجار المذكور في الآيتين قبله وقد قرى ونذكره والمراد باختلافهما اما تعاقبهما أو تفاوتهما طولا وقصرا ﴿ وَمَا أَنزِلُ الله من السمائ عطف على اختلاف ﴿ من رزق ﴾ أي من مطر وهو سبب للرزق عبر عنه بذلك تنبيها على كونه آية من جهتي القدرة والرحمة ﴿ فأحي به الأَرْضَ ﴾ بأن أخر جمنها أصناف الزروع والثمرات والنبات ﴿ بعدموتها ﴾ وعرائها عن آثار الحياة وانتفاءً قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن الثمار ﴿ وتصريف الرياح ﴾ من جهة الى أخرى ومن حال الى حال وقرى بتوحيد الريح وتأخيره عن انزال المطر مع تقدمه عليه في الوجود اما للايذان بأنه آية مستقلة حيث لوروعي الترتيب الوجودي لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وانزال المطر آية واحدة واما لأن كون التصريف آية ليس لمجرد كونه مبدأ لانشاء المطربل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من الجار والمجرور والجملة معطوفة على ما قبلها وقرى وبالنصب على الاختصاص وقيل على أنهــا اسم ان والمجرو ر المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما ان و في أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر في اختلاف والنصب في آيات وتنكير آيات في المواقع الثلاثة للتفخيم كما وكيفا واختـ لاف الفواصل لاختـ لاف مراتب الآيات في الدقة والجلاء ﴿ تلك آيات الله ﴾ مبتدأ وخـ بر وقوله تعـ الي ﴿ نتلوها عليك ﴾ حال عاملها معنى الاشارة وقيل هو الخبر و آيات الله بدل أو عطف بيان ﴿ بالحق ﴾ حال من فاعل نتلو ومن مفعوله أي نتلوها محقين أو ملتبسة بالحق ﴿ فَبأَى حديث ﴾ من الأحاديث ﴿ بعد الله و آياته ﴾ أي بعد آيات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمها كما في قولهم أعجبني زيد وكرمه أو بعد حديث الله الذي هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحـديث وهو المراد بآياته أيضا ومناط العطف التغاير العنواني ﴿ يؤمنون ﴾ بصيغة الغيبة وقرى بالتاء ﴿ ويل لكل أفاك ﴾ كذاب ﴿ أثيم ﴾ كثير الآثام ﴿ يسمع آيات الله ﴾ صفة أخرى لأفاك وقيل استئناف وقيل حال مر. الضمير في أثيم ﴿ تَتَلَّي عَلَيْهِ ﴾ حال من آيات الله و لا مساغ لجعله مفعولا ثانيا ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كقولك سمعت زيدا يقرأ ﴿ ثم يصر ﴾ أي يقيم على كفره وأصله من اصرار الحمـار على العانة ﴿ مستكبرا ﴾ عن الايمـان بما سمعه من آياتُ الله تعالى والاذعانُ لما تنطق به من الحق مزدريا لها معجبا بما عنده من الأباطيل وقيل نزلت في النضر بن الحرث و كان يشـتري من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن لكنها وردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرته ما هم فيه من الشر والفساد و كلمة ثم لاستبعاد الاصرار والاستكبار بعد سماع الآيات التي حقها أن تذعن لها القلوب وتخضع لها الرقاب كما في قول من قال يرى غمرات الموت ثم يزورها ﴿ كَأَنْ لَم يَسْمُمُمَّا ﴾ أي كأنه لم يسمعها فخفف وحذف ضمير الشأن والجملة حال من يصر أي يصر شبيها بغير السامع ﴿ فَبشره بعـذاب أليم ﴾ على اصراره واستكباره ﴿ واذا علم من آياتنا شيئا ﴾ أي اذا بلغه من آياتنا شيء وعلم أنه من آياتنا لا أنه علمه كما هو عليه فانه بمعزل من ذلك العلم وقيل أذا علم منها شيئا يمكن أن يتشبث به المعاند و يجد له محملا فاسدا يتوصل به الىالطعن والغميزة ﴿ اتخذها ﴾ أى الآيات كلهـا ﴿ هزوا ﴾ أى مهزوءاً بهـا لا ما سمعه فقط وقيل الضمير للشيء والتأنيث ۸ ـ ابو السعود ـ خامس

لأنه في معنى الآية ﴿ أُولِتُكُ ﴾ اشارة الى كل أفاك من حيث الاتصاف بماذكر من القبائح والجمع باعتبار الشمول للكلكا كا في قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون كما أن الافراد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحد ﴿ لهم ﴾ بسبب جناياتهم المذكورة ﴿ عــذاب مهين ﴾ وصف العــذاّب بالاهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم با آيات الله سبحانه وتعالى ﴿ من و رائهم جهنم ﴾ أي من قدامهم لانهم متوجهون الى ما أعد لهم أو من خلفهم لأنهم معرضون عن ذلك مقبلون على الدنيا فان الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف وقدام ﴿ و لا يغني عنهم ﴾ ولا يدفع ﴿ مَا كَسَبُوا ﴾ من الأموال والأولاد ﴿ شَيْنًا ﴾ من عـذاب الله تعـالى أو شيئًا من الاغنــاء ﴿ وَلا ما اتخذوا من دون الله أوليا ٤ أى الأصنام وتوسيط حرف النفي بين المعطوفين مع أن عدم اغنا الأصنام أظهر وأجلى من عدم اغنا الاموال والاولاد قطعا مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون فى شفاعتهم وفيــه تهكم ﴿ ولهم ﴾ فيما و را هم من جهنم ﴿ عذاب عظيم ﴾ لا يقادر قدره ﴿ هذا ﴾ أى القرآن ﴿ هدى ﴾ في غاية الكمال من الهُدَاية كَانُه نَفْسُها ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا ﴾ أي بالقرآن وانما وضع مُوضع ضميره قوله تعالَى ﴿ با آيات ربهم ﴾ لزيادة تشنيع كفرهم بهوتفظيع حالهم (لهم عذاب من رجز) أى من أشدالعذاب (أليم) بالرفع صَفة عذاب وقرى بالجرعلى أنه صفة رجز وتنوين عذاب في المواقع الثلاثة للتفخيم و رفعه اما على الابتداء واما على الفاعلية ﴿ الله الذي سخر لكم البحر ﴾ بأن جعله أماس السطح يطفو عليه ما يتخلل كالاخشاب و لا يمنع الغوص و الخرق لميعانه ﴿ لتجرى الفلك فيه بأمره ﴾ وأنتم راكبوها ﴿ ولتبتغوامن فضله ﴾ بالتجارة والغرص والصيدوغيرها ﴿ ولعلكم تشكّرون ﴾ ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك ﴿ وسخر لـكم مَا في السموات وما في الأرض ﴾ منالمُوجودات بأن جعلها مدارا لمنافعكم ﴿جُمِيعا﴾ اما حال من ما في السموات والارض أو توكيد له ﴿منه﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لجميعاً أوحال عن ماأًى جميعًا كائنا منه تعالى أوسخر لكم هذه الإشياعًا تنة منه مخلوَّقة له تعالى أو خبر لمحذوف أيهي جميعًا منه تعالى وقرى منة على المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الاسناد المجازي أو خبر مبتدأ محذوف أي ذلك منه ﴿ ان فى ذلك ﴾ أى فيما ذكر من الامورالعظام ﴿ لآيات ﴾ عظيمة الشأن كثيرة العدد ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ في بدائع صنع الله تعالى فامهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها و يوفقون لشكرها ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ حذف المقول لدلالة ﴿ يغفروا ﴾ عليه فانه جواب للامر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه فقط أَى قـل لهم اغفروا يغفروا ﴿ للذين لايرجُون أيام الله ﴾ أي يعفوا و يصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى بأعـدائه من قولهم أيام العرب لوقائعها وقيل لايأملون الاوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين و وعدهم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها وقيل نزلت في عمر رضي الله عنه حين شتمه غفاري فهم أن يبطش به وقيل حين قال ابن أبي ماقال وذلك أنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئريقال لها المريسيع فأرسل ابن أبي غلامه يستقي فأبطأ عليه فلما أتاه قالله ما حبسك قال غلام عمر قعد على طرف البئر فما ترك أحدا يستقى حتى ملاً قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر فقال ابن أبي ما مثلنا ومثل هؤلا الا كما قيل سمن كلبك يأكلك فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه اليه فأنزلها الله تعالى ﴿ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ﴾ تعليــل للامر بالمغفرة والمراد بالقوم المؤمنون والتنكير لمدحهم والثناء عليهم أي أمروا بذلك ليجزي يوم القيامة قوما أيمـا قومقوما مخصرصين بماكسبوا في الدنيا من الاعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أذية الكفار والاغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه ما يقصر عنه البيان من الثواب العظم هذا وقد جوزأن يراد بالقوم الكفرة و بما كانوا يكسبون سيئاتهم التي من جماتها ماحكيمن

الكلمة الخبيثة والتنكبير للتحقير وفيــه أن مطاق الجزاء لا يصاح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديري المغفرة وعدمها فلا بد من تخصيصه بالكل بأن لا يتحقق بعض منه في الدنيا أو بما يصدر عنه تعالى بالذات وفي ذلك من التكلف مالا يخفي وأن يرادكلا الفريقين وهو أكثر تـكلفا وأشد تمحلا وقرى ليجزى قوم وليجزى قوما أي ليجزي الجزاء قوما وقرى النجزى بنون العظمة ﴿ من عمل صالحا فلنفسه و من أسا فعايها ﴾ لايكاد يـ مرى عمل الى غير عامله ﴿ ثم الى ربكم ﴾ مالك أموركم ﴿ترجعونَ ﴿ فيجازيكم على أعمالكم خيراكان أو شرا ﴿ ولقــد آتينا بني اسرائيــل الكتابُ أي التوراة ﴿ وَالْحِكُمُ أَى الحِكُمَةُ النَّظريةُ والعمليةُ والفقه في الدين أوفصُل الخصومات بين الناس اذكان الملك فيهم ﴿ والنبوة ﴾ حيث كثر فهم الانبياء ما لم يكثر في غيرهم ﴿ ورزقناهم من الطبيات ﴾ تما أحل الله تعالى من اللذائذ كالمن والسلوى ﴿ وفضلناهُم على العالمين ﴾ حيث آتيناهم مالم نؤت من عداهم من فاق البحر واظلال الغمام ونظائرهما وقيل على عالمي زمانهم ﴿ و آتيناهم بينات من الامر ﴾ دلائل ظاهرة في أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما بين لهم من أمره وأنه يهاجر من تهامة الى يثربويكونأنصارهأهليثرب ﴿ فما اختلفوا ﴾ فيذلك الامر ﴿ الا من بعد ما جاءهم العلم ﴾ بحقيقته وحقيته فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لرسوخه ﴿ بغياً بينهم ﴾ أي عداوة وحسدا لاشكافيه ﴿ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة ﴾ بالمؤاخذة والجزاء ﴿ فما كانوا فيه يختلفون ﴾ من أمر الدين ﴿ ثم جعلناك على شريعة ﴾ أى منة وطريقة عظيمة الشأن ﴿ من الامر ﴾ أي أمر الدين ﴿ فاتبعها ﴾ باجرا ً أحكامها في نفسك وفي غيرك من غير اخلال بشي ً منها ﴿ وَلا تَدْبِعُ أَهُوا ۚ الذِينَ لا يَعْلُمُونَ ﴾ أي آرا الجهلة واعتقاداتهم الزائغة التابعة للشهوات وهم رؤسا وقريش كانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام ارجع الى دين آبائك ﴿ انهم لن يغنو اعنك من الله شيئاً ﴾ مما أرادبك ان اتبعتهم ﴿ وَانَ الظَّالَمِينَ بِعَضِهِمُ أُولِيا ۗ بِعَضَ ﴾ لا يو اليهم و لا يتبع أهو اعجم الا من كان ظالمـا مثلهم ﴿ والله و لى المتقين ﴾ الذين أنت قدوتهم فدم على ماأنت عليه من توليه خاصة والاعراض عماسواه بالكلية ﴿ هذا ﴾ أي القرآن أواتباع الشريعة ﴿ بصائر للناس ﴾ فان ما فيـه من معالم الدين وشعائر الشرائع بمنزلة البصائر فى القلوب ﴿ وهدى ﴾ من و رطة الضلالة ﴿ و رحمة ﴾ عظيمة ﴿ لقوم يوقنون ﴾ من شأنهم الايقان بالامور ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ﴾ استئناف مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين اثربيان تبابن حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الاول الى الثاني والهمزة لانكار الحسبان لكن لا بطريق انكار الوقوع ونفيه كما في قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار بل بطريق انكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ﴿أن نجعلهم ﴾ أي نصيرهم في الحـكم والاعتبار وهم على ما هم عليه من مساوى الاحوال ﴿ كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وهم فيما هم فيمه من مجاسن الاعمال ونعاملهم معاملتهم في الكرامة و رفع الدرجة وقوله تعالى ﴿ سواء محياهم وبماتهم ﴾ أي محيا الفريقين جميعا وبماتهم حال من الضمير في الظرف والموصول معا لاشتماله على ضمير بهما على أن السواء بمعنى المستوى ومحياهم وبماتهم مرتفعان بهعلى الفاعلية والمعني أم حسبوا أن نجعلهم كائنين مثلهم حالكون الكل مستويا محياهم وبماتهم كلا لايستوون فيشي منهما فان هؤلاء في عز الايمان والطاعة وشرفهما في المحيا وفي رحمة الله تعالى و رضوانه في المات وأولئك في ذل الكفر والمعاصي وهوانهما في المحيا و في لعنة الله والعـذاب الخالد في المهات شتان بينهما وقد قيل المراد انكارأن يستووا في المهات كما استووا في الحياة لأن المسيئين والمحسنين مستومحياهم في الرزق والصحة وانما يفترقون في المات وقري محياهم وعاتهم

بالنصب على أنهما ظرفان كمقدم الحاج وسواء حال على حاله أى حال كونهم مستوين في محياهم وماتهم وقد ذكر في الآية الكريمة وجوه أخر من الاعراب والذي يليق بحزالة التنزيل هو الأول فتدبر وقرى سوا ً بالرفع على أنه خبر ومحياهم مبتدأ فقيل الجلة بدل من الكاف وقيل حال وأياما كان فنسبة حسبان التساوي اليهم فيضمن الانكار التوبيخي مع أنهم بمعزل هنــه جازهون بفضاءِم على المؤهنين للمبالغة في الانكار والتشديد في التوبيخ فان انكار حسبان التساوي والتوبيخ عليه انكار لحسبان الجزم بالفضل وتوبيخ عليه على أبلغ وجه وآكده ﴿سَاءُ مَا يُحَمُّونَ ﴾ أىساء حكمهم هذا أوبأس شيأ حكموا به ذلك ﴿ وخلق الله السموات والارض بالحق ﴾ استئناف مقرر لما سبق من الحمكم فان خاق الله تعالى لها ولما فهما بالحقّ المقتضي للعدل يستدعي لامحالة تفضيل المحسن على المسيَّ في المحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم واذا لم يطرد ذلك في المحيا فهو بعد المات حتما ﴿ ولتجزى كل نفس بمـاكسبت ﴾ عطفعلي بالحق لأنفيه معنى التعليل اذمعناه خلقها مقرونة بالحكمة والصواب دونالعبث والباطل فحاصله خلقها لأجل ذلك ولتجزى الخأوعلى علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى ﴿ وهم ﴾ أى النفوس المدلول عليها بكل نفس ﴿ لا يظلمون ﴾ بنقص ثواب أو بزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلما مع أنه ليس كذلك على ماعرف من قاعدة أهـل السنة لبيان غاية تنزه ساحة لطفه تعالى عماذكر بتنزيله منزلة الظلم الذي يستحيل صدو ره عنه تعالى ﴿ أَفُر أَيت من اتخذ الهه هواه ﴾ تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى الى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أي أنظرت فرأيته فان ذلك بما يقضى منه العجب وقرى و آلمة هو اه لأن أحدهم كان يستحسن حجر ا فيعبده فاذا رأى أحسن منه رفضه اليه فكانه اتخذ آلهة شتى ﴿ وأضله الله ﴾ وخذله ﴿ على علم ﴾ أى عالما بضلاله وتبديله لفطرة الله تعالى التي فطر النياس عليها ﴿ وختم على سمعُه وقلبه ﴾ بحيث لا يتأثرُ بالمواعظُ و لا يتفكر في الآيات والنــذر ﴿ وجعل على بصره غشاوة ﴾ مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرى عبفتح الغين وضمها وقرى عشوة ﴿ فَن يهديه مَن بعد الله ﴾ أى من بعد أضلاله تعالى ا ياه بموجب تعاميه عن الهدى وتماديه في الغي ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُ وَنَ ﴾ أَي أَلَا تَلاحظونَ فَلا تَذَكَّرُ ونُ وقرى تَتَذكَّرُ ونَ على الاصل ﴿ وقالوا ﴾ بيانلاحكام ضلالهم المحكى أي قالوامن غاية غيهم وضلالهم ﴿ ماهي ﴾ أي ما الحياة ﴿ الاحياتنا الدنيا ﴾ التي نحن فيها ﴿ نموتونحيا ﴾ أي يصيبنا الموت والحياة فيهاوليس و را ُ ذلك حياة وقيل نكون نطفاوما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك أو نمـوت بأنفسنا ونحيا ببقاء أو لادنا أو يموت بعضناو يحيا بعضنا وقد جوزأن يريدوا به التناسخفانه عقيدة أكثر عبدة الاوثان وقرى نحيا ﴿ وما يهلكنا الاالدهر ﴾ الامرو رالزمان وهو في الاصل مدة بقا العالم من دهره أي غلبه وقرى الادهر يمروكانواً يزعمون أن المؤثر في هلاك الانفس هو مرور الايام والليالي وينكرون ملك الموت وقبضه للارواح بأمرالله تعالى ويضيفون الحوادث الى الدهر والزمان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا الدهر فان الله هو الدهر أي فان الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكُ ﴾ أي بمــا ذكر من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت الى الدهر ﴿ من علم ﴾ مامستند الى عقل أو نقل ﴿ ان أهم الا يظنون ﴾ ماهم الاقوم قصاري أمرهم الظن والتقليد من غير أن يكون لهم شيء يصح أن يتمسك به في الجملة هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم ﴿ واذا تتلي عليهم آياتنا ﴾ الناطقة بالحق الذي منجملته البعث ﴿ بينات ﴾ واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ﴿ ما كان حجتهم ﴾ بالنصب على أنه خبر كان أي ما كان متمسكا لهم شيء من الاشياء ﴿ الا أن قالوا ائتوا با آبائنا ان كنتم صادقين ﴾ في أنا نبعث بعد الموت أي الا هذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكُون من قبيل الحجة وتسميته حجة اما لسوقهم اياه مساق الحجة على سبيل التهكم بهم أو لانهمن قبيل تحية بينهم ضرب وجيع

وقرى و برفع حجتهم على أنها اسم كان فالمدى ماكان حجتهم شيأ من الاشياء الاهـذا القول الباطل ﴿قُلُ الله يحييكم ابتداء (شميميتكم عند أنقضاء آجالكم لاكما تزعمون من أنكم تحيون وتمو تون بحكم الدهر (شم يحمعكم بعدالموت ﴿ الى يوم القيامة ﴾ للجزاء ﴿ لاريب فيه ﴾ أى فيجمعكم فأن من قدر على البدء قدر على الاعادة والحكمة اقتضت الجمع للجزا والمحالة والوعد المصدق بالآيات دل عملي وقوعها حتما والاتيان بآبائهم حيث كان مزاحما للحكمة التشريعية أمتنع ايقاعه ﴿ ولكن أكثر الناس لايعلمون ﴾ استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو اما من تمام الكلام المأهوربه أوكلام مسوق منجهته تعالى تحقيقا للحق وتنبيها على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم فىالنظر والتفكر لالان فيه شائبة ريب ما ﴿ ولله ملك السموات والارض ﴾ بيان لاختصاص الملك المطاق والتصرف الكلي فيهما وفيها بينهما بالله عز وجــل اثر بيــأن تصرفه تعالى في الناس بالاحياء والاماتة والبعث والجمع للمجازاة ﴿ و يوم تقوم الساعة يومئذ يخسرا لمبطلون ﴾ العامل في يوم يخسر و يومئذ بدلمنه ﴿ وترى كُلُّ أُمَّةٌ ﴾ من الأمم المجموعة ﴿ جاثية ﴾ باركة على الركب مستوفزة وقرى عادية أي جااسة على أطراف الاصّابع والجـنو أشد استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاثية مجتمعة وقيل جماعات من الجثوة وهي الجماعة ﴿ كُلُّ أَمَّة تَدَّعَى الى كتابها ﴾ الى صحيفة أعمالها وقرى كل بالنصب على أنهبدل من الأول وتدعى صفة أوحال أومفعولَ ثان ﴿ اليوم تجزون ما كنتم تعملون ﴾ أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ﴿هذا كتابنا﴾ الخمن تمام مايقال حينئذ وحيثكان كتابكل أمة مكتوبا بأمرالله تعمالي أضيف الى نون العظمة تفخيها لشأنه وتهو يلا لامره فهذا مبتدأ وكتابنا خبره وقوله تعالى ﴿ ينطق عليكم ﴾ أى يشهد عليكم ﴿ بِالحق ﴾ من غـير زيادة و لا نقص خبر آخر أو حال و بالحق حال من فاعل ينطقَ وقوله تعــالى ﴿ إِنَا كِنَا نَسْتَنْسَخَ ﴾ الح تعليل لنطقه عليهم باعمالهم من غير اخلال بشي منها أي اناكنا فيما قبل نستكتب الملائكة ﴿ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا من الأعمال حسنة كانت أُوسيئة وقوله تعالى ﴿ فأما الذين آمنو اوعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ﴾ أي في جنته تفصيل لما يفعل بالامم بعد بيان ماخوطبو ا.به من الكلام المنطوى على الوعد والوعيد ﴿ ذَلَكُ ﴾ أى الذى ذكره ن الادخال فى رحمته تعالى ﴿ هو الفوز المبين ﴾ الظاهر كو نه فوز آلافوز و راءه ﴿ وأما الذين كَفُرُوا أَفْلَمْ تَكُنَ آيَاتَى تَتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ أى فيقال لهم بطّريق التوبيخ والتقريع ألم يكن تأتيكم رسلي فلم تكنّ آياتى تتلي عليكم فحذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ﴿ فاستكبرتم ﴾ عن الأيمان بها ﴿ وكنتم قومًا مجرمين ﴾ أي قرماعادتهم الاجرام ﴿ واذا قيل ان وعد الله ﴾ أي ماوعده من الامور الآتية أو وعده بذلك ﴿ حق ﴾ أي واقع لامحالة أومطابق للواقع ﴿ والساعة ﴾ التيهي أشهر ماوعده ﴿ لاريب فيها ﴾ أي في وقوعها وقرى والساعة بالنصب عطفًا على اسم أن وقراءة الرفع للعطف على محل أن واسمها ﴿قَاتُمَ ﴾ لغاية عتوكم ﴿ماندرى ما الساعة ﴾ أى أى شئ هي استغرابًا لها ﴿ إِن نَظِنَ الْا ظِنَا ﴾ أي مانفعل الاظنا وقد مرتحقيقه في قوله تُعالى انأتبع الا مايوحي الى وقيل مانعتقد الاظناأي لاعلماوقيل مانحن الانظن ظنا وقيل مانظن الاظناضعيفاو يرده قوله تعالى ﴿ وَمَا نَحْنَ بمستيقنين ﴾ أى لامكانه فان مقابل الاستيقان مطلق الظن لاالضعيف منه ولعل هؤلاء غير القائلين ماهي الاحياتنا الدنيا ﴿ وبدا لهم ﴾ أي ظهر لهم حينتذ ﴿سيئات ماعملوا ﴾ على ماهي عليه من الصورة المنكرة الهائلة وعاينوا وخامة عاقبتها أو جزاً ها فان جزاء السبئة سيئة ﴿ وحاق بهم ما كانو ابه يستهزئون ﴾ من الجزاء والعقاب ﴿ وقيل اليوم ننساكم ﴾ نتركم في العذاب ترك المنسى ﴿ كَمَا نَسَيْتُمَ ﴾ في الدنيا ﴿ لقاء يومكم هذا ﴾ أي كما تركتم عدَّته ولم تبالوا به واضافة اللقاء الى اليوم اضافة المصدرالى ظرفه ﴿ وَمَأُواكُمُ النارومالُكُمْ مِن ناصرينَ ﴾ أي مالاحد منكم ناصر واحد يخلصكم

منها (ذلكم) العداب (بأنكم) بسبب أنكم (اتخذتم آيات الله هزوا) مهزوا بها ولم ترفعوا لها رأسا وغرتكم الحيوة الدنيا في فحسبتم أن لاحياة سواها (فاليوم لايخرجون منها) أى من النار وقرئ يخرجون من الخروج والالتفات الى الغيبة للايذان باسقاطهم عن رتبة الخطاب المتهانة بهم أو بنقلهم من مقام الخطاب الى غيابة النار (ولاهم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أى يرضوه لفوات أوانه (فلة الحمد) خاصة (رب السموات و رب الأرض رب العالمين) فلا يستحق الحمد أحد سواه وتكرير الرب للتأكيد والايذان بأن ربوبيته تعالى لكل منها بطريق الاصالة وقرئ برفع الثلاثة على المدح باضهارهو (وله الكبريا في السموات والأرض) الظهور آثارها وأحكامها فيهما واظهارهما في موقع الاضهار لتفخيم شأن الكبريا (وهوالعزيز) الذي لايغلب الخريم) في كل ماقضى وقدر فاحمدوه وكبروه وأطيعوه . عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجاثية ستر الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب

## \_\_\_\_\_ سورة الأحقاف كى \_\_\_\_ ( مكية و آيها أربع أو خمس وثلاثون آية ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ حم تَنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ الكلام فيه كالذي مر في مطلع السورة السابقة ﴿ ماخلقنا السموات والأرض ﴾ بمـا فيهما من حيث الجزئيـة منهما ومن حيث الاستقرار فيهما ﴿ وَمَا بِينِهُمَا ﴾ من المخلوقات ﴿ الا بالحق﴾ استثنا مفرغ من أعم المفاعيل أي الاخلقا ملتبسا بالحق الذي تقتضيه ألحكمة التكوينية والتشريعية أو من أعم الأحوال من فاعل خلقنا أومن مفعوله أي ماخلقنا الفي حال من الاحوال الاحال ملابستنا بالحق أوحال ملابستها به وفيه من الدلالة على وجود الصانع تعالى وصفات كاله وابتناء أفعاله على حكم بالغة وانتهائها الى غايات جليلة مالايخني ﴿ وأجل مسمى ﴾ عطف على الحق بتقدير مضاف أي و بتقدير أجل مسمى ينتهي اليه أمر الكل وهويوم القيامة يوم تبدُّل الارض غير الارض والسموات و برزوا لله الواحد القهار وقيل هو آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد و يأباه قوله تعالى ﴿ والذين كفر واعماأنذروا معرضون ﴾ فانماأنذروه يومالقيامة ومافيه من الطامة التامة والاهوال العامة لاآخر أعمارهم وقدجو زكون مامصدرية والجملة حالية أي ماخلقنا الخلق الابالحق وتقدير الاجل الذي يجاز و نعنده والحال أنهم غير مؤمنين به معرضون عنه وعن الاستعداد له ﴿قُلَ تُوبِيخًا هُمُ وَتَبَكِّينًا ﴿أُرَأَيْتُمَ ۗ أُخبر ونى وقرى أرأيتكم ﴿ مَاتَدَعُونَ ﴾ مَاتَعَبِدُونَ ﴿ مَنْ دُونَالِلَّهُ ﴾ من الاصِّنام ﴿ أُرُونِي ﴾ تأكيد لأرأيتم ﴿ ماذا خلقوا من الارض ﴾ بيان للابهام في ماذا ﴿ أم لهم شرك ﴾ أي شركة مع الله تعالى ﴿ في السموات ﴾ أي في خلقها أو ملكها وتدبيرها حتى يتوهم أن يكون لهم شائبة استحقاق للعبودية فأن مالا مدخل له في وجود شي من الاشياء بوجه من الوجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرة وانكان من الاحيا العقلا في ظنكم بالجماد وقوله تعالى ﴿ اثْتُونَى بَكْتَابِ ﴾ الخ تبكيت لهم بتعجيزهم عن الاتيان بسند نقلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الاتيان بسند عقلي أي اتتونى بكتاب الهي كائن ﴿ من قبلُ هـذا ﴾ الكتاب أي القر آن الناطق بالتوحيد وابطال الشرك دال على صحـة دينكم ﴿ أو أثارة من علم أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة (ان كنتم صادقين) في دعواكم فانها لاتكاد تصح ما لم يقم عليها برهان عقلي أو سلطان نقلي وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قامت علي

خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها وقرى اثارة بكسر الهمزة أي مناظرة فانها تثير المعاني وأثرة أي شيء أوثرتم به وخصصتم من علم مطوى من غيركم وأثرة بالحركات الثلاث مع سكون الثاء أما المكسورة فبمعنى الاثرة وأما المفتوحة فهي المرة من أثر الحديث أي رواه وأما المضمومة فاسم ما يؤثر كالخطبة التي هي اسم ما يخطب به ﴿ ومن أضل من يدعومن دون الله من لا يستجيب له ﴾ انكار ونفي لأن يكونُ أحد يساوى المشركين في الضلال وانُّ كان سبك التركيب لنفي الاضل منهم من غيير تعرض لنفي المساوى كما مرغير مرة أي هم أضل من كل ضال حيث تركوا عبادة خالقهم السميع القادر المجيب الخبير الى عبادة مصنوعهم العارى عن السمع والقدرة والاستجابة ﴿ الى يوم القيامة ﴾ غاية لنفي الاستجابة ﴿ وهم عن دعائهم ﴾ الضمير الاول لمفعول يدعو والثاني لفاعله والجمع فيهما باعتبار معني من كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظها ﴿غافلون﴾ لكونهم جمادات وضمائر العقلا ولاجرائهم إياها مجرى العقلا و وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهو رحالها للنهكم بها و بعبدتها كقوله تعالى أن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم الآية ﴿ واذا حشر الناس ﴾ عند قيام القيامة ﴿ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ أي مكذبين بلسان الحال أو المقال على مايروي أنه تعالى يحيي الاصنام فتتبرأ عن عبادتهم وقد جوزأن يراد بهم كل من يعبد من دونالله من الملائكة والجن والانس وغيرهم ويبني ارجاع الضمائر واسناد العداوة والكفر اليهم على التغليب ويراد بذلك تبرؤهم عنهم وعن عبادتهم وقيل ضمير كانوا للعبدة وذلك قولهم والله ربنا ماكنا مشركين ﴿ واذا تتلي عليهم آياتنا بينات ﴾ وأضحات أومبينات ﴿ قال الذين كفروا للحق﴾ أي لاجله وفي شأنه وهو عبارة عن الآيات المتلوة وضع وضع ضميرها تنصيصا على حقيتها و وجوب الايمان بها كما وضع الموصول موضع ضمير المتـــلوعليهم تسجيلا عليهم بكال الكفر والضلالة (لما جاهم) أي في أول ماجاهم من غير تدبر وتأمل (هذا سحر مبين) أي ظاهر كونه سحرا ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ اضراب واننقال من حكاية شناعتهم السابقة الى حكاية ماهو أشنع منها وما في أم من الهمزة للانكار التوبيخي المتضمن للتعجيب أي بل أيقولون افترى القرآن ﴿قُلُ انْ افْتُرِيتُــه ﴾ على الفرض ﴿ فلا تملكو نلى من الله شيئا ﴾ اذ لاريب في أنه تعالى يعاجلني حينتذ بالعقوبة فكيف أجتري على أن أفتري عليمه تعًالي كذبا فأعرض نفسي للعقوبة التي لامناص عنها ﴿ هُو أَعَلَم بما تفيضون فيه ﴾ أي تندفعون فيه من القدح في وحي الله والطعن في آياته وتسميته سحرا تارة وفرية أخرى ﴿ كَفِّي بِهِ شَهِيدًا بِينِي وَ بِينَكُمْ ﴾ حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والجحود وهو وعيد بجزا افاضتهم وقوله تعالى ﴿ وهو الغفور الرحيم ﴾ وعد بالغفران والرحمة لمن تاب و آمن واشعار بحلم الله تعالى عنهم مع عظم جرائمهم ﴿ قُلَ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرســل ﴾ البدع بمعنى البديع كالخل بمعني الخليل وهو مالامثل له وقرى بفتح الدال على أنه صفة كقيم و زيم أو جمع مقدر بمضاف أي ذابدع وقد جوزذلك في القراءة الاولى أيضا على أنه مصدر كانوا يقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آيات عجيبة و يسألونه عن المغيبات عنادا ومكابرة فأمر عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعا من الرسل قادرا على مالم يقدروا عليه حتى آتيكم بكل ماتقتر حونه وأخبر لم بكل ما تسألون عنه من الغيوب فان من قبلي من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يأتون الا بما آتاهم الله تعالى من الآيات و لا يخبرونهم الا بما أوحى اليهم ﴿ وَمَا أُدْرَى مَا يَفْعُلُ بِي وَلا بكم ﴾ أي أى شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى وماذا يقدر لنا من قضاياه وعن الحسن رضي الله عنه ماأدري ما يصير اليه أمري وأمركم في الدنيا وعن ابن عباس رضي الله عنهماما يفعل بي و لا بكم في الآخرة وقال هي منسوخة بقوله تعالى ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأ حروقيل يجوزأن يكون المنغي هي الدراية المفصلة والاظهر الاوفق لماذكر

من سبب النزول أن ماعبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيوية دون ماسيقع في الآخرة فان العلم بذلك من وظائف النبوة وقد و رد به الوحى الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين هـذا وقد روى عن الكلبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه السلام وقد ضجروا من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ما أدرى مايفعل بي و لا بكم أأثرك بمكة أمأومر بالخ وج الى أرض ذات نخيل وشجرقد رفعت لى ورأيتها يعنى فى منامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى لحق مقام التبرؤعن الدراية وتكريرلا لتذ ليرالنفي المنسحب اليه وتأكيده وقرى مايفعل على اسناد الفعل الى ضميره تعالى ﴿ إن أتبع الا ما يوحى الى ﴾ أى ما أفعل الا اتباع ما يوحى الى على معنى قصر أفعاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى كما هو المتسارع الى الافهام وقد مر تحقيقه في سورة الانعام وقرى يوحي على البنا للفاعل وهوجواب عن اقتراحهم الاخبار عمالم بوح اليه عليه السلام من الغيوب وقيل عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذية المشركين والاول هو الأوفق لقوله تعالى ﴿ وَمَا أَنَا الا نذير ﴾ أنذركم عقاب الله تعالى حسبها يوحى الى ﴿ مبين ﴾ بين الانذار بالمعجزات الباهرة ﴿ قُلُ أَرا يتم انكان ﴾ أى ما يوحي الى من القرآن ﴿ من عند الله ﴾ لاسحرا و لا مفترى كما تزعمون وقوله تعالى ﴿ وَكَفْرَتُم بِه ﴾ حال باضمار قد من الضمير في الخبر وسطت بين أجزا الشرط مسارعة الىالتسجيل عليهم بالكفر أو عطف على كأن كما في قوله تعالى قل أرأيتم ان كان من عندالله ثم كفرتم به لكن لاعلى أن نظمه في سلك الشرط المتزدد بين الوقوع وعدمه عندهم باعتبار حاله في نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندهم فان كفرهم به أمر محقق عندهم أيضا وانمـــا ترددهم في أن ذلك كفر بمـا من عند الله تعالى أم لا وكذا الحال في قوله تعـالى ﴿ وشهد شاهد من بني اسر أثيل ﴾ وما بعده من الفعلين فان الكل أمور محققة عندهم وانما ترددهم في أنها شهادة وايمان بما من عند الله تعالى واستكبار عنه أو لا والمعني أخبروني ان كان ذلك في الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد عظيم الشأن من بني اسرائيل الواقفين على شؤن الله تعالى وأسرار الوحى بمـا أو توامن النوراة ﴿على مثله﴾ أي مثل القرآن من المعانى المنطوية في التوراة المطابقة لما في القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك فانها عين مافيه في الحقيقة كما يعربعنه قوله تعالى وانه لغي زبر الاولين وقوله تعالى ان هـذا لني الصحف الأولى والمثلية باعتبار تأديتها بعبارات أخر أو على مثل ماذكر من و نه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكر وقيل المثلصلة والفاء في قوله تعالى ﴿ فَا مَن ﴾ للدلالة على أنه سارع الى الايمان بالقرآن لما علم أنه من جنس الوحى الناطق بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه فنظر الى وجهه الكريم فعلم أنه ليس بوج، كذاب وتأمله فتحقق أنه النبي المنتظر فقال له اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الانبي ماأول أشر اط الساعة وما أولطعام يأكله أهل الجنة والولد ينزع الى أبيه أو الى أمه فقال عليه الصلاة والسلامأما أولأشراط الساعة فنار محشرهمن المشرق الى المغرب وأما أولطعام أهل الجنة فزيادة كبدحوت وأما الولدفانسبق ما الرجل نزعه وان سبق ما المرأة نزعته فقال أشهد أنك رسول الله حقا فقام ثم قال يارسول الله ان اليهود قوم بهت فان علموا باسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل عبد الله فيكم فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال أرأيتم ان أسلم عبد الله قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج اليهم عبد الله فقال أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال هذا ما كنت أخاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من أهل الجنة الالعبدالله بن سلام وفيه نزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد

وسي عليه السلام وشهادته بما في التوراة من بعثة النبي عليهما الصلاة والســـلام و به قال الشعبي وقال مسروق والله انزلت في عبدالله بنسلام فان آل حم نزلت بمكة وانما أسلم عبد الله بالمدينة وأجاب الكلبي بأن الآية مدنية وان كانت لسورة مكية ﴿ واستكبرتم ﴾ عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى أخبرونى ان كان من عند الله عالى وشهدعلي ذلك أعلم بني اسرائيل فآمن به من غير تلعثم واستكبرتم عن الايمان به بعد هذه المرتبة من أضل منكم قرينة قوله تعالى قل أرأيتم ان كان من عندالله ثم كفرتم به من أضل عن هو في شقاق بعيد وقوله تعالى ﴿ ان الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ فان عدم الهداية بما ينبي عن الضلال قطعاو وصفهم بالظلم لاشعار بعلة الحكم فان تركه تعالى لهدايتهم ظلمهم ﴿ وَقَالَ الذين كَفَرُوا ﴾ حكاية لبعض آخر من أقاو يلهم الباطلة في حق القرآن العظيم والمؤمنين به أي قال كفار كة ﴿ للذِّين آمنوا ﴾ أى لاجلهم ﴿ لوكان ﴾ أى ماجا به عليه الصلاة والسلام من القرآن والدين ﴿ خيرا ماسبقونا أيه ﴾ فأن معالى الامور لاينالها أيدى الأراذل وهم سقاط عامتهم فقراء وموال و رعاة قالوه زعماً منهم أن الرياسة الدينية بماينال بأسباب دنيوية كما قالوا لولانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم و زلعنهم أنها منوطة بكالات فسانية وملكات روحانية مبناها الاعراض عن زخارف الدنيا الدنية والاقبال على الآخرة بالكلية وأن من فازبهما قد حازها بحذافيرها ومن حرمها فما له منها من خلاق وقيل قاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزينة أسلم وغفار وقيل قالته اليهود حين أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه و يأباه أن السورة مكية و لا بدحينئذ من الالتجاء ال ادعاء أن الآية نزلت بالمدينة ﴿ واذلم يهتدوا به ﴾ ظرف لمحذوف يدل عايه ما قبله ويترتب عليه ما بعده أي واذ لم يتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا ﴿ فسيقولون ﴾ غير مكتفين بنني خيريته ﴿ هذا افك قديم ﴾ كما قالوا أساطير الأولين وقيل المحذوف ظهر عنادهم وليس بذاك ﴿ ومن قبله ﴾ أي من قبل القرآنُ وهوخبر لقوله تعالى ﴿ كتاب مرسى ﴾ قيل والجملة حالية أو مستأنفة وأياماكان فهو لردقولهم هذا افك قديم وابطاله فانكونه مصدقاً لكتاب موسى مقرر لحقيته قطعا ﴿ اماما و رحمة ﴾ حالانمن كتاب موسى أىاماما يقتدى به فىدين الله تعالى وشرائعه كما يقتدى بالامام و رحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمــل بموجبه ﴿وهذا﴾ الذي يقولون في حقه ما يقولون ﴿كتاب﴾ عظيم الشأن ﴿مصدق﴾ أي لكتاب موسى الذي هو امام و رحمة أو لما من بين يديه من جميع الكتب الالهية وقد قرى كذلك ﴿ لسانا عربيا ﴾ حال من ضمير الكتاب في مصدق أو من نفسه لتخصصه بالصفة وعاملها معنى الاشارة وعلى الأول مصدّق وقيل مفعول لمصدق أي يصدق ذا لسان عربي ﴿ لينذر الذين ظلموا ﴾ متعلق بمصدق وفيهضمير الكتاب أو الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد الآخير القرّاءة بتا الخطاب ﴿ و بشرى للمحسنين ﴾ في حيز النصب عطفا على محل لينذر وقيل في محل الرفع على أنه خبر مبتدا مضمر أي وهو بشري وقيل على أنه عطف على مصدق ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا اللَّهُ ثُمُّ استَقَامُوا ﴾ أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في أمور الدين التي هي منتهي العمل وشم للد لالة على تراخى رتبة العمل وتوقف الاعتداد به على التوحيد ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من لحوق مكروه ﴿ وَلا هُم يَحْزُنُونَ ﴾ من فوات محبوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمرادبيان دوام نفي الحز ن لابيان نفي دوام الحزن كما يوهمه كون الخبر مضارعا وقدمربيانه مرارا ﴿أُولَنْكُ ﴾ الموصوفون بمـاذكر من الوصفين الجايلين ﴿ أَصِحَابِ الجِنة خالدين فيها ﴾ حالمن المستكن في أصحاب وقوله تعالى ﴿ جزاء ﴾ منصوب اما بعامل مقدر أي يجزون جُزاءُ أو بمعنى ما تقدم فان قوله تعالى أوائك أصحاب الجنة في معنى جازيناهم ﴿ بمـا كانوا يعملون ﴾ من الحسنات العلمية والعملية ﴿ ووصينا الانسان ﴾ بأن يحسن ﴿ بوالديه احسانا ﴾ وقرى حسنا أى بأن يفعل بهما حسنا أى فعلاذا حسن أوكا نه فى ذاته نفس الحسن لفرط حسنه وقرى بضم السين أيضا و بفتحهما أى بأن يفعل بهما فعلا حسنا أو وصيناه ايصا حسنا ﴿ حملته أمه كرها ووضعته كرها ﴾ أى ذات كر الوحملا ذا كره وهو المشقة وقرى الفتحوهما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر ﴿ وحمله وفصاله ﴾ أى مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرى وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام بنا ومعنى والمراد به الرضاع التام المنتهى به كما أراد بالأمد المدة من قال

﴿ ثلاثون شهرا ﴾ تمضي عليها بمعاناة المشاق ومقاساه الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مده الحمل ستة أشهر لما أنه اذا حط عنه للفصال حولان لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يبقي للحمل ذلك قيل ولعل تعيين أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط النسب والرضاع بهما ﴿ حتى اذا بلغ أشده ﴾ أي اكتهل واستحكم قوته وعقله ﴿ و بلغ أربعين سنة ﴾ قيل لم يبعث نبي قبل أربعين وقرى عتى اذا استوى و بلغ أشده ﴿ قال رب أو زعني ﴾ أي ألهمني وأصله أولعني من أو زعته بكذا ﴿ أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي ﴾ أى نعمةالدين أو ما يعمها وغيرها ﴿ وأن أعمل صالحا ترضاه ﴾ التنكير للتفخيم والتكثير ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ أى واجعل الصلاحساريا في ذريتي راسخافيهم كما في قوله يحرح في عراقيبها نصلي قال ابن عباس أجاب الله تعالى دعا أبي بكر رضي الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعامر بن فهيرة ولم يردشياً من الخير الا أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضا فقال وأصاح لي في ذريتي فأجابه الله عز وجل فلم يكن له و لد الا آمنو اجميعا فاجتمع له اسلام أبويه وأو لاده جميعا فأدرك أبوه أبوقحافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة رضو ان الله تعالى عليهم أجمعين ﴿ اني تبت اليك ﴾ عما لاترضاه أو عما يشغلني عن ذكرك ﴿ واني من المسلمين ﴾ الذين أخلصوا لك أنفسهم ﴿ أُولِتُكَ ﴾ اشارة ال الانسان والجمع لأن المرادبه الجنس المتصف بالوصف المحكي عنه وما فيه من معنى البعــ للاشعا\_ بعلو رتبته و بعد منزلته أي أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ﴿ الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ﴾ من الطاعات فان المباح حسن و لا يثاب عليه ﴿ ونتجاو زعن سيئاتهم ﴾ وقرى الفعلان بالياء على اسنادهما الى الله تعالى وعلى بنائهما للمفعول و رفع أحسن على أنه قائم مقام الفاعل وكذا الجار والمجرو ر ﴿ فِي أَصِحَابِ الْجِنْــَةِ ﴾ أي كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم ﴿ وعد الصدق ﴾ مصدر مؤكد لما أنقوله تعالى نتقبل ونتجاو زوعد من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوز ﴿ الذي كَانُواْ يُوعِدُونَ ﴾ على ألسنة الرسل ﴿ والذي قال لوالديه ﴾ عند دعوتهما له الى الايمان ﴿ أَفَ لكما ﴾ هوصُوت يصدرُ عن المرَّ عند تضجره واللام لبيان المؤنف له كما في هيت لك وقرى أف بالفتح والكسر بغير تنوين و بالحركات الثلاث مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول و لذلك أخبر عنه بالمجموع كما سبق قيل هو في الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه ومار وي من أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قبل اسلامه يرده ماسيأتي من قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول الآية فانه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضي الله عنها من قال ذلك ﴿ أتعدانني أن أخرج ﴾ أبعث من القبر بعد الموت وقرى أخرج من الخروج ﴿ وقد خلت القرون من قبلي ﴾ ولم يبعث منهم أحد ﴿ وَهُمَا يَسْتَغَيَّنُانَ اللَّهُ ﴾ يسألانه أن يغيث ويوفقه للايمان ﴿ وَيَلْكُ ﴾ أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض على الايمان لاحقيقة الهلاك ﴿ آمن ان وعد الله حق ﴾ أي البعث أضافاه

ليه تعالى تحقيقاللحق وتنبيها على خطئه في اسناد الوعد اليهما وقرى أن وعدالله أى آهن بأن وعد الله حق ﴿ فيقول ﴾ كذبالهما ﴿ ماهذا ﴾ الذي تسميانه وعدالله ﴿ الاأساطير الأواين ﴾ أباطيام التي سطروها في الكتب من غير أن يكون لهــاً حقيقة ﴿ أُوائكُ ﴾ القائلون هــذه المقالات الباطلة ﴿ الذين حق عليهم القول ﴾ وهو قوله تعــالى لابليس لأهلاً نجهنم منك وبمن تبعك منهم أجمعين كما ينبئ عنه قوله تُعالى ﴿ فَي أَمْمِ قُلْدَ خَلْتَ مِن قبلهم من الجن والانس ﴾ وقد مر تفسيره في سورة الم السجدة (انهم) جميعا ﴿ كانوا خاسرين ﴾ قد ضيعو افطرتهم الأصلية الجارية بجرى رؤس أمو الهم باتباعهم الشيطان والجملة تعايل للحكم بُطريق الاستئناف التحقبق ﴿ ولكل ﴾ من أفريقين المذكورين ﴿ درجُات بما عملوا ﴾ مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات غالبة في مراتب المثوبة وايرادهاههنا بطرَيق التغليب ﴿ وليو فيهم أعمالهم ﴾ أى أجزية أعمالهم وقرى بنون العظمة ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ ينقص ثواب الأولين و زيادة عقاب الآخرين والجملة اما حال مؤكدة للتوفية أو استئناف مقرر لهــــا واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كائنه قيل وليوفيهم أعمىالهم و لا يظلمهم حقوقهم فعل مافعل من تقدير الاجزية على مقادير أعمالهم فِحْمَلَ الثوابِ درجات والعقاب دركات ﴿ و يوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ أى يعــذبون بهــا من قولهم عرض الأسارى على السيف أى قتلوا وقيل يَعرض النارعايهم بطريق القلب مبالغة ﴿ أَذْهُبْتُم طيباتُكُم ﴾ أى يقالُ لهُم ذلك وهو الناصب للظرف وقرى وأذهبتم بهمزتين و بألف بينهما على الاستفهام التَّوبيخي أي أصبتم وأخـذتم واكتب لكم ون حظوظ الدنياو لذائذها ﴿ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهـا ﴾ فلم يبق لكم بعدذلك شيء منها ﴿ فاليوم العزون عذاب الهون ﴾ أى الهو ان وقد قرى كذلك ﴿ بما كنتم ﴾ في الدنيا ﴿ تستكبرون في الارض بغير الحق ﴾ بغير استحقاق لذلك ﴿ و بمـاكنتم تفسقون ﴾ أى تخرُّ جون عن طاعة الله عز وَجل أى بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين وقرى تفسقُون بكسر السين ﴿ وَاذْ كَرَ ﴾ أى لكفارمكة ﴿ أَخَا عَادَ ﴾ أى هوداعليه السلام ﴿ اذأ نذرُ قومه ﴾ بدل اشتمال منه أي وقت انذاره اياهم ﴿ بالاحقاف ﴾ جمع حَقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه أنحنـــاً • من أحقوقف الشيء اذا اعوج وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشحر مر. للاد اليمن وقيل بين عمـان ومهرة ﴿ وقد خلت النــذر ﴾ أى الرسل جمع نذير بمعنى المنــذر (من ببن يديه) أي من قبله ﴿ ومن خلفه ﴾ أي من بعده والجملة اعتراض مقر ركما قبله مؤكد لوجوب العمل بموجب الانذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ﴿ أَن لا تعبدوا الا الله ﴾ مسارعة الى ماذكر من التقرير والتأكيد وايذانا باشتراكهم في العبارة الحكية والمعنى واذكر لقُومك انذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذرمن تقدمهمن الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذرعلي معنى أنه عليه الصلاة والسلام أنذرهم وقال لهم لاتحبدوا الاالله ﴿ إنَّى أَخافَ عليكُم عَذَابِ يُومَ عَظيم ﴾ وقدأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبلموالذين سيبعثون بعده كُلهم منذرون نحوانذاره فمع مافيه من تكلف تقدير الاعلام لابدفي نسبة الخلوالي من بعده من الرسل من تنزيل الآتي منزلة الخالي ﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا ﴾ أي تصرفنا ﴿ عن آلهتنا ﴾ عن عبادتها ﴿ فائتنا بماتعدنا ﴾ من العذاب العظيم ﴿ ان كنتُ من الصادقين ﴾ في وعدك بنزوله بنا ﴿ قال انمـــ العلم ﴾ أي بوقتُ نزوله أوالعلم بحميع الأشياء التي من جملتها ذلك ﴿ عند الله ﴾ وحده لاعلم لى بوقت نزوله و لامدخل لى فى اتيانه وحلوله واتما علمه عند الله تعالى فيأتيكم به في وقته المقدرله ﴿ وأبلغكم ماأرسلت به ﴾ من مواجب الرسالة التي من جملتها بيان نزول العذاب ان لم تنتهوا عن الشرك من غيروقو فعلى وقت نز وله وقرى أبلغكم من الابلاغ ﴿ ولكني أراكم قوما تجهلون ﴾ حيث

تقترحون على ماليس من وظائف الرسل من الاتيان بالعذاب وتعيينوقته والفاء فيقوله تعالى ﴿ فلما رأوه ﴾ فصيحة والضمير اما مبهم يوضحه قوله تعالى ﴿عارضا﴾ اما تمييزا أو حالا أو راجعالى مااستعجلوه بقولهم فائتنا بمـاتعدناأى فأتاهم فلما رأوه سحابا يعرض في أفق السماء ﴿ مستقبل أوديتهم ﴾ أي متوجه أوديتهم والاضافة فيه لفظية كما في قوله تعالى ﴿ قالوا هذا عارض ممطر نا ﴾ و لذلك وقعا وصفين للنكرة ﴿ بل هو ﴾ أىقال هودوقدقرى كذلك وقرى ع قل وهو رد عليهم أى ليس الأمركذلك بل هو ﴿ مااستعجاتُم به ﴾ من العذاب ﴿ ربح ﴾ بدل من ما أو خبر لمبتدا محذوف ﴿ فيها عذاب أليم ﴾ صفة لربح وكذا قولُه تعالى ﴿ تُدمر ﴾ أى تهلك ﴿ كُلُّ شَيُّ مِن نفوسهم وأموالهم ﴿ بأمر ربهاً ﴾ وقرى يدمركل شي من دمر دمارا اذا هلك فالعائد الى الموصوف مُحذوف أو هو الها • في ربهاو يجوزُ أن يكون استئنافا وارداً لبيان أن لكل مكن فنا مقضيا منوطا بأمر باربّه وتكون الها و لكل شي لكونه بمعنى الأشياء و في ذكر الأمر والرب والاضافة الىالريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالايخني والفا في قوله تعمالي ﴿ فأصبحوا لايري الامساكنهم ، فصيحة أي فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحو ابحيثلايري الامساكنهم وقرى ترى بالتا ونصب مساكنهم خطابا لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لوحضر كل أحد بلادهم لايرى فيها الامساكنهم ﴿ كَذَلَكُ ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الفظيع ﴿ نجزي القوم المجرمين ﴾ وقدمر تفصيل القصة في سورة الأعراف وقدروي أنَّ الريح كَانت تحمل الفسطاط والظعينة فتر فعها في الجوحتي ترى كا نها جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت رأيت ريحا فيها كشهب الناروروي أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأواما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطيربها الريح بينالسما والارض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم فأمال ألله تعالى الاحقاف فكانوا تحتهاسبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم كشفت الريح عنهم فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر و روى أن هودا عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطأ الى جنب عين تنبع وعن ابن عباس رضي الله عنهما اعتزل هود ومن معه في حظيرة ما يصيبهم من الربح الا مايلين على الجلودو تلذه الانفس وانهالتمر من عاد بالظعن بين السماء والارض وتدمغهم بالحجارة ﴿ ولقد مكناهم ﴾ أى قررناعادا أو أقدرناهم ومافى قوله تعالى ﴿ فيما ان مكناكم فيه ﴾ موصولة أوموصوفة وان نافيه أي في الذي أو في شيء مامكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الاعمار وسائر مبادي التصرفات كافي قوله تعالى ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض مالم بمكن لكم ومما يحسن موقع ان همنا التفصيعن تكر رلفظة ماوهو الداعى الى قلب ألفهاها • في مهما وجعلها شرطية أو زائدة ممالا يليق بالمقام ﴿ وجعلنا لهم سمعـا وأبصارا وأفئدة ﴾ ليستعملوها فيماخلقتله و يعرفوا بكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم و يستدلوا بها على شؤن منعمها عز وجل ويداوموا على شكره ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمِعُهُم ﴾ حيث لم يستعملوه في استباع الوحي ومواعظ الرسل ﴿ وَ لا أَبْصَارَهُم ﴾ حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المنصوبة في صحائف العالم ﴿ وَ لا أَفَدْتُهُم ﴾ حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى ﴿ من شيء ﴾ أي شيئاً من الاغناء ومن مزيدة للتأكيد وقوله تعالى ﴿ اذكانُوا يجحدون بآيات الله ﴾ متعلق بما أغني وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث ان الحكم مرتب على مأأضيف اليه فانقولك أكرمته اذ أكرمني في قوة قولك أكرمته لاكرامه لأنك اذا أكرمته وقت أكرامه فانما أكرمته فيه لوجود اكرامه فيه وكذا الحال في حيث ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء و يقولون فائتنا بماتعدنا ان كنت من الصادقين ﴿ ولقد أهلَكنا ماحولكم ﴾ ياأهل مكة ﴿ من القرى ﴾ كحجر ثمودوقرى قوملوط ﴿ وصرفنا الآيات ﴾ كررناهالهم ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ لكي يرجعوا عماهم فيه من!!كمفر

والمعاصى ﴿ للولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ﴾ القربان ما يتقرب به الى الله تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضمير الموصول المحذوف والثاني آلهة وقربانا حال والتقدير فهلا نصرهم وخلصهم من العذاب الذين اتخذوهم آلهة حالكونها متقربا بها الى الله تعالى حيث كانوا يقولون مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلني وهؤلا شفعاؤنا عند اللهوفيه تهكمهم ولامساغ لجعل قربانا مفعولا ثانيا وآلهة بدلامنه لفساد المعني فانالبدل وانكان هو المقصود لكنه لابد في غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه و لاريب في أن قولنا اتخذوهم من دون الله قربانا أي متقربا به مما لاصحة له قطعا لأنه تعالى متقرب اليـه لامتقرب به فلا يصح أنهم اتخذوهم قربانا متجاو زين الله في ذلك وقرى وبانا بضم الراء ﴿ بل ضلوا عنهم ﴾ أىغابوا عنهم وفيه تهكم آخربهم كان عدم نصرهم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أىظهر ضياعهم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرهم امتناع نصر الغائب عن المنصور ﴿ وذلك ﴾ أىضياع آلهتهم عنهم وامتناع نصرهم (افكيم) أى أثر افكهم الذي هو اتخاذهم اياها آلهة ونتيجة شركهم وقرى افكهم وكلاهما مصدر كالحذر والحذر وقرى أفكهم على صيغة الماضي فذلك اشارة حينئذ الى الاتخاذ أي وذلك الاتخاذ الذي هذه ثمرته وعافبته صرفهم عن الحق وقرى اللهم بالتشديد للمبالغة و آفكهم من الافعال أي جعلهم آفكين وقرى و آفكهم على صيغة اسم الفاعل مضافا الى ضميرهم أى قولهم الافك أى ذو الافك كما يقال قول كاذب ﴿ وِما كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ عطف على افكهم أى وأثرافترائهم على الله تعالى أوأثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرى وذلكَ افك بماكانوا يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الافك ﴿ واذصر فنا اليك نفر ا من الجن ﴾ أملناهم اليك وأقبلنا بهم نحوك وقرى صرفنا بالتشديد للتكثير لأنهم جماعة وهوالسر فيجمع الضمير فيقوله تعالى ﴿ يستمعون القرآن ﴾ وما بعده وهوحال مقدرة من نفر التخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك وقت صرفنا اليك نفرا كأئنا من الجن مقدرا استماعهم القرآن ﴿فلما حضروه ﴾ أى القرآن عند تلاوته أو الرسول عند تلاوته له على الالتفات والأول هو الاظهر ﴿قَالُوا ﴾ أَى قال بعضهم لبعض ﴿أنصتوا﴾ أى استكتوا لنسمعه ﴿فلما قضى﴾ أتم وفرغ عن تلاوته وقرى على البنا ُ للفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد عود ضمير حضروه اليه عليه الصلاة والسلام ﴿ ولوا الى قومهم منذرين ﴾ مقدرين انذارهم عنــد رجوعهم اليهم . روى أن الجنكانت تسترق السمع فلمــا حرستُ السماء و رجمواً بالشهب قالوا ما هذا الا لنبأ حدث فنهض سبعة نفرأ وستة نفر من أشراف جن نصيبين أو نينوى منهم زو بعة فضربوا حتى بلغوا تهامة ثم اندفعوا الى وادى نخلة فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف وعن سعيد بنجير ماقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم وانمـا كان يتلو فى صلاته فمروا به فوقفوا مستمعين وهو لايشعر بهم فأنبأه الله تعالى باستهاعهم وقيل بل أمره الله تعالى أن ينذر الجن ويقرأ عليهم فصرف اليه نفرا منهم جمعهم له فقال عليه الصلاة والسلام انى أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني قالهـا ثلاثا فأطرقوا الاعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حتى اذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون خط لي خطا فقال لاتخرج منــه حتى أعود اليك ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيتهأسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ماأسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطعو اكقطع السحاب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيأ قلت نعم رجالا سودا مستشعري ثياب بيض فقال أولئكَ جن نصيبين وكانو ا اثني عشر ألفا والسورة التي قرأها عليهم اقرأ باسم ربك ﴿قالوا﴾ أي عند رجو عهم الى قومهم ﴿ يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ﴾ قيـل قالوه

لأنهم كانوا على اليهودية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسي عليه السلام (مصدقا لما بين يديه ﴾ أرادوا به النوراة ﴿ يهدى الى الحق ﴾ من العقائد الصحيحة ﴿ والى طريق مستقيم ﴾ موصّل اليه وهو الشرائع والأعمال الصالحة ﴿ ياقومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به ﴾ أرادُوا به ماسموه من الكتاب وصفره بالدعوة الى الله تعالى بعد ما وصفوه بالهداية الى الحق والصراط المستقم لتلازمهما دعوهم الى ذلك بعد بيان حقيته واستقامته ترغيبا لهم في الاجابة ثم أكدوه بقولهم ﴿ يغفر لَكُم من ذنو بَكُّم ﴾ أي بعض ذنو بكم وهو ما كان في خالص حق الله تعمالي فان حقوق العباد لا تغفر بالإيمان ﴿ وَيَجْرُكُمْ مِنْ عَـذَابُ أَلِيمٍ ﴾ معد للكفرة واختلف في أن لهم أجرا غير هذا أو لا والأظهر أنهم في حكم بني آ دم ثوابًا وعقابًا وقوله تعالى ﴿ وَمِن لا يجب داعي الله فليس بمعجزُ في الأرض ﴾ ايجاب للاجابة بطريق الترهيب اثر ايجابها بطريق الترغيب وتحقيق لكونهم منذرين واظهار داعي الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين للمبالغة في الايجاب بزيادة التقرير وتربية المهابة وادخال الروعة وتقييد الاعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وان هرب كل مهرب من أقطارها أودخل في أعماقها وقوله تعالى ﴿ وليس له من دونه أوليا ﴾ بيان لاستحالة نجاته بو اسطة الغير اثر بيان استحالة نجاته بنفسه وجمع الأوليا واعتبارمعني من فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع لا نقسام الآحاد الى الآحاد كما أن الجمع في قوله تعالى ﴿ أُولَمْكُ ﴾ بذلك الاعتبار أي أوائك الموصوفون بعدم اجابة داعي الله ﴿ في ضلال مبين ﴾ أي ظاهر كونه ضلالا بحيث لا يخفي على أحد حيث أعرضوا عن اجابة من هذا شأنه ﴿ أو لم يروا ﴾ الهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يستدعيه المقام والرؤية قلبية أى ألم يتفكر واولم يعلمو اعلماجازمامتا خالله شاهدة والعيان أنالله ﴿ الذي خلق السمو ات والأرض ﴾ ابتدا من غير مثال يحتذيه و لا قانون ينتحيه ﴿ وَلَمْ يَعَى بَخَلَّقَهِنَ ﴾ أي لم يتعب و لم ينصب بذلك أصلا أو لم يعجز عنه يقال عييت بالأمر إذا لم يعرف وجهه وقوله تعالى ﴿ بقادر ﴾ في حيز الرفع لأنه خبر أن كما ينبي عنه القراءة بغير باء و وجه دخولها في القراءة الأولى اشتمال النفي الوارد في صدر الآية على أن وما في حيزها كائنه قيل أوليس الله بقادر ﴿ على أن يحيى الموتى ﴾ ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى ﴿ بلى أنه على كل شيء قدير ﴾ تقريرا للقدرة على وجــه عام يكون كالبرهان على المقصود ﴿ و يوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ ظرف عامله قول مضمر مقوله ﴿ أليس هذا بالحق ﴾ على أن الإشارة الى ما يشاهدونه حينئذ من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره وتأنيثه اذهو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر في سورة الاحزاب وقيل مي الى العذاب وفيه تهلكم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعدالله و وعيده وقولهم وما نحن بمعذبين ﴿ قالوا بلى و ربنا ﴾ أكدوا جو ابهم بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقيتها لها في الدنيا وأني لهم ذلك ﴿ قال فذوقو أالعذاب بما كنتم تكفرون ﴾ بها في الدنياومعني الأمر الاهانة بهم والتوبيخ لهم والفاء في قوله تعلى ﴿ فَاصِبر كَمَا صِبر أُولُو العزم مِنَ الرسل ﴾ جواب شرط محذوف أي اذا كان عاقبة أمر الكفرة ماذكر فاصبر على ما يصيبك من جهتهم كما صبر أولو الثبات والحزم من الرسل فانك من جملتهم بل من عليتهم ومرب للتبيين وقيل للتبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم نوح وابراهم وموسي وعيسي عليهم الصلاة والسلام وقيل همالصابرون على بلا الله كنو حصبر على أذية قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه وابراهيم صبر على الناروعلي ذبح ولده والذبيح على الذبح ويعقوب على فقد الولد والبصر ويوسف على الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه انا لمدر كون قال كلا ان معي ربي سيهدين وداود بكي على خطيئته أربعين سنة وعيسي لم يضع ابنة على لبنة صلوات الله تعالى وسلامه عايهم أجمعين ﴿ و لا تستعجل لهم ﴾ أى لكفار مكة بالعذاب فانه على شرف النزول بهم ﴿ كَا نَهُم يوم يرون ما يوعدون ﴾ من العذاب ﴿ لم يلبثوا ﴾ فى الدنيا ﴿ الا ساعة ﴾ يسيرة ﴿ من نهار ﴾ لما يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته وقوله تعالى ﴿ بلاغ ﴾ خبر مبتدا محذوف أى هذا الذى وعظنم به كنماية فى الموعظة أو تبليغ مر للسولويؤيده أنه قرى بلغ وقرى بلغا أى بلغوا بلاغا ﴿ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ﴾ أى الخارجون عن الاتعاظبه أو عن الطاعة وقرى بفتح اليا وكسر اللام و بفتحهما من هلك و بنون العظمة من الاهلاك ونصب القوم ووصفه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الاحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنيا

## \_\_\_\_\_ ســـورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة الفتال في ــــورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة الفتال في ـــورة محمد صلى الله وقيل مكية و آيها تسعأو ثمان وثلاثون ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ الذين كَفروا وصدوا عن سبيل الله ﴾ أي أعرضوا عن الاسلام وسلوك طريقه من صد صدودا أو منعوا الناسعن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدروقيل هم اثنا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الاسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كفرواوصدوامن أراد منهمومن غيرهم أنيدخل في الاسلام وقيل هو عام في كل من كفر وصد ﴿ أَصْلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لاأثر لهاأصلا لكن لابمعني أنه أبطاما وأحبطها بعدد أنلم تكن كذلك بل بمعنى أنه حكم ببطلانها وضياعها فان ماكانو ايعملون من أعمال البركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الاساري وغيرها من المكارم ليس لها أثر من أصلها لعدم مقارنتها للايمان أو أبطل ماعملوا من الكيد لرسولالله صلى الله عليه وسلم والصدعن سبيله بنصر رسوله واظهار دينه على الدين كله وهو الاوفق لما سيأتي من قوله تعالى فتعسالهم وأضل أعمالهم وقوله تعالى فاذا لقيتم الخ ﴿ والذين آمنواوعملوا الصالحات ﴾ قيلهم ناس من قريش وقيل من الأنصار وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب وقيل عام للكل ﴿ و آمنوا بمـا نزل على محمد ﴾ خص بالذكر الايمان بذلكمع اندراجه فيما قبله تنويهابشأنه وتنبيها علىسمو مكاله من بين سأئر مايجبالايمانبهوأنهالاصل في الكل ولذلك أكد بقوله تعالى ﴿ وهو الحق من ربهم ﴾ بطريق حصر الحقية فيــه وقيل حقيته بكونه ناسخاغير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأيا ما كان فقوله تعالى من ربهم حال من ضمير الحق وقرى وزل على البنا والفاعل وأنزل على البناءين ونزل بالتخفيف ﴿ كَفَرَ عَنْهُمُ سَيَّاتُهُم ﴾ أىسترها بالاي انوالعمل الصالح ﴿ وأصلح بالهم ﴾ أي حالهم في الدين والدنيا بالتأييد والتوفيق ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ما مر من اضلال الأعمال وتكفير السيئات واصلاح البال وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ﴾ أي ذلك كائن بسبب أن الأولين اتبعوا الشيطان كما قاله مجاهد ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصد فبيان سببية اتباعه للاضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهما له لكونه أصلا مستتبعا لهما قطعا وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذي لا محيد عنه كائنا من ربهم ففعلوا مافعلوا من الايمــان به و بكتابه ومن الإعمال الصالحة فبيان سببية اتباعه لماذكر من التكفير والاصلاح بعد الاشعار بسببية الايمان والعمل الصالح له متضمن لبيان سببيتهما له لكونه مبدأ ومنشأ لهاحتما فلا تدافع بين الاشعار والتصريح فىشى من الموضعين و يجوزأن يحمل الباطل

على ما يقابل الحق وهو الزائل الذاهب الذي لا أصل له أصلا فالتصريح بسبية اتباعه لاضلال أعمالهم وابطالها لبيان أن ابطالها لبطلان مبناها و زواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس كما ينبغي لما أن الكفر والصد أفحش منه فلاوجه للتصريح بسبيته لما ذكر من اضلال أعمالهم بطريق القصر بعد الاشعار بسبيتهما له فتدبر و يجوزأن يراد بالباطل نفس الكفر والصدو بالحق نفس الايمان والأعمال الصالحة فيكون التنصيص على سببيتهما لماذكر من الاضلال ومنالتكفير والاصلاح تصريحا بالسبية المشعر بهافي الموقعين ﴿ كَذَلْكُ ﴾ أي مثل ذلك الضرب البديع ﴿ يضرب الله ﴾ أي يبين ﴿ للناسَ أمثالهم ﴾ أي أحوال الفريقين وأوصًافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال وهي اتباع الأولين الباطل وخيبتهم وخسر أنهم واتباع الآخرين الحق وفوزهم وفلاحهم والفاءفي قوله تعالى ﴿فاذا لقيتم الذين كفروا ﴾ لترتيب ما في حيزهامن الأمر على ماقبلهافان ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم ممايوجبأن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام أى فاذا كان الأمركاذكر فاذا لقيتمو هم في المحاربة (فضرب الرقاب أصله فاضربوا الرقاب ضربا فحنف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا الى المفعول وفيه اختصار وتأكيد بليغ والتعبير بهعن القتل تصويرله بأشنع صورة وتهويل لأمره وارشاد للغزاة الى أيسر مايكون منه ﴿حتى اذا أثخنتموهم أي أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشي الثخدين وهو الغليظ أوأثقلنموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض ﴿ فشدوا الورَّاق ﴾ فأسروهم واحفظوهم والوثاق اسم لما يو ثق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرى وبذلك ﴿ فامامناً بعد واما فداء ﴾ أي فاما تمنونمنا بعد ذلك أوتفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وهذاثابت عند الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم بدرثم نسخ والحكم اماالقتل أوالاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من و لافدا انما هو الاسلام أوضر ب العنق وقرى وفدا كعصا ﴿ حتى تضع الحرب أو زارها ﴾ أو زار الحرب آلاتها وأثقالها التي لاتقوم الابها من السلاح والكراع وأسند وضعها اليها وهو لأهلها اسنادا مجازيا وحتي غاية عند الشافعي لأحدالامور الأربعة أوللجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا الى أن لايكون مع المشركين حرب بأن لاتبق لهم شوكة وقيل بأن ينزل عيسي عليه السلام وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فان حمل الحرب على حرب بدر فهي غاية للن والفدا والمعني يمن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أو زارها وان حملت على الجنس فهي غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتلون و يؤسرون حتى يضع جنس الحرب أو زارها بأن لايبتي للمشركين شوكة وقيل أو زارها آثامها أى حتى يترك المشركون شركهم ومعاصيهم بأن أسلموا ﴿ ذَلْكُ ﴾ أى الأمر ذلك أوافعملوا ذلك ﴿ ولو بشا الله لا نتصر منهم ﴾ لانتقم منهم ببعض أسباب الهلكة والاستئصال ﴿ ولكن ﴾ لم يشأذلك ﴿ ليبلو بعضكم ببعض ﴾ فأمركم بالقتال و بلاكم بالكافرين لتجاهدوهم فتستوجبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين بكم ليعاجلهم على أيديكم ببعض عذا بهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله ﴾ أي استشهدوا وقرَّى ۖ قاتلواً أى جاهدوا وقتلوا وقتلوا ﴿ فلن يضل أعمالهم ﴾ أى فلن يضيعها وقرى ً يضل أعمالهم على البنا للمفعول و يضل أعمالهم من ضل وعن قتادة أنها نزلت في يوم أحد ﴿ سيم ديهم ﴾ في الدنيا الى أرشد الامور وفي الآخرة الى الثواب أوسيثبت هدايتهم ﴿ و يصلح بالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾ في الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا اليها أو بينهالهم بحيث يعلم كل أحد منزله و يهتدى اليه كأنه كان ساكنه منذخلق وعن مقاتل أن الملك الموكل بعمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شي أعطاه الله تعالى أوطيبهالهم من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها لهم وأفرزها من عرف الدار فجنة كل منهم محددة مفرزة والجملة امامستأنفة أوحال باضهار قدأو بدونه ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْ تَنْصَرُوا الله ﴾ أي دينه ورسوله

إينصركم على أعدائكم ويفتح لكم ﴿ ويثبت أفدامكم ﴾ في مواطن الحرب ومواقفها أوعلى محجة الاسلام والذين كفروا فتعساًلهم ﴾ التعسالهلاك والعثار والسقوط والشر والبعدوالانحطاط و رجل تاعس وتعس وانتصابه بمُعله الواجب حذفه سماعاً أي فقال تعسالهم أوفقضي تعسالهم وقوله تعالى ﴿ وأَصْل أعمالهم ﴾ عطف عليه داخل معه ى حيز الخبرية للموصول ﴿ ذلك ﴾ أي ماذكر من التعس واضلال الأعمال ﴿ بأنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ كرهوا اأنزل الله ﴾ من القرآن لما فيه من التوحيد وسائر الاحكام المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفَسهم الامارة بالسو و فأ عبط ﴾ التي لوكانواعملوها مع الايمان لاثيبوا عليها ﴿ أَصْلَمُ يَسِيرُوا فَي الأَرْضُ ﴾ أي أَقعدوا في أماكنهم فلم يسيروا فيها ﴿ فينظروا كيفكان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ من الأمم المكذبة فان آثار ديارهم تنبي عن اخبارهم وقوله تعالى ﴿ دمراً لله عليهم ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من الكلام كا نه قيــل كيف كان عاقبتهم فقيــل استأصل الله تعالى عليهم مااختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم يقال دمره أهلكه ودمرعليه أهلك عليه مايختص به وللكافرين ﴾ أي ولهؤلا الكافرين السائرين بسيرتهم ﴿أمثالها ﴾ أمثال عواقبهم أوعقو باتهم لكن لاعلى أن مُؤلا أمثال مالاولئك وأضعافه بل مثله وانمها جمع باعتبار بمها ثلته لعو اقب متعددة حسب تعدد الامم المعذبة وقيه ل بحوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين وقدقتلوا وأسروا بأيدى منكانوا يستخفونهم ويستضعفونهم والقتل يد المثل أشدألمامن الهلاك بسبب عام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضميركا نهقيل دمرالله عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ثبوت أمثال عقوبة الامم السالفة لهؤلا ﴿ بأن الله الله الذين آمنوا ﴾ أى ناصرهم على أعدائهم وقرى ولى الذين ﴿ وأن الكافرين لامولى لهم ﴾ فيدفع عنهم مأحل بهم من العقوبة والعذاب و لايخالف هذا قوله تعالى ثم ردوا الى الله مولًاهم الحق فان المولى هناك بمعنى المالك ﴿ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار ﴾ بيان لحكم ولايته تعالى لهم وثمرتها الاُخروية ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يَتَمْتَعُونَ ﴾ أي ينتفعون في الدنيا بمتاعها ﴿ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْانْعَامِ ﴾ نخافلين عن عواقبهم ﴿ وَالنَّارِ مَثْوَى لَمْمَ ﴾ أى منزل ثوا واقامة والجملة اماحال مقدرة مَن واو يأكلون أواستثناف ﴿ وَكَا نَى ﴾ كلمة مركبة من الكاف وأى بمعنى كم الخبرية ومحلها الرفع بالابتدا وقوله تعالى ﴿ من قرية ﴾ تمييز لها وقوله تعالى ﴿ هي أشدقوة من قريتك ﴾ صفة لقرية كها أن قوله تعالى ﴿ التي أخرجتك ﴾ صفّة لقريتك وقد حــ ذف عنهما المضاف وأجرى أحكامه عليهما كمايفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى ﴿أهلكناهم﴾ أي وكم من أعل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الذين كانوا سببا لخروجك من بينهم و وصف القرية الأولى بشدة القوة للايذان بأولوية الثانية منها بالاهلاك لضعف قوتها كما أن وصف الثانية باخراجه عليه الصلاة والسلام للايذان بأولويتهابه لقوة جنايتها وعلى طريقته قول النابغة كليب لعمرى كان أكثر ناصرا وأيسر جرمامنك ضرج بالدم

وقوله تعالى ﴿ فلاناصر لهم ﴾ بيان أعدم خلاصهم من العذاب بو اسطة الاعوان والانصار اثربيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم والفا الترتيب ذكر مابالغير على ذكر مابالذات وهو حكاية حال ماضية ﴿ أَفْنَ كَانَ عَلَى بِينَة من ربه ﴾ تقرير لتباين حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الاولين في أعلى عليين والآخرين في أسفل سافلين و بيان لعلة مالكل منهما من الحال والهمزة للانكار والفا المعطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرى وبدونها ومن عبارة عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن النبي عليه الصلاة والسلام أوعنه وعن المؤمنين لا يساعده النظم الكريم على أن الموازنة بينه عليه الصلاة والسلام و بينهم مماياً باه منصبه الجليل والتقدير أليس الأمركاذكر فن كان مستقراعلى حجة ظاهرة بينه عليه الصلاة والسلام و بينهم مماياً باه منصبه الجليل والتقدير أليس الأمركاذكر فن كان مستقراعلى حجة ظاهرة

١٠ - أبو السعود - خامس

و برهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن الكريم وسائر المعجزات والحجج العقلية ﴿ كَمْنِ يْنَلُهُ سُوءُ عَمْلُهُ ﴾ من الشرك وسائر المعاصي مع كونه في نفسه أقبح القبائح ﴿ واتبعوا ﴾ بسبب ذلك التزيين ﴿ أهواءهم ﴾ الزائفة وانهمكوا في فنون الضلالات من غير أن يكون لهم شبهة توهم صحة ماهم عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين الاخيرين باعتبار معنى من كما أن افراد الأولين باعتبار لفظها ﴿مشل الجنة التي وعد المتقون﴾ استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعودة آنفا للمؤمنين وبيان كيفية أنهارها التي أشير الىجريانها من تحتها وعبرعهم بالمتقين ايذانا بأن الايمان والعمل الصالح من باب التقوى الذي هوعبارة عن فعل الواجبات بأسر هاوترك السيئات عن آخرها ومثلها وصفها العجيب الشأن وهومبتدأ محذوف الخبر فقدرهالنضربن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى ﴿ فيهاأنهار ﴾ الخ مفسر له وقدره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة والاول هوالانسب لصدر النظم الكريم وقيل المثل زائدة كزيادة الاسم في قول من قال الى الحول ثم اسم السلام عليكما والجنة مبتدأ خبره فيها أنهار الخ ﴿ من ما غير آسن ﴾ أى غير متغير الطعم والرائحة وقرى عيرأسن ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ بأن صار قارصا و لاخاز راكا لبار الدنيا ﴿ وَأَنهار من خمر لذة للشاربين ﴾ لَذيذة ليس فيها كراهة طعم و ريح و لاغائلة سكر و لاخمار وانمــا هي تلذذ محض و لَذة اماتأنيث لذبمعني لذيذ أومصدر نعتبه مبالغة وقرى ً لذة بالرفع على أنها صفة أنهار و بالنصب على العلة أى لأجل لذة الشاربين ﴿ وأنهار من عسل مصفى ﴾ لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها و في هذا تمثيل لما يجرى مجرىالاشربة فىالجنةبأنواع مايستطابمنهاو يستلذ فىالدنيا بالتخلية عماينغصهاو ينقصها والتحلية بمايوجب غزارتها ودوامها ﴿ ولهم فيها ﴾ مع ماذكرمن فنون الانهار ﴿ منكل الثمرات ﴾ أى صنف من كل الثمرات ﴿ ومغفرة ﴾ أى ولهم مغفرةعظيمة لايقادرقدرهاوقوله تعالى (منربهم) متعلق بمحذوف هوصفة لمغفرةمؤ كدة لماأفادها لتنكيرمن الفخامة الداتية بالفخامة الاضافية أيكا تنةمن ربهم وقوله تعالى ﴿ كَمْنَهُو خَالِدُفَالنَّارِ ﴾ خبر لمبتدا محذوف تقديره أمنهو خالد في هذه الجنة حسما جرى به الوعد كمن هو خالد في الناركها نطق به قوله تعـ ألى والنار مثوى لهم وقيــل هو خــبر لمثل الجنة على أن في الكلام حـذفا تقديره أمثل الجنة كشل جزاء من هو خالد في النار أوأمثل أهل الجنـة كمثل من هو خالد فى النار فعرىءن حرف الانكار وحذف ماحذف تصويرا لمكابرة من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين التابع للهوى بمكابرة منسوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة و بين النار ﴿ وسقوا ما حميما ﴾ مكان تلك الأشربة ﴿ فقطع أمعاهم ﴾ من فرط الحرارة قيل اذا دنامنهم شوى وجوههم وانمــارَت فروة رؤسهم فاذاشر بو مقطع أمعاءهم ﴿ وَمَنْهُمُ مِن يَسْتُمُعُ اللَّهُ ﴾ هم المنافقون وافراد الضمير باعتبارلفظ من كما أنجمعه فيها سيأتى باعتبار معناها كانوا يحضر ونبحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون كلامه و لا يعو نه و لا يراعونه حقرعايته تهاونامنهم ﴿حتى اذا خرجوا منعندك قالوا للذين أوتوا العلم ﴾ من الصحابة رضى الله عنهم ﴿ماذا قال آنفا ﴾ أى ماالذي قال السّاعة على طريقة الاستهزاء وانكان بصورة الاستعلام وآنفا من قولهم أنف الشيء لمَّا تقدم منه مستعار من الجارحة ومنه استأنف الشيُّ وائتنف وهو ظرف بمعنى وقتا مؤتنفا أو حال من الضمير في قال وقرى ُ أنفا ﴿ أُولِئُكُ ﴾ الموصوفون بماذكر ﴿ الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ لعدم توجههم نحو الخير أصلا ﴿ واتبعوا أهوا عم ﴾ الباطلة فلذلك فعلواما فعلوا مما لاخيرفيه ﴿ والذِّينِ اهتدوا ﴾ الميطريق الحق ﴿ زادهم ﴾ أى الله تعالى ﴿ هدى ﴾ بالتوفيق والالهام ﴿ وآتاهم تقواهم ﴾ أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها أو بين لهم ما يتقون ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ الْا الساعة ﴾ أى القيامة وقوله تعالى ﴿ أَن تأتيهم بغتة ﴾ أي تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بذل اشتمال من الساعة والمعني أنهم لا يتذكرون بذكر أهوال

لأمم الخالية و لا بالاخبار باتيان الساعة ومافيها من عظائم الأهوال وماينتظرون للنذكر الا اتيان نفس الساعة بغتة رقرى بغتة بفتح الغين وقوله تعالى ﴿فقد جاء أشر اطها﴾ تعليل لمفاجأتها لالاتيانهامطلقاعلىمعنى أنهلم يبق من الأمور الموجبة للنذكر أمر مترقب ينتظرونه سُوى اتيان نفس الساعة اذقد جا أشراطها فلم يرفعوا لها رأســـا ولم يعدوها من سادى اتيانها فيكون اتيانها بطريق المفاجأة لامحالة والاشراط جمع شرط بالتحريك وهي العلامة والمرادبها مبعثه صلى لله عليه وسلم وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى ﴿ فأنى لهم أذا جا تهم ذكراهم ﴾ حكم بخطئهم وفسادرأيهم فى تأخير التذكر الىاتيانها ببيان استحالة نفع التذكر حينئذكقوله تعالى يومئذ يتذكرالانسان وأنىلهالذكرى أى وكيف لهمذكراهم ذا جائهم على أنأني خبر مقدم وذكراهم مبتدأ واذا جائهم اعتراض وسط بينهما رمزا الى غايةسرعة مجيئها واطلاق المجيَّ عن قيد البغته لما أن مدار استحالة نفع التذكر كونه عند مجيئه مطلقاً لامقيدا بقيد البغتة وقرى ان تأتهم على أنه شرط مستأنف جزاؤه فأني لهم الخ والمعني ان تأتهم الساعة بغتة لانه قد ظهر أماراتها فكيف لهم تذكرهم واتعاظهم اذا جاءتهم ﴿ فَاعَلَّمُ أَنَّهُ لَا لَهُ الا أَللَّهُ ﴾ أي اذا علمت أنمدار السعادة هو التوحيد والطاعة ومناط الشقاوة هو الاشراك والعصيان فاثبتعلى ماأنتعليه منالعلم بالوحدانية والعمل بموجبه ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ وهو الذي ربمـا يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأولى عبر عنه بالذنب نظر االى منصبه الجليل كيف لاوحسنات الابرارسيئات المقربين وارشاد له عليهالصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل ﴿ والبؤمنين والمؤمنات ﴾ أي لذنوبهم بالدعاء لهم وترغيبهم فيمايستدعي غفرانهم وفي اعادة صلة الاستغفارتنبيه على اختلاف متعلقيه جنساو في حذف المضاف واقامة المضاف اليهمقامه اشعار بعراقتهم في الذنب وفرط افتقارهم الى الاستغفار ﴿ والله يعلم متقلبكم ﴾ في الدنيافانها راحل لابدمن قطعها لامحالة ﴿ ومثواكم ﴾ في العقبي فانها موطن اقامتكم فلا يأمركم الا بمـا هوخير الكم فيهما فبادروا الى الامتثال بما أمركم به فامه المهم لكم في المقامين وقيل يعلم جميع أحو الكم فلا يخفي عليه شي منها ﴿ و يقول الذين آمنوا ﴾ حرصاً منهم على الجهاد ﴿ لُولًا نزلت سورة ﴾ أي هلا نزلت سورة نؤمر فيها بالجهاد ﴿ فَاذَا أَنزلت سُورة محكمة وذكر فيها القتال ﴾ بطريق الأمر به أي سورةمبينة لاتشابه و لااحتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال. عن قتادة كل سؤرة فيها ذكر القتال فهي محكمة لم تنسخ وقرئ فاذا نزلت سورة وقرى وذكر على اسناد الفعل الىضميره تعالى ونصب القتال ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ﴾ أي ضعف في الدين وقيل نفاق وهو الأظهر الاوفق لسياق النظم الكريم ﴿ ينظر ون اليك نظر المغشى عليه من الموت ﴾ أى تشخص أبصارهم جبنا وهلعا كدأب من أصابته غشية الموت ﴿ فأو لَى لهم ﴾ أى فويل لهم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقيل من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه أو يؤولَ اليه أمرهم وقيل هو مشتق من الويل وأصله أو يل نقلت العين الى ما بعداللام فوزنه أفلع ﴿طَاعَة وقول معروف﴾ كلامُ مستأنف أي أمرهم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خير لهم أو حكاية لقولهم ويؤيده قراءة أبي يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك ﴿ فاذا عزم الأمر ﴾ أسند العزم وهو الجد الى الأمر وهو لأصحابه مجازا كما فى قوله تعالى ان ذلك من عزم الأمور وعامل الظرف محذوف أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقيل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ﴿ فلوصدقوا الله ﴾ على طريقة قولك اذاحضر ني طعام فلو جئتني لا طعمتك أي فلوصدقوه تعالى فيماقالوامن الكلام المنبي عن الحرص على الجهاد بالجرى على موجبه (لكان) أى الصدق (خيرا لهم) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيماحكي عنهم من قوله تعالى لولا نزلت سورة وقيل فلوصدقوه في الايمان و واطأت قلوبهم في ذلك ألسنتهم وأياما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض وهم المخاطبون بقوله تعالى ﴿ فَهِلْ عَسَيْتُم ﴾ الخِبطريق الإلتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد

التقريع أي هل يتوقع منكم ﴿ أن توليتم ﴾ أمورالناس وتأمرتم عليهم ﴿ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ تناحراً على الملك وتهالـكما علَى الدنيا فأن من شاهد أحوالـكم الدالة على الضعف فى الدين والحرص على الدنيا حَيْر أمرتم بالجهاد الذىهو عبارة عن احراز كل خير وصلاح ودفع كل شر وفساد وأنتم مأمورون شأنكم الطاعة والقول المعروف يتوقع منكماذا أطلقت أعنتكم وصرتم آمرين مآذكر من الافسادوقطع الأرحام وقيل ان أعرضتم عن الاسلا أن ترجعوا آلى ماكنتم عليه فى الجأهلية من الافساد فى الأرض بالتغاو روالتناهب وقطع الأرحام ممقاتلة بعض الأقارب بعضا ووأد البنأت وفيه أن الواقع فى حيز الشرط فى مثل هذا المقام لابدأن تكون محذو ريته باعتبارما يستتبعا من المفاسد لاباعتبار ذاته و لا ريب في أن الاعراض عن الاسلام رأسكل شروفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوييخ لا وسيلة للتوبيخ بمادونه من المفاسد وقرى وليتم على البنا وللمفعول أي جعلتم ولاة وقرى توليتم أي تولاكم ولا جور خرجتم معهم وساعدتموهم في الافساد وقطيعة الرحم وقرى وتقطعوا من التقطع بحذف احدى التامين فانتصاب أرحامكم حينئذ علىنزع الجارأي في أرحامكم وقرى وتقطعوا من القطع والحاق الضمير بعسي لغة أهل الحجازوأما بنو تميم فيقولون عسى أن تفعل وعسى أن تفعلوا ﴿ أُولئك﴾ اشارة آلى المخاطبين بطريق الالتفات ايذانا بأن ذكر هناتهم أوجب اسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم وهو مبتدأ خبره ﴿ الذين لعنهم الله ﴾ أي أبعدهمن رحمته ﴿ فأصمهم ﴾ عن استماع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارهم ﴿ وأعمى أبْصارهم ﴾ لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الانفس والآفاق ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُ وَنَ القَرَّ آنَ ﴾ أَيُّ أَلَا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيهمن المواعظ والزواجر حتى لايقعوا فيا وقعوا فيه من الموبقات ﴿ أَمْ عَلَى قَلُوبِ أَقْفَالْهَا ﴾ فلا يكاد يصل اليهاذكر أصلا وأممنقطعة ومافيها من معني بل للانتقال منالتو ييخ بعدم التدبر الى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لاتقبل التدبر والتفكر والهمزة للتقرير وتنكير القلوب اما لتهويل حالها وتفظيع شأنها بابهام أمرها في القساوة والجهالة كانهقيل على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولايقادر قدرها في القساوةواما لان آلمراد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون واضافة الاقفال اليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لها غيرمجانسة لسائر الاقفال المعهودة وقرى أقفلها واقفالهاعلى المصدر ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارتدوا على أدبارهم ﴾ أي رجعوا الى ما كانوا عليه من الكفر وهم المنافقون الذين وصفوا فيما ساف بمرضَ القلوب وغيره من قبائح الافعال والاحوال فانهم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام ﴿ من بعد ماتبين لهم الهدى ﴾ بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة وقيل هم الهود وقيل أهل الكتابين جميعا كفرواً به عايــه الصلاة والسلام بعدما وجدوا نعته في كتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ﴿ الشيطان سول لهم ﴾ جملة من مبتدا وخبر وقعت خبرا لان أي سهل لهم ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقيل من السول المخفف من السؤل لاستمرار القلب فمعنى دول له أمرا حينئذ أو قعه في أمنيته فان السؤل الامنية وقرى سول مبنياللمفعول على حذف المضاف أى كيد الشيطان ﴿ وأملى لهم ﴾ ومد لهم فى الامانى والآمال وقيل أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرى وأملى لهم على صيغة المتكلم فالمعنى أن الشيطان يغويهم وأنا أنظرهم فالواو للحال أوللاستثناف وقرى وأملى لهم على البناء للمفعول أي أمهلوا ومد في عمر هم ﴿ ذَلِكُ ﴾ اشارة الى ماذكر من ارتدادهم لا الى الاملاء كما نقل عن الواحدي ولا الى التسويل كما قيل لان شيأ منهمًا ليس مسبباعن القول الآتي وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ بأنهم ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ قالوا ﴾ يعني المنافقين المذكورين لااليهود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ما وجدوا نعته في التوراة كما قيـل فان كفرهم به ليس بسبب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم سواء

كان المقول لهم المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته عليه الصلاة والسلام ﴿ للذين كرهو اما نزل الله ﴾ أى لليهود الكارهين انزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه من عنــد الله تعالى حسدا وطمعا في نزوله عليهم لاللمشر كين كما قيل فان قوله تعالى ﴿ سنطيعكم في بعض الامر ﴾ عبارة قطعا عما حكى عنهم بقوله تعالى ألم ترالي الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا منأهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكمأحدا أبداوانقوتلتملننصرنكموهم بنوقر يظةوالنضير الذين كانوا يوالونهمو يوادونهم وأرادوابالبعض الذىأشاروا الى عدم اطاعتهم فيه اظهار كفرهم وأعلان أمرهم بالفعل قبل قتالهم واخر اجهم من ديارهم فانهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية اليه لماكان لهم في اظهار الايمان من المنافع الدنيوية وأنماكا نوا يقولون لهم ما يقولون سراكايعرب عنه قوله تعالى ﴿ والله يعلم أسرارهم ﴾ أى اخفاءهم لما يقولونه لليهود وقرى أسرارهم أى جميع أسرارهم التي من جملتها قولهم هذا والجملة أعتراض مقرر لما قبله متضمن للافشاء في الدنيا والتعذيب في الآخرة والفاء في قوله تعالى ﴿ فَكَيْفَ اذا توفَّهُم الملائكة ﴾ الترتيب مابعدها على ماقبلها وكيف منصوب بفعل محذوف هو العامل في الظرف كأنه قيل يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل فكيف يفعلون اذا تو فتهم الملائكة وقيل مرفوع على أنه خبر لمبتد امحذوف أى فكيف حالهم أوحيلتهم إذا توفتهم الخ وقرى توفاهم على أنه اما داض أو مضارع قد حذف احدى تاميه ﴿ يضربون وجوههم وأدبارهم كالمن فاعل توفتهمأو من مفعولهوهو تصوير لتوفيهم علىأهول الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضى الله عنهما لآيتوفى أحد على معصية الايضرب الملائكة وجهه ودبره ﴿ ذلك ﴾ التوفى الهائل ﴿ بأنهم ﴾ أى بسبب أنهم ﴿ اتبعوا ماأسخط الله ﴾ من الكفر والمعاصى ﴿ وكرهوا رضوانه ﴾ أى مايرضاه من الايمان والطاعة حيث كفروا بعد الايمان وخرجواعن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع اليهود ﴿ فَأُحبِطَ ﴾ لأجل ذلك ﴿ أعمالهم ﴾ التي عملوها حال ايمانهم من الطاعات أو بعد ذلك من أعمال البر التي له عملوها حال الإيمان لانتفعوا بها ﴿ أم حسب الذين في قلوبهم مرض ﴾ هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مداراً لمانعي عليهم بقوله تعالى ﴿ أَنْ لَنْ يَخْرِجِ الله أَضْعَانَهُم ﴾ فأم منقطعة وأن مخففة من أن وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف ولن بما في حيزها خبرها والاضغان جمع ضغن وهو الحقد أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أنه لن يخرج الله أحقادهم ولن يبرزها لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فتبتى أمورهم مستورة والمعنى أن ذلك بمــا لا يكاديدخل تحت الاحتمال ﴿ ولو نشاء ﴾ اراءتهم ﴿ لأرينا كهم ﴾ العرفنا كهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم معرفة متاخمة للرؤية والالتفات الى نون العظمة لابرازالعناية بالاراءة ﴿فلعرفتهم بسياهم﴾ بعلامتهم التي نسمهم بها وعن أنس رضي الله عنه ما خني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شي من المنافقين كان يعرفهم بسياهم ولقد كنافي بعضالغزوات وفيها تسعةمن المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلىكل واحد منهم مكتوب هـذا منافق واللام لام الجواب كررت في المعطوف للتأ كيد والفاء لترتيب المعرفة على الاراءة وأما مافي قوله تعـالى ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول﴾ فلجواب قسم محذوف ولحن القول نحوه وأسلوبه أو امالته الى جهة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطى ولاحن لعدله بالكلام عن سمت الصواب ﴿ والله يعلم أعمالكم ﴾ فيجازيكم بحسب قصدكم وهذا وعد للمؤمنين وايذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين ﴿ ولنبلونَكُم ﴾ بالامر بالجّهاد ونحوه من التكاليف الشـاقة ﴿ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾ على مشاق الجهاد علما فعليا يتعلق به الجزاء ﴿ ونبلو أخباركم ﴾ ما يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها وقرى ويبلو بالياء وقرىء نبلو بسكون الواو على ونحن نبلوا ﴿ إنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا

وصدوا﴾ الناس ﴿عن سببل الله وشاقوا الرسول﴾ وعادوه ﴿من بعد ماتبين لهم الهدى﴾ بما شاهدوا نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة و بما ظهر على يديه من المعجزات ونزل عليه من الآيات وهم قريظة والنضير اوالملحمون يوم بدر ﴿ لَن يضروا الله ﴾ بكفرهم وصدهم ﴿ شيئاً ﴾ من الأشياء أو شيئاً من الضرر أو لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاقته شيأ وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته ﴿ وسيحبط أعمالهم ﴾ أىمكايدهم التي نصبوها في ابطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصلون بهـاً إلى ماكانوا يبغون من الغوائل و لاتشمر لهم الاالقتل والجلاءعن أوطانهم ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهِ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على احباط الطاعات بالكبائر ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفِرُوا وَصَدُوا عَنَ سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كَفَارُ فَلْنَ يَغْفُرُ اللّه لهم ﴾ حكم يعم كل من مات على الكفر وان صحنزوله في أصحاب القليب ﴿ فلا تَهنوا ﴾ أى لا تضعفوا ﴿ وتدعوا الى السلم ﴾ أي و لا تدعوا الكفار الى الصاح خورا فان ذلك اعطا الدنية و يجوزأن يكون منصوبا باضمارأن على جواب النهي وقرى و لاتدعوا من ادعى القوم بمعنى تداعوا نحو ارتمو االصيد وتراموه ومنه تراءوا الهلال فإن صيغة التفاعل قديراد بها صدو رالفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله تعالى عم يتسالون على أحد الوجهين والفا لترتيب النهي على ماسبق من الامر بالطاعة وقوله تعالى ﴿ وَأَنتُمَا لَأَعَلُونَ ﴾ جملة حالية مقررة لمعنى النهى مؤكدة لوجوب الانتهاء وكذا قوله تعالى ﴿ والله معكم ﴾ فانكونهم الأعلين وكونه عزوجل ناصرهم منأقوي موجبات الاجتناب عمايوهم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالى لاجور الاعمال حسباً يعرب عنه قوله تعالى ﴿ وَلَنْ يَتَّرَكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أي ولن يضيعها من وترت الرجل أذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حميم فأفردته عنه من الوتر الذي هو الفرد وعبر عن ترك الاثابة في مقابلة الاعمال بالوتر الذي هو اضاعة شي معتد به من الانفس والاموال مع أن الاعمال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة ابرازا لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك الاثابة منزلة اضاعة أعظم الحقوق واتلافها وقد مرفى قوله تعالى فاستجابهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم ﴿ انما الحيوة الدنيا امب وله ي لائبات لها و لااعتداد بها ﴿ وان تؤمنواوتتقوايؤتكم أجوركم الى أى ثواب ايمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ﴿ و لا يسألكم أموالكم ﴾ بحيث يخل أداؤها بمعاشكم وانما اقتصر على نزريسير منها هو ربع العشر تؤدونها الى فقرائكم ﴿ ال يسألكموها ﴾ أي أموالكم ﴿ فيحفكم ﴾ أي يجهدكم بطلب الكلفان الاحفاء والإلحاف المبالغة و بلوغ العالية يقال أحنى شاربه اذا استأصله ﴿ تبخلوا ﴾ فلاتعطوا ﴿ ويخرج أضغانكم ﴾ أىأحقادكم وضمير يخرج لله تعالى ويعضده القراءة بنون العظمة أو للبخل لانه سبب الاضغان وقرى يخرج من الخروج باليا والتا مسندا الى الاضغان ﴿ هاأ نتم هؤلاء ﴾ أىأنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصو فون وقوله تعالى ﴿ تدعون لتنفقوا في سبيل الله ﴾ استئناف مقرر لذلك أوصلة لمؤلاء على أنه بمعنى الذين أي ها أنتم الذين تدعون ففيه توبيخ عظيم وتحقير من شأبهم والانفاق في سبيل الله يعم نفقةالغزو والزكاة وغيرهما ﴿ فَنكم من يبخل ﴾ أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليــل على الشرطية السابقة ﴿ وَمِن يَبِخُلُفَا نَمُ اللَّهِ عَن نَفْسُهُ ﴾ فانكلا من نفع الانفاق وضر رالبخل عائد اليه والبخل يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الامساك والتعدى ﴿ وَاللَّهُ الغني ﴾ دو نمنءداه ﴿ وأنتم الفقراء ﴾ فما يأمركم به فهو لاحتياجكم الى ما فيـه من المنافع فان امتثلتم فلكم وأن توليتم فعليكم وقوله تعالى ﴿ وَانْ تَتُولُواْ ﴾ عطف على ان تؤمنوا أي وان تعرضوا عن الايمان والتقوى ﴿ يستبدل قوما غيركم ﴾ يخلف مكانكم قوما آخرين ﴿ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾

فى التولى عن الايمان والتقوى بل يكونوا راغبين فيهما قيل هم الانصار وقيل الملائكة وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن القوم وكان سلمان الى جنبه فضر ب على فخذه فقال هذا وقومه والذى نفسى بيده لوكان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس وقيل كندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة محمد كان حمّا على الله عز وجل أن يسقيه من أنهار الجنة

## 

(مدنية نزلت في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية و آيها تسع وعشرون)

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ إنا فتحنالك ﴾ فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أوصلحا بحراب أو بدونه فانه ما لم يظفر به منغلق مأخو ذ من فتح بآب الدار واسناده آلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد اليه تعالى خلقا وايجادا والمراد به فتح مكة شرفها الله وهو المروى عن أنس رضي الله عنه بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية والتعبير عنه بصيغة الماضي على سنن سائر الاخبار الربانية للايذان بتحققه لا محالة تأكيدا للتبشير كما أن تصدير الكلام بحرف التحقيق لذلك وفيه من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن المخبر جل جلاله وعرسلطانه ما لايخني وقيل هو ما أتيحله عليه الصلاة والسلام في تلك السنة من فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فانهوان لم يكن فيهحراب شديد بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لكن لما كان الظهور للمسلمين حيث سألهم المشركون الصلحكان فتحابلا ريب وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم وعن الكلبي ظهر واعليهم حتى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا قال بل هو أعظم الفتوح وقد رضي المشركونأن يدفعوكم بالراحو يسألوكم القضية و يرغبوا اليكم في الامان وقد رأوامنكم ما يكرهون وعن الشعبي نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة مالم يصب في غزوة حيث أصاب أن بويع بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر و بلغ الهدى محله وأطعموا نخل خيبر وظهر تالروم على فارس ففرح به المسلمون وكان في فتح الحديبية آية عظيمة هي أنه نزح ماؤهاحتيلم يبق فيها قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه فيها فدرت بالماءحتي شرب جميع منكان معه وشبع وقيل فجاش الماءحتي امتلا تولم ينفذ ماؤها بعد وقيل هو جميع ما فتح له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هو ما فتح الله له عليــه الصلاة والسلام من الاسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولافتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتو حكافة اذلا فتحمن فتوح الاسلام الا وهو شعبة منشعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح بمعنى القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهلمكة أن تدخلها من قابل وهو المروى عن قتادة رضي الله عنه وأياًما كان فحذف المفعول للقصد الى نفس الفعل والايذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادرعنــه سبحانه لاخصوصية المفتوح ﴿فتحا مبينا﴾ بينا ظاهر الامر مكشوف الحالأو فارقابين الحق والباطل وقوله تعالى ﴿ لِيغفر لك الله ﴾ غاية للفتح من حيث انه مترتب على سعيه عليه الصلاة والسلام في اعلا ً كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات الى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات للاشعار بأنكل واحدىما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية الآخر مترتبة على صفة من صفاته تعالى ﴿ ماتقدم من ذنبك وماتأخر ﴾ أي جميع ما فرط منك من ترك الاولى وتسميته

ذنباً بالنظر الى منصبه الجليل ﴿ و يتم نعمته عليك ﴾ باعلا الدين وضم الملك الى النبوة وغيرهما بما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ﴿ وَ يَهْدِيكُ صُرَّ اطامستقيما ﴾ في تبليغ الرسالة واقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة وان كانت حاصلة قبل الفتح لكن حصّل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلا قبل ﴿ و ينصرك الله ﴾ اظهار الاسم الجليل لكونه خاتمة الغايات ولاظهار كال العناية بشأن النصر كايعرب عنه تأكيده بقوله تعالى (نصراعزيزا) أي نصرا فيه عزة ومنعةأ وقو يامنيعاعلي وصف المصدر بوصف صاحبه مجاز اللبالغة أو عزيزاصاحبه ﴿هُوَ الذي أنزل السكينة ﴾ بيان لما أفاض عليهم من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة أي أنزلها ﴿ في قلوب المؤمنين ﴾ بسبب الصلح والأمن اظهارا لفضله تعالى عليهم بتيسير الامن بعد الخوف ﴿ ليزدادوا ايمانامع ايمانهم ﴾ أي يقينا منضما الى يقينهم أو أنزل فيها السكون الى ماجا به عليه الصلاة والسلام من الشرائع ليزدادوا ايمانا بها مقرونا مع ايمانهم بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما أتاهم به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم الحجو الجهاد فازدادوا ايمانا معايمانهمأو أنزلفيها الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله ليزدادوا باعتقادذلك ايمانا الى ايمانهم ﴿ ولله جنودالسموات والارض كيدبرأمرها كيفها يريديسلط بعضهاعلى بعض تارةو يوقع بينهما السلمأخرى حسما تقتضيه مشيئنه المبنية على الحكم والمصالح ﴿ وَكَانَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الْأَمُورِ ﴿ حَكَيًّا ﴾ في تقديره وتدبيره وقوله تعالى ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ متعلق بما يدل عليه ما ذكر من كور جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبير أي دبرما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله في ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة ﴿ وَيَكْفُرُعُهُمْ سَيَّاتُهُم ﴾ أي يغطيها و لايظهرها وتقديم الادخال في الذكر على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة الى بيان ماهو المطلب الأعلى ﴿ وَكَانَ ذَلِكُ ﴾ أي ماذكر من الادخال والتكفير ﴿عندالله فوزا عظيما ﴾ لايقادر قدره لانه منتهى ما يمتداليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضر وعند الله حال من فُوزا لانه صفته في الاصل فلما قدم عليـه صارحالا أي كاثنا عنــد الله أي في علمه تعــالي وقضائه والجملة اعتراض مقرر لما قبله ﴿ و يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ عطف على يدخل و في تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخني من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب ﴿ الظانين بالله ظن السوع ﴾ أي ظن الامر السو وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ﴿عليهم دائرة السو ﴾ أي ما يظنُّونه و يتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم وقرى دائرة السو بالضم وهماً لغتان من ساء كالكره والكره خلا أن المفتوح غلب في أن يضاف اليه ما يراد ذمه من كل شيء وأما المضموم فجار بحرى الشر ﴿ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ﴾ عطف على ما استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا والواو في الاخيرين مع أن حقهما الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للايذان باستقلال كل منهما في الوعيد واصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض ﴿ وسامت مصيرا ﴾ أي جهنم ﴿ ولله جنود السموات والارض و كان الله عزيزا حكيما ﴾ اعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله تعالى جنود الرَّحة وجنود العذاب وأن المراد ههناجنو دالعذاب كما ينبيُّ عنه التعرض لوصف العزة ﴿ إنا أرسلناك شاهدا ﴾ أى على أمتك لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴿ ومبشرا ﴾ على الطاعة ﴿ ونذيرا ﴾ على المعصية ﴿ لتؤمنوا بالله و رسوله ﴾ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته ﴿ وتعزروه ﴾ وتقووه بتقوية دينه و رسوله ﴿ وتوقروه ﴾ وتعظموه ﴿ وتسبحوه ﴾ وتنزهوه أو تصلوا له من السبحة ﴿ بكرة وأصيلا ﴾ غدوة وعشياعن ابن عباس رضى الله عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وقرى الافعال الاربعة باليا التحتانية وقرى

وتعزروه بضم التـــا وتخفيف الزاى المــكسورة وقرى بفتح النا وضم الزاى وكسرها وتعززوه بزاءين وتوقروه من أوقره بمعنى وقره ﴿ ان الذين يبا يعونك ﴾ أي على قتال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ﴿ انما يبايعون الله ﴾ خبران يعني أن مبايعتك هي مبايعة الله عز وجل لأن المقصود توثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ حال أو استئناف مؤكد له على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقرى انما يبايعون لله أي لاجله وَلُوجِهِه ﴿ فَمَن نَكَثُ فَانِمُـا يَنكُثُ عَلَى نَفْسُهُ ﴾ أي فمن نقضعهده فانمـا يعود ضرر نكثه على نفسه وقرى بكسر الكاف ﴿ وَمِن أُو فِي بِمَا عَاهِدَ عَلَيْهِ اللَّهِ ﴾ بضم الها فانه أبتى بعد حذف الواو توسلا بذلك الى تفخيم لام الجلالة وقرى بكسرها أى ومن و في بعهده ﴿ فسيؤتيه أجرا عظما ﴾ هو الجنة وقرى بما عهد وقرى فسنؤتيه بنرن العظمة ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ هم أعراب غفار وهزينة و جهينة وأشجع وأسلم والديل تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استنفر من حول المدينة من الاعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه عند ارادته المسير الى مكة عام الحديبية معتمرا حذرا من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق معه الهدى ليعلم أنه لايريد الحرب وتثاقلوا عن الخروج و قالوا نذهب الىقوم قدغزوه فى عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم فأوحى الله تعالى اليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتلون ويقولون ﴿شغلتنا أموالنا وأهلونا ﴾ ولم يكن لنا من يخلفنا فيهم و يقوم بمصالحهم و يحميهم من الضياع وقرى شغلتنا بالتشديد للتكثير ﴿فَاسْتَغَفَّرُ لَنَا﴾ الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار ﴿ يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم ﴾ بدل من سيقول أو استثناف لتكذيبهم في الاعتـذار والاستغفار ﴿قُلَ ﴾ ردا لهم عند اعتـــذارهم اليك بأباطيلهم ﴿ فَمَن يَمْلُكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيِّنًا ﴾ أي فمن يقدر لاجلكم من مُشيئة الله تعالى وقضائه على شيء من النفع ﴿ إِنْ أَرَادَ بَكُمْ صَرًا ﴾ أي ما يضركم من هلاك الأهل والمـال وضياعهما حتى تتخلفوا عن الخروج لحفظهمــا ودفع الضررعنهما وقرى ضرا بالضم ﴿ أو أراد بكم نفعا ﴾ أي ومن يقدر على شي من الضرران أراد بكم ما ينفعكم •ن حفظ أموالكم وأهليكم فأي حاجة الى التخلف لأجل القيام بحفظهما وهـذا تحقيق للحق و رد لهم بموجب ظاهر مقالتهم الكاذبة وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتــل والهزيمة والظفر والغنيمة يرده قوله تعالى ﴿ بِلَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فأنه أضر أب عما قالوا و بيان لكذبه بعد بيان فساده على تقدير صدقه أى ليس الأمركما تقولون بل كان الله خبيراً بجميع ما تعملون من الأعمال التي من جملتها تخلفكم وما هو من مباديه وقوله تعالى ﴿ بِل ظننتم ﴾ الخبدل من كان الله الخ مفسر لما فيه من الابهام أي بل ظننتم ﴿ أَنْ لَن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا ﴾ بأن يستأصلهم المشركون بالمرة فخشيتم ان كنتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم فلا جل ذلك تخلفتم لا لماذكرتم من المعاذير الباطلة والأهلون جمع أهل وقد يجمع على أهلات كا رضات على تقدير تا التأنيث وأما الأهالي فاسم جمع كالليالي وقرى الى أهلهم ﴿ وَزِينِ ذلك في قلو بكم ﴾ وقبالتمره واشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بهم وقرى وزين على البنا وللفاعل باسناده الى الله سبحانه أو الى الشيطان ﴿ وظننتم ظن السوع ﴾ المراد به اما الظن الأول والتكرير لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء أو ما يعمه وغيره من الظنو فالفاسدة التي من جملتها الظن بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فان الجازم بصحتها لا يحوم حول فكره ماذكر من الاستئصال ﴿ وكنتم قوما بورا﴾ أي هالكين عنــد الله مستوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع بائر كعائذ وعوذ أو فاســدين في أنهسكم

وقلو بكم ونياتكم لاخير فيكم وقيل البورمن باركالهلك من هلك بنا ومعنى ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذك والمؤنث ﴿ وَمَنْ لَمْ يَؤْمِنَ بَاللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ كلام مبتدأ من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن مقرر لبوارهم ومبير لكيفيته أيُّ ومن لم يؤمن بهما كدأب هؤ لا المخلفين ﴿ فانا أعتدنا للكافرين سعيرا ﴾ أي لهم وانما وضع موض الضمير الكافرون ايذانا بأن من لم يجمع بين الايمان بالله وبرسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره وتنكير سعيراللتهويل أو لأنها نار مخصوصة ﴿ ولله ملك السموات والأرض ﴾ وما فيهما يتصرف في الكلكيف يشك ﴿ يَغَفُرُ لَمْنَ يَشَاءُ ﴾ أَنْ يَغَفُرُ لَه ﴿ وَيَعَذَّبُ مِن يَشَاءُ ﴾ أَنْ يَعَـٰذَبُهُ مِن غَير دخل لأحد في شيء منهما وجودا وعدما وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في استغفاره عليه الصلاة والسلام لهم ﴿ وَكَانِ الله غَفُورَا رَحِياً ﴾ مبالغا في المغفرة والرحمـة لمن يشاء ولا يشاء الالمن تقتضي الحكمة مغفرته بمن يؤمن به و برسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعا ﴿سيقول المخلفون﴾ أى المـذكورون وقوله تعالى ﴿إذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها﴾ ظرف لما قبله لاشرط لما بعده أي سيقولون عند انطلاقكم الى مغايم خيبر لتحوز وها حسبما وعدكم اياها وخصكم بها عوضا بما فاتكم من غنائم مكة ﴿ ذر ونا نتبعكم ﴾ الى خيبر ونشهدمعكم قتال أهلما ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ بأن يشاركوا في الغنائم التي خصها بأهل الحديبية فانه عليه الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم من سنة سبع ثم غزاخيبر بمنشهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاكثيرة فخصها بهم حسماً أمره الله عز وجل وقرى كلم الله وهو جمع كلمة وأيا ما كان فالمراد ماذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة لا قوله تعالى لن تخرجوا معي أبدا فان ذلك في غزوة تبوك ﴿ قَـل ﴾ اقناطا لهم ﴿ لن تتبعونا ﴾ أي لا تتبعونا فانه نفي في معنى النهى للمبالغة ﴿ كذلكم قال الله من قبل ﴾ أي عند الانصر اف من الحديبية ﴿ فسيقولون ﴾ للمؤمنين عند سماع هـذا النهي ﴿ بِل تحسَّدُونَنا ﴾ أي ليس ذلك النهي حكم الله بل تحسدوننا أن نشار ككم في الغنــأم وقرى تحسدونناً بكسر السين وقوله تعالى ﴿ بِلِكَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أي لا يفهمون ﴿ الاقليلا ﴾ الا فهما قليـلا وهو فطنتهم لأمورالدنيا رد لقولهم الباطل و وصف لهم بما هو أعظم من الحسد وأطم من الجهل المفرط وسو الفهم في أمور الدين ﴿قُلُ لَلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ كررذ كرهم بهذا العنوان مبالغة في ذمهم ﴿ستدعون الى قوم أولى بأس شديد ﴾ هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المشركون لقوله تعالى ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ أي يكون أحد الأمرين اما المقاتلة أبدا أو الاسلام لا غير كما يفصح عنه قراءة أو يسلموا وأما من عداهم فينتهى قتالهم بالجزية كما ينتهى بالاسلام وفيه دليل على امامة أبي بكر رضى الله عنه اذلم تتفق هـ ذه الدعوة لغيره الا أذا صح أنهم ثقيف وهو ازن فان ذلك كان في عهد النبوة فيخص دوام نفي الاتباع بماً في غزوة خيبركما قاله محبي السنة وقيل هم فارس والروم ومعني يسلمون ينقادون فان الروم نصاري وفارس مجوس يقبل منهم الجزية ﴿ فَانْ تَطْيَعُوا يُؤْتُكُمُ اللهُ أَجِرًا حَسَنًا ﴾ هو الغنيمة في الدنيا والجنبة في الآخرة ﴿ وَانْ تَتُولُوا ﴾ عن الدعوة ﴿ كَا تُولِيتُم مِن قبل ﴾ في الحديبية ﴿ يعـذبكم عذابا أليما ﴾ لتضاعف جرمكم ﴿ ليسَ على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج ﴾ أي في التخلف عن الغزولما بهم من العـذر والعاهة فان التكليف يدورعلى الاستطاعة وفي نغي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتنا بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة ﴿ ومن يطع الله و رسوله ﴾ فيما ذكر من الأوامر والنواهي ﴿ يدخله جنات تجرى من تحتما الأنهار ﴾ وقرى ندخله بنون العظمة ﴿ ومن يتولَ ﴾ أي عن الطاعة ﴿ يعذبه ﴾ وقرى النون ﴿ عذابا أليما ﴾ لا يقادر

ق ره ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ هم الذين ذكر شأرب مبايعتهم و بهذه الآية سميت بيعة الرضو ان وقوله تعالى ﴿ اذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةُ ﴾ منصوب برضي وصيغة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشيجرة متعلق به أو وعذوف هو حال من مفعوله روى أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي رسولا ال أهل مكة فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام لم أت لحرب وانماجا وزائر الهذا البيت معظما لحرمته فوقروه وقالوا ان شئت أن تطوف بالبيت فافعل فقال ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوه فقال عليه الصلاة والسلام لابرح حتى نناجز القوم ودعا النياس الى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة وقيل سدرة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا و روى على الموت دونه وأن لا يفروا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين وقيل ألفا وأربعمائة وقيل ألفا وثاثمائة وقوله تعالى ﴿ فعلم مافى تلوبهم ﴾ عطف على يبايعونك لما عرفت من أنه بمعنى بايعوك لا على رضى فان رضاه تعالى عنهم مترتب على علمه تعالى بما في قلو بهم من الصدق والاخلاص عند مبايعتهم له صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ﴿ فأنزل السكينة عليهـم ﴾ عطف على رضي أي فأنزل عليهم الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالربط على تلوبهم وقيل بالصلح ﴿ وأثابهم فتحا قريبا ﴾ هو فتح خيبر غب انصرافهم من الحديبية كما مر تفصيله وقرى وآتاهم ﴿ ومغانم كثيرة يأخذونها ﴾ أي مغانم خيـبر والالتفات الى الخطاب على قراءة الأعمش وطلحة ونافع لتشريفهم فَى مقام الامتنان ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ﴾ غالبًا ﴿ حكيما ﴾ مراعيا لمقتضى الحكمة في أحكامه وقضاياه ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة ﴾ هي ما يفيؤه على المؤمنيين الى يوم القيامة ﴿ تَأْخَذُونَهَا ﴾ في أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها ﴿ فعجل لكم هذه ﴾ أي غنائم خيبر ﴿ وكف أبدى الناس عنكم ﴾ أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح ﴿ ولتكون آية للمؤمنين ﴾ أمارة يعرفون بهاصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في وعده اياهم عند رجوعه من الحديبية ما ذكر من المغانم وفتح مكة ودخول المسجد الحرام واللام متعلقة اما بمحذوف مؤخر أي ولتكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكيف أو بمـاتعلق به علة أخرى محذوفة من أحد الفعاين أي فعجل لكم هـذه أوكف أيدى النـاس لتغتنموها ولتكون الخ فالواوعلي الأول اعتراضية وعلى الثــاني عاطفة ﴿ و يهديكم ﴾ بتلك الآية ﴿ صراطا مستقيما ﴾ هوالثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وما تذرون ﴿وَأَخْرَى ﴾ عطف على هــذه أى فعجل لكم هــذه المغانم ومغانم أخرى ﴿لم تقدروا عليها ﴾ وهي مغانم هوازن فى غزوة حنين و وصفها بعدم القدرة عليها لماكان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم فيها وقوله تعالى ﴿ قد أحاط الله بها ﴾ صفة أخرى لأخرى مفيدة لسهولة تأتيها بالنسبة الى قدرته تعالى بعد بيان صعوبة منالها بالنظر الى قدرتهم أى قد قدر الله عليها واستولى وأظهركم عليها وقيل حفظها لكم ومنعها من غيركم هــذا وقد قيــل ان أخرى منصوب بمضمر يفسره قد أحاط الله بها أي وقضى الله أخرى ولاريب في أن الاخبار بقضا الله اياها بعد اندراجها في جملة المغانم الموعودة بقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ليس فيه هزيد فائدة وانما الفائدة في بيان تعجيلها ﴿ وَكَانَ الله عَلَى كُلُّ شَيُّ قَدِيرًا ﴾ لأنقدرته تعالىذاتية لاتختص بشيءُدون شيُّ ﴿ وَلُوقَاتِلُكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أى أهمل مكة ولم يصالحوكم وقيمل حلفاء خيـ بر (لولوا الادبار) منهزمين ﴿ثُمُ لَايِحَـدُونَ وَلَيّا ﴾ يحرسهم ﴿ و لانصيرا ﴾ ينصرهم ﴿ سنة الله التي قدخلت من قبل ﴾ أي سن الله غلبة أنبيائه سنة قديمـة فيمن مضي من الامم

﴿ وَلَنْ تِجِدُ لَسَنَةُ اللَّهُ تَبْدِيلًا ﴾ أي تغييرا ﴿ وهو الذي كَفَ أَيْدِيهُم ﴾ أي أيدي غار مكة ﴿ عنكُم وأيديـكُم عنه ببطن مكة ﴾ أي في داخلها ﴿ من بعدأن أظفر كم عليهم ﴾ وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة الى الحديبية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على جند فهز مهم حتى أدخاهم حيطان مدكة ثم عاد وقيـل كان يوم الفتح و به استشهد أبوحنيفة على أنْ مكة فتحت عنوة لاصلحا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من مقاتاتهم وهزمهم أو لا والكفعنهم ثانيا لتعظيم بيته الحراموقرى بالياء (بصيرا) فيجازيكم بذلك أويجازيهم (همالذين كفرواوصدوك عن المسجد الحرام والهدى ﴾ بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في صدوكم وقرى بالجر عطفا على المسجد بحذف المضافأي ونحر الهدي وبالرفع على وصدالهدي وقوله تعالى ﴿معكوفا ﴾ حال من الهدي أي محبوسا وقوله تعالى ﴿ أَنْ يَبِلَغُ مُحَلِّهُ ﴾ بدل اشتمال من الهدى أومنصوب بنزع الخافض أى محبو سامن أن يبلغ مكانه الذي يحل فيه نحرهو به استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أن المحصر محل هديه الحرم قالوا بعض الحديبية من الحرم و روى أن خيامه صلى الله عليه وسلم كانت في الحل ومصلاه في الحرم وهناك نحرت هداياه صلى الله عليه وسلم والمراد صدها عن محلها المعهود الذي هو مني ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساءمؤمنات لم تعلموهم ﴾ لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم وهوصفة لرجال ونساء وقوله تعالى ﴿أَن تَطُوُّوهُمُ ﴾ أي تو قعوا بهم وتهلكوهم بدل اشتهال منهم أومن الضمير المنصوب في تعلموهم ﴿ فتصيبكم منهم ﴾ أي من جهتهم ﴿معرة ﴾ أي مشقة ومكروه كوجوب الدية أوالكفارة بقتلهم والتأسف عليهم وتعيير الكفار وسو وقالتهم والاثم بالتقصير في البحث عنهم وهي مفعلة من عره اذا عراه ودهاه ما يكرهه ﴿ بغير علم ﴾ متعلق بأن تطؤهم أي غير عالمين بهم وجواب لولامحـذوف لدلالة الـكلام عليـه والمعنى لولاكراهة أن تهلكو اناسا مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بهم فيصيبكم بذلك مكروه لماكف أيديكم عنهم وقوله تعالى ﴿ ليدخل الله في رحمته ﴾ متعلق بما يدل عليه الجواب المحذوفكا نه قيل عقيبه لكن كفها عنهم ليدخل بذلك الكف المؤدى الى الفتح بلامحذو رفي رحمته الواسعة بقسميها ﴿ من يشاء ﴾ وهم المؤمنون فانهم كانو ا خارجين من الرحمة الدنيوية التي من جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدي الكفرة وأما الرحمة الاخروية فهم وانكانوا غير محرومين منها بالمرة لكنهم كانوا قاصرين في اقامة مراسم العبادة كما ينبغي فتوفيقهم لاقامتها على الوجه الاتم ادخالهم فيالرحمة الاخروية وقدجوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب في الاسلام من المشركين و يأباه قوله تعالى ﴿ لُو تَز يُلُوا ﴾ الخ فان فرض النزيل وترتيب التعذيب عليه يقتضي تحقق المباينة بين الفريقين بالايمان والكفر قبـل التزيل حتما أي لوتفرقوا وتميز بعضهم من بعض وقرى لو تزايلوا ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ﴾ بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها ﴿ اذجعل الذين كفرواك منصوب باذكرعلي المفعو لية أو بعذبناعلى الظرفية وقيل بمضمرهو أحسن الله اليكم وأياماكان فوضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيزالصلة وتعليل الحكم به والجعل اما بمعنى الالقاء فقوله تعالى ﴿ في قلوبهم الحميـة ﴾ أى الآنفة والتكبر متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول ثان له أي جعلوها ثابتة راسخة في قلو بهم ﴿ حمية الجاهلية ﴾ بدل من الحمية أي حمية الملة الجاهلية أو الحمية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ على الاول عطف على جعل والمراد تذكير حسنصنيع الرسولصلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثاني على مايدل عليه الجملة الامتناعية كأنه قيل لم يتزيلوا فلم نعذب فأنزل الخوعلى الثالث على المضمر تفسيراه والسكينة الثبات والوقاريروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمانزل الحديبية بعث قريش سميل بن عمر والقرشي وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الاحنف على أن يعرضوا على النبي

صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبو ابينهم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا مانعرف ماهذا اكتبباسمك اللهم ثم قال اكتب هـذا ماصالح عليه رسول الله أهـل مكة فقالوا لوكنا نعـلم أنك رسول الله ماصـددناك عن البيت وماقاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة فقال صلى الله عليه وسلم اكتب مايريدون فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك و يبطشوا بهم فأنزل الله السكينــة عليهم فتوقروا وحلموا ﴿ وأَلزمهم كلمــة التقوى ﴾ أى كلمــة الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحيم أومحمد رسول الله وقيل كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد والثبات عليه واضافتها الىالتقوى لأنها سبب التقوى وأساسها أوكلمة أهلها ﴿ وكانوا أحق بها ﴾ متصفين بمزيد استحقاق لها على أن صيغة التفضيل للزيادة مطلقا وقيل أحق بها من الكفار ﴿ وأهلها ﴾ أي المستأهل لهـ ا ﴿ وكان الله بكل شيء عليما ﴾ فيعلم حق كل شيء فيسوقه الى مستحقه ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا ﴾ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجــه الى الحديبية كأنه وأصحابه قددخلوا مكة آمنين وقــدحلقوا رؤسهم وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل و رفاعة بن الحرث والله ماحلقنا و لاقصرنا و لارأينا المسجد الحرام فنزلت أي صدقه صلى الله عليه وسلم في رؤياه كما في قولهم صدقني سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وقوله تعالى ﴿ بالحق ﴾ اماصفة لمصدر مؤكد محذوف أي صدقاملتبا بالحق أي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة التي عي التمييز بينَ الراسخ في الإيمان والمتزلزل فيه أوحال من الرؤيا أي ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضغاث الأحلام وقدجوز أن يكون قسما بالحق الذي هو من أسماء الله تعالى أو بنقيض الباطلوقوله تعالى ﴿ لتدخلن المسجد الحرام) جوابه وهو على الاولين جواب قسم محذوف أي والله لتدخلن الخ وقوله تعالى ﴿ ان شاء الله ﴾ تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد أوللاشعار بأن بعضهم لايدخلونه لموت أوغيبة أوغير ذلك أوهى حكاية كما قالهملك الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه ﴿ آمنين ﴾ حال من فاعل لتدخان والشرط معترض وكذا قوله تعالى ﴿ محلقين رؤسكم ومقصرين ﴾ أي محلقا بعضكم ومقصر ا آخرون وقيل محلقين حال من ضمير آمنين فتكون متداخلة ﴿لَاتَخَافُونَ ﴾ حال مؤكدة من فاعل لتدخلن أو أمنين أومحلقين أومقصرين أواستئناف أى لاتخافون بعد ذلك ﴿ فعلم مالم تعلموا ﴾ عطف على صدق والمراد بعلمه تعالى العلم الفعلى المتعلق بأمر حادث بعد المعطوف عليه أى فعلم عقيب ماأراه الرؤيا الصادقة مالم تعلمو امن الحكمة الداعية الى تقديم ما يشهد بالصدق علما فعليا ﴿ فجعل ﴾ لاجله ﴿ من دون ذلك ﴾ أى من دون تحقق مصداق ماأراه من دخو ل المسجد الحرام الخ ﴿ فتحاً قريباً ﴾ وهو فتح خيبر والمراد بجعله وعده وانجازه من غير تسويف ليستدلبه على صدق الرؤيا حسبما قال ولتكون آية للمؤمنين وأما جعل مافي قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكمة في تأخير فتحمكة الىالعام القابل كاجنح اليه الجمهور فتأباه الفاعان علمه تعالى بذلك متقدم على اراءة الرؤيا قطعا ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ﴾ أي ملتبسابه أو بسببه و لأجله ﴿ ودين الحق ﴾ وبدين الاسلام ﴿ ليظهر وعلى الدين كله ﴾ ليعليه على جنس الدين بحميع أفراده التي هي الاديان المختلفة بنسخ ما كان حقامن بعض الأحكام المتبدلة بتبدل الاعصار واظهار بطلان ماكان باطلاأو بتسليط المسلمين على أهل سائر الاديان اذمامن أهل دين الاوقدقيرهم المسلمون وفيه فضل تأكيد لما وعدمن الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أنهسبحانه سيفتح لهم من البلاد ويتيحهم من الغلبة على الاقاليم ما يستقلون اليه فتحمكة ﴿ وَكَفِّي الله شهيدا ﴾ على أن ماوعده كائن لامحالة أوعلى نبوته عليه الصلاة والسلام باظهار المعجزات ومحمدك خبر مبتدا محذوف وقوله تعالى ورسول الله بدل أوبيان أونعت أى ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد مبتدأ رسول الله خبره والجملة مبينة للمشهود به وقوله تعالى ﴿ والذين معه ﴾ وأشدا معم شديد و رحما مجمع رحيم والمعنى أنهم يظهر ون ان خالف دينهم الشدة والصلابة وان وافقهم فى الدين الرحمة والرأقة كة وله تعالى أذلة على المؤه بين أعزة على الكافرين وقرى أشدا و رحما والنصب على المدح أو على الحال من المستكن فى معه لوقو عه صلة فالخبر حينئذ قوله تعالى لا يتناهدهم حال كونهم راكعين ساجدين لمواظبتهم على الصلوات وهو على الأول خبر آخر أو استثناف وقوله تعالى لا يبتغون فضلامن الله و رضوانا ﴾ أى ثوابا و رضا اما خبر آخر أو حال من ضمير تراهم أو من المستتر فى ركعا سجدا أو استثناف مبنى على سياهم وقرى سيمياؤهم بالياء بعد الميم والمدوهما ماذا يريدون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الخرم ﴿ في وجوههم ﴾ أى في جباهم وقوله تعالى لا من أثر السجود كان من المستكن فى الجارأى من التأثير الذى يؤثره كثرة السجود وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا تعلبوا صوركم أى لا تسموها انها هو فيا اذا اعتمد بحبهته على الارض ليحدث فيها تلك عليه الصلاة والسلام لاتعلبوا صوركم أى لا تسموها انها هو فيا اذا اعتمد بحبهته على الارض ليحدث فيها تلك السماء وذلك محض ريا ونفاق والكلام فيا حدث فى جبهة السجاد الذى لا يسجد الا خالصا لوجه الله عز وجل وكان الامام زين العابدين وعلى بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما يقال لها ذوا الثفنات لما أحدثت كثرة سجودهما فى الامام ون العابم أهناه ثاله فيات المعير قال قائلهم

ديار على والحسين وجعفر وحمزة والمنجاد ذي الثفنات

وقيل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيــل ندى الطهور وتراب الارض وقيل استنارة وجوههم من طول ماصلوا بالليل قال عليه الصلاة والسلام من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقرى من آثار السجود ومن اثر السجود بكسر الهمزة ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ماذكر من نعوتهم الجليلة ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلوشأنه و بعدُّ منزلته في الفضـل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ مثلهم ﴾ أي وصفهم العجيب الشأن الجاري في الغرابة بجرى الامثال وقوله تعالى ﴿ في التوراة ﴾ حال من مثلهم والعامل معنى الاشارة وقوله تعالى ﴿ ومثلهم في الانجيل﴾ عطف على مثلهم الاول كأنه قيل ذلك مثلهم فى التوراة والانجيل وتكرير مثلهم لتأكيد غرابته و زيادة تقريرها وقوله تعالى ﴿ كَزَرْعِ أَخْرِجِ شَطَّأُه ﴾ الخ تمثيل مستأنف أي هم كزرع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لناك على أنه اشارة مبهمة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم في الانجيل على أن الكلام قدتم عند قوله تعالى مثلهم في التو راة وقريء شطأه بفتحات وقرى شطاه بفتح الطاء وتخفيف الهمزة وشطاءه بالمد وشطه بحذف الهمزة ونقل حركتها الى ماقبلها وشطوه بقلبها واوا ﴿ فَآزِرِهُ ﴾ فقواه من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الايزاروهي الاعالة وقرى وفأزره بالتخفيف وأزره بالتشديدأى شد أزره وقوله تعالى ﴿فاستغلظ﴾ فصار غليظا بعدما كان دقيقا ﴿فاستوى على سوقه ﴾ فاستقام على قصبه جمع ساق وقرى سؤقه بالهمزة ﴿ يعجب الزراعِ ﴾ بقو ته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو مثل ضربه الله عز وجل لاصحابه عليه الصلاة والسلام قلوا في بد الأسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم يوما فيوما بحيث أعجب الناس وقيل مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقوله تعالى ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ علة لما يعرب عنه الكلام من تشبيهم بالزرع في زكائه واستحكامه أو لما بعده من قوله تعمالي ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعمملوا الصالحات منهم مغفرة وأُجرا عظيما ﴾ فان الكفار اذا

سمعوا بما أعدالمؤمنين في الآخرة مع مالهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفتح فكا مماكان بمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

(يأيها الذين آمنوا) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن مافي حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم شأنه وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته ووصفهم بالايمان لتنشيطهم والايذان بأنه داع الى المحافظة عليمه ووازع ن الاخلالبه ﴿لاتقدموا﴾ أي لاتفعلوا التقديم على أن ترك المفعول للقصد الى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه أمر من الامورعلى طريقة قولهم فلان يعطى ويمنع أي يفعل الاعطاء والمنع أو لا تقدموا أمرا من الامور على أن حذف المفعول للقصد الى تعميمه والاولأو في بحق المقام لافادته النهى عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه الكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني وقد جوزأن يكون التقديم بمعنى التقدم ومنه مقدمة الجيش الجاعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لاتقدموا بحذف احدى التاءين من تتقدموا وقرى ولاتقدموا من القدوم وقوله تمالي ﴿ بين يدى الله و رسوله ﴾ مستعار بما بين الجهتين المسامتتين ليـدى الانسان تهجينا لمـانهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمرا قبلأن يحكما بهوقيل المرادبين يدىرسو لالله وذكر الله تعالى لتعظيمه والايذان بجلالة محله عنده عزوجل قيل نزل فيما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لدى النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الاقرع بن حابس أو القعقاع ابن معبد ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ في كل ما تأتون وما تذرون من الافوال والافعال التي منجملتها مانحن فيه ﴿ ان الله سميع ﴾ لافوالكم ﴿عليم﴾ بأفعالكم فمن حقه أن يتقى ويراقب ﴿يأيها الذين آمنوا لانزفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ شروع فى النهى عن التجاو زفى كيفية القول عند النبي عليه الصلاة والســـلام بعد النهى عن التجاو زفى نفس القول والفعل واعادة النمداءمع قرب العهمد به للمبالغة في الايقاظ والتنبيه والاشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتكم وراءحد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته وقرى لانرفعوا بأصواتكم على أن الباء زائدة ﴿ وَلا تَجْهُرُ وَاللَّهُ بِالْقُولُ ﴾ اذا كلمتموه ﴿ كَبُّرُ بَعْضَكُمْ لَبِعْضَ ﴾ أي جهرا كائنا كالجهر الجاري فيما بينكم بل اجعلوا صوتكم أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمسكما هو الدأب عند مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهةالنبوة وجلالة مقدارها وقيل معنى لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لاتقو لواله يامحمد باأحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر يارسول الله والله لاأكلمك الاالسرار أو أخاالسرارحتي ألتي الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كأخى السرار لايسمعه حتى يستفهمه وكان أبو بكر رضى الله عنه اذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود أرسل اليهممن يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول اللهصلى الله عليهوسلم وقوله تعالى ﴿ أَن تحبط أعمالكم ﴾ اما علة للنهى أى لاتجهروا خشية أن تحبط أوكر اهةأن تحبطكما فى قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أو للنهيأي لاتبحهروا لاجل الحبوط فان الجهرحيث كان بصدد الاداء الى الحبوط فكائنه فعل لاجله على طريقة التمثيل كقوله تعالىليكون لهم عدواوحزنا وليس المراد بمانهي عنه من الرفع والجهر مايقارنه الاستخفاف والاستهانة فان ذلك كفربل

مايتوهم أن يؤدي اليه مما يجرى بينهم في أثناء المحاورة من الرفع والجهر حسبما يعرب عنه قوله تعالى كجهر بعضكم لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما كان منكرا محضالم يقيد بشيء ولا مايقع منهما في حرب أو بحادلة معاند أوارهاب عدو أونحو ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في ثابت بن قيس بن شماس و كان في أذنه وقر و كان جهوري الصوتو ربما كان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته وعن أنسرضي الله عنه أنه لما نزلت الآية فقد ثابت ونفقده عليه الصلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يارسول الله لقد أنزلت اليك هذه الآية واني رجلج بير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لستهناك انك تعيش بخير وتموت بخير وانك من أهل الجنة وأما مايروي عن الحسن من أنها نزلت في بعض المنافقين الذين كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قيل محمله أن نهيهم مندرج تحت نهى المؤمنين بدلالة النص ﴿ وأنتم لا تشعرون ﴾ حال من فاعل تحبط أي والحال أنكم لا تشعرون بحبوطها وفيه مزيد تحذير بما نهوا عنه وقوله تعالى ﴿ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﴾ الخ ترغيب في الانتهاء عمانهوا عنه بعد الترهيب عن الاخلال به أي يخفَضونها مراعاة للادب أوخشية من مخالفة النهي ﴿ أُولَتُكَ ﴾ اشارة الى الموصول باعتبارا تصافه بما في حيز الصلة ومافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه لما مرمر ارامن تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ﴿ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ أي جربها للتقوى ومرنها عليها أوعرفها كائنة للتقوى خالصة لهافان الامتحان سبب المعرفة واللام صلة لمحذوف أوللفعل بأعتبار الأصل أوضرب قلوبهم بضروب المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى فانها لاتظهر الابالاصطبارعليها أوأخلصهاللتقوى من امتحن الذهب اذاأذابه وميزابريزه من خبثه وعن عمررضي الله عنه أذهب عنها الشهوات ﴿ لهم ﴾ في الآخرة ﴿ مغفرة ﴾ عظيمة لذنو بهم ﴿ وأجرعظيم ﴾ لايقادر قدره والجملة اماخبر آخر لان كالجملة المصدرة باسم الإشارة أواستئناف لبيان جزائهم احمادا لحالهم وتعريضا بسوء حال من ليس مثلهم ﴿ إِنْ الَّذِينِ يَنَادُونَكُ مِن وَرَاءُ الْحَجْرِاتِ ﴾ أي من خارجها من خلفها أو قدامها ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جهة الوراء وأن المنادي داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتهي بحسب الجهة بخلاف مالوقيل ينادونك وراء الحجرات وقرئ الحجرات بفتح الجيم وبسكونها وثلاثنها جمع حجرة وهي القطعة من الارض المحجورة بالحائطو لذلك يقال لحظيرة الابل حجرة وهي فعلة من الحجر بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة والمرادبها حجرات أمهات المؤمنين ومناداتهم من و رائها اما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه عليه الصلاة والسلام من و رائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناداه بعض من و راء هذه و بعض من و راء تلك فأسند فعل الابعاض الى الكل وقد جو زأن يكونو اقد نادوه من و را ً الحجرة التي كان عليه الصلاة والسلام فيها ولكنها جمعت اجلالاله عليه الصلاة والسلام وقيل ان الذي ناداه عيينة بن حصن الفزاري والاقرع بن حابس وفدا على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا يامحمد اخرج اليناوانم أسندالندا الىالكللانهم رضو ابذلك أو أمروا به أو لانه وجد فيما بينهم ﴿ أكثرهم لا يعقلون ﴾ اذ لوكان لهم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب ﴿ وَلُوأَنَّهُمْ صِبْرُوا حَتَّى تَخْرَجُ البِّهِمَ ﴾ أي ولو تحقق صبرهم وانتظارهم حتى تخرج البهم فان أن وان دلت بمــا في حيزها على المصدر لكنها تفيد بنفسها التحقق والثبوت للفرق البين بين قواك بلغني قيامك و بلغني أنك قائم وحتى تفيد أن الصبر ينبغي أن يكون مغيا بخروجه عليه الصلاة والسلام فانها مختصة بما هوغايةللشي في نفسه و لذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها ولاتقول حتى نصفها أو ثلثها بخلاف الى فانها عامة و في اليهم اشعار بأنه لوخرج لالاجلمم ينبغي أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه اليهم ﴿ لكانَ ﴾ أي الصبر المذكور ﴿ خيراً لهم ﴾ من الاستعجال لما فيه

من رعاية حسن الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثنا والثواب والاسعاف بالمسؤل اذروى أنهم وفدوا شافعين في أساري بني العنبر فأطلق النصف وفادي النصف ﴿ والله غفو ررحيم ﴾ بليغ المغفرة والرحمة واسعهما فلن يضيق ساحتهما عن هؤلاً ان تابوا وأصلحوا ﴿ يأيها الذين آمنوًا انجاء كم فاسقُ بنبأ فتبينوا ﴾ أى فتعر فو او تفحصو اروى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليدبن عقبة أخاعثمان رضي الله عنه لأمه مصدقا الى بني المصطلق و كان بينه و بينهم احنة فلما سمعوا به استقبلوه فحسب أنهم مقاتلوه فرجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدارتدوا ومنعو االزكاة فهم عليه الصلاة والسلام بقتالهم فنزلت وقيل بعث اليهم خالدبن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا اليهالصدقات فرجعو فيترتيب الأمر بالتبين على فسق المخبر أشارة الى قبول خبر الواحد العدل في بعض المواد وقرى و فتثبتوا أي توقفو الل أن يتبين لكم الحال ﴿ أَن تصيبوا ﴾ حذار أن تصيبوا ﴿ قوما بجهالة ﴾ ملتبسين بجهالة حالهم ﴿ فتصبحوا ﴾ بعدظهو ربراءتهم عماً أسند اليهم ﴿ على مافعلتم ﴾ في حقهم ﴿ نادمين ﴾ مغتمين غما لازما متمنين أنه لم يقع فان تركيب هذه الاحرف الثلاثة يدو رمع الدوام ﴿ وأعلموا أن فيكم رسول الله ﴾ أن بما في حيزها ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبارما بعدهمن قوله تعالى ﴿ لُو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ﴾ فانه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائنا على حالة بجب عليكم تغييرها أوكائنين على حالة الخوهي أنكم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيكم في كثير من الحوادث ولوفعل ذلك لوقعتم في الجهد والهلاك وفيه ايذان بأن بعضهم زينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الايقاع ببني المصطلق تصديقا لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع رأيهم وأما صيغة المضارع فقد قيل انها للدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرارطاعته عليه الصلاة والسلام لهم لان عنتهم انما يلزم من استمرار الطاعة فيما يعن لهم من الاموراذفيه اختلال أمر الابالة وانقلاب الرئيس مرؤسا لامن اطاعته في بعض مايرونه نادرا بل فيهااستمالتهم بلامعرة وقيل انها للدلالة على أن امتناع عنتهم لاستمر ارامتناع طاعته عليه الصلاة والسلام لهم في ذلك فاذ المضارع المنغي قد يدل على استمرار النفي بحسب المقام كما في نظائر قوله تعالى و لاهم يحزنون والتحقيق أن الاستمرار الذي تفيده صيغة المضارع يعتبر تارة بالنسبة الى ما يتعلق بالفعل من الامو رالزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار في نفس الفعل على الابهام ثم يعتبر تعلق ما يتعلق به بيانا لما فيه الاستمرار وأخرى بالنسبة الى ما يتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك اذا اعتبر تعلقه بما يتعلق به أو لا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فان أريدباستمر ارالطاعة استمر ارها وتجددها بحسب تجدد مو اقعما الكثيرة التي يفصح عنها قوله تعالى في كثير من الامر فالحقهوالاول ضرورة أن مدار امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سوا كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة في أمرما من تلك الأمور الكثيرة أصلاأو بعدم وقوعها في كلهامع وقوعها في بعض يسير منهاحتى لولم يمتنع ذلك الاستمر اربأ حدالوجهين المذكورين بل وقعت الطاعة فيا ذكر من كثير من الأمر في وقت من الأوقات وقع العنت قطعا وان أريد به استمر ارالطاعة الواقعة في الكل وتجددها بحسب تجدد الزمان واستمراره فالحق هو الثاني فان مناط امتناع العنت حينتذ ليس امتناع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو الاستمر ار الزماني لامتناع تلك الطاعة الواقعة في تلك الأمور الكثيرة بأحد الوجهين المذكورينحتي لولم يستمر امتناعها بأن وقعت تلكالطاعة في وقت من الأوقات وقع العنت حتما واعلم أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس المقتضي لاعتبار الامتناع وارداعلى الاستمرارحسب ورودكلمة لوالمفيدة للأول على صيغة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبار الاستمرار واردا على النفي على خلاف القياس بمعونة المقام انما يصار اليه اذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مزيد مزية

١٢ - ابو السعود - خامس

كما في مثل قوله تعالى و لاهم يحزنون حيث حمل على استمر ار نفي الحزن عنهم اذ ليس في نفي استمر ار الحزن مزيد فائدة وأما اذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب القياس حق الانتطام فالعدول عنه تمحل لايخني وقوله تعالى ﴿ وَلَكُن الله حبب اليكم الأيمان ﴾ الخ تجريد للخطاب وتوجيه له الى بعضهم بطريق الاستدراك بيانالبرائهم عن أوصاف الأولين واحمادا لافعالهم أي ولكنه تعالى جعل الايمان محبو بالديكم ﴿ وزينه في قلو بكم ﴾ حتى رسخ حبه فيها ولذلك أتيتم بمـا يليق به من الأقوال والأفعال ﴿ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ و لذلك اجتنبتم عمايليق بهاممالاخير فيه من آثارها وأحكامها ولماكان في التحبيب والتكريه معنى انهاء المحبة والكر أهة رايصالهما اليهم استعملا بكلمة الى وقيل هو استدراك ببيان عذر الأولين كأنه قيل لم يكن ماصدر عنكم في حق بني المصطاق من خلل في عقيد تكم بل من فرط حبكم الايمان وكراهتكم للكفر والفسوق والعصيان والأول هو الأظهر لقوله تعالى ﴿ أُولَٰتُكُ هُمُ الراشدُونَ ﴾ أي السالكون الى الطريق السوى الموصل الى الحق والالتفات الى الغيبة كالذي في قوله تعالى وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأوائك هم المضعفون ﴿ فضلا من الله ونعمة ﴾ أى وانعاما تعليل لحبب أوكره ومابينهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلًا وقيل يبتغون فضلاً ﴿ والله عليم ﴾ مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنين ومابينهم من التفاضل ﴿ حَكَيمٍ ﴾ يفعل كل مايفعل بموجب الحكمة ﴿ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ أى تقاتلوا والجمع باعتبار المعنى ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ بالنصح والدعاء الىحكم الله تعالى ﴿ فان بغت ﴾ أى تعدت ﴿ احداهما على الأخرى ﴾ ولم تتأثر بالنصيحة ﴿ فَقَاتِلُوا التي تَبغَى حَتَى تَنَى ۚ أَى تَرجع ﴿ أَلَى أَمْرِ اللَّهُ ﴾ الى حكمه أو الى ماأمر به ﴿ فَانْ فَاحْتَ ﴾ اليه وأقلعت عن القتال حذارا من قتالكم ﴿ فأصلحوا بينهما بالعدل ﴾ بفصل مابينهما على حكم الله تعالى و لاتكتفوا بمجرد متاركتهما عسى يكون بينهما قتال في وَقت آخر وتقييد الاصلاح بالعدل لانه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيث قيل ﴿ وأقسطوا ﴾ أىواعدلوافىكل،اتأترنومآنذرون ﴿ ان الله يحب المقسطين ﴾ فيجازيهم أحسن الجزاء والآية نزلت في قتال حدث بين الاوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال وفيها دلالة على أن الباغي لا يخرج بالبغي عن الإيمان وأنه اذا أمسك عن الحرب ترك لانه في الى أمر الله تعالى وأنه يحب معاونة من بغي عليه بعد تقديم النصح والسعى في المصالحة ﴿ انما المؤمنون اخوة ﴾ استئناف مقر رلما قبله من الأمر بالاصلاح أى انهم منتسبون الى أصل واحد هو الايمان الموجب للحياة الأبدية والفاء في قوله تعالى ﴿ فأصلحوا بين أخو يكم ﴾ للايذان بأن الاخرة الدينية موجبة للاصلاح و وضع المظهر مقام المضمر مضافا الى المأمورين للبالغة في تأكيد وجوب الاصلاح والتحضيض عليه وتخصيص الاثنين بالذكر لاثبات وجو بالاصلاح فيافوق ذلك بطريق الاولوية لتضاعف الفتنة والفسادفيه وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرى بين اخوتكم واخوانكم ﴿ واتقوا الله ﴾ في كل ما تا تون ومانذرون من الامور التي من جملتها ماأمرتم به من الاصلاح (لعليكم ترحمون) راجين أن ترحموا على تقواكم ﴿ يَأْمِهِ الذينِ آمنُو الايسخر قوم ﴾ أي منكم ﴿ من قوم ﴾ آخرين أيضا منكم وقوله تعالى ﴿ عسى أن يكونرا خيراً ه نهم ﴾ تعليل للنهي أولموجبه أي عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عند الله تعمالي من السَّاخرين والقوم مختص بالرجال لانهم القوام على النساء وهو في الاصل اماجمع قائم كصوم و زور في جمع صائم و زائر أومصدر نعت به فشاع في الجمع وأما تعميمــه للفريقين في مثل قوم عاد وقوم فرعون فاما للتغليب أو لانهن توابع واختيار الجمـع لغلبة وقوع السخرية في المجامع والتنكير اماللتعميم أوللقصد الى نهى بعضهم عن سخرية بعض لما أنها بما يجري بين بعض و بعض ﴿ وَلَانَسَاءُ ﴾ أَى وَلَاتَسَخُرُ نَسَاءُ مِنَ المؤمنات ﴿ مَنْ نَسَاءُ ﴾ مَنْهَنَ ﴿ عَسَى أَنْ يَكُن ﴾ أَي المسخورمنهن ﴿ خيرا

منهن ﴾ أي من الساخرات فان مناط الخديرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال و لاالاوضاع والاطوار التي عليها يدور أمرالسخرية غالبا بلانما هو الادور الكامنة في القلوب فلايجتري أحد على استحقار أحد فلعله أجمع منه لمانيط به الخيرية عند الله تعالى فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهامة بمن عظمه الله تعالى وقرى عسوا أن يكونوا وعسين أن يكن فعسى حينئذ هي ذات الخبركما في قوله تعالى فهل عسيتم وأما على الأول فهي التي لاخبر لها ﴿ وَ لَا تَلَّمْ وَا أَنْفُسُكُم ﴾ أي و لا يعب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين كنفس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمز ونبه فان من فعل ما يُستحق به اللمز فقــد لمز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرى بضم الميم ﴿ وَ لَاتِنَابِرُ وا بالالقابِ ﴾ أي و لا يدع بعضكم بعضاً بلقب السو وفان النبز مختصبه عرفا ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ﴾ أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم الايمان أواستهارهم به فأن الاسم همنا بمعني الذكر من قولهم طار اسمه في النَّاس بالكرم أو باللؤم والمرادبه اماتهجين نسبة الكفر والفسوق الى المؤمنين خصوصا اذر وي أن الآية نزلت في صفية بنت حيى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان النساء يقلن لى يايهو دية بنت يهو ديين فقال عليه الصلاة والسلام هلاقلت ان أبي هرون وعمى موسى و زوجي محمد عايهم السلام أوالدلالة على أن التنابز فسق والجمع بينهو بين الايمـان قبيح ﴿ وَمِنْ لَمْ يَتَبِ ﴾ عمانهي عنــه ﴿ فأُولئكُ هم الطالمون ﴾ بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعـذاب ﴿ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ﴾ أي كونوا على جانب منـه وابهـام الكثير لايجاب الاحتياط والتأمل في كل ظن ظن حتى يعلم أنهمن أي قبيل فان من الظن مايجب اتباعه كالظن فيم لاقاطع فيهمن العمليات وحسن الظن بالله تعالى ومنه مايحرم كالظن في الالهيات والنبو اتوحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنهما يباح كالظن في الأمور المعاشية ﴿ ان بعض الظن اثم ﴾ تعليل للامر بالاجتناب أولموجبه بطريق الاستثناف التحقيقي والاثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه وهمزته منقلبة من الواوكانه يثم الأعمال أي يكسرها ﴿ وَلاَتَّجَسُسُوا ﴾ أي ولاتبحثوا عن عورات المسلمين تفعل من الجس لمافيه من معنى الطلب كما أن التلمس بمعنى التطاب لمافي اللمسمن الطلب وقدجا بمعنى الطلب في قوله تعالى وأنالمسنا السما وقرى بالحا من الحس الذي هو أثر الجسوغايته ولتقاربهما يقال للمشاعر الحواس بالحا والجيم وفي الحديث لاتتبعوا عورات المسلمين فانمن تتبع عورات المسلمين تتبع اللهعورته حتى يفضحه ولوفى جوف بيته ﴿ و لا يغتب بعضكم بعضا ﴾ أى لا يذكر بعضكم بعضاً بالسو ّ فى غيبته وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال أن تذكر أخاك بمايكره فانكان فيه فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته وعن ابن عباس رضي الله عنهما الغيبة أدام كلاب الناس ﴿ أَيِّبِ أَحدكم أَن يأكل لحم أُخيه ميتا ﴾ تمثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلُّقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعا وعقلا وشرعامع مبالغات من فنون شتى الاستفهام التقريري واسناد الفعل الى أحدايذانا بأن أحدامن الاحدين لايفعل ذلك وتعليق المحبة بمماهو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الانسان وجعل المأكول أخاللا كل وميتا واخراج تماثلها مخرج أمربين غنى عن الاخبار به وقرى ميتا بالتشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الاخ والفا في قوله تعالى ﴿ فكرهتموه ﴾ لترتيب مابعدها على ماقبلها من التمثيل كائه قيل وحيث كان الأمركما ذكر فقيد كرهتموه وقرى كرهتموه أي جبلتم على كراهته ﴿ واتقوا الله ﴾ بترك ماأمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عنكم من قبل ﴿ إن الله تواب رحيم ﴾ مبالغ فى قبول التوبة وافاضة الرحمة حيث يجعل التائب كمن لم يذنب ولا يخص ذلك بتائب دون تائب بل يعم الجميع وأن كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم بعثا سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغي لحما اداماً و كان

أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندي شيء فأخبرهما سلمان فقالا لو بعثنا سليان الى بئر سميحة لغار ماؤها فلما راحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما مالى أرى خضرة اللحم في أفواه كما فقالاً ما تناولنا لحما فقال عليه الصلاة والسلام انكاقد اغتبتها فنزلت ﴿ ياأَيُّها النَّاسِ انا خلقناكُم من ذكر وأنثى ﴾ من آدم وحواء أو خلقا كل واحدمنكم من أب وأم فالكل سوا في ذلك فكر وجه للتفاخر بالنسب وقــد جوز أن يكون تأكيدا للنهي السابق بتقرير الاخوة المانعة من الاغتياب ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل ﴾ الشعب الجمع العظيم المنتسبون الى أصل واحدوهو يجمع القبائل والقبيلة تجمع العائر والعارة تجمع البطون والبطن يجميع الافحاذ والفخذ يجمع الفصائل فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب (لتعارفوا) ليعرف بعضكم بعضا بحسب الانساب فلا يعتزي أحد الى غير آبائه لالتتفاخروا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل في الانساب وقرى التتعارفوا على الاصل ولتعارفوا بالادغام ولتعرفوا ﴿ انْ أَكُرُ مَكُمُ عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُمُ ﴾ تعليل للنهيءن التفاخر بالانساب المستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كأنه قيل ان الاكرم عنده تعالى هو الاتقى فان فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرى ً بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كا نه قيل لم لانتفاخر بالانساب فقيل لان أكرمكم عند الله أتقاكم لاأنسبكم فان مداركال النفوس وتفاوت الاشخاص هوالتقوي فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة والسلام ياأيها الناس انما الناس رجلان مؤمن تتى كريم على الله تعالى وفاجر شتى هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما كرم الدنيا الغني وكرم الآخرة التقوى ﴿ إن الله عليم ﴾ بكم و بأعمالكم ﴿ خبير ﴾ ببواطنأحوالكم ﴿ قالت الأعراب آمنا ﴾ نزلت في نفر من بني أسد قدمواً المدينة في سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالا تقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة ويمنون عليه عليه الصلاة والسلام مافعلوا ﴿ قُلَ ﴾ رداً لهم ﴿ لم تؤمنوا ﴾ أذ الايمان هو التصديق المقارن للثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لكم ذلك والالما منتتم على ماذكرتم كما ينبئ عنه آخر السورة ﴿ ولكن قولوا أسلمنا ﴾ فان الاـلام انتياد ودخول في السلم واظهارالشهادة وترك المحاربة مشعربه وايثار ماعليه النظم الكريم على أن يقال لاتقولوا آمنا ولكن قولوا أسلنا أولم تؤمنوا ولكن أسلتم للاحترازمن النهي عن التلفظ بالايمان وللتفادي عن اخراج قولهم مخرج التسليم والاعتداد به مع كونه تقولا محضاً ﴿ ولما يدخل الايمان في قلوبكم ﴾ حال من ضمير قولوا أي ولكن قولوا أسلمنا حال عـدم مواطأة قلوبكم لألسنتكم وما في لما من معنى التوقع مشعر بأن هؤلا قد آمنوا فيما بعد (وان تطيعوا الله و رسوله) بالاخلاص وترك النفاق ﴿لايلتكم من أعمالكم ﴾ لاينقصكم ﴿شيئاً ﴾ من أجورهاً من لات يليت ليتا اذا نقص وقرى لايألتكم من الالت وهي لغة غطفان أو شيئا من النقص ﴿ إنْ الله غفور ﴾ لما فرط من المطيعـين ﴿ رحيم ﴾ بالتفضل عليهم ﴿ انمـــا المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثُمُّ لم يرتا بوا ﴾ لم يشكر ا من ارتاب مطاوع را به اذًا أوقعه في الشك مع التهمة وفيه اشارة الى أن فيهم ما يوجب نفي الايمان عنهم وثم للاشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الايمــان ليس في حال انشائه فقط بل وفيها يستقبل فهي كما في قوله تعــالي ثم استقاموا ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ في طاعته على تكثر فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معاكالحج والجهاد ﴿أُولئك﴾ الموصوفون بماذكر من الاوصاف الجميلة ﴿هُمُ الصادقون﴾ أي الذين صدقوا في دعوى الايمان لاغيرهم روى أنه لما نزلت الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل لتكذيبهم قوله تعالى

(قل أتعلمون الله بدينكم) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمنا والتعبيرعنه بالتعليم لغاية تشنيعهم (والله يعلم مافي السموات وما في الارض) حال من مفعول تعلمون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شي عليم) تذييل مقرر لما قبله أى مبالغ في العلم بجميع الاشياء التي من جملتها ماأخفوه من الكفر عند اظهارهم الإيمان وفيه مزيد تجهيل و توييخ لهم ( يمنون عليك أن أسلموا ) أى يعدون اسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعني القطع لأن المقصود بها قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المرب ( قل لا بمنوا على اسلامكم ) أى لا تعدوا اسلامكم منة على أو لا بمنوا على باسلامكم فنصب بنزع الخافض ( بل الله يمن عليكم أن هداكم للا يمان وجوابه محذوف يدل عليه ماقبله أي فنته المنة عليكم و في سياق النظم الكريم من اللطف مالا يخني في ادعاء الا يمان وجوابه محذوف يدل عليه ماقبله أى فنته المنة عليكم و في سياق النظم الكريم من اللطف مالا يخني وليس بجدير بالمن بل لوصح ادعاؤهم للا يمان فنته المنة عليهم بالهداية اليه لالهم ( ان الله يعلم غيب السموات والارض ) في سركم وعلانيتكم فكيف يخني عليه مافي ضائركم وقرى بالياء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر بعدد من أطاع الله وعصاه

## \_\_\_\_\_ ســـورة ق ﷺ (مكية وهي خمس وأربعون آية) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾

ق والقرآن الجيد كي أى ذى المجد والشرف على سائر الكتب أو لآنه كلام الجيد أو لآن من علم معانيه وعمل بما فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس والكلام فيه كالذى فصل فى مطلع سورة صر وقوله تعالى ( بل عجبوا أن جاهم منذر منهم كي لآن جاهم منذر من جنسهم لامن جنس الملك أو من جلدتهم اضراب عما ينبي عنمه جواب القسم المحذوف كا نه قيل والقرآن الجيد أنزلناه اليك لتنذر به الناس حسيا و رد فى صدر سورة الاعراف كا نه قيل بعد ذلك لم يؤمنوا به بل جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب مع كونهما أوفق شى القضية العقول وأقربه الى التلق بالقبق الته بالقبول وقيل التقدير والقرآن المجيد الكلف حتى جعلوا ذلك من الامور العجيبة وقيل هو اضراب عما يفهم من وصف القرآن بالقرآن أنه لابحد له ولكن لجهلهم ( فقال الكافرون هذا القرآن بالقرآن أنه لابحد له ولكن لجهلهم ( فقال الكافرون هذا عليه عليه الصلاة والسلام منذرا بالقرآن واضارهم أو لا للاشعار بتعينهم بما أسند اليهم واظهارهم ثانيا للتسجيل عليهم بالكفر بموجيه أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعث على أن هذا اشارة الى مبهم يفسره ما بعده من البعث الانكارية و وضع المظهر موضع المضمر المالسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم واما للايذان بأن تعجبهم من البعث لد لالاته على استقصارهم لقدرة التسبحانه عنه معماينتهم لقدرته تعلى على الهوأ شق منه في قياس العقل من مصنوعاته الديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفرا ( أثذا متنا و كنا ترابا » تقرير التعجب وتاكيد للانكار والعامل في البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفرا ( أثذا متنا و كنا ترابا » تقرير التعجب وتاكيد للانكار والعامل في البديعة أشنع عن البان لغاية شهر ته مع دلالة مابعده عليه أحين أحين توت ونصير ترابا نرجع كاينطق به النذير و المنذر به النذر به النذر به النذر به المنذر به النذر به المندور المندور المندور المندور المندور المندور المندورة القرور و المنذر به المنذر به النذر به المندورة المنذر به المنذر به المندورة المنذر به المندورة المندور

مع كمال التباين بيننا و بين الحياة حينئذ وقرى اذا متناعلى لفظ الحبرأو على حذف أداة الانكار ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى محل النزاع ﴿ رجع بعيد ﴾ أى عن الاوهام أوالعادة أوالامكان وقيل الرجع بمعنى المرجوع الذي هو الجواب فناصب الظرف حينتذ ما ينبي عنم المنذر من البعث ﴿ قد علمنا ما تنقص الارض منهم ﴾ رد لاستبعادهم وازاحة له فان من عم علمه ولطف حتى انتهى الىحيث علم ماتنقص الارض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم كيف يستبعد رجعه اياهم أحيا كما كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلي الاعجب الذنب وقيل ما تنقص الارض منهم مايموت فيدفن في الارض منهم ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ حافظ لتفاصيل الاشياء كلها أو محفوظ من التغير والمراد اما تمثيل علمه تعالى بكليات الاشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء أو تأكيد لعلمه تعالى بها يثبوتها في اللوح المحفوظ عنده ﴿ بِلَكَذِبُوا بِالْحَقِّ ﴾ اضراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقة الى بيان ماهو أشنع منه وأفظع وهو تكذيبهم للنبوة التَّابتة بالمعجزات الباهـرة ﴿ لمــاجا هم ﴾ من غـير تأمل وتفكر وقرى لمــاجا هم بالكسر على أن اللام للتوقيت أي وقت مجيئه اياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ﴿ فَهُمْ فَى أَمْ مريج ﴾ أي مضطرب لاقرارله من مرج الخاتم في أصبعه حيث يقولون تارة انه شاعر وتارة ساحر وأخرى كأهن ﴿أَفَلَمْ يَنظروا ﴾ أى أغف لموا أو أعمو ا فلم ينظروا ﴿ الى السما ُ فوقهم ﴾ بحيث يشاه دونها كل وقت ﴿ كيف بنيناها ﴾ أى رفعناها بغيرعمد ﴿ وزيناها ﴾ بمـا فيهاً من الكواكب المرتبة على نظام بديع ﴿ ومالها من فروج ﴾ من فتوق لملاستها وسلامتها من كل عيب وخلل ولعل تأخير هـذا لمراعاة الفواصل ﴿ وَالارض مددناها ﴾ أي بسـطناها ﴿ وَالقينا فيها رواسي ﴾ جبالا ثو ابت من رسا الشيء اذا ثبث والتعبير عنها بهذا الوصف للايذان بأن القاءها بارساء الارض بها ﴿ وَأَنْبَتْنَا فَيْهَا مِنْكُلُ رُوجٍ ﴾ مِنْكُلُ صَنْفَ ﴿ بَهِيجٍ ﴾ حسن ﴿ تَبْصِرَةَ وَذَكَّرَى ﴾ علتان للافعال المذكورة معنى وان انتصبتا بالفعل الاخير أو لفعل مقدر بطريق الاستئناف أي فعلنا مافعلنا تبصيرا وتذكيرا ﴿ لكل عبدمنيب ﴾ أى راجع الى ربه متفكر في بدائع صنائعه وقوله تعمالي ﴿ ونزلنا من السماء ما عباركا ﴾ أي كشيرًا لمنافع شروع في بيان كيفية انبات ماذكر من كل زوج بهيج وهو عطف على أنبتنا وما بينهما على الوجه الاخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على مابعده ﴿ فَأَنبتنا به ﴾ أي بذلك الما ﴿ جنات ﴾ كثيرة أي أشجارا ذوات ثمار ﴿ وحب الحصيد ﴾ أى حب الزرع الذي شأنه أن يحصد من البر والشعرير وأمثالها وتخصيص انبات حبـ بالذكر لأنه المقصود بالذات ﴿ والنخل ﴾ عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضالها على سائر الاشجار وتوسيط الحب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع مافيه من مراعاة الفواصل ﴿ باسقات ﴾ أي طوالا أو حوادل من أبسقت الشاة اذا حملت فيكون من باب أفعل فهـو فاعل وقرى واصقات لاجل القاف ﴿ لهـا طلع نضيد ﴾ أي منضود بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر والجملة حال من النخل كباسقات بطريق الترادف أو من ضميرها في باقات على التداخل أوالحال هو الجار والمجرو روطلع مرتفع به على الفاعلية وقوله تعالى ﴿ رزقا للعباد ﴾ أي لنرزقهم علة لقوله تمالي فأنبتنا و في تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والنذكير تنبيه على أن الواجب على العبـد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التـذكر والاستبصار أهم وأفـدم من تمتعه به من حيث الرزق وقيل رزقا مصدر ون معنى أنبتنا لأن الانبات رزق ﴿ وأحيينا بِهِ ﴾ أىبذلك ألمـا ﴿ بلدة ميتا ﴾ أرضا جدية لانما فيها أصلا بأن جعلناها بحيث ربت وأنبتت أنواع النبأت والازهار فصارت تهتز بها بدرما كانت جاءرة هامدة وتذكير ميتا لان البلدة بمعنى البلد والمكان ﴿ كذلك الخروج ﴾ جملة قدم فيها الخبر للقصد الى القصر وذلك اشارة

الى الحياة المستفادة من الاحياء وما فيه من معنى البعد للاشعار ببعد رتبتها أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لاشي عالف لها وفي التعبير عن اخراج النبات من الارض بالاحيا وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الانبات وتهوين لامر البعث وتحقيق للماثلة بين اخراج النبات واحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه الى أفهام الناس وقوله تمالي ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ﴾ الخ استئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم سورة الفرقان على التفصيل ﴿ وَتُمُودُ وَعَادُ وَفَرَعُونَ ﴾ أي هو وقومه ليلائم ماقبله وما بعده ﴿ واخوان لوط ﴾ قيل كانوا من أصهاره عليه الصلاة والسلام ﴿ وأصحاب الآيكة ﴾ هم من بعث اليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين ﴿ وقوم تبع ﴾ سبق شرح حالهم في سورة الدخان ﴿ كُلُّ كَذَّبِ الرسل ﴾ أي فيما أرسلوا به من الشر ائع التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أيكل قوم من الاقوام المذكورين كذبوا رسولهم أوكذب جميعهم جميع الرسل بالمعني المذكوروافرادالضمير باعتبار لفظ الكل أوكل واحدمنهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على الدعوة الى التوحيد والانذار بالبعث والحشر فتكذيب واحدمنهم تكذيب للكل وهـذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما على تقدير عدمها وهو الاظهر فمعنى تكذيب قومه الرسل تكذيبهم بمن قبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث والى ذلك كان يدعوهم تبع ﴿ فَق وعيد ﴾ أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم ﴿ أَفعيينا بِالخَلْقِ الأول ﴾ استئناف مقرر لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين لهمن الامم المهلكة والعي بالأمر العجز عنه يقال عي بالامر وعيي به اذا لم يهتد لوجه عمله والهمزة للانكار والفا العطف على مقدر ينبئ عنه العي من القصد والمباشرة كا نه قيل أقصدنا الخاق الأول فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا عن الاعادة ﴿ بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ عطف على مقدريدل عليه ما قبله كا "نه قيل هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف لما فيمه من مخالفة العادة وتنكير خلق لتفخيم شأنه والاشمعار بخروجه عن حدود العادات والايذان بأنه حقيق بأن يبحث عنه و يهتم بمعرفته ﴿ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ﴾ أي ما تحدثه به نفسه وهوما يخطر بالبال والوسوسة الصوت الخني ومنه وسواس الحلي والضمير لما ان جعلت موصولة والباكافي صوت بكذا أو للانسان ان جعلت مصدرية والبا المتعدية ﴿ وَنحن أقرب اليـه من حبل الوريد ﴾ أي أعلم بحاله ممن كان أقرب اليه من حبل الوريد عبر عن قرب العلم بقرب الذات تجوزا لأنهموجب له وحبل الوريدمثل في فرط القرب والحبل العرق واضافته بيانية والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس اليه وقيل سمى وريدا لأن الروح ترده ﴿ اذ يتلقى المتلقيان ﴾ منصوب بما في أقرب من معنى الفعل والمعنى أنه لطيف يتوصل علمه الى مالاشي أخنى منه وهو أقرب من الانسان من كل قريب حين يتلقى و يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به وفيه ايذان بأنه تعالى غني عن استحفاظهما لاحاطة علمه بما يخفي عليهما وانمــا ذلك لمــا في كتبتهما وحفظهما لإعمال العبد وعرض صحائفهما يوم يقوم الإشهاد وعلم العبد بذلك مع علمه باحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خبرا من زيادة لطف له في الكف عن السيئات والرغبة في الحسنات وعنه عليه الصلاة والسلام ان مقعده لكيك على ثنيتيك ولسانك قلمهما وريقك مدادهما وأنت تجرى فما لا يعنيك لا تستحي من الله و لا منهما وقد جوزأن يكون تلتي الملكين بيانا للقرب على معنى أنا أقرب اليه مطلعون على أعماله لأن حفظتنا وكتبتنا موكلون به ﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ أى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد أي مقاعد كالجليس بمعنى المجالس لفظا ومعنى فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كما

رمانی بأمر کنت منه و والدی بریئا ومن أجل الطوی رمانی في قول من قال وقيل يطلق الفعيل على الواحد والمتعددكما في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولُ ﴾ ما يرمى به من فيه من خير أو شر وقرى ما يلفظ على البنا وللمفعول ﴿ الالديه رقيب ﴾ ملك يرقب قوله و يكتبه فان كان خير ا فهو صاحب اليمين بعينه والافهو صاحب الشمال ووجه تغيير العنوان غني عن البيان والافراد مع وقوفهما معـا على ماصدر عنه لما أن كلامنهما رقيب لما فوض اليه لا لما فوض الى صاحبه كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ عتيد ﴾ أي معد مهياً لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر ومن لم يتنبه له توهم أن معناه رقيبان عتيدان وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فما يكتبانه فقيل يكتبان كلشي عتى أنينه في مرضه وقيل انما يكتبان ما فيه أجر أو و زر وهو الأظهر كما ينبي عنه قوله صلى الله عليه وسلم كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات فاذا عمـل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا واذا عمـل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر ﴿ وَجَاءَتَ سَكُرَةَ الْمُوتَ بِالْحَقِّ ، بعد ماذكر استبعادهم للبعث والجزآ وأزيح ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلمه وبين أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة عليهم أتبع ذلك ببيان ما يلاقونه لا محالة من الموت والبعث وما يتفرع عليه من الأحوال والأهوال وقد عبر عن وقوع كل منها بصيغة المـاضي ايذانا بتحققها وغاية اقترابها وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل والبـــا اماللتعدية كما في قولك جاء الرسمول بالخبر والمعنى أحضرت سكرة الموت جقيقة الأمر الذي نطقت بهكتب الله ورسله أوحقيقة الأمر وجلية الحال من سعادة الميت وشقاوته وقيل الحق الذي لا بدأن يكون لامحالة من الموت أو الجزاء فان الإنسان خلق له وإما للملابسة كالتي في قوله تعالى تنبت بالدهن أي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الامر أو بالحكمة والغاية الجميلة وقرى سكرة الحق بالموت والمعني أنها السكرة التي كتبت على الانسان بموجب الحكمة وأنها لشدتها توجب زهوق الروح أو تستعقبه وقيل الباء بمعنى مع وقيل سكرة الحق سكرة الله تعالى على أن الاضافة للتهويل وقرىء سكرات الموت ﴿ ذَلَكُ ﴾ أي الموت ﴿ مَا كُنت منه تحيد ﴾ أي تميل وتنفر عنه والخطاب للانسان فان النفرة عنه شاملة لـكل فرد من أفراده طبعا ﴿ ونفخ في الصور ﴾ هي النفخة الثانية ﴿ ذلك ﴾ أي وقت ذلك النفخ على حذف المضاف ﴿ يوم الوعيد ﴾ أي يوم انجاز الوعيد الواقع في الدنيا أي يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العــذاب الموعود وقيل ذلك اشارة ألى الزمان المفهوم من نفخ فان الفعل كما يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد أيضا لهويله ولذلك بدى ببيان حال الكفرة ﴿ وجاءت كل نفس ﴾ من النفوس البرة والفــاجرة ﴿ معها سائق وشهيد ﴾ وان اختلفت كيفية السوق والشهادة حسب اختلاف النفوس عمـلا أي معها ملكان أحدهما يسوقها الى المحشر والآخر يشهد بعملها أو ملك جامع بين الوصفين كأنه قيل معها ملك يسوقها و يشهد عليها وقيـــل السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشهيد جوارحه أو أعماله ومحل معها النصب على الحالية من كل لاضافته الى ما هو في حكم المعرفة كا نه قيـل كل النفوس أو الجرعلي أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا ﴾ محكى باضمار قول هو اما صفة أخرى لنفس أوحال أخرى منها أو استثناف مبني على سؤال نشأ بما قبله كائنه قيل فماذا يفعل بها فقيل يقال لقد كنت في غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه ما من أحد الا وله غفلة ما من الآخرة وقيل الخطاب للكافر وقرى كنت بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفس والتذكير على القراء المشهورة بتأويل الشخص كما في قول جبلة ن حريث

يانفس انك باللذات مسرو ر فاذكر فهل ينفعنك اليوم تذكير

(فكشفنا عنك غطائك) الغطائ الحجاب المغطى لأمو رالمعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والالف بها وقصر النظر عليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع للابصار وقرئ بكسر الكاف في المواضع الثلاثة (وقال قرينه) أي الشيطان المقيض له مشيرا اليه (هذا مالدي عتيد) أي هذا ما عندي وفي ملكتي عتيد لجهنم قد هيأته لها باغوائي واضلالي وقيل قال الملك الموكل به مشيرا الي مامعه من كتاب عمله هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض وما ان جعلت موصوفة فعتيد صفتها وان جعلت موصولة فهي بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف (ألقيا في جهنم كل كفار) خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد أو للدلكين من خزنة النبار أو لواحد على تنزيل الشية الفاعل وتكريره كقول من قال

فان تزجر اني يا ابن عفان أنزجر وان تدعاني أحم عرضا منعا

أو على أن الألف بدل من نون التأكيد على اجرا الوصل مجرى الوقف ويؤيده أنه قرى والقين بالنون الخفيفة (عنيد) معاند للحق ﴿مناع للخير﴾ كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة وقيــل المراد بالخير الاسلام فان الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لما منع بني أخيه منــه ﴿ معتد ﴾ ظالم متخط للحق ﴿ مريب ﴾ شاك في الله و في دينه ﴿ الذي جعل مع الله إلهـــا آخر ﴾ مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره ﴿ فألقياه فى العذاب الشديد ﴾ أو بدل من كلَّ كفار وقوله تعلى فألقياه تكرير للتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فأُلقياه ﴿ قال قرينــه ﴾ أى الشيطان المقيض لهوانمــا استؤنف استثناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لما أنه جو اب لمحذوف دل عليه قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا مَا أَطْغَيتُهُ ﴾ فانه مني عن سابقة كلام اعتذر به الكافركا نه قال هو أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه واسناد الطغيان اليه بخلاف الجملة الأولى فانها واجبة العطف على ما قبلها دلالة على أن الجمع بين مفهو ميهما في الحصول أعني مجي كل نفس مع الملكين وقول قرينه ﴿ولكن كان﴾ هو بالذات ﴿ في ضلال بعيد﴾ منالحق فأعنته عليه بالاغوا والدعوة اليه من غير قسر والجـا كما في قوله تعـالي وما كان لي عليكم من سلطان الأ أن دعو تكم فاستجبتم لي ﴿ قَالَ ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كا أنه قيل فماذا قال الله تعالى فقيل قال ﴿ لا تختصموا لدى ﴾ أي في موقف الحساب والجزاء اذ لا فائدة في ذلك ﴿ وقد قدمت اليكم بالوعيـ د ﴾ على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسـنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه بمُـا أنتم فيه من التعلل بالعاذير الباطلة والجملة حال فيها تعليل للنهي على معني لا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت اليكم بالوعيد حيث قلت لابليس لأملان جهنم منك وبمن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عر. ﴿ الحق فلا وجه للاختصام في هـ ذا الوقت والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقــدم وقد جوز أن يكون قدمت واقعا على قوله تعالى ﴿ مايبدل القول لدى ﴾ الخو يكون بالوعيد متعلقا بمحذوف هو حال من المفعول أوالفاعل أي وقد قدمت اليكم هذا القول ملتبسا بالوعيد مقترنا به أوقدمته اليكم موعدا لكمبه فلاتطمعو اأن أبدل وعيدي والعفو عن بعض المذنبين لاسباب داعية اليه ليس بتبديل فاندلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقوله تعالى ﴿ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ وارد لتحقيق الحق على الوجه الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول وتحقيق موجب الوعيد ليس من جهته تعالى من غير استحقاق له منهم بل انما ذلك بما صدر عنهم من الجنايات الموجبة له حسما أشير اليه آنفا أي وما أنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه بالظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظلما مفرطا لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدوره

عنه سبحانه من الظلم وصيغة المبالغة لتأكيد هـذا المعنى بابر از ماذكر من التعذيب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم وقيل هي لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أنها مبالغة كما لاكيفا ﴿ يوم نقول لجهنم هلُ امتلاً ت وتقول هل من مزيد ﴾ سؤال و جواب جي بهما على منهاج التمثيل والتخييل لتهويل أمرها والمعني أنها مع اتساعها وتباعد أقطارها تطرح فيها من الجنة والناس فوجا بعد فوج حتى تمتلئ أو أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد محل فارغ أوأنها لغيظها على العصاة تطلب زيادتهم وقرىء يقول بالياء والمزيد اما مصدر كالمحيد والمجيد أو مفعول كالمبيع ويوم امامنصوب باذكر أوأنذر أوظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ اشارة اليه من غير حاجة الى تقدير مضاف أو لمقدر مؤخر أي يكون من الاحوال والأهوال ما يقصر عنه المقال ﴿ وأزلفت الجنـة للتقين ﴾ شروع في بيان حال المؤمنين بعد النفخ ومجى النفوس الى موقف الحساب وقد مرسر تقديم بيان حال الكفرة عليه وهو عطف على نفخ أى قربت للتقين عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على مافيهــا من فنون المحاسن فيبتهجون بأنهم محشورون اليها فائزون بها وقوله تعالى ﴿غير بعيد﴾ تأكيد للازلاف أىمكانا غير بعيد بحيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أي شيأ غير بعيد و يجوز أن يكون التذكير لكونه على زنة المصدر الذي يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث أولتأو يل الجنة بالبستان ﴿هذا ماتوعدون﴾ اشارة الى الجنة والتذكير لما أن المشار اليه هو المسمى من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلاً عن تذكيره وتأنيثه فانهما من أحكام اللفظ العربي كم مر في قوله تعالى فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وقوله تعالى ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله و رسوله و يجوز أن يكون ذلك لتذكير الخبر وقيل هو اشارة الى الثواب وقيل الى مصدر أزلفت وقرى يوعدون والجلة اما اعتراض بين البدل والمبدل منه واما مقدر بقول هو حال من المتقين أومن الجنة والعامل أزلفت أي مقولا لهم أو مقو لا في حقها هذاماتوعدون ﴿ لكل أواب ﴾ أي رجاع الى الله تعالى بدل من المتقين باعادة الجار ﴿ حفيظ ﴾ حافظ لتوبته من النقض وقيل هو الذي يحفظ ذنو به حتى يرجع عنها و يستغفر منها وقيل هو الحافظ لأوامر الله تعالى وقيل لما استودعه الله تعالى من حقوقه ﴿ من خشى الرحمن بالغيب و جا وبقلب منيب ﴾ بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب و لا يجوز أن يكون في حكمه لأن من لا يوصف به و لا يوصف الا بالذي أومبتدأ خبره ﴿ ادخلوها ﴾ بتأويل يقال لهم ادخلوها والجمع باعتبار معني من وقوله تعالى بالغيب متعلق بمحذوف هوحال من فاعل خشي أومفعوله أوصفة لمصدره أيخشية ملتبسة بالغيبحيث خشيعقابه وهوغائب عنه أوهوغائب عن الاعين لايراه أحد والتعرض لعنوان الرحمانية للاشارة بأنهم معخشيتهم عقابه راجو نرحمتهأو بأن علمهم بسعة رحمته تعالى لايصدهم عن خشيته تعالى وأنهم عاملون بموجب قوله تعالى نبي عبادي أني أناالعفور الرحيم وأنعذابي هو العذاب الاليم و وصف القلب بالانابة لما أن العبرة برجوعه الى الله تعالى ﴿ بسلام ﴾ متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ادخلُوها أى ملتبسين بسلامة من العذاب و زوال النعم أو بسلام منجهة الله تعالى وملائكته ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى الزمان الممتد الذي وقع في بعض منهماذكر من الامور ﴿ يوم الخلود﴾ اذلاانتها لهأبدا ﴿ لهم ما يشًا و ن ﴾ من فنون المطالب كائنا ما كان ﴿ فيها ﴾ متعلق بيشاء ون وقيل بمُحدوف هو حال من الموصول أو من عائده المحدوف من صلته ﴿ و لدينا مزيد ﴾ هو ما لا يخطر ببالمم و لايندرج تحت مشيئتهم من معالى الكرامات التي لاعين رأت و لاأذن سمعت و لاخطر على قلب بشر وقيل ان السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور فتقول نحن المزيد الذي قال تعالى ولدينا مزيد ﴿ وَكُمُّ أَهَا كُمنا قبلهم ﴾ أي قبل قومك ﴿ منقرنهم أشدمنهم بطشا ﴾ أى قوة كعادوأضرابها ﴿ فنقبوا في البلاد ﴾ أي خرقوا فيهاودوخواوتصرفوا

في أقطارها أوجالوا في أكناف الارضكل مجال حــذار الموت وأصل التنقيب والنقب التنقــير عن الأمر والبحث والطلب والفا الدلالة على أن شدة بطشهم أقدرتهم على التنقيب قيل هي عاطفة في المعنى كائنه قيل اشتد بطشهم فنة بو ا الخوقرى والتخفيف ﴿ هل من محيص ﴾ أي هل لهم من مخلص من أمرالله تعالى والجملة اماعلى اضمار قول هو حال من واونقبوا أي فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص أوعلى اجراء التنقيب لمافيه من معنى التتبع والتفتيش مجرى القول أوهو كلام مستأنف وارد لنفي أن يكون لهم محيص وقيل ضمير نقبو الأهل مكة أىسار وافي مسايرهم وأسفارهم في بلاد القرون فهل رأوالهم محيصا حتى يؤملوا مثله لأنفسهم ويعضده القراءة على صيغة الأمر وقرى فنقبوا بكسر القافمن النقب وهوأن ينتقب خف البعير أي أكثروا السيرحتي نقبت أقدامهم أوأخفاف ابلهم ﴿ ان في ذلك ﴾ أي فيما ذكر من قصتهم وقيل فيما ذكر في السورة ﴿ لذكرى ﴾ لتذكرة وعظة ﴿ لمن كان له قلب ﴾ أي قلب سليم يدرك به كنه ما يشاهده من الامور و يتفكر فيها كما ينبغي فان "نكانله ذلك يعلم أن مدار دمارهم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكير ﴿ أُو أَلْقِ السمع ﴾ أي الى مايتلي عليه من الوحى الناطق بمــاجري عليهم فان من فعله يقف على جلية الأمر فينزجر عمايؤدي اليه من الكفر فكلمة أو لمنع الخلودون الجمع فان القاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب كما يلوح به قوله تعالى ﴿ وهو شهيــد ﴾ أي حاضر بفطنته لأن من لأيحضر ذهنه فكا أنه غائب وتجريد القلب عماذكر من الصفات للايذان بأن من عرى قلبه عنها كمن لاقلبله أصلا ﴿ ولقــد خلقنا السموات والارض ومابينهما ﴾ منأصناف المخلوقات ﴿ فيستة أيام ومامسنا ﴾ بذلك مع كونه عما لا يني به القوى والقدر ﴿ من لغوب ﴾ من اعياءماو لاتعب في الجلة وهذارد على جهلة اليهود في زعمهم أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الاحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش سبحانه وتعالى عمايقو لون علوا كبيرا ﴿ فاصبر على مايقو لون ﴾ أي ما يقوله المشركون في شأن البعث من الاباطيل المبنية على الانكار والاستبعاد فان من فعل هذه الافاعيل بلافتور قادر على بعثهم والانتقام منهمأ ومايقوله اليهو دمن مقالات الكفر والتشبيه ﴿ وسبح بحمدر بك ﴾ أي نزهه تعالى عن العجزعما يمكن وعن وقوع الخاف في أخباره التي من جماتها الاخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب التشبيه حامد اله تعالى على ماأنعم به عليكمن اصابة الحقوغيرها ﴿ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ هماوقت الفجر والعصر وفضيلتهماهشهورة ﴿ وَمَنْ اللَّيْلُ فَسَبِّحَهُ ﴾ وسبحه بعض الليل ﴿ وأدبار السجود ﴾ وأعقاب الصلوات جمع دبر وقرى وبالكسر من أدبرت الصلاةاذا انقضت وتمت ومعناه وقتانة ضاء السجود وقيل المراد بالتسديح الصلوات فالمراديما قبل الطلوع صلاة الفجر وبماقبل الغروب الظهر والعصر وبماءن الليل العشاءان والتهجدومايصلي بأدبارالسجود النوافل بعد المكتوبات ﴿ واستمع ﴾ أى اليوحى اليكمن أحو ال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للخبربه ﴿ يُومُ يَنَادَى المُنَادَى ﴾ أي اسر افيل أوجبر يلعليهما السلام فيقولأيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعو رالمتفرقة انالقه يأمركن أنتجتمعن لفصل القضاء وقيل اسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر ﴿ من مكان قريب ﴾ بحيث يصل نداؤه الى الكل على سواء وقيل من صخرة بيت المقدس وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعو رهم يسمع من كل شعرة ولعل ذلك في الاعادة مثل كن في البدء ﴿ يوم يسمعو نالصيحة ﴾ بدلمن يومينادي الخوهي النفخة الثانية ﴿ الحق ﴾ متعلق بالصيحة والعامل في الظرف ما يدل عليه قوله تعالى ﴿ ذلك يوم الخروج ﴾ أي يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذي هو البعث يخرجون من القبور ﴿ انانحن نحيى ونميت ﴾ في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد ﴿ واليناالمصير ﴾ للجزاء في الآخرة لاالي غيرنالا استقلالا والااشتراكا ﴿ يوم تشقق الارض عنهم ﴾ بحذف احدى التائين من تتشقق وقرى بتشديد الشين وتشقق على البناء

للمفعول و نالتفعيل و تنشق (سراعا) مسرعين (ذلك حشر) بعث وجمع وسوق (علينايسير) أى هين و تقديم الجار و المجرور التخصيص اليسربه تعالى (نحن أعلم بما يقولون) من نني البعث و تكذيب الآيات الناطقة به وغير ذلك بما لا خيرفيه (وما أنت عليهم بحبار) بمتسلط تقسرهم على الايمان أو تفعل بهم ما تريد وانما أنت مذكر (فذكر بالقرآن من يخاف و عيد) وأما من عداهم فنحن نفعل بهم ما توجبه أقو الهم و تستدعيه أعمالهم من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت و سكراته

﴿ والذاريات ذروا ﴾ أى الرياح التي تذرو التراب وغيره وقرى بادغام التاء في الذال ﴿ فالحاملات وقرا ﴾ أى السحب الحاهلة للمطر أو الرياح الحاملة للسحاب وقرى وقراعلى تسمية المحمول بالمصدر ﴿ فَالْجَارِيات يسرا ﴾ أي السفن الجارية في البحر أو الرياح الجارية في مهابها أو السحب الجارية في الجو بسوق الرياح أو الكواكب الجارية في مجاريها ومنازلها ويسراصفة لمصدر محذوف أي جرياذايسر ﴿ فالمقسمات أمرا ﴾ أي الملائكة التي تقسم الامورمن الامطار والأرزاق وغيرها أو السحب التي يقسم الله تعالى بها أرزاق العباد وقد جوزأن يراد بالكل الرياح تنزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فانهاكما تذرو ما تذروه تثير السحاب وتحمله وتجرى في الجو جرياسهلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فيالاقطارفان حملت الأمور المقسم بها على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الاقسام باعتبار مأبينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة والافهى لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فانها تذرو الابخرة الى الجوحي تنعقد سحابا فتجرى به باسطة له الى ماأمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ﴿ ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع ﴾ جواب للقسم وفي تخصيص الامور المذكورة بالاقسام بهارمز الى شهادتها بتحقق مضمون الجملة المقسم عليها من حيث انها أمور بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فمن قدر عليها فهو قادرعلى البعث الموعو دوما موصولة أومصدرية ، وصف الوعد بالصدق كوصف العيشة بالرضا والدين الجزاء ووقوعه حصوله ﴿ والسَّما وَاسْالَحُبُكُ ﴾ قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقال سعيد بن جبيرذات الزينة وقال مجاهد هي المتقنة البنيان وقال مقاتل والكلبي والضحاك ذات الطرائق والمراداما الطرائق المحسوسة التي هيم يرالكواكب أوالمعقولة التي يسلكها النظار أوالنجوم فان لهاطرائق وعن الحسن حبكها نجومها حيث تزينها كها تزين الموشي طرائق الوثبي وهي اما جمع حباك أو حبيكة كمثال ومثل وطريقة وطرق وقرى الحبك بوزن القفل والحبك بوزن السلك والحبك كالجبل والحبك كالبرق والحبك كالنعم والحبك كالابل ﴿ انكم لَني قول مختلف ﴾ أي متخالف متناقض وهو قولهم في حقه عليـه الصلاة والســلام تارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجنون وفي شأن القرآن الكريم تارة شعر وأخرى سحر وأخرى أساطير وفي هذا الجواب تأييد لكون الحبك عبارة عن الاستواكم يلوح به مانقل عن الضحاك من أن قول الكفرة لا يكون مستوياً أنما هو متناقض مختلف وقيل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدها واختلاف غاياتها وليس بذاك ﴿ يَوْفِكُ عنه من أَفِكُ ﴾ أي يصرف عن القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام من صرف اذلا صرف أفظع منه وأشد وقيل يصرف عنه من صرف في علم الله تعالى وقضائه ويجوز أن يكون الضمير للقول المختلف على معني يصدر أفك

من افك عن ذلك القول وقرى من أفك أي من أفك الناس وهم قريش حيث كانو ايصدون الناس عن الايمان ﴿ قتل الخراصون ﴾ دعا عليهم كقوله تعالى قتل الانسان ما أكفره وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ثم جرى مجرى لعن والخراصون الكذابون المقدرون مالا صحة له وهم أصحاب القول المختلفكا أنه قيل قتل هؤلا الخراصون وقرى قتل الخراصين أي قتل الله ﴿ الذين هم في غمرة ﴾ من الجهل والضلال ﴿ ساهون ﴾ غافلون عما أمروا به ﴿ يسألون أيان يوم الدين ﴾ أى متى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطريق الاستعلام حقيقة بل بطريق الاستعجال استهزاء وقرى ايان بكسر الهمزة ﴿ يوم هم على الناريفتنون ﴾ جواب للسؤال أى يقع يوم هم على الناريحرقون و يعذبون و يجوزأن يكون يوم خبرا لمُبتدا محذوف أي هو يوم هم الخ والفتح لإضافته الى غير متمكن ويؤيده أنه قرى بالرفع ﴿ ذوقوا فتنتكم ﴾ أي مقولًا لهم هذا القول وقوله تعالى ﴿هذا الذي كنتم به تستعجلون﴾ جملة من مبتدا وخبر داخلة تحت القول المضمر أي هـذا ماكنتم تستعجلون به بطريق الاستهزا و يجوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العـذاب والذي صفته ﴿ ان المتقـين فى جنات وعيون ﴾ لايبلغ كنها و لا يقادر قدرها ﴿ آخذين ما آتاهم ربهم ﴾ أى قابلين لمـــا أعطاهم راضين به على معنى أن كل ما آتاهم حسن مرضى يتاقى بحسن القبول ﴿ انهم كانوا قبل ذلك ﴾ فى الدنيا ﴿ محسنين ﴾ أى لاعمالهم الصالحة آتين بها على ماينبغي فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظيم ومعنى الاحسان بالاجمال ما أشاراليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كا نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقد فسر بقوله تعالى ﴿ كَانُوا قليلا من الليل ما يهجعون ﴾ أى كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل على أن قليلا ظرف أو كانو ا يهجعون هجوعاً قليلا على أنه صفة للمصدرومًا حزيدة في الوجهين و يجوزأن تكون مصدرية أو موصولة - رتفعة بقليلا على الفاعليـــة أى كانوا قليلا من الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه وفيه مبالغات في تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذي هو وقت الراحة والهجوع الذي هوالغرارمن النوم و زيادة ما و لا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لايهجعون من الليل قليلا بل يحيو نه كله لما أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيها قبلها ﴿ و بَّالاسحارهم يستغفرون ﴾ أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الاسحاركا نهم أسلفواً ليلهم باقتراف الجرائم و في بنا الفعل علىالضمير اشعار بأنهم الاحقاء يأن يوصفوا بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له واطنابهم فيه ﴿ وَفَي أَمُوالْهُم حق ﴾ أي نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقربا الى الله تعالى واشفاقا على الناس ﴿لُلسَائِلُ وَالْحِرُومِ﴾ للمستجدى والمتعفف الذي يحسبه الناس غنيا فيحرم الصدقة ﴿ وَفَى الارض آيات للموقنين ﴾ أي دلائل واضحة على شؤنه تعالى على التفصيل من حيث انها مدحوة كالبساط الممهد وفيها مسالك وفجاج للمتقلبين في أقطارها والسالكين في مناكبها وفيها سهل وجبل وبر وبحر وقطع متجاو رات وعيون متفجرةومعادن مفتنة وأنها تلقحبالوان النبات وأنواع الاشجار وأصناف الثمار المختلفة الالوان والطعوم والروائح وفيها دواب منبثة قد رتبكلها ودبر لمنافع ساكنيها ومصالحهم فى صحتهم واعتلالهم ﴿ وَفَيْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ أي وفي أنفسكم آيات اذ ليس في العالم شي ً الاو في الأنفس له نظير يدل دلالتــه على ما انفرد به من الهيئات النافعة و المناظر البهية والتركيبات العجيبة والتحكن من الافعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجاع الكالات المتنوعة ﴿ أفلا تبصرون ﴾ أى ألا تنظرون فلاتبصرون بعين البصيرة ﴿ وَفَي السَّمَا ۖ رزقكم ﴾ أى اسباب رزقكم أو تقديره وقيل المراد بالسما السحاب و بالرزق المطرفانه سبب الاقوات ﴿ وما تُوعدون ﴾ من الثواب لان الجنة في السما السابعة او لان الاعمال وثوابها مكتوبة مقدرة في السما وقيل انه مبتداً خبره قوله تعالى ﴿ فورب السما والارض انه لحق ﴾ على أن الضمير لما وأما على الاول فاماله واما لما ذكر من أمر الآيات والرزق على أنه

مستعار لاسم الاشارة ﴿مثلماأنكم تنطقون ﴾ أي كما أنه لاشك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لاتشكوا في حقيته ونصبه على الحالية من المستكن في لحق أو على أنه وصف لمصدر محذوف أي انه لحق حقامثل نطقكم وقيل انه مبنى على الفتح لإضافته الى غير متمكن وهو ما انكانت عبارة عنشيء وأن بما في حيزها ان جعلت زائدة ومحله الرفع على أنهصفة لحق و يؤيده القراءة بالرفع ﴿ هِل أَتَاكُ حديث ضيف ابراهيم ﴾ تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس مُعاعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طريق الوحى والضيف في الاصل مصدر ضافه و لذلك يطلق على الواحد والجماعة كالزور والصوم وكانوا اثنى عشر ملكا وقيل تسعة عاشرهم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكا ئيل وملك آخر معهما عليهم السلام وتسميتهم ضيفا لانهمكانوا في صورة الضيف حيث أضافهم ابراهيم عليه السلام أو لانهم كانوا في حسبانه كذلك ﴿ المكرمين ﴾ أي المكر مين عندالله تعالى أوعندا براهيم حيث خدمهم بنفسه و بزوجته (اددخلوا عليه) ظرف للحديث أو لمافي الضيف من معنى الفعل أو المكر مين ان فسر بأكر ام ابراهيم ﴿ فقالوا سلاما ﴾ أى نسلم عليك سلاما ﴿ قال ﴾ أى ابراهيم ﴿ سلام ﴾ أى عليكم سلام عدل به الى الرفع بالابتدا للقصد الى الثبات والدوام حتى تكون تحيته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحيتهم وقرئا مرفوعين وقرى علم وقرى منصوبا والمعنى واحد ﴿ قُوم منكرون ﴾ أنكرهم عليه الصلاة والسلام للسلام الذي هو علم للاسلام أولانهم ليسوا عن عهدهم من الناس أو لان أوضاعهم وأشكالهم خلاف ماعليه الناس ولعله عليه الصِلاة والسلام انما قاله في نفسه من غيرأن يشعرهم بذلك لا أنه خاطبهم به جهر اأوسألهم أن يعرفوه أنفسهم كما قيل والا لكشفواأ حوالهم عندذلك ولم يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ﴿ فراغ الى أهله ﴾ أى ذهب اليهم على خفية منضيفه فان من أدب المضيف أن يبادره بالقرى و يبادر به حذارا من أن يكفه و يعذره أو يصير منتظر ا والفا في قوله تعالى ﴿ فِي بعجل سمين ﴾ فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وايذانا بكمالسرعة الجيءُ بالطعام كما في قولَه تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فذبح عجلا فحنذه فجاء به ﴿ فقر به اليهم ﴾ بأن وضعه لديهم حسبها هو المعتاد ﴿ قَالَ أَلَانًا كَاوِنَ ﴾ انكارا لعدم تعرضهم للاكل ﴿ فأوجس منهم ﴾ أضمر في نفسه ﴿ خيفة ﴾ لتوهم أنهم جاءواً للشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملائكة جاءوا للعذاب ﴿ قَالُوا لَا تَخْفُ ﴾ قيــل مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم ﴿ و بشروه ﴾ وفي سورة الصافات و بشرناه أى بواسطتهم ﴿ بغلام ﴾ هراسحق عليه السلام ﴿ عليم ﴾ عنــه بلوغه واستوائه ﴿ فأقبلت امرأته ﴾ سارة لمــا سمعت بشارتهم الى بيتها وكانت في زاوية تنظر اليهم ﴿ فِي صرة ﴾ في صيحة من الصرير ومحله النصب على الحالية أوالمفعولية ان جعل أقبلت بمعني أخذت كما يقال أقبل يشتمني ﴿ فصكت وجهها ﴾ أي لطمته من الحيا علما أنها وجدت حرارة دم الطمث وقيل ضربت بأطراف أصابعها جبينها كما يفعله المتعجب ﴿ وَقَالَتَ عِجُوزَ عَقَيْمٍ ﴾ أي أناعجوز عافر فكيف ألد ﴿ قالوا كذلك ﴾ مثل ذلك القول الكريم ﴿ قال ربك ﴾ وانما نَحن معبر ون نخبر كُ به عنه تعالى لاأ نا نقوله من تلقاء أنفسنا ﴿ إنه هو الحكيم العليم ﴾ فيكون قوله حقًا وفعله متقنا لامحالة . روى أن جبريل عليه السلام قال لهـــا انظري الى سقف بيَّتك فنظرت فأذا جذُّوعه مو رقة مثمرة ولم تكن هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع ابراهيم عليه السلام أيضا حسما شرح في سورة الحجر وانما لم يذكر همنا اكتفاء بماذكر هناك كما أنه لم يذكر هناكسارة اكتفاء بماذكر همنا وفي سورة هود (قال) أي ابراهيم عليه السلام لما عمل أنهم ملائكة أرسلوالامر (فماخطبكم) أى شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة ﴿ أيما المرسلون قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين ﴾ يعنون قوم لوط ﴿ لنرسل عليهم ﴾ أي بعد ماقلبنا قراهم وجعلنا عاليها سافلها حسما فصل في سائر السور الكريمة ﴿ حجارة من طين ﴾

أى طين متحجر هو السجيل ﴿ مسومة ﴾ مرسلة من أسمت الماشية أي أرسلتها أومعلمة من السومة وهي العلامة وقدم تفصيله في سورة هود ﴿عند ربك للمسرفين﴾ المجاوزين الحدفي الفجور وقوله تعمالي ﴿فأخرجنا﴾ الخ حكاية من جهته تعالى كما جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الإجمال بعد حكاية ماجري بين الملائكة و بين ابراهيم عليه السلام من الكلام والفاء فصيحة مفصحة عن جمل قدحذفت ثقة بذكرها في مواضع أخركا نه قيل فباشر واماأمروا به فأخرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ ﴿ من كان فيها ﴾ أي في قرى قوم لوط واضمارها بغير ذكر لشهرتها ﴿ من المؤمنين ﴾ عن آمن بلوط ﴿ فَمَا وَجِدُنَا فَيَهَا غَيْرُ بَيْتَ ﴾ أي غير أهل بيت ﴿ من المسلمين ﴾ قيلهم لوط وابنتاه وقيـل كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر ﴿ وتركنا فيها ﴾ أي في القرية ﴿ آية ﴾ أي علامة دالة على ماأصابهم من العذاب قيـل هي تلك الاحجار أوصخر منضود فيها أوما منتن ﴿ للذين يَخَافُونَ العــذابِ الاليم ﴾ أي من شأنهم أن يخافوه السلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عداهم من ذوى القلوب القاسية فانهم لايعتدون بها و لايعدونها آية ﴿ و في موسى ﴾ عطف على قوله تعالى و في الارض أوعلى قوله تعالى وتركنا فيها آية على معنى وجعلنا في موسى آية كقول من قال علفتها تبنا وما وباردا ﴿ اذ أرسلناه ﴾ قيلهو منصوب آية وقيل بمحذوف أي كائنة وقت ارسالنا وقيل بتركنا ﴿ الى فرعون بسلطان مبين ﴾ هو ماظهر على يديهمن المعجزات الباهرة ﴿ فَتُولَى بِرَكْنَهِ ﴾ أي فأعرض عن الايمــان به واز و ر كقوله تعالى ونأى بجانبه وقيل فتولى بما يتقوىبه من ملكه وعساكره فان الركن اسملمايركن اليهالشيء وقرى بركنه بضم الكاف ﴿ وقال ساحر ﴾ أي هو ساحر ﴿ أو مجنون ﴾ كا نه نسب ماظهر على يديه عليه الصلاة والسلام من الخوارق العجيبة الى الجن وتردد في أنه حصل باختياره وسعيه أو بغيرهما ﴿ فَأَخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ﴾ وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القــدرة الربانيه ونهاية قمأة فرعون وقومــه مالًا يخني ﴿ وهو مليم ﴾ أي آت بمــا يلام عليه من الكفر والطغيان والجلة حال من الضمير في فأخذناه ﴿ وَفي عاد اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ وصفت بالعقم لانها أهلكتهم وقطعت دابرهم أو لانهالم تتضمن خيرا مامن انشآء مطر أوالقاح شجروهي النكباء أوالدبو رأوالجنوب ﴿ مَاتَذَرَمَنَ شَيُّ أَتَتَ عَلَيْهِ ﴾ أي جرت عليه ﴿ الاجعلته كالرميم ﴾ هو كل مارم و بلي وتفتت من عظم أونبات أو غير ذلك ﴿ وَفَي ثُمُودَ اذْ قَيْلُ لَهُمْ تَمْتَعُوا حَتَى حَيْنَ ﴾ وهو قوله تعالى تمتَّعُوا في داركم ثلاثة أيام قيل قال لهم صالح عليه السلام تصبح وجوهكم غدا مصفرة و بعدغد محمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب (فعتوا عنأم ربهم) أى فاستكبروا عن الامتثال به ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعَقَةَ ﴾ قيل لما رأوا العلامات التي بينها صالح عليه السلام من اصفر ار وجوههم واحمرارها والودادها عمدوا الى قتله عليه السلام فنجاه الله تعالى الى أرض فلسطين ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالانطاع فأتتهم الصيحة فهلكوا وقرى الصعقة وهي المرة من الصعق ﴿وهم ينظرون﴾ اليها ويعاينونها ﴿ فِمَا استطاعوا من قيام ﴾ كقوله تعالى فأصبحوا في دارهم جأتمين ﴿ وَمَا كَانُوا مُنتَصِّرِينَ ﴾ بغيرهم كما لم يمتنعوا بأنفسهم ﴿ وقوم نوح ﴾ أي وأهاكنا قوم نوح فان ماقبله يدل عليه أو واذكر و يجوزأن يكون معطوفا على محل في عاد و يؤيدُه القراءة بالجر وقيل هو معطوف على مفعول فأخذناه ﴿ من قبل ﴾ أي من قبل هؤ لا المهلكين ﴿ أنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ خارجين عن الحدود فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي ﴿ والسَّمَا بنيناها بأيد ﴾ أي بقوة ﴿ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ ﴾ لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الانفاق أو لموسعون السماء أو مابينها وبين الأرض أو الرزق ﴿ والارض فرشيناهَا ﴾ مهدناها و بسطناها ليستقر واعليها ﴿ فنعم الماهدون ﴾ أي نحن ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيٌّ ﴾ أي من الإجناس ﴿ خلقنا زوجين ﴾ أي نوعين ذكرا وأنثى وقيل متقابلين السما والارض

والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ أي فعلنا ذلك كله كي تتذكروا فتعرفوا أنه خالق الكل و رازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادر على أعادة الجميع فتعملوا بمقتضاه وقوله تعالى ﴿ففروا الىالله﴾ مقدر لقول خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التلوين والفاء أمالترتيب الأمر على ماحكي من آثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفراراليها كائه قيل قل لهم اذاكان الامركذلك فاهربوا الى الله الذي هـذه شؤنه بالايمان والطاعةكي تنجوا من عقابه وتفوزوا بثوابه واماللعطف على جملة مقدرة مترتبة علىقوله تعالىلعلكم تذكرونكانه قيل قل لهم فتذكروا ففروا الى الله الخوقوله تعالى ﴿ إنَّى لَكُمْ منه نذير مبين ﴾ تعليل للامر بالفرار اليــهُ تعالى أو لوجوب الامتثال به فان كو نه عليه الصلاة والسلاممنذرا منه تعالى موجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالفرار اليه وعليهم أن يمتثلوا به أي اني لكم من جهته تعالى منذر بين كونه منذرا منه تعالى أو مظهر لما يحب اظهاره من العذاب المنذربه وفي أمره تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأمرهم بالهرب اليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام ينذرهم من جهته تعالى لامن تلقا نفسه وعدكريم بنجاتهم من المهروب وفوزهم بالمطلوب وقوله تعالى ﴿ وَ لَا تَجْعُـلُوا مِعُ اللَّهُ الْهَا آخر ﴾ نهى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الامر بالفرار من نفسه كما يشعر به قوله تعلى ﴿ إِنَّى لَكُم منه ﴾ أي من الجعل المنهى عنه ﴿ نذير مبين ﴾ فان تعلق كلمة من بالانذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الافرار يقال فرمنه أي هرب وأفره غيره كأنه قيل وفروا من أن تجعلوا معه تعالى اعتقادا أو قولا الها آخر وفيه تأكيد لما قبله من الامر بالفرار من العقاب اليه تعالى لكن لابطريق التكريركما قيل بل بالنهى عن سببه وايجاب الفرارمنه ﴿كذلك﴾ أى الامرمثل ماذكر من تكذيبهم الرسول و تسميتهم لمساحر اأو بجنونا وقوله تعالى ﴿ ماأتي الذين من قبلهم ﴾ الخ تفسير له أي ماأتاهم ﴿ من رسول ﴾ من رسل الله ﴿ الا قالوا ﴾ في حقه ﴿ ساحر أو يجنون ﴾ و لاسبيل الى انتصاب الكاف بأتى لامتناع عمل ما بعدما النافية فيماقبلها ﴿ أَتُواصُوا بِهِ ﴾ انكار و تعجيب من حالهم واجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تخطر ببال أحد من العقلا وضلاعن التفوه بها أي أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه وقوله تعالى ﴿ بلهم قوم طاغون ﴾ اضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك واثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وأشنع منه من الطغيان الشامل للكل الدال على أن صدو رتلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لابموجب وصية من قبلهم بذلك من غيرأن يكون ذلك مقتضي طباعهم ﴿ فتول عنهم ﴾ فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة فأبوا الا الابام ﴿ فَمَا أَنْتَ بَمُلُومَ ﴾ على التولى بعد ما بُذَلت المجهود و جاوزت في الابلاغ كل حد معهود ﴿ وذكر ﴾ أي افعل التذكيرَ والموعظة و لاتدعهما بالمرة أو فذكرهم وقد حذف الضمير لظهور الامر ﴿ فَانَ الذَّكُرَى تَنْفُعُ المُؤْمِنِينَ ﴾ أي الذين قدر الله تعالى ايمـــانهم أو الذين آمنوا بالفعل فانهـــا تزيدهم بصيرة وقوة في اليقين ﴿ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ﴾ استئناف مؤكد للامر مقر ر لمضمون تعليله فان كون خلقهم مغيا بعبادته تعالى بما يدعوه عليه الصلاة والسلام الى تذكيرهم و يوجب عليهم التذكر والاتعاظ ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه على خلق الانس في الوجود ومعنى خلقهم لعبادته تعالى خلقهم مستعدين لها ومتمكنين منها أتم استعداد وأكمل تمكن مع كونها مطلوبة منهم بتنزيل ترتب الغاية على ماهي ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ماهو غرض له فان استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة بما لانزاع فيـه قطعا كيف لا وهي رحمة منه تعالى وتفضل على عباده وانما الذي لايليق بجنابه عز وجل تعليلها بالغرض بمعنى الباعث على الفعل بحيث لولاه لم يفعله لافضائه الى استكماله بفعله وهو الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كالية يفضي اليهـا فعل الفاعل الحق فغير منفي من أفعاله تعالى

بل كلها جارية على ذلك المنهاج وعلى هذا الاعتبار يدور وصفه تعالى بالحكمة ويكنى في تحقق معنى التعليل على مايقوله الفقها ويتعارفه أهل اللغة هذا المقداروبه يتحقق مدلول اللام وأما ارادة الفاعل لها فليست من مقتضيات اللام حتى يلزم من عدم صدو رالعبادة عن البعض تخلف المراد عن الارادة فان تعوق البعض عن الوصول الى الغاية مع تعاضد المبادي وتا تخذ المقدمات الموصلةاليها لايمنع كونها غاية كمافي قوله تعالى كتاب أنز لناهاليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ونظائره وقيل المعنى الا ليؤمروا بعبادتي كا في قوله تعالى وماأمروا الاليعبدوا الها واحداً وقيل المراد سعداء الجنسين كاأن المراد بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وماخلقت الجن والانس من المؤمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه الاليعرفون ومداره قوله صلى الله عليه وسلم فما يحكيه عن ربالعزة كنت كنزامخفيا فأحببت أنأعرف فخلقت الخلق لاعرف ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريق اطلاقاسم السبب على المسبب التنبيه على أن المعتبر هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة ﴿ ماأريد منهم منرزق وماأريد أن يطعمون ﴾ بيان لكون شأنه تعالى معجاده متعاليا عن أن يكون كشأن السادة مع عبيدهم حيث يما كونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وتهيئة أرزاقهم أي ماأريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي ولارزقهم بل أتفضل عليهم برزقهم و بما يصلحهم و يعيشهم من عندى فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي ﴿ ان الله هو الرزاق﴾ الذي ير زق كل مايفتقر الى الرزق وفيه تلويح بأنه غني عنه وقرى ً انى أنا الرزاق ﴿ ذو القوة الْمتين ﴾ بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أوخبر بعد خبر أوخبر لمضمر وقرى ً بالجرعلى أنهوصف للقوة على تأو يل الاقتدار أو الآيد ﴿ فَانَ لَلَّذِينَ ظُلُّمُوا ﴾ أي ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بتكذيب رسول الله صلى الله عليــه وسلم أو وضعوا مكان التصديق تكذيبا وهم أهل مكة ﴿ ذنوبا ﴾ أى نصيبا وافرا من العذاب ﴿ مثل ذنوب أصحـــابهم ﴾ مثل أنصباً نظراتهم من الأمم المحكية وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المملوم ﴿ فلا يستعجلون ﴾ أي لا يطلبوا مني أن أعجل في المجيَّ به يقال استعجله أي حثه على العجلة وأمره بها و يقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقولهم متى هذا الوعدان كنتم صادقين ﴿ فويل للذين كفروا ﴾ وضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاعليهم بما في حيز الصلة من الكفر واشعارا بعلة الحكم والفا الترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذا با عظيما كما أن الفا الاولى لترتيب النهى عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى ﴿ من يومهم الذي يوعدون ﴾ للتعليل أي يوعدونه من يوم بدروقيل يوم القيامة وهو الأنسب بمــا في صدر السورة الكريمة الآتية والأول هو الأوفق لما قبله من حيث انهما من العذاب الدنيوي. عن الني صلى الله عليه وسلم من قرأ والذاريات أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا

## 

﴿ والطور ﴾ الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى ﴿ و كتاب مسطور ﴾ مكتوب على وجه الانتظام فان السطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو ألواح موسى عليه السلام وهو الانسب بالطور أو ما يكتب في الاوح أو ما يكتبه الحفظة ﴿ في رق منشور ﴾ الرق الجلد

الذي يكتب فيه استعير لما يكتب فيه الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخيم أو للاشعار بأنهما ليسامما يتعارفه الناس ﴿ والبيت المعمور ﴾ أىالكعبة وعمارتهابالحجاج والعمار والمجاورين أوالضراح وهو فىالسما الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة ﴿ والسقف المرفوع ﴾ أى السما و لا يخفى حسن موقع العنو ان المذكور ﴿ والبحر المسجور ﴾ أي المملوء وهو البحر المحيُّط أو الموقد من قوله تعالى واذا البحار سجرت فالمراد به الجنس روي أن الله تعالى يجعل البحاريو مالقيلمة نارا يسجربها نارجهنم ﴿ إن عذاب ربك لواقع ﴾ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى ﴿ ماله من دافع ﴾ اما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع اما مبتدأ للظرف أو مرتفع به على الفاعلية ومن مزيدة للتأكيد وتخصيص هـ ذه الامور بالاقسام بها لمــا أنها أمورعظام تنبئ عن عظم قدرة الله تعالى و كال علمه وحكمته الدالة على احاطته تعالى بتفاصيل أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخبارهالتي نجملتها الجملة المقسم عليها وقواه تعالى ﴿ يوم تمورالسما مورا ﴾ ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منبئ عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد في المجيء والذهاب وقيل هو تحرك في تموج قيل تدو رالسما كما تدو رالرحا وتتكفأ باهلها تكفؤ السفينة وقيل تختلف أجزاؤها ﴿ وتسير الجبال سيرا ﴾ أي تزول عن وجه الارض فتصير هبا وتأكيد الفعلين بمصدر يهما للايذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة أي موراعجيب وسيرا بديعا لايدرك كنههما ﴿ فويل يومئذلله كذبين ﴾ أي اذا وقع ذلك أو اذا كان الأمركما ذكر فويل يوم اذيقع ذلك لهم ﴿ الَّذِينَ هُمْ فَي حُوضٌ ﴾ أي اندفاع عجيب في الإباطيل والاكاذيب ﴿ يلعبون ﴾ يلهون ﴿ يوم يدعون الى نارجهنم دعا ﴾ أى يدفعون اليهـا دفعا عنيفا شديدا بأن تغل أيديهم الى أعناقهم وتجمع نواصيهم الى أقدامهم فيدفعوا الى النار وقرى يدعون من الدعاء فيكون دعا حالا بمعنى مدعوعين ويوم أما بدل من يوم تمور أوظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى ﴿ هذه النارالتي كنتم بها تكذبون ﴾ أي يقال لهم ذلك ومعنى التكذيب بها تكذيبهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى ﴿ أَفسحر هذا ﴾ تو بيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه سحراكانه قيلكنتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحرفهذا أيضا سحر وتقديم الخبر لأنه محط الانكار ومدار التوبيخ ﴿ أُم أنتم لا تبصرون ﴾ أى أم أنتم عمى عن المخبر عنه كما كنتم عميا عن الخبر أو أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنياً على زعمكم حيث كنتم تقولون انما سكرت أبصارنا بل نحن قرم مسحورون ﴿ اصلوها فاصبرواً أو لاتصبروا ﴾ أي ادخلوها و قاسوا شدائدها فافعلوا ماشتنم من الصبر وعدمه ﴿ سُوا عَلَيْكُم ﴾ أي الأمران في عدم النفع لابدفع العذاب و لابتخفيفه وقوله تعالى ﴿ أَيَا تَجْزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ تَعْلَيْلُ للاستُوا وَفَانَ الجَزَا حَيْثُ كَانَ واجب الوقوع حتماكان الصبر وعدمه سوافى عدم النفع ﴿ إن المتقين في جنات ونعيم ﴾ أى في أية جنات وأى نعيم على أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعم مخصوصة بالمتقين على أنه للتنويع ﴿ فَا كَهِينَ ﴾ ناعمين متلذذين ﴿ بِمَا آتَاهُم ربهم ﴾ وقرى فكهين وفاكهون على أنه الخبر والظرف لغو متعلق بالخبر أوخبر آخر ﴿ وَ وَ قَاهُم رَبُهُم عَذَا بِ الجَحْيمِ ﴾ عطف على آةاهم على أن ماه صدرية أوعلى خبران أو حالباضهار قدامامن المستكن في الخبر أوَّ في الحال وامامن فاعل آتي أومن مفعوله أو منهمًا واظهارالرب في موقع الاضمار مضافا الى ضميرهم للتشريف والتعليل ﴿ كُلُواواشر بُوا ﴾ أى يقال لهم كلوا واشر بوا أكلاوشربا ﴿ هنيئاً ﴾ أوطعاما وشراباهنيئاً وهوالذي لاتنغيص فيه ﴿ بَمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ بسببه أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وماً فاعلُ هنيئاً أى هناكم ماكنتم تعملون أى جزاؤه ﴿ مَنْكُنَّينَ عَلَى سَرَ مَصْفُوفَة ﴾ مصطفة ﴿ و زوجناهم بحور عين ﴾ وقرى بحور عين على اضافة الموصوف الى صفته بالتأويل المشهور وقرى بعين عين والباء مع أن التزويج مما يتعدى الى مفعولين لما فيه من معنى الوصل والالصاق أوللسببية اذ المعنى صيرناهم أزواجا بسببهن فانالزوجية

لا تتحقق بدون انضهامهن اليهم وقوله تعالى ﴿ والذين آمنوا ﴾ الح كلام مستأنف مسوق لبيان حال طائفة من أهل الجنة اثر بيان حال الحكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم في الايمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالى ﴿ واتبعتهم ذريتهم ﴾ عطف على آمنوا وقيل اعتراض وقوله تعالى ﴿ بايمان ﴾ متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بايمان في الجلة قاصر عن رتبة أيمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الايمان الكامل أصالة لا الحاقا وقرىء ذرياتهم للبالغة في الكثرة وذ\_ياتهم بكسر الذال وقرى وأتبعناهم ذرياتهم أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان وقريء اتبعتهم ﴿ أَلَحْقَنَا بِهِم ذَرِيتِهِم ﴾ أي في الدرجة كما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته وانكانوا دونه لتقربهم عينه ثم تلاهذه الآية ﴿ وَمَا أَلْتَنَاهُمُ ﴾ وما نقصنا الآباء بهذا الالحاق ﴿ من عملهم ﴾ من ثواب عملهم ﴿ من شيء ﴾ بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناهم فتنقص مثوبتهم وتنحط درجتهم وانما رفعناهم الى منزلتهم بمحض التفضل والاحسان وقرى ألتناهم بكسر اللام من ألت يألت كعلم يعلم والأول كضرب يضرب ولتناهم من لات يليت وآلتناهم منآلت يؤلت و ولتناهم من ولت يلت والـكل بمعنى واحد هذا وقد قيل الموصول معطوف على حور والمعنى قرناهم بالحورو بالذين آمنوا أي بالرفقا والجلساءمهم فيتمتعون تارة بملاعبة الحور وأخرى بمؤانسة الاخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبعتهم عطف على زوجناهم وقوله تعالى بايمان متعلق بما بعده أي بسبب ايمان عظيم رفيع المحل وهو ايمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وأنكانوا لايستأهلونها تفضلا عليهم وعلى آبائهم ليتم سرورهم ويكمل نعيمهم أو بسبب ايمان داني المنزلة وهو ايمان الذرية كأنه قيل بشي من الايمان لايؤهلهم لدرجة ألآبا ألحقناهم بهم ﴿ كُلُّ امرى مِما كُسب رهين ﴾ قيل هو فعيل بمعنى مفعول والمعنى كل امرى مرهون عند الله تعالى بالعمل الصالح فان عمله فكد والا أهلكه وقيل بمعنى الفاعل والمعنى كل امرى عباكسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فان الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضرو رته أن لا ينقص من ثواب الآباء شي= فالجملة تعليل لمــا قبلها ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ﴾ و زدناهم على ما كان لهم من مبادي التنعم وقتا فوقتا ما يشتهون من فنون النعماء وألوان الآلاء ﴿ يتنازعون فيها ﴾ أي يتعاطون فيها هم وجلساؤهم بكمال رغبة وأشتياق كما ينبي عنه التعبير عن ذلك بالتنازع ﴿ كَأْسًا ﴾ أي خمراً تسمية لها باسم محلها ﴿ لالغو فيها ﴾ أي في شربها حيث لايتكلمون في أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط السكلام ﴿ وَ لَا تَأْثَيمِ ﴾ و لا يفعلون ما يؤثم به فاعله أى ينسب الى الاثم لو فعله فى دارالتكليف كما هو ديدن المنادمين في الدنيا وانمًا يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام و يفعلون مايفعله الكرام وقرى واللغو فيها ولاتأثيم بالفتح ﴿ و يطوف عليهم ﴾ أى بالكاس ﴿ غلمان لهم ﴾ أى ماليك مخصوصون بهم وقيل هم أو لادهم الذين سبقوهم ﴿ كَأَنَّهِم لَوْلُو مَكَّنُونَ ﴾ مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم أومخزون لانه لايخزن الاالثمين الغالي القيمة قيل لقتادة هذا الخادم فكيف المخدوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعنه عليه الصلاة والسلام ان أدني أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساُّلُون ﴾ أي يسألكل بعض منهم بعضا آخر عن أحواله وأعماله فيكون كل بعض سائلاً ومسؤلا لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضا آخر معينا ﴿ قالوا ﴾ أى المسة لون وهم كل واحد منهم في الحقيقة ﴿ إنا كنا قبل ﴾ أي في الدنيا ﴿ في أهلنا مشفقين ﴾ أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أو وجلّين من العاقبة ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنًا ﴾ بالرحمة أو التوفيق للحق ﴿ و وقانا عذاب السموم ﴾ عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وقرى و وقانا بالتشديد ﴿ اناكنا من قبل نُدَّعُوهُ ﴾

أى نعبده أو نسأله الوقاية ﴿ انه هو البر ﴾ المحسن ﴿ الرحيم ﴾ الكثير الرحمة الذي اذا عبد أثاب واذا سئل أجاب وقرى أنه بالفتح بمعنى لانه ﴿ فَ ذَكَرَ ﴾ فاثبت على ما أنت عليه من التذكير بما أنزل اليك من الآيات والذكر الحكيم ولاتكترث بما يقولون مما لأخير فيه من الاباطيل ﴿ فَمَا أَنت بنعمة ربك ﴾ بحمده وانعامه بصدق النبوة و رجاحة العقل ﴿ بِكَاهِنُ وَ لَا مِجْنُونَ ﴾ كما يقو لون قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴿ أَمْ يقولُون شاعر نتربص بهريب المنون ﴾ وهو مايقلق النَّفوس و يشخص بها من حوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو في الاصل فعول من منه اذا قطعه لأن الموت قطوع أيبل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر ﴿ قل تربصوا فاني معـكم =ن المـتربصين ﴾ أتربص هلاككم كا تتربصون هلاكي وفيه عدة كريمة باهلاكهم ﴿ أُمْ تَأْمَرُهُمُ أَحَلَامُهُم ﴾ أي عقولهم ﴿ بهذا ﴾ أي بهذا التناقض في المقال فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر في الأمور والمجنون مغطى عقله مختل فكره والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فسكيف يجتمع أوصاف هؤ لا • في واحــد وأمر الاحلام بذلك مجازعن أدائها اليه ﴿ أم هم قوم طاغون ﴾ مجاوزون الحدودفي المكابرة والعناد لايحرمون حول الرشدوالسداد ولذلك يقولون ما يقولون من الاكاذيب الخارجة عن دائرة العقول والظنون وقرى بل هم ﴿ أم يقولون تقوله ﴾ أي اختلقه من تلفا ونفسه ﴿ بل لا يؤمنون ﴾ فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الاباطيل التي لايخفي على أحد بطلانها كيف لاوما رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واحد من العرب فكيف أتى بما عجز عنه كافة الامم من العرب والعجم ﴿ فليأتوا بحديث مشله ﴾ مشل القرآن في النعوت التي استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ﴿ انكانر اصادفين ﴾ فيمازعمو ا فان صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على الاتيان بمثله بقضية مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في البشرية والعربية مع ماجم من طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة المزاولة لاساليبالنظم والنثر والمبالغة في حفظ الوقائع والايام ولا ريب في أن القدرة على الشيء من موجبات الاتيان به ودواعي الامر بذلك ﴿ أم خلقوا من غير شيء ﴾ أي أم أحدثوا وقدروا هذا التقدير البديع من غير محدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لاشيء من عبادة وجزاً ﴿ أم هم الخالقون ﴾ لا نفسهم فلذاك لا يعبدون الله سبحانه ﴿ أم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون ﴾ أي اذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والارض قالوا الله وهم غير موقنين بما قالوا والالما أعرضوا عن عبادته ﴿ أم عندهم خزائن ربك ﴾ أي خزائن رزقه و رحمتـ وحتى يرزقوا النبوة من شاءوا و يمسكوها عمن شاءوا أو أء: دهم خَزائن عله وحكمته حتى يختاروا لهــا من اقتضت الحكمة اختياره ﴿ أم هم المسيطرون ﴾ أى الغالبون على الامور يدبرونها كيفها شاءوا حتى يدبروا أم الربوبية ويبنوا الامورعلي ارادتهم ومشيئتهم وقرى المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ﴿أُم لَهُم سَلَّمُ مُنصوب الى السما ويستمعون فيه ﴾ صاعدين الى كلام الملائكة وما يوحى اليهم من علم الغيب حتى يُعلموا ماهو كائن من الامور التي يتقولون فيها رجما بالغيب و يعلقون بها أطاعهم الفارغة ﴿ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ﴾ بحجة واضحة تصدق استماعه ﴿ أم له البنات والم البنون ﴾ تمد فيه لهم وتركيك لعقو لهم وايذان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعدمن العقلا فضلا عن الترقى الى عالم الملكوت والتطلع على الاسر ار الغيبية والالتفات الى الخطاب لتشديد ما في أم المنقطعة من الانكار والتوبيخ ﴿ أم تسألهم أجرا ﴾ رجوع الى خطاب عليه الصلاة والسلام واعراض عنهم أى بل أتسالهم أجرا على تبليغ الرسالة ﴿ فَهِم ﴾ لذلك ﴿ من مغرم ﴾ من التزام غرامة فادحة ﴿ مثقلون ﴾ محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك ﴿ أَم عندهم الغيب ﴾ أى اللوح المحفوظ المثبت فيــه الغيوب ﴿ فهم يكتبون ﴾ مافيه حتى يتكلموا فى ذلك بنفي أو اثبات ﴿ أُم يريدُونَ كيدا ﴾ هو كيدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هم

المذكورون و وضع الموصول موضع ضميرهم للنسجيل عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم به أو جميع الكفرة وهم داخلون فيهم دخولا أوليا ﴿هُمُ المُكَيِّدُونَ﴾ أي هم الذين يحيق بهم كيدهم أو يعود عليهم و باله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدراً وهم المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته ﴿أم لهم اله غيرالله ﴾ يعينهم و يحرسهم من عذابه (سبحان الله عما يشركون) أى عن اشراكهم أو عن شركة ما يشركونه (وان يرواكسفا) قطعة ﴿ من السما سأقطا ﴾ لتعذيبهم ﴿ يقولوا ﴾ مر . فرط طغيانهم وعنادهم ﴿ سحاب مركوم ﴾ أى هم فى الطغيان بحيث لوأسقطناه عليهم حسبها قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا لقالواهـذا سحاب تراكم بعضه على بعض يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب ﴿ فَدَرهُم حتى يَلاقُوا ﴾ وقرى وحتى يلقوا ﴿ يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ على البنا للمفعول من صعقته الصاعقة أو من أصعقته وقرى يصعقون بفتح اليا والعين وهو يوم يصيبهم الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأولى كا قيل اذ لا يصعق بها الا من كان حيا حينئذ ولأن قوله تعالى ﴿ يُومَ لَا يَغْنَى عَنْهُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ أي شيئًا من الاغناء بدل من يومهم و لا يخفي أن التعرض لبيان عـدم نفع كيدهم يستدعى استعمالهم له طمعًا في الانتفاع به وليس ذلك الاما دبروه في أمره صلى الله عليه وسلم من الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدر وأما النفخة الأولى فليست بما يجرى في مدافعته الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيمه ما فيه مع ما تأباه الاضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ﴿ ولاهم ينصرون ﴾ من جهة الغير فى دفع العــذاب عنهم ﴿ وَانَ لَلَّذِينَ ظُلُمُوا ﴾ أي لهم و وضع الموصول موضع الضمير لما ذكر من قبل أي وان لهؤلا الظلمة ﴿ عــذابا ﴾ آخر ﴿ دُونَ ذَلَكُ ﴾ دُونُ ما لا قوه من القتل أي قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو و راءه كما في قوله تريك القذى من دونها وهو دونها ﴿ وهو عذاب القبر وما بعــده من فنون عذاب الآخرة وقرى ون ذلك قريبا ﴿ وَلَكُنَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ أن الأمر كما ذكر وفيه اشارة الى أن فيهم من يعلم ذلك وانما يصر على الكفر عنادا أو لا يعلمون شيئًا أصلا ﴿ واصبر لحكم ربك ﴾ بامهالهم الى يومهم الموعود وابقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ومعاناة الهموم ﴿ فَانْكَ بِأُعَيِنْنَا ﴾ أي في حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكلؤك وجمع العين لجمع الضمير والايذان بغاية الاعتنا والحفظ (وسبح) أي نزهه تعالى عما لا يليق به ملتبسا ﴿ بحمد ربك ﴾ على نعائه الفائتة للحصر ﴿ حين تقوم ﴾ من أى مكان قمت قال سعيد بن جبير وعطاء أى قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهم و بحمدك وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه صل لله حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع اذا قمت الى الصلاة فقل سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا اله غيرك وقوله تعالى ﴿ وَمِنَ اللَّيْلُ فَسَبَّحُهُ ﴾ افراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق على النفس و أبعد عن الرياء كما يلوح به تقديمه على الفعل ﴿ وادبارالنجوم ﴾ أي وقت أدبارها من آخر الليل أي غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الليل صلاة العشاءين وادبار النجوم صلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح أي في أعقابها اذا غربت أو خفيت ﴿ عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والطور كان حقا على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته

\_\_\_\_ النجم هـ النجم هـ النجم م الكلية وآيها احدى أو اثنتان وستون ) هكية وآيها الحدى أو اثنتان وستون )

﴿ والنجم اذا هوى ﴾ المراد بالنجم اما الثريا فانه اسم غالب له أو جنس النجوم و بهويه غرو به وقيل طلوعه يقال

هوي هو يا بوزن قبولاذا غرب وهو يا بوزن دخول اذا علا وصعد وأماالنجم من نجو مالقرآن فهويه نزوله والعامل في اذا فعل القسم فانه بمعنى مطاق الوقت منسلخ من معنى الاستقبال كما في قولك آتيك اذا احمر البسر وفي الاقسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية و راءه أما على الأولين فلأن النجم شأنه أنْ يهتدي به الساري الى مسالك الدنيا كأنه قيل والنجم الذي يهتدي به السابلة الى سوا السبيل ﴿ اضل صاحبكم ﴾ أي ما عدل عن طريق الحق الذي هو مسلك الآخرة ﴿ وما غوى ﴾ أي وما اعتقد باطلاقط أي هو في غاية الهـ دي والرشد وليس بمـا تتوهمونه من الضلال والغواية في شيء أصلا وأما على الثالث فلاً نه تنويه بشأن القرآن كما أشيراليه في مطلع سـورة يس وسورة الزخرف وتنبيه على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام ومدار رشاده كا نه قيل والقرآن الذي هو علم في الهداية الى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وماغوي والخطاب لقريش وايراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيته لهم للايذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة واحاطتهم خبرا ببراته عليه الصلاة والسلام مما نفي عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاد والسلام بغاية الهدي والرشاد فان طول محبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شئونه العظيمة مقتضية لذلك حتما وتقييد القسم بوقت الهوى على الوجه الأخير ظاهر وأما على الأولين فلائن النجم لا يهتـدى به الساري عند كونه في وسط السماء و لا يعلم المشرق من المغرب و لا الشمال من الجنوب وانما يهتدي به عند هبوطه أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكي من تدلى جبريل من الأفق الأعلى ودنوه منه عليهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وأما حمل هريه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض النجم الذي يرجم به أو حمل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو على ظهوره منها فمما لا يناسب المقام ﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ أي وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه و رأيه أصلا فان المراد استمرار نفي النطق عن الهوي لا نفي استمرار النطق عنه كما مر مرا إ ﴿ ان هو ﴾ أي ما الذي ينطق به من القرآن ﴿ الا وحي ﴾ من الله تعالى وقوله تعالى ﴿ يوحي ﴾ صفة مؤكدة لوحي رافعة لاحتمال المجاز مفيدة للاستمرار التجددي ﴿علمه شديدالقوى ﴾ أي ملك شديد قواهوهو جبريل عليه السلام فانه الواسطة في ابدا الخوارق و ناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الما الاسود الذي هو تحت الثرى وحملها على جناحه و رفعها الى السمائتم قلبها وصاح بثمود صيحةً فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه على الأنبيا وصعوده في أسرع من رجعة الطرف ﴿ ذو مرة ﴾ أي حصافة في عقله و رأيه ومتانة في دينه ﴿ فاستوى ﴾ عطف على علمه بطريق التفسير فانه الى قوله تعالى ما أوحى بيان لكيفية التعليم أي فاستقام على صورته التي خاقه الله تعالى عليها دون الصورة التي كان يتمثل بهاكلما هبط بالوحى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرا ا فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسدالارض من المغرب وملا الأفق فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام في صورة الآدميين فضمه الى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه قيل ما رآه أحد من الأنديا في صورته غير الني عليه الصلاة والسلام فانه رآه فيها مرتين مرة في الأرض ومرة في السما وقيل استوى بقوته على ما جمل له من الأمر وقوله تعالى ﴿ وهو بالأفق الأعلى الى أقق الشمس حال من فاعل استوى ﴿ثم دنا ﴾ أي أراد الدنو مر. النبي عليهما الصلاة والسلام ﴿ فتدلى ﴾ أي استرسل من الأفق الأعلى مع تعلق به فدنا من النبي يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالي الثمر المعلق ﴿ فَكَانَ ﴾ أي مقدار امتداد ما بينهما ﴿ قاب قوسين ﴾ أي مقدارهما فان القاب والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عايه السلام كما في قولك هو مني معقد الازار ﴿ أُو أَدْنِي ﴾ أي على تقديركم كما في قوله تعالى أو يزيدون والمراد تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحىاليه بنفي البعد الملبس (فأوحي) أي جبريل عليه السلام ﴿ الى عبده ﴾ عبدالله تعالى واضاره قبل الذكر لغاية ظهوره كما في قوله تعالى اً ترك على ظهرها ﴿ماأوحى﴾ أي من الأمور العظيمة التي لا تفي بها العبارة أو فأوحى الله تعالى حينةذ بواسطة حبريل ما أوحى قيل أوحى اليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الامم حتى تدخلها أمتك ﴿ مَا كذب الفؤاد ﴾ ى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (ما رأى) أي مارآه ببصره من صورة جبريل عليهما السلام أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولوقال ذلك لـكان كاذبا لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره وقرى ماكذب أي صدقه و لم يشـك أنه جبريل بصورته ﴿ أَفْنَارُ وَنِهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ أي أنكذبونه فتجادلونه علىما يراه معاينة أوأبعــد ما ذكر من أحواله المنافية للمماراة تمارونه من المراء وهو الملاحاة والمجادلة واشتقاقه من مرىالناقة كائن كلا مر. المتجادلين يمرى ما عند صاحبه وقرى أفتمرونه أي أفتغلبونه في المرا من ماريته فمريته ولما فيه من معنى الغلبة عـدى بعلي كما يقال غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حتمه اذا جحده ﴿ وَلَقَدَ رَآهُ نِزَلَةَ أُخْرِي ﴾ أي و بالله لقد رآي جبريل في صورته مرة أخرى من النزول نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفعلة اسم للمرة من الفعـل فكانت في حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى فنصبها على المصدر ﴿عند سدرة المنتهي ﴾ هي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش عمرها كقلال هجر و و رقها كا آذان الفيول تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله تعالى في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها والمنتهى موضع الانتهاء أو الانتهاء كائنها في منتهى الجنة وقيل اليها ينتهى عملم الخلائق وأعمالهم ولا يعلم أحد ماورا ها وقيل ينتهى اليها أرواح الشهداء وقيــل ينتهي اليها مايهبط من فوقها و يصعد من تحتها فيل اضافة السدرة الى المنتهي امااضافة الشيء الى مكانه كـقولك أشجار البستان أو اضافة المحل الى الحال كقو لك كتاب الفقه والتقدير سدرة عنـدها منتهى علوم الخلائق أواضافة الملك الى المالك على حذف الجاروالمجرو رأى سدرة المنتهى اليه وهو الله عز وجل قال تعالى الى ربك المنتهى ﴿عندها جنة المـأوى ﴾ أي الجنةالتي يأوي اليهاالمتقون أو أرواحالشهدا والجلة حاليةوقيل الاحسن أن يكون الحالَ هو الظرف وجنة المـأوي مرتفع به على الفاعلية وقوله تعالى ﴿ اذ يغشي السدرة ما يغشي ﴾ ظرف زمان لرآه لالمـا بعده من الجملة المنفية كما قيل فان ماالنافية لايعمل مابعدها فياقبلها والغشيان بمعنىالتغطية والستر ومنهالغواشي أو بمعنى الاتيان يقال نلان يغشاني كل حين أي يأتيني والأول هو الاليق بالمقام و في ابهام ما يغشي من التفخيم مالا يخفي وتأخيره عن المفعول للنشويق اليه أي ولقدر آه عند السدرة وقت ماغشيها ماغشيها عمالا يكتنهه الوصف و لايني به البيان كيفاو لا كاوصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية المتحضارا لصورتها البديعة وللايذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندها وقيل يزورونها متبر ثين بهاكما يزو رالناس الكعبة وقيــل يغشاها سبحات أنوارالله عزوجل حين يتجلى لهاكما تجلى للجبل لكنهاكانت أقوى منالجبل وأثبت حيث لم يصبها ماأصابهمن الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد منذهب وهو قول ابن عباس وابن مسعو دوالضحاك و روىعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب و رأيت على كل و رقة ملكا قائما يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاه والسلام يغشاهارفرفمنطيرخضر (مازاغ البصر) أىمامال بصررسول الله صلى الله عليه وسلم عمارآه (وماطني) وما تجاو زه مع ما شاهد هناك من الأمور العجيبة المذهلة مالا يحصي بل أثبته اثباتا صحيحا متيقنا أوما عــدلَ عن رؤية

العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها وماجاو زها ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ أي والله لقد رأى الآيات الي كبراها وعظهاها حين عرج به الى السما فأرى من عجائب الملك والملكوت ما لا يحيط به نطاق العبارة و يجو زأن تكون الكبرى صفة للآيات والمفعول محذوف أي شيأ عظيما من آيات ربه وأن تكون من مزيدة ﴿ أَفُر أَيْتِم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى ﴾ هي أصنام كانت لهم فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى لانهم كانوا يلوون عليها ويطوفون بها وقرى بتشديد التاعلي أنه اسم فاعل اشتهر بهرجلكان يلتالسمن بالزيت ويطعمه الحاج وقيلكان ياتالسويق بالطائف ويطعمه الحاج فلما مات عكمفوا على قبره يعبدونه وقيلكان يحلس على حجر فلما مات سمى الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى تأنيث الأعز كانت لغطفان وهي سمرة كانوا يعبدونها فبعث رسولاللهصلي الله عليه وسلمخالدبن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسها وهي تولول فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها فأخبر رسولالله صلىالله عليه وسلمفقال تلك العزي ولن تعبد أبدا ومناة صخرة لهذيل وخزاعةوقيل لثقيف وكانها سميت مناةلأن دما النسائك تمنى عندها أي تراق وقرئ ومناة وهي مفعلة من النوكانهم كانو ايستمطرون عندها الانوا تبركا بهاو الأخرى صفة ذم لهاوهي المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوزأن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى ثم ابهم كانوا مع ماذكر منعبادتهم لها يقولون ان الملائك وتلك الأصنام بنات الله تعمالي الله عن ذلك علوا كبيرا فقيل لهم توبيخاً وتبكيتا أفرأيتم الخ والهمزة للانكار والفاء لتوجيهه الى ترتيب الرؤية على ماذكر من شئون الله تعالى المنافية لهاغاية المنافاة وهي قلبية ومُفعولها الثاني محذوف لدلالة الحال عليه فالمعني أعقيب ماسمعتم من اثاركال عظمة الله عزوجل في ملكه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته ونفاذ أمره فىالملا الاعلى وماتحت الثرى ومابينهما رأيتم هذه الأصنام مع غايه حقارتها وقماءتها بنات له تعمالي وقيمل المعنى أفرأيتم هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركا الله تعالى مع ماتقدم من عظمته وقيل أخبر وني عن آلهتكم هل لها شي من القدرة والعظمة التي وصف بهارب العزة في الآي السابقة وقيل المعنى أظننتم أن هذه الأصنام التي تعبدونها تنفعكم وقيل أظننتم أنها تشفع لكم في الآخرة وقيل أفرأيتم الى هذه الأصنام ان عبدتموها لاتنفعكم وان تركتموها لاتضرفم والأولهو الحقكما يشهدبه قوله تعالى ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى ﴾ شهادة بينة فانه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان مداره تفضيل جانب أنفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم اليه تعالى الاناث مع اختيارهم لأنفسهم الذكوروجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى يتسنى بنا التوبيخ الثاني عليه وظاهر أن ليس في شي من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين و لا أثر وأماماقيل من أن هذه الجملة مفعول ثان للرؤية وخلوها عن العائد الى المفعول الأول لما أن الاصل أخبروني أن اللات والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام فوضع موضعها الانثي لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فمع مافيه من التمحلات التي ينبغي تنزيه ساحة التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على جناب الله العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد اليه سبحانه ﴿ تلك ﴾ اشارة الى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية ﴿ إذاً قسمة ضيرى ﴾ أي جائرة حيث جعلنم له تعالى ما تستنكفون منه وهي فعلى من الضيز وهو الجور لكنه كسر فاوَّه لتسلم اليا كما فعل في بيض فان فعلى بالكسر لم يأت في الوصف وقرئ ضئزي بالهمزة من ضأزه اذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرى ضيزي اما على أنه مصدر وصف به كدعوي أو على أنه صفة كسكري وعطشي ﴿ إن هي ﴾ الضمير للاصنام أي ما الأصنام باعتبار الألوهية التي يدعونها ﴿ الا أسماء ﴾ محضة ليس تحتها بما تنبي عنه من معنى الألوهية شي ما أصلا وقوله تعالى (سميتموها) صفة لأسما وضميرها

لما لا للاصنام والمعنى جعلتموها أسماء لا جعلتم لها أسماء فان التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فاذا قيست الى الاسم فعناها جعله اسما للمسمى وان قيست الي المسمى فمعناها جعله مسمى للاسم وانما أختير ههنا المعني الأول من غير ورض للسمى لتحقيقأن تلك الأصنام التي بسمونها آلحة أسماء مجردة ليس لهامسميات قطعاكما في قوله تعالى ما تعبدون ون دونه الا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكنها لا تستحق التسمية وقيل هي للاسماء الثلاثة المذكورة يثكانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادهم أنها تستحق العكوف على عبادتها والاعزاز والتقرب اليها بالقرابين أنت خبير بأنه لو سلم دلالة الإسماء المذكورة على تبوت تلك المعاني الخاصة للاصنام فليس في سلبها عنهامزيد فائدةبل أنماهي في سلب الألوهية عنهاكما هو زعمهم المشهور في حق جميع الأصنام على وجه برهاني فان انتفاء الموصوف هتضي انتفاء الوصف بطريق الأولوية أي ماهي الإأسماء خالية عن المسميات وضعتموها ﴿ أنتم و آباؤكم ﴾ بمقتضي هوائكم الباطلة ﴿مَا أَنزِلَ الله بها من سلطان ﴾ برهان تتعلقون به ﴿ أَن يَتَبَعُونَ ﴾ التَّفَاتُ الى الغيبة للايذان بأن عداد قبائحهم اقتضى الاعراض عنهم وحكاية جناياتهم لغيرهم أي ما يَتبعون فيماذكر من التسمية والعمل بموجبها (الاالظن) الاتوهم أن ماهم عليه حق توهما باطلا ﴿ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسِ ﴾ أي تشتهيه أنفسهم الامارة بالسوء ولقد جاهم من ربهم الهدي ﴾ قيل هي حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيا ما كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس و زيادة تقبيح لحالهم فان اتباعهما من أي شخص كان قبيح وبمن هداه الله تعالى بارسال الرسول صلى الله عليه وسلم وانزال الكتاب أقبح ﴿ أم للانسان ما تمنى ﴾ أم منقطعة وما فيها من بل للانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند الا الى توهمهم وهوى أنفسهم الى بيان أن ذلك بما لا يجدى نفعا أصلا والهمزة للانكار والنفي أي ليس للانسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الأمور التي من جملتها أطاعهم الفارغة في شفاعة الآلهة ونظائرها التي لا تكاد تدخل تحت الوجود ﴿ فلله الآخرة والأولى ﴾ تعليل لانتفاء أن يكون للانسان ما يتمناه حتما فان اختصاص أمورالآخرة والاولىجميعا به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون له أمر من الامور وقوله تعالى ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلْكُ في السموات لاتغنى شفاعتهم شيئاً ﴾ اقناط لهم عما علقو ا به أطهاعهم من شفاعة الملائكة لهم موجب لاقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولوية وكم خبرية مفيدة للتكثير محلها الرفع على الابتداء والخبرهي الجلة المنفية وجمع الضمير فيشفاعتهم مع افراد الملك باعتبار المعني أي وكثير من الملائكة لاتغني شفاعتهم عند الله تعالى شيأ من الاغناء في وقت من الأوقات ﴿ الا من بعد أن يأذن الله ﴾ لهم في الشفاعة ﴿ لمن يشاء ﴾ أن يشفعوا له ﴿ ويرضى ﴾ ويراه أهلاللشفاعة من أهل التوحيد والايمان وأمامن عداهم منأهل الكفر والطغيان فهممن اذن الله تعالى بمعزل ومن الشفاعة بألف منزل فاذا كان حال الملائكة فى باب فى الشفاعة كماذكر فماظنهم بحال الأصنام ﴿ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ و بمما فيهامن العقاب على ما يتعاطو نهمن الكفر والمعاصي ﴿ ليسمون الملائكة ﴾ المنزهين عن سمات النقصان على الاطلاق أي يسمون كل واحدمنهم ﴿ تسمية الأنثي ﴾ فان قولهم الملائكة بنات الله قول منهم بأن كلامنهم بنته سبحانه وهي التسمية بالأنثي و في تعليقها بعدم الايمان بالآخرة اشعار بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لايحترى عليها الا من لايؤمن بها رأسا وقوله تعالى ﴿ ومالهم به من علم ﴾ حال من فاعل يسمون أي يسمونهم والحال أنه لاعلم لهم بما يقه لون أصلاو قري بها أي بالملائكة أو بالتسمية ﴿ إن يتبعون ﴾ في ذلك ﴿ الا الظن ﴾ الفاسد ﴿ وان الظن ﴾ أي جنس الظن كما يلوح به الاظهار في موقع الاضمار ﴿ لا يغني من الحق شيئاً ﴾ من الاغنا و فان الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشي الايدرك الا بالعلم والظن لااعتداد به في شأن المعارف الحقيقية وانما يعتد به فيالعمليات ومايؤدي اليها ﴿ فأعرض عمن تولي

عن ذكرنا﴾ أي عنهم و وضع الموصول موضع ضميرهم للتوسل به الىوصفهم بمـا في حيزصلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحكم بها أي فأعرض عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم اليقيني وهو القرآن المنطوى على علوم الأولين والآخرين المذكر لأمور الآخرة أوعن ذكرناكما ينبغى فان ذلك مستتبع لذكرالآخرة ومافيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنها ﴿ وَلَمْ يَرِدُ الْا الحِيوةِ الدُّنيا ﴾ راضيا بها قاصرًا نظر هعليها والمراد النهى عن دعو ته والاعتناء بشأنه فان من أعرض عما ذكر وانهمك في الدنيا بحيث كانت هي منتهي همته وقصاري ـ عيه لاتزيده الدعوة الىخلافها الاعناداً و اصرارا على الباطل ﴿ ذلك ﴾ أي ماأداهم الى ماهم فيه من التولى وقصر الارادة على الحياة الدنيا ﴿ مبلغهم من العلم ﴾ لايكادون يجاوزونه الى غيره حتى تجديهم الدعوة والارشاد وجمع الضمير في مبلغهم باعتبار معني من كما أن افراده فما سبق باعتبار لفظها والمراد بالعلم مطلق الادراك المنتظم للظن الفاسدوا لجملة اعتراض مقر رلمضمو نماقبلها من قصر الارادة على الحياة الدنيا وقوله تعالى ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴾ تعايل للا مربالاعراض وتكرير قوله تعالى هو أعلم لزيادة التقرير والايذان بكمال تباين المعلومين والمراد بمن ضلمن أصر عليه ولمبرجع الىالهدى أصلا و بمن اهتدى من من شأنه الاهتدا في الجملة أي هو المبالغ في العلم بمن لا يرعوي عن الضلال أبداً و بمن يقبل الاعتداء في الجملة لاغيره فلاتتعب نفسك في دعوتهم فأنهم من القبيل الأول و في تعليل الأمر باعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرهم باقتصار العلم بأحوال الفريقين عليه تعالى رمز الى أنه تعالى يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلامنهم بما يليق به من الجزاء ففيه وعيد و وعد ضمناكما سيأتي صريحا ﴿ و لله مافي السموات ومافي الارض ﴾ أيخلقا وملكا لالغير هأصلا لااستقلالاو لااشتراكا وقوله تعالى (ليجزى) ألخمتعلق بمادل عليه أعلم الخومابينهما اعتراض مقر رلما فبله فان كون الكل مخلوقا له تعالى بما يقرر علمه تعالَى بأحوالهم ألا يعلم من خلق كا نه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتدا من اهتدى و يحفظهما ايجزى ﴿الذين أسا وا بما عملوا﴾ أى بعقاب ماعملوا من الضلال الذي عبر عنه بالاساءة بيانالحاله أو بسبب ماعملوا ﴿ وَ بِحَرَى الذين أحسنوا ﴾ أي اهتدوا ﴿ بالحسني ﴾ أي بالمثو بةالحسني التيهي الجنةأو بسبب أعمالهم الحسني وقيل متعلَق بما دل عليه قوله تعالى و لله ما في السمو ات وما في الارض كا نه قيل خلق ما فيهما ليجزي الخ وقيل متعلق بضل واهتدى على أن اللام للعاقبة أي هو أعلم بمن ضل ليؤ ول أمره الى أن يجزيه الله تعالى بعمله و بمن اهتدى ليؤول أمره الى أن يجزيه بالحسني وفيه من البعد مالانخني وتكرير الفعل لابراز كال الاعتناء بأمرالجزا والتنبيه على تباين الجزائين ﴿ الذين يحتنبون كبائر الاثم ﴾ بدلمن الموصول الثاني وصيغة الاستقبال في صلته للد لالة على تجدد الاجتناب واستمراره أوبيان أو نعت أو منصوب على المدح وكبائر الاثم ما يكبر عقبابه من الذنوب وهو مارتب عليه الوعيد بخصوصه وقرى كبير الاثم على ارادة الجنس أو الشرك ﴿ والفواحش ﴾ ومافحش من الكبائر خصوصا ﴿ الااللم ﴾ أى الاماقل وصغر فانه مغفور بمن يحتنب الكبائر قيل هي النظرة والغمزة والقبلة وقيل هي الخطرة من الذنبوقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا و لاعذابا وقيل عادة النفس الحين بعد الحين والاستثناء منقطع ﴿ ان ربك واسع المغفرة ﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر فالجملة تعليل لاستثناء اللم وتنبيه على أن اخراجه عن حكم المؤاخذة به ليس لخلوه عن ألذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية وقيل المعنى له أن يغفر لمن يشاء من المؤمنين مايشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها ولعل تعقيب وعيد المسيئين و وعد المحسنين بذلك حينئذ لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته تعالى و لا يتوهم وجوبالعقاب عليه تعالى ﴿ هو أعلم بكم ﴾ أي بأحوالكم يعلمها ﴿ اذ أنشأ كم ﴾ في ضمن انشا وأبيكم آدم عليه السلام (من الارض) انشا اجماليا حسمام تقريره مرارا (واذ أنتم أجنة) أي ووقت كونكم أجنة (في بطون مهاتكم ﴾ على أطوار مختلفة مترتبة لايخفي عليه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي لولا المغفرة لواسعة لاصابكم و باله فالجملة استئناف مقر رلما قبلها والفاء في قوله تعالى ﴿ فلا تُزكُوا أَنفسكم ﴾ الترتيب النهي عن ركية النفس على ماسبق من أن عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيلَ الذنرب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه صدوره عنكم أي اذا كان الأمركذاك فلا تثنوا عليها بالطهارة عن المعاصي بالكلية أو بمـا يستلزمها من زكا العمل نماء الخيربل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته ﴿هُو أَعْلَمْ بَمْنَ اتَّقِى﴾ المعاصى جميعاً وهو استئناف مقرر للنهى ومشعر بأن فيهم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس يعملون أعمالاً حدنة ثم يقو لونصلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت وهذا ذا كان بطريق الإعجاب أوالريا وفأما من اعتقد أن ماعمله من الإعمال الصالحة من الله تعلى و بتو فيقـ ه وتأييده ولم قصدبه التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم فان المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ﴿ أَفْرَأُيتِ الذي تولي ﴾ أي عن نباع الحق والثبات عليــه ﴿ وأعطى قليلاً ﴾ أى شيئاً قليلا أواعطا قليلا ﴿ وأكدى ﴾ أى قطع العطا من قولهم كدى الحافر اذا بلغ الكدية أي الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا نزلت في الوليدبن المغيرة كان يتبع رسول لله صلى الله عليه وسلم فعيره بعض المشركين وقالله تركت دين الاشياخ وضللتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن حمل عنه العذاب أن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه بعض المشروط و بخـل بالياقي وقيـل نزلت في العاص بن وائل السهمي لما أنه كان يو افق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور وقيل في أبي جهل كان ربما يو افق الرسول صلى لله عليه وسلم في بعض الامور وكان يقول والله ما يأمرنا محمد الإبمـكارم الأخلاق وذلك قوله تعـالي وأعطى قليلا وأكدى والأول هو الاشهر المناسب لمابعدهمن قوله تعالى ﴿ أعنده علم الغيب فهويرى ﴾ الخ أي أعنده علم بالامور الغيبية التي من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة ﴿ أمل ينبأ بَمافي صحف موسى وابر اهيم الذي و في ﴾ أي وفر وأتم ماابتلى به من الكلمات أوأمر به أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتماله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار ويروى أنه كان يمشي كل يوم فرسخا يرتاد ضيفا فان وافقه أكرمه والانوى الصوم وتقديم موسى لما أن صحفه التي هي التوراة أشهر عندهم وأكثر ﴿أن لاتزر وازرة وزر أخرى ﴾ أي أنه لاتحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى على أنأن هي المخففة من التقيلة وضمير الشأن الذي هو أسمها محذوف والجملة المنفية خبرها ومحل الجملة الجرعلي أنها بدل بميا في صحف موسى أوالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف كأنه قيل مافي صحفهما فقيل هو أن لانزر الخ والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه و لايقدح في ذلك قوله عليمه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه و زرها و و زر من عمل بها الى يوم القيامة فان ذلك و زر الاضلال الذي هو و زره وقوله تعالى ﴿ وأن ليس للانسان الاماسعي لل بيان لعدم انتفاع الانسان بعمل غيره من حيث جلب النفع اليه اثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضرر عنه وأماشفاعة الأنبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الاحياء للاموات وصدقتهم عنهم وغير ذلك بما لايكاد يحصى من الامور النافعة للانسان مع أنها ليست من عمله قطعا فحيث كان مناط منفعة كلُّ منها عمله الذي هو الايمــان والصلاح ولم يكن لشي منها نفع مابدونه جعل النافع نفس عملهوانكان بانضمام عمل غيره اليه وأن مخففة كاختها معطوفة عليها وكذا قوله تعالى ﴿ وأن سعيـه سوف يرى ﴾ أي يعرض عليـه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء ﴿ثُم يجزاه﴾ أي يجزى الانسان سعيه يقال جزاهالله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله بحذف الجار وايصال الفعل ويجوز أن يجعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقوله تعالى

﴿ الجزاء الأوفى ﴾ أو يبدل هو عنه كما في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا ﴿ وأن الى ربك المنتهى ﴾ أى انتهاء الخلق و رجوعهم اليه تعالى لاالى غيرها ستقلالا و لااشتراكا وقرى بكسران على الابتداء ﴿ وأنه هو أضحك وأبكى أي هو خلق قوتي الضحك والبكاء ﴿ وأنه هو أمات وأحيى ﴾ لا يقدر على الاماتة والاحياء غيره فان أثر القاتل نقض البنية وتفريق الاتصال وانما يحصل الموت عنده بفعـ ل ألله تعالى على العادة ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والان من نطفة اذا تمني ﴾ تدفق في الرحم أوتخلق أو يقدر منها الولد من مني بمعنى قدر ﴿ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشَأَةِ الْآخري ﴾ أي الاحيا بعد الموت وفا بوعده وقرى النشاءة بالمدوهي أيضا مصدر نشأه ﴿ وأنه هُوأُغني وأقني ﴾ وأعطى القنية وهي ما يتأثل من الاموال وأفردها بالذكر لانها أشرف الاموال أوأرضي وتحقيقه جعلَ الرضاله قنية ﴿ وَأَنه هو رب الشعري ﴾ أي رب معبودهم وهي العبور وهي أشد ضياء من الغميصاء وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلكَ أبوكبشة رجـل من أشرافهم وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوكبشة تشبيهاله عليه الصلاة والسلامبه لمخالفته اياهم في دينهم ﴿ وأنه أهلك عادا الاولى ﴾ هي قوم هو د عليه السلام وعادالاخرى ارم وقيل الاولى القدما ولانهم أولى الام هلاكا بعد قوم نوح وقرى عادالاولى بحذف الهمزة ونقسل ضمتها الى اللام وعادلولى بأدغام التنوين في اللام وطرح همزة أولى ونقل حركتها الىلام التعريف ﴿ وَتُمود ﴾ عطف على عاداً لان مابعده لا يعمل فيه وقرى و ثموداً بالتنوين ﴿ فِي أَى أَحِدًا مِن الفريقين ﴿ وَقُومُ نُوحَ ﴾ عطف عليه أيضًا ﴿ مِن قبل ﴾ أى من قبل اهلاك عادو ثمود ﴿ انهم كانواهم أظلم وأطغي ﴾ من الفريقين حيث كانوا يؤذونه وينفرون الناس عنه و كانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه وكانوا يضربونه عليه الصلاة والسلامحتي لايكون بمحراك وماأثر فيهمدعاؤه قريبا من ألفسنة ﴿ والمؤتفكة ﴾ قرى قوم لوط ائتفكت بأهلها اى انقلبت بهم ﴿أهوى﴾ أى أسقطها الى الارض بعد أن رفعها على جناح جبريل عليه السلام الى السما وفغشاها ماغشي من فنون العذاب وفيه من النهويل والتفظيع مالاغاية و راءه (فبأى آلا ربك تتماري ، تتشكك والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعمالي لئن أشركت ليحبطن عملك أولكل أحد واسناد فعل التماري الى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فانصيغة التفاعل وان كانتموضوعة لافادة صدو رالفعل عن المتعدد و وقوعه عليه بحيث يكون كل من ذلك فاعلا ومفعولا معاّلكنها قد تجرد عن المعني الثاني فيراد بها المعنى الاول فقطكما في يتداعونهم أي يدعونهم وقد تجرد عنهم أيضا فيكتفي بتعدد الفعل بتعدد متعلقه كما فيما نحن فيه فان المراء متعدد بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الامور المعدودة آلاء مع أن بعضها نقم لما أنها أيضا نعم من حيث انها نصرة للانبيا والمؤمنين وانتقام لهم وفيها عظات وعبر للمعتبرين ﴿ هَذَا نَذَيرُ مِن النَّذَرُ الأولى ﴾ هـذأ امااشارة الىالقرآن والنذير مصدر أوالي الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياماكان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مقررله ومتضمن للوعيدأي هذا القرآن الذي تشاهدونه نذير منقبيل الانذارات المتقدمة التي سمعتم عاقبتها أوهذا الرسول منذر من جنس المنذرين الاولين والاولى على تأويل الجماعة لمراعاة الفواصل وقدعلتم أحوالقومهم المنذرين و في تعقيبه بقوله تعالى ﴿ أَرْفِتِ الْآرْفِةِ ﴾ اشعار بأن تعذيبهم مؤخر الى يوم القيامة أي دنتُ الساعة الموصُوفة بالدنو في نحوقوله تعالى اقتربت الساعة ﴿ لِيسْ لَمَا مِن دُونَ الله كَاشْفَة ﴾ أي ليس لهانفس قادرة على كشفها عند وقوعها الاالله تعالى لكنه لا يكشفها أوليس لهك الآن نفس كاشفة بتأخيرها الاالله تعالى فانه المؤخر لها أوليس لها كاشفة لوقتها الاالله تعالى كقوله تعالى لايجليها لوقتها الاهو أوليس لها من غير الله تعالى كشف على أن كاشفة مصدركالعافية ﴿أَفْنَ هَذَا الْحَدَيْثَ﴾ أي القرآن ﴿ تَعْجُبُونَ﴾ انكارا ﴿ وتَضْحَكُونَ ﴾ استهزا

مع كونه أبعد شئ من ذلك ﴿ و لا تبكون ﴾ حزنا على مافرطتم فى شأنه وخوفا من أن يحيق بكم ماحاق بالامم المذكورة ﴿ وأنتم سامدون ﴾ أى لاهون أومستكبرون من سمد البعير اذا رفع رأسه أومغنون لتشغلوا الناس عن استماعه من السمود بمعنى الغناء على لغة حمير أو خاشعون جامدون من السمود بمعنى الجمود والخشوع كما فى قول من قال

رمى الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سميدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا

والحاة حال من فاعل لا تبكون خلا أن مضمونها على الوجه الاخير قيد للمنفى والانكار وارد على نفى البكا والسمود ما وعلى الوجوه الأول قيد للنفى والانكار متوجه الى نفى البكاء و وجود السمود والأول أو فى بحق المقام فتدبر والفاء فى قوله تعالى ﴿ فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ لترتيب الأمر أو موجبه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالانكار والاستهزاء و وجوب تلقيه بالايمان مع كال الخضوع والخشوع أى واذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله وعبدوه وعن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة شرفها الله تعالى

## \_\_\_\_\_ سيورة القمر آية) (مكية وآيها خمس وخمسون آية) (بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ روى أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر قال ابن عباس رضي الله عنهما انفلق فلقتين فلقة ذهبت وفلقة بقيت وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلقتي القمر وعن عثمان ابن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامة ويرده قوله تعالى ﴿ وَانْ يَرُ وَا آيَة يُعْرَضُوا وَ يَقُولُوا سَحر مستمر ﴾ فانه ناطق بأنه قد وقع وأنهم قد شاهدود بعد مشاهدة نظائره وقرى وقد انشق القمر أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمرقد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أي وان يروا آية من آيات الله يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طبقتها ويقولوا سحر مطرد دائم يأتى به محمد على مر الزمان لا يكاد يختلف بحال كسائرأنواع السحرأوقوى مستحكم لايمكن ازالته وقيل مستمر ذاهب يزول ولايبتي تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الانسب بغلوهم في العناد والمكابرة و يؤيده ماسيأتي لرده وقرى وان يروا على البنا اللمفعول من الاراءة ﴿ وكذبوا ﴾ أى بالنبي صلى الله عليه وسلم وما عاينوه بما أظهره الله تعالى على يده من المعجزات ﴿ واتبعوا أهواهم ﴾ التي زينها الشيطان لهم أوكذبو الآية التي هي انشقاق القمر واتبعوا أهواهم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة المأضي للدلالة على التحقق وقوله تعالى ﴿ وكل أمر مستقر ﴾ استئناف مسوق لاقناطهم عما علقواً به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبا قالوا سحر مستمر ببيان ثباته و رسوخه أي وكل أمر من الأمور مستقرأي منته الىغاية يستقر عليها لإمحالة ومنجملتها أمرالنبي صلى الله عليه وسلم فسيصير الى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وابهام المستقر عليه للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة الى التصريح به وقيل المعنى كل أمر من أمرهم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر أي سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو سعادة فى الآخرة وقرى ً بالفتح على أنه مصدر أو اسم مكان أو اسم زمان أى ذو استقر ار أو ذو موضع استقرار أو ذو زما<mark>ن</mark>

استقرار وبالكسر والجرعلى أنه صفة أمر وكل عطف على الساعـة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر ﴿ وَاعْدَ جامع ﴾ أي في القرآن وقوله تعالى ﴿ من الانباء ﴾ أيأنبا القرون الخالية أو أنبا الآخرة متعلق بمحذوف هو ال بما بعَّده أي وبالله لقد جاءهم كائنا من الانباء ﴿مافيـه مزدجر﴾ أي ازدجار من تعذيب أو وعيد أو موضع ازدجار على أن فى تجريدية والمعنى أنه فى نفســه موضّع ازدجار وتا الافتعال تقلب دالا مع الدال والذال والزي للتناسب وقرى مزجر بقلبهـا زا وادغامها ﴿حكمة بالغة﴾ غايتهـا لاخلل فيها وهي بدل من ماأو خبر لمحذول وقرى والنصب حالا منها فانها موصولة أوموصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب الحال عنها ﴿ فَمَا تَعْنَى النَّذَر نفي للاغتا أو انكار له والفَّ لترتيب عدم الاغنا على مجى الحكمة البَّالغة مع كونه مظنَّة لَلاغنا وصيفّة المضارع للدلالة على تجدد عدم الاغناء واستمراره حسب تجدد مجىء الزواجر واستمراره وما على الوجه الثانى منصوبة أي فأي اغناء تغني النذر وهو جمع نذير بمعني المنذر أو مصدر بمعني الانذار ﴿ فتول عنهم ﴾ لعلمك أن الانذار لايؤثر فيهم البتة ﴿ يُومُ يَدَعُ الدَّاعَ ﴾ منصوب بيخرجون أوباذكر والدَّاعي اسرَ افيل عليه السلام ويجز أنيكون الدعا فيه كالامر في قوله تعالى كن فيكون واسقاط اليا للا كتفاء بالكسر تخفيفا ﴿ الى شيء نكر ﴾ أي منكر فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهوهول القيامة وقرئ نكر بالتخفيف ونكر بمعني أنكر ﴿خشعاً أبصارهم ﴾ حال من فاعل ﴿ يخرجون ﴾ والتقديم لأن العامل متصرف أي يخرجون ﴿ من الاجداث ﴾ أذلة أبصارهم من شاة الهول وقرى خاشعا والافراد والتذكير لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث وقرى خاشعة على الأصل وقرى خشع أبصارهم على الابتداء والخـبر على أن الجملة حال ﴿ كَا نَهُم جراد منتشر ﴾ فى الكثرة والتمـوج والتفرق فى الاقطار ﴿ مهطعين الى الداع ﴾ مسرعين مادى أعناقهم اليه أو ناظرين اليه ﴿ يقول الكافرون ﴾ استئناف وقع جو ابا عما نشأ من وصف اليوم بالاهو ال وأهله بسو الحالكا نهقيل فماذا يكرن حينئذ فقيل يقول الكافرون ﴿ هذا يوم عسر ﴾ أى صعب شديد و في اسناد القول المذكور الى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من السُّدة ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ﴾ شروع في تعداد بعض ماذكر من الإنباء الموجبة للازدجار ونوع تفصيل لها وبيان لعدم تأثرهم بها تقرياً لفحوى قوله تعالى فما تغني النذرأي فعل التكذيب قبل تكذيب قومك قوم نوح وقوله تعالى ﴿ فكذبوا عبدنا ﴾ تفسير لذلك التكذيب المبهم كما في قوله تعالى ونادي نرح ربه فقال رب الخوفيه مزيد تقرير وتحقيق للنكذيب وقيل معناه كذبوه تكذيبا اثر تكذيب كلما خلامنهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله وقيل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لأنه من جملتهم وفي ذكره عليهالصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الاضافة الى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة والسلام و رفع لمحله و زيادة تشنيع لمكذبيه ﴿ وقالوا مجنون ﴾ أى لم يقتصر وا على مجرد التكذيب بل نسبوه الى الجنون ﴿ وازدجر ﴾ عطف على قالوا أى و زجرً عن التبليغ بأنواع الأذية وقيل هو من جملة ما قالوه أي هو مجنون وقد از دجرته الجن وتخبطته ﴿ فدعا ربه أني ﴾ أي بأني وقرى عبالكسر على ارادة القول (مغلوب) أي من جهة قومي مالي قدرة على الانتقام منهم (فانتصر) أي فانتقم لي منهم وذلك بعد تقرر يأسه منهم بعد اللتيا والتي فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخرمغشيا عليه ويقول اللهم اغفر لقومي فأنهم لا يعلمون ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهم ﴾ منصب وهو تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة الابواب ﴿وفجرنا الأرض عيونا﴾ أي جعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة وأصله وفجرنا عيون الأرض فغيرقضا لحق المقام ﴿ فالتقي المـاءُ ﴾ أي ماءالسماء وماء الأرض والافراد لتحقيق أن التقاء

الماءين لم يكن بطريق المجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد وقرى الما ان لاختلاف النوعين والماوان بقل الهمزة واوا ﴿على أمر قد قدر﴾ أي كائنا على حال قد قدرها الله تعمالي من غمير تفاوت أو على حال قدرت وسويت وهو أن قدرَ ما أنزل على قدر ماأخر جأو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان ﴿ وحملناه ﴾ أى نوحاً عليه السلام ﴿على ذات ألواح﴾ أى أخشاب عريضة ﴿ودسر﴾ ومسامير جمع دسار من الدسر وهو الد وهي صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث انها كالشرح لها تؤدي مؤداها ﴿ تِجرى بأعيننا ﴾ بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا ﴿ جزا الله كان كفر ﴾ أي فعلناذلك جزا النوح عليه السلام لأنه كان نعمة كفر وهافان كل نبي نعمة من الله تعالى على منه ورحمة وأى نعمة وأى رحمة وقدجو ز أن يكون على حذف الجار وايصال الفعل الى الضمير واستتاره في الفعل بعد انقلابه مرفوعاً وقرى ممن كفر أي للكافرين ﴿ و ٰقدتركناها ﴾ أي السفينة أو الفعلة ﴿ آية ﴾ يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعمالي بأرض ألجزيرة وقيل على الجودي دهرا طويلاحتي نظر اليها أوائل هذه الأ ﴿ فَهِلَ مِن مِدْكُر ﴾ أي معتبر بتلك الآية الحقيقة بالاعتبار وقرى مذتكر على الأصل ومذكر بقلب التاء ذالا والادغام فيها ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنَذَرَ ﴾ استفهام تعظيم وتعجيب أي كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف والنذر جمع نذير بمعنى الانذار ﴿ ولقد يسرنا القرآنَ ﴾ الخجملة قسمية و ردت في أواخر القصص الأربع تقريرا لمضمون ما سبق من قوله تعالى ولقد جاهم من الأنباء ما فيه مز دجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتنبيها على أن كل قصة منها مستقلة بأيجاب الادكار كافية في الازدجار ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار أي و بالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه من الوعيد والوعد ﴿للذكرِ ﴾ أي للتذكر والاتعاظ ﴿ فَهَلَ مِن مَدَكُر ﴾ انكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعذو بة ألفاظه رعباراته بمالا يساعده المقام ﴿ كذبت عاد﴾ أى هودا عليه السلام و لم يتعرض لكيفية تكذيبهم له روما للاختصار ومسارعة الى بيان ما فيه الازدجار من العذاب وقوله تعالى ﴿ فكيفكان عذابي ونذر ﴾ لتوجيه قلوب السامعين نحو الاصغاء الى ما يلقي اليهم قبل ذكره لالتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله ومابعده كائنه قيل كذبت عاد فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وانذاراتي لهم وقوله تعالى ﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ﴾ استئناف ببيان ماأجمل أو لا أي أرسلنا عليهم ريحاً باردة أو شديدة الصوت ﴿ في يوم نحس ﴾ شؤم ﴿ مستمر ﴾ أي شؤمه أو مستمر عليهم الى أن أهلكهم أو شامل لجميعهم كبيرهم وصغيرهم أو مشتد مرارته وكان يوم الاربعاء آخر الشهر ﴿ تَنزع النَّاسِ ﴾ تقلعهم روى أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح وصرعتهمموتي ﴿ كَأَنَّهِم أَعِجَازَنَخُلَ منقعر ﴾ أي منقلع عنمغارسه قيلشبهوا بأعجازالنخل وهيأصولها بلافروع لأن الريحكانت تقلع رؤسهم فتبتي أجسادا وجثثا بلارؤس وتذكير صفة نخل للنظر الى اللفظ كما أن تأنيثها في قوله تعالى أعجاز نخل خاوية للنظر الى المعنى وقوله تعالى ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ تهريل لهما وتعجيب منأمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار وماقيل منأن الأول لمــا حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة يرده ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ الكلام فيه كالذي مرفيها سبق ﴿ كذبت ثمود بالنذر ﴾ أىالانذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح أوبالرسل عليهم السلام فان تكذيب أحدهم تكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع ﴿فقالوا أبشرا منا ﴾ أي كائنا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعده ﴿ واحدا ﴾ أي منفردا لاتبع له أو واحدا من آحادهم لا من أشرافهم

وهو صفة أخرى لبشرا وتاخيره عن الصفة المؤولة للتنبيه على أن كلا من الجنسية والوحدة بما يمنع الاتباع و لوقدم عليها لفاتت هذه النكتة وقرى أبشر منا واحد على الابتدا وقوله تعالى ﴿نتبعه﴾ خبره والأول أوجه للاستفرام ﴿ إِنَا اذاً ﴾ أي على تقديرا تباعنا له وهو منفرد ونحن أمة جمة ﴿ لَفِي صَلَالَ ﴾ عن الصواب ﴿ وسعر ﴾ أي جنون فان ذلك بمعزل من مقتضى العقل وقيل كان يقول لهم ان الم تتبعونَى كنتم في ضلال عن الحق وسعر أي نير ان جمع سمير فعكسوا عليه إعليه السلام لغاية عتوهم فقالوا ان اتبعناك كنا اذن كما تقول ﴿ أَ أَلَقَ الذَّكُ ﴾ أي الكتاب والوسي ﴿عليه من بيننا﴾ وفينا من هو أحق منه بذلك ﴿ بل هوكذاب أشر ﴾ أي ليس الامركذلك بل هوكذا وكذا حمله بطره على الترفع علينا إبما ادعاه وقوله تعالى ﴿ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ﴾ حكاية لما قاله تعالى لصالح عليه السلام وعداله و وعيدا لقومه والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده والمراد بالغد وقت نزول العذاب أي سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الاشر الذي حمله أشره و بطره على الترفع أصالح هوأم من كذبه وقرى عستعلمون على الالتفات لتشديد التوبيخ أو على حكاية ماأجابهم به صالح وقرى والاشركقولهم حذر في حذر وقرى والأشر أي الابلغ في الشرارة وهو أصل مرفوض كالاخير وقيل المراد بالغديوم القيامة ويأباه قوله تعالى ﴿ إنا مرسلو الناقة ﴾ الخفانه استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود حتما أي مخرجوها من الهضبة حسبا سألوا ﴿ فَتَنْـةَ لَهُمُ ﴾ أي امتحانا ﴿ فارتقبهم ﴾ أى فانتظرهم وتبصر مايصنعون ﴿ واصطبر ﴾ على أذيتهم ﴿ ونبتُّهم أن الماء قسمة بينهم ﴾ مقسوم لها يوم ولهم يوم و بينهم لتغليب العقلاء ﴿ كُلُّ شَرَبِ مُحْتَضَرَ ﴾ يحضره صاحبه في نوبته ﴿ فنادوا صاحبهم ﴾ هو قدار بن سالف أحيمر تمود ﴿ فتعاطى فعقر ﴾ فاجترأ على تعاطى الأمر العظيم غير مكترث له فأحدث العقر بالنافة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والنعاطى تناول الشيء بتكلف ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنَذَر ﴾ الكلام فيه كالذي م في صدرقصة عاد ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم صَيْحَةُ وَاحْدَةً ﴾ هي صيحة جبريل عليه السلام ﴿ فَكَانُوا ﴾ أي فصاروا (كشيم المحتظر) أي كالشجر اليابس الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء وقرىء بفتح الظاء أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذلها ﴿ ولقد يسر ناالقرآن للذكر فهل من مدكركذبت قوملوط بالنذرانا أرسلناعليهم حاصبا ﴾ أي ريحاتحصبهم أي ترميهم بالحصباء ﴿ الا آللوط نجيناهم بسحر ﴾ في سحر وهو آخرالليل وقيل هو السدس الإخير منه أي ملتبسين بسحر ﴿ نعمة من عندنا ﴾ أي انعامامنا وهو علة لنجينا ﴿ كَذَلَكُ ﴾ أي مثل ذلك الجزاء العجيب ﴿ نجزي من شكر ﴾ نعمتناً بالايمــان والطاعة ﴿ ولقد أنذرهم ﴾ لوطعليه السلام ﴿ بِطشتنا ﴾ أى أخذتنا الشديدة بالعذاب ﴿ فتماروا ﴾ فكذبوا ﴿ بالنذر ﴾ متشاكين ﴿ ولقدراودوه عن ضيفه ﴾ قصدوا الفجور بهم ﴿ فطمسنا أعينهم ﴾ فسحناها وسويناها كسائر الوجه روى أنهم لمادخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فتركهم يترددون لايهتدون الى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام ﴿ فَدُوقُوا عَدَابِي وَنَدُر ﴾ أي فقلنا لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة أوظاهر الحال والمرادبه الطمس فانه من جملة ما أنذروه من العذاب ﴿ ولقدصبحهم بكرة ﴾ وقرى عبكرة غيرمصر وفة على أن المراد بها أولنهار مخصوص ﴿ عذاب مستقر ﴾ لايفارقهم حتى يسلمهم الى النار و في وصفه بالاستقرار ايما الى أن ماقبله من عذاب الطمس ينتهي اليمه ﴿ فذوقوا عذابي ونذر ﴾ حكاية لماقيل لهم حينئذ من جهته تعالى تشديدا للعذاب ﴿ ولقد يسر نا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ مرمافيه من الكلام ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾ صدرت قصتهم بالتوكيد القسمي لابراز كال الاعتناء بشأنها لغاية عظم مافيها من الآيات و كثرتها وهول مالاقوه من العذاب وقوة ايجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعو نالعلم

بان نفسه أو لى بذلك أي و بالله لقد جاهم الانذارات وقوله تعالى ﴿ كَذَبُوا بَآيَاتُنَا كُلُّهَا ﴾ استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية مجيَّ النذركا أنه قيل فماذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا بجميع آياتنا وهي الآيات التسع ﴿ فأخذناهم أُخذعزيز ﴾ لايغالب ﴿مقتدر﴾ لايعجزه شيء ﴿أكفاركم﴾ يامعشر العرب ﴿خيرٍ﴾ قوة وشدة وعدة وعدة أومكانة (من أولئكمُ ﴾ الكفار المعـدودين والمُعنى أنه أصابهم ماأصابهم مع ظهور خـيريتهم منكم فيما ذكر من الامور فهل تطَمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك وأنتم شرمنهم مكانا وأسوأ حالاً وقوله تعالى ﴿أُمْلِـكُمْ بِرَاءَ فِي الزبرِ ﴾ اضراب وانتقال من التبكيت بماذكر الى التبكيت بوجه آخر أي بل ألكم براءة وأمن من تبعاًت ما تعملون من الكفر والمعاصي وغوائلهما في الكتب السماوية فلذلك تصرون على ماأنتم عليه وقوله تعالى ﴿أُم يقولون نحن جميع منتصر﴾ اضراب من التبكيت المذكور إلى وجه آخر من التبكيت والالتفات للايذان باقتضاء حالَهم للاعراض عنهم واسقاطهم عن رتبة الخطاب وحمكاية قبائحهم لغيرهم أى بل أيقولون واثقين بشو دنهم نحن أولوحزم و رأى أمرنا مجتمع لانرام والانضام أومنتصر من الاعداء لانغلب أومتناصر ينصر بعضنا بعضا والافراد باعتبار لفظ الجميع وقوله تعالى ﴿ سيهزم الجمع ﴾ ردوابطال لذلك والسين للتأكيد أي يهزم جمعهم البتة ﴿ ويولون الدبر ﴾ أي الادبار وقد قرى كذاك والتوحيد لارادة الجنس أوارادة أنكل واحد منهم يولي دبره وقدكان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لمانزلت سيهزم الجمع و يولون الدبر كنت لاأدرى أي جمع يهزم فلساكان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها وقرى سيهزم الجمع أى الله عزوعلا (بل الساعة مو عدهم) أي ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة موعد أصل عذابهم وهذا من طلائعه ﴿ والساعة أدهى وأمر ﴾ أي في أقصى غاية من الفظاعة والمرارة والداهية الامر الفظيع الذي لا يهتدي الى الخلاص عنه واظهار الساعة في مُوقع اضمارها لتربية تهويلها ﴿ إن الجرمين ﴾ من الأولين والآخرين ﴿ في ضلال وسعر ﴾ أى في هلاك ونيران مسعرة وقيـل في ضلال عن الحق في الدنيا ونيران في الآخرة وقوله تعـالي ﴿ يوم يسحبون ﴾ الخ منصوب اما بمـا يفهم من قوله تعالى فى ضلال أى كا تنون فى ضلال وسعر يوم يجرون ﴿ فَى النَّارِ عَلَى وَجُوهُم ﴾ واما بقول مقدر بعده أي يوم يسحبون يقال لهم ﴿ ذوقوا مسسقر ﴾ أي قاسوا حرها وأَلمها وسقر علم جهنم و لذلك لم يصرف من سقرته النار وصقرته اذا لوحته والقول المقدر على الوجه الأول حال من ضمير يسحبون ﴿ أَنَا كُلُّ شَيُّ ﴾ من الأشياء ﴿خلقناه بقدر﴾ أي ملتبسا بقدر معين اقتضته الحكمة التي عليها يدو رأمرالتكوين أومقدرا مكتوبا في اللوح قبل وقوعه وكل شيء منصوب بفعل يفسره مابعده وقرى بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خـبره ﴿ وماأمر نا الاواحدة ﴾ أى كلمة واحدة سربعة التكوين وهوقو له تعالى كن أوالا فعلة واحدة هو الايجاد بلامعالجة ﴿ كلمح بالبصر ﴾ في اليسر والسرعة وقيـل معناه قوله تعالى وماأمر الساعة الاكلمحالبصر ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم ﴾ أيأشباهكم فى الكفر من الامم وقيـل أتباعكم ﴿ فهل من مـدكر ﴾ يتعظ بذلك ﴿ وكل شي ُ فعلوه ﴾ من الكفر والمعاصي مكتوب على التفصيل ﴿ فِي الزبر ﴾ أي في ديوان الحفظة ﴿ وكل صغير وكبير ﴾ من الأعمال ﴿ مستطر ﴾ مسطور في اللوح المحفوظ بتفاصيله ولماكان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى أن المجرمين الخ بما يستدعي بيان حسن حال المؤمنين ليتكافأ الترهيب والترغيب بين مالهم من حسن الحال بطريق الاجمال فقيل ﴿ ان المتقين ﴾ أي من الكفر والمعاصى ﴿ في جنات ﴾ عظيمة الشأن ﴿ ونهر ﴾ أي أنهار كذلك والافرادللا كتفاً باسم الجنس مراعاة للفو اصل وقريء نهر جمع نهر كاسد وأسد ﴿ في مقعد صدق ﴾ في مكان مرضى وقرى وفي مقاعد صدق ﴿ عندمليك مقتدر ﴾ ١٦ ـ ابو السعود - خامس

أى مقربين عند مليك لايقادر قدر ملكه وسلطانه فلاشى الاوهو تحت ملكو تهسبحانه ما أعظم شانه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القمر في كلغب بعثه الله تعالى يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر

\_\_\_\_\_ سورة الرحمر بي هي \_\_\_\_ (مكية أومدنية أومتبعضة و آيها ست وسبعون) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

لمادد في السورة السابقة ما يزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عزوجل وبين عقيب كل ضرب منها أن القرآن قديسر لحمل الناس على التذكر والاتعاظ ونعي عليهم اعراضهم عن ذلك عدد في هذه السورة الكريمة ماأفاض على كافة الانام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والآفاقية وأنكر عليهم اثركل فن منها اخلالهم بمواجب شكرها وبدئ بتعليم القرآن فقيل ﴿ الرحمن عـلم القرآن ﴾ لأنه أعظم النعم شانا وأرفعها مكانا كيف لاوهو مـدار للسعادة الدينية والدنيوية عيار على سائر الكتب السماوية مامن مرصد يرنواليه أحداق الامم الاوهو منشؤه ومناطه و لامقصد يمتد اليه أعناق الهمم الاوهو منهجه وصراطه واسناد تعليمه الى اسم الرحمن للايذان بأنه من آثار الرحمة الواحعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تنبيها على أصالته وجلالة قدره ثم قيل ﴿ خُلْقِ الْإنسانَ عَلَمُهُ البيانَ ﴾ تعيينا للمعلم وتبيينا لكيفية التعليم والمراد بخلق الانسان أنشاؤه على ماهو عليه من القوى الظاهرة والباطنة والبيان هو التعبير عمافي الضمير وليس الراد بتعليمه مجرد تمكين الانسان من بيان نفسه بل منه ومن فهم بيان غير مأيضا اذهو الذي يدو رعليه تعليم القر آن والجمل الثلاث أخبارمتر ادفة للرحمن واخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ أييجريان بحساب قدرفى بروجهما ومنازلها بحيث يننظم بذلك أمورالكائنات السفلية وتختلف الفصول والاوقات وتعلم السنون والحساب ﴿ والنجم ﴾ أى النبات الذي ينجم أي يطلع من الارض و لاساق له ﴿ والشجر ﴾ أى الذي لهساق (يسجدان) أى بنقادانله تعالى فيمايريد بهماطبعا انقياد الساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظي تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوي اذلايتوهم ذهاب الوهم الى كون حال الشمس والقمر بتسخير غيره تعالى ولاالي كون سجود النجم والشجر لما سواه تعالى كأنه قيـل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان لهواخلاء الجملة الاولىءن العاطف لما ذكر من قبل وتوسيط العاطف بينها وبينالثانية لتناسبهمامن حيث التقابل لما أنالشمس والقمر علويان والنجم والشجر سفليان ومنحيث انكلامن حال العلويين وحال السفليين من باب الانقياد لأمر الله عز وجل ﴿ والسما وفعها ﴾ أي خلقها مرفوعة محلا و رتبة حيث جعلها منشأ أحكامه وقضاياه ومتنزل أوامره ومحل ملائكته وفيه من التنبيه على كبريا شأنه وعظم ملكه وسلطانه مالايخني وقرى بالرفع على الابتدا ﴿ ووضعالميزان ﴾ أىشرعالعدلوأمر به بأن وفركل مستحق مااستحقه و وفى كل ذىحقحقه حتى انتظم به أمرالعالم واستقام كما قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت السمو اتوالارض قيل فعلى هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين ابن الفضل كما في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وقيل هو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهما وهو قول الحسن وقتادة والضحاك فالمعنى خلقه موضوعا مخفوضا على الارض حيثعلق به أحكام عباده وقضاياهم وماتعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم واعطائهم ﴿ أَنْ لَا تَطَعُوا فِي المَيزانِ ﴾ أي لئلا تطغوا فيه على أن أن ناصبة و لانافية و لام العلة مقدرة متعلقة بقوله تمالى و وضع الميزان أوأى لاتطغوا على أنها

مُفسرة لما في الشرع من معنى القول و لا ناهية أي لا تعتـدوا و لا تتجاوزوا الانصاف وقرى لا تطغوا على ارادة القول ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ﴾ قوموا و زنكم بالعدل وقيـل أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل وقيل الاقامة اليدوالقسط بالقاب ﴿ وَلا تَخْسَرُوا الميزانَ ﴾ أي لاننقصوه أمر أو لا بالتسوية ثم نهى عن الطغيان الذي هواعتداء وزيادة ثمعن الخسران الذي هوتطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للامر باستعاله والحث عليه وقرى ولاتخسروا بفتح التاء وضم السين وكسرها يقال خسر الميزان يخسره ويخسره و بفتح السين أيضاعلي أن الاصل ولاتخسروا في الميزان فحذف الجار وأوصل الفعل ﴿ والارض وضعها ﴾ أي خفضها مدحوة على المـــا (للانام) أى الخلق قيل المرادبه كل ذى روح وقيل كل ما على ظهر الارض من دابة وقيل الثقلان وقوله تعالى ﴿ فيها فا كَهَ ﴾ الخ استئناف مسوق لتقرير ماأفاده الجملة السابقة من كون الارض موضوعة لمنافع الانام وتفصيل المنافع العائدة الى البشر وقيل حال مقدرة من الارض فالاحسن حينئذ أن يكون الحال هو الجار والمجرور و فاكهة رفع على الفاعلية أى فيها ضروب كثيرة بما يتفكه به ﴿ والنخل ذات الاكمام ﴾ هي أوعية الثمر جمع كم أو كل ما يكم لى يغطى من ليف وسعف وكفرى فانه مما ينتفع به كالمكموم من ثمره و جماره و جذوعه ﴿ والحبُّ ﴾ هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير ﴿ ذو العصف ﴾ هو و رق الزرع وقيل التبن ﴿ والريحان ﴾ قيل هو الرزق أريد به اللبأى فيها مايتلذذ به من الفواكه والجامع بين التلذذ والتغذى وهو ثمر النخل وماً يتغذى به وهو الحب الذي له عصف هو علف الأنعام و ريحان هومطعم الناس وقرى والحب ذا العصف والريحان أى خلق الحب والريحان أو أخص ويجوزأن يراد وذاالريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه والريحان اما فيعلان من روح فقلبت الواويا وأدغم ثم خفف أو فعلان قلبت واوه يا ً للتخفيف أو للفرق بينه و بين الروحان وهو ما له روح قاله القرطي ﴿ فَبَأَى آلا ۖ وَبَكَا تكذبان ﴾ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى للانام وسينطق بهقوله تعالى أيها الثقلان والفاء كترتيب الانكار والتوبيخ على مافصل من فنون النعا وصنوف الآلاء الموجبة للايمان والشكر حتماوالتعرض لعنوان الربوبية المنبثة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة الى ضميرهم لتأكيدالنكير وتشديد التو بيخومعنى تكذيبهم باآلائه تعالى كفرهم ما امابانكار كونه نعمة في نفسه كتعلم القرآن وما يستند اليه من النعم الدينية وامابانكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة فىنفسه كالنعم الدنيوية الواصلةاليهم باسناده اليغيره تعالى استقلالا أواشتراكا صريحاأودلالة فأن اشراكهم لآلهتهم به تعالى فىالعبادة من دواعي اشرا كهم لها به تعالى فيما يوجبها والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الايمان والشكر شهادة منها بذلك فكفرهم بها تكذيب بها لامحالة أي فاذا كان الامركما فصل فبأى فرد من أفراد آلاء مالكم ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان مع أن كلامنها ناطق بالحق شاهد بالصدق ﴿ خلق الانسان من صلصالكالفخار ﴾ تمهيد للتوبيخ على اخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من التُقلين والصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة والفخار الخزف وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طينا ثم حماً مسنونا ثم صلصالا فلا تنافى بين الآية الناطقة بأحدها و بين مانطق بأحد الآخرين ﴿ وخلق الجان ﴾ أي الجن أو أبا الجن ﴿ مَن مارج ﴾ من لهب صاف ﴿ من نار ﴾ بيان لمارج فانه في الاصل للمضطرب من مرج اذا اضطرب ﴿ فَبِأَى آلًا ۚ رَبِّكَا تَكَذَّبَانَ ﴾ مماأفاضعُليكمافي تضاعيف خلقكامن سو ابغ النعم ﴿ رَبِّ المشرقين و رَبّ المغربين ﴾ بَالرفع على خبرية مبتدا محذو ف أى الذى فعل ماذكر من الافاعيل البديعة رب مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما ومن قضيته أن يكون رب مابينهمامن الموجو دات قاطبة وقيل على الابتداء والخبرقوله تعالى مرج الخوقريء بالجرعلى أنه بدل من ربكما ﴿ فبأى آلا و ربكما تكذبان ﴾ مما في ذلك من فو ائد لا تحصي من اعتدال الهو أ و اختلاف

كقول من قال الما ثنايا أربع حسان وأربع فكلها ثمان

﴿ المنشآت﴾ المرفرعات الشرع أوالمصنوعات وقرى بكسر الشين أي الرافعات الشرع أواللاتي ينشئن الامواج بجريهن ﴿ فِي البحر كَالْأعلام ﴾ كالجبال الشاهقة جمع علم وهو الجبل الطويل ﴿ فَبأَى آلا وبكما تكذبان ﴾ من خاق مواد السفن والارشادالي أخذها وكيفية تركيبهاواجرائها فيالبحر بأسباب لايقدر على خلقهاوجمعهاوترتيبها غيرمسبحانه ﴿ كُلُّ مِنْ عَلِيهًا ﴾ أي على الارض من الحيوانات أو المركبات ومن للنغليب أومن الثقلين ﴿ فَانَ ﴾ هالك لامحالة ﴿ و يبقى وجه ربك ﴾ أى ذاته عز وجل ﴿ ذوالجلال والاكرام ﴾ أى ذوالاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذي عنده الجلالوالاكرام للمخلصين من عباده وهذه منعظائم صفاته تعالى ولقد قال صلى الله عليه وسلم ألظو ابياذا الجلال والا درام وعنه عليهالصلاة والسلام أنه مربرجل وهو يصلى ويقول ياذا الجلال والإكرام فقال قداستجيب لك وقرى ذى الجلالوالاكرام على أنه صفة ربك وأياما كان فني وصفه تعالى بذلك بعدذكر فنا الخلق وبقائه تعالى ايذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعدفنائهم أيضاآ ثار لطفه وكرمه حسبماينبئ عنه قوله تعالى ﴿ فَبأَى آلاء ربكا تكذبان ﴾ فان احياؤهم بالحياة الابدية واثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء ﴿ يسأله من في السمُّوات والارض ﴾ قاطبة ما يحتاجون اليه في ذواتهم ووجوداتهم حدوثا وبقاء وسائرأ حوالهم سؤالا مستمرا بلسان المقال أوبلسان الحال فأنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما يتفرغ عليهمن الكمالات بالمرة بحيث لوا نقطع مابينهم و بين العناية الالهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلا فهم في كل آن مستمرون على الاستدعا والسؤال وقد مر في تفسير قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها من سورة ابراهيم عليه السلام ﴿ كُلُّ يُومَ ﴾ أي كل وقت من الأوقات ﴿ هو في شأن ﴾ من الشؤن التي من جملتها اعطاء ماسألوا فأنه تعملي لايزال ينشئ أشخاصا ويفني آخرين ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبها تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة و فى الحديث من شأنه أن يغفر ذنبا و يفرج كربا و يرفع قوما و يضع آخرين قيل وفيه ردعلي اليهود حيث يقولون ان الله لا يقضي يوم السبت شيئاً ﴿ فبأَى آلا و ربكما تكذبان ﴾ مع مشاهدتكم لماذكر من احسانه ﴿سنفرغ لكم﴾ أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة عنــد انتهاء شؤن الخلق المشار اليها بقوله تعالى كلّ يوم هو في شأن فلايبقي حينئذ الاشأنواحد هو الجزاء فعبر عنه بالفراغ لهم بطريق التمثيل وقيل هومستعار من قول المتهدد لصاحبه سأفرغ لك أي سأتجرد للايقاع بك من كل ما يشغلني عنه والمرادالتوفر

على النكاية فيــه والانتقام منه وقرى سيفرغ مبنيا للفاعلوللمفعول وقرى سنفرغ اليكم أى سنقصد اليــكم ﴿ أيها الثقلان ﴾ هما الانس والجن سميا بذلك لثقله ما على الارض أولر زاية آرائهما أو لانهما مثقلان بالتكليف ﴿ فَبَأَي آلا ربكا التي من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي الى سو الحساب (تكذبان) بالوالكما وأعمالكما ﴿ يامعشر الجن والانس﴾ هما الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير و لأن الجرب مشهورون القدرة على الافاعيل الشاقة فخوطبوا بمايني عن ذلك لبيان أن قدرتهم لاتني بماكلفوه ﴿ أَنَّ استطعتم ﴾ إن قدرتم على ﴿ أَن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ﴾ أي أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكوتي ومن أقطار سمواتى وأرضى ﴿ فانفذوا ﴾ منهـا وخلصوا أنفسكم من عقابي ﴿ لاتنفذون ﴾ لاتقدرون على النفوذ ﴿ الا بسلطان ﴾ أي بقوة وقهر وأنتم •ن ذلك بمعزل بعيد روى أن الملائكة تعزل فتحيط بجميع الحلائق فاذا رآهم الَجِن والانس هربوا فلا يأتون وجها الا وجدوا الملائكة أحاطت به ﴿ فَبَأَى آلا ً رَبِّكَا تَكَذَّبَانَ ﴾ أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة على العقو بة ﴿ يرسل عليكما شُواظَ ﴾ قيل هو اللهب الخالص وقيل المختلط بالدخان وقيل اللهب الأحمر وقيل اللهب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدخان الخارج من اللهب وقيل هو النار والدخان جميعا وقرى شواظ بكسر الشين ﴿ من نار ﴾ متعلق بيرسل أو بمضمر هو صفة لشواظ أى كائن من نار والتنوين للتفخيم ﴿ ونحاس ﴾ أي دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرى ؛ بكسر النون وقرى ؛ بالجر عطفا على نار وقرى ونسل بنون العظمة ونصب شواظا ونحاسا وقرى نحسجم نحاس مثل لحاف ولحف وقرى ونحس أي نقتل بالعذاب ﴿ فلا تنتصر أن ﴾ أي لا تمتنعان ﴿ فِأَى آلا و بِكَا تَكَذَبانَ ﴾ فان بيان عاقبة ماهم عليه من الكفر والمعاصي لطف وأي لطف ونعمة وأي نعمة ﴿ فاذاً انشقت السما ﴾ أي انصدعت يوم القيامة ﴿ فكانت و ردة ﴾ كوردة حمراً وقرى وردة بالرفع على أن كان تامة أي حصلت سما وردة فيكون من باب التجريد كَقُول من قال

ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوى الغنائم أو يموت كريم

﴿ كالدهان ﴾ خبر ثان لكانت أو نعت لوردة أو حال من اسم كانت أى كدهن الزيت وهو اما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالحزام والادام وقيل هو الأديم الأحمر وجواب اذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهو ال مالا يحيط به دائرة المقال ﴿ في مأت الله والله والاحسماء حسما ذكر لا يسأل عن ذنبه انس و لا جان ﴾ لأنهم يعرفون بسماهم وذلك أول ما يخرجون من القبور و يحشرون الى الموقف ذودا على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فوربك لنسألهم أجمعين ونحوه فني موقف المناقشة والحساب وضمير دنبه للانس لتقدمه رتبة وافراده لما أن المراد فرد من الانس كأنه قيل لا يسأل عن ذنبه انسى و لا جني ﴿ فِبال الأنس كانه قيل لا يسأل عن ذنبه انسى و لا جني ﴿ فِبال الله على المناقشة والحساب وضمير ربكا تكذبان ﴾ مع كثرة منافعها فان الاخبار بما ذكر مما يزجركم عن الشر المؤدى اليه وأما ماقيل بما أنعم الله على عدم السؤال قيل يعرفون بسواهم ﴾ استئناف يحرى بحرى التعليل لعدم السؤال قيل يعرفون بسواهم الما أخوا حذه الأقدام ﴾ الما المناقد ومنه قوله تعالى خذوا منه قوله تعالى خذوا منه قوله تعالى لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي وقول المستغيث وأخذ بهاذا كان المأخوذ شيئا من ملابسات المقصود بالأخذومنه قوله تعالى لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي وقول المستغيث خذيدي أخذ الله بيدك أي يجمع بين نواصيهم وأقدامهم في سلسلة مرب و راء ظهورهم وقيل تسحبهم الملائكة تارة تأخذ الله بيدك أي يجمع بين نواصيهم وأقدامهم في سلسلة مرب و راء ظهورهم وقيل تسحبهم الملائكة تارة تأخذ بالنواصي و تارة تأخذ بالأواصي و تارة تأخذ بالإقادام ﴿ فِيا مُلا مُلك مَل المُلك مَل المُلك مَلك تأخذ الله يدك أي مناقي بكذب بها المجرمون »

على ارادة القول أي يقال لهم ذلك بطريق التو بيخ على أن الجملة اما استشاف وقع جو ابا عن سؤال ناشي من حكاية الإخذ بالنواصي والاقدام كأنه قيل فماذا يفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواصي والاقدام لأن الألف واللام عوض عن المضاف اليه وما بينهما اعتراض ﴿ يطوفونَ بينهــا ﴾ أي بين الناريحرقون إلى ﴿ و بين حميم آن ﴾ ما ً بالغ من الحرارة أقصاها يصب عليهم أو يسَّقون منه وقيل اذا استغاثوا من النار أغيثوا بالحيم ﴿ فَبَأَى آلَا ۚ رَبِّكَا تَكَذَبَانَ ﴾ وقد أشير الى سركون بيان أمثال هـذه الأمور من قبيل الآلا ُ مرارا ﴿ ولمن خافًّ مقام ربه ﴾ شروع في تعداد الآلا الفائضة عليهم في الآخرة بعد تعــداد ما وصل اليهم في الدنيا من الآلا الدينيــة والدنيوية واعلم أنَّ مَا عدد فيما بين هذه الآية و بين خاتمة السورة الكر يمة من فنون الكرامات كما أن أنفسها آلا جليلة واصلة اليهم في الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة اليهم في الدنيا آلاء عظيمة لكونها داعية لهم الى السعى في تحصيل ما يؤدي الى نيلها من الايمان والطاعة وأن ما فصل من فاتحة السورة الكريمة الى قوله تعالى كل يوم هو في شان من النعم الدينية والدنيوية الانفسية والآفاقية آلاء جليلة واصلةاليهم فىالدنياو كذلك حكاياتها من حيث ايجابها للشكر والمثارة على ما يؤدي الى استدامتها وأما ما عدد فيما بين قوله تعالى سنفرغ لـكم و بين هذه الآية من الأحوال الهائلة التي ستقع في الآخرة فليست هي من قبيل الآلاء وأنما الآلاء حكاياتها الموجبة للانزجار عما يؤدي الى الابتلاء بها من الكفر والمعاصي كما أشير اليه في تضاعيف تعدادها ومقامه تعملي موقفه الذي يقف فيه العباد للحسماب يوم يقوم الناس لرب العالمين أو قيامه تعالى على أحواله من قام عليه اذا راقبه أومةام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين واضافته الى الرب للتفخيم والنهويل أو هو مقحم للتعظيم ﴿جنتانَ ﴾ جنة للخائف الانسى وجنة للخائف الجني فان الخطاب للفريقين فالمعني لكل خائفين منكما أو لكل واحدجنة لعقيدته وأخرى لعمله أوجنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أوجنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه أو روحانية وجسمانية وكذاما جاء مثنى بعد ﴿ فِبْأَى آلا ۗ ربكما تكذبان ﴾ وقوله تعالى ﴿ ذواتا أفنان ﴾ صفة لجنتان وما بينهما اعتراض وسط بينهما تنبيها على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للانكار والتوبيخ والافنان اما جمع فن أي ذواتا أنواع من الأشجار والثمار أو جمع فنن أىذواتا أغصان متشعبةمن فروع الشجر وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمدالظل ﴿ فبأَى آلا ً ربكما تكذبان ﴾ وليس فيها شيء يقبل التكذيب ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾ صفة أخرى لجنتان أي في كل واحدةمنهما عين تجرى كيف يشاء صاحبها في الأعالي والأسافل وقيل تجريان من جبل من مسك وعن ابن عباس والحسن تجريان بالمـــا الزلال احداهما التسنيم والاخرى السلسبيل وقيل احداهما من ماء غير آسن والاخرى من خمر لذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فيهما عيناًن تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل ﴿ فبأَى آلا ً ربكا تكذبان ﴾ وقوله تعمالي ﴿ فيهما من كل فاكهة زوجان ﴾ أي صنفان معروف وغريب أو رطب و يابس صفة أخرى لجتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مر آنفا ﴿ فَبأَى آلا و ربكا تكذبان ﴾ وقوله تعالى ﴿ متكئين ﴾ حال من الخائفين لأن من خاف في معنى الجمع أو نصب على المدح ﴿ على فرش بطائنها من استبرق ﴾ من ديباج ثخين وحيث كانت بطائنها كذاك فما ظنك بظهائرها وقيل ظهائرها من سندس وقيل من نور ﴿ وجني الجنتين دان ﴾ أي ما يجتني من أشــجارها من الثمار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع قال ابن عباس رضي الله عنهمــا تدنو الشجرة حتى يحتنيها و لى الله ان ثباء قائما وان شاء قاعدا وان شاء مضطحما وقرىء جني بكسر الجم ﴿ فَبأَى آلا و بكا تكذبان ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَيهن ﴾ أي في الجنان المدلول عليها بقوله تعالى جنتان لما عرفت أنهما لكل خائفين من الثقلين

أولكل خائف حسب تعدد عمله وقد اعتبر الجمعية في قوله تعالى متكئين وقيل فما فيهما من الأماكن والقصور وقيل وهدهالآلا المعدودةمن الجنتين والعينين والفاكهة والفرش ﴿قاصر اتالطرف﴾ نسا يقصر ن أبصارهن على أز واجهن لا يظرن الى غيرهم ﴿ لم يطمئهن انس قبلهم و لا جان ﴾ أى لم يمس الانسيات أحد من الانس و لا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى متكئين وفيه دليل على أن الجن يطمثون وقرئ يطمثهن بضم الميم والجملة صفة لقاصرات الطرف لأرن اضافتها لفظية أوحال منها لتخصصها بالاضافة ﴿ فِأَى آلا ً رَبِّكَمْ تَكُذُبَّانَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ كَأَنَّهِنَ الياقوت والمرجانَ ﴾ اما صفة لقاصرات الطرف أو حال منًّا كالتي قبلها أي مشبهات بالياقوت في جمرة الوَّجنة والمرجان أي صغار الدّر في بياض البشرة وصفائها فان صغار الدرأنصع بياضا من كباره قيل ان الحوراء تلبس سبعين حلة فيرى مخ سـاقها من و رائها كما يرى الشراب الإحمر فى الرجاجة البيضاء ﴿ فَبِأَى آلا وبكما تكذبان ﴾ وقوله تعالى ﴿ هل جزا الاحسان الا الاحسان ﴾ استثناف مقر ر لمضمون ما فصل قبله أي ما جزاء الاحسان في العمل الاالاحسان في الثواب ﴿ فِبْأَي آلاء ربكما تكذبان﴾ وقوله تعمالي ﴿ ومن دونهما جنتان﴾ مبتدأ وخـبر أى ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقر بين جنتان أخريان لمن دونهم من أصحاب اليمين ﴿ فَبَأَى آلا ۖ رَبِّكَا تَكَذَّبَانَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ مدهامتان ﴾ صفة لجنتان وسط بينهما الاعتراض لما ذكر من التنبيه على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالانكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان الى السواد من شدة الخضرة وفيـه اشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى الاوليين الاشجار والفواكه ﴿ فَبْأَى آلَا ۚ رَبِّكَمْ تَكذبان فيهما عينان نضاختان﴾ أي فوارتان بالمـــا والنضخ أكثر من النضح بالحا والمهملة وهو الرش ﴿ فَبَأَى آلا ۚ رَبِّكَا تكذبان فيهما فاكهة ونخل و رمان ﴾ عطف الاخير أن على الفاكهة عطف جبريل وميكال على الملائكَة بيانا لفضلهما فان ثمرة النخل فاكهة وغـذا والرمان فاكهة ودوا وعن هـذا قال أبو حنيفة رحمه الله من حلف لايأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطباً لم يحنث ﴿ فَبَأَى آلا ۚ رَبِّكَا تَكَذَبَانَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ فيهنخيرات ﴾ صفة أخرى لجنتان كالجملة التي قبلها والكلام فَجْمِيعِ الصَّميرِكَالذي مرفيا مر وخيرات مخففة منخيرات لأن خير الذي بمعنى أخير لانجمع وقد قرى على الأصل ﴿ حسان ﴾ أى حسان الخلق والخلق ﴿ فبأى آلا وبكما تكذبان ﴾ وقوله تعالى ﴿ حور ﴾ بدل من خيرات (مقصورات في الخيام) قصرن في خدو رهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أي مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن وقيل ان الخيمة من خيامهن درة مجوفة ﴿ فِأَى آلا و بِكَا تَكَذَبَانَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان﴾ كالذي مر في نظيره من جميع الوجوه ﴿ فِأَى آلا ُ رَبِّكَا تَكَذَّبَانَ مَتَكَّمَينَ ﴾ نصب على الاختصاص ﴿ على رفرف خضر ﴾ الرفرف اما اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة قيل هو ما تدلى من الاسرة من أعالى الثياب وقيل هوضرب من البسط أوالبسط وقيل الوسائد وقيل النمارق وقيل كل ثوب عريض رفرف و يقال لأطراف البسط ونضؤ لالفسطاط رفارف و رفرف السحاب هيدبه ﴿ وعبقرى حسان ﴾ العبقرى منسوب الى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون اليه كل شيء عجيب والمراد به الجنس ولذلك وصف بالجمع حملاعلى المعنى كما في رفرف على أحد الوجهين وقرى على رفا. ف خضر بضمتين وعباقرى كمدائني نسبة إلى عباقر في اسم البلد ﴿ فَبْأَى آلَا ۗ رَبِّكَمْ تَكذبانَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ تبارك اسم ربك ﴾ تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكرُ في السورَة الكريمة من آلاته الفائضة على الانام أي تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن المنبي عن افاضته الآلاء المفصلة

وارتفع عما لايليق بشأنه من الأمور التي من جملتها جحود نعائه وتكذيبها واذا كان حال اسمه بملابسة دلالته عليه في ظنك بذاته الاقدس الاعلى وقيل الاسم بمعنى الصفة وقيل مقحم كما فى قول من قال الى الحول شماسم السلام عليكما فردى الجلال والاكرام ﴾ وصف به الرب تكميلالما ذكر من التنزيه والتقرير وقرى و ذو الجلال على أنه نعت للاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله عليه

\_\_\_ورة الواقعة كي \_\_\_ ( مكية وهي سبع و تسعون آية ) ( بسم الله الرحمن الرحيم »

﴿ اذا وقعت الواقعة ﴾ أي اذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية والتعبير عنها بالواقعة للايذان بتحقق وقوعها لامحالة كانها واقعة فينفسها مع قطع النظرعن الوقوع الواقع في حيز الشرطكانه قيلكانت الكائنة وحدثت الحادثة وانتصاب اذا بمضمر يني عن الهول والفظاعة كانه قيل اذا وقعت الواقعة يكون من الاهوال مالا يني به المقال وقيل بالنني المفهوم من قوله تعالى ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ أي لا يكون عند وقوعها نفس تكذب على الله تعالى أو تكذب في نفيها كم تكذب اليوم واللام كهي في قوله تعالى ياليتني قدمت لحياتي وهذه الجملة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أنالكاذبة مصدر كالعافية أي ليس لاجل وقعتها و في حقها كذب أصلا بل كل ماورد في شأنها من الاخبار حقصادق لاريب فيه وقوله تعالى ﴿ خافضة رافعة ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة لاقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامرها فانالوقائع العظام شأنها كذلك أوبيان لما يكون يومئذ منحط الاشقياء الى الدركات ورفع السعدا الى الدرجات ومن زلزلة الاشياء وازالة الاجرام عرب مقارها بنثر الكواكب واسقاط السماء كسفا وتسيير الجبال في الجوكالسحاب وتقديم الخفض على الرفع للتشديد في النهويل وقرى "خافضة رافعة بالنصب على الحال من الواقعة وقوله تعالي ﴿ اذا رجت الارض رجا ﴾ أي زلزلت زلزالا شديدا بحيث ينهـدم مافوقها من بناء وجبل متعلق بخافضة رافعة أي تخفض وترفع وقت رجالارض اذ عندذلك ينخفض ماهو مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من اذا وقعت ﴿ و بست الجب ال بسا ﴾ أي فتتت حتى صارت مثل السويق الملتوت من بس السويق اذالته أو سيقت وسيرت من أماً كنها من بس الغنم اذا ساقها كقوله تعالى وسيرت الجبال وقرى و رجت و بست أي ارتجت وذهبت ﴿ فَكَانَتَ ﴾ أي فصارت بسبب ذلك ﴿ هباء ﴾ غبارا ﴿ منبثا ﴾ منتشرا ﴿ وكنتم ﴾ اما خطاب للامة الحاضرة والاممالسالفة تغليبا أوللحاضرة فقط ﴿ أزواجا ﴾ أي أصنافا ﴿ ثلاثة ﴾ فكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أوفي الذكر فهو زوج وقوله تعالى ﴿ فَأَصِحَابِ الميمنة ما أَصِحَابِ الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ﴾ تقسيم وتنويع للازواج الثلاثة مع الاشارة الاجمالية الى أحوالهم قبل تفصيلها فقوله تعالى فأصحاب الميمنة مبتدأ وقوله ماأصحاب الميمنة خبره على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان مابعده خبره والجلة خبر الأول والاصل ماهم أي أي شيء هم في حالهم وصفتهم فان ما وان شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قد يطلب بها الصفة والحال تقول مازيد فيقال عالم أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في التفخيم وكذا الكلام في قوله تعالى وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة والمراد تعجيب السامع من شأن الفريتين في الفخامة والفظاعة كانه قيل فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحال وتكلموا في الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب

المنزلة السنية وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل وقيل الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهم وقيل الذين يؤخذ بهم ذات اليمين الى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال الى الناروقيل أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم فان السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم والاشقياء مشائم عليها بمعاصيهم وقوله تعلل ﴿ والسابقون السابقون ﴾ هو القسم الثالث من الازواج الثلاثة ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الاقسام وأقدمهم في الفضل ليقترن ذكرهم ببيان نحاسن أحو الهم على أن ايرادهم بعنو ان السبق مطلقا معرب عن احر ازهم لقصب السبق من جميع الوجوه وتكلموا فيهم أيضا فقيل هم الذين سبقوا الى الايمــان والطاعة عند ظهور الحق من غـير تلعثم وتوان وقيل الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات وقيل هم الذين صــلوا الى القبلتين كما قال تعــالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وقيل هم السابقون الى الصلوات الخس وقيل المسارعون في الخيرات وأياما كان فالجلة مبتدأ وخبر والمعنى والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت محاسنهم كقول أبي النجم أنا أبوالنجم وشعرى شعرى وفيهمن تفخيم شأنهم والايذان بشيوع فضلهم واستغنائهم عن الوصف بالجيل مالايخفي وقيل والسابقون الى طاعة الله تعالى السابقون الى رحمته أو السابقون الى الخير السابقون الى الجنة وقوله تعالى ﴿ أُولُنُكُ ﴾ اشارة الى السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان ببعد منزلتهم في الفضل ومحله الرفع على الابتداء خبره مابعده أي أولئك الموصوفون بذلك النعت الجليل ﴿ المقربون ﴾ أي الذين قربت الىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتبهم و رقيت الى حظائر القدس نفوسهم الزكية هذا أظهر ماذكر في اعراب هـذه الجمل وأشهره والذي تقتضيه جزالةالتنزيل أن قوله تعمالي فأصحاب الميمنة خبر مبتدأ محذوف وكذا قوله تعالى وأصحاب المشأمة وقوله تعالى والسابقون فان المترقب عنــد بيان انقسام الناس الى الاقسام الثلاثة بيــان أنفس الاقسام الثلاثة وأما أوصافها وأحوالها فحقها أن تبين بعــد ذلك باسنادها اليهــا والتقدير فأحدها أصحــاب الميمنة والآخر أصحاب المشأمة والثالث السابقون خلاأنه لما أخربيان أحوال القسمين الاولين عقبكل منهما بجملة معترضة بين القسمين منبئة عن ترامي أحوالها في الخير والشر انبا اجمالياً مشعرا بأن لاحوال كل منهما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفهامية مبتدأ وما بعدها خبر على مار آه سيبويه في أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها فان مناط الافادة بيان أن أصحاب الميمنة أمر بديع كما يفيده كون ماخبرا لابيان أن أمرا بديعا أصحاب الميمنة كما يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال في ماأصحاب المشأمة وأما القسم الاخير فحيث قرن بيان محاسن أحواله بذكره لم يحتج فيه الى تقديم الانموذج فقوله تعالى السابقون مبتدأ والاظهار في مقام الاضهار للتفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو بدل مر. الاول وما بعده خبير له أو للثاني والجملة خبر للاول وقوله تعالى ﴿ في جنات النعيم ﴾ متعلق بالمقربون أو بمضمر هو حال من ضميره أى كاثنين في جنات النعم وقيل خبر ثان لاسم الاشارة وفيه أنَّ الاخبار بكونهم فيها بعد الاخبار بكونهم مقربين ليس فيه مزيد مزية وقرى عنى جنة النعيم وقوله تعالى ﴿ ثلة من الأولين ﴾ خبر مبتدا محذوف أيهم أمة جمة من الاولينوهم الامم السالفة من لدن آدم الى نبينا عليهما الصلاة والسلام وعلى من بينهما من الانبيا العظام ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ أى من هذه الامة و لا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام ان أمتى يكثر ونسائر الامم فان أكثرية سابقي الامم السالفة من سابقي هذه الامة لاتمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك ولايرده قوله تعالى في أصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الآخرين لان كثرة كل من الفريقين في أنفسهما لاتنافي أكثرية أحدهمامن الآخر وسيأتي أن الثلتين من هذه الامة وقدر وي مرفوعا أن الاولين والآخرين ههنا أيضا متقدمو هـذه الامة ومتاخروهم واشتقاق الثلة من الشـل وهو الكسر ﴿على سرر

موضونة ﴾ حال أخرى من المقربين أو من ضميرهم في الحال الاولى وقيـل خبر آخر للضمير والموضونة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الوضن وهو النسج ﴿ متكتَّين عليها متقابلين ﴾ حالان من الضمير المستكن فيها تعلق به على سررأي مستقرين على سررمتكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهممن أقفاء بعض وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب ﴿ يطوف عليهم ﴾ حال أخرى أو استثناف أى يدو رحولهم للخدمة ﴿ ولدان مخلدون ﴾ أي مبقون أبدا على شكل الولدان وطراوتهم لا يتحولون عنها وقيل مقرطون والخلد القرط قيل هم أُولاد أهـل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها و لا سيئات فيعاقبوا عليها روى ذلك عن على رضي الله عنه وعن الحسن رحمه الله و في الحديث أولادالكفارخدام أهل الجنة ﴿ بِأَكُو ابِ ﴾ با تنية لاعرى لها و لا خراطيم ﴿ وأباريق ﴾ أى آنية ذات عرى وخراطيم ﴿ وكا من معين ﴾ أي خمر جارية من العيون قيل انما أفرد الكائس لانها لاتسمى كأسا الا اذا كانت مملوئة ﴿ لا يُصدعون عنها ﴾ أي بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها وقرى الايصدعون أي لا يتصدعون و لا يتفرقون كَقوله تعالى يومئذ يصدعون وقرى الايصدعون أي لا يفرق بعضهم بعضا ﴿ و لا ينزفون ﴾ أى لايسكرون من أنزف الشارب اذا نفد عقله أو شرابه ﴿ وَفَاكُمْهُ مَمَا يَتَخْيَرُونَ ﴾ أي يختارونه و يأخذون خيره وأفضله ﴿ ولحم طير بمـا يشتهون ﴾ أى يتمنون وقرى ولحوم طير ﴿ وحور عَين ﴾ بالرفع عطف على ولدان أو مبتدأ محذوف الخسر أى وفيها أو لهم حور وقرى بالجر عطفا على جنات النعيم كا نه قيــل هم فى جنات وفاكهة ولحم ومصاحبة حورأوعلى أكواب لان معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب و بالنصب أي ويؤتون حورا ﴿ كَأَمْثَالَ اللَّوْلَوْ المَكْنُونَ ﴾ صفة لجور أو حال ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ مفعول له أى يفعل بهم ذلك كله جزاءً بأعمالهم أو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء ﴿لايسمعون فيها لغوا﴾ أي باطلا ﴿ولاتأثيما﴾ أي ولانسبة الى الاثم أى لالغو فيها و لا تأثيم و لا سماع كقوله و لا ترى الضب بها ينجحر ﴿ الا قيلا ﴾ أى قولا ﴿ ــ الرما سلاما ﴾ بدل من قيلا كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الإسلاما أو صفته أو مفعوله بمعنى لا يسمعون فيها الًا أن يقولوا سلاما سلاما والمعني أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام أو لا يسمع كل من المسلم والمسلم عليه الاسلام الآخر بدا أو ردا وقرى سلام على الحكاية وقوله تعالى ﴿ وأصحاب اليمين ﴾ شروع في تفصيل ما أجمل عندالتقسيم من شئو نهم الفاضلة اثر تفصيل شئون السابقين وهو مبتدأ وُقوله تعالى ﴿ مَا أَصِحابِ الْمِينَ ﴾ جملة استفهامية مسوقة لتفخيمهم والتعجيب من حالهم وقدعرفت كيفية سبكهامحلها اما الرفع على أنها خبرللمبتدا أومعترضة لامحل لها والخبر قوله تعالى ﴿ في سدر مخضود ﴾ وهو على الاولخبرثان للمبتدا أو خبر لمبتدا محذوف والجملة استثناف لبيان ما أبهم في قوله تعالى ماأصحاب اليمين من علو الشأن أي هم في سدر غير ذي شوك لا كسدر الدنياوهو شجر النبق كا نه خضدشوكه أي قطع وقيل مخضود أي مثني أغصانه لك. ثرة حمـله من خضد الغصن اذا ثناه وهو رطب ﴿ وطلح منضود ﴾ قد نضد حمله من أسفله الى أعلاه ليست له ساق بارزة وهو شجر الموزأو أم غيلان و له أنوار كثيرة منتظمة طيبة الرَّائْحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل وعن على رضي الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعمالي لها طلع نضيد فقيل أو نحولها قال آي القرآن لاتهاج و لا تحول وعن ابن عباس نحوه ﴿ وظل ممدود ﴾ ممتد منبسط لايتقلص و لا يتفاوت كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس ﴿ وما مسكوب ﴾ يسكب لهم أينما شاءوا وكيفها أرادوا بلاتعب أو مصبوب سائل يجرى على الارض في غيرأ خدود كا نهمثل حال السابقين بأقصى مايتصور لأهل المدن وحال أصحاب اليمين بأكمل مايتصور لأهلالبوادى ايذانا بالتفاوت بينالحالين ﴿ وَفَاكُهُ

كثيرة ﴾ بحسب الانواع والاجناس ﴿لامقطوعة ﴾ في وقت من الاوقات كفواكه الدنيا ﴿وَلَا مُمْنُوعَة ﴾ عن متناوليها بوجه من الوجوه لا يحظر عليهاً كما يحظر على بساتين الدنيا وقرى ً فاكهة كثيرة بالرفع على وهناك فأكهة الخ كقوله تعالى وحورعين ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أي رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الاسرة وقيل الفرش النساء حيث يكني بالفراش عن المرأة وارتفاعها كونهن على الارائك قال تعالى هم وأز واجهم في ظلال على الارائك متكتون ويدل عليه قوله تعالى ﴿ إِنَا أَنشأُناهِنِ انشاء ﴾ وعلى التفسير الاول أضمر لهن لدلالة ذكر الفرش التي هي المضاجع عليهن دلالة بينة والمعنى ابتدأنا خلقهن ابتدا جديدا أو أبدعناهن من غير و لاد ابدا أو اعادة وفي الحديث هن اللو آتى قبضن في دار الدنيا عجائز شمطا رمصاجعلهن الله تعالى بعد الكبر أثرابا على ميلاد واحد في الاستو ا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا وذلك قوله تعالى ﴿فِحلناهن أبكاراً ﴾ وقوله تعالى ﴿عربا ﴾ جمع عروب وهي المتحببة الى زوجها الحسنة التبعل وقرى عربا بسكون ألراء ﴿ أَتَرَابًا ﴾ مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن واللام فى قوله تعالى ﴿ لاصحاب اليميين ﴾ متعلقة بأنشأنا أو جعلنا أو بأترابا كقولك هذا ترب لهذا أي مساو له في السن وقيل بمحذوف هو صفة لا بكارا أي كا ثنات لاصحاب اليمين أو خبر مبتدا محذوف أي هن لاصحاب اليمين وقيل خبر لقوله تعالى ﴿ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ﴾ وهو بعيد بل هو خبر مبتدامحذوف ختمت به قصة أصحاب اليمين أي هم أمة من الأولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أبي العالية ومجاهدوعطاء والضحاك ثلة من الاولين أي من سابق هذه الامة وثلة من الآخرين من هـنه الامة في آخر الزمان وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هـذه الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم هم جميعا من أمتي ﴿ وأصحاب الشمال ﴾ شروع فى تفصيل أحوالهم التى أشير عند التنويع الى هولها وفظاعتها بعد تفصيل حسن حال أصحاب العيـين والكلام في قوله تعالى ﴿ مَا أَصِحَابِ الشَّمَالَ ﴾ عين الفصل في نظيره وكذا في قوله تعالى ﴿ في سموم وحميم ﴾ والسموم حرنار ينفذ في المسام والحميم الماء المتناهي في الحرارة ﴿ وظل من يحموم ﴾ من دخان أسوَّد بهيم ﴿ لابالرد ﴾ كسائر الظلال ﴿ و لا كريم ﴾ فيه خير ما في الجملة سمى ذلك ظلاتم نفي عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى الحرلتحقيق أنّه ليس بظلّ وقرى لابارد و لا كريم بالرفع أى لاهو بارد و لا كريم وقوله تعالى ﴿ انهم كانوا قبل ذلك مترفين ﴾ تعليل لابتلائهم بماذكر من العذاب أى انهم كانوا قبل ماذكر من سو العذاب في الدنيا منعمين بأنواع النعم من الما تكل والمشارب والمساكن الطيبة والمفامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلاجرم عذبوا بنقائضها ﴿ وَكَانُوا يَصرونُ عَلَى الحنث العظيم ﴾ أى الذنب العظيم الذي هو الشرك ومنه قولهم بلغ الغـلام الحنث أى الحلم و وقت المؤاخذة بالذنب ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴾ لغاية عتوهم وعنادهم ﴿ أَتُذَا مَتَنَا وَ كَنَا تُرَابًا وَعَظَامًا ﴾ أي كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ترابا وبعضها عظامانخرة وتقديم الترابلعراقته في الاستبعادوا نقلابه من الأجزاء البادية واذا متمحضة للظرفية والعامل فيهامادلعليهقوله تعالى ﴿ أَتُنالمُبِعُو ثُونَ ﴾ لانفسه لان مابعدان واللام والهمزة لايعمل فيما قبلها وهو نبعث وهوالمرجع للانكار وتقييده بالوقت المذكو رليس لتخصيص انكاره به فانهم منكرون للاحيا بعد الموتوان كان البدن على حاله بل لتقوية الانكارللبعث بتوجيهه اليه في حالة منافية له بالكلية و تكرير اله مزة لتأكيد النكير وتحلية الجملة بان لتأكيد الانكار لالانكار التأكيدكما عسى يتوهم من ظاهر النظم فان تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة كما في مثل قوله أفلا تعقلون على رأى الجمهور فان المعنى عنمدهم تعقيب الانكار لأ انكار التعقيب كما هو المشهور وليس مدار انكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حالكونهم ترابا وعظاما بلكونهم بمرضية ذلكواستمدادهم له ومرجعه الى انكار البعث بعدتلك الحالةوفيه

من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال مالامزيد عليه وتكرير الهمزة في قوله تعالى ﴿ أُوآباؤنا الاولون ﴾ لتأكيد النكير والواو للعطف على المستكن في لمبعوثون وحسن ذلك الفصل بالهمزة يعنون أنبعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرى أو آباؤنا ﴿ قُلَ ﴾ ردا لانكارهم وتحقيقا للحق ﴿ ان الأولين والآخرين ﴾ من الأمم الذين من جملتهم أتتم وآباؤكم و في تقديم الأولين مبالغة في الردحيث كان انكارهم لبعث آبائهم أشد من انكارهم لبعثهم مع مراعاةالترتيب الوجودي ﴿ لَجِموعُونَ ﴾ بعد البعث وقرى المجمعون ﴿ الى ميقات يوم معلوم ﴾ الى ماوقتت به الدنيامن يوم معلوم والإضافة بمعنى من كحاتم فضة ﴿ ثُم انكم أيها الضالون﴾ عطف على ان الأولين داخل تحت القول وثم للتراخي زمانا أورتبة ﴿ المكذبون﴾ أى بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم ﴿ لا ۚ كلون ﴾ بعد البعث والجمع ودخول جهنم ﴿ من شجر من زقوم ﴾ من الأولى لابتدا الغاية والثانية لبيان الشجر وتفسيره أي مبتدئون الأكل من شجرهو زقوم وقيل من الثانية متعلقة بمضمر هو وصف لشجر أى كائن من زقوم ﴿ فَالنُّونَ مَهَا البطونَ ﴾ أى بطونكم من شدة الجوع ﴿ فشاربون عليه ﴾ عقيب ذلك بلاريث ﴿ من الحميم ﴾ أي الما الحارفي الغاية وتأنيث ضميرالشجرأو لا وتذكّيره تًانيا باعتبار المعنى واللفظ وقرى من شجرةً فضمير عليه حينئذ للزقوم وقيل للا كل وقوله تعالى ﴿ فشار بون شرب الهيم ﴾ كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أي لايكون شربكم شربا معتادا بل يُكون مثل شرب الهيم وهي الابل التي بها الهيام وهو داء يصيبها فتشرب و لاتر وي جمع أهيم وهيماء وقيل الهيم الرمال على أنهجمع الهيام بفتح الهاء وهو الرمل الذي لايتماسك جمع على فعل كسحاب وسحب ثم خفف وفعلبه ما فعل بجمع أبيض والمعني أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب النارفي أحشائهم ما يضطرهم الى أكل الزقوم الذي هو كالمهل فاذا ملؤا منه بطونهم وهو في غاية الحرارة والمرارة سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعامهم فيشربونه شرب الحميم وقرى شرب الهيم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرى وبالكسر على أنه اسم المشروب ﴿ هذا ﴾ الذيذكرمن أنواع العذاب ﴿ نزلهم يوم الدين ﴾ أى يوم الجزاء فاذا كان ذلك نزلهم وهو ما يعد للنازُل بمـا حضر أفما ظنك بمـا لهم بعد مااستقر لهم القُرارُ واطمأنت بهم الدار في الناروفيه من التهكم بهم مالايخني وقرى ونظم بسكون الزاى تخفيفا والجملة مسوقة منجهته تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غيرد اخلة تحت القول وقوله تعالى ﴿ نحن خلقناكم فلو لا تصدقون ﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له الى الكفرة بطريق الالزام والتبكيت والفاء لترتيبالتحضيض على ماقبلهاأي فهلاتصدقون بالخلق فان مالايحققه العمل و لا يساعده بل ينبي عن خلافه ليس من التصديق في شي وقيل بالبعث استدلالا عليه بالانشاء فان من قدرعليه قدرعلي الاعادة حتما والاول هو الوجه كما ستحيط به خبرا ﴿ أَفِرَأُ يَتَّمُ ما تمنون ﴾ أي تقذفون في الإرحام من النطف وقرى بفتح التا من مني النطفة بمعنى أمناها ﴿ أَا نَتُم تَخْلَقُونِه ﴾ أي تقدرونه و تصورونه بشرا سويا ﴿ أُم نحن الخالقون ﴾ له من غير دخل شي ً فيه وأم قيل منقطَّعة الأن مابعدُها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفهام للتقرير وقيل متصلة ومجى ً الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لابطريق الخبرية أصالة ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ أىقسمناه عليكم و وقتنا موتكل أحد بوقت معين حسبها تقتضيهمشيئتنا المبنية على الحكم الباَلغة وقرئ قدرنا مخففا ﴿ وَمَانَحُنُ بَمْسَبُوقَيْنَ ﴾ أي انا قادرون ﴿ عَلَى أَنْ نَبْدَلُ أَمْثَالُكُم ﴾ لا يغلبنا أحد على أن نذهبكم ونأتى مكانكم أشباهكم من الخلق ﴿ وننشئكم فيما لاتعلمون ﴾ من الخلق والاطوار والاتعهدون بمثلها قال الحسن رحمه الله أى نجعلكم قردة وخنازير وقيل المعني وننشئكم في البعث على غيرصوركم في الدنيا فمن هذا شأنه كيف يعجز عن اعادتكم وقيل المعني ومايسبقنا أحدفيهر ب من الموت أو يغير وقته وعلى أن نبدل الخ اما حال منفاعل قدرناأو علة للتقديروعلي

بمعنى اللام ومايينهما اعتراض ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى ﴾ هي خلقهم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وقيل هي فطرة آدم عليه السلام من التراب ﴿ فَلُولًا تَذَكُّرُ وَنَ ﴾ فهلا تتذكُّرُ ونأن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى حتما فانه أقل صنعا لحصول المواد وتخصص الأجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس وقرى فلولا تذكرون من الثلاثي و في الخبر عجباكل العجب للكذب بالنشأة الآخرة وهو يرىالنشأة الأولى وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ﴿ أَفْرَأْيْتُمُ مَاتَحُرِثُونَ ﴾ أي تبذرون حبه وتعملون في أرضه ﴿ أَأْنَتُم تَزْرَعُونُه ﴾ تنبتونه وتردونه نباتا يرف ﴿ أَمْنِينَ الْزَارِعُونَ ﴾ أي المنبتون لاأنتم والكلام في أم كما مرآنفا ﴿ لُو نَشَا ۖ لِجَعَلْنَاهُ حَطَّامًا ﴾ هشيما متكسر امتفتتا بعُد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم في حيازة غلاله ﴿ فظلتم ﴾ بسبب ذلك ﴿ تفكرون ﴾ تتعجبون من سو عاله اثر ماشاهد تموه على أحسن مايكرن من الحال أوتندمونَ على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أوعلى مااقترفتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه والتفكم التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرى تفكنون أي تتندمون وقري فظلتم بالكسر وفظللتم على الأصل ﴿ انالمغرمون ﴾ أى لملزمون غرامة ماأنفقنا أومهلكون بهلاك رزقنا منالغرام وهو الهلاك وقرى أئنا على الاستفهام والجملة على القراءتين مقدرة بقولهو في حيز النصب على الحالية من فاعل تفكهون أى قائلـين أوتقولون انالمغرمون ﴿ بل نحن محرومون ﴾ حرمنار زقنا أومحــارفون محــدودون لاحظ لنا و لابخت لابحدودون ﴿ أَفرأَيتُم الماء الذي تشربون ﴾ عذبافر أتا وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأنالشرب أهم المقاصد المنوَّطة به ﴿ أَأْنَتُم أَنزِلْتُمُوه من المزنَ ﴾ أي من السحاب واحده مزينة وقيـل هو السحاب الابيض وماؤه أعذب ﴿أُمْنِحُنَ المَنزلُونَ﴾ لهبقدرتنا ﴿لُونشاء جعلناه أجاجا﴾ ملحا زعاقالا يمكنشربه وحذف اللام ههنامع اثباتها فى الشرطيَّة الاولى للتعويل على علم السامُّع أوالفرق بين المطعوم والمشروب فى الاهمية وصعوبة الفقد والشرطيتان مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى للزرع والمساء عمايخل بالتمتع بهما نعمة أخرى بعد نعمة الانبات والانزال مستوجبة للشكر فقوله تعالى ﴿ فلولا تشكرون ﴾ تحضيض على شكرالكل ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ النَّارِ التي تُورُون ﴾ أي تقدحونها وتستخرجونهامن الزناد ﴿ أَأَنَّمَ أَنشأتُم شَجَرَتُها ﴾ التي منها الزنادوهي المرخوَ العفار ﴿ أَمْنِحَن المنشئون ﴾ لهابقدرتنا والتعبير عن خلقها بالانشاء المنبيء عن بديع الصنع المعرب عن كمال القدرة والحكمة لما فيهمن الغرابة الفارقة بينهاو بين سائر الشجر التي لاتخلوعن النارحتي قيل في كل شجرنار واستمجد المرخ والعفاركما أن التعبيرعن نفخ الروح بالانشاء فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر لذلك وقوله تعالى ﴿ نحن جعلناها تذكرة ﴾ استئناف مبين لمنافعها أى جعلناها تذكيراً لنارجهنم حيث علقنابها أسباب المعاش لينظروا آليها ويذكروا ماأوعدوابه من نارجهنم أوتذكرة وأنموذجا من نارجهنم لماروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ناركم هذه التي يوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءًا من حر جهنم وقيـل تبصرة فى أمر البعث فانه ليس بأبدع من اخراج النار من الشيء الرطب ﴿ ومِناعا ﴾ ومنفعة ﴿اللَّقُوين﴾ للذين ينزلون القواء وهي القفر وتخصيصهم بذلك لَّانهم أحوج اليها فان المقيمين أوالنازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين الى الاقتداح بالزناد وقد جوز أن يراد بالمقوين الذين خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام وهو بعيـد لعـدم انحصار مايهمهم و يسد خللهم فيما لايؤكل الابالطبخ وتأخـير هـذه المنفعة للتنبيه على أن الاهم هو النفع الاخروي والفاء في قوله تعالى ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ لترتيب مابعدها على ماعدد منبدائع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى اماتنزيماله تعالى عمايقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع عظمهاو كثرتها أوتعجبامن أمرهم في غمط تلك النعم الباهر قمع جلالة قدرها وظهو رأمرها أوشكراعلي تلك النعم السابقة أي فأحدث التسبيح

بذكر اسمه تعالىأو بذكره فان اطلاق الاسم للشيء ذكر له والعظيم صفة للاسمأ والرب ﴿ فلا أقسم ﴾ أى فأقسم و لا مزبدة للتأكيدكما فى قوله تعالى لئلا يعلم أوفلاً نا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء و يعضده قراءة من قرأ فلا قسم أوفلا رد لكلام يخالف المقسم عليه وأما مافيل من أن المعنى فلاأقسم اذالامر أوضح من أن يحتاج الى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن القسم به ﴿ بمواقع النجوم ﴾ أي بمساقطها وهي مغاربها وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر دائم لا يتغير أو لأن ذلك وقت قيام المتهجدين والمبتهلين اليه تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان عليهم أو بمنازلها ومجاريها فان له تعالى في ذلك من الدليل على عظم قدرته و كال حكمته مالايحيط به البيان وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها وقوله تعالى ﴿ وَانَّهُ لَقَسُمُ لُو تَعْلُمُ ﴾ اعتراض في اعتراض قصدبه المبالغة في تحقيق مضمون الجملة القسمية وتأكيده حيثُ اعترضُ بقوله وانه لقسم بين القسم وجو ابهالذي هو قوله تعالى ﴿ انه لقرآن كريم ﴾ أي كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في صلاح المعاش وألمعاد أوحسن مرضي أوكريم عندالله تعالى وبقوله تعالى لوتعلمون بين الموصوف وصفته وجواب لوامامتر وك أريد به نفي علمهمأ ومحذوف ثقة بظهو ره أى لعظمتمو هأو لعملتم بموجبه ﴿ فَيَكُتَابُ مَكَنُونَ ﴾ أي مصون من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم وهو اللوح ﴿ لا يمسه الا المطهر ون ﴾ اما صفة أخرى لكتاب فالمراد بالمطهرين الملائكة المنزهون عن الكدو رات الجسمانية وأو ضار الاو زار أو للفرآن فالمراد بهم المطهرون من الأحداث فيكون نفيا بمعنى النهى أي لا ينبغي أن يمسه الا من كان على طهارة من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايسلمه أي لاينبغي له أن يظلمه أو يسلمه الى من يظلمه وقيل لا يطلبه الاالمطهر ون من الكفر وقرئ المتطهرون والمطهرون بالادغام والمطهرون من أطهره بمعنى طهره والمطهرون أي أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار أوغيره ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ صفة أخرى للقر آن وهو مصدرنعت به حتى جرى مجرى اسمه وقرى تنزيلا ﴿ أَفْهِذَا الحديث ﴾ الذَّى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لاعظامه واجلاله وهو القرآن الكريم ﴿ أَنْتُم مدهنونَ ﴾ أي متها ونون به كمن يدهن فى الامر أى يلين جانبه و لايتصلب فيه تهاونابه ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ أىشكر رزقكم ﴿ أَنكم تكذبون ﴾ أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرى وتجعلون شكركم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم لنعمة القر آن أنكم تكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعلون شكر ما يرزقكم الله تعالى من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسبونه الى الأنواء والاولهو الأوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فان قوله عز وجل ﴿فلولا اذا بلغت الحلقوم﴾ الختبكيتمبنى على تكذيبهم بالقران فيما نطق به قوله تعالى نحن خلقناكم الى هنا من القوارع الدالة على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم كاستقف عليه ولولا للتحضيض لاظهار عجزهم واذاظرفية أى فهلا اذابلغت النفسأي الروح وقيل نفس أحدكم الحلقوم وتداعت الى الخروج ﴿ وأنتم حينتذ ﴾ أيها الحاضرون حول صاحبها ﴿ تنظرون ﴾ الى ماهو فيه من الغمرات ﴿ وَنَحْنَ أَقْرَبِ اللَّهِ ﴾ علما وقدرة وتصرفا ﴿ منكم ﴾ حيث لاتعرفون من حاله الا ماتشاهدونه من آثار الشدة من غير أن تقفوا على كنهها وكيفيتها وأسبابها و لا أن تقدروا على دفع أدنى شيءمنها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة الموت ﴿ وَلَكُنَ لَا تَبْصُرُو نَ ﴾ لاتدركون ذلك لجهلكم بشئوننا وقوله تعالى ﴿ فلولا ان كنتم غير مدينين ﴾ أىغير مربوبين من دان السلطان رعيته اذا ساسهم واستعبدهم ناظر الى قوله تعالى نحن ُخلقنا كم فلولا تصدقون فأن التحضيض يستدعي عدم المحضض عليه حتما وقوله تعالى ﴿ ترجعونها ﴾ أى النفس الى مقرها هو العامل في اذا والمحضض عليه بلو لا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهي

معمافى حيزها دليل جواب الشرط والمعنىان كنتم غيرمربو بين كماينيء عنه عدم تصديقكم بخلقنا اياكم فهلا ترجعون النفس الى مقرها عند بلوغها الحلقوم (ان كنتم صادقين) في اعتقادكم فان عدم تصديقهم بخالقيته تعالى لهم عبارة عن تصديقهم بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ﴿ فأما ان كان من المقربين ﴾ الخ شروع في بيان حال المتوفى بعد المهات اثر بيان حاله عند الوفاة أي فأما ان كان الذي بين حاله من السابقين من الازواج الثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم ﴿ فروح ﴾ أي فله استراحة وقرى ووح بضم الراء وفسر بالرحمة لأنها سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة ﴿وريحان﴾ ورزق ﴿وجنة نعيمِ﴾ أى ذآت تنعم ﴿وأما ان كان من أصحاب اليمين﴾ عبر عنهم بالعنوان السابقاذ لم يذكرهم فيما سبق وصف واحد ينبئ عن شأنهم سواه كماذكر للفريقين الآخرين وقوله تعالى ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ اخبار من جهته تعالى بتسليم بعضهم على بعض كما يفصح عنه اللام لا حكاية انشاء سلام بعضهم على بعض والالقيل عليك والالتفات الىخطاب كل واحد منهم للتشريف ﴿ وأما ان كان من المكذبين الصالين ﴾ وهم أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا مه عند بيان أحو الهم بقوله تعالى ثم انكم أيها الضالون المكذبون ذماً لهم بذلك واشعارا بسبب ماابتلوا به من العذاب ﴿ فَنزل ﴾ أي فله نزل كائن ﴿ من حميم ﴾ يشرب بعد أكل الزقوم كافصل فيما قبل ﴿ وتصلية جحيم ﴾ أى إدخال فىالنار وقيل اقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها وقيل ذلك ما يجده في القبر من سموم النارودخانها ﴿ انْ هَذَا ﴾ أى الذي ذكر في السورة الكريمة ﴿ لهوحق اليقين ﴾ أيحق الحبر اليقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء في قوله تعالى ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ لترتيب التسبيح أو الأمر به على ماقبلها فانحقية مافصل في تضاعيف السورة الكريمة بما يوجب تنزيهه تعالى عمالا يليق بشأنه الجليل من الأمور التي من جملتها الاشراك به والتكذيب بآياته الناطقة بالحق عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا

## - هرا سيورة الحديد هي - « (مكية وقيل مدنية و آيها تسع وعشر ون) ( بسم الله الرحمن الرحم)

رسبح لله مافى السموات والأرض التسبيح تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقو لا وعملا عمالايليق بحنابه سبحانه من سبح فى الأرض والما اذا ذهب وأبعد فيهما وحيث أسند ههذا الى غير العقلاء أيضا فان مافى السموات والأرض يعم جميع فى الأرض والما اذا ذهب وأبعد فيهما وحيث أسند ههذا الى غير العقلاء أيضا فان مافى السمو ات والأرض يعم جميع مافيهما سوا كان مستقرا فيهما أو جزءا منهما كامر فى آية الكرسى أريدبه معنى عام مجازى شامل لما نطق به السان المقال وحدوثه كتسبيح الملائكة والمائة الحال كتسبيح غيرهم فان كل فرد من أفر ادا لموجود التي والسان الحال كتسبيح عمده على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال المنزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وان من شيء الايسبيح معمده وهو متعد بنفسه كما فى قوله تعالى وسيحوه واللام اما مزيدة للتأكيد كما فى نصحت له وشكر تله أو للتعليل أى فعل التسبيح وفيه تنبيه على أن حق من شأنه التسبيح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جميع أوقاته كما عليه الملاء الأعلى حيث يسبحون وفيه تنبيه على أن حق من شأنه التسبيح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جميع أوقاته كما عليه الملاء الأعلى حيث يسبحون الليل والنهار لايفترون ﴿ وهو العزيز ﴾ القادر الغالب الذى لا يمانعه و لا ينازعه شيء ﴿ الحكيم ﴾ الذى لا يفعل الامانقتضيه الحكمة والمصلحة والجلة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله مشعر بعلة الحكم و كذا قوله تعالى ﴿ المملك الامانقتضيه الحكمة والمصلحة والجلة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله مشعر بعلة الحكم و كذا قوله تعالى ﴿ المسلحة والجلة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله مشعر بعلة الحكم و كذا قوله تعالى ﴿ المسلحة والجلة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله مسعر بعلة الحكم و كذا قوله تعالى ﴿ المسلحة والمحلكة والمحلكة والمحلكة والمحلكة والمحلكة والمحلة والمحلكة والمحل

السموات والأرض ﴾ أي التصرف الكلي فيهما وفيا فيهمامن الموجودات من حيث الايجاد والاعدام وسائر التصرفات مما نعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى ﴿ يحيى ويميت ﴾ استئناف مبين لبعض أحكام الملك والتصرف وجعله حالا من ضميرله ليسكما ينبغي ﴿ وهو على كُلُّ شيء ﴾ من الاشياء التي من جملتها ماذكر من الاحياء والاماتة ﴿ قدير ﴾ مبالغ في القدرة ﴿هُو الْأُولُ﴾ السابق على سائر الموجودات لما أنهمبدئها ومبدعها ﴿والآخرِ﴾ الباقيبعدفنائهاحقيقة أو نظرًا الى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فان جميع الموجودات الممكنة اذا قطع النظرَ عن علتها فهي فانية ﴿ والظاهر ﴾ وجوداً لكثرة دلائله الواضحة ﴿ والباطن ﴾ حقيقة فلا تحوم حوله العقول والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بين المجموعين فهو متصف باستمرار الوجو دفى جميع الأوقات والظهور والخفاء ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ لا يعزب عن علمه شيء من الظاهر والخفي ﴿هو الذي خلق السمو ات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾ بيان لبعض أحكام ملكهما وقد مر تفسيره مرارا ﴿ يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السما وما يعرج فيها ﴾ مربيانه في سورة سبأ ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ تمثيل لاحاطة علمه تعالى بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينها داروا وقوله تعالى ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ عبارة عن احاطته بأعمالهم فتأخيره عن الخلق لما أن المراد بهمايدو رعليه الجزاء من العلم التابع للمعلُّوم لالماقيل من أنه دليل عليه وقوله تعالى ﴿لهملك السُّمو ات والأرض ﴾ تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله تعالى ﴿ وَالَى اللَّهُ رَجِعِ الْأُمُورِ ﴾ أى اليهوحده لا الى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع جميع الأمور على البناء للمفعول من رجع رجعا وقرى على البناء للفاعل من رجع رجوعا ﴿ يُو لِجُ اللَّيلِ فِي النَّهَارُ وَ يُو لِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيلِ ﴾ م تفسيره مرارا وقوله تعالى ﴿ وهو عليم ﴾ أي مبالغ في العلم ﴿ بذات الصدور ﴾ أي بمكنو ناتها اللازمة لها بيان لاحاطة علمه تعالى بمـا يضمرونه من نياتهم بعد بيان احاطته بأعمـالهم التي يظهرونها ﴿ آمنوا باللهو رسولهوأ نفقوا عما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة عبر عماباً يديهم من الأموال والأرزاق بذلك تحقيقا للحق وترغيبا لهم فى الانفاق فان من علم أنها لله عز وجل وانمــا هو بمنزلة الوكيل يصرفها الى ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الانفاق أوجعلهم خلفاء بمن قبله كم فيماكان بأيديهم بتوريثه آياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم اليكم وسينتقل منكم الى من بعدكم فلا تبخلوا به ﴿ فالذي آمنو ا منكم وأنفقو ا ﴾ حسما أمروابه ﴿ لَهُمُ ﴾ بسبب ذلك ﴿ أُجرَكبير ﴾ وفيه من المبالغات مالايخفي حيث جعل الجملة اسمية وأعيدذكر الايمــانوالانفاق وكرر الاسناد وفخم الاجر بالتنكير و وصف بالكبير وقوله عز وجل ﴿ وَمَا لَكُمْ لَاتُؤْمَنُونَ بَاللَّهُ ﴾ استثناف مسوق لتوبيخهم على ترك الايمان حسبما أمروا به بانكار أن يكون لهم في ذلك عــذرما في الجلة على أن لاتؤمنون حال من الضمير في لكم والعامل مافيـه من معني الاستقرار أي أي شي حصل لكم غـير مؤمنين على توجيه الانكار والنفي الي السبب فقط مع تحقق المسبب لاالىالسبب والسبب جميعاكما في قوله تعالى ومالي لاأعبدالذي فطرني فان همزة الاستفهام كما تكون تارة لانكار الواقع كما في أتضرب أباك وأخرى لانكار الوقوع كما في أأضرب أبي كذلك ماالاستفهامية قد تكون لانكار سبب الواقع ونفيـه فقطكما فيمانحن فيه وفي قوله تعالى مالكم لاترجون لله وقارا فيكون مضمون ألجملة الحالية محققا فان كلامن عدم الايمان وعدم الرجاء أمر محقق قد أنكر ونغي سببه وقد تكون لانكار سبب الوقوع ونفيه فيسريان الى المسبب أيضاكما في قوله تعالى ومالى لاأعبد الى آخره فيكون مضمون الجملة الحالية مفروضاً قطعا فان عـدم العبادة أمر مفروض حتما قـد أنكر ونغي سببه فانتغي نفسه أيضا وقوله تعــالى ﴿ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ﴾ حال من ضمير لاتؤمنون مفيدة لتوبيخهم على الكفر مع تحقق مايوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم

ايوجبه أي وأي عذر في ترك الايمان والرسول يدعوكم اليه وينبهكم عليه وقوله تعالى ﴿ وَقَـد أَخَذُ مَيْثَاقَكُم ﴾ حال من مفعول يدعوكم أي وقد أخذ الله تعالى ميثاقكم بالايمان من قبل وذلك بنصب الادلة والتمكين من النظر وقرى وقد أخذ مبنيا للمفعول برفع ميثاقكم ﴿ ان كنتم مؤمنين ﴾ لموجب مافان هذا موجب لاموجب وراءه ﴿ هو الذي ينزل على عبده ﴾ حسباً يعن لكم من المصالح ﴿ آيات بينات ﴾ واضحات ﴿ ليخرجكم ﴾ أي الله تعالى أو العبد بها (من الظلمات الى النور) من ظلمات الكفر الى نور الايمان ﴿ وَانَ اللهُ بِكُمْ لُرُوْفَ رَحِيمٍ ﴾ حيث يهديكم الى سعادة الدارين بارسال الرسول وتنزيل الآيات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى ﴿ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَنفقُوا في سيل الله ﴾ توبيخ لهم على ترك الانفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الايمان بانكار أن يكُون لهم في ذلك أيضا عذر من الاعذار وحذف المفعول لظهور أنه الذي بين حاله فيما سبق وتعيين المنفق فيمه لتشديد التوبيخ أي وأي شيء لكم في أن لا تنفقوا فيما هو قربة الى الله تعالى ماهو له في الحقيقة وانما أنتم خلفاؤه في صرفه الى ماعينه من المصارف وقوله تعالى ﴿ ولله ميراث السموات والارض ﴾ حال من فاعل لاتنفقوا ومفعوله مؤكدة للتوبيخ فان ترك الانفاق بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق ما يوجب الانفاق أشد في القبح وأدخل في الانكار فان بيان بقاء جميع مافي السموات والارض من الاموال بالآخرة لله عز وجل من غير أن يبقى من أصحابها أحد أقوى في ايجاب الانفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى في الحقيقة وهم خلفاؤه في التصرف فيها كانه قيل وما لكم في ترك انفاقها في سبيل الله والحال أنه لايبقي لكم منها شيء بل يبقى كلما لله تعمالي واظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لزيادة التقرير وتربيسة المهابة وقوله تعمالي ﴿ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق بعد بيان أن لهم أجرا كبيرا على الاطلاق حثاً لهم على تحرى الافضل وعطف القتال على الانفاق للايذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الانفاق أصلا وقسيم من أنفق محذوف لظهوره ودلالة مابعده عليه وقرى وبل الفتح بغير من والفتح فتح مكة ﴿ أُولِئُكُ ﴾ اشارة الى من أنفق والجمع بالنظر الى معنى من كما أن افراد الضميرين السابقين بالنظر الى لفظها وما فيـه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للاشعار ببعد منزلتهم وعملو طبقتهم في الفضل ومحله الرفع على الابتداء أي أولئك المنعوتون بذينك النعتبين الجميلين ﴿ أعظم درجة ﴾ وأرفع منزلة ﴿ من الذين أنفقو ا من بعد وقاتلوا ﴾ لأنهم انما فعلوا مافعلوا من الانفاق والقتال قبل عزة الاسلام وقوة أهله عندكال الحاجة الى النصرة بالنفس والمال وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم و لا نصيفه وهؤ لا علوا مافعلوا بعد ظهورالدين ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة الى الانفاق والقتال ﴿ وَكَلَّ ﴾ أى وكل واحد مر. الفريقين ﴿ وَعَدَ اللَّهَ الْحُسْنَى ﴾ أي المثوبة الحسني وهي الجنة لا الأولين فقط وقرى وكل بالرفع على الابتداء أي وكل وعده الله تعمالي ﴿ والله بمما تعملون خبير ﴾ بظواهره و بواطنه فيجازيكم بحسبه وقيل نزلت الآية في أبي بكر رضي الله تعالى عنه فانه أول من آمن وأول من أنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أشرف به على الهلاك وقوله تعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ﴾ ندب بليغ من الله تعالى الى الانفاق في سبيله بعد الامر به والتوبيخ على تركه و بيان درجات المنفقين أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيله تعملي رجاء أن يعوض فانه كمن يقرضه وحسن الانفاق بالاخلاص فيهوتحري أكرم المال وأفضل الجهات ﴿ فيضاعفه له ﴾ بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى كانه قيل أيقرض الله أحد فيضاعفه له أي فيعطيه أجره أضعافا ﴿ وله أجر كريم ﴾ أي وذلك الاجر المضموم

اليه الاضعاف كريم في نفسه حقيق بأن يتنافس فيــه المتنافسون وان لم يضاعف فكيف وقد ضوعف أضعافا كشيرة وقرى بالرفع عطفاعلي يقرض أوحملاعلي تقدير مبتدأ أي فهو يضاعفه وقرى يضعفه بالرفع والنصب ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ﴾ ظرف لقوله تعالى وله أجركريم أولقوله تعالى فيضاعفه أومنصوب بأضمار اذكر تفخيما لذلك اليوم وقوله تعالى ﴿ يسعى نورهم ﴾ حال من مفعول ترى قيل نورهم الضياء الذي يرى ﴿ بين أيديهم و بأيمانهم ﴾ وقيل هو هداهم و بأيمانهم كتبهم أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم وقيل هو القرآن وعن ابن مسعود ، ضي الله تعالى عنه يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى كالرجل القائم وأدناهم نورا مننوره على ابهام رجله ينطفى تأرة ويلمع أخرى قال الحسن يستضيئونبه على الصراط وقال مقاتل يكون لهم دليلا الىالجنة ﴿بشراكم اليوم جنات﴾ مقدر بقول هوحال أواستئناف أىيقال لهم بشراكم أىما تبشرون به جنات أو بشراكم دخول جنات ﴿ تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك ﴾ أىماذكر من النور والبشرى بالجنات المخلدة ﴿هوالفوزاْلعظيم﴾ الذي لأغاية و راءه وقرى ُ ذلك الفوزالعظيم ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات ﴾ بدل من يوم تركى ﴿ للذين آمنُوا انظرونا ﴾ أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بهم الى الجنة كالبرق الخاطف على ركاب تزف بهم وهؤلا مشاة أو أنظروا الينا فانهم اذا نظروا اليهماستقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم وقرى أنظ ونا من النظرة وهي الإمهال جعل اتداهم في المضى الى أن يلحقوا بهم انظارا لهم ﴿ نقتبس من نو ركم ﴾ أى نستضيُّ منه وأصله اتخاذ القبس ﴿ قيل ﴾ طرداً لهم وتهكما بهم من جهة المؤمنين أو من جهة الملائكة ﴿ ارجمُوا وراعم ﴾ أى الى الموقف ﴿ فالتمسوا نوراً ﴾ فانه من ثم يقتبس أو الى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل مباديه من الإيمــان والاعمال الصالحة أو ارجعوًا خائبين خاسئين فالتمسوا نورا آخر وقــد علموا أن لانورو راعم وانمــا قالوه تخييبا لهم أو أرادوا بالنور ماوراهم من الظلمة الكثيفة تهكما بهم ﴿ فضرب بينهم ﴾ بين الفريقين ﴿ بسور ﴾ أى حائط والباء زائدة ﴿له باب باطنه ﴾ أي باطن السور أو الباب وهو الجانب الذي يلى الجنة ﴿فيه الرحمة وظاهره ﴾ وهو الطرف الذي يلى النار ﴿من قبله﴾ منجهته ﴿العذاب﴾ وقرى فضربعلى البنا اللفاعل ﴿ ينادونهم ﴾ استئناف مبنى على السؤالكا نه قيل فماذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب فقيل ينادونهم ﴿ أَلَمْ نَكُنَ ﴾ في الدنيا ﴿ معكم ﴾ يريدون به موافقتهم لهم في الظاهر ﴿قالوا بلي﴾ كنتم معنا بحسب الظاهـر ﴿ وَلَكُنْكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ محنتموها بالنفاق وأهلكتموها ﴿ وتربصتم ﴾ بالمؤمنين الدوائر ﴿ وارتبتم ﴾ فى أمر الدّين ﴿ وَغُرْتُكُمُ الْأَمَانَى ﴾ الفارغةالتي من جملتها الطمع فى انتكاسَ أمر الاسلام ﴿ حتى جاء أمر الله ﴾ أى ألموت ﴿ وغركم بالله ﴾ الكريم ﴿ الغرور ﴾ أى غركم الشيطان بأن الله عفوكريم لا يعذبكم وقرى الغرو ربالضم ﴿ فاليوم لا يُؤخذ مُنكم فُدية ﴾ فدا وقرى وتؤخذ بالتا ﴿ وَلامن الذين كفروا ﴾ أى ظاهرا و باطنا ﴿ مأوا كم النارُ ﴾ لاتبرحونها أبدا ﴿ هَيْ مُولاكم ﴾ أى أولى بكم وَحقيقته مكانكم الذي يقال فيه هو أو لي بكم كما يقال هو مئنة الكرم أي مكان لقول القائل انه لكريم أو مكانكم عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصركم على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع أو متوليكم تتولاكم كما توليتم موجباتها ﴿ وبئس المصير ﴾ أي النار ﴿ أَلَمْ يَأْنَ للذينَ آمنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبُهُمْ لذكر الله ﴾ استئناف ناع عليهم تثاقلهم في أمور الدين و رخاوة عقدهم فيها واستبطاء لانتدابهم لما ندبوا اليه بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمةوفتروا عماكانوا عليمه فنزلت وعن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين اسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية الا أربع سنين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الله استبطأ قلوب

المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن أي ألم يجيء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره تعالى وتطمئن به و يسارعوا الى طاعته بالامتثال بأوامره والانتهاء عما نهوا عنه من غير توان و لا فتورمن أني الامر اذا جاء اناه أي وقته وقرى الم يئن من آن يئين بمعنى أنى وقرى الما يان وفيه دلالة على أن المننى متوقع ﴿ وما نزل من الحق ﴾ أي القرآن وهو عطف على ذكر الله فان كان هو المراد به أيضا فالعطف لتغاير العنو انين فانه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل من السماء والا فالعطف كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ومعنى الخشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه والعكوف على العمل بما فيه من الاحكام التي من جملتها ماسبق ومالحق من الانفاق في سبيل الله تعالى وقرى ونل من التنزيل مبنيا للمفعول ومبنيا للفاعل وأنزل ﴿ وَلا يَكُونُوا كَالَذَينَ أُوتُوا الكتابِ من قبـل ﴾ عطف على تخشع وقرى ً بالتاء على الالتفات للاعتنا ً بالتحذير وقيل هو نهى عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعمد أن و بخوا وذلك أن بني اسرائيـــل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم واذا سمعوا التوراة والانجيل خشعوا لله و رقت قلوبهم ﴿ فطال عليهم الأمد ﴾ أى الاجــل وقرىء الامد بتشديد الدال أي الوقت الاطول وغلبهم الجفاء و زالت عنهم الروعة التي كانت تأتيهم من الكتابين ﴿فقست قلوبهم ﴾ فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴿ وكثير منهم فاسقون ﴾ أي خارجون عن حدود دينهم رافضون لما في كتابهم بالكلية ﴿ اعلموا أنالله يحيى الارض بعد موتها ﴾ تمثيل لاحيا القلوب القاسية بالذكر والتلاوة باحيا الارض الميتة بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير عن القساوة ﴿ قد بينا لكم الآيات ﴾ التي من جملتها هذه الآيات ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ كي تعقلوا مافيها وتعملوا بموجها فتفوزوا بسعادةالدارين ﴿ ان المصدقين والمصدقات ﴾ أي المتصدقين والمتصدقات وقدقري كذلك وقرى بتخفيف الصاده ن التصديق أى الذين صُدقو االله هرسوله ﴿ وأقر صُواالله قرضا حسنا ﴾ قيل هو عطف على الهالمصدقين من معنى الفعل فانه في حكم الذين اصدقوا أو صدةوا على القراء تين وعقب بأن فيه فصلابين أجزا الصلة باجنبي وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى ان الناس الذين تصدقوا وتصدقن وأقرضوا فهو عطف على الصلة من حيث المعني من غير فصل وقيـل ان المصدقات ليس بعطف على المصدقين بل هو منصوب على الاختصاص كا ّنه قيل أن المصدقين على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بينهم كما تقول أن الذين آمنوا و لا سيما العلما منهم وعملوا الصالحات لهم كذالكن لاعلى أنمدار التخصيص مزيداستحقاقهن لضاعفة الاجر كافي المثال المذكور بلزيادة احتياجهن الى التصدق الداعية الى الاعتناء بحثهن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلامقال يامعشر النساء تصدقن فاني أريتكن أكثرأهل الناروقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف على المصدقين كائنه قيل والذين أقرضوا والقرض الحسن عبارة عن التصديق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق للصدقة ﴿ يضاعف لهم ﴾ على البناء للمفعول مسندا الى مابعـده من الجار والمجرور وقيل الى مصدر مافى حـيز الصلة على حذف مضاف أى ثو اب التصدق وقرى على البنا وللفاعل أي يضاعف الله تعالى وقرى ويضعف بتشديد العين وفتحها ﴿ وَلَهُمُ أَجِرَ كريم ﴾ مر مافيه من الكلام ﴿ والذين آمنو ابالله و رسله ﴾ كافة وقد مر بيان كيفية الايمان بهم في خاتمة سوَّرة البقرة ﴿ أُولَئك ﴾ اشارة الى الموصول الذي هو مبتدأ و مافيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه قد مر سره مرارا وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ﴿هُمُ مُبَدَّأُ ثَالَثَ خَبْرُهُ ﴿ الصَّدِيقُونَ والشَّهِدَاءَ ﴾ وهو مع خبره خبر للثاني وهو مع خبره خبرللاول أوهم ضمير الفصل ومابعده خبر لأولئك والجملة خبر للموصول أى أولئك ﴿ عند رجم ﴾ بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة و رفعة المحل وهم الذين سبقوا الى التصديق واستشهدوا في سبيل الله تعالى أوهم المبالغون في الصدق

حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى و رسله والقائمون بالشهادة لله تعمالي بالوحدانية ولهم بالايممان أوعلي الامم يوم القيامة وقوله تعالى ﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ بيان لثمرات ماوصفو ابه من نعوت الكمال على أنه جملة من مبتدا وخبر محلها الرفع على أنه خبرثان للموصول أوالخبر هو الجار ومابعده مرتفعبه على الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول للموصول والاخيران للصديقين والشهداء أي لهم مثل أجرهم ونورهم المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال وقدحذف أداة التشبيه تنبيها على قوة المماثلة و بلوغها حدالاتحادكا فعل ذلك حيث قيل هم الصديقون والشهدا وليست المماثلة بين ماللفريق الأول من الاجر والنور وبين تمــام ماللفريقين الاخــيرين بل بين تمــام ماللاول من الاصل والاضعاف وبين ماللاخـيرين من الأصل بدون الأضعاف وأما على الوجه الثاني فمرجع الـكل واحـد والمعني لهم الاجر والنور الموعودان لهم هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم وقدقيل والشهداء مبتدأ وعند ربهم خبره وقيل الخبرلهم أجرهم الح ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُ وَاوَكُذُبُوا بِآيَاتُنَا أُولِئُكُ ﴾ الموصوفون بتلك الصفة القبيحة ﴿ أصحاب الجحيم ﴾ بحيث لايفارقونها أبدا ﴿ اعلموا أنمـا الحيوة الدنيا لعب ولهو و زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ﴾ بعـ د مابين حال الفريقين في الآخرة شرح حال الحياة الدنيا التي اطمأن بها الفريق الثاني وأشير الى أنها من محقرات الامور التي لايركن اليها العقلاً فضلاً عن الاطمئنان بهاوأنها مع ذلك سريعة الزوالوشيكة الاضمحلال حيث قيل ﴿ كَمْثَلُ غَيثُ أعجب الكفار ﴾ أي الحراث (نباته ﴾ أي النبات الحاصل به ﴿ثم يهيج ﴾ أي يجف بعد خضرته ونضارته ﴿ فتراه مصفراً ﴾ بعد مارأيته ناضرا مونقا وقرى مصفارا وانما لم يقل فيصفر ايذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وانما المترتب عليه رؤيته كذلك ﴿ثُم يكون حطاما ﴾ هشيما متكسرا ومحل الكاف قيــل النصب على الحالية من الضمير في لعب لأنه في معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف أي مثل الحياة الدنيا كمثل الخ و بعد مابين حقارة أمرالدنيا تزهيداً فيها وتنفيرا عن العكوف عليها أشير الى فخامـة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيبا في تحصيل نعيمها المقيم وتحذير امن عذابها الأليم وقدم ذكر العذاب فقيل ﴿ وَفَ الآخرة عذاب شذيد ﴾ لأنهمن نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا ﴿ وَمَعْفَرَةَ ﴾ عظيمة ﴿ مَنَاللَّهُ وَرَضُوانَ ﴾ عظيم لايقادرقدره ﴿ وماالحيوة الدنيا الامتاع الغرور ﴾ أي لمن اطمأن بهاولم يجعلها ذريعة الى الآخرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرو ران ألهتك عن طلب الآخرة فأما اذا دعتك الى طلب رضو ان الله تعالى فنعم المتاع ونعم الوسيلة (سابقوا) أي سارعوا مسارعة المسابقين لاقرانهم في المضار ﴿ إلى مغفرة ﴾ عظيمة كائنة ﴿ من ربكم ﴾ أي الى موجباتها من الإعمال الصالحة ﴿ وجنة عرضها كعرض السماء والارض ﴾ أي كعرضهماجميعا واذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها وقيل المراد بالعرض البسطة وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية ﴿أعدت للذين آمنوا بالله و رسله ﴾ فيه دليل علىأن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الايمــان وحده كاف في استحقاقها ﴿ ذَلْكَ ﴾ الذي وعد من المغفرة والجنة ﴿ فَصْلَ اللَّهِ ﴾ عطاؤه ﴿ يؤتيه ﴾ تفضلا واحسانا ﴿ من يشاء ﴾ ايتاء اياه من غير ايجاب ﴿ والله ذوالفضل العظيم ﴾ ولذلك يؤتى من يشاء مثَّل ذلك الفضل الذي لاغاية و راءه ﴿ ما أَصاب من مصيبة في الارض ﴾ كجدب وعاهة فىالزروعوالثمار ﴿ولافىأنفسكم﴾ كمرضوآفة ﴿الافىكتاب﴾ أىالامكتوبةمثبتةفى علمالله تعالى أو فى اللوح ﴿ مِن قَبْلَأَنْ نَبِرَأُهَا ﴾ أي نخلق الآنفس أو المصائب أو الارض ﴿ انْ ذلك ﴾ أي اثباتها في كتأب ﴿ على الله يسة ﴾ لاستغنائه فيه عن العدة والمدة (لكيلا تأوا) أي أخبرناكم بذلك لئلا تحزنوا ﴿على مافاتكم﴾ من نعم الدنيا ﴿ ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ أي أعطاكم الله تعالى منها فان من علم أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته و يأتي ماقدر

اتيانه لامحالة لا يعظم جزعمه على مافات و لافرحمه بمما هو آت وقرى بمما أتاكم من الاتيان و فى القراءة الاولى اشعار بأن فوات النعم يلحقها اذا خليت وطباعها وأما حصولها وبقاؤها فلابد لهما من سبب يوجمدها ويبقيها وقرى مما أوتيتم والمرادبه نغي الأسي المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرح الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ لَا يَحِبُ كُلِّ مُحْتَالً فَحُورٍ ﴾ فأن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت فىنفسه اختال وافتخر بها لا محالة و في تخصيص التذييل بالنهي عن الفرح المذكور ايذان بأنه أقبح من الأسى ﴿ الذين يبخلون و يأمرو ن الناس بالبخل﴾ بدل من كل مختال فان المختال بالمال يضن به غالبا و يأمر غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ﴿ وَمِن يَتُولُ فَأَنَ اللَّهُ هُو الَّهٰ فِي الحَمِيدَ ﴾ فأن معناه ومن يعرض عن الانفاق فأن الله غني عنه وعن انفاقه محمود في ذاته لا يضره الاعراض عن شكره بالتقرب اليه بشي من نعمه وفيه تهديد واشعار بأنالامر بالانفاق لمصلحة المنفق وقرئ فان الله الغني ﴿ لقد أرسلنا رسلنا ﴾ أي الملائكة الى الأنبيا و الأنبيا الى الأمم وهو الأظهر ﴿ بالبينات ﴾ أى الحجج والمعجزات ﴿ وأنزلنامعهم الكتاب ﴾ أى جنس الكتاب الشامل للكل ﴿ والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾ أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه الى نوح عليه السلام وقال مر قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به السياسة و يدفع به العدوان ﴿ وأنزلنا الحديد ﴾ قيل نزل آدم عليه السلام من الجنــة ومعه خمســة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والابرة وروي ومعهالمر والمسحات وعنالحسن وأنزلناالحديد خلقناه كقوله تعالى وأنزل لكم من الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السما وقوله تعالى ﴿ فيه بأس شديد ﴾ لأن آلات الحروب انما تتخذمنه ﴿ ومنافع للناس ﴾ اذما من صنعة الاوالحديد أومايعمل بالحديد آلتها والجملة حال من الحــديد وقوله تعالى ﴿ وليعلم الله من ينصره و رســله ﴾ عطف على محذوف يدل عليه ما قبله فانه حال متضمنة للتعليل كا ُّنه قيل ليستعملوه وليعلم الله علما يتعلق به الجزاء من ينصره و رسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الاسلحة في مجاهدة أعدائه أو متعلق بمحذوف مؤخر والواو اعتراضية أي وليعلمالله من ينصره و رسله أنزله وقيل عطف على قوله تعـالى ليقوم الناس بالقسط وقوله تعـالى ﴿بالغيبِ ﴾ حال من فأعل ينصر أو مفعوله أى غائبًا عنهم أو غائبين عنه وقوله تعالى ﴿ إن الله قوى عزيز ﴾ اعتراض تذييلي جي ُّ به تحقيقًا للحق وتنبيها على أن تكليفهم الجهاد وتعريضهم للقتال ليس لحاجته في اعلاء كلمته واظهار دينه الى نصرتهم بل انما هو لينتفعوا به و يصلوا بامتثال الأمر فيه الى الثواب والافهو غني بقدرته وعزته عنهم في كل مايريده ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَابْرِاهُمِ ﴾ نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعمالي لقد أر لمنا رسلنا الخ وتكرير القسم لاظهار مزيد الاعتناء بالأمر أي و بالله لقد أرسلناهما ﴿ وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ﴾ بأن استنبأناهم وأوحينا اليهم الكتب وقيل المراد بالكتاب الخط بالقلم ﴿ فَنهم ﴾ أي من الذرية أو من المرسل اليهم المدلول عليهم بذكر الارسال والمرسلين ﴿ مهتد ﴾ الى الحق ﴿ وَكُثيرِ منهم فاسقون ﴾ خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن سنن المقابلة للمبالغة في الذم والايذان بغلبة الضلال وكثرتهم ﴿ ثُم قَفينا على آثارهم برسلنا ﴾ أي ثم أرسلنا بعدهم رسلنا ﴿ وقفينا بعيسي ابن مريم ﴾ أي أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى الى عيسي ابن مريم عليه السلام والضمير لنوح وابراهيم ومن أرسلا اليهم أو من عاصم هما من الرسل لاللذرية فان الرسل المقفى بهم من الذرية ﴿ و آتيناه الانجيل ﴾ وقرى ً بفتح الهمزة فانه أعجمي لا يلزم فيه مراعاة أبنية العرب ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعو ۗ رأفة ﴾ وقرى وآفة على فعالة ﴿ ورحمة ﴾ أي وفقناهم للتراجم والتعاطف بينهم ونحوه في شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رحماء بينهم ﴿ ورهبانية ﴾ منصوب

اما بفعل مضمر يفسره الظاهر أي وابتدعوا رهمانية ﴿ ابتدعوها ﴾ واما بالعطف على ما قباما وابتدعوها صفة لها أي وجعلنا في قلو بهم رأفة و رحمة و رهبانية مبتدعة من عندهم أي وفقناهم للتراحم بينهم و لابتداع الرهبانية واستحداثها وهي المبالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة الى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خشى وقرى ؛ بضم الراء كاتُّنها نسبة الى الرهبان وهو جمع رأهب كراكب و ركبان وسبب ابتداعهم اياها أن الجبابرة ظهر وا على المؤه: بن بعد رفع عيسي عليه السلام فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم الاقليل فخافوا أرخ يفتتنوا فى دينهم فاختار وا الرهبانية فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للعبادة وقوله تعالى ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَايِهِم ﴾ جملة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنفي على الوجه الأول متوجه الى أصل الفعل وقو له تمالي ﴿ الا ابتغا ورضوان الله ﴾ استثنا منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأسا والكنهم ابتدعوها ابتغا ورضوان الله فذمهم حُينتذ بقوله تعلى ﴿ فِمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَايتُهَا ﴾ من حيث ان النذر عهد مع الله لا يحل نكثه لا سيما اذا قصد به رضاه تعلل وعلى الوجه الثاني متوجه الى قيده لا الى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أي ما كتبناها عليهم بان وفقناهم لابتداعها لشيء من الأشياء الاليبتغوا بها رضوان الله و يستحقوا بهاالثواب ومن ضرو رة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فما رعاها كلهم بل بعضهم ﴿ فَآتينا الذين آمنوا منهم ﴾ ايمــانا صحيحا وهو الايمــان برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رعاية رهبانيتهم لامجرد رعايتها فانهابعد البعثة لغو محض وكفر بحت وأني لها استتباع الأجر ﴿ أُجرهم ﴾ أى ما يخص بهم من الأجر ﴿ و كثير منهم فاسقون ﴾ خارجون عن حد الاتباع وحمل الفرية بن على منمضّىمن ألمراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخو المخلين بها اذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصدالسمعة من غير تعرض لايمانهم برسولالله صلى الله عليه وسلم و كفرهم به مما لا يساعده المقام ﴿ يِاأَيُّهَا الذين آمنوا ﴾ أى بالرسل المتقدمة ﴿ اتقوا الله ﴾ فيانها كم عنه ﴿ وآمنوا برسواه ﴾ أى بمحمد عليه الصلاة والسلام و فى اطلاقه ايذان بأنه عملم فرد في الرسالة لا يذهب الوهم الى غيره ﴿ يَوْ تَكُم كُفُلِينَ ﴾ نصيبين ﴿ من رحمتـه ﴾ لايمانـكم بالرسول و بمن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن لا على معنى أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على أنها كانت حقة قبل النسخ ﴿ و يجعل لكم نورا تمشون به ﴾ يوم القيامة حسبما نطق به قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم ﴿ و يغفر لكم ﴾ ما أسلفتم من الكفر والمعاصى ﴿ والله غفور رحيم ﴾ أى مبالغ فى المغفرة والرحمة وقوله تعالى ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب﴾ متعلق بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط اذ التقدير ان تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا و لذا لئلًا يعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب أي ليعلموا و لا مزيدة كما ينبي عنه قراءة ليعلم ولكي يعلم و لأن يعلم بادغام النون في الياء وأن في قوله تعالى ﴿ أن لا يقدر ون على شيء من فضل الله ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها الذي هو ضمير الشأن محذوف والجلة في حيز النصبَ على أنها مفعول يعلم أي ليعلموا أنه لا ينالون شيئا بماذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذي هو الايمان برسوله وقوله تعالى ﴿ وأن الفضل بيد الله ﴾ عطف على أن لا يقدرون وقوله تعالى ﴿ يؤتيه من يشاء ﴾ خبر ثان لأن وقيل هو الخبر وألجار حال لازمة وقوله تعالى ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ماقبله وقد جوزأن يكون الأمر بالتقوى والايمان لغير أهل الكتاب فالمعنى اتقوا الله واثبتوا على ايمانكم برسول اللهصلى الله عليه وسلم يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله تعالى أولئك يؤتون أُجرهم مرتين و لا ينقصكم من مثل أُجْرِهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله و روى أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على سائر

المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت وقرى ليلا بقلب الهمزة يا الانفتاحها بعد كسرة وقرى بسكون اليا وفتح اللام كاسم المرأة و بكسر اللام مع سكون اليا وقرى أن لا يقدر وا هذا وقد قيل لاغير مزيدة وضمير لا يقدر ون لذي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمعنى ائلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به على شيء من فضل الله الذي هو عبارة عما أو توه من سعادة الدارين على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيدالله الح عطفاعلى أن لا يعلم عن الذين آمنوا بالله و رسله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله و رسله

## --- ورة المجادلة هـ --- ( مدنية وقيل العشر الأول مكى والباقى مدنى و آيها ثنتان وعشرون ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ قَدْ سَمْعُ اللَّهُ ﴾ باظهار الدال وقرى بادغامها فى السِّين ﴿ قُولَ التَّى تَجَادَلُكُ فَى زُوجِهَا ﴾ أى تراجعـك الكلام في شأنه وفيها صـدر عنه في حقها من الظهار وقرى تحـاورك وتحـاولك أي تسـائلك ﴿ وتشتـكي الى الله ﴾ عطف على تجـادلك أى تتضرع اليه تعـالى وقيل حال مر. فاعله أى تجـادلك وهي متضرعة اليه تعالى وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عنها زوجها أوس بن الصامت أخوعبادة ثم ندم على ماقال فقال لها ماأظنك الاقددحرمت على فشق عليها ذلك فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه فقالت يارسول الله ماذكر طلاقا فقال حرمت عليه و في رواية ماأراك الإقد حرمت عليه في المراركلها فقالت أشكوالي الله فاقتي و وجدي وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما قال عليـه الصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت الى الله تعالى فنزلت وفي كلمة قداشعار بأن الرسول عليه الصلاه والسلام والجحادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله تعالى حكم الحادثة و يفرج عنها كربها كما يلوحبه ماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها عنــد استفتائها ماعندي في أمرك شي وأنها كانت ترفع رأسها الى السما وتقول اللهم انى أشكواليك فأنزل على لسان نبيك ومعنى سمعه تعالى لقولها اجابة دعائها لامجرد علمه تعالى بذلك كما هو المعنى بقوله تعالى ﴿ والله يسمع تحاو ركما ﴾ أى يعلم تراجعكما الـكلام وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وفي نظمها في سألك الخطاب تغليبا تشريفها من جهتين والجملة استئناف جارمجرىالتعليل لماقبله فان الحافها في المسئلة ومبالغتها في التضرع اليالله تعالى ومدانعته عليه الصلاة والسلام اياها بجواب مني عن التوقف وترقب الوحي وعلمه تعالى بحالهما من دواعي الاجابة وقيل هي حال وهو بعيد وقوله عز وجل ﴿ أَنَ الله سميع بصير ﴾ تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاو رهما ويرىما يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع \_أسها الىالسماء وسائر آثار التضرع واظهار الاسم الجليل في الموقدين لتربية المهابة وتعليل الحكم بوصف الالوهية وتاكيد استقلال الجلتين وقوله تعالى ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴾ شروع في بيان شأن الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعا بطريق الاستثناف والظهار أن يقول الرجل لامرأنه أنتءلي كظهر أمي مشتق من الظهر وقدمر تفصيله في الاحزاب وألحقبه الفقها وتشبيهها بجز" محرم و في منكم مزيد تو بيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فانه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الامم وقرى يظاهرون من اظاهر و يتظاهرون و يظهرون وقوله تعالى ﴿ ماهن أمهاتهم ﴾ خمبر

للوصول أي مانساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت وقرى أمهاتهم بالرفع على لغة تميم و بامهاتهم (انأمهاتهم) أى ماهن ﴿ الا اللائي و لدنهم ﴾ فلا تشبه بهن في الحرمة الامن ألحقها الشرع بهن من المرضعات وأز واج النبي عليه الصلاة والسلّام فدخلن بذلك في حكم الامهات وأما الزوجات فأبعد شيءمن الامومة ﴿ وانهم ليقولون ﴾ بقولهم ذلك ﴿ منكرا من القول ﴾ على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فانه أمر محقق بل كونه منكرا أي عند الشرع وعندالعقل والطبع أيضاكما يشعربه تنكيره ونظيره قوله تعالى انكم لتقولون قولا عظيما ﴿ وزورا ﴾ أيمحر فاعن الحق ﴿ وَانَ الله لَعَفُو غَفُورٌ ﴾ أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفر لمــاسلف منه على الاطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعــالي ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمـاقالوا ﴾ تفصيل لحكم الظهار بعدبيان كونه أمرا منكرا بطريق التشريع الكلى المنتظم لحكم الحادثة انتظاما أوليا أي والذين يقو لون ذلك القول المنكرثم يعودون لماقالوا أي الى ماقالوا بالتدارك والتلافى لابالتقرير والتكريركما فى قوله تعالى أن تعودوا لمثله أبدا فان اللام والى تتعاقبان كثيرا كما فى قوله تعالى هدانا لهذا وقوله تعالى فاهدوهم الى صراط الجحيم وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها وقوله تعالى وأوحى الى نوح ﴿ فَتَحرير قِبَّهُ ﴾ أي فتداركه أوفعليه أو فالواجب اعتاق رقبة أي رقبة كانت وعند الشافعي رحمهالله تعالى يشترط الايمان والفاعلسبية ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار وقيل ماقالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ الظها<mark>ر</mark> تنزيلا للقول منزلة المقول فيــه كما ذكر في قوله تعالى ونرثه مايقول أي المقول فيــه من المــال والولد فالمعني ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير رقبة ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا ولمساً ونظرا الى الفرج بشهوة وان وقع شيء من ذلك قبل التكفير يجبعليه أن يستغفر و لا يعو دحتي يكفروان أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ﴿ ذَلَكُمْ ﴾ اشارة الى الحكم المذكور وهو مبتدأخبره ﴿ توعظون به ﴾ أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور فان الغرامات مزاجر عن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بيان أنَّ المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم التحرير الرقبة الذي هو علم في استنباع الثواب العظيم بل هو ردعكم و زجركم عن مباشرة ما يوجبه ﴿ والله بما تعملون ﴾ من الاعمال التي من جملتها التكفير وما يوجبه من جناية الظهار ﴿خبير﴾ أي عالم بظواهرها و بواطنها ومجازيكم بها فحافظوا على حدود ماشرع لكم و لا تخلوا بشيَّ منها ﴿ فَمْنَ لَمْ يَجِدٌ ﴾ أي الرقبة ﴿ فصيام شهرين ﴾ أي فعليه صيام شهرين ﴿ متتابعين من قبل أنْ يتماسا ﴾ ليلا أو نهارا عمدا أو خطأ ﴿ فَمَن لم يستطع ﴾ أي الصيام لسبب من الاسباب ﴿ فاطعام ستين مسكينا ﴾ لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره و يجب تقديمه على المسيس لكن لا يستأنف أن مس في خلال الاطعام ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى مامر من البيان والتعليم للاحكام والتنبيه عليها وما فيه من معنى البعد قد مر سره مرارا ومحمله اما الرفع على الابتداء أو النصب بمضمر معلل بمــا بعده أى ذلك واقع أو فعلنا ذلك ﴿ لْتَؤْمِنُوا بَاللَّهِ و رسوله ﴾ وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ماكنتم عليه في جاهليتكم ﴿ وَتَلْكُ ﴾ اشارة الى الاحكام المذكورةومافيه من معنى البعد لتعظيمها كما مرغير مرة ﴿حدود الله﴾ التي لا يجوز تعديها ﴿ وللكافرين ﴾ أى الذين لا يعملون بها ﴿ عذاب أليم ﴾ عبرعنه بذلك لتغليظ على طَريقة قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ﴿ إن الذين يحادون الله و رسوله ﴾ أي يعادونهما و يشاقونهما فانكلا من المتعاديين كما أنه يكون في عدوة وشقي غـير عدَّوة الآخر وشقه كذلك <mark>يكون</mark> في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثنا ذكر حدود الله دون المعاداة والمشاقة من حسن الموقع مالاغاية وراء ﴿ كَبْتُوا ﴾ أي أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق

قالها معنى كبتواسيكبتون على طريقة قوله تعالى أتى أمرالله وقيل أصل الكبت الكب ﴿ كَا كَبِتِ الذين مِن قبلهم ﴾ من كفار الامم الماضية المعادين للرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ وقد أنزلنا آيات بينات ﴾ عالمن واوكبتوا أي كبتوا لمحادتهم والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد الله و رسوله بمن قبلهم من الامم وفيها فعلنا بهم وقيــل آيات تدل على صدق الرسول وصحة ماجا به ﴿ وللكافرين ﴾ أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الايمان به فيدخل فيه تلك الآيات دخولا أوليا ﴿عذاب مهين﴾ يذهب بعزهم وكبرهم ﴿ يوم يبعثهم الله ﴾ منصوب بما تعلق به اللاممن الاستقرار أو بمهين أو باضاراذكر تعظيما لليوم وتهو يلاله ﴿جميعا ﴾ أى كلهم بحيث لايبتي منهم أحد غير مبعوث أو مجتمعين في حالة واحدة ﴿ فينبُّهم بما عملوا ﴾ من القبائح ببيان صدو رها عنهم أو بتصويرها في تلك النشأة بما يليق بها من الصورالهائلة على رَوْس الاشهاد تخجيلا لهم وتشهيرا بحالهم وتشديداً لعذا بهم وقوله تعالى ﴿ أحصاه الله ﴾ استثناف وقع جواباً عما نشأ بما قبله من السؤال اما عن كيفية التنبئة أو عن سببها كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله عددا لم يفته منهشيء فقوله تعالى ﴿ ونسوه ﴾ حينئذحال من مفعول أحصى باضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أو قيـل لم ينبئهم بذلك فقيل أحصاً، الله ونسوه فينبئهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من العـذاب انمياحاق بهم لاجله وفيـه مزيد توبيخ وتنديم لهم غـير التخجيل والتشهير ﴿ والله على كل شيء شهيد ﴾ لايغيب عنه أمر من الامور قطوا لجملة اعتراض تذبيلي مقرر لاحصائه تعالى وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَ الله يعلم ما في السموات وما في الارض ﴾ استشهاد على شمول شهادته تعالى كما في قوله تعالى ألمتر الى الذي حاج ابراهيم في ربه و في قوله تعالى ألم تر أنهم فيكل واديميمونأى ألم تعلم علما يقينيامتاخما للمشاهدة بأنه تعالى يعلم ما فيهمامن الموجو دات سواكان ذلك بالاستقرار فهما أو بالجزئية منهما وقوله تعالى ﴿ مَا يَكُونَ مِن نِحُوى ثلاثة ﴾ الخاستئناف مقرر لماقبلهمن سعة علمةتعالى ومبين لكيفيته ويكون من كان التامة وقرى تكون بالتا اعتباراً لتأنيث النجوى وان كان غير حقيتي أى ما يقع من تناجى ثلاثة نفر أي من مسارتهم على أن نجوى مضافة الى ثلاثة أو على أنها مو صوفة بها اما بتقدير مضاف أي من أهل نجوى ثلاثة أو بجعلهم نجوى في أنفسهم مبالغة ﴿ الا هو ﴾ أي الله عز وجل ﴿ رابعهم ﴾ أي جاعلهم أربعة من حيث انه تعالى يشاركهم في الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال ﴿ وَلا خمسة ﴾ ولا بجوى خمسة ﴿ الا هو سادسهم ﴾ وتخصيص العددين بالذكر اما لخصوص الواقعة فأن الآية نزلتُ في تناجي المنافقين واما لبنا الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عهم الحسكم بعد ذلك فقيل ﴿ ولا أدنى من ذلك ﴾ أي مما ذكر كالواحد والاثنين ﴿ ولا أكثر ﴾ كالســـــــة وما فوقها ﴿ الاهو معهم ﴾ يعلم ما يجرى بينهم وقرى ولا أكثر بالرفع عطفا على محل من نجوى أو محل ولا أدنى بأن جعل لا لنفي الجنس ﴿ أَينها كأنوا ﴾ من الأماكن ولو كانو اتحت الارض فان علمه تعالى بالاشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الامكنة قربا و بعدا ﴿ ثم ينبُّهم ﴾ وقرى \* ينبُّهم بالتخفيف ﴿ بمـا عملوا يوم القيامة ﴾ تفضيحًا لهم واظهارًا لما يوجب عذابهم ﴿ إن الله بكل شيء عليم ﴾ لأن نسبة ذاته المقتضية للعلم الى الـكل سوا ﴿ أَلم تر الى الذين نهو اعن النجوى ثم يعودون كما نهوا عنه ﴾ نزلت في اليهود والمنافقين كانو ايتناجون فيها بينهمو يتغامزون بأعينهم اذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عادوا لمثل فعلهم والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والهمزة للتعجيب من حالهم وصيغة المضارع للدلالة على تكررعو دهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى ﴿ ويتناجون بالأثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ عطف عليه داخل في حكمه أي بما هو اثم في نفســـه وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين

المتوجهين اليه عليه الصلاة والسلام لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم وقرىء وينتجون بالاثم والعدوان بكسرالهين ومعصيات الرسول ﴿ واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ فيقولون السام عليك أو انعم صباحا والله سبحانه يقول وسلام على المرسلين ﴿ و يقولون فى أنفسهم ﴾ أى فيما بينهم ﴿ لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ أى هلا يعذبنا الله بذلك لوكان محمد نبيا ﴿ حسبهم جهنم ﴾ عذابا ﴿ يصلونها ﴾ يدخلونها ﴿ فبئس المصير ﴾ أى جهنم ﴿ ياأيها الذين آمدُوا اذا تناجيتم ﴾ في أنديتكم وفي خلواتكم ﴿ فَلا تتناجواْ بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ كما يفعله المنافقون وقرئ فلا تنتجواً وفلا تناجوا بحذف احدى التاءين ﴿ وتناجوا بالبر والتقوى ﴾ أى بما يتضمن خير المؤمنين والاتقاءين معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ واتقوا الله الذي اليه تحشرون ﴾ وحده لا الي غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازبكم بكل ما تأتون وتذرون ﴿ انْمَا النَّجُوى ﴾ المعهودة التي هي التناجي بالاثم والعدوان ﴿ من الشيطان ﴾ لا من غيره فانه المزين لها والحامل عليها وقوله تعالى ﴿ ليحزن الذين آمنوا ﴾ خبر آخر أى انمــا هي ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم ﴿ وليس بضارهم ﴾ أي الشيطان أو التناجى بضار المؤمنين ﴿ شيئاً ﴾ من الاشياء أو شيئًا من الضرر ﴿ الا باذن الله ﴾ أي بمشيئته ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ولا يبالوا بنجواهم فأنه تعالى يعصمهم من شره وضره ﴿ يَاأَيُّهَا الذين آمنوا اذا قيل لـ كم تُفسحوا ﴾ أي توسعوا وليفسح بعضكم عن بعض ولا تتضاموا من قولهم افسح عني أي تنح وقرى ً تفاسحوا وقوله تعالى ﴿ فِي الجِالسِ ﴾ متعلق بقيل وقرى ً في المجلس على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يتضامون تنافسا في القرب منه عليه الصلاة والسلام وحرصا على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مجالس القتال وهي مراكز الغزاة كقوله تعالى مقاعد للقتال قيل كان الرجل ياتي الصفو يقول تفسحوا فيأبون لحرصهم على الشهادة وقرى في المجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعا أي توسعوا فى جلوسكم ولاتتضايقوا فيه ﴿ فافسحوا يفسح الله لـكم ﴾ أى فى كل ماتريدون التفسحفيه من المكان والرزق والصدر والقبروغيرها ﴿واذاقيلاانشزُوا﴾ أىانهضو اللتوسعةعلى المقبلين أو لما أمرتم بهمن صلاة أوجهاد أوغيرهمامن أعمال الخير ﴿ فَانْشُرُواً ﴾ فَانْهَضُواوَلاتَتْثَبَطُوا وَلا تَفْرَطُوا وَقَرَى ۚ بِكَسْرِ الشَّيْنِ ﴿ يُرفع اللَّه الذين آمنوا منكم ﴾ بالنصر وحسن الذكر فى الدنياو الايواء الى غرف الجنان فى الآخرة ﴿ والذين أوتوا العلم ﴾ منهم خصوصا ﴿ درجات ﴾ عالية بما جمعوامن أثرتي العلم والعمل فان العلم مع علو رتبته يقتضي العمل المقر ونبه مزيد رفعة لايدرك شأوه العمل العاري عنه وان كانفىغايةالصلاح ولذلك يقتدي بالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلةالبدر على سائر الكواكب ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ تهديد لمن لم يمتثل بالامر وقرى ويعملون بالياء التحتانية ﴿ ياأيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول ﴾ في بعض شؤنكم المهمة الداعية الى مناجاته عليه الصلاة والسلام ﴿ فقدمو ابين يدَّى نجو المصدقة ﴾ أى فتصدقوا قبلها مستعاريمن له يدان وفي هذا الامر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلموا نفاع الفقراء والزجرعن الافراط في السؤال والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا واختلف فى أنه للندب أو للوجوب لكنه نسخ بقوله تعالى أأشفقتم وهو وانكانمتصلابه تلاوةلكنهمتراخعنهنز ولاوعنعلىرضياللهعنهانفى كتاب الله آيةماعملهما أحدغيرى كان لىدينار فصر فته فكنت اذاناجيته عليه الصلاةوالسلام تصدقت بدرهم وهو على القول بالوجوب محمول على أنهلم يتفق للاغنيا مناجاة فىمدة بقائه اذروى أنه لم يبق الاعشر اوقيل الاساعة ﴿ ذَلْكُ ﴾ أى التصدق ﴿ خيرلكم وأطهر ﴾ أى لانفسكم من الريبة وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى ﴿ فَانْ لَمْ تَجْدُواْ فَانْاللَّهُ عَفُو رَحِيمٍ ﴾ منبئ عن الوجوب لانهترخيص لمن لم يجد في المناجاة بلا تصدق ﴿ أَأْشَفَقَتُم أَن تقدمو ابينَ يدى نجو اكم صدقات ﴾ أي أخفتم الفقر من تقديم

الصدقات أوأخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع صدقات لجمع المخاطبين ﴿ فَاذَ لَمْ تَفْعِلُوا ﴾ ماأمرتم به وشق عليكم ذلك ﴿ وَتَأْبِ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ بأن رخص لكم أن لا تفعلوه وفيه اشعار بأن اشفاقهم ذُنب تجاو زالله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام توبتهم واذعلي بابهامن المضي وقيل بمعنى اذاكما في قوله تعالى اذ الاغلال في أعناقهم وقيل بمعنى ان ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ وَآتُوا الزَّكُونَ ﴾ أي فاذ فرطتم فيما أمرتم به من تقديم الصدقات فتداركوه بالمثابرة على اقامة الصلاة وايتا الزكاة ﴿ وأطيعوا اللهو رسوله ﴾ في سائر الاوامر فان القيام بها كالجابر لماوة. في ذلك من التفريط ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ ظَاهراو باطنا ﴿ أَلَمْ تُرَ ﴾ تعجيب مر . حال المنافقين الذين كانو أيتخذون اليهو د أوليا و يناصحونهم و ينقلون اليهم أسر ار المؤمنين أيَّ المُتنظر ﴿ الى الذين تُولُوا ﴾ أي والوا ﴿ قوما غضب الله عليهم ﴾ وهم اليهو دكما أنبأ عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه ﴿ ماهم منكم ولامنهم ﴾ لانهم منافقون مذبذبون بين ذلك والجملة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ﴿ و يحلفون على الكذب ﴾ أى يقولون والله انالمسلمون وهو عطف على تولوا داخل فى حكم التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب تكرر ما يقتضيه وقوله تعالى ﴿ وهم يعلمون ﴾ حال من فاعل يحلفو نمفيدة لكالشناعة مافعلوا فان الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته للواقع ومالا يعلمهر وىأنه عليه الصلاة والسلام كان في حجرة من حجراته فقال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قاب جبار و ينظر بعين شيطان فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أز رق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله مافعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ماسبوه فنزلت وأعدالته لهمى بسبب ذلك وعذابا شديداك نوعامن العذاب متفاقما وانهم ساعما كانوا يعملون فيامضي من الزمان المتطاول فتمرنوا على سوء العـمل وضروا به وأصروا عليه ﴿ اتَّخذُوا أَيمـانهم ﴾ الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة وقرى عبكسر الهمزة أي ايمانهم الذي أظهر وه لاهل الاسلام ﴿ جنَّةٌ ﴾ وقاية وسترة دون دمائهم وأمو الهم فالاتخاذ على هذه القراءة عبارة عن التستر بما أظهر وه بالفعل وأما على القُراءة الاولى فهو عبارة عن اعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها الى وقت الحاجة ليحلفوا بها و يتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعمالها بالفعل فان ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية والخيانة واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضا كما يعرب عنه الفاء في قوله تعالى ﴿ فصـدوا ﴾ أي الناس ﴿ عن سـبيل الله ﴾ في خلال أمنهم بتثبيط من لقوا عن الدخول في الاسلام وتضعيف أمر المسلمين عندهم ﴿ فلهم عذاب عهين ﴾ وعيد ثان بوصف آخر لعذا بهم وقيل الاول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة ﴿ لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أو لادهم من الله ﴾ أي من عذابه تعالى ﴿ شيئا ﴾ من الاغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ﴿أُولِتُكُ﴾ الموصوفون بمأ ذكر من الصفات القبيحة ﴿ أصحاب النار ﴾ أي ملازموها ومقارنوها ﴿ هم فيها خالدُون ﴾ لا يخرجونمنها أبدا ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا ﴾ قيل هو ظرف لقوله تعالى لهم عذاب مهين ﴿ فيحلُّفُونَ له ﴾ أى لله تعالى يومئذ على أنهم مسلمون ﴿ كَايْحَلْفُونَ لَكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ وَيُحسِّبُونَ ﴾ في الآخرة ﴿ أَنْهُم ﴾ بتلك الايمان الفاجرة ﴿ على شيء ﴾ من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون بها فوائد دنيوية ﴿ أَلَا انْهُم هم الكاذبون ﴾ البالغون في الكذب اليغاية لامطمح و راعها حيث تجاسرُ وا على الكذب بين يدي علام الغيوب وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين ﴿ استحوذ عليهم الشيطان ﴾ أي استولى عليهم من حذت الأبل اذا استوليت عليها وجمعتها وهو بماجا على الأصل كاستصوب واستنوق

أى ملكهم ﴿ فأنساهم ذكر الله ﴾ بحيث لم يذكروه بقلوبهم و لا بألسنتهم ﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بما ذكر من القبائح حزب الشيطان أى جنوده وأتباعه ﴿ أَلَا ان حزب الشيطان هم الخاسر و ن ﴾ أى الموصو فو نبالخسر ان الذي لاغاية و راء حيث فوتوا على أنفسهم النعيم المُقَيم وأخذوا بدله العذاب الاليم وفي تصدير الجملة بحر في التنبيه والتحقيق واظهار المضافين معا في موقع الاضمار بأحد الوجهين وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد مالايخفي ﴿ ان الذين يحادونالله و رسوله ﴾ استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسر انحزبالشيطان عبر عنهم بالموصو للتنبيه بمَــافىحيز الصلة على أن موادة من حاد الله و رسوله محادة لهما والاشعار بعلة الحكم ﴿ أُولِئُكُ ﴾ بمـا فعلوا من التولى والموادة ﴿ في الاذلين ﴾ أي في جملة من هو أذل خلق الله من الأولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآُخر وحيثكانت عزة الله عز وجل غير متناهية كانت ذلة من يحاده كذلك ﴿ كتب الله ﴾ استئناف واردلتعليل كونهم في الأذلين أي قضى وأثبت في اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يجاب به فقيل ﴿ لاَعْلَبِ أَنَا و رسلي ﴾ أى بالحجة والسيف ومايجري مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله تعالى ولقدسبقت كامتنالعبادناالمرسلين أنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وقرى و رسلى بفتح الياء ﴿ إن الله قوى ﴾ على نصر أنبيائه ﴿ عزيز ﴾ لايغلب عليه في مراده ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الخطـ اب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتجد امامتعدالي اثنين فقوله تعالى ﴿ يُوادُونَ مِن حادُ الله و رسوله ﴾ مفعوله الثاني أو الى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الايمــان بالله واليوم الآخر و بين موادة أعدا الله و رسوله والمراد بنغي الوجدان نغي الموادة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع و لا يو جد بحال وان جد في طلبه كل أحد ﴿ ولو كا نوا ﴾ أى من حاد الله و رسوله والجمع باعتبار معنى من كما أن الافراد فيما قبله باعتبــار لفظها ﴿ آبَاءُهُمُ ﴾ آباء الموادين ﴿ أَو أبناءهم أو اخو انهمأو عشيرتهم ﴾ فان قضية الايمان بالله تعالى أن يهجر الجميع بالمرة والكلام في لوقد مر على التفصيل مرارا ﴿ أُولِنَكُ ﴾ اشارة الى الذين لا يو ادونهم وان كانو ا أقرب الناس اليهم وأمس رحما ومافيه من معني البعد لرفعة درجتهم في الفضل وهو مبتدأ خبره ﴿ كتب في قلوبهم الإيمان﴾ أي أثبته فيها وفيه دلالة على خروج العمـل من مفهوم الايمــان فان جزَّ الثابت في القلُّب ثابت فيه قطعاً و لاشيء من أعمال الجوارح يثبت فيه ﴿ وأيدهم ﴾ أيقواهم ﴿ بروح منه ﴾ أى من عند الله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر على العدو وقيل الضمير للَّا يمــان لحياة القلوب به فمن تجريدية وقوله تعالى ﴿ و يدخلهم ﴾ الخبيان لآثار رحمته الأخروية اثر بيان ألطافه الدنيوية أي و يدخلهم في الآخرة ﴿جنات تجرى من تَحْتَهَا الانهار خالدين فيها﴾ أبد الآبدين وقوله تعالى ﴿ رضى الله عنهم ﴾ استثناف جار مجري التعليّل لميا أفاض عليهممن آثار رحمته العاجلة وآلآجلة وقوله تعالى ﴿ و رضوا عنه ﴾ بيان لا بتهاجهم بمماأوتوه عاجلا و آجلا وقوله تعالى ﴿ أُولِئِكَ حزب الله ﴾ تشريف لهم ببيان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعـــالى ﴿ أَلَا انْ حزب الله هم المفلحون ﴾ بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام في تحليَّة الجلة بِفنون التأكيدكا مر في مثلها . عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة المجادلة كتب من حوب الله يوم القيامة

## \_\_\_\_\_ ســورة الحشر هي ــــــ ( مدنية و آيها أربع وعشرون ) ( يسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ سبح لله مافي السموات ومافي الارض وهو العزيز الحكيم ﴾ مرمافيه من الكلام في صدرسورة الحديد وقد كرر الموصول همنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صالح بني النضير وهم رهط من اليهو دمن ذرية هر ون عليه السلام نزلوا المدينة في فتن بني اسرائيل انتظاراً لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعاهدهم أن لا يكو نو اله و لا عليه فلما ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النبي الذي نعته في التوراة لاترد لدراية فلماكان يوم أحد ماكان ارتابوا ونكثوا فخرج كعب بن الاشرف في أربعين راكبا الى مكة فحالفوا قريشا عند الكعبة على قتاله عليه الصلاة والسلام فأمر عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة الانصاري فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحهم بالكتائب فقال لهم اخرجو امن المدينة فاستمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج فدس عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه اليهم لاتخرجوا من الحصن فان قاتلوكم فنحن معكم لانخذلكم ولئن خرجتم لنخرجن معكم فدربوا على الازقة وحصنوها فحاصرهم النبي عليهالصلاة والسلام احدى وعشرين ليلة فلساقذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأبي عليهم الاالجلاعلى أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ماشاءوا من متاعهم فجلوا الى الشأم الى أريحا وأذرعات الا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق و آل حيي بن أخطب فانهم لحقو ابخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة فأنزل الله تعالى سبح لله مافي السموات الى قوله والله على كل شيء قدير وقوله تعالى ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ﴾ بيان لبعض آثار عزته تعالى وأحكام حكمته اثر وصفه تعالى بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق والضمير راجع اليه تعالى بذلك العنوان اما بناءعلى كال ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الاشارة كما في قوله تعالى قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج كأنه في الجلد توليع البهق كماهو المشهو ركانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذي أخرج الخففيه اشعار بأن في الاخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ﴿ لأول الحشر ﴾ أى في أول حشرهم الى الشأم وكانوامن سبط لم يصبهم جلا قط وهم أول من أخرج منجزيرةالعربالى الشام أوهذا أولحشرهم وآخرحشرهم اجلاعمر رضي اللهعنه أياهم منخيبرالى الشام وقيل آخر حشرهم حشريوم القيامة لان المحشر يكون بالشام ﴿ماظننتم ﴾ أيها المسلمون ﴿أن يخرجوا ﴾ من ديارهم بهذا الذل والهوان لشدة بأسهم وقوة منعتهم ﴿ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ﴾ أي ظنوا أن حصونهم تمنعهم أومانعتهم من بأس الله تعالى وتغيير النظم بتقديم الخبر واسناد الجلة الى ضميرهم للدلالة على كالوثو قهم بحصانة حصونهم واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم و يجوز أن يكون مانعتهم خبرا لان وحصونهم مرتفعا على الفاعلية ﴿ فأتاهم الله ﴾ أى أمر الله تعالى وقدره المقدور لهم ﴿ من حيث لم يحتسبوا ﴾ ولم يخطر ببالهم وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف فانه مما أضعف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة وقيل الضمير في أتاهم ولم يحتُسبوا للمؤمنين أي فأتاهم نصر الله وقرى ۚ فَآتَاهم أي فا ٓتَاهم الله العذاب أوالنصر ﴿ وقذف في قلوبهم الرعب ﴾ أي أثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملؤها ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم ﴾ ليسدوا بمـا نقضوا

منها من الخشب والحجارة أفواه الازقة ولئلا يبتي بعد جلائهم مساكن للمسلمين ولينقلوا معهم بعض آلاتها المرغوب فيها بمايقبل النقل ﴿ وأيدى المؤمنين ﴾ حيث كانوا يخربونها ازالة لمتحصنهم ومتمنعهم وتوسيعا لججال القتال ونكاية لهم واسناد هذا اليهم لماً أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوهم إياه وأمروهم به قيل الجملة حال أو تفسيرللرعب وقرى يخربون بالتشديدللتكشير وقيل الاخراب التعطيل أو ترك الشي خرابا والتخريب النقض والهدم ﴿ فاعتبر وا ياأو لي الأبصار فاتعظوا بما جرى عليهم من الأهور الهائلة على وجه لا يكاد يهتدي اليه الأفكار واتقوا مباشرة ماأداهم اليه من الكرفر والمعاصي أو انتقلوا من حال الفريقين الى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الأسباب بل توكاو ا على الله عز وجل وقد استدل به على حجية القياسكما فصل في موقعه ﴿ ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء ﴾ أي الخروج عن أوطانهم على ذلك الوجهالفظيع ﴿ لعـنبهم فىالدنيا﴾ بالقتل والسبى كما فعل ببنى قريظة ﴿ ولهم فى الآخرة عذاب النار ﴾ استئناف غير متعلق بجواب لولا جي به لبيان أنهم ان نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلا على المخاة لهم من عذاب الآخرة ﴿ ذلك ﴾ أى ما حاق بهم وما سيحيق ﴿ بِأَنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ شاقوا الله و رسوله ﴾ وفعلوا ُ افعلوا بماحكي عنهم من القبائح ﴿ ومن يشاق الله ﴾ وقرى ً يشاقق الله كما في الانفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها لمشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعمللي ﴿ فان الله شديد العقاب ﴾ وهو اما نفس الجزاء قد حذف منه العائد الى من عند من يلتزمه أي شديد العقاب له أو تعليل للجزاء المحذوف أي يعاقبه الله فانالله شديد العقاب وأياما كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني كائنه قيل ذلك الذي حاق بهم منالعقاب العاجل والآجل بسبب مشاقتهم لله تعالى و رسوله و كل من يشاق الله كائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فاذن لهم عقاب شديد ﴿ مَا قطعتم مِن لينة ﴾ أي أي شي قطعتم من نخلة وهي فعلة من اللون و ياؤها مقلوبة من واو لكسرة ما قبلها كديمة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهي النخلة الكريمة ﴿ أُو تُرَكَّتُمُوهَا ﴾ الضمير لما وتأنيثه لتفسيره باللينة كما في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلإ ممسك لها ﴿ قَائَّمَةُ عَلَى أَصُولُهَا ﴾ كما كانت من غير أن تتعرضوا لها بشيَّ ما وقرى" على أصلها أما على الاكتفاء من الواو بالضم أو على أنه جمع كرهن وقرى قائمًا على أصوله ذهابا الى لفظ ما ﴿ فَبَادَنَالِلَّهُ ﴾ فذاك أي قطعها وتركما بأمرالله تعالى ﴿ وَلِخْرَى الْفَاسْقَيْنَ ﴾ أي وليذل اليهود ويغيظهم اذن في قطعها وَتركها لأنهم اذا رأوا المؤمنين يتحكمون فيأه والهم كيف أحبوا ويتصر فون فيها حسبها شاءوا من القطع والترك يزدادون غيظاً و يتضاعفون حسرة واستدل به على جوازهدم ديار الكفرة وقطع أشجارهم واحراق زروعهم زيادة لغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع انكانت من الألوان لاستبقاء العجوة والبرنية اللتين هما كرام النخيل وانكانت هي الكرام ليكون غيظهم أشـد وقوله تعـالي ﴿ وما أَفَا الله على رسوله ﴾ شروع في بيان حال ما أخـذ من أهو الهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع أي ما أعاده اليه من مالهم وفيه اشعار بأنه كان حقيقا بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وانما وقع في أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى الى مستحقه لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ماخلق ليتو سلوا به الى طاعة م فهو جدير بأن يكون للمطيعين ﴿ منهم ﴾ أى من بنى النضير ﴿ فَمَا أُوجِفَتُم عَلَيْهِ ﴾ أي فما أجريتم على تحصيله وتغنمه من الوجيف وهو سرعة السير ﴿ من خيل ولا ركاب ﴾ هي ما يركب من الابل خاصة كما أن الراكب عندهم راكبها لاغير وأما راكب الفرس فانماً يسمونه فارسا و لا واحد لها من لفظها وانما الواحدة منها راحلة والمعنى ما قطعتم لها شقة بعيدة و لا لقيتم مشقة شديدة و لا قتالا شديدا وذلك لأنه كانت قراهم على ميلين من المدينة فمشوا اليها مشيا وماكان فيهم راكب الاالنبي عليه الصلاة

والسلام فافتتحما صلحا من غير أن يجرى بينهم مسايفة كأنه قيل وما أفا الله على رسو له منهم فما حصلتموه بكداليمين وعرق الجبين ﴿ وَلَكُن الله يسلط رسله على من يشاء ﴾ أي سنته تعالى جارية على أن يسلطهم على من يشاء من أعدائهم تسليطا خاصا وقد سلط النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لكم في أموالهم ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ فيفعل ما يشاء كما يشاء تارة على الوجو هالمعهودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ﴿ مَا أَفَا الله على رسوله من أهلَ القرى ﴾ بيان لمصارف الغي و بعد بيان افائته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكونَ للمقاتلة فيه حق واعادة عين العبارة الأولى لزيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع ضميرهم للاشعار بشمول ما عقاراتهم أيضا ﴿ فلله وللرسول و لذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ﴾ اختلف في قسمة الغي فقيل يسدس لظاهر الآية و يصرف سهم الله الى عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل يخمس لأن ذكرالله للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام الى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول والى مصالح المسلمين على قول وقيل يخمس خمسه كالغنيمة فانه عليهالصلاة والسلام كان يقسم الخس كذلك و يصرف الأخماس الأربعة كما يشا والآن على الخلاف المذكور ﴿ كيلا يكون ﴾ أي الفي الذي حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ﴿ دُولَة ﴾ بضم الدال وقرى عبفتحها وهي مايدول للانسان أي يدور من الغني والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الملكَ بالضم و بالضم من الملك بكسرها أو بالضم في المال و بالفتح في النصرة أي كيلا يكون جدا ﴿ بين الأغنيا ُ منكم ﴾ يتكاثرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية بينكم فان الرؤسا ُ منهم كانوا يســتأثرور\_\_ بالغنيمةو يقولون منعز بزوقيل الدولة بالضم مايتداول كالغرفة اسم مايغترف فالمعني كيلا يكون الفيء شيئا يتداوله الأغنيا وبينهـم ويتعاورونه فلا يصبب الفقر اوالدولة بالفتح بمعنى التداول فالمعنى كيلايكون ذا تداول بينهم أو كيلا يكون امساكه تداو لا بينهم لا يخرجونه الى الفقراء وقرى دولة بالرفع على أن كان تامة أي كيلا يقع دولة على ما فصل من المعاني ﴿ وما آتاكم الرسول ﴾ أي ما أعطاكموه من الفي و أو من الأمر ﴿ فخذوه ﴾ فانه حقكم أو فتمسكوا به فانه واجب عليكم ﴿ وما نهاكم عنه ﴾ عن أخذه أو عن تعاطيه ﴿ فانتهوا ﴾ عنه ﴿ واتقوا الله ﴾ في مخالفته عليه الصلاة والسلام ﴿ أَنَ الله شديدالعقاب ﴾ فيعاقب من يخالف أمره ونهيه ﴿ للفقراء المهاجرين ﴾ بدل من لذي القربي وما عطف عليه فأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيرا ومن أعطى أغنيا و في القربي خص الابدال بمابعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بفي بني النضير فتعسف ظاهر ﴿ الذين أخرجو امن ديارهم وأمو الحم ﴾ حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم الى الخروج وكانو امائة رجل فخرجو امنها ﴿ يبتغون فضلا من الله و رضو انأ ﴾ أي طالبين منه تعالى رزقا في الدنيا ومرضاة في الآخرة وصفوا أو لا بما يدل على استحقاقهم للفي من الاخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانيا بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكد. ﴿ وينصرون الله و رسـوله ﴾ عطف على يبتغون فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة الله تعالى و رسوله أو مقارنة فان خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين الى المدينة نصرة وأى نصرة ﴿أُولُمُكُ ﴾ الموصوفون بما فصل من الصفات الحميدة ﴿هم الصادقون ﴾ الراسخون في الصدق حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهورا بينا ﴿ والذين تبوأوا الدار والايمان ﴾ كلام مستأنف مسوق لمدح الأنصار بخصال حميدة من جملتها محبتهم للمهاجرين و رضاهم باختصاص الفيء بهم أحسن رضا وأكمله ومعني تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تنزيل الحال منزلة المكان وقيل ضمن التبوؤ معنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الايمــان كقول من قال ﴿ علفتها تبنا وما ُ باردا ﴿ وقيــل المعنى

تبوؤا دار الهجرة ودار الايمان فحذف المضاف من الثاني والمضاف اليه من الأول وعوض منه اللام وقيل سمى المدينة بالايمــان لكونهــا مظهره ومنشأه ﴿من قبلهم﴾ أي من قبل هجرة المهاجرين على المعانى الأول ومن قبل تبوؤ المهاجرين على الاخيرين و يجوز أن يجعل اتخاذ الايمان مباء ولزومه واخلاصه على المعاني الأول عبارة عن اقامة كافة حقوقه التي من جملتها اظهار عامة شعائره وأحكامه و لا ريب في تقدم الأنصار في ذلك على المهاجرين لظهور عجزهم عن اظهار بعضها لاعن اخلاصه قلبا واعتقادا اذلا يتصور تقدمهم عليهم فيذلك ﴿ يحبون من هاجر اليهم ﴾ خبر للموصول أي يحبونهم من حيث مهاجرتهم اليهم لمحبتهم الايمان ﴿ وَ لا يَجدُونَ فِي صَدُو رَهُم ﴾ أي في نفوسهم ﴿ حاجة ﴾ أي شمينًا محتاجًا اليه يقال خذ منه حاجتك أي ما تحتاج اليه وقيل اثر حاجة كالطلب والحزازة والحسم والغيظ ﴿ مِمَا أُوتُوا ﴾ أي مما أوتي المهاجرون من الفي وغيره ﴿ ويؤثرون ﴾ أي يقدمون المهاجرين ﴿ على أنفسهم ﴾ في كل شيء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده امر أتان كانينز ل عن احداهما ويزوجها واحدامنهم ﴿ ولو كَان بهم خصاصة ﴾ أي حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهي فرجه والجملة في حيز الحمال وقد عرفت وجهه مرارا وكان النبي عليه الصلاة والسلام قسم أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار الاثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة سماك ابن خرشة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال لهم ان شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وان شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة فقالت الانصار بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت وهذا صريح في أنقوله تعالى والذين تبوؤا الخ مستأنف غير معطوف على الفقرا" أو المهاجرين نعم يجوزعطفه على أولئك فان ذلك انما يستدعي شركة الأنصار للماجرين في الصدق دون الفي فيكون قوله تعالى يحبون وما عطف عليه استئنافا مقرراً لصدقهم أو حالًا من ضمير تبوؤا ﴿ ومن يوق شح نفسه ﴾ الشح بالضم والكسر وقد قرى ، به أيضا اللؤم واضافته الى النفس لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على المنع الذي هو البخل أي ومن يوق بتوفيق الله تعالى شحهاحتي يخالفها فيما يغلبعليها من حب المال و بغض الانفاق ﴿ فَأُولَئك ﴾ اشارة الىمن باعتبار معناها العام المنتظم للمذكورين انتظاما أُوليا ﴿هِ المفلحون﴾ الفائزون بكل مطلوبُ الناجون عن كل مكروه والجملة اعتراض وارد لمدح الأنصار والثناء عليهم وقرى عيوق بالتشديد ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ﴾ هم الذين هاجروا بعــد ماقوى الاسلام أو التابعون باحسان وهم المؤمنون بعــد الفريقين آلى يوم القيامة و لذلك قيل ان الآية قد استوعبت جميع المؤمنين وأيا ماكان فالموصول مبتدأ خبره ﴿يقولون﴾ الخ والجملة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين ومراعاتهم لحقوق الاخوة في الدين والسبق بالايمان كما أن ماعطفت عليه من الجملة السابقة لمدح الأنصار أي يدعون لهم ﴿ رَبُّنَا أَغْفُر لنا و لاخواننا ﴾ أى فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندهم من النسب ﴿ الَّذِينَ سَبِقُو نَا بِالْاَيْمَـانَ ﴾ وصفوهمبذلك اعترافا بفضلهم ﴿ وَلا تَجعَلُ فَي قلو بنا غلا ﴾ وقرى عمراً وهما الحقد ﴿ للذين آمنوا ﴾ على الاطلاق ﴿ ربناانك رؤف رحيم ﴾ أيُّ مبالغ في الرأفة والرحمـة فحقيق بأنتجيب دعائنا ﴿ أَلَمْ تُرَّ الْيَ الذِّن نَافَقُوا ﴾ حكاية لمـا جري بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين وأقوالهم على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد بمن له حظ من الخطاب وقوله تعالى ﴿ يقولون ﴾ الخاستُثناف لبيان المتعجب منه وصيغة المضارع للدلالة على استمرار قولهم أو لاستحضار صورته واللام في قوله تعالى ﴿ لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ للتبليغ والمراد بأخوتهم اما توافقهم في الكفر

أو صداقتهم وموالاتهم واللام فىقوله تعالى ﴿ لئن أخرجتم ﴾ أى مندياركم قسراموطئة للقسم وقوله تعالى ﴿ لنخرجن معكم ﴾ جواب القسم أي والله لئن أخرجتم لنخرجن معكم البتـة ونذهبن في صحبتكم أينها ذهبتم ﴿ و لا نطبُع فيكم ﴾ أى في شأنكم ﴿ أحداً ﴾ يمنعنا من الخروج معكم ﴿ أبداً ﴾ وان طال الزمان وقيل لانطيع في قتالكم أو خذلانكم وليس بذاك لأن تقدير القتال مترقب بعد ولأن وعدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوهم الى قتالهم بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى ﴿ وَانْ قُوتَلْتُمْ لَنْنَصِرْ نَـكُمْ ﴾ أى لنعاوننكم على عدوكم على أن دعوتهم الى خذلان اليهود بما لا يمكن صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين حتى يدعو اعدم طاعتهم فيهاضرورة أنهالوكانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهم واظهار كفرهم والاريب في أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام عندذلك قتلهم لادعوتهم الى ترك نصرتهم وأما الخروج معهم فليس بهذه المرتبة من اظهار الكفر لجواز أن يدعواأن خروجهم معهم لما بينهم من الصداقة الدنيوية لاللوافقة في الدين ﴿ والله يشهدانهم لكاذبون ﴾ في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان الفاجرةوقوله تعالى ﴿ لَئِن أَخرِجُو الايخرِجُو نَمْعَهُم ﴾ الختكذيبِ لهم في كل واحدمن أقو الهم على التفصيل بعد تكذيبهم فى الكل على الاجمال ﴿ ولئن قو تلوالا ينصر ونهم ﴾ وكأن الأمركذلك فان ابن أبي وأصحابه أرسلوا الى بني النضير ذلك سراثم أخلفوهم وفيه حُجة بينــة لصحة النبوة واعجاز القرآن ﴿ ولئن نصر وهم ﴾ على الفرض والتقــدير ﴿ ليولِن الادبار﴾ فراراً ﴿ثُمُ لاينصرون﴾ أى المنافقون بعد ذلك أَى يهلكهم الله و لا ينفعهم نفاقهم لظهوركفرُهم أو ليهزمن اليهود ثم لاينفعهم نصرة المنافقين ﴿ لأنتم أشد رهبة ﴾ أي أشد مرهوبية على أنها مصدر من المبني للمفعول ﴿ في صدورهم من الله ﴾ أي رهبتهم منكم في السرأشد بما يظهرونه لكم من رهبة الله فانهم كانوا يدعون عندهم رهبة عظيمة من الله تعالى ﴿ ذلك ﴾ أى ماذكر من كون رهبتهم منكم أشد من رهبة الله ﴿ بأنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ قوم لايفقهون ﴾ أى شيئًا حتى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ﴿ لا يقاتلونكم ﴾ أى اليهود والمنافقون بمعنى لايقدرون على قتالكم ﴿جميعا﴾ أي مجتمعين متفقين في موطنَ من المواطنُ ﴿الا في قرى محصنة ﴾ بالدروب والخنادق ﴿ أو من و راء جدر ﴾ دون أن يصحروا لكم و يبار زوكم لفرط رهبتهم وقرى عجدر بالتخفيف وقرى عدار وبامالة فتحة الدال وجدر وجدر وهما الجدار ﴿بأسهم بينهم شديد﴾ استئناف سيق لبيان أن ماذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فان بأسهم بالنسبة الى أقرانهم شديد وانما ضعفهم وجبنهم بالنسبة اليكم بما قذف الله تعالى في قلوبهم من الرعب ﴿تحسبهم جميعا﴾ مجتمعين متفقين ﴿وقلوبهم شتى ﴾ متفرقة لاألفة بينها ﴿ذلك بأنهم ﴾ أى ماذكر من تشتّت قلوبهم بسبب أنهم ﴿قوم لا يعقلون ﴾ أى لايعقلون شيئاً حتى يعرفوا الحق و يتبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلمتهم ويرموا عن قوس واحدة فيقعون في تيه الضلال وتتشتت قلوبهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه وأما ماقيل من أن المعنى لايعقلون أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد وقوله تعالى ﴿ كَمْلُ الذين من قبلهم ﴾ خبر متبدا محذوف تقديره مثلهم أي مشل المذكورين من اليهود والمنافقين كمثل أهل بدرأو بني فينقاع على ماقيل انهم أخرجوا قبل بني النضير ﴿قريبا﴾ في زمان قريب وانتصابه بمثل اذ التقدير كوقوع مثل الخ ﴿ ذاقوا و بال أمرهم ﴾ أىسو عاقبة كفرهم فى الدنيا ﴿ ولهم ﴾ في الآخرة ﴿عذابِ أَلِيمِ ﴾ لا يقادر قدره و المعنى أن حال هؤلا ۚ كحال أولئك في الدنيا والآخرة لكن لاعلى أن حال كلهم كالهم بلُ حال بعضهم الذين هم اليهو دكذلك وأما حال المنافقين فهي مانطق به قوله تعالى ﴿ كَمثل الشيطان ﴾ فانه خبر ثأن للبتدا المقدر مبين لحالهم متضمن لحال أخرى لليهود وهي اغترارهم بمقالة المنافقين أوكا وخيبتهم آخرا ٢٠ \_ ابو السعود \_ خامس

وقد أجمل في النظم الكريم حيث أسندكل من الخبرين الى المقدر المضاف الى ضمير الفريقين من غير تعيين ماأسند اليه بخصوصه ثقة بأن السامع يرد كلا من المثلين الى ما يما ثله كائنه قيل مثل اليهود في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم الخ ومثل المنافقين في اغرائهم اياهم على القتال حسيما نقل عنهم كمثل الشيطان ﴿ اذقال للانسان اكفر ﴾ أي أغراه على الكفر اغراء الآمر المأمور على المأمور به ﴿ فلما كفرقال انى برى منك ﴾ وقرى أنا برى منك ان أريد بالإنسان الجنس فهذا التبرؤ من الشيطان يكون يوم القيامة كايني عنه قوله تعالى ﴿ اني أخاف الله رب العالمين ﴾ وان أريد به أبوجهل فقوله تعــالى اكفر عبارة عن قول ابليس يوم بدر لاغالب لكم اليوم من الناس وانى جارلكم وتبرؤه قوله يومئــذ انى برى منكم انى أرى مالا ترون انى أخاف الله الآية ﴿ فَكَانَ عَاقْبَتُهُما ﴾ بالنصب على أنه خبر كان واسمها ﴿ أنهما في النار ﴾ وقرى بالعكس وقد مر أنه أوضح ﴿ خالدينَ فيها ﴾ وقرى ُ خالدان فيها على أنه خبر أن و في النارلغُو ﴿ وذلك جَزاء الظالمين ﴾ أي الخلود في النارجزاء الظَّالمين على الاطلاق دون هؤ لا عاصة ﴿ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾ أى فى كل ماتأتون وما تذرون ﴿ ولتنظر نفس ماقدمت لغــد ﴾ أى أى شيء قدمت من الاعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك لدنوه أو لان الدنيا كيوم والآخرة غده وتنكيره لتفخيمه وتهويله كأنه قيل لغد لايعرف كنهه لغاية عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمن لذلكاليوم الهائل كاأنه قيل ولتنظر نفس واحدة في ذلك ﴿ واتقوا الله ﴾ تكرير للتأكيد أو الاول في أدا والواجبات كما يشعر به مابعده من الامر بالعمل وهذا في ترك المحارم كما يُؤذن به الوعيد بقوله تعالى ﴿ إنْ الله خبير بمـا تعملون ﴾ أي من المعاصي ﴿ و لا تكونوا كالذين نسوا الله ﴾ أى نسوا حقوقه تعـالى وماقدروه حق قدره ولم يراعوا مواجب أوامره ونواهيــه حق رعايتها ﴿ فأنساهم ﴾ بسبب ذلك ﴿ أنفسهم ﴾ أى جعلهم ناسين لهـا حتى لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعـلوا ما يخلصها أو أراهم يوُّم القيامة من الاهوال ماأنساهم أنفسهم ﴿ أُولِئُكُ هم الفاسقونَ ﴾ الكاملون في الفسوق ﴿ لايستوى أصحاب النارك الذين نسوا الله تعالى فاستحقوا الخلود في النار ﴿ وَأَصِحابِ الجنبة ﴾ الذين اتقوا الله فاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النار فى الذكر للايذان من أول الامر بأن القصور الذى ينيُّ عنه عدم الاستواء من جهتهم لامن جهـة مقابليهم فان مفهوم عـدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زياد، ونقصانا وان جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعمالي هل يستوى الاعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنورالي غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هــل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون فلعل تقديم الفاضل فيه لان صلته ملكة لصلة المفضول والأعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة في الآية الكريمة على أن المسلم لايقتص بالكافر وأن الكفار لايملكون أموال المسلمين بالقهر لان المرادعدم الاستواء في الاحوال الاخروية كما ينيء عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة و كذا قوله تعمالي ﴿ أَصحاب الجنة هم الفائز ون ﴾ فانه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أي هم الفائز ون بكل مطلوبُ الناجو ن عن كل مكروه ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقَرآنَ ﴾ العظيم الشان المنطوى على فنون القوارع ﴿ على جبل ﴾ من الجبال ﴿ لَوأَيتُه ﴾ مع كونه علما في القسوة وعدم التأثر بما يصادمه ﴿ خاشعا متصدعا من خشية الله ﴾ أي متشققا منها وقرى مصدعا بالادغام وهــذا تمثيل وتخييل لعلوشأن القرآن وقوة تأثير مافيــه من المواعظ كما ينطق به قوله تعالى ﴿ وتلك الأمثال نضربها للنــاس لعلهم يتفكرون ﴾ أريد به توبيخ الانسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيــه ﴿ هو الله الذي لااله الاهو ﴾ وحده ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي ماغاب عن الحس من الجو اهر القدسية وأحوالها

وما حضر له من الأجرام وأعراضها وتقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العلم القديم به أو المعدوم والموجود أو السر والعلانية «هو الرحن الرحيم هو الله الذى لااله الاهو» كرر لابراز الاعتناء أمر التوحيد (الملك القدوس) البليغ فى النزاهة عما يوجب نقصاناما وقرى بالفتح وهى لغة فيه «السلام» ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للبالغة «المؤمن» واهب الأمن وقرى بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار (المهيمن) الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من الامن بقلب همزته ها «العزيز» الغالب «الجبار» الذى جبر خلقه على ماأراد أو جبر أحوالهم أى أصلحها «المتكبر» الذى تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبريا والعظمة «سبحان الله عما يشركون» تنزيه له تعالى عما يشركونه به تعالى أو عن اشراكهم به تعالى اثر تعداد صفاته التي لا يمكن أن يشاركه تعالى في شيء منها شيء مأاصلا «هو الله الخالق» المقدر للاشياء على مقتضى حكمته «الباري» الموجد لها بريئا من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالأشكال المختلفه «المصور» منطق بتنزها قراد «له الاسماء الحسنى» لدلالتها على المعانى الحسنة «يسبح له مافى السموات الارض» ينطق بتنزهه تعالى عن جميع النقائص تنزها ظاهرا «وهو العزيز الحكيم» الجامع الكمالات كافة والارض » ينطق بتسنره وما تاخر عن الني عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الحشر غفرالله فانها مع تكثرها وتشعبها راجعة الى الكمال في القدرة والعلم عن الني عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الحشر غفرالله فام اتقدم من ذنبه وما تاخر

## \_\_\_\_ورة الممتحنة كي \_\_\_\_ (مدنية وآيها ثلاث عشرة ) ( بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

رياأيها الذين آمنو الانتخذوا عدوى وعدوكم أوليا ﴾ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وذلك أنه لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كتب الى أهل مكة ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد وأبامر ثد وقال انطلقوا حتى تأتوار وضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب حاطب الى أهل مكة فخده منها وخلوها فان أبت فاضر بوا عنقها فأدركوها ثمة فجحدت فسل على سيفه فأخرجته من عقاصها فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال ماحمك على هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسلمت و لاغششتك منذ نصحتك ولكنى التعليه وسلم حاطبا وقال ماحمك على هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسلمت و لاغششتك منذ نصحتك ولكنى كنت امرأ ملصقا في قريش وليس لى فيهم من يحمى أهملي فأردت أن آخذ عندهم يدا وقد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيأ فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره ﴿ تلقون اليهم بالمودة ﴾ أى توصلون اليهم المودة على أن الله زائدة كا في قوله تعلى و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة أو تلقون اليهم أخبار النبي عليه الصفات الجارية على غير من هى الله وبينهم والجلة اما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لاوليا وابر از الضمير في الصفات الجارية على غير من هى اله المي المودة في الا تتخذوا وقرى الما جاكم أى كفروا الأجل ما جاكم بمعنى جعل ماهو سبب الايمان سببا المحتف من فاعل لاتتخذوا وقرى الماحة كالله والما كفروا أو استثناف مبين لكفرهم وصيغة المضارع في فالسورة وقوله تعالى ﴿ أن تؤمنوا بالله ربكم ﴾ تعليل للاخراج وفيه تغليب المخاطب على الغائب والتفات لاستحضار الصورة وقوله تعالى ﴿ أن تؤمنوا بالله ربكم ﴾ تعليل للاخراج وفيه تغليب المخاطب على الغائب والتفات لاستحضار الصورة وقوله تعالى ﴿ فَتَلُمُ الله على النائب والتفات المحالة المحالة المحالة المخاطب على الغائب والتفات

من التكلم الى الغيبة للرشعار بما يوجب الايمان من الالوهية والربوبية ﴿ ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ متعلق بلاتتخذوا كا نه قيل لاتتولوا أعدائي ان كنتم أوليائي وقوله تعالى ﴿ تُسرون اليهم بالمودة ﴾ استئناف وار دعلى نهج العتاب والتوبيخ أى تسرون اليهم المودة أو الأخبار بسبب المودة ﴿ وَأَنَا أَعَلَمُ ﴾ أَى والحال أَنى أُعلَمُ منكم ﴿ بِمَا أَخْفِيتُم وِمَا أَعَلَنتُم ﴾ ومطلع رسولي على ما تسرون فأي طائل لكم في الاسرار وقيل أعلم مضارع والباء مزيدة وما موصولة أو مصدرية وتقديم الاخفاء على الاعلان قد مر وجهه في قوله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴿ وَمِن يَفَعَلُهُ مَنْكُمُ ﴾ أى الاتخاذ ﴿ فقد ضل سوا السبيل ﴾ فقد أخطأ طريق الحق والصواب ﴿ ان يُثقفُوكُ ﴾ أى ان يظفروا بكم ﴿ يحونوا لَكم أعدا ﴾ أى يظهروا ما في قلوبهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامها ﴿ و يبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوم ﴾ بما يسوؤكم من الفتل والأسر و الشتم ﴿ و ودوا لو تكفرون ﴾ أَى تمنوا ارتدادكم وصيغة الماضي للايذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفوهم أيضا ﴿ لَنْ تَنفَعُكُم أَرِحَامُكُم ﴾ قراباتكم ﴿ وَلا أُولادَكُم ﴾ الذين تو الون المشركين لأجلهم وتتةربون اليهم محاماة عليهم ﴿ يُومُ القيامة ﴾ بجلب نفع أو دفع ضر ﴿ يفصل بينكم ﴾ استئناف لبيان عدم نفع الارحام والاولاد يومئذأى يفرق الله بينكم بمـااعتراكم من الهول الموجب لفُراركل منكم من الآخر حسبها نطق به قوله تعالى يوم يفر المرَّ من أخيه الآية فمـالـكم تر فضون حُق الله تعالى لمراعاة حق من هذا شأنه وقرى ً يفصل و يفصل مبنيا للمفعول و يفصل و يفصل مبنيا للفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ فيجازيكم به ﴿ قدكانت لكم أسوة حسنة ﴾ أىخصلة حميدة حقيقة بأن يؤتسى و يقتدى بها وقوله تعالى ﴿ فِي ابراهيم والذين معه ﴾ أي من أصحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكم للبيان أوحال من المستكن في حسنَة أو صلة لها لالأسوة عند من لايجوز العمل بعــد الوصف ﴿ اذقالوا ﴾ ظرف لخــبر كان ﴿ لقومهم انا برآ منكم ﴾ جمع برى كظريف وظرفا وقرى برا كظراف وبرا كرخال وبرا على الوصف بالمصدر مبالغة ﴿ وبمـا تعبدونمن دون الله ﴾ من الاصنام ﴿ كفرنا بكم ﴾ أى بدينكم أو بمعبودكم أو بكم و به فلانعتد بشأنكم وبآلهتكم ﴿ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ﴾ أى هذاد أبنا معكم لانتركه ﴿ حتى تؤمنو اباللهوحده ﴾ وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ولاية والبغضاء محبة ﴿ الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك ﴾ استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فان استغفاره عليه الصلاة والسلام لابيه الكافر وان كان جائزا عقلا وشرعالوقو عهقبل تبين أنه من أصحاب الجحيم كما نطق به النص لكنه ليس بما ينبغي أن يؤتسي به أصلااذا لمرادبه ما يحب الائتساء به حتما لورود الوعيد على الاعراض عنه بما سيأتي من قوله تعالى ومن يتول فان الله هوالغني الحميد فاستثناؤه من الأسوة انما يفيد عدم وجوب استدعاء الايممان والمغفرة للكافر المرجو ايممانه وذلك بممالا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلادلالة للاستثناء عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لابيه الكافر بما ينبغي أن يؤتسي به بأنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها اياه فبمعزل من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النهي لاستغفاره عليه الصلاة والسلام له وانبائه عن كونه مؤتسي به لولم ينه عنه و كلاهما بين البطلان لما أن مورد النهبي هو الاستغفار للكافر بعد تبينأمره وقد عرفت أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لابيه كان قبل ذلك قطعا وأن مايؤتسي به مايحب الائتساء بهلامايحوز فعله في الجلة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النهي يم هو المفهوم من ظاهر قوله أو لموعدة وعدها اياه ممالامساغ لهوتوجيه الاستثناء الى العدةبالاستغفار لاالى نفس الاستغفار بقوله واغفر لابي الآية لانها كانتهى الحاملة لهعليه الصلاة والسلام على الاستغفار وتخصيص هذه العدة بالذكردون ماوقع في سورةمريم من قوله تعالى سأستغفر لك ربي

لورودها على طريق التوكيدالقسمي وأماجعل الاستغفار دائر اعليها وترتيب التبرؤ على تبين الامرفقدمر تحقيقه في سورة التوبة وقوله تعالى ﴿ وما أملك لك من الله من شيء ﴾ من تمام القول المستثنى محله النصب على أنه حال من فاعل لاستغفر ن لك أىأستغفرلك وليسفى طاقتي الاالاستغفارفمو ردالاستثناءنفس الاستغفار لاقيدهالذيهو فينفسه منخصال الخير لكونه اظهارا للعجزوتفو يضاللامرالي الله تعالى وقوله تعالى ﴿ رَبَّناعليكُ تُوكُلناواليكُ أَنْبناواليكُ المصير ﴾ الخمن تمام ما نقل عن ابراهيم عليه السلام ومن معه «ن الأسوة الحسنة و تقديم ألجار و المجرو رلقصر التوكل و الانابة و المصير على الله تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصاالتجا الى الله تعالى في جميع أمه رهم لاسيما في مدا فعة الكفرة وكفاية شرو رهم كما ينطق به قوله تعالى ﴿ ربنا لاتجعلنافتنةللذين كفروا ﴾ بأن تسلطهم علينا فيفتنو نابعذاب لانطيقه ﴿ واغفر لنا ﴾ مافرط منامن الذنوب ﴿ ربنا انك أنت العزيز ﴾ الغالب الذي لايذل من التجأ اليه و لايخيب رجا من تُوكل عليه ﴿ الحَـكَمِي ﴾ الذي لا يفعل الامافيه حكمة بالغة وتكرير الندا المبالغة في التضرع والجؤار هذا وأما جعل الآيتين تلقيناً للمؤمنين من جهته تعالى وأمرالهم بأن يتوكلوا عليه وينيبوا اليه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا بما فرط منهم تكملة لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم و بين الكفرة فلايساعده النظم الكريم (لقدكان لكم فيهم) أي في ابراهيم ومن معه ﴿أسوة حسنة ﴾ تكرير للبالغة في الحث على الائتساء عليه الصلاة والسلام ولذلك صدر بالقسم وقوله تعلل ﴿ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ بدل من لكم فائدته الايذان بأن من يؤمن بالله واليوم الآخر لايترك الاقتداء بهم وأن تركه من مخايل عدم الايمان بهما كما ينبي عنــه قوله تعالى ﴿ ومن يتول فان الله هو الغني الحيد ﴾ فانه بمــا يوعــد بأمثاله الكفرة ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهُم ﴾ أي من أقار بكم المشركين ﴿ مودة ﴾ بأن يو افقوكم في الدين وعدهم الله تعالى بذلك لمارأى منهم من التصلب في الدين والتشددلله في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم اياهم بالكلية تطييبا لقلوبهم ولقد أنجز وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم بينهم من التحاب والتصافي ماتم ﴿ والله قدير ﴾ أي مبالغ في القدرة فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة ﴿ والله غفور رحيم﴾ فيغفر لمن أسلم من المشركين ويرحمهم وقيــل غفور لمــا فرط منكم في موالاتهم من قبــل ولمــا بقي في قلوبكم من ميل الرحم ﴿ لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ﴾ أي لاينها كم عن البرجؤلا فان قوله تعالى ﴿ أَنْ تَبْرُوهُمُ ﴾ بدل من الموصول ﴿ وتقسطوا اليهم ﴾ أي تفضوا اليهم بالقسط أي العدل ﴿ ان الله يحب المقسطين ﴾ أى العادلين . روى أن قتيلة بنت عبدالعزى قدمت مشركة على بنتها أسما ً بنت أبي بكر رضي الله عنه بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن اليها وقيل المرادبهم خزاعة وكانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لايقاتلوه و لا يعينواعليه ﴿ انما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ﴾ وهم عتاة أهل مكة ﴿ وظاهروا على اخراجـكم ﴾ وهم سائر أهلها ﴿ أَن تُولُوهُ ﴾ بدل اشتمال من الموصول أي أنما ينهاكم عن أن تتولوهم ﴿ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴾ لوضعهم الولاية في موضع العداوة أوهم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ﴿ يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بيان لحكم من يظهر الايمان بعد بيان حكم فريق الكافرين ﴿ اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ من بين الكفار ﴿ فامتحنوهن ﴾ فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن للسانهن في الايمان . يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للتي يمتحنها بالله الذي لااله الاهو ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغبة عن أرض الى أرض بالله ماخرجت التماس دنيا بالله ماخرجت الاحبالله و رسوله ﴿ الله أعلم بايمانهن ﴾ لأنه المطلع على مافى قلوبهن والجملة اعتراض

﴿ فَانَ عَلْمُتُمُوهُنَ ﴾ بعدالامتحان ﴿ مؤمنات ﴾ علما يمكنكم تحصيله وتباغهطاقتكم بعد اللتياوالتي من الاستدلال بالعلائم والدلائل والاستشهاد بالأمارات والمخايل وهو الظن الغالب وتسميت علما للأيذان بأنه جار مجري العلم في وجوب العمليه ﴿ فلاترجعوهن الى الكفار ﴾ أى الى أزواجهن الكفرة لقوله تعـالى ﴿ لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ﴾ فانه تعلَّيل للنهى عن رجعهن اليهم والتكرير امالتأكيد الحرمة أولأن الأول لبيانٌ زوالالنكاح الأول والثاني لبيان امتناع النكاح الجديد ﴿ و آ ترهم النفقوا ﴾ أي وأعطوا أز واجهن مثل مادفعوا اليهن من المهور وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من جا نامنكم رددناه فحات سبيعة بنت الحرث الاسلمية مسلمة والنبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافرالمخزومي وقيل صيفي بن الراهب فقال يامحمد ارددعلي امرأتي فانك قدشرطت أنتر دعلينا من أتاك منا فنزلت لبيان أن الشرط انماكان في الرجال دوز النساء فاستحلفها رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فحلفت فأعطى زوجها ماأنفق وتزوجها عمررضي الله عنه ﴿ وَ لَاجِنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكُحُوهُنَ ﴾ فأن اسلامهن حال بينهن و بين أزواجهن الكفار ﴿ اذا آتيتموهن أجورهن ﴾ شُرط ايتا المهر في نكاحهن ايذاناً بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر ﴿ وَلا يُمسكوا بِعصم الكوافر ﴾ جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد وسبب أي لا يكن بينكم وبين المشركات عصمة والاعلقة زوجية قال ابن عباس رضي الله عنهما من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعي رحمه الله هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر وعن مجاهدأم هم بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن وقرىء والاتمسكوا بالتشديد والاتمسكوا بحـذف احدى التاءين من تتمسكوا ﴿ واسألوا ما أنفقتم ﴾ منمهور نسائكم اللاحقات بالكفار ﴿ وليسألوا ما أنفقوا ﴾ منمهور أزواجهم المهاجرات ﴿ ذَلَكُمْ ﴾ الذي ذكر ﴿ حكم الله ﴾ وقوله تعالى ﴿ يحكم بينكم ﴾ كلام مستأنف أوحال من حكم الله على حذف الضمير أي يحكمه الله أوجعل الحكم حاكما على المبالغة ﴿ والله عليم حكيم ﴾ يشرع ماتقتضيه الحركمةالبالغة . روى أنه لمانزلت الآية أدى المؤمنون ماأمر وابه من مهور المهاجرات الى أز واجهن المشركين وأبي المشركون أن يؤدواشيئاً من مهور الكوافر الى أزواجهن المسلمين فنزل قوله تعالى ﴿ وَانْ فَاتَّكُم ﴾ أي سبقكم وأنفلت منكم ﴿ شيَّ مِن أزواجكم الى الكيفار ﴾ أي أحد من أزواجكم وقد قرى كذلك وايقاع شي موقعه للتحقير والاشباع في التعميم أو شي من مهور أزواجكم ﴿ فعاقبتم ﴾ أي فجات عقبتكم أي نوبتكم من أدا المهر شبه ماحكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أُولئك تارة وأداء أولئك مهورنساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغـيره ﴿ فَآتُوا الذين ذهبت أزواجهم مشـل ما أنفقوا ﴾ من مهر المهاجرة التي تزوجتموها و لا تؤتوه زوجها الكافر وقيل معناه ان فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هي الغنيمة فا توا بدل الفائت من الغنيمة وقرى فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها قيل جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة أم الحكم بنت أبي سفيان وفاطمة بنت أمية و بروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى وهند بنت أبيجهل وكلثوم بنت جرول ﴿ واتقوا الله الذي أنتم بهمؤمنون ﴾ فان الايمان به تعالى يقتضي التقوى منه تعالى ﴿ ياأ يها النبي اذا جاك المؤمنات يبايعنك ﴾ أي مبايعات لك أي قاصدات للمبايعة نزلت يوم الفتح فانه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء ﴿على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ أي شيأهن الاشياء أو شيأ من الاشراك ﴿ وَلَا يَسْرَقُنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتَلَنَ أُو لِادَّهِنَ ﴾ أريدبه وأد البنات وقرى و لا يقتلن بالتشديد ﴿ وَلَا يَأْتَيْنَ بَبِهِتَانَ يِفَتْرَيْنِهُ بَيْنِ أَيْدِيهِن وأَرْجِلُهِن ﴾ كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو و لدي منك كني عنــهُ بالبهتان المفازي

بين يديها و رجليها لان بطنها الذي تحمله فيــه بين يديها ومخرجه بين رجليها ﴿ وَلا يَعْصَيْنُكُ فَي مَعْرُوفَ ﴾ أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لآيأم الآبه للتنبيه على أنه لايجوز طاعــة مخلوق في معصية الخالق وتخصيص الامور المعدودة بالذكر في حقهن لكأثرة وقوعها فما بينهن مع اختصاص بعضها بهن ﴿ فبايعهن ﴾ أي عـلى ماذكر ومالم يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته في المبايعة من الصلاة والزكاة وسائر أركان الدين وشعائر الاسلام وتقييد مبايعتهن بماذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة اليها مع كال الرغبة فيها من غير دعوة لهن اليها ﴿ واستغفر لهن الله ﴾ زيادة على ما في ضمن المبايعة فانها عبارة عن ضمان الثواب من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالامور المذكورة من قبلهن ﴿ أَنَ الله غفور رحيم ﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة فيغفر لهن ويرحمهن اذاوفين بمابايعن عليه واختلف في كيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام لهن يومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر رضي الله تعالى عنه أسفل منه فجعل عليه الصــلاةوالســلام يشترط عليهن السيعة وعمر يصافحهن و روى أنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن وقيل دعا بقدح من ما و فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن و روى أنه عليه الصلاة والسلام بايعهن و بين يديه وأيديهن ثوب قطري والأظهر الأشهر ماقالت عائشة رضي الله عنها والله ماأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط الابما أمرالله تعالى ومامست كف رسول الله صلى الله عليه و سلم كف امرأة قط وكان يقول اذاأ خذ عليهن قدبا يعتكن كلاما وكان المؤمنات اذا هاجرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله عز وجل ياأيها النبي اذا جاك المؤمنات الى آخر الآية فاذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن انطلقن فقد بايعتكن ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتتولُوا قوما غضب الله عليهم ﴾ هم عامة الكفرة وقيل اليهو د لما روى أنها نزلت في بعض فقرا المسلمين كانوا يو اصلون اليهود ليصيبوا من تُمارهم ﴿ قد يئسوا من الآخرة ﴾ لكفرهم بها أو لعلمهم بأنه لاخلاق لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات و كما يئس الكفار من أصحاب القبور ﴾ أي كما يئس منها الذين ما توا منهم لانهم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانهم من نعيمها المقيم وابتلامهم بعذابها الأليم والمراد وصفهم بكال اليأس منها وقيل المعني كما يئسوا من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا الى الدنيا أحيا والإظهار في موقع الإضمار للاشعار بعلة يأسهم . عن النبي صلى الله عليــه وسلم من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة

\_\_\_\_ سيورة الصف كي ورة الصف رمدنية وقيل مكية و آيها أربع عشرة)

( بسم الله الرحمن الرحيم )

(سبح لله مافى السموات ومافى الارض وهو العزيز الحكيم) الكلام فيه كالذى مرفى نظيره (ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمين قالوا لوعلمنا أحب الأعمال الى الله تعالى لبذلنا فيه أمو النا وأنفسنا فلما نزل الجهادكر هوه فنزلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا بين الاختلال و روى أنهم قالوا يارسول الله لو نعلم أحب الأعمال الى الله تعالى لسارعنا اليه فنزلت هل أدلكم على تجارة الى قولة تعالى وتجاهدون فى سبيل الله بأمو الكم وأنفسكم فولوا يوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الآيات الكريمة ليس على ترتيب النزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهدا بدر قالت الصحابة اللهم اشهد لئن لقينا قتالا لنفر غن فيه وسعنا ففر وا يوم أحد فنزلت وقيل أخبر الله تعالى بثواب شهدا بدر قالت الصحابة اللهم اشهد لئن لقينا قتالا لنفر غن فيه وسعنا ففر وا يوم أحد فنزلت وقيل

انها نزلت فيمن يتمدح كاذباحيث كان الرجل يقول قتلت ولم يقتل وطعنت ولم يطعن وهكذا وقيل كان رجل قد آذي المسلمين يوم بدرونكي فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله آخر فنزلت في المنتحل وقيل نزلت في المنافقين ونداؤهم بالايمان تهكم بهم و بايمانهم وليس بذاك كما ستعرفه ولم مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكثرة استعالها معاكما في عم وفيم ونظائرهما معناها لأي شيء تقولون نفعل مالاتفعلون من الخير والمعروف على أنمدار التعيير والتوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم وانما وجها الى قولهم تنبيهاعلى تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليسترك الخير الموعود فقط بل الوعد به أيضا وقد كانوا يحسبونه معروفا ولوقيل لم لاتفعلون ماتقولون لفهم منه أن المنكر هوترك الموعود ﴿ كَبِّر مَقْتًا عَنْدَ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ بيان لغاية قبح مافعلوه وفرط سماجته وكبر من بابنعم و بئس فيهضمير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو المخصوص بالذم وقيل قصد فيـه التعجب من غير لفظه وأسند الى أن تقولوا ونصب مقتاعلى تفسيره دلالة على أن قولهم مالايفعلون مقت خالص لاشوب فيـه كبر عنـد من يحقر دونه كل عظم وقوله تعالى ﴿ أَنَ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ بيان لما هو مرضى عنده تعالى بعد بيان ماهو ممقوت عنده وهذا صريح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتال لاعما تقوله المتمدحأو انتحلهالمنتحلأو ادعاه المنافق وأنمناط التعيير والتوبيخ هو اخلافهم لاوعدهم كما أشير اليه وقرى ً يقاتلون بفتحالتا ويقتلون وصفامصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الحالية من فاعل يقاتلون أى صافين أنفسهم أو مصفو فين وقوله تعالى ﴿ كَأَنَّهُم بنيان مرصوص ﴾ حال من المستكن في الحال الأولى أي مشبهين في تراصهم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه الى بعض و رصف حتى صار شيئًا واحدا وقوله تعالى ﴿ وَاذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ ﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال واذمنصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أي واذكر لهؤلا المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني اسر ائيل حين ندبهم الى قتال الجبابرة بقوله ياقوم ادخلوا الأرض المقدسةالتي كتبالله لكم و لاتر تدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فلم يمتثلوا بأمرهوعصوه أشد عصيان حيثقالوا ياموسي ان فيها قو ماجبارين وانالنندخلها حتى يخرجوا منهافان يخرجوا منها فانا داخلون الى قوله تعالىفاذهب أنت و ربك فقاتلا اناهمناقاعدون وأصر واعلى ذلك و آذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية ﴿ ياقوم لم تؤذونني ﴾ أي بالمخالفة والعصيان فيما أمر تكم به وقوله تعالى ﴿ وقد تعلمون أنى رسول الله اليكم ﴾ جملة حالية مؤكدة لانكار الايذا ونغي سببه وقد لتحقيق العلم وصيغة المضارع للدلالة على استمراره أي والحال أنكم تعلمون علما قطعيا مستمرا بمشاهدة ما ظهر بيدي من المعجزات القــاهرة التي معظمها اهلاك عدوكم وانجاؤكم من ملكته أني رسول الله اليكم لأرشدكم الى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي وتسارعوا الى طاعتي ﴿ فلما زاغوا ﴾ أي أصروا على الزيغ عن الحق الذي جا به موسى عليه السلام واستمروا عليه ﴿أَزَاعُ الله قلوبهم﴾ أي صرفها عن قبول الحق والميل الى الصواب لصرف اختيارهم نحوالغي والضلال وقوله تعالى ﴿ والله لايهدى القوم الفاسقين ﴾ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله من الازاغة ومؤذن بعلته أي لايهدي القوم الخارجينعن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة الى البغية لاهداية موصلة الى ما يوصلالها فانها شاملة للكل والمرادبهم اما المذكورونخاصة والاظهار فيموقع الاضمار لذمهم بالفسقوتعليل عدم الهدايةبه أو جنس الفاسقين وهمداخلو نفى حكمه دخولا أوليا وأياما كان فوصفهم بالفسق ناظر الى مافي قوله تعالى فافرق بيننا وبينالقوم الفاسقين وقوله تعالى فلاتأس على القوم الفاسقين هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأماما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانو ا يؤذونه عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذي من انتقاصه

وعيبهفي نفسه وجحود آياته وعصيانه فيما تعود اليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية اللهجهرة والتكذيب الذيهو تضييع حق الله وحقه فما لا تعلق له بالمقام وقوله تعالى ﴿ واذ قال عيسي ابن مريم ﴾ امامعطوف على اذ الاولى معمول لعاملها واما معمول لمضمر معطوف على عاملها ﴿ يابني اسرائيل ﴾ ناداهم بذلك استمالة لقلوبهم الى تصديقه في قوله ﴿ الْحُرْسُولُ الله اليكم مصدقًا لما بين يدي من التورأة ﴾ فان تصديقه عليه الصلاة والسلام اياهامن أقوى الدواعي الى تصديقهم اياه وقوله تعال ﴿ ومبشرا برسول يأتي من بعدى ﴾ معطوف على مصدقا داع الى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حيث ان البشارة به واقعة في التوراة والعامل فيهما ما في الرسول من معنى الارسال لا الجارفانه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدو ر العمل أي أرسلت اليكم حالكوني مصدقاً لما تقدمني من التوراة ومبشراً بمن يأتي من بعدي من رسول ﴿ اسمه أحمد ﴾ أي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر وقرى من بعدى بفتح الياء ﴿ فلما جا هم بالبينات ﴾ أي بالمعجز ات الظاهرة ﴿ قالوا هذا سحر مبين ﴾ مشيرين الى ماجا به أو اليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحرا للبالغة ويؤيده قراءة من قرأ هذا ساحر ﴿ وَمِنْ أَظْلُمْ مِنْ افْتَرَى عَلَى الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام﴾ أي أي النياس أشد ظلماً ممن يدعى الى الاسلام الذي يوصله الىسعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء على الله عز وجل بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده الى الحق هذا سحر أي هو أظلم من كل ظالم وان لم يتعرض ظاهر الكلام لنني المساوي وقد مر بيانه غير مرة وقرى عيدعي يقال دعاه وادعاه مثل لمسه والتمسه ﴿ والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ أى لا يرشدهم الى مافيه فلاحهم لعدم توجههم اليه ﴿ يريدون ليطفئوا نورالله ﴾ أي يريدون أن يطفئوا دينه أوكتابه أو حجته النيرةواللاممزيدة لما فيها من معنى الارادة تأكيداً لها كما زيدت لما فيها من معنى الاضافة تأكيدا لها فى لا أبالك أو يريدون الافتراء ليطفئوا نورالله ﴿ بأفواهم ﴾ بطعنهم فيه مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه ﴿ والله متم نوره ﴾ أى مبلغه الى غايتــه بنشره فى الآفاق واعلائه وقرى متم نوره بلا اضافة ﴿ وَلُوكُرُهُ الْـكَافُرُونَ ﴾ أى ارغاما لهم والجملة في حيز الحال على ما بين مرارا ﴿ هو الذي أرسل رسو له بالهدى ﴾ بالقرآن أو المعجزة ﴿ ودين الحق ﴾ والملة الحنيفية ﴿ ليظهره على الدينكله ﴾ ليعليه على جميع الاديان المخالفة له ولقــد أنجز الله عز وعلا وعده حيث جعله بحيث لم يبقَ دين من الأديان ﴿ الا وهو مغلوب مقهور بدين الاسلام ﴿ وَلُو كُرُهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ذلك وقرى \* هو الذي أرسل نبيه ﴿ ياأيها الذين آمنو ا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾ وقرى وتنجيكم بالتشديد وقوله تمالي ﴿ تَوْمَنُونَ بَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَتَجَاهِدُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُوالِكُمْ وأنفسكم ﴾ استئناف وقع جوابا عما نشأ بما قبله كأنهم قالوا كيف نعمل أوماذا نصنع فقيل تؤمنون بالله الخ وهُو خبر في معنى الأمر جي " به للايذان بوجوب الامتثال فكانه قدوقع فأخبر بوقوعهو يؤيده قراءةمن قرأ آمنو اباللهو رسوله وجاهدوا وقرى تؤمنو اوتجاهدوا على اضمار لام الامر ﴿ ذَلِكُم ﴾ اشارة الى ماذكر من الايمان والجهاد بقسميه ومافيه من معنى البعد لما مرغير مرة ﴿ خيرٍ لَكُم ﴾ على الاطَّلاق أومن أموالكم وأنفسكم ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ أى ان كنتم من أهـل العلم فان الجهلة لا يعتدبأفعالهم أوانكنتم تعلمون أنه خير لكم كان خمير الكم حينئذ لأنكم اذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الايمان والجهاد فوق ماتحبون أنفسكم وأمو الكم فتخلصون وتفلحون ﴿ يغفر لكم ذنو بكم ﴾ جواب للامر المدلول عليه بلفظ الخبرأ ولشرط أواستفهام دلعليه الكلام تقديره ان تؤمنو اوتجاهدوا أوهل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم وجعله جوابا لهل أدلكم بعيد لأن بجرد الدلالة لايوجب المغفرة ﴿ و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ٢١ - أبو السعود - خامس

عدن ذلك ﴾ أي ماذكر من المغفرة وادخال الجنات الموصوفة بماذكر من الأوصاف الجليلة ﴿ الفوز العظيم ﴾ الذي لافوزوراءه ﴿وأخرى﴾ ولكم الى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة ﴿تحبونها﴾ وترغبونفهاوفيه تعريض بأنهم يؤثر ون العاجل على الآجل وقيل أخرىمنصوبة باضمار يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبرد ﴿ نصر من الله ﴾ وهو على الأول بدل أو بيان وعلى تقدير النصب خبر مبتدأ محذوف ﴿ وفتح قريب ﴾ أي عاجل عطف على نصر على الوجوه المذكورة وقرى نصرا وفتحا قريبا على الاختصاص أوعلى المصدرأي تنصرون نصرا ويفتح لكم فتحاأوعلى البدلية من أخرى على تقدير نصبها أي يعطكم نعمة أخرى نصرا وفتحا ﴿ و بشر المؤمنين ﴾ عطف على محذوف مثل قل ياأيها الذين آمنو ا و بشر أوعلى تؤمنون فانه في معنى آمنوا كانه قيل آمنو ا وجاهدوا أيها المؤمنون و بشرهم ياأيها الرسول بمـا وعدتهم على ذلك عاجلاو آجلا ﴿ ياأَيُّهَا الذينآمنواكُونُوا أنصارالله ﴾ وقرى أنصارا لله بلا اضافة لأن المعنى كو نوا بعض أنصار الله وقرى كو نوا أنتم أنصار الله ﴿ كَا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى المالله ﴾ أى من جندى متوجها الى نصرة الله كما يقتضيه قوله تعالى ﴿ قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾ والإضافة الأولى اضافة أحد المتشاركين الى الآخر لما بينهما من الاختصاص والثانية اضافة الفاعل الى المفعول والتشبيه باعتبار المعني أى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصاره حـين قال لهم عيسى من أنصارى الى الله أوقل لهم كونوا كما قال عيسى للحواريين والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكانوا أثني عشر رجلا ﴿ فآمنت طائفة من بني اسرائيل ﴾ أي بعيسي وأطاعوه فياأمرهم به من نصرةالدين ﴿ وكفرتطائفة ﴾ أخرىبه وقاتلوهم ﴿ فأيدناالذينآمنو اعلىعدوهم ﴾ أى قويناهم بالحجة أو بالسيف وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام ﴿ فأصبحوا ظاهرين ﴾ غالبين . عن النبيصلي الله عليه وسلم من قرأ سورة الصفكان عيسى مصليا عليه مستغفر اله ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه

## \_\_\_\_ورة الجمعة كي ... ( مدنية و آيها احدى عشرة) ﴿ بسم الله الرحمر... الرحيم ﴾

(يسبح لله مافي السموات ومافي الارض تسبيحا مستمرا (الملك القدوس العزيز الحسكم وقد قرى الصفات الاربع بالرفع على المدح (هو الذي بعث في الأميين أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون و لا يقر ون قيل بدئت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وهم من أهل الانبار (رسو لا منهم) أي كائنا من جملتهم أميا مثلهم (يتسلوعليهم آياته) مع كونه أميا مثلهم لم يعهد منه قراة و لا تعلم (ويزكيهم) صفة أخرى لرسو لا معطوفة على يتلوأي يحملهم على ما يصيرون به أزكيا من خبائث العقائد والاعمال (و يعلمهم الكتاب والحكمة) صفة أخرى لرسو لا مترتبة في الوجود على التلاوة والمسابق التعليم المترتب على التلاوة للايذان بأن كلامن الامور المترتبة نعمة المترتب على التلاوة للايذان بأن كلامن الامور المترتبة نعمة السرفي التعبير عن القرآن تارة بالآيات وأخرى بالكتاب والحكمة رمزا الى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه شمول الحكمة لما في تضاعيف الاحاديث النبوية من الاحكام والشرائع (وان كانوا من قب ل لى ضدل مبين عن الشرك وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارهم الى من يرشدهم وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه ضلاله من يرشدهم وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه ضلاله من يرشدهم وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه صلاله من يرشده وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه صلاله من يرشده وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه ولا معلم والمستوري المناس وخبث الجاهلية وهو بيان الشدة افتقارهم الى من يرشدهم وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه صلاله من يرشده وازاحة لما عسى يتوهم من تعلمه صلاله علي المناس وخبين الحديث النبوية من المناس وخبية وخبيرة المناس وخبيرة المناس وخبين المناس وخبيرة والمناس وخبيرة المناس وخبيرة والمناس وخبيرة وخبيرة المناس وخبيرة المناس وخبيرة والمناس والمناس وخبيرة والمناس والمناس والمناس وخبيرة والمناس وخبيرة والمناس والمناس

عليه الصلاة والسلام من الغيروان هي المخففة واللام هي الفارقة ﴿ وآخرين منهم ﴾ عطف على الاميين أو على المنصوب في يعلمهم أي يعلمهم و يعلم آخرين منهم أي من الاميين وهم الذين جاءوا بعــد الصحابة الي يوم الدين فان دعوته عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم الجميع ﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ صفة لآخرين أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ المبالغ في العزة والحكمة و لذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر العظيم واصطفاه من بين كَافَة البشر ﴿ ذلك ﴾ الذي امتاز به =ن بين سائر الأفراد ﴿ فضل الله ﴾ واحسانه ﴿ يؤتيه من يشاء ﴾ تفضلا وعطية ﴿ وَاللَّهُ ذُو الفَصْلُ الْعَظْيمِ ﴾ الذي يستحقر دونه نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ﴾ أي علموها وكَلفوا العمل بها ﴿ ثُم لَم يحملوها ﴾ أي لم يعملوا بما في تضاعيفها من الآيات التي من جملتها الآيات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ كَمثل الحمار يحمل أسفارا ﴾ أي كتبا من العلم يتعب بحملها و لا ينتفع بها و يحمل اما حال والعامل فيها معنى المشلِّ أو صفة للحمار اذ ليس المراد به معينا فهو في حكم النكرة كما في قول من قال ولقد أمر على اللئيم يسبني ﴿ بئس مثل القوم الذين كذبوا با آيات الله ﴾ أي بئس مشلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن التمييز محذَّوف والفاعل المفسر به مستتر ومثل القوم هو المخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أوبئس مثل القوم مثل الذين كذبوا الخ على أن مثل القوم فاعل بئس والمخصوص بالذم الموصول بحذف المضاف أو بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء على أن الموصول صفة القوم والمخصوص بألذم محذوف وهم اليهود الذين كذبوا بما في التوراة من الآيات الشاهدة بصحة نبوة محمـد صلى الله عليه وسلم ﴿ والله لايهدى القوم الظالمين﴾ الواضعين للتكذيب في موضع التصديق أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعــٰذابُ الحالد ﴿ قُلْ يَاأْيُهَا الذين هادوا﴾ أى تهودوا ﴿ ان زعمتم أنكم أوليا لله من دون الناس ﴾ كانو ايقو لون نحن أبنا الله وأحباؤه و يدعون أن الدار الآخرة لهم عند الله خالصة و يقولون لن يدخل الجنة الا من كان هودا فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم اظهارا لكُذبهم ان زعمتم ذلك ﴿ فتمنوا الموت ﴾ أي فتمنوا منالله أن يميتكم و ينقلكم من دار البلية الى دار الكرامة ﴿ إِن كُنتُم صادقين ﴾ جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي ان كنتم صادقين في زعمُكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فان من أيقن بأنه من أهل الجنــة أحب أن يتخلص اليهــا من هـــذه الدار التي هي قرارة الاكدار ﴿ وَلا يَتَمَنُونَهُ أَبِدًا ﴾ اخبار بما سيكون منهم والباء في قوله تعالى ﴿ بِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِم ﴾ متعلقة بما يدل عليه النفي أي يأبون التمني بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار ولما كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناطعامة أفاعيله عبربها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ أي بهم وايثار الإظهار على الاضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون وما يذرون من الامور التي من جملتها ادعاء ما هم عنه بمعزل والجلة تذييل لما قبلها مقررة لمضمونه أي عليم بهم و بما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي المفضية الى أفانين العذاب وبما سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدي الى ذلك فوقع الأمركم ذكر فلم يتمن منهم موته أحد كم يعرب عنه قوله تعمالي ﴿ قُلُ انْ المُوتُ الذي تَفْرُونَ مَنْهُ ﴾ فان ذلك أنما يقال لهم بعد ظهور فرارهم من التمني وقد قال عليه الصلاة السلام لوتمنوا لماتوا منساعتهم وهذه احدى المعجزات أي ان الموت الذي تفرون منه و لا تجسرون على أن تتمنوه مخافة أن تؤخذوا بو بال كفركم ﴿ فانه ملاقيكم ﴾ البتة من غير صارف يلو يه و لاعاطف يثنيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبارالوصف وقرى بدونهاوقرى تفرون منه ملاقيكم ﴿ثُم تردون الى عالم الغيب والشهادة ﴾ الذي لا تخفي عليه خافية ﴿فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بها ﴿ ياأيها الذين آمنو ا اذا نودي للصلاة ﴾

أى فعل النداء لها أى أذن لهـا ﴿ من يوم الجمعة ﴾ بيان لاذا وتفسير لها وقيــل من بمعنى فى كما فى قوله تعــالى أروني ماذا خلقوا من الارض أي في الأرض وانما سمى جمعة لاجتماع النــاس فيه للصــلاة وقيــل أول من سماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقيل ان الانصار قالوا قبل الهجرة لليهوديوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصاري مثل ذلك فهلموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الاحدللنصاري فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا الىسعد بن زرارة فصلي بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية الجمعة فهي أول جمعة كانت في الاسلام . وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أنه الحاقدم المدينة مهاجراً نزل قباء على بني عمروبن عوف وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخيس وأسس مسجدهم تم خرجيوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة ﴿ فاسعو اللَّهُ كُرُ الله ﴾ أى امشواو اقصدواالى الخطبة والصلاة ﴿ وَذَرُوا البِّيعِ ﴾ واتر ثو المعاملة ﴿ ذَلَّكُم ﴾ أى السعى الى ذكر الله وترك البيع ﴿خير لكم ﴾ من مباشرته فان نفع الآخرة أجل وأبقى ﴿ ان كنتم تعلمون ﴾ أي الخير والشرالحقيقيين أو ان كنتم أهل العلم ﴿ فَاذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ ﴾ أي أديت وفرغ منها ﴿ فَانتشروا في الارض ﴾ لاقامة مصالحكم ﴿ وابتغوا من فضل الله ﴾ أي الربح فالأمر للاطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا انما هو عيادة المرضي وحضور الجنائز وزيارة أخ في الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العلم وقيل صلاة التطوع ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ ذ لراً كثيراً أو زمانا كثيراً و لاتخصوا ذكر ه تعالى بالصلاة ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾ كَيْ تَفُورُوا بخير الدارين ﴿ وَاذَا رَأُوا تَجَارَةَ أُو لِهُوا انْفَضُوا البَّهَا ﴾ روى أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقاموا اليه خشية أنيسبقوا اليه فما بتي معه عليه الصلاة والسلام الاثمانية وقيل أحد عشر وقيل اثنا عشر وقيل أربعون فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لوخر جوا جميعا لأضرم الله عليهمالوادي نارا وكانوا اذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير لأنها المقصودة أولأن الانفضاض للتجارة مع الحاجة اليها والانتفاع بها اذا كان مذموما فما ظنك بالانفضاض الىاللهو وهو مذموم في نفسه وقيل تقديره اذا رأوا تجارة انفضوا اليها أو لهوا انفضوا اليه فحذف الثاني لدلالة الاول عليه وقرى اليهما ﴿ وتركوك قائما ﴾ أي على المنبر ﴿ قُلَ مَا عَنْدُ اللَّهِ ﴾ من الثواب ﴿ خير من اللهو ومن التجارة ﴾ فان ذلك نفع محققَ مخلد بخلاف ما فيهما من النفع المتوهم ﴿ والله خير الرازقين ﴾ فاليه اسعوا ومنه اطلبوا الرزق . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجمعة أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها في أمصار المسلمين

> \_\_\_\_ورة المنافقون ي \_\_\_\_ ( مدنية وآيها احدى عشرة) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

(اذا جاك المنافقون) أى حضروا مجلسك ﴿قالوا نشهد انك لرسول الله ﴾ مؤكدين كلامهم بان واللام للايذان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم وخلوص اعتقادهم و وفور رغبتهم و نشاطهم وقوله تعالى ﴿ والله يعلم انك لرسوله ﴾ اعتراض مقرر لمنطوق كلامهم وسط بينه و بين قوله تعالى ﴿ والله يشهد ان المنافقين لـكاذبون ﴾ تحقيقا

وتعيينا لما نيط به التكذيب من أنهم قالوه عن اعتقادكما أشير اليه واماطة من أول الأمر لما عسى يتوهم من توجه التكذيب الى منطوق كلامهم أي والله يشهد انهم لـكاذبون فيما ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قلب والاظهار فى موقع الاضمار لذمهم والاشعار بعلة الحكم ﴿ اتخذوا أيمانهم ﴾ الفاجرة التي منجملتها ماحكي عنهم ﴿ جنه ﴾ أى وقاية عما يتوجه اليهم من المؤاخذة بالقتل والسبي أو غير ذلك وأتخاذها جنة عبارة عن اعدادهم وتهيئتهم لها الى وقت الحاجة ليحلفوا بها و يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استعالها بالفعل فان ذلك متأخرعن المؤاخذة المسبوقة بو قوع الجناية واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبيها أيضاكما يفصح عنه الفاء في قوله تعالى ﴿ فصدوا عن سبيل الله ﴾ أي فصدوا من أراد الدخول في الاسلام بأنه عليه الصلاة والسلام ليس برسول ومن أراد الأنفاق في سبيل الله بالنهى عنه كما سيحكى عنهم و لاريب في أن هـذا الصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرى ايمانهم أي ما أظهر وه على ألسنتهم فاتخاذه جنة عبارة عن استعماله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأمو الهم فمعنى قوله تعالى فصدو ا حينئذ فاستمر و ا على ما كانو ا عليه من الصد و الاعراض عن سبيله تعالى ﴿ انهم ساء ماكانو ا يعملون ﴾ من النفاق والصدوفي ساء معنى التعجب وتعظيم أمرهم عند السامعين ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ ا":اس أعمالا أو الى ما وصف من حالهم في النفاق والكذب و الاستتار بالإيمان الصوري وما فيه من معني البعد مع قرب العهد بالمشار اليه لما مر مرارا من الأشعار ببعد منزلته في الشر ﴿ بِأَنْهِم ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ آمنوا ﴾ أي نطقوا بكلمة الشهادة كسائر هنيدخل في الاسلام ﴿ ثُم كفروا ﴾ أي ظهر كفرهم بما شوهد منهم من شواهدالكفر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ثم نطقوا بالكفر عندشياطينهم ﴿ فطبع على قلوبهم ﴾ حتى تمر نواعلى الكفر واطمأنوا به وقرى على البنا للفاعل وقرى فطبع الله ﴿ فَهُم لا يفقهُونَ ﴾ حقيقة الايمان ولا يعرفون حقيته أصلا ﴿ وَاذَا رَأْيَتُهُمْ تَعْجَبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ لضخامتها ويروقك منظرهم لصباحة وجوههم ﴿ وَانْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقُولُمُ ﴾ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلامهم وكان ابن أبي جسيما فصيحا يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أمثاله وهم رؤساء المدينة و كان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بهيا كلهم و يسمعون الى كلامهم وقيل الخطاب لكل أحد بمن يصلح للخطاب و يؤيده قراءة يسمع على البناء للمفعول وقوله تعالى ﴿ كَأُنَّهُمْ خَشَب مسندة ﴾ في حيز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو كلام مستأنف لامحل له شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين فيها بخشب منصو بة مسندة الى الحائط في كونهم أشباحا خالية عن العلم و الخير وقرى خشب على أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة وقيل هو جمع خشبا وهي الخشبة التي دعر جوفها أي فسد شبهو ابها في نفاقهم وفساد بو اطنهم وقرى خشب كمدرة ومد. ﴿ يحسبونكل صيحة عليهم ﴾ أى واقعة عليهم ضارة لهم لجبنهم والمتقرار الرعب في قلوبهم وقيلكانو اعلى وجلمن أنّ ينزل الله فيهم مايهتك أستارهم ويبيح دماهم وأمو الهم ﴿هم العدو﴾ أي هم الكاملون في العداوة والراسخون فيها فان أعدى الاعادي العدو المكاشر الذي يكاشرك وتحت صلوعه الداء الدوى والجملة مستأنفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسبان مما لايساعده النظم الكريم أصلا فان الفاء في قوله تعالى ﴿ فاحذرهم ﴾ لترتيب الامر بالحذر على كونهم أعدى الاعداء ﴿ قاتلهم الله ﴾ دعاء عليهم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم و يخزيهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك وقوله تعالى ﴿ أَنِّي يُؤْفِّكُونَ ﴾ تعجيب من حالهم أي كيف يصر فون عن الحق الى ماهم عليه من الكفر والصلال ﴿ واذا قيل لهم ﴾ عندظهو رجنايتهم بطريق النصيحة ﴿ تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ﴾ أي عطفوها استكبارا ا﴿ و رأيتهم يصدون ﴾ يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار

﴿ وهم مستكبرون ﴾ عن ذلك ﴿ سواء عايهم أستغفرت لهم ﴾ كما اذا جاءوك معتــذرين من جنايتهم وقرىء استغفرت بحذف حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرى آستغفرت باشباع همزة الاستفهام لابقاب همزة الوصل ألفا ﴿أُمْلُمْ تَسْتَغْفُرُهُمُ ﴾ كما اذا أصروا على قبائحهم واستكبروا عن الاعتـذار والاستغفار ﴿ لن يغفر الله لهم ﴾ أبدا لاصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفر ﴿ ان الله لايهدى القوم الفاحقين ﴾ الكاملين في النسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين فى الكفر والنفاق والمراد اما همبأعيانهم والاظهار فى موقع الاضمار لبيان غـ لوهم في الفسق أو الجنس وهم داخلون في زمرتهم دخو لاأوليا وقوله تعالى ﴿هُمُ الذين يقولون﴾ أي للانصار ﴿ لاتنفقوا على من عند رسول الله ﴾ صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى ينفضوا ﴾ يعنوُن فقراء المهاجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى لهم وقرىء حتى ينفضوا من أنفض القوم اذا فنيت أزوادهم وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم وقوله تعالى ﴿ ولله خزائن السموات والارض ﴾ رد وابطال لمازعموا من أن عدم انفاقهم يُؤدى الى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن الارزاق بيد الله تعالى خاصـة يعطى من يشاء و يمنع من يشاء ﴿ ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ ذلك لجهلهم بالله تعالى و بشئونه ولذلك يقولون من مقالات الكفر ما يقولون ﴿ يقولون لئنرجعناالىالمدينة ليخرجنالأعزمنها الأذل ﴾ روىأن جهجاه بن سعيد أجير عمر رضيالله عنه نازع سنانًا الجهني حليف ابن أبي واقتتلا فصرخ جهجاه ياللمهاجرين وسنار ياللانصار فاعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين ولطم سنانا فاشتكي الى ابن أبي فقال للانصار لاتنفقوا الخ والله ائن رجعنا الى المدينــة ليخرجن الأعز منها الأذل عني بالأعز نفسه و بالأذل جانب المؤمنين واســناد القول المذكورالي المنافقين لرضاهم به فرد عليهم ذلك بقوله تعالى ﴿ و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ أى ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ﴿ ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ من فرط جهلهم وغرو رهم فيهذو ن مايهذو ن - روى أن عبد الله بن أبي لما أراد أن يدّخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان مخلصا وقال لئن لم تقر لله ولرسوله بالز الأضربن عنقك فلما رأى منه الجدقال أشهدأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابنه جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَكُمُ أُمُوالَكُمُ وَ لَا أَوَ لَادَكُمُ عَن ذَكَّر الله ﴾ أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكره عز وجلمن الصلاة وسأئر العبادات المذكرةُ للمعبود والمراد نهيهم عن التلهي بها وتوجيه النهي اليهـــا للمبالغة كما في قوله تعالى و لا يجرمنكم شنا آن قوم الخ ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ أي التلهي بالدنيا من الدين ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾ أي الكاملون في الخسران حيث باعُوا العظيم الباقي بالحقير الفاني ﴿ وأنفقوا مما رزقناً كم ﴾ أي بعض ما أعطينا كم تفضلا من غيرأن يكون حصوله من جهتكم ادخارا للآخرة ﴿من قبلَ أن يأتى أحدكم الموت ﴾ بأن يشاهد دلائله و يعاين أماراته ومخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما مر مرارا من الاهتمام بما قدم والتشويق الى ما أخر ﴿فيقول﴾ عند تيقنه بحلوله ﴿ رب لولا أخرتني ﴾ أي أمهلتني ﴿ إلى أجل قريب ﴾ أي أمد قصير ﴿ فأصدق ﴾ بالنصب على جواب التمني وقرى فأتصدق ﴿ وأكن من الصالحين ﴾ بالجزم عطفا على محل فأصدق كأنه قيل ان أخرتني أصدق وأكن وقرى وأكون بالنصب عطفا على لفظه وقرى وأكون بالرفع أي وأنا أكون عدة منه بالصلاح ﴿ ولز يؤخرالله نفســـا ﴾ أى ولن يمهلها ﴿ اذا جا ُ أجلها ﴾ أي آخر عمرها أو انتهى ان أريد بالاجل الزمان الممتد من أول العمر الى آخره ﴿ وَاللَّهِ خَبِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونِ ﴾ فمجاز الكم عليه أن خيرًا فخير وأن شرا فشر فسارعو أفي الخيرات واستعدوا لمما هو

آت وقرى ويعملون باليا التحتانية . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المنافقين برى من النفاق

﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الارض ﴾ أي ينزهه سبحانه جميع مافيهما من المخلوقات عما لايليق بحناب كبريائه تنزيها مستمرا ﴿ له الملك و له الحمد ﴾ لا لغيره اذهو المبدى الكل شي وهوالقائم به والمهيمن عليه وهو المولى لاصول النهم وفروعها وأمَّا ملك غيره فاسترعا من جنابه وحمد غيره اعتداد بأن نعمـة الله جرت على يده ﴿ وهو على كل شيءُ قديرً ﴾ لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة الى الكل سواء ﴿ هو الذي خلقكم ﴾ خلقابديعا حاويا لجميع مبادى الكالات العلمية والعملية ومع ذلك ﴿ فَنكم كافر ﴾ أي فبعضكم أو فبعض منكم مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته ﴿ ومنكم مؤمن ﴾ مختار للايمان كاسب له حسم تقتضيه خلقته وكان الواجب عليكم جميعا أن تكو نوامختارين للايمان شاكرين لنعمة الخلق والايجاد وما يتفرع عليها من سائر النعم فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشعبتم شعبا وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لانه الأغلب فيابينهم والأنسب بمقام التوبيخ وحمله على معني فمنكم كافر مقدر كفره موجه اليه ما يحمله عليه ومنكم مؤمن مقدر ايمانه موفق لما يدعوه اليه بما لا يلائم المقام ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ فيجازيكم بذلك فاختار وا منه ما يجديكم من الايمان والطاعة واياكم ومايرديكم منالكَفروالعصيان ﴿خلق السموات والارض بالحق ﴾ بالحكمة البالغة المتضمنة للمصالح الدينية والدنيوية ﴿وصوركم فأحسن صوركم ﴾ حيث برأكم في أحسن تقويم وأودع فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنية وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة ﴿ واليه المصير ﴾ في النشأة الاخرى لا ألى غيره استقلالا أو اشتراكا فأحسنوا سرائركم باستعمال تنك القوى والمشاعرَ فيما خلقن له ﴿ يعلم ما في السموات والارض ﴾ من الأمور الكلية والجزئية والاحوال الجلية والحفية ﴿ و يعلم ما تسرون وما تعلنون ﴾ أى ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من الامور والتصريح به مع اندراجه فيما قبله لأنه الذي يدور عليه الجزاء ففيه تأكيد للوعد والوعيد وتشديد لها وقوله تعالى ﴿ والله عليم بذَّات الصدور ﴾ اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من شمول علمه تعالى لسرهم وعلنهم أي هو محيط بحميع المُضمرات المستكنة في صــدور الناس بحيث لا تفارقها أصلا فكيف يخفي عليه ما يسرونه وما يعلنونه واظهار الجلالة للاشعار بعلة الحكم وتأكيـد استقلال الجملة قيــل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم لان دلالة المخلوقات على قدرته بالذات وعلى علمه بما فيها من الاتقان والاختصاص ببعض الانحاء ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ ﴾ أيهاالـكفرة ﴿ نَبَّا الذين كفروا مَنْ قبــل ﴾ كقوم نوح ومن بعدهم من الامم المصرة على الكفر ﴿ فَذَاقُوا و بَالْ أمرهم ﴾ عطف على كفر وا والو بال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الاموروأمرهم كفرهم عبر عنه بذلك للايذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة أى ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا من غير مهلة ما يستتبعه كفرهم في الدنيا ﴿ وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابِ أَلِيمُ ﴾ لأيقادر قدره ﴿ ذلك ﴾ أى ما ذكر من العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوَّقونه في الآخرة ﴿بأنَّهِ ﴾ بسببُ أن الشأن ﴿ كانتَ تأتيهم رسلهم بالبينات ﴾ أي بالمعجزات الظاهرة ﴿ فقالوا ﴾ عطف على كانت ﴿ أَبْشَر يهدوننا ﴾ أي قال كل قوم من

المذكو رين في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات منكرين لكون الرسول من جنس البشر متعجبين من ذلك أبشر يهدينا كما قالت ثمود أبشرا منا واحدا نتبعه وقد أجمل في الحكاية فأسند القول الى جميع الاقوام وأريد بالبشر الجنس فوصف بالجمع كما أجمل الخطاب والأمر في قوله تعالى ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴿ فَكَفُرُوا ﴾ أي بالرسل ﴿ وَتُولُوا ﴾ عن التدبر فيما أتوا به من البينات وعز الايمان بهم ﴿ واستغنى الله ﴾ أى اظُهر استغناء عن ايمــانهم وطاعتهم حيث أهلـكهم وقطع دابرهم و لولاغناه تعالى عنهما لمــا فعل ذلك ﴿ والله غني ﴾ عن العالمين فضلاعن ايمانهم وطاعتهم (حميد) يحمده كل مخلوق بلسان الحال أو مستحق للحمد بذاته وان لم يحمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ الزعم ادعا العلم يتعدى الى مفعو لين وقد قام مقامهما أن المخففة مع مافي حيزها والمراد بالموصول كفار مكة أي زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم أبدا ﴿قُلَ ﴾ ردا عليهم وابطالا لزعمهم باثبات ما نفوه ﴿ بلي ﴾ أى تبعثون وقوله ﴿ و ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ﴾ أي لتحاسبن ولتجزو ن بأعمالكم جملة مستقلة داخلة تحت الامر واردة لتأكيدً ما أفاده كلمة بلي من اثبات البعث و بيان تحقق أمر آخر متفرع عليه منوط به ففيه تأكيـ د لتحقق البعث بوجهين ﴿ وذلك ﴾ أى ما ذكر من البعث والجزا ﴿ على الله يسـير ﴾ لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء في قوله تعالى ﴿ فَا مَنُوا ﴾ فصيحة مفصحة عن شرط قد حذف ثقة بغاية ظهوره أي اذا كان الامركذلك فآمنوا ﴿ بالله و رسوله ﴾ محمد صلى الله عليه وسملم ﴿ والنور الذي أنزلنا ﴾ وهو القرآن فانه باعجازه بين بنفسه مبين لغيره كماأن النوركذلك والالتفات الى نون العظمة لأبر ازكمال العناية بأمر الأنزال ﴿ والله بما تعملون ﴾ من الامتثال بالأمر وعدمه ﴿خبير﴾ فمجاز لكم عليه والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من الامر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد والالتفات الى الاسم الجليل لتربية المهابة وتأكيد استقلال الجملة (يوم يجمعكم) ظرف لتنبؤن وقيـل لخبير لمـا فيه من معنى الوعيـد كأنه قيل والله مجازيكم ومعاقبكم يوم يحمعكم أو مفعول لاذكر وقرئ نجمعكم بنون العظمة ﴿ ليوم الجمع ﴾ ليوم يجمع فيه الاولون والآخرون أي لاجلمافيه من الحساب والجزا ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ أي يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الاشقياء لوكانوا سعداء و بالعكس و في الحديث ما من عبد يدخل الجنة الا أرى مقعده من النارلو أسا ليزداد شكرا ومامن عبد يدخل النار الا أرى مقعده من الجنة لوأحسن ليزداد حسرة وتخصيص التغابن بذلك اليوم للايذان بأن التغابن في الحقيقة هو الذي يقع فيــه لا ما يقع في أمور الدنيا ﴿ وَمِن يَوْمِن بِاللَّهِ وَ يَعْمُلُ صَالِحًا ﴾ أي عملا صالحا ﴿ يَكُفُر ﴾ أي الله عز وجل وقرى وبنون العظمة ﴿عنه سيئاته﴾ يوم القيامة ﴿ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا﴾ وقرى ندخله بالنون ﴿ ذَلَكَ ﴾ أي ما ذكر من تكفّير السيئات وادخال الجنات ﴿ الفوزالعظيم ﴾ الذي لا فوز و راء لانطو ائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر بأجل الطلبات ﴿ والذين كَفُرُوا وكذبوا بَّا يَاتِنَا أُولِئُكُ أَصِحَابِ النارخالدين فيها و بئس المصير ﴾ أى الناركائن هاتين الآيتين الكريمتين بيان لكيفية التغابن ﴿ مَا أَصَابُ مِن مَصَيْبَة ﴾ من المصائب الدنيوية ﴿ الْآباذن الله ﴾ أي بتقديره وارادته كا نها بذاتها متوجهة الى الانسان مترقفة على اذنه تعالى ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ عند اصابتها للثبات والاسترجاع وقيل يهد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أحُطأه لم يكن ليصيبه وقيل يهد قلبه أى يلطف به ويشرحه لازدياد الطاعة والخير وقرىء يهد قلبه على البناء للمفعول ورفع قلبه وقرى بنصبه على نهج سفه نفسه وقرى يهدأ قلبه بالهمزة أى يسكن ﴿ والله بكل شيء ﴾ من الأشياء التي من جملتها القلوب وأحوالها ﴿عليم﴾ فيعلم ايمــان المؤمن ويهدى قلبه الى ما ذكر ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ كرر

الأمر للتأكيد والايذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفية وتوضيح مورد التولى في قوله تعالى ﴿ فَانْ تُولِيمَ ﴾ أي عن اطاعة الرسول وقوله تعالى ﴿ فَانْمُمَا عَلَى رَـو لِنَا البلاغ المبين ﴾ تعليل للجواب المحذوف أي فلا بأس عليه اذماعليه الاالتبليغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مزيد عليه واظهار الرسول مضافا الى نون العظمة في مقام اضماره لتشريفه عليه الصلاة والسلام والاشعار بمدار الحكم الذي هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام محض البلاغولز يادة تشنيع التولي عنه ﴿ الله لا اله الا هو ﴾ جملة من مبتدأ وخبر أى عو المستحق للمعبودية لا غيره وفى اضمار خبر لا مثل فى الوجو د أو يصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف ﴿ وعلى الله ﴾ أي عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراكا ﴿ فَلِيتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ واظهار الجلالة في موقع الاضهار للاشعار بعلة التوكل والأمر به فان الألوهية مقتضية للتبتل اليه تعالى بالكلية وقطع التعلق عما سواه بالمرة ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا انْ مِن أَزُوا جَكُمُ وأُو لادكم عدوا لكم ﴾ يشغلونكم عن طاعة الله تعالى أو يخاصمو نكم فى أمور الدين أو الدنيا ﴿ فاحذر وهم ﴾ الضمير للعدو فانه يطلق على الجمع نحوقوله تعالى فانهم عدولى أو للازواج والأو لادجميعا فالمـأموربه على الأول الحذرعن الـكل وعلى الثانى اما الحذر عن البعض لأن منهم من ليس بعدو واما الحذر عن مجموع الفريقين لاشتمالهم على العدو ﴿ وَانْ تَعَفُوا ﴾ عن ذنو بهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمورالدنيا أو بأمور الدين لكن مقارنة للتوبة ﴿وَتَصْفَحُوا ﴾ بترك التثريب والتعيير ﴿ وتغفروا ﴾ باخفائها وتمهيد عذرها ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يعاملكم بمثل ماعملتم و يتفضل عليكم وقيل ان ناسا من المؤمنين أرادوا الهجرة عن مكة فتبطهم أز واجهم وأو لادهم وقالوا تنطلقون وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفوا فلما هاجروا بعد ذلك و رأوا المهاجرين الأولين قد فقهوا في الدين أرادوا أن يعاقبوا أزراجهم وأو لادهم فزين لهم العفو وقيل قالوا لهم أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشيرتكم وأموالكم فغضبوا عليهم وقالوا لئن جمعنا الله في دارالهجرة لم نصبكم بخير فلما هاجروا منعوهم الخير فحثوا على أن يعفوا عنهم ويردوا اليهم البر والصلة ﴿ انمــا أمو الكم وأو لادكم فتنة ﴾ بلا ومحنة يوقعونكم في الائم من حيث لا تحتسبون ﴿ والله عنده أجر عظيم ﴾ لمن آثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأمو الوالاولاد والسعى في تدبير مصالحهم ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم ﴿ واسمعوا ﴾ مواعظه ﴿ وأطيعوا ﴾ أوامره ﴿ وأنفقوا ﴾ بمـا رزقكم في الوجوه التي أمركم بالانفاق فيها خالصا لوجهه ﴿ خيراً لانفسكم ﴾ أي ائتوا خيراً لانفسكم وافعلوا ما هو خير لها وأنفع وهو تأكيد للحث على امتثال هذه الاوام وبيان لكون الامورالمذكورة خيرا لأنفسهم ويجوزأن يكون صفة لمصدر محذوف أي انفاقا خيرا أوخبرا لكان مقدرا جو ابا للاوام أي يكن خيرا لأنفسكم ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ الفائز ون بكل مرام ﴿ ان تقرضوا الله ﴾ بصرف أمو الكم الى المصارف التي عينها ﴿ قرضا حسنا ﴾ مقرونا بالاخلاص وطيب النفس ﴿ يضاعفه لكم ﴾ بالواحد عشرة الى سبعائة وأكثر وقرى ويضعفه لكم ﴿ ويغفر لكم ﴾ ببركة الانفاق ما فرط منكم من بعض الذنوب ﴿ والله شكور ﴾ يعطى الجزيل بمقابلة النزرالقليل ﴿ حليم ﴾ لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ﴿عالم الغيب والشهادة ﴾ لا يخفي عليه خافية ﴿العزيز الحكيم ﴾ الميالغ في القدرة والحكمة . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة

٢٢ - ابو السعود - خامس

## \_\_\_\_\_ س\_ورة الطلاق هي \_\_\_\_\_ (مدنية و آيها احدى عشرة أو اثنتا عشرة ) إلى بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ ياأيها النبي اذا طلقتم النسام ك تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام مع عموم الخطاب الأمته أيضا لتشريفه عليه الصلاة والسلام واظهار جلالة منصبه وتحقيق أنه المخاطب حقيقة ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام اياهم وتغليبه عليهم لا لان نداء كندائهم فان ذلك الاعتبار لوكان في حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حُكمه للكل قطعاً والمعنى اذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه كما فى قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي مستقبلات لها كقولك أتيته لليلة خلت من شهر كذا فان المرأة اذا طلقت في طهر يعقبه القرُّ الأول من أقرأتُها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن في طهر لم يقع فيه جماع تم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ﴿ وأحصوا العدة ﴾ واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراءكو امل ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ فى تطويل العدة عليهن والاضرار بهن وفى وصفه تعالى بربوبيته لهم تأكيد للامر ومبالغة فى ايجاب الاتقاء ﴿ لا تخرجوهُن من بيوتهن ﴾ من مساكنهن عندالفراق الى أن تنقضي عدتهن واضافتها اليهن وهي لازواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كائنها أملاكهن ﴿ ولا يخرجن ﴾ ولوباذن منكم فان الاذن بالخروج فى حكم الاخراج وقيل المعنى لايخرجن باستبداد منهن أما اذا اتفقا على الخروج جاز اذالحق لا يعدوهما ﴿ الا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ استثناء من الاول قيل هي الزنا فيخرجن لاقامة الحد عليهن وقيل الاأن يبذون على الازواج فيحل حينئذ اخراجهن ويؤيده قراء الا أن يفحشن عليكم أو من الثانى المبالغة فى النهى عن الخروج ببيان أن خروجها فاحشة ﴿وَتَلْكُ﴾ اشارة الى ما ذكر من الاحكام وما في اسم الاشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلو درجتها و بعد منزلتها ﴿حدودالله﴾ التي عينها لعباده ﴿ ومن يتعد حدود الله ﴾ أي حدوده المذكورة بأن أخل بشيء منها على أن الاظهار في حيز الأضمار لنهويل أمر التعدّى والاشعار بعلة الحكم في قوله تعالى ﴿ فقد ظلم نفسه ﴾ أي أضر بها وتفسير الظلم بتعريضها للعقاب يأباه قوله تعالى ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ فانه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية وقد قالوا ان الامر الذي يُحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي الىخلافه فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولايمكن تداركهأو عن مطلق الضر رالشامل للدنيوي والاخروي ويخص التعليل بالدنيوي لكون احترازالناس منه أشد واهتمامهم بدفعه أقوى وقوله تعالى لاتدري خطاب للمتعدي بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي عليه الصلاة والسلام كما توهم فالمعني ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فانك لا تدرى أيها المتعدى عاقبة الامر لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك الذي فعلت من التعدي أمرا يقتضى خلاف مافعلته فيبدل ببغضها محبة و بالاعراض عنها اقبالا اليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح ﴿فَاذَا بلغن أجلهن ﴾ شارفن آخرعدتهن ﴿ فأمسكوهن ﴾ فراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ بحسنمعاشرة وانفاقلائق ﴿ أُو فارقوهن بمعروف ﴾ بايفا الحق واتقا الضرار بأن يراجعها ثم يطلقها تطو يلاللعدة ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ عندالرجعة والفرقة قطعا للتنازع وهذا أمر ندبكما في قوله تعالى وأشهدوا اذا تبايعتم ويروى عن الشافعي أنه للوجوب فى الرجعة ﴿ وأُقيموا الشهادة لله ﴾ أيها الشهود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى ﴿ ذَلَكُم ﴾ اشارة الى الحث على

الاشهاد والاقامة أو على جميع مافى الآية ﴿ يوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ اذهو المنتفع به والمقصود تذكيره وقوله تعالى ﴿ ومن يتق الله ﴾ الخجملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من وجو ب مراعاة حدود آلله تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها كما أن ما تقدم من قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه مؤكد له بالوعيد على تعديها فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها مر. للمسكنها واحتاط في الاشهاد وغيره من الامور ﴿ يجعل له مخرجا ﴾ مماعسي يقع في شأن الازواج من الغموم والوقوع في المضايق و يفرج عنه مايعتريه من الكروب ﴿ ويرزقهمن حيث لا يحتسب ﴾ أي من وجه لا يخطر بباله و لا يحتسبه و يجوز أن يكون كلاما جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى ذلكم يوعظ به منكان يؤمن بالله الى آخره فالمعنى ومن يتق الله فى كل ما يأتى وما يذريجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانحن فيه اندراجا أولياعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا منشبهات الدنيا ومنغمرات الموت ومن شدائديوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام انى لأعلم آية لوأخذالناس بها لكفتهم ومن يتق الله فمازال يقرؤهاو يعيدها . و روى أنعو ف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنهسالما فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسر ابني وشكا اليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله و أكثر قول لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ففعل فبينا هو في بيته اذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الابل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ أى كافيه فى جميع أُموره ﴿ انالله بالغ أمره ﴾ بالاضافة أى منفذ أمره وقرى بتنوين بالغ ونصب أمره أي يبلغ ماير يدهلا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب وقرى برفع أمره على أنهمبتدأ و بالغ خبر مقدم والجملة خبر ان او بالغ خبر ان وأمره مرتفع به على الفاعلية أى نافذ أمره وقرى بالغا أمره على أنه حال وخبر انقوله تعملي ﴿قدجعل الله لكل شي قدرا ﴾ أي تقديرا وتوقيتا أومقداراوهو بيانلوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الامراليه لانهاذاعلم أنكل شيءمن الرزق وغيره لايكون الابتقديره تعالى لايبقي الاالتسليم للقدر والتوكل على الله تعالى ﴿ واللائم يئسن من المحيض من نسائكم ﴾ لكبرهن وقدقدر و هبستين سنة و بخمس وخمسين ﴿ ان ارتبتم ﴾ أىشككتم وجهلتم كيفعدتهن ﴿ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ﴾ بعدلصغرهن أي فعدتهن أيضا كذلك فحذف تَقَةَ بِدَلَالَةُمَاقِبِلُهُ عَلَيْهِ ﴿ وَأُولَاتَ الْأَحْمَالُ أَجِلُهِنَ ﴾ أىمنتهى عدتهن ﴿ أَنْ يضعن حملهن ﴾ سواء كن مطلقات أو متوفىعنهن أزواجهن وقدنسخ بهعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لتراخي نزوله عن ذلك لما هو المشهور من قول ابن مسعود رضي ألله عنه من شاء باهلته ان سورة النساء القصري نزلت بعدالتي فيسورة البقرةوقدصحأنسبيعة بنتالحرث الاسلمية ولدت بعد وفاة زوجهابليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهاقد حللت فتزوجي ﴿ ومن يتقالله ﴾ في شأن أحكامه ومر اعاة حقوقها ﴿ يجعل لهمن أمر ه يسرا ﴾ أي يسهل عليه أمره و يو فقه للخير ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ماذكر من الأحكام وما فيه من معنى البعد مع قرب العمد بالمشاراليه للايذان ببعدمنزلته فىالفضل وافرًاد الكاف معأن الخطاب للجمع كما يفصح عنه قوله تعالى ﴿ أمر الله أنز له اليكم ﴾ لماأنهالمجرد الفرق بين الحاضر والمنقضي لالتعيين خصوصية المخاطبين وقد مر في قوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله من سورة البقرة ﴿ ومن يتق الله ﴾ بالمحافظة على أحكامه ﴿ يكفر عنه سيئاته ﴾ فان الحسنات يذهبن السيئات ﴿ و يعظم له أجرا ﴾ بالمُضاعفة وقوله تعالى ﴿ أسكنوهن من حيثُ سكنتم ﴾ استثناف وقع جو اباعن سؤال نِشاً مما قبله منَ الحث على التقوى كا تُعقيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكنتم أى بعض مكان سكناكم وقوله تعالى ﴿ منوجدكم ﴾ أىمنوسعكم أىما تطيقو نه عطف بيان لقوله منحيث سكنتم

وتفسيرله ﴿ولاتضاروهن﴾ أىفىالسكنى ﴿لتضيقواعليهن﴾ وتلجئوهنالىالخروج ﴿وانكن﴾ أى المطلقات ﴿ أُولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ فيخرجن من العدة أما المتوفى عنهن أزواجهن فلانفقة لهن ﴿ فان ارَضعن لكم ﴾ بعد ذلك ﴿ فَأَ تُوهن أجورهن ﴾ على الارضاع ﴿ وائتمروا بينكم بمعروف ﴾ أى تشــاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضا بجُميل في الارضاع والأجر ولا يكن من الاب مماكسة و لا من الام معاسرة ﴿ وَانْ تعاسرتم ﴾ أى تضايقتم ﴿ فسترضع لهأخرى ﴾ أى فستوجد ولاتعوز مرضعة أخرى وفيهمعاتبة للأم على المعاسرة ﴿ لينفقذُو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق بما آتاه الله ﴾ وانقلأى لينفق كـل واحدمن الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه ﴿ لا يكلف الله نفسا الاما آتاها ﴾ جل أو قل فانه تعالى لا يكلف نفسا الا وسعما وفيه تطييب لقلب المعسر وترغيب له فى بذل مجهوده وقد أكد ذلك بالوعد حيث قيل ﴿ سيجعل الله بعــد عسر يسرا ﴾ أى عاجلا أو آجلا ﴿ وَكَا تُى مَنْ قُرِيةً ﴾ أى كثير من أهل قرية ﴿ عتت ﴾ أى أعرضت ﴿ عن أمر ربها و رسله ﴾ بالعتو والتمر دوالعناد ﴿ فحاسبناها حساباً شديدا ﴾ بالاستقصاء والتنقير والمناقشة في كل نقير وقطمير ﴿ وعذبناها عذابا نكرا ﴾ أي منكرا عظما وقرىء نكرا والمراد حساب الآخرة وعذابها والتعبير عنهما بلفظ الماضي للدلالة على تحققهما كما في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ﴿ فذاقت و بال أمرها وكان عاقبة أمرها خسر ا ﴾ هائلا لا خسر و راءه ﴿ أعـد الله لهم عذابا شديدا﴾ تكريرللوعيدو بيان لكونه مترقباكا نه قيل أعد الله لهم هذا العذاب ﴿ فاتقوا الله يا أو لى الالباب ﴾ ويجوز أن يراد بالحساب استقصا دنوبهم واثباتها في صحائف الحفظة و بالعذاب ماأصابهم عاجلاوقدجوز أن يكون عتت وما عطفعليهصفة للقريةوأعدالله لهم جوابالقوله تعالى كأى ﴿الذينآمنوا﴾ منصوب باضارأعني بياناللمنادي أوعطف بيانلهأونعت وفي ابدالهمنه ضعف لتعذر حلوله محله ﴿قدأنز لَ الله البِكُم ذَكُر ا﴾ هو جبريل عليه السلام سمى به لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر الذي هو القرآن كما ينبئ عنه ابدال قوله تعالى ﴿ رَسُولًا ﴾ منه أو لانه مذكور في السمو ات و في الامم أو أريدبالذكر الشرفكما في قوله تعالى وانه لذكرلك ولقومككاً نه في نفسه شرف امالانه شرف للمنزل عليه واما لانه ذو مجدوشر فعندالله تعالى كقوله تعالى عند ذي العرش مكين أو هو النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن أو تبليغه والتذكير به وعبر عن ارساله بالانزال بطريق الترشيح أو لانه مسببعن انزال الوحى اليه وأبدل منه رسو لا للبيان أوهو القرآن و رسو لا منصوب بمقــدر مثل أرســل أو بذكرا على اعمال المصدر المنون أو بدل منه على أنه بمعنى الرسالة وقوله تعالى ﴿ يتلوعليكم آيات الله مبينات ﴾ نعت لرسولا وآيات الله القرآن ومبينات حالمنها أي حالكونها مبينات لكم ما تحتاجُون اليه من الأحكام وقرى مبينات أي بينها الله. تعالى لقوله تعالى قد بينا لكم الآيات واللام في قوله تعالى ﴿ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ متعلقة بيتلو أو بأنزل وفاعل يخرج على الاول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بعدانزاله أي ليحصل لهم الرسول أو الله عز وعلا ما هم عليه الآن من الايمان والعمل الصالح أو ليخرج من علم أو قدر أنهسيؤمن ﴿ من الظلمات الى النور ﴾ من الضلالة الى الهدى ﴿ ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا ﴾ حسباً بين في تضاعيف ما أنز ل من الآيات المبينات ﴿ يدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار ﴾ وقرى وندخله بالنون وقوله تعالى ﴿ خالدين فيها أبدا ﴾ حال من مفعول يدخله والجمع باعتبار معني من كما أن الافراد في الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها وقوله تعالى ﴿ قدأحسن الله له رزقا ﴾ حال أخرى منه أو من الضمير في خالدين بطريق التداخل وافرادضمير له قدمر وجهه وفيه معنى التعجب والتعظيم لمارزقهالله المؤمنين من الثواب ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ ومن الأرضِ مثلهن ﴾ أي

خلق من الارض مثلهن في العدد وقرى علم مثاهن بالرفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختلف في كيفية طبقات الارض قالوا الجمهورعلي أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بينالسما والارض وفي كل أرض سكان من خلق الله تعالى وقال الضحاك مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق بخلاف السموات قال القرطي والاول أصح لان الاخبار دالة عليه كاروي البخاري وغيره من أن كعباحاف بالذي فلق البحر لموسي أنصهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السموات السبع وما أظللن و رب الارضين السبع وما أنللن و رب الشياطين وما أضللن و رب الرياح وما أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بكمن شرها وشر أهلها وشرهن فيها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الازرق سأله هل تحت الارضين خاق قال نعم قال فما الخاق قال اماه لا تكة أو جن قال الماو ردى وعلى هذا تختص دعوة الاسلام بأهل الارض العليادون من عداهم وانكان فيهن من يعقل من خلق وفي مشاهدتهم السما واستمدادهم الضوء منها قولان أحدهما أنهم يشاهدون السماء من كلجانب من أرضهم و يستمدون الضياء منها والثاني أنهم لا يشاهدون السماء وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يشاهدونه وحكى الكلبي عرب أبي صالح عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنهـا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل الجميع السماء ﴿ يتنزل الأمر بينهن ﴾ أي يجرى أمره وقضاؤه بينهن و ينفذ ملكه فيهن وعن قتادة في كل سما و في كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضا من قضائه وقيل هو مايدبر فيهن من عجائب تدبيره وقرى ينزل الأمر ﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ﴾ متعلق بخلق أو بيتنزل أو بمضمر يعمهما أي فعــل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على كل شيء ﴿ وأن الله قدأ حاط بكل شيء علما ﴾ لاستحالة صدو ر الأفاعيــل المذكورة ممن ليس كذلك و يجوز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الأمر أى أوحى ذلك وبينـــه لتعلموا بمـــا ذكر من الامورالتي تشاهدونها والتي تتلقونها منالوحي منعجائب المصنوعاتأنه لايخرج عنقدرته وعلمه شيء ماأصلا وقرى ُ ليعلموا ٠ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

\_\_\_\_\_ سيورة التحريم كي كي من المدنية و آيما ثنتاعشرة)

( بسم الله الرحمن الرحيم )

ويايها النبي لم تحرم ماأحل الله لك وى أن النبي عليه الصلاة والسلام خلابمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال لها اكتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى فأخبرت به عائشة و كانتا متصادقتين وقيل خلابها في يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها في مم تكتم فطلقها واعتزل نساء فنزل جبريل عليه السلام فقال راجعها فانها صوامة قوامة وانها لمن نسائك في الجنة و روى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التفل فحرم العسل فنزلت فمعناه لم تحرم ماأحل الله لكمن ملك اليمين أومن العسل (تبتغي مرضاة أز واجك) والم تفسير لتحرم أوحال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه اليه مؤذن بعدم صلاحيته لذلك (والله غفور) مبالغ في الغفران قد غفر لك هذه الزلة (رحيم) قد رحمك ولم يؤاخذك به وانماعاتبك محاماة على عصمتك (قد فرض الله المغفران قد غفر لك هذه الزلة (رحيم) قد رحمك ولم يؤاخذك به وانماعاتبك متصلاحتي لا يجنث والأول هو لكم تحليلها وهو حل ماعقده بالكفارة أو بالاستثناء متصلاحتي لا يجنث والأول هو لكم تحليلها وهو حل ماعقده بالكفارة أو بالاستثناء متصلاحتي لا يجنث والأول هو

المرادههنا ﴿ والله مو لاكم ﴾ سيدكم ومتولى أموركم ﴿ وهو العليم ﴾ بما يصلحكم فيشرعه لكم ﴿ الحكيم ﴾ المتقن في أفعاله وأحَّكامه فلا يأمرُكم و لاينهاكم الاحسبما تقتضّيه الحكمة ﴿ واذأسر النبي الى بعض أزواجُه ﴾ وهي حفصة ﴿ حديثًا ﴾ أي حـ ديث تحريم مارية أو العسل أوأمر الخلافة ﴿ فلمَّا نبأتبه ﴾ أي أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته اليها وقرى أنبأت به ﴿ وأظهره الله عليه ﴾ أىأطلع الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام على افشا حفصة ﴿عرف﴾ أى النبي عليه الصلاة والسلام حفصة ﴿ بعضه ﴾ بعض الحديث الذي أفشته قيل هو .حـديث الامامة رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها ألم أقل لك اكتمى على قالت والذي بعثك بالحق ماملكت نفسي فرحا بالكرامة التي خصالته تعالىبها أباها ﴿ وأعرض عن بعض ﴾ أي عن تعريف بعض تكرما قيل هو حمديث مارية ﴿ فلما نبأهابه ﴾ أي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بماعرفه من الحديث ﴿ قالت من أنبأك هــــذا ﴾ أي افتداها للحديث ﴿ قال نبأني العليم الخبير ﴾ الذي لاتخفي عليه خافية ﴿ ان تتوبا الَّي الله ﴾ خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للسَّالغة في العتابُ ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ الفا المتعليل كما في قولك اعبد ربك فالعبادة حق أي فقد وجد منكما ما يوجب التوبة من ميل قلو بكما يحب عليكمامن مخالصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه وقرى ً فقد زاغت ﴿ وَانْ تَظَاهُرُ اعليه ﴾ باسقاط احدى التاءين وقرى على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أي تتعاونا عليه بما يسوؤه من الأفراط في الغيرة وافشاء سره ﴿ فان الله هو مولاهوجبريل وصالح المؤمنين ﴾ أي فلن يعدم من يظاهره فان الله هو ناصره وجبريل رئيس الكرو بيين قرينه ومن صلح من المؤ منين أتباعه وأعوانه قال ابن عباس رضي الله تعمالي عنهما أراد بصالح المؤمنين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقدروي ذلك مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلامو به قال عكرمة ومقاتل وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام فاله جمع بين الظهير المعنوي والظهير الصوري كيف لاوان جبريل ظهير له عليهما السلام يؤيده بالتأييدات الألهية وهما و زيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة ولأن بيان مظاهرتهما له عليــه الصلاة والسلام أشد تأثيرا في قلوب بنتيهما وتوهينا لأمرهما فكان حقيقا بالتقديم بخلاف مااذا أريدبه جنس الصالحين كاهو المشهور ﴿ والملائكة ﴾ مع تكاثر عددهم وامتلاء السموات من جموعهم ﴿ بعد ذلك ﴾ قيل أي بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأعظم وصالح المؤمنين ﴿ ظهير ﴾ أى فوج مظاهر له كا نهم يدواحدة على من يعاديه فماذا يفيد تظاهر امر أتين على من هؤ لا ۚ ظهر اؤه ومايني٠ عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصرة غيرهم من حيث ان نصرة الكل نصرة الله تعالى وان نصرته تعالى بهم و بمظاهرتهم أفضل من سائر وجو هنصرته هذا ماقالوه ولعل الأنسب أن يجعل ذلك اشارة الىمظاهرة صالح المؤمنين خاصة و يكون بيان بعدية مظاهرة الملائكة تداركالما يوهمه الترتيب الذكري من أفضلية المقدم فكائه قيل بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وسائر الملائكة بعد ذلك ظهير له عليه الصلاة والسلام ايذانا بعلو رتبة مظاهرتهم و بعد منزلتها وجبرا لفصلها عن مظاهرة جبريل عليه السلام ﴿ عسى ربه ان طلقكن أن يبدله ﴾ أي يعطيه عليه السلام بدلكن ﴿أزواجا خيرا منكن ﴾ على التغليب أو تعميم الخطأب وليس فيه ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأُن في النساء خير امنهن فان تعليق طلاق الكل لاينافي تطليق واحدة وماعلق بمالم يقع لايجب وقوعه وقريء أن يبدله بالتشديد ﴿مسلمات،ومنات﴾ مقرات مخلصات أومنقادات مصدقات ﴿ قانتات ﴾ مصليات أومواظبات على الطاعة (تائبات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام (سائحات) صَائمات سمي الصائم سائحا لأنه يسيح في النهار بلازاد أومهاجرات وقرى سيحات ﴿ ثيبات وأبكارا ﴾ وسط بينهما

العاطف لتنافيهما ﴿ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ﴾ بترك المعاصي وفعل الطاعات ﴿ وأهليكم ﴾ بأن تأخذوهم بمــا تَأْخِذُونَ بِهِ أَنْفُسِكُمْ وَقَرَى ۚ أَهْلُوكُمْ عَطْفًا عَلَى وَاوْ قُواْ فَيْكُونَ أَنْفُسُكُمْ عَبَارَةَ عَنْ أَنْفُسَ الْكُلُّ عَلَى تَغْلَيْبِ الْمُخَاطِبِينَ أَي توا أنتم وأهلوكم أنفسكم ﴿ نارا وقودها الناس والحجارة ﴾ أي ناراً تتقد بهما اتقادغيرها بالحطب وأمر المؤمنين باتقاء هذه النار المعدة للكافرين كما نصعليه في سورة البقرة للمبالغة في التحذير ﴿عليها ملائكة ﴾ أي تلي أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية ﴿غلاظ شداد﴾ غلاظ الاقوال شداد الافعال أوغلاظ الخلق شداد الخلق أقويا على الأفعال الشديدة ﴿ لا يعصون الله ما أُمرهم ﴾ أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو فيها أمرهم به على نزع الخافض أى لايمتنعمون من قبول الامر ويلتزمونه ﴿ ويفعلون مايؤمرون ﴾ أي ويؤدون مايؤمرون به من غير تثاقل و لاتوان وقوله تعالى ﴿ يأيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم﴾ مقول لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أي يقال لهم ذلك عنـــد ادخال المَلائكة اياهم النار حسبها أمروابه ﴿ أَنْمَا تَجْزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيامنالكفر والمعاصي بعدمانهيتم عنهما أشدالنهي وأمرتم بالايمان والطاعة فلاعدر لكم قطعا ﴿ يأيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ﴾ أي بالغة في النصح وصفت التوبة بذلك على الاسناد الجازي وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقتها وذلك أن يتو بو ا عن القبائح لقبحها نادمين عليهامغتمين أشدالاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا يعودون في قييح من القيائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لايلويهم عنه صارف أصلا عن على رضي الله عنه أن التوبة يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب النـدامـة وللفرائض الاعادة ورد المظالم واسـتحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعود وأن تذيب نفسك في طاعـة الله تعـاليكما ربيتهـا في المعصيـة وأن تذيقها مرارة الطاعـة كما أذقتها حلاوة المعصية وعن شهر بن حوشب أن لا يعود ولوحز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خرو قك في دينك وتر م خلـلك وقيـل خالصـة من قولهم عسل ناصح اذا خلص من الشمع و يجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم الى مثلها لظهور أثرها في صاحبها و استعاله الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتها وقرى ً توبا نصوحاً وقرى ً نصوحاً وهو مصدر نصح فان النصح والنصوح كالشكر والشكور أى ذات نصوح أوتنصح نصوحا أوتوبوا لنصح أنفسكم على أنهمفعولله (عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرىمن تحتها الانهار ﴾ ورودصيغة الاطماع للجرى على سنن الكبرياء والاشعار بأنه تفضل والتوبة غـير موجبة له وأن العبد ينبغي أنَّ يكون بين خوف ورَّجا وان بالغ في اقامة وظائف العبادة ﴿ يُوم لا يُخزى الله النبي ﴾ ظرف ليدخلكم ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِعِهُ ﴾ عَطَفَ عَلَى النبي وفيــه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد الى المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم وقيـل هو مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم ﴾ أي على الصراط وهو على الاول استئنافُ أو حال و له تعالى ﴿ يقولون ﴾ الخ وعلى الشانى خبر آخر للموصول أى يقولون اذا طني نور المنافقين ﴿ رَبَّنَا أَتَّمَ لَنَا نُورَ نَا وَاغْفَرَ لَنَا انْكَ عَلَى كُلُّ شَيَّ قَدِّيرٍ ﴾ وقيل يدعون تقربا الى الله مع تمام نورهم وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم فيسألون اتمامه تفضلا وقيل السابقون الى الجنة يمرون مشل البرق على الصراط و بعضهم كالريح و بعضهم حبوا و زحفا وأولئك الذين يقولون ربنــا أتمم لنا نورنا ﴿ يأيهــا النبي جاهد الكفار ﴾ بالسيف ﴿ والمنافقين ﴾ بالحجة ﴿ واغلظ عليهم ﴾ واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما من القتال والمحاجة ﴿ ومأواهم جهنم ﴾ سيرون فيها عذابا غليظا ﴿ و بئس المصير ﴾ أى جهنم أو مصيرهم ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفرواً ﴾ ضرب المثل في أمثال هذه المواقع عبارة عن ايراد حالة غريبة ليعرف بها حالة أخرى مشاكلة

لهـا في الغرابة أي جعل الله مثلا لحال هؤ لا الكفرة حالا ومآ لا على أن مشـلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ﴿ امرأة نوح وامرأة لوط ﴾ أي حالها مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لحالها و يتضح بذلك حال هؤلا ً فقوله تعالى ﴿ كَانِتَا تَحْتَ عَبِدِينَ مِن عَبَادِنَا صَالَّحِينَ ﴾ بيان لحالها الداعية لها الى الخير والصلاح أي كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل خيري الدنيا والآخرة وحيازة سعادتهما وقوله تعالى ﴿ فَانتاهما ﴾ بيان لما صدر عنهما من الجناية العظيمة مع تحقق ما ينفيها من صحبة النبي أي خانتاهما بالكفر والنفاق ُوهــذا تصوير لحالها المحاكية لحال هؤلا الكفرة في خيّانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة وقوله تعالى ﴿ فَلَم يَغْنِيا ﴾ الخبيان لما أدى اليه خيانتهما أي فلم يغن النبيان ﴿عَنْهِما ﴾ بحق الزواج ﴿من الله ﴾ أي من عذابه تعالى ﴿شيئاً ﴾ أي شيئاً من الاغناء ﴿وقيـل ﴾ لها عند موتهمًا أو يوم القيامة ﴿ ادخلا النــارمع الداخلين ﴾ أي مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام ﴿ وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ﴾ أى جعل حالها مثلا لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا تضرهم حيثَ كانت في الدنيا تحت أعدى أعدا الله وهي في أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ﴿ اذ قالت ﴾ ظرف لمحذوف أشيراليه أي ضرب الله مثلا للمؤمنين حالها اذ قالت ﴿ رب ابن لي عنـ دك بيتا في الجنة ﴾ قريبـا من رحمتك أو فى أعلى درجات المقربين. روى أنها لمـا قالت ذلك أريت بيَّتها فى الجنةمن درة وانتزع روحها ﴿ ونجنى من فوعون وعمله ﴾ أي من نفسه الخبيثة وعمله السيء ﴿ ونجني من القوم الظالمين ﴾ من القبط التابعين له في الظلم ﴿ ومريم ابنـة عمر أن ﴾ عطف على امر أة فرعو ن تسلية للأ رامل أي وضرب الله مثلا للذين آمنو ا حالها وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومها كفارا ﴿ التي أحصنت فرجها فنفخنا فيــه ﴾ وقرى فيها أى مريم ﴿ مِن روحنا ﴾ من روح خلقناه بلا توسط أصلا ﴿ وصدَّقت بكلمات ربها ﴾ بصحفه المنزلة أو بما أوحى الى أنبيائه ﴿ وكتبه ﴾ بجميع كتبه المنزلة وقرى بكلمة الله وكتابه أى بعيسي و بالكتاب المنزل عليه وهو الانجيل ﴿ وَكَانِتُ مِنَ القَانَتِينَ ﴾ أي من عداد المواظبين على الطاعة والتذكير للتغليب والاشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جملتهم أو من نسلهم لأنها من أعقاب هار ون أخي موسى عليهما السلام. وعن النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا أربع آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديحة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحا

(مكية وتسمى الواقية والمنجية لأنها تتي وتنجى قارئها من عذاب القبر و آيها ثلاثون)

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾

﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ البركة والنما والزيادة حسية كانت أو عقلية وكثرة الخير ودوامه أيضا ونسبتها الى الله عز وجل على المعنى الأول وهو الأليق بالمقام باعتبار تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للسالغة فى ذلك فان ما لا يتصور نسبته اليه تعالى من الصيغ كالتكبر ونحوه انما تنسب اليه سبحانه باعتبار غاياتها وعلى الثانى باعتبار كثرة ما يفيض منه على مخلوقاته من فنون الخيرات والصيغة حينئذ يجوز أن تكون لافادة نما تلك الخيرات

وازديادها شيئا فشيئاً وآنا فآنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكمال وانبائها عن نهاية التعظيم لم يجز استعمالها في حق غيره سبحانه و لا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تبارك وتعالى واسنادها الى الموصول للاستشهاد بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها واليد مجازعن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أي تعالى وتعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتا وصفة وفعلا الذي بقبضة قدرته التصرف الكلي في كل الأمور ﴿ وهو على كل شيء ﴾ من الأشياء ﴿ قدير ﴾ مبالغ في القدرة عليه يتصرف فيه حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة والجملة معطوفة على الصلة مقررة لمضمونها مفيدة لجريان أحكام ملكه تعالى في جلائل الأمور ودقائقها وقوله تعالى ﴿ الذي خلق الموت والحيوة ﴾ شروع في تفصيل بعض أحكام الملك و آثار القدرة و بيان ابتنائهما على قو انين الحكم والمصالح واستتباعهما لغايات جليلة والموصول بدل من الموصول الأول داخل معه في حكم الشهادة بتعاليه تعالى والموت عنمد أصحابنا صفة وجودية مضادة للحياة وأما ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه تعمالي خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيٌّ و لا يجد رائحته شيَّ الامات وخلق الحياة في صورة فرس بلقاً لا تمر بشيٌّ و لا يجد رائحتها شي الاحبي فكلام وارد على منهاج التمثيل والتصوير وقيـل هو عدم الحياة فمعنى خلقه حينئذ تقديره أو ازالة الحياة وأياً ما كان فالأقرب أن المراد به الموت الطاري و بالحياة ما قبله وما بعده لظهور مداريتهما لما ينطق به قوله تعالى ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ فان استدعا ملاحظتهما لاحسان العمل بما لا ريب فيه مع أن نفس العمل لا يتحقق بدون الحياة الدنيوية وتقديم الموت لكونه أدعى الى احسان العمل واللام متعلقة بخلق أي خلق موتكم وحياتكم على أن الألف واللام عوض عن المضاف اليه ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن عملا فيجاز يكم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات علومكم وأعمالكم فان العمل غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أيكم أحسن عقلا وأو رع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله فان لكل من القلب والقااب عملا خاصا به فكما أن الأول أشرف من الثاني كذلك الحال في عمله كيف لا و لا عمل بدون معرفة الله عز و جل الواجبة على العباد اثر ذي أثير وأنما طريقها النظري التفكر في بدائع صنع الله تعالى والتــدبر في آياته المنصوبة في الأنفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى فانه كان ير فع له كل يو م مشل عمل أهل الأرض قالو ا وأنماكان ذلك التفكر في أمر الله عزوجل الذي هو عمل القلب ضرورة أن أحداً لا يقدرعلي أن يعمل بجوارحه كل يوم مشل عمل أهل الأرض وتعليق فعل البلوي أي تعقيبه بحرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذي يقتضي عدم ايراد المفعول أصلامع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالنظر ونظائره و لذلك أجرى بحراه بطريق التمثيل وقيل بطريق الاستعارة التبعية وايراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لهم باعتبار أعمالهم المنقسمة ألى الحسن والقبيح أيضا لا الى الحسن والاحسن فقط للايذان بأن المراد بالذات والمقصد الاصلي مرب الابتلاء هو ظهوركال احسان المحسنين مع تحقق أصل الايمان والطاعة في الباقين أيضا لكمال تعاضد الموجبات له وأما الاعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا عن الانتظام في سلك الغاية للافعال الالهية وانما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحح له و لا تقريب وفيه من الترغيب في الترقي الي معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضها ما لا يخفي ﴿ وهو العزيز ﴾ الغالب الذي لا يفوته من أساء العــمل ﴿ الغَــفور ﴾ لمن تاب منهم ﴿ الذي خلق سبع سموات ﴾ قيل هو نعت للعزيز الغفورأوبيان أو بدل والأوجه أنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصولين السابقين معني وان كان منقطعا عنهما اعراباكام تفصيله في قوله تعالى ٢٣ ــ أبو السعود ــخامس

الذين يؤمنون بالغيب من سورة البقرة منتظم معهما في سلك الشهادة بتعاليه سبحانه ومع الموصول الشاني في كونه مدارا للبلوي كما نطق به قوله تعالى وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام و كان عرشه على الما السلوكم أيكم أحسن عملا وقوله تعالى ﴿طباقا﴾ صفة لسبع سموات أي مطابقة على أنه مصدر طابقت النعل اذا خصفتها وصف به المفعول أومصدرمؤكد لمحذوّف هو صفتها أي طوبقت طباقا وقوله تعالى ﴿ ماتر ي في خلق الرحمن من تفاوت ﴾ صفة أخرى لسبع سموات وضعفيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم والاشعار بعلة الحكم وبأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا و بأنفي ابداعها نعما جليلة أو استثناف والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحدين يصلح للخطاب ومن لتأكيد النغي أي ما ترى فيه شيأ من تفاوت أي اختلاف وعدم تناسب من الفوت فان كلا من المتفاوتين يفوت منه بعض ا في الآخر وقرى من تفوت ومعناهما واحد وقوله تعــالي ﴿ فَارْجِعُ الْبُصِّرُ هُلْ ترى من فطور﴾ متعلق به على معنى التسبيب حيث أخبر أو لا بأنه لاتفاوت في خلقهن ثم قيل فارجع البصر حتى يتضح لك ذلك بألمعاينة ولايبقي عندك شبهة ما والفطور الشقوق والصدوع جمع فطر وهو الشق يقال فطره فانفطر ﴿ ثُمُ ارجع البصر كرتين ﴾ أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثيركما في لبيك وسعديك أي رجعة بعد رجعة وان كثرت ﴿ ينقلب اليك البصر خاستًا ﴾ أي بعيدا محروما من اصابة ما التمسه من العيب والخلل كأنه يطرد عن ذلك طردا بالصغار والقهاءة ﴿ وهو حسير ﴾ أي كليل لطول المعاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى ﴿ ولقد زينا السما الدنيا ﴾ بيان لكون خلق السموات في غاية الحسن والبها اثر بيان خلوها عن شائبة القصور وتصدير الجلة بالقسم لابراز كمال الاعتناء بمضمونها أي و بالله لقد زينا أقرب السموات الى الأرض ﴿ بمصابيح ﴾ أي بكواكب مضيئة بالليل اضاءة السرج من السيارات والثوابت تتراسى كان كلها مركوزة فيها مع أن بعضها في سأئر السمو اتوما ذاك الالأنكل واحدة منها مخلوقة على نمط رائق تحار في فهمه الأفكار وطراز فائق تهيم في دركه الأنظار ﴿ وجعلناها رجو ما للشياطين ﴾ وجعلنالها فائدة أخرىهي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة من نارالكو اكبوقيل معناه وجعناها ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الانس وهم المنجمون ولايساعده المقام والرجوم جمع رجم بالفتح وهوما يرجم به ﴿ وأعتدنا لهم ﴾ فى الآخرة ﴿ عذاب السعير ﴾ بعد الاحتراق فىالدنيابالشهب ﴿ وللذين كَفروابر بهم ﴾ من الشياطين وغيرهم ﴿ عذاب جهنم ﴾ وقرى النصب على أنه عطف على عذاب السعير وللذين على لهم ﴿ و بئس المصير ﴾ أي جهنم ﴿ اَذَا أَلقُوا فيها سمعوا لها ﴾ أي لجهنم وهو متعلق بمحذوف وقع حالا منقوله تعالى ﴿ شهيقا ﴾ لأنه في الإصل صفته فلَماقدمت صارت حالا أي سمعرا كاثنا لها شهيقا أي صوتا كصوت الحمير وهو حسيسها المنكر الفظيع قالوا الشهيق فىالصــدروالزفير فىالحلق ﴿ وهي تفور ﴾ أي والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل بمافيه وجعل الشهيق لأهلها منهم وممن طرح فيها قبلهم كما في قوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق يرده قوله تعالى ﴿ تكاد تميز ﴾ أي تتميز وتتفرق ﴿ من الغيظ ﴾ أي من شدة الغضب عليهم فانه صريح في أنه من آثار الغضب عليهم كما في قوله تعالى سمعوا لها تغيظا و رَفيرا فأين هو من شهيقهم الناشيء من شدة ما يقاسو نه من العذاب الأليم والجملة اما حال من فاعل تفور أو خبر آخر وقوله تعالى ﴿ كُلَّمَا أَلَقَ فَيُهَا فُو جِ ﴾ استئناف مسوق ليان حال أهلها بعد بيـان حال نفسها وقيل حال من ضميرها أي كلما ألقي فيهاً جماعة من الكفرة ﴿ سألهم خزنتها ﴾ بطريق التربيخ والتقريع ليزدادوا عذابا فوق عذاب وحسرة على حسرة ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَذِيرٍ ﴾ يتلوعليكم آيات ربكم و ينذركم لقاء يومكم هذا كما وقع في سورة الزمر و يعرب عنه جوابهم أيضا ﴿قَالُوا﴾ اعترافاً بأنه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية ﴿ بلي قد جاءًا نذيرُ ﴿ جامعين بين حرف

الجوابونفس الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجى النذير وتحسر اعلى مافاتهم من السعادة في تصديقهم وتمهيدا لبيان ما وقع منهم من التفريط تندما واغتماما على ذلك أي قال كل فوج من تلك الأفو أج قد جانا نذير أي واحد حقيقة أو حكما كانبيا بني اسرائيل فانهم في حكم نذير واحد فأنذرنا وتلاعلينا مانزل الله تعالى عليه من آياته ﴿ فكذبنا ﴾ ذلك النذير في كونه نذيرا منجهته تعالى ﴿ وقلنا ﴾ في حق ما تلاه من الآيات افراطا في التكذيب وتماديا في النكير ﴿ مَانُولَ اللَّهُ ﴾ على أحد ﴿ منشى ﴾ من الأشيا فضلا عن تنزيل الآيات عليكم ﴿ إنْ أنتم ﴾ أيما أنتم في ادعا وأنه تَعَالَى نزل عَلَيكُم آيات تنذرُوننا بما فيها ﴿ الا في ضلال كبير ﴾ بعيد عن الحق والصُّواب وجمع ضدير الخطاب مع أن محاطب كل فو ب نذير ه لتغليبه على أمثاله مبالعة في التكذيب وتماديا في التصليل كما ينبي عنه تعميم المنزل مع ترك ذكر المنزل عليه فانه ملوح بعمومه حتما وأما اقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الـكل فأمر تحقبتي يصار اليه لتهويل ماارتكبوه من الجنايات لامساغ لاعتباره من جهتهم و لالادراجه تحت عبارتهم كيف لا وهو منوط بملاحظة اجماع النذر على مالا يختلف من الشرائع والأحكام باختلاف العصور والأعوام وأين همن ذلك وقدحال الجريض دون القريض هذا اذا جعل ماذكر حكاية عن كل واحــد من الأفواج وأما اذا جعــل حكاية عن الكل فالنذير اما بمعنى الجمع لأنه فعيل أو مصدر مقدر بمضافعام أي أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرفي الخطاب في الجمعية ومناعتبر الجمعية بأحد الوجوه الثلاثة على التقدير الأول ولم يخص اعتبارها بالتقدير الأخير فقد اشتبه عليه الشئون واختلط به الظنون وقد جوز أن يكون الخطاب من كلام الخزنة للكفار على ارادة القول على أن مرادهم بالضلال ما كانوا عليه في الدنيا أو هلاكهم أو عقاب ضلالهم تسمية لهباسم سببه وأن يكون من كلام الرسل للكفرة وقد حكوه للخزنة فتأمل وكن على الحق المبين ﴿ وقالوا ﴾ أيضًا معترفين بأنهم لم يكونوا بمن يسمع أو يعقل ﴿ لوكنا نسمع ﴾ كلاما ﴿ أونعقل ﴾ شيأ ﴿ ما كُنَا في أصحاب السعير ﴾ أي في عدادهم ومن أتباعهم وهم الشياطين لقوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير كائن الخزنة قالوا لهم فى تضاعيف التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربكم و لم تعقلوا معانيها حتى لا تكذبو ا بها فأجابو ا بذلك ﴿ فاعترفو ا بذنبهم ﴾ الذي هو كفرهم وتكذيبهم بآيات الله و رسله ﴿ فسحقا ﴾ بسكون الحاء وقرى ابضمها مصدر مؤكداما لفعل متعد = ز المزيد بحذف الزوائد كما في قعدك الله أي فأسحقهم الله أي أبعدهم من رحمته سحقا أي اسحاقا أولفعل مترتب على ذلك الفعل أي فأسحقهم الله فسحقوا أي بعدواسحقا أي بعداكما في قول من قال

وعضة دهريا ابن مروان لم تدع من المال الامسحت أو مجلف

أى لم تدع فلم يبق الا مسحت الخوعلى هذين الوجه إن قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا واللام فى قوله تعالى ﴿ لأصحاب السعير ﴾ للبيان كما فى هيت لك ونحوه والمراد بهم الشياطين والداخلون فى عدادهم بطريق التغليب ﴿ ان الذين يخشون ربهم بالغيب ﴾ أى يخافون عذا به غائبا عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين الناس أو بما خنى منهم وهو قلو بهم ﴿ لهم مغفرة ﴾ عظيمة لذنوبهم ﴿ وأجر كبير ﴾ لايقاد قدره ﴿ وأسر واقول كم أواجهر وا به ﴾ بيان لتساوى السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى كما فى قوله سوا منكم من أسر القول ومن جهر به قال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت فى المشركين كانوا ينالون من النبي علميه الصلاة والسلام فيوحى اليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا يسمع رب محمد فقيل لهم أسر واذلك أواجهر وا به فان الله يعلمه وتقديم السر على الجهر للايذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذر ونه من أول الأمر والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط لجميع المعلومات كائن علمه تعالى بما يسرونه أقدر منه على يحمد ونه مع كونهما فى الحقيقة على السوية فان علمه العيط الميس بطريق حصول صورها بل وجود كل شي عالي بحمرون به مع كونهما فى الحقيقة على السوية فان علمه العالمات له يس بطريق حصول صورها بل وجود كل شي عالي علم ورفي الله وحود كل شي عليه المه الحيط عليه الموية والله وحود كل شي عليه الموية والله والله والله والله والله والله والله والله والله وحود كل شي عليه والمه والله وال

فينفسه علم بالنسبة اليه تعالى أو لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة الجهراذ ما من شي يجهر به الاوهو أومباديه مضمر في القلب يتعلق به الاسر ارغالبا فتعلق علمه تعالى بحالته الاولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية وقوله تعالى ﴿ انه علم بذات الصدو، ﴾ تعليل لما قبله وتقرير له وفي صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام الاستغراق و وصف الضمائر بصاحبيتها من الجزالة مالاً غاية و را ه كائه قيل انه مبالغ في الاحاطة بمضمرات جميع الناس وأسر ارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لاتكاد تفارقها أصلا فكيف يخني عليهماتسرونه وتجهرونبه ويجوزأن يرادبذات الصدو رالقلوب التي في الصدر والمعنى أنهعايم بالقلوب وأحوالها فلايخني عليهس منأسرارها وقوله تعالى ﴿ أَلَا يُعْلَمُمْنَ خَلَقَ ﴾ انكار ونني لعدم احاطة علمه تعالى بالضمر والمظهر أي ألا يعلم السر والجهر منأوجد بموجب حكمته جميع الأشياء التيهمامن جملتها وقوله تعالى ﴿ وهو اللطيف الخبير ﴾ حال من فأعل يعلم مؤكدة للانكار والنفي أى ألايعلم ذلكو الحال أنه المتوصل علمه الى ماً ظهر من خلقه وما بطن و يجوز أن يكون من خلق منصوبا والمعنى ألا يعلمالله منخلقه والحال أنه بهذه المثابة من شمول العلم ولامساغ لاخلا العلمعن المفعول باجرائه بجرى يعطى ويمنع على معني ألا يكون عالما من خلق لأن الخلق لايتأتى بدون العلم لخلو الحال حينئذ من الافادة لان نظم السكلام حينئذ أَلا يكون عالما وهو مبالغ في العلم ﴿هو الذي جعل لكم الارض ذلو لا ﴾ لينة يسهل عليكم السلوك فيها وتقديم لكم على مفعو لى الجعل مع أن حقه التأخر عنهما للاهتهام بما قدم والتشويق الى ما أخرفان ما حقه التقديم اذا أخر لاسما عند كون المقدم ما يدل على كون المؤخر من منافع المخاطبين تبق النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند ذكره فضّل تمكن والفاء في قوله تعالى ﴿ فامشوا في مناكبها﴾ لترتيب الامرعلى الجعل المذكور أى فاسلكوا في جوانبها أو جبالها وهو مثل لفرط التذليل فان منكب البعير أرق أعضائه وأنباها عن أن يطأه الراكب بقدمهفاذا جعل الارض فىالذل بحيث يتأتى المشي في مناكبها لم يبق منها شيء لم يتذلل ﴿ وَكُلُوا مِنْ رَقِهُ ﴾ والتمسوا من نعم الله تعالى ﴿ واليه النشور ﴾ أى المرجع بعد البعث لاالى غيره فبالغوا في شكر نُعُمه و آلائه ﴿ أَأْمَنتُم مَن فِي السَّمَا ﴾ أي الملائكَة الموكلين بتدبير هذا العالمأو الله سبحانه على تأويل من في السما أمره وقضاؤه أو على زعم العرب حيث كانو ايزعمون أنه تعالى في السما أي أأمنتم من تزعمون أنه في السما وهو متعال عن المكان ﴿ أَن يَحْسَفُ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ بعد ماجعلها لـكم ذلو لا تمشون في مناكبها وتأكلون من رزقه لكفرانكم تلك النعمة أي يقلبها ملتبسة بكم فيغيبكم فيهاكما فعل بقارون وهو بدل اشتمال من من وقيل هو على حذف الجارأي منأن يخسف ﴿ فاذا هي تمور ﴾ أي تضطرب ذهابا ومجيئا على خلاف ما كانت عليه من الذل والاطمئنان ﴿ أَم أَمنتم من في السماء ﴾ أضراب عن التهديد بماذكر وانتقال الى التهديد بوجه آخر أي بل أأمنتم من في السماء ﴿ أن يرُسل عليكم حاصبا ﴾ أى حجارة من السما كاأرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل ريحا فيها حجارة وحصّبا كائها تقلع الحصباء لشدتها وقوتها وقيلهي سحاب فيها حجارة ﴿فستعلمون﴾ عن قريب البتة ﴿كيفندي أَي انذاري عند مشاهدتكم للمنذربه ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ وقرى فسيعلمون بالياء ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم ﴾ أى من قبل كفار مكة من كفار الام السالفة كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات الى الغيبة لابر از الاعراض عنهم ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أى انكارى عليهم بانزال العذاب أى كان على غاية الهول والفظاعة وهذا هو مورد التأكيد القُّسمي لا تكذيبهم فقط وفيه من المبالغة في تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديد التهديد لقومه ما لا يخفي ﴿ أُولَمْ يِرُوا ﴾ أغفلوا ولم ينظروا ﴿ إلى الطيرفوقهم صافات ﴾ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها فانهن اذا بسطنها صففن قو ادمها صفا ﴿ و يقبضن ﴾ و يضممنها اذا ضربن بها جنوبهن حينا فحينا للاستظهار به على التحرك

وهو السر في ايثار يقبضن الدال على تجدد القبض تارة بعد تارة على قابضات ﴿مايمسكمن ﴾ في الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضي الطبع ﴿ الاالرحمن ﴾ الواسع رحمته كل شيء بأن برأهن على أشكال وخصائص وهيأهن للجرى في الهوا والجلة مستأنفة أو حالً من الضمير في يقبضن ﴿ أنه بكل شي بصير ﴾ يعلم كيفية ابداع المبدعات وتدبير المصنوعات وقوله تعالى ﴿ أممن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ﴾ تبكيت لهم بنفي أن يكون لهم ناصر غير الله تعالى كما يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية و يعضده قوله تعالى ما يمسكهن الا الرحمن أو ناصر من عذابه تعالى كما هو الأنسب بما سيأتي من قوله تعالى ان أمسك رزقه كقوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا في المعنيين معا خلا أن الاستفهام هناك متوجه الى نفس المانع وتحققه وههنا الى تعيين الناصر لتبكيتهم بأظهار عجزهم عن تعيينه وأم منقطعة مقدرة ببل المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحو أل الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل الى التبكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلك ولا سبيل الى تقدر الهمزة معها لان ما بعدها من الاستفهامية وهي مبتدأ وهذا خبره والموصول مع صلته صفته كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده وايثار هذا لتحقير المشار اليه وينصركم صفة لجند باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الاول اما حال من فاعل ينصركم أو نعت لمصدره وعلى الثاني متعلق بينصر كم كما في قوله تعالى من ينصرني من الله فالمعنى بل من هـذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم ينصركم متجاوزا نصر ألرحمن أو ينصركم نصرا كائنا من دون نصره تعالى أو ينصركم من عــذاب كائن من عندالله عزو جل وتوهمأن أممعادلة لقوله تعالى أولم يروا الخمع القول بأن من استفهامية بما لا تقريب لهأصلا وقوله تعالى ﴿ ان الـكافرون الا في غرور ﴾ اعتراض مقر رلما قبله ناع عليهم ماهم فيه من غاية الصلال أي ماهم في زعمهم أنهم محفّوظون من النوائب بحفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقط أو أن آلهتهم تحفظهم من بأس الله الافى غرور عظيم وضلال فاحش من جهة الشيطان ليس لهم في ذلك شيء يعتدبه في الجملة والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء حالهم للاعراض عنهم وبيان قبائحهم لغيرهم والاظهار في موقع الاضمار لذمهم بالكفر وتعليل غر و رهم به والكلام فى قوله تعالى ﴿ أَم من هـذا الذي يرزقكم ان أمسك ﴾ أي الله عز وجـل ﴿ رزقه ﴾ بامساك المطر وسائر مباديه كالذي مر تفصيلُه خـلا أن قوله تعالى ﴿ بل لجوا في عتو ونفور ﴾ منبئ عن مقدر يستدعيه المقام كا نه قيل اثر تمام التبكيت والتعجيزلم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا في عتو أي عناد واستكبار وطغيان ونفورأي شراد عن الحق وقوله تعالى ﴿ أَفَمْن يمشي مكبا على وجهه أهدى ﴾ الخ مثل ضرب للمشرك والموحد توضيحالحالهماو تحقيقا لشأن مذهبيهما والفاء لترتيب ذلك على ماظهر من سوء حالهم وخرورهم فى مهاوى الغروروركوبهم متن عشبو اءالعتو والنفور وعدم اهتدائهم فيمسلك المحاجة الىجهة يتوهم فيها رشد في الجملة فان تقدم الهمزة عليها صورة انما هو لاقتضائها الصدارة وأما بحسب المعنى فالامر بالعكس كا هو المشهور حتى لوكان مكان الهمزة هل لقيل فهل من يمشي مكبا الخ والمكب الساقط على وجهه يقال أكب خرعلي وجهه وحقيقته صارذا كب ودخل في الكبكا تشع الغهام أي صار ذا قشع والمعني أفمن يمشي وهو يعثر في كل ساعة و يخر على وجهه في كل خطوة لتوعر طريقه واختلال قواه أهـدي الى المقصد الذي يؤمـه ﴿أُم من يمشى سويا﴾ أي قائما سالمـا من الخبط والعثار ﴿على صراط مستقيم ﴾ مستوى الأجزاء لاعوج فيه ولا انحراف قيل خبر من الثانية محذوف لدلالة خبر الاولى عليه و لا حاجة الى ذلك فان الثانية معطوفة على الآولى عطف المفرد على المفرد كقولك أزيد أفضل أم عمرو وقيـل أريد بالمكب الاعمى و بالسوى البصير وقيل من يمشي مكبا هو الذي يحشر على وجهه الى النار ومن يمشي سويا الذي يحشر على قدميه الى الجنة ﴿ قُل

هو الذي أنشأكم﴾ انشاء بديعا ﴿ وجعل لكم السمع﴾ لتسمعوا آيات الله وتمتثلوا بما فيها من الاوامر والنواهي وتتعظوا بمواعظها ﴿ والأبصار ﴾ لتنظر وابها الى الآيات التكوينية الشاهدة بشئونالله عز وجل ﴿ والْافئدة ﴾ لتتفكر وا بها فيما تسمُّعونه وتشاهدونه من الآيات التنزيلية والتكوينية وترتقوا في معارج الايمان والطاعة ﴿قليلا ماتشكرون ﴾ أي باستعمالها فيما خلقت لأجله من الامور المذكورة وقليلا نعت لمحذوف وما مزيدة لتأكيد القلة أي شكرا قليلاً أو زمانا قليلاتشكّرونوقيل القلة عبارة عن العدم ﴿قل هو الذي ذرأكم في الأرض﴾ أي خلقكم وكثركم فيها لاغيره ﴿ واليه تحشرون ﴾ للجزا و لا الى غيره اشتراكاً أو استقلالا فابنوا أموركم على ذلك ﴿ ويقولون ﴾ من فرط عتوهم وعنادهم ﴿ متى هـ ذا الوعد ﴾ أى الحشر الموعود كما ينبئ عنه قوله تعالى واليه تحشرون ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ يخاطبون بهالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حيث كانوا مشاركين له عليه الصلاة والسلام في الوعد وتلاوه الآيات المتضمنة له وجو اب الشرط محذوف أي ان كنتم صادقين فيما تخبرونه من مجي الساعة والحشر فبينوا وقته ﴿ قُلْ انما العلم﴾ أىالعلم بوقته ﴿عندالله﴾ عز وجل لايطلع عليه غيره كقوله تعالى قل انما علمها عندربي ﴿ وانما أنا نَذير مبين ﴾ أنذركم وقوع الموَّعود لامحالة وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الانذار والفاعني قوله تعالى ﴿ فلما رأوه ﴾ فصيحة معربة عن تقدير جملتين وترتيب الشرطية عايهما كائه قيل وقد أتاهم الموعو دفر أوه فلمارأوه الى آخره كمامر تحقيقه في قوله تعالى فلمار آهمستقراعنده الاأن المقدرهناك أمر واقع ر تبعلي ماقبله بالفا وههنا أمر منزل منزلة الواقع واردعلى طريقة الاستئناف وقوله تعالى ﴿ زَلْفَةَ ﴾ حاله زمفعول رآوا اما بتقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب أو على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى مزدلفا أوعلى أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أى رأوه في مكان ذي زلفة ﴿سيئت وجوه الذين كفروا﴾ بأن غشيتها الكا آبة و رهقها القتر والذلة و وضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بالكفر وتعليل المساءة به ﴿ وقيل ﴾ توبيخالهم وتشديدالعذابهم ﴿ هذاالذي كنتم به تدعون ﴾ أي تطلبو نه في الدنيا و تستعجلونه انكارا واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعوى أي تدعون أن لابعث و لاحشر وقرى تدعون هذا وقد روى عن مجاهد أنالموعودعذابيوم بدروهو بعيد ﴿قلأرأيتم﴾ أىأخبروني ﴿انأهلكنياللهِ﴾ أىأماتني والتعبيرعنه بالإهلاك لما كانوا يدعون عليه صلى الله عليه وَسلم وعلى المؤمنين بالهلاك ﴿ وَمَنْ مِعَى ﴾ مَنَالمؤمنين ﴿ أُو رَحْمَا ﴾ بتأخير آجالنا فنحن في جوار رحمته متربصون لاحدى الحسنيين ﴿ فَن يَجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ أي لا ينجيكم منه أحد متنا أو بقينا و وضع الكافرين موضع ضمير هم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نفي الانجاءبة ﴿قُلُّ هُو الرحمن ﴾ أى الذي أدعوكم الى عبادته مولى النعم كلها ﴿ آمنا به ﴾ وحده لما علمنا أن كل ماسواه اما نعمَّة أو منعم عليــه ﴿ وعليه توكلنا ﴾ لاعلى غيره أصلا لعلمنا بأن ماعداه كائنا ماكان بمعزل منالنفع والضر ﴿ فستعلمون ﴾ عنقريب البُّتة ﴿منهوفي ضلال مبين﴾ مناومنكم وقرى فسيعلمون باليا التحتانية ﴿قُلْ أُرأيتُم ﴾ أَى أخبروني ﴿ ان أصبح ماؤكم غورا ﴾ أيغائرا في الأرض بالكلية وقيل بحيث لاتناله الدلا وهو مصدر وصف به ﴿ فَن يأتيكم بمـا معين ﴾ جار أو ظاهر سهل المأخذ. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الملك فكا نه أحيا ليلة القدر

## 

﴿ نِ ﴾ بالسكونعلى الوقف وقرى و بالكسر و بالفتح لالتقاء الساكنين و يجوز أن يكون الفتح باضمار حرف القسم في موضع الجركقولهم الله لأفعلن بالجروأن يكون ذلك نصبا باضمار اذكر لا فتحا كاسبق في فاتحة سورة البقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنه علم للسورة ثم ان جعل اسما للحرف مسرودا على نمط التعديد للتحدي بأحد الطريقين المذكورين فى موقعه أو اسماللسورة منصو با على الوجه المذكه رأو مرفوعا على أنه خبر لمبتدا محذوف فالواو فى قوله تعالى ﴿ والقلم ﴾ للقسم وان جعل مقسما به فهي للعطف عليه وأياً ما كان فأن أريد به قلم اللوح والكرام الكاتبين فاستحقاقه للاعظام بالاقسام به ظاهر وان أريد به الجنس فاستحقاق مافي أيدي الناس لذلك لكثرة منافعه و لولم يكن لهمزيةسوى كونه آلةلتحريركتبالله عزقائلا احكفي به فضلام وجبالتعظيمه وقرى بادغام النون في الواو ﴿ وما يسطر وُن ﴾ الضمير لأصحاب القلم المدلول عليهم بذكره وقيل للقلم على أن المراد به أصحابه كأنه قيل وأصحاب القلم ومسطو راتهم على أن ما موصولة أو وسطرهم على أنهـا مصدرية وقيل للقلم نفسه باسناد الفعل الى الآلة واجرائه مجرى العقلا ولأقامته مقامهم وقيل المراد بالقلم ماخط اللوح خاصة والجمع للتعظيم وقوله تعالى ﴿ مَا أَنْتَ بَنْعُمَةُ رَبُّكُ بمجنونَ ﴾ جو اب القسم والباء متعلقة بمضمرهو حال من الضمير في خبرها والعامل فيها معنى النَّفي كا نه قيل أنت برى من الجنون ملتبسا بنعمة الله التي هي النبوة والرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ الى معارج الكال مع الاضافهالي ضميره عليه الصلاة والسلاملتشريقه عليه الصلاة والسلام والايذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويبلغهمن العلوالي غاية لاغلية وراعما والمراد تنزيهه عليهالصلاة والسلامعماكانوا ينسبونه عليه الصلاة والسلام اليهمن الجنون حسداوعداوة ومكابرة مع جزمهم بأنه عليه الصلاة والسلام في غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية من حصانة العقل و رزانة الرأى ﴿ وَانَ لَكُ ﴾ بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك لأعبا الرسالة ﴿ لا جرا ﴾ لثوابا عظيما لايقادر قدره ﴿غير ممنون﴾ مع عظمه كقوله تعالى عطاء غير مجذوذ أو غير ممنون عليك من جهـــة الناس فانه عطاؤه تعالى بلا توسط ﴿ وَانْكُ لَعَلَى خَلْقَ عَظِيمٍ ﴾ لا يدرك شأوه أحد من الخلق و لذلك تحتمل من جهتهم ما لا يكاد يحتمله البشر وسئلت عائشةً رضي الله عنها عن خُلقه عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن قد أفلح الؤمنون والجلتان معطوفتان على جواب القسم ﴿ فستبصر و يبصرون ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما فستعلم و يعلمون يوم القيامه حين يتبين الحق من الباطل وقيل فستبصر و يبصرون في الدنيا بظهور عاقبة أمركم بغلبة الاسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصير و رتك مهيبا معظا في قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر ﴿ بأيكم المفتون ﴾ أي أيكم الذي فتن بالجنون والباء مزيدة أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقه ل والمجلود أو بأي الفريقين منكم المجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأبي جهل بنهشام والوليدبن المغيرة وأضرابهما كقوله تعالىسيعلمون غدا منالكذاب الأشر وقوله تعالى ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ﴾ تعليل لما ينبي عنه ماقبله من ظهور جنو نهم بحيث لا يخفي على أحد وتأكيد لمَافيه من الوعد والوعيد أي هو أعلم بمن ضل عن سبيله تعالى المؤدى الى سعادة الدارين وهام في تيه

الضلال متوجها الى ما يفضيه الى الشقاوة الأبدية وهذا هو المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضرربل يحسب الضرر نفعاً فيؤثره والنفع ضررا فيهجره ﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ الى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين عن كل محذو روهم العقلا المراجيح فيجزي كلا من الفريقين حسما يستحقه من العقاب والثواب واعادة هو أعلم لزيادة التقرير والفاء فى قوله تعالى ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ لترتيب النهى على ماينبي عنه ماقبله من اهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلالهم أوعلى جميع مافصل من أول السورة وهذا تهييج والهاب للتصميم على معاصاتهم أيدم على ماأنت عليهمن عدم طاعتهم وتصلب في ذلك أو نهى عن مداهنتهم ومداراتهم باظهار خلاف ما في ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقلوبهم لاعن طاعتهم حقيقة كما ينبيء عنه قوله تعمالي ﴿ ودوا لوتدهن ﴾ فانه تعليل للنهي أو للانتها وانمما عبرعنها بالطاعة للمبالغة في الزجر والتنفير أي أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور ﴿ فيدهنون ﴾ أي فهم يدهنون حينئذ أو فهم الآن يدهنو ناطمعاً في ادهانك وقيل هو معطوف على تدهن داخل في حيز لو والمعنى ودوا لو يدهنون عقيب ادهانك و يأباه ما سيأتي من بدئهم بالادهان على أن ادهانهم أمر محقق لايناسب ادخاله تحت التمني وأياما كان فالمعتبر في جانبهم حقيقة الادهان الذي هو اظهار الملاينة واضمار خـلافها وأما في جانبه عليه الصـلاة والسلام فالمعتبر بالنسبة الى ودادتهم هو اظهار الملاينة فقط وأما اضهار خلافها فليس في حيز الاعتبار بل هم في غاية الكراهة له وانما اعتباره بالنسبة اليه عليه الصلاة والسلام وفي بعض المصاحف فيدهنوا على أنه جواب التمني المفهوم من ودوا أو أن ما بعده حكاية لودادتهم وقيل على أنه عطف على تدهن بنــاء على أن لو بمنز لة أن النــاصبة فلا يكون لها جواب وينسبك منها وبما بعدها مصدريقع مفعو لا لودوا كأنه قيل ودوا أن تدهن فيدهنوا وقيل لو على حقيقتها وجوابها محذوف وكذا مفعول ودواأى ودوا ادهانك لوتدهن فيدهنون اسروا بذلك ﴿ و لا تطع كل حلاف ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل تقديم هذا الوصف على سائر الاوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل في الزجر ﴿ مهين ﴾ حقير الرأى والتدبير ﴿ هماز ﴾ عياب طعان ﴿ مشاء بنميم ﴾ مضرب نقال للحديث من قوم الى قوم على وجه السعاية والافساد بينهم فان النميم والنميمة السعاية ﴿ مَنَاعَ للخير ﴾ أي بخيل أو مناع للناس من الخير الذي هو الايمان والطاعة والانفاق ﴿معتدُ ﴿ متجاوز فى الظلم ﴿ أَتْهِ ﴾ كثير الآثام ﴿عتل ﴾ جاف غليظ منعتله اذاقاده بعنف وغلظة ﴿ بعد ذلك ﴾ بعد ماعدمن مثالبه ﴿ زَنْمِ ﴾ دعى مأخوذ من الزنمة وهي الهنةمن جلدا لماعزة تقطع فتخلى متدلية في حلقها و في قوله تعالى بعد ذلك دلالة على أن دعو ته أشد معايبه وأقبح قبائحه قيل هو الوليد بن المغيرة فانه كان دعيا فيقريش وليس من سنخهم ادعاء المغيرة بعد ثماني عشرة من مولده وقيل هو الاخنس بنشريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة ﴿ أَنْ كَانْ ذَا مَالَ وَ بِنَينَ ﴾ متعلق بقوله تعالى لا تطع أي لا تطع من هـذه مثالبــه لأن كان متمولا مستظهرا بالبنين وقوله تعالى ﴿ اذا تتلَّى عليه آياتنا قال أساطير الاولين ﴾ استئناف جارمجرى التعليل للنهى وقيل متعلق بمـا دل عليــه الجملة الشرطيــة من معنى الجحود والتكذيب لا بجواب الشرط لأن ما بعــد الشرط لايعمل فيما قبله كأنه قيل لكونه مستظهرا بالمـال والبنين كذب با ياتنا وفيــه أنه يدل على أن مدار تكذيبه كونه ذا مال و بنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل فى ذلك وقرى ً أأن كان على معنى ألأن كان ذا مال كذب بها أو أتطيعه لأن كان ذا مال وقرى ان كان بالكسر والشرط للمخاطب أي لاتطع كل حلاف شارطا يساره لأن اطاعة الكافر لغناه منزلة اشتراط غناه في الطاعة ﴿سنسمه على الخرطوم ﴾ بالكي على أكرم مواضعه لغايةاهانته واذلالهقيل أصابأ نف الوليد جراحة يوم بدرفيقيت عكامتها وقيل معناهسنعلمه

يو مالقيامةبعلامةمشوهة يعلم بهاعن سائر الكفرة ﴿ إنا بلوناهم ﴾ أى أهل مكة بالقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ﴿ كَمَا بِلُونَا أَصِحَابِ الْجِنَةِ ﴾ وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم ١٠ـذه الجنة دون صنعاء بفرسخين فكان يأخذ منها قوَّت سنة و يتصدق بالباقي وكان ينادي الفقراء وقت الصرام و يترك لهم مااخطأه المنجل ومافي أسفل الاكداس وما اخطأه القطاف من العنب وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة أذا صرمت فكان يحتمع لهم شيء كثير فلما مات أبوهم قال بنو. ان فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الامر فحلفوا فيما بينهم وذلك قوله تعالى ﴿ اذ أقسمو ا ليصرمنها مصبحين ﴾ ليقطعنها داخلين في الصباح ﴿ و لا يستثنون ﴾ أي لا يقولون أنشا الله و تسميته استثنا مع أنه شرط من حيث ان مؤداه مؤدى الاستثناء فان قولك لأخرجن انشاء الله و لا أخرج الا أن يشاء الله بمعنى واحد أو و لا يستثنون حصة المساكين كما كان يفعله أبوهم والجملة مستأنفة (فطاف عليها) أى على الجنة (طائف) بلاطائف وقرئ طيف ﴿ من ربك ﴾ مبتدأ من جهته تعالى ﴿ وهم نَا تُمُونَ ﴾ غافلون عما جرت به المقادير ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾ كالبَستان الذي صرمت ثماره محيث لم يبق منها شي فعيل بمعنى مفعول وقيل كالليل أي احترقت فاسودت وقيل كالنهار أي يبست وابيضت سميا بذلك لان كلامنهما ينصر م عن صاحبه وقيل الصريم الرمال (فتنادوا) أي نادى بعضهم بعضا ﴿مصبحين﴾ داخلين في الصباح ﴿ أَنْ اعْدُوا ﴾ أى اعْدُوا على أَنْ أَنْ مفسرة أُو بأن اعْدُوا على أنها مصدرية أي اخرجوا غدوة ﴿على حرثكم﴾ بستانكم وضيعتكم وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معني الاقبال أو الاستيلاء ﴿ إِنْ كُنتُم صَارِمِينَ ﴾ قاصدين للصرم ﴿ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة وخني وَخفت وخفد ثلاثتها في معنى الكتم ومنــه الخفدود للخفاش ﴿ أَنْ لايدخلنها ﴾ أي الجنة ﴿ اليوم عليكم مسكين ﴾ أن مفسرة لما في التخافت من معنى القول وقرى بطرحها على اضمار القول والمراد بنهي المُسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم لا أرينك ههنا ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ أي على نكدلا غمير من حاردت السنة اذا لم يكن فيها مطر وحاردت الابل اذا منعت درهاً والمعني أنهم أرادوا أن يتنكدوا على المساكين ويحرموهم وهم قادرون على نفعهم فغدوا بحال لايقدرون فيها الاعلى النكد والحرمان وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان والمسكنة أو وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها قادرين بدلكونهم قادرين على اصابة خيرها ومنافعها أي غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحردالحرد وقد قرى ً بذلك أي لم يقدروا الاعلى حنق بعضهم لبعض لقوله تعالى يتلاومون وقيــل الحرد القصد والسرعة أي غدوا قاصدين الى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وقيـل هو علم للجنة ﴿ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا ﴾ في بديهة رؤيتهم ﴿ إنا لضالون ﴾ أى طريق جنتنا وماهي بهـا ﴿ بل نحن محرومون ﴾ قالوه بعد ماتأملوا و وفقو اعلى حقيقة الامر مضرَّبين عن قولهم الأول أي لسنا ضالين بل نحن محرُّ ومون حرمنا خيرها بجنايتناعلي أنفسنا ﴿ قال أوسطهم ﴾ أى رأيا أوسنا ﴿ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ لُولًا تُسبحونَ ﴾ لولا تذكرون الله تعالى وتتوبون اليه من خبث نيتكم وقد كان قال للم حين عزموا على ذلك اذكروا الله وتوبوا اليه عن هـذه العزيمة الخبيثة من فوركم وسارعوا الى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم كما ينبئ عنه قوله تعمالى ﴿قالواسبحان ربنا اناكنا ظالمين ﴾ وقيــل المراد بالتسبيح الاستثناء لاشتراكهما في التعظيم أو لانه تنزيه له تعالى عن أن يجرى في ملكه مالا يشاؤه ﴿ فأقبل بعضهم على بعض بتلاؤمون ﴾ أى يلوم بعضهم بعضاً فان منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضيا به ومنهم من أنكره ﴿قَالُوا يَاوَ يَلْنَا انَّاكُنَا طَاغَيْنَ﴾ متجاوزين حدودا لله ﴿عسى رَبَّنَا أَنْ يَبْدَلْنَا﴾ وقرى التشديد أي يعطينابدلا

٢٤ - ابو السعود - خامس

منها ببركة التوبة والاعـتراف بالخطيئة ﴿خيرا منها انا الى ربنا راغبون﴾ راجون العفو طالبون الخـير والى لانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهدً تابوا فأبدلوا خيرا منها وروى أنهم تعاقدوا وقالوا ان أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنع أبو نا فدعوا الله تعالى وتضرعوا اليه فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ماهو خير منها قالوا ان الله تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجلعها بزغر من أرض الشام و يأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان القوم لما أخلصوا وعرف الله منهم الصدق أبدلهم جنة يقال لهما الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقو دا وقال أبو خالدا ليماني دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقو د منها كالرجل الاسود القائم وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد كلفتني تعبا وعن الحسن رحمه الله تعالى قول أصحاب الجنة انا الى ربنا راغبون لاأدرى ايمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين اذا أصابتهم الشدة فتوقف فيأمرهم والاكثرون على أنهم تابوا وأخلصوا حكاه القشيري ﴿ كذلك العذاب ﴾ جملة من مبتدأ وخبر مقدم لافادة القصر والالف واللام للعهدأي مثل الذي بلونا به أهــل مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر﴾ أعظم وأشد ﴿ لُوكَانُوا يَعْلُمُونَ ﴾ أنه أكبر لاحترزوا عمـا يؤديهم اليه ﴿ انْ للبتَّقَينَ ﴾ أي من الكفر والمعاصى ﴿عند ربهم﴾ أى فى الآخرة أو فى جوارالقدس ﴿جنات النعيم﴾ جنات ليس فيها الا التنعم الخالص عن شائبة ماً ينغصه من الكدو رات وخوف الزوال كما عليه نعيم الدنيا وقوله تعالى ﴿ أَفْنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ تقرير لما قبله من فوز المتقين بجنات النعيم و رد لما يقوله الكفرة عند سماعهم بحُديث الآخرة وما وعدالله المسلمين فيها فالهم كانوا يقولون ان صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يكن حالنا وحالهم الامثل ماهي في الدنيا والالميزيدوا علينا ولم يفضلونا وأقصى أمرهم أن يساوونا والهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالكافرين شم قيـل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده (مالكم كيف تحكمون كو تعجيبا من حكمهم واستبعادا له وايذانا بأنه لايصدر عن عاقل ﴿ أم لكم كتاب ﴾ نازل من السما ﴿ فِيه تدرسون ﴾ أى تقرؤن ﴿ إن لكم فيه لما تخيرون ﴾ أى ما تتخيرونه وتشتهونه وأصله أن لكم بالفتح لأنه مدّروس فلما جي ً باللام كسرت ويَجوز أنْ يكون حكاية للمدروس كما هو كقوله تعالى وتركنا عليه في الأخرين سلام على نوح في العالمين وتخير الشي واختياره أخذ خير الرأم لكم أيمان علينا ﴾ أي عهو دمؤكدة بالأيمان (بالغة ) متناهية في التوكيد وقر ثت بالنصب على الحال والعامل فيها أحد الظرفين ﴿ الَّي يُومِ القيامة ﴾ متعلق بالمقدر في لكم أي ثابتة لكم الى يوم القيامة لانخرج عن عهدتها حتى نحكمكم يومئذ ونعطيكم مأتحكمون أو ببالغة أي أيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى اليه وافرة لم تبطل منها يمين ﴿ إن لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ جواب القسم لأن معنى أم لكم علينا أيمان أم أقسمنا لكم ﴿سلمِم﴾ تلوين الخطاب وتوجيه له ألى رسول الله صلى الله عليه وسُـلم باسقاطهم عن رتبة الخطاب أي سلهم مبكتا لهم ﴿ أيهم بذلك ﴾ الحكم الخارج عن العقول ﴿ زعيم ﴾ أى قائم يتصدى لتصحيحه ﴿ أم لهم شركا ﴾ يشاركونهم في هذا القول و يذهبون مذهبهم ﴿ فليأتوا بشركائهم أنكانوا صادقين ﴾ في دعواهم اذلًا أقل من التقليد وقد نبه في هـذه الآيات الكريمة على أن ليس لهم شيء يتوهم أن يتشبثوا به حتى التقليد الذي لايفلح من تشبث بذيله وقيل المعنى أملم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة ﴿ يُوم يَكْشُفُ عَنْسَاقَ ﴾ أي يوم يشتد الامر و يصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب قالحاتم

أخوالحربان عضت به الحرب عضها وانشمرت عن ساقها الحرب شمرا

وقيل ساق الشي أصله الذي به قو امه كساق الشجر وساق الانسان أي يوم يكشف عن أصل الامر فتظهر حقائق الامور وأصولها بحيث تصيرعيانا وتنكيره للتهويل أو التعظيم وقرى تكشف بالتاعلى البنا للفاعل والمفعول والفعل للساعة أو الحال وقرى نكشف بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين مر . . . أكشف الامرأى دخل في الكشف وناصب الظرف فليأتوا أو مضمر مقدم أي اذكر يوم الخ أو مؤخر أي يوم يكشف عن ساق الخ يكون من الاهو ال وعظائم الاحو المالا يبلغه الوصف ﴿ ويدعون الى السجود ﴾ توبيخا وتعنيفا على تركهم اياه فى الدنيا وتحسيرا لهم على تفريطهم فى ذلك ﴿ فلا يستطيعون ﴾ لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم يقصدون السجود فلا يتأتى منهم ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه تعقم أصلابهم أي ترد عظاما بلا مفاصل لاتنتني عند الرفع والخفض و في الحديث وتبـقي أصلابهم طبقا واحـدا أي فقارة واحدة ﴿خاشعة أبصارهم﴾ حال من مرفوع يدعون على أن أبصارهم رتفع بهعلى الفاعلية ونسبة الخشوع الى الأبصار لظهو رأثره فيها ﴿ ترهقهم ﴾ تلحقهم وتغشاهم ﴿ ذلة ﴾ شديدة ﴿ وقدكانوا يدَّعُونَ الى السَّجُود ﴾ في الدنيا والاظهار في موضع الإضمار لزياده التقرير أو لان المرادبه الصلَّاة أوما فيها من السجود والدعوة دعوة التكليف ﴿ وهم سالمون ﴾ متمكنون منه أقوى تمكن أى فلا يجيبون اليه و يأبونه وانما ترك ذكره ثقة بظهوره ﴿ فَدَرَنَى وَمَنَ يَكَذَبُ بَهِـ ذَا الْحَدِيثَ ﴾ أي كله الى فانى أكفيك أمره أي حسبك في الايقاع به والانتقام منه أن تـكلُّ أمره الى وتخلى بيني و بينه فانى عالم بما يستحقه من العــذاب ومطيق له والفا ُ لترتيب الامر على ما قبلها من أحوالهم المحكية أى واذا كان حالهم في الآخرة كذلك فذرني ومن يكذب بهذا القرآن وتوكل على في الانتقام منه وقوله تعالى ﴿سنستدرجهم ﴾ استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الامر السابق اجمالا والضمير لمن والجمع باعتبار معناهاكما أنالافرادفي يكذب باعتبار لفظها أىسنستنزلهم الىالعذاب درجة فدرجة بالإحسان وادامة الصحة وازديادالنعمة ﴿منحيث لايعلمون﴾ أنهاستدراجوهو الانعام عليهم بليزعمون أنهايثار لهم وتفضيل على المؤمنين مع أنهسب لهلاكهم ﴿ وأملى لهم ﴾ وأمهلهم ليزدادوا اثماوهم يزعمون أنذلك لارادة الخيربهم ﴿ انْ كيدىمتين ﴾ لا يوقف عليه و لايدفع بشي وتسمية ذلك كيدالكونه في صورة الكيد ﴿ أَمْ تَسَالُهُمُ ﴾ على الابلاغ والارشاد ﴿ أَجِراً ﴾ دنيويا ﴿ فَهُم ﴾ لاجل ذلك ﴿ من مغرم ﴾ أىغرامةمالية ﴿ مثقلُون ﴾ مكلَّفُون حملا ثقيلًا فيعرضون عَنك ﴿ أم عندهم الغيب﴾ أى اللوح أو المغيبات ﴿ فهم يكتبونَ ﴾ منه ما يحكمون و يستغنون به عن علمك ﴿ فاصبر لحكمُ ربك ﴾ وهو امهالهم وتأخير نصر تكعليهم ﴿ وَ لا تكن كصاحب الحوت ﴾ أي يونس عليه السلام ﴿ إذ نادي ﴾ في بطن الحوت ﴿ وهومكظوم ﴾ مملو غيظاً والجملة حال من ضمير نادى وعليها يدو ر النهى لا على الندا وفانه أمر مستحسن ولنلك لم يذكر المنادي واذ منصوب بمضاف محذوف أي لايكن حالك كحاله وقت ندائه أي لايوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي ببلائه ﴿ لُو لَا أَن تَدَارَكُهُ نَعْمَةً مَنْ رَبِّه ﴾ وقرى رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبولها منه وحسن تذكير الفعل للفصل بالضمير وقرى تداركته وتداركه أي تتدأركه على حكاية الحال الماضية بمعني لولا أن كان يقال فيـه تتداركه ﴿ لنبذ بالعراء ﴾ بالارض الخاليـة من الاشجار ﴿ وهو مذموم ﴾ مليم مطرود من الرحمـة والكرامة وهو حال من مرفوع نبذ عليها يعتمد جواب لولا لانها هي المنتفية لا النبذ بالعراء كمأ مر في الحال الاولى والجملة الشرطية استئناف وارد لبيان كون المنهى عنه أمرآ محذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى ﴿ فاجتباه ربه ﴾ عطف على مقدرأي فتداركته نعمة من ربه فاجتباه بأن رداليه الوحي وأرسله اليمائه الف أويزيدون وقيل استنبأه ان صح أنه لم يكن نبيا قبل هذه الواقعة ﴿ فجعله من الصالحين ﴾ من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون

تركه أولى. روى أنها نزلت بأحد حين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المنهز مين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو على تقيف (وان يكاد الذين كفروا ليزلقو نكبأ بصاره) وقرى ليزلقو نك بفتح اليا من زلقه بمعنى أزلقه ويزهقو نك وان هي المخففة واللام دليلها والمعنى أنهم من شدة عداوتهم لك ينظرون اليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك فيرمو نك من قولهم نظر الى نظرا يكاد يصرعنى أى لو أمكنه بنظره الصرع لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين اذ قد روى أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وفي الحديث ان العين الدخل الرجل القبر والجل القدر ولعله من خصائص بعمن النفوس وعن الحسندوا الاصابة بالعين أن تقرأ هذه الآية (لما سمعوا الذكر) أى وقت ماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيز لقونك وذلك لاشتداد بغضهم من تعاجيب الحكم و بدائع العلوم المحجوبة عن العقول المنغمسة بأحكام الطبائع و لتنفير الناس عنه (انه لمجنون وحيث كان مدار حكم الباطل ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر لقولون مفيدة لغاية بطلان قولم وتعجيب السامعين من جرأتهم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر لقالمين أى تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون اليه من أمور دينهم في أين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طرا ومحيط بجميع حقائقه خبرا مما قالوا وقيل معناه شرف وفضل فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طرا ومحيط بجميع حقائقه خبرا مما قالوا وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك وقبل الضمير لرسول الله صلى الله تغيه وسلم وكونه مذكرا وشرفا للعالمين لاريب فيه. عن رسول الله صلى الله أخلاقهم

\_\_\_\_ سيورة الحاقة هي \_\_\_\_ (مكية و آيها احدى وخمسون) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحاقة) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة الجي لا محالة أو التي يحقفها الامور الحقة من الحساب والثواب والعقاب أو التي تحق فيها الامور أى تعرف على الحقيقة من حقه يحقه اذا عرف حقيقته جعل الفعل لها مجازا وهو لما فيها من الامور أو لمن فيها من أو لى العلم وأياما كان فحذف الموصوف للايذان بكال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجريانها مجرى الاسم وارتفاعها على الابتداء خبرها (ما الحاقة) على أن ما مبتدأ ثان والحاقة خبره والجملة خبر للمبتدأ الاول والاصل ما هي أى أى شي هي في حالها وصفتها فان ما قد يطلب بها الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تأكيد الهو لها هذا ما ذكروه في اعراب هذه الجملة ونظائرها وقد سبق في سورة الواقعة أن مقتضى التحقيق أن تكون ما الاستفهامية خبرا لما بعدها فان مناط الافادة بيان أن الحاقة أمر بديع وخطب فظيع كما يفيده كون ما خبرا لابيان أن أمرا بديعا الحاقة كما يفيده كون ما خبرا لابيان أن أمرا بديعا الحاقة كما يفيده كون ما خبرا لابيان وشدتها بحيث لاتكد تبلغه دراية أحد و لا وهمه و كيفها قدرت حالها فهي أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الاعلام وما في حيز الرفع على الابتداء وأدراك خبره و لا مساغ ههنا للعكس وما الحاقة جملة من ذلك وأعظم فلا يتسنى الاعلام وما في حيز الرفع على الابتداء وأدراك خبره و لا مساغ ههنا للعكس وما الحاقة جملة من مبتدا وخبر على الوجه الذي ومنه على الوجه الذي عرفته علمها النصب على اسقاط الحافض لان أدرى يتعدى الى المفعول الثانى بالباء كافى قوله تعالى و لا أدراك به فلما عرفته محلها النصب على اسقاط الحافض لان أدرى يتعدى الى المفعول الثانى بالباء كافى قوله تعالى و لا أدراك به فلما

وتعت جملة الاستفهام معلقة لهكانت في موضع المفعول الثاني والجلة الكبيرة معطوفة على ماقباها من الجملة الواقعة خبراً لقوله تعالى الحافة مؤكدة لهولها كما مر ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾ أي بالحالة التي تقرع النــاس بفنون الأفزاع والاهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعها موضع ضمير الحاتة للدلالة على معني القرع فيها تشديدا لهولها والجملة استشاف مسوق لاعلام بعضأحوال الحاقة له عليه الصلاة والسلام اثر تقرير أنه ما أداره عليه الصلاة والسلام بها أحدكا في قوله تعالى وما أدراك ماهيه نارحامية ونظائره خلاأن المبين هناك نفس المسئول عنها وهمنا حال من أحو الهاكما في قوله تعالى وما أدراك ماليلة القدر ليلة القدرخير من ألف شهر فكما أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل فضلها وشرفها كذلك المبين همنا هول الحاقة وعظم شأنها وكونها بحيث يحقاهلاكمن يكذب بهاكائهقيل وما أدراكما الحاقة كذبت بها ثمود وعادفأهلكوا ﴿ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهَلَكُوا بِالطَّاغِيةَ ﴾ أي بالراقعة المجاوزة للحدوهي الصيحة أو الراجفة ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ﴾ أي شديدة الصوت لها صرصرة أو شديدة البرد تحرق ببردها ﴿عاتية ﴾ شديدة العصف كا نها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله تعالى ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهُم ﴾ الخ استثناف جي به بيانا لكيفية اهلاكهم بالريح أي ساطها الله عايمهم بقدرته القاهرة (سبع ليال وثمانية آيام حسوما) أي متتابعات جمع حاسم كشهود جمع شاهد من حسمت الدابة اذا تابعت بين كيها أو نحسات حسمت كل خير واستأصلته أوقاطعات تطعت دابرهم ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا على العلة بمعنى قطعا أو على المصدر لفعله المقــدر حالا أي تحسمهم حسوما ويؤيده القراءة بالفتح وهي كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء الى غروب الاربعاء الآخر وانما سميت عجوزا لأرن عجوزا منعاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها وقيـل هي أيام العجز وهي آخر الشـتاء وأساؤها الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومطنى الجر وقيـل ومكنى الظعن ﴿ فترى القوم ﴾ ان كنت حاضرا حينتذ ﴿ فيهـا ﴾ في مهابها أو في تلك الليـالى والآيام ﴿صرعى﴾ موتى جمع صريع ﴿ كَا نَهُم أعجـاز نخل﴾ أى أصوَل نخل ﴿خاوية﴾ متأكلة الاجواف ﴿ فَهِـلَ ترى لهُم من باقيـة ﴾ أي بقيةً أو نفس باقيـة أو بقاء على أنها مصدركالكاذبة والطاغيـة ﴿ وَجَا ۚ فَرَعُونَ وَمِنْ قَبِلُهُ ﴾ أي ومن تقدمه وقرى ومن قبله أي ومن عنده من أتباعه و يؤيده أنه قرى ومن معه ﴿ وَالْمُوتَفَكَاتَ ﴾ أي قرى قوم لوط أي أهلها ﴿ بِالْخَاطَئَةِ ﴾ بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ التي من جملتها تكذيب البعث والقيامة ﴿ فعصوا رسول ربهم ﴾ أي فعصى كل أمة رسولها حين نهوهم عما كانوايتعاطونه من القبائح ﴿ فَأَخَذُهُم ﴾ أي الله عز وجل ﴿ أَخَـذَة رابية ﴾ أي زائدة في الشدة كما زادت قبأيهم في القبح من ربا الشيء اذا زاد ﴿ إِنَّا لِمَا طَعًا المَا ﴾ بسبب اصر ارقوم أوح على فنون الكفر والمعاصى ومبالغتهم في تكذيبه عليه الصلاة والسلام فيما أوحى اليهمن الأحكام التي من جماتها أحوال القيامة ﴿ حملناكم ﴾ أي في أصلاب أبائكم ﴿ في الجارية ﴾ في سفينة نوح عليه السلام والمراد بحمام فيها رفعهم فوق الما الى أنقضا أيام الطوفان لامجرد رفعهم الى السفينة كما يعرب عنه كلمة في فانها ليست بصلة للحمل بل متعلقة بمحذوف هو حال من مفعوله أي رفعناكم فوق الماء وحفظناكم حالكو نكم في السفينة الجارية بأمرنا وحفظنا وفيه تذبيه على أن مدارنجاتهم محض عصمته تعالى انما السفينة سبب صوري ﴿ لنجعلها ﴾ أى لنجعل الفعلة التي هي عبارة عن انجاء المؤمنين واغراق الكافرين ﴿ لَكُمْ تَذَكُّرَهُ ﴾ عبرة ودلالة على كال قدرة الصانع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته ﴿ وتعيما ﴾ أي تحفظها والوعي أن تُحفظ الشيء في نفسك والايعاء

أن تحفظه في غير نفسك من وعا وقرى تعيها بسكون العين تشبيها له بكتف ﴿ أَذِن وَاعِيةٌ ﴾ أي أذن من شأنها أن تحفظ مايجب حفظه بتذكره واشاعته والتفكر فيه و لاتضيعه بترك العمل به والتنكير للدلالة على قلتها وأن من هذاشأنه مع قلته يتسبب لنجاة الجم الغفير وادامة نسلهم وقرى أذن بالتخفيف ﴿ فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ﴾ شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها أثر بيان عظم شأنها باهلاك مكذبيها وانما حسن اسناد الفعل الى المصدر لتقييده وحسن تذكيره للفصل وقرى نفخة واحدة بالنصب على اسناد الفعل الى الجار والمجرو روالمرادبها النفخة الأولىالتي عندها خراب العالم ﴿ وحملت الأرض والجبال ﴾ أي قلعت و رفعت من أما كنها بمجر دالقدرة الالهية أو بتوسط الزلزلة أو الريح العاصفة ﴿ فَدَكَمَا دَكَةُ واحدة ﴾ أي فضربت الجملتان اثر رفعهما بعضها ببعضضربةواحدة حتى تندق وترجع كثيبا مهيلا وهباء منبثا وقيل نبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا و لاأمتا منقولهم اندك السنام اذا تفرش و بعير أدك وناقة دكا ومنه الدكان ﴿ فيو مئذ ﴾ فحينئذ ﴿ وقعت الواقعة ﴾ أى قامت القيامة ﴿ وانشةت السمائ المزول الملائكة ﴿ فَهِي ﴾ أى السماء ﴿ يومئذ واهيه ﴾ ضعيفة مسترخية بعد ما كانت محكمة ﴿ والملك ﴾ أى الخاق المعروف بالملك ﴿ على أرجائها ﴾ أى جو انبها جمع رجا بالقصر أى تنشق السما التي هي مساكنهم فيلجأون الىأكنافها وحافاتها ﴿ وَيَحَمَّلُ عَرْشُ رَبُّكُ فَوَقَهُم ﴾ فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء أوفوق الثمانية ﴿ يومَّذُثمانية ﴾ من الملائكة عن النبي عَليه الصلاة والسلام هم اليوم أربعة فاذاكان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة أُخرين فيكونون ثمانية وروى ثمانية أملاك أرجلهم في تخوم الارض السابعة والعرش فوق رؤسهم وهم مطرقون مسبحون وقيل بعضهم على صورة الانسان و بعضهم على صورة الاسد و بعضهم على صورة الثور و بعضهم على صورة النسر و روى ثمانية أملاك في خلق الأوعال مابين أظلافها الى ركبها مسيرة سبعين عاما وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقو لون سبحانك اللهم وبحمدك لكالحمدعلي عفوك بعدقدرتك وأربعة يقولون سبحانك للهم وبحمدك لكالحمدعلي حلمك بعدعلمك وعن الحسن الله أعلم أثمانية أمثمانية آلاف وعن الضحاك ثمانية صفوف لا يعلم عددهم الاالله تعالى و يجوز أن يكون الثمانية من الروح أومنخاق آخر وقيل هوتمثيل لعظمته تعالى بمايشاهدمن أحوال السلاطين يومخر وجهم على الناس للقضا العام لكونها أقصى مايتصور من العظمة والجلال والانشئونه سبحانه أجل من كل ما يحيط به ذلك العبارة والاشارة ﴿ يومئذ تعرضون ﴾ أي تسألون وتحاسبون عبر عنه بذلك تشبيها له بعر ض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم. روى أن في يَو م القيامة ثلاث عرضات فأماعرضتان فاعتذار واحتجاجوتو ييخوأ ماالثالثة ففيها تنشرالكتب فيأخذالفائز كتابه بيمينه والهالك بشماله وهذاوان كان بعدالنفخةالثانية لكن لماكان اليوم اسمالزمانمتسع يقع فيهالنفختان والصعقةوالنشور والحساب وادخالأهل الجنة الجنة وأهل النار النارصح جعله ظرفا للكل ﴿ لا تَخْفَى منكم خافية ﴾ حال من مرفوع تعرضون أي تعرضون غيرخاف عليه تعمالي سر من أسراركم قبل ذلك أيضا وانمما العرض لافشاء الحال والمبالغة في العمدل أو غير خاف يومئذ على الناس كقوله تعمالي يوم تبلي السرائر وقرى عني بالياء التحتانية ﴿ فأما مِن أُو تِي كتابه بيمينه ﴾ تفصيل الأحكام العرض ﴿ فيقولَ ﴾ تبجحاً وابتهاجاً ﴿هاؤم اقرؤا كتابيه ﴾ هااسم لخذوفيه ثلاث لغات أجودهن ها يارجل وها ع ياامرأة وهاًؤما يارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن يانسوة ومفعوله محذوف وكتابيه مفعول اقرؤا لأنه أقرب العاملين و لانه لوكان مفعوله اقرم لقيل اقرؤه اذ الأولى اضماره حيث أمكن والها فيه و في حسابيه وماليه وسلطانيه للسكت تثبت في الوقف وتسقط في الوصل واستحب اثباتها لثباتها في الامام ﴿ اني ظننت أني ملاق حسابيه ﴾ أي علمت ولعل التعبير عنه بالظن للاشعار بأنه لايقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من الخطرات التي لا ينفك

عنها العلوم النظرية غالبا ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ ذات رضا على النسبة بالصيغة كما يقال دارع في النسبة بالحرف أو جعل الفعل لها مجازا وهو لصّاحبها وذلك لكونهاصافية عنالشوائب دائمة مقرونه بالتعظيم ﴿ في جنة عالية ﴾ مرتفعة المكان لانها فيالسما او الدرجات او الابنية والاشجار ﴿ قطوفها ﴾ جمع قطف وهو مايجتني بسرعة والقطف بالفتح مصدر ﴿ دَانَيْهَ ﴾ يتناولها القاعد ﴿ كُلُوا واشربوا ﴾ باضمار القول والجمع باعتبار المعنى ﴿ هنيئا ﴾ أكلا وشربا هنيئًا أو هنئتم هنيئًا ﴿ بِمَا أُسلفتم ﴾ بمقابلة ماقدمتم من الاعمال الصالحة ﴿ فِي الأيام الخالية ﴾ أي الماضية في الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى يقول الله تعالى ياأوليائي طالما نظرت اليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الاشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا الآية ﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله ﴾ ورأى مافيه عن قبائح الاعمال ﴿ فيقول ياليتني لمأوت كتابيه ولمأدرما حسابيه ﴾ لما شاهد من سو العاقبة ﴿ ياليتما ﴾ ياليت المونة التيمتها ﴿ كَانْتَ الْقَاضِيةِ ﴾ أي القاطعة لامرى ولم أبعث بعدها ولم ألق ما ألق فضمير ليتها للموتة و يجوز أن يكون لما شاهده من الحالة أي ياليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت على لما أنه وجدها أمر من الموت فتمناه عندها وقد جوزأن يكون للحياة الدنيا أي ياليت الحياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق حيا ﴿ماأغني عني ماليه ﴾ مالي من المال والاتباع على أن مانافية والمفعول محذوف أو استفهامية للانكار أي أي شي أغنى عني ما كان لي من اليسار ﴿ هلك عني سلطانيه ﴾ أي ملكي وتسلطي على الناس أو حجتي التي كنت أحتج بهـا في الدنيا أو تسلطي على القوي والآلات فعجزت عن استعالها في العبادات ﴿خذوه﴾ حكاية لما يقولهالله تعالى يومئذ لخزنة النار ﴿فغلوه﴾ أي شدوه بالأغلال ﴿ثُمُ الجحيم صلوه﴾ أي لاتصلوه الا الجحيم وهي النار العظيمة ليكون الجزاء على وفق المعصية حيثكان يتعاظم على الناس ﴿ثم في سلسلة ذرعها ﴾ أي طولها ﴿سبعون ذراعا فاسلكوه ﴾ فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده فهو فيا بينها مرهق لا يستطع حراكاما وتقديم السلسلة كتقديم الجحيم للدلالة على الاختصاص والاهتمام بذكر ألوان ما يعذب به وثم لتفاوت مابين الغل والتصلية وما بينهما و بين السلك في السلسلة في الشدة ﴿ أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ﴾ تعليل بطريق الاستثناف التحقيقي و وصفه تعالى بالعظم للايذان بأنه المستحق للعظمة فحسب فمن نسبها الى نفسه استحق أعظم العقو بات ﴿ وَلا يُحِضُ على طعام المسكين ﴾ ولا يحث على بذل طعامه أو على اطعامه فضلا أن يبذل من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض بهذه المنزلة في اظنك بتارك الفعل وفيه د لالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة قالوا تخصيص الامرين بالذكر لما أن أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب ﴿ فليس له اليوم ههنا حميم ﴾ أىقريب يحميه ويدفع عنه و يجزن عليه لأنأ وليام يتحامونه و يفرون منه ﴿ وَ لا طعام الامن غسلين ﴾ أي من غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل ﴿ لا يأ كله الاالخاطئون ﴾ أصحاب الخطأيامن خطئ الرجل اذا تعمد الذنب لامن الخطأ المقابل للصواب دون المقابل للعمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم المشركون وقرى ً الخاطيون بابدال الهمزة يا وقرى عطرحها وقد جوزأن يرادبهم الذين يتخطون الحق الى الباطلُ ويتعدون حدودالله ﴿ فلا أقسم ﴾ أي فأقسم على أن لا مزيدة للتأكيدوأما حمله على معنى نفي الاقسام لظهور الامرواستغنائه عن التحقيق فيرده تعيين المقسم به بقوله تعالى ﴿ بما تبصرون ومالا تبصرون ﴾ كامر في سورة الواقعة أي أقسم بالمشاهدات والمغيبات وقيل بالدنيا والآخرة وقيل بالأجسام والأرواح والانس والجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة والأول منتظم للكل ﴿ إنه ﴾ أى القرآن ﴿ لقول رسول ﴾ يبلغه عن الله تعالى فان الرسول لا يقول عن نفسه ﴿ كريم﴾ على الله تعالى وهو النبي أو جبريل عليهما السلام ﴿ وما هو بقول شاعر ﴾ كما تزعمون تارة ﴿ قليلا

ماتؤمنون الميانا قليلا تؤمنون ﴿ ولا بقول كاهن ﴾ كا تدعون ذلك تارة أخرى ﴿ قليلا ماتذكرون أى أى تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تتذكر ون على أن القلة بمعنى النفى أى لا تؤمنون و لا تتذكرون أصلا قيل ذكر الايمان مع نفى الشاعرية والتذكر مع نفى الكاهنية لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره الا معاند بخلاف مباينته للكهانة فانها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعانى أقوالهم وأنت خبير بأن ذلك أيضا بما لا يتوقف على تأمل قطعا وقرى "باليا فيهما ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ نزله على لسان جبريل عليه السلام ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ﴾ سمى الافتراء تقولا لا نه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرا لها كائنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ أى بيمينه ﴿ شملة طعنا منه الوتين ﴾ أى نياط قلبه بضرب عنقه وقيل اليمينه و يكفحه بالسيف و يضرب عنقه وقيل اليمين بمعنى القوة قال قائلهم

اذا ماراية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين

(فما منكم) أيها الناس (من أحد عنه) عن القتل أو المقتول (حاجزين) دافعين وصف لأحد فانه عام (وانه) أى وان القرآن (لتذكرة للمتقين) لأنهم المنتفعون به (وانا لنعلم أن منكم مكذبين) فنجازيهم على تكذيبهم (وانه لحسرة على الكافرين) عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين (وانه لحق اليقين) الذى لا يحوم حوله ريب ما (فسبح باسم ربك العظيم) أى فسبح بذكر اسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول عليه وشكرا على ما أوحى اليك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا

\_\_\_\_\_ ســورة المعارج ﴿ ﴾ \_\_\_\_ ( مكية وآيها أربع وأربعون ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

(سال سائل) أى دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو النضر بن الحرث حيث قال انكارا واستهزائو انكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهائو ائتنا بعذاب أليم وقيل أبو جهل حيث قال أسقط علينا كسفا من السهائو وقيل هو الحرث بن النعمان الفهرى وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على رضى الله عنه من كنت مو لاه فعلى مو لاه قال اللهم انكان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السهائ فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فحرج من أسفله فهلك من ساعته وقيل هو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل عذا بهم وقرى سال وهو اما من السؤال على لغة قريش فالمعنى مامر أو من السيلان و يؤيده أنه قرى سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على تحقق وقوعه اما فى الدنيا وهو عذاب يوم بدر فان النضر قتل يو مئذ صبرا وقد مر حال الفهرى واما فى الآخرة فهو عذاب النار والله أعلم (للكافرين) صفة أخرى لعذاب أى كائن للكافرين أوصلة لواقع أو متعلق بسأل أى دعا للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (ليس له دافع) صفة أخرى لعذاب أو حال منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافرين على تقدير كونه صفة لعذاب أو استئناف (من الله كافرين على تقدير كونه صفة لعذاب أو استئناف (من الله كافرين على تقدير كونه صفة لعذاب أو استئناف (من الله كافرين على تقدير كونه صفة لعذاب أو استئناف (من الله كافرين على تقدير كونه صفة لعذاب أو الملائكة بالأوامر معلى والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوق بعض (تعرب الملائكة والروح) أى جبريل عليه السلام والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوق بعض (تعرب الملائكة والروح) أى جبريل عليه السلام والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوق بعض (تعرب الملائكة والروح) أى جبريل عليه السلام

أفرد بالذكر لتميزه وفضله وقيل الروح خلق هم حفظه على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على الناس ﴿ اليه ﴾ الى عرشه تعالى والى حيث تهبط منه أوامره تعالى وقيل هو من قبيل قول ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي أي الى حيث أمرني به ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ بما يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج و بعد مداها على منهاج التمَّثيل والتخييل والمعنى أنها من الارتفاع بحيث لوقدر قطعها في زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف سنة من سنى الدنيا وقيل معناه تعرج الملائكة والروح الى عرشه تعالى في يوم كان مقداره كمقدار خمسين ألف سنةأى يقطعون في يوم مايقطعه الانسان في خمسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل في يوم متعلق بواقع وقيل بسال على تقدير كونه من السيلان فالمراد به يرم القيامة واستطالته اما لأنه كذلك في الحقيقة أو لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات وأياما كان فذلك في حق الكافر وأما في حق المؤمن فلا لماروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده انه ليخف على المؤمن حتى انه يكون أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا وقوله تعالى ﴿ فاصبر صبرا جميلا ﴾ متعلق بسأل لأن السؤالكان عن استهزا وتعنت وتكذيب بالوحى وذلك مما يضجره عليه الصلاة والسلام أوكان عن تضجر واستبطاء للنصر أوبسأل سائل أوسال سيل فمعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام ﴿ انهم يرونه ﴾ أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق في يوم بواقع ﴿ بعيدا ﴾ أي يستبعدونه بطريق الاحالة فلذلك يسألون به ﴿ ونراه قريبا ﴾ هينا في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعدوالقرب معتبران بالنسبة الى الامكان والجملة تعليل للامر بالصبر وقوله تعالى ﴿ يوم تكون السما كالمهل ﴾ متعلق بقريبا أي يمكن و لا يتعذر في ذلك اليوم أو بمضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخر أي يوم تكون السما كالمهل الخ يكون من الاحوال والاهوال مالايوصف أو بدل من في يوم على تقدير تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لسؤالهم المعهود على طريقة قوله تعالى يسألونك عن الساعة وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ونحوهما اذهو المعهود بالوقوع على الكافرين لامادعا به النضر أو أبو جهل أو الفهري فالسؤال بمعناه والباء بمعنى عن كما في قوله تعالى فاسأل به خبيرا وقوله تعالى ليس له دافع الخ استئناف مسوق لبيان وقوع المسؤل عنه لامحالة وقوله تعالى فاصبر صبرا جميلا مترتب عليه وقوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا تعليل للامر بالصبركما ذكر وقوله تعالى يوم تكون الخ متعلق بليس له دافع أو بمسا يدل هو عليه أي يقع يوم تكون السما كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفلزات وقيل دردي الزيت ﴿ وَتَكُونَ الجبال كالعهن ﴾ كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان الجبال منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغر أبيبسود فاذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش اذا طيرته الريح ﴿ ولا يسأل حميم حما ﴾ أى لا يسأل قريب قريبا عن أحواله و لا يكلمه لابتلاكل منهم بما يشغله عن ذلك وقرى على البنا المفعول أي لا يطلب من حميم حميم أو لا يسألمنه حاله (يبصرونهم) أي يبصر الأحما والأحما فلا يخفون عليهم وما يمنعهم من التساؤل الاتشاغلهم بحال أنفسهم وقيل ما يغني عنه من مشاهدة الحالكبياض الوجه وسواده والأول أدخل في التهويل وجمع الضميرين لعموم الحميم وقرى ويبصرونهم والجلة استئناف ﴿ يُودُ الْمُجْرِمِ ﴾ أي يتمنى الكافر وقيل كل مذنب وقوله تعالى ﴿ لو يفتدي من عذاب يومئذ﴾ أى العذاب الذي ابتلوا به يومئذ ﴿ ببنيه وصاحبته وأخيه ﴾ حكاية لودادتهم و لو في معنى التمني وقيل هي بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب و ينسبك منها وبما بعدها مصدريقع مفعولا ليود والتقدير يود افتدا مبينيه الخوالجملة استثناف لبيان أن اشتغال كل بحرم بنفسه بلغ الى حيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس اليه وأعلقهم بقلبه ٢٥ ــ ابو السعود ــ خامس

فضلا أن يهتم بحاله و يسأل عنها وقرى يو مئذ بالفتح على البنا اللاضافة الى غير متمكن و بتنوين عذاب ونصب يو مئذ وانتصابه بعذاب لانه في معنى تعذيب ﴿ وفصيلته ﴾ أي عشيرته التي فصل عنهم ﴿ التي تؤويه ﴾ أي تضمه في النسب أو عند الشدائد ﴿ وَمِن فِي الأرض جَمِيعًا ﴾ من الثقلين والخلائق ومن للتغليب ﴿ ثُم ينجيه ﴾ عطف على يفتدي أى يو د لو يفتدي شَم لو ينجيه الافتداء وشم لاستبعاد الانجاء يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعا تحت يده و بذلهم في فداء نفسه تم ينجيه ذلك وهيهات ﴿ كلا ﴾ ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع انجاء الافتدا، وضمير ﴿ انها ﴾ اما للنار المدلول عليها بذكر العذاب أو هو مبهم ترجم عند الخبر الذي هو قوله تعالى ﴿ لَظْيَ ﴾ وهي علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب ﴿ نزاعة للشوى ﴾ نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة والشُّوى الاطراف أو جمع شواة وهي جلدة الرأس وقرى ونزاعة بالرفع على أنه خبرثان لان أوهو الخبر ولظي بدل من الضمير أوالضمير للقصة ولظي مبتدأ ونزاعة خبره ﴿ تدعو ﴾ أي تجذب وتحضر وقيـل تدعو وتقول لهم الى الى ياكافر يامنافق وقيـل تدعو المنافقين والـكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقيل تدعو تهلك وقيل تدعو زبانيتها ﴿من أدبر﴾ أي عن الحق ﴿ وتولى ﴾ أعرض عن الطاعــة ﴿ وجمع فأوعى ﴾ أى جمع المــال فجعــله فى وعاء وكنزه ولم يؤد زكاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين و زهي باقتنائه حرَّصا وتأميلا ﴿ إن الانسان خلق هلوعا ﴾ الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عندمس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى ﴿ إذا مسه الشر ﴾ أى الفقر والمرض ونحوهما ﴿ جزوعا ﴾ أي مبالغا في الجزع مكثرًا منه ﴿ وَإِذَا مِسُهُ الْحَيْرِ ﴾ أي السعة والصحة ﴿ مَنُوعًا ﴾ مبالغا في المنع والإمساك والاوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أومحققة لأنهاطبائع جبل الانسان عليهاواذا الاولى ظرف لجزوعا والثانية لمنوعا ﴿ الاالمصلين ﴾ استثنا المتصفين بالنعوت الجليلة الآتية من المطبوعين على القبائح الماضية لانبا نعوتهم عن الاستغراق في طاعة الحق والاشفاق على الخلق والايمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وايثار الآجل على العاجل على خلاف القبائح المذكورة الناشئة من الانهماك في حب العاجل وقصر النظر عليه ﴿الذين هم على صلوتهم دائمون﴾ لايشغلهم عنها شاغل ﴿ والذين في أمو الهم حق معلوم ﴾ أي نصيب معين يستو جبو نه على أنفسهم تقربا الى الله تعالى واشفاقا على الناس من الزكاة المفروضة والصدقات الموظفة ﴿ للسائل ﴾ للذي يسأله ﴿ والمحروم ﴾ الذي لا يسأله فيظن أنه غني فيحرم ﴿ والذين يصدقون بيوم الدين ﴾ أي بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعا فى المثوبة الاخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء ﴿ و الذين هم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ خائفون على أنفسهم مع مالهم من الأعمال الفاضلة استقصارا لهاوا ـتعظاما لجنابه عز وجل كقوله تعالى والذين يؤتون ما آتو ا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون وقوله تعالى ﴿ إن عذاب ربهم غير مأمون ﴾ اعتراض مؤذن بأنه لاينبغي لاحد أن يأمن عذابه تعالى وان بالغ في الطاعة ﴿ والذين هم لفر وجهم حافظون الاعلى أز واجهم أوماملكت أيمانهم فانهم غیر ملو مین ﴾ سلف تفسیره فیسورة المؤمنین ﴿ فَمَنَ ابْنَعَى ﴾ أي طلب لنفسه ﴿ وَرَاءُ ذَلِكُ ﴾ وراءماذكر من الازواج والمملوكات ﴿ فأولئك ﴾ المبتغون ﴿ هم العادون ﴾ المتعدون لحدود الله تعالى ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ لايخلون بشي من حقوقها ﴿ والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴾ أي مقيمون لها بالعدل احيا الحقوق الناس وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لابانة فضلها وقرى ً لأمانتهم و بشهادتهم على ارادة الجنس ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَّوتُهُمْ يَحَافَظُونَ ﴾ أي يراعون شرائطها و يكملون فرائضها وسننها ومستحباتها وآدابها وتكرير ذكر الصلاة و وصفهم بهـا أولا و آخرا باعتبارين للدلالة على فضلها وانافتها على سائر الطاعات وتكرير الموصولات

لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات كافي قول من قال

الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتائب في المزدحم

ایذانا بأن كل واحد من الأوصاف المذكورة نعت جلیل علی حیاله له شأن خطیر مستتبع لا حكام جمة حقیق بأن یفر دله موصوف مستقل و لایجعل شئ منها تتمة للآخر ﴿أولئك﴾ اشارة الی الموصوفین بماذكر من الصفات ومافیه من معنی البعدمع قرب العهد بالمشار الیهم للایذان بعلوشأنهم و بعد منزلتهم فی الفضل وهو مبتدأ خبره ﴿في جنات ﴾ مستقر ون فی جنات لایقادر قدرها و لایدرك كنهها وقوله تعالی ﴿مكرمون﴾ خبر آخر أوهو الخبر و في جنات متعلق به قدم علیه لمراعاة الفواصل أو بمضمر هو حال من الضمیر فی الخبر أی مكر مون كائنین فی جنات ﴿فاللذین كفر وا قبلك ﴾ حوالك ﴿مهطعین ﴾ مسر عین نحوك مادی أعناقهم الیك مقبلین بأبصار هم علیك ﴿عن الیمین وعن الشمال عزین ﴾ أی فرقا شتی جمع عزة وأصلهاعزوة من العز و كائن كل فرقة تعتزی الی غیر من تعتزی الیه الاخری كان المشر كون يحلقون حول رسول الله صلی الله علیه و سلم حلقا حلقا وفرقا فرقا و یستهزؤن بكلامه علیه الصلاة والسلام و یقولون ان دخل هؤلا الجنة كا یقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت ﴿أيطمع كل امری منهم أن یدخیل والمعنی انا خلقناهم من أجل ما یعلمون كافی قول الأعشی والمعنی انا خلقناهم من أجل ما یعلمون كافی قول الاعشی

أأزمعت من آل ليلي ابتكارا وشطت على ذي هوى أنتزارا

وهو تكميل النفس بالايمان والطاعة فمن لم يستكملها بذلك فهو بمعزل من أن يبوأ مبوأ الكاملين فمن أين لهم أن يطمعوا في دخول الجنة وهم مكبون على الكفر والفسوق وانكار البعث وقيل معناه انا خلقناهم مما يعلمونمن نطفة مذرة فمن أين يتشرفون و يدعون التقدم و يقولون لندخلن الجنة قبلهم وقيل انهم مخلوقون من نطفة قذرة لاتناسب عالم القدس فمتى لم تستكمل الايمان والطاعة ولم تتخلق بالاخملاق الملكية لم تستعد لدخولها و لايخني مافي الكل من التمحل والأقرب أنه كلام مستأنف قدسيق تمهيدا لمابعده من بيان قدرته تعالى على أن يهلكهم لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم و بمانزل عليه من الوحي وادعائهم دخول الجنـة بطريق السخرية وينشيء بدلهم قوما آخرين فان قدرته تعالى على ما يعلمون من النشأة الاولى حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك كما يفصح عنمه الفاء الفصيحة في قوله تعالى ﴿ فلاأقسم برب المشارق والمغارب ﴾ والمعنى اذا كان الامركما ذكر من أناخلقناهم مما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ﴿ إنا لقادر ون على أن نبدل خيرا منهم ﴾ أى نهلكهم بالمرة حسبا تقتضيه جناياتهم ونأتى بدلهم بخلق آخرين ليسواعلى صفتهم ﴿ ومانحن بمسبوقين ﴾ بمغلوبين ان أر دناذلك لكن مشيئتنا المبذية على الحكم البالغة اقتضت تأخير عقو باتهم ﴿فذرهم ﴿ فَلهم وشأنهم ﴿ يَخُوضُوا ﴾ في باطلهم الذي من جملته ماحكي عنهم ﴿ و يلعبوا ﴾ فى دنياهم ﴿ حتى يلاقوا يُومهم الذي يوعدون ﴾ وهو يوم البعث عندالنفخة الثانية لا يوم النفخة الاولى كما توهم فان قوله تعالى ﴿ يُوم يخرجون من الأجداث ﴾ بدل من يومهم وقرى يخرجون على البنا المفعول من الاخر اج ﴿ سراعا ﴾ حال من مرفوع يخرجون أي مسرعين ﴿ كَأَنْهُم الى نصب ﴾ وهوكل مانصب فعبد من دون الله تعالى وقُرى ؛ بسكون الصاد و بفتح النون وسكون الصاد أيضا ﴿ يو فضون ﴾ يسرعون ﴿ خاشعــة أبصارهم ﴾ وصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها ﴿ ترهقهم ذلة ﴾ تغشاهُم ذلة شديدة ﴿ ذلك ﴾ الذي ذكر ماسيقع فيه من الأحوال الهائلة ﴿ اليوم الذي كانوا يوعدون ﴾ في الدنيا · عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ

سورة سأل سائل أعطاه الله تعالى ثواب الذين هم الأماناتهم وعهدهم راعون

## 

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ انا أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك ﴾ أَى بأن أنذرهم على أن أن مصدرية حذف منها الجار وأوصل اليها الفعل فأن حذَّفه مع أن وان مطرد وجعلت صاتماً أمراكما في قوله تعالى وأن أقم وجهك لأنمدار وصلها بصيغ الافعال دلالتها على المصدر وذلك لايختاف بالخبرية والانشائية و وجوب كون الصلة خبرية في الموصول الاسمى انمـــــ هو للتوصل الى وصف المعارف بالجمل وهي لاتوصف الابالجمل الخمبرية وليس الموصول الحرفي كذلك وحيث استوى الخمبر والانشاء في الدلالة على المصدر استويا في صحة الوصل بهما فيتجرد عند ذلك كل منهما عن المعنى الخاص بصيغته فيبقى الحمدث المجرد عن معنى الأمر والنهي والمضى والاستقبالكا َّنه قيــل أرسلناه بالانذار وقيــل المعني أرسلناه بأن قلناله أنذر أي أرسلناه بالأمر بالانذار ويجموز أن تكون أن مفسرة لما في الارسال من معني القول فـــلا يــكون للجملة محل من الاعراب وعلى الاول مملها النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخليل والكسائي يما هو المعروف وقرى أنذر بغير أن على ارادة القول ﴿ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ﴾ عاجل أو آجل لئلا يبقى لهم عذر ماأصلا ﴿ قَالَ ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية ارساله عليه الصلاة والسلام بالوجه المذكوركا نه قيل ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال لهم ﴿ ياقوم انى لكم نذير مبين ﴾ منذر موضح لحقيقة الامر وقوله تعالى ﴿ أَنْ أَعبدُوا الله واتقوه وأطيعون ﴾ متعلق بنذير على الوجه بين المذكورين ﴿ يغفر لَكُم ﴿ فَنُوبِكُمْ ﴾ أي بعض ذنو بِكُم وهو ماسلف في الجاهلية فان الاسلام يجبه ﴿ و يؤخركم الى أجل مسمَى ﴾ هو الامدالاقصى الذي قدره الله تعالى لهم بشرط الايمــان والطاعة وراءما قدره لهم على تقـدير بقائهم على الكفر والعصيان فان وصف الاجــل بالمسمى وتعليق تأخـيرهم اليه بالإيمــان والطاعة صريح في أن لهم أجلا آخر لا يجاو زونه ان لم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى ﴿ ان أجل الله ﴾ أى ما قدر لكم على تقدير بقائكم على الكفر ﴿ اذا جا ﴾ وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر ﴿ لا يؤخِّر ﴾ فبادروا الى الايمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شُرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر فلا يجي و يتحقق شرط التأخير الى الأجل المسمى فتؤخروا اليه و يجوزأن يراد به وقت اتيان العـذاب المذكور في قوله تعالى من قبـل أن يأتيهم عذاب أليم فانه أجل موقت له حتما وحمله على الاجل الأطول بما لا يساعده المقام كيف لا والجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير الى الاجل المسمى فلابدأن يكون المنغي عنــدنجيء الاجل هو التأخير الموعود فكيف يتصور أن يكون ما فرض مجيئه هو الاجل المسمى ﴿ لُوكنتم تعلمون ﴾ أى لوكنتم تعلمون شيئاً لسارعتم الى ساأمرتكم به ﴿ قال ﴾ أي نوح عليه الصلاة والسلام مناجياً ربه وحاكيا له تعالى وهو أعلم بحاله ماجري بينه و بين قومه من القيل والقال في تلك المدد الطوال بعد مابذل في الدعوة غاية المجهود و جاو زفي الانذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ﴿ رَبِّ انِّي دعوت قومي ﴾ الى الايمــان والطاعة ﴿ ليلا ونهارا ﴾ أى دائما من غير فتور و لا توان ﴿ فَلْمِ يزدهم دعائي اللَّا فرارا ﴾ مما دعوتهم اليه واسناد الزيادة الى الدّعاء لسبيته لها كما في قوله تعالى زادتهم إيمانا ﴿ وَانْ كُلَّا دَعُوتُهُم ﴾ أى الى الايمان ﴿ لتغفر لهم ﴾ بسببه ﴿ جعلوا أصابعهم فى آذانهم ﴾ أى سدوا مسامعهم

من استماع الدعوة ﴿ واستغشوا ثيابهم ﴾ أي بالغوا في التغطى بهاكا نهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم لئـــلا يبصروه كراهة النظر اليه أو لئلا يعرفهم فيدعوهم ﴿ وأصروا ﴾ أي أكبوا على الكفر والمعاصي مستعار من أصر الحمار على العانة اذا أصر أذنيه وأقبل عليها ﴿ واستكبروا ﴾ عن اتباعي وطاعتي ﴿ استكبارا ﴾ شديدا ﴿ ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني أعلنت لهم وأسررت لهم أسرارا ﴾ أي دعوتهم تارة بعد تارة ومرة غب مرة على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وثم لتفاوت الوجوه فان الجهار أشد من الاسرار والجمع بينهما أغلظ من الافراد أو لتراخى بعضها عن بعض وجهارا منصوب بدعوتهم على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاء أو أريد بدعوتهم جاهرتهم أو هو صفة لمصدر أي دعوتهم دعاء جهارا أي مجاهرا به أو مصدر في موقع الحال أي مجاهرا ﴿ فقلت استغفروا ربكم ﴾ بالتو بة عز الكفر والمعاصى ﴿ انه كان غفارا ﴾ للتائبين كأنهم تعللوا وقالوا ان كنا على الحق فكيف نتركه وان كنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فأمرهم بما يمحق ما سلف منهم من المعاصي و يجلب اليهم المنافع ولذلك وعدهم بما هو أوقع في قلوبهم وأحب اليهم من الفو الد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدهم أنهم ان آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما كانوا فيه (يرسل السماء عليكم مدرارا) أي كثير الدرو روالمراد بالسماء المظلة أو السحاب (ويمددكم بأموالوبنين وبجول لكم جنات ، بساتين ﴿ وَيَجعل لَكُم ﴾ فيها ﴿ أنهارا ﴾ جارية ﴿ مالكم لا ترجو نُلله وقارا ﴾ انكار لان يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجا بمعنى الاعتقاد و لا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيها معنى الاستقرار في لكم على أن الانكار متوجه الى السبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية لا اليهما معاكما في قوله تعالى و مالي لا أعبد الذي فطرني و لله متعلق بمضمر وقع حالا من وقارا ولو تأخر لكان صفة له أى أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له ﴿ وقد خلقكم أطوارا ﴾ أي والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهي أنكم تعلمون أنه تعالى خلقكم أارات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطا ثم نطفًا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم أنشأ كم خلقا آخر فانالتقصير في توقير من من هذه شئونه في القدرة القاهرة والاحسان التام مع العلم بها بما لا يكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل الرجاء بمعنى الأمل أي مالكم لا تؤملون له تعالى توقيرا أي تعظيما لمن عبده وأطاعه و لاتكونون على حال تؤملون فيها تعظيم الله تعالى اياكم في دار الثواب ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار والأول هو الذي تستدعيه الجزالة التنزيليــة فان اللائق بحال الكفرة استبعاد أن لا يعتقدوا وقارالله تعالى وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأحكامها الموجبةللاعتقاد حتما وأما عدم رجائهم لتعظيم الله اياهم في دار الثواب فليس في حيز الاستبعاد والانكارمع أن في جعل الوقار بمعنى التوقير من التعسف و في قوله و لله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض مالايخني فانكونه بيانا للموقر يقتضي أن يكون التوقيرصادرا عنه تعالى والوقار وصفا للخاطبين وكونه صلة للوقار يوجب كون الوقار وصفاله تعالى وقيل مالكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أخذكم العقوبة أي أي عذر لكم في ترك الخوف منه تعالى وعن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مالكم لا تخشو نله عقابا ولا ترجون منه ثو اباوعن مجاهد والضحاك مالكم لا تبالون لله عظمة قالقطربهي لغة حجازية يقو لون لمأرج أي لم أبال وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ الله سبع سموات طباقا ﴾ أي متطابقة يعضها فوق بعض ﴿ وجعل القمرفيهن نورا ﴾ أي منورا لوجه الأرض في ظلمة الليل ونسبته للالكل مع أنه في السما الدنياك أنها محاطة بسأئر السموات فما فيها يكون فىالكل أو لأن كل واحدة منهاشفافة لاتحجبما و راعهافيرى

الكلكا أنها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكن نمانى واحدة منهاكا أنه في الكل ﴿ وجعل الشمس سراجا ﴾ يزيل ظلمة الليلو يبصر أهل الدنيا في ضومًا وجه الأرض و يشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون الى ابصاره وليس القمر بهذه المثابة انما هو نور في الجلة ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتا ﴾ أي أنشأ كم منها فاستعير الانبات للانشاء لكونه أدل على الحدوث والتكون من الأرض ونباتا اما مصدر مؤكدلا نبتكم بحذف الزوائد ويسمى اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أي أنبتكم من الارض فنبتم نباتا و يجوزأن يكون الأصل أنبتكم من الارض انباتافنبتم نباتا فيحذف من الجملة الاولى المصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء في كل منهما بماذكر في الاخرى كما مرفي قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسو لكم كما سئل موسى وقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الاهروان يردك بخير فلا راد لفضله ﴿ثُم يعيدكم فيها ﴾ بالدفن عند موتكم ﴿ و يخرجكم ﴾ منها عنــد البعثوالحشر ﴿ اخراجا ﴾ محققا لا ريب فيه ﴿ وألله جعل لكم الارض بساطا ﴾ تتقلبون عليها تقلبكم على بسطكم في بيوتكم وتوسيط لكم بين الجعل ومفعوليه مع أن حقه التأخير لما مر مرارا من الاهتمام ببيان كون المجعول من منافعهم والتشويق الى المؤخر فان النفس عند تأخير ما حقه التقديم لا سما عند كون المقدم ملوحا بكونه من المنافع تبقى مترقبة له فيتمكن عند وروده لها فضل تمكن ﴿ لتسلكوا منها سبلا فجاجا ﴾ أي طرقا واسعة جمع فجوهو الطريق الواسع وقيل هو المسلك بين الجبلين ومن متعلقة بمُـا قبلها لمـا فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال من سبلا أي كائنة من الارض ولو تأخر لكان صفة لها ﴿قال نوح﴾ أعيد لفظ الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه أي قال مناجيا له تعالى ﴿ رب انهم عصوني ﴾ أي تموا على دَصياني فيما أمرتهم به مع ما بالغت في ارشادهم بالعظة والتذكير ﴿ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الاخسارا) أي واستمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم أو لادهم وصار ذلك سببالزيادة خسارهم في الآخرة فصاروا أسوة لهم في الخسار و في وصفهم بذلك اشعار بأنهم انما اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد لا لما شاهدوا فيهم من شبهة مصححة للاتباع في الجملة وقرى و و لده بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن أوجمع كالأسد ﴿ ومكروا ﴾ عطف على صلة من والجمع باعتبار معناها كما أنالافراد في الضمائر الأول باعتبار لفظها ﴿مَكُراكِبارا﴾ أي كبيرا فىالغاية وقرى بالتخفيف والأول أبلغ منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتيالهم في الدين وصدهم للناس عنه وتحريشهم لهم على أذية نوح عليه السلام ﴿ وقالوا لاتذرن آلهتكم ﴾ أي لاتتركو اعبادتها على الاطلاق الى عبادة رب نوح ﴿ و لا تذرن ودا و لاسواعا و لا يغوث و يعوق ونسر ا ﴾ أي و لا تذرن عبادة هؤ لا خصوها بالذكر مع اندراجها فما سبق لانهاكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم وقد انتقلت هذه الاصنام عنهم الى العرب فكان ودلكلب وسواع لهمدان ويغوث لمذحج ويعوق لمراد ونسر لحير وقيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح وقيل من أو لاد آدم عليه السلام ماتو افقال ابليس لمن بعدهم لوصورتم صورهم فكنتم تنظرون اليهم وتتبركون بهم ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم انهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم وقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على صورةنسر وقرى ودا بضم الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية ﴿وقدأضلوا﴾ أىالرؤساء ﴿كثيرا﴾ خلقاكثيرا أو الاصنام كقوله تعالى رب انهن أضللن كثيرا من الناس ﴿ وَلا تَزِد الظالمين الا ضلالا ﴾ عطف على قوله تعالى رب انهم عصوني على حكاية كلام نوح بعد قال و بعد الواو النائبة عنه أى قال رب انهم عصوني وقال لاتز د الظالمين الا ضلالاو وضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط وتعليل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال في تمشية مكرهم

ومصالح دنياهم أو الضياع والهلاككا في قوله تعالى ان الجرمين في ضلال وسعر ويؤيده ماسيأتي من دعائه عليه الصلاة والسلام ﴿ بماخطيئاتهم ﴾ أى من أجل خطيئاتهم وما مزيدة بين الجار والمجرو رللتو كيد والتفخيم ومن لم يرزيادتها جعلها نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرى مما خطاياهم ومما خطياتهم أي بسبب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطاياهم ﴿أغرقوا﴾ بالطوفان لا بسبب آخر ﴿فأدخلوا نارا﴾ المراد اما عذاب القبر فهو عقيب الاغراق وان كانوا في الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب و يحرقون منجانب أو عذاب جهنم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لاغراقهم لاقترابه وتحققه لامحالة وتنكير الناراما لتعظيمهاوتهو يلها أو لانه تعالى أعد لهم على حسب خطيئاتهم نوعامن النار ﴿ فَلْمِ يَحِدُوا لَمْ مِن دُونَ الله أنصارا ﴾ أي لم يجد أحد منهم واحدا من الانصار وفيه تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله تعالى وبأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم ﴿ وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا ﴾ عطف على نظيره السابق وقوله تعالى بما خطيئاتهم الخ اعتراض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام للايذان من أو ل الأمر بأن ماأصابهم من الاغراق والاحراق لم يصبهم الا لاجل خطيئاتهم التي عددها نوح عليه السلام وأشار الى استحقاقهم للاهلاك لاجلها لا أنها حكاية لنفس الاغراق والاحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليهالصلاة والسلام وبينهم منالاحوال والاقوال والالأخرعن حكاية دعائه هذا وديارا من الاسماء المستعملة في النغي العام يقال ما بالدار ديار أو ديوركقيام وقيوم أي أحدوهو فيعال من الدور أو من الدار أصله ديو ارقد فعل به ما فعل بأصل سيد لافعال والالكان دوارا ﴿انكان تذرهم﴾ عليهاكلا أو بعضا ﴿ يضلوا عبادك﴾ عن طريق الحق ﴿ ولايلدوا الا فاجراكفارا) أي الامن سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون اليه وكائه اعتذاريما عسي يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم من يؤمن منكر وانما قاله لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحوالهم قريبا من ألف سنة ﴿ رباغفرلي ولوالدي ﴾ أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخابنت أنوشكانا مؤمنين وقيل هماآدم وحواء وقرىء ولولدى يريد ساما وحاما ﴿ وَلَمْن دَخَلَ بِيتِي ﴾ أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفينتي ﴿ مؤمنا ﴾ بهذا القيدخرجت امرأته وابنه كنعان ولكن لم يجزم عليه الصلاة والسلام بخروجه الابعد ما قيل له انه ليس من أهلك وقدمر تفصيله في سورة هو د ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ عمهم بالدعاء اثر ما خص به من يتصل به نسبا ودينا ﴿ وَ لَا تَرْدَ الظَّالِمِينَ الا تَبَارَا ﴾ أي هلاكًا قيل غرق معهم صديًّانهم أيضًا لكن لا على وجهالعقاب لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمهاتهم باراءة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قال عليه الصلاة والسلام يهلكون مهلكا واحدا ويصـدرون مصادرشتي وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال علم الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الله تعالى أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين سنة فأم يكن معهم صبي حين غرقوا هعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام

> - ... ورة الجرب كي ... ( مكية وآيها ثمان وعشرون ) ( بسم الله الرحمن الرحيم »

﴿قَلَّاوِحِي الى﴾ وقرى أحى الى أصله وحي وقد قرى كذلك من وحى اليه فقلبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن في وعد و ه زن ﴿ أنه ﴾ بالفتح لانه فاعل أو حي والضمير للشان ﴿ استمع ﴾ أى القرآن كما ذكر في الاحقاف وقد

حذف لدلالة ما بعده عليه ﴿ نفر من الجن ﴾ النفر ما بين الثلاثة والعشرة والجن أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الهوائية وقيل نوع من الارواح المجردة وقيل هي النفوس البشرية المفارقة عن أبدانها وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم و باستماعهم ولم يقرأ عليهم وانما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءنه فسمعوها فأخبره الله تعالى بذلك وقدمرمافيه من التفصيل في الاحقاف ﴿فقالوا ﴾ لقومهم عند رجوعهم اليهم ﴿ أنا سمعنا قرآنا﴾ كتابا مقروًا ﴿عجبا﴾ بديعا مباينا لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى وهو مصدر وصف به للمبالغة ﴿ يهدى الى الرشد ﴾ الى الحق والصواب ﴿ فا منابه ﴾ أى بذلك القرآن ﴿ ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ حسما نطق بهُ ما فيه من دلائل التوحيد ﴿ وأنه تعالى جدّر بنا ﴾ بالفتح قالوا هو وما بعده من الجمل المصدرة بأن في أحد عشر موضعا عطف على محل الجار والمجرور في فآمنا به كأنه قيل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جدر بنا أي ارتفع عظمته من جد فلان في عيني أي عظم تمكنه أو سلطانه أو غناء على أنه مستعار من الجد الذي هو البخت والمعني وصفه بالاستغناء عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه وقرى بالكسر وكذا الجمل المذكورة عطفا على المحكي بعد القول وهو الإظهر لوضوح اندراج كلها تحت القول وأما اندراج الجمل الآتية تحت الايمان والتصديق كما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرو رففيه اشكالكما ستحيط به خبرا وقوله تعالى ﴿ مَااتَّحَدْصَاحِبَةُ وَلَا وَلَدَا ﴾ بيان لحسكم تعالى جده وقرى ً جدا ربنا على التمييز وجدر بنا بالكسر أي صدق ربو بيته وحّق الهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنهم لما سمعوا القران و'وفقو اللتوحيدو الايمان تنبهو اللخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله تعالى بخلقه في اتخاذالصاحبة والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ﴿ وأنه كان يقول سفهنا ﴾ أى ابليس أو مردة الجن ﴿ على الله شططا ﴾ أى قولا ذا شطط أي بعد عن القصد ومجاو زة للحد أو هو شطط في نفسه لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد اليه تعالى وتعلق الايمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار نفسه فانهم كانوا عالمين بقول سفهائهم من قبل أيضا بلباعتبار كونه شططاكا نه قيل وصدقنا أن ماكان يقوله سفيهنا في حقه تعالىكان شططا وأما تعلقهما بقوله تعالى ﴿ وأنا ظننا أن لن تقول الأنس والجن على الله كذبا ﴾ فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدهم لسـ فيهم أي كنا نظن أنه لن يكذب على الله تعالى أحد أبدا ولذلك اتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لانه نوع من القول أو وصف لمصدره المحذو ف أي قو لا كذبا أي مكذوبا فيه وقرى ان تقول بحذف احدى التاءين فكذبامصدر مؤكدله لان الكذب هوالتقول ﴿ وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن ﴾ كان الرجل من العرب اذا أمسي في واد قفر وخاف على نفسه يقول أعوذ بسيدهذا الوادى من سفها قومه يريد الجن وكبيرهم فاذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا الانس والجن وذلك قوله تعالى ﴿ فزادوهم ﴾ أى زاد الرجال العائذون الجن ﴿ رهقا ﴾ أى تكبرا وعتوا أو فزاد الجن العائدين غيا بأن أضلوهم حتى أستعاذوا بهم ﴿ وأنهم ظنوا ﴾ أى الانس ﴿ كَمَا ظُننتُم ﴾ أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض ﴿أَنْ لَنْ يَبِعِثُ اللَّهُ أَحِدًا ﴾ وقيل المعنى أن الجن ظنواكما ظننتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الآية وما قبلها من جملة الكلام الموحى به والأقرب أنهما كذلك على كل تقدير عطفا على أنه استمع اذلامعني لادراجهما تحت ماذكر من الايمانوالتصديقوكذا قوله تعالى ﴿ وأنالمسنا السماء ﴾ وما بعدهمن الجمل المصدرةبأنا ينبغي أن تكون معطوفة علىذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كأنه قيل قل أوحى الى كيت وكيت وهذه العبارات أي طلبنا بلوغ السماء أوخبرها واللمس مستعارمن المس للطلب كالجس يقال لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطلبه وتطلبه ﴿ فوجدناها ملئت حرسا ﴾ أى حراسا اسم جمع كخدم مفر داللفظ ولذلك قيل ﴿ شديدا ﴾ قو ياوهم الملائكة يمنعونهم

عنها ﴿ وشهبا﴾ جمع شهاب وهي الشعلة المقتبسة من نارالكو اكب ﴿ وأَنا كَنانقعد ﴾ قبل هذا ﴿ منها ﴾ من السماء (مقاعدللسمع) خاليةعن الحرس والشهب أوصالحة للترصد والاستماع وللسمع متعلق بنعقد أى لاجل السمع أو بمضمر هوصفة لمقاعد أي مقاعد كائنة للسمع ﴿ فَمَن يستمع الآنَ ﴾ في مقعد من المقاعد ﴿ يجد له شهابا رصدا ﴾ أي شهابا راصداله و لاجله يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شهاب راصدين له على أنه اسم مفرد في معنى الجمع كالحرس قيل حدث هذا عندمبعث النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضا لكنه كثر الرجم بعد البعثة و زاد زيادة حتى تنبه لهاالانس والحن ومنع الاستراق أصلا فقالواما هذاالالامر أرادهالله تعالى بأهل الارض وذلك قولهم ﴿ وأنالاندرى أشر أريد بمن في الأرض ﴾ بحراسة السماء ﴿ أم أراد بهم ربهم رشدا ﴾ أي خيرا ونسبة الخير الى ألله تعالى دون الشر من الآدابِ الشريفة القرآنية كما في قوله تعالى وأذامرضت فهو يشفين ونظائره ﴿ وأنا منا الصالحون ﴾ أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم و في معاملتهم مع غيرهم المائلون الى الخير والصلاح حسماتقتضيه الفطرة السليمة لاالى الشر والفسادكما هو مقتضي النفوس الشريرة ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ أي قوم دون ذلك فحذف الموصوف وهم المقتصدون في صلاح الحال على الوجه المذكور لأفي الايمان والتقرى كما توهم فان هذا ييان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ كنا طرائق قددا ﴾ وأما حالهم بعد استهاعه فسيحكى بقوله تعالى وأنا لمــا سمعنا الهــدى الى قوله تعالى وأنامنا المسلمون أي كنا قبل هذا ذوى طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الاحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أي متفرقة مختلفة جمع قدة من قد كالقطعة من قطع ﴿ وأنا ظننا ﴾ أي علمنا الآن ﴿ أن لن نعجز الله ﴾ أي أن الشأن لن نعجز الله كائنين ﴿ فِي الارضِ ﴾ أينها كنامن أقطارها ﴿ ولن نعجز مهربا ﴾ هاربين منها الى السما أو لن نعجزه في الارض اذ أراد بنا أمرا وان نعجزه هر باان طلبنا ﴿ وَأَنَا لَمُ اسمعنا الهدى ﴾ أي القرآن الذي هو الهدي بعينه ﴿ آمنا به ﴾ من غير تلعثم وتردد ﴿ فَمَن يُؤْمَن بُرِبُه ﴾ و بمأ أنزله ﴿ فَلا يَخَافَ ﴾ فهو لا يخاف ﴿ بخسا﴾ أى نقصا في الجزاء ﴿ ولارهمًا ﴾ ولا أن ترهةً له ذلة أو جزاء بخس ولا رهق اذًا لم يبخس أحدا حمّا و لا رهَق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما وفيه دلالة على أن منحق من آمن بالله تعالى أن يجتنب المظالم وقرى و فلا يخف والاول أدل على تحقيق نجاة المؤمن واختصاصها به ﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾ الجائرون عن طريق الحق الذي هو الايمانوالطاعة ﴿فَنَأْسَلَمُفَاوَلَئُكُ ﴾ اشَارةالىمنأسلموالجمع باعتبار المعنى ﴿تحروا ﴾ توخوا ﴿رشدا ﴾ عظيما يبلغهم الدارالثواب ﴿ وأماالفاسطونَ ﴾ الجائرونعنسن الاسلام ﴿ فكانوا لَجهنم حطبا ﴾ توقدبهم كماتوقدبكفرة الإنس ﴿ وَأَنْ لُو اسْتَقَامُوا ﴾ أن مخففة من الثقيلة والجملة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى الى أن الشأن لواستقام الجن والانس أو كلاهما ﴿ على الطريقة ﴾ التي هي ملة الاسلام ﴿ لاسقيناهم ما عُدقا ﴾ أي لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الما الغدق وهو الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب وقيل لواستقام الجن عن الطريقة المثلي أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تمالي وطاعته ولم يتكبر عن السجود لآدم عليه السلام ولم يكفر وتبعه و لده فى الاسلام لانعمنا عليهم و وسعنا رزقهم ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ لنختبرهم كيف يشكرونه وقيل معناه أنه لواستقام الجنعلي طريقتهم القديمة ولم يسلموا باستماع القرآن لوسمنا عليهم الرزق استدراجا لنوقعهم في فى الفتنة ونعذبهم فى كفران النعمة ﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه ﴾ عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ﴿ يسلكه ﴾ يدخله ﴿عذابا صعداً ﴾ أى شاقاصُعبا يعلو المهذب ويغلبه على أنه مصدر وصف به مبالغــة ﴿وأن المُساجِد لله ﴾ عطف على قوله تعالى أنه استمع أي وأوحى الى أن المساجد مختصة بالله تعالى وقيل معناه ولان المساجد لله ﴿ فلا تدعوا ﴾ ٢٦ - ابو السعود - خامس

أى لاتعبدوا فيها ﴿ مع الله أحداً ﴾ غيره وقيل المراد بالمساجد المسجدالحرام والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أولانه قبلة المساجد وقيل الارض كلها لانها جعلت مسجدا للني عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نهي السجود لغيرالله تعالى وقيل أعضا السجود السبعة وقيل السجدات على أنه جمع المصدر الميمي ﴿ وأَنه ﴾ منجملة الموحى أي وأوحى الى أن الشأن ﴿ لما قام عبد الله ﴾ أي النبي عليه الصلاة والسلام وايراده بلفظ العبد للاشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتو أضع لأنه واقع موقع كلامه عن نفسه ﴿ يدعوه ﴾ حال من فاعل قام أي يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كما من تفصيله في سورة الاحقاف (كادوا) أي الجن ﴿ يكونون عليه لبدا ﴾ متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا بما شاهدوا من عبادته وسمعوا من قراءته وافتداء أصحابه به قياما وركوعا وسجودا لأنهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا بمالم يسمعوا بنظيره وقيل معناملنا قام عليهالصلاة والسلام يعبدالله وحده مخالفا للمشركين كاد المشركون يزدحمون عليه متراكمين واللبدجمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الأسد وقرى لبدا جمع لبدة وهي بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابد كساجد وسجدولبدا بضمتين جمع لبو دكصبور وصبر وعن قتادة تلبدت الانس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبي الله الا أن يظهره على من ناوأه ﴿ قُلُّ انما ادعو ﴾ أى أعبه ﴿ رَبِّ وَلا أَشْرَكُ بِهِ ﴾ ربي في العبادة ﴿ أحدا ﴾ فليس ذلك ببدع و لا مستنكر يوجَّب التعجب أو الاطباق على عدواتى وقرى قال على أنه حكاية لقوله عليه الصـلاة والسـلام للمتراكمين عليـه والاول هو الإظهر والأوفق لقوله تعالى ﴿قُلَّانِي لا أَمْلُكُ لِكُمْ ضَرًّا وَلارشدا ﴾ كا نه أريد لاأملك ليكم ضرا و لانفعا ولاغيا و لارشدا فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر ﴿قل انى ان يجيرنى من الله أحد﴾ ان أرادنى بسوء ﴿ ولن أجد من دو به ملتحدا ﴾ ملتجأ ومعدلاوهذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شئو ن نفسه بعد بيان عجزه عليه الصلاة والسلام عن شئون غير " وقوله تعالى ﴿ الا بلاغا من الله ﴾ استثناء من قوله لا أملك فان التبليغ ارشاد ونفع ومابينهما اعتراض مؤكد لنغى الاستطاعة أومن ملتَّحدا أي لن أجد من دونه منجا الا أن أبلغ عنه ما أرسلني به وقيل الا مركبة من ان الشرطية و لا النافيـة و مناه ان لا أبلغ بلاغا من الله والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليـه ﴿ و رسالاته ﴾ عطف على بلاغا ومن الله صفته لاصلته أي لا أملك لكم الا تبليغا كائنا منه تعالى ورسالاته التي أرسلني بَها ﴿ وَمِن يَعْصَ الله و رسوله ﴾ في الامر بالتوحيداذ الكلام فيه ﴿ فَانَ لَهُ نَارِجِهُمْ ﴾ وقرى ً بفتح الهمزة على فحقه أو فجزاؤه أنله نارجهنم ﴿ خالدين فيها ﴾ فى النارأو فى جهنم والجمع باعتبار المعنى ﴿ أَبِدا ﴾ بلا نهاية وقوله تعالى ﴿ حتى آذا رأوا ما يوعدون ﴾ غاية لمحذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام واستقلالهم لعدده كأنه قيل لايزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب في الآخرة ﴿ فسيعلمون ﴾ حينئذ ﴿ مَنْ أَضعف ناصراً وأقل عددا ﴾ وحمل ما يوعدو ن على ما رأوه يوم بدر يأباه قوله تعالى ﴿قل ان أدرى ﴾ أي ما أدرى ﴿أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ﴾ فانه رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك متى يكون ذلك الموعود انكارا له واستهزا به فقيل قل انه كائن لامحالة وأما وقته فما أدرى متى يكون ﴿ عالم الغيب ﴾ بالرفع قيل هو بدل من ربي أو بيان له ويأباه الفا في قوله تعالى ﴿ فلا يظهر على غيسه أحداً ﴾ اذ يكون النظم حينتذ أم يجعل له عالم الغيب أمدا فلا يظهر عليه أحداً وفيه من الاختلال مَا لايخني فهو خبر مبتدا محذوف أي هو عالم الغيب والجملة استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفا الترتيب عدم الاظهار على تفرده تعالى بعلم الغيب على الاطلاق أى فلا يطلع على غيب اطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاما موجبا لعين اليقين أحدا من خلقه ﴿ الا من ارتضى من رسول ﴾ أي

الارسولا ارتضاه لاظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من أرتضي بالرسول تعلقا تأما أما لكونه من مبادئ رسالته بأن يكون معجزة دالة على صحتها واما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية التي أمر بها المكلفون و كيفيات أعمالهم وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرةوما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الامور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق بها على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظهر عليه أحدا أبدا على أن بيانوقته مخل بالحكمة التشريعية التي عليها يدور فلك الرسالة وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الاولياء المتعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة مامن تلك المراتب لغيرهم أصلا و لايدعي أحد لاحد من الاولياً ما في رتبة الرسل عليهم السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى ﴿ فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾ تقرير وتحقيق للاظهار المستفاد من الاستثناء وبيان اكيفيته أي فانه يسلكمن الما أظهره عليه مر الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ﴿ لِيعلم أن قد أبلنوا رسالات ربهـم ﴾ متعلق بيسلك غاية له من حيث انه مترتب على الا بلاغ المترتب عليــه اذ ألمراد به العــلم المتعلق بالابلاغ الموجود بالفعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذي عو ضمير الشأن محذوف والجملة خبرها و رسالات ربهـم عبارة عرب الغيب الذي أريد إظهار المرتضى عليه والجمع باعتبار تعدد أفراده وضمير أبلغوا اما لارصد فالمعني أنه تعالى يسلكهم من جميع جوانب المرتضي ليعلم أن الشأن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف والتخليط علما مستتبعاً للجزاء وهو أن يعلمه موجودا حاصلا بالفعلكما في قوله تعـالي حتى نعـلم المجاهدين والغاية في الحقيقة هو الابلاغ. والجهاد وايرادعلمه تعالى لابراز اعتنائه تعالى بأمرهما والاشعار بترتيب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما واما لمن ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الافراد في الضميرين السابقين اعتبار لفظها فالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى اليهم رسالات ربهم الى أمهم كما هي من غير اختطاف ولاتخليط بعد ما أبلغها الرصد اليهم كذلك وقوله تعالى ﴿ وأحاط بما لديهم ﴾ أي بما عند الرصد أو الرســل عليهم السلام حال من فاعل يسلك باضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور جيَّ بها لتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالابلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أي يسلكهم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر و الحال أنه تعالى قدأ حاط بما لديهم من الاحوال جميعا ﴿ وأحصى كل شيءٌ ﴾ بما كان وما سيكون ﴿ عددا ﴾ أى فردا فردا وهو تمييز منقول من المفعول به كقوله تعالى وفجرنا الارض عيونا و الاصل أحصى عدد كل شي وقيل هو حال أي معدودا محصورا أو مصدر بمعنى احصا وأياما كانففائدته بيان أن علمه تعالى بالاشــيا ليس على وجه كلى اجمالي بل على وجــه جزئي تفصيلي فان الاحصاء قد يراد به الاحاطة الاجمالية كما في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها أي لا تقدر واعلى حصرها اجمالا فضلا عن التفصيل وذلك لان أصل الاحصاء أن الحاسب اذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد كالعشرة والمائة والألف وضع حصاة ليحفظ بهاكمية ذلك العقد فيبنى علىذلك حسابه هذا وأما ما قيل من أن قوله تعالى وأحاط بما لديهم الخ معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعلم كأنه قيل قد علم ذلك وأحاط بما لديهم الخ فبمعزل من السداد . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمدا وكذب به عتق رقبة

#### \_\_\_\_\_ سيورة المزمل هي \_\_\_\_ (مكية وآيها تسع عشرة أو عشرون) (بسم الله الرحمر، الرحيم)

﴿ يِاأَيِّهَا المزمل ﴾ أي المتزمل من تزمل بثيابه اذا تلفف بها فأدغم التا \* في الزا وقد قرى على الاصل وقرى المزمل من زمله مبنياللمفعول ومبنيا للفاعل قيل خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كان عليه من الحالة حيث كانعليه الصلاة والسلام متلففا بقطيفة مستعدا للنوم كما يفعله من لايهمه أمر ولا يعنيه شأن فأمر بان يترك التزمل الى التشمر للعبادة والهجود الى التهجد وقيل دخل عليه الصلاة والسلام على خديجة وقد جئث فرقا أول ماأتاه جبريل عليهما السلام و بوادره ترعد فقال زملوني زمـلوني فحسب أنه عرض له فبينا هو على ذلك اذ ناداه جبريل فقال يا أيها المزمــل فيكون تخصيص وصف التزمل بالخطاب للملاطفة والتأنيسكا في قوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضي الله عنــه حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب قم ياأبا تراب ملاطفة له واشعارا بانه غير عاتب عليه وقيل المعنى ياأيها الذي زمل أمرا عظيما هو أمر النبوة أي حمله والزمل الحمل وازدمله أي احتمله فالتعرض للوصف حينتذ للاشعار بعليته للقيام أو للامربه فان تحميله عليه الصلاة والسلام لأعبا النبوة بما يوجب الاجتهاد في العبادة ﴿ قَمِ اللَّيْلَ ﴾ أي قم الى الصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعني قم صل وقري بضَّم الميم و بفتحها ﴿ الاقليلا ﴾ استثناء من الليل وقوله تعالى ﴿ نصفه ﴾بدل من الليل الباقي بعد الثنيا بدل الكل أي قم نصفه والتعبيرعن النصف المخرج بالقليل لاظهار كمال الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام والايذان بفضله وكون النيام فيه بمنزلة القيام في أكثره في كثرة الثواب واعتبار قلته بالنسبة الى الـكل مع عرائه عن الفائدة خـلاف الظاهر ﴿ أَو انقص منه ﴾ أي انقص القيام من النصف القارناه في الصورة الاولى ﴿ قليلا ﴾ أي نقصا قليلا أو مقدارا قلَّيـ لا بحيث لا ينحط الى نصف النصف ﴿ أو زد عليه ﴾ أى زد القيام على النَّصف المقارن له فالمعنى تخيـيره عليه بسديد أما أو لا فلان الحقيق بالاعتنا الذي يني عنه الابدال هو الجز الباقي بعد الثنيا المقارن للقيام لا الجز المخرج <mark>العاري عنه وأ</mark>ما ثانيا فــلان نقص القيام و زيادته انما يعتبران بالقياس الى معياره الذي هو النصف المقارن له فــلو جعل نصفه بدلا من قايلا لزم اعتبار نقص القيام و زيادته بالقياس الى ماهو عارعنه بالكلية والاعتــذار بتساوي النصفين مع كونه تمحلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الاول وقيل نصفه بدل من الليل والا قليلا استثناء من النصف والضمير في منه وعليه للنصف والمعنى التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقــل من نصف الليل على البتات و بين أن يختار أحد الامرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه وقيل الضميران للاقل من النصف كا نه قيل قم أقل من نصفه أوقم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا وقيل وقيل والذي يليق بجزالة التنزيل هو الاول والله أعْـلم بما في كتابه الجليْ ل ﴿ ورتل القرآن ﴾ في أثنا ماذكر من القيام أي اقرأه على تؤة وتبيين حروف ﴿ ترتيلا ﴾ بليغ المحيث يتمكن السامع من عـدها من قولهم ثغر رتل و رتل اذا كان مفلجا ﴿ انا سنلقي عليك ﴾ أي سنوحي اليك وايشـار الالقاء عليه لقوله تعالى ﴿قولا ثقيلا﴾ وهو القرآن العظيم المنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لاسيما على الرسول عليه الصلاة والسلام فانه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها وتحميلها للائمة والجملة اعتراض بينالامر

وتعليله لتسهيل ماكلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كونه ثقيلا أنه رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره الى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان اذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتربد له جـلده وعن عائشة رضي الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليرفض عرقا ﴿ ان ناشئة الليل ﴾ أي ان النفس التي تنشأ من مضجعها الى العبادة أي تنهض من نشأ من مكانه اذا نهض أو ان قيام اللَّيل على أن الناشئة مصدر من نشأ كالعافية أو ان العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث أو ان ساعات الليل فانها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الاو ل من نشأ اذا ابتدأ ﴿ هِي أشد وطأ ﴾ أي هي خاصة أشد ثبات قدم أوكلفة فلابد من الاعتناء بالقيام وقرى وطاء أي أشد مواطأة يواطئ قلبها لسانها أن أريد بهاالنفس أو يواطئ فيها قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والاخلاص ﴿ وأقوم قيلا ﴾ وأسد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب وهدو الأصوات ﴿ ان لك في النهار سبحا طويلا ﴾ أي تقلباً وتصرفاً في مهماتك واشتغالاً بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليك بها في الليل وهذا بيان للداعي الخيارجي الى قيام الليل بعد بيان ما في نفسه من الداعي وقرىء سبخا أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه ﴿ واذكر اسم ربك ﴾ ودم علىذكره تعالى ليلا ونهارا على أى وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقر اءة قرآن ودراسة علم ﴿ وتبتل اليه ﴾ أى وانقطع اليه بمجامع الهمة واستغراق العزيمة فى مراقبته وحيث لم يكن ذلك الابتجريد نفسه عليــه الصلاة والسلام عنى العوائق الصادة عن مراقبة الله تعالى وقطع العلائق عماسواه قيل ﴿ تبتيلا ﴾ مكان تبتلا مع مافيه من رعاية الفواصل ﴿ رَبِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبِ ﴾ مرفوع على المدح وقيل على الابتداء خبره ﴿ لَالله الاهو ﴾ وقرى والجرعلى أنه بدلمن ربك وقيل على اضمار حرف القسم جوابه لااله الاهو والفاء فى قوله تعالى ﴿ فَاتَّخَذُهُ وَكَيْلًا ﴾ لترتيب الأمر وموجبه على اختصاص الالوهية والربوبية به تعالى ﴿ واصبر على مايقولون ﴾ بمـالاخير فيه من الخرافات ﴿ واهجرهم هجرا جيلا) بأن تجانبهم وتداريهم ولاتكانئهم وتكل أدورهم الهربهم كما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ وذرنى والمكذبين ﴾ أي دعني واياهم وكل أمرهم الى فانى أكفيكهم ﴿ أو لى النعمة ﴾ أرباب التنعم وهم صناديد قريش ﴿ ومهلهم قليلا ﴾ زمانا قليلا ﴿ الله ينا أنكالا ﴾ جمع نكل وهو القيد الثقيل والجملة تعليل الاهر أى أن لدينا أمورا. ضادة اتنعمهم ﴿ وجحيما وطعاما ذا غصة ﴾ ينشب في الحلوق و لايكاد يساغ كالضرع والزقوم ﴿ وعذابا أليما ﴾ ونوعا آخر من العذاب مؤلما لايقادرقدره و لايدرك كنهه كلذلكمعدلهم ومرصد وقوله تعالى ﴿ يوم ترجف الارض والجبال ﴾ أى تضطرب و تتزلزل ظرف للاستقرارالذي تعاقبه لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أي عذابا واقعا يوم ترجف ﴿ وَكَانْتَ الجبال ﴾ مع صلابتهاوارتفاعها ﴿ كثيبا ﴾ رملامجتمعامن كشبالشي اذاجمعه كا ته فعيل بمعنى مفعول ﴿ مهيلا ﴾ منثو رامن هيلا اذانثروأسيل (اناأرسلنا اليكم) ياأهلمكة (رسولاشاهداعليكم) يشهديوم القيامة بماصدرعنكم من الكفروالعصيان ﴿ كَمْ أُرْسِلْنَا الَّي فرعون رسولاً ﴾ هو موسى عليه السلام وعدم تعيينه لعدم دخله في التشبيه ﴿ فعصى فرعون الرسول ﴾ الذي أرسلناه اليه ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي انا أرسلنا اليكم رسولا فعصيتموه كما يعرب عنه قوله تعالى شاهدا عليكم ارسالا كائناكم أرسلنا الى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى ﴿ فَأَخذناهُ أَخذاً و بيلا ﴾ خارج من التشبيه جي به للتنبيه على أنه سيحيق بهؤلا ماحاق بأولئك لامحالة والوبيل الثقيل العُليظ من قولهم كلا وبيل أى وخم لايستمرأ لثقله والوبيل العصا الضخمة ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ ﴾ أى كيف تقون أنفسكم ﴿ ان كَفْرتُم ﴾

أى بقيتم على الكفر ﴿ يُومَّا ﴾ أي عذاب يوم ﴿ يجعل الولدان ﴾ من شدة هوله وفظاعة ما فيــه من الدواهي ﴿ شيبا ﴾ شيوخا جمع أشيب أما حقيقة أو تمثيلا وأصله أن الهموم والاحز ان اذا تفاقت على المر وضعفت قواه وأسرع فيه الشيب وقد جوزأن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول وليس بذاك ﴿ السما منفطر ﴾ أي منشق وقرئ متفطر أي متشقق والتذكير لاجرائه على موصوف مذكر أي شيء منفطر عبرعها بذلك للتنبيه على أنه تبدلت حقيقتها و زال عنها اسمها و رسمها و لم يبق منها الا ما يعبر عنه بالشيء وقيل لتأويل السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أي ذات انفطار والباء في قوله تعالى ﴿ به ﴾ مثلها في فطرت العود بالقدوم ﴿ كَانُوعِدُهُ مَفْعُولًا ﴾ الضميريلة عز وجل والمصدر مضاف الى فاعله أولليوم وهو مضاف الى مفعوله ﴿ إن هذه ﴾ اشارة الى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة (تذكرة) موعظة (فن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً) بالتقرب اليه بالايمان والطاعة فانه المهاج الموصل الى مرضاته ﴿ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ﴾ أي أقل منهما استعير له الأدنى لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل مابينهما من الاحياز ﴿ ونصفه وثلثه ﴾ بالنصب عطفًا على أدنى وقرئًا بالجر عطفًا على ثلثي الليــل ﴿ وطائفة من الذين معك ﴾ أي و يقوم معك طائفة من أصحابك ﴿ والله يقدر الليل والنهار ﴾ وحده لا يتمدرعلي تقديرهما أحد أصلا فان تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناءيقدر عليه موجب اللاختصاص قطعا كايعرب عنهقوله تعالى ﴿عَلَمُ أَنَ لَنْ تَحْصُوهُ ﴾ أي علم أن الشأن لن تقدر وا على تقدير الأوقات وان تستطيعوا ضبط الساعات أبداً ﴿ فتاب عليكم ﴾ بالترخيص فى ترك القيام المقدرورفع التبعة عنكم فى تركه ﴿ فاقرؤا ماتيسر من القرآن ﴾ فصلوا ماتيد ر لكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها قيلَكان التهجد واجباً على التخيير المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخس وقيل هي قراءة القرآن بعينها قالوا من قرأ مائة آية من القرآن في ليلة لم يحاجه وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين وقيل خمسين آية ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾ استئناف مبين لحكمة أخرى داعيـة الى الترخيص والتخفيف ﴿ و آخرون يضربون في الأرض ﴾ يسافرون فيهـا للتجارة يبتغون من فضل الله ﴾ وهو الربح وقد عمم ابتغاء الفضل لتحصيل العـ لم ﴿ و آخرون يقاتلون في سبيــل الله ﴾ وإذا كان الأمركاذكر وتعاضدت الدواعي إلى الترخيص ﴿ فَافِرُوا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ ﴾ مَنْ غير تحمل المشاق ﴿ وأقيموا الصلوة ﴾ أى المفروضة ﴿ وَآتُوا الزُّكُوةَ ﴾ الواجبة وقيـل هي زكاة الفطر اذ لم يكن بمـكة زكاة ومن فسرها بالزكاة المفروضة جعل آخر السورة مدنيا ﴿ وأَقرضوا الله قرضا حسنا ﴾ أريد به الانفانات في سبل الحيرات أو أداء الزكاة على أحسن الوجوه وأنفعها للفقراء ﴿ وما تقدموا لانفسكم من خير ﴾ أي خيركان مما ذكر وما لم يذكر ﴿ تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ﴾ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عنه الموت وخيراً ثاني مفعولي تجدوا وهو تأكيد أو فصل وان لم يقع بين معرفتين فإن أفعل من في حكم المعرفة ولذلك يمتنع من حرف التعريف وقرى مو خير على الابتداء والحبر ﴿ واستغفروا الله ﴾ في كافة أحوالكم فان الإنسان قلمـا يخلو من تفريط ﴿ ان الله غفوررحيم ﴾ . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة

## - هي سـورة المدثر هي ـ مكية و آيها ست وخمسون ) ( مكية و آيها ست وخمسون ) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ يَاأَيْهِ ۚ الْمَدْشُ ﴾ أي المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعبار الذي يلي الجسد قيل هي أول سورة نزُّلت .. روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت على جبل حراء فنو ديت يامحمــد انك رسول الله فنظرت عن يميني و يساري فلم أرشياً فنظرت فوقى فاذا به قاعد على عرش بين السماء والارض يعني الملك الذي ناداه فرعبت و رجعت الى خديجة فقلت دثر وني دثروني فنزل جبريل وقال ياأيهـــا المدثر وعن الزهري أن أولمانزل سورة اقرأ الى قوله تمالى مالم يعلم فحزن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم وجعل يعلو شو اهق الجبال فأتاه جبريل عليه السلام وقال انك نبي الله فرجع الى خديجة فقال دثروني وصبو ا على ما بارداً فنزل جبر يل فقال ياأيها المدثر وقيل سمع من قريش ما كرُّهه فاغتم فتغطى بثو بهمتفكر الكايفعل المغموم فأمر أن لايدع انذارهم وإن أسمعوه و آذوهوقيل كآن نائمًا متدثرًا وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الالهية وقرى المدثر على صيغة اسم المفعول من دثره أي الذي دثر هذا الأمر العظم وعصب به وفي حرف أبي المنذرياأيها المتدثر على الأصل ﴿ فَم ﴾ أي من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم ﴿ فَأَنْذُر ﴾ أي افعل الانذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الاقربين أو جميع الناس حسماً ينيُّ عنه قوله تعالى وما أرسلناك الاكافة للناس بشير آونذيرا ﴿ وربك فكبر ﴾ واختص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى بالكبريا اعتقاداوقولا ويروىأنه لمانزلقال سولالله ألله أكبر فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحي وقديحمل على تكبير الصلاة والفاء لمعنى الشرطكا نه قيل ماكان أي أي شي حدث فلاتدع تكبيره أو للدلالة على أن المقصود الأولى من الامر بالقيام أن يكبر ربه و ينزهه من الشرك فان أول ما يجب معرفة الصانع جل جلاله ثم تنزيه عما لا يليق بجنابه ﴿ وثيابك فطهر ﴾ بما ليس بطاهر فانه واجب في الصلاة وأو لي وأحب في غيرها وذلك بصيانتها وحفظها عن النجاسات وغسلها بعد تلطخهاو بتقصيرهاأيضا فان طولها يؤدي الىجر الذيولعلي القاذو رات وهو أول ماأمر به عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطهير النفس عايستقذر من الأفعال ويستهجن من الاحوال يقـال فلان طاهر الذيل والاردان اذا وصفوه بالنقاء من المعـايب ومدانس الاخلاق ﴿ والرجز فاهجر ﴾ أي واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي اليه من الما ثم وقرى بكسر الراء وهما لغتان كالذكر والذكر ﴿ ولا تمن تستكثر ﴾ ولا تعط مستكثرا أى رائيا لما تعطيه كثير اأوطا لباللكثير على أنه نهي عن الاستغزار وهو أن يهب شيأ وهو يطمع أن يتعوض من الموهوبله أكثر بماأعطاه وهو جائز ومنه الحديث المستغزر يثلب من هبته فالنهي اما للتحريم وهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن الآداب أو للتنزيه للحل وقرى تستكثر بالسكون اعتبارا بحال الوقف أو أبدالا من تمن كانه قيل ولا تمنن ولا تستكثر على أنه من المن الذي في قوله تعالى منا و لا أذى لأن من يمن بما يعطي يستكثره و يعتد به وقرى بالنصب باضهارأن مع ابقاء عملها كقول من قال ألاأ يهذا الزاجري أحضر الوغى وقد قرى باثباتها و يجوز في قراءة الرفع أن يحذفأن و يبطل عملها كايروى أحضر الوغي بالرفع ﴿ ولوبك ﴾ أي لوجهه تعالى أو لامره ﴿ فاصبر ﴾ فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض ﴿ فَاذَا نَقَرَ فَى النَّاقُورَ ﴾ أى نفخ في الصوروهو فأعل من

النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الصوت والفاء للسبية كأنه قيل اصير على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيهعافية أذاهم وتلقى عانية صبرك عليه والعامل في اذا مادل عليه قوله تعالى ﴿ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين ﴾ فانمعناه عمر الأمر على الكافرين وذلك اشارة الى وقت النقر وما فيهمن معنى البعدمع قرب العهد بالمشار اليه للايذان ببعد منزلتة في الهر لوالفظاء تومحله الرفع على الابتداء ويومئذ بدل منه مبنى على الفتح لاضافته الى غير متمكن والخبريوم عسير وقيل يومئذ ظرف للخبراذالتقدير وذلك الوقت وقوع بوم عسير وعلى متعلقة بعسير وقيل بمحذوف هوصفة لعسيرأوحال من المستكن فيه وقوله تعالى ﴿ غير يسير ﴾ تأكيد لعسره عليهم مشعر بيسره على المؤمنين واختلف في أن المرادبه يوم النفخة الأولى أوالثانية والحق أنها الثَّانية اذهى التي يختص عسرها بالكافرين وأما النفخة الآولي فحكم االذي هوالاصعاق يعم البر والفاجر على أنها مختصة بمن كان حياعند وقوعها وقدجائي الاخبار أن في الصور ثقبابعدد الارواح كلها وأنهاتجمع في تلك الثقوب في النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثقبهروح الى الجسد الذي نزعت منه فيعود الجسد حيا باذن الله تعمالي ﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ﴾ حال اما من اليماء أي ذرني وحدى معه فاني أكفيكه في الانتقام منه أو من التاء أي خلقته وحدى لم يشر كني في خلقه أحد أو من العائد المحذوف أي ومن خلقته وحيدا فريدا لامال له و لا و لد وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة المخز ومي وكان يلقب في قومه بالوحيد فهو تهكم به و بلقبه وصرف له عن الغرض الذي يؤمونه من مدحه الى جهة ذمه بكونه وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لأنه كان زنيما كما م أو وحيدا في الشرارة ﴿ وجعلت له ما لا بمدودا ﴾ مبسوطا كثيرا أو بمدا بالنمـا من مدالنهر ومده نهر آخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف الامو ال وقيل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثمـاره صيفا وشتا وقال ابن عباس ومجاهد وسعيدبن جبيركان له ألف دينار و قال قتادة ستة آلاف دينار و قال سفيان الثورى أربعة آلاف دينار و قال الثورى أيضا ألف ألف دينار ﴿ وبنين شهودا ﴾ حضورا معمه بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه للتصرف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أوحضورا في الاندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم قيلكان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس وعبد شمس أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة ﴿ ومهدت له تمهيدا ﴾ و بسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش ﴿ ثم يطمع أن أزيد ﴾ على ماأوتيه وهواستبعاد واستنكار لطمعه وحرصه اما لانه لامزيد على ماأوتي سعة وكثرة أو لانه مناف لما هو عليهمن كفران النعم ومعاندة المنعم وقيل انه كان يقول ان كان محمد صادقا فما خلقت الجنــة الالى ﴿ كَلا ﴾ ردع و زجرله عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالى ﴿ انه كان لآياتنا عنيدا ﴾ تعليل لذلك على وجه الاستثناف التحقيقي فانمعاندة آيات المنعم معوضوحها وكفران نعمته معسبوغها بما يوجب حرمانه بالكلية وانماأوتي استدراجا قيل مازال بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله حتى هلك ﴿ سأرهقه صعودا ﴾ سأغشيه بدلما يطمعه من الزيادة أو الجنة عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلتي من العذاب الصحب الذي لا يطاق وعن الني صلى الله عليه وسلم يكلف أن يصعد عقبة في الناركلما وضع يده عليها ذابت فاذا رفعها عادت واذا وضع رجله ذابت فاذا رفعها عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبل من ناريصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوى فيه كذلك أبدا ﴿ انه فكر وقدر ﴾ تعليل للوعيد واستحقاقه له أوبيان لعناده لآياته تعالى أي فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقوله ﴿ فقتل كيف قدر ﴾ تعجيب من تقديره واصابته فيه الغرض الذي كان ينتحيه قريش قاتلهمالله أو ثنا عليه بطريق الاستهزا

به أو حكاية لما كرروهمن قولهم قتل كيف قدرتهكما بهم و باعجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعنى قولهم قتله الله ماأشجعه أوأخزاه اللهماأشعرد الاشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده بذلك. روى أن الوليد قال لبني مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ماهو من كلام الانس و لا من كلام الجن ان له لحلاوة وان عليــه لطلاوة وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق وانه يعلو وما يعلى فقالت قريش صبأ والله الوليد والله لتصبأن قريش كلهم فقال ابن أخيه أبوجهل أنا أكفيكموه فقعدعنده حزينا وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال تزعمون أنمحمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق وتقولون انه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراقط وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيأ من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لاثم قالوا فما هو ففكر فقال ماهو الإ ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله و ولده ومواليه وما الذي يقوله الاسحر يأثره عن أهل بابل فارتج النادي فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه ﴿ثُم قتل كيف قدر ﴾ تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الاولى وفيما بعد على أصلها •ن التراخي الزماني ﴿ثُم نظر ﴾ أي في القرآن مرة بعد مرة ﴿ثُم عبس﴾ قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعنا و لم يدرماذا يقول وقيل نظر في وجوه الناس ثم قطب وجهه وقيل نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قطب في وجهه ﴿ و بسر ﴾ اتباع لعبس ﴿ ثم أدبر ﴾ عن الحق أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ واستكبر ﴾ عن اتباعه ﴿ فقال ان هذا الاسحر يؤثر ﴾ أي يروى و يتعلم والفا ۖ للدلالة على أن هذه الكلمة لمـــا خطرت بباله تفوه بها منغير تلعثم وتلبث وقوله تعالى ﴿ أَنْ هَذَا اللَّا قُولُ البِّشْرُ ﴾ تأكيد لما قبله و لذلك أخلي عن العاطف ﴿ سأصليه سقر ﴾ بدل من سأرهقه صعودا ﴿ وما أدراك ما قر ﴾ أي أي شي أعلمك ماسقر على أن ما الاولى مُبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خبر لانها المفيدة لما قصد افادته من التهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أي أي شيء هي في وصفها لما مر مرارا من أن ماقد يطلب بها الوصف وان كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله تعالى ﴿لاتبقى و لاتذر ﴾ بيان لوصفهـا وحالها وانجازللوعد الضمني الذي يلوح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر وليس بذاك أي لاتبتي شيأ يلتي فيها الا أهلكته واذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد أو لاتبتي على شيء و لاتدعه من الهلاك بلكل ما يطرح فيها هالك لامحالة ﴿ لُواحَةُ لَلْبَشْرِ ﴾ مغيرة لأعالى الجلد مسودة لها قيل تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من اللَّيل وقيل تلوح للناس كَقوله تعالى ثم لترونها عين اليقين وقرى لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل ﴿عليها تسعة عشر﴾ أي ملكا أوصنفا أوصفا أونقيبا من الملائكة يلون أمرها ويتسلطون على أهلها وقرى بسكون عين عشر حذرامن تو الى الحركات فياهو فى حكم اسم واحدوقرى تسعة أعشر جمع عشير مثل يمين وأيمن ﴿ وما جعلنا أصحاب النار ﴾ أى المدبرين لأمرها الفائمين بتعذيب أهلهـ ﴿ الا ملائكة ﴾ ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقوا لهم و لا يستر وحوا اليهم و لأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق الله عز وجل و بالغضب له تعالى وأشدهم بأسا عن النبي صلى ألله عليه وسلم لأحدهم مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرمى بهم في النارويرمي بالجبل عليهم و روى أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فقال أبو الأشد بن أسيد بن كادة الجمحي وكان شديد البطش أنا أكفيكم سبعة عشر فا كفوني أنتم اثنين فنزلت أي ماجعلناهم رجالا منجنسكم ﴿ وماجعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ﴾ أي ماجعلنا عددهم الاالعددالذي تسبب لافتتانهم وهو التسعة عشر فعبر بالأثرعن المؤثر تنبيها على التلازم بينهما وليس المراد مجرد جعل عددهم ذلك العدد المعين في نفس الامر بل جعله في القرآن أيضا كذلك وهو الحكم بأن عليها تسعة عشر اذ بذلك يتحقق افتتانهم

باستقلالهمله واستبعادهم لتولى هذاالعدد القليل لتعذيب أكثر الثقلين واستهزائهم به حسباذكر وعليه يدو رماسياتي من استيقان أهل الكتاب وازدياد المؤمنين ايمانا قالوا المخصص لهـذا العدد أن اختلاف النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتي عشرة والطبيعية السبع أو أن جمنم سيع دركات ست منها لاصناف الكفرة كل صنف يعذب بترك الاعتقاد والاقرار والعمل أنواعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع ملك أو صنف أوصف يتولاه و واحدة لعصاة الامة يعذبون فيها بترك العمل نوعا يناسبه و يتولاه و احد أو أن الساعات أربع وعشرو ن خمسة منها مصروفة للصلوات الخمس فيبقى تسعة عشر قد تصرف الى مايؤاخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ﴿ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ﴾ متعلق بالجعل على المعنى المذكور أى ليكتسبوا اليقين بنبوته عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن لما شاهدوا مافيه موافقالما في كتابهم ﴿ ويزداد الذين آمنوا ايمانا ﴾ أي يزدادا يمانهم كيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو لهية بانضمام ايمانهم بذلك الى أيمانهم بسائر ماأنزل ﴿ وَلا يَرْ تَابِ أُوتُوا الكُتَابِ وَالْمُؤْمِنُونِ ﴾ تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الايمان ونفي لما قد يعترى المُستيقن من شبهة ما وانما لم ينظم المؤمنون في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل و لا يرتابو اللتنبيه على تباين النفيين حالا فان انتفاء الأرتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الايمان وكم بينهما والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث للايذان بثباتهم على الايمان بعد ازدياده و رسوخهم فى ذلك ﴿ وليقول الذين فى قلوبهم مرض ﴾ شك أو نفاق فيكون اخبارا بمـاسيكون في المدينـة بعد الهجرة ﴿ والكافرون ﴾ المصرون على التكذيب ﴿ ماذا أراد الله بهذا مثلا ﴾ أي أي شي أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل وقيل لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وافراد قولهم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم للاشعار باستقلاله في الشناعة ﴿ كَذَلْكَ يَضُلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ﴾ ذلك اشارة الى ماقبله من معنى الاضلال والهداية ومحل الكاف في الأصل النصب على أنها صفة لمصدر محذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء ﴿ و يهدى من يشاء ﴾ اضلالا وهداية كائنين مثل ما ذكر من الاضلال والهداية فخذف المصدر وأقم وصفه مقامه "مقدم على الفعل لافادة القصر فصار النظم مثل ذلك الإضلال وتلك الهداية يضل الله من يشا اضلاله لصرف اختياره الى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله الناطقة بالحق و يهدى من يشا عدايته لصرف اختياره عند مشاهدة تلك الآيات الى جانب الهدى لا اضلالا وهداية أدنى منهما ﴿ وما يعلم جنود ربك ﴾ أى جموع خلقه التي من جملتها الملائكة المذكورون ﴿ الاهو ﴾ اذلاسبيل لأحد الى حصر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتها ولو اجمالا فضلاعن الإطلاع على تفاصيل أحوالهامن كم وكيف ونسبة ﴿ وماهي ﴾ أىسقر أوعدة خزنتها أو الآيات الناطقة بأحوالها ﴿ الاذكرى للبشر ﴾ الا تذكرة لهم ﴿ كلا ﴾ ردع لمن أنكرها أو انكارونغي لأن يكبون لهم تذكر ﴿ والقمر والليل اذ أدبر ﴾ وقرى ً اذا دبر بممنىأ دبر كفّبل بمعنى أقبل ومنه قو لهم صار واكا مسالدا بر وقيل هو من دبر اللَّيل النهار اذا خلفه ﴿ وَالصبح اذا أسفر ﴾ أى أضاء وانكشف ﴿ انها لاحدَّى الكبر ﴾ جواب للقِسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتُوكيد والكبر جمع الكبرى جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها ونظيرها القواصع فيجمع القاصعا كأنهاجمع قاصعة أيلاحدىالبلاياأو لاحدىالدواهي الكبر على معنى أن البلايا الكبر أوالدواهي الكبر كثيرة وهذه واحدة في العظم لانظيرة لها ﴿ نَذَيْرِ اللَّبَشْرِ ﴾ تمييز أي لاحدى الكبر انذارا أوحال مما دلت عليه الجلة أي كبرت منذرة وقرى نذير بالرفع على أنه خبر بعد خبر لان أولمبتدا محذوف

﴿ لمن شا منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ بدل من للبشر أى نذيرا لمن شا منكم أن يسبق الى الخير فيهديه الله تعــالى أو لم يشًا ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيكون في معنى قوله تعالى فمن شاءفليؤمن ومن شاءفليكفر ﴿ كُلِّ نَفْسَ بِمَا كَسِبْتِ رَهِينَةً ﴾ مرهونة عند الله تعالى بكسبها والرهينة اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لاصفة والالقيل رهين لان فعيلا بمعنى مفعول لايدخله التاء ﴿ الا أصحاب اليمين ﴾ فانهم فاكو نـ رقابهم بماأحسنو امن أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل هم الملائكة وقيل الأطفال وقيل هم الذين سبقت لهم من الله تعالى الحسني وقيل الذين كانوا عن يمين آدم عليه السلام يوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ﴿ في جنات ﴾ لايكتنه كنهها والايدرك وصفها وهو خبر لمبتدا حذوف والجملة استئناف وقع جو ابا عن سؤال نشأ بما قبله من استثناء أصحاب اليمين كأنه قيل ما بالهم فقيل هم في جنات وقيل حال من أصحاب اليمين وقيل من ضميرهم في قوله تعالى ﴿ يَتَسَاَّلُونَ ﴾ وقيل ظرف للتساؤل وليس المراد بتساؤلهم أن يسأل بعضهم بعضا على أن يكون كل واحد منهم ائلا ومُسؤلا معا بل صدو رالسؤالعنهم مجردا عن وقوعه عليهم فان صيغة التفاعل وان وضعت في الأصل للدلالة على صدو رالفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معا بحيث يصير كل وأحد من ذلك فاعلا ومفعولا معاكما في قولك تراعي القوم أي رأى كل واحدمنهم الآخر لكنها قد تجرد عن المعنى الثاني و يقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذكر للفعل حينئذ مفعولكما في قولك تراءوا الهلال فمعني يتسالون ﴿ عن المجرمين ﴾ يسألونهم عن أحوالهم وقد حذف المسؤل لكو نه عين المسؤل عنه وقوله تعالى ﴿ ماسلككم في سقر ﴾ مقدر بقول هو حالمن فاعل يتساطون أي يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم فيهافتأمل ودع عنكُماتكلف فيه المتكلَّـفون ﴿ قَالُوا ﴾ أى المجر مون مجيبين للسائلين ﴿ لَم نَكُ مِن المصلِّينِ ﴾ للصلوات الواجبة ﴿ وَلَم نَكُ نَطْعُم المسكين﴾ على معنى استمرار نفي الاطعام لاعلى نفي استمرار الاطعام كما مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبو ل بالفروع في حق المؤاخذة ﴿ وَكَنَا نَخُوصَ مِعَ الْحَائِضِينَ ﴾ أي نشرع في الباطل مع الشارعين فيه ﴿ وكنا نكذب يوم الدين ﴾ أي بيوم الجزاء أضافوه الى الجزاء مع أن فيه من الدواهي والاهو ال مالاغاية له لانه أدهاها وأهو لها وأنهم ملابسوه وقد مضت بقية الدواهي وتأخير جنايتهم هذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيان كون تكذيبهم بهمقارنا لسائر جناياتهم المعدودة مستمرا الى آخر عمرهم حسيها نطق به قولهم ﴿ حتى أتانا اليقين﴾ أى الموت ومقدماته ﴿ فِمَا تنفعهم شفاعة الشافعين﴾ لوشفعوا لهم جمعيا والفاء في قوله تعالى ﴿ فَمَا لَمْ عِنَ التَّذَكُرةُ معرضين ﴾ لترتيبُ انكار اعراضهم عن القرآن بغيرسبب على ما قبلها من موجبات الاقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين ومعرضين حال من الضمير في الجار الواقع خبرا لما الاستفهامية وعن متعلقة به أي فاذا كانحال المكذبين به على ما ذكر فأي شيء حصل لهم معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الاقبال عليه وتآخذ الدواعي الى الايمــان به وقوله تعالى ﴿ كَأَنَّهُم حمرٍ مَسْتَنَفَرَةً ﴾ حال من المستكن في معرضين بطريق التداخل أي مشبهين بحمر نافرة ﴿ فرت من قسورة ﴾ أي من أسد فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وقيل هي جماعة الرماة الذين يتصيدونها شبهوا في أعراضهم عن القرآن واستماع مافيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمر جدت فى نفارها مما أفزعها وفيه من ذمهم وتهجين حالهم مالا يخفى وقوله تعالى ﴿ بل يريدكل امرى منهم أن يؤتى صحفا منشرة ﴾ عطف على مقدر يقتضيه المقام كا أنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة ولا يرضون بها بل يريدكل واحد منهم أَن يؤتي قر اطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين الى فلان بن فلان نؤم فيها باتباعك كما قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا

نقرؤه وقرى صحفا منشرة بسكون الحا والنون (كلا) ردع لهم عن تلك الجراءة (بل لا يخافون الآخرة) فلذلك يعرضون عن التذكرة لا لامتناع ايتا الصحف (كلا) ردع عن اعراضهم (انه) أى القرآن (تذكرة) وأى تذكرة (فن شاع) أن يذ ره (ذكره) وحاز بسببه سعادة الدارين (وما يذكرون) بمجرد مشيئتهم للذكر كا هو المفهوم من ظاهر قوله تعالى فن شاء ذكره اذلا تأثير باشيئة العبد وارادته فى أفعاله وقوله تعالى (الاأن يشاء الله) استثنا مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال أى وما يذكرون بعلة من العلل أو فى حال من الأحوال الابنان يشاء الله أو حال أن يشاء الله ذلك وهو تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل وقرى تذكرون على الخطاب بأن يشاء الله ذلك وهو تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل وقرى تذكرون على الخطاب التفاتا وقرى بهما مشددا (هو أهل التقوى) أى حقيق بأن يتق عقابه و يؤمن به و يطاع (وأهل المغفرة) من صدق بمد حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذب به بمكة

#### 

﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ ادخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها توكيد القسم قالوا انها صلة مثلها في قوله تعالى لتُلا يعلم أُهل الكتاب وقيل هي للنغي لكن لا لنغي نفس الاقسام بل لنغي ما ينبي عهو عنه من اعظام المقسم به وتفخيمه كان معنى لا أقسم بكذا لا أعظمه باقسامي بهحق اعظامه فانه حقيق بأكثر من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعني نفي الاقسام لوضوح الأمر فقد عرفت ما فيه في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وقيل ان لا نني و رد لـكلام معهو د قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الامركذلك ثم قيل أقسم بيوم القيامة كقولك لا والله ان البعث حق وأيا ما كان فغي الاقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من الجزالة مالا مزيد عليه وقد مر تفصيله في سورة يس وسورة الزخرف ﴿ و لا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ أي بالنفس المتقية التي تلوم النفوس يو مئذ على تقصير هن في التقوى ففيه طرف من البراعَة التي في القسم السابق أو بالنفس التي لا تزال تلوم نفسها وان اجتهدت في الطاعات أو بالنفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة وقيل بالجنس لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس من نفس برة و لا فاجرة الا وتلوم نفسها يوم القيامة ان عملت خيرا قالت كيف لم أزدد وان عملت شرا قالت ليتني كنت قصرت و لايخني ضعفهفان هذا القدر من اللوم لا يكونمدارا للاعظام بالاقسام وانصدرعن النفس المؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنسوقيل بنفس آدم عليه السلام فانها لاتزال تتلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنة وجو اب القسم مادل عليه قوله تعالى ﴿ أيحسب الانسان أن ان نجمع عظامه ﴾ وهو ليبعثن والمراد بالانسان الجنس والهمزة لانكار الواقع واستقباحه وأن مخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذي هو اسم المحذوف أي أيحسب أن الشأن ان نجمع عظامه فانذلك حسبان باطل فانانجمعها بعد تشتهاو رجوعهارمياو رفاتا مختلطا بالتراب وبعدماسفتهاالرياح وطيرتها فىأفطارا لأرض والقتهافي البحار وقيل انعدي بن أبير بيعة ختن الاخنس بن شريق وهما اللذان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهما اللهم اكفني جاري السوء قال لرسول التهصلي الله عليه وسلم يامحمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف أمره فأخبر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمع الله هذه العظام ﴿ بلي ﴾ أي نجمعها حال كوننا ﴿ قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ أي

نجمع سلامياته ونضم بعضها الى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى أصابعه التي هي أطرافه و آخر مايتم به خاله وقرى وادرون ﴿ بِل يريد الانسان ليفجر أمامه ﴾ عطف على أيحسب اما على أنه استفهام مثله أضرب عن التوييخ بذلك الى التوبيخ بهذا أو على أنه ايجاب انتقل اليه عن الاستفهام أي بل يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الاوقات وما يستقبله من الزمان لايرعوى عنه ﴿ يسأل أيان يوم القيامة ﴾ أى متى يكون استبعادا أو استهزاء ﴿ فاذا برق البصر ﴾ أي تحير فزعا من برق الرجل اذا نظر الى البرق فدهش بصره وقرى بفتح الراء وهي لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرى بلق أي انفتح وانفرج ﴿ وحسف القمر ﴾ أي ذهب ضوؤه وقرى على البناء للمفعول ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ بأن يطلعهما الله تعالى من المغرب وقيل جمعا في ذهاب الضوء وقيـل يجمعان اسودين مكورين كائنهما ثوران عقـيران فى الناروتذكير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف ﴿ يقول الانسان يومئذ ﴾ أي يوم اذ تقع هذه الامور ﴿ أَيْنَ المَفْرِ ﴾ أي الفرارياسا منه وقرى الكسر أي موضع الفراروقدجوزأن يكونهوأيضامصدراكالمرجع ﴿كلاً﴾ ردع منطلب المفروتمنيه ﴿لاوزر﴾ لاملجأمستعار من الجبل وقيــل كل ماالتجأت اليه وتخلصت به فهو و رزك ﴿ الى ربك يومئذ المستقر ﴾ أى اليه وحــده استقرار العباد أو الى حكمه استقرار أمرهم أو الى مشيئته موضع قرارهم يدخل من يشا الجنة ومن يشاء إلنار ﴿ ينبأ الانسان يومئذ ﴾ أي يخبركل امرى براكان أو فاجرا عند و زن الإعمال ﴿ بمـا قدم ﴾ أي عمل من عمل خير اكان أوشر ا فيثاب بالأول و يعاقب بالثانى ﴿ وأخر ﴾ أى لم يعمل خيراكان أو شرا فيعاقب بالاول و يثاب بالثانى أو بمــا قدم من حسنة أو سيئة و بمـا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بهـا بعده أو بمـا قدم من مال تصدق به في حياته و بمـا أخر فخلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله و آخره ﴿ بِلِ الانسان على نفسه بصيرة ﴾ أىحجة بينة على نفسه شاهدة بماصدرعنه من الاعمال السيئة كما يعرب عنه كلمة على وما سيأتي من الجلة الحالية وصفت بالبصارة مجازاكما وصفت الآيات بالابصار في قوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أو عين بصيرة أو التاء للمبالغة ومعنى بل الترقى أي ينبأ الانسان بأعماله بل هو يومئذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لأنجو ارحه تنطق بذلك وقوله تعالى ﴿ و لو ألق معاذيره ﴾ أى و لوجا بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن في بصيرة أو من مرفوع ينبأ أي هو بصيرة على نفسه تشهد عليه جو ارحه وتقبل شهادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبأ بأعماله ولو اعتذر آلخ والمعاذير اسم جمع للمعذرة كالمناكير اسم جمع للمنكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أي ولو أرخى ستوره . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقن الوحي نازع جبريل عليه السلام القراءة ولم يصبر الى أن يتمها مسارعة الى الحفظ وخوفا من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له ملقيا اليه قلبه وسمعه حتى يقضي اليه الوحي ثم يقفيه بالدراسة الي أن يرسخ فيه فقيل ﴿ لِاتَّحرك به ﴾ أى بالقرآن ﴿ لسانك ﴾ عند القاء الوحى ﴿ لتعجل به ﴾ أى لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك ﴿ إن علينا جمعه ﴾ في صدرك بحيث لايذهب عليك شيء من معانيه ﴿ وَقَرآنه ﴾ أي اثبات قراءته في لسانك ﴿ فاذا قَرأناه ﴾ أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام وأسناد القراءة الى نون العظمة للمبالغة في ايجاب التأنى ﴿ فاتبعُ قرآنه ﴾ فكن مقفيا له و لا تراسله ﴿ ثم انعلينا بيانه ﴾ أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه ﴿ كُلا ﴾ ردع له عليه الصلاة والسلام عن عادة العجُّلة وترغيب له في الأناة وأكد ذلك بقوله تعمالي ﴿ بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ﴾ على تعميم الخطاب للكل أي بل أنتم يابني آدم لماخلقتم من عجل وجبلتم عليه تعجلُون في كل شي ولذلك تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل كلاردع للانسان عن الاغترار بالماجل فَيْكُون جمع الضمير في

الفعلين باعتبار معنى الجنس و يؤيده قراءة الفعلين على صيغة الغيبة ﴿ وَجُوهُ يُو مَنْذُ نَاصَرَةٌ ﴾ أي وجوه كثيرة وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم اذ تقوم القيامة بهية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة خببره و يومئذ منصوب بناضرة وناظرة في قوله تعالى ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ خبر ثان للبنتدا أو نعت لناضرة والى ربها متعلق بناظرة وصحة وقوع النكرة مبتدأ لان المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه والخبر ناظرة كما قيل لما هو المشهور من أن حق الصفة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع وحيث لم يكن ثبوت النضرة للوجوه كذلك فحقه أن يخبربه ومعنى كونها ناظرة الى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلاكيف و لا على جهة وليس هـذا في جميع الاحو ال حتى ينافيه نظرها الى غيره وقيل منتظرة انعامه ورد بأن الانتظار لايسند الى الوجه وتفسيره بالجملة خلاف الظاهر وأن المستعمل بمعناه لايعدي بالى ﴿ و وجوه يومئذ باسرة ﴾ شديدة العبوس وهي وجوه الكفرة ﴿ تظن ﴾ يتوقع أربابها ﴿ أَن يفعل بها فاقرة ﴾ داهية عظيمة تقصم فقار الظهر ﴿ كلا ﴾ ردع عن ايثار العاجلة على الآخرة أي ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي ينقطع عنده مَابينكُم وبين العاجلة من العلاقة ﴿ إذا بلغت التراقى ﴾ أي بلغت النفس أعالى الصدر وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال ﴿ وقيـل من راق ﴾ أى قال من حضر صاحبها من يرقيه و ينجيه مما هو فيـه من الرقية وقيـل هو من كلام ملائكة الموت أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمـة أو ملائكة العذاب من الرقى ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ وأيقن المحتضر أن مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمها ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ والتفت سأقه بساقه والتوت عليها عند حلول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا وشدة اقبال ألآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه ﴿ الى ربك يومئذ المساق ﴾ أى الى الله والى حكمه يساق لاالى غيره ﴿ فلا صدق ﴾ ما يجب تصديقه من الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي نزل عليه أو فلا صدق ماله و لا زكاه ﴿ و لا صلى ﴾ مافرض عليه والضمير فيهما للانسان المذكور في قوله تعالى أيحسب الانسان وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخنة كامر ﴿ ولكن كذب ﴾ ماذكرمن الرسول والقرآن ﴿ وتولى ﴾ عن الطاعة ﴿ ثُم ذهب الى أهله يتمطى ﴾ يتبختر افتخارا بذلك من المط فان المتبختر يمدخطاه فيكون أصله يتمطط أو من المطا وهو الظهر فانه يلويه ﴿ أو لَى الك فأولى ﴾ أي ويل لك وأصله أو لاك الله ماتكرهه واللام مزيدة كما في ردف لكم أو أو لي لك الهلاك وقيل هو أفعل من الويل بعد القلب كا دنى من دون أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك النار ﴿ ثُمَّ أُو لَى لِكُ فَأُو لِي ﴾ أي يتكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى ﴿ أَيْحِسَبِ الانسان أَن يتركُ سدى ﴾ أي يخلي مهملا فلا يكلف و لا يجزي وقيل أن يترك في قـ بره و لا يبعث وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ يُكَ نَطَفَةُ مِنْ مَنِي يَمْنِي ﴾ الخ استثناف وارد لا بطال الحسبان المذكور فانمداره لما كان استبعادهم للاعادة استدل على تحققها ببد الخلق ﴿ ثُم كَانَ عَلَقَةَ ﴾ أي بقدرة الله تعالى لقوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة ﴿ فَلْقُ ﴾ أَى فقدر بأن جعلها مضغة مخلقة ﴿ فسوى ﴾ فعدل وكمـل نشأته ﴿ فِعـل منه ﴾ من الإنسان ﴿ الزوجَينَ ﴾ أىالصنفين ﴿ الذكر والانثى ﴾ بدل مِن الزوجـين ﴿ أَليس ذلك ﴾ العَظيم الشأن الذي أنشأ هـذا الأنشاء البديع ﴿ بقادر على أَن يحيى الموتى ﴾ وهو أهون من البدُّ في قياس العقل. روى أُن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأها قال سبحانك بلي وعنه صلى الله عليه وسلم •ن قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة

# --- هن الله الرحمن الرحيم » ( مكية و آيها احدى وثلاثون )

﴿ هَلَ أَتَّى ﴾ استفهام تقرير وتقريب فان هل بمعنى قد والاصل أهل أتى ﴿ على الانسان ﴾ قبل زمان قريب ﴿ حين من الدهر ﴾ أي طائفة محدودة كائنة من الزمن الممتد ﴿ لم يكن شيأ مذكُّورا ﴾ بلكان شيئاً منسيا غير مذُّكور بالانسانية أصلاكالعنصر والنطفة وغيرذلك والجملة المنفية حال من الانسان أي غير مذكور أوصفة أخرى لحين على حذف العائد الى الموصوف أي لم يكن فيه شيئاً مذكورا والمراد بالإنسان الجنس فالإظهار في قوله تعالى (انا خلقنا الانسان من نطفة ﴾ لزيادة التقرير أو آدم عليه السلام وهو المروى عن ابن عباس وقتادة والثوري وعكرمة والشعبي قال ان عباس في رواية أبي صالح عنــه مرت به أربعون سنة قبــل أن ينفخ فيــه الروح وهو ملقي بين مكة والطائف و في رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمًّا مسنون فأقام أربعين سنة ثم من صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحين المـذكور ههنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره فيكون الأول اشارة الى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق بنيه ﴿ أَمْشَاجِ ﴾ أخلاط جمع مشج أو مشيج من مشجت الشيء اذا خلطته وصف النطفة به لما أن المراد بها مجموع المامين ولكل منهما أوصاف مختلفة من اللون والرقة والغلظ وخواص متباينة فان ما الرجل أبيض غليظ فيه قوة العقد وما المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد يخلق منهما الولد فماكان من عصب وعظم وقوة فمن ما الرجل وماكان من لحم ودم وشعر فمن ما المرأة قال القرطبي وقد روى هذا مرفوعا وقيل مفردكا عشار وأكياش وقيل أمشاج ألوان وأطوار فان النطفة تصير علقة ثم مضغة الى تمام الخلقة وقوله تعالى ﴿ نبتليه ﴾ حال من فاعل خلقنا أي مريدين ابتلاءه بالتكليف فما سيأتي أو ناقلين لهمن حال الى حال على طريقة الاستعارة كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما نصرفه في بطن أمه نطفة شم علقة الى آخره ﴿ فجعلناه سميعا بصيرا ﴾ ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية فهو كالمسبب عن الابتلاء فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء و رتب عليه قوله تعالى ﴿ اناهديناه السبيل ﴾ بانزال الآيات ونصب الدلائل ﴿ اماشا كراً واما كفورا ﴾ حالان من مفعوله دينا أي مكناه وأقدرناه على سلوك الطريق الموصل الى البغية في حالتيه جميعاً واما للتفصيل أوالتقسيم أى هديناه الى ما يوصل اليها في حاليه جميعاً أو مقسوما اليهما بعضهم شاكر بالاهتداء والأخذ فيه و بعضهم كفور بالاعراض عنه وقيل من السبيل أي عرفناه السبيل اما سبيلا شاكرا أو كفورا على وصف السبيل بوصف سالكه مجازا وترى أما بالفتح على حذف الجواب أي أما شاكرا فبتو فيقنا وأما كفورا فبسو اختياره لا بمجرد اجبارنا من غير اختيار من قبله وايراد الكفور لمراعاة الفواصل والاشعار بأن الانسان قلما يخلو من كفران ما وانما المؤاخذ عليه الكفر المفرط ﴿ أَنَا أَعتب نَا للكافرين ﴾ من أفراد الانسان الذي هديناه السبيل ﴿ سلاسل ﴾ بها يقادون ﴿ وأغلال ما يقيدون ﴿ وسعيرا ﴾ بها يحرقون وتقديم وعيدهم مع تأخرهم للجمع بينهما في الذكركا في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية ولأن الانذار أهم وأنفع وتصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسن على أن في وصفهم تفصيلا ربما يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرى وسلاسلا

للتناسب ﴿ إِنَّ الْأَبْرِارِ ﴾ شروع في بيان حسن حال الشاكرين اثر بيان سوء حال إلى كافرين وايرادهم بعنوان البر للاشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة المنية والأبرار جمع برأو باركرب وأرباب وشاهد وأشهاد قيل هو من يبر خالقه أي يطيعه وقيل من يمتثل بأمره تعالى وقيل من يؤدي حق الله تعالى و يوفى بالنذر وعن الحسن البر من لا يؤذي الذر ﴿ يشر بون من كا ُّس ﴾ هي الزجاجة اذا كانت فيهـا خمر وتطلق على نفس الخمر أيضـا فمن على الأول ابتدائية وعلى الثَّاني تبعيضية أو بيانية ﴿ كَانْ مَرَاجِهَا ﴾ أي ما تمزج به ﴿ كَافُورا ﴾ أي ما كافور وهو اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور و رائحته و برده والجلة صفة كأس وقوله تعالى ﴿عينا ﴾ بدل من كافورا وعن قتادة تمزج لهم بالكافوروتختم لهم بالمسك وقيل تخلق فيها رائحة الكافورو بياضه وبرده فكأنها مزجت بالكافور فعينا على هذين القولين بدل من محل من كأس على تقدير مضاف أي يشربون خمرا خمر عين أو نصب على الاختصاص وقوله تعالى ﴿ يشرب بها عباد الله ﴾ صفةعينا أي يشربون بها الخر لكونها ممزوجةبها وقيلضمن يشرب معنى يلتذ وقيل الباء بمعنى من وقيل زائدة و يعضده قراءة ابن أبي عبلة يشربها عباد الله وقيــل الضمير للكائس والمعني يشربون العين بتلك الكائس ﴿ يفجرونها تفجيرا ﴾ أي يجرونها حيثما شاءوا من مناز لهم اجراء سهلا لا يمتنع عليهم بل يجرى جريا بقوة واندفاع والجَملة صفة أخرى لعينا وقوله تعالى ﴿ يوفون بالنذر ﴾ استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذكر من النعيم مشتمل على نوع تفصيل لما ينبي عنه اسم الأبرار اجمالا كائنه قيل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية فقيل يو فون بما أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أو جبه الله تعالى عليهم ﴿ وَيَخَافُونَ يُومَا كَانَ شُرِهُ ﴾ عذابه ﴿ مستطيرا ﴾ فاشيا منتشرا في الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار بمنزلة استنفر من نفر ﴿ و يَطْعُمُونَ الطُّعَامُ عَلَى حَبُّهُ ﴾ أي كا ثنين على حب الطعام والحاجة اليه كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبُّون أو على حب الاطعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو كائنين على حب الله تعالى أو اطعاما كائنا على حبــه تعالى وهو الأنسب لما سيأتي من قوله تعالى لوجه الله ﴿ مسكينا و يتما وأسيرا ﴾ أي أسير فانه كان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالاسير فيدفعه الى بعض المسلمين فيقول أحسن اليه أو أسيرا مؤمنا فيدخل فيه المملوك والمسجون وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريم أسيرا فقال غريمك أسيرك فأحسن الى أسيرك ﴿ انما نطعمكم لوجه الله ﴾ على ارادة قول هو في موقع الحال من فاعل يطعمون أي قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال ازاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجروعن الصديقة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تبعث بالصدقة الى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فاذا ذكر دعامم دعت لهم بمثله ليبتي ثواب الصدقة لها خالصا عند الله تعالى ﴿ لا نريد منكم جزا و لا شكورا ﴾ أى شكرا وهو تقرير وتأكيد لما قبله ﴿ إنا نخاف من ربنا يوما ﴾ أى عذاب يوم (عبوسا) يعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في الشدة والضراوة (قمطريرا) شديد العبوس فلذلك نفعل بكم ما نفعل رجا أن يقينا ربنا بذلك شره وقيل هو تعليل لعدم ارادة الجزا والشكور أي انا نخاف عقاب الله تعالى ان أردناهما ﴿ فوقاهم الله شر دلك اليوم ﴾ بسببخو فهم وتحفظهم عنه ﴿ ولقاهم نضرة وسرورا ﴾ أى أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب ﴿ وجزاهم بما صبروا ﴾ بصبرهم على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في اجتناب المحرمات وايئــار الأموال ﴿جنَّةَ ﴾ بستانا يأكلون منــه ما شاؤا ﴿وحريرا ﴾ يلبسونه و يتزينون به وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مرضا فعادهما النبي صلى الله عليه وسلم في ناس معه فقالوا لعلى رضي الله عنمه لو نذرت على ولدك فنذر على وفاطمة رضي الله تعالى عنهما

وفضة جارية لهما ان برئا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا ومامعهم شيء فاستقرض على رضي الله عنه من شمعون الخيبري ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة رضي الله تعالى عنها صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين مرب مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة فآثروه و باتوالم يذوقوا الاالما وأصبحوا صياما فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقفعليم يتم فآثروه ثموقف عليهم فيالثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ على بيد الح<mark>سن والحسين</mark> رضى الله عنهم فأقبلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليه الصلاة والسلامما أشدما يسوؤنيما أرى بكموقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساء ذلك فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامحمد هناك الله تعالى في أهل بيتك فأقرأه السورة ﴿ متكئين فيهـــا على الأرائك ﴾ حال من هم في جز اهم والعامل فيهاجزي وقيل صفة لجنة من غير ابراز الضمير والأرائك هي السرر في الحجال وقوله تعالى ﴿ لا يرون فيها شمسا و لازمهريرا ﴾ اماحال ثانية من الضمير أو المستكن في متكئين و المعني أنه يمر عليهم هواء معتدللاحارَمُحمو لابارد مؤذوقيل الزمهرير القمر في لغة طيئ والمعني أن هواءها مضيَّ بذاته لا يحتاج الي شمس والاقر ﴿ ودانية عليهم ظلالها ﴾ عطف على ماقبلها حال مثلها أو صفة لمحذوف معطوف على جنة أى وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدوا جنتين كما في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرى وانية بالرفع على أنه خبر لظلالها والجملة في حيز الحال والمعنى لاير ونفيها شمساو لازمهر يرأوالحال أن ظلالهادانية قالوامعناه أن ظلال أشجار الجنة قريبة من الابر ارمظلة عليهم زيادة في نعيمهم على معني أنه لوكان هناك شمس مؤذية لكانت أشجارها مظلة عليهم مع أنه لا شمس ثمة و لا قمر ﴿ وذللت قطوفها تذليلاً ﴾ أي سخرت ثمارها لمتناوليها وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة والجملةحال من دانية أُي ت<mark>دنو</mark> ظلالها عليهم مذللة لهم قطوفها أو معطوفة على دانية أى دانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهي جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية ﴿ و يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ﴾ الكوب الكوز العظم الذي لا أذن له و لا عروة ﴿ كَانْتَ قُوارِيرًا قُوارَيرِ مِنْ فَضَـةً ﴾ أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها ولين الفضة و بياضها والجملة صفة الاكواب وقرى بتنوين قواريرالشانى أيضا وقرئا بغير تنوين وقرى الشانى بالرفع على هي ق<mark>وارير</mark> ﴿ قدروها تقديرا ﴾ صفة لقوارير ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في أنفسهم وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة لشهواتهم فجاءت حسما قدروها أوقدروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها وقيل الضمير للطائفين بها المدلول عليهم بقوله تعالى ويطاف عليهم فالمعني قدروا شرابها على قدراشتهائهم وقرى قدروها على البنا للمفعول أي جعلوا قادرين لهاكما شاؤا من قدرمنقو لا من قدرت الشيء ﴿ و يسقون فيهاكا سُماكان مزاجها زنجبيلا ﴾ أيمايشبه الزنجبيل في الطعم وكان الشراب الممزوج به أطيب ماتستطيبَه العرب وألذ ما تستلذ به ﴿عينا ﴾ بدل من زنجبيـلا وقيل تمزج كأسهم بالزنجبيل بعينه أو يخلق الله تعالى طعمه فيها فعينا حينئذ بدل من كأساكا أنه قيل و يسقون فيها كأسا كأس عين أو نصب على الاختصاص ﴿ فيها تسمى سلسبيلا ﴾ لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل و لذلك حكم بزيادة البا والمراد بيان أنها في طعم الزنجبيل وليس فيها لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ﴿ و يطوف عليهم و لدان مخلدون ﴾ أي دائمون على ماهم عليه من الطراوة والبها ﴿ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ﴾ لحسنهم وصفاء ألوانهم واشر اق وجوههم وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم الى بعض ﴿ واذا رأيت ثم ﴾ ليس له مفعول ملفوظ و لا مقـدر ولا منوى بل معناه أن بصرك أينها وقع في الجنــة ۲۸ - ابو السعود - خامس

﴿ رأيت نعيما وملكا كبيرا ﴾ أي هنيتا واسعا وفي الحديث أدني أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أتُّصاه كما يرَّى أدناه وقيل لا زوالله وقيل اذا أرادوا شيئاً كان وقيل يسلم عليهم الملائكة ويستأذنون عليهم ﴿عاليهم ثياب سندس خضر ﴾ قيل عاليهم ظرف على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر والجملة صفة أخرى لولدان كاتَّنه قيل يطوف عليهم ولدان فوقهم ثياب الخ وقيل حال من ضمير عليهم أو حسبتهم أي يطوف عليهم ولدان عاليا للمطوف عليهم ثياب الخ أو حسبتهم لؤلؤا منثو را عاليا لهم ثياب الخوقرى عاليهم بالرفع على أنه مبتدأ خبره ثياب أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس وقرى خضر بالجر حملًا على سندس بالمعنى لكونه اسم جنس ﴿ و إستبرق ﴾ بالرفع عطفاً على ثياب وُقرى مبر فع الاول وجر الثاني وقرى بالعكس وقرى بجرهما وقرى وأستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق جعل علما لهذا النوع من الثياب ﴿ وحلوا أَساو رمن فضة ﴾ عطف على يطوف عليهم ولا ينافيه قوله تعالى أساو رمن ذهب لامكان الجمع والمعاقبة والتبعيض فان حلى أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعمالهم فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حليا وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بأضمار قد وعلى هذا يجوزأن يكون هذاللخدم وذاكللمخدومين ﴿ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ﴾ هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين كما يرشد اليه اسناد سقيه الى رب العالمين و وصفه بالطهو رية فانه يطهر شاربه عن دنس الميل الى الملاذ الحسية والركون الى ماسوى الحق فيتجر دلمطالعة جماله ملتذا بلقائه باقيا ببقائه وهي الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك ختم بها مقالة ثواب الابرار (ان هـذا) على اضهار القول أي يقال لهم ان هـذا الذي ذكر من فنون الكرامات ﴿ كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ ﴾ بمقابلة أعمَّالكمالحسنة ﴿ وَكَانَ سَعِيكُمْ مَشْكُو رَا ﴾ مرضياً مقبولًا مقابلًا بالثواب ﴿ الْمَا نَحْنَ نزُلنا عليك القرآن تنزيلا ﴾ أي مفرقا منجماً لحكم بالغة مقتضية له لاغيرنا كما يعرب عنه تكرير الضمير مع ان ﴿ فاصبر لحم ربك ﴾ بتأخير نصرك على الكفار فان له عاقبة حميدة ﴿ وَلا تَطْعُ مَهُمَ آثَمَا أُوكُفُورًا ﴾ أي كل وأحد من مرتكب الإثم الداعي لك اليه ومن الغالى في الكفر الداعي اليه وأو للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار مايدعونه اليه فان ترتب النهي على الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن يكون النهى عن الإطاعة في الاثم والكفر في اليس باثم و لا كفر وقيل الآثم عتبة فانه كان ركابا للمآثم متعاطيا لانواع الفسوق والكفور الوليد فانه كان غاليا في الكفر شديد الشكيمة في العتو ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ﴾ وداوم على ذكره في جميع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فان الاصيل ينتظمهما ﴿ وَمِن اللَّيل فاسجد له ﴾ و بعض الليـل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشا وتقديم الظرف لمـا في صلاة الليل من مزيد كلفة وخــلوص ﴿ وسبحه ليلا طويلا﴾ وتهجدله قطعا من الليل طويلا ﴿ إن هؤلا ﴾ الكفرة ﴿ يحبون العاجلة ﴾ وينهمكون في لذَّاتها الفانية ﴿ويذرون وراءهم ﴾أى أمامهم لايستعدونَ أو ينبذون و راء ظهورهُم ﴿ يوما ثقيلاً ﴾ لايعبأون به و وصفه بالثقل لتشبيه شدته وهوله بثقل شي فادح باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل لما أمر به ونهي عنه ﴿ نحن خلقناهم ﴾ لاغيرنا ﴿ وشددنا أسرهم ﴾ أى أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب ﴿ واذا شئنا بدلنا أمثالهم ﴾ يَعَد اهـ الاكهم ﴿ تبديل ﴾ بديعا لاريب فيه هو البعث كما ينبئ عنه كلمة أذا أو بدلناغـ يرهم ممن يطيع كقوله تعـ ألى يستبدل قوما غيركم واذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ﴿ ان هذه تذكرة ﴾ اشارة الى السورة أو الآيات القريبة ﴿ فَن شَا ا أَتَخذ الى ربه سبيلا ﴾ أي فن شا أن يتخذ اليه تعالى سبيلا أي وسيلة توصله الى ثوابه اتخذه أي تقرب اليه بالعمل بما في تضاعيفها وقوله تعالى ﴿ وما تشاؤن الا أن يشاء الله ﴾ تحقيق للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم

غير كافية فى اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أى وما تشاؤن اتخاذ السبيل و لا تقدرون على تحصيله في وقت من الاوقات الا وقت مشيئته تعالى تحصيله لكم اذ لادخل لمشيئة العبد الا فى الكسب وانما التأثير والحلق لمشيئة الته عز وجل وقرى يشاؤن باليا وقرى الا ما يشا الله وقوله تعالى (ان الله عليما حكيما) بيان لكون مشيئته تعالى مبنية على أساس العلم والحكمة والمعنى أنه تعالى مبالغ فى العلم والحكمة فيعلم ما يستأهله كل أحد فلا يشا علم الا يما ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته وقوله تعالى (يدخل من يشا فى رحمته) بيان لاحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته أى يدخل فى رحمته من يشا أن يدخله فيها وهو الذى يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل اليه تعالى حيث يو فقه لما يؤدى الى دخول الجنة من الايمان والطاعة (والظالمين) وهم الذين صرفوا مشيئتهم الى خلاف ماذكر (أعد لهم عندا با اليما في أى متناهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لان ماقبله منصوب أى يدخل من يشا فى رحمته و يعدب الظالمين و يكون أعد لهم تفسيرا لهذا المضمر وقرى بالرفع على الابتدا .عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأسورة هل أقى كان جزاؤه على الله تعالى جنة وحريرا

### \_\_\_\_ورة والمرسلات هي \_\_\_\_ (مكية وآيها خسون ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

﴿ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا ﴾ اقسام من الله عز وجــل بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن عصف الرياح مسارعة في الامتشال بالامر و بطوائف أخرى نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي أو نشرن الشرائع في الإقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر ولعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرقءلي الالقاء للايذان بكونها غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء بهاأو للاشعار بأن كلامن الاوصاف آلمذكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بهما للتفخيم والاجلال بالاقسام بهن ولوجي ً بها على ترتيب الوقوع لربما فهم أن بحموع الالقا ً والنشر والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو اقسام برياح عذاب أرسلهن فعصفن وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه كقوله تعمالي ويجعله كسفا أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صنف منها عن سائر الاصناف بالشكل واللون وسائر الخواص أو فرقن بين من يشكر الله تعالى و بين من يكفر به فألقين ذكرا اما عذرا للمعتذرين الى الله تعالى بتو بتهم واستغفارهم عند مشاهـدتهم لآثار رحمته تعالى في الغيث و يشكر ونهاواما انذارا للذين يكفرونهاو ينسبونها الى الأنواء وأسناد القاءالذكراليهن لكونهن سببافى حصولهاذا شكرت النعمة فيهن أوكفرت أو اقسام باليات القرآن المرسلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصفن سائر الكتب بالنسخ ونشرن آثارا لهدى من مشارق الارض ومغاربها و فرقن بين الحق والباطل فألقين ذكرالحق في أكناف العالمين والعرف اما نقيض النكر وانتصابه على العلة أي أرسلنا للاحسان والمعروف فانارسال ملائكة العذاب معروف للانبياء عليهم السلام والمؤمنين أو بمعنى المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران من عذر اذا محا الإساءة ومن أنذراذا خوف وانتصابهما على البدلية من ذكرا أو على العلية وقرئا بالتثقيل ﴿ ان ما توعدون لواقع ﴾ جواب للقسم أي ان الذي توعدونه من مجي القيامة كائن لامحالة ﴿ فاذا النجوم طمست ﴾ محيت ومحقت أوذهب

بنورها ﴿ واذا السما ُ فرجت ﴾ صدعت وفتحت فكانت أبوابا ﴿ واذا الجبال نسفت ﴾ جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف وُنحوه و بست الجبالبسا وقيل أخــنت من مقارها بسرعة من انتسفت الشي اذا اختطفته وقرى طمست وفرجت ونسفت مشددة ﴿ واذا الرسل أقتت ﴾ أي عين لهم الوقت الذي يحضر ون فيه للشهادة على أتمهم وذلك عند مجيئه وحضوره اذلايتعين لهم قبله أو بلغوا الميقات الذي كانوا ينتظرونه وقرى وقتت على الأصل و بالتخفيف فيهما ﴿ لَاى يوم أَجلت ﴾ مقدرٌ بقول هو جواب لاذا في قوله تعالى واذا الرسل أقتت أوحال من مرفوع أقتت أي يقال لأى يوم أخرت الأمور المتعلقة بالرسل والمراد تعظيم ذلك اليوم والتعجيت من هوله وقوله تعالى ﴿ ليوم الفصل ﴾ بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق ﴿ وماأدراكُ ما يوم الفصل ﴾ مامبتدأ أدراك خبره أي أي شيء جعلك داريا ماهو فوضع موضع الضميريوم الفصـل لزيادة تفظيع وتهويل على أن ماخـبر ويوم الفصل مبتدأ لابالعكس كما اختاره سيبويه لأن محط الفائدة بيان كون يوم الفصل أمراً بديعا هائلا لايقادر قدره و لايكتنه كنهه كما يفيده خبرية مالابيان كون أمر بديع من الاموريوم الفصل كما يفيده عكسه ﴿ و يل يومئذ للمكذبين ﴾ أي في ذلك اليوم الهائل و و يل في الأصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدلبه الى الرفع للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعوعليه ويومنذ ظرفه أوصفته ﴿ أَلمْ بَهِ الْأُولِينَ ﴾ كقوم نوح وعاد وثمود لتكذيبهم به وقرى نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلكه ﴿ثُم نتبعهم الآخرين﴾ بألرفع على ثم نحن نتبعهم الآخرين من نظرائهم السالكين لمسلكهم في الكفر والتكذيب وهو وعيد لكفار مكة وقرى ثم سنتبعهم وقرى عنبعهم بالجزم عطفاعلى نهلك فيكون المراد بالآخرين المتأخرين هلاكا من المذكورين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام ﴿ كذلك ﴾ مثل ذلك الفعل الفطيع ﴿ نفعل بالمجرمين ﴾ أي سنتنا جارية على ذلك ﴿ ويل يومئذ ﴾ أي يوم اذأهلكناهم ﴿ للكذبين ﴾ با آيات الله تعالى وأنبيائه وليس فيه تكرير لما أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذاب الدنيا ﴿ أَلَم نخلقهم ﴾ أى ألم نقدركم ﴿ من ماعمهين ﴾ أي من نطفة قـ ذرة مهينة ﴿ فجعلناه في قرار مكين ﴾ هو الرحم ﴿ الى قــدر معلوم ﴾ الى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشهراً وأقل منها أوأكثر ﴿ فقدر نا ﴾ أي فقدرناه وقدقري مشددا أوفقـدرنا على ذلك على أن المراد بالقـدرة مايقارن وجود المقـدور بالفعـل ﴿ فَنعم القادرون ﴾ أي نحن ﴿ وَ يَلْ يُومَنَّذُ لَلْكَذِّبِينَ ﴾ بقدرتنا على ذلك أوعلى الاعادة ﴿ أَلْمُ نَجْعُلُ الْارْضُ كَفَاتًا ﴾ الكفات اسم ما يكفت أى يضم و يحمع من كفت الشي اذا ضمه وجمعه كالضمام وألجماع لما يضم و يجمع أى ألم نجعلها كفأتا تكفت ﴿ أَحِياءً ﴾ كثيرة على ظهرها ﴿ وأمواتا ﴾ غير محصورة في بطنها وقيل هو مصدرنعت به للمبالغة وقيل جمع كافت كصائم وصيام أو كفت وهو الوعاء أجرى على الارض باعتبار بقاعها وقيل تنكير أحياء وأمواتا لأن أحياء الانس وأمواتهم بعض الأحيا والأموات وقيل انتصابهما على الحالية من محـذوف أي كفاتا تكفتكم أحيا وأمواتا ﴿ وجعلنا فيها رواسي ﴾ أي جبالا ثوابت ﴿شامخات﴾ طوالاشواهق ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غـير العقلا عطرد كداجن ودواجن وأشهر معلومات وتنكيرها للتفخيم أوللاشعار بأن فيها مالم يعرف ﴿ وأسقينا كم ما فراتا ﴾ بأن خلقنافيها أنهارا ومنابع ﴿ و يل يومنه للكذبين ﴾ بأمثال هـ ذه النعم العظيمة ﴿ انطلقوا ﴾ أي يقال لهم يومئه ذ للتوبيخوالتقريع انطلقوا ﴿ إلى ما كنتم به تكذبون ﴾ في الدنيا من العذاب ﴿ انطلقُوا ﴾ خصوصا ﴿ الىظل ﴾ أي ظلدخان جهنم كقوله تعالى وظل من يحموم وقرى انطلقوا على لفظ الماضي اخباراً بعد الأمر عن عملهم بموجب الإضطرارهم اليه طوعا أوكرها وذي ثلاث شعب يتشعب لعظمه ثلاث شعب كاهو شأل الدخان العظيم تراه يتفرق

ذوائبوقيل يخرج لسان منالنار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دخانها ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغمن حسابهم والمؤمنون في ظل العرش قيل خصوصية الثلاث امالان حجاب النفس عن أنوار القدس الحسوالخيال والوهم أولأن المؤدى الىهذا العذاب هوالقوة الوهمية الشيطانية الحالة في الدماغ والقوة الغضبية السبعية التيعن يمين القلب والقوة الشهوية البهيمية التي عن يساره و لذلك قيل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره والاظليل تهكم بهمأو ردا أوهمه لفظ الظل ﴿ و لا يغني من اللهب ﴾ أي غير مغن لهم من حراللهب شيأ ﴿ انها ترمي بشر ركا لقصر ﴾ أىكل شررة كالقصر من القصور في عظمها وقيل هوالغليظ من الشجرالواحدة قصرة نحوجمر وجمرة وقرى كالقصر بفتحتين وهي أعناق الابل أوأعناق النخدل نحو شجرة وشجر وقرىء كالقصر بمعنى القصور كرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ﴿ كَأَنَّه جمالة ﴾ قيل هو جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع يقال جمل وجمال وجمالة وقيــل اسم جمع كالحجارة ﴿صفر﴾ فان الشرار لما فيـه من النارية يكون أصفر وقيــلسود لأن سواد الابل يضرب الى الصفرة والاول تشبيه فى العظم وهــذا فى اللون والكثرة والتتابع والاختلاط والحركة وقرىء جمــالات جمع جمال أو جمــالة وقرى عجمالات جمع جمالة وقد قرى بها وهي الحبـل العظيم من حبال السفن وقلوس الجسور والتشبيه في امتداده والتفافه ﴿ و يل يومَّذ للكذبين هذا يوم لاينطقون ﴾ اشارة الى وقت دخولهمالنار أيهذا يوم لاينطقون فيهبشيء لما أن السؤال والجواب والحساب قدا نقضت قبل ذلك ويوم القيامة طويل لهمواطن ومواقيت ينطقون في وقت دون وقت فعبر عن كل وقت بيوم أو لا ينطقون بشي ينفعهم فان ذلك كلانطق وقرى بنصب اليوم أي هــذا الذي فصل واقع يوم لاينطقون ﴿ وَ لا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ عطف على يؤذن منتظم في سلك النبي أي لايكون لهم اذنواعتذار متعقبله من غير أن يحمل الاعتذار مسببا عن الاذن كما لونصب ﴿ و يل يو مئذ المكذبين هذا يوم الفصل ﴾ بين الحق والباطل والمحق والمبطل ﴿ جمعناكم ﴾ خطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ والأولين ﴾ من الامم وهــذا تقرير وبيان للفصل ﴿ فَانْكَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكَيْدُونَ ﴾ فان جميع من كنتم تقلدونهم وتقتَّدُون بهم حاضر ون وهذا تقريع لهم على ليدهم للمؤمنين في الدنيا وأظهار لعجزهم ﴿ و بل يومئذ للكذبين ﴾ حيث ظهرأن لاحيلة لهم في الحلاص من العذاب ﴿ ان المتقين ﴾ مناا كمفر والتكذيب ﴿ فَي ظَلال وعيون وفواكه تما يشتهون ﴾ أى مستقر ون في فنو ن الترفه وأنواع التنعم ﴿ كُلُوا واشربوا هنيئًا بمـاكنتم تعمَّلون﴾ مقدربقول هوحال من ضمير المتقين في الخبر أي مقولًا لهم كلوا واشربوا هنيئا بماكنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة ﴿ إنا كذلك ﴾ الجزاء العظيم ﴿ نجرى المحسنين ﴾ أى فى عقائدهم وأعمالهم لاجزاء أدنى منه ﴿ و يل يومَّذ للمكذبين ﴾ حيث نآل اعداؤهم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا في العذاب المخلد الوبيل ﴿ كُلُوا وتمتَّعُوا قُلِّيلًا انَّكُم مجرمون ﴾ مقدر بقول هو حال من المكذبين أي الويل ثابت لهم مقولا لهم ذلك تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا و بماجنواعلي أنفسهم من ايثار المتاع الفاني عن قريب على النعيم الخالدوعلل ذلك باجرامهم دلالة على أن كل بحرم ما له هذا وقيل هو كلام مستأنف خوطب به المكذبون في الدنيا بعد بيان ما ل حالهم وقرر ذلك بقوله تعالى ﴿ و يل يومئذ للكذبين ﴾ لزيادة التوبيخ والتقريع ﴿ واذا قيل لهم اركعوا ﴾ أى أطيعوا الله واخشعوا وتواضعواله بقول وحيـه واتباع دينه وارفضوا هـذا الاستكبار والنخوة ﴿ لايركعونَ ﴾ لايخشعون ولايقبلون ذلك و يصرون على ماهم عليه من الاستكبار وقيل اذا أمروا بالصلاة أو بالركوع لايفعلون اذروى أنه نزل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيفا بالصلاة فقالوا لانجبي فانها مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير  للكذبين ﴾ وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخدة ﴿ فِبأَى حديث بعده ﴾ أى بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على نمط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة و براهين ساطعة ﴿ يؤمنون ﴾ أفالم يؤمنو ابه وقرى تؤمنون على الخطاب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين

# \_\_\_\_\_ سورة النبأ هي ... (مكية و آيها أربعون أو احدى وأربعون) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿عَمِ﴾ أصله عما فحمذف منه الالف اما فرقا بين ماالاستفهامية وغيرها أو قصدا للخفة لكثرة استعمالها وقعد قرى على الاصل ومافيها من الابهام للايذان بفخامة شأن المسؤل عنــه وهوله وخروجــه عن حــدود الاجناس المعهودة أي عن أي شي عظيم الشأن ﴿ يتساءلون ﴾ أي أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم و يحوضون فيه انكارا واستهزاء لكن لا على طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عنوقوعه الذيهو حالمنأحوالهو وصف من أوصافه فان ما وان وضعت لطلب حقائق الاشيا ومسميات أسمائها كما في قولك ما الملك وما الروح لكنها قد يطلب بهـا الصفة والحال تقول ما زيد فيقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين استهزاء كقولهم يتداعونهم أي يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل في الأفعال المتعدية موضوعة لافادة صدو رالفعل عن المتعدد و و قوعه عليه بحيث يصيركل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا معا لكنه يرفع باسـناد الفعل اليه ترجيحا لجانب فاعليته و يحال بمفعوليته على دلالة العقل كما في قولك تراسى القوم أي رأى كل وأحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى الثانى فيراد بها مجرد صدو ر الفعل عن المتعدد عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل حينثذ مفعول متعددكما في المثال المذكورأو واحدكما في قولك تراموا الهلال وقد يحذف لظهوره كما فيما نحن فيه فالمعني عن أي شيء يسأل هؤلاء القوم الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين و ربما تجرد عن صدو رالفعل عن المتعدد أيضا فيراد بها تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعلكما في قوله تعالى فبأي آلا وبك تتماري وقوله تعالى ﴿عن النبأ العظيم الله المسؤل عنه الر تفخيمه بابهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهم منزلة المستفهمين فان ايراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه وانعدام نظيره خارج عن دائرة علوم الخلق خليق بأنَّ يعتني بمعرفته و يســأل عنه كأنه قيل عن أي شيء يتسا الونُّ هل أخبركم به ثم قيل بطريق الجواب عن النبأ العظيم على منهاج قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فعن متعلقة بما يدل عليه المذكو رمن مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة الى البيان ومراعاة لترتيب السؤال هذا هو الحقيق بالجزالة التنزيلية وقد قيل هي متعلقة بالمذكور وعم متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بأنه قرى عمه والأظهر أنه مبنى على اجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن الاولى للتعليلكا أنه قيل لم يتساءلون عن النبأ العظيم وقيل قبل عن الثانية استفهام مضمركا نه قيل عم يتساءلون أعن النبأ العظيم والنبأ الخبر الذي له شأن وخطر وقد وصفُ بقوله تعالى ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ بعد وصفه بالعظيم تأكيدا لخطره اثرتأكيد واشعارا بمدارالتساؤل عنه وفيه متعلق بمختلفون قدم عليه اهتهاما به و رعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أي هم راسخون في الاختلاف فيه فمن جازم باستحالته يقول ان هي الاحياتنا الدنيا نموت

ونحيا وما يهلكنا الاالدهر وما نحن بمبعو ثينوشاك يقول ماندري ما الساعة ان نظن الاظنا وما نحن بمستيقنين وقيلً منهم من ينكر المعادين معاكمؤلا ومنهم من ينكر المعاد الجسماني فقط كجمهو رالنصاري وقد حمل الاختلاف على الاختلاف في كيفية الانكارفنهم من ينكره لانكاره الصانع المختارومنهم من ينكره بناء على استحالة اعادة المعدوم بعينه وحمله على الاختلاف بالنفي والاثبات بناء على تعميم التساؤل لفريقي المسلمين والكافرين على أن سؤال الاولين ليزدادوا خشية واستعدادا وسؤال الآخرين ليزدادوا كُفرا وعنادا يرده قوله تعالى ﴿ كلاسـيعلمونَ ﴾ الخ فانه صريح فيأن المراد اختلاف الجاهلين به المنكرين له اذعليه يدو رالردع والوعيد لاعلى خلاف المؤمنين لهم وتخصيصهما بالكفرة بناءعلى تخصيص ضمير سيعلمون بهم مع عموم الضميرين السابقين للكل بما ينبغي تنزيه التنزيل عن أمثالههذا ما أدى اليه جليل النظر والذي يقتضيه التحقيق و يستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على مخالفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتبر في الاختلاف محض مدور الفعل عن المتعددحسماذ كرفي التساؤ لفان الافتعال والتفاعل صيغتان متآخيتان كالاستباق والتسابق والانتضال والتناضل الى غير ذلك يجرى فى كل منهما مايجرى في الاخرى لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الجانبين لأن الكل وان استحق الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته للجانب الآخر اذ لاحقية في شي منهما حتى يستحق من يخالفه المؤاخذة بل لمخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلاردع لهم عن التساؤل والاختلاف بالمعنيين المذكورين وسيعلمون وعيدهم بطريق الاستثناف وتعليل للردع والسين للتقريب والتأكيد وليس مفعوله ما ينبئ عنه المقام من وقوع ما يتسالون عنهو وقوعما يختلفون فيه كما فى قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الى قوله تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه الآية فان ذلك عار عن صريح الوعيد بل هو عبارة عما يلاقونه من فنون الدواهي والعقو بات والتعبير عن لقائها بالعلم لوقوعه في معرض التساؤل والاختلاف والمعني ايرتدعوا عماهم عليه فانهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال اذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى ﴿ ثُم كلا سيعلمون﴾ تكرير للردع والوعيد للمبالغة في التأكيد والتشديد وثم للدلالة على أن الوعيد الثاني أبلغ وأشــد وقيل الاول عند النزع والثانى في القيامة وقيل الاول للبعث والثاني للجزاء وقرى مستعلمون بالتاء على نهج الالتفات الى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديدا للردع والوعيد لاعلى تقدير قل لهم كما توهم فان فيه من الاخلال بحزالة النظم الكريم ما لايخفي وقوله تعالى ﴿ أَلمُبْحِعلِ الارض مهادا والجبال أوتادا ﴾ الخ استثناف مسوق لتحقيق النبأ المتسائل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيته اثر مانبه عليها بماذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن المتسائل عنه هو البعث لا القرآن أو نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قيل والهمزة للتقرير والالتفات الى الخطاب على القراءة المشهورة للمبالغة في الالزام والتبكيت والمهاد البساط والفراش وقرى مهدا على تشبيهها بمهدالصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه تسمية للممهود بالمصدر وجعل الجبال أوتادا لها ارساؤها بها كايرسي البيت بالاوتاد ﴿ وخلقنا كم ﴾ عطف على المضارع المنفي بلم داخل في حكمه فانه في قوة أما جعلنا الخ أو على مايقتضيه الانكار التقريري فانه في قوة أن يقال قد جعلنا آلخ ﴿أزْوَاجا﴾ أصنافا ذكراوأنثي ليسكن كلُّ من الصنفين الى الآخر وينتظم أمر المعاشرة والمعاش و يتسنى التناسل ﴿ وجعلنانو مكم سباتا ﴾ أي موتا لانه أحد التوفيين لما بينهما من المشاركة التامة في انقطاع أحكام الحياة وعليه قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقيل قطعا عن الاحسـاس والحركة لاراحة القوى الحيوانية وازاحة كلالها والاول هو اللائق بالمقام كما سـتعرفه ﴿ وجعلنا الليل﴾ الذى فيه يقع النوم غالبا ﴿ لباسا﴾ يستركم بظلامه كما يستركم اللباس ولعل المراد بهما يستتر بهعند

النوم من اللحاف ونحوه فان شبه الليـل به أكمل واعتباره في تحقيق المقصـد أدخل فهو جعل الليل محلا للنوم الذي جعل مو تاكما جعل النهار محلا لليقظة المعبر عنها بالحياة في قوله تعالى ﴿ وجعلنا النهار معاشا ﴾ أي وقت حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هر أخو الموتكما في قوله تعالى وهو الذي جعل لـكمِّ الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشو را وجل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون لمن أراد هربا من عدو أو بياتا له أو نحو ذلك مما لامناسبة له بالمقام وكذا جعل النهار وقت التقلب في تحصيل المعايش والحوايج ﴿ و بنينا فوقكم سبعا شدادا ﴾ أي سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء لا يؤثر فيها مر الدهوروكر العصور والتعبير عن خلقها بالبناء مبنى على تنزيلها منزلة القباب المضروبة على الحاق وتقديم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق اليه فان ما حقه التقديم اذا أخر تبقى النفس مترقبة له فاذا و ردعليها تمكن عندها فضـل تمكن ﴿ وجعلنا سراجا وهاحا ﴾ هذا الجعل بمعنى الانشـــاء والابداع كالخاق خلاأنه مختص بالانشاء التكويني وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام لهكما في الآية الكريمة وللتشريعي أيضاكما فى قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة الخ وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعةومنها جاوأياما كان ففيه انباء عن ملابسة مفعوله بشي آخر بان يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لأن يتو ـ ط بينهما شي من الظروف لغواكانأو مستقرا لكن لا على أن يكون عمدة في الكلام بل قيدا فيه كما في قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وقوله تعالى وجعل فيهار واسي وقوله تعالى واجعل لنامن لدنك وليا الآية فانكل واحد من هذه الظروف اما متعلق بنفس الجعل أو بمحذوف وقع حالامن مفعو له تقدمت عليه لكو نه نكرة وأياما كان فهوقيد في الكلام حتى اذا اقتصى الحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا الى اثنين هو ثانيهما كافى قوله تعالى يحعلون أصابعهم في آذانهم وربما يشتبه الامر فيظن أنه عمدة فيه وهو في الحقيقة قيد بأحد الوجهين كماسلف في قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة والوهاج الوقاد المتلائل من وهجت النار اذاأضائت أوالبالغ فى الحرارة من الوهج والمرادبه الشمس والتعبير عنها بالسراج منر وادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ﴿ وَأَنزِلنَامَنَ المعصرات ﴾ هي السحائب اذا أعصرت أي شارفت أن تعصر ها الرياح فتمطر كما في أحصد الزرع اذا حان له أُن يحصدو منه أعصرت الجارية اذا دنت أن تحيض او الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب وقرى بالمعصرات و وجه ذلك أن الانزال حيث كان من المعصرات سواء أريد بها السحائب أو الرياح فقد كان بها كما يقال أعطاه من يده و بيده وقد فسرت المعصرات بالرياح ذوات الاعاصير و وجهه أن الرياح هي التي تنشي السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأ للانزال ﴿ مَا مُجَاجًا ﴾ أي منصبا بكثرة يقال ثج المـا أي سال بكثرة وثجه أي أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج أي رفع الصوت بالتلبية وصب دما الهدي وقرى بجاحابا لحا بعد الجم قالوا مثاجح الماء مصابه ﴿ لنخرج به ﴾ بذلك الماء ﴿ حبا ﴾ يقتات كالحنطة والشعير ونحوهما ﴿ ونباتا ﴾ يعتلف كالتبن والحشيش وتقديم الحب مع تأخره عن النبات في الأخراج لاصالته وشرفه لأن غالبه غذا والانسان ﴿ وجنات ﴾ الجنة في الاصل عي المرة من مصدر جنه اذا ستره تطلق على النخل والشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغَصانه قال زهير بن أبي سلبي

كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تستى جنة سحقا

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه الكرم والاول هو المراد وقوله تعالى (ألفافا) أى ملتفة تداخل بعضها فى بعض قالوا لا واحد له كالأو زاع والأخياف وقيل الواحدلف ككن وأكنان أولفيف كشريف وأشراف وقيل هو جمع لف جمع لفاء كخضر وخضراء وقيل جمع ملتفة بحذف الزوائد وأعلم أن

فيما ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صحة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتبار قدرته تعالى فانمن قدر على انشاء هذه الافعال البديعة من غير مثال يحتذيه و لا قانو نينتحيه كان على الاعادة أقدر وأقوى الثاني باعتبار علمه وحكمته فان من أبدع هذه المصنوعات على نمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة الى الخلق يستحيل أن يفنيها بالكلية و لا يجعل لها عاقبة باقية والثالث باعتبار نفس الفعل فان اليقظة بعدالنوم أنموذج للبعث بعدالموت يشاهدونها كل يوم وكذا اخراج الحب والنبات من الأرض الميتة يعاينو نه كل حين كائه قيل ألم نفعل هذه الأفعال الآفاقية والأنفسية الدالة بفنون الدلالات على حقية البعث الموجبة للايمان به فما الم تخوضون فيه انكارا وتتسالون عنه استهزاء رقوله تعالى ﴿ أَنْ يُومُ الفَصَلَ كَانَ مِيقَامًا ﴾ شروع في بيان سر تأخير ما يتساء لون عنه و يستعجلون بدقائلين متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ونوع تفصيل لكيفية وقرعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب حسما جرى به الوعيد اجمالا أي ان يوم فصل الله عز وجل بين الخلائق كان في علمه وتقد ره ميقاتا وميعادا لبعث الأولين والآخرين وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيل حدا توقت به الدنيا وتنتهي عنده أو حدا للخلائق ينتهون اليمه و لا ريب في أنهما بمعزل من التقريب الذي أشير اليمه على أن الدنيا تنتهي عند النفخة الاولى وقوله تعالى ﴿ يوم ينفخ في الصور ﴾ أي نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له مفيـد لزيادة تفخيمه وتهويلهو لاضيرفي تأخر الفصل عن النفخ فانه زمان ممتديقع في مبدئه النفخة و في بقيته الفصل ومباديه وآثاره والصور هو القرن الذي ينفخ فيه أسر افيل عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ الله تعالى من خلق السمو ات والارض خلق الصور فأعطاه اسر افيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره الي العرش متى يؤمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لا يبقى عندها في الحياة غير من شاء اللهوذلك قوله تعمالي ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله تم يؤمر بأخرى فينفخ نفخة لا يبقي معها ميت الابعث وقام وذلك قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر و ن والفا في قوله تعالى ﴿ فَتَأْتُونَ ﴾ فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وايذانا بغاية سرعة الاتيان كما في قوله تعمالي فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فتبعثون من قبوركم فتأتون الى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ﴿ أَفُو اجا ﴾ أى أمما كل أمة مع امامها كما في قوله تعمالي يوم ندعوكل أناس بأمامهم أو زمرا وجماعات مختلفة الاحوال متباينة الأوضاع حسب اختلاف أعمالهم وتباينها . عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يامعاذ سألت عن أمر عظيم من الامورثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الخنازير وبعضهممنكسو ن أرجلهم فوق وجوههم يسحبونعليها وبعضهم عمى وبعضهم صم بكمو بعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاه على صدو رهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع و بعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون على جذوع من نار و بعضهم أشد نتنا من الجيف و بعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحتوأما المنكسون على وجوههم فأكله الربا وأما العمي فالذين يحورون في الحمكم وأما الصم البكم فالمعجبون بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلب الذين خالفت أقوالهم أعمالهم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس الى السلطان وأما الذين هم أسد نتنا من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله تعالى في أموالهم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلا ﴿ وفتحت السما ﴾ ٢٩ ــ ابو السعود ــ خامس

عطف على ينفخ وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقرى و فتحت بالتشديد وهو الانسب بقوله تعالى ﴿ فكانت أبوابا ﴾ أى كثرت أبوابها المفتحة لنزول الملائكة نزو لا غير معتاد حق صارت كا نها ليست الا أبوابا مفتحة كقوله تعالى و فحر نا الارض عيونا كا أن كلها عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى و يوم تشقق السما بالغهام وهو الغهام الذى ذكر فى قوله تعالى هل ينظرون الا أن يأتيهم الله أى أمره و بأسه فى ظلل من الغهام والملائكة وقيل الابواب الطرق والمسالك أى تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقا لا يسدها شى ﴿ وسيرت الجبال ﴾ أى فى الجوعلى هيآتها بعد قلعها من مقارها كما يعرب عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب أى تراها رأى العين ساكنة فى أما كنها والحال أنها تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سيرا حثيثا وذلك أن الأجرام العظام اذا تحركت نحوا من الأنحا لا تكاد يتبين حركتها وان كانت فى غاية السرعة لاسيا من بعيد وعليه قول من قال

بارعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج

وقد أدمج في هذا التشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخلخل الإجزاء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالى وتكون الجبالكالعهن المنفوش يبدل الله تعالى الارض ويغيرهيأتها ويسير الجبال على تلك الهيئة الهائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم يفرقها في الهوا وذلك قوله تعالي ﴿ فَكَانِت سرابا ﴾ أي فصارت بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا أي غبارا منتشرا وهي وأناندكت وانصدعت عندالنفخة الاولى لكن تسييرها وتسوية الأرض انما يكونان بعد النفخة الثانية لها نطق به قوله تعالى و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي وقوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوالله الواحد القهارفان اتباع الداعي الذي هو اسرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى لا يكون الا بعد النفخه الثانية ﴿ ان جهنم كانت مرصادا ﴾ شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف اليه اليوم اثربيان هوله و وجه تقديم بيان حال الكفار غني عن البيان والمرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه كالمضمار الذي هو اسم للمكان الذي يضمرفيه الخيل والمنهاج اسم للمكان الذي ينهج فيه أي انهاكانت في حكم الله تعالى وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها ﴿ للطاغين ﴾ متعلق بمضمر هو اما نعت لمرصادا أي كائنا للطاغين وقوله تعالى ﴿ مَا بَا ﴾ بدل منهأى مرجعا يرجعون اليه لا محالة واماحال من ما آبا قدمت عليه لكونه نكرة ولوتأخرت لكانت صفة له وقد جوزأن يتعلق بنفس ما آبا على أنها مرصاد للفريقين ما آب للكافرين خاصة و لا يخفي بعده فان المتبادر من كونها مرصاداً لطائفة كونهم معذبين بها وقد قيـل انها مرصاد لأهل الجنــة يرصــدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها لأرب مجازهم عليها وهي ما آب للطاغين وقيــل المرصاد صيغة مبالغــة من الرصد والمعني أنها بجدة في ترصد الكفار لئــلا يشذ منهــم أحد وقرى ً أن بالفتح على تعليــل قيــام الساعة بأنها مرصاد للطاغين ﴿ لابثين فيها ﴾ حال مقـدرة من المسـتكن في للطاغين وقرى ً لبثين وقوله تعـالي ﴿ أحقابا ﴾ ظرف للبهم أي دهورا متتابعة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر الى غيرنهاية فان الحقب لايكاد يستعمل الاحيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها فليس فيه ما يدل على تناهى تلك الاحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى ﴿ لايذوقون فيها بردا ولاشرابا الاحميما وغساقا ﴾ جملة مبتدأة أخبر عنهـم بأنهم لإيذوقون فيها شيئا ما من برد و روح ينفس عنهم حر النارو لا من شراب يسكن من عطشهم ولكن يذو قون فيها حميا وغساقا وقيل البرد النوم وقرى غساقا بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم ﴿ جزاء ﴾ أى جوزوا

بذلك جزاء ﴿ وفاقا ﴾ ذا وفاق لأعمالهم أو نفس الوفاق مبالغة أو وافقها وفاقا وقرى وفاقا على أنه فعال من وفقه كذا أى لاقه ﴿ انهم كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم ﴿ وكذبوا با يَاتنا ﴾ الناطقة بذلك ﴿ كذابا ﴾ أى تكذيبا مفرطا ولذلك كانوا مصرين على الكفر وفنون المعاصى وفعال من باب فعل شائع فيما بين الفصحاء وقرى والتخفيف وهو مصدر كذب قال

فصدقتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه

وانتصابهاما بفعله المدلول عليه بكذبوا أي وكذبوا باآياتنا فكذبوا كذابا واما بنفس كذبوا لتضمنه معني كذبوا فان كل من يكذب بالحق فهو كاذب وقرى ً كذابا وهو جمع كاذب فانتصابه على الحاليـة أى كذبوا با آياتنا كاذبين وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبه ﴿ وكل شيء ﴾ من الاشياء التي من جملتها أعمالهم وانتصابه بمضمر يفسره ﴿ أحصيناه ﴾ أي حفظناه وضبطناه وقرى بالرفع على الابتداء ﴿ كتاباً ﴾ مصدر مؤكَّد لأحصيناه لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أولفعله المقدر أوحال بمعنى مكتوبافى اللوح أو فىصحف الحفظة والجملة اعتراض وقوله تعالى ﴿ فَدُوقُوا فَلَن نزيدكم الاعذابا﴾ مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات و في الالتفات المنيَّ عن التشديُّد في التهديد وايراد لن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل مالايدخل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ الغضب مالايخفي وقــد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار ﴿ ان لَلْتَقَينَ مَفَازًا ﴾ شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين اثربيان سوء أحوال الكفرة أيان للذين يتقون الكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوزا وظفرا بمباغيهم أوموضع فوز وقيل نجاة عافيه أولئك أوموضع نجاة وقوله تعالى ﴿ حدائق وأُعنابا ﴾ أىبساتين فيهاأنواع الاشجار المثمرة وكروما بدل من مفازا ﴿ وكواعب ﴾ أينسا فلكت ثديمن وهن النواهد ﴿ أَتَرَابًا ﴾ أيلدات ﴿ وَكَا سَا دَهَا قَالَ أَى مَتَرَعَةً يَقَالَ أَدِهِ قَالَ أَدِهِ قَالَ أَى مَلا مُ ﴿ لا يَسْمَعُونَ فَيْمَا ﴾ أي في الجنَّة وقيل في الكائس ﴿ لَغُوا وَ لَا كَذَبًا ﴾ أي لا ينطقون بلغو و لا يكذب بعضهم بعضاً وقرى كذابا بالتخفيف أي لا يكذبه أو لا يكاذبه ﴿ جزاء من ربك ﴾ مصدر مؤكد منصوب بمعنى الللتقين مفازا فانه في قوة أن يقال جازي المتقين بمفاز جزاء كائنا من ربك والتعرض لعنو ان الربوبية المنبئة عن التبليغ الى الكمال شيأ فشيأ مع الإضافة الىضميره عليه الصلاة والسلام مزيد تشريف له صلى الله عليه وسلم ﴿عطاء﴾ أى تفضلا واحسانا منه تعالى اذ لايجب عليه شي وهو بدل من جزاء (حسابا) صفة لعطاء بمعنى كافيا على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الشي اذا كفاه حتى قال حسبي وقيل على حسب أعمالهم وقرى حسابا بالتشديد على أنه بمعنى المحسب كالدراك بمعنى المدرك ﴿ رب السموات والارض ومابينهما ﴾ بدل من ربك وقوله تعالى ﴿ الرحمن ﴾ صفةله وقيل صفة للاول وأياً ما كان ففي ذكر ربوبيته تعالى للكل و رحمته الواسعة اشعار بمدار الجزاء المذ وروقه له تعالى ﴿ لايملكون منه خطابا ﴾ أستئناف مقرر لما أفاده الربو ببةالعامة من غايةالعظمة والكبريا واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزا والعطاء من غير ان يكون لأحد قدرة عليـه وقرى برفعهما فقيل على أنهما خبران لمبتدا مضمر وقيل الثاني نعت للاول وقيل الاول مبتدأ والثاني خبره ولا يملكون خبرآخر أوهو الخبر والرحمنصفة للاول وقيل لايملكون حال لازمة وقيل الاول مبتدأ والرحمن مبتدأ ثان ولا يملكون خبره والجملة خبر للاول وحصل الربط بتكر يرالمبتدا بمعناه على رأى من يقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثاني نعتا للاول و لايملكون استئنافا على حاله ففيه ماذكر من الاشعار بمدار الجزاء

والعطاء كما في البداية الما أن المرفوع أوالمنصوب مدحا تابع الما قبله معنى وانكان منقطعا عنه اعرابا كمافصل في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب من سـورة البقرة وقرى بجر الاول على البدلية و رفع الثاني على الابتدا والخبر مابعده أو على أنه خبر لمبتدا مضمر ومابعده استئناف أوخبر ثان أوحال وضمير لايملكون لاهل السموات والارض أي لايملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم كما ينبي عنه لفظ الملك خطابا ما في شيء ما والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشيَّ من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير اذنه على أباغ وجه و آكدة وقيل ليس في أيديهم مما يخاطب الله به ويأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصر فون فيه تصرف الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاك قيل الروح خاق أعظم من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيلَ هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً أعظم منه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهاذا كان يو مالقيامة قام هو وحده صفا والملائكة كام صفا وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤس وأيد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبي صالح ومجاهد قالوا ماينزل من السماء ملك الاومعه واحد منهم نقلة البغوي وقيل همأشراف الملائكة وقيل همحفظة على الملائكة وقيل جبريل عليه السلام وصفا حال أي مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد والملائكة صف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكلُّ صفا واحدا و يوم ظرف لقوله تعالى ﴿ لا يتكلمون ﴾ وقوله تعالى ﴿ الا من أذناه الرحمن و قال صوابا ﴾ بدل من ضمير لا يتكلمون العائد الى أهل السموات والارض الذين من جملتهم الروح والملائكة وذكر قيامهم واصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه وكبرياء ربوبيته وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة الى مقطعها والجلة استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى لايملكون الخ ومق كد له على معنى أنأهل السموات والارضاذا لم يقدروا يومئذ على أن يتكلموا بشي من جنس الكلام الامن أذن الله تعالى له منهم في التكلم و قال ذلك المأذو ن لهقو لا صوابا أي حقا فكيف يملكون خطاب رب العزة مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه مراما لا على معنى أن الروح والملائكة مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هوصواب من الشفاعة لمن ارتضى الا باذنه فكيف يملكه غيرهم كما قيل فانه مؤسس على قاعدة الاعتزال فن سلكه مع تجويزه أن يكون يوم ظرفا للا يملكون فقد اشتبه عليه الشئون واختلط بهالظنون وقيل الامن أذن الخ منصوب على أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون الافيحق شخص أذن لهالرحن وقال ذلك الشخص صوابا أيحقاهو التوحيد وإظهار الرحمن في موضع الاضهار للايذان بأن مناط الاذن هو الرحمة البالغة لا أن أحدا يستحقه عليه سبحانه وتعالى ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان بعلو درجته و بعد منزلته في الهول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء خبره مابعده أي ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الروح والملائكة مصطفين غير قادرين هم وغيرهم على التكلم من الهيبة والجلال ﴿ اليوم الحق ﴾ أي الثابت المتحقق لا محالة من غير صارف يلويه و لا عاطف يثنيه والفاء في قوله تعالى ﴿ فَمْنَ شَاءُ اتَّخَذَ الى رَبُّهُ مَا آباً ﴾ فصيحة تفصح عن شرط محذوف ومفعول المشيئة محذوف لوقوعها شرطا وكون مفعولها مضمون الجزاء وانتفاء الغرابة في تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة والى ربه متعلق بما آبا قدم عليه اهتماما به و رعاية للفواصل كا نه قيل واذا كان الأمر كاذكر من تحقق اليوم المذكور لامحالة فمن شاء أن يتخذ مرجعا الى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالايمان والطاعة و قال قتادة ما آبا أي سبيلا وتعلق الجاربه لما فيه من معنى الافضاء والايصال كما مر في قوله تعالى من

استطاع اليه سبيلا (إنا أنذرنا كم) أى بماذكر في السورة من الآيات الناطقة بالبعث و بما بعده من الدواهي أو بها و بسائر القوارع الواردة في القرآن (عذابا قريبا) هو عذاب الآخرة وقر به لتحقق اتيانه حتما و الأنه قريب بالنسبة اليه تعالى وان رأوه بعيدا وسير ونه قريبا لقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الاعشية أو ضحاها وعن قتادة هو عقوبة الدنيا الآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر و يأباه قوله تعالى (يوم ينظر المرعما قدمت يداه) فانه اما بدل من عذابا أو ظرف لمضمرهو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرعم أي يشاهده اقدمه من خير أوشر على أن ماموصولة منصوبة بينظر والعائد محذوف أو ينظر أي شي قدمت يداه على أنها استفهامية منصوبة بقدمت وقيل المرعبارة عن الكافر ومافي قوله تعالى (و يقول الكافرياليتني كنت ترابا) ظاهر وضع وضع الضمير لزياد دالذم قيل معني تمنيه ليتني كنت ترابا في الدنيافي أخلق ولم أخلق ولي الكافر الميس يرى آدم و ولده و أو ابهم في تمني أن يكون الشي الذي احتقره من القرناء شمير دتر ايافيو دالكافر حاله وقيل الكافر الميس يرى آدم و ولده و أو ابهم فيتمني أن يكون الشي الذي احتقره حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة عم يتسائون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة و الحدلة وحده

\_\_\_\_\_ ســـورة والنازعات هــــورة والنازعات هــــورة والنازعات هـــور مكية وآيها خمس أو ست وأربعون )

( مكية وآيها خمس أله الرحمن الرحيم)

روالنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراك اقسام من الله عز وجل بطوائف الملائكة الذين ينزعون الأرواح من الأجساد على الاطلاق كما قاله ابن عباس رضى الله عنه وابن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق و ينشطونها أى يخرجونها من الاجساد من السكفرة كما قاله على رضى الله عنه وابن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق و ينشطونها أى يخرج من الاجساد من نشط الدلو من البئر اذا أخرجها و يسبحون في اخراجها سبح الغواص الذي يخرج من البحر ما يخرج فيسبقون بأرواح المؤمنين الى الجنة فيدبرون أمر عقابها و ثوابها بأن يهيئوها لادراك ما أعد له امن الآلام واللذات والعطف مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنو اني منزلة التغاير الذاتي كما في قوله

الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتائب في المزدحم

للاشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظهات الأمور حقيق بأن يكون على حياله مناطالاستحقاق موصوفه للاجلال والاعظام بالاقسام به من غير انضهام الأوصاف الأخر اليه والفا في الاخيرين للدلالة على ترتبه ما على ما قبلهما بغير مهلة كما في قوله يالهف زبابة للحرث الصائح فالغانم فالآئب

وغرقا مصدر مؤكد بحذف الزوائد أى اغراقا فى النزع حيث تنزعها من أقاصى الأجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تنزع روح الكافر من جسده من تحت كل شعرة ومن تحت الإظافير وأصول القدمين ثم تغرقها فى جسده ثم تنزعها حتى اذاكادت تخرج تردها فى جسده فهذا عملها بالكفار وقيل يرى الكافر نفسه فى وقت النزع كائها تغرق وانتصاب نشطاً وسبحاً وسبقا أيضا على المصدرية وأماأمر افمفعو لللدبرات وتنكيره للتهويل والتفخيم و يجوزأن يراد بالسابحات وما بعدها طوائف من الملائكة يسبحون فى مضيهم أى يسرعون فيه فيسبقون الى ماأمر وابه من الأمور الدنيوية والأخروية والمقسم عليه محذوف تعويلا على اشارة ماقبله من المقسم به اليه ودلالة ما بعده من أحوال القيامة عليه وهو لتبعثن فان

الاقسام بمن يتولى نزع الأرواح و يقوم بتدبير أمو رها يلوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الأمور لامحالة وفيه من الجزالة مالايخفي وقد جوزأن يكون اقساما بالنجوم التي تمزع من المشرق الى المغرب غرقا في النزع بأن تقطع الفلك حتى تنحط في أقصى الغرب وتنشط من برج الى برج أى تخرج من نشط الثور اذا خرج من بلد الى بلد وتسبح في الفلك فيسبق بعضها بعضا فتدبر أمرا نيط بهاكاختلاف الفصول وتقدير الازمنة وتبينمو أقيت العبادات وحيث كأنت حركاتها من المشرق الى المغرب قسرية وحركاتها من برج الى برج ملائمة عبر عن الأولى بالنزع وعن الثانية بالنشط أو بأنفس الغزاة أو أيديهم التي تنزع القسي باغراق السهام و ينشطون بالسهم للرمي السبحون في البر والبحر فيسبقون الىحرب العدو فيدبرون أمرها أو بخيلهم التي تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب وتخرج من دار الاسلام الى دار الحرب وتسبح في جريها لتسبق الى الغايه فتدبر أمر الظفر والغلبة واسناد التدبير اليهالانها من أسبابه هذا والذي يليق بشأن التنزيل هو الاول وقوله تعالى ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ منصوب بالجواب المضمر والمراد بالراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأجرام الساكنة أي تتحرك حركة شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة كالأرض والجبال وهي النفخة الاولى وقيل الراجفة الارض والجبال لقوله تعالى يوم ترجف الارض والجبال وقوله تعالى ﴿ تتبعها الرادفة ﴾ أي الواقعة التي تردف الاولى وهي النفخة الثانية حال من الراجفة مصححة لوقوع اليوم ظرفا للبعث أي لتبعثن يوم النفخة الأو لى حال كون النفخة الثانية تابعة لها لاقبل ذلك فانه عبارة عن الزمان الممتد الذي يقع فيه النفختان وبينهما أربعون سنة واعتبار امتداده مع أن البعث لايكون الاعند النفخة الثانية لتهويل اليوم ببيان كونه موقعا لداهيتين عظيمتين لا يبتى عنــد وقوع الأولى حي الامات و لا عند وقوع الشانية ميت الا بعث وقامو وجه اضافته الى الاوكى ظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكر فتكون الجملة استئنافا مقررا لمضمون الجواب المضمركا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر لهم يوم النفختين فانه وقت بعثهم وقيلهو منصوب بما دلعليه قوله تعالى ﴿ قلوب يومتَذُواجفة ﴾ أي يوم ترجف وجفت القلوب قيل قلوب مبتدأ و يومتذمتعلق بو اجفة وهي صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ﴿أبصارها﴾ أىأبصار أصحابها ﴿خاشعة﴾ جملةمن مبتدأ وخبر وقعت خبراً لقلوب وقد مرأن حق الصفة أن تكون معلومة الانتساب الى الموصوف عند السامع حتى قالوا ان الصفات قبل العلم بها أخبار والاخبار بعد العلم بها صفات فحيث كان ثبوت الوجيف للقلوب وثبوت الحشوع لأبصار أصحابها سواء في المعرفة والجهالة كان جعل الاول عنوانا للموضوع مسلم الثبوت مفروغا عنه وجعل الثاني مخبرا به مقصود الافادة تحكما بحتا على أن الوجيف الذي هو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشو عالبصر وأهول فجمل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة بما لاعهد له في الكلام وأيضا فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع كما قيل وان لم يذكر النوع المقابل فان المعنى منسحب عليه أو على التكثيركما في شر أهر ذا ناب فان التفخيم كما يكون بالكيفية يكون بالكمية أيضا كا نه قيل قلوب كثيرة يوم اذيقع النفختان واجفة أي شديدة الاضطراب قال ابن عباس رضي الله عنهما خائفة وجلة وقال السدى زائلة عن أما كنهاكما في قوله تعالى اذ القلوب لدى الحناجر وقوله تعالى ﴿ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ﴾ حكاية الم يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به اثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمي وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار أي يقولون اذا قيلهم انكم تبعثون منكرين له متعجبين منه أثنا لمردودون بعد موتنا في الحافرة أي في الحالة

الاولى يعنون الحياة من قولهم رجع فلان في حافرته أي في طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها محفورة كقوله تعالى فيعيشة راضية أي منسوبة الى الحفر والرضا أو كقولهم نهاره صائم على تشبيه القابل بالفاعل وقرى في الحفرة وهي بمعنى المحفورة وقوله تعالى ﴿ أَتَذَا كَنَا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ تأكيد لانكار الرد ونفيه بنسبته الى حالة منافية له والعامل في اذا مضمر يدل عليه مردودون أي أئذا كنا عظاماً بالية نرد و نبعث مع كونها أبعد شي من الحياة وقرى اذا كنا على الخبر أو اسقاط حرف الانكار وناخرة من نخر العظم فهو نخر وناخر وهوالبالي الأجوف الذي يمربه الريح فيسمع له نخير ﴿قالوا ﴾ حكاية لكفراخر لهمتفرع علىكفرهم السابقولعل توسيط قالوا بينهماللايذان بأن صدو رهذا الكفرعنهم ليس بطريق الاطرادو الاستمرار مثل كفرهمالسابق المستمرصدو رهعنهم في كافة أوقاتهم حسبما ينبي عنه حكايته بصيغة المضارع أي قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين الى ما أنكروهمن الردة في الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع ﴿ تلك اذاً كرة خاسرة ﴾ أي ذات خسر ان أو خاسرة أصحابها أي ان صحت فنحن اذن خاسرون لتكذيبنا بها وقوله تعالى ﴿ فَانْمُمَا هِي رْجَرَةُ وَاحْدَةً ﴾ تعليل لمقدر يقتضيه انكارهم لاحيا العظام النخرة التي عبر وا عنها بالكرة فان مداره لما كان استصعابهم اياها ردعليهم ذلك فقيل لاتستصعبوها فانماهي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية عبرعنها بها تنبيها على كال اتصالها بها كائنها عينها وقيـل هي راجع الى الرادفة فقوله تعالى ﴿ فاذا هم بالساهرة ﴾ حينئذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مفاجأة أي فاذا هم أحياء على وجه الارض بعد ماكانوا أمواتًا في جو فها وعلى الاول بيان لحضو رهم الموقف عقيب الكرة التي عبر عنها بالزجرة والساهرة الارض البيضاء المستوية سميت بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء وفي ضدها ناثمة وقيل لان سالكها لاينام خوف الهلكة وقيـل اسم لجهنم وقال الراغب هي وجه الارض وقيـل هي أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها حينئذ وقيـل هي أرض يجددها الله عز وجل يوم القيامة وقيـل هي اسم الارض السابعـة يأتى بها الله تعالى فيحاسب الخلائق عليها وذلك حين تبدل الارض غير الارض وقال الثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه جبل بيت المقدس وقيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم وقوله تعالى ﴿ هُلُ أَمَّاكُ حديث موسى ﴾ كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه بأنه يصيبهم مثل ماأصاب من كان أقوى منهم وأعظم ومعنى هل أتاك ان اعتبر هذا أول ماأتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فياستماع حديثه كالنهقيل هلأتاك حديثه أنا أخبرك به واناعتبر اتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الايجاز فىالاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بامر يعرفه قبل ذلك كا نه قيل أليس قد أتاك حديثه وقوله تعالى ﴿إذ ناداه ربه بالواد المقدس ﴾ ظرف للحديث لاللاتيان لاختلاف وقتيهما ﴿ طوى ﴾ بضم الطاء غير منون وقرى منونا وقرى ً بالكسر منو نا وغير منون فمن نو نه أوله بالمكان دون البقعة وقيل هو كثني مصدر لنادي أو المقدس أي ناداه ندائين أو المقدس مرة بعـدأخرى ﴿ اذهب الى فرعون ﴾ على ارادة القول وقيل هو تفسير للنداء أي ناداه اذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة و يدل عليه قراءة عبد الله أن أذهب لان في النداء معنى القول ﴿ انه طغي ﴾ تعليل للامر أو لوجوب الامتثال به ﴿ فقل ﴾ بعد ماأتيته ﴿ هل لك ﴾ رغبة وتوجه ﴿ الى أَنْ تَزَكَّى ﴾ بحذف احدى التاءين من تتزكى أى تتطهر من دنس الكفر والطغيان وقرى تزكى بالتشديد ﴿ وأهديك الى ربك ﴾ وأرشدك الى معرفته عز وجل فتعرفه ﴿فتخشى﴾ اذ الخشية لا تكون الابعد معرفته تعالى قال عز وجل انمـا يخشي الله من عباده

العلماء وجعل الخشية غابةللمداية لانها ملاك الامر من خشي الله تعالى أتى منه كل خير ومن أمن اجترأ على كل شر أمر عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذي معناه العرض ليستدعيه بالتلطف في القول و يستنزله بالمداراة من عتوه وهـذا ضرب تفصيل لقوله تعـالي فقو لا له قو لا لينا لعله يتذكر أو يخشى والفاء في قوله تعـالي ﴿ فأراه الآبة الكبري ﴾ فصيحة تفصح عن جمل قدطويت تعويلا على تفصيلها في السور الاخرى فانه عليه الصلاة والسلام ماأراه ا ياهاعيب هذا الامر بل بعد ماجري بينه و بين الله تعالى ماجري من الاستدعاء والاجابة وغيرهما من المراجعات و بعد ماجري بينه و بين فرعون ماجري من المحاو رات الى أن قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين والاراءة اما بمعني التبصير أوالتعريف فان اللعين حين أبصرها عرفها وادعاء سحريتها انماكان اراءة منه واظهارا للتجلد ونسبتها اليه عليه الصلاة والسلام بالنظر الى الظاهر كما أن نسبتها الى نون العظمة في قوله تعالى ولقد أريناه آياتنا بالنظر الى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصاحية وهوقول ابن عباس رضي الله عنهمافانها كانت المقدمة والاصل والأخرى كالتبع لها أوهما جميعا وهوقول مجاهد فانهما كالآية الواحدة وقد عبر عنهما بصيغةالجمع حيث قال اذهب أنت وأخوك با آياتي باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الامور التي كل منها آية بينة لقوم يعقلون كما مرتفصيله في سورةطه و لامساغ لجلها على محموع معجزاته فانماعدا هاتين الآيتين من الآيات التسع انماظهرت على يده عليه الصلاة والسلام بعدماغلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة كما مر في سورة الاعراف ولاريب في أن هذا مطلع القصة وأمر السحرة مترقب بعد ﴿ فَكَذَبِ ﴾ بموسى عليه السلام وسمى معجزته سحرا ﴿ وعصى ﴾ الله عز وجل بالتمرد بعد ماعلم صحة الامر و وجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ على انكار وجود رب العالمين رأسا وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عزوجل وترك العظيمة التيكان يدعيها الطاغيةو يقبلها منهفئتة الباغية لابارسال بنياسرائيل من الاسروالقسر فقط ﴿ ثُمُ أُدبر ﴾ أي تولى عن الطاعة أو انصرف عن المجلس ﴿ يسعى ﴾ أي يجتهد في معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أي أنشأ يسعى فوضع موضعه أدبر تحاشيا عن وصفه بالاقبال وقيل أدبر هاربا من الثعبان فانه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ألق العصا أنقلبت ثعبانا أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الاسفل على الارض والأعلى على سورالقصر فتوجه نحو فرعون فهرب وأحدث وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفا من قومه وقيل انها حين انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول ياموسي مرني بمـا شئت و يقول فرعون أنشدك بالذي أرسلك الا أخذته فأخذه فعاد عصا و يأباه أن ذلك كان قبـل الاصرار على التكذيب والعصيان والتصدي للمعارضة كما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ فحشر ﴾ أي فجمع السحرة لقوله فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون فجمع كيده أي ما يكاد به من السحرة و آلاتهم وقيل جنوده و يجوز أن يراد جميع الناس ﴿ فنادى ﴾ في المجمع بنفسه أو بو اسطة المنادي ﴿ فقال أنا ربكم الأعلى ﴾ قيل قام فيهم خطيب فقال تلك العظيمة ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالُ الْآخِرَةُ وَالْأُولِي ﴾ النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه و يمنعه من تعاطى ما يفضي اليه ومحله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة والاولى وهو الاحراق في الآخرة والاغراق في الدنيا وقيـل مصدر الاخـذأي أخذه الله أخــذ نكال الآخرة الخ وقيل مفعول له أي أخذه لاجل نكال الخ وقيل نصب على نزع الخافض أي أخذه بنكال الآخرة والاولى واضافته الى الدارين باعتبار وقوع نفس الأخذ فيهما لا باعتبار أن مافيه من معنى المنع يكون فهما فإن ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا فإن العقوبة الاخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطى ما يؤدي اليها

لامحالة وقيل المراد بالآخرة والاولى قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ماعلمت لـكم عن اله غديري قيل كان بين المكلمتين أربعون سنة فالاضافة المسبب الى السبب ﴿ إن فى ذلك ﴾ أى فيها ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به ﴿ لعبرة ﴾ عظيمة ﴿ لمن يخشى ﴾ أي لمن من شأنه أن يخشى وهو من من شأنه المعرفة وقوله تعالى ﴿ أأنتم أشد خُلُقًا ﴾ خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته في زعمهم بطريق التوبيخ والتبكيت بعد مابين كالسهو لته بالنسبة الى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فانما هي زجرة واحدة أي أخلقكم بعد موتكم أشد أي أشق وأصعب في تقديركم ﴿ أَمُ السَّمَا ﴾ أَى أَم خلق السما على عظمها وانطوائها على تعاجيب البدائع التي تحار العقول عن ملاحفة أدناها كَقُولِه تعالى لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى أو ليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم وقوله تعالى ﴿ بناها ﴾ الخبيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى عدمذكر الفاعل فيه وفيها عطف عليه من الأفعـال من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه عز وجل مالا يخفي وقوله تعـالى ﴿ رفع سمكها ﴾ بيان للبناء أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض وذهابها الى سمت العلومديدا رفيعا مسيرة خمسائة عام ﴿ فَسُواها ﴾ فعدلها مستوية ملسا اليس فيها تفاوت ولا فطور أو فتممها بما علم أنها تتم به من الكواكب والتداوير وغيرها بمآلا يعلمه الا الخلاق العليم من قولهم سوى أمر فلان اذا أصلحه ﴿ وأُغطش ليلها ﴾ أي جعله مظلما يقال غطش الليل وأغطشه الله تعالى كما يقال ظلم وأظلمه وقد مرهذا في قوله تعالى وأذا أظلم عليهم قاموا ويقال أيضاأغطش الليل كما يقال أظلم ﴿ وأخرج ضحاها ﴾ أى أبر زنهارها عـبر عنه بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق بالذكر في مقام الامتنــان وهو السر في تأخير ذكره عن ذكر الليل وفي التعبير عن احداثه بالاخراج فان افاضة النور بعد الظلمة أتم في الانعام وأكمل في الاحسان واضافة الليل والضحى الى السما لدوران حدوثهما على حركتها ويجوز أن تكون اضافة الضحي اليها بواسطة الشمس أي أبر زضو عشمسها والتعبير عنه بالضحي لانه وقت قيام سلطانها وكمال اشراقها ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ أي بسطها ومهدها لسكني أهلها وتقلبهم في أقطارهاوا نتصاب الأرض بمضمر يفسره دحاًها ﴿ أخرج منها ما مها ﴾ بأن فجر منها عيو نا وأجرى أنهارا ﴿ ومرعاها ﴾ أى رعيها وهو في الاصل موضع الرعى وقيل هو مصدر ميمي بمعنى المفعول وتجريد الجملة عن العاطف اما لانها بيان وتنسير لدحاها وتكملة له فأن السكني لاتتأتى بمجرد البسط والتمهيد بللابد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب حتما وأما لإنهاحال من فاعله باضهار قــد عند الجمهور أو بدونه عند الكوفيين والاخفش كما فى قوله تعالى أو جاؤكم حصرت صدو رهم ﴿ والجبال ﴾ منصوب بمضمر يفسره ﴿ أرساها ﴾ أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تميد بأهلها وهذا تحقيق للحق وتنبيه عَلَى أن الرسو المنسوب اليها في مواضع كُثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسي ليس من مقتضيات ذواتها بل هو بارسائه عز وجل ولولاه لما ثبت في أنفسها فضلا عن اثباتها للارض وقرى والأرض والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم اخراج الما والمرعى ذكرامع تقدم الارسا عليه وجودا وشدة تعلقه بالدحو لابرازكمال الاعتناء بأمر المأكل والمشرب مع مافيه من دفع توهم رجوع ضميري المـــا والمرعى الى الجبال وهـــذا كما ترى يدل بظاهره على تأخر دحو الأرض عن خلق السماء وما فيها كما يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الأرض في موضع بيت المقــدس كهيئة الفهر عليه دخان ملتزق بهاثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسطمنها الارض وذلك قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما الآية وقد مر في سو رةحم السجدة أن قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذيخلق الارض في يومين الى قوله تعالى ثم استوى الى السما وهي دخان الآية ان حمل مافيه من الخلق ومأعطف عليه من الافعال ٣٠ ــ ابو السعود ـــ خامس

الثلاثة على معانيها الظاهرة لاعلى تقديرها فهو ومافى سورة البقرة من قوله تعالى هو الذي خلق لسكم مافى الارضجيعا ثم استوى الى السما فسواهن سبع سموات يدلان على تقدم خاق الارض ومافيها على خلق السما ومافيها وعليه اطباق أكثر أهل التفسير وقد روى أن العرش كان قبل خلق السموات والارض على الماء ثم انه تعالى أحدث في الماء اضطرابا فأزبد فارتفع منه دخان فأما الزبد فبتي على وجه الماء فخلق فيه اليبوسة فجعله أرضاواحدة ثم فتقها فجعلها أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق منه السموات و روى أنه تعالى خلق جرم الارض يوم الاحدو يوم الاثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخيس ويوم الجمعة وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة منه وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة فالأقرب كما قيل تأويل هذه الآية بأن يجعل ذلك اشارة الى ذكر ماذكر من بناء السماء ورفع سمكها وتسويتها وغيرها لاالي أنفسها ويحمل بعدية الدحو عنها على البعدية في الذكر كماهو المعهود في ألسنة العرب والعجم لافى الوجود لما عرفت من أن انتصاب الارض بمضمر مقدم قد حذفعلى شريطة التفسير لا بماذكر بعده ليفيد القصر وتتعين البعديةفي الوجودوفائدة تأخيره فيالذكر اماالتنبيه على أنه قاصر في الدلالة على القدرة القاهرة بالنسبة الى احوال السما واما الاشعار بأنهأ دخل في الالزام لما أن المنافع المنوطة بما في الارض أكثر وتعلق مصالح الناس بذلك أظهر واحاطتهم بتفاصيل أحواله أكمل وليس ماروي عن الحسن نصافي تأخر دحو الارض عن خلق السماء فان بسط الارض معطوف على اصعاد الدخان وخلق السماء بالواو التي هي بمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدير حمل ما ذكر في آيات سورة السجدة من الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة وأما اذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيها الاعلى تقدم تقدير الارض وما فيها على ايجاد السماعكا لا دلالة على الترتيب أصلا اذا حملت كلمة ثم فيها وفيما في سورة البقرة على التراخي في الرتبة وقيد سلف تفصيل الكلام في السورة المذكورة وقوله تعالى ﴿ متاعا لـ كم والانعامكم ﴾ اما مفعول له أي فعل ذلك تمتيعا لكم والانعامكم لان فائدة ما ذكر من البسط والتمهيد واخراج الماء والمرعى وأصلة اليهم والى أنعامهم فان المراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الانسان وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول المأكول على الاطلاق كاستعارة المرسن للانف وقيل مصدر مؤكد لفعله المضمر أي متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قوله تعالى أخرج منها ما ها ومرعاها في معنى متع بذلك وقوله تعالى ﴿ فاذا جائت الطامة الكبري ﴾ أي الداهية العظمي التي تطم على سائر الطامات أي تعلوها وتغلبها وهي القيامة أو النفخة الثانية وقيل هي الساعة التي يساق فيها الخلائق الي محشرهم وقيل التي يساق فيها أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار شروع في بيان أحو المعادهم اثر بيان أحو ال معاشهم بقو له تعالى متاعا لكم الخ والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها عما قليل كما ينبئ منه لفظ المتاع ﴿ يوم يتذكر الانسان ما سعى ﴾ قيل هو بدل من اذا جاءت والاظهر أنه منصوب بأعنى كاقيل تفسيرا للطامة الكبري فان الابدال منها بالظرف المحض بما يوهن تعلقها بالجواب ويجوز أن يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لاضافته الى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عمله من خير أو شر بأن يشاعده مدونا في صحيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة وطول الامد كقوله تعالى أحصاه الله ونسوه ويجوز أن تكون ما مصدرية ﴿ و برزت الجحيم ﴾ عطف على جائت أى أظهرت اظهـارا بينا لا يخفى على أحد ﴿ لمن يربي ﴾ كا ثنامن كان ير و ي أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذي بصر وقرى و بر زت بالتخفيف ولمن رأى ولمن ترى على أن فيه ضمير الجحيم كما في قوله تعالى اذا رأتهم من مكان بعيد وعلى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لمن تراه من الكفار وقوله تعالى ﴿ فأمامن طغي ﴾ الخ جواب فاذا جاءت على طريقة قوله تعالى

فاما ياتينكم مني هدى الآية وقيـل هو تفصيل للجواب المحذوف تقديره انقسم الراؤون قسمين فأما من الخوالذي تستدعيه فخامة التنزيل ويقتضيه مقام التهويل أن الجواب المحذوف كان من عظائم الشئون ما لم تشاهده العيون كما مر في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل أي فأمامن عتا وتمرد عن الطاعة وجاو زالحد في العصيان ﴿ وآثر الحيوة الدنيا﴾ الفانية التي هي على جناح الفوات فانهمك فيما متع به فيها و لم يستعد للحياة الأخرو يةالأبدية بالإيمان والطاعة ﴿ فَانَ الجَحْيِمِ ﴾ التي ذكر شأنها ﴿ هِي المَاوِي ﴾ أي هي مأواه واللام سادة مسدالاضافة للعلم بأن صاحب المأوى هو الطاغيكما في قولك غض الطرف ودخول اللام في المأوى والطرف للتعريف لانهما معروفان وهي اما ضمير فصل أو مبتدأ قيل نزلت الآية في النضر وأبيه الحرث المشهورين بالغلوفي الكفر والطغيان ﴿ وأمامن خاف مقام ربه ﴾ أي مقامه بين يدى مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى ﴿ ونهُى النفس عن الهوى ﴾ عن الميل اليه بحكم الجبلة البشرية ولم يعتد بمتاع الحياة الدنيا و زهرتها ولم يغتر بزخارفها و زينتها علما منه بوخامة عاقبتها ﴿ فَانَ الْجَنَّةِ هِي المَّأُوي ﴾ له لأغير هاوقيل نزلت الآيتان في أبي عزيز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عُزيزيوم أحد و وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قيل جو اب اذا ما يدل عليه قوله تعالى يوم يتذكر الخ أي فاذا جاءت الطامة الكبري يتذكر الإنسان ما سعى على طريقة قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت وقو له تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت فيكون قو له تعالى و برزت الجحم عطفا عليه وصيغة الماضي للدلالة على التحقق أوحالامن الانسسان باضهارقد أو بدونه على اختلاف الرأيين ولمن يركى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طغي الخ تفصيلا لحالي الإنسان الذي يتذكر ما سعى وتقسما له بحسب أعماله الى القسمين المذكورين ﴿ يَسْأَلُونُكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهًا ﴾ متى ارساؤها أى اقامتها يريدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها و يكونها وقيلُ أيان منتهاها ومستقرها كما أن مرسى السفينة حيث تنتهى اليه وتستقر فيــه وقوله تعالى ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ انكار و رد لسؤال المشركين عنها أى فى أى شى أنت من أن تذكر لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها كقوله تعالى يسألونك كا نك حنى عنها أيما أنت من ذكرها لهم وتبيين وقتها في شي الأن ذلك فرع علمك به وأني لك ذلك وهو بما استأثر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فان ذكرها لايزيدهم الاغيا فقد نأى عن الحق وقيل فيم انكار لسؤالهم وما بعده من الاستئناف تعليل للانكار وبيان لبطلان السؤال أي فيم هذا السؤال ثم ابتدى وقيل أنت من ذكراه أي ارسالك وأنت خاتم الانبياء المبعوث في نسيم الساعة علامة من علاماتها ودليل يدلهم على العلم بوقوعها عن قريب فحسبهم هذه المرتبة من العلم فمعني قوله تعالى ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ على هذا الوجه اليه تعالى يرجع منتهى علمها أى علمها بكنهها وتفاصيل أمرها و وقت وقوعها لاالى أحد غيره وانما وظيفتهمأن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد حصل لهم ذلك بمبعثك فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلكوأما على الوجه الأول فمعناه اليه تعالى انتهاء علمها ليس لأحد منه شي ما كاننا منكان فلا ي شي يسألونك عنها وقوله تعالى ﴿ انما أنت منذر من يخشاها ﴾ على الوجـــه الاول تقرير لما قبله من قوله تعالى فيم أنت من ذكراها وتحقيق لما هو ألمراد منه وبيان لوظيفته عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأن فان انكاركونه عليه الصلاة والسلام في شيء ن ذكر اها بما يوهم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرهابوجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنفي عنــه عليه الصلاة والســــلام ذكرها لهم بتعيين وقتهــا حسبما كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى انما أنت منذر من يخشاها وظيفتك الامتثال بمــا أمرت به من بيــان اقترابها وتفصيل مافيها من فنون الاهوالكما تحيط بهخبرا لاتعيين وقتها الذي لم يفوض اليك فمالهم يسألونك عما

ليس من وظائفك بيانه وعلى الوجه الثانى هو تقرير لقوله تعالى أنت من ذكراها بييان أن ارساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الانبياء عليهم السلام منذر بمجى، الساعة كما ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين انكادت لتسبقى وقرى، منذر بالتنوين وهو الأصل والإضافة تخفيف صالح للحال والاستقبال فاذا أريد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الانذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لانه المنتفع به وقوله تعالى فاذا أريد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الانذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لانه المنتفع به وقوله تعالى به لا سياعلى الوجه الشانى أى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار بها الاعشية يوم واحد أو ضحاه فلما ترك اليوم أضيف ضحاه الى عشيته واما رد لما أدمجوه في سؤالهم فانهم كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها وان كان على نهج الاستهزاء بها و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين فالمعنى كانهم يوم يونها لم يلبثوا بعد الوعد بها الاعشية أو مخاها واعتباركون اللبث فى الدنيا أو فى القبور لا يقتضيه المقام وانما الذى يقتضيه اعتباركونه بعد الانذار أو بعد الوعد تحقيقا للانذار و دا لاستبطائهم والجلة على الأول حال من الموصول يقتضيه اعتباركونه بعد الانذار و دا لاستبطائهم والجلة على الأول حال من الموصول فى يعشرهم أى يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث فى الدنيا الاساعة خلا أن الشبه هناك فى الأحوال الظاهرة من الزي والهيئة فى يحشرهم أى يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث فى الدنيا الاساعة خلا أن الشبه هناك فى الأحوال الظاهرة من الزي والهيئة وغياني فيه فى الاعتقاد كانه في لاعتقاد كانه في لاعتقاد كانهن حبسه الله وعلى والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة والله أعلم

(عبس وتولى أن جاء الأعمى) روى أن ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن أبى ربيعة الفهرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم الى الاسلام رجاء أن يسلم باسلام مغير هم فقال لهيارسول الله أقر ثنى وعلمنى عليه عليك الله تعالى وكر رذلك وهو لا يعلم تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكر هرسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه و يقول اذا رآه مرحبا عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه و يقول اذا رآه مرحبا بن عاتبنى فيه ربى و يقول له هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرى عبس بالتشديد للبالغة وأن جاء معلى تطع لتولى أو عبس على اختلاف الرأيين أى لأن جاءه الأعمى والتعرض لعنوان عماه اما لتمهيد عنده في الاقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام بالقوم والايذان باستحقاقه بالرفق والرأفة واما لزيادة الانكاركائة قيل تولى لكونه أعمى المنافئة أدخل في تشديد العتاب أى وأى شي يجعلك داريا كاله حتى تعرض عنه وقوله تعالى (لعله يزكي) استئناف وارد لبيان ما يلوح به ماقبله فانه مع اشعاره بأن لهشأنا منافي اللاعراض عنه خارجاعن دراية الغير وادرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك أى لعله يتطهر بما يقتبس منك من أفيا للاعراض عنه خارجاعن دراية الغير وادرة على سنن الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة اليه عليه أوضار الأو وزار بالكلية وكلمة لعل مع تحقق التركى واردة على سنن الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة اليه عليه المناه عليه التسبر الكلية وكلمة لعل مع تحقق التركى واردة على سنن الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة اليه عليه المناه المناه

الصلاة والسلام للتنبيه على أن الاعراض عنه عندكونه مرجوالتزكى بما لا يجوز فكيف اذاكان مقطوعا بالتزكى كافي قولك لعلك ستندم على مافعلت وفيه اشارة الى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لا برجي منهم التزكي والتذكر أصلا وقوله تعالى ﴿ أُو يذكر ﴾ عطف على يزكى داخل معه في حكم الترجي وقوله تعالى ﴿ فتنفعه الذكري ﴾ بالنصب على جواب لعل وقرى بالرفع عطفا على يذكر أي أو يتذكر فتنفعه موعظنك ان لم يباغ درجة التزكي التام وقيل الضمير في لعله للكافر فالمعنى انك طمعت في أن يتزكي أو يذكر فتقربه الذكري الى قبول الحق و لذلك توليت عن الأعمى وما يدريك أن ذلك مرجو الوقوع ﴿ أما من استغنى ﴾ أي عن الايمان وعما عندك من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن ﴿ فأنت له تصدى ﴾ أى تتصدى وتتعرض بالاقبال عليه والاهتمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام عن مصاحبتهم فان الاقبال على المدبر ايس من شيم الكبار وقرى تصدى بأدغام التا فى الصاد وقرى وتصدى بضم التاء أي تعرض ومعناه يدعوك الى التصدي له داع من الحرص والتهالك على اسلامه ﴿ وماعليك أن لايزكي السي عليك بأس في أن لا يتزكى بالاسلام حتى تهتم بأمره و تعرض عمن أسلم والجملة حال من ضمير تصدى وقيل مااستفهاميه للانكار أي أي شيء عليك في أن لا يتزكي وما له النفي أيضا ﴿ وأما مرجا ك يسعى ﴾ أي حالكونه مسرعاطالبالما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير ﴿ وهو يخشى ﴾ أي الله تعالى وقيل يخشى أذية الكفار في اتيانك وقيل يخشى الـكبوة اذلم يكن معه قائد والجملة حالمن فأعل يسعى كما أنه حالمن فاعل جاك ﴿ فأنت عنه تلهي ﴾ تتشاغل يقال لهي عنه والتهي وتلهى وقرى تتلهى وتلهى أي يلهيك شأن الصناديدو في تقديم ضميره علَيه الصلاة والسلام على الفعلين تنبيه على أن مناط الانكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام أي مثلك خصوصاً لا ينبغي أن يتصدى للمستغنى ويتلهى الفقير الطالب للخير وتقديم له وعنه للتعريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام بمضمونهما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعد ذلك في وجه فقير قط و لاتصدى لغني ﴿ كَلَّ ﴾ ردع له عليه الصلاة والسلام عما عو تبعليه من التصدي لمن استغنى عما دعاه اليه من الايمان والطاعة ومايو جبهما من القرآن الكريم مبالغا في الاهتمام بأمره متهالكا على اسلامه معرضا بسبب ذلك عن ارشاد من يسترشده وقوله تعالى ﴿ انها تذكرة ﴾ أي موعظة بجب أن يتعظ بها و يعمل بموجبها تعليل للردع عما ذكر ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدي عليه الصلاة والسلام له وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فمن رغب فيها اتعظ بها كما نطق به قوله تعالى ﴿ فمن شاءذكره ﴾ أي حفظه واتعظ به ومن رغب عنهاكما فعل المستغنى فلا حاجة الى الاهتمام بأمره فالضميران للقرآن وتأنيث الأول لتأنيث خبره وقيل الاوللسورةأوللا ياتالسا قهوالثاني للتذكرة والتذكير لانها في معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فان السورة والآيات وانكانت متصفة بماسيأتي من الصفات الشريفة لكنها ليست بما ألقي على من استغنى عنه واستحق بسبب ذلك ماسيأتي من الدعاء عليـه والتعجب من كفره المفرط لنزولها بعـد الحادثة وأمامن جوزرجوعهما الىالعتاب المذكور فقد أخطأ وأسا الادب وخبط خبطا يقضي منه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى ﴿ في صحف ﴾ متعاق بمضمر هو صفة لتذكرة ومابينهما اعتراض جي به للترغيب فيهاوالحث على حفظها أى كائنة في صحف منتسخة من اللوح أو خبر ثان لان ﴿مكرمة﴾ عند الله عز وجــل ﴿مرفوعة﴾ أى في السماء السابعة أو مرفوعة المقدار والذكر ﴿ مطهرة ﴾ منزهة عن مساس أيدى الشياطين ﴿ بأيدى سفرة ﴾ أى كتبة من الملائكة ينتسخون الكتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفر وهو الكتب وقيل بأيدى رسل من الملائكة يسفرون بالوحي بينه تعالى وبين الأنبياء على أنه جمع سفير من السفارة وحملهم على الأنبياء عليهم السلام بعيد فان وظيفتهم التلقي

من الوحى لا الكتب منه وارشاد الأمة بالأمر والنهي وتعليم الشرائع والأحكام لامجردالسفارة اليهم وكذاحلهم على القراء لقراعهم الاسفارأو على أصحابه عليه الصلاة والسلام وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة لاتكاد تطلق على غيرهم وانجاز الاطلاق بحسب اللغة والباء متعلقة بمطهرة قال القفال لمالم يمسها الاالملائكة المطهر ونأضيف التطهير اليها لطهارة من يمسها وقال القرطبي ان المراد بما في قوله تعالى لايمسه الا المطهرون هؤ لا السفرة الكرام البررة ﴿ كَرَامٍ ﴾ عند الله عز وجل أو متعطفين على المؤمنين يكملونهم و يستغفرون لهم ﴿ بررة ﴾ اتقياء وقيل مطيعين لله تعالى من قولهم فلان يبر خالقه أي يطيعه وقيل صادقين من بر في يمينه ﴿ قَتَلَ الْانْسَانَ ﴾ دعاء عليه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ﴿مَاأَ كَفُرُهُ ﴾ تعجب من افراطه في الكفران وبيان لاستحقاقه للدعا عليه والمراد به اما من استغنى عن القرآن الكريم الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للاقبال عليه والايمان به واما الجنس باعتبارا نتظامه لدولامثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده وفيه مع قصر متنه وتقارب قطريه من الانباء عن سخط عظيم ومذمة بالغة مالاغاية وراء وقوله تعالى ﴿ من أى شيء خلقه ﴾ شروع في بيان افراطه في الكفر ان بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته الى منتهى عمره من فنو نالنعم الموجبة لقضاء حقها بالشكر والطاعة مع اخلاله بذلك وفي الاستفهام عن مدأخلقه ثم بيانه بقوله تعالى ﴿ من نطفة خلقه ﴾ تحقير له أى من أى شي حقير مهين خلقه من نطفة مذرة خلقه ﴿ فقدره ﴾ فها هما يصلح له و يليق به من الاعضا والاشكال أو فقدره أطوار اللي أن تم خلقه وقوله تعالى ﴿ ثُمَ السبيل يسره ﴾ منصوب بمضمر يفسره الظاهزأيثم سهل مخرجه من البطن بأن فتح فم الرحم وألهمة أن ينتكس أو يسر له سديل الخير والشر ومكنه من السلوك فيهما وتعريف السبيل باللام دون الاضافة للاشعار بعمومه ﴿ثُمُ أَمَاتُه فأُقبره ﴾ أي جمله ذا قبر يواري فيه تكرمة له ولم يدعه مطروحا على وجه الارض جرزاللسباع والطيركماً تُرالحيوان يقال قبر الميت اذا دفنه وأقبره اذا أمر بدفنه أو مكن منه وعد الاماتة من النعم لانها وصلة في الجلة إلى الحياة الابدية والنعيم المقيم (ثم اذا شاء أنشره) أي اذا شاء انشاره أنشره على القاعدة المستمرة في حذف مفعول المشيئة وفي تعليق الانشار بمشيئته تعالى ايذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لها وقرى و نشره ﴿ كلا ﴾ ردع للانسان عما هو عليه وقوله تعالى ﴿ لما يقض ما أمره ﴾ بيان لسبب الردع أي لم يقض بعد من لدن آ دم عليه السلام الى هذه الغاية مع طول المدى وأمتداده ما أمره الله تعالى بأسره اذ لا يخلو أحد عن تقصير ماكذا قالوا وهكذا نقل عن مجاهدوقت ادة و لا ريب في أن مساق الآيات الكريمة لبيان غاية عظم جناية الانسان وتحقيق كفرانه المفرط المستوجبالسخط العظم وظاهر أن ذلك لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلوعنه أحد من أفراده كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام شيبتني سورة هو د لما فيها من قوله تعلى فاستقم كما أمرت فالوجه أن يحمل عدم القضاء على عموم النفي لا على نفي العموم اما على أن الحكوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لكن لا على الاطلاق بل على أن مصداق الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند الى الكل كما في قوله تعالى ان الانسان لظلوم كفار للاشباع في اللوم بحكم المجانسة على طريقة قولهم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم واما على أنمصداقه الكل منحيث هو كل بطريق رفع الايجاب الكلي دون السلب الكلي فالمعنى لما يقض جميع أفراده ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر والعصيان مع أن مقتضي ما فصل من فنون النعا الشاملة للكل أن لا يتخلف عنه أحد أصلا هذا وقد قيل كلا بمعنى حقا فيتعلق بما بعده أي حقا لم يعمل بما أمره به ﴿ فلينظر الانسان الى طعامه ﴾ شروع في تعداد النعم المتعلقة بيقائه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوثه أي فلينظر الى طعامه الذي عليه يدو رأم معاشه كيف دبرناه وقوله تعالى ﴿ أنا صببنا الماء صبا ﴾ أي الغيث بدل اشتمال من طعامه لأن الماء

سبب لحدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرى أنا على الاستئناف وقرى أنى بالامالة أي كيف صببنا الى آخر. أي صببناه صباعجيبا (ثم شققنا الأرض) أى بالنبات (شقا) بديعا لائقا بما يشقها من النبات صغرا وكبرا وشكلا وهيئة وحمل شقها على ما بالكراب بحمل اسناده الى نون العظمة من قبيل اسناد الفعل الى سببه يأباه كلسة ثم والفا في قوله تعالى ﴿ فأنبتنا فيها حبا ﴾ فان الشق بالمعنى المذكور لا ترتب بينه وبين الامطار أصلا و لابينه وبين انبات الحب بلا مهلة وأنما الترتيب بين الأمطار وبين الشق بالنبات على التراخي المعمود و بين الشق المذكوروبين انبات الحب بلامهاة فإن المراد بالنبات مانبت من الأرض إلى أن يتكامل النمو و ينعقد الحب فإن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد و يتسع الى تلك المرتبة على أن مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما ينبي عنه تأكيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه في حصول تلك النعم مخل بالمرام وقوله تعالى ﴿ وعنبا ﴾ عطف على حبا وليس من لوازم العطف أن يقيد المعطوف بجميع ماقيدبه المعطوف عليه فلا ضير في خلو انبات العنب عن شق الأرض ﴿ وقضبا ﴾ أي رطبة سميت بمصدر قضبه أي قطعه مبالغة كأنها لتكرر قطعها وتكثره نفس القطع ﴿ وزيتونا ونخلا ﴾ الكلام فيهما و فى أمثالها كما فى العنب ﴿ وحدائق غلبــا ﴾ أى عظاما وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها أو لأنها ذات أشجار غلاظ مستعار مرن وصف الرقاب ﴿ وَفَا كُهُ وَأَبًّا ﴾ أي مرعى من أبه اذا أمه أي قصده لأنه يؤم و ينتجع أو من أب لكذا اذا تهيأ له لأنه متهي للرعى أُو فا كهة يابسة تؤب للشتاء وعن الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الآب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال كل هذا قد عرفنا فما الأب ثم رفض عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدرى ما الأب ثم قال اتبعوا ماتبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه (متاعا لكم ولانعامكم) اما مفعول له أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولمواشيكم فانبعض النعم المعدودة طعام لهم وبعضها علف لدوابهم والالتفات لتكميل الامتنان واما مصدر مؤكد لفعله المضمر بحذف الزوائد أى متعكم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعكم بذلك فتمتعتم متاعا أى تمتعا كما مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فان ما ذكر من الأفعال الثلاثة في معنى التمتيع ﴿ فاذا جاءت الصاخة ﴾ شروع في بيان أحوال معادهم اثر بيان مبدأ خلقهم ومعاشهم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدهاعلى ما قبلها من فنون النعم عن قريب كايشعر لفظ المتاع بسرعة زوالها وقرب اضمحلالها والصاخة هي الداهية العظيمة التي يصخ لها الخلائق أي يصيخون لها من صخ لحديثه أذا أصاخ له واستمع وصفت بها النفخة الثانية لأن الناس يصيخون لهـ أوقيل هي الصيحة التي تصـخ الآذان أي تصمها لشـدة وقعها وقيل هي مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه وقوله تعالى ﴿ يوم يفر المر عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه ﴾ اما منصوب بأعنى تفسيراً للصاخة أو بدل منها مبنى على الفتح بالأضافة الى الفعل على رأى الكوفيين وقيل بدل من اذا جائت كما مر في قوله تعالى يوم يتذكر الخ أي يعرض عنهم و لايصاحبهم و لا يسأل عن حالهم كما في الدنيا لاشتغاله بحال نفسه وأما تعليل ذلك بعلمه بأنهم لا يغنون عنه شيئاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه فوله تعمالي ﴿ لكل امرى منهم يومشذ شأن يغنيه ﴾ فانه استئناف وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب هائل يكفيه فى الاهتمام به وأما الفر ارحذرا من مطالبتهم أو بغضا لهم كما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النبي عليه الصلاة والسلام من أمه ويفر ابراهيم عليه السلام من أبيــه ونوح عليه السلام من ابنه الوط عليه السلام من أمرأته فليس من قبيل هذا الفرار وكذا ما يروى أن الرجل يفر من أصحابه

وأقر بائه لئلا يروه على ماهو عليه من سو الحال وقرى يعنيه باليا المفتوحة والعين المهملة أى يهمه من عناه الأمر اذا أهمه أى أوقعه في الهم ومنه من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه لا من عناه اذا قصده كما قيل وقوله تعالى (وجوه يوهئذ مسفرة) بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم الى السعدا والاشقيا بعدذكر وقوعهم في داهية دهيا فوجوه مبتدأ وان كانت نكرة لكونها في حيز التنويع ومسفرة خبره ويومئذ متعلق به أى مضيئة متهللة من أسفر الصبح اذا أضا وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن ذلك من قيام الليل و في الحديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضو وقيل من طول ما اغبرت في سبيل الله (ضاحكة مستبشرة) بما تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدائمة (ووجوه يومئذ عليها غبرة) أى غبار وكدورة (ترهقها) أى تعلوها وتغشاها (قترة) أى سواد وظلمة (أولئك) اشارة الى أصحاب تلك الوجوه وما فيه من معني البعد للايذان ببعد درجتهم في سوء الحال أي أولئك الموصوفون بسواد الوجوه وغيره (هم الكفرة الفجرة) الجامعون بين الكفر والفجو وفلذك جمع الله تعالى الي مواد وجوههم الغبرة عن رسول القه صلى القه عليه وسلم من قرأسورة عبس جايو م القيامة و وجهه ضاحك مستبشر تعالى الي سواد وجوههم الغبرة عن رسول القه صلى القه عليه وسلم من قرأسورة عبس جايو م القيامة و وجهه ضاحك مستبشر تعالى الى سواد وجوههم الغبرة عن رسول القه صلى القه عليه وسلم من قرأسورة عبس جايو م القيامة و وجهه ضاحك مستبشر تعالى الى سواد وجوههم الغبرة و عن رسول القه صلى القه عليه وسلم من قرأسورة عبس جايو م القيامة و وجهه ضاحك مستبشر

# 

(مكية وآيها تسع وعشرون)

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿ اذا الشمس كورت ﴾ أي لفت من كورت العامة اذا لففتها على أن المراد بذلك اما رفعها وازالتهــا من مقرها فان الثُوب اذا أريد رفعه يلف لفا و يطوى ونحوه قوله تعالى يوم نطوى السما واما لف ضوئها المنبسط في الآفاق المنتشر في الأقطار على أنه عبارة عن ازالتها والذهاب بها بحكم استلزام زوال اللازم لزوال الملزوم أو ألقيت عن فلكها كما وصفت النجوم بالانكدار من طعنه فكوره اذا ألقاه على الأرض وعنأبي صالح كورت نكست وعن ابن عباس رضي اللهءنهماتكويرها ادخالها فىالعرش ومدارالتركيب على الادارة والجمع وارتفاع الشمس على أنهفاعل لفعل مضمر يفسره المذكور وعندالبعض على الابتداء ﴿ واذا النجوم انكدرت ﴾ أى انقضت وقيل تناثر توتساقطت . روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يبتى يومئذ نجم الاسقط في الأرض وعنه رضي الله عنه أن النجو مقناد يل معلقة بين السما والارض بسلاسلمن نور بأيدى ملائكة من نور فاذا مات من في السموات ومن في الارض تساقطت من أيديهم وقيل انكدارها انطاس نورهاو يروى أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم لير اهامن عبدها كما قال انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴿ واذا الجبالسيرت ﴾ أي عن أما كنها بالرجفة الحاصلة لافي الجوفان ذلك بعد النفخة الثانية ﴿ واذاالعشار ﴾ جمع عشرًا وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر وهو اسمها الى أن تضع لتمـام السنة وهي أنفس ما يكُون عند أهلها وأعزهاعليهم وعطلت كتركت مهملة لاشتغال أهلها بأنفسهم وقيل العشار السحائب فان العرب تشبهها بالحامل ومنه قوله تعالى فالحاملات وقرآ وتعطيلها عدم امطارها وقرى عطلت بالتخفيف ﴿ واذا الوحوش حشرت ﴾ أي جمعت من كل جانب وقيل بعثت للقصاص قال قتادة يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص فاذا قضي بينهـــا ردت ترابا فلا يبقى منها الاما فيه سرو رلبني آدم واعجاب بصورته كالطاوس ونحوه وقرى حشرت بالتشديد ﴿ وَاذَا البحار سجرت ﴾ أي أحميت أوملئت بتفجير بعضها الى بعض حتى تعود بحرا واحدا من سجر التنور اذاملاً ه بالحطب ليحميه وقيل مأثت نيرانا تضطرم لتعذيب أهل النار وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لايبتي فيها قطرة وقرى سجرت

بالتخفيف ﴿ واذا النفوس زوجت ﴾ أي قرنت باجسادها أوقرنت كل نفس بشكلها أو بكتابها أو بعملها أونفوس المؤمنين بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين ﴿ واذا المو ودة ﴾ أي المدفونة حية وكانت العرب تشد البنات مخافة الاملاق أولحوق العاربهم من أجهلن قيل كان الرجل منهم اذا و لدتله بنت ألبسها جبة من صوف أوشعر حتى اذا بلغت ست سنين ذهب بها الى الصحراء وقدحفر لها حفرة فيلقيها فيها ويهيل عليها التراب وقيل كانت الحامل اذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا و لدت بنتارمت بها وان و لدت ابناحبسته ﴿ سئلت بأي ذنب قتلت ﴾ توجيه السؤال اليها لتسليتها واظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها واسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة في تيكيته كما في قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين وقرى مألتأي خاصمت أوسألتالله تعالى أوقاتلها وانما قيل قتلت الما أن الكلام اخبار عنها لاحكاية لماخوطبت به حين سئلت ليقال قتلت على الخطاب و لاحكاية لكلامها حين سألت ليقال قتلت على الحكاية عن نفسها وقـد قرى كذلك و بالتشديد أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أطفال المشركين فقال لا يعذبون واحتج بهذه الآية ﴿ واذا الصحف نشرت ﴾ أي صحف الأعمال فانها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحشر الناس عراة حفاة فقالت أمسلة فكيف بالنساء فقال شغل الناس ياأم سلمة قالت وماشغلهم قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل وقيل نشرت أي فرقت بين أصحابها وعن مر ثدبن وداعة اذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيهاذلك وهي صحف غير صحف الأعمال ﴿ واذا السما كشطت ﴾ قطعت وأزيلت كما يكشط الاهاب عن الذبيحة والغطاعن الشي المستوريه وقرى قشطت واعتقاب الكاف والقاف غير عزيز كالكافور والقافور ﴿ واذا الجحيم سعرت ﴾ أي أوقدت ايقادا شـديدا قيل سعرها غضب الله عزوجل وخطايابني آدم وقرى معرت بالتخفيف ﴿ واذا الجنة أزلفت ﴾ أي قربت من المتقين كقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عشرة خصلة ست منها في الدنيا أي فيما بين النفختين وهن من أول السورة الي قوله تعالى واذا البحار سجرت على أن المراد بحشر الوحوش جمعها من كل ناحية لابعثها للقصاص وست في الآخرة أي بعدالنفخة الثانية وقوله تعالى ﴿علمت نفس ماأحضرت﴾ جواب اذا على أن المراد بها زمانواحد ممتديسع مافي سباقها وسباق ماعطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة الاو لى ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق لكن لا بمعني أنها تعلم ما تعلم في كل جزَّ من أجزاً ذلك الوقت المديد أوعند وقوع داهية من تلك الدواهي بلعندنشر الصحف الأأنه لماكان بعض تلك الدواهي من مباديه و بعضها من روادفه نسب علمها بذلك الى زمان وقرع كلما تهو يلاللخطب وتفظيعا للحال والمراد بما أحضرت أعمالها من الخير والشر و بحضورها اماحضور صحائفها كما يعرب عنــه نشرها واماحضور أنفسها على ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح على كيفيات مخصوصة وهياآت معينةحتي ان الذنوب والمعاصي تتجسم هنالكوتتصور بصورة الناروعلي ذلك حمل قوله تعالى وان جهنم لمحيطة بالكافرين وقوله تعالى ان الذين يأكلون أمو ال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نازا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حق من يشرب من آنية الذهب والفضة انما يحرجر في بطنه نارجهم ولابعد في ذلك ألايري أن العلم يظهر في عالم المثال على صورة اللبن كما لايخفي على من له خبرة بأحوال الحضرات الخنس وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صور قبيحة فتوضع في الميزان وأياما كان فاسناد احضارها الى النفس مع أنها تحضر بأمر الله تعالى كما ينطق به قوله تعالى يوم تجدكل نفس

٣١ - أبو السعود - خامس

ماعملت من خير محضرا الآية لانها لماعملتها في الدنيا فكائها أحضرتها في الموقف ومعنى علمهابها حينئذا نها تشاهدها على ماهي عليه في الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن بماكانت تشاهدها عليه في الدنيا لان الطاعات لاتخلو فيها عن نوع مشقة وان كانت سيئة تشاهدها على خلاف ماكانت تشاهدها عليه ههنا لأنها كانت مزينة لها موافقة لهواها وتنكير النفس المفيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أولبعض منها للايذان بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحوم حوله شائبة اشتباه قطعا يعرفه كل أحد ولوجي بعبارة تدل على خلافه وللرمز الى أن تلك النفوس العالمة بماذكر مع توفر أفرادها وتكثر أعدادها بما يستقل بالنسبة الى جناب الكبريا الذي أشير الى بعض بدائع شئونه المنبئة عن عظم سلطانه وأما ماقيل من أن هذا من قبيل عكس كلامهم الذي يقصدون به الافراط فيما يمكس عنه و تمثيله بقوله تعالى ربما يو دالذين كفروا لوكانوا مسلمين و بقول من قال

قدأترك القرن مصفرا أنامله و بقول من قال حين شاعن عدد فرسانه رب فارس عندي وعنده المقانب قاصد ابذلك التمادي في تكثير فرسانه واظهار براءته من التزيد وأنه عن يقلل كثير ماعنده فضلا أن يتزيد فمن لوائح النظر الجليل الاأن الكلام المعكوس عنه فيها ذكر من الأمثلة عمايقبل الافراط والتمادي فيه فانه في الاول كثيرا مايو د و في الثاني كشيرا ما أترك و في الثالث كثير من الفرسان وكل واحد من ذلك قابل للافر اطو المبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه ماذكر من التمادي في التكثير حسما فصل أمافها نحن فيه فالكلام الذي عكس عنه علمت كل نفس ماأحضرت كما صرح به القائل وليس فيه امكان التكثير حتى يقصد بعكسه المبالغة والتمادي فيه وانما الذي يمكن فيــه من المبالغة ماذكر ناه فتأمل و يحوز أن يكون ذلك للاشعار بأنه اذا علمت حينتذ نفس من النفوسماأحضرت وجبعلي كل نفس اصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على مافعلت و ربمـا ندم الانسان على مافعـل فانك لاتقصد بذلك أن ندمـه مرجو الوجود لامتيقن به أونادر الوقوع بل تريد أن العاقل يجب عليه أن يجتنب أمرا يرجى فيه الندم أو قلما يقع فيه فكيف به اذا كان قطعي الوجودكشير الوقوع ﴿ فلا أقسم بالخنس ﴾ أي الكواكب الرواجع من خنس اذا تأخر وهي ماعدا النيرين من الدراري الخسة وهي بهرام و زحل وعطارد والزهرةوالمشتري وصفت بقوله تعالى ﴿ الْجُوارِ الْكُنْسِ ﴾ لأنهاتجري مع الشمس والقمر وترجع حتى تخني تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحشي اذا دخل كناسه وهو البيت الذي يتخذه من أغصان الشجر وقيلهي جميع الكوا كب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها ﴿ والليل اذا عسعس ﴾ أي أدبر ظلامه أو أقبل فانه من الاضداد وكذلك سعسم قال الفراء أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج

حتى اذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلهاو عسعسا

وقيل هي لغة قريش خاصة وقيل معنى اقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى ﴿ والصبح اذا تنفس ﴾ لأنه أول الهار وقيل ادباره أقرب من تنفس الصبح ومعناه أن الصبح اذا أقبل يقبل باقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساله بحازا فقيل تنفس الصبح ﴿ انه ﴾ أي القرآن الكريم الناطق بماذكر من الدواهي الهائلة ﴿ لقول رسول كريم ﴾ هو جبريل عليه السلام قاله من جهة الله عزوجل ﴿ ذي قوة ﴾ شديدة كقوله تعالى شديد القوى وقيل المراد القوة في أدا طاعة الله تعالى و ترك الاخلال بها من أول الخلق الى آخر زمان التكليف ﴿ عند ذي العرش مكين ﴾ ذي مكانة رفيعة عند الله تعالى عندية اكرام و تشريف لاعندية مكان ﴿ مطاع ﴾ فيما بين ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون الى رأيه ﴿ ثم أمين ﴾ على الوحى وثم ظرف

لما قبله وقيـل لمـا بعده وقرى ثم تعظيما لوصف الامانة وتفضيلالهـا على سائر الأوصاف ﴿ وماصاحبكم ﴾ هو رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ﴿ بمجنونَ ﴾ كا تبهتـه الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبَـة للتلويح بأحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام خبرا وعلمهم بنزاهته عليه السلام عمانسبو داليه بالكلية وقد استدلبه على فضل جبريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف اذا لمقصود ردقول الكفرة في حقه عليه الصلاة والسلام انمــا يعلمه بشر أفترى على الله كذبا أمبه جنة لاتعداد فضائلهما والموازنة بينهما ﴿ وَلَقَدَ رَآهَ ﴾ أي و بالله لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام ﴿ بِالْأَفَقِ الْمُبِينَ ﴾ بمطلع الشمس الأعلى ﴿ وماهو ﴾ أى رسول الله صلى الله عليـه وسلم ﴿على الغيب﴾ على مايخـبره من الوحى اليـه وغـيره •ر. الغيوب ﴿بضنينَ﴾ أي ببخيل لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ والتعليم وقرى بظنين أي بمتهم من الظنه وهي التهمة ﴿ وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ أى قول بعض المسترقة للسمع وهو نفي لقولهم انه كهانة وسحر ﴿ فأين تذهبون ﴾ استَضلال لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها من ظهور أنه وحي وبَدين وليس مما ية ولون في شيء كما تقول لمن ترك الجادة بعد ظهورها هذا الطريق الواضح فأين تذهب ﴿ انهو ﴾ ماهو ﴿ الا ذكر للعالمين ﴾ موعظة وتذكير لهم وقوله تعالى ﴿ لمن شاء منكم ﴾ بدل من العالمين باعادة الجار وقوله تعالى ﴿ أَنْ يَستقيم ﴾ مفعول شاء أي لمن شاء منكم الاستقامة بتُحرى الحق وملازمة الصوابوابداله من العالمين لانهم المنتفعُون بالتذكير ﴿ وماتشاؤن ﴾ أى الاستقامة مشيئة مستتبعة لها في وقت من الاوقات ﴿ الا أن يشا الله ﴾ أى الا وقت أن يشا الله تعالى تلك المشيئة أي المستتبعة للاستقامة فان مشيئتكم لاتستتبعها بدون مشيئة الله تعالى لها ﴿ رَبِ العالمين ﴾ مالك الخلق ومربيهم أجمعين . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضّحه حين تنشر صحيفته

#### \_\_\_\_ورة انفطرت كي \_\_\_ (مكية وآيها تسع عشرة) (بسم الله الرحمن الرحم)

(اذا السما انفطرت) أى انشقت انزول الملائكة كقوله تعالى ويوم تشقق السما بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله تعالى وفتحت السما فكانت أبوابا والمكلام فى ارتفاع السما كما مرفى ارتفاع الشمس (واذا الكواكب انتثرت) أى تساقطت متفرقة (واذا البحار فجرت) فتح بعضها الى بعض فاختلط العذب بالأجاج و زال مابينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار بحرا واحداً و روى أن الارض تنشف الما بعد امتلا البحار فتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن رضى الله عنه وقيل ان مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فاذا فجرت تفرقت وذهبت وقرى فجرت بالتخفيف مبنيا للمفعول ومبنيا للفاعل أيضا بمعنى بعت من الفجور نظرا الى قوله تعالى لا يبغيان (واذا القبور بعثرت) أى قلب ترابها وأخرجه و الهاونظيره بحثر لفظاو معنى وهما مركبان من البعث والبحث معرا وضمت اليهما وقوله تعالى (علمت نفس ما قدمت وأخرت) جواب اذا لكن لاعلى أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الاولى ومنتها الفصل بين الحلائق لاأزمنة معتددة حسب تعدد كلمة اذا وانماكريت لتهويل مافي حيزها من الدواهي والكلام فيه كالذي مر تفصيله في نظيره ومعنى ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أو شروأخر من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضا

ماقدم من معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيلماقدم من أمواله لنفسه وما أخر لو رثته وقيل ماقدم من فرض وأخر منفرض وقيل أو لعمله وآخره ومعني علمها بهما علمها التفصيلي حسبها ذكر فمامر مرارا ﴿ ياأَيُّهَا الانسان ماغرك بربك الكريم ﴾ أيأي شي خدعك وجر أك على عصيانه وقدعلت مابين يديك من الداوهي التامة والعر اقيل الطامة وما سيكون حينتذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض لعنوان كرمه تعالى للايذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدارا لاغتراره حسما يغويه الشيطان ويقول له أفعل ماشئت فان ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثله في الآخرة فانهقياس عقيم وتمنية باطلة بل هو بما يوجب المبالغة في الاقبال على الايمان والطاعة والاجتناب عن الكفر والعصيان كائنه قيل ماحملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عنه الداعية الى خلافه وقوله تعالى ﴿ الذي خلقك فسواك فعدلك ﴾ صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك بدا قدر عليه اعادة والتسوية جعل الاعضاء سليمة سوية معدة لمنافعها وعدلها عدل بعضها ببعض بحيث اعتدلت ولم تتفاوت أو صرفها عن خلقة غير ملائمة لها وقرى و فعدلك بالتشديد أي صيرك معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ﴿ في أي صورة ماشا وكبك ﴾ أي ركبك في أي صورة شاعها من الصور المختلفة وما مزيدة وشا صفة لصورة أي ركبك في أي صورة شامها واختارها لك من الصور العجيبة الحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم وانمالم يعطف الجملة على ماقبلها لانها بيان لعدلك ﴿ كلا ﴾ ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة الى الكفر والمعاصي مع كونه موجبًا للشكر والطاعة وقوله تعالى ﴿ بل تُكذبون بالدين ﴾ اضراب عن جملة مقدرة ينساق اليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم منذلك حيث تكذبون بالجزاء والبعث رأسا أو بدين الاسلام الذي هما من جملة أحكامه فلا تصدقون سؤالا و لا جوابا و لا ثو ابا و لا عقابا وقيــل كاً نه قيل انكم لاتستقيمون على ماتوجبه نعمي عليكم وارشادي لكم بل تكذبون الخ وقال القفال ليس الامركما تقو لون من أنه لابعث ولا نشور ثم قيل أنتم لا تتبينون بهذا البيان بل تكذبون بيو مالدين وقوله تعالى ﴿ وان عليكم لحافظين ﴾ حال من فاعل تكذبون مفيدة لبطلان تكذيبهم وتحقق مايكذبون به أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم ﴿ كراماً ﴾ لدينا ﴿ كاتبين ﴾ لها ﴿ يعلمو نماتفعلون ﴾ منالافعال قليلاو كثيرا ويضبطونه نقيراً وقطميراً لتجازوا بذلك و في تعظيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله عز وجل من جلائل الامورحيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى ﴿إن الابرار لني نعيم وان الفجار لني جحيم ﴾ استئناف مسوق لبيان نتيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب و فى تنكير النعيم والجحيم من التفخيم والتهويل مالا يخــنى وقوله تعالى ﴿ يصلونها ﴾ أما صفة لجحيم أو استئناف مبنى على سؤال نشأ من تهو يلها كا نه قيل ماحالهم فيها فقيل يقاسون حرها ﴿ يوم الدين ﴾ يوم الجزاء الذي كانو ا يكذبون به ﴿ وماهم عنها بغائبين ﴾ طرفة عين فان المراد دوام نني الغيبة لانغي دوام الغيبة لما مر مرارا من أن الجلة الاسمية المنفية قديراد بها استمرار النغي لانغي الاستمر ار باعتبار ماتفيده من الدوام والثبات بعد النغي لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سمومها في قبورهم حسبما قال النبي عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النيران وقو له تعالى ﴿ وما أدراكُ مايوم الدين ثم ماأدراك مايوم الدين ﴾ تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به اثر تفخيم وتهويل لامره بعد تهويل ببيان أنه خارج عن دائرة دراية الخاق على أي صورة تصوروه فهو فوقها وكيفها تخيلوه فهو أطممن ذلك وأعظم أي وأي شيء جعلك داريامايوم الدين على أن ما الاستفهامية خبر ليوم الدين لابالعكس كما هو رأي سيبويه لما مر من أن مدار

الافادة هو الخبر لا المبتدأ و لا ريب في أن مناط افادة الهول والفخامة هنا هو ما لا يوم الدين أي أي شي عجيب هو في الهول والفظاعة لما مر غير مرة أن كلمة ماقد يطاب بها الوصف وان كانت موضوعة لطلب الحقيقة وشرح الاسم يقال مازيد فيقال في الجواب كاتب أو طبيب و في اظهاريوم الدين في موقع الاضهار تأكيد لهوله و فامته وقوله تعالى في موقع الاضهار تأكيد لهوله و فامته وقوله تعالى بطريق انجاز الوعد فان نني ادرائهم مشعر بالوعد الكريم بالادرا قال ابن عباس رضى الله عنهما كل ما في القرآن و توله بطريق انجاز الوعد فان نني ادرائهم مشعر بالوعد الكريم بالادرا قال ابن عباس رضى الله عنهما كل ما في القرآن و توله وحركته الفتح لاضافته الى غير متمكن كا نه قيل هو يوم لا يملك فيه نفس و زالنفو س لنفس من النفوس شيئامن الاشياء وحركته الفتح لا ضاد أدكر كا نه قيل بعد تفخيم أمر يوم الدين و تشويقه عليه الصلاة والسلام الى معرفته اذكر يوم لا تملك نفس الح فانه يدريك ماهو وقيل باضهار يدانون وليس بذاك فانه عارعن افادة ما يفيده ماقبله كما أن ابداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك بل الحق حيئذ الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف . عن رسول الله حلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السما و بعدد كل قبر حسنة والله تعالى أعلم

\_\_\_\_ س\_ورة المطففين كي \_\_\_ (مختلف فيها و آيهاست وثلاثون) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَ يَلَ لَلْمُطْفَفِينَ ﴾ قيل الويل شدة الشر وقيل العذاب الاليم وقيل هو واد في جهنم يهوى فيــه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره وقيل وقيل وأيامًا كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكيل والوزن لأن ما يبخس شيء طفيف حقير و روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة و كان أهلها من أخبث الناس كيلا فنزلت فأحسنوا الكيل وقيـل قدمها عليه الصلاة والســلام و بها رجل يعرف بابي جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر وقيلكان أهل المدينة تجارا يطففونوكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة فنزلت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم وقال خمس بخمس مانقضقوم العهد الاسلط الله عليهم عدوهم وماحكموا بغيير ماأنزل الله الافشأفيهم الفقر وماظهرت فيهم الفاحشة الافشا فيهم الموت ولاطففوا الكيل الامنعوا النبات وأخـذوا بالسـنين ولامنعوا الزكاة الاحبس عنهم القطر وقوله تعـالى ﴿ الذين اذا اكتالوا على الناس يستو فون ﴾ الخصفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم الذي استحقو أبه الذم والدعاء بالويل أىاذا اكتالوا من الناس مكيلهم بحكم الشراء ونحوه يأخذونه وافيا وافرا وتبديل كلمة على بمن لتضمين الاكتيال معنى الاستيلا أو للاشارة الى أنه اكتيال مضربهم لكن لا على اعتبار الضرر في حيز الشرط الذي يتضمنه كلمة اذا لاخلاله بالمعني بل في نفس الامر بموجب الجواب فان المراد بالاستيفاء ليسأخذ الحق وافيا من غير نقص بل مجرد الاخذ الوافى الهافرحسما أرادوا بأى وجه تيسر مرب وجوه الحيل وكانوا يفعلونه بكبس المكيل وتحريك المكيال والاحتيال في ملئه وأما ماقيل من أن ذلك للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس فمع اقتضائه لعدم شمول الحمكم لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء ونحوه مع أنه الشائع فيما بينهم يقتضي أن يكون معنى الاستيفاء أخذمالهم عليهم وافيامن غير نقص اذهو المتبادر منه عند الاطلاق في معرض الحق فلا يكون مدارا لذمهم والدعاء عليهم.

وحمل مالهم عليهم على معنى ماسيكون لهم عليهم مع كونه بعيدا جدا ما لايجدى نفعا فان اعتباركون المكيل لهم حالاكان أو ما لا يستدعي كون الاستيفاء بالمعني المذكور حتما وهكذا حال ما نقل عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان في هذا الموضع لانه حق عليه فاذا قال اكتلت عليك فكا نه قال أخذت ما عليك واذا قال اكتلت منك فكقو له استو فيت منك فتأمل وقد جوزأن تكون علىمتعلقة بيستو فون ويكون تقديمها علىالفعل لإفادة الخصوصية أي يستو فون على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لهاوأنت خبير بأن القصر بتقديم الجار والمجرو رانما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرو رأيضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطريق القلب أو الافرادأو التعيين حسما يقتضيه المقام ولا ريب في أنالاستيفا الذي هو عبارة عن الاخذالوافي مما لا يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم الجار والمجرو رقصره على الناس على أن الحديث واقع فىالفعل لافيهاوقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى ﴿ واذا كالوهم أو و زنوهم ﴾ للناس أى اذا كالوالهم أو و زنو الهم للبيع ونحوه ﴿ يخسرون ﴾ أى ينقصون يقال خسر الميزان وأخسره فحذف الجار وأوصل الفعل كمافى قوله ولقدجنيتك أكمؤا وعساقلا أى جنيت لك وجعل البارز تأكيد اللمستكن بمالايليق بجزالةالتنزيل ولعلذكرالكيل والوزن فيصورة الاخسار والاقتصار على الاكتيال في صورة الاستيفاء لماأنهم لم يكونوامتمكنين منالاحتيال عندالاتزان تمكنهم نه عندالكيل والوزن وعدم التعرض للمكيل والموزون في الصورتين لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم في الاخذو الاعطاء لافي خصوصية المأخو ذو المعطى وقوله تعالى ﴿ أَلا يَظْنَ أُولَئُكُ أَنَّهُم مبعوثون ﴾ استئناف واردلتهو يلماارتكبوه من التطفيف والتعجيب من اجترائهم عليه وأولئك اشارة ألى المطففين و وضعه موضع ضميرهم للاشعار بمناط الحكم الذيهو وصفهم فان الاشارة الىالشيء متعرضة لهمن حيث اتصافه بوصفه وأماالضمير فلا يتعرض لوصفه وللايذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون منزلة الامور المشار اليها اشارة حسية ومافيهمن معنى البعدللاشعار ببعددرجتهم في الشرارة والفساد أي ألا يظن أولئك الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون (ليومعظيم) لايقادر قدر عظمه وعظم ما فيه ومحاسبون فيه على مقدار الذرة والخردلة فانمن يظن ذلكوان كان ظنا ضعيفا متاخما للشكوالوهم لايكاد يتجاسر على أمثال هاتيك القبائح فكيف بمن تيقنه وقوله تعالى ﴿ يُوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ أي لحـكمه وقضائه منصوب باضمار أعني وقيل بمبعو ثون أو مرفوع المحل خبراً لمبتدا مضمر أو مجرو ربدلا من يوم عظيم مبنى على الفتح لإضافته الى الفعل وان كان مضارعا كما هو رأى الكوفيين ويؤيد الاخيرين القراءة بالرفع وبالجر وفي هذا الانكار والتعجيب وايراد الظن و وصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيهكافة لله تعالى خاضعين و وصفه تعالى بربوبية العالمين من البيان البليغ لعظم الذنب وتفاقم الاثم في التطفيف وأمثاله مالا يخفي ﴿ كلا ﴾ ردع عماكانو اعليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب وقوله تعالى ﴿ ان كتاب الفجار لني سبجين ﴾ الخ تعليل للردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين علم لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين منقول من وصف كحاتم وأصله فعيل من السبجن وهو الحبس والتضييق لانه سبب الحبس والتضييق في جهنم أو لانه مطروح كا قيل تحت الارض السابعة في مكان مظلم وحش وهو مسكن ابليس وذريته فالمعنى ان كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففو نأى ما يكتب من أعمالهم أوكتابة أعمالهم لني ذلك الكتاب المدون فيه قبائح أعمال المذكورين وقوله تعالى ﴿ وماأدراك ماسجين ﴾ تهويل لامرهأى هو بحيث لا يبلغه دراية أحد و قوله تعالى ﴿ كتاب مرقوم ﴾ أى مسطوريين الكتابة أو معلم يعلم من رآه أنه لإخير فيه وقيل هو اسم المكان والتقدير ما كتاب السبجين أو محلكتاب مرقوم وقوله تعالى ﴿ وَ يُلّ يُومُّنُد

للمكذبين ﴾ متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وما بينهما اعتراض وقوله تعالى ﴿الذين يكذبون بيوم الدين﴾ أما مجرو رعلى أنه صفة ذامة للمكذبين أو بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم ﴿ وَمَا يَكذب بِهِ الإكل معتد ﴾ أي متجاو زعن حدو د النظر والاعتبار غال في التقليد حتى أستقصر قدرة الله تعالى وعلمه عن الاعادة مع مشاهدته للبد وأثيم أي منهمك في الشهوات المخدجة الفانية بحيث شغلته عما و راعهامن اللذات التامة الباقية وحملته على انكارها ﴿ اَذَاتَتَلَى عَلَيهُ آيَاتِنا ﴾ الناطقة بذلك ﴿ قَالَ ﴾ من فرط جهله واعراضـه عن الحق الذي لا محيد عنه ﴿ أَسَاطِيرِ الْأُولَينَ ﴾ أي هي حكايات الاولين قال الـكلبي المراد بالمعتدى الاثيم هو الوليد بن المغيرة وقيــل النضر ابن الحرث وقيل عام لكل من اتصف بالاوصاف المذكورة وقرى اذايتلي بتذكير الفعل وقرى أاذاتتلي على الاستفهام الانكاري ﴿ كلا ﴾ ردع للمعتدى الائيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله تعالى ﴿ بل ران على قلوبهم ه اكانوا يكسبُون ﴾ بيان لما أدى بهم الى التفوة بتلك العظيمة أي ليس في آياتنا ما يصح أن يقال في شأنها مثل هـنه المقالات الباطلة بل ركب على قلوبهم وغلب عليها ما كانوا يكسبونها من الكفر والمعاصي حتى صارت كالصدأ في المرآة فحال ذاك بينهم وبين معرفة الحقكما قال صلى الله عليه وسلم ان العبدكلما أذنب ذنبا حصل في قلبه نكتة سو داعجتي يسود قلبه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا ويقال ران فيه النوم أي رسخ فيه وقرى بادغام اللام في الراء ﴿ كلا ﴾ ردع و زجر عن الـكسب الرائن ﴿ انهم عن ربهم يو مئذ لمحجوبون ﴾ فلا يكادون يرونه بخلاف المؤمنين وقيل هو تمثيل لاهانتهم باهانة من يحجب عن الدخول على الملوك وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة محجوبوں عن رحمته وعن ابن كيسان عن كرامته ﴿ثَمَانَهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴾ أى داخلو النار وثم لتراخي الرتبة فان صلى الجحيم أشد من الاهانة والحرمان من الرحمة والكرامة ﴿ثم يقال﴾ لهم توبيخا وتقريعا من جهة الزبانية ﴿هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾ فذوقوا عذابه ﴿كلا ﴾ ردع عما كانوا عليه بعد ردعو زجر اثر زجروقوله تعالى ﴿ ان كتاب الأبر أر لفي عليين ﴾ استئناف مسوق لبيان محلكتاب الابر اربعده بياز سوء حال الفجار متصلاببيان سوء حال كتابهم وفيه تأكيدللر دعو وجوب الارتداع وكتابهم ماكتب من أعمالهم وعليون علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحا الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلوسمي بذلك اما لانهسبب الارتفاع الى أعالى الدرجات في الجنة واما لانه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريما له رتعظيما والكلام في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا عَلِيُونَ كَتَابِ مُرْقُومً ﴾ كما مرفى نظيره وقوله تعالى ﴿ يشهده المقربون ﴾ صفة أخرى لكتاب أي يُحضرونه و يحفظونه أو يشهدون بما فيه يوم القيامة ﴿ ان الأبرار لفي نعيم ﴾ شروع في بيان محاسن أحوالهم اثر بيان حالكتابهم على طريقة ما مر في شأن الفجار ﴿على الأرابَكُ ﴾ أي على الأسرة في الحجال ولا يكاد تطأق الأريكة على السرير عندهمالاعندكونه في الحجلة ﴿ يَنظرونَ ﴾ أي الى ما شـــاؤامد أعينهم اليه من رغائب مناظر الجنة والىما أولاهم الله تعالى من النعمة والكرامة والى أعدائهم بعذبون في الناروما تحجب الحجال أبصارهم عن الادراك ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهُهُمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ أي بهجة النُّنعيم وماءه و رونقه والخطاب لكل أحديمن لدحظ من الخطاب للايذان بأن مالهم من آثار النعمة وأحكام البهجة بحيث لا يختص برؤية را دونرا ويسقون من رحيق شراب خالص لاغش فيه ﴿ مُختوم ختامه مسك ﴾ أي مختوم أوانيه وأكوابه بالمسكمكان الطّين ولعله تمثيل لكمال نفاسته وقيل ختامه مسك أي مقطعه رائحة مسك وقرى خاتمه بفتح التا وكسرها أي ما يختم به و يقطع ﴿ وَفَي ذلك ﴾ اشارة الىالرحيق وهو الأنسب لما بعده أو الى ماذكر من أحوالهم وما فيه من معنى البعد أما للاشعار بعلو مرتبته و بعد

منزلته أو لكونه في الجنة أي في ذلك خاصة دو ن غيره ﴿ فليتنافس المتنافسون ﴾ أي فليرغب الراغبون بالمبادرة الى طاعة الله تعالى وقيل فليعمل العاملون كقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب في الشي النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدي نفست الشي أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كائن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الشي النفيس الذي يحرص عليــه نفوس الناس و يريده كل أحـد لنفسه و ينفس به على غيره أى يضن به ﴿ ومزاجه •ن تسنيم ﴾ عطف على ختامه صفة أخرى لرحيق مثله وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته أيما يمزج به ذلك الرحيق من ما تسنيم على أن من بيانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والتسنيم علم لعين بعينها سميت به اما لأنها أرفع شراب في الجنة واما لأنها تأتيهم من فوق. روى أنها تجرى في الهوا متسنمة فتنصب في أوانيهم ﴿عينا﴾ نصب على الاختصاص وجواز أن يكونُ حالاً من تسنيم معكونه جامداً لاتصافه بقوله تعالى ﴿ يشرَب بَهَا المُقْرِبُونَ ﴾ فانهم يشربونهاصرفا وتمزج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو بمعنى من وقوله تعالى ﴿ إن الذِّين أجر موا ﴾ الخ حكاية لبعض قبائح مشركي قريش جيُّ بها تمهيداً لذكر بعضأ حوال الابرار في الجنة ﴿ كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿ مَنِ الذِّينِ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ أي يستهزئو ن بفقرائهم كعار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين وتقديم الجار والمجرو راما للقصر اشعارا بغاية شناعة مافعلوا أي كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى أفي الله شك أو لمراعاة الفواصل ﴿ واذا مروا ﴾ أى فقرا المؤمنين ﴿ بهم ﴾ أى بالمشركين وهم فى أنديتهم وهو الأظهر وان جازالعكس أيضا ﴿ يَتَغَامَرُ وَنَ ﴾ أي يغمر بعضهم بعضا و يشيرونبأعينهم ﴿ واذا انقلبوا ﴾ من مجالسهم ﴿ الى أهلهم انقلبوا فكرين ﴾ ملتذين بذكرهم بالسوء والسخرية منهم وفيه اشارة الى أنهم كانوا لا يفعلون ذلك بمرأى من المارين بهم و يكتفون حينئذ بالتغامز وقرى ً فا كهين قيــل هما بمعنى وقيــل فـكهين أشرين وقيل فرحين وفاكهين متفكــهين وقيل ناعمين وقيل مازحين ﴿ وَاذَا رَأُوهُم ﴾ أينها كانوا ﴿ قالوا ان هؤلاء لضالون ﴾ أى نسـبوا المسلمين بمن رأوهم ومن غيرهم الى الضلال بطريق التاً كيد ﴿ وما أرسلوا عليهم ﴾ على المسلمين ﴿ حافظين ﴾ حال من واو قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم و يهيمنون على أعمالهم و يشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم بهم واشعار بأن ما اجترؤا عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته تعالى وقدجوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين كا نهم قالوا ان هؤلا الضالون وما أرسلوا علينا حافظين انكارا لصدهم عن الشرك ودعائهم الى الاسلام وانما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كما في قولك حلف ليفعلن لا بالعبارة كما في قولك حلف لأفعلن ﴿ فاليوم الذين آمنوا ﴾ أي المعهودون من الفقراء (من الكفار) أي من المعهودين وهو الأظهر وان أمكن التعميم من الجانبين ﴿ يضحكون ﴾ حين يرونهم أذلا مغلولين قد غشيهم فنون الهو انوالصغار بعد العزة والكبرو رهقهم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار والمجرو رللقصر تحقيقا للمقابلة أي فاليوم هم من الكفار يضحكون لا الكفارمهم كما كانوا يفعلون في الدنيا وقوله تعالى ﴿على الأرائك ينظرون ﴾ حال من فاعل يضحكون أي يضحكون منهم ناظرين اليهم والى ما هم فيه من سوء الحال وقيل يفتح للكفار باب الى الجنة فيقال لهم اخرجوا اليها فاذا وصلوا اليها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مرارا ويضحك المؤمنون منهم ويأباه قوله تعالى ﴿ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ﴾ فانه صريح في أن ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا فلابد من المجانسة والمشا كلة حتما والتثويب والاثابة المجازاة وقرىء بادغام اللام في الثاء. وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى يوم القيامة س الرحيق المختوم

# \_\_\_\_\_ س\_ورة الانشقاق كي ورة ا

﴿ اذا السما انشقت ﴾ أي بالغمام كما في قوله تعلى ويوم تشقق السما بالغمام وعن على رضي الله تعالى عنه تنشق من المُجرة ﴿ وأذنت لربها ﴾ أي واستمعت أي انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت ارادته بانشقاقها انقياد المأمور المطواع اذا وردعليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة اليها للاشعار بعلة الحكم وهذه الجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله تعالى أتينا طاتعين في الانباء عن كون ما نسب الى السما والأرض من الانشقاق والمدوغيرهما جاريا على مقتضى الحكمة كما أشيراليه فيماسلف ﴿ وحقت ﴾ أى جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد لكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قولهم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادت لربها وهي حقيقة بذلك لكن لا على أن المرادخصوصية ذاتها من بين سائر المقدورات بل خصوصية القدرة القاهرة الربانية التي يتأتى لها كل مقدور و لا يتخلف عنها أمر من الأمور فحق الجملة أن تكون اعتراضا مقرراً لما قبلها لا معطوفة عليه ﴿ واذا الأرض مدت ﴾ أي بسطت بازالة جبالها وآكامها من مقارها وتسويتها بحيث صارت قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا و لا أمتا أو زيدت سعة و بسطة من مده بمعنى أمده أي زاده ﴿ وألقت ما فيهــا ﴾ أي رمت ما في جو فهــا من الموتى والكنوز كقوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها ﴿وتخلت﴾ وخلت عما فيها غاية الخلوحتي لم يبق فيها شيء منه كأنها تكلفت في ذلك أقصى جهدها ﴿ وأذنت لربها ﴾ في الالقاء والتخلي ﴿ وحقت ﴾ أي وهي حقيقة بذلك أى شأنها ذلك بالنسبة الى القدرة الربانية وتكرير كلمة أذا مع اتحاد الافعال المنسوبة الى السما والارض وقوعا في الوقت الممتد الذي هو مدلولها قد مرسره فيما مر ﴿ يَا أَيُّهَا الْآنسانَ انْكُكَادَحَ الَّى رَبُّكُ كَدْحًا ﴾ أي جاهد ومجد الى الموت وما بعده من الاحوال التي مثلت باللقاء مبالعً في ذلك فان الكدح جهد النفس في العمل والكد فيــه بحيث يؤثر فيها من كدح جلده اذا خدشه ﴿ فملاقيه ﴾ أي فملاق له عقيب ذلك لا محالة من غير صارف يلو يك عنــه وقوله تعالى ﴿ فَأُمَا مَنَ أُوتَى كَتَابِهِ بِيمِينَهِ فَسُوفَ يُحَاسِبِ حَسَابًا يَسْيَرًا ﴾ الخ قيل جواب اذا كما في قوله تعالى فاما يأتينكم مني هدي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم و لاهم يحزنون وقوله تعالى ياأيها الانسان الخ اعتراض وقيـل هو محذوف للتهويل والايماء الى قصور العبارة عن بيانه أوللتعويل على دلالة ما مر فى سورة التكوير والانفطار عليه وقيل هوما <mark>دل</mark> عليه قوله تعالى ياأيها الانسان الخ تقديره لاقي الانسان كدحه وقيل هو قوله تعالى فملاقيه وما قبله اعتراض وقيل هو ياأيها الانسان الخ باضهار القول ومعنى يسيرا سهلا لامناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضي الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوزعنه ﴿ و ينقلب الىأهله مسرورا ﴾ أىعشيرته المؤمنينأو فريق المؤمنين مبتهجا بحاله قائلا هاؤم اقرؤا كتابيه وقيل الى أهله فى الجنة من الحور والغلمان ﴿ وأما من أوتى كتابه و را ٌ ظهره ﴾ أى يؤتاه بشماله من و را و ظهره قيل تغل يمناه الى عنقه و يجعل شياله و را وظهره فيؤتى كتابه بشياله وقيل تخلع يده اليسري من و را وظهره ﴿ فسوف يدعو ثبوراً ﴾ أى يتمنى الثبور وهو الهلاك و يدعوه ياثبوراه تعالىفانه أو انك و أنى له ذلك ﴿ و يصلى سعير ا ﴾ أى يدخلها وقرى ً يصلى كقوله تعالى وتصلية جحيم وقرى ً و يصلى كما فى قوله تعالى ونصليه جهنم ﴿ أَنَّهُ كَانَ فَي أَهْلُهُ ﴾ فيها بين أهله وعشيرته فىالدنيا ﴿ مسرورا ﴾ مترفًا بطرامستبشرا كديدنالفجارالذين لا يهمهم و لايخطر ببالهم أمور ٣٢ - أبو السعود - خامس

الآخرة و لايتفكرون في العواقب ولم يكن حزينا متفكرا في حاله ومآله كسنة الصلحاء والمتقين والجلة استئناف لبيان علة ما قبلها وقوله تعالى ﴿ أَنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ تعليل لسروره في الدنيا أيظن أن لن يرجع الى الله تعالى تكذيباللمعاد وأن محفقة من أن سادة مع ما في حيزها مسد مفعولي الظن أو أحدهما على الخلاف المعروف ﴿ بلي ﴾ ايجاب لما بعدان وقوله تعالى ﴿ ان ربه كان به بصيرا ﴾ تحقيق وتعليل له أى بلي ليحورن البتة ان ربه الذي خلقه كان به و بأعماله الموجبة للجزاء بصيرا بحيث لايخني منها خافية فلابد من رجعه وحسابه وجزائه عليها حتما وقيل نزلت الآيتان في أبي سلمة بن عبد الأشد وأخيه الأسود ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ هي الحمرة التي تشاهد في أفق المغرب بعد الغروب أو البيـاض الذي يليها سمى به لرقته ومنه الشفقة التي هي عبارة عن رقة القلب ﴿ والليل وما وسق ﴾ وما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق أي جمعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل و يأوى الى مكانه من الدواب وغيرها ﴿ والقمر اذا اتسق ﴾ أي اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة ﴿ لتركبن طبقا عن طبق ﴾ أي لتلاقن حالا بعد حال كل واحدة منها . طابقة لأختها في الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقة وهي المرتبة وهو الأوفق للركوب المنبي عن الاعتلا<sup>ء</sup>والمعني لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة ودواهيها وقرى التركبن بالإفراد على خطاب الإنسان باعتبار اللفظ لا باعتبار شموله لأفراده كالقراءة الأولى وقرى بكسر الباء على خطاب النفس وليركبن بالياء أي ليركبن الانسان ومحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أي طبقا مجاو زآ لطبق أوحال من الضمير في لتركبن أي لتركبن طبقامجاو زين أو مجاوزا أو مجاوزة على حسب القراءة والفاء في قوله تعالى ﴿ فَمَا لَمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ لترتيب مابعدها من الانكار والتعجيب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهو الها الموجبة للايمان والسجود أي اذا كان حالهم يوم القيامة كاذكر فأي شي لهم حال كونهم غير مؤمنين أي أي شيء يمنعهم من الايمان مع تعاضد موجباته وقوله تعالى ﴿ واذا قرى عليهم القرآنُ لا يسجدون ﴾ جملة شرطية محلها النصب على الحالية نسقاً على ما قبلها أي فأي مانع لهم حال عدم سجودهم وخضوعهم واستكانتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد واقترب فسجد هو ومن معه من المؤه نين وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت و به احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ليسفى المفصل سجدة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد فيها وقال والله ما سجدت الا بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وعن أنس رضي الله عنه صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فسجدوا وعن الحسن هي غير وأجبة ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ بالقرآن الناطق بمـا ذكر من أحوال القيامة وأهوالها مع تحقق موجبات تصديقه و لذلك لا يخضعون عند تلاوته ﴿ والله أعلم بمـا يوعون ﴾ بمـا يضمرون فى قلوبهم ويجمعون فى صدورهم من الكفر والحسد والبغي والبغضاء أو بما يجمعون في صحفهم من أعمال السوء ويدخرون لانفسهم من أنواع العذاب علمافعليا ﴿ فَبَشْرِهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ لأن علمه تعالى بذلك على الوجه المذكور موجب لتعذيبهم حتما ﴿ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ استثناء منقطع أن جعل الموصول عبارة عن المؤمنين كافة ومتصل أن أريد به من آمن منهم بعد ذلك وقوله تعالى ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ أي غير مقطوع أو ممنون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظيم . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة انشقت أعاذه الله تعالى أن يعطمه كتابه و را عظهره

# 

﴿ والسما و ذات البروج ﴾ هي البروج الاثنا عشر شبهت بالقصور لانها تنزلها السيارات و يكون فيها الثوابت أومنازل القمر أو عظام الكواكب سميت بروجا لظهورها أو أبواب السما فان النوازل تخرج منها وأصل التركيب للظهور ﴿ واليوم الموعود ﴾ أي يوم القيامة ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ أي ومن يشهد في ذلك اليوم من الحلائق وما يحضر فيه من العجائب و تنكيرهما للابهام في الوصف أي وشاهد و مشهود لا يكتنه وصفهما أو للبالغة في الكثرة وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة وقيل عيسي عليه السلام وأمته لقوله تعالى و كنت عليهم شهيدا الخوقيل أمّ محمد وسائر الأمم وقيل يوم التروية و يوم عرفة و يوم الجمعة وقيل الحجر الأسود والحجيج وقيل الأيام والليالي و بنوآدم وعز الحسن ما من يوم الا و ينادي اني يوم جديد واني على ما يعمل في شهيد فاغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني الي يوم القيامة وقيل الحفظة و بنو آدم وقيل الأنبيا و محمد عليهم الصلاة والسلام ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ قيل هو جو اب القسم على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل كما في قول من قال

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما ان من حديث ولاصال

وقيل تقديره لقد قتل وأيا ما كان فالجلة خبرية والأظهر أنها دعائية الةعلى الجواب كائه قيل أقسم بهذه الأشياء أنهم أى كفار وكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود ال أن السورة و ردت لتثبيت المؤمنين على ماهم عليه من الإيمان و تصبيرهم على أذية الكفرة وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الايمــان وصبرهم على ذلك حتى يأتسو ا بهم و يصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم و يعلموا أن هؤلاء عند الله عز وجل بمنزلة أولئك المعذبين ملعو نون مثلهم أحقا بأن يقال فيهم ما قد قيل فيهم وقرى قتل بالتشديد والاخدود الخد في الارض وهو الشق ونحوهما بنا ومعني الخق والأخقوق. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضم اليه غلاما ليعلمه السحر وكان في طريق الغلام راهب فسمع منه فرأى في طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخذ حجرا فقال اللهم انكان الراهب أحب اليك من الساحر فاقتلها فقتلها فكان الغلام بعد ذلك يبرى الأكمهوالأبرص ويشغى من الأدواء وعمى جليس للملك فأبرأه فأبصره الملك فسأله من رد عليك بصرك فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار وأبي الغلام فذهب به الى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا فذهب به الى قرقور فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجا فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول باسم اللهرب الغلام ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك نزل بك ما كنت تحذر فأمر بأخاديد في أفواه السكك وأوقدت فيها النيران فن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صى فتقاسعت فقال الصبي ياأماه اصبرى فانك على الحق فاقتحمت وقيل قالها قعي و لا تنافق ماهي الاغمبضة فصبرت قيل أخرج الغلام من قبره في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل وعن على رضى الله عنه أن بعض ملوك المجوس وقع على أخته وهو سكران فلما صحاندم وطلب المخرج فقالت له المخرج أن تخطب

بالناس فتقول ان الله قد أحل نكاح الآخوات ثم تخطبهم بعد ذلك ان الله قد حرمه فخطب فلم يقبلوا منه فقالت له ابسط فيهم السيط فيهم السيط فيهم السيف ففعل فلم يقبلوا فامر بالآخاديد وايقاد النار وطرح من أي فيها فهم الذين أرادهم الله تعالى بقوله قتل أصحاب الآخدود وقيل وقع الى نجران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام فدعاهم فأجابوه فسار اليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير فغيره بين النار واليهودية فأبو افأحرق منهما ثنى عشر ألفافى الاخدود أربعو ن ذراعاوعرضه اثناعشر ذراعا (النار) بدل اشتهال من الآخدود وذات الوقود وصف لها بغاية العظم وارتفاع اللهب و كثرة ما يوجبه من الحطب وأبدان الناس وقرى الوقود بالفود الناس وقرى الوقود الفود الناس وقرى الوقود الفود الناس وقرى الوقود الفود الله عليها من حافات وقوله تعالى ( اذهم عليها قعود كي ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحدا لم يقصر فيما أمر به أو أنهم شهود يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وقيل على بمعنى مع والمعنى وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم هذا وأولوات المشهورة وقد روى أن الجبابرة لما القوا المؤمنين في النار وهم قعود حولها علقت بهم النار فأحرقتهم ونجى الله عز وجل المؤمنين منها سالمين والى هذا القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى ولهم عذاب الحريق (وما نقموا منهم) أيما أنكروامنهم وماعابوا ( (الا والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى ولهم عذاب الحريق (وما نقموا منهم) أيما أنكروامنهم وماعابوا ( الا

ولاعيب فيهم غيرأن ضيوفهم تلام بنسيان الاحبة والوطن

و وصفه تعالى بكونه عزيزا غالبا يخشى عقابه وحميدا منعها يرجى ثوابه وتأكيد ذلك بقوله تعالى ﴿ الذي له ملك السموات والأرض﴾ للاشعار بمناط ايمــانهم وقوله تعالى ﴿ والله على كل شيء شهيد ﴾ وعدلهم ووعيد شديد لمعذبيهم فان علمه تعالى بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما حتما ﴿ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات﴾ أي محنـوهم في دينهم ليرجعوا عنه والمرادبهم اما أصحــاب الاخــدود خاصة و بالمفتونين المطرحون فى الاخدود واما الذين بلوهم فى ذلك بالاذية والتعذيب على الاطلاق وهم داخلون فى جملتهم دخولا أوليا ﴿ثُمُّ لم يتوبوا﴾ أي عن كفرهم وفتنتهم فان ما ذكر من الفتنة في الدين لا يتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالى ﴿ فَلَهُمْ عَذَابِ جَهْمَ ﴾ جملة وقعت خبراً لان أو الخبر لهم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأحسن والفا التضمن المبتدأ معنى الشرط والاضيرفي نسخه بان وانخالف الأخفش والمعنى لهم في الآخرة عذاب جهنم بسبب كفرهم ﴿ ولهم عذاب الحريق﴾ وهي نارأخرى عظيمة بسبب فتنتهم للمؤمنين ﴿ ان الذين آمنو اوعملوا الصالحات ﴾ على الاطلاق من المفتونين وغيرهم ﴿ لهم ﴾ بسبب ماذكر من الايمان والعمل الصالح ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ انأريد بالجنات الاشجار فجر يأن الانهار من تحتها ظاهر وان أريد بها الارض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتها كما يعرب عنه اسم الجنة وقد مر بيانه مرارا ﴿ ذلك ﴾ اشارة اما الى الجنات الموصوفة والتذكير لتأويلها بماذكر للاشعاربأن مدارالحكم عنوانها الذي يتنافس فيه المتنافسون فان اسم الاشارة متعرض لذات المشاراليه من حيث اتصافه بأوصافه المذكورة لالذاته فقطكما هو شأن الضمير فاذا أشير الى الجنات منحيث ذكرها فقد اعتبر معها عنوانها المذكورحتها واما الى مايفيده قوله تعالى لهم جنات الخ من حيازتهم لها فان حصولها لهم مستلزم لحيازتهم لها قطعا وأياماكان فما فيسه من معنى البعد للايذان بعلو درجته و بعد منزلته في الفضل والشرف

ومحله الرفع على الابتدا خبره ما بعده أى ذلك المذكور العظيم الشأن ﴿ الفوزالكبير ﴾ الذي يصغرعنده الدنيا وما فيها من فنونالرغائب بحذافيرها والفوزالنجاة من الشر والظفر بالخير فعلى الاول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى مصدرعلى حاله ﴿ ان بطش ربك لشديد ﴾ استئناف خوطب بهالنبي صلى الله عليهوسلم ايذانا بأن لكفار قومه نصيباً موفورا من مضمونه كما ينبي عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش الاخذ بعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه اياهم بالمذاب والانتقام كقوله تعالى و كذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذه أليم شديد ﴿ ان هو يبدى و يعيد ﴾ أى هو يبدى الخلق وهو يعيده من غير دخل لأحد في شي مهما ففيه مزيد تقرير الشدة بطشه أو هو يبدى البطش بالكفرة في الدنياو يعيده في الآخرة ﴿ وهو الغفور ﴾ لمن تابوآمن ﴿ الودود ﴾ المحبلمن أطاع ﴿ ذوالعرش ﴾ خالقه وقيـل المراد بالعرش الملك أي ذو السلطنة القاهرة وقرى· ذي العرش على أنه صفة ربك ﴿ المجيـد ﴾ العظم في ذاته وصفاته فانه واجب الوجود تام القدرة كامل الحكمة وقرى وبالجر على أنه صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته ﴿ فعال لمـا يريد ﴾ بحيث لا يتخلف عن ارادته مراد من أفعاله تعالى وأفعــال غيره وهو خبر مبتدأ محذوف وقوله تعالى ﴿ هُلُ أَمَّاكُ حَدَيْثُ الْجَنْرِدَ ﴾ استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة العتاة و كونه فعالالماير يدمتضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالاشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود ﴿ فر ون وثمود ﴾ بدل من الجنود لأنالمراد بفرعون هو وقومه والمراد بحديثهم ماصدرعهم من القادي في الكفر والضّلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعمالي وأنذرهم أن يصيبهم مثل ماأصاب أمثالهم وقوله تعالى ﴿ بلالذين كفروا في تكذيب ﴾ اضراب عن مماثلتهم لهم و بيان لكونهم أشدمنهم في الكفر والطغيانكا نه قيل ليسوا مثلهم في ذلك بل هم أشد منهم في استحقاق العذاب واستيجاب العقاب فانهم مستقرون في تكذيب شديد للقرآن الكريم أو قيل ليست جزايتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمموا من حديثهم بل هم مع ذلك في تكذيب شديد للقرآن الناطق بذلك لكن لا أنهم يكذبون بوقوع الحادثة بل بكون ما نطق به قرآناً من عندالله تعالى مع وضوح أمره وظهور حالهبالبينات الباهرة ﴿ والله منو رائهم محيط ﴾ تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت المحاط المحيط وقوله تعالى ﴿ بل هو قرآن مجيَّد ﴾ رد لكفرهم وابطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي ليس الامر كاقالوا بل هوكتاب شريف عالى الطبقة فيما بين الكتب الالهية في النظم والمعنى وقرى وقر آن مجيد بالإضافة أى قرآن رب مجيد ﴿ في لوح محفوظ ﴾ أى من التحريف و وصول الشياطين اليه وقرى محفوظ بالرنع على أنه صفة قرآن وقرى في لوح وهو الهواء أي مأفوق السما السابعة الذي فيه اللوح. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البروج أعطاه الله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات

﴿ والسما والطارق ﴾ الطارق فى الاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرقا اذا جا ليلا قال المـــاو ردى وأصل الطرق الدق ومنه سميت المطرقة وانمــا سمى قاصد الليل طارقا لاحتياحه الى طرق الباب غالبا ثم اتسع فى كل ماظهر بالليل كائنا ما كان ثم أشبع في التوسع حتى أطلق على الصور الخيالية البادية بالليل قال

طرق الخيال و لا كليلةمدلج سدكا بأرجلنا ولم يتبرج

والمرادههنا الكوكب البادىبالليل اماعلى أنه اسم جنس أوكوكب معهود وقيل الطارق النجم الذى يقال لهكوكب الصبح وقوله تعالى ﴿ وما أدراك ما الطارق ﴾ تنويه بشأنه اثر تفخيمه بالاقسام به وتنبيه على أن رفعة ق ره بحيث لايناكها ادراك الخلق فَلا بد من تلقيها من الخـلاق العليم فمـا الاولى مبتدأ وأدراك خبر والثانية خبر والطارق مبتدأ حسبها بين في نظائره أي وأي شيء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى ﴿ النجم الثاقب﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف وقع جوابا عناستفهام نشأ بما قبله كا نه قيل ما هو فقيل النجم المضّى في الغاية كا نه يثقب الظلام أو الأفلاك بضو ته و ينفذ فيها والمراد به اما الجنس فان لكلكو كب ضوءا ثاقباً لامحالة واماكوكب معهو دقيل هو زحل وقيل هو الثريا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب نجم في السما السابعة لايسكنها غيره فاذا أخـذت النجوم أمكنتها من السما هبط فكان معها ثم يرجع الى مكانه من السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حين ينزل وحين يصعدو في ايراده عند الاقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الاشارة الى أن ذلك الوصف غير كاشف عن كنه أمره وأن ذلك بما لا تبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه واجلال محله مالا يخفي وقوله تعالى ﴿ إن كل نفس لما عليها حافظ ﴾ جواب للقسم ومابينهما اعتراض جيُّ به لما ذكر من تأكيد فحامة المقسم به المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليها وان نافية ولما بمعنى الاأي ماكل نفس الاعليها حافظ مهيمن رقيب وهو الله عز وجلكما في قوله تعالى و كان الله على كل شيء رقيبا وقيل هو من يحفظ عملها و يحصى عليها ما تـكسب من خير وشركما في قوله تعالى وان عليكم لحافظين كرامًا الآية وقوله تعالى ويرسل عليكم حفظة وقوله تعالى له معقبات من بين يديهومن خلفه يحفظونه وقريء لما مخففه على أن ان مخففة من الثقيلة واسمها الذي هو ضمير الشأن محذوف واللام هي الفارقة وما مر بدة أي ان الشأن كل نفس لعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى ﴿ فلينظر الانسان مم خلق ﴾ للتنبيه على أن ما بين من أن كل نفس عليها حافظ يحصى عليها كل مايصدر عنها من قول وفعل مستوجب على الأنسان أن يتفكر في مبدأ فطرته حق التفكر حتى يتضح له أن منقدر على انشائه منمواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو قادر على اعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الاعادة والجزاءما ينفعه يرمئذ ويجديهو لا يملى على حافظه مايرديه وقوله تعالى ﴿خاق من ماءدافق﴾ استئناف وقعجو ابا عن استفهام مقدركاً نه قيل مم خلق فقيل خلق من ما ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان بسرعة والمراد به الممتزج من المائين في الرحم كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿ يخرج من بين الصلب والترائب ﴾ أي صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرها قالوا أنالنطفة تتولد من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الاعضاءحتي تستعدلان يتولد منها مثل تلك الاعضاء ومقرهاعروق ملتف بعضها بالبعض عندالبيضتين فالدماغ أعظم الاعضاء معونة في توليدهاو لذلك تشبهه ويورث الافراط فيالجماع الضعف فيه ولهخليفة هي النخاع وهو في الصلب وشعب كثيرة نازلة الى الترائب وهما أقرب الى أوعية المني فلذلك خصابالذكر وقرى الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفيه لغةرا بعةهي صالب ﴿ انه ﴾ الضمير للخالق تعالى فان قوله خلق يدل عليه أي ان ذلك الذي خلقه ابتداء ما ذكر ﴿على رجعه ﴾ أي على اعادته بعدموته ﴿ لقادر ﴾ لبين القدرة ﴿ يوم تبلى السرائر ﴾ أى يتعرف ويتصفح ماأسر فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخنى من الأعمال و يميز بين ماطاب منها وماخبث وهو ظرف لرجعه ﴿ فَمَالُهُ ﴾ أى للانسان ﴿ من قوة ﴾ في نفسه يمتنع بها ﴿ وَلا ناصر ﴾ ينتصر به ﴿ والسَّا وَاتَ الرجع ﴾ أي المَطر سمى رجعًا لما أنالعربُ كانوايز عمون أنالسحاب

يحمل الماء من بحار الارض ثم يرجعه الى الارض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع و لذلك سموه أو با أو لان الله تعالى يرجعه حينًا فحينًا ﴿ وَالْأَرْضُ ذَاتَ الصَّدَعَ ﴾ هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المبني للمفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيون كما قيل فان وصف السماء والارض عند الاقسام بهما على حقية القرآن الناطق بالبعث بما ذكر من الوصفين للايمـاء الى أنهما في أنفسهما من شو اهده وهو السر في التعبير بالصـدع عنه وعن المطر بالرجـع وذلك في تشقق الارض بالنبات المحاكي للنشور حسما ذكر في مواقع من التنزيل لافي تشققها بالعيون ﴿ انه ﴾ أى القرآن الذي من جملته ما تلي من الآيات الناطقة بمبدأ حال الانسان ومعاده ﴿ لقول فصل ﴾ أي فاصل بين الحق والباطل مبالغ في ذلك كائنه نفس الفصل ﴿ وما هو بالهزل ﴾ ليس في شيَّ منه شائبة هز ل بل كله جد محض لاهوادة فيه فمن حقه أن يهتدى به الغواة وتخضع له رقاب العتاة ﴿ إنهم ﴾ أى أهل مكة ﴿ يكيدون ﴾ في ابطال أمره واطفاء نوره ﴿ كيدا﴾ حسما نفي به قدرتهم ﴿ وأكيدكيدا ﴾ أئأقابلهم بكيدمتين لايمكن رده حيث أستدرجهم من حيث لايعلمون ﴿ فَهـِلَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي لاتشتغل بالانتقام منهم و لا تدع عليهم بالهلاك أو لا تستعجل به والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها فان الاخبار بتوليه تعالى لكيدهم بالذات بما يوجب امهالهم وترك التصدي لمكايدتهم قطعا وقوله تعالى ﴿ أَمْهُلُهُم ﴾ بدل من مهل وقوله تعالى ﴿ رويدا ﴾ اما مصدر مؤ ..د لمونى العامل أو نوت لمصدره المحذوف أى أمهلهم امهالا رويدا أي قريباكما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أوقليلاكما قاله قتادة قال أبو عبيدة هو في الإصل تصغيررود بالضم وأنشد كائنها تمل تمشي على رود أي على مهل وقيــل تصغير ارواد مصدرأرو د بالترخيم وله في الاستعمال وجهان آخران ثونه اسم فعــل نحو رويد زيدا وكونه حالانحو سار القوم رويدا أى متمهلين وفي ايراد البدُّل بصيغة لاتحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجهين المذكورين من تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكين قلبه مالا يخني . وعنه صلى الله عليه وســلم من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعدد كل نجم في السما عشر حسنات والله أعلم

> \_\_\_\_ورة الأعلى \_\_\_\_ (مكية وآيها تسع عشرة) ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

(سبح اسم ربك الأعلى اى نزه اسمه عز وجل عن الالحاد فيه بالتأويلات الزائغة وعن اطلاقه على غيره بوجه يشعر بتشار كهما فيه وعن ذكر الاعلى وجه الاعظام والاجلال والأعلى اماصفة للرب وهو الأظهر أو للاسم برقرى سبحان ربى الاعلى وفي الحديث لما نزلت فسبح باسم ربك العظم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركو عكم فلما نزل سبحدت اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجو دكم وكانو ايقولون في الركوع اللهم لك ركعت وفي السجو د اللهم لك سجدت (الذي خلق فسوى) صفة أخرى للرب على الوجه الاول ومنصوب على المدح على الثاني لئلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أي خلق كل شي فسوى خلقه بأن جعل له مابه يتأتى كاله و يتسنى معاشه وقوله تعالى (والذي قدر) اماصفة أخرى للرب كالموصول الاول أومعطوف عليه وكذا حال ما بعده قدراً جناس الاشياء وأنو اعها وأفرادها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها (فهدى) أى فوجه كل واحد منها الى ما يصدر عنه و ينبغي له طبعا أواختيارا و يسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات و نصب الدلائل وانزال الآيات ولوتتبعت أحوال النباتات

والحيوانات لرأيت كل منها ماتحار فيه العقول يروى أن الافعى إذا بلغت الف سنة عميت وقد الهمها الله تعالى أن تمسح عينها بورق الرازيانج الغض يرد اليهابصرها فربماكانت عندعروض العمى لها فى برية بينها و بين الريف مسافة طويلة فتطويها حتى تهجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لاتخطئها فتحك عينها بورقها وترجع باصرة باذن الله عز وجل ويروى أن التمساح لايكون له دبروانما يخرج فضلات ما يأكله من فمه حيث قيض الله له طائر ا قدر غذاؤه من ذلك فاذا رآه التمساح يفتح فمه فيدخله الطائر فيأكل مافيه وقد خلق الله تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قرنين لئلا يطبق عليه التمساح فمه هذا وأما فنون هداياته سبحانه وتعالى للانسان من حيث الجسمية ومن حيث الحيوانية لاسما من حيث الانسانية فمما لايحيط به فلك العبارة والتحرير و لا يعلمه الا العليم الخبير ﴿ والذي أخرج المرعي ﴾ أي أنبت مايرعاه الدواب غضا طريايرف ﴿ فِعله ﴾ بعد ذلك ﴿ غثا الحوى ﴾ أى درينا أسود وقيل أحوى حال من المرعى أي أخرجه أحوى من شدة الخضرة والري فجعله غثاء بعد ذلك وقوله تعمالي ﴿ سنقر تُك فلا تنسي ﴾ بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسول اللهصلى الله عليه وسلم اثربيان هدايته تعالى العامة لكافة مخلوقاته وهي هدايته عليه الصلاة والسلام لتلقي الدحي وحفظ القرآن الذي هو هدىللعالمين وتوفيقه عليه الصلاة والسلام لهداية الناس أجمعين ا السين اما للتأكيد واما لان المراد اقراء ماأوحي الله اليه حينئذ وما سيوحي اليه بعد ذلك فهو وعدكريم باستمر ار الوحي في ضمن الوعد بالاقراء أي سنقرئك مانوحي اليك الآن وفيا بعد على لسان جبريل عليه السلام أو سنجعلك قارئا بالهام القراءة فلاتنسى أصلا من قوة الحفظ والاتقان مع أنك أمي لاتدرى ماالكتاب وما القراءة ليكون ذلك آية أخرى لك مع مافي تضاعيف ما تقرؤه من الآيات البينات من حيث الاعجاز ومن حيث الاخبار بالمغيبات وقيل فلا تنسي نهي والألف لمراعاة الفاصلة كافى قوله تعالى فأضلونا السبيلا وقوله تعالى ﴿ الإماشا الله ﴾ استثنا مفرغ من أعم المفاعيل أى لا تنسى عما تقرؤه شيئاً من الاشياء الإماشا الله أن تنساه أبدا بأن نسخ تلاوته والالتفات الى الاسم الجليل لتربية المهابة والايذان بدوران المشيئة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان في الجمله على القلة والندرة كما روى أنه عليه الصلاة والسلام أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبي أنها نسخت فسأله فقال عليه الصلاة والسلام نسيتها وقيل نفي النسيان رأسا فان القلة قد تستعمل في النغي فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان بالكلية اذهو المنفى رأسالاماقد ينسي ثميذكر ﴿ انه يعلم الجهر وما يخفي ﴾ تعليل لما قبله أي يعلم ماظهروما بطن من الامورالتي منجملتهاماأوحي اليكفينسي ما يشاء انساء ويبقى محفوظا مايشا ابقاء لمانيط بكل منهما من مصالح دينكم ﴿ ونيسرك لليسرى ﴾ عطف على نقر ئك كما يني عنه الالتفات الى الحكاية وما بينهما اعتراض واردلما ذكر من التعليل وتعليق التيسير به عليه الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل كما في قوله تعالى ويسرلي أمرى للايذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كا نه عليه الصلاة والسلام جبل عليها كما في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك تو فيقا مستمر اللطريقة اليسرى فى كل باب من أبو اب الدين علما وتعليما واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير طريق تلقي الوحى والاحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الالهية بمايتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة والسلام وتكميل غيره كما تفصح عنه الفاء في قوله تعالى ﴿ فذكر اننفعت الذكري ﴾ أي فذكر الناس حسم يسر ناك له بما يوجي اليكواهدهم الى مافي تضاعيفه من الاحكام الشرعية كاكنت تفعله لابعد مااستتب لك الامركما قيل وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالماكان يذكرهم ويستفرغ فيه غاية المجهود ويتجاوز في الجدكل حدمعهود حرصا على ايمانهم وماكانيزيد ذلك بعضهم

الاكفرا وعنادا فأمرعليه الصلاة والسلام بان يخص التذكير بمواد النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضامين يرجى منه التذكر ولا يتعب نفســه في تذكير من لايورثه التذكير الاعتوا ونفورا من المطبوع على قلوبهم كما في قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقوله تعالى فأعرض عمن تولى عنذكرنا وقيل هوذم للمذكرين واخبارعن حالهم واستبعاد لتأثير التذكير فيهم وتسجيل عليهم بالطبع على قلوبهم كقولك للوعظ عظ المكاسين انسمعوا هذك قصدا الىأنه مما لا يكون والاول أنسب لقوله تعالى ﴿ سيذكر من يخشي ﴾ أي سيتذكر بتذكيرك من من شأنه أن يخشي الله تعالى حق خشيته أو من يخشى الله تعالى في الجملة فيزداً د ذلك بالتذكير فيتفكر في أمر ماتذكر به فيقف على حقيته فيؤمن به وقيل ان بمعنى اذكما في قوله تعالى وأنتم الأعلون انكنتم مؤمنين أي اذكنتم وقيل هي بمعنى ما أي فذكر ما نفعت الذكري فانها لا تخلو عن نفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير ان نفعت الذكرى وان لم تنفع كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر قاله الفراء والنحاس والجرجاني والزهراوي ﴿ ويتجنبها ﴾ أي الذكري ﴿ الْأَشْقَى ﴾ من الكفرة لتوغله في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبي ربيعة ﴿ الذي يصلى النار الكبري ﴾ أي الطبقة السفلي من طبقات النار وقيل الكبرى نارجهنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام اناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نارجهنم ﴿ثُمُ لا يموت فيها﴾ حتى يستريح ﴿ ولا يحيي ﴾ حياة تنفعه وثم للتراخي في مراتب الشدة لان التردد بين الموت والحياَّة أفظع من الصلى ﴿ قد أفلح ﴾ أَى نجا من المكروه وظفر بما يرجوه ﴿ من تزكى ﴾ أى تطهر من الكفر والمعاصي بتذكره واتعاظه بالذكري أو تكثر من التقوى والخشية من الزكاء وهو النماء وقيل تطهر للصلاة وقيل تزكى تفعل من الزكاة وكلمة قد لما أن عند الاخبار بسوء حال المتجنب عن الذكري في الآخرة يتوقع السامع الاخبار بحسن حال المتذكر فيها و ينتظره ﴿ وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ ﴾ بقلبه ولسانه ﴿ فصلى ﴾ أقام الصلوات الحنس كقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى أوكبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل تزكى أى تصدق صدقة الفطر وذكر اسم ربه أي كبره يوم العيد فصلى أي صلاته ﴿ بِل تؤثرون الحيوة الدنيا ﴾ اضراب عن مقدر ينساق اليه ال-كلام كا نه قيل اثر بيان ما يؤدى الى الفلاح لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة الفانية فتسعون لتحصيلها والخطاب اما للكفرة فالمراد بايثار الحياة الدنياهو الرضا والاطمئنان بها والاعراض عن الآخرة باالكلية كما فيقوله تعالى ان الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها الآية أوللكل فالمراد بايثارها ماهو أعمما ذكر وما لايخلوعنه الانسان غالبا من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعى وترتيب المبادي والالتفات على الأول لتشديد التوبيخ وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتشديد العتاب في حق المسلمين وقرى ويؤثرون باليا وقوله تعالى ﴿ والآخرة خير وأبتي ﴾ حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خيرفى نفسها لما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عما قليل لغاية ظهوره ﴿ ان هذا ﴾ اشارة الى ما ذكر من قوله تعمالى قد أفلح من تزكَّى وقيل الى ما فى السورة جميعا ﴿ لفى الصحف الأولَى ﴾ أى ثابت فيها معناه ﴿ صحف ابراهيم وموسى ﴾ بدل من الصحف الاولى وفي ابهامها و وصَّفها بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنَّها ما لا يخفي. روى أن جميع ما أنزل الله عز وجل من كتاب مائة وأربعة كتب أنزل على آدم عليه السلام عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى ادريس ثلاثين صحيفة وعلى ابراهيم عشر صحائف عليهم السلام والتوراة والانجيل والزبور والفرقان. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سو رة الأعلى أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى على ابراهيم وموسى ٣٧ \_ ابو السعود \_ خامس

ومحمد عليهم السلام

### \_\_\_\_ورة الغاشية ي \_\_\_\_ (مكية و آيها لست و عشرون ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

﴿ هِلَ أَتَاكُ حَدَيْثَ الْغَاشِيةَ ﴾ قيل هل بمعنى قدكما في قوله تعالى هل أتى على الانسان الآية قال قطرب أي قد جاك يا محمد حديث الغاشية وليس بذاك بل هو استفهام أريد به التعجيب بما في حيزه والتشويق الى استماعه والإشعار بأنه من الاحاديث البديعة التي حقها أن يتناقلها الرواة ويتنافس في تلقيها الوعاة من كل حاضر و باد والغـاشية الداهية الشديدة التي تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها وهي القيامة من قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب الخ وقيل هي النارمن قوله تعالى و تغشى وجوههم النار وقوله تعالى ومن فوقهم غواش والاول هو الحق فان ما سيروى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل الجنة أيضاوقو له تعالى ﴿ وجوه يو مئذ خاشعة ﴾ الى قوله تعالى مبثوثة استئناف وقع جواباعن سؤالنشأمن الاستفهام التشويق كأنهقيل من جهته عليه الصلاة والسلام ما أتاني حديثها فما هو فقيل و جوه يومئذ أي يوم اذ غشيت ذليلة قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام حديثها فأخبره عليه الصلاة والسلام عنها فقال وجوه الخ فوجوهم تدأ ولا بأس بتنكيرها لانها في موقع التنويع وخاشعة خبره وقوله تعالى ﴿عاملة ناصبة ﴾ خبران آخران لوجوه اذ المراد بها أصحابها أي تعمل أعمالا شاقة تتعب فيها وهي جر السلاسل والاغلال والخوض في النارخوض الابل في الوحل والصعود والهبوط في تلال النار و وهادعا وقيل عملت في الدنيا أعمال السوء والتذت بها فهي يومئذ في نصب منها وقيل عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة وقوله تعالى ﴿ تصلى ﴾ أي تدخل ﴿ ناراحامية ﴾ أي متناهية في الحر خبر آخر لوجو هوقيل هو الخبر وما قبله صفات لوجوه وقد مر غير مرة أن الصفة حقها أن تكون معلومة الانتساب الى الموصوف عند السامع قبل جعلهاصفة لهو لا ريب في أن صلى الناروما قبله من الخشوع والعمل والنصب أمور متساوية في الانتساب الى الوجوه معرفة وجهالة فجعل بعضهاعنوانا للمرضوع قيدا مفروغا عنه غير مقصود الافادة وبعضها مناطا للافادة تحكم بحت ويجوزأن يكون هذا وما بعده من الجلتين استئنافا مبينا لتفاصيل أحوالها ﴿ تستى من عين آنية ﴾ أي متناهية في الحركما في قوله تعالى وبين حميم آن ﴿ ليس لهم طعام الا من ضريع ﴾ بيان لطعامهم اثر بيان شرابهم والضريع يبيس الشبرق و هو شوك ترعاه الابل ما دام رطبا وأذا يبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هي شجرة نارية تشبه الضريع وقال ابن كيسان هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون الى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسمى بذلك وهذا طعام لبعض أهل الناره الزقوم والغسلين لآخرين ﴿لايسمن ولا يغني من جوع﴾ أي ليس من شأنه الاسمان والاشباع كما هو شأن طعام الدنيا وانما هو شيء يضطرو َن الى أكله من غير أن يكون له دفع لضرو رتهم لكن لا على أن لهم استعدادا للشبع والسمن الا أنه لا يفيدهم شيئا منهما بل على أنه لا استعداد من جهتهم و لا افادة من جهة طعامهم وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهو د منهما في هذه النشأة من حالة عارضة للانسان عند استدعا الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له الى المطعوم والمشروب بحيث يلتذبهما عند الاكل والشرب ويستغني بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة و يستفيد منهما قوة وسمنا عند انهضامهما بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النارفي

أحشائهم الى ادخال شيء كثيف يملؤها و يخرج ما فيها من اللهب وأما أن يكون لهم شوق الى مطعوم ما أو التذاذ به عند الاكل واستغنا به عن الغير أو استفادة قوة فهيهات وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم الى شيء مائع بارد يطفئه من غير أن يكون ليم التذاذ بشربه أو استفادة قوة به في الجملة وهو المعنى بمأ روى أنه تعالى يسلط عليهم الجوع بحيث يضطرهم الى أكل الضريع فاذا أكلوه يسلط عليهم العطش فيضطرهم الى شرب الحميم فيشوى وجوههم ويقطع أمعاءهم وتنكير الجوع للتحقيرأى لايغنى من جوع ما وتأخير نفي الاغناء منه لمراعاة الفواصل والتوسل به الى التصريح بنفي كلا الامرين أذ لوقدم لما احتيج الى ذكر نفي الاسمان ضرورة استلزام نفي الاغناء عن الجوع اياه بخلاف العكس و لذلك كرر لا لتأكيد النفي وقوله تعالى ﴿ و جوه يومئذ ناعمة ﴾ شروع في رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل النار لانه أدخل في تهويل الغاشـية وتفخيم حديثها ولان حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سُو عال أهل الناريما يزيدالمحكي حسناو بهجة والكلام في اعراب الجملة كالذي مر في نظيرتها وانما لم تعطف عليها ايذانا بكمال تباين مضمونيهما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوههم نضرة النعيم أو متنعمة ﴿ لسعيها راضية ﴾ أى لعملها الذي عملته في الدنيا حيث شاهدت ثمرته ﴿ في جنة عالية ﴾ مرتفعة المحل أو علية المقدار ﴿لاتسمع ﴾ أى أنت أو الوجوه ﴿ فيها لاغية ﴾ لغوا أوكلمة ذات لغو أو نفسا تلغو فانكلام أهل الجنة كله أذكَّار وحكم وقرى لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء و رفع لاغية ﴿ فيها عين جارية ﴾ أى عيون كثيرة تجرى مياهها كقوله تعالى علمت نفس ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ رفيعة السَّمكُ أو المقدار ﴿ وَأَكُوابِ ﴾ جمع كوب وهو انا ً لا عروة له ﴿ موضوعة ﴾ أى بين أيديهم ﴿ ونمـَّارق ﴾ وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم ﴿ مصفوفة ﴾ بعضها الى بعض ﴿ و زَرَابى ﴾ أىبسط فاخرة جمع زربية ﴿ مبثوثة ﴾ أى مبسوطة ﴿ أَفَلا يَنظرونُ إلى الابل كَيف خلقت ﴾ استئناف مسـوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشـية وما هو مبنى عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بمالا يستطيعون انكارهوالهمزة للانكار والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام وكلمة كيف منصوبة بما بعدها كما في قوله تعالى كيف تكفرون بالله معلقة لفعل النظر والجملة في حيز الجر على أنها بدل اشتمال من الإبل أي أينكرون ما ذكر من البعث وأحكامه و يستبعدون وقوعه من قـدرة الله عز وجل فلا ينظرون الى الابل التي عي نصب أعينهم يستعملونها كل حين الى أنها كيف خلقت خلقا بديعا معدو لا به عن سنن خلقة الر أنواع الحيوانات في عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيأتها اللائقة بتأتي ما يصدر عنها منالافاعيل الشاقة كالنو بالاوقار الثقيلة وجر الاثقال الفادحة الى الاقطار النازحة وفي صبرها على الجوع والعطش حتى ان أظها هما لتبلغ العشر فصاعدا واكتفائها باليسير و رعيها لكل ما يتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم وفي انقيادها مع ذلك للانسان في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفها يشا و يقتادها بقطارها كل صغير وكبير ﴿ والى السما ﴾ التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار ﴿ كيف رفعت ﴾ رفعاً سحبق المدى بلا عمادً و لامساك بحيثُ لا يناله الفهم والادراك ﴿ والى الجبالَ ﴾ التي ينزلون فى أقطارها و ينتفعون بمياهها وأشجارها ﴿ كيف نصبت ﴾ نصبا رصينا فهي راسخة لا تميل و لا تميـد ﴿ والىالأرض ﴾ التي يضربون فيها و يتقلبون عليها ﴿ كيف سطحت ﴾ سطحا بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيد حسبها يقتضيه صلاح أمور ما عليها من الخلائق وقرى سطّحت مشددا وقرّ ئت الأفعال الأربعة على بنا الفاعل للمتكلم وحذف الراجع المنصوب والمعني أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار الى كيفية خلق هذه المخلوقات الشاهدة بحقية البعث والنشور ليرجعوا عماهم عليهمن

الانكار والنفور و يسمعوا انذارك و يستعدوا للقائه بالايمان والطاعة والفا في قوله تعالى ﴿ فذكر ﴾ لترتيب الامر بالتذكير على ما ينبئ عنه الانكار السابق من عدم النظر أي فاقتصر على التذكير و لا تاجعليهم ولا يهمنك أنهم لا ينظرون و لا يتذكرون وقوله تعالى ﴿ انما أنت مذكر ﴾ تعليل للا مروقوله تعالى ﴿ لست عليهم بمصيطر ﴾ تقرير لا ينظرون و لا يتذكرون وقوله تعالى ﴿ السين على الأصل و بالاشهام وقرى و بفتح الطاق فيل هي لغة بني يميم فان بسيطر عندهم متعد ومنه قولهم تسيطر وقوله تعالى ﴿ الا من تولى وكفر ﴾ استثنا ومنقطع أي لكن من تولى منهم فان بله تعالى الولاية والقهر ﴿ فيعذبه الله العذاب الأكبر وقوله تعالى ﴿ الا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى المتحق العذاب الأكبر وما يينهما اعتراض و يعضد الأول أنه قرى والا على التنبيه وقوله تعالى ﴿ ان الينا ايابهم ﴾ تعليل التغذيب تعالى بالعذاب الأكبر أي ان الينا رجوعهم بالموت والبعث لا الى أحد سو انا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع الضمير فيه وفيا بعده باعتبار معنى من كما أن افراده فيا سبق باعتبار لفظها وقرى وايابهم على أنه فيعال مصدر فيعل من الشانية ﴿ ثم ان علينا حسابهم ﴾ في المحشر لا على غيرنا وثم للتراخي في الرتبة لا في الزمان فان الترتب الزماني بين الثانية على الأولى بكلمة ثم المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط وتقديم خبرها وعطف الثانية على الأولى بكلمة ثم المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما لا يخفى . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة العاشية يحاسبه الله تعالى حسابا يسيرا

﴿ والفجر ﴾ أقسم سبحانه بالفجر كما أقسم بالصبح حيث قال والصبح أذا تنفس وقيل المرادبه صلاته ﴿ وليال عشر في عشر ذي الحجة ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة أو النحر أو العشر الأواخر من رمضان وتنكيرها للتفخيم وقرى وليال عشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام ﴿ والشفع والوتر ﴾ أي الأشياء كلها شفعها و وترها أو شفعهذه الليالي و وترها وقد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر و يوم عرفة ولقد كثرت فيهما الأقوال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وقرى وكسر الواو وهما لغتان كالحبر والحبر وقيل الوتر بالفتح في العدد و بالكسر في الذحل وقرى والوتر بفتح الواو وكسر التا والليل اذا يسر ﴾ أي يمضي كقوله تعالى والليل اذا أدبر والليل اذا يسر والمنافئة على المقام أي صلى المقام أي صلى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر وقرى وأباتها على الإطلاق و بحذفها في الوقف خاصة وقرى ويسر بالتنوين كا قرى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر وقرى وأباتها على الإطلاق وبحذفها في الوقف خاصة وقرى ويسر بالتنوين كا قرى الفهر والوتر وهو التنوين الذي يقع بدلا من حرف الإطلاق ﴿ هل في ذلك قسم ﴾ الخ تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم بها وكونها أمورا جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول وتنبيه على أن الاقسام بها أمر معتد به خليق بأن يؤكد به الإخبار على طريقة قوله تعالى وانه لقسم لو تعلمون عظيم وذلك اشارة اما الى الأمور المقسم بها وأيا ما كان فيا فيه من معني البعد للامذان بعلو رتبة المشار والتذكير بتأويل ماذكر كما م تحقيقه أو إلى الإقسام بها وأيا ما كان فيا فيه من معني البعد للامذان بعلو رتبة المشار

اليه و بعد منزلته في الشرف والفضل أي هل فما ذكر من الأشياء قسم أي مقسم به ﴿ لذي حجر ﴾ يراه حقيقا بان يقسم به اجلالا وتعظيما والمراد تحقيق أن الكلك ذلك وانما أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق وأيذانا بظهو رالأمر أو هل في اقسامي بتلك الأشياء اقسام لذي حجر مقبول عنده يعتد به و يفعل مثله و يؤكد به المقسم عليه والحجرالعقل لأنه يحجر صاحبه أي يمنعه من التهافت فيما لا ينبغي كما سمى عقلا ونهيــة لأنه يعقل و ينهي وحصاة أيضا من الاحصاء وهو الضبط قال الفراء يقال انه لذو حجر اذاكان قاهرا لنفسه ضابطا لها والمقسم عليـه محذوف وهو ليعذبن كما ينبيء عنه قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكُ بِعَادَ ﴾ الخ فانه استشهاد بعلمه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه من تعذيب عاد وأضرابهم المشاركين لقومه عليهالصلاة والسلام في الطغيان والفساد على طريقة قوله تعالى ألم ترالي الذي حاج ابراهيم في ربه الآية وقوله تعالى ألم تر أنهم في كل واديهيمون كأنه قيل ألم تعلم علما يقينيا كيف عذب ربك عادا ونظائرهم فيعذب هؤلاء أيضا لاشتراكهم فيما يوجبه من الكفر والمعاصي والمراد بعاد أو لادعاد بن عوص بنارم ابن سام بن نوح عليه السلام قوم هود عليه السلام سموا باسم أبيهم كاسمي بنو هاشم هاشما وقد قيل لأوائلهم عاد الأولى ولاواخرهم عاد الآخرة قال عماد الدين بن كثير كل ماو رد في القرآن خبر عاد الاولى الا ما في سورة الأحقاف وقوله تعالى ﴿ إِرْمَ ﴾ عطف بيان لعاد للايذان بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أىسبط ارم أو أهل ارم على ما قبل من أنارم اسم بلدتهم أو أرضهم التي كانوا فيهـا و يؤيده القراء بالإضافة وأيا ما كان فامتناع صرفها للتعريف والتأنيث وقرى وإرم باسكان الرامتخفيفا كما قرى بورقكم ﴿ ذات العاد ﴾ صفة لارم أى ذات القدود الطو ال على تشبيه قاماتهم بالاعمدة ومنه قولهم رجل عمد وعمدان اذاكان طويلا أو ذات الخيام والاعمدة حيث كانوا بدويين أهل عمدأو ذات البناء الرفيع أو ذات الاساطين على أن ارم اسم بلدتهم وقرى وارم ذات العاد باضافة ارم الى ذات العاد والارم العلم أى بعاد أهل أعلام ذات العاد على أنها اسم بلدتهم وقرى أرم ذات العاد أي جعلها الله تعالى رميما بدل من فعل ر بك وقيل هي جملة دعائيه اعترضت بين الموصوف والصفة و روى أنه كان لعاد ابنان شديد وشداد فملكا وقهرا ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال أبني مثلها فبني ارم في بعض صحاري عدن في ثلثماثة سنة وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة ولما تم بناؤها ساراليها بأهل مملكته فلماكان منهاعلي مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السما فهلكوا وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب ابل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما تمة و بلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليـه فبعث الى كعب فسأله فقال هي ارم ذات العياد وسـيدخلها رجل مرب المسلمين في زمانك أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب ابل له ثم التفت الى ابن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ صفة أخرى لارم أي لم يخلق مثلهم في عظم الأجرام والقوة حيثكان طول الرجل منهم أربعائة ذراع وكان يأتى الصخرة العظيمة فيحملها ويلقيها على الحي فيهلكهم أو لم يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا وقرى لم يخلق على اسناده الى الله تعالى ﴿ وثمود ﴾ عطف على عاد وهي قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم تمود أخي جديس وهما ابناعامر بن ارم بن سام بننوح عليه السلام و كانو اعربامن العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانوا يعبدون الاصنام كعاد ﴿ الذين جابوا الصخر بالواد ﴾ أي قطعوا صخر الجبال فاتخذوا فيها بيوتا نحتوها من الصخر كقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا قيل هم أول من نحت الجبال والصخوروالرخام وقد بنوا ألفا وسبعائة مدينة كلها من الحجارة ﴿ وَفَرَعُونَ ذَى الْأُوتَادِ ﴾ وصف بذلك اكمثرة

جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازلهم أو لتعـذيبه بالاوتاد ﴿الذين طغوا في البـلاد﴾ اما مجرو رعلي أنه صفـة للذكورين أو منصوب أو مرفوع على الذم أي طغي كل طائفة منهم في بلادهم و كذا الكلام في قوله تعالى ﴿ فَأ كثر وا فيها الفساد) أي بالكفر وسائر المعاصي ﴿ فصب عليهم ربك ﴾ أي أنزل انزالا شديدا على كل طائفة من أولئك الطوائف عقيت مافعلته من الطغيان والفساد ﴿ سوط عذاب ﴾ أي عذاب شديد لا يدرك غايته وهو عبارة عما حل بكل منهم من فنون العـذاب التي شرحت في سائر السور الكريمة وتسميته سوطا للاشارة الى أن ذلك بالنسبة الى ماأعدلهم في الآخرة بمنزلة السوط عند السيف والتعبيرعن انزاله بالصب للايذان بكثرته واستمر اردوتتابعه فانه عبارة عن اراقة شي مائع أو جارمجراه في السيلان كالرمل والحبوب وافراغه بشدة و كثرة واستمرار ونسبته الى السوط مع أنه ليس من ذلك القبيل باعتبار تشبيهه فى نزوله المتتابع المتدارك على المضروب بقطرات الشيء المصبوب وقيل السوط خلط الشيء بعضه ببعض فالمعنى ماخلط لهم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشدة أيضا لان السوط يطلق على كل منهما لغة فلا حاجة حينئذ في تشبيهه بالمصبوب الى اعتبار تكرر تعلقه بالمعذب كما في المعنى الأول فان كل واحد من هذه المعاني بما يقبل الاستمرار في نفسه وقوله تعالى ﴿ ان ربك لبالمرصاد ﴾ تعليل الما قبله وايذان بان كفارقومه عليه الصلاة والسلام سيصيبهم مثل ماأصاب المذكورين من الدذاب كما ينبي عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جواب القسم ومايينهما اعتراض والمرصادالمكان الذي يترقب فيه الرصد مفعال من رصده كالميقات من وقته وهذا تمثيل لارصاده تعالى بالعصاة وأنهم لايفو تونه وقوله تعالى ﴿ فأما الانسان ﴾ الخ متصل بما قبله كائه قيل انه تعالى بصدد مراقبة أحو ال عباده ومجازاتهم بأعمالهم خير اوشر افأما الانسان فلا يهمه ذلك وانما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها ﴿ اذا ماابتلاه ربه ﴾ أي عامله معاملة من يبتليه بالغني واليسار والفاء في قوله تعالى ﴿ فأكرمه ونعمه ﴾ تفسيرية فانَ الاكرام والتنعيم من الابتلاء ﴿ فيقول ربي أ كرمن ﴾ أي فضلني بما أعطاني من المال والجاه حسم كنت استحقه و لايخطر بباله أبه فضل تفضل به عليه ليبلوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للمبتدا الذي هو الإنسان والفاء لما في أما من معنىالشرط والظرف المتوسط على نيةالتأخير كأنه قيل فأماالانسان فيقول ربى أكرمن وقت ابتلائه بالانعام وانما تقديمه للايذان من أول الأمر بأنالاكرام والتنعيم بطريق الابتلا ليتضح اختلال قوله المحكى ﴿ وأما اذا ماا بتلاه ﴾ أي وأما هو اذا ماابتلاه ربه ﴿ فقدر عليه رزقه ﴾ حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ﴿ فيقول ربي أَهَانَ ﴾ و لا يخطر بباله أن ذلك ليبلوه أيصبر أم يجزع مع أنه ليس من الاهانة في شيء بل التقتير قد يؤدي الى كرامة الدارين والتوسعة قد تفضي الى خسر انهما وقريء فقدر بالتشديد وقرى أ كرمني وأهانني باثبات اليا وأكرمن وأهانن بسكون النون في الوقف ﴿ كلا) ردع للانسان عن مقالته المحكية وتكذيب له فيها في كلتا الحالتين قال ابن عباس رضي الله عنهما المعني لم أبتله بالغني لكرامته على ولم أبتله بالفقر لهوانه على بل ذلك لمحض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذيب الى قوله الأخير بعيد وقوله تعالى ﴿ بل لاتكرمون اليتيم ﴾ انتقال من بيان سوء أقو اله الى بيان سوء أفعاله والالتفات الى الخطاب للايذان باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافهته بالتوبيخ تشديداً للتقريع وتأكيداً للتشنيع والجمع باعتبار معنى الانسان اذ المرادهو الجنس أي بل لكم أحوال أشد شراً بماذكر وأدل على تهالككم على المال حيث يكر مكم الله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من أكرام اليتيم بالمبرة بهوقرى لايكرمون ﴿ وَلاَتَّحَاضُونَ ﴾ بحذف احدى التاءين من تتحاضون أى لا يحض بعضكم بعضا ﴿على طعام المسكين﴾ أي على اطعامه وقرى تحاضو نمن المحاضة وقرى يحضون بالياء والتاء ﴿ وَتَأْكُلُونَ

التراث) أي الميراث وأصله وراث ﴿ أَكُلا لما ﴾ أي ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام فانهم كانو الايو رثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباهم أويأكلون ماجمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك ﴿ وتحبون المال حباجما ﴾ كثيرا مع حرص وشره وقرى و يحبون باليا و كلا ، ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى ﴿ اذ ادكت الارض دكادكا ﴾ الخ استئناف جيء به بطريق الوعيد تعليلا للردع أي اذا دكت الأرض دكا حتتابعا حتى انكسر وذهب كل ماعلي وجهها من جبال وأبنية وقصور حين زلزلت وصارت هباء منبثا وقيل الدك حط المرتفع بالبسط والتسوية فالمعني اذا سويت تسوية بعد تسوية ولم يبق على وجهما شي حتى صارت كالصخرة الملسا وأياما كآن فهو عبارة عما عرض لهاعندالنفخة الثانية ﴿ وَجَا ۚ رَبُّكُ ﴾ أي ظهرت آيات قدرته و آثار قهره مثل ذلك بما يظهر عندحضور السلطان من أحكام هيبته وسياسته وقيل جاء أمر. تعمالي وقضاؤه على حذف المضاف للتهويل ﴿ والملك صفا صفا ﴾ أي مصطفين أو ذوى صفوف فانه ينزل يومئذ ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف بحسب منازلهم ومراتبهم محدقين بالجن والانس ﴿ وجي ً يومنَّذ بجهنم ﴾ كقوله تعالى و برزت الجحيم قال ابن مسعو د ومقاتل تقاد جهنم بسبعين ألف زمام كل زمام معه سبعون ألف ملك يحرونها حتى تنصب عن يسار العرش لها تغيظ و زفير وقد رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا ﴿ يومئذ ﴾ بدل من اذا دكت والعامل فيهما قوله تعالى ﴿ يتذكر الانسان ﴾ أي يتذكر مافرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن الأعمال تتجسم في النشأة الآخرة فيبززكل من الحسنات والسيئات بما يناسبها من الصور الحسنة والقبيحة أو يتعظ وقوله تعالى ﴿ وَأَنَّى له الذَّكْرَى ﴾ اعتراض جي مه لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة لعرائه عن الجدوي بعدم وقوعه في أوانه وأني خبر مقدم والذكري مبتدأ وله متعلق بما تعلق بهالخبر أى ومن أين يكون له الذكر ىوقد فات أوانها وقيل هناك مضاف محذوف أي وأني له منفعة الذكري والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوبة في دار التكليف مما لاوجه له على أن تذكره ليس من التوبة في شيء فانه عالم بأنها انما تكون في الدنياكما يعرب عنه قوله تعالى ﴿ يقول ياليتني قدمت لحياتي ﴾ وهو بدل اشتمال من يتذكر أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل ماذا يقول عند تذكره فقيل يقول ياليتني عملت لاجل حياتي هذه أو وقت حياتي في الدنيا أعمالا صالحة أنتفع بها اليوم وليس في هـ ذا التمني شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله وانما الذي يدل عليه ذلك اعتقاد كونه متمكنا من تقديم الإعمال الصالحة وأما أن ذلك بمحض قدرته أو بخلق الله تعالى عند صرف قدرته الكاسبة اليه فكلا وأما ماقيل من أن المحجورقد يتمنيأن كان يمكنا منه فربما يوهمأن من صرف قدرته الى أحد طرفي الفعل يعتقد أنه محجور من الطرف الآخر وليس كذلك بل كل أحد جازم بأنه لوصرف قدرته الى أي طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصـل وعلى هـذا يدو رفلك التكليف والزام الحجة ﴿ فيومئذ ﴾ أى يوم اذ يكون ماذكر من الأحوال والأقوال ﴿ لا يعذب عذابه أحد و لا يو ثق وثاقه أحد ﴾ الهاء لله تعالى أي لا يتولى عذاب الله تعالى و وثاقه أحد سواه اذ الأمر كله له أو للانسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه وقرى الفعلان على البناء للمفعول والضمير للانسان أيضا وقيل المراد به أبي بن خلف أي لا يعذب أحد مثل عذابه و لا يو ثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه في الكفر والعناد وقيل لايحمل عذاب الانسان أحد كقوله تعالى و لاتزر وازرة و زر أخرى وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفِسِ المَطْمِئَنَةِ ﴾ حكاية لاحوال من اطمأن بذكر الله عزوجل وطاعته اثر حكاية أحوال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئنان لأنها تترقى في معارج الأسباب والمسببات الى المبدأ المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغني به في وجودها وسائر شئونها عن غيره بالكلية وقيل هي النفس المؤمنة المطمئنة الى الحق الواصلة الى ثلج اليقين بحيث

لا يخالجها شكما وقيل هي الآمنة التي لا يستفزها خوف و لا حزن و يؤيده أنه قرى ياأيتها النفس الآمنة المطمئنة أي يقول الله تعالى ذلك بالذات كاكلم موسى عليه السلام أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وهو الأظهر وقيل عند البعث وقيل عند الموت ( ارجعي الى ربك ) أي الى موعده أو الى أمره ( راضية ) بما أوتيت من النعيم المقيم ( مرضية ) عند الله عز وجل ( فادخلي في عبادي ) في زمرة عبادي الصالحين المختصين بي ( وادخلي جنتي ) معهم أو انتظمي في سلك المقربين واستضيئي بأنوارهم فان الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعني فادخلي أجساد عبادي التي فارقت عنها وادخلي دار ثو ابي وهذا يؤيد كون الخطاب عند البعث بالنفس الروح والمعني فادخلي أجساد عبادي التي فارقت عنها وادخلي دار ثو ابي وهذا يؤيد كون الخطاب عند البعث عنها والظاهر العموم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأها في سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة

### 

﴿ لاأقسم بهذا البلد ﴾ أقسم سبحانه بالبلد الحرام و بما عطف عليـه على أن الانسان خلق ممنو ا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ اما لتشريفه عليه الصلاة والسلام بجعل حلوله به مناطا لإعظامه بالاقسام به أو للتنبيه من أول الامر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض موادا لمكابدة على نهج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه في هذا البلد الحرام وتعرضواله بما لاخير فيه وهموا بمالم ينالوا عن شرحبيل يحرمون أن يقتلوا بهاصيدا و يعضدوا بها شجرة و يستحلون اخراجك وقتلك أو لتسليته عليـه الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على معنى وأنت حل به في المستقبل كما في قوله تعالى انكميت وأنهم ميتون تصنع فيه ماتريد من القتل والأسر وقدكان كذلك حيث أحلله عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه ومافتحت على أحدقبله ولا أحلت لهفأحل عليهالصلاة والسلام فيهاماشا وحرمماشا قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرمدار أبي سفيان ثم قال ان الله حرم مكة يوم خلق السمو ات والارض فهي حرام الى أن تقوم الساعة لمتحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدى ولم تحل لي الاساعة من نهار فلا يعضد شجرها و لا يختلي خلاها و لا ينفر صيدها و لا تحل لقطتها الا لمنشد فقال العباس يارسول الله الا الاذخر فانه لقيو ننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليــه الصلاة والسلام الاالاذخر ﴿ و والد ﴾ عطف على هذا البلد والمراد به ابراهيم و بقوله تعالى ﴿ وما ولد ﴾ اسمعيل والنبي صلوات الله عليهم أجمعين حسباً ينبي عنه المعطوف عليه فانه حرم ابراهيم ومنشأ اسمعيل ومسقط رأس رسول الله عليهم الصلاة والسلام والتعبير عنهما بما دون من للتفخيم والتعظيم كتنكير والدوا يرادهم بعنوان الولاد ترشيح لمضمون الجواب وايماء الىأنه متحقق في حالتي الوالدية والولدية وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شموله للكل الاأن التفخيم المستفاد من كلمة مالا بد فيمه من اعتبار التغليب وقيل وكل والدو ولده ﴿ لقد خلقنا الانسان في كبد﴾ أي تعب ومشقة فانه لايزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح الى حين نزعها وماوراء يقال كبد الرجل كبدا اذا وجعت كبده وأصله كبده اذا أصاب كبده ثم اتسعفيه

حتى استعمل في كل نصب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة كما قيل كبته بمعنى أهلكه وهو تسلية لرسو ل الله صلى الله عليه وسلم ماكان يكابده من كفارقريش والضمير في قوله تعالى ﴿ أيحسب ﴾ لبعضهم الذي كان عليه الصلاة والسلام يكابد منهم مايكابد كالوليد بنالمغيرة وأضرابه وقيل هوأبو الاشد بن كلدة الجمحي وكان شديد القوة مغترا بقوته وكان يبسط له الاديم العكاظي فيقوم عليه ويقول منأزالني عنه فله كذا فيجذبه عشرة فيتقطع قطعا ولاتزل قدماه أي أيظنهذا القوى المارد المتضعف للمؤمنين ﴿ أَنْ لِن يقدر عليه أحد ﴾ أن مخففة من أن وأسمها الذي هوضمير الشان محذوف أى أيحسب أنهان يقدر على الانتقام منه أحد ﴿ يقول أهلكت مالا لبدا ﴾ يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها مكارم و يدعونها معالى ومفاخر ﴿ أَيحسب أن لم يره أحد ﴾ حين كان ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه و لا بجازيه عليه ﴿أَلَمْ نِجَعَلُهُ عَيْنِينَ ﴾ يبصربهما ﴿ ولسانا ﴾ يترجم بهعن ضمائره ﴿ وشفتين ﴾ يستربهمافاه ويستعين بهما على النطقُ والاكل والشرب وغيرها ﴿ وهَديناه النجدين ﴾ أي طريقي الخسيّر والشر أو الثديين وأصل النجد المكان المرتفع ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ أي فلم يشكر تلك النعم الجليلة بالاعمال الصالحة وعبرعنها بالعقبة التي هي الطريق في الجبل اصعوبةً سلو كها وقوله تعالى ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَاالْعَقْبَةَ ﴾ أي أي شيء أعلمك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها وكونها عندالله تعالى بمكانة رفيعة ﴿ فَكَ رَقبة ﴾ أي هو اعتاق رقبـة ﴿ أو اطعام في يوم ذَّى مسغبة ﴾ أي مجاعة ﴿ يَتِّيهَا ذَامَقُرَبَهُ ﴾ أَى قرابة ﴿ أُو مَسَّكَيْنَا ذَامَتُرِبَهُ ﴾ أَى افتقار وحيثكان المراد باقتحام العقبة هـذه الأمورحسن دخول لاعلى المأضي فانها لاتكاد تقع الامكررة اذا لمعني فلافك رقبة ولاأطعم يتيما أومسكينا والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب اذاجاع وقرب من النسب وترب اذا افتقر وقرى فك رقبة أو أطعم على الابدال من اقتحم ﴿ ثُم كان من الذين آمنوا) عطف على المنفي بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة الايمان و رفعة محله لاشتراط جميع الاعمال الصالحة به ﴿ وَتُواصُوا بِالصِّبِ ﴾ عطف على آمنوا أي أوصى بعضهم بعضا بالصِّبر على طاعـة الله ﴿ وتواصوا بالمرحمة ﴾ بألرحمةعلى عبادهأو بموجبات رحمته من الخيرات ﴿ أُولئك ﴾ اشارة الى الموصول باعتبار اتصافه بما في حين صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار اليه للايذان ببعد درجتهم في الشرف والفضل أي أولئك الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة ﴿ أَصِحابِ الميمنة ﴾ أى اليمين أو الين ﴿ والذين كفروا بآياتنا ﴾ بمـا نصبنا مدليلا على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن ﴿ هِمُ صحاب المشأمة ﴾ أى الشمال أو الشؤم ﴿ عليهم نارمؤصدة ﴾ مطبقة من آصدت الباب اذا أطبقته وأغلقته وقرى موصَّدة بغير همـزة من أوصدته · عن النبي صـلى الله عليه وسـلم من قرأ لاأقسم بهذا البلد أعطاهالله تعالى الامان من غضبه يوم القيامه

> \_\_\_\_\_ أســـورة والشمس كيهــــ (مكية و آيها خمس عشرة ) ( بسم الله الرحمر. الرحيم)

﴿ والشمس وضحاها ﴾ أى ضوئها اذا أشرقت وقام سلطانها وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد اذاامتد النهار وكاد ينتصف ﴿ والقمر اذاتلاها ﴾ بأن طلع بعد غروبها وقيل اذا تلا طلوعه طلوعها وقيل اذاتلاها في الاستدارة و كمال النور ﴿ والنهار اذا جلاها ﴾ أى جلى الشمس فانها تتجلى عندا نبساط النهار فكا نهجلاها مع أنهاالتي تبسطه أو جلى الظلمة أو الدنيا أو الارض وان لم يحرلها ذكر للعلم بها ﴿ والليل اذا يغشاها ﴾ أى الشمس فيغطى

ضوؤها أوالآفاق أوالارض وحيث كانت الواوات العاطفة نوائب للواوالاولى القسمية القائمة مقام الفعل والباعسادة مسدهما معا في قولك أقسم بالله حققن أرب يعملن عمل الفعل والجارجميعاكما تقول ضرب زيد عمرا و بكر خالدا ﴿ والسما ومابناها ﴾ أي ومن بناها وايثار ماعلى من لارادة الوصفية تفخما كا ُّنه قيل والقادرا عظيم الشأن الذي بناها وَجعالهامصدرية مخل بالنظم الكريم و كذا الكلام في قوله تعالى ﴿ والأرض وما طحاها ﴾ أي بسطها من كل جانب كدحاها ﴿ ونفس وما سواها ﴾ أى انشأها وأبدعها مستعدة لكمالاتها والتنكير للتفخيم على أن المراد نفس آدم عليه السلام أو للَّتكثير وهو الأنسب للجواب ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ أى أفهمها اياهما وعرفها حالها من الحسن والقبح ومايؤدي اليه كل منهما ومكنها من اختيارأيهما شائت وتقديم الفجور لمراعاة الفواصل ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ أى فازبكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف اللام لطول الكلام وتكرير قد في قوله تعالى ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ لابرازكال الاعتناء بتحقيق مضمُو نه والايذان بتعلق القسم به أيضا أصالة أي خسر من نقصهاً وأخفاها بالفجور وأصل دسي دسس كتقضي وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها بطريق الاستطراد وانما الجواب ماحنف تعويلا على دلالة قوله تعلل ﴿ كذبت ثمود بطغواها ﴾ عليه كائنه قيل ليدمدمن الله تعالى على كفاره كلة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دَمدم على ثمو د لتكذيبهم صالحا عليهالسلام وهو على الأول استئناف واردلتقرير مضمون قوله تعالى وقد خاب من دساها والطغوى بالفتح الطغيان والباء للسببية أي فعلت التكذيب بسبب طغيانها كما تقول ظلني بجراءته على الله تعالى أوصلقللتكذيب أى كذبت بما أوعدت به من العذاب ذي الطغوى كقوله تعالى فأهلكوا بالطاغية وقرى وبطغو اها بضم الطاء وهو أيضا مصدركالرجعي ﴿ اذ انبعث أشقاها ﴾ منصوب بكذبت أو بالطغوى أى حين قام أشقى ثمود وهو قدار بن سالف أو هو ومن تصدى معهلعهَر الناقة من الاشقياء فانأفعل التفصيل اذاأضيف يصلح للواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث ونضل شقاوتهم على من عداهم لمباشرتهم العقر مع اشتراك الكل فى الرضابه ﴿ فقال لهم ﴾ أى لثمود ﴿ رسول الله ﴾ أى صالح عليه السلام عبر عنه بعنو أن الرسالة أيذانا بوجوب طاعته وبيانا لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان وهو السرفي اضافة الناقة الىالله تعالى في قوله تعالى ﴿ ناقة الله ﴾ أي ذروا ناقة الله ﴿ وسقياها ﴾ و لا تذودوها عنها في نوبتها ﴿ فكذبوه ﴾ أى فى وعيده بقوله تعالى و لاتمسوها بسو و فيأخذكم عذاب أليم وقدجو ز أن يكون ضمير لهم للاشقين و لأيلائمه ذكر سقياها ﴿ فعقروها ﴾ أي الأشتى والجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنهلم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وقال الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس ﴿ فدمدم عليهم ربهم ﴾ فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمدمة اذا ألبسها الشحم ﴿ بذنبهم ﴾ بسبب ذنبهم المحكى والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للانذار بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب ﴿ فسواها ﴾ أي الدمدمة بينهم لم يفلت منهم أحد من صغير وكبير أوفسوى تمود بالارض أوسواها في الهلاك ﴿ وَلا يَخافَ عقباها ﴾ أي عاقبتها وتبعتها كما يُخاف سائر المعاقبين من الملوك فيبقى بعض الابقاء وذلك أنه تعالى لايفعل فعلا الابحق وكل من فعل بحق فانه لايخاف عاقبة فعله وأنكان من شأنه الخوف والواوللحال أوللاستئناف وقرى فلايخاف وقرى ولم يخف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الشمس فكا تما تصدق بكل شي طلعت عليه الشمس والقمر

### 

﴿ والليل اذا يغشي ﴾ أي حين يغشي الشمس كقوله تعالى والليل اذا يغشاها أوالنهار أو كل ما يواريه بظلامه ﴿ والنهار اذًا تجلى ﴾ ظهر بزوال ظلمة الليل أوتبين وتكشف بطلوع الشمس ﴿ وماخلق الذكر والانثى ﴾ أى والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنغي الذكر والانثي =ن كل ماله تو الدوقيل هما آدم وحوا ً وقرى ً والذكر والانثي وقرى ً والذي خلق الذكر والانثى وقيل مامصدرية ﴿ إن سعيكم لشتى ﴾ جوابالقسم وشتى جمع شتيت أىان مساعيـكم لأشتات مختلفة وقوله تعالى ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ﴾ الخ تفصيل لتلك المساعى المشتتة وتبيين لإحكامها أي فأما من أعطى حقوق ماله واتقى محارم الله تعمالي التي نهى عنها وصدق بالخصلة الحسني وهي الإيممان أو بالكلمة الحسني وهي كلمة التوحيد أو بالملة الحسني وهي ملة الاسلام أو بالمثوبة الحسني وهي الجنـة ﴿فسنيسره لليسري﴾ فسنهيئه للخصلة التي تؤدي الى يسر و راحة كدخول الجنة ومباديه من يسر الفرسللر كوباذا أسرجها وألجمها ﴿ وأما من بخل﴾ أى بماله فلم يبذله في سبيل الخير ﴿ واستغنى ﴾ أى زهد فيما عنده تعالى كا نه مستغن عنه فلم يتقه أواسّتغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة ﴿ وكذب بالحَسني ﴾ أي ماذكر من المعانى المتلازمة ﴿ فسنيسره للعسري ﴾ أي للخصلة المؤدية الى العسر والشدة كدخول النار ومقدماته لاختياره ها ولعل تصدير القسمين بالاعطاء والبخدل مع أن كلامنهما أدنى رتبة مما بعدهما في استتباع التيسير لليسرى والتيسير للعسرى للايذان بأن كلاه نهما أصل فياذكر لاتتمة لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول باعطاء الطاعة والثاني بالبخل بما أمربه مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى ﴿ وما يغنى عنه ﴾ أى و لا يغنى أوأى شئ يغنى عنه ﴿ ماله ﴾ الذي يبخــل به ﴿ اذا تردى ﴾ أى هلك تفعل من الردى الذي هو الهلاك أوتردي في الحفرة اذاقبر أوتردي في تعرجهنم ﴿ ان علينا للهدى﴾ استئناف مقرر لماقبله أى ان علينا بموجب قضائنا المبنى على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم طريق الهدي ومايؤدي اليه من طريق الضلال ومايؤدي اليه وقد فعلناذلكُ بما لاهزيدعليه حيث بينا حال مزسلك كلاالطريقين ترغيبا وترهيبا ومن همنا تبين أن الهداية هي الدلالة على ما يوصل الى البغيـة لاالدلالة الموصلة اليها قطعا ﴿ وَانْ لِنَا لَلا ٓ خُرِةَ وَالْاوَلِي ﴾ أي التصرف الـكلي فيهما كيفما نشا ُ فنفعـل فيهما مانشا ُ من الأفعال التي من جملتها ماوعدنا من التيسير لليسري والتيسير للعسري وقيل انالناكل مافي الدنيا والآخرة فلايضرنا ترككم الاهتداء بهدانا ﴿ فأنذرتكم نارا تلظى ﴾ بحذف احدى التاءين من تتلظى أى تتلهب وقرى على الأصل ﴿ لايصلاها ﴾ صليا لازما ﴿ الاالاَشْقَى ﴾ الاالكافر فان الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قوله تعالى ﴿ الذي كذب و تولى ﴾ أي كذب بالحق وأعرض عن الطاعــة ﴿ وسيجنبها ﴾ أي سيبعــد عنها ﴿ الْأَتْقَى ﴾ المبالغ فَي اتقاء الكفر والمعاصي فلايحوم حولها فضلاعن دخولها أوصليها الابدي وأما من دونه عن يتقي الكفر دون المعاصي فلايبعد عنها هذا التبعيد وذلك لايستازمصليها بالمعنى المذكور فلايقدح فى الحصر السابق ﴿ الذي يؤتى ماله ﴾ يعطيه و يصرفه فى وجو هاابر والحسنات وقوله تعالى ﴿ يَتَزَكِّي ﴾ امابدل من يؤتى داخل في حكم الصلة لامحلله أو في حيز النصب على أنه حال من ضمير يؤتى أي يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكيا ناميالا يريدبه رياء و لاسمعة ﴿ ومالاً حدعندهمن نعمة تجزي ﴾

استثناف مقرر لكون ايتائه للتزكى خالصا لوجه الله تعالى أى ليس لأحد عنده نعمة من شأنها أن تجزى وتكافأ فيقصد بايتا ما يؤتى مجازاتها وقوله تعالى ﴿ الاابتغا وجه ربه الأعلى ﴾ استثنا منقطع من نعمة وقرى بالرفع على البدل من محل نعمة فانه الرفع اماعلى الفاعلية أوعلى الابتدا ومن مزيدة و يجوز أن يكون مفعو لاله لأن المهنى لا يؤتى ماله الاابتغا وجه ربه لالمكافأة نمة والآيات نزلت في حق أبي بكر الصديق رضى الله عنه حين اشترى بلالا في جماعة كان يؤذيهم المشركون فأعتقهم ولذلك قالوا المراد بالأشقى أبوجهل أوأمية بن خلف وقد روى عطا والضحائك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عنب المشركون بلالا و بلال يقول أحد أحد فحر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعني الله تعالى ينجيك ثم قال لأبي بكر رضى الله عنه ان بلالا يعذب في الته فعر ف مراده عليه الصلاة والسلام فانصر ف الى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به الى أمية بن خلف فقال له أتبيعني بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال المشركون ما عتمة وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكل الوجوه وأجملها اذبه يتحقق الرضا وقرى يرضى مبنيا للمفعول من يرضى وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكل الوجوه وأجملها اذبه يتحقق الرضا وقرى يرضى مبنيا للمفعول من العسر يرضى وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكل الوجوه وأجملها اذبه يتحقق الرضا وقرى يرضى مبنيا للمفعول من ويسر له اليسر

### \_\_\_\_\_ س\_ورة والضحى كى \_\_\_\_ (مكية وآيها احدى عشرة) ( بسم الله الرحمن الرحم)

(والضحى) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر النهار قالوا تخصيصه بالاقسام به لانها الساعة التي كلم فيها موسى عليه السلام وألتي فيها السحرة سجدا لقوله تعالى وأن يحشر الناس ضحى وقيل أريد به النهاركا في قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا ضحى في مقابلة بياتا (والليل) أي جنس الليل (اذا سجى) أي سكن أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوا اذا سكنت أمواجه ونقل عن قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام و بالليل ليلة المعراج وقوله تعالى (ماودعك ربك) جواب القسم أي ماقطعك قطع المودع وقري عليه السلام و بالليل ليلة المعراج وقوله تعالى (ماودعك ربك) جواب القسم أي ماقطعك قطع المودع وقري نفي صدو ر الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيه مراعاة للفواصل وري أن الوحى تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما انتركه الاستثناء كما مر في سورة الكهف أولزجره سائلاملحا فقال المشركون أن محداودعه ربه وقلاه فنزلت وداعليهم وتبشير الهعليه الصلاة والسلام بالكرامة الحاصلة والمترقبة كايشعر به ايراد اسم الرب المنبي عن التربية في الكرامة الكلامة الإضافة الىضميره عليه الصلاة والسلام بأن ماسيوتيه في الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل في تعالى يواصله بالوحى والمكرامة في الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ماسيوتيه في الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل (وللا خرة خيرلك من الاولى) لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الأخرة من السبق والتقدم على كافة الآنبيا والرسل يوم الجمع يوم يقوم الناس كان مما لايعادله شرف و لا يدانيه فضل لكنه لا يخلوف الدنيا من بواحد المؤمنين واعلاء مراتهم بشفاعته وغير ذلك من الرب العالمين وكون أمته شهداء على سائر الامم ورفع درجات المؤمنين واعلاء مراتهم بشفاعته وغير ذلك من الرب العالمين وكون أمته شهداء على سائر الامم ورفع درجات المؤمنين واعلاء مراتهم بشفاعته وغير ذلك من الناس

الكرامات السنية التي لاتحيط بها العبارة بمـنزلة بعض المبادي بالنسبة الى المطالب وقيـل المراد بالآخرة عاقبـة أمره عليه الصلاة والسلام أي لهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة وقوله تعالى ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تمالي في الدنيامن كال النفس وعلوم الأولين و الآخرين وظهور الأمر واعلا الدين بالفتوح الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام وفي أيام خلفائه الراشدين وغيرهمن الملوك الاسلامية وفشو الدعوة والاسلام في مشارق الارض ومغاربها ولما ادخر له منالكرامات التي لا يعلمها الاالله تعالى وقد أنبأ ابن عباس رضي الله عنهما عن شمة منها حيث قال له عليه الصلاة والسلام في الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترا به المسك واللام للابتداء دخلت الخبرلتأ كيد مضمون الجلة والمبتدأ محذوف تقديره ولأنتسوف يعطيك الخ لاللقسم لأنها لاتدخل على المضارع الامع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة على أن الاعطاء كائن لامحالة وأن تر اخي لحكمة وقيل هي للقسم وقاعدة التلاءم بينها و بين نون التأكيد قد استثنى النحاة منها صورتين احداهما أن يفصل بينها و بين الفعل بحرف التنفيس كهذه الآية وكقوله والله لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما بمعمول الفعل كقوله تعالىلالي الله تحشرون وقال أبو على الفارسي ليست هذه اللام هي التي في قولك ان زيداً لقائم بل هي التي في قولك لأقومن ونابت سوف عن احدى نوني التأكيد فكأ له قيل وليعطينك وكذلك اللام في قوله تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَجْدَكُ يِتِيمَا فَآوَى ﴾ تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام من أول أمره الى ذلك الوقت • ن فنون النعماء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود فيطمئن قلبه وينشرح صدره والهمزة لانكارالنفي وتقرير المنغي على أباغ وجه كا نه قيل قدوجدك الخ والوجود بمعنى العلم ويتيما مفعوله الثاني وقيل بمعنى المصادقة ويتيما حالمن مفعوله . روى أن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر ومأتت أمه وهو ابن ثمانسنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه الله عليه فأحسن تربيته وذلك أيواؤه وقرى وأوى وهو اما من أواه بمعنى آواه أو من أوى لهاذا رحمه وقوله تعالى ﴿ ووجدك ضالا ﴾ عطف على ما يقتضيه الانكار السابق كما أشير اليه أو على المضارع المنفي بلم داخل في حكمه كأنه قيل أماوجدك يتمافا وي ووجدك غافلاعن الشرائع التي لاتهتدي اليها العقول كما في قوله تعالى ماكنت تدرى ماالكتاب وقيل ضل في صباه في بعض شعاب مكة فرده أبو جهل الى عبد المطلب وقيل ضل مرة أخرى وطلبوه فلم يجدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع الى الله تمالي فسمعوا مناديا ينادي من السماء يامعشر الناس لا تضجوا فان لمحمدر با لايخذله و لايضيعهوان محمدابو ادى تهامة عندشجر السمر فسار عبد المطلب و و رقة بن نو فل فاذا النبي عليه الصلاة والسلام قائم تحت شجرة يلعب بالاغصان والاو راق وقيال أضلته مرضعته حليمة عند باب مكة حين فطمته وجاءت به لترده على عبد المطلب وقيل ضل في طريق الشــام حين خرج به أبوطالب. يروى أن ابليس أخذ بزمام ناقته في ليلة ظلما فعدل به عن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنفخ ابليس نفخة وقع منها الى أرض الهند و رده الى القافلة ﴿ فهدى ﴾ فهداك الى مناهج الشرائع المنطوبة في تضاعيف مأأ وحي اليك من الكتاب المبين وعلمك مالم تكن تعلم أوأزاً ل ضلالك عن جدك أوعمك ﴿ وَوجدك عائلًا ﴾ أى فقيرا وقرى عيلا وقرى عديما ﴿ فأغنى ﴾ فأغناك بمال خديجة أو بمال حصل لك من ربح التجارة أو بما أفاء عليك من الغنائم قال عليه الصلاة والسلام جعل رزفى تحت ظل رمحى وقيل قنعك وأغنى قلبك ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ فلا تغلبه على ماله وقال مجاهد لا تحتقر وقرى فلا تكهر أى فلا تعبس فى وجهــه ﴿ وأما السائل فلا تُنهر ﴾ فلا تزجر ولا تغلظ له القول بل رده ردا جميلا قال ابراهم بن أدهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الآخرة وقال ابراهم النخعي السائل يريد الآخرة يجي الى باب

أحدكم فيقول أتبعثون الى أهليكم بشى وقيل المراد بالسائل همنا الذى يسأل عن الدين ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ بشكرها واشاعتها واظهار آثارها وأحكامها أريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فنون النعم التى من جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى انك كنت يتيما وضالا وعائلا فا واك الله تعالى وهداك وأغناك فهما يكن من شى فلا تنس حقوق نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد بالله تعالى وأحسن كا أحسن الله اليك فتعطف على اليتيم فا وه وترحم على السائل وتفقده بمعروفك و لاتزجره عن بابك وحدث بنعمة الله كلها وحيث كان معظمها نعمة النبوة فقد اندرج تحت الأمر هدايته عليه الصلاة والسلام للضلال وتعليمه للشرائع والاحكام حسما هداه الله عز وجل وعلمه من الكتاب والحكمة . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والضحى جعله الله تعالى فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل

--- ( مكية و آيها ثمان ) ( مكية و آيها ثمان ) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ أَلَمْ نَشْرَ حَ لَكَ صَدْرِكَ ﴾ لما كان الصدر محلا لأحوال النفس ومخزنا لسر ائرها من العلوم والادراكات والملكات والارادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة تصرفاتها بتأييدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكالات الانسية أي ألم نفسحه حتى حوى عالمي الغيب والشهادة وجمع بين ملكتي الاستفادة والافادة فما صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنو ار الماحكات الروحانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شئون الحتى وقيل أريد به ما روى أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عايه وسلم فىصباه أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملاً ه ايمانا وعلما ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج جسماني مما سيظهرله عليه الصلاة والسلام من الكال الروحاني والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفهام الانكاري عن انتفائه للايذان بأن ثبوته من الظهو ربحيث لايقدر أحد على أن يجيب عنه بغير بلي و زيادة الجار والمجر ورمع توسيطه بين الفعل ومفعوله للايذان من أول الأمر بأن الشرح من منافعه عايه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة الى ادخال المسرة في قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقا له الى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت و روده فضل تمكن وقوله تعالى ﴿ ووضعناعنك و زرك ﴾ عطف على ماأشير اليه من مدلول الجملة السابقة كائه قدشر حنا صدرك و وضعنا الخ وعنكمتعلق بوضعنا وتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما مرآنفا من القصدالي تعجيل المسرة والتشويقالى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول فتأخير الجار والمجرورعنه مخل يتجاوب أطراف النظم الكريم أى حططنا عنك عبأك الثقيل ﴿ الذي أنقض ظهرك ﴾ أي حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك كما يسمع من الرحل المتداعي الى الانتقاض من ثقل الحمل مثل به حاله عليه الصلاة والسلام بماكان يثقل عليه و يغمه من فرطاته قبل النبوة أو من عدم احاطته بتفاصيل الاحكام والشرائع أو من تهالكه على اسلام المعاندين من قومه وتلهفه ووضعه عنه مغفرته وتعليم الشرائع وتمهيد عذره بعــد أن بلغ و بالغ وقرى وحططنا وحللنــا مكان وضعنا وقرى وحللناعنك وقرك ﴿ و رفعنا لك ذكرك ﴾ بعنوان النبوة وأحكامها أى رفع حيث قرن اسمه باسم الله تعالى في كلمة الشهادة والاذان والاقامة وجعل طاعته طاعته تعالى وصلى عليه هو وملائكته وأمرا لمؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول الله ونبي الله والكلام في العطف و زيادة لككالذي سلف وقوله تعالى ﴿ فَانْ مَعَ الْعُسْرُ يُسْرُ ا ﴾ تقرير لما قبله ووعد

كريم بتيسير كل عسير له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين كائه قيل خولناك ما خولناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل الله تعالى ولطفه فان مع العسر يسراكثيرا وفي كلمته مع اشعار بغاية سرعة مجي اليسركا تهمقار ن للعسر ما مع العسر يسرا كثيرا وفي كلمته مع اشعار بغلية سرعة مجي اليسركا تهمقار ن للعائم مع العسر يسرا تحرير للناكيد أوعدة مستأنفة بأن العسر مشنموع بيسر آخركثواب الآخرة كقولكان للصائم فرحة أي فرحة أي فرحة عندالا فطار وفرحة عندلقا الرب وعليه قوله عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسري يسرين فان المعرف اذا أعيد يكون الثاني عين الأول سوا كان معهودا أو جنسا وأما المنكر فيحتمل أن يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالاول (فاذا فرغت) أي من التبليغ وقيل من الغزو (فانصب) فاجتهد في العاء وقيل اذا فرغت من دنياك من النعم السالفة ووعد ناك من الآلاء الآنفة وقيل فاذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء وقيل اذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك (والى ربك) وحده (فارغب) بالسؤال ولا تسأل غيره فانه القادر على اسعافك لا غيره وأنا مغتم ففرج عني

### 

﴿ وَالْتِينَ وَالَّزِيْتُونَ ﴾ هما هــذا التين وهــذا الزيتون خصهما الله سبحــانه من بين الثمــار بالاقســام بهمــا لاختصاصهما بخواص جليلة فان التين فاكهة طيبة لافضل له وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثيرالنفع يلين الطبع و يحلل البلغم و يطهر الـكليتين و يزيل ما في المثـانة من الرمل و يسمن البدن و يفتح سدد الكبد والطحال و روى أبو ذر رضي ألله عنه أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام سل من تين فأكل منه وقال لاصحابه كلوا فلوقلت ان فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذا لأن فاكهة الجنة بلاعجم فكلوها فانها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن موسى الرضا التين يزيل نكهة الفم و يطول الشعر وهو أمان من الفالج وأما الزيتون فهو فاكهة وادام ودواء ولو لم يكن له سوى اختصاصه بدهن كثير المنافع مع حصوله في بقاع لادهنية فيها لكني به فضلا وشجرته هي الشجرة المباركة المشهود لها في التنزيل ومر معاذ بن جبل رضي الله عنــه بشجرة الزيتون فأخذ منها قضيبا واســـتاك به وقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المساركة يطيب الفمو يذهب بالحفرة وسمعته يقول هو سواكي وسواك الانبياء قبلي وقيل هما جبلان من الارض المقدسة يقال لهما بالسريانية طورتينا وطورزيتا لانهما منبتا التين والزيترن وقيــل التين جبال مابين حلوان وهمدار\_ والزيتون جبال الشام لانهما منابتهما كائنه قيل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الجبل ألذي عليه بيت المقدس وقال عكرمة وابن زيدالتين دمشق والزيتون بيت المقدس وهو اختيار الطبري وقال محمد بن كعب التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد ايليا وعن ابن عباس رضي الله عنهما التينمسجد نوح عليه السلام الذي بناه على الجودي والزيتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين المسجد الحرام والزيتون المسجد الاقصى والصحيح هو الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما هو تيسكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت وبه قال مجاهد وعكرمة وابراهيم النخعي وعطاء وجابر وزيدومقاتل والكلبي ﴿ وطورسينين ﴾ هو الجبل الذي ناجيعليه موسى ربهوسينين وسيناً علمان للموضع الذي

هوفيه ولذلك أضيف البهما وسينون كبيرون في جواز الاعراب بالواو واليه والاقرار على اليه وتحريك النون بالحركات الاعرابية ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو مكة شرفها الله تعالى وأمانتها أنهاتح ظ من دَخلها كما يحفظ الامين ما يؤتمن عليه و يجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لانه مأمون الغوائل كما وصف بالآمن في قوله تعالى حرما آمنا بمعنى ذي أمن و وجه الاقسام بهاتيك البقاع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غني عن الشرح والتبيين ﴿ لقد خلقنا الانسان ﴾ أي جنس الانسان ﴿ في أحسن تقويم ﴾ أى كائنا في أحسن ما يكون من التقويم والتعديل صورة ومعنى حيث برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الاعضاء متصفا بالحياة والعلم والقدرة والارادة والتكلم والسمع والبصر وغير ذلكمن الصفات التي هي من أنموذجات من الصفات السبحانية وآثار لها وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خاق آدم على صورته و فى رواية على صورة الرحمن وبني عليه تحقيق معنى قوله من عرف نفسه فقدعرف ربه وقال انالنفس الانسانية مجردة ليستحالة في البدن والاخارجة عنه متعلقة به تعلق التدبير والتصرف تستعمله كيفها شائت فاذا أرادت فعلا من الافاعيل الجسمانية تلقيه الى مافي القلب من الروح الحيواني الذي هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقربها منها وأقواها مناسبة الى عالم المجردات القاءر وحانيا وهو يلقيه بواسطة ما في الشرايين من الارواح الى الدماغ الذي هو منبت الاعصاب التي فيها القوى المحركة للانسان فعند ذلك يحرك من الاعضاء مايليق بذلك الفعل من مباديه البعيدة و القريبة فيصدر عنه ذلك بهذه الطريقة فمن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتها وأفعالها تسنى له أن يترقى الى معارج معرفة رب العزة عز سلطانه و يطلع على أنه سبحانه منزه عن كونه داخلا في العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشا و يحكم ما يريد بو اسطة مارتبه فيه من الملائك الذين يستدل على شئونهم بما ذكرمن الأرواح والقوى المرتبة فىالعالم الانسانى الذى هو نسخه للعالمالا كبر وأنموذج منه وقوله تعالى ﴿ ثُم رددنا أسفل سافاين ﴾ أىجعلناه منأهل النار الذين همأقبح من كل قبيحوأسفل من كل سافل لعدم جريانه على مُوجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لوعمل بمقتضاها لكان في أعلى عليين وقيل رددناه الي أرذل العمروهو الهرم بعدالشباب والضعف بعدالقوة كقوله تعالى ومن نعمرد ننكسه في الخلق وأياما كان فأسفل سافلين اماحال من المفعول أي رددناه حال كو نه أسفل سافلين أوصفة لمكان محذوف أي رددناه مكانا أسفل سافلين والاول أظهر وقري أسفل السافلين وقوله تعالى ﴿ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ على الأول استثنا متصل من ضمير رددناه فانه في معنى الجمع وعلى الثاني منقطع أي لكن الذين كانوا صالحين من الهرمي ﴿ فلهـم أجر غير منون ﴾ غير منقطع على طاعتهـم وصبرهم على ابتلا الله تعالى بالشيخوخة والهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم أوغير ممنو نبه عليهم وهذه الجملة على الاول مقررة لما يفيده الاستثناء من خروج المؤمنين عن حكم الرد ومبينة لكيفية حالم والخطاب في قوله تعالى ﴿ فَمَا يَكَذَبُكُ بِعِد بِالدِينَ ﴾ للرسول عليه الصلاة والسلام أي فأي شيء يكذبك دلالة أو نطقًا بالجزاء بعد ظهو رهذه الدُّلائل الناطقة به وقيل ما بمعني من وقيل الخطاب للانسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت أى فما يجعلك كاذبا بسبب الدين وانكاره بعدهذه الدلائل والمعنى أن خلق الانسان من نطفة وتقويمه بشرا سويا وتحويله من حال الى حال كمالا ونقصانا من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأى شيء يضطرك بعــد هذا الدليل القاطع الى أن تكون كاذبا بسبب تكذيبه أيها الانسان ﴿ أَلِيسِ الله بأحكم الحاكمين ﴾ أي أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا حتى يتوهم عدم الاعادة والجراء وحيث استحال عدم كونه أحكم الحاكمين تعين الاعادة والجزاء فالجملة تقرير لما قبلها وقيل الحكم بمعنى القضاء فهي وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما يستحقونه

من العذاب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا قرأها يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والتين أعطاه الله تعالى الخصلتين العافية واليقين مادام في دار الدنيا واذا مات أعطاه الله تعالى من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة

> \_\_\_ورة العلق آي ... (مكية وآيها تسع عشرة) (بسم الله الرحمر. الرحيم)

﴿ اقرأَ ﴾ أي ما يوحي اليـك فان الأمر بالقراءة يفتضي المقروء قطعا وحيث لم يعين وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالأمر حتما سوا كانت السورة أول ما نزل أو لا والأقرب أن هـ ذا الى قوله تعـ الى ما لم يعلم أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام كما ينطق به حديث الزهري المشهور وقوله تعالى ﴿ باسم ربك ﴾ متعلق بمضمر هو حال من ضمير الفاعل أى اقرأ ملتبسا باسمه تعالى أى مبتدئا به لتتحقق مقارنته لجميع أجزا المقروء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ الى الحكال اللائق شيئا فشيئامع الإضافة الى ضميره عليه السلام للاشعار بتبليغه عليه السلام الى الغاية القاصية من الـكمالات البشرية بانزال الوحي المتواتر و وصف الرب بقوله تعالى ﴿ الذي خلق﴾ لتذكير أول النعا الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق الانسان على ماهو عليه من الحياة وما يتبعها من المكالات العلمية والعملية من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاعن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العالم المتكلم أي الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شئ وقوله تعالى ﴿خلق الانسان﴾ على الأول تخصيص لخلق الانسان بالذكر من بين سائر المخلوقات لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير وعلى الشاني افرادللانسان من بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه اذ هو أشرفهم واليــه التنزيل وهو المأمور بالقراءة ويجوز أن يراد بالفعل الأول أيضا خلق الانسان و يقصد بتجريده عن المفعول الابهام ثم التفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعمالي ﴿من علق ﴾ أي دم جامد لبيان كال قدرته تعمالي باظهار ما بين حالته الاولى والآخرة من التباين البين وايراده بلفظ الجمع بناء على أن الانسان في معنى الجمع لمرعاة الفواصل ولعله هو السر في تخصيصه بالذكر مر . \_ بين سائر أطو ار الفطرة الانسانية مع كون النطفة والتراب أدل منه على كمال القدرة لكونهما أبعد منه بالنسبة الى الانسانية ولما كان خلق الانسان أول النعم الفائضةعليه عليه الصلاةوالسلام منه تعالى وأقدم الدلائل الدالة على وجوده عز وجل و كال قدرته وعلمه وحكمته وصف ذاته تعمالي بذلك أولا ليستشهد عليه السلام به على تمكينه تم الى له من القراءة ثم كرر الأمر بقوله تعالى ﴿ اقرأَ ﴾ أى افعل ما أمرت به تأكيد اللايجاب وتمهيد الما يعقبه من قوله تعالى ﴿ وربك الأكرم ﴾ أَن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأنا أمي فقيل له وربك الذي أمرك بالقراءة مبتدئا باسمه هو الاكرم ﴿الذي علم بالقلم ﴾ أي علم ماعلم بو اسطة القلم لاغيره فكاعلم القارى بو اسطة الكتابة والقلم يعلمك بدونهما وقوله تعالى ﴿ علم الانسان مالم يعلم ﴾ بدل اشتمال من علم بالقلم أي علمه به و بدونه من الامور الكلية والجزئية والجلية والخفية مالم يخطر بباله وفي حذف المفعول أولاوا يراده بعنوان عدم المعلومية ثانيا من الدلالة على كال قدرته تعالى و كال مرمه والاشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم مالا تحيط به العقول مالايخفي ﴿ كَلا ﴾ ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه

وان لم يسبق ذكره للمالغة في الزجر وقوله تعالى ﴿ إن الانسان ليطغي ﴾ أي ليجاو زالحد و يستكبر على ربه بيان للمردوع والمردوع عنه قيل هذا الى آخر السورة نزلُ في أبي جهل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى ﴿ أَن رَآه استغنى ﴾ مفعول له أي يطغي لان رأى نفسه مستغنيا على أن استغنى مفعول ثان لرأى لانه بمعنى علم و لذلك ساغ كون فاعله ومفعوله ضميري واحدكما في علمتني وان جو زه بعضهم في الرؤية البصرية أيضا وجعل من ذلك قول عائشة رضي الله عنها لقدراً يتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الاالاسودان وتعليل طغيانه بر ويته لابنفس الاستغناء كما يني عنه قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض للايذان بأن مدار طغيانه زعمه الفاسد. روى أن أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة و ذهبا لعلنا نأخذ منهـــا فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال ان شئت فعلنا ذلك ثم ان لم يؤمنوا فعلنا بهمما فعلنا بأصحاب المائدة فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء ابقاء عليهم وقوله تعالى ﴿ أَنَ الى رَبُّكُ الرجعي ﴾ تهديد للطاغي وتحذيرله من عاقبة الطغيان والالتفات للتشديد في التهديد والرجعي مصدر بمعني الرجوع كالبشري وتقديم الجار والجرو رعليه لقصره عليه أي ان الى مالك أمرك رجوع الكل بالموت والبعث لاالى غيره استقلالاولا اشتراكافسترى حينتذعاقبة طغيانك وقوله تعالى ﴿ أُرأيت الذي ينهي عبدا اذا صلى ﴾ تقبيح وتشنيع لحاله وتعجيب منها وايذان بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يجب أنَّ يراها كل من يتأتى منه الرؤية و يقضي منها العجب. روى أن أبا جهل قال في ملا من طغاة قريش ابن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فرآه عليه السلام في الصلاة فجاءه ثم نكص على عقبيه فقالوا مالك قال ان بيني و بينه لخندقا من نار وهو لا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام النهي وتأكيد التعجب منه والرؤية ههنا بصرية وأما مافي قوله تعالى ﴿ أُرأيت ان كان على الهـدي أوأمر بالتقوى ﴾ وما في قوله تعالى ﴿ أَرَأَيت ان كذب وتولى ﴾ فقلبية معناه أخبرني فانَ الرؤية لمـاكانتسبباللاخبارعن المرئي أجرى الاستفهام عنها بجرى الاستخبار عن متعلقها والخطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الامر والتكذيب والتولى في سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه ليس باعتبار نفس الافعال المذكورة منحيث صدو رهاعن الفاعل فان ذلك ليس في حيز التردد أصلا بل باعتبار أوصافها التي هي كونها أمرا بالتقوى وتكذيبا وتوليا كما في قوله تعالى قل أرأيتم انكان من عند الله ثم كفرتم به كما مر والمفعول الاول لأرأيت محذوف وهم ضمير يعود الى الموصول أواسم اشارة يشاريه اليه ومفعوله الثاني سد مسده الجملة الشرطية بجوابها المحذوف فان المفعول الثاني لأرأيت لايكون الاجملة استفهامية أوقسمية والمعني أخبرني ذلك الناهي ان كان على الهدى فيما ينهي عنه من عبادة الله تعالى أو آمرا بالتقوى فيها يأمر به من عبادة الاوثان كما يعتقدهأو مكذبا للحق معرضا عن الصواب كما نقول نحن ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بأن الله يرى ﴾ أي يطلع على أحواله فيجازيه بهـاحتي أجترأ على مافعـل وانمـا أفرد التكذيب والتولى بشرَطيـة مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة باستخبار مستأنف ولم ينظافي سلك الشرط الاول بعطفهما على كان للايذان باستقلالهما بالوقوع في نفس الامر واستتباع الوعيد الذي ينطق به الجواب وأما القسم الاول فأمر مستحيل قد ذكر في جيز الشرط لتوسيع الدائرة وهو السر في تجريد الشرطية الاولى عن الجواب والاحالة به على جواب الثانية هذا وقد قيل أرأيت الاول بمعنى أخبرني مفعوله الاول الموصول ومفعوله الثاني الشرطية الاولى بحوابها المحذوف لدلالة جواب الشرطية الثانية عليه وأرأيت في الموضعين تكرير للتأكيد ومعناه أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته انكان ذلك الناهي على طريقة سديدة فما ينهى عن عبادة الله تعمالي أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الاوثان كما يعتقده و كذلك ان كان

على التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح كما نقول نحن ألم يعلم بأن الله يرى و يطلع على أحو اله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك فتأمل وقيــل المعني أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي والمنهى عن الهدى آمر بالتقوى والناهي مكذب متول فما أعجب من ذا وقيل الخطاب الثاني للكافر فانه تعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرى وكا نه قال يا كافر أخبرني ان كان صلاته هدى ودعاؤه الى الله تعالى أمرا بالتقوى أتنهاه وقيل هو أمية ابن خلف كانينهي سلمان عن الصلاة ﴿ كلا ﴾ ردع للناهي اللعين وخسو اله واللام في قوله تعالى ﴿ لَمَن لم ينته ﴾ موطئة للقسم أي والله ائن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر ﴿ لنسفعا بالناصية ﴾ لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها الى النار والسفع القبض على الشيء وجدنبه بعنف وشدة وقرى لنسفعن بالنون المشددة وقرى لأسفعن وكتبته في المصحف بالالف على حكم الوقف والاكتفاء بلام العهد عن الاضافة لظهور أن المراد ناصية المذكور ﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ بدل من الناصية وانما جاز ابدالها من المعرفة وهي نكرة لوصفها وقرئت بالرفع على هي ناصية و بالنصب وكلاهما على الذم والشتم و وصفها بالكذب والخطأ على الاسناد الجازي وهما لصاحبها وفيه من الجزالة ماليس في قولك ناصية كاذب خاطئ ﴿ فليدع ناديه ﴾ أي أهل ناديه ايعينوه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون . روي أنأبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقال ألم أنهك فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا فنزلت ﴿ سندع الزبانية ﴾ ليجروه الى النار والزبانية الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع وقيل زبني وكائنه نسب الى الزبن ثم غيركا مسي وأصلها زباني فقل زبانية بتعو يض التاء عن الياء والمراد ملائكة العذاب وعن النبي عليه السلام لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا ﴿ كَلا ﴾ ردع بعــ د ردع و زجرا ثر زجر ﴿ واقترب ﴾ وتقرب بذلك الى ربك و في الحديث أقرب ما يكون العبد الى ربه اذا سجد . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة العلق أعطى من الاجركائما قرأ المفصل كله

### 

(انا أنز لناه فى ليلة القدر ) تنويه بشأن القرآن الكريم واجلال لمحله باضاره المؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح به كأنه حاضر فى جميع الاذهان و باسناد انزاله الى نون العظمة المنبئ عن كال العناية به وتفخيم وقت انزاله بقوله تعالى (وما أدراك ماليلة القدر ) لما فيه من الدلالة على أن علو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يدريها و لا يدريها الاعلام الغيوب كا يشعر به قوله تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر ) فانه بيان اجمالي الشأنها اثر تشويقه عليه السلام الى درايتها فان ذلك معرب عن الوعد بادرائها وقد مربيان كيفية اعراب الجملتين وفى اظهار ليلة القدر فى الموضعين من تاكيد التخفيم ما لا يخفى والمراد بانزاله فيها اما انزال كله الى السماء الدنيا كاروى أنه أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة شم كان ينزله على النبي عليه السلام نجو ما فى ثلاث وعشرين سنة واما ابتداء انزاله فيها كما نقل عن الشعبي وقيل المعنى أنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلها كما فى قول عمر رضى الله عنه خشيت أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى الله عنها لأناأ حقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى الله عنها لأناأ حقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن فالأنسب أن يجعل الضمير

حينئذ للسورة التي هي جزء من القرآن لاللكل واختلفوا في وقتها فأكثرهم على أنها في شهر رمضان في العشر الأواخر في أوتارهاوأ كثر الاقوالأنها السابعة منهاولعل السرفي اخفائها تعريض من يريدها للثواب الكثير باحياء الليالي الكثيرة رجا لموافقتها وتسميتها بذلك اما لتقدير الامو روقضائهافيها لقوله تعالى فيها يفرق كلأمر حكىم أولخطرها وشرفهاعلى سائر الليالي وتخصيص الألف بالذكر اما للتكثير أو لما روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بني اسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون منه وتقاصرت اليهم أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازى وقيل ان الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطو اليلة ان أحيوها كانو ا أحق بأن يسمو ا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النبي عليه السلام أعمار الأممكافة فاستقصر أعمار أمته فخافأن لا يبلغو امن العمل مثل ما باغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خير المن ألف شهر لسائر الأمم وقيل كان ملك سلمان خمسمائة شهر وملك ذي القرنين خمسمائة شهر فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خير امن ملكم ما وقوله تعالى ﴿ تنزل الملائكة والروح فيها﴾ استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة وقد سبق فى سورة النبأ ماقيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل هم خلق من الملائكة لايراهم الملائكة الاتلك الليلة أى تتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة من كل سما الى الارض أو الى السما الدنيا ﴿ باذن رجم ﴾ متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حالمن فاعله أى ملتبسين باذن ربهمأى بأمره ﴿منكل أمر﴾ أي من أجلكل أمر قضاه اللهعز وجللتلك السنة الى قابل كقوله تعالى فيهايفرق كل أمر حكيم وقرى من كل امرى أي من أجلكل انسان قيل لا يلقون فيها مؤمنا و لامؤمنة الاسلمواعليه (سلام هي ﴾ أي ماهي الاسلامة أي لا يقدر الله تعالى فيها الا السلامة والخير وأما في غيرها فيقضي سلامة و بلا أو ماهي الاسلام لكثرة مايسلمون فيها على المؤمنين ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ أي وقت طلوعه وقرى ً بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أواسم زمان علىغيرقياس كالمشرق وحتى متعلقة بتنزل على أنها غاية لحكم التنزل أي لمكثهم في محل تنزلهم أو لنفس تنزلهم بأن لاينقطع تنزلهم فوجابعدفوج الىطلوع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناعلي أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدا مغتفر في الجار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأسو رة القدر أعطى من الأجركمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر

(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أى اليهود والنصارى وأيرادهم بذلك العنوان للاشعار بعلة مانسب اليهم من الوعدبا تباع الحق فان مناط ذلك وجدانهم له فى كتابهم واير ادالصلة فعلا لماأن كفرهم حادث بعد أنبيائهم (والمشركين) أى عما كانوا عليه من الوعد با تباع الحق أى عبدة الاصنام وقرى والمشركون عطفاعلى الموصول (منفكين) أى عما كانوا عليه من الوعد با تباع الحق والايمان بالرسول المبعوث فى آخر الزمان والعزم على انجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لاريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون و يقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث فى آخر الزمان و يقولون الاعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم معه قتل عاد وارم وأمامن المشركين فلعله قدوقع من متأخريهم بعدما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقد واصحته بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم كما يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو المذكور في كتابهم وكانوا يغرونهم بتغيير نعوته عليه السلام وانفكاك الشي وسول الله عليه وسلم هل هو المذكور في كتابهم وكانوا يغرونهم بتغيير نعوته عليه السلام وانفكاك الشي

عن الشيء أن يزايله بعد التحامه كالعظم اذا انفك من مفصله وفيه اشارة الى كمال وكادة وعدهم أي لم يكونوا مفارقين للوعد المذكور بلكانو الجمعين عليه عازمين على انجازه ﴿حتى تأتيهم البينة ﴾ التيكانو اقدجعلوا اتياتها ميقاتا لاجتماع الكلمة والاتفاق على الحق فجعلوه ميقاتا للانفكاك والافتراق واخلاف الوعد والتعبير عن اتيانها بصيغة المضارع باعتبار حال المحكى لاباعتبار حال الحكاية كما في قوله تعالى واتبعوا ماتتلو الشياطين أي تلت وقوله تعالى ﴿ رسول ﴾ بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للايذان بغاية ظهو رأمره وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ﴿ من الله ﴾ متعلق بمضمر هوصفة لرسول مؤكد الـ أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي رسول وأي رسولكائن منه تعالى وقوله تعالى ﴿ يتلو ﴾ صفة أخرى له أوحال من الضمير في متعلق الجار ﴿ صحفا مطهرة ﴾ أي منزهة عن الباطل لايأتيه الباطل من بين يديه و لاهن خلفه أو من أن يمسه غير المطهرين ونسبة تلاوتها اليه عليه السلام من حيث ان تلاوة مافيها بمنزلة تلاوتها وقوله تعالى ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ صفة لصحفا أو حال من ضميرها في مطهرة ويجوزأن يكون الصفة أو الحال الجار والمجرو رفقط وكتب مرتفعابه على الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وقوله تعالى ﴿ وما تفرق الذين أو توا الكتاب ﴾ الخ كلام مسوق لغاية تشنيع أهل الكتاب خاصة و تغليظ جناياتهم ببيان أن مانسب اليهممن الانفكاك لم يكن لاشتباهما في الأمر بل كان بعد وضوح الحق وتبين الحال وانقطاع الأعذار بالكلية وهو السر في وصفهم بأيتا الكتاب المنبئ عن كال تمكنهم من مطالمت والاحاطة بما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التي من جملتها نعوت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكرهم فيما سبق بمــا هو جارمجري اسم الجنس للطائفتين ولما كان هؤلا والمشر كون باعتبار اتفاقهم على الرأى المذكور في حكم فريق واحد عبر عما صدرعنهم عقيب الاتفاق عند الاخبار بوقوعه بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبارا لاستقلال كلمن فريقي أهل الكتاب وايذانا بأن انفكا كهم عن الرأى المذ كورليس بطريق الاتفاق على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى ﴿ الا من بعد ماجا تهم البينة ﴾ استئنا مفرغ من أعم الاوقات أي وما تفرقوا في وقت من الاوقات الامن بعد ماجاتهم الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموعود في كتابهم دلالة جلية لاريب فيها كقوله تعالى ومااختلف الذين أوتوا الكتاب الامن بعدماجا هم العلم وقوله تعالى ﴿ وماأمر وا الاليعبد وا الله ﴾ جملة حالية مفيدةلغاية قبحمافعلوا أىوالحالأنهم ماأمر وابما أمروا فى كتابهم الالاجل أن يعبدوا اللهوقيل اللام بمعنى أن أى الابأن يعبدوا الله و يعضده قراءة الاأن يعبدوا الله ﴿مخلصين له الدين ﴾ أى جاعلين دينهم خالصاله تعالى أو جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين ﴿ حنفاء ﴾ مائلين عن جميع العقائد الزائغة الى الاسلام ﴿ و يقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة ﴾ انأريدبهما مافي شريعتهم من الصلاة والزكاة فالامر ظاهر وانأريدما في شريعتنا فمعني أمرهم بهمافى الكتابين أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي همامن جملتها ﴿ وذلك ﴾ اشارة الى ماذكر من عبادة الله تعالى بالاخلاص واقامة الصلاة وايتا الزكاة ومافيهمن معنى البعد للاشعار بعلو رتبته و بعدمنزلته ﴿ دين القيمة ﴾ أي دين الملة القيمةوقرى الدين القيمة على تأويل الدين بالملة هذا وقدقيل قوله تعالىلم يكن الذين كفروا الى قوله كتب قيمة حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عندينهم الى مبعثه و يعدون أن ينفكوا عنه حينئذ ويتفقوا علىالحق وقوله تعمالي وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الخبيان لاخلافهم الوعد وتعكيسهم الامر بجعلهم ماهو سبب لانفكاكهم عن دينهم الباطل حسما وعدوه سببا لثباتهم عليه وعدم انفكاكهم عنه ومثل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه لا أنفك عما أنافيه حتى أستغنى فيستغنى فيزداد فسقا فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن

الفسقحتي توسر وماعكفت على الفسق الابعد اليسار وأنت خبير بأن هذا انميا يتسنى بعيد اللتيا والتي على تقدير أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بأن يقال التفرق عن الحق مستلزم للثبات على الباطل فكا نه قيــل وما أجمعو اعلى دينهم الا من بعد ماجا تهم البينة وأما على تقدير أن يردا به تفرقهم فرقا فمنهم من آمن ومنهم منأنكر ومنهم منعرف وعاندكما جو زهالقائل فلا فتأمل ﴿ أَنَ الذين كَفَرُوا مِن أَهِلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِ كَيْنِ فَي نَارِجِهِمْ ﴾ بيان لحال الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنيًا وذكر المشركين لئلا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب بهم ومعنى كونهم فيها أنهم يصيرون اليها يوم القيامة وايراد الجملة الاسمية للايذان بتحقق مضمونها لا محالة أو أنهم فيها الآن اما على تنزيل ملابستهم لما يوجبها منزلة ملابستهم لها واما على أن ماهم فيه من الكفر والمعاصي عين النار الا أنها ظهرت في هذه النشأة بصور عرضية وستخلعها في النشأة الآخرة و تظهر بصورتها الحقيقية كما مر في قوله تعالى وأن جهنم لمحيطة بالكافرين في سورة الأعراف ﴿ خالدين فيهـــا ﴾ حال من المســـتكن في الخبر واشتراك الفريقين في دخول دار العـذاب بطريق الخـلود لا ينافي تفاوتعذابهم في الكيفية فان جهنم دركات وعذابها ألوان ﴿أُولَئِكُ ﴾ اشارة اليهم باعتبار اتصافهم بما هم فيه من القبائح المذكورة وما فيه من مدني البعد للاشعار بغاية بعد منزلتهم في الشر أي أولئك البعداء المذكورون ﴿ هُ شَرَ البَرِيةِ ﴾ شر الخليقة أي أعمالا وهو الموافق لما سيأتي في حق المؤمنين فيكورن في حيز التعليــل لخلودهم في النــار أو شرهم مقــاما و مصــير ا فيكون تأكيداً لفظاعة حالهم وقرى وبالهمز على الأصل ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ بيان لمحاسن أحوال المؤمنين اثر بيان سوء حال الكفرة جريا على السنة القرآنية •ن شفع الترهيب بالترغيب ﴿أُولَئكُ ﴾ المنعوتون بما هو في الغاية القاصية =ن الشرف والفضيلة من الايمان والطاعة ﴿هُ خير البرية ﴾ وقرى خيار البرية وهو جمع خير نحو جيد وجياد ﴿جزاؤهم﴾ بمقابلة مالهم من الايمان والطاعة ﴿عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتما الأنهار ﴾ ان أريد بالجنات الأشجار الملتفة الاغصان كم هو الظاهر فجريان الأنهار من تحتها ظاهر وان أريد بها بحموع الارض وما عليها فهو باعتبارالجز الظاهروأ ياماكان فالمرادجريانها بغيرأ خدود وخالدين فيها أبداك متنعمين بفنون النعم الجسمانية واله وحانية و في تقديم مدحهم بخيرية البرية وذكر الجزاء المؤذن بكون مامنحوه في مقابلة ما وصفوابه وبيان كونهمن عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ الى الكمال مع الاضافة الى ضميرهم وجمع الجنات وتقييدها بالاضافة و بما يزيدها نعيما وتأ يد الخلود بالابود من الدلالة على غاية حسن حالهم مالايخفي ﴿ رضي الله عنهم ﴾ استئناف مبين كما يتفضل عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعمالهم ﴿ و رضوا عنه ﴾ حيث بلغو امن المطالب قاصيتها وملكوا من الما رب ناصيتها وأتيح لهم مالا عين رأت و لاأذن سمعت و لاخطر على قلب بشر ﴿ ذلك ﴾ أىماذكر من الجزاء والرضوان ﴿ لمن خشي ربه ﴾ فان الحشية التي ■ي من خصائص العلماء بشتّون الله عز وجل مناط لجميع الكالات العلبية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للاشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة لم يكن كان يو مالقيامة مع خير البرية مساء ومقيلا

### 

﴿ اذا زلزلت الأرض ﴾ أي حركت تحريكا عنيفا متكر را متداركا ﴿ زلزالها ﴾ أي الزلزال المخصوص بها على مقَتضي المشيئة الالهية المبنية على الحكم البالغة وهو الزلزال الشديد الذي لأغاية وراء أو زلزالها العجيب الذي لايقادر قدره أو زلزالها الداخل في حيزالامكان وقرى ً بفتح الزاء وهو اسم وليس في الابنية فعـ لال بالفتح الا في المضاعف وقولهم ناقة خزعال نادر وقد قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عندالنفخة الثانية لقوله عز وجل ﴿ وأخرجت الأرض أثقالهـ أَى مافي جوفها من الأموات والدفائن جمع ثقل وهو متاع البيت واظهار الأرض في موقع الإضمار لزيادة التقرير أو للايما الى تبدل الارض غير الأرض أو لأن اخراج الأثقال حال بعض أجزائها ﴿ وقال الانسان ﴾ أي كل فرد من أفراده لما يدهمهم من الطامة التامة و يبهرهم من الداهية العامة ﴿ مَالَهَا ﴾ زلزلتهذه المرتبة الشديدة من الزلزال وأخرجت مافيها من الأثقال استعظاما لما شاهدوه من الأمرالهائل وقد سيرت الجبال في الجو وصيرت هبا وقيل هو قول الكافر اذلم يكن مؤمنا بالبعث والأظهر • والأول على أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب ﴿ يومئذ ﴾ بدل من اذا وقوله تعالى ﴿ تحدث أخبارها ﴾ عامل فيهما وبجوز أن يكون اذا منتصبا بمضمر أي يوم اذ زلزلت الأرض تحــدث الخلق أخبارها اما بلسان الحال حيث تدل دلالة ظاهرة على مالاجله زلزالها وأخراج أثقالها واما بلسان المقال حيث ينطقها الله تعالى فتخبر بما عمل عليهامن خير وشر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشهد على كل أحد بما عمل على ظهرها وقرى تنبي أخبارها وقرى تنبي من الانباء ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ أي تحدث أخبارها بسبب ايحاء ربك لها وأمره اياها بالتحديث على أحد الوجهين ويجوز أن يكون بدلا من أخبارها كأنه قيل تحدث بأخب ارها بأن ربك أوحى لأن التحديث يستعمل بالباء و بدونها وأوحى لها بمعنى أوحى اليها ﴿ يومئذ ﴾ أى يوم اذ يقع ماذكر ﴿ يصدرالناس ﴾ من قبو رهمالى موقف الحساب ﴿ أَشتَامًا ﴾ متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين كما مر في قوله تعالى فتأتون أفواجا وقيل يصدرون عن الموقف أشـتاتا ذات اليمين الى الجنة وذات الشمال الى النار ﴿ ليروا أعمالهم ﴾ أي أجزية أعمالهم خيراكان أو شرا وقرى ليروا بالفتح وقوله تعالى ﴿ فَمْنَ يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذَرَةَ خَيْرًا يُرَهُ وَمَن يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذَرَةَ شُرًّا يره ﴾ تفصيل ليروا وقرى يره والذرة النملة الصغيرة وقيل ما يرى في شـعاع الشمس من الهبا وأياما كان فمعني رؤية ما يعادفًا من خير وشر اما مشاهدة جزائه فمن الأولى مختصة بالسعدا والثانية بالأشقيا كيف لا وحسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن المجتنب عن الكبائر معفوة وما قيل من أن حسنة الكافر تؤثر في نقص العقاب رده توله تعالى رقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولاعدمه بل يفوض كل منهما الى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتنب عن الكبائر وأثابته بجميع-سناته و بحبوط حسنات الكافر ومعاقبته بحميع معاصيه فالمعني ماروي عن ابن عباس رضيالته عنهما ليس من مؤمن ولاكافر عمل خيرا أو شرا الا أراه الله تعالى آياه أما المؤمن فيغفر له سيئآته و يثيبه بحسناته وأما الـكافر فيردحسناته تحسراً و يعاقبه بسيئاً ته . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سو رة اذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله والله أعلم

# 

(والعاديات) أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وقوله تعالى (ضبحا) مصدر منصوب اما بفعله المحذوف الواقع حالا منها أى تضبح ضبحا وهو صوت أنفاسها عند عدوها أو بالعاديات فان العدو مستلزم للضبح كأنه قيل والضابحات أو حال على أنه مصدر بمعنى الفاعل أى ضابحات (فالموريات قدحا) الايراء اخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى فالتي تورى النار من حوافرها وانتصاب قدحا كانتصاب ضبحا على الوجوه الثلاثة (فالمغيرات) أسند الاغارة التي هي مباغتة العدوللنهب أو للقتل أو للاسر اليها وهي حال أهلها ايذانا بأنها العمدة في اغارتهم (صبحا) أى في وقت الصبح وهو المعتاد في الغارات يعدون ليلالئلا يشعر بهم العدو و يهجمون عليم صباحا ليروا ايا يأتون وما يذرون وقوله تعالى (فأثرنبه) عطف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل اذ المعنى واللاتي عدون فأو رين فأغرن فأثرن به أى فهيجن بذلك الوقت (نقعا) أى غبارا وتخصيص اثارته بالصبح وقيل النقع الصياح والجلبة وقرى فأثرن بالتشديد بمعنى فأظهر ن به غبارا لأن التأثير فيه معنى الاظهار (فوسطن به وسطن بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع (جمعا) من جموع الاعداء والفاءات للدلالة على ترتب ما بعد كل منها على ماقبلها كل في قوله

يا لهف زيابة للحارث المصابح فالغانم فالآيب

فان توسط الجمع مترتب على الاثارة المترتبة الاغارة المترتبة على الايرا المترتب على العدو وقوله تعالى ﴿ ان الانسان لربه لكنود ﴾ أى لكفور من كند النعمة كنو داجواب الفسم والمرادبالانسان بعض أفراده . روى أن رسول القصلى الله عليه وسلم بعث الى أناس من بنى كنسانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمر و الانصارى وكان أحد النقبا قابطاً عليه عليه الصلاة والسلام خبرها شهرا فقال المنافقون انهم قتباوا فنزلت السورة اخبارا للنبى عليه الصلاة والسلام بالاقسام بها من البراعة مالا مزيد عليه كائه قيل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلا في حق أربابها بالاقسام بها من البراعة مالا مزيد عليه كائه قيل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلا في حق أربابها ما أرجفوا أنهم مبالغون في الكفران ﴿ وانه على ذلك ﴾ أى وان الانسان على كنوده ﴿ لشهيد ﴾ يشهد على نفسه بالكنود لظهور أثره عليه ﴿ وانه لحب الحير ﴾ أى المال كما في قوله تعالى ان ترك خيرا ﴿ لشديد ﴾ أى قوى مطيق انه لاجل حب المال وثقل انفاقه عليه ابغيل عسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنو دلايما الى ان من جملة الامور الداعية للمنافقين الى النفاق حب المال لانهم بما يظهر ون من الا يمان يعصمون اموالهم و يحوزون من الغنائم نصيبا وقوله تعالى ﴿ أفلا يعلم اذا بعثر ما في القبور ﴾ الح تهديد و وعيد والهمزة للانكار والفا العطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيفعل ما يفعل من القبائع أو ألا يلاحظ فلا يعلم حاله اذا بعث من في القبور من الموقوايراد مالكونهم اذذاك بمعزل من رتبة العقلا وقرى " بحثر و بحث و بحثر و بحث على بنائهما للفاعل ﴿ وحصل ﴾ أى جمع

محصلا أو ميز خيره من شره وقرى وحصل مبنيا للفاعل وحصل مخففا (مافى الصدور) من الاسرار الحفية التى من جملتها ما يخفيه المنافقون من الكفر والمعاصى فضلا عن الاعمال الجلية (ان ربهم) أى المبعوثين كنى عنهم بعد الاحيا الثانى بضمير العقلا بعد ما عبر عنهم قبل ذلك بما بنا على تفاوتهم فى الحالين كا فعل نظيره بعد الاحيا الاول حيث التفت الى الخطاب فى قوله تعالى وجعل لهم السمع والابصار الآية بعد قوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه ايذانا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخ الروح و بعدمها قبله كا أشير اليه هناك (بهم) بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها (يومئذ) يوم اذيكون ما ذكر من بعث ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدور (لخبير) أى عالم بظواهر ما عملوا و بواطنه علما موجبا للجزاء متصلا به كما ينبئ عنه تقييده بذلك اليوم والا فمطلق علمه سبحانه محبط بماكان وماسيكون وقوله تعالى بهم و يومئذ متعلقان بخبير قدما عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من ذلك وقرأ ابن الساك أن ربهم بهم يومئذ خبير. عن رسول الله عليه عليه وسلم من قرأ سورة والعاديات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بهم يومئذ خبير. عن رسول الله عليه عليه وسلم من قرأ سورة والعاديات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بهن بمرد لفة وشهد جمعا

### 

﴿ القارعة ﴾ القرع هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه صوت شديد وهي القيامة التي مبدؤها النفخة الاولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق كما مر في سورة التكوير سميت بها لانها تقرع القلوب والاسماع بفنون الأفزاع والاهوال وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال الى حال السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانتشار والارض بالزلزال والتبديل والجبال بالدك والنسف وهي مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿ ماالقارعة ﴾ على أنما الاستفهامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعكس لما مر غير مرة أن محط الفائدةهو الخبر لاالمبتدأ وُلاريب في أن مدار افادة الهول والفخامة همنا هو كلمة مالا القارعة أي أي شي عجيب هي في الفخامة والفظاعة وقد وضع الظاهر موضع الضمير تأكيدا للتهويل وقوله تعالى ﴿وما أدراك ما القارعة ﴾ تأكيد لهو لهـــا وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله دراية أحدحتي يدريك بها وما في حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الخبر ولا سبيل الى العكس ههنا وما القارعة جملة كما مرمحلها النصب على نزع الخافض لان أدرى يتعدى الى المفعول الثاني بالباع في قوله تعالى ولاأدراكم به فلما وقعت الجملة الاستفهامية معلقة له كانت في موقع المفعول الثانيله والجملة الكبيرة معطوفة على ماقبلهامن الجملة الواقعة خبرا للمبتدا الاولأي وأيشي أعلمك ماشأن القارعة ولماكان هذا منبئا عن الوعد الكريم باعلامها أنجز ذلك بقوله تعالى ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴾ على أن يوم مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف وحركته الفتح لاضافته الى الفعل وان كان مضارعا كاهو رأى الكوفيين أى هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلةوالاضطراب والتطاير الى الداعي كتطاير الفراش الى النار أو منصوب باضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام الى معرفتها اذكر يوم يكون الناس الخ فانه يدريك ما هي هذا وقد قيل أنه ظرف ناصبه مضمر يدل عليه القارعة أي تقرع يوم يكون الناس الخ وقيل تقديره سـتأتيكم القارعة يوم يكون الخ ﴿ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴾ أى

كالصوف الملون بالالوان المختلفة المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو حسما نطق به قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وكلا الامرين من آثار القارعة بعد النفخة الثانية عندحشر الخلق يبدل اللهعز وجل الأرض غير الأرض و يغيرهيئاتها و يسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئات الهائلة ليشاهدها أهل المحشروهي وان اندكت وتصدعت عندالنفخة الاولى لكن تسييرها وتسوية الأرض انما يكونان بعد النفخة الثانية كما ينطق به قوله تعلل و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا و لا أمتا يومئذ يتبعون الداعي و أوله تعلى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات و برزوا لله الوحد القهار فان اتباع الداعي الذي هو اسرافيل عليه السلام و بر و زالخلق لله سبحانه لا يكون الا بعد البعث قطعا وتد ، رتمام الـكلام في سورة النمل وقوله تعمالي ﴿ فأما من ثقلت موازينه ﴾ الخبيان اجمالي لتحزب الناس الي حزبين وتنبيه على كيفية الاحوال الخماصة بكل منهما اثر بيان الاحوال الشاملة للمكل والموازين اماجمع الموزون وهو العمل الذي له وزن وخطرعند الله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن عباس رضي الله عنهما انه ميزان له لسان وكفتان لايوزن فيه الا الاعمال قالوا توضع فيه صحائف الأعمال فينظر اليه الخلائق اظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة وقيل الوزنعبارة عن القضاء السوى والحكم العادل و به قال مجاهــد والأعمش والضحاك واختاره كثير من المتأخرين قالوا ان الميزان لا يتوصل به الا الى معرفة مقادير الأجسام فكيف يمكن أن يعرف به مقادير الأعمال التي هي أعراض منقضية وقيل ان الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبح وقدروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسـنة و بالأعمال السيئة على صور قبيحة فتوضع فى الميزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ أي ذات رضا أو مرضية ﴿ وأما من خفت مو ازينه ﴾ بأن لم يكن له حسنة يعتدبها أو ترجحت سيئاته على حسناته ﴿ فأمه ﴾ أى فمأواه ﴿ هاو يَه ﴾ هي منأسها النارسميت بها لغاية عمقها و بعد مهواها . روىأنأهل النارتهو ى فيها سَبعين خريفا وقيل انها اسم للبَّاب الأسفل منها وعبر عن المأوى باللام لان أهلها يأو ون اليهاكما يأوي الهلد الى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلبي أن المعنى فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لانه يطرح فيها منكوسا والاول هو الموافق لقوله تعـالى ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِيهُ نَارَحَامِيةٌ ﴾ فانه تقرير لها بعد ابهامها والاشعار بخروجها عن الحدود المعهودة للتفخيم والتهويل وهي ضمير الهاوية والها السكت واذا وصل القاري حذفها وقيل حقه أن لايدر جلئلا يسقطها الادراج لانها ثابتة في المصحف وقد أجيز اثباتها مع الوصل . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القارعة ثقل الله تعالى بها ميزانه يوم القيامة

> --- هن سورة التكاثر هي ---(مختلف فيها و آيها ثمان ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ أَلَمَا كُمَ التَكَاثُرِ ﴾ أى شغلكم التغالب فى الكثرة والتفاخر بها . روى أن بنى عبد مناف و بنى سهم تفاخر وا وتعادوا وتكاثر وا بالسادة والأشراف فى الاسلام فقال كل من الفريقين نحن أكثر منكم سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرافكثرهم بنوسهم والمعنى أنكم تكاثرتم بنوعبد مناف فقال بنوسهم ان البغى افنانا فى الجاهلية فعادونا بالأحيا والأمو اتفكثرهم بنوسهم والمعنى أنكم تكاثرتم بالأحيا وحتى زرتم المقابر ﴾ أى حتى اذا استوعبتم عددهم صرتم الى التفاخم والثكاثر بالامو اتفعبر عن بلوغهم ذكر الموتى

بزيارة القبورته كا بهم وقيل كانوايز و رون المقابر فيقو لون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان يفتخر ون بذلك وقيل المعنى ألها كم التكثر بالأموال والأو لادالى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا معرضين عمايهمكم من السعى لأخراكم فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت وقرى أألها كم على الاستفهام التقريري ﴿ كلا ﴾ ردع و تنبيه على أن العاقل ينبغي أن لايكون معظم همه مقصورا على الدنيا فان عاقبة ذلك وخيمة ﴿ سوف تعلمون ﴾ سو معنه ما أتم عليه اذا عاينتم عافبته ﴿ ثم كلا سوف تعلمون ﴾ سو معنه ما أتم عليه الموت أو في القبر والثاني عند النشور ﴿ كلالوتعلمون ﴾ تكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول أو الأول عند الموت وقد علم الما ليون التبويل وقوله تعالى ﴿ لا من اليقين أي كعلمكم ما تستيقنونه لفعلتم ما لا يوصف و لا يكتنه فحذف الجواب للتهويل وقوله تعالى ﴿ لا تون الجحيم ﴾ أي كعلمكم ما تستيقنونه لفعلتم ما لا يوصف و لا يكتنه فحذف الجواب للتهويل وقوله تعالى ﴿ لا تون الجحيم ﴾ تكرير للتأكيد أو الاولى الما رأتهم من مكارب بعيد والثانية اذا و ردوها أو المراد بالاولى المعرفة و بالثانية المشاهدة والمعاينة ﴿ عين اليقين ﴾ أي الرؤية التي ألها كل الالتذاذبه عن الدين و تكاليفه فان الخطاب مخصوص بمن عكف المساهدة والمعاينة من الدياس الا يأكل الطيب و يابس اللين و يقطع أوقاته باللهو والطرب لا يعبا بالعلم والعمل ولا يحمل نفسه مشاقهما فأما من تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان ناهضا بالشكر فهو من ذلك بمعزل بعيد وقيل الآية مخصوصة بالكفار عن النبي صلى الته عليه وسلم من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي بعيد وقيل الآية مورة دالدنيا وأعطى من الأجركا عائما قرأ ألف آية

### 

(والعصر) أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها الباهر أو بالعشى الذى هوما بين الزوال والغروب كما أقسم بالضحى أو بعصر النبوة لظهور فضله على سائر الأعصار أو بالدهر لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة والمارة (انالانسان ليي خسر) أى خسران في متاجرهم ومساعيهم وصرف أعمارهم في مباغيهم والتعريف للجنس والتنكير التعظيم (الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فانهم في تجارة لن تبور حيث باعوا الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس واستبدلوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فيالها من صفقة ماأربحها وهذا بيان لتكميلهم لانفسهم وقوله تعملي الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فيالها من صفقة ماأربحها وهذا بيان لتكميلهم لانفسهم وقوله تعملي في الدارين لمحاسن آناره وهو الخير كله من الايمان بالله عزوجل واتباع كتبه و رسله في كل عقد وعمل (وتواصوا بالصبر) أي عن المعاصي التي تشتاق اليها النفس بحكم الجبلة البشرية وعلى الطاعات التي يشق عليها اداؤها أو على مايبلو الله عباده وتخصيص هذا التواصي بالذكر مع اندراجه تحت التواصي بالحق لا برازكال الاعتناء به أو لأن الاول عبارة عن رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضي به الله تعالى والثاني عن رتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل الله تعالى فان المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عماتشوق اليه من فعل وترك بل هو تلقي ما و ردمنه تعالى بالجيل والرضا بما فعل الله تعالى فان عن تواصى بالحق و تواصى بالحسر عفر الله تعالى له و كان عن تواصى بالحق و تواصى بالصبر عن رسول الله عليه الله عليه وسلم "ن قرأ سورة والعصر غفر الله تعالى له و كان عن تواصى بالحق و تواصى بالصبر

### 

﴿ و يل ﴾ مبتدأ خـبره ﴿ لكل همزة لمزة ﴾ وساغ الابتداءبه مع كونه نكرة لأنه دعا عليهم بالهلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم وبنا فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد صرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرى و لكل همزة لمزة بسكون الميم وهو المسخرة الذي يأتى بالاضاحيك فيضحك منه و يستهزأ به وقيل نزلت في الاخنس بن شريق فانه كان ضاريا بالغيبة والوقيعة وقيل في أمية بن خلف وقيــل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليــه وسلم وغضه من جنابه الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد بهم بل كلمن اتصف بوصفهم القبيح فلهذنو بمنه مثل ذنوبهم ﴿ الَّذِي جَمَّع ما لا ﴾ بدل من كل أومنصوب أومرفوع على الذم وقرى عمع بالتشديد للتكثير وتنكير مالا للتفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ﴿ وعدده ﴾ وقيل معنى عدده جعله عدة لنواثب الدهر وقرى وعدده أي جمع المال وضبط عدده أوجمع ماله وعدده الذين ينصرونه من قولك فلان ذوعدد وعدد اذا كانله عدد وافر من الانصار والاعواں وقيل هو فعل ماض بفك الادغام ﴿ يحسب أن ماله أخلده ﴾ أى يعمل عمل من يظنأن ماله يبقيه حيا والاظهار في موقع الاضمار لزيادة التقرير وقيل طول المال أمله ومناه الاماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركهخالدافي الدنيا لايموت وقيلهو تعريض بالعمل الصالح والزهدفي الدنيا وأنههو الذي أخلد صاحبه في الحياة الابدية والنعم المقم فاما المال فليس بخالدو لابمخلدو روىأن الآخنس كان له أربعة آلاف دينار وقيل عشرة آلاف والجملة مستأنفة أوحال من فاعل جمع ﴿ كلا ﴾ ردعله عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ﴿ لينبذن ﴾ جواب قسم مقدر والجملة استئناف مبين لعلة الردع أي والله ليطرحن بسبب تعاطيـ للافعال المذكورة ﴿ فِي الحَطْمَةِ ﴾ أي في النار التي شأنها أن تحطم وتكسر كل ما يلقي فيها كما أن شأنه كسر أعراض الناس وجمع المال وقوله تعالى ﴿ وما أدراك ما الحطمة ﴾ لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي تنالها عقول الخلق وقوله تعالى ﴿ نار الله ﴾ خَبر مبتدا محذوف والجملة بيان لشأن المسئول عنها أي هي نار الله ﴿ الموقدة ﴾ بأمر الله عزسلطانه و في اضافته الليه سبحانه و وصفها بالايقاد من تهويل أمرها مالامزيد عليه ﴿ التي تطلع على الأفئدة ﴾ أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها بالذكر لما أن الفؤاد ألطف مافي الجسد وأشده تألماً بأدنى أذى يمسه أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة ومنشأ الإعمال السيئة ﴿ إنها عليهم مؤصدة ﴾ أي مطبقة من أوصدت الباب و آصدته أي أطبقته ﴿ في عمد بمددة ﴾ اماحال من الضمير المُجرور في عليهم أي كائنين في عمد ممددة أي موثقين فيها مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص أوخبر مبتدا مضمر أيهم في عمد أوصفة لمؤصدة قاله أبو البقاء أي كائنة في عمد ممددة بأن تؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الابواب العمد استيثاقا في استيثاق اللهم أجرنا منها ياخير مستجار وقرى عمد بضمتين . عن النبي صلى الله عليـه وسلم من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحابه

# \_\_\_ورة الفيل بي \_\_\_ (مكية وآيها خس) (بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصِحَابِ الفَيلِ ﴾ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بانكار عدمها وكيف معلقة لفعل الرؤية منصوبة بما بعدها والرؤية علىية أى ألم تعلم علمارصينا متاخما للمشاهدة والعيان باستماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة وتعليق الرؤية بكيفية فعله عز وجل لابنفسه بأن يقال ألم تر مافعل ربك الخ لتهريل الحادثة والايذان بوقوعهاعلى كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكمال علمه وحكمته وعزة بيته وشرف ر-وله عليه الصلاة والسلام فان ذلك من الارهاصات لمأروى أن القصة وقعت فيالسنة التي و لد فيها النبي عليــه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بني بصنعاء كنيسة وسماها القليس وأراد أن يصرف اليهما الحاج فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فاغضبه ذلك وقيل أججت رفقة منالعرب نارا فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمنالكعبة فخرج معجيشه ومعه فيلله اسمه محمو دوكان قويا عظيما واثناعشر فيلاغيره وقيل ئمانية وقيل ألف وقيل كان معه وحده فلما بلغ المغمس خرج اليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبي وعبا جيشه وقدم الفيل فكان كلسا وجهوه الى الحرمبرك ولم يبرح واذا وجهوءالى البمن أوالى غيرهمن الجهات هرول فأرسل الله تعالى طيرا سودا وقيل خضرا وقيل بيضامع كلطائر حجر فيمنقاره وحجرانفي رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحصة فكان الحجريقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر اسممن يقع عليه ففروا فهلكوا في كل طريق ومنهل وروىأن أبرهة تساقطت أنامله وآرابه ومآمات حتى انصدع صدره عن قابه وانفلت و زيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه حتى بانج النجاشي فقص عليه القصة فلما أتمها وقع عليه الحجر فخرميتا بين يديه وقيل انأبرهة أخذ لعبدا اطلب مائتي بعير فخرج اليه في شأنها فلما رآد أبرهة عظم في عينه وكان رجلاوسما جسما وقيل هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤس الجبال فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قأل لترجمانه قلله ماحاجتك فلما ذكر حاجته قال سقطت من عيني حيث جئت الاهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشر فكم في قديم الدهر لاتكلمني فيه الهاك عنه ذودأخذت لك فقال عبد المطلب أنارب الابلوان للبيت ربا يحميه ثمرجع وأتى باب الكعبة فأخذ بحلقته ومعه نفرمن قريش يدعونالله عزوجل فالتفتوهو يدعو فاذهو بطير مننحو اليمن فقال والله انها لطيرغريبة ماهي نجدية ولاتهامية فأرسل حلقة الباب ثم انطلق مع أصحابه ينتظرون ما ذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم الطير فكان ماكان وقيل كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان وقرى ألم تر بسكون الرا اللجد في اظهار أثر الجازم وقوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدُهُم في تَصْلَيلُ ﴾ الخ بيان اجمالي لما فعله الله تعالى بهم والهمزة للتقرير كما سبق ولذلك عطف على الجملة الاستفهامية ما بعدها كا نه قيل قد جعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها في تضييع وابطال بأن دمرهم أشنع تدمير ﴿ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ﴾ أى طوائف وجماعات جمع ابالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها وقيل أبابيل مثل عبابيد وشماطيط لا واحد لهـا ﴿ ترميهم بحجارة ﴾ صفة لطيرا وقرى يرميهم بالتذكير لأنالطير اسم جمع تأنيشه باعتبار

المهنى ﴿ من سجيل ﴾ من طين متحجر معرب سنك كل وقيل كا أنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفاركما أن سجينا علم للديوان الذي يكتب فيه أعمالهم كا أنه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون واشتقاقه من الاسجال وهو الارسال ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ كورق زرع وقع فيه الاكال وهو أن يأكله الدودأو أكل حبه فبق صفرا منه أو كتبن أكلته الدواب و راثته أشير اليه بأول أحواله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من الخسف والمسخ والله أعلم

\_\_\_\_\_ ســـورة قريش هي \_\_\_\_\_ (مكية وآيها أربع) (بسم الله الرحن الرحيم)

﴿ لا يُلاف قريش ﴾ متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما في الكلام من معنى الشرط اذ المعني أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فان لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذهالنعمة الجليلةوقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من اهلاك أصحاب الفيل لايلاف الخوقيل تقديره اعجبو الايلاف الخوقيل بما قبله من قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول ويؤيده أنهما في مصحف أبي سورة واحدة بلا فصل والمعني أهلك من قصدهم •ن الحبشة ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوا لهم زيادة تهيب و يحترموهم فضل احترام حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتيهم فلا يجترى عليهم أحد وكانت لقريش رحلتان يرحلون في الشتاء الى اليمن وفي الصيف الى الشام فيمتارون و يتجرون وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهـم أهل حرم الله تعـالى و و لاة بيته العزيز فلا يتعرض لهم والناس بين متخطف ومنهوب والايلاف من قولك آلفت المكان ايلافا اذا ألفتــه وقرى ُ لا لاف قريش أي لمؤالفتهم وقيــل يقال ألفتــه الفا والافا وقرى ُ لالف قريش وقريش و لدالنضر بن كنامة سموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن و لا تطاق الا بالنار والتصغير للتعظيم وقيل من القرش وهو الكسب لأنهم كانواكسابين بتجاراتهم وضربهم في البلاد وقوله تعالى ﴿ ايلافهم رحلة الشــتا والصيف ﴾ بدل من الأول و رحلة مفعول لايلافهم وافرادها مع أن المراد رحلتي الشتاء والصيف لأمن الالباس و في اطلاق الايلاف عن المفعول أو لا وابدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظيم النعمة فيــه وقرى ليألف قريش الفهم رحلة الشتا والصيف وقرى وحلة بالضم وهي الجهة التي يرحل اليها ﴿ فليعبدوا رب هـذا البيت الذي أطعمهم ﴾ بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيهما بواسطة كونهم من جيرانه ﴿من جوع﴾ شـديد كانوا فيه قبلهما وقيـل أريد به القحط الذي أكلوا فيـه الجيف والعظام ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ عظيم لا يقادرقدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم وقيل خوف الجذام فلا يصيبهم في بلدهم . عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأسورة قريش أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها

سورة الماعون في الماع

﴿ أُرأيت الذي يكذب بالدين ﴾ استفهام أريد به تشويق السامع الى معرفة من سيق له الكلام والتعجيب منه والخطاب

لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لكل عاقل والرؤية بمعنى المعرفة وقرى أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء في قوله تعالى (فذلك الذي يدع اليتيم) جو البشرط محذوف على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذي يدكذب بالجزاء أو بالاسلام أن لم تعرف أو ان أردت أن تعرف فهو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا و يزجره زجرا قبيحا و وضع اسم الاشارة المتعرض لوصف المشاراليه موضع الضمير للاشعار بعلة الحكم والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته في الشر والفساد قيل هو ابو جهل كان وصيا ليتيم فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا المبعد على بعد منزلته في الشر والفساد قيل هو ابو جهل كان وصيا ليتيم فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا السمي وقيل هو رجل بخيل من المنافقين وقيل الموصول على عمومه وقرى " يدع اليتيم أي يتركه و يحفوه (و لا يحض السمي وقيل هو رجل بخيل من الموسرين (على طعام المسكين) واذا كان حال من ترك حث غيره على ماذكر فما ظنك بحال من ترك حث غيره على ماذكر فما ظنك بحال من ترك دك عناه مع القدرة عليه والفاق في قوله تعالى (فويل) الجاما لربط مابعدها بشرط محذوف كائه قيل اذاكان ماذكر من عدم المبالاة باليتيم والمماكين من دلائل التكذيب بالدين ومو جبات الذم والتوييخ فويل (للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون) غافلون غير مبالين بها (الذين هم يراءون) أي يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليه المبالاة باليتيم والمسكين حيث كان كماذكر فعدم المبالاة بالصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من الكفر ومنع المبالاة باليتيم والمسكين حيث كان كان للزكاة مؤديا بالمهم قبائح أخر غير ماذكر . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الدين غفر له ان كان للزكاة مؤديا النان ان لهم قبائح أخر غير ماذكر . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الدين غفر له ان كان للزكاة مؤديا

# 

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم)

(انا أعطيناك) وقرى انطيناك (الكوثر) أى الخير المفرط الكثير من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرياسة العامة المستتبعة لسعادة الدنيا والدين فوعل من الكثرة وقيل هو نهر فى الجنة وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال أتدرون ما الكوثر انه نهر فى الجنة وعدنيه ربى فيه خير كثير و روى فى صفته أنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثاج وألين من الزبد حافتاه الزبر جدواً وانيه من فضة عدد نجوم السما و روى لا يظماً من شرب منه أبدا أول وارديه فقرا المهاجرين الدنسو الثياب الشعث الرؤس الذين لا يزوجون المنعمات و لاتفتح لهم أبواب السدد يموت أحدهم وحاجته تتلجلج فى صدره لوأقسم على الله لأبره وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناسا يقولون هو نهر فى الجنة فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فنها وقيل هو أولاده وأتباعه أوعلما أمته أوالقرآن الحاوى لخير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى (فصل لربك) لترتيب ما بعدها على ماقبلها فان اعطاء تعالى اياه عليه السلام ماذكر من العطية التي لم يعطها ولن يعطيها أحدامن العالمين مستوجب للمآمور به أى استيجاب أى فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك هذه النعمة الجليلة التي لا يضاهيها نعمة على المستوجب للمآمور به أى استيجاب أى فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك هذه النعمة الجليلة التي لا يضاهيها نعمة على المدن التي هى خيار أمو ال العرب باسمه تعالى و قصدق على المحاوي خلافا لمن يدعهم و يمنع عنهم الماعون وعن عطية البدن التي هى خيار أمو ال العرب باسمه تعالى و قصدق على المحاوي خلافا لمن يدعهم و يمنع عنهم الماعون وعن عطية المدن التي هي خيار أمو ال العرب باسمه تعالى و قصدق على المحاوي خلافا لمن يدعهم و يمنع عنهم الماعون وعن عطية

هى صلاة الفجر بحمع والنحر بمنى وقيل صلاة العيد والتضحية وقيل عى جنس الصلاة والنحر وضع اليمين على الشهال وقيل هو أن يرفع يديه فى التكبير الى نحره هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس رضى الله عنهما استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء والكلبى وأبى الاحوص (ان شانتك) أى مبغضك كائنامن كان (هو الأبتر) الذى لاعقب له حيث لا يبقى منه نسل و لاحسن ذكر وأما أنت فتبق ذريتك وحسن صيتك و آثار فضلك الى يوم القيامة ولك فى الآخرة مالا يندر ج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأياما كان فلا ريب فى عموم الحكم عن النبى صلى الته عليه وسلم من قرأسورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل نهر فى الجنة و يكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد فى يوم النحر

- ﴿ الْمَافِرُونَ ﴾ - ﴿ مُكَنَّةُ وَآيَهَا سَتَ ﴾ (مكية وآيها سَتَ ) ﴿ بِسَمِ اللهِ الرحمن الرحيم ﴾

﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافَرُونَ ﴾ هم كفرة مخصوصون قد علم الله تعالى أنه لا يتأتى منهم الايمــان أبدا. روى أن رهطا من عتاه قرَ يش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد الهك سنة فقال معاذالله أن أشرك بالله غيره فقالوا فاستلم بعض آلهتنا نصه قك ونعبد الهك فنزلت فغدا الى المسجد الحرام وفيــه الملائمن قريش فقام على رؤسهم فقرأهاعليهم فأيسوا ﴿لاأعبدما تعبدون﴾ أى فيما يستقبل لأن لا لا تدخل غالبا الاعلى مضارع في معنى الاستقبال كما أن ما لاتدخل الا على مضارع في معنى الحال والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبو نهمني من عبادة آلهتكم ﴿ ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ أى ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة الهي ﴿ ولا أنا عابد ما عبدتم ﴾ أي وما كنت قط عابدا فيما سلف ما عبدتم فيه أي لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية فكيفُ ترجي منى فى الاسلام ﴿ وَلا أَنْهِ عَابِدُو نَمَا أُعَبِدُ ﴾ أى وما عبدتم في وقت من الاوقات ما أناعلى عبادته وقيل هاتان الجملتان لنغي العبادة حالاً كما أن الأولين لنفيها استقبالاوانما لم يقل ما عبدت ليوافق ماعبدتم لأنهم كانوا موسومين قبل البعثة بعبادة الاصنام وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله تعالى وايثار ما في أعبد على من لان المراد هو الوصف كأنه قيل ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته وقيل ان ما مصدرية أي لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتى وقيل الاوليان بمعنى الذى والاخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى و لا أناعابد ما عبدتم تأكيد . لقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى و لا أنتم عابدون ما أعبد ثانيا تأكيد لمشله المذكور أو لا وقوله تعالى ﴿ لَكُمْ دَيْنَكُمْ ﴾ تقرير لقوله تعالى لاأعبد ما تعبدون وقوله تعالى و لاأنا عابدما عبدتم كما أن قوله تعالى ﴿ و لَيْ دَيْنَ ﴾ تقرير لقوله تعالى و لا أنتم عابدون ما أعبد والمعنى أن دينكم الذي هو الاشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاو زه الى الحصول لى أيضاكما تطمعون فيـه فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة فان ذلك من المحالات وأن ديني الذي هو التوحيـد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه الى الحصول لـكم أيضاً لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أواستلامي اياها ولأن ما وعدتموه عين الاشراك وحيث كان مبنى قولهم تعبد ألهتنا سنة ونعبد الهك سنة على شركة الفريقين في كلتا العبادتينكان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر افراد حتما و يجوزأن يكون هذا تقريرا لقوله تعالى و لا أنا عابد ما عبدتم أي ولي ديني لا دينكم كما هو في قوله تعالى ولكم ما كسبتم وقيل المعنى اني نبي مبعوث اليكم لأدعوكم الي الحق والنجاة فاذا لم تقبلوا مني و لم تتبعوني فدعوني كفافا و لا تدعوني الى الشرك فتأمل عن النبي صلى الله عليه وسلمن

قرأسورةالكافرونفكا تماقرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردةالشياطين وبرى من الشرك وتعافى من الفزع الأكبر

### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ اذا جا ُ نصر الله ﴾ أي اعانته تعالى واظهاره اياك على عدوك ﴿ والفتح ﴾ أي فتح مكة وقيل جنس نصر الله تعالى ومطلق الفتح فان فتح مكة لما كان مفتاح الفتوح ومناطها كما أن نفسها أم القرى وامامها جعل بحيئه بمنزلة مجيء سائر الفتوح وعلق بهأمره عليه السلام بالتسبيح والحمد والتعبيرعن حصول النصر والفتح بالمجيئ للايذان بأنهما متوجهان نحوه عليه السلام وأنهما على جناح الوصو لاليه عليه السلام عن قريب. روى أنها نزلت قبل الفتح وعليه الأكثروقيل في أيام التشريق بمني في حجة الوداع فكلمة اذا حينئذ باعتبار أن بعض مافي حيزها أعني رؤية دخول النـــاس الخ غير منقض بعد وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان ومع النبي عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف من المهاجرين والانصار وطوائف العرب وأقام بها خمس عشرة ليلة وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال لااله الاالله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم قال ياأهل مكة ماترون أني فاعل بكمقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الله تعالى أمكنهمن رقابهم عنوة وكانوا له فيا ولذلك سمى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الاسلام بم خرج الي هو ازن ﴿ و رأيت الناس ﴾ أى أبصرتهم أو علمتهم ﴿ يدخلون في دين الله ﴾ أي ملة الاسلام التي لا دين يضاف اليه تعالى غيرهًا والجملة على الأول حال من الناس وعلى الثاني مفعول ثان لر أيت وقوله تعالى ﴿ أَفُو اَجا ﴾ حال من فاعل يدخلون أي يدخلون فيه جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب وكأنوا قبل ذلك يدخلون فيه واحدا واحدا واثنين اثنين . روى أنه عليهالسلام لمــا فتح مكة أقبلت العرب بعضهاعلى بعض فقالوا اذا ظفر بأهل الحرم فلن يقاومه أحد وقدكان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل ومن كل من أرادهم فكا نو ا يدخلون فى دين الاسلام أفو اجا من غـير قتال وقرى وتح الله والنصر وقرى يدخلون على البناء للمفعول ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ فقل سبحان الله حامداله أو فتعجب لتيسير الله تعالى مالم يخطر ببال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم وأحمده على جميل صنعه هذاعلي الرواية الأولى ظاهر وأما على الثانية فلعله عليه السلام أمر بأن يداوم على ذلك استعظاما لنعمه لا باحداث التعجب لماذكر فانه انما يناسب حالة الفتح أوفاذكره مسبحا حامدازيادة في عبادته والثناء عليه لزيادة انعامه عليك أوفصل له حامدا على نعمه روى أنه لما فتح باب الكعبة صلى صلاة الضحى ثمان ركعات أو فنزهه عما يقوله الظلمة حامدا له على أن صدق وعده أوفأثن على الله تعمالي بصفات الجلال حامداله على صفات الاكرام ﴿ واستغفره ﴾ هضما لنفسك واستقصارا لعملك واستعظاما لحقوق الله تعالى واستدراكا لما فرط منك من ترك الأولى. عن عائشة رضي الله عنها أنه كانعليه الصلاة والسلام يكثرقبل موته أن يقول سبحانك اللهم و بحمدك أستغفرك وأتوب اليك وعنه عليه السلام انى لاستغفر في اليوم والليلة مائة مرةو روى أنه لما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه استبشروا و بكي العباس فقال عليه السلام ما يبكيك ياعم فقال نعيت اليك نفسك قال عليه السلام انها لكما تقول فلم يرعليه السلام بعد ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل ان ابن عُباس هو الذي قال ذلك فقال عليه السلام لقد أوتى هذا العُلام علما كثيرا ولعل ذلك

للدلالة على تمام أمر الدعوة وتكامل أمر الدين كقوله تعالى اليوم أكلت لكم دينكم و روى أنها لما نزلت خطب رسول الله صلى الله على الدنياو بين الدنياو بين الدنياو بين القائلة على أبو بكر رضى الله عنه أبو بكر رضى الله عنها فقال يا بنتاه انه نعيت الى نفسى فقال فديناك بأنفسنا و آبائنا وأو لادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يا بنتاه انه نعيت الى نفسى فبكت فقال لا تبكى فانك أول أهلى لحوقابي وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار لامته (انه كان توابا) منذ خلق المكلفين أى مبالغا في قبول توبتهم فليكن كل تائب مستغفر متوقعاللقبول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النصر أعطى من الاجر كمن شهد مع محمد يوم فتح مكة

## \_\_\_\_ورة تبت آجے\_\_\_ (مكية و آبها خمس ) ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

﴿ تبت ﴾ أى هلكت ﴿ يداأ بي لهب ﴾ هو عبدالعزى بن عبدالمطلب وايثارالتباب على الهلاك واسناده الى يديه لما روى أنه لما زل وأنذر عشير تك الأقربين رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفاو جمع أقار به فأنذرهم فقال أبو لهب تبالك ألهذا دعو تنا وأخذ حجرا ليرميه عليه السلام به ﴿ وتب ﴾ أى وهلك كله وقيل المراد بالأول هلاك جملته كقوله تعالى و لا تلقوا بأيد يكم الى التهلكة ومعنى و تب و كان ذلك و حصل كقول من قال

جزاني جــزاه الله شر جزائه جزاءالكلاب العاويات وقدفعل

ويؤيدهقراءة منقرأ وقدتب وقيل الأول اخبارعن هلاك عمله لأن الأعمال تزاول غالبابالايدي والثاني اخبارعن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء عليمه بالهلاك وقيل الاول دعاء والشاني اخبار وذكر كنيته للتعريض بكونه جهنميا و لاشتهاره بهما ولكراهة ذكر اسمه القبيح وقرى أبو لهب كما قيل على بن أبو طالب وقرى أبي لهب بسكون الها وما أغني عنه ماله وما كسب﴾ أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن ما نافية أو أىشى وأغنى عنه على أنها استفهاميةً فى معنى الانكار منصوبة بمآ بعدها أصل مالهوما كسبه منالارباح والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع أوماله الموروث منأبيه والذي كسبه بنفسه أو عمله الخبيث الذي هو كيده في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام أو عمله الذي ظن أنه منه على شي كقوله تعالى وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما كسب و لده و روى أنه كان يقول ان كان ما يقول ابن أخى حقا فأنا أفتدى منه نفسي بمالي و ولدى فأستخلص منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد في طريق الشام بين العير المكتنفة به وقدكان عليه السلام دعا عليه وقال اللهم سلط عليه كابامن كلابكوهلك نفسه بالعدسة بعدوقعة بدرلسبع ليال فاجتنبه أهله مخافة العدوي وكانت قريش تتقيها كالطاعون فبقي ثلاثًا حتى أنتن ثم استأجر وا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه فكان الامر كما أخبر به القرآن ﴿سيصلى ﴾ بفتح الياء وقرىء بضمها وفتحاللام بالتخفيف والتشديد والسين لتأكيد الوعيد وتشديدهأي سيدخل لامحالةبعدهذاالعذاب العاجل في الآخرة ﴿ نَارَا ذَاتِ لَهِ ﴾ أي نارا عظيمة ذات اشتعال وتو قد وهي نارجهنم وليس هـذا نصا في أنه لا يؤمن أبدا حتى يلزم مَن تكليفه الايمان بالقرآن أن يكون مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن أبدا فيكون مأمورا بالجميع بين النقيضين كما هو المشهورفان صلى النارغير مختص بالكفار فيجوزأن يفهم أبو لهب من هذا أن دخوله النار لفسقه ومعاصيه لالكفره فلا اضطرار الى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الايمان بجميع ماجا به الذي عليه الصلاة

والسلام اجمالا لا الا يمان بتفاصيل ما نطق به القرآن حتى يلزم أن يكلف الا يمان بعدم ايمانه المستمر ﴿ وامرأته ﴾ عطف على المستكن في سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان و كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنترها بالليسل في طربق النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليمه السلام يطؤه كما يطأ الحرير وقيل كانت تمشى بالنميمة و يقال لمن يمشى بالنمائم و يفسسد بين النساس يحمل الحطب بينهم أي يوقد بينهم النار حمالة الحطب ﴾ بالنصب على الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن الاضافة غير حقيقية اذ المراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها الشدة بخلها فعيرت بالبخل فالنصب حيئذ على الشتم حتما وقرى و بالرفع على أنه خبر وامر أنه مبتدأ وقرى ومبتدا مؤخر بالتنوين نصبا و رفعاوقرى ومريته بالتصغير للتحقيد ﴿ في جيدها حبل من مسد ﴾ جملة من خبر مقدم ومبتدا مؤخر بالتنوين نصبا و رفعاوقرى و المسد ما يفتل من الحبال فتلا شديدا من ليف المقل وقيل من أي ليف كان وقيل ضمير سيصلى وحبل فاعل كاذكر و المسد ما يفتل من الحبال فتلا شديدا من ليف المقل وقيل من أي ليف كان وقيل من بالشوك و تربطها في جيدها كا يفعل الحطابون تخسيسا بحالها و تصوير الهابصورة بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من الشوك و تربطها في جيدها كا يفعل الحطابون تخسيسا بحالها و تصوير الهابسورة بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من الشوك و تربطها في جيدها كا يفعل الحطابون تخسيسا بحالها و تصوير الهابسورة بعض الحطابات من المائلة من حلفها من ذلك و يتمعض بعلها و هما في بيت العز والشرف قال مرة الهمداني كانت أم جميل تأتي كل يوم بابالة من حسك فتطرحها على طريق المسلمين فينا هي ذلت ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح فجذبها الملك من خلفها فتخننقت بحبلها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يحمع القهبينه و بين أبي لهب في دار واحدة فتطرحها فاختذه عن المهم القه بينه و بين أبي لهب في دار واحدة فتطرحها على طريق المسلمين فينا في علم من قرأ اسورة تبت رجوت أن لا يحمع القهبينه و بين أبي لهب في دار واحدة فتحاد من الحيال و من و بالهدا و من و بالمه و من و بالمه و من و بالمه المناكون و بينا في طور و بالمه المناكون و بيناكون من الميالة عن النبي المناكون و بيناكون المناكون و بيناكون و بيناكون و بينا

### - ورة الاخلاص هي - (مختلف فيها وآيها أربع) (مختلف فيها وآيها أربع) ( بسم الله الرحمن الرحم)

﴿ قل هو الله أحد ﴾ الصمير للشان ومدار وضعه موضعه مع عدم سبق ذكره الايذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد واليه يشير كل مشير واليه يعو دكل ضمير كا ينبي " عنه اسمه الذي أصله القصد أطلق على المعفول مبالغة ومحله الرفع على الابتداء خبره الجلة بعده و لاحاجة الى الربط لأنها عين الشأن الذي عبر عنه بالضمير والسر في تصدير الجلة به التنبيه من أول الامر على فخامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافيه من زيادة تحقيق و تقرير فان الضمير لا يفهم منه من أول الامر الاشأن مبهم له خطر جليل فيبق الذهن مترقبا لما أمامه بما يفسره و يزيل ابهامه فيتمكن عند و روده له فضل تمكن وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد لا كهمزة ما يلازم الذي و يرادبه العموم كافى قوله تعالى فها منكم من أحد عنه حاجزين ومافى قوله عليه السلام ماأحلت الغنائم لاحد سود الرؤس غيركم فانها أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فابدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لان الهمزة تشبه الألف فحذفت احداهما تخفيفا وقال ثعلب ان أحد الا يبنى عليه العدد ابتداء فلا يقال أحدوا ثنان كما يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد ولذلك اختص به تعالى أو هو لما سئل عنه أى الذى سألتم عنه هو الله اذروى أن قريشا قالوا صف لناربك الذى تدعونا اليه وقرى " الله أحد بغير قل هو الواحد وقوله تعالى ﴿ الله الصمد ﴾ مبتدأ وخبر والصمد فعل بمعنى وقرى " الله أحد بغير قل هو الواحد وقوله تعالى ﴿ الله الصمد ﴾ مبتدأ وخبر والصمد فعل بمعنى وقرى " الله أحد بغير قل هو الواحد وقوله تعالى ﴿ الله الصمد ﴾ مبتدأ وخبر والصمد فعل بمعنى

مفعولمن صمد اليه اذا قصده أي هو السيد المصمود اليه في الحوائج المستغنى بذاته وكل ما عداه محتاج السه في جميع جهاته وقيل الصمد الدائم الباقى الذي لم يزل و لايزال وقيل الذي يفعل ما يشاء و يحكم مايريد وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للاشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة اللاولى بين أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه وتوهم المشاركة فيالحقيقة وخواصها ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عماسواه وافتقار جميع المخلوقات اليه في وجودها و بقائها وسائر أحوالها تحقيقاً للحق وارشادا لهم الى سمننه الواضح تمصرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة فقيل ﴿ لم يلد ﴾ تنصيصا على ابطال زعم المفترين فى حق الملائكة والمسيح ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي أي لم يصدرعنه ولد لأنه لايجانسهشي ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة فيتوالداكما نطق به قوله تعـالى أنى يكون له و لد ولم تـكن له صاحبة و لايفتقر الى ما يعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه ﴿ ولم يولد ﴾ أىلم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم اليه سابقا ولاحقا والتصريح به مع كونهم معترفين بمضمونه لتقرير ماقبله وتحقيقه بالاشارة الى أنهما متلازمان اذ المعهود أن ما يلديولد ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف بأنه لايلد فهو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون كما مرتحقيقه ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُؤًا أُحــد ﴾ أي لم يكافئه أحد و لم يمــا ثله و لم يشاكله من صــاحبة وغيرها و له صلة لكفؤا قدمت عليه مع أن حقها التأخر عنه للاهتمام بها لان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى وقد جوزأن يكون خبرا لا صلةويكون كفؤا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ووجه الوصل بين هذه الجمل غني عن البيان، وقرى بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمزة و بضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هـذا و لانطوا السورة الكريمة مع تقارب قطريها على أشتات المعارف الالهية والرد على من ألحد فيها و رد في الحديث النبوي أنها تعدل ثلثالقرآن فان مقاصده منحصرة في بيان العقائد والاحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات منه . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسست السموات السبع والارضونالسبع على قل هو الله أحد أي ماخلقت الا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى ومعرفةصفاته التي نطقت بها هذهالسورة . وعنه عليهالسلام أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحدفقال وجبت فقيل وما وجبت يارسول الله قال وجبت له الجنة

(قل أعوذ برب الفلق) الفلق الصبح كالفرق لأنه يفلق عنه الليل ويفرق فعل بمعنى مفعول فان كل واحد من المفلوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق من عموده وقيل هو كل ما يفلقه الله تعالى كالارض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن الأهطار والحب والنوى عما يخرج منهما وغير ذلك وفى تعليق العياذ باسم الرب المضاف الى الفلق المنبئ عن النور عقيب الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق عدة كريمة باعادة العائذ عالى وأما منه وانجائه منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره ومزيد ترغيب له فى الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء اليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن يزيل عن العائذ في

قدرته تعالى على ذلك حتى يحتاج الى التنبيه عليها ﴿ من شر ماخلق ﴾ أى من شر ماخلقه من الثقلين وغيرهم كائناما كان من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كما ترى شامل لجميع الشرور فمن توهم أن الاستعاذة همنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره بماليس بصدد الاستعاذة ثم جعل عمومهامداراً لإضافةالربالىالفلق فقد نأى عن الحق بمراحل واضافة الشر اليه لاختصاصه بعالم الخاق المؤسس على امتزاج المواد المتباينة وتفاعل كيفياتها المتضادة المستتبعة للكون والفساد وأما عالم الأمر فهو خير محض منزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى ﴿ وَمَنْ شَرَ عَاسَقَ ﴾ تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبله لزيادة مساس الحاجة الىالاستعاذةمنه اكمثرة وقوعه والان تعيين المستعاذمنه أدلعلي الاعتناء بالاستعاذة وأدعى الى الاعاذة أي ومن شر ليل معتكر ظلامه من قوله تعالى الى غسق الليل وأصل الغسق الامتلاء يقال غسقت العين اذا امتلائت دمعا وقيل هو السيلان وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعها واضافة الشر الى الليل لملابسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر لجميع أفراده و لا لكل أجزائه وتقييده بقوله تعالى ﴿ اذا وقب﴾ أي دخل ظلامه في كل شي لان حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر و لذلك قيل الليل أخـفي للويل قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأشار الى القمر فقال تعوذي بالله تعالى من شر هذا فانه الغاسق اذاوقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسق لان جرمه مظلم وانما يستنير بضوء الشمس و وقو به المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعدونه نحسا ولذلك لايشتغل السحرة بالسحر المورث للتمريض الافي ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطها لانها اذا سقطت كثرت الأمراض والطواعين وقيل هو كل شريعتري الانسان ووقوبه هجومه ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ أي ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدنعقدا في خيوط و ينفثن عليها والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون ريق وقرى النافثات كما قرى النفثات بغير ألف وتعريفها اماللعهد أو للايذان بشمول الشر لجميع أفرادهن وتمحضهن فيه وتخصيصه بالذكر لما روى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه كان غلام من اليهو د يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده أسنان من مشطه عليه السلام فأعطاها اليهو دفسحروه عليه السلام فيها وتولاه لبيد بن الأعصم اليهودي و بناته وهن النافئات في العقد فدفنها في بتراريس فمرض النبي عليه الصلاة والسلام فنزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين وأخبره بموضع السحرو بمنسحره وبمسحر دفأرسل عليه الصلاة والسلام علياكرم الله وجهه والزبير وعمارا رضي الله عنهما فنزحوا ما البئر فكا نه نقاعة الحناء ثمرفعو اراعوثة البئروهي الصخرة التي توضع في أسفل البئر فأخرجوا من تحتها الأسنان ومعها وتر قدعقد فيه احدى عشرة عقدة مغرزة بالابر فجاؤا بها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ المعوذتين عليها فكانكلما قرأ آية انحلت عقدة و وجدعليه السلام خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة عندتمام السورتين فقام عليه السلام كأثما أنشطمن عقال فقالوا يارسول الله أفلانقتل الخبيث فقال عليه السلام أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وأكره أن أثير على الناس شرا قالت عائشة رضيالله عنهاماغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا ينتقم لنفسه قط الا أن يكون شيئا هو لله تعالى فيغضب لله و ينتقم وقيل المراد بالنفث في العقد ابطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق ليسهل حلها ﴿ ومن شر حاسد اذا حسد ﴾ أي اذاأظهر مافي نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الاضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لمــا أن ضر رالحسد قبله انما يحيق بالحاسد لاغير ﴿ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ المه و ذتين فـكا "نما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالي

# \_\_\_\_ الله الرحمر. الرحيم ) ( محتلف فيها وآيها ست )

﴿قُلُ أُعُوذُ ﴾ وقرى \* في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها الى اللام ﴿برب الناسَ ﴾ أي مالك أمورهم ومربيهم بافاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم وقوله تعالى ﴿ ملك الناس ﴾ عطف بيانَ جي َّ به لبيان أن تربيته تعالى ا ياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم بل بطريق الملك المكامل والتصرف المكلي والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى ﴿ اله الناس ﴾ فانه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمورهم وسياستهم والتولى لترتيب مبادى حفظهم وحمايتهم كما هو قصاري أمر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على الالوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم احيا واماتة وايجاداً واعداما وتخصيص الاضافة بالناس مع انتظام جميع العالمين في سلك ربوبيته تعالى وملكو تيته وألوهيته للارشاد الى منهاج الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقة بالاعاذة فان توسل العائذ بربه وانتسابه اليه تعالى بالمربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة وأمر. تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالاعاذة لامحالةو لان المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم فني التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته رمز الى انجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فمن جعل مدار تخصيص الاضافة مجردكون الاستعاذة من المضار المختصة بالنفوس البشرية فقد قصر في توفية المقام حقه وأما جعل المستعاذ منه فيما سبق المضار البدنية فقد عرفت حاله وتكرير المضاف اليه لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة ﴿ من شر الوسواس ﴾ هو اسم بمعنى الوسوسة وهي الصوت الخفي كالزلزال بمعنى الزلزلة وأما المصدر فبالكسر والمراد به الشيطان سمى بفعله مبالغة كأنَّه نفس الوسوسة ﴿ الحناس ﴾ الذي عادته أن يخنس أي يتأخر اذا ذكر الانسان ربه ﴿ الذي يوسوس في صدو رالناس ﴾ اذا غفلوا عن ذكره تعالى ومحل الموصول اما الجرعلي الوصف واما الرفع أو النصبُ على الذم ﴿ من الجنة والناس ﴾ بيان للذي يوسوس على أنه ضربان جني وانسي كما قال عز وجل شياطين الانس والجن أو متعلق بيوسوس أي يوسوس في صدرهم منجهة الجن ومن جهة الإنس وقد جوزأن يكون بيانا للناس على أنه يطلق على الجن أيضا حسب اطلاق النفر والرجال عليهم و لا تعويل عليه وأقرب منه أن يراد بالناس الناسي و يجعل سقوط الياء كسقوطها في قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناس فانكل فردمن أفراد الفريقين مبتلي بنسيانحق الله تعالى الامن تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته عصمنا الله تعالى من الغفلة عن ذكره و وفقنا لاداء حقوق شكره

## خاتمة المؤلف

قال العبد الذليل متضرعا الى ربه الجليل اللهم ياولى العصمة والارشاد وهادى الغواة الى سنن الرشاد بارى البرية مالك الرقاب عليك توكلى واليك متاب أنت المغيث لكل حائر ملهوف والمجير مريكل هائل مخوف ألوذ بحرمك المأمون من غوائل ريب المنون وألتجى الى حرزك الحريز وآوى الى ركنك العزيز وأسألك من خرائن برك المخزون في مكامن سرك المكنون خير ماجرى به قلم التكوين من أمو رالدنيا والدين وأعوذ بك من فنون الفتن والشرور لاسيا الاطمئنان بدار الغرور والاغترار بنعيمها و زهرتها والافتتان برخارفها و زينتها فأعدنى بحمايتك وأعنى بعنايتك وأفض على من شوارق الانوار الربانية و بوارق الآثار السبحانية ما يخلصني من العوائق الظلمانية و يجردني من العلائق الجسمانية وهذب نفسي الابية من دنس الطبائع والاخلاق و نورقلي القاسي بلوامع الاشراق ليستعد للعبور على سرائر الأنس و يتهيأ للحضور في حظائر القدس وثبتيا على مناهج الحق والهدى وأرشدني الى مسالك البر والتق واجعل أعزم الى ابتغاء رضاك وأشرف أيامي يوم لقاك يوم يقوم الناس لرب العالمين فريقا فريقا واحشرني مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

الحمدية الذي وفق طائفة من المتقين لتفسير كتابه المجيد وأطلعهم على لطائف أسراره فجاءوا في كشف أستاره بكل قول سديد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بهر الفصحاء بعباراته الساحرة وسحرالبلغاء بمحاسن أساليبه الباهرة وعلى آله الذين أو ردهم مناهل فضله فأرواهم وأصحابه الذين تقدموا بفضل محبته على من سواهم

﴿ أما بعد﴾ فان نفائس الكنو زلا تحصل في يدكل قاصـد كما أن أقمـار دائرة المشـــترى لا تتبين الالكل حاذق راصد وان منظار العقول الى ادراك فضائل الرجال هو ما يظهر على أيديهم من فضائل الإعمال

هذا وقد فاق أولئك السادة العاملين وتقدم على جملة أرباب النباهة الكاملين حضرة ذلك الشريف الحسيني العلوى المتحلى بكل خلق جميل نبوى السيد محمد عبد اللطيف الخطيب فانه قد جا فى أعماله بالعجيب وما فوق العجيب

ومما بذل فى تصحيحه غاية المجهود وأتمه فكان عنوانا على اتصافه بتلك الفضائل الجمة طبع التفسير المسمى بارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ألا وهو تفسيرقاضى القضاة العلامة أبى السعود المحيط بأسرار المعانى الذى أنسانا ببلاغته ذكر الشيخ عبد القاهر الجرجانى ومن ذكر معه السكاكي فقد أخطأ وما عرف و برهن على أنه لم يدر التفاوت في مراتب الشرف

ولعمرى ان هذا التفسير لأحق التفاسير بالمطالعة وأو لاها بتكر اراانظر فيه وكثرة المراجعة فجزى الله حضرة السيد أحسن الجزاءعلى ما أبداه ووفقه للشابرة على خدمة الشرع الشريف وحفظه وأبقاه

حسن محمد المسعودي المدرس بالقسم العالى للازهر

القاهرة في يوم الخيس ١١ صفرسنة ١٣٤٨ هـ القاهرة في يوم الخيس ١٨ يوليه سنة ١٩٣٩ م

۲ (ســورة المؤمن)

تفسير قوله تعالى ﴿ أُو لم يسير وا في الارض فينظر واكيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة و آثارا في الارض ﴾

ا تفسيرةوله تعالى ﴿ و ياقوم مالى أدعوكم الى النجاة و تدعو ننى الى النار تدعو ننى لأكفر بالله و أشرك بهما ليس لى به علم ﴾

١٣ تفسير قوله تعالى ﴿ قُلُ انَّى نهيت أن أُعبد الذين تدعون من دون الله لما جانى البينات من ربي ﴾

١٦ ﴿سـورة السجدة ﴾

٧٢ تفسير قوله تعالى ﴿ وقيضنا لهم قرنا و فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس)

٢٦ تفسير قوله تعالى ﴿ اليه يرد علم الساعة وماتخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى و لا تضع الا بعلمه ﴾

۲۸ ﴿ سورة حم عسق وتسمى سورة الشورى ﴾

۳۱ تفسير قوله تعالى ﴿ شرعلكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ﴾ ٣٦ تفسير قوله تعالى ﴿ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ﴾

٣٩ (سـورة الزخرف)

٤٤ تفسير قوله تعـالى ﴿ وَمِن يُعشِّ عَنْ ذَكُرُ الرَّحْمَنُ نَقَيْضَ لَهُ شَيْطًانًا فَهُولُهُ قَرِينَ وَانْهُمُلِيصَدُونَهُمْ عَنْ السَّبِيلُ ﴾

٤٨ تفسير قوله تعالى ﴿ فَاخْتَلْفُ الْاحْزَابِمْنَ بِينْهُمْ فُو يَلَ اللَّذِينَ ظُلُّمُوا مِنْ عَذَابِ يُومُ أَلَّيمُ ﴾

٥١ ﴿ سورةالدخان ﴾

٥٦ ﴿ سورة الجائية ﴾

٥٥ تفسير قوله تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهوا ؛ الذين لا يعلمون)

٦٢ - ١٤ الجز السادس والعشرون كي -

٣٢ ﴿سورةالأحقاف﴾

٧٧ تفسير قوله تعالى ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادَ اذْ أَنْذُرُ قُومُهُ بِالْاحْقَافُ وَقَدْ خَلْتُ النَّذُرُمُنَ بَيْنَ يَدِيهُ وَمِنْ خَلْفُهُ ﴾

٧١ ﴿ سدورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة القتال ﴾

٧٤ تفسير قوله تعالى ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيهاأنهار من ما غيرآسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾

٧٩ ﴿ سورة الفتح ﴾

٨٣ تفسير قوله تعالى ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ﴾

٨٧ ﴿ سورة الحجرات ﴾

۹۳ ﴿ سورة ق ﴾

١٠٠ ﴿ سورة والذاريات ﴾ ٣٨ - أبو السعود - خامس

صحفة

١٠٢ ــ الجزء السابع والعشرون يـــ

١٠٥ ﴿ سورة الطور ﴾

١٠٩ (سورة والنجم)

١١٧ ﴿ سورة القمر ﴾

١٢٢ ﴿ سورة الرحمن ﴾

١٢٨ ﴿ سورة الواقعة ﴾

١٢٥ ﴿ سورة الحديد ﴾

١٣٨ تفُسير قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَذَينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبِهِمَ لِذَكُرُ اللهَ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِن قبل ﴾

١٤٣ – ﴿ إِلَّهُ الْجُرَّ الثَّامِنِ وَالْعَشْرُونُ ﴿ يَهِ السَّامِ وَالْعَشْرُونَ ﴿ يَهِ السَّامِ الْعَشْرُونَ

١٤٣ ﴿ سورة المجادلة ﴾

189 ﴿ سورة الحشر ﴾

١٥٥ ﴿ سورة المتحنة ﴾

١٥٩ ﴿ سورة الصف ﴾

١٦٢ ﴿ سورة الجمعة ﴾

١٦٤ ﴿ سورة المنافقون ﴾

١٦٧ ﴿ سورة التغابن﴾

١٧٠ ﴿ سورة الطلاق ﴾

١٧٣ ﴿سورة التحريم﴾

١٧٦ - ﴿ الْجَارِ ُ التَّاسِعِ وَالْعَشْرُ وَنَ ﴾ ٢٧٦

١٧٦ ﴿سورة الملك﴾

۱۸۲ ﴿سورة ن

١٨٨ ﴿ سورة الحاقة ﴾

١٩٢ ﴿سورةالمعارج﴾

١٩٦ ﴿ سورة نوح عليه السلام ﴾

١٩٩ ﴿ سورة الجرب ﴾

٢٠٤ ﴿سورة المزمــل﴾

۲۰۷ ﴿سورة المدثر﴾

٢١٢ ﴿ سورة القيامة ﴾

٢١٥ ﴿ سورة الانسان ﴾

صحفة

٢١٩ ﴿ سورة والمرسلات ﴾

\_ " الجزء الثلاثون جي

٢٢٢ ﴿سورة النبأ﴾

٢٢٩ ﴿ سورة والنازعات ﴾

١٣٦ ﴿ سورة عبس ﴾

٢٤٠ ﴿ سورة التكوير ﴾

٢٤٣ ﴿ سورة انفطرت ﴾

٢٤٥ ﴿ سورة المطففين ﴾

٢٤٩ ﴿ سورة الانشقاق ﴾

٢٥١ ﴿ سورة البروج ﴾

۲۵۲ ﴿ سورةالطارق ﴾

٥٥٧ ﴿ سورة الاعلى ﴾

٢٥٨ ﴿ سورة الغاشية ﴾

٢٦٠ ﴿ سورة الفجر ﴾

٢٦٤ ﴿ سورة البلد ﴾

٢٦٥ ﴿ سورة والشمس ﴾

٢٦٧ ﴿ سورة والليل ﴾

٢٦٨ ﴿ سورة والضحى ﴾

٢٧٠ ﴿ سورة ألم نشرح ﴾

٢٧١ ﴿ سورة والتين ﴾

٢٧٣ ﴿ سورة العلق﴾

٢٧٥ ﴿ سورة القدر ﴾

٢٧٦ ﴿سورة لم يكن ﴾

٢٧٩ ﴿ سورة الزلزلة ﴾

۲۸٠ ﴿ سو رةوالعاديات ﴾

٢٨١ ﴿ سورة القارعة ﴾

۲۸۲ (سورة التكاثر)

٢٨٣ ﴿ سورة والعصر ﴾

٢٨٤ ﴿ سورة الهمزة ﴾

٢٨٥ ﴿ سورة الفيل ﴾

|                     | صحيفة |
|---------------------|-------|
| ﴿ سورة قريش﴾        | 777   |
| (سورة الماعون)      | ۲۸۲   |
| (سورة الكوثر)       | ۲۸۷   |
| ﴿ سورة الكافرون ﴾   | 444   |
| ﴿ سورة النصر ﴾      | 444   |
| ﴿سورة تبت﴾          | 44.   |
| (سورة الاخلاص)      | 191   |
| (سورة الفلق)        | 797   |
| ﴿ سُورةِ النَّاسُ ﴾ | 397   |

﴿ تُم فهرس الجز ُ الخامس من تفسير العلامة أبي السعود)

Ker J Kill

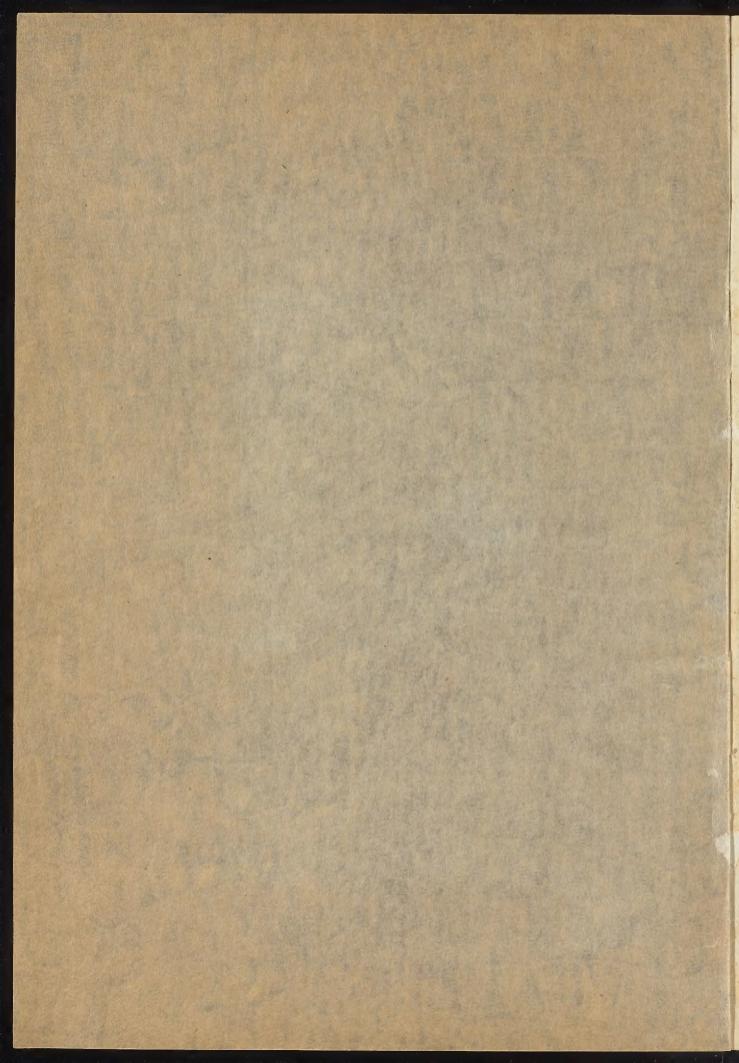





